

# THE KAMIL

OF

# EL-MUBARRAD,

EDITED FOR THE GERMAN ORIENTAL SOCIETY

FROM THE MANUSCRIPTS OF
LEYDEN, ST. PÉTERSBURG, CAMBRIDGE AND BERLIN.

BY

W. WRIGHT.

VOL. <u>I.</u>
PARTS I-X.

40492)

LEIPZIG, 1874.

SOLD BY F. A. BROCKHAUS.

PRINTED BY G. KREYSING.



١١ الباب ١١

وصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِيِّينِ ونَسْتَغْفِرُ اللَّهُ مَمَّا قُلْمَاهُ مِن عَمْدٍ وقَصْدٍ

آخِـرُ الـكـامِـلِ بحَيْدِ اللّٰهِ ١٤ تم اِقْدَرْ لِرِجْلِكَ فَبْلُ ٱلْتَحْطُوِ مَفْرِلَها فَمْنَ عَلا زَلَقًا عَن غِرَّةِ زَلَقًا وَكُلَّ لِيُعْلَمُ وَكُلَّ لِمُعْلَمُ وَلَيْ لَمَّلْكُونَ هَ وَلَكُّكُو آيَاتِ مِن القُرْآنِ رَبَّها غَلِطُ فَي مَجَازِهَا الفَّحْوقِون (ق قال الله عبر وجبل اتّما ذليكم الشَّيْطَانُ ليحَوِفُ أَوْلِيَآهُ مُجَازُ الآيَةِ أَنَّ الشَّيْطُ الفَعول الآوَلَ مَحدُوفٌ ومَعْنَا ليَحَوِفُكُم مِن أَوْلِياتِهِ وَقَى القُوْآنِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ السَّيْجُوفِكُم مِن أَوْلِياتِهِ وَقَى القُوْآنِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ السَّيْجُوفِكُم مِن أَوْلِياتِهِ وَقَى القُوْآنِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ السَّيْجِيكَ وَجَازُ الآية فَمْنُ كان منكم شاهِدًا فَي سَجْدِهُ وَلَيْقُونُ الشَّيْوِ فَلْيَصْمُهُ وَالشَّيْرُ لا يَغيبُ عِنْهِ أَحَدُ وَتَجَازُ الآية فَيْنَ كان منكم شاهِدًا فِي سَعِدًا بَلَدَهِ فِي الشَّيْوِ فَلْيَصْمُ وَالشَّيْرُ لا يَغيبُ عِنْهُ أَحَدُ وتَجازُ الآية فِي فَيْحَوْرَ وَمَانَ فَلْمَيضَدُ الطُّروفِ وَالشَّهُ وَلَيْ فَيْعِيلُ عِنْ وَي القُوْآنِ فِي مُحَاطَبِة فِيزَعَونَ فَاللَّيْمُومَ لَكُمْ يَعْمِولُ لِهِ (٥) وِي القُوْآنِ فِي مُحَاطَبَة فِيزَعَ وَلَا شَيْعِيكُ لِمِحَدِيكَ لِمَكْونَ لِمَنْ لَعْنَى الْمُعُولِ لِهُ (٥) وِي القُوْآنِ فِي مُحَاطَبَة فِيزَعَ فِي اللهُ الْمُعْولِ لِهُ (٥) وَي القُوْآنِ فِي مُحَاطَبَة فِيزَعَ فَيْرَجُونَ فَاللّمَامِ اللهُ عَلَى لَحَوْمُ وَلَيْقُونَ الْمَالُونَ وَاللّمَ رَبَكُمْ وَلَا اللّهُ وَلَيْكَ على فَلْكُونَ لِمَنْ الْمُعُولُ لِهِ لَهُ عَلَيْسَ مَعْنَى فَتَحْرِمُونَ الْمَنْ وَلَاللّهُ وَيُخْرِجُونَ ٱللْمُولُ وَاللّهُ وَلَيْكَ على فَلْكُولَ وَاللّهُ وَبَكُمْ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَكُونَ لِمُنْ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا الللهُ وَلَكُونَ لِمُنْ اللهُ عَلَى فَالْوَلُوفُ وَاللّهُ وَلَاللهُ وَيَكُونَ لِمُنْ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَبَكُمُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُولُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالْمُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِكُولُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَالْمُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالْمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ اللهُ اللهُ وَلَالْمُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللّهُ وَلِلْمُ اللهُ

الماب ١١ الماب ١١

وقال آخَـرُ

حَياةُ أَلَى ٱلْعَوَّامِ زَيْتُ لِيَقَوْمِ مِ لَكُلِّ الْمُورِيُّ قَسَ ٱلْأُمُورَ وَجُرَّبَا وَنَعْتَبُ أَحْيانًا عليهِ وَلَوْ مَضَى (ق لَكُنَّا على ٱلْباقِي مِنَ ٱلنَّاسِ أَعَتَبَا ،

وقَالَ مُـسْلِمُ

حَياثُك يَابْنَ سَعْدانَ بْنِ يَحْيَى حَياةً لِّلْمَكارِمِ وْأَلْتَعالِ ى
 جَلَبْتُ لَك ٱلثَّنَاءَ لَجَاءَ عَفْوًا (الله وَنَقْسُ ٱلشَّكْوِ مُطْلِقَةُ ٱلْعِقالِ
 وتَسْرِجَـ عَلَى الله وإن تَاتُ بِي دِيارِي عَمْك تَـ جُورِبَـ أَدُ ٱلرِّجِالِ ،

وقيل في النَّقُلِ المُبالَغَةُ في النَّصيحةِ تَعَفَّعُ بك على عَظيمِ (٥ النَظِيَّمَةِ وَأَنْشَدَنَى العَعبَاسُ بن الفَرَجِ الرَّهِاشَيُّ

ا وكَمْ سُفْتُ فَي آثَارِكم مِن تَصِيحَةِ وَقد يَسْتَفِيدُ ٱلطِّمَّنَةَ ٱلْمُتَنَصِّمُ وَأَنْشَدَىٰ (اللَّهِاشَيُّ الْمُتَنَصِّمُ وَأَنْشَدَىٰ (d) الرِّياشيُّ

اذا ٱلْأَمْرِ أَغْنَى عنك حِنْوَهِ فَأَجْتَنِبْ (٥ مَعَدَّرَةَ أَمْرٍ أَنْدَتَ عنه بِمَعْدِلِ٠) وقال العَيْدَابِيُ

لا تَــرْخ رَجْـعَــة مُــدْزِـب خَـلَطَ ٱحْتِجاجًا بِـآعْـتِـدارِ

وَفَيْتُ كُلَّ خَلِيدٍ وَدَّنَى تُمَمَّنَا إِلَّا آَيْا وَمُولِاتِي وَأَيْسَامِي، وَقَيْلُ مِن وَقَيْلُ الْقَدْيُلِ وَلا يُؤْتَى القَآثِيلُ مِن سُوءَ إِذْنِيامِ القَدْيُلِ وَلا يُؤْتَى القَآثِيلُ مِن سُوءَ أَذْنِيامِ القَدْيُلِ وَلا يُؤْتَى القَآثِيلُ مِن سُوءَ وَيُهم السّامِع، وَقَالَ ابنُ يَسيرٍ (ا

a) a. وينعتنب E. وينعتنب b) F. وغال عفوا . و) D. has سُنو as a variant. d) a. F. المُناه . e) a ( a E. أَشَدِي E. أَنْهُ . f) E. F. يَشْمِع .

الباب اا

وتَوْجِيهِكَ أَخَاكَ أَسَدًا الحَوْهُ خُرَاسانَ مُظْهِرًا العَصَبِيّةَ بِهَا مُتَحَامِلًا عَلَى حَدَّا لَحْتَى مِن مُصَرَ فَدَ أَتُتْ اميرَ المؤمنين بِمَصْعَيرِهِ بِهِم (فَ واحْتِقَارِهِ لَهِم وَرُدُوبِهِ المّاهِ الثّقاتُ ناسِيًا لحَديث رَرَّدَبِ وقِصَينِ الْهَجَرِيّين كَيْفَ كَنْتُ فَي أُسَدِ بِن كُورٍ فَاذَا خَلَوْتَ او تَوَسَّطَتُ مَلاً فَاعْرِفْ نَفْسَكَ رِخَفْ رَراجِعَ الْهَجَرِيّين كَيْفَ كَنْتُ فَي أُسَدِ بِن كُورٍ فَاذَا خَلَوْتَ او تَوَسَّطَتُ مَلاً فَاعْرِفْ نَفْسَكَ رِخَفْ رَراجِعَ البّغْي عليك وعاجلاتِ النّقَمِ فيكانُ واعْلَمَ أَنْ ما بَعْدَ كِتابِ اميرِ المؤمنين عَذَا أَشَدُ عليك ووَعَجِلاتِ النّقَمِ فيكانِ خَلَفٌ منك كَثيرٌ في أحسابِهِم رُبيوتتِهِم وَآدَيانِهِم ونبهِم وأَنْسَدُ لَكُ وَتِبَلَ (لَهُ المِيرِ المؤمنين خَلَفٌ منك كَثيرٌ في أحسابِهِم رُبيوتِتِهِم وآديانِهِم ونبهِم عِمْنُ منك وَلِمُ منك والله بن سائِم سَمَةَ تِسْعَ عَشْرةً ومِولَةً ها

# غدذا الدكداب ومن وَقَيْدناهُ حَمِيعَ حُعْمودٍ ،

ورَمَيْنا بَجَمِيعِ شُروطِهِ إِلَّا مَا أَذْعَلَ عِنْهِ النَّيْسْيانُ فَاتَّمْ فَلَّ مَا يُخْلَى مِن فَلَكَ وَفَخْنُ خَاتِمُوهُ بأَشْعَارٍ طُرِيفَةً وآخِرُ ذُلِكُ الذَى تُخْتِمْ بِهِ آيَاتُ مِن تِتَابِ اللَّهِ عَرَّ وَجِلَّ بِالتَّوْمِفِ على مُعَانِيهَا إِن ا شآء اللَّهُ \* قَالَ الشَّاعِرُ

اَذْكُنْرُ تَجِانِسَ مِن بَنِي أَسَد بَعْدُوا وَحَنَّ اليهِمُ ٱلْقَلْدَ الشَّرْقُ وَالْغَرْبُ (6 آلَشَّرْقُ وَالْغَرْبُ (6 مَنْ وَلِهُمُ الْعَبْرُ وَأَقَّ ٱلشَّرْقُ وَالْغَرْبُ (6 مِنْ كُلُّ أَيْنَتُ جَلِيْ لِيغَيْرَ مِسْكُ أَحَمُ وصَارِمُ عَصْبُ (6 مِنْ كُلُّ أَمْمُ وصَارِمُ عَصْبُ (6 مِنْ اللهُ ا

ه) ه. وتوالي , E. وتوالي , F. والي , b) ه. ويتصغيره . C. D. E. merely , وتوالي . e ه. C. في وتوالي . e ه. C. في وتعلق . وتولد بالله وتعلق . وتولد بالله وتولي . وقد الله وتولد . وقد الله وتعلق . وقد الله وتولد . وقد الله وتولد . وقد الله وتولد . وقد الله المناب المن ومُدرَّة وتولد . وقد يه وتولد . وقد وتولد . وتولد وتولد . وتولد . وتولد . وتولد . وتولد وتولد . وتولد وتولد . وتولد .

۱۰ والباب

لمَوازل عُقوبِد الله بك(a فان الله عليك أَوْجَدُ ولما عَملْتُ (b أَدْرَهُ فقد أَصْبَحْتَ وَدُنوبِك عند امير المومنين أَعْظُم من أن يُبكَّتك (ع الا راتبًا بين يَدَيْد وعنده مَنْ يَقَرِّدُ بها ذَنْبًا ذَنْبًا ويُمكَّتُك بها أَتَرْبَتَ (٥ أَمَرًا أَمْرًا فقد نَسيتَه وأَحْدماه الله عليك ونقد كان لأمير المُومنين زاجر عنك فيما عَرفك به من التَّسَرُّع (e) الى حَمادَنك (f في غَيْر واحدة منها الفُرَشيُّ الذَّي تُمَاوِّلْتَه بالحجاز ظالُّا (g ه فصَرَبَك الله بالسُّوط الذي ضَرَبْتَه بد مُفْتَصحًا على راوس رَعيَّتك ونَعَلَّ اميرَ الوَّمنين يَعونُ لك بمثَّل ذٰلك فان يَفْعَلْ فَأَعْلَم أَنْتَ وان يَصْفَحْ فَأَعْلُم هو ومن ذٰلك ذَنْدُنِك زَمْنُومَ وهي سُقْبَا اللَّه وترامتُه نعَبْد (ا الْطّلب وعدا(ا كلّني من دُريْشِ تُسَمّيها أُمّ جَعارِ فلا سَقاك الله من حَوْضِ رَسوله وجَعَلَ شَرَّكما لحَيْركما الفدآء ووالله أن لولم يَسْتَكْلل امير المُومنين على صَعْف ذَحالتوك وسُوه تَدْدِيرِك اللَّا بفَسالة دَخاتَلك (أ وبطانتك (لا وعُمَّالك والغالبةُ (ا عليك جاريَتُك الرَّآتُ قة .د باتعد الفهود (m ومُسْتَعْمله (ا الرّجول مع ما أَنْكَفْتَ من مال الله في المبرك فاتَّك الَّعَيْتَ أتك أَنْفَقْتَ عليه آثْمُنْ عَشَرَ أَلْفَ الف درْقَم والله(٥ لو نُنْتَ من وَلَد عبد المَلك بن مَرْولَ ما احْمَمَلَ لك اميرُ المؤمنيين ما أَقْسَدتَ من مال الله وصَيَّعْتَ من أُمور المُسلمين وسَلَّفتَ من ولاة اتسَّوْه على جَميع أَقْل كُور عَمَلَك تَجْمَعُ (١ البيك الدَّعانين قدايا النَّيْروز والبُّرَجان حابسًا لَّا نُتُره رادعًا لأَتلَّه مع تَخابت مسريك (٩ الني قد أَخَّرَ المير المؤمنين قَفْريرك بها ومُناصَبتك المير دا المومنين في مَوْلاه ( حَسَّانَ ووكياء في صياعه وأَحْوازه في العراق واقدامك على ابنه بما أَقْدَمْتَ به وسَيكونُ لأَمير المُومنين في ذلك نَبَأَ (٥ ان لم يَعْفُ عنك ولديَّم يَظْنُ أَنَّ اللَّهَ طَالِبك بأمور أتَيْتَهَا غَيْرَ تارِك لتَكْشيفك عنها وحَمْلك الأَمْوالَ ناقصةً عن وَضَآئفها التي جَباها عُمَرُ بن فُسَيْدِةً

a) C. المنورك عقوبته و) B. C. علمت (b) a. B. C. علمت (c) B. C. علمت (d) C. F. add هب. (e) E. وشقشتر (e) E. وشقشتر (f) B. F. حماقاتك (f) B. F. عرف (g) C. D. F. add التششير (g) C. D. F. add المناه (h) a. B. E. عبد (i) E. وهو (g) C. F. دُخَلاَتُك (k) a. وبَطاآئنك (g) D. الله (g) D. ومستعلمة (g) D. الله (g) D. ومستعلمة (g) D. الله (g) D. ومستعلمة (g) D. دُخَلاَتُك (g) D. موادة (g) C. مرادة (g) D. مساوئك

وَنَلَك حَيْثُ ثَقُولُ لَجُلَسَآتُك واللَّه مَا وَانْتُنَّى وَلاَيْةُ العَرَاقِ شَرِفٌ وَ وَلاَنِي أَمْمِو المؤممين شَيْك لم يَكُنْ مَنْ قَبْلِي مَمَّن عُو دُوني يَلِي مثْلَه وَنَعْمْرِي لَو الْبْلْلِيتَ بَبَعْض مَقَاوِم الْكَجَّاجِ في أَتَّمَل العراق عي تلك المَصاني الذي لَقي لَعَلمْتَ أَنْك رَجلً من بَجيلةً فقد خَرَجَ عليك أَرْبَعون رَجْلًا فعَلَبوك على بَيْت مالك وخَواتَنك(a حتى فللتَ أَنْعمون ماء نَعَشُ وبَعَلُا وجْبَنًا فما اسْتَدَعْنَهم الا بنَّمان ه ثمَّ أَخْفَرْتُ (b نَمْتَكُ منهم رَزِينَ (c وَأَعْدَابُه ونَعَمْري أَن نَوْ حَاوَلَ أَمْيِرُ المُومنين مكتَأتَك بحَلك ى تَجاسَكُ وَجُحَوِدُكُ فَصْلَمُ اليكُ وتُصْغير مَا أَنْعَمَ بِمَ عَلَيكِ فَعَلَّ الْعُقْدَةُ وتَقَصَ الصَّنيعة ورَدُّك الى مَنْدِلَة أَنْتَ أَعْلَمِا لَمْتَ ( الذِّنك و مَشْتَحقًا فَإِذَا جِدُّك يَوِيدُ بِن أَسَد فد حَشَدَ مع مُعاوِيَّةً في بَوم صفَّيهِ يَ وَعَرَّضَ له دينَه ونَمُه فما اصْتَلَمْعَ عنده ولا وَلاه ما اصَّتَهَ أبيك امير المؤمنين ووَلَّك وقبَلَه من أَعْل اليمَن وبيوتاتهم مَنْ فَبيلُه(ا أَثْرَمُ من فَبيلتك(ع من نشدة وغَسّن ١٠ وآلِ ذي بَوَنَ، وذي كَلاعِ وذي رُعَيْنِ في نُشْرَآفِهِم من بيوتت فَوْمِهِم للَّهِم أَثْرَهُ أَوْلَيْهَ وأَشْرَف أَسْلافًا من آل عبد الله بن يَزيدَ ثمَّ آثَرَك اميرُ المؤمنين بولاية العراق بلا بَيْت رَفيع ولا شَرَف فَديم وهذه البدونات تَعْلُوك وتَعْمُرُك وتُسْمِتُك وتَنقَدَّمك في المحافل والمُجامع عمد بَدَّ والله الأمور وأموا الخُلَفَة وَنُولا ما أَحَبُّ امير المؤمنين من رَدّ غويك تُعاجَلَك بالتي لنست أَمُّلَها واتَّه منك أ لْقَرِيبُ مَأْخَذُهَا سَرِيعٌ مَنْرُوفَهَا فِيهَا أَن أَبْقَى اللَّهُ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ زُوالْ نَعَمَ عَنك وحُلُولْ نَقَمَ يك ها فيما صَبَّعْتُ الله والْوَكَبْتُ بالعراق من اسْتعانتك بالمجوس والنَّصارَى وتَوْليَتهم رضاب المسلمين وحمْوَة الله خَراجيم وتُسلُّديم العليبم تَنزَعَ بك الى ذُلك عمْ م سُود فيهم (m من الني قامتْ عمك منتُّسَ لَجَمْمِينَ أَنْت بِ عَدَى نفسه وإنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ لَهُ رأَى إحسانَ أَمير المُومنيين المك وسُوء قدمك بشَّرْه (١١ فَلَبَ فَلْتُ فَأَشْخُطُه عليك حتى قَبِحُتْ أُمورُك عنده و آيَسَم (٥ من أَنْكُرك ما نَيْرَ مِن كُفْرِك المَعْمَة عمدك فأَسْبَحْتَ نَتْنَظُر سُقوطَ المَّعْمَة وزُولَ المُوامَة وحُلولَ الخَرْي فَنَأَقَبْ

ه ه. وخوانتک ، و ۴ مروش ، و ۲ مروش ، و ۲ مروش ، و ۱ مروض ، و ۱ مر

٩. الباب ٩.

أَبُوك الى عُمَو فَقَصَى لذا ( عَمَرُ عليه وَنُوقَى رسول الله صلّعم وليس من عُمومنه أَحَدُّ حَيّا ( الا العَبّاسُ فكان وارتُه دون بني عبد المسّلب وسُلّبَ الخيلافة غَيبْرُ واحد من بني هاشم فلم يَمَلّها الّا وَلَكُ اللَّهُ عَاجْتُمَعَ للعَبَّاسِ أَنَّهِ أَبُو رسول اللَّه صلَّعم خاتم الأَّنْبِيآة وبُلُوه القادَةُ الخُلَقاة فقد ذَهَبَ بقَصْل القديم والخديد ولولا أنّ العَمَّاسُ أُخْرِبَ الى بَدْر كَوْقًا لَمَاتَ عَمَّاكُ طَالَبٌ وعَقيلٌ جوعًا او يَلْحَسَانَ ه جفان عُتْبة وشَيْبة فأَذْهَبَ عنهما العار والشِّنارَ ولقد جآء الاسَّلامُ والعبَّاسُ يَمُونُ ابا ضالب للأَّزِّمة التي أَصابَتْهم ثمّ مَدَى عَقيلًا يَوْمَ بَدْر فقد مُمّاكم في الكُفْر وفَدَيْماكم من الأَسْر(b ووَرثْنا دونكم خاتم الأَنْبِيآة وحْرْنا شَرَفَ الآباة وأَنْرَكْما من ثَأْركم ما عَجَرْتم عنه ورَصَعْما كم بتحيث لم تَصَعوا أَنَّهُ سَكم والسَّالهُ ؟ قال ابو العباس وقد ذَكَرْفا رسائةَ فشام الى خالد بن عبد الله وأنَّا سَنَكْ كُرها بتُمامها في غَيْر هذا الدونع الذي ابْتَدَأْنا دكْرَعا أُوَّد فيه وكان سَبَبْ هذه الرّسالة ادْراطَ خالد ١٠ في الدَّالَّة على هشام وأنَّه أَخَذَ ابنَ حَسَّانَ المنَّبَطيَّ فصَرَبَع بالسَّمِاط وكان يُقال له سُهَبُلُّ قال فبَعَتَ بقَميت الى ابيم وفيم آثار الدَّم فأَدْخَلَم أَبوه الى هشام مع ما قد أَرْغَرَ صَدْرَ هشام عليه من اقراط الدَّالَّة واحتجان الأَّمُوال وكفُّر ما أَسْداه اليه من تَوْليَته ايَّاه العراق فكَتَبَ هشام الى خالد بسم الله الرّحمٰي الرّحميم أمّا بَعْدُ فقد بَلغَ اميرَ المؤمنين عنك أُمُّو لم يَحْتَمِلْه لك الله الَّحَبُّ من رَبِّ الصَّنيعة قببَلك واستنمام معروفه عندك وكان امير المؤمنين أَحَبُّ من ٥ اسْتَصْلَحَ ما فَسَدَ عليه منك فان تَعْد لم شمل مقالتك وما بَلَغَ اميرَ المؤمنين عنك رَأَى في مُعالَجَتك (٥ بالعقودِة رَأْيه الله النَّعْمة إذا طالت بالعَبْد مُمْتَدَّة أَبْطَرَتْه فأَسآء حَمْلَ الكرامة واسْتَقَدَّ العافيَدَ ونَسَبَ ما في يَدَيْه الى حيلته (f وحَسَبه وبَـيْـتـ ورَفَّطه وعَشيوته فاذا نَوْلَتْ به الغَيْرِ وانْدَشَطَتْ (8 عنه عَماينُد الغَيّ والسُّلْطان ثَلُّ مُنْقادًا ونَدمَ حَسيرًا (h وتَمَكَّن منه عَدُوه قادرًا عليه قاهرًا له ولو أراد أمير المؤمنين افسادك لَجَمَع بينك وبين من شَهد فَلَتات خَطَلك وعظيم

a) F. adds اله. b) B. C. D. E. F. عَنَى . a. وَمَى . c) هـ B. C. E. F. والكشفت . d) هـ والكشفت . g) B. C. F. معاجلتك . e) F. معاجلتك . f) E. جيلتم . g) D. خسيرا . h) E. خسيرا .

وخُمَتِ الى المُديمة ١٥ مدَّفَعُ الأُمْرَ الى غَبرِ أَعْله وأَخَذَ ماذَ من غَبرِ حلّه فان كان لدم فبعد شَيَّ ا فقد بغُتُموه (b عَنْمَ ٥ عَوْلَك أَنَّ اللَّهَ اخْتارُ لك في الكُفُو فجعلَ أَباك أَثْمَنَ أَثْنَ النَّر عذابًا علَسْسَ في الشَّرْ خيدرٌ ولا من عُذات الله عمَّنُّ ولا يَمْبَغيي لمسلم مؤمن باللَّه واليَّوم الآخر أن يَفْخَرُله بالسّر وستقردُ فَنَعَلَمُ وَسَيَعْكُمُ ٱللَّذِينَ ظُلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَب بَّنْفَلْمُونَ وأمَّه ٥ فَوْنَك أَنْك (١ لم قلدُك العَجَم ه ولم تُعْرِقُ (8 فمك أُمَّهَاكُ الأَوْلاد وأنَّك أَوْسطُ بني عدشم نَسبًا وخَبرَعُم أَمَّ وأَبِّه نقد رأيتُك فَخُرتَ على بسي عاشم نــَـّا وِمَدَّمْتُ (ط نَفْسَك على مَنْ هو خَيْرٌ منك أَوَّدٌ وآخرًا وأَسْلَا وَفَصاً فَخُرْت على النوعيم ابن رسول الله صلّعم وعلى والمد ونكره فانظر وَيْحدك أبين تدون من الله عُمّا وما ولك فيكم مُولودٌ بَعْدٌ وَفاة رسول الله صاّعم أَقْضَل من عليّ بن للسَّيْن وعو الم وَند ونقد كه. خَيْرًا س حَدَّن حَسَنِ بن حسَنِ ثمَّ انهُ محمَّد بن عليّ خَيْرٌ مر أَبيك وجَدَّت أَمُّ وَلَد ثمَّ ابنه . جَعَفَوْ أَ وَعُو خُيوُ مِمِكَ وَتُقِد عَلَمِتَ أَنْ جَدَّك عَلَيَا حَكَمَ حَكَمَيْنِ وَأَعْضَاعُها عَهِدَ وميثافَه على الرَّف به، حَدَّمًا بد فحِدَمُها على خَلْعه ثمَّ خَرَجَ عَمَّك الْأَسْيَنْ بن عليَّ على ابن مَرْحانة فدن الدُّسُ الذين معه عليه حتى فَنَلود ثمَّ أَتُوا بدم على الأَفْنات بعنيْر أَرْضَيَكَ كَاسَّبِي الْمُجْلوب الى الشُّم ثمَّ خَرَبَ منهم غَيْرُ واحد عَقَتَلَتهم بنو أُميَّة وحَرَّبُودم بالمار وصَلَّبُوكم على حُمارع النَّجُّل حتى خَرَجْما عليهِ ه الله فَأَدرُيْنا بَشَارِتُم إذ لم تَدْرِكُوه ورَفَعِما أَنْمَارُتِم وَأَوْرَثُم كم أَرتَبَهم ودبَرَهُ مَعْدَ ه أن دنوا يَلعَمون أَباك في أَدْبور الصَّلاة الأَلتونة كما تلْعَنْ الـحَقَرَة مَعَمَفَكُ وَتَقُرِفُ وَبَيِّتْ فَصَلَّم وَأَشَدُنَ بِدَنْرِهِ فَتُتَخَذُتَ فَنَكُ عَلَيْمًا خُجَّةً وَظَنَنْتَ أَنَّا مَا فَدَرْفًا مِن فَصَّل على ( أَنَّا فَكَّمْنَاهُ على حَمزة والعبِّس وحَتْقو بلل أوليتك مَصَوًّا سالمن مُسَلَّمًا منه والمُلني أُبوك بالدَّمآء ولقد عُلمْت أَنْ مَـنَرُن في الجاعلية سفيه للتحبيد الأعْظَم وولاية زَمْزَمَ وكنتْ للعلم دون اخْوَتِه فنارِّعْما فبها

a, E., by a later hand, المسلّل. b) E., by a later hand, بيعتود . c C. F. المسلّل. d B. C. D. وقد عدمت . h) E. فاما . أقد عدمت . h) E. عمرت . أقد عدمت . i B. F add بيعدد . j) E. has نَحْسَنْ added by a later hand. k) C. F. المصلوات . المحدود .

٧. الماء ٧٨٨

بالنَّسَاء لنُصلُّ بِم لِإِفَاةَ والغَرْضَاء ولم يَجْعَل اللَّهُ النَّسَاء كالعُمومة ولا الآبآء كالعَصَية والأَوْلياء ولَقد (ه جَعَلَ العَمِّ أَبًا وبَدَأً به على الوالد الأَدْنَى (d فقال جِلَّ ثَنَآوُه عن نَبيَّه عَم وَأَتَّبَعْت ملَّةَ آبَاتُهِي ابْرُهِيمَ وَاسْمَعِيلَ ( وَاسْلَحَقَ وَيَعْفُونَ وَنَقد ( عَلْمَتَ أَبِّ اللَّهُ تبارك وتعالى بَعَثَ مُحمَّدًا صلَّعم وعمومتُه أَرْبَعثُ فَأَجابَه اثنان أَحدهما أَبِي وكَفَرَ (١ اثنان أَحَدُهما أَبوك فأمّا ه ما ذَكُونَ مِن النَّسَآء وقَراباتهِيّ فيلَمو أَعْظِهِيَ على قُرْب الأَنْساب وحَقّ الأَّحْساب لَكانَ الخَيْد كلُّم لآمنَةَ بنت وَقْب ولكنّ الله يَخْتارُ لدينه (f مَنْ يَشآء من خَلْقه فأمّ ما ذَكَرْتَ من فاضمة أمّ أبي ضالب فان اللَّهُ لمر يَهْد أَحَدًا من وَلَدها للاسالم وأو فَعَلَ لَكانَ عبد الله بن عبد المطَّلب أَولام بكلَّ خَيْرٍ في الآخرة والأُولَى(ع وأَسْعَدُمْ بدُخول للجَنَّة غَدًا ولكنَّ اللَّهُ أَبِّي ذٰلك فقال اتَّكَ لَا تَغِدى مَنْ أَحْمَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ يَهْدَى مَن يَّشَاءُ فَأَمَّالُهُ مَا ذَدَرْتَ مِن فاطمةً بِنَّتِ أَشَد أُمّ عَليّ بِي أَتِي ١٠ طالب وفاطمةَ أُمّ لخَسَس وأنّ عاشمًا ولدَ عليًّا مرَّتَهُن وأنّ عبدَ الْطَّلب وَلَدَ لخَسَنَ مرَّتَهُن فُخَيْدُ الرَّوَّلِينِ والآخرِينِ مَحَمَّدُ (أ ,سول الله صلَّعم لم يَلدُه عاشُّه الله مَرَّةً واحدةً ولم يَلدُه عبد المثلب الله مرَّةً واحدةً وأمَّا ما ذَدَرَّتَ من أقدى ابن رسول الله فن الله عبّر وجبل أنَّى ذلك فقال مَا كان لْحَمَّدٌ أَبَّ أَحَد مِّن رَّجَالُكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّه وَخَاتَهُ آلمَّه مِيِّينَ ولكنَّكم بنو ابْمنّته (أ وانَّها لَقَرابةٌ فَرِهِمَٰذُ غَيْرَ أَنَّهَا امْمَرَّأَةٌ لا تُحوزُ البراكَ ولا يَجوزُ أن تَوُمَّ فكَيْفَ تُورَثُ الامامة من قبَلها ولَقد طَلَبَ ه ا بها أَبوك بكل وجْ م فَأَخْرَجَها تُخاصمُ ومَرَّضَها سبَّوا ودَفَنها لَيْكَ علَّى النّاسُ الّا تَقْديمَ الشَّيْخَيْن ولَقد حَتَدرَ أَبُوك رَفاةَ رسول الله صلّعه فأَمَرَ بالصَّلاة غَيْدرَه ثمّ أُحدَد( النّس رَجُلُا رَجُلًا فلم يَأْخُدُوا أَبِاكَ فِيهِم ثُمَّ كَانِ فِي أَنْحَابِ الشُّورَى فكلُّ نَفَعَم عنها (البايعَ عبدُ الرَّحْمٰنِ عُثْمٰنَ وتَبلَها عَمْنِ وحارَبَ أَباك كَلْحُهُ والنَّبَيْرُ ودَعَا سَعْدًا الى بَيْعَتِه فَأَعْلَقَ بِابَه دونَه ثمّ بايع معاوية بَعْدَه وَأَنْضَى أَمْرُ جَدَّك الى أَبيك (m الحَسَن فسَلَّمَه الى معاوينة باخرَق ودراهم وأسْلَمَ في يَدَيْم شيعَتْه

a) a. C. D. وقد. b) F. omits رائسه عليه . c) D. omits رائسه هي . d) a. E. وقد. وأسمه عليه . d) a. E. وقد . e) C. D. F. add م بي . f) a, هي أنه ي الاولى والآخرة . b) C. F. واما . واما . b) C. F. واما . وأما . b) C. F. واما . وأما . b) E. F. واما . وأما . وأما . b) E. F. واما . واما

تَّمِيُّ عَلَى ٱللَّذِينَ ٱسْتَضْعَفُوا فِي ٱلزَّرْضِ وَنَجْعَلَنِمْ ٱلْمِمَّةُ وَدَجْعَلَهُمْ ٱلْوَارِثِينَ وَلْمَكِّنِ لَنِهُم فِي ٱلْأَرْضِ وَلْرِقَ فرِّعَوْنَ وَتَعامَانَ وَجُمُودَهُمَا منْهُم مَّا كَانُوا يَهْحَكُرونَ وَأَنا أَعْرِضُ عليك من الأَّمان مثْلَ الذي أَعْطَيْتَم وقد (a تَعْلَمْ (b أَنْ لِحَقُّ حَقُّمَا وَأَنْكُم انَّمَا نَلَمْمُوهِ بِمَا وَنَهَضَّتُم فيه بشيعَتنا وخَبَطْنُموهِ بقَصَّلم وأَنَّ أَبِدنا عَلَيًّا عَمْ كَن الوَصِيُّ والاممّ دَكْيْفَ وَرَثْتُموه درنَنا وَنَحْنَ أَحْيِا ؟ وقد عَلَمْتَ أَنَّه لَيْسَ ه أَحَدُّ من بني فاشمر يَهُمُّ بمثل مَصْلنا ولا يُفْخُرُ بمثل قَديمنا وحَديثنا ونَسَبنا وسَبَبنا وأنّا بنو أمّ رَسول الله صلّعم فاضماً بنت عَمْرو في الجاعليّة درنكم وبنو ابْنته(ع فاضماً في الاسلام من بَيْنكم قَالَا أَوْسَطُ بني هشم نَسَبًا وخَيْرُهم أَمَّا وأَبًّا لم تَلكُّني العَجَمْ ولم تُعْرِقُ (d فيَّ أَمَّهَاتُ الزَّوْلاد وأنَّ اللَّهَ تَبارُك وتَعالَى له يَزَلْ يَحْتارُ لنا فَوَلَدَىٰ من النَّبيّين أَقْصَلُهم محمَّدُ (e صلَّعم ومن أَحْداب أَدْكَمُهم اسْلامًا وأَوْسَعهم علمًا وأَنْتُرُعم جهادًا عَلَي بن أَي بنائب ومن ١٠ نسآقه أَفْصَلْهِيَّ خَديجةُ بنَّتُ خُويْلد أَرَّلْ مِن آمَنَ باللَّه وصَلَّى القبَّلةَ ومن بَعاته أَفْصَلُهِي وسيَّدةُ نسآه أَعْل الجَنَّة ومن المُؤلودين في الأسلام الحَسَن والخُسَيْنُ سَيَّدَا شَباب أَعْل الجَنَّة ثمَّر قد عَلَمْتَ أَنَّ عَاشَمًا رَبَّدَ عِلَيًّا مَرْتِينِين وأنَّ عِبدَ الْمُثَّلِبِ وَلَدَ لِخَسَنَ مِرْتَيْنِين وأنّ رسولَ الله صلَّعم وَلَكَ فِي مُرْقَيْنِ مِن قبل جِدَّى لِخَسِّر، والنَّسَيْنِ فما والدَّا اللَّهُ يَتَخْتَارُ لِي حتَّى اخْتر لي في النَّر فَوَنَدَىٰ أَرْفَى النَّاسَ دَرَجَتُ في لَجَنَّ وأَصْوَلُ أَصْل النَّارِ عَذَابًا فأَنَّا ابن خَيْر الأَّحْمِار وابن خَيْر ٥ الأَشْرار وابن حَيْر أَهل الجَنَّة وابن خَيْر أَعْل النَّار ولك عَهْد اللَّه ان دَخَلْتَ في بَيْعتي أن أُرَّمنك على نَفْسك وَوَنَدك و دُلَّ ما أَصَبّْنَه اللَّا حَدَّا من حدود اللَّه او حَقًّا لْمُسَلم او مُعاصَّد فقد عَلمْت ما يلْبَمْك في ذٰلك فأَناك أَوْفي بنعَهْد منك وأَحْرَى لقبول (الله الأمان فأمّ أَمانْك الذي عَرَبْتُ ا عليَّ فَأَيُّ اللَّم نات هو أَأْمنُ ابن شَبَيرة أَمْ أَمان عَمَّك عبد الله بن علي أَمْ أَمان أَني مُسلم والسَّلام فَكُنْبُ الله المُتَعَوِّر بسم اللَّه الرَّحَمِن الرَّحِيمِ فَي عبد اللَّه عبد اللَّه (ل أمير ١. المؤمنين الى محمَّد بن عبد الله المَّا بَعْدُ فقد أَتاف بتأبي وبَلَغَني كَلامُك فدا جُدُّ ذَخْرِك

a F. فقد. b a. C. نعرف , a. C. و يقد و B. C. F. متنه , d. E. و قد م. a. C. و م. adds و الله و الله

۱. الباب ۷۸۹

كَانَّة قَتَالُعُ العَقَيْقِ وسَمَك بْمَانِيّ بيص البُطون زُرْق العُيون سُودِ المُتون عِراصِ السُّرر غلاظ القَصرِات وِدْقَة وِخُلُول وَمُوْى وَبْقُول ثَمَّ أُتِيتُ بِرِنَب أَصْفَرَ صاف غَيْر أَكْدَر لم تَبْتَذَلْه الأَيْدي ولم يَهْشمه نَيْلُ الْمَاييلِ ( اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدًا ثَمَّ عَدًا فقال يَزِيدُ يابَّنَ صَفَّرانَ لَأَنْفُ جَريب من كلامك مَوْروع خَيْرٌ مِن أَنْف جَويِبِ مَذْروع الله و المادون (الرَّسَاتُل بين أَميو المُومنيين المَنْصور وبين المُحمَّد ه ابن عبد الله بن حَسَنِ العُلُوتِي كما وَعَدْنا في أَوَّلِ الكِتابِ ونَخْتَصر ما يَجوزُ ذكرُه منه ونمسك عن الباقِي فقد قيلَ الرَّابِهَةُ أَحَدُ الشَّاتِهَينِ ( قَالَ لَمَا خَرَجَ مُحمَّدُ بن عبد اللَّه على ( المنصور كَتَّبَ اليه المنصور بسم الله الرحمي الرحيم من عبد الله عبد الله أمير المومنيين ( الى حمَّد بن عمد الله أمَّا بَعْدْ فانَّمَا جَزَا ﴿ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ في ٱلأَرْض فَسَادًا أَن يُعَقَدُّ لوا أَوْ يُعَلِّمُوا أَوْ تَقَطُّع أَيْديهِمْ وَأَرْجِلْهُم من خَلَف أَوْ يُمْفَوا من آلارض ١٠ ذَلِكَ لَيْمْ خَنْقٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخَرَةِ عَذَاتٌ عَضِيمٌ الَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْل أَنْ تَقْدرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَلْهُ وَرَّ رَّحِيمٌ ولك عَهْدَ اللَّه وَنَّمَتْه ومِيثَاثُه وحَثَّى نَبِيِّيه محمَّد صَاعم إن تُبْتَ مِن قَبْل أَن أَقْدَرَ عليك أَن أُرِّمَنَك على نَفْسك ووَنَدك واخْوتك ومِّنْ بايَعَك وتابَعَك وجميع شيعَتك وأن أُعْطيَك أَنْفَ أَنْف درْقَم وأَنْزِلَك من البلاد حَيْثُ شَمّْتَ (8 وأَقْصَى لك ما شَمّْتَ من للحاجات (h وأن أُثْلَقَ مَنْ في سجّني (i من أَعْل بَيْتك وشيعتك وأَنْصارك ثمّ لا أَتَمَدَّمَع أَحَدًا ها منكم بمَكْرو فان شئَّتَ أَن تَتَوَتَّقَ لنَفْسك فوجَّه التَّي مَنْ يَأْخُذُ لك من المبتاق والعَهْد والأَّمان ما أَحْبَبْتَ والسَّلامُ وَلَعَبَ المِه محمَّدُ (أن يسم الله الرَّحمي الرَّحيم من عبد الله محمَّد المُهْدِيّ أَميرِ المُومنينِ الى عبد الله بن محمَّد أمَّا بَعْدُ سُلَّمَ تَلْكُ آيَاتُ ٱلْكَتَابِ ٱلنَّبيس نَمْلُوا عَلَيْكَ مِن نَّمِيا مُوسَى وَفِرْءَوْنَ بِاللَّحَتِّي لِقَوْمٍ يُومْفُونَ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَحَعَلَ أَثْلُهَا شيعًا يَّسْتَضْعَفُ طَآتَفَةً مِّنْهُمْ يَكَبِّهُمْ أَيْنَاءَفْم وَيَسْتَخْيِي نَسَآءَفُمْ انَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ وَنْوِيدُ أَن

<sup>.</sup> قال ابو العباس c) C. F. prefix . الكايدل. b) a. D. الكايدل. c) C. F. prefix . الشرائع العباس d) E. المنصور f· F. adds جمع في الشمائع. g) C. الشمائع الشمائع . d) E. ين عبد الله بن حسن (sic) . السّائح . i) a. السّائح . i) a. السّائح . i) a. السّائح . i) a. السّائح . الله بن حسن عبد الله بن حسن الله بن الله بن حسن الله بن ال

فلمَّا ماتَ دَخُل النَّاسُ على يويدَ يُـءَـرُّونَ بنِّيهِ ويُبَنِّقُونَه بالتَّخلافة فَجَعَلوا يقولون حتَّى دَخَلَ(٥ رَجْلٌ من تَقيف فقال السَّلام عليك أَمبرَ المُومنين ورَحْمَتْ (الله الله وبَرَكَتُه انَّك مد نُجِعْت بخَيْر الآباة وأعضيتَ جَميعَ ٥ الرَّشياة دَمْسِرُ على الرَّزِيَة (b) واحْمَد ٥ الله على حُسْن المعطية فلا أَعْطِيَ أَحَدُّ (أَ كَمَا أَعْطِيتَ وَلا رُزِقَ لِمَا رُزِيتَ فَقَمَ ابْنُ فَمَّامِ السَّلُونِي فَأَنْشَدَه شعْرًا كُنَّمَا (ع ه فارضَم الثَّفَقيُّ فقال

> أَشْدُ بَلاء آلَدي بِالْمُ أَصْفَاكًا أَمْبُوهُ وَمُلْكُ فِذَا أَنْجَالَى ذَلْبُمْ فَأَنْتُ تَوْعَافُكُمْ وَأَلَكُ مِنْعَادُ ما ان رُزَى أَحَدُ في آستاس نَعْلَمُ آ كما رُزِقْتَ ولا عُقْبَى سَعْقَمِا وَاللهُ وفي سُعاوِيَنَهُ ٱلْبَائِي لَذِ خَلَفً اذا نعيتَ ولا تَسْمَنَهُ بِمَنْعِدُكُ \*

اصْبِرْ يَزِيدُ فقد فارَفْتَ ذا شَقَت

· اللَّيْوَلَ مَعْمَاه دَو اللِّيلَة وَالْقُلُّبِ اللَّذِي يُقَلِّبُ الْأُمُورَ ظَهُرٌ جَطْنِ وقونه إن أَوْتَى كَبَّةَ النَّارِ فَكَبَّةُ النَّارِ مُعْتَمْها وكذلك تَبَّةُ لِخَرِب ويُقال لَقيمُه في تَبَّة القوم ويْرْوَى عن بعض الفُرْسان أنَّه تَعَنَى رَجُلًا في حَرْب فقال فَعَمَّهُم في الدَّبَّة فَوَمَعْتُ رُحْمي في اللَّبْ وأَخْرَجْتِم من السَّبَّة والسَّدُّ الدُّبْرِ، ويوي أَنَّ خائدً بن صَفُّوانَ دَخَدَ على بَرِيدَ بن الْجَلُّب رعو يَمَعَدَّى فقال ادْن فكلْ يا أَبا( فَعُولَ فقال أَمْلَتَ اللَّهُ الأَميرَ لَقد أَنَلْتُ أَدْلَتُ لَسْتُ ناسيَها قال وما أَنَلْتَ قال أَتَيْتُ صَيْعَى البّان ٥٠ العراس وأول العمارة فجلتُ فيها جَوْلة حتى اذا صَحَدَت الشَّمْسُ وأَزْمَعْتُ بالرُّدود ملتُ الى غُوْفَة لَى مُلَفَّتِ في حَديقة قد فتحت أَبُوانِها ونُصحَ بهاآء جَوانْمِيه ونُسِشَتْ أَرْضُها بَّنُوان (ل الرِّياحين من بَيْنِ صَيْمَوانِ (k نخر وسُمْسَةِ) فَأَيْتِ وأَدْتَوَانِ زاعْدِ وَوَرْدِ نَاتِدِ ثُمَّ أَتِيتُ بِخُبْرِ أَزَّ

a) B. E. add عليه b B. C. D. E. F. ورحمه, and omit ورحمه, e) C. E. F. أَنْصَدَرُ which D. has as a variant. d D. E. أموزية, e) C. واشدر f B. C. D. E. F. المرزية g) This word is not in A. h) With this verse ends the well written portion of A., the remainder being in the same hand as the first part of the volume, previously denoted by a. i) F. L. j) B. بأنواع . ( ) B. D. E. بأنواع .

الباب ١٠ الباب

لا يَمْعَدُنَّ رَبِيعَة بْنُ مُكَدَّمٍ وَسَقَى ٱلْغُوادِي قَبْرَةَ بِذَنُوبِ

هَا وَقَالَ لَانْهُمَّ قَرَطُهُ (٣ الْبَدِينَى فَقَالَتُ

أَلا ٱبْكِيدَ أَلا ٱبْكِيدِ ۖ أَلَا كُنُ ٱلْفَتَى فيدَ (٥

قال ابن شاذان أَخْـبَون ابو عُـمَـرَ عن ثَعْلَبِ عن ابنِ الأَعْرادِيّ قال الْحَسْمُ اللهُ وَالْحَيْمَة واسْـتَأُوّمَـلْمَتُهُ.

السَّتِمُّعالُك الشَّيْءَ قَيْطُعًا ثَمَّ كَشُرَ ذَلك حَيِّى قالوا حَسَمْتُ اللهَّآءَ إِذَا كَوَيْتَه واسْـتَأُوّمَـلْمَتُهُ.

b) B. C. D. E. omit الشَّقَى. c) D. F. عباس. d) B. C. D. E. omit ولكـم دَمَّة وَلا اللهُ الل

بمُكُلِّ الخَيْدِرات وعو مُشْرِكُ فقال لا فقُلْتُ له أَتَتجِبُ النَّارُ لعامل بالشَّرِ كلَّه وعو مُوَحَدُّ فال(٩ عَشّ ولا تَغْترُ قال وَأَتَيْتُ ابنَ عَمّاس فَسَأَلْتُه فَأَجابَى بِمثْل حَوابِه سَوآة وقال عَنش ولا تَنغْتَرُ٠ قَالَ وحَدَّثَنَى(الله بإيدًا للسَّديث القاضي [يعني اسْمَعيلَ بن اسْخُونَ (٥) وذَدَرَ العُنْبِيُّ (d) أَحْسَبُه عِن أَبِيهِ عِن عَشَام بِي صَالِحِ عِن سَعْدَ القَصْرِ قَالَ خَطَبَ النَّسَ بِالزِّسِم عُثْمَةً في سَنَة احْدَى و وَأَرْتُعِينَ وَعَهْدُ النَّاسِ حَدِيثُ بِالفُتْنَةَ فَاسْتَقْتَبَ ثُمَّ قَالَ أَيْهِا النَّالُسِ اتَّا قد وَلينا عُذَا المَوْضَعَ الذي أيضاعفُ اللَّهُ فيه للمُحْسس ( التَّجْرَ وعلى المُسيَّ ( الوَّزْرَ فلا تُلكُّوا التَّعْمَاقَ الى غَيرانا فاتَّهَا تَنقَدُ عُ دِرَنَنا رِرَّ مُتَمَنَّ حَـنَّفُه في أَمُنيَّته اقْبَلُوا (ع العافيةَ ما فَبِلْناعا منكم وفيكم وايَّ تم ولُوْ(١١ فقد أَتْعَبَتْ مَنْ كانَ فَبْلَكم ولَنْ تُردِيمَ مَنْ بَعْدَهم فأستل اللَّهَ أَن يُعِينَ كُلُّ على قل فمَعَنى به أَعْوابِيُّ مِن مُوَّدِّر المُسْجِد فقال أَيُّها لَخَليفُهُ فقال نَسْتُ به ولم تُسْعِدُ فال فيا أَخاه قال قد · ا أَسْمَعْتَ فَقُلْ فقال (أ والله لاَّن تُحَسنوا وقد أَسَأَنا خَيْد لكم من أن تُسيَّاوا وقد أَحْسَمًا فان كان الاحْسان لكم فما أَحَقَّكم باسْتَنْمامه وان كان لنا (أ فم أَحَقَدم بهماتَأَتنا رَجْلٌ من بني عامر يَمْتُ البيكم بالعُمومة ويُخْتَقُن البيكم (١/ بالمُخُولة وهد ١/ وضَمَّة وَمَانَ وَتَثْرُهُ عِمَال وفيه أَحْرُ وعنده شُكْرٌ فقال عُـتْبِةً أَسْتَعِيكُ باللّه(m منك وأَسْتَعِينُه عليك قد أَمَرْتُ لك بغناك فلَيْتَ اسْراعَها اليك يَقومُ بِبْطَآمُنا عِنكِ، وَذَكَرِ الْعُتْبِيُّ أَنَّ غَنَّبِهُ خَضَبُ النَّاسَ بِمِثْرَ (" عِن مُوْجِدة ففال با ه احاملي أُنْقِه آأنف (تَبَتْ بين أَعْيَن اتَّى انَّما فَأَمْتُ أَنْفارى عمدم ليَلينَ مَسَّى لده وسَأَنْده مملاحكه اذ٥ كان فَسادُكم باقيًا عليكم فأمّا أذ أَبَيْهم الله الطَّعْنَ على السُّلْطان والتَّمَعُمنَ للسَّلف فوالله

ع B. C. D. E. F. فقل b C. D. E. F. و حكثنى و D. E. F. omit those words, whilst B. has على المتحسن فيو السعيل بن السحاني d) E. adds الله و د C. D. E. F. منافع و السعيل بن السحاني و B. C. D. E. F. والله و الله و ا

۱۰ الماب ۲۰۰

لَمْ تَلَدُّدُونُ بِٱلدَّيْدِرَيْنِ أَرَّقَنِي صَوْتُ ٱلدَّجِيجِ وَفَوْعُ بِٱلنَّواتِيس يْرِيدُ رِٰفَةَ الدُّبوكِ فالْأَسْمُ ( الذي يَجْمَعُها دَجاجَةٌ للذَّكَرِ والْأَنْشَى ثَمَّ يُخَتَّ الذَّكُر بأن يُقالَ ( d ديكٌ ونذلك تقول هذا (ع بَعقرةٌ لهما جَميعًا وهذا (b حُمِارَى ثُمّ يُخَتُّ الدَّنكرُ (e) فتقول تُـوُّر وتقول (أ للذَّكُو من الخبارَى خَرَبٌ فعلى عُدًا يَجْرى عُدًا البابُ وكلُّ ما لم نَذْكُرُ وَهٰذا سَببلُه ١٠ ه وقد 'نَدَّ (عَ أَرْجَأْنَا أَشْدِيهَ ( أَ ذَكَرْنَا أَنَّا سَنَدْ كُرُهَا في أآخر فَذَا الكتاب \* منها خُطَبٌ ومُواعظُ ورَسآتُلُ (أ ونَحْنُ ذاكرون ما تَعَهَيَّا من ذلك أن شآء اللهُ فل التَّعْمَعَيُّ فيما بَلَغَني خَطَبَنا أَعْرَابِيُّ بِالْمِالِدَيْدُ فَحَمِكُ اللَّهَ(لَـ واسْتَغْفَرُه وَوَحَّدَه وَصَّلَّى على نَمِيِّه فَمَلَغَ (k في إيجازٍ ثمّ قال أَيُّها (ا النَّاسُ انَّ الدُّنْيا دار بَلاغ والآخرة (صدار قوار فخندوا من مَفرَّكم لَقَرَّكم ل ولا تَهْتكوا أَسْتاركم عند مَنْ لا تَخْفَى عليه أَسْواركم في الدُّنْها كُمْتم ولغَيْرها خُلْقتم أُدول فَوْل فَدا وأَسْتَغْفر اللَّه لي · ا ولكم (٥ والمُصَلَّى عليه رَسولُ الله والمَدْعُونُ له الخليفةُ والأَميرُ جَعْفَرْ بي سُلَيْهَيَ ، وحُدَّثُ في بعض التَّسانيد(p أَنَّ عُمَر بن عبد العَزيز قال في خُطْبة له أَيُّها النَّاسُ انَّما الدُّنْيا أَمَلُ نُحْتَرَهُ وأَجلً مْمُنْقَدُى وَبِللَّغُ الى دار غَمْرِهِ، وسَيْرُ الى المَوْت لَيْسَ فيه تَعْرِيحُ فَرِحَم اللَّه الْمَرَة الله مُنْرَة ال لنَفْسه ورافَبَ رَبْه واسْتَقالَ ذَنْبَه \* ونَوْر مَلْمَه (\* أَيُّها النَّاسُ قد عَلَمْتم أَنَّ أَباكم قد (ق أُخْرِبَ من الْجَمَّة بَذَنْبِ واحد وأَنَّ رَبَّكُم وَعَدَ على التَّوْبِذَا ۚ فَلَيَدُنْ أَحَدُكُم مِن ذَنْبِهِ على وَجَل ومن رَبَّه على دا أَمَل ويروق أَن رَجلًا مَعْروفًا دَعَبَ اسْمُه عتى قال أَتَيْتُ ابِنَ عُمَر فَقُلْتُ أَتَتَجِبُ الجَنَّةُ لعامل

a) B. D. E. F. والاسم و B. C. F. add مل. و) E. عرب الله و القبل و القبل الله و القبل و القبل و الله و

٧٨. الباب

نَجَعَلَ يَمْشُ بِالنَّاسِ فيقول أَمْشَ بكم أَحَدَّ فيقولون مَشَّ بمَا دِحْمِيثُ بن خَلِيفَةَ على بَغْلَمَ عليها تَعليها تَطيها لَعَمْ مُشَّ دِحْمِيثُ (• بَعْدَ ذٰلك(• وكان لا تَطيها خَشِّ نَحْوَلهُ (• بَعْدَ ذٰلك(• وكان لا يَعْرَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَمْ فَ غَيْرٍ فَذَا النَيْومِ يَثْنِلُ فَي صُورِتِه كما خَهَرَ الْبليسُ في مَمُورَةِ الشَّيْمِ النَّمْجُديِّ (• ه

### وهٰذا بابُّ

يُقال دَحا ، A ، وَمْ وَلَحَاهَا أَى بَسَطَهَا وَيُقال دَحَا يَدْحَا دَحْوًا وَالدَّحْوُ الْبَسْطُ قال والمُدْحاةُ حَسَبَةً اللهُ ا

الباب ٥٩ الباب

الرَّجُلِ مِيَ امْرَأَتِهِ فَأَعْجَلَتْهُ حَطَّمَةً (هَ بَلَغَتْهِ فَ المُسْلِمِينِ فَخَرَجَ فَأَصِيبَ فَهَى ذَنكَ يقول الأَحْوَضُ ابن مُخَمَّدِ بن عاصم بن ثابِتِ بن ابن الأَقْلَحِ (الْ حَمِيّ الدَّبْرِ() وكان خَالَ أَبِيهِ غَسَلَتْ خَانِي ٱلْكَلْدَكُ ٱلْأَبْدَ الْأَبْدِ اللهِ اللَّهَامَةُ الْأَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ

ه وممنهم حارِثَةُ بن المُعْمَنِ رَأَى جِبْرِهِلَ صَلَعَه مَرْتَيْنِ وَأَوْرَاهُ جِبْرِهِلُ السَّلامَ ، ومنهم ثم من خُواعة عَمْوان بن حُصَيْنِ كَنَتْ لَاصَافِحَه الْلَاثِكَةُ وتَعودُه ثم الْفَقَدَمَا فَأَتَى رسولَ الله صَلَعَم فقال ليرسولَ الله صَلَعَم فقال ليرسولَ الله صَلَعَم فقال الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله الله الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله الله الله الله عَلَى اله

ابن شاذان القَلْح مُفَّرَة النَّسْانِ مِن تَرِّكِ السَّوافِ قَلْح الرَّجُلُّ يَقَلَحُ مِنْوَّهُ وَلَكُّ مَنْكُسرِ خَطَامُ النَّيْ شَاذَانَ الفَلْح مُفَّرَة النَّسْانِ مِن تَرِّكِ السَّوافِ قَلْح الرَّجُلُّ يَقَلَحُ مَا لَمُ تَذْخُلُون عَلَى قَلْحُ وَالرَّجُلُ النَّيْحُ وَالرَّجُلُ النَّيْحُ وَالرَّجُلُ النَّيْحُ وَالرَّجُلُ النَّيْحُ وَالرَّجُلُ النَّيْحُ وَالرَّعَة عَلَيْحَالَ مَنْ قَلْحُ البَعِمْ يَقْلَتُ فَلْحَا اذا فَذَرَ فَرَدَّدَ صَدِيرَه في عَلْمَمْتِهُ فَا اللَّقَمَة وَلَّتُ البَعِمْ يَقْلَتُ فَلْحُا اذا فَذَرَ فَرَدَّدَ صَدِيرَه في عَلْمَمْتِه وَالمَّاتِّ في فَالمَا اللَّقَمَة وَرَبَّتُ عِن النَّيْقِ دَخَلَتْ في فَم وَلَكُ المُحْمَدُ المُحْمَدِة النّبي عَلَى مُلْتَقَى اللَّبِاةِ إذا أَزْدَرَدَ الآبل اللَّقْمَة فَرَبَّتْ عِن النَّلْقِ دَخَلَتْ في فَم وَلَحْمَا المُحْمَدُ العَجْرِة النّبي على مُلْتَقَى اللَّبِاةِ إذا أَزْدَرَدَ الآبل اللَّقْمَة فَرَبَّتْ عِن النَّلْقِ دَخَلَتْ في فَم وَلَحْمَانِ اللَّهُمَة وَرَبَّتُ عِن النَّالَ اللَّهُمَة وَرَبَّتُ عِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُلِيْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَ

۷۷۸ الباب ۹٥

# وفذه تسمية من

كان بينه وبين اللَّدَيْكِةِ سَبَبُ مِن اليَمانِيَةِ ؛ منهم سَعْنُ بن مُعانِ النَّنْعارِيُّ وَقَبَطَ ( اللَّهِ سَبْعون اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَرْشُ اللَّهِ جَلَّ وعَزَ وفي ذُلك يقول حَسَّانُ ( ا

وما ٱقْتَرَ عُرِشُ ٱللَّهِ مِن مَّوْتِ هَالِكِ سَمِعْنَا بِهَ اللَّا لَسَعْدَ أَتِي عَمْرِو

ا وكَبَّرَ عليه رسولُ الله صَلَّعَم تِسْعًا كما تَبَّرَ على حَمْوة بن عبد الْطَلَبِ وشُمَّ من تُعرابِ قَمْدِه ورَّحُ الْقُدْسِ وَآلِحَةُ السِّكِ، ومنهم حَسَّانُ بن ثابتِ الآنصارِيُ قال له رسولُ الله صَلَّعَم اللهُجْهم ورُوحُ الْقُدْسِ معك وقال في حَديث آخَرَ إنّ اللّهَ مُوَيِّبً حَسَّانًا (٤ برُوحِ القُدْسِ ما نافَحَ عن نَمِيّه وقالتُ عالَيْهُ كان يُوصَعُ لُحَسَّانٍ مُمْبَرً في مُوَجَّرِ السَّحِد (الْ فَيُنافِحُ عن رسولِ الله صلّعم، ومنهم حَنْظَلَةُ بن الله عامِ الآنصارِيُ عَسَلَتْه اللَّاثِكَةُ وَلَاكُ أَنَّ اللَّهُ عَرَجَ يومَ أُحْدِ فَأْصِيبَ فقال رسولُ الله عليه ما يكون وا صلّعم صاحِبُكم فَذَا قد غَسَلَتْه اللَّاثِكَةُ فَسُتُلَ عن ذَلك فقالتِ الْمُواتُ هما ما يكون عالم ما يكون

[قال ابو لخَسَن (٥ دولَه قارِتُ بُقال قَرَتَ الدَّمْ يَقْرَت قُروتًا وَدَمُّ قارِتُ قَدَ يَمِسَ بِينِ لِجِلْد واللَّحْمَ ومِسْكُ قارِتُ وعو أَخَقُه(٥ وَأَجْرَدُه قال ٥٠ يُعَلَّ ٥ بِقَرَّتِ مِنْ ٱلْمِسْكِ قَاتِينٍ وَقَرَاتُ فَعَالَ وقاتِنُ مِسْكُ هَاتِنُ قد قَتَنَ قُتونًا الى يابِسُ لا ذُلْرَّةَ فيها هُ

#### , با**ب**

و ذِكْرِ الأَذْرَاءَ مِن الْيَمْنِ فَى الإسْلامِ (٥ فَأَمّا فى الجَاعِلَيّة فَيْكُثُورِن نَحْوَ ذَى يَـزَنِ وَنَى كَلاعِ (١ وَنَى الْمَارِ وَنَى الْقَارِّنَيْنِ فَأَمّا فى الاسلام فمنهم خُوَيْمة بن ثابت فو الشَّهاد تَيْنِ وَنَى رَحِّيْنِ وَنَى المَّارِ وَنَى النَّارِ وَنَى النَّعْمَٰنِ الاَّتَصَارِيَّ وَ وَمَنْهِم فَعَادَةُ بِنَ اللَّهْ عَيْمَ الاَّتَصارِيِّ فَو العَيْنِ وَلَا اللَّهِ صَلَّعَم وَحُو أَنْصَارِيُّ وَمِنْهِم فَعَادُ وَلَا عَيْمَ اللَّهِ صَلَّعَم وَحُو أَنْصَارِيُّ وَمِنْهِم فَعَادُ وَلَا اللَّهِ صَلَّعَم وَكُو الْهَيْثَمِ بِنَ المَّيْقِيلِ الأَنْصَارِيُّ فَو السَّيْقَيْنِ كان يَتَقَلَّمُ فَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمِ وَمَاحِبُ المَسْوِقِ يَوْمَ بَدْدِ السَّيْقَيْنِ كان يَتَقَلَّمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَائِكُ اللَّهُ وَلَائِكُ وَمُو صَاحِبُ المَسُورِة يَوْمَ بَدْدِ السَّيْقَيْنِ كان يَتَقَلَّمُ وَلَائِكُ وَمُو صَاحِبُ المَسُورِة يَوْمَ بَدْدِ السَّيْقَيْنِ عَلَى اللَّهُ وَلَائِكُ وَلَائِكُ اللَّهُ وَلَائِكُ وَمُعَالِكُ اللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهُ وَلَائِكُ وَلَائِكُ لَا اللَّهُ وَلَائِكُ اللَّهُ وَلَائِكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لِيسَهَا وَخَمَّ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَيْسَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَيْسَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لِيَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُونَ إِنَّ لَيْكُومَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لِيلُهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعَلِيْ اللَّهُ عَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُمُ وَلِ اللَّه

f.

عَلَتْكُ أَسْيانُ مَن لَّا دونَهُ آحَدُ ( وَلَيْسَ فَوْقَكَ الَّا ٱلْواحدُ ٱلصَّمَدُ فقد شُغُوا بْالَّذِي جِآءُوا وما سَعدُ وا جِآءُوا عَظِيمًا لَّذُنْيَا يَسْعَدُونَ بِهِا صَحِّتْ نسآرُك بَعْدُ ٱلْعَرِّ حِينَ رَأَتْ خَدًّا كَرِيمًا عليه قارتٌ جَسدُ (b أَضْحَى شَهِيدُ بَني ٱلْعَبّاس مَوْعظَةً الْكُلُّ ذي عَنَّة في رَأْسَة صَيَدُ (٥ خَلِيفَةٌ لَّم يَنَكُ ما نالَهُ أَحَدٌ وَّلِم يُضَعْ مثْلَهُ رُوحٌ وَلا جَسَدُ كُمْ فِي أَديهمك من فَوْها قَادَرة من الْجَوالشف يَعْلَى فَوْقَها ٱلنَّبَدُ (d) اذا بُكيتَ فيانَ ٱلدِّهْمَ مُنْهُملً وَان رُديتَ فانَّ ٱلْقَوْلَ مُتَّبِدُ قد كُنْتُ أُسْرِفُ في مالى وَتُخْلَفُ لِي ( فَعَلَّمَتْنِي ٱللَّمِالِي كَيْفَ أَقْتَصِلُ لمَّا اعْتَقَدُّتُمْ أَناسًا لاَّ خُلُومَ لهم ضعْتُمْ وصَيَّعْتُمْ مَنْ كَانَ يُعْتَقَدُ وَلَوْ جَعَلْتُم على ٱللَّا دُوار نعْمَتَكم حَمَثْكُم ٱلسَّادَةُ ٱللَّهُ كَوَرَةُ ٱللَّهُ اللَّهُ ال قَوْمَ فُمْ ٱلْجِذُمْ وَالْأَنْسَالِ تَجْمَعُهِم (f وَالْمَجْدُ وَالدَّيْنِ وَٱلْأَرْحَامُ وَالْمِلْدُ اذا قُرَيْشٌ أَرادوا شَدَّ مُلْكهِمْ بِغَيْرِ فَخُطانَ لم يَبْمَرْ بِهَ أُودُ قد وُترَ ٱلنَّاسُ طُوًّا ثُمَّ قد صَمَتوا (ع حَتَّى كَأَّنَ ٱلَّذي نيلُوا به ٓ رَشَـدُ مِنَ ٱلْأُولَى وَقَبِوا للْمَجْدِ أَنْفُسهم (h فها يُبالُونَ ما نالُوا اذا حُممُ وا

وَرَتَ الدَّمْ يَغْرُتُ وَرُتًا قال ابو عُمَرَ قَرَتَ الدَّمْ يَقْرِتُ وَيَقْرِتُ وَيَقْرِتُ الدَّهُ تَغَيَّرَ الدَّا تَغَيَّرَ وَرَتَ اللَّهُ الذَا ضُرِبَ فاخْصَرَّ اوِ اسْوَدَّ وقَرِتَ الرَّجُلُ إِذَا تَغَيَّرَ وَقَرِتَ يَقْلُتُ وَرُتَ لِللَّهُ الذَا ضُرِبَ فاخْصَرَّ اوِ اسْوَدَّ وقَرِتَ الرَّجُلُ إِذَا تَغَيَّرَ وَقَرِتَ الرَّجُلُ إِذَا تَغَيَّرَ الذَا تَغَيَّرَ وَ وَرَتَ الرَّجُلُ إِذَا تَغَيَّرَ الْأَنْ الْمَعْ وَوَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ الللْمُوالِ الْمُعْمِلِم

وتَمْتُ فأعظمُ بها من مُصيبَهُ فُجِعْتُ بِمُلْك وقد أَيْنَعَتْ فَأَصْبَحُنُ مُغْتَرِبًا بَعْدُها وَأَمْسَتْ بِأَحَلُونَ مُلْكُ غَبِيبًة مَـنازل أَهْلَىَ مِنَّى قَـريـبَـهْ أَراني غَريبًا وَانْ أَصْبَاحَتْ فصادَتْنْها ذاتَ عَقْل أَديـبَـهْ(a خَلَفْتُ على أُخْنها بَعْدَما بُكآء كَتُيب بخُرْن تَثْيِبَهُ فأَدَّبُكُ أَبُّكمي وتَبْكي معيى وَقُلْتُ لِهِا مَرْحَبًا مَّـرْحَبًا بوَجْ ١ ٱلْحَبِيبَة أُخَّت ٱلْحَبِيبَة سَأَصْفِيكِ وَدَّى حِفاظًا لَّهَا فذاك ٱلْوَدَّ، بيظَهْر المَعْيبَةُ أَراك كَمْلُك وَان لَّم تَعْكِن (b لَّمْلُك مِّنَ آنتَاس عَمْدى صَريبَهُ ·

ومما اخْتَرْنا(ع من مُرْثيَة يَوِيدُ الْهَلْبِيِّ للْمُتَوِّدُ (d على الله قولُه

لا حُونَ الا أَراهُ دونَ ما أَجِدُ وَعَلْ كَمَنْ فَقَدَتْ عَيْمَاى مُقْتَقَدُ (e) كما هَوَى عبر غطآء ٱلزُّبْيَة ٱلْأَسَلُ اذْ لا تُمَدُّ إلى ٱلْجِانِي عليك يَدْ أَبْلَيْتُهُ ٱلْحُجْهَدَ اذْ لَمْ يُبْلِّمُ أَحُدُ فَلَّا أَتَـنَّهُ ٱلْمُنايَا وَٱلْقَنَا تَصَدُّ وَالْحَرْبُ تُسْعَرُ وَالْأَبْطَالُ تَجْتَلُدُ لَّم يَحْمِهُ مُلْكُهُ لَنَّا ٱلْقُصَى ٱلْأَمَٰدُ وللرِّدَى دونَ أَرْصاد ٱلْفَتَى رَصَدُ (ع لَيْتُ مَدِيعًا تَدَِّي حَوْلَهِ ٱلنَّقَدُ (h

لا يَبْعَدَنْ عالكُ كانَتْ مَنْيَتُهُ لا يَكْفَعُ ٱلنَّاسُ ضَيْمًا بَعْدَ لَيْلَتهم لَوْ أَنَّ سَيْفي وَعَقْلي حاضران لَـ (f) جآءَتْ مَنيَّتُهُ وَٱلْعَيْبُ عَاجِعَةً مَلَّا أَتَنَّهُ أَعاديهُ أَجافَرُةً فَتَخَرَّ فَوْقَ سَرِيهِ ٱلنَّلْكُ مُنْجَدلًا فد كانَ أَنْصَارُهُ يَاكُمُونَ حَوْزَتُهُ وأَصْيَارَ ٱلمَّاسُ فَوْضَى يَعْاجَبُونَ لَهُ

a) E. مُرير المُومنين (sic). b) E. يكن . c, C. F. اخترناه . d) B. C. D. E. F. المجبرة الموالم . Marg. A. المتودَّن B. C. D. F. المتودَّن في وسيفي , f) C. F. ولا كمن , g، E. المتودَّن المتودَّن . . b) Marg. A. الْهَالَّمِي الرَّصَدُ القَوْمُ الرَّاصِدون كما قالوا شَالَبِين وجَلَبُّ للقَوْم التَّلابِين وجَلَبُّ للقَوْم الجَالمِين أبن شذانَ النَّقَدُ من السَّآم الصّغارُ الأَّجْرام،

الباب ٥٧

مَن لِلْيَمْمَامَى إذا فَمْ سَعْبُوا وَكُلِّ عَانٍ وَكُلِّ مُحْتَبَسِ(٥ أَنْ لِللهِ وَالْغَلَسِ ٥٠ أَنَّن لِيكُو ٱلْإِلْهِ وَالْغَلَسِ ٥٠ أَنَّن لِيكُو ٱلْإِلْهِ وَالْغَلَسِ ٥٠ وَمُمَا أَشْمَطُودُهِ مِن شِعْرِ يَعْقُوبَ قُولُه

لَيْتَ شَعْرَى بِأَيِّ دَنْبِ آلِلْكِ كَانَ هَجْرَى لَقَبْرِهَا وَآجْتِنابِ(٥ يَ اللَّهِ عَنْ مَنْهَا وَاللَّهِ عَنْ مَنْهَالِهِ عَنْ مَنْهَا وَاللَّهِ عَنْ مَنْهَا وَاللَّهِ عَنْ مَنْهَا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

وفي فذا الشَّعْرِ

انَّما حَسْرَتن إِذَا مَا تَكَكَّرُ تُ عَـنآ فَى بِهَا وَطُولَ طِلابٍ فِي اللهِ وَاللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله أَزْلُ فِي ٱلطّلاب سَبْعَ سِنينٍ أَتَـناًتنى لـذَاكَ مِن كُلِّر بابِ (6 فَأَجْتَمَعْنَا عَلَى ٱلنِّفَاقِ وَقَدْرٍ رَّغَدَينَا عِن فُرْقَة بْأَصْطِحابِ (أَ اللهُ ا

ومن مَليحِ شِعْرِه قولُه يَرْثيها

ا حَتَّى ادا فَتَرَ ٱللَّسانُ وأَضَبَحَتْ (لَا لِلْمُوْتِ قَدَ ذَبَلَتْ ذُبُولَ ٱلنَّرْجِسِ وَتَسَهَلَتْ منها تَحاسِنُ وَجْهِها وَعَلَا ٱلأَّنْجِنُ تَاخَتُمْ بَنَقُسِ رَجَعَ ٱلْيَقِينُ مَطامِعى يَأْسًا نَمَا رَجَعَ ٱلْيَقِينُ مَطامِعَ ٱلْتَلَمِّسِ، ومِن مَلِيحِ شَعْرِهِ المِضًا قُولُه(اللهِ

a) A. سِختبِ ما . (c) C. D. اللاهِ في الغَلَسِ . (d) D. اللاهِ في الغَلَسِ . (e) E. D. العَيْرِعا . (sic).
 e) E. D. E. F. من . (أَسَلَمَتْ . (sic).
 e) E. بعلمي . (أَسَلَمَتْ . (sic).
 e) E. بعلمي . (i) A
 e) E. آتَنَاتَّى . (b) E. F. من . (i) A
 g) E. أَسْلَمَتْ . (b) E. F. omit signs . (c) E. F. omit signs . (d) D. omits
 e) E. E. E. omit signs . (d) D. omits

قُلْتُ (a أَشَّهُدُ أَنَّكَ تَبْكَى على مَنْ بَكَآوُكَ عليه أَحَتَّى مِن النَّسِيبِ (b) وَمَمَّا اسْتَطُوَقْنَانَ مِن شَعْرِ (b اللهُ وَالْحُولَةُ اللهُ وَالْحُولَةُ اللهُ وَالْحُولَةُ اللهُ وَالْحُولَةُ اللهُ وَالْحُولَةُ اللهُ وَالْحُولَةُ عَلَيْهُ اللهُ وَالْحُولَةُ عَلَيْهُ اللهُ وَالْحُولَةُ عَلَيْهُ اللهُ وَالْحُولَةُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

ما در أَيْعَدُها مِنَ ٱلدُّنَس الله أأنسنة وجعت بها يَّ قُرْبُ مَأْتُمِهِا مِنَ الْعَبِسِ أتت ٱلبشارة والمعنى معا يا مُلْكُ ذَلُ ٱلدُّخُرُ فَرْضَتُهُ فرَمّي فَوَادًا غَيْمِ مُحْتَوس نَّفْس عليك خُويلَة آلنَّفَس كم من دُمُوع لَا تُحِقُّ ومن أَخْتُ ٱلثَّلام تنوب في ٱلْغَلس أَبْكيك ما ناحَتْ مُتَأْوِّنَـةً وَمُواءَظُ يُوحشَّى ذا ٱللَّانُس(f يا مُلْكُ في وفيك مُعْتَبَر ق لَــلَّة دَرَكُ ٱلْلَــَــس، مَا بَعْدَ فُـرْفَءَ بَيْنَنَا أَبَدُا رأَحَدُ ما في صَدّر فذا الدّلام من قول القآئل رْبَ مَغْرُوس يُعاش به فَقَدَتْهُ نَفُ مُغْتَرِسة وكذاك آلدَّتْم مَأْتُمَم أَقْرَبُ ٱلْأَشْيَاءُ مِن عُـرُسـهُ ، ها وقَريبُ من هذا قول آمْرَأَة شريفة تَرْشى زَرْجَها ولم يَكُنْ دَخَلَ بها(g أَبْكيك لا للنَّعيم وٱلْأَنْس بَل ٱلْمُعالى وٱلرُّمْدِ وٱلْفَرَس أَبْدَى على فارس فْجِعْنُ بهَ أَرْمَلَى فَنْبِلَ لَيْكَة ٱلْغُرْس يا فارسًا بُالْعَوآه مُعَلَّرَحُال b) خانَتُهُ قُـوَالُهُ مَعَ ٱلْحَرَس

a) E. F. نقلت. b, D. E. بنسسيس المناه. c C. السيسيس المناه. d. F. الشيسيس e. D. قال. d. F. المتطرفة المربي والمربي والمحتمد المربي المربي والمربي المربي والمربي المربي والمربي المربي الم

الباب ٥٧ الباب ٥٧

قُولَه (ه يا خَيْرَ إِخْوانِه مُحالَّلُ وَبَائِلًَ وَذَٰلَكَ أَنَه \* لا يُصافُ أَنْعَلُ الى شَيْءَ إِلَّا وهو جُنوْه منه (٥٠ وقال ايــصَــا

دَعَوْتُكَ يَا أُخَيِّ فَلَم تُجِبْنَى فَرَنَّتُ دَعُوتِي خُنْوِنَا عَلَيَّا بَهُ لَيَّا بَمُوْتِكَ مَاتَتِ ٱللَّذَاتُ مَنِّى وكانَتْ حَيَّةُ إِذْ كُنْتَ حَيًّا فِيا أَسَفَى عليكَ وضُولَ شَوْق اليك لَوَ آنَّ ذَاكُ يَـرُدُّ شَيًّا '

وما نَحْنُ إِلَّا مِثْلُهُم غَيْرَ أَنَّمَا أَتَّمَا قَلْمِدُا بَعْدُهم وتَقَدَّمُوا

رافوا بَيَحْيَى الى مُغَيِّسَمَة فَى ٱلفَقْرِ بَيْنَ ٱلتَّرابِ وَٱلصَّفْخِ الْهَ رافوا بَيَحْيَى ولو تُطاوِغْنَ ٱللَّفْدارُ له يَبْتَكِرْ وَمْ مَـْخِ يا خَيْرَ مَن يَجْسُنُ ٱلنَّكالَ لَذَ ٱلْيَوْمَ وَمَنْ كانَ أَمْسِ لِلْمِدَحِ (b)

#### رفي يَحْيَى يقول مُطْيعٌ لنَمْوة كانتُ بينهما

كُنْتُ رَيْحْيَى كَيَدَى واحِد قَرْمِى جَوِيعًا وَلَوامِى مَعَا اللهِ سَرَّهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وقال ابو عَبْدِ الرَّحْمِنِ الْعُثْبِيُّ يَرْثِي عَلِيَّ بِن سَهْلِ بِن الصَّبَاجِ وَكِن لِهِ صَدِيقًا یا خَـیْـرَ اِحْـوانِی وَاَعْتَقَهِم علمهِ مِ راضِـیّا وَغَـصْـمانَـا اَمْسَیْتَ حَرْنَا وَصارَ وْرَبْكِ لِی اَبْعَدُا وَصارَ الْلِیَقَاءُ عِجْوانَا انّا الی آلـته راجِعُونَ لقد اَصْبَـعَ حُـرِّنَ علیك آنُوانَا وَحَرْنُ مَرْزَئِنَة إِنَّا آنْقَصَى عَادَ دُالَّذَى دَانَا اللهَ اللهِ عَالَى اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِحَالِيَّ الْمُ

وقالتُ لَيْلَى الأَخْيَليّةُ (a

آالَيْتْ أَبْدِى بَعْدَ تَوْبَهَ صَالِكُما وَأَحْفِلْ مَنْ دارَتْ عليهِ الدَّوآشِرُ لَعَمْرُك ما بَالْمَوْتِ عازَّ على الْقَتْمَى(فالذا لم تُصِبْهُ في الْتَحَياةِ آلمَعالِيرُ فلا يُبْعِدَدْك اللَّهُ يا تَدُوبَ إِنَّما لِقَاةَ الْمَنايَا دارِعًا مِثْلُ حاسِرِ

ه ويسرون

فلا يُسْعِدَنْك ٱللّٰهُ يا تَوْبَ هالِكًا أَخا لِّلْمَٰرِّ إِنْ دارَتْ عليهِ ٱلدَّوآثِرُ فَكُ لُّ مَّرِيًّ قَوْمًا الى ٱللّٰهِ صَاتَمُوْ، فَكُلُّ آمْرِقٌ قَوْمًا الى ٱللّٰهِ صَاتَمُوْ،

### وهذا باب

طَرِيفُ (h من أَشْعارِ المُحْدَثين ' قَالَ مُطيعُ بن إياسِ اللَّبْثَى يَرْثى يَحْيَى بن زِيادٍ لِخَارِثِيَّ وكان دا صَديقَه وكانَا مَرْمِيَّيْنِ جَمِيعًا(i بالخُروج عن اللَّة

يَا أَهْلِ بَكُوا لِقَلْبِي ٱلْقَرِجِ (ل ولِلدُّموعِ ٱلْهُوامِلِ ٱلسُّفْحِ

a) B. D. E. omit المحالفي . b) C. F. عن الموت . e) E. غذكر . D. غذكر . D. غذكر . B. عن المحالفي . B. وغدكر . B. متعابِكم . d) C. F. عنديتُم . h) C. adds نملة . و) متعابِكم . a) D. متعابِكم . g) A. متعابِكم . h) C. adds نملة . أمّان . i) C. F. معمعا مرميين . i) C. F. يَاآتُل . D. E. يَاآتُل . D. E. يَاآتُل . D. E. يَاآتُل . D. E. يَاآتُل . و) . و) . المعمد . و) معمد المعمد . أمّانه من المعمد . و) معمد المعمد . و) معمد المعمد المعمد . و) معمد المعمد المعم

نفَرَتْ فَلُومى مِن حِارَةِ حَرَةً فَعِبَتْ عَلَى طَلْقِ ٱلْمَدَيْنِ رَغُوبِ

لا تَنْفُرِى يَا نَاقَ مَنْهُ فَاتَّـهُ (a شَرِّمِبُ خَـمْرِ مِسْعَرُ ٱلْحُرُوبِ (b)

لَـوْلا ٱلسِّفَارُ وَضُولَ قَـفْرٍ مَّهْمَهِ (٥ لَـتَرَكْتُهَا تَخْبُو عَلَى ٱلْعُرْقُوبِ
نِعْمَ ٱلْفَتَى أَدَى نُبَيْشُهُ رَحْـلَهُ (له يَوْمَ ٱلْكَدَيْدُ نَبْيَشُهُ بْنُ حَبِيبِ (٥٠)

ه ورَدِيعَةُ بِن مُكَدَّم رَجُلُ بِن بِنِي كِنانَةَ وكان قَتَلَم أَقْبَانُ بِن غَادِيَةَ لِخُزَاعَى وَذَيْسٌ تقول ثَتَلَم نُبَيْشَةً لأُمِّه وكان أَتَاه زَآفِرًا وأَغارَ رَبِيعَةً بِن مُكَدِّم على بيي ابن حَبيب السَّلَمْ فَي وكان أُقبانُ أَخا نُبَيْشَةَ لأُمِّه وكان أَتَاه زَآفِرًا وأَغارَ رَبِيعَةُ بِن مُكَدِّم على بيي سُلِيمٍ فَخَرَجَ أُقبانُ مِع أُخِيدٍ خَمَلَ عليه فقَنَلَه وحَمَلَ أَخو رَبِيعةً على أَقبانَ ففاتَه فلدَّنَّه في بني (أَ سُلَيْم فَخَرَجَ أُقبانُ مِعَ أُخِيدٍ خَمَلَ عليه فقَنَلَه وحَمَلَ أَخو رَبِيعةً على أَقبانَ ففاتَه فلدَّنَّه في وفي تَصْداقٍ سُلَيْم وفي تَعْداقٍ حَرَّةٍ (6 لأَنْ لِلْمَرَةُ غناكَ لَبَنِي سُلَيْمٍ وفي تَصْداقٍ ما تَدَّعِيدٍ خُزَاءَةُ يقول أَقْبَانُ

رَلَقَدُّ تَعَنَّتُ رَبِيعَةَ بِنِ مُكَدَّمٍ قَوْمَ ٱلْكَدِيدِ فَخَوَّ غَيْرَ مُوَسَّدِ فَ فَعَالَ عَنْ مُوَسَّدِ فَ عَارِضِ شَرِقِ بَناتُ نُـوَادِةِ (أَ مَنْهُ بِأَحْبَرَ كَالْنَقِيعِ ٱلْلُجْسَدِ وَلَقَدٌ وَحَوادَةً لِأَخِى نُبَيْشَةَ تَبْلَ لَوْمِ ٱلْحُسَّدِ (أَ وَلَقَدْ وَحَوادَةً لِأَخِى نُبَيْشَةَ تَبْلَ لَوْمِ ٱلْحُسَّدِ (أَ

فَاتَ آبِّنُ غَادِيَةَ ٱلْمُنِيَّةَ بَعْدَ مَا وَقَعْتُ أَسْفَلَ ذَيْلِمَ بِمَالِطُودِ (( فَا فَعْنُ أَسْفَلَ الْمُوحِيدُ ٱلْمُنْفُودُ وَ فَلَا لَهُمْ اللَّهُ فَرَدُ اللهُ اللَّهُ مُودُ أَنْ أَعْبَانَ مُقْرَدُ مِن قَوْمِهِ فَي أَخُوالِهِ وقال الهِمَّا

فإِنْ تَكْفَبْ سُلَيْمْ بِوِيْدِ قَوْمى فَأَسْلَمْ مِن مَّنازِلِنا قَرِيبُ،

ه) B. لَهُ شَاذَانَ أَيْهَا ُ رَجُلَّ مِسْعَرُ حَرْب مِن فَـُومٍ مَسَاعِيرَ إِذَا لَهُ اللهُ ال

۸۴۷ الماب ۲۵

على مَقَرْتُ على قَسْرِ "اللَّهجشيّ المَقْتى بَاتَّبْيَتَنَ عَضْبِ أَخْلَتَهُ مَيادَلَهْ على مَقْدِ عَلْدَ فَسْرى رَواحلُهْ ،
على مَشْرِ مَن نَّوْ أَنَّمَى مُثُ قَسْلَمْ لَهِالَتْ عليه عِلْدَ فَسْرى رَواحلُهْ ،
ها ورَوَى ابْنُ دَأْبٍ أَنْ حَسّانَ بن ثابِتِ الأَنْمارِقَ (اللهِ الجَّيْرِ رَبِيعِتَ بن مُدَدَّمٍ فَأَنْشَدَ
لا يَمْعَدَنَّ رَبِيعَةً بَنْ مُكَدَّم وَسُقَى ٱلْغُوادِي قَـنْدِرَ بَلْذُودِ

a) B. C. D. وَأَجْرَاً وَ وَ وَالْحَادِكِ . c) E. أَجْرَاً . d) C. E. المام في الما

فَأَغُلَقَتْ حَبَّد الباتَ في وَجْهِم وسَبَنْه وَعَرِض له عمد الوَّحْمِنِ بن حَسَنَ فقال أَ أَفْسِد في فقال أَعلى عند للمال قال نَعَمْ فَأَنشَدَهُ

فلمَّا قُدِّمَ نَظُرَ الى المُرَأَّتِهِ فَدَخَلَتْهُ غَيْرَةٌ وقد كان جُدِعَ في حَرْبِهِم فقال

عان يَنْ أَنْفَى بِنَ مِنْ مِنْ جَمِالُمْ فَمَا حَسَى فَ ٱلصَّالِحِمَّ بِأَجْدَءَ. مِلاَ تَمْدُحِي إِنْ فَرَّقَ ٱلدَّعْرُ بَيِّنِنَ أَغَمَّ ٱلْقَفَا وَٱلْوَحْمِ نَبْسَ بِأَنْوَعَا

فقالتْ قِفُوا عنه ساعة ثمّ مَدَنَّ ورَجَعَتْ وقد المُطَلَّمَتْ أَنْفَهِ فقالتْ تَعَذَا فِعْلُ مَنْ نها عَلَى ا الرّحال حاجَة فقال الآن ضاب المّوت ثمّ أَقْبَلَ على أَبْوَيْه فقال .

الله الله المَوْمَ صَبْرًا مَنْكُمِهِ اللهِ حُوْمًا مَنْكُما اللهُ لَشَيْرِمَ لَشَرْ مَا اللهُ اللهُ

ثم قال

أَذَا ٱلْغَرْشِ إِنِّى عَائِكُ بِكَ مُؤْسُّ (لَهُ مُّقِبِّرُ بِزَلَاتِي الْبِيكَ فَفِيدِرُ وَإِنَّى وَإِنْ ذَلُوا أَمْبِرُ مُّسَلِّطُ وَحُجَابُ أَبْوابٍ لَّبُسُّ صَرِيدُرُ لَأَعْلَمُ أَنَّ ٱلْأَمْرَ أَمْرُكَ اِنْ تَدَنَ عَبُنِ وَإِنْ تَغْفِرُ وَأَنْ تَغْفِرْ وَأَنْ عَفُورُ

نة فال لائبي زياده (\* أَثْمَتْ مُدَمَّيْك وَأَحِد الصَّرْبَةُ فَاتَى أَيْتَمَّتَك صَعِيرًا وَأَرْمَلْت أُمِّك شَابَّتُ وَبَوْعَه بعض أَنْحَاب الأَخْمَارِ أَنَّه قال مَا أَخْرَعُ مِن المَّوْتِ وَآلَيْهُ ذَلِك أَتَى أَثْنُوبُ بِرِحْلِيَ البُسْرَى بَعْدَ القَتْلِ تَلْمُنَا وَحَو بَاضِلُ مُوصَوعٌ وَلِكِنْ سَالًا فَكَ فيهوه فَعَنْتُ فَلُلِك حَيْثَ يَقُول

٢٠ فانْ تَقْتلوف ق ٱلْحَديد بانبي() فَكَلْتُ أَحْد به مُطْلَقًا أَم لِقَيَّد،

a, B D. E. F. add مل. b) D. E. F خَشِينُه. c) C. ابنا. d D E. F. فا الفيرة . c) C. في الفيرد . d D E. F. ثمّ أَثْمَلَ على ابن زبادة فقال .

الياب ٢٥ الياب ٢٥

وَأَنْتَ أَمَيْو آلْمُوْمِنْهِ فَمِ اللّهَ ﴿ وَرَافِكُ مِن مُعَدِّى وَلا عَنْكُ مِن قَصْرِ

فَإِنْ تَكُ فَى أَمُوالِمَا لا فَصِقْ بِهِا (ه قراعًا وَإِنْ تَعَبْرُ فَمَصْمِوْ لِلشَّمْوِ(ا

فقال له معوية أَرَاكُ قد أَشْرِتَ يَا مُكْبِئُه قال هو فاك فقال له عبد الرَّحْمٰن أَقَدْفَى فَمَدِهِ فاك (عمعوية أَرَاكُ قد أَكُ وَمَا ابن بِهادة صَغيرًا فقال له (له معوية أَوما (ع عليك أَن تَشْفِي معموية وَمَا ) عليك أَن تَشْفِي مَ صَدْرَكُ وَتَحْرِمَ غَيْرَكُ ثَمْ وَجَدَ به الى المَلكِفَة فقال له تُن يَسْلُحَ ابن زِيدَة فَمَلَحَ وَكان (أَل

وَمَّنَا دَخَلْتُ ٱلسِّجْنَ يَا أَمَّ مَالِكَ ۚ ذَكَرْتُنَكِ وَٱلْأَثْرَافُ فَي حَلَقِ سُمْرٍ الْعَرَافُ فَي حَلَقِ سُمْرٍ الْعَمْرِ اللهِ مَعْمِدٍ غَيْرَ أَن لَم أَبْحُ بَدِّ وَكَنْرُنُكِ إِنَّ ٱلْأَمْرَ لِيكْ نَدُرُ بِٱلْأَمْرِ اللهِ

فَسُمْكُ عَن هَذَا أَ فَقَالَ لَمْ رَأَيْتُ قَغْرَ سَعِيدَ وَكَانَ سَعِيدٌ حَسَنَ النَّقْ حِدًّا دَدَوْتُ بِه قَعَرَهَا ويُقَالَ اللَّهُ أَنَّهُ عَرْضَ على ابنِ زِيادة عَشْرُ دِيَاتِ فَأْبَى إلّا الْقَوَدَ وَكَانَ مَمَّنَ عَرَضَ الدِّيَاتِ عليه (للا ممَّنَ (ا فُدِرَ نَمَا لَخْسَيْنُ بِنَ عَلَيْ اللهِ وَعَهُ اللهِ بَن جَعْفَرِ عليهما السَّلامُ وسَعيدُ بِن انعامي ومَرْوانُ بِن لَخْمَ وسَاتُرُ القَوْمِ مِن قَرَيْسُ والأَنْصَارِ فَلَمَا خُرِجَ بِدِ لَيْقَادَ بِالرَّوِّةِ جَعَلَ يُنْشَدُ الأَشْعارَ وَفَانَتُ نَمْ خَبًا المَدَيْنَةِ (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

مَا وَجَدَتْ وَجْدَى بِهَا أَمُّ وَاحِدِ (عَ وَدَ وَجْدَدَ حَلَّمَا بَابْنِي أَمِّ كِالْكِ وَأَثْنُهُ خَلُوبِيلَ ٱلسَّاعِيدَيْنِ شُمَّرُدُلًا لَا الْنَمْ عَنْتُ مِن فُلُودٍ وَشُبِكٍ (9

الماب ٥٩ v45

وَكبِيعُ ما (a قال لك المُعلومُ عال (d وَعَدَ أَنَّك تَشْرَأُ دال أَسْقِلُك بِحَقَّى عليك دال ذَكَرُ أَنَّك لا تُصَلَّى الشُّهْرَ قال وَيْسلى على انْن للجّميمة واللّه لو كانتْ في شدَّق لَلكُتُها (٥ الى العَصْر ؛ ويُرّوى أنّ الراعيم النَّخَعَى قال في الدِّديث الذي ذَكَرْناه والله لَوددتُ أنَّها تَلَجَّانِمُ في حَاْقي الى يَوْم القيامة، وفي وَكيع \* بن ابي سُود (d يقول الفَوزُدُوني

> تسميدم بن مر يتوم مات وكيع سَحدَتُبُ مَوْت وَبْعلَهُ فَ تَجيعُ مُصَمِّعًا وَأَعْمَاءً وَالْكُمَاةِ خُصُوعً ة يتصيير البيدة صابير وجنووع

لَقِد رُزِئَتْ بَأْسًا رَحَزِمًا وَسُودَدًا وما كانَ وَقَافًا وَّكِيثُ اذا دَنَيتُ اذا ٱلْتَقَت ٱلاَّبْطَالُ أَبْصَرْتَ لَـوْنَـهُ فصَيْرًا تُميمُ اتَّما ٱلْدُوْتُ مَنْهَلَّ

وقال ايضًا

لَمْبُكُ وَكَمِعًا خَيْلُ لَيْنَ مُنْخِيرَةٌ تَسَاتَعِي ٱلْنَمَايِةِ بِٱلرِّكَيِّغَيِّنَة ٱلسُّمِّر لُقُوا عَثْلَهُم فَأَسْتَهْ وَمُوهم بسدَّعْدوة دَعَوْه وكبعًا وَٱلْجِيادُ بهم تَحْجر عَي

ومِن الْإَفَاة عند المُوْت مُدَّبَدُ بن خَشْرَم العَذَّريُّ وكان تَنَلَ زيادة بن زَيْد العُدْريُّ فلمّا حملَ الى مُعُونَةً تَقَدَّمَ معه عبدُ الرَّحَمٰي (e) اخو زيادة بن زَيْد (f فَدَّعَي عليد فقال له معوية ما تقول فال أَنْحِبُ أَن يكونَ لِلْوَابُ شعرًا أَمْ نَثْرًا (ع دال بَلْ شعْرًا ذانَّه أَمَتُعُ فقال مُدَّبُّدُ

عَمَدتُ لأَمْرِ لاَ يُعَيَّرُ وَالدى حيزايَتُكَ ولا يُسَتُ بِهَ قَبْرِ (h ي رْمينا فرامَمْما فصادَف سَنْهُمُمن مَمنيَّة نَفْس في فتات وَفي قَدْر أ

فلَمَّ رَأَيْتُ أَنَّمَا هِي صَدْبُكُ مَن ٱلسَّمْف أو أَعْصَلَا عَيْن على وقر

a, E, adds اَفَدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ e) A. omits أم نشوا , f) B. C. D E. F. omit بعض و , g E. omits الرحمن , h, A. B. هال تُعْلَبُ عَمَدتُ Marg. A خراده and تعمّر E خراده and مُعَلِّم . Marg. A تعمير . الشَّيْء أَعْمِدُ اذا فَصَدتُ اليه، الخَبَواينُذ الأَسْمَحْدِيآءُ وَعَالَ الْخَيْمِانُ لَكَيْوَاتُ النَّشَاءُ الاسْمَحْدِيآء . يَــُنَّهُ منه ولا نَخْوَى وقال ابن دُرْنام خَنوى الرَّحال دَخْوَى خَنوابدُ اذا اسْمَحْمَا فقو خنوْيان i) A. ددری

## باب

قال ابو العَبّاسِ ( الله الله المُعْمَورُ ابْرَحْيِهُ النَّجُعِيُّ رحّه جَرِعٌ جَرَعًا شَديدًا فقيل له في ذلك فقال ورَّعُي خَطَو اَعْفَهُ مِن هُذَالِ النّارِ وَلمَّا النّارِ وَلمَّا النّارِ وَلمَّا اللهُ اللهُ

أَصْبَوْ مِن ذِي صَاغِط ءَرَكُوكِ أَلْقَتِي بَوَانِي زَوْرِةِ لِللْمَجْرَكِ أَلْقَتِي بَوَانِي زَوْرِةِ لِللْمَجْرَكِ التَّجُومَ

ثَمَّ قَلَ لاَبْنِ الأَسْوَدِ الكَلْتِيَّ أَجِدِ الصَّوْبِيَّةَ فَإِنِّي وَاللّٰهِ صَرَبْتُ أَبَاكَ صَرْبِيَّةً أَسْلَكَتْهُ وَعَدَدتُ النَّجُومَ

وا في سَلْحَتِه ثَمَّ قَالَ عَبِدُ المَلِكِ لَسَعِيدِ بِي أَبَانَ صَبَّرًا سَعِيدُ فقالَ \* إِي واللّٰهِ (عَالَّحُقَبُ وَالْحَقَدِ مَنْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ (عَالَٰهُ فَيهِ وَاللّٰهِ (عَالَٰهُ فَيه وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلِي اللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي الللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰلِي اللّٰهِ اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي الللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي الللّٰلِي الللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي الللّٰلِي اللّٰلِي اللللّٰلِي الللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي الللّٰلِي الللّٰلِي الللّٰلِي اللّٰلِي اللللّٰلِي الللّٰلِي اللللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي الللّٰلِي اللللّٰلِي الللّٰلِي الللّٰلِي الللّٰلِي الللّٰلِي الللّٰلِي اللللللّٰلِي الللّٰلِي الللّٰلِي اللللللللّٰلِي الللللللّٰلِي الللّٰلِي الللللّٰلِي الللّٰلِي الللللللللّٰلِي الللل

ومنهم وَكِيغ بن أَبِي سُودٍ أَحَدُ بني غَدانتَ بن يَرْبوعِ فاتَّه لَمَا يُثِسَ منه خَرَجَ التَّبيبُ من عنَّده فقال له نَحَمَّدُ ابْنُه ما تقول قال لا يُصَلَّى الطُّهْرَ وكان تُحَمَّدُ فاسكًا فكخَلَ الى أَبِيه فقال له أَبُوه (١

جَمِيلُ ٱلْحَيَّا صَدِحُكُ عَنْدَ صَيْفة قَيْدُ جَمِيعُ ٱلرَّأْي مُشْتَرَكُ ٱلرَّحْل وَفُورً إِذَا ٱلْقَوْمُ ٱلْمُدرِامُ تَقَاوَلُوا فَكُلَّتْ حُمِا وَٱسْتُطِيرِوا مِنَ ٱلْآجَوْمُ لَ وكُنْتُ الى نَفْسِي أَشَدَّ حَلاوَةً مَن ٱلْدَ بالماني من عَسَل ٱلدُّحل وَكُلُّ فَتَّى فِي النَّاسِ بَعْدَ أَبْنِ أُمَّدَّ كَسَاقَدُة احْدَى يَدَّيْه مَن الْأَخَمْلِ وبَعْضُ ٱلرَّجِالِ نَخْلَةٌ لَّا جَنَا لَنا ولا شَلَّ الَّهِ أَنْ تُعَدُّ مَن ٱلنَّجْل

وقال له عُمَرُ بن الْخَنْتُ ١٥ انْكُ لَجَوْلًا (اللهُ فَأَيْنَ كان أَخُوكُ مَنْكُ فَقَالَ كان والله أُخي في اللّيلة الشُّلمة (e) دَات الزَّرِيرِ والصُّرَّاد (d) يَوْ نَبُ لِجُمَّلُ الثَّفالَ (e) ويَتْجِنْبُ الفَّرَسَ لِجَرُورَ وِي يَده الرُّومْ التَّفيلُ وعليد الشَّمْالِدُ الفَلُوتُ وعو(£ بين المَاوَتَيْس حتى (g يَعْمِنُو فَيُعِبَدُو (h أَعْلَم مُتَبَسَّمًا (i) التَجمل الثَّقَالُ (أَ: البُطِّيِّ الْذَي لَا يَكَادُ يَنْبَعِثُ واعْرِس الجَيْورُ الذِي لَا يَكَادُ الْمُ عَنْ يَخْبُمِهِ (ا النَّما يَاجُرُ كَابُلُ اللَّهِ والسَّمِلُةُ الفَلوتُ الذي لا تَدادُ تَتَبَيْنُ على الإبسيا ، وذكرَ لنا أنَّ مالمًا كان من أَرْدَافِ الْمُلُوكُ وَى تَصْمَدَاقِ ذَٰلِكَ بَقُولُ جَرِيزٌ يَقْخُرُ بِمَنَى يَرْبُوعِ

منهم غَــَـيْبَهُ وَٱلْحِلُّ وَقَعْمَتُ وَٱلْجَـنْتَفِي وَمَنهِم ٱلرَّدْفانِ (١٠

تأَحَدُ الرِّدْفَيْمِ مالكُ بن نُوبُولُا المَيْدوعيُ والرَّدْف الآخَوْ س بني رياح بن يُرْبوع وللرِّدافة مُوضعني أَحَدْهما أن يْـرْدْدَه المَلكُ على دابَّته في تمبَّد او تَرَيُّف او ما أَشْبَهَ ذٰلك من مَواضع الأنَّس والوَحْمُ ٥ الآخَرِ أَنْهُلُ وعمو أَن يَخَلَف المَكَ ادا فئم عن تَجْلس لخُدْم فَيَمْضُر بين المّاس بَعْدُه ٣

a) B, D, E, omit خطاب المخامة b) F. لتجزل (c) B, C. D. E, F, omit خطاب d D. بالاربغ (d D. بالاربغ المخاطب) E. التعراد . A. D. E. التعراد . e) C. F. الثعال . f) C. F. add مد . g . E . الزور . h C. adds . نا B. C. D. E. F. omit الثقال . j) C. F. الثقال . k B. D. E. omit عين اصبح 1) B. C. D. E. مبتخبر بالمخبر m, D. E. F. المجتر بالمخبر n E. does not mark this as a verse. It reads ولامتفان and has وقعنب omits عقبة

الباب دو

فقام اليه عُمَرُ بن الخَطَّابِ فقال لَودِدْتُ أَتَى رَقَيْتُ (ه آخى زَيْدُا (الله بهِثْلِ ما رَقَبْتُ به مالِكُا آخاك فقال له يآبا (ا حَقْص والله لو عَلَمْتُ أَنَّ أَخى صارَ بتحييثُ صارَ آخوك ما رَقَيْتُه فقال عُمَرُ ما عَوْلِيْ آخَدُ (له بهِثُلِ تَعْدِيَتِك (ا وكان زَيْدُ بن الخَطَّابِ فَتَلَ شَهيدًا يَوْمَ اليَمامَةِ وكان عُمَرُ يقول النِّ لَأَهَشُ للصَّبَا النَّيْهَا تَتُتَعِيْمَا (أ من ناحية زَيْد ويُورُق عن عُمَرَ أَنَّه قال لو كُنْتُ أَقُولُ السَّعْمَ كما وَتَقْفِلُ لَرَقَيْتُ أَخَاك وَيُورُق أَنْ مُتَمَّمًا رَقَى زَيْدًا فلم يُجِدُّ فقال له عُمَرُ له تَوْتُ زَيْدًا كما رَقَيْتُ أَخَاك (الله عَلَى اللهُ الله عَمْرُ له وَلَيْ وَيُورُق عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَمْرُ له تَوْتُ زَيْدًا كما رَقَيْتُ أَخَاك (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يُحَرِّدُى اللهُ عا لا يُحَرِّدُى لَوَيْدٍ، ومِن طَرِيفِ شَعْرِه (ا

وَّلا جَـرَع وَآلَـوْن يَدْهُبُ بِالْفَتَى لَقِى أُسْوَة أِنْ كُنْت بِاغِيَهُ ٱلْأُسَى وَأَيْسُفُعُ صَدْقٍ قَد تَمَلَيْتُهِم رِضَى كَدَأْبِ ثُمُود أَنْ رَغَا سَقْبُهِم ضَحَى (لَا فَمَا كُلُهِم يُدُود الْا رَغَا سَقْبُهِم ضَحَـى (لَا فَمَا كُلُهُم يُدُعَا وَلَكِـاً مَا أَلْقَتَى

مَنْ فارِسْ خالَهِم إِيَّاهُ يَعْمُنُونَا (ا

عْنِيتُ فلم أَكْسَلْ ولم أَتَـبَـلَّـدِ (a)

لَعُمْرِي وَمَا دَعْرِي بَتَأْمِينِ عَالَكِ لَكُن مَّالِكُ خَلِّى عَلَى عَلَى مَكَالَكُ كُنْ وَلَّ وَمُرْدُ بَن بَنِي عَمِّ مَالِكِ سُفُوا بْالْعُقارِ ٱلصِّرْفِ حَتَّى تَتَابَعُوا إِذَا ٱلْقَوْمُ قَالُوا مَنْ فَتَى لَمُلَمِّةً وِمثْلُ فَذَا الشَّعْرِ(اللهُ قُولُ النَّيْشَليَ

لَوْ كَانَ فِي ٱلْأَلْفِ مِنَّا وَاحِدٌ فَدَعَوْا وَا وَأَوِّلُ خُذَا النِّعْمَى لَطَرُفَةَ(m

إِذَا ٱلْقَوْمُ قَالُوا مَنْ فَدًى خِلْتُ أَنَّى وقال مُمَّمِّمُ أَيْضًا في كَلمِ، له يَرْشي بها مالكًا

a) B. C. D. E. F. عَنَّابِكَ رَقَيْبَتَ . b) B. E. F. ويذًا اخي . c) E. أَنْكَ رَقَيْبَتَ . f. C. ويدًا الجا . d) B. C. D. E. F. add جان . e) B. C. D. E. F. عن اخي . f) C. وتات , F. وتات ، وتات , F. وتات ، وتات

الباب ٥٥ الباب

وعوله غَيْرَ مِبْضُن الْعَشَيَاتِ يقول كان لا يَأْكُلُ في آخِرِ نَهَارِهِ الْتَطَارُا للصَّبْفِ وَيُرْوَى أَنْ عُمَرَ بِنِ الْحَسْبِ سَأَنَّهُ فَقَالُ لَهُ عَيْرَ مِبْطِنِ وَكُن دَا لَخَسَبِ سَأَنَّهُ فَقَالُ لَا عَيْرَ مِبْطِنِ وَكُن دَا لَحَسْبِ السَّيْقِ أَن يكونَ عَظْيمَ البَّشُونِ صَحَّمَ البَّشُونِ وَمُعْلَى وَمُعْلَمَ البَّشُونِ وَمُعْلَمَ البَّشُونِ مَنْحُمَ البَّشُونِ وَمُعْلَمَ وَاللهِ مَا أَنْتُ بِعَضِيمِ السَّيْقِ أَن اللهِ مَا أَنْتُ بَعْضِهُ البَّرُأْسِ فَتَكُونَ سَيِّدًا ولا بِأَرْسَتُوا فَتَكُونَ السَّرَةُ ولا مُطِلَّتَ مَثْلَ الْفُرْسِانِ وَالنَّرُوعُ وَو الرَّوعَةِ وَالْمَانِ وَاللهِ مَا فَتَعْتُ فَتْتَى السَّدَةِ ولا مُطِلَّتَ مَثْلَ الْفُرْسانِ وَالنَّرُوعُ وَو الرَّوعَةِ والمَّاسِ ولا يَنْفُلُ والمَلْتَ مَثْلُ الْفُرْسانِ وَالنَّرَالُ فَالِ اللهِ النَّالِمِلَا وَاللهِ عَلَى النَّالِمِلَا عَلَى النَّالِمِلُولُ وَاللّهِ عَلَى النَّالِمِلُولُ وَالنَّمَ مَا خَسَعِي النَّالِيمِلُولُ وَالنَّمَ مَا اللّهُ مَا أَنْهُ مَا اللّهُ مَا أَنْفُلُ وَاللّهُ مَا أَنْهُ مَا اللّهُ مَا أَنْهُ مَا اللّهُ مَا أَنْهُ فَيْ النَّالِمِلُولُ ولا يَنْفُولُ اللّهُ وَلِي اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مِلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

نِعْمَ ٱلْقَتِيلُ إِذَا ٱلرِّياحُ تَمَاوَحَتْ خَلْفَ ٱلْبَيْوِتِ فَمَلْتَ يِابْنَ ٱلأَرْوَرِ

وَمَعْمَ حَشْوُ ٱلدَّرْعِ لَمُنْ وحسرا الله وَلَمِعْمَ مَارُى ٱلطَّارِقِ ٱلْمَعْمَ مَارُولِ الطَّارِقِ ٱلْمَعْمَ مَارُولِ ٱلطَّارِقِ ٱلْمَعْمَ مَارُولِ الطَّارِقِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا يَعْمُونُ وَلا عَرَرْتُكُ (لَا نُوْ مُؤْوَدُهَاكُ بِدَمِّةٌ لَهُ يَعْمُونُ وَلا عَرْرُنْدُ(لا لاَ أَنَّ أَتْوَا شَعْرَهُ فَقَالُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا دَعُونُهُ ولا عَرْزُنْد(لا فَيْ آتَامُ شَعْرَهُ فَقَالُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

لا بمسى الفَحْشاء تَحْتَ ثيبة فيابة حَالَوْ شَمالَدَكَ عَفِيف الْمَثْورِ
 ثم بكي (ا والْمَحَدَّ على سَهَد قَوْسه وكان أَعْوَر نَمية (m دما واللَّ يَشْكي حَتَى تَمَعَتْ عَيْفُه العَاراة

الباب ده

أَن تَقَعَ عليه الأَسْمَآء فإن كان ذَكرًا فهو سَقْبُ وإن كانتُ ( هُ أَنْثَى فهى حَثَلُ وهو في ذَلك كُلّه حُولً سَنَةً ، وَوَهَ فَإِن سَنَةً ، وَوَهَ فَلَا وهو اللّه عَتَلَتْه خُولً سَنَةً ، وَوَهَ أَوْلَ مَنْ أَوْفَدَ بِالشَّمْعُ عِنْ وَنَصَبَ اللّجانيق للحَرْبِ وله قِصَدُّن تَطُولُ وقد شَرِّحْنا ذَلك في كِتَابِ الآخْتيارِ ونَديماه ( أَيُقال نهما مالكُ وعَقيلٌ فهى ذَلك يقول ابو خراشِ الهُذَلِيُّ ( عَلَي كُتَابِ الآخْتيارِ وَنَديماه ( أَيُقال نهما مالكُ وعَقيلٌ فهى ذَلك يقول ابو خراشِ الهُذَلِيُّ ( عَلَي فَلَا اللّهُ وَعَيلًا عَمَالًا حَليلًا حَمَليلًا حَمَليلًا حَمَالًا حَمَليلًا حَمَليلًا حَمَليلًا عَمَالًا وَعَلَيْ اللّهُ وَعَقيلًا اللّهُ وَعَقيلًا اللّهُ وَعَقيلًا اللّهُ وَعَقيلًا اللّهُ وَعَقيلًا اللّهُ وَعَقيلًا اللّهُ اللّهُ وَعَقيلًا وَلَا اللّهُ وَعَقيلًا وَلَا اللّهُ وَعَقيلًا اللّهُ وَعَقيلًا وَلَا اللّهُ وَعَقيلًا اللّهُ وَعَقيلًا اللّهُ وَعَقيلًا وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَعَقيلًا وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَعَقيلًا وَلَا اللّهُ وَعَقيلًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْلًا وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَّلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّه

والْمَثَلُ (b يُضَّرَبُ بِهِمَا نُطُولِ مَا نَادَمَاهُ دَمَا يُضَرَّبُ بِاجْتِمَاعِ الفَّرِقَدَيْنِ قال عَمْرُو بِن مَعْدِى كَرِبَ وَكُـنَّ أَنْ عَنْمُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قال (i غذا من قَبْلِ أَن يُسْلِمَ ونال إسمعيل بن القسم

ولم أَرْ مَا يَدُومُ لَهُ أَجْتَمَاعُ (ل سَيَقْتَمِنُ آجْتِمَاعُ ٱلْقَرْدَدُيْنِ ،

عَمَّوْتُكِ ٱللَّهَ الَّا مَا ذَدُّتِ لِنَا ۖ هَلْ كُنْتِ جَارَتَهَ أَيَّامَ فِي سَلَمٍ ،

a) E. F. كان . b) B. C. D. E. omit مورد منا كندماني عالى المناس . وقوله وكنا كندماني . وقوله وكنا كندماني . وقوله وكنا كندماني . وقوله وكنا كندماني . وقال المناس . وقوله وكان . والمستمال القائمة المناس القائمة المناس . وقال المناس المناس . المناس المناس . وقال المناس المناس . وقال المناس المناس . وقال المناس . وقال المناس . وقال المناس . وقال . وقال

الماب ده ۹

وَالْكَرْعَالُ (a الْأَمْطار اللَّبِيَنَهُ، والمُدْجِناتُ من السَّحابِ السُّودُ وعو مَأْخُوفٌ من الدَّجْنِ والدُّجْنَة(d ومَعْمَده اِلْمِاسُ العَبْمِ وخُلْمَهُ، قال دَرَفَة

وتقاده والمرابع المرابع والدّجْن معْجِبٌ ببه من كلك تول مولا النبي المالية والمالية والمنه والمنه

ف البورَقْد الدَّعَالُ اسَّمُ المَدَرِ كَلَّه صَعِيفَه وَسَدَيْدَه وَ وَال الْخَلَيْلُ الدَّعْبُة (الدَّعْبُة (الدَّعْبُة النَّوْرابِي النَّعْرابِي (الدَعَابِ وَالدَّعْبُة النَّوْالِينِ النَّعْرابِي (الدَعَابِ وَالدَّعْبُة النَّوْالِينِ النَّعْرابِي (الدَعَابِ وَالدَّعْبُة النَّعْرابِي (الدَعَابِ اللَّمْعَالُ النَّمْطارُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٥٥ الباب ٥٥

وَتَصْرَكِ إِنِّى قَد شَيِدْتُ فَام أَجِدْ (a بِيكَفَّتَى عِنْ لِلْمُمَيَّةِ مَدْفَعَا فَا لِنَّمْ اللَّهُ مَدُفَعَا فَا لَوْ الرُّكْنَ مِن سَلْمَى إِذًّا لَّمَضَعْضَعًا (b) فَلَوْ أَنَّ مَا أَنْقَى أَصابَ مُقالِعًا ﴿ قَلِ ٱلرُّكْنَ مِن سَلْمَى إِذًّا لَّمَضَعْضَعًا ﴿ وَالرَّكُنَ مِن سَلْمَى إِذًّا لَمَضَعْضَعًا ﴿ وَالرَّكُنَ مِن سَلْمَى إِذًّا لَمَضَعْضَعًا ﴿ وَالرَّكُنَ مِن سَلْمَى إِذًّا لَمَضَعْضَعًا ﴿ وَالرَّكُنَ مِن سَلْمَى إِذًّا لَمَن عُضَعًا وَالْمُ

وفي فحذه القَصيدة

لَقَدَ كَفَّنَ ٱلنَّهَالُ تَحْتَ رِدَآثِدَ 

دَفَّ عَيْرَ مِبْطَانِ ٱلْعَشِيَّاتِ أَرْوَعَـا 
ولا بَرَمِ تُهْدِى ٱلنِّسَآءُ لعَـرْسِةَ (٥ اذا ٱلْقَشْعُ مِن بَـرْدِ ٱلشِّتَآهُ تَقَعَّقَهَ 
لَـمِيبًا أَعَانَ ٱللَّبَ مند سَماحَةً 
خَصِيبًا إذا ما رَآثُدُ لَلْخَدَبِ أَوْضَعَا 
تَرَادُ كَفَعْلِ ٱلسَّمْفِ يَهْتَزُّ لِلشَّدَى (٥ اذا لَم جَحِدُعمْدَ آمْرِعَ ٱلسَّوْءُ مَطْمَعَا 
اذا آئِندَدَرَ ٱلْقَوْمُ ٱلْقِدارَ وَأُردَدَتُ لَهِم نَارُ أَيْسَارٍ لَقَى مَنْ تَصَجَعًا 
بَمْثَى ٱلْأَيَّادِي ثُمَّ لَم تُلْفِ مَالكًا على ٱلْقَرْثِ يَحْمِي ٱللَّحْمَ أَن يُتَمَوَّعًا (٥ ) 
على ٱلْقَرْثِ يَحْمِي ٱللَّحْمَ أَن يُتَمَوَّعًا (٥ )

١٠ قولة وقد طار السَّمَا في رَبابِه السَّمَا الصَّوْ وهو مَقْصور قال الله جلَّ وعيَّ يكان سَمَا بَرْقِهِ يَكْعَبُ بِمَا فَعُونَه بِاللَّبْصَارِ والسَّمَا في رَبابِه السَّمَا الصَّرْ والرَّبابُ سَحابُ دونَ السَّحابِ كالمُتَعَلِّقِ بَمَا فَوْفَه قال المازِنْيُ
 قال المازِنْيُ

كُأَنَّ ٱلرَّبابَ دُويْدِيَ ٱلسَّحابِ فَعالَمْ تُعَلَّشُ بِالْأَرْجُيلِ، (f) وَوَلِهَ يُسْخُو مَعْناه يَفْسَرُ ومِن ذا سُعِيَتْ سِحاأَةُ (g) وَوَلِهَ يُسْخُو مَعْناه يَفْسَرُ ومِن ذا سُعِيتْ سِحاأَةُ (g) القَرْطاسِ وسِحايَتُه ومنه قيلً للحَديدة التي يُقْشَرُ بها وَجْه الأَرْضِ مِسْحاةً قال عَمْتَرَة سَحَادًا فَا سُحَديدة التي يُقْشَرُ بها وَجْه الْأَرْضِ مِسْحاةً قال عَمْتَرَة

وقوله تَرَقَّعَ اىلَ مُنَرِّ حَتَّى جَآء وَذَعَبَ يُقال راعَ يَرِيعُ إِذَا رَجَعَ ومنه سُمِّى رَيْعُ الطَّعَامِ لأَنَّه يَرْجِعُ بقَصْلِ قال مُرَرَّدُ

خَاَطْتُ بِصَاعَىٰ عَجْوَةِ صَاعَ حِنْظَةً لَى صَاعِ سَمْنِ قَدْقَةً يَتَسَوَّيْعُ،

تُمحِيِّمَنَّهُ مِنْ وإنْ كانَ نَالَيْدا ٥ وَأَضْحَى تُوابًا مَوْمَه ٱلْأَرْضِ بَلَقَعَا ما وَحدْ أَثْنَا, قَلَاث رَّوَاتُم اللَّهُ وَأَيْم الْجَيْرُا مِن حُوار وَّمَصْمُوعا (d يْذَكّْرْنَ دَا أَسِتْ ٱلْتَحْرِينَ بِسَنَّةَ (٥ اذا حَنَّت ٱلْأُولَى سَجَعْنَ لها مَعَا باَّرْجَعَ مَتَى يَوْمَ فَارَقْتُ مَالكَ (d وَّنادى بِهِ ٱلنَّاعِي ٱلرَّفِيغِ فَاسْمَعَا

ه وفدمه (e

10

مَّنَ آندُ وَ حَمَّى فِيلَ لَنِي بِّنَفَدَّهَا لَّنْ وَلَ الْجُتماعِ لَّم ذَبِثُ لَيْلَةً مُعَم (f) أَصَابَ ٱلْمُنايَا رَغُطُ لَسُرَى وَتُمَّا فَقَدْ بِانِ تَحْمُودًا أَخِي يَوْمَ وَدُّعَا أَراكَ حَديثًا تَاءَمَ ٱلْبِالِ أَشْرَعَا ولَوْعَة حُرْن تَتَرُك ٱلوَجْهَ أَسْفَعَا وَفَقْدُ بَنِي أَمْ تَفِينَوْا فِلْمِ أَدْسُ (8 خلافَهُم أَن أَسْتَكِينَ وأَضْرَعَا وْرْزُءُ البَوْوَارِ ٱلْفَرَائِينِ أَخْضَعًا وَّلا شَيْرِع أَن تَّابَ دَقْرُ فَأُوجَعَهُ اذا بَعض مَن دَّقَى النَّفُوبَ تَدَعَّدُهَا (h ولا تَنْكَاي فَرْحَ ٱلنَّفَوُاد فيب جَعَا (ا

ولأما للدمائي جناية حقبة ملمًا تَفَرَّفْت كُلِّق ومالك وعشما بتخير في ٱلْحَمِياة وقبْلَما عانْ تَكُن ٱلْأَيَّامُ فَرَّقْنَ بَيْنَنا تَقُولُ ٱبْمَةَ ٱلْعَمْرِي مَا لَكَ بَعْدَ مِ فَقُلْتُ لَيْهِ ثُنُواْ ٱلْأَمَّى اذْ سَأَلْتَمَى ولَسْتُ اذا ما الدَّعْرُ أَحْدَث نكْبَةً ولا فَهِم أَنْ لَمْتُ يَـوْمُم بِغَبْتُ؟ ولْكُنَّتِي أَمُّضِي على ذاك مُقْدمً فعَمْرك ألَّا تُسْمعيني مالمَة

f This verse is وفي عَدْه القصيدة . C. D. E. F. وفيه ها ابن شادان بأَوْجَدَ متّى in B. C. and F. alone, but C. and F. place it after بخير الحند بخير العند بخير العند بخير العند العند بخير العند بخير العند بعند العند ال ابن شاذالَ فَعيدَك أَلَّا يسمعيني ملامدًا

ده البار ٥٥

وَقَرِيْهَ وَلا تَدَاهُ أَمْامُ القَوْمِ يَقْتَفِرُ يقول لا يَسْمِفُهم الى شَيْ من النوّادِ ، وَقَولَه ولا يَعَتَّى على شُرْسوفِه الصَّعَرُ الشَّمَالِ الشَّعَرُ الشَّراسيف أَثْرُاف انصَّلوعِ (٩ والصَّقَرُ عَافِنا حَيَّةُ البَطْنِ وله مَواضِعُ ، وقولَه مُهَفَّهَفَ يَعْنَى ضَامِرًا وأَقْتَمُ الكَثْمَةُ مَنِي تَوْكِيدُ له ، وَقُولَهُ إِمَّا لِصَبْكَ عَدُرُ في مُباوَّاةٍ يقول في وِتْزٍ يُقال بآءَ فُلانَّ بِكَذَا دما قال مُهَلِّقِ لَّا بُوْ بِشِسْعِ (٥ لَلَيْبِ الى هو تَأَرُّه ، السِّسْعِ (٥ والشَّحْيةُ والطُّحْيةُ والطَّحْيةُ والطَّحْيةُ

ه قَلاثُ لَعَاتِ شَدَّةُ الطُّلْمَةِ ، وكانِ الذَى أَصَابَه عِنْدَ (e) بِن أَسْمَةَ لِخَارِثِتَى فَقَى ذَلَكَ يقول أَصَبَّتَ فَي حَرَمِ مِّفًا أَخَا ثِنَقَةً ﴿ فِنْدَ بْنَ أَسْمَاءَ لا يَهْنِيُّ لَكَ ٱلطَّعَرَ يُقال هَنَأَه ذَلِكَ وَهَنَا لَهُ كَمَا تَعُول (f عَنَيْفًا لَهُ قَالَ الأَضْطَلُ

الى أمام تُعادِينا فَواصِلْهُ ۚ أَشْقَوَهُ ٱللَّهُ فَلْيَهُمْ فِي لَهُ ٱللَّهُ فَلْيَهُمْ فِي لَهُ ٱلطَّفُورُ،

ودوره وليس فيه إذا عاسَرْتَه عَسَرُ مَدْتَ شَرِيفٌ مثّلُ قولِهِم إذا عَرَّ أَخَوْف فَيْنَ وإنّما فَذَا فيمَنْ ٤ لا يَخَافُ اسْتَذْلاَنُه (ع بأَن (ط يَخْرُجَ صاحِبْه عند مُساعَلَتِه (لَا لَكُلِّ فَأَمَّا مَنْ كان كذّلك فَمُعاسَرُتُه أَخْمَدُ وُمِدافَعْتُه أَمْدُجُ كها (لَا قَال حَرِيْرُ

بِشْرُ أَبُو مَرْوانَ إِنْ عَاسَرْتُنَّ عَسِرٌ وَعَنْدَ يَسَارِقِ مَـيْـسُورُ هَ قال آبو العَبَّاسِ(\* ومن أَشْعارِ العَرَبِ المَشْهورةِ المُنْتَخَيَّرِةِ في المَراثِي قَصيدةُ مُثَمِّمِ بِي فُويْرَةَ في أَخيره مالك(ا وِسَنَكُ كُرُ منها أَبْيَاتًا نَحْتَارُها مِن ذُلك قولُه

> أَدُولُ وقد طَارُ ٱلسَّنَا في رَبابِهِ وَعَيْثُ يَّسُخُ ٱلْمَاءَ حَتَّى تَرَبَّعَا (m سَقَى ٱللّٰهِ أَرْضًا حَلَّهِا قَبْرُ مالِك فَعَالَ ٱلْغُوادِي ٱلْمُدْخِناتِ فَأَمْرَعَا وَآثَكُرُ سَيْلَ آلوادِيَيْنِ بديسَمَةً نَرُشِيْخٍ وَسُمِيَّا شَ ٱلمَّبْتِ خِرْوَعَا

الصَّعوبِةِ ، وَقُولَه لا تُنْكِرُ البازِلُ الكَوْمَ ۗ صَرْبَتَه بِالمَشْرَفِي يقول قد عَوَّدَ الابِلَ أَن يَنْحَرُها ومن شَأَيْهِ . أَن يُعَوِّضُوهَا قَبْلَ النَّحْرِ والمُشْرَفَى السَّيْفُ وعو منسوبُ الى المَشارِفِ ، وتُولَه اجْلَوَّدَ امْتَدَّ وَأَدْشَدَىٰ الزَّهِادِيُ لَوْلَه اجْلَوْدَ امْتَدَّ وَأَدْشَدَىٰ الزَّهِادِيُ لَوْجَارِ أَحْسُبُه ابنَ الى رَبِيعةً

> أَلا حَـبَّــذا حَبَّـذا حَبَّـذا حَبِيبٌ تَحَمَّلْتُ منه الْأَذَا(ة ويا حَـبَّـذا بَـرْدُ أَنْسِابِهِ إِذَا أَنْسَلَـمَ ٱللَّيْلُ وآجْـلَـوْدَا ا

وفوله حتى تَقَشَّعَ في أَعْمَاقِها الجِرَرُ(ط يقول حتى (ع اعْتَادَتْ أَن يَمْحَرَها فهي تَقْزَعُ منه حتّى تَقَطَّع جَرَّتُها ' ومثّلُ هٰذا قولُ الخَمَّرُت(b

سَأَبُدَى حَلِيلِى عَنْتَرًا بَعْدَ فَتَجْعَة (٥ رَّسَيْفِيَ مِرْدَاسًا شَتِيكَ فَمَانِ فَتِيكَانِ لا تَبْكِي ٱللِّقَالُحُ عليهِما إِذَا شَيِعَتْ مِن فَرْمَلِ وَأَفَانِ(٢ ي ١٠ يقول كانا يَنْحَرانِ الإبِلَ فهي لا تَجَرَعُ لفَقْدِهِما وَتَرْمَلُ وأَفَانٍ صَرْبانِ(٣ مِن النَّبْتِ(١٠ وشَبيةُ بهٰذا تولُم حَيَّتُ يقول(١

فلَوْ كَنَ سَيْفَى بَالْيَمِينِ تباشَرَتْ صِبالُ ٱلْلَكَ مِن جَمْعِهِم بِقَتِيلِ يقول صَآوَلَة فَوْمٌ كَنُوا يَخْتَرِشُون الصَّبابَ فَلْلَمَا (أَ فُنِلَ مِنهِم واحِثْ سُرَّتْ بِدَلَكِ الصَّبالُ واسْتَبْشَرَتُ وُ وقوله لا يَتَنَّرَّى إِلَا في القِدْرِ يَرْفُهُم يَقُول لا يَتَخَبَّسُ لَه ومِن ذَا (لاَ سُمِّى الثَّالَةِ عَلَيْ الثَّالَةِ عَلَيْسُ الدَّالَةِ عَ

a) Variant in A, هيف. b) A. لَجْرَرُ هُ دَهِ . c) B. D. E. F. ع. . d) A. كَخْرَدُ . e B. C. D. E. F. المجلو المعارف المحدى المياء في : C. F. add: وافان عَرْبُ الدور اذا الدخلت الانف واللام ان تلحص البياء في : C. F. add: وافان صَرْبُ . ع. (وافان صَرْبُ . الافالى تل ابعو زياد الكلابي الأفاني من العُشب وهي غَبْراته ليا المجال المقال ولها رَعْرَة صَعْمرة وَلَمْ الله عَمْر الله وعَمْر الأَفاني من آخْرار البَقْل ولها رَعْرة صَعْمرة وَلَمْ وَلله وعَمْر الله وعَمْر الله وعَمْر الله والمؤلف والما رَعْرة مَعْمرة وعَلله وعلى الله والمؤلف المؤلف والمؤلف المؤلف والمؤلف المؤلف والمؤلف والمؤلف المؤلف والمؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف والمؤلف المؤلف والمؤلف والمؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلفة وعلى المؤلف المؤلف

البد ٥٥ البد ٥٥

وَّأَرَاكَ بِاللِّسَانِ هَاتُمُنَا الرِّسَالَةَ ، وقولِه مِن عَلَى يقول مِن دَوْنَ فَإِذَا كَن مُعْرِفَةً مُفْرَنَا بَنِي عَلَى الصَّمِّ كَقَبْلُ رَبَعْكُ واذا جَعَلْتُهُ نَكرةً نَوَّنَتُه وَصَرَقْتُه دما فال جَرِيْرُ

َ إِنِّى ٱنْصَبَبِتُ مَنَ ٱلسَّمِآءَ عليدم ﴿ حَتَّى ٱخْتَطَقَتْكَ يَا مُزْدَقَ مِنَ عَلَى (a وَالْقَوافِي ٱخْتُوطَقَتْكَ يَا مُزَدِقَ مِنَ عَلَى (b وَالْقَوافِي ٱخْرُورَةً وَإِن شِئِّتَ رَدَدَتَ مَا ذَعَبَ مِنْهُ وَعَى (b وَلَّقَ مُنْقَلِبَةً مِن وَاوٍ لَأَنَّ بِمَآءَهُ فَعَلَّ مِن عَلَا وَالْقُوافِي ٱخْرُورَةً وَإِن شِئِّتَ رَدَدَتَ مَا ذَعَبَ مِنه وعي (b وَلَيْقُ مِنْقُلِبَةً مِن وَاوٍ لِأَنَّ بِمَآءَهُ فَعَلَّ مِن عَلَا وَالْقُوافِي ٱخْرُورَةً وَإِن شِئِّتَ رَدَدَتَ مَا ذَعَبَ مِنه وعي (b وَلَيْقُ مِنْقُلِبَةً مِن وَاوٍ لِأَنَّ بِمِنَاءَهُ فَعَلَّ مِن عَلَا فَنِي عِلْمَ اللَّهِ عَلَى السِّمِاءِ وَالْعُولُونِ اللَّهُ مِنْ اللّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَا اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَلَا الللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ الللَّهُ مِنْ أَلْمُولُولُولُ أَلَا الللَّهُ مِنْ أَلْمُولُولُ أَلْمُ مِنْ أَلَا اللللللَّهُ مِنْ أَلَا الللَّهُ مِنْ أَلَا الللَّهُ مِنْ أَلِيْعُولُ مِنْ أَلِي اللللَّمِ مِنْ أَ

رَقْنَى تَنْوشُ ٱلْحَوْضَ نَوْشًا مِن عَلَا لَـ نَـوْشًا بِهِ تَـقَـطَعُ أَجْـوازُ ٱلْفَلَا (٥ وَقُولِهُ فَمِتُ مُرْتَقَقًا وهو المَّنَّكِي على مِزْقَةِهُ واتِّها أَرَادَ السَّهَرَ كما ذال ابو فُوَّيْبِ اللّهَ عَلَى مَرْقَةِهُ واتّها أَرَادَ السَّهَرَ كما ذال ابو فُوَّيْبِ اللّهَابُ مَلْابُونُ \* اللّهَ عَلَى اللّهَابُ مَلْابُونُ \* اللّهَ عَلَى اللّهَابُ مَلْابُونُ \* اللّهَابُ مَلْابُونُ \* اللّهَابُ مَلْابُونُ \* اللّهَابُ عَلَى اللّهَابُ مَلْابُونُ \* اللّهَابُ عَلَى اللّهَابُ مَلْابُونُ \* اللّهَابُ عَلَى اللّهَابُ عَلَى اللّهَابُ عَلَى اللّهَابُ اللّهَابُ عَلَى اللّهَابُ عَلَى اللّهَابُ عَلَى اللّهَابُ اللّهَابُ اللّهَابُ عَلَى اللّهَابُ اللّهَابُ اللّهَابُ عَلَى اللّهَابُ عَلَى اللّهَابُ عَلَى اللّهَابُ عَلَى اللّهَابُ عَلَى اللّهَابُ اللّهَابُ عَلَى اللّهُ اللّهَابُ عَلَى اللّهَابُ عَلَى اللّهَابُ عَلَى اللّهَابُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهَابُ عَلَى اللّهَابُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهَابُ عَلَى اللّهَابُ عَلَى اللّهُ اللّهَابُ عَلَى اللّهُ الل

وقوله جاشَتِ (b) النَّقُسُ يقول خَبُثَتْ يكون ذَلك مِن تَذَكُّرِهَا للتَّبَهُوْعِ ومِن جَزَعِها (e) منه ويُروَى العن مُعوِيَةَ أَنَّهُ قَال اجْعَلوا السِّعْدَ أَنَّتْمَرُ (f) قَوْكم وَأَنْثَرَ (B) آلدابِكم دَيِّ فيه مَآاثِر أَسُلافكم ومُواضِعَ إِرْشادِكم فلقد رَبَّيْنَى يَوْمَ الهَوريرِ وقد عَنْرَمْتُ على (b) الهِرارِ فما يُمُرُدُنُ (أَ إِلَّا قولُ ابْنِ الطَّنَابَةِ الْأَنْصَارِيَ

أَبُتْ لَى عِقْتَى رَأَقَى بِلاَ عَى رَأَخْذِى ٱلْحَدْدَ بِٱلثَّمَٰنِ ٱلرَّبِيحِ رَاجْشامَى عَلَى ٱلْمُنْزُولِ تَقْسَى وَضَرْبَى عَلَمَةَ ٱلْجَنَبِلِ ٱلْمُشْيَخِ (أَلْ رَبِّخُمُ لِللَّهُ الْمُنْزُلِقُ مَكَانَكِ لَمُخْمَدِى او تَشْتَرِينَ يَ

10

لا يَعْمِزُ ٱلسَّاقَ مِن أَيْنِ وَّلا وَصَبِ (a وَّلا يَعَشُّ على شُرْسُوف، ٱلصَّفَرُ هِ فَهَفَ أَقْصَمُ ٱلْكَشْحَيْنِ مُنْخَرِقٌ عنه ٱلْقَمِيضِ نسَيْرِ ٱللَّيْلِ لَحْتَقُرُ (b كذَّالِكِ ٱلرُّمْجُ ذُو ٱلنَّصْلَيْنِ يَنْكَسرُ وانْ صَبَرْنا فاتّا مَعْمَدُ صَبَرْنا منك ٱلْبَلاَء ومن آلآدُك ٱلذَّكَ أَلْ مِن كُلِّ أَرْبِ وَّانِ لَّم يَأْت يُنْتَظَرُ يَّوْمًا فقد كُنْتَ تَسْتَعْلَى وتَنْتَصرُ

عَشْنَا بِذُلِكَ دَفْرًا ثُمَّ فَارَقَنَا [فان جَنِعْنا فقد هَدَّتْ مُصيبَتْنا انَّ أَشُدُّ حَزيمي ثُمَّ يُدْرَكُني لا يأس النَّاس مُنسالًا ومُصْبَحَدُ امّا يُصبِك عَـدُو في مُبارَأَة (d) لُوْلِم تَخْنُهُ نُفَيْلٌ رِّقْنَى خَتْمَنَّةٌ ۚ أَلُمَّ بِٱلْقَـوْمِ ورْدُّ مِّنْهُ او صَدَّرْ وَرَّادُ حَرْبِ شَهِا ۗ يُسْتَصَاءَ بِهَ كَمَا يُصَيِّءُ سُوانَ ٱلطُّخْيَةُ ٱلْقَمَرُ أمَّا سَلَكْتَ سَبِيلًا كُنْتَ سالكَها فَانْفَبْ فلا يُبْعدَنْك ٱللَّهُ مُنْتَشْرُ مَن لَّيْسَ فيه اذا قارَلْتَهُ رَقَقٌ وَلَيْسَ فيه اذا عاسَرْتَهُ عَسَرُ(e) ·

قَولَة اتَّى أَتُنْنَى لسانٌ يُقال هو اللَّسانُ وهي اللَّسانُ فَمَنْ ذَكَّو (f فَجَمْعُه أَلْسَنَةٌ ونَطيوه (g حمارً وَأَحْمَرُ اللَّهِ وَالْرَاقُ وَأَوْرَهُ وَارَارُ وَآوَرُهُ وَمَنْ أَنَّتُ قال لسانٌ وَّاللَّهُ كما تقول فراع وأَثْرُعُ وكراعُ وأكْرِعُ لا نُبالى أَمَتْمومَ الاَّوَل كان (h او (i مَقْتوحًا او (i مَكْسورًا اذا كان مُؤَنَّمًا أَلا تَرَى أَنْك تقول شمالً وَ وَأَشْدُلُ قال ابو النَّاجْمِ يَأْتِي لها مِن أَيْدُن وَأَشْدُل وقال أآخَر أَنْشَدَنيه المازنيُّ فَظَّلَّتْ تَكُمُوسُ عَلَى أَكْمُ عِ ( لَا تُسلات وَّكَانَ لـهـا أَرْبَعْ

a) A. بسّير a) B) C. F. مخرق; E. الهميض, c) These two verses are in E. alone. . ابن شاذانَ وإن يُصبُّك عَدُرٌ في مُناوَّاة يقال ناوَأَتُ الرَّجْلَ مُناوَّاةً أذا عادَيْتَ. A. هـ e) Marg. A. مَ مُعَسَمَ وَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَسَمُ فَجَمَعَهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ ا i) B. C. E. F. أً. j) B. C. D. E. F. أم B. C. E. F. أم المصمومًا كان الآول (sic); B. D. ألسنة نظيره ابنُ شاذانَ يُقال كاسَ البَعيرُ يَكُوسُ كَوْسًا إذا قَطَعْتَ إِحَدَى .Marg. A نكوس كُوسًا إذا قَطَعْت . قَوَآتُمه فحَبَا على ثَلاث

به فلَفي را لَبُّ أَعْشَى باعملة فقال له أَعْشَى باعملةَ صَلَّ من جالَّهِمة خَبُراة قال نعَّم أَسَرت بمو للمرث الْمُتَشَوَ وَدُنتُ بِنُو لِخُرِثُ تُسَمِّى الْنُنَشَرُ انجَدِّعًا فلمَّا صارَ ق أَيْديهم قالُوا لَنْفُضَّعَتَّك كما فعَلْتُ بصَلااً وَ(ا فقال أَعْشَى باهلةَ يَرْتي الْمُتَشرَ

> اتَّى أَتَنَّى لسلَّ لا أُسَرُّ بِنِا مِنْ عِلْ لا عَجَبُّ مَنها ولا سَجَى فبتُ مُرْتَفَقًا لَلنَّجْء أَرْشَبُكَ حَيْرانَ ذا حَدَر لَّوْ يَنْفَعُ ٱلْحَدُّ وُ عِياشَت ٱلدَّفْسُ لَتَا جاءَ جَمْعُنِدَ () وراكبُ جاء من تَثْلِيثَ مُعْتَمِرُ حَمَّى ٱلْتَقَيَّد وكانَتْ دُونَنا مُصَرْ (١) يَمْعِي ٱمْرَةًا لَا تُعَبُّ ٱلْحَيِّيَ جَفَنَتُكَ `e اذا ٱلْكُواكِبُ أُخْطَ نَوْءَهَا ٱلْمُطَوْرِ على ٱلصَّديق ولا في صَفُورٌ لَدُرُ بِٱلْقَوْمِ لَيْكَةَ لا مِنْهِ وَلا شَجَي بِٱلْمُشْرَفِيِّ ادْا مَا ٱكْلُودَ ٱلسَّفُو حَمَّى تَقَطِّعَ فِي أَعْنَاتِهِ ٱلْجَرِّرُ (h) وَنُدَّ أَمُو سُوَى آلْفَكُشُآءُ يَأْتُمُو س أنشوآ ويكفي شوبه أسغمرا ولا تراه أمام التقوم بعشق فراذ

يَأْتِي على ٱلنَّاسِ لا يَلْوِي على أَحَد مَن نَّيْسَ في خَيْرَة شَرُّ يُكَدِّرَةً شاوى ٱلْتَعير على ٱلْعَرَّاءَ مُنْصَلَفُ (f لا تُذَّكُرُ ٱلبازِلُ ٱلْكَوْمَاءَ صَرَّبَتُمْ (٤ وتَقْرَعُ ٱلشَّولُ منه حيبَ تَبْصُرُدُ لا يَضْعَبُ ٱلْأَمْرَ اللَّا رَيْثَ يَرْنَبُ تَكْفيه طْلَدُة سُبِد انْ أَنَّمْ بها لا يَتَأَرِّي لِم في ٱلْقدر بَدرفُـلُـمْ

عال ابن شاذان قال ابو عُمَر الجَوَاتُف Marg. A جَايَمَه خَمِر C.D.E.F. جَايِمة خير · والإَنْماتُ من الأَّحْمار الواحدة جآئبةً تقول عندك جآئبةً اى ما يأدى من الأَّحْبار دال ابو زُبيَّد d) E. وحاشت B. C. D. E. F. بصلاة B. C. D. E. F. وقد ثابت الميكم جوآلب الأخمار عمد ابن شاذان ( e) B. C. D. E. F. 5 من يمعني من B. C. F. الغراء . g) Marg A. كا أَتْتَهَيْما . نأْمَنُ ٱلْبَازُلُ وَعَمْدُهُ اذا مَا ٱخْرَوْطَ ٱلسَّقَرُ اى امتَّدَّ وقال ابنُ شذان يُقال اجْلَوْنَ اللَّيْل واخْرَوْطَ السَّقَرُ عمد ابن شاذان تدفيه حُوَّة لَحْم وعده ويُروى Marg. A. فلذة لنحم h D. E. F مد ابن شاذان تدفيه يفنقر C. F. شَرْبُه الغُمَّرُ

الباب ٥٥

[فَهِعَبْدِ ٱلْمَجِيدِ تَأُمُورِ نَفْسَى ءَثَرَتْ فِي بَعْدَ ٱنْتِعَاشِ جُـدُودِ (a ق وَبَعَبْدِ ٱلْمَجِيدِ شَلَّتْ يَدَى ٱلْيُمْـــــــــَى وَشَــلَّــَتْ بَهْ يَمِينُ ٱللَّجُودِ] وفي طَدَا الشَّغْرِ

فَبِرَغْمَى كُنْتَ ٱلْمَا فَمْلَى وَبَكُرُهِى فَلِّمِيتَ فَي ٱلْمَلْمَ حُودِ (اللهَ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَكُنْتَ سَمَآءً بِكَ تَكْمِياً أَرْضَى وَيَخْصَرُّ عَلُودِ هَ يَ

قال ابو العَبّاسِ (٥ وكانتِ العَرَبُ تُقدِّمْ مَراثِي وَتُقصَّلْها وَتَرَى قانَلَها (٥ بها فَوْقَ كلِّ مُوْبِّي وكَانَهِم وَيُرَقَ ما بَعْدَهَا من الرَاثي منها أُخِدَتْ وَفَى كَمَفِها تَصْلُحُ فمنها قصيدة أَعْشَى باهِلمَ ويُكْنَى أَبا فَدَافَةَ التي يَرْثِي بها المُنْتَشَرِ بن وَهْبِ الباهليِّ وكان أَحَد رِجْلِيِّي (٥ العَرَبِ [قال الآخْفَشُ هو مُنْسوبُ الى الرِّجْدِ] وهم السُّعاة السّابِقون في سَعْيَهم وكان من خَمَرِه أَنَّه أَسَرَ صَلاَأَة (أ بن العَنْمَرِ الْعَلَيْتِ فقال افْد (٤ تَفْسَك فَأَيْهَ فقال لَأْقَطَعَنَك (اللَّ أَنْمَلَةً أَنْمَلَةً انْمَلَةً أَنْمَلَةً أَنْمَلَةً أَنْمَلَةً أَنْمَلَةً أَنْمَلَةً أَنْمَلَةً وَهُو بَيْثُ كَاللَّ لَكُونَ فَعَلَى اللهِ تَقْتَد (لا المُنتشرُ وَا لَقُلْمَتُهُ وَحُو بَيْتُ كَاللهِ لَلْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ بنو نَقَيْل لائتُ مَنْ مَنْ عَلَى اللهِ عَلَيْل الْمُعَلِّقُ اللهِ العَبَلاتِ (٣ وَأَنَّهُ مَنْ بَعْد فَلَالُ الْمُعَلِّقُ اللهِ بنو نَقَيْل لائتُ مَنْ مَنْ مَنْ اللهِ اللهِ المُعَلِّقُ اللهِ المَالِّقُون فَعَلَوا لللهِ العَبَلاتِ (٣ وَانَّهُ مَنْ عَلَى اللهُ الْمُنتُونُ وَلَوْلَ اللهُ الْمُعَلِّقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَلَـقَــد تَــثُــرُكُ ٱلْكَــوادِث وَالْاً لَيْهُم وَهْيَا فِي ٱلصَّحْرَةِ ٱلصَّيْخُودِ ٥٠ وَقَا الشَّعْرِ مَمَّا السَّعْرِ السَّعْرِ مَمَّا السَّعْرِ السَّعْرِ السَّعْرِ مِنْ السَّعْرِ مِنْ السَّعْرِ مِنْ السَّعْرِ السَّعْرِ مِنْ السَّعْرِ مِنْ السَّعْرِ مِنْ السَّعْرِ مِنْ السَّعْرِ مِنْ السَّعْرِ السَّعْرِ مِنْ السَّعْرِ مَمْ السَّعْرِ مِنْ السَالِي السَّعْرِ مِنْ السَّعْرِ مِنْ السَّعْرِ مِنْ السَاسِلِينِ السَاسِلِينِ السَاسِلِينِ السَّعْرِ مِنْ السَّعْرِ مِنْ السَّعِلِي السَاسِلِينِ السَّعْرِ مِنْ السَّعْرِ مِنْ السَاسِلِينِ السَاسِلِينِ السَّعِلْ السَّعْرِ مِنْ السَاسِلِينِ السَّعْرِ السَّعِيْلِ السَّعْرِ السَّعْرِ السَّعْرِ السَّلِيْلِيْلِ السَّعْرِ السَّعْرِ السَّعْرِ السَّعْرِ السَّعْرِ السَاسِلِينِ السَّعْرِ السَاسِلِينِ السَّعْرِ السَّعْرِ السَاسِلِينِ السَاسِلِينِ السَّعِلِي السَاسِلِينِ السَاسِلِينِ السَاسِلِينِ السَاسِلِينِ السَاسِ

أين رَبُّ الْحَصَى الْحَصِين بسُورا ع ورَبُ ٱلْقَصْرِ ٱلْمُنْسِيفِ ٱلْمُشيدِ c بَيْ حَديم وحدة بمجذود شاد أركانية وبويد با كانَ يُحْجِمَى اليه ما بَيْنَ صَنْعا ء فسمت مل الى قُرْى بَسِيْرُود وتَرَى خَـلْـفَـة زَرافات خَيْل جافلات تعملو بمثّل آلأُسُود (d فرَمَى شَخْعَمَة فَأَنْعَمَدَه ٱلدَّعْسِر بسَهْم مِنَ ٱلْمَانِسايا سَديد ثُمَّ لم يُنْجِهَ من ٱلْمُوت حصي درنَهُ خَائدة وَبابَا حَديد صَ أُعينُوا بِٱلنَّصْرِ وَٱلنَّالَيْدِ وَمُلُوكُ مِن قَـبْالَمْ عَمَرُوا ٱلْأَرْ فلَوَ أَنَّ ٱلْأَيَّامَ أَخْلَدُنَ حَـيًّا نَعَلَاه أَخْلَدْنَ عَبْدَ ٱلْأَجِيدِ (e ما على ٱلنَّعْش من عَفاف وَّجود ما دَرَى نَعْشَمْ ولا حاملوا وَيْحَمِ أَيْد حَتَنْ عليه وأَيْد دَنَانَاتُ مَا غَيَّبِتْ فِي ٱلصَّعِيدِ (f عَدَّ زُنْمًا مَّا كُنَّ بِـنَالَةً فِـدُود انَّ عَـبُّـدَ ٱلْمُجِيدِ يَوْمُ تَوَتَّي [وأرانا كَالزَّرْع يَحْصُدُه ٱلدَّهْ الدَّهْ في زَيْد، قائم وَحصيد وَكُاتًا لِلْمَوْتِ رَكْبُ مُخبَبُونَ نَ سراءً المَنْهِ مَوْرُود [3] قَدَّ زُكْني ءَمْدُ ٱلْأَجِيد وقد كُمْ ــــ ت بــزُكـن أَنْدَ، منه شَديد

قال ابنُ شاذانَ حَدَّدَى ابو عَهَر عن تَعَلَّبِ عن عَمْرِو بن الله عَمْرِو الشَّيبانيِّ اللهِ أَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرِو على يُقَالِ وَقَمْ صَيْخُودٌ وَصَيْخُدُ وصَيْغَدُ وصَابِهَا إِذَا كَانَ شَدِيدَ لَخَرِّ اللّهِ أَيْ عَلَيْهَ عَلَيْهَ وَمَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ و

الياب ده

وأول فذا الشعر

كُلُّ حَيْ لَّاقِي ٱلْجِمامِ فَمُودِي مَا لَحَيِّ مُّوَمِّلِ مِن خُلُودِ لا تَنهالُ ٱلْمَنُونُ شَيْقًا وَّلَا تُلَوْ عِي على وَالِدِدُ وَّلا مَلُولُودِ يَقْدَنُ ٱلدَّقُرُ في شَمارِيخِ رَضْوَى وَيَحَلُّ ٱلتَّخُورَ مِن قَلْمُ

و ثمَّ عَوْمَ على قَطْعِ ذُلك المُؤْمِعِ فلمَّا قَطَعَه نَيْسَ مِن نَفْسِه فبكاها فقال

نَّهِ جَرَتَا إِنَّ ٱلْخُضُوبَ قَرِيبَ مِنَ ٱلنَّاسِ كُلَّ ٱلْخُصُمِينَ تُصِيبُ أَمَا جَارَتَنَا إِنَّا غَرِيمِهِمِانِ هَاغُمْهُ (b) وَكُلُّ غَرِيبٍ لِللَّغَرِيفِ تَسْيبُ كَأَتَى وقد أَدْنَوْ النَّى شِفارَهِم مَنْ ٱلْأَدْمِ مَصْفُولُ ٱلسَّواةِ نَكِيبُ ٥

قَالَ آبُو الْعَبَّسِ وَمِن حُلْوِ الْرَاتِي وحَسَنِ التَّبْينِ (٥ شَعْرُ ابنِ مُناذِرِ (٥ فَاتِّه كان رَجُلَا عَالِمًا مَقَدَّمًا الْعَبَّرِ مِنْ الْعَبِّ بِوِالْقِتِه وَأَدْبِه وحَلارَةُ وَلا الْعَبَرِ الْعَبْقِ اللَّعْرَبِ بِوالْقِتِه وَأَدْبِه وحَلارَةُ وَلا الْعَبْرِ اللَّعْرَبِ اللَّمَّاثِو والْعُثَى اللَّطيفِ واللَّقْط وَلا اللَّهَ اللَّهَ اللَّمَاثِقِ والْعُثَى اللَّطيفِ واللَّقْط الفَّحْم اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِلْ الْمُنْ الْم

حينَ نَمْتَ آدَابُهُ وَتَوَدَّى بِرِدَآهُ مِنَ ٱلشَّبابِ جَديد وسَقَدُّ مَا الشَّبِيمَةِ فَأَعَّدَ سَرَّ آعْنِوَازَ ٱلْفَعْنِ ٱلنَّدِي ٱلأَمْلُودِ وسَمَتْ نَحْوَهُ ٱلْغُيونُ وما كا نَ عَلَيةً لِوَآثِدِ مِن مَّوِيدِ (b وكَأَنَّ أَدْعُوهُ وَشُو قَرِيتَ حِينَ أَدْعُوهُ مِنْ مَّمَانِ بَعِمِدِ

a) D. E. زراسمعت A. has the variant المُقطَّت In A. there is a note of Ibn النبهت, In A. there is a note of Ibn القطاع المعادة. In A. there is a note of Ibn القطاع المعادة ا

الماب ده

وكان سَبَلُ تَثْلُو صَحَّرِ بِن عَمْرِو بِن الشَّرِيدِ التَّهِ جَمَعَ جَمَّعًا وَأَعْارَ (عَلَى بِنِي أَسَدِ بِن خُرَيْمةَ فَمَدِروا ا بد فائْتَقَوْا فاقْتَتَلُوا قِتَالاً شَدِيدًا فَارْفَضَ أَخْفالُ صَحْرٍ عنه \* وضَعَنَه ابو قَوْرٍ ضَعْنة (أ في جَمْبه اسْتَقَلَّ (أ بِما فَلَمّا صَارَ الى أَهْلِه تَعَالَبَ مِنها فَنَتَا بِن لِلْرِح كَمَثْلِ اللَّهَدِ فَضَمَّاه فَلَكَ حَوْدٌ فَسَمِعَ سَآثِلاً بَسْعَلُ المَّرَاقَة وهو يقول كَيْف صَحَّرُ الْيَوْمَ فقالتْ لا مَيِّتُ فَيْمُعَا ولا صَحييجٌ فَيْرُجا فَعَمِه أَتْها قد بَرِمَتُ 
بد ورَأَى تَتَحَرُّقَ (ل أُمّه عليه فقال

## أَرْى أَمَّ مَخْر مَّا تَتَجِفُ دُمُوهُها وَمَأَتْ سُلَيْمَى مَصْحَجِعى ومَكان ي

مَا الْهَالَةُ وَ الْمَالُ الْمَالُونِ وَ الشَّيْء مِن خَلْقِه وَغَيْرَ سَوْقِ وَالرَّجْلُ يَاحْتَقَوْ في جَلْمِهُ وَالْمَحْلُ اللَّهَا وَالْمَحْلُ الْقَيْامُ وَالْمَحْلُ الْمَعْلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِن الْعَمْنُونِ وَلَا اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اللهُ الله عنه الله الله الله عن بكر بن قوارن بن مَنْصور والخَنْساً؛ من بَني سُلَيْم بن منصور لَقيَهم مُنْصَوِنِين كلُّ واحد منهم من وَجْهِم فراآه وقد انْقَرَد لحاجته فقال لا(٥ أَتَمْلُبُ بمعاوِيّة بَعْدَ البّوم فَأَرْسَلَ عليه (c) سَيْمًا نَفَلَقَ قَحُقُتُه (d) فقالت الْمُنْسَآء

> فدى لَلْفارس ٱلْجُشَمِي نَفْسى وأَفْدية بمن لي من حَسيم ذَدَاكُ ٱلْحَيُّ حَيُّ بَني سُلَيْم بظاعنهم وبالْأَنْس ٱلْقيم كما من شاشد أَنْرَرْتُ عَيْني وكانَتْ لا تَسَامُ ولا تُسَيمُ،

فأمَّا صَحْدُو فسَمَكْ كُوْ(٥ مَقْمَلَه مع انْقصآه ما نَكْ كُو(١ من مَراثي الْخَمْسآة ابَّاه ١ قالت الخَمْسآة

لَقِد أَضْحَكْنَنى دَقْرًا طَوِيلًا وَ نُنْتُ آحَةً مَنْ أَبْدَى ٱلْعَوِيلَا فَمَنْ ذَا يَدْفَعُ ٱلْتَحَطَّبَ ٱلْجَليلَا رَّأَيْتُ بُكَآءَكَ ٱلْحَسَبَى ٱلْجَمِيلَا،

أَلا يا صَخْرُ انْ أَبْكَيْتَ عَيْني بَكَيْنُك في نسآء مُعُولات دَمَعْتُ بِكُ ٱلْجَلِيلَ وَأَنْتَ حَيَّ اذا قَبْمَ ٱلْبُكلَا على قتيل

وقالت ايضًا

وأَوْجَعَني آلدُّهُ فَيَعْ وَعُدِيَ آلَدُهُ اللهِ اذ ٱلنَّاسُ اذذَاك مَنْ عَارًّ بَارًّا رَّزَنْنَ ٱلْعَـشيرَة آجُدًا رَّعَرًّا (أَ

تَعَرَّفَنِي ٱلدَّقْرُ نَـنْهُ سَا وَحَـزًا وَأَذْتَى رجالي فبدنوا مَعًا (h فأَصْبَعَو قَلْبِي بِهِم مُسْتَـفَوْ آازا نَأْنِ لَّم يَكُونُوا حَمِّي يُتَّقِّي وكنائبوا سراة بنسي ماليك

a) B. D. E. F. add جَعِي. b) E. كالُّم و (c) E. ماليه d) B. D. E. F. add مَلْقَالُه Marg. A. وَقَالُ البِي شاذانَ القُحْقَتْ مَثْدُ الدُعْعُس الذي يسمِّي عَجْبَ اندَّنب واللهَلَّمُّ الفَحْقَرُ العَثْدُ النّاتي ابِنْ شاذانَ النَّهِْسُ أَخْذُك . g) Marg. A. فلكوه . f) F. فلذكر . g) انظَّهْر بين الأَلْيَتَيْن الشَّيْءِ بمُفَدِّم فيك نَهَسَنْه للمَبَّن تَنْهَسُه نَهْسَ ولْخَرُّ القَطْعُ في اللَّهْم عَيْرَ باتن والفَرْسُ من العود . فَأَصْبَحْتُ مِن بَيْنَهِم F. L. جَمِيعًا . b) E. جَمِيعًا . أَنْعَثُم حَرِّزُتُه حَرًّا واحْتَرَرُتُه احْتنازًا j) B. C. D. E. F. قَحُور العشيرة variant in A. إَبَدَّرُ وعزًّا

vřř الباب ٥٥

فلمَّا دَخَلَت الْأَشْهُر لِلْمُ وَرَد عليهم صَحْرٌ فقال أَيْكم قاتل أَخي فقال أَحَدُ ابْنَيْ حَرّْمَلة للآخر خَبِّهُ فقال اسْتَطْرَدتُ له فطَعَنَى هٰذه الطَّعْنة وحَمَلَ عليه أَخي فقَتَلَه فأيَّما قَتلْتَ فهو ثَأْرُك أَما انَّا لم نَسْلُبٌ أَخاك قال فما فَعَلَتْ فَرَسُه السُّمِّي ( قال ( فا هي تلْكَ نُخَذُّها فانْصَرَف بها فقيل لصَحُّو أَلا تَهْجوهم فقال ما بيني وبينهم أَقْذَعُ من الهجاة ولولم أُمْسك عن سَبِّهم الَّا صيانةً ه للساني عن الخُنَا لَفَعَلْتُ (٥ ثمَّ خافَ أَن يُظَرَّ، به عيَّ فقال

> وعاذلة عَبَّتْ بليه تَلُومُني أَلا لا تَلُوميني كَفَي ٱللَّوْمَ ما بيا تَقُولُ أَلا تَهْجُو فَوارس هاشم وَّما لَى اذْ أَهْجُوفُمْ ثُمَّ ما ليما أَبًا ٱلشَّتْمَ أَنَّى قد أَصابوا كُريمَتى وأَن لَّيْسَ اهْدَآء ٱلْخَنَاس شماليًا اذا ما أُمْرُو أَقْدَى لَيْت تَحيَّةً فَيَّاك رَبُّ ٱلْعَرْش عَنَّى مُعارِيًا (d) وَقَوْنَ وَجْدَى أَنَّنَى لَم أَقُل لَّهُ ۚ كَذَبْتَ وَلَم أَبْخَلْ عليه بِما ليَا

قال ابو غُبَيْدةَ فلمّا أَصابَ دُرَيْدًا زادَ فيها

1.

ردى اخْوَة تَطَّعْتُ أَرْحامَ بَيْنهم كما تَركوني واجدًا لا أَخَا ليَا (e [قال ابو للمسَّى اللَّخْفَشُ وزادَني التَّحْوَلُ بَعْدَ قوله مُعاويا

لَنَعْمَ ٱلْفَتَى أَدْنَى ٱبْنُ صُرْمَةَ بَنَّوْ اللهِ إِذَا رَاحَ فَحْلُ ٱلشَّوْلِ أَجْدَبَ عارِيَا (f)

ه اقال ابو العَبّاس (ع فلمّا ٱنْقَصَت اللَّشْهُر لخُـرُهُ جَمَعَ لهم ليُعيرَ عليهم فنَظَرَتْ غَطَعال الى خَيلة بمَوْضِعها فقال بعضُهم لبعض فذا صَحْرُ بن الشَّريد على فَرَسه السُّمَّا فقيل كَلَّا السَّمَّى (h غَرَّآء (i وكان قد حَمَّم غُرَّتها فأصابَ فيهم وقَتَلَ دُرَيْدَ بن حَرْمَلةَ وأَمَّا(أ هاشمٌ فإنّ قَيْسَ بن الأَسْوارِ(ا

a) B. C. السماء . b) B. C. D. F. قالوا . c) B. C. D. E. F. omit . d) B. C. D. E. F. بعد قولة c) B. D. E. المفرّدًا, C. F. مفرّدًا, f) So A. — B. D. E. F. omit the words وبا النّاس g) These words أَصْبِح غاديا . F. أَصْبَحَ عادِيا . B. D. E. إَذَّى . B. E. F. معادِيا are in A. alone. h) B. C. السماء in both places. i) C. adds رُفْنَه بَهِيم j) B. D. E. F. فامًا . الأَمْوار . A. F. الأُسُوار . k)

نَقِدُ ، وقوله بسِبْت يَعْنَى النَّعْلَ المُنْجَرِدة وَيَلْعَبَى يُوَثِّرُ وَاحْتَاجُ الى تَحَرِيْكِ لِلِلْدِ فَأَتَبَعَ اآخِرُهِ أَوَّلُه وكذلك يَجوزُ في الصَّرورةِ في كلِّ ساكِنٍ وأَمْد(ه قولُ الفَرَزْدقِ

خَلَعْنَ حَلِيَّهُنَّ فَهُنَّ عُطْلً (b وَبِعْنَ بِهِ ٱلْمُقَابَلَةَ ٱلتُّوَّامَا

يَعْنَى اشْتَرَيْنَ النِّعالَ (٥ فليس فهذا من فهذا البابِ إنَّما سُبِينَ فاشْتَرَيْنَ نِعادٌ للجَدْمة و لللكان فوله أُخِلْنَ حَرِيراتٍ وَأَبْدَيْنَ مِجْلَدًا وَدارَ عليهِنَّ ٱلْمُنَّقَشَةُ ٱلصَّفْر(٥

يَعْنَى الْقَدَاحَ يَقُولُ سُبِينَ فَقُنْسُمْنَ (٥ بِالقَدَاحِ ۞ رَاتَمَا قَالَتِ لَكُنْسَآءَ عُلَا الشَّعْرَ ۗ فَ مُعْوِيْةَ أَخْيَنِا قَبْلَ أَن يُصَابَ صَحَّرَ أَخُوها قَلْما أُصِيبَ صَحَّرَ نَسْيَتْ بَهَ مَنْ كَانِ قَبْلَهَ ، وَكَانِ مَعَاوِيةٌ فَارِسًا شُجَاعًا فَأَعَارُ وَ جَمْعٍ مِن بَنِي سُلَيْمٍ عِلَى غَطَفَانَ وكان صَمِيمَ خَيْلِهِم فَمَدَرَ (١ بِهِ القُوْمُ فَاحْتَرَبُوا فَلَمَ مَزَلٌ يَتُعْنُ فِيهِم وَيَصْرِبُ فَلْمَا رَأَوْا فَلَكَ تَهَيَّا لَهُ ابْنَا حَرَّمَلَةَ دُرَيْدٌ وَهُشَمَّ فَاسْتَطُّرَدَ لَه آحَدْهما فَلَمْ مَزُلٌ يَتُعْنُ فِيهِم وَيَصْرِبُ فَلْما رَأَوْا فَلَكَ تَهَيَّا لَهُ ابْنَا حَرَّمَلَةَ دُرَيْدٌ وَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَيَالًا فَتَعَلَى عَلَيْهِ اللَّحُورُ وهو لا يَشْعُرُ فَقَتَلَه فَتَنادَى القَوْمُ فَتِلَ مَعْوِيةً فَتَلَى اللَّهُ (١ ان وَمْتُ حَتَى آثَالَ بِهِ مَنْ عَلَى على مالِكِ بن حِمارٍ وهو سَيِّدُ بني شَمْنَ فَعَلَى عَلَى مالِكِ بن حِمارٍ وهو سَيِّدُ بني شَمْنَ فَلِي اللهُ فَوْلَ فَقَتَلَه وَتَلَا

فَإِنْ تَكُ خَيْلَى قد أَصِيبَ صَمِيمُهَا فَعَمْدًا على عَيْنَى تَيَمَّمْتُ مَالِكًا وَقَهُنْ لَـٰ آَمِ عَلَيْ فَعَهُدًا على عَيْنَى تَيْمَمْتُ مَالِكًا وَقَهُنْ لَـٰ هَ عَلْوَى وقد خَمَ مُخْبَتَى لِأَبْضَى تَجْدًا او لأَثْنَا وَالدَّا أَوْ عَالَمُا وَالْمُنْ فَيَا إِنِّى أَنَا فَالدَا اللهَا عَلَيْهِ وَالرَّمْنُ لَهُ لِمَا اللهَا اللهَا عَلَيْهِ اللهُ الله

a) E. اوآنما و (الآمار) و و (الآمار) و (الآ

ده الياب ٢٠٥

لفاحشة أَتَدَيْثَ ولا عُقوق مَعْناه لا أَجِدُ فيك ما تَسْلو(٥ نَفْسى عنك له(٥ ثمّ اعْتَدَرَتْ من إقْصارها(٥ بَفَصْدِ الطَّبْرِ فقالتْ

ولكتى رَأَيْتُ ٱلتَّمَّبُو خَيْرًا مِّنَ ٱلنَّعْلَيْنِ وَآلَوَّأُسِ ٱلْحَلِيقِ تاريدلُ النَّعْلَيْنِ أَنَّ الْمَرَّةَ كانتُ اذا أُصِيتُ بحَميم جَعَلَتْ في يَدَيْهَا نَعْلَيْنِ تُصَفِّقُ بهما رَجْهَها ه رصَدْرَها قال عبدُ مَنافِ بن رَبْعِ الهُذَلِيُّ

ما ذا يَغِيرُ ٱبْنَتَىْ رِبْعِ عَوِيلْهِما لا تَسْرُقْدانِ ولا بُوْسَى لِمَن رَقَدَا كِلْمُناهِما أَبْنِنَمْتُ أَحْشَآوُها قَصَبًا مَن بَثْنِ حَلْيَةَ لا رَقْبًا وَلا نَقِدَا إِذَا تَشَرَّا أَلِيمًا بِسِبْتِ يَلْعَنْمُ ٱلْجِلْدَا اللهُ تَشَرَّا أَلِيمًا بِسِبْتِ يَلْعَنْمُ ٱلْجِلْدَا اللهُ ال

قُولَهَ مَا ذَا يَغَيْرُ ابْنَتَنَى رِبْعِ عَوِيلْهِما يَغْنَى أُخْتَيْهِ يقول مَا ذَا يَبُرُدُّ عَلَيهِما(٥ العَوِيلُ والسَّهُرُ \* وَوَلَهُ ١٠ كِلْتَاعِما أَبْطِئْتُ أَحْشَآرُهِ فَصَبًّا أَرَادَ لتَرْديدِ النَّآتِحةِ صَوْتًا كَذَّهُ زُمِيرُ وإِنَّما يَعْنَى بِالقَصَّبِ المَوامِيرَ كما قال الرَّاعِي

رَجِلُ ٱلْحُدَآه كَأَنَّ فَي حَيْرُومِهِ قَتَعَبُ الْمُعْنَةَ ٱلْحَنِينِ عَجُولَا ( اللَّحْهُشُ اللَّحْهُشُ اللَّحْهُشُ اللَّحْهُشُ اللَّحَمْدُ الطَّوْت الطَّوْت اللَّحَة اللَّحْمُ وَاللَّمَادِ وَاللَّحَمْدُ اللَّحَمْدُ اللَّحْمُ اللَّحَمْدُ اللَّمْدُ اللَّحَمْدُ اللَّمْدُ اللَّمْرُونَ اللَّحَمْدُ اللَّمَادُ اللَّحَمْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمْدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

بَـرَكَـتْ على مَلَهِ ٱلـرِّداعِ كَأَنَّما ۚ بَرَكَتْ على قَصَبٍ أَجُشَّ مُهَتَّمِ
قال(h الأَصْمَعَىُ هو نَرْمَنَاى (i) وقوله لا رَضْبًا ولا نَقِدَا يقول ليس بَرَضْبٍ لا يَبينُ فيه التَّمُونُ ولا
بِمُؤْتَكِلٍ يُقال نَقِدَتِ السِّيُّ إِذا مَسَّها اثْتِكَالُ وكذلك القَرْن قال الشّاعُر (أَ يَأْلُمُ قَرْنًا أَرُومُهُ

رأيّامٌ لَّنا بلوّى ٱلشَّقيق اذا حَصَروا وفتّيانُ ٱلْمُعْفُونِ على أَنْماءَ كَالْجَمَلِ ٱلْفَنيقِ فَبَكِّيةَ فَقَدْ أَوْدَى حَمِيدًا أَمْينَ ٱلرَّأَى ثَخْمُودَ ٱلصَّديق فلا والله لا تَسْلاك نَفْسى لفاحشَة أَنَيْتُ ولا عُفُوق ولكنَّى رَأَيْتُ ٱلصَّبْرَ خَيْرًا مَنَ ٱلنَّعْلَيْنِ وَٱلرَّأْسِ ٱلْحَليقِ،

أَلا مَلْ تَرْجعَى لَنا ٱللَّيالي واذْ نَحْنُ ٱلْفُوارِسُ كُلَّ يَوْم واذ فينا مُعْرِينة بْنُ عَمْرو

قولها أَريقي من دُموعك واسْتَفيقي مَعْناه أَنَّ الدَّمْعةَ تُذْهبُ النُّوعةَ رِيْروَى عن سُلَيْمنَ بن عبد اللَّك أنَّه قال عند مَوْت ابْنه أَيُوبَ لغْمَرُ بن عبد العَزيز ورَجآه بن حَيْوةَ إِنَّ لأَجدُ في كَبِدى جَمْرةً لا تُنطَفِئُها إلّا عَبْرةٌ فقال عُمْر الْكُو اللّهَ يا أَميرَ المُومنين وعليك الصَّبْرَ(8 فنظَر ا الى رَجَه بن حَيْوة كلْستريح الى مَشُورته ففال له (b رَجآه أَقْتْها يا اميرَ الرَّمنين فما بذاك(ع من بأس فقد دَمَعَتْ عَيْنَا رَسول الله صلّعم على ابنه ابْرُهيمَ رقال العَيْنُ تَدْمَعُ والقُلْبُ يُوجَعُ ولا نَقُولُ ما يُسْخَطُ الرَّبُّ وانَّا بك يا ابْرُهيم لَمَحْزِونونَ (d فَرُّسَلَ سَلَيْمُن عَيْنَهُ فَبَكَ (c حتَّى تَصَى أَرَّبًا ثُمَّ أَتَّبَلَ عليهما فقال لولم أَنْزِفْ فَدْ العَبْرةَ لَانْتَمَدَءَتْ كَبدى ثمَّ لم يَبْك بَعْدَها ولكنَّه تَمَثَّلَ عند قَبْره لمَّا دَفَنَه وحَمَّا على قَبْره التُّرابَ وقال (أ يا غُلام دابَّتي \* ثمَّ وَقَفَ مُلْتَفَتَّا (6 ها الى تَبْرة فقال

وَتَقْتُ عَلَى تَبْرِ مُقيم بِقَعْرَة مَّتَاعً قَلِيلٌ بن حَبيب مُفارِق، رَجَعْما الى تفسير دولها (١٠) ودولها (١ ومنبرًا ان أَنَقْت رلَنْ تُصيفي كقول القاتل ان قَدَرْتَ على هٰذا فانْعَلْ ثُمَّ أَبَانَتْ عِن نَفْسِها فقالتْ رَلَنْ تُعلِيقي، وَقُولَهَا فلا والله لا تُسْلاك نَفْسي تُريـدُ لا تَسْلُو عَنْكُ كَقُولِهُ (لَا عَزَّ وجلَّ وَاذَا كُلُومُمْ أَد وَّزُنُومُمْ يُخْسِرُونَ اي كالوا لهم ار وَزُنوا لهم، وقولها

a) D. E. بالصبو . b) B. C. D. E. F. omit مل . c, D. F. بالصبو . d) A. بالصبو . e) B. F. , قولها . i) B. E. الشُّعْر . b) B. E. بالبُكاة . g) B. C. D. E. F. عينيَّه . كقول الله .F. omits the word. j) F. عالت .

٥٠ الباب ٥٥

فَخَرَّ ٱلشَّوامِخُ مِن فَقْدِهِ وَزُلْوِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْوالَهِا فَمَنْتُ بِنَفْسِىَ أَوْلَى لَهَا مَنْتُ فُسِى أَوْلَى لَها لِأَحْمِلَ لَقُسِى اللَّهِ فَالَّالَةِ فَأَوْلَى لَنَفْسِى أَوْلَى لَها اللَّهِا وَإِمَّا لَها ا

قَولِهَا حَلَّتْ بِهِ الْأَرْضُ الْقُهَالَهَا حَلَّتْ مِن لِلْلَهِي (الله تَعُول رَقِّمَتْ بِهِ الأَرْضُ المُوْتَى وقال (٥ المُهُسّرون الله قول الله (له عبر رجل وَاخْرَجُتِ ٱلْأَرْضُ أَقْفَالَها قالوا المُوْتَى، وقولِها لَيْعْمَ الْفَتَى إِذَا النَّفْسُ أَعْجَبَها ما لها تقول يَجُودُ بما هو له في الوقت الذي يُوثِدُوهُ أَقْلَه على لِلمَّدِ، والشَّوامِخُ لِلبالُ والشَّمامِخُ العالِي ويُقال للمُتَكَبِّرِ شَمَحُ بِأَنْهِم، وقولِها على الله الله الله وعلى خطّة هي (٥ والشّامِخُ العالي ويُقال للمُتَكَبِّرِ شَمَحُ بِأَنْهِم، وقولِها على الله الله الله وعلى خطّة وعلى خطّة هي (١ الفَيْصَلُ فامّا طَلَهُرْتُ وامّا صَلَّمُ عن وقولِها فَأَوْلَى له وإذا أَفْلَتَ مِن عَظِيمة قال أَوْلَى لي ويُسْرَى عن شَيْئا فَأَنْلَتَه مِن بَعْد ما كان يُصيبُه أَوْلَى له وإذا أَفْلَتَ مِن عَظِيمة قال أَوْلَى لي ويُسْرَى عن السّوادَ المُحْتَرِمُ (١ وقد مَصَى خذا مُفَسِّرًا وأَنْشِدَ (8 لرَجُلِ يَقْتَبَصُ فإذا أَفْلَتَه الصَّيْدُ قال أَوْلَى لي لا الله أَدُن السّوادَ فَكُثُم وَلَك منه فقال في فذا مُفَسِّرًا وأَنْشِدَ (8 لرَجُلِ يَقْتَبَصُ فإذا أَفْلَتَه الصَّيْدُ قال أَرْلَى لك (لك منه فقال

a) E. وقوله . d) E. بغض الهموم . e) E. F. ع. المخلق . e) E. F. ع. . d) E. بغض الهموم . e) E. F. ع. .
 b) E. F. وَأَنْشَدُنا . d) E. D. E. المُحتَّرَم . e) E. F. وأَنْشَدُنا . d) E. F. وأَنْشَدُنا . d) E. F. وأَنْشَدُنا . d) E. F. ald المُحتَّرَم . and يُعلَم and يُعلَم . g) B. C. E. F. add المُعيدُ . an) E. كأمور . D) E. F. عمورفا . a) F. قبله جاء . n) F. E. E. . n) F.

وقال رَجْلٌ من طَيَّ

جديدُ أَن يُقِلَ ٱلسَّبْفَ حَتَّى يَهُلُوا النَّاعِادِ(a جديدُ أَن يُقُلِ ٱلسَّبْفَ حَتَّى لَهُ لَوْ الْمَالِي فَ ٱلنِّحِادِ(a وَال الْحَكَمَى المِو لُوَاسِ(b)

سَبِطْ ٱلْبَنانِ إِذَا ٱحْتَبَى بِنِجِادِيَّ غَمْرَ ٱلْجَمَاجِمَ وٱلسِّماطُ قِيامُ

ه وقال عَنْتَرَةُ

ا یا عَیْنِ بَکِی لِلَّدی عالَنی منکِ بِدَمْعِ مُسْبِلِ عَامِلِ اللهِ ومن حَیْدِ دَولِها (ا

أَبَعْدُ آبْنِ عَمْرِهِ مَنَ آلِ آلسَّرِيدِ حَلَّتْ هِهِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالُهَا لَعَمْرُ أَبِيهُ لَنِعْمَ ٱلْفَتَى(( إذا ٱلنَّفْسُ أَعْجَبَها ما لَها نَانَ تَكُ مُلِّهُ أَرْدَتْ بِمَ فَقَدَ كَانَ يُكْثِرُ تَقْتَالَبِا

a) Marg. A. أَبِّن شَذَانَ النَّوْسُ لَحْرَكُ أُ والإضْطَارابُ نَاسَ يَغُوسُ وَيِّسَ فَرِسَة. b) C. D. E. F omit
 وَيْرُوَى بَثَلُ بِالرَّفِّعِ كَالِ..... [والسَّرْحَةُ] شَجَرَةً : (المَسْرِحَةُ] شَجَرةً : (المَسْرِحَةُ عَلَى المَسْرِحَةُ] مِن ضَوَلِم والسَّبِثُ لَجُلُولُ المَّدُبوغَةُ وفِي صَعْمَا بَمَعْمَ عَلَى وَكُلُم بَيْسُ بِتَوْلُم إِلَى لَم يُولِم والسَّبِثُ لَجُلُولُ المَدْبوعة للمَا المَعْمَى عَلَى الله على المَرْحِة إلى لم يُولِم والسَّبِثُ لَجُلُولُ المَدْبوعة للمَا إلى لم يُولِم والسَّبِثُ لَجُلُولُ المَدْبوعة المَا إلى المَدْبوعة المَا المَدْبوعة المَا إلى المَدْبوعة المَا إلى المَدْبوعة المَدْبوعة المَا إلى المَدْبوعة المَدى عَلَى المَدْبوعة المَدى الله المَدى المَدى

الباب ٥٥ الباب ٥٥

1.

قولها طَوِيلَ النِّجِادِ النِّجِادُ حَمَاثِلُ السَّيْفِ ثُويلُ بِطُولِ نِجِادِه (أَدَّ طُولَ قامتِه وَفَدَا مَمَا يُمْدُخُ به ٥ الشَّرِيفُ قال جَرِيْرُ

فاتى لَأَرْضَى عَبْدَ شَمْسٍ وَما قَضَتْ وَأَرْضَى ٱلطِّوالَ ٱلْبِيصَ من آآلِ هاشِمِ (اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

قَصْرَتْ حَمِلَتُلُهُ عليه فَقَلَّمَتْ ولَقِد تَاتَّنُقَ تَيْنُهَا فأَطْالُهَا

a) B. C. D. F. add كَ قُوْجَة . The clause is wanting in E. d) B. D. E. F. قولُ الله (ج. منه (ومنه على البَحَوَارِ . f) B. C. D. E. F. add . و) C. D. E. F. و) B. C. D. E. F. add للبَدَ . (a) E. مُسْعِدُا . b) F. المُحدِق . g) E. يَعْنى الإبلَ . (b) C. D. . للَّمِيرِ المُومنين المهدى . (c) D. E. F. الطوال العُول الع

أَنْ تُرِدْ (هِ اقامتَهَا تَكْسِرْهَا فدارِها تَعِشْ بها ، فممَّنْ نَدَرَاط مِن النِّسَآه في باب من الأَبُوابِ أَمُّ آيُوبُ النَّسْوة وَمُعَانَةُ الْعَدَرِيْةُ فَانَ هَاوُلَاهِ النِّسُوة وَقَدَّمْنَ في الفَصْلِ والصَّلاح على تَقَدُّم بعصهِن بعضًا ، حَدَّثَنى الجَاحِثُ عن إِبْرهِيمُ بن(اله السِّنْدي قال كانت تَصيرُ (السَّنَدي قال كانت تَصيرُ اللَّي هاشميّةُ (أ جارِيَةُ حَمْدُونَةَ (ع في حاجات صاحبتها فَأَجْمَعُ دَفْسي لها وأَطْرُدُ الخُواطِرَ عن اللَّي هاشميّةُ (أ جارِيَةُ حَمْدُونَةَ (ع في حاجات صاحبتها فَأَجْمَعُ دَفْسي لها وأَطْرُدُ الخُواطِرَ عن في خَدْري وأحْصِرُ دَهْنَى جُهْدى خَوْفًا مِن أَن تُنورِدَ علي ما لا أَنْهَهُم للبعْد غَوْرها واقتدارها على أَن تُحْرَى وأحْصِرُ دَهْنَى جُهْدى فَوْلًا م وكذاك ما يُوثِدُرُ عن خالِصَةً وَعُثْمَ عَلَيْ مَا لا أَنْهَهُم للبعْد غَوْرها واقتدارها على أَن تُحْرِي (أ على لِسانها ما في قَلْبِهَا ، وكذلك ما يُوثِدُرُ عن خالِصَةً وَعُثْمَ مَا نَدَرَ مِن شَعْرِ الْاَنْسَاةَ الأَشْرَافُ فَإِنَّ القَوْلَ فيهِنْ كَثَيْرُ مُتَّسِعٌ ، فممّا نَدَرَ مِن شُعْرِ الْاَنْسَاة الأَشْرَافُ فَإِنَ القَوْلَ فيهِنْ كَثَيْرُ مُتَسِعٌ ، فممّا نَدَرَ مِن شُعْرِ الْاَنْسَاة الأَشْرَافُ فَإِنَ القَوْلَ فيهِنْ كَثِيرُ مُتَسِعٌ ، فممّا نَدَرَ مِن شُعْرِ الْاَنْسَاة الْأَشْرَافُ فَإِنَ القَوْلَ فيهِنْ كَثَيْرُ مُتَسِعٌ ، فممّا نَدَرَ مِن شُعْرِ الْاَنْسَاة الْأَشْرَافُ فَإِنَ القَوْلَ فيهِنْ كَثَيْرُ مُتَسِعٌ ، فممّا نَدَرَ مِن شُعْرِ الْاَنْسَاة الْأَشْرَافُ فَانِ القَوْلُ فيهِنْ كَثَيْرُ مُتَسِعٌ ، فممّا نَدَرَ مِن شُعْرِ الْاَنْسَاقُ اللّهُ مَا لا اللهُ قَلْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللّهُ الللّهُ ا

يا صَخْرُ وَرَادَ مَاءَ قد تَناذَرَةً أَثُّلُ ٱلْمِياةِ وَمَا فَي وِرْدَةٍ عَالُو مَشَى ٱلسَّبَنْنَا الْ عَيْجَاءَ مُعْصِلَة (الله لَهُ سَلاحانِ أَنْيابٌ وَأَشْفَالُ وَمَا عَجُولُ على بَوْ تَحِنَّ لَمَّ لَهَا حَنِينانِ اعْلانَ وَاسْرارُ وَمَا عَجُولُ على بَوْ تَحِنَّ لَمَّ لَهَا حَنِينانِ اعْلانَ وَاسْرارُ تَرْتُعُ مَا غَفَلَتْ حَتَّى اذا ٱذَّ دَرَتْ فَانَما هِيَ اقْبِالُ وَآدِبارُ وَمَحْرُ وَلِلْعَيْشِ الْحَلَاهُ وَالْمِرارُ وَمَحْرُ وَلِلْعَيْشِ الْحَلَاهُ وَالْمِرارُ وَانْ صَحْرًا اذا نَشْنُوا لَنَحَالُ وَإِنَّ صَحْرًا اذا نَشْنُوا لَنَحَالُ وَإِنَّ صَحْرًا اذا نَشْنُوا لَنَحَالُ لِوَنَّ صَحْرًا قَالِمَ فَا اللهِ اللهِ يَعْنَدُ عَلَيْ مَنْ اللهِ اللهِ يَبْدَهُ اللهِ يَعْنَدُ اللهِ اللهِ يَبْدَهُ اللهِ اللهِ يَبْدَهُ اللهِ اللهِ يَبْدَهُ اللهِ يَعْلَمُ عَلَيْ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ يَبْدَهُ عَيْنَ اللهُ عَلَيْ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ مَنْ اللهُ عَلَيْ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ مَنْ اللهُ اللهُولِينَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

الياب ٥٥ الياب

وقال ابو الأَسَدِ (ه مَوْلَى خالدِ بن عَبْدِ اللهِ القَسْرِيِّ لِمَّا فَعَلوا الوَليدَ (ه بن يَوِيدَ بن عبدِ المُلكِ بخالد بن عبد الله

> فَانْ تَقْتُلُوا مِنَّا كَرِيمًا فَاقَنَا(٥ قَتَلْنَا أَمِيرَ ٱلْمُرْمِنِينَ بِخَالِدِ وَإِنْ تَشْغَلُونَا عَن قَدَانَا فَأَنّنا شَغَلْنَا وَلِيدًا عَن غِنَا ٱلْوَلَاقِدِ تَوَكّننا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِخَالِدٍ مُكِبًّا عِلى خَيْشُومِةٍ غَيْرَ ساجِدِ وقال الخَوَاعَيُّ بَعَّدُ(٥

قَتَلْنَا بَأَنْقَتَى ٱلْقَسْرِقِ منهم وَلِيدَهُمْ أَمْيرَ ٱلْمُوْمِنِينَا وَمَرْوَانًا قَتَلْنَا عِن يَّيِدِ كذاك قَصَآوُنَا فِي ٱلْمُعْتَدِينَا وَبَابْنِ ٱلسِّمْطِ مِنَّا قد تَتَلْنَا الْمُحَمَّدُا ٱبْنَ عارُونَ ٱلْأَمِينَا](٥ نَصَ يَكُ قَتْلُ ٱلْمُحَلَقَةَ دِينَا) فَي يَكُ قَتْلُ ٱلْمُحَلَقَةَ دِينَا)

وقولها ويَرْحَلْ قَبْلَ فَيْ الهَواحِرِ تُومِدُ أَنَّه مُتَيقِّظٌ ضَعَانَ ، وَالمَولَى فِي قولِها إذا مَوْلاَ خافَ طْلامةً يَحْتَمِلْ صُروبًا فالمُوْلَى ابنُ العَمِّ وقولُه عَزَّ وجلَّ وَإِنِّى خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَ مِن وَرَّاقِي يُومِدُ (أَ بني العَمِّ قال (8 القَصْدُ بن العَبّاسِ

مَهْلاً بَنِي عَمِّنا مَهْلاً مَوالِمِنا لا تَنْبُشُوا بَيْمَنا ما كَانَ مَدْدُونَا (الله ويكون التَّوْلَى النّعَاقُ هِ وَلَا جَلَّ ثَنَاوُهُ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ ويكون التَّوْلَى الذى عو أَحَقُ وَأَرْلَى منه قولُه مَأُواكُمُ النّاءُ هِى مَوْلاكُمْ الى (اللّه ويكون المَالِكُ، وقولَها ولم يَبْنِ أَبْرَادًا تُويدُ الْحِيامَ الله قال العَبْاسِ وكانتِ النّشَاآه ولَيْلَى بالثّمِنَيْنِ في أَشْعارِهما مُتقَدِّمَتَيْنِ التَّمْقُ لَمْ الله عَوْلَ وَلِنْهالُهُ عَوْلَ وَلِنْهالُهُ عَوْلُ وَجَلّ أَوْمَن يَنْشَأَلُها اللّهُ عَوْلُ وَجَلّ أَوْمَن يُنْشَأَلُها في اللّهُ عَوْلُ وَكُولُ عَلَى اللّهُ عَوْلُ وَجَلّ أَوْمَن يَنْشَأَلُها في اللّهُ عَوْمَ في النّجُومَامِ غَيْرُ مُمِينِ وقال اللّهِ عَنْ صَلّم إِنْ المَرْأَةُ خُلِقَتْ مِن صَلّمِ عَوْجَاء وإنّك

a) D. الأُسْيِّر. d) B. C. D. E. F. omit فَتْلَ الوليدُ. b) D. E. فُتْلَ الوليدُ. e) These two verses are in D. E. F. only. f) B. D. يتنبُور. g) E. F. وفال b) B. D. E. بيتنبُور. i) B. adds مُنْشُورُ. غُرُهُمْ أَنْ أَلُولِينًا عَلَى اللهِ اللهُ ا

الباب ٥٥ ما

فَأَرْمَأُتُ إِمِمَاءَ خَفِيًّا لَحَـبْتَرِ وَلِلّٰهِ عَيْنَا حَـبْتَرٍ أَيْمَا فَتَى وَأَيْمًا اللهِ عَيْنَا حَـبْتَرٍ أَيْمًا فَتَى وَأَيْمًا اللهِ وَقُولِهَا اللهِ وَقُولِهَا اللهِ وَقُولِهِ عَقَيرةً مَا عُنِيمُ الْغُتَيْمِ وكقولِهم عَقيرةً وكما تَكُولُ القَّرِكُلِ نِعْمَ غَيْمِهُ الْغُتَيْمِ وكقولِهم عَقيرةً وكما تَكُولُ وهُذَا نَظِيرٌ قولِه

رِكَا أَصابوا نَفْسَ عَدْرِر بْنِ عامِرِ أَصابوا بَهْ رِترًا يُغِيمُ ذَرِى ٱلْوِتْوِ يُهِالُ ثَأَرُّ مُنِيمٌ إِذَا أَصابَهُ الْمُثْرُلُهُ فَدَأَ رَاسْتَقَرَّ لأَنْهُ أَصابَ كُفْوًا رَعْدَا خِلافُ قولِ الآخَوِ لَهُوا ثَارُهُم أَمِنوا لِلْوَّمِ أَحْسَابِهِم أَن يُقْتَلوا فَوَدَا (b) قَوْمُهم أَمِنوا لِلْوَّمِ أَحْسَابِهم أَن يُقْتَلوا فَوَدَا (c

رخِلافُ تولِ لللَّرِثِ بن عُبادٍ

لا بُحَيْدُ أَغْنَى قَتِيلًا وَلا رَفْكُ كُلَيْبٍ تَرَاجُروا عن صَلالِ

١٠ ولْكِنْ كما قَال دُرِّيْدُ بن الصِّمَّةِ

قَتَلْتُ بَعَبْدِ ٱللهِ خَيْرَ لِدِاتِهَ ﴿ ذُوَّابًا فلم أَفْخَرْ بِدَاكُ وَأَجْبَوَعَا وَكَمَا قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بِن زِيادِ بِن طُبْيَانَ التَّيْمَى بِن بِنِي تَيْمِ اللَّاتِ بِن تُعْلَبُةَ حَيْثُ قَتَلَ مُصْعَبَ ابِيَ الرَّبَيْرِ بأَخِيهِ اللَّهِ بِن زِياد

انَّ عَبَيْدَ ٱللهِ ما دامَ سالمًا لَسارٍ على رَغْمِ ٱلْعَدْوِ رغاد ي اللهِ ما دامَ سالمًا حَلَوْنِ اللهِ وَأُسُهُ حَرَزْنا برَأْسِ ٱلنَّابِي ّبْنِ زِيدِدٍ (٥٠ كَسَرَّ اليَّاءَ على الأَصْل كما قال ابنُ قَيْس الرُّقِيْتُ (٥٠ كَسَرَّ اليَّاءَ على الأَصْل كما قال ابنُ قَيْس الرُّقِيَّاتُ (٥٠

لا بارَكَ ٱللَّهُ فِي ٱلْغُوانِي قَلْ لَهُ مُعْبِحْنَ إِلَّا لَهُنَّ مُطَّلَّبُ

ومَنْ أَخَلَه مِن نَبَأَتُ على القَوْمِ اى ضَلَعْتُ عليهم فلا عِلَة فيه ولا صَرُورة [قال الأُخْفَ شُن المعروفُ فيه الهَمْزُ والْمَرَّدُ لم (في يَهْمِزُه فإنّما أَخَذَه مِن نَمَا يَمْبُو فصار مِثْلَ رامٍ وفاضٍ وما أَشْبَهَهما] ،

a) B. E. المُتَثَرِّرُ d) B. C. D. E. F. من لوم and المتعلوا e) This note is on the margin of A. alone, but mutilated. I have added the words مثل رام and المبرَّد لم

۱۱ الباب ٥٥

قَوْمُ إِذَا آسْتَنْبَحَ ٱلْأَصْيافُ كَلْبَهُمْ قَالُوا لِأُمْعِمْ بُولِ عَلَى ٱلنّارِ فيقال أَنَّ جَرِيرًا تَدَوَّجُعَ مِن هٰذَا البَيْتِ وقال جَمَعَ بهٰذَه الكَلِمةِ ضُروبًا مِن الهِجاةَ والشَّتْمِ منها البُحُّلُ الفاحِشُ ومنها عُقوقُ الأَمِّ في الْبَنْدَالِها دونَ غَيْرِها ومنها تَقْدَيرُ الفِناةَ ومنها السَّوْءُةُ التي ذَكَرَها (ه مِن الوالدة وقال آخَرُ

وَإِنِّى لَأَطْوِى ٱلْبَطْنَ مِن دُونِ مِلْهِ مَا لُمْتَ بِطِ فَى ٱلْجِرِ ٱللَّيْلِ نابِحِ

وَإِنَّ ٱمْتِلَاءَ ٱلْبَطْنِ فَ حَسَبِٱلْفَتَى قَلِيلُ ٱلْغَنَاءَ وَهُوَ فَى ٱلَّجِسَّمِ صِالِحُ (d اللهِ وَاللهِ لَيْنَى اللَّحْيَائَيَةُ

نَظَرْتُ ورُكْنُ مِّن بُوانَةَ دُونَنا وَأَرْكانُ حُسْمَى أَى نَظْرَةِ ناظِرِ(٥) اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

قَولَهَا أَى نَظْرةِ فَاطِرِ يَصْلُحُ فيه الرَّفْعُ والنَّصْبُ على قولِه فَطَرْتُ أَى فَطْرةٍ وأَيَّةَ فَطُّرةٍ وأَيَّتُمَا اللهِ وَسَأْرِيلُهِ وَسَأْرِيلُهِ وَسَأْرِيلُهِ وَسَأْرِيلُهِ وَسَأْرِيلُهِ وَسَأْرِيلُهِ وَسَأَرِيلُهِ وَسَأَرِيلُهِ وَسَأَرِيلُهِ وَسَأَرِيلُهِ وَسَأَرِيلُهِ وَسَأَرِيلُهِ وَسَأَيْمُا وَ فَالْمَارِ وَسَأَيْمُا وَ فَا لَمُ نَظْرةٍ عَلَى القَطْعِ والآبْتِدَاهِ وَمَنْ قال اللهِ أَى نَظْرةٍ وَلَا اللّهِ اللهِ أَى رَجْلٍ زَيْدُ وَلهُذَا البَيْثُ وَاللّهِ اللهِ اللهِ أَى رَجْلٍ زَيْدُ وَلهُذَا البَيْثُ لَهُ اللّهِ اللهِ اللهِ أَى رَجْلٍ زَيْدُ وَلهُذَا البَيْثُ لَهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

لَمْبُكِ عليهِ مِن خَفَاجَةَ نِسْرَةً (٥ بِمَاء شُؤُونِ ٱلْعَبْرَةِ ٱلْمُتَحَدِّرِ سَمِعْنَ بَهِيْجَا أَرْحَقَتْ فَلَكُونَهُ (٥ وقد يَبْعَثُ ٱلْأَحْزَانَ لُولُ ٱلتَّذَكُرِ سَمِعْنَ بَهِيْجَا أَرْحَقَتْ فَلَائْمَةُ (٥ وقد يَبْعَثُ ٱلْأَحْزَانَ لُولُ ٱلتَّذَكُرِ كَأَنَّ فَنَى ٱلْفَعْتِيانِ تَنَوْبَةَ لَم يُنْحُ الْبَعْدَ مِنْكَمْ وَلَه يَطُلُعُ مَعَ ٱلْمُتَعْدَورِ وَلَه يَدِدِ ٱلمَاء السّدام إذا بَدَا سَمَا ٱلصَّبْحِ فِي أَعْقَابٍ أَحْصَرَ مُدْيِرٍ (٥ وله يَعْلَى سَدِيقًا يَوْمَ نَكْبَاءَ صَرْمَرٍ (٥ ولم يَقْدَعِ ٱلْخَصْمَ ٱللَّآلَدُ وَهَمْلَا اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ ا

قُولَهَا لِتَنْبُكِ عليه مِن خَفَاجِةَ نِسْوةً تَعْنِي خَفَاجِةَ بِنِ عُقَيْلٍ بِن تَعْبِ بِن رَبِعِةَ بِن عامرِ بِن صَعْصَعَةً ' وَالْهِيَجِهِ عُنَدُّ وَتُقْصَرُ ( ﴿ وَقَدَ مَرَّ هُذَا ' وَقَولَهَا بِفَجْدِ وَلِم يَطْلُحُ مِعَ الْتَغَوِّرِ فَانْفَجْدُ ١٠ كُلُّ مَا أَشْرَفَ مِن اللَّرْضِ وَالْغَبْرُ ﴾ مَا انْتَحَفَّصَ ' وِبقَالَ مَا الْاسْدَامُ ﴿ وَمِياةً سُدُمُ ﴿ اللهِ وَهِي الْقَدِيمِةُ الْمُنْدَفِقَةُ ( أَ قَالَ الشَّاعِمُ

وعِلْمِي بِأَسْدامِ ٱلْمِياهِ فلم تَسْزِلٌ قَلَاثِص تَحْدَا في طَرِيقٍ طَلَاثِح، وعِلْمِي بِأَسْدامِ ٱلْمِياهِ فلم تَسْزِلٌ قَلَاثِص تَحْدَا في طَرِيقٍ طَلَاثِح، وسَنَا الصَّبْحِ صَوْهِ وهو مقصور فإذا أَردت لِلسَّبَ مَدَدت، والآخَصُو الذي دَدَرَت (السَّديف شقل تُسَمِّى النَّسْوَد أَخْصَر، وقولها (لا ولم يَقْدَع لاَعْمُ الأَنَدُ (السَّديد لاَصام، والسَّديف شقل ها السَّنام، والسَّنام، والسَّدية الهموب، والصَّرْعَر الشَّديدة (السَّديدة (السَّديدة المُموب، والصَّرْعَر الشَّديدة (السَّديدة (السَّديدة المُموب، والمَّديدة المُموب، والمَديدة المُحددة ال

> على فَـبْـرِ أَقْمِانِ سَقَتْهُ ٱلرَّواعِدُ وبَيْنَ ٱلْمُرَجَّى نَقْنَفُ مُنَباعِدُ عَيِينًا وَلا عِبْمًا على مَن يُقاعِدُ ﴿

خَلِيلَتَّى أُوجِها بِارَكَ ٱللَّهُ فَيكُما فَذَاكَ ٱلْفَتَى كُلُّ ٱلْفَتَى كَانَ بَيْنَهُ إذا نازَعَ ٱلقَوْمَ ٱلْأَحادِيثَ لم يَكُنْ "قَنْ تَاتَّةً

وقالت (f لَيْنَى الأَّذْيَليَّةُ

كَمَا قَابِضًا وَٱلْمُرْفَقَاتُ يَنْشَنَهُ فَقَيِّحُتَ مَدُّعُوا وَلَبَيْكُ دَاعِيًا فَلَيْتَ عُبَيْدُ ٱلله كَانَ مَكَانَهُ صَرِيعًا وَلَم أَسْمَعُ لَتَوْبَةَ ناعِيًا فَلَيْتَ عُبَيْدُ ٱلله كَانَ مَكَانَهُ

وكان سَبَبُ طَٰذَا الشَّعْرِ أَنَّ تَنْوْبِهَ بِن حُمَيِّرِ الْعُقَيْلِيُّ ثِمَّ الْخَفَاجِيُّ عَزَا نَعْمَم ثمَّ انْصَرَفَ (8 نَعَرَّسَ في طَرِيقِه فَأَمِنَ فَقَالَ (١ فَمَدَّتْ (١ فَرَسُه فَأَحَاطُ بِه عَدُوَّه ومعه عُـبَيْـدُ الله أَخوه (أ وقابِضُ مَوْلاه فدَعاهما فَذَبَّبَ عُبَيْدُ الله شَيْقًا وانْهَزَمَا (١ وُقْتِلَ تَوْبِهُ ففي ذَلك تقول لَيْلَتِي الأَخْيَلِيَةُ (١

ه أَعْشِي أَلَا فَأَنْكِي على أَبْنِ حُمْيِّرِ ( اللهُ بَدَمْعِ كَفَيْضِ ٱلْجَدْوَلِ ٱلْمُنْفَجِّرِ ( ال

a) A. الصّرة E. F. والله كالله والصّرة الله والصّرة الله والصّرة والصّرة والمصّرة والمستركة و

رِذَاتُ عِدْمٍ عَارٍ نَـواشِـرُف! تُثْمِيتُ بِٱلْمَاءَ تَـوْلَبُا جَدِعَا (هَ ·

ناقَتُمْ تُرْقِيلُ في ٱلنَّقِالُ(e) مُتَّلِفُ مال وَمُفيدُ مال

رم، الباب ٥٥

قولْ عَلَيّ بن للْسَيْنِ بن عليّ بن الى طالبِ عليهم السَّلام حين (ه ماتَ ابْنُه فلم يُرَ منه جَزَعُ فَسُمُ وَفَعُهُ فلمّا وَقَعَ لَم نُهْكُرُه وَقَ هُذَا زِيادَةُ تُمْتَظُرُ وَفَصْلُ تَسْليمٍ لقَصَاهُ اللّه عَنْ وَجِلَّ مِن لَلكَ فقال أَمْرُ كُنّا نَتَوَقَعُه فلمّا وَقَعَ لَم نُهْكُرُه وَقَ هُذَا زِيادَةُ تَمْتَظُرُ وَفَصْلُ تَسْليمٍ لقَصَاهُ اللّه عَنْ وجلَّ من للْكَمَاهَ انّما للجَزَعُ والاشْفاقُ قَبْلُ وُقوعِ الأَمْرِ فاذا وَقَعَ فالرِّضَى والنَّسْليمُ ومن هُذَا قولُ (الله عُمَرَ بن عبد العَزيزِ رحمه اذا اسْتَأْتُرَ وَ الله بشَيْء قَالُهُ عنه عنه العَزيزِ وحمه اذا اسْتَأْتُر والله بشَيْء قَالُهُ عنه عنه الله عنه عنه الله بشَيْد والله عنه ولَهُوْتُ أَنْهُو من اللّهِب ومن أَشَدُم ما قيلَ فَ هٰذا المُعْنَى قُولُ أَرْسِ بن جَبِر الأُسْيَدَى من بنى أُسَيِّدَ (الله بن عَمْرِو بن تَعمِم يَرْشَى فَصَالَة بن كَلَدَة أَحَدَ بنى أَسُد بن خُزِيْهِ مَ

أَيْتُهَا ٱلنَّفُسُ أَجْمِلِي جَنِعَا إِنَّ ٱلَّذِي تَحْكُرُونَ قد وَقَعَا اِنَّ ٱلَّذِي تَحْكُرُونَ قد وَقَعَا اِنَّ ٱلَّذِي عَنْ ٱللَّذِي جَمِّعَ ٱلسَّمَاحَةُ وَٱلسَّبِّكَةُ وَٱلتَحَوَّمُ وَٱلْقُوى جُمَعَا أَوَّا وَكَي فِما تَنْفَعُ ٱلْإِساعَةُ مِن شَيْءٌ آمِنْ قد تَحَاوَلَ ٱلْمِدَءُا (٥) اللَّكَّعِلُ ٱللَّهُ اللَّمَةُ لَكَ ٱلسَطَّنَّ كَأَنْ قد رَبَّى وقد سَمِعَا (أَ اللَّحَالُ ٱللَّهُ ٱللَّمِرَأَ لَم (الله يُوسِلوا خُلْفَ عَآئِدُ رُبِعَا وَاللَّحَافِظُ ٱلنَّاسُ في تَحُوطُ إِذَا لَم يُوسِلوا خُلْفَ عَآئِدُ رُبِعَا وَالْحَافِظُ ٱلنَّاسُ في تَحُوطُ إِذَا لَم يُوسِلوا خُلْفَ عَآئِدُ رُبِعَا وَعَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

a) B. C. E. F. عُدُنْ. b) From المنا to والتسليم is given in E. as a verse. A. has ومن a) B. C. E. F. وأُسُيِّد . b) From المناسم is given in E. as a verse. A. has ومن قبال أَصْرَبُ فُلانُ عن الشَّيْءَ إذا كَفَّ عنه . d) A. أُسُيِّد . d) A. أُسُيِّد . E. النَّسَبُ الى أُسْيِّد (sic) أُسْيَّد يُ بالتَّخْفيفِ لا غَيْر. e) This verse is in C. alone. f) C. ويظنّ بك يظنّ بك يظنّ بك E. has يظنّ بك . h) E. يظنّ بك . أُمْشَى . ليَبْلِك . (i) A. أُمْشَى . البيد و . المَشْق. المَا يَبْلِك . المَا يُعْلِد و . أَمْشَى . المَا يَبْلِك . المَا يَبْلِك . المَا يَبْلِك . المَا يُعْلِد و المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المَا يَبْلِك . المَا يُعْلِد و المُعْلَى المُعْلِمُ المُعْلَى المُ

رِقَاسَمَى دَهْرِى بَنِيَّ مُـشَاطِرًا فَلَمَّا تَوَقَّى شَطْرَةٌ مَالَ فَ شَطْرِ(ه ى ۞ رَجُدُّ مَن الْفَرَجِ الرِّياشَى قال قَدمَ رَجُلُّ مِن (الله البادِيَةِ فَلَمَّا صَارَ بِجَبَّلِ سَنامٍ مَاتَ لَهُ بُنُونَ فَدَفَنَهِم فَناكَ رَفَال

دَفَمْتُ ٱلدّافِعِينَ ٱلصَّيْمَ عَتَى بِرابِيَةٍ مُجَارِرَةٍ سَنِهَا الْعَيْمَ عَتَى بِرابِيَةٍ مُجَارِرَةٍ سَنِهَا أَدُولُ اللهُ أَدَّرْتُ ٱلْعَهْدَ منهم بِنَفْسَى تُلْدَى أَصْدَآءَ رَعَامَا فلم أَرَّ مِشْلَهُم مَانُوا جَمِيعًا وَلم أَرَ مِشْلَ فِذَا ٱلْعَامِ عَامَا [\*فال ابو لحسَن الأَخْفَشُ وفيها عن غَيْر ابي العَبَاسِ(٥

فلَيْتَ حِمامَهِم إِذْ فارَفُونِ تَسلَقَانا فكانَ لنا حِمامَا (٥) إِهِ قال ابو الْعَبَاسِ (٥ وَيُروَى أَنَّ رَجُلًا كَانِ له بَمُونَ سَبْعَةً (٤ يَرْوى ذَلك ابو لَخَسَنِ المَدايَّنَى قال ابو العَبَّاسِ (٥ فَاخْتُلَفَ عَلَى فيهم فقال قَوْمُ كانوا تَحْتَ حَآتِطُ وفال قَوْمُ (١ ٱلْخَرون بَلْ حُلَبَ لهم في عليه في الله عليها الله الحارِث بن عمد الله الماهلي وقلكت لجار له شاةً فَجَعَلَ يُعْلَى بالبُداء (١ عليها فقال قاتلُ

يا أَيُّهَا ٱلْبَاكِي على شَاتِهِ يَبْدِي جِبَارًا غَيْرَ إِسْرارِ (ا إِنَّ ٱلْـرَّزِيَئَاتِ وَأَمْثَالَهَا (الله ما لَـفِي ٱلْحَارِثُ في ٱلدَّارِ دُعَا بَنِي مَعْنٍ وَإِخْرُوانَهِم فَكْلُو بِمِحْفارِ (الله

قال ابو العبّاسِ والمَصايِّبُ ما عَظُمَ منها وما صَعْرَ (٥ تَقَعْ (٥ على صَرْبَيْنِ فالحَوْمُ التَّسَلِّي عمَّا لا يُعْنِي النَّدِم (٩ النَّحْدَمُ النَّسَلِّي عمَّا لا يُعْنِي النَّدِم (٩ النَّحْدَمُ فيه والاِّحْدِينُ لللهُ اللهُ النَّالِينَ في الاسْلام (٩ النَّحْدَمُ فيه والاَّحْدَمُ النَّفُولِ في هٰذا المَعْنَى في الاسْلام (٩

a) Marg. A. أَشَالُ مَاكَانَ الشَّطُو النَّتَعَفَّ مِن دَلِّ شَيّْ. c) These words are in A. alone. d) E. F. تا القالي . e) B. E. F. omit these words. f) A. أبكاء . g) C. F. omit hese words. f) A. أبكاء . h) E. omits . i) B. E. F. نَمْجَنّ ; E. وَلَا العِماس . أبلكاء . h) E. omits . بعمى ; E. وَمُحَدِّ . j) A. C. مع . المراجع . المراجع . an) E. ربين أَدْسَنِ النَّسَلّي وأَجْمَلِه . والإسلام . يَعْدُوا . g) E. omit . ومِن أَدْسَنِ النَّسَلّي وأَجْمَلِه . والإسلام . يقوم . ويقوم . و

۷۲۸ الباب ٥٥

10

الصّدارَ وقد نَهَى رَسولُ اللّه صلّعم عنه فقالتْ لم أَعْلَمْ مِنَهْيِهِ ولَكِنْ (۵ لَهُذَا الصّدارِ سَبَبُّ فقالتْ وما هو قالتْ (۵ لها كان زَوْجى رَجُلاً مِثْلانًا فأَحْفَقَ فأَرَادَ أَن يُسافِرَ فَهْلَتْ له أَقْمْ وأَنا آتِي وَما هو قالتْ (۵ لها كان زَوْجى رَجُلاً مِثْلانًا فأَخْفَقَ فَرَرْجى فَعْدَتُ له (۵ \* فعادَ له بِمثْلِ ذُلك فأَتْلَقَه زَوْجى فَعْدَتُ له (۵ \* فعادَ له بِمثْلِ ذُلك فأَتْلَقَه زَوْجى فَعْدَتُ له (٥ فلمّا كان في الثّالِثةِ أو الرّابِعِيْ قالتْ له ٱمْرَأَةٌ (١ إِنَّ فُذَا المَالَ مُثْلَفٌ فَامْنَحُها وَهُ فَقَالَ مَحْدُرُ وَاللّهُ مَثْلَفٌ فَامْنَحُها وَ شَرارُهَا فقالَ مَحْدُرُ

## وْاللّٰهِ لا أَمْنِيكُ هِا شُوارُها وَنَوْ فَلَكُتْ خَرِقَتْ خِمارُها وَاللّٰهِ لا أَمْنِيكُ مَا شَعَو مِدارُها

فلمّا هَلَكَ التَّخَذْتُ هٰذَا الصّدارَ ، وكان صَحْرُ أَخا الخَنْسَآء الأَبيها فقطْ (٤ ، وُيْرُوى عن بعض نِسآء بني سُليْم أَنّها فَطَّ (٤ ، وُيْرُوى عن بعض نِسآء بني سُليْم أَنّها فَطَّرَتُ اليها في صدار وهي تَصْنَعُ طِيبًا الابْنَتِها لتّنْقُلُها الى زَوْجِها فقارَلَتْها في شَيْء . لَكَرِعَتُه الْهَنْسَآء فقالتْ لها اسْكُنى فواللّه لَقد كُنْتُ أَبْسَطَ منك عَرْفًا (١ وَأَطْيَبَ منك وَرُسًا (١ \* وأَحْسَنَ منك عُرْسًا (١ وَأَرَقَ منك تَعْدُ وَأَكْرَمَ منك بَعْلًا ، وكان بَسّارُ يقول لم تَقُل آمْرَا اللهُ شَعْرًا قَطُّ الله تُعْبَرُ اللهُ السّعَفُ فيه فقيل له أَوْكذلك (١ الخَنْسَآءُ فقال (٣ تِنْلَكَ كان لها أَرْبَعُ خُصًى الله وقال القُرْشَيُّ وتَتابَعُ له بَنُونَ

أَسْكَانَ بَطْنِ ٱلْأَرْضِ لَوْ يُقْبَلُ ٱلْفِدا (" فَدِينَمْ وَأَعْطَيْمَا بَكُم سَاكِنِي ٱلطَّهْرِ (٥ فَدِينَ مَنْ فَيِهَا مُقِيمًا اللَّهُ ٱلْحُشْرِ فَيا لَيْتَ مَنْ فَيها مُقِيمًا اللَّ ٱلْحُشْرِ فَمَاتُوا كُأْنِ لَمْ يَعْرِفِ ٱلْمَوْتُ عَيْرَهُم فَمُكُلَّ على ثُكْلًا على ثُكْلًا وَقَبْسُو على قَبْسِ لَقد شَمِتَ ٱلْأَعْدَالَ بِي وَتَغَيَّرَتُ عَيْرِقَ أَرَاهَا بَعْدَدَ مَوْتِ أَبِي عَمْرِو لَتَحَرَّى عَلَى اللَّهُ مُنْ لَكُ اللَّهُ وَلَوْ كَانَ حَيَّا لَآجَةً أَتُ عَلَى ٱلدَّهُمُ لَلَّا فَعَدْ لَكُولُ اللَّهُ وَلَوْ كَانَ حَيَّا لَآجَةً أَتُ عَلَى ٱلدَّهُمُ

ع) B. C. E. F. وكان و كان كان قاتى . و) كان كان قاتى . و) E. وقائل كا بالله بالله كا بالله بال

والْمُلُودُ (ه الذي لا يَصْدُنُ في مَوَدَّته يُقال رَجِلْ مَلُوذٌ ومَلْدَانُ (d ومَلاذَةٌ مَتْدَرُه، والآعصَ القَّصُوعُ وى الخَديث لا يُصَمَّحي بعَصْبآ (٥٠ ويُرْوى أَنّ رَجُلًا قال لَعْن بن زَآئدة في مَرَضه لولا ما سَ الله به س بَقآئك لَكُنَّا كما قال لَييدٌ

وبَقيتُ في خَلْفِ كجلْد ٱلْأَجْرَب (d ذَهَبَ آلَّذينَ يُعاشُ في أَننافهم ه فقال له مَعْنُ أنَّما تَذْكُو أَتَّي سُدتُ حينَ ذَقَبَ المَّاسُ قَلَّا(٥ قُلْتَ كما قال نَهار بن تَوْسَعَةَ قَــلّــدَنُّــة عُــرَى ٱلأُمْـور نــزار قَبْلَ أَنْ تَهْلَكَ ٱلسَّراةُ ٱلْأَبْحُورُ (f) اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ ثم نرجع الى ذكر المراثي، وقال (١ أَعُوابيم ,

لَعَمْرِي لَقْدَ نَادَى بَأَرْفَع صَوْتَهَ فَعَنَى خُيْنَي أَنَّ سَيْمَكُم قَـوَى (b اذا قالَ قَوْلًا أَنْبُطُ ٱلْمَاءَ فِي ٱلشِّبَعِي فَنَّى فَيْلًا لِم نُعْنَس أَنسَنُ وَجْهَدُ (أَ سَوَى وَضَحِ فَي أَلَّوْا سِ كَالْبَوْقِ فِي ٱلدُّجَي ولم يَحْفِنها لَكَنْ جَناعًا وَلَيُّكُم فَاآسَى وآآداةً فَكَالَ كَمَنْ جَنَّى (لا ف

أَجَلْ صادقًا وَالْقَاتَلْ ٱلْقاعلْ ٱلَّذي أَشَارَتْ لَهُ ٱلْحَرْبُ ٱلْعَوَانُ نَجَآءَهَا لَيْقَعْدُهُ مِ لِٱلْأَشْرِابِ أَوْلَ مَنْ أَتَّمَى ويُدروى أنّ عاتشة رصها نَظَرَت الى الْخَنْسام وعليها صدار (الله من شَعر فقالت يا خَنْسام أَتَلْبُسين

a) So A., whilst E. has واللَّون . The Kamus gives the form مُنْوَدُّ , like مِنْوَدُّ b) So A. E., ابن شاذار . c) F. القطوع الاذن E. بأعصب . C. بأعصب . d) Marg. A. مُلُذان Of . قال [انَّما] يُقال فُلانٌ خَافُّ صالِحٌ وفلانٌ خَلْفُ سَوْء [رهم] خِلافُ صِدْقِ وَأَخْلافُ [صدق] and صالح only I and صالح remain. e) B. C. E. F. فيلًا , f) B. C. E. F. ويهلك , g) B. C. E. F. تعمس ، E. تعبس ، F. تُعبس ، B. E. نَتَى قَيْلً ، B. E. نَتَى قَيْلً ، B. E. تَعبس ، B. E. تَعبس ، B. E. تَتْ ابنُ شاذانَ القَعْقَعَةُ اصْطارابُ السّلامِ بعث عبيد والقُرْبُ الكَشْمِ . Marg. A. وعَآذَاه إلى النّ وتمو الخَتَوْرُ وجَمْعُه أَثْرَابٌ ، ويُقدل لمُذا وَلَتَي الأَمْسِ دون ذُلار ، وعمو الزُّوْلَى ويقال أآساه وواساه وأأداه الْهَابَى الصّدار تُوْبُ رأله كلفتعة وأَسْقُلْه يَعْشَى الصَّدْر والنَّكَيْشِ k, Marg. A. ايداة اي أَعانَه تَلْبَسُم الْمُرْأَةُ وَأَنْشَدَ وَتَدْمَهُ حَتَّى ٱخْصَلَّ منها صدارُها ا

الباب ٥٥ الباب

آَكْفنيهِما وَتَرْوِى (٥ قَيْسُ أَنَّه قال اللَّهِمَّ (٥ إِنْ لَم تَهْدِ عامِرًا فَآكَفنيهِ وقال عامِرُّ لَأَرْبَدَ قد شَغَلْتُه عنكُ مِرَارًا فَأَلَّا (٥ صَرَبَّتَه قال (٥ أَرْبَدُ أَرْدُ ذَلك مَرَّقَيْنِ فَاعْتَرَضَ لَى فَ احْداها حَآتُظُ من حَديد ثَمَّ رَأَيْتُك الثّانِيَة بيني وبينه أَفَّتُمُّلك فلم يَصلُّ واحِدَّ منهما الى مَثْوِله أَمَّا عامِرُ فَغُدَّ في ديارِ بني سَلولية وأمَّا أَرْبَدُ فارْتَفَعَتْ له سَلول بن صَعْصَعَة فَجَعَلَ يقول (٥ أَغْدَة كَفْدَة المُعيرِ ومَوْتًا في بَيْت سَلُولية وأمَّا أَرْبَدُ فارْتَفَعَتْ له مَ سَحَابَةً فَرَمَتْه بصاعقة فَأَحْرَتُهُ وكان أَخَا لَبيد لأَيْه فقال يَرْقيه

أَخْشَى على أَرْبَكَ ٱللّٰعُتُوفَ و أَرْقَبَ نَـنُو ٱلسِّماكِ وَٱلْأَسَدِ
ما إِنْ تُعَرِّى ٱللَّمُونُ مِن أَحَدِ (أَ لَا والبِد مُّشْفِتِن وَّلا وَلَـدِ

مَا إِنْ تُعَرِّى ٱللَّرَّعُدُ وَٱلتَّمَاءِ فَى بَالْسِفارِسِ يَوْمَ ٱلْكَرِيمَةِ ٱللَّهُجُدِ
يا عَيْنِ عَلَّا بَكَيْنِ أَرْبَكَ إِنْ قُمْنا وقامَ ٱلْغَـدُو فَى كَبَـدِ (6

١٠ وقال ايضًا

ذَعَبَ "أَنْدَينَ يُعاشُ فَ أَكْنَافِيمِ وَبَقِينَ فَ خَلْفِ كَجِلْدِ ٱلْأَجْرَبِ

يَتَكَدَّدُونَ تُحَالَمُ وَمُلَاذَةً وَمُلَاذَةً وَيُعابُ قَدَّلُهُم وإِن لَّم يَشْغَبِ

يا أَرْبَدَ ٱلنَّخَيْرِ "الْكَرِيمَ جُلُودُهُ (طَ عَادَرْقَتِي أَهْشِي بَقَرْنٍ أَهْمَنِ بِ

إِنَّ ٱلرَّوْهَةَ لا رَزِهَةَ مِثْلُهِ اللهِ فَقْدَانُ كُلِّرَ أَخِ كَصَوَّ ٱلْكُوْكَبِ

ه؛ قوله في خَلْفِ يُقال هو خَلَفُ فُلان لَمَنْ يَخْلُفُه من رَعْطِه وعَارُلَاه خَلْفُ (أَ فُلانِ إِذَا قاموال مَقامه من غَيْرِ أَعْلِه وَعَارُلاه خَلْفُ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ اللَّهُ مِنْ الللّلِلَّذِيْمِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

وعِشْنا بِخَيْرٍ فِي ٱلْحَياةِ رَقَبْلَفا أَصابُ ٱلْمَنايَا رَفْطَ كِسْرَى رَتْبَعًا فلمَّا تَـفَرَّقُـنا كَأَنِّ ومالِكُا لَّمُولِ ٱجْتَمَاعٍ لَّم نَبِتْ لَيْلَةً مَّعًا وماتَ صَديقٌ لسُلَيْمُنَ بن عبد اللّكِ يُقال له شَراحِيلُ فَتَمَثَّلُ عند تَيْرٍ رَقُونَ رَجْدى عَن شَراحِيلَ أَنَّى اذَا شَتْتُ لاقَيْتُ آمْرُوا مَّاتَ صاحبُهْ

ه رفال أُعْرابِي

الله الله المرامل والميتامي وله الله الله المرامل والميت على الله المرامل والميت على المحتى المعامل ا

ا فهذا (الله الشّعْر من أَجْفَا أَشْعارِ العَرب يُمْبِى صاحبه أَنْ تَـقْديرَة في المَرْتيّ أَن تكونَ مَنيّتُه تَثَلّا وَيَتَأَسّفُ من مَوْتِه حَتْف أَنْفِه ويقول في مَدْحِه وَأَمَارٌ بارْشاد وغَيّ وشبية بهذا قول لَبيد في أخيه أَرْبَد لمّا العُدّة بدَعْوة رَسولِ الله صلّعم وكان عامر بن الطُفَيْل عار الله صلّعم وكان عامر بن الطُفَيْل عار أولان واصْرِيم أَنْت بالسَّيْف من وَرَاتُه عار أولان واصْرِيم أَنْت بالسَّيْف من وَرَاتُه فَدَعاه وسول الله صلّعم ومعه أَرْبَد فقال لَارْبَد أَنا أَشْعَلْه لك واصْرِيم أَنْت بالسَّيْف من وَرَاتُه فَدَعاه وسول الله صلّعم الح الإسلام على أن يَجْعَدُ له أَعِنَّة للتَيْل فقال عامرٌ ومَنْ يَمْنَعُها البَوْم متى (الله عند الله واصْر بحق الله عند والله واصْر به والله والله عند والله و

VIF

ومِن قولِهِ وَٱلنَّاسُ مَأْتُمُهِم عليهِ واحِنَّ أَخَذَ الطَّآءَ فَ هَرْثِيَةِهِ (a لَتُوْ وَلَيْ الْمَاءَ فَ فَ مَرْثِيَةِهِ (b لَتُعْفَرُ الْنَّخُرُونُ لَفَقْدَةَ لَعَهْدى بَدِّ حَيًّا يُحَبُّ بِهِ ٱلدَّقْرُ (b لَتُعْفَرُ الْنَّعُونُ لَعُقْدَةً لَعَهْدى بَدِّ حَيًّا يُحَبُّ بِهِ ٱلدَّقْرُ (b لَتُعْفَرُ اللَّهُ عَلَيْ عَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَالِهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ أَلَامُ الْمُنْ ال

قد كُنْتُ أَبْكِي على مَنْ فاتَ مِن سَلَفي (b وَأَهْلُ وُدِّى جَمِيعٌ غَيْرُ أَشْتاتِ (e) فَالَيُومَ إِنْ فَوَقَتْ بَيْنِي رَبَيْنَهُمْ فَلُوى بَكَيْتُ على أَهْلِ ٱلْمُرُوءاتِ (f) فَالْيَوْمَ إِنْ فَوَقَتْ بَيْنِي رَبَيْنَهُمْ فَلَمْ مَقْسُومَةً بَيْنِي أَهْلِ ٱلْمُرُوءاتِ (وما بَقَآءُ آمْرِيُ كانَتْ مَدامِعُهُ مَقْسُومَةً بَيْنِي أَحْيَاءً وَآمُواتِ وَيُرْوَى أَنِّ عليَّ وَيَّ لَا لَمْ عليه تَمَثَّلُ عند قَبْرِ فاطِمةً عَمْ وَيُرْوَى أَنِّ عليه لَيْنِ فَوْقَةً وَإِنَّ ٱللّٰهِ عليه تَمَثَّلُ عند قَبْرِ فاطِمةً عَمْ اللّٰهِ عليه تَمَثَّلُ عند قَبْرِ فاطِمةً عَمْ اللّهُ عليه لَيْنِ فَوْقَةً وَإِنَّ ٱللّٰهِ عليه لَيْنِ فَوْقَةً وَإِنَّ ٱللّٰذِي فَوْقَ قَلْمِيلُ فَوْقَ اللّٰمِيلُ على أَن لَا يَكُونُونَ قَلْمِيلُ فَاللّٰ عَلَيْ أَنْ لَا يَكُونُونَ قَلْمِيلُ وَاللّٰ عَلَيْلُ بِنَ عُلَقْمَ فَالْرَقُ مِن (أَنْ غَطُفاقَ وَاللّٰ عَقِيلُ بِي عُلْفَةً الْمَرْقُ مِن (أَنْ غَطُفاقَ فَاللّٰ عَلَيْ لَا عُلُقَالًا عِلَى أَنْ لَا عُطُفاقًا فَاللّٰ عَقَيلُ بِي عُلْفَةً الْمَرْقُ مِن (أَنْ غَطُفاقَ فَاللّٰ عَقَيلُ بِي عُلْفَةً الْمُرْقُ مِن (أَنْ غَطُفاقَ فَاللّٰ عَلَيْ اللّٰ عَقَيلُ بِي عُلْفَةً الْمَاتِ مِنْ فَاتَ اللّٰ عَلَيْهُ فَي اللّٰ عَلَيْهُ الْمَالِي فَعَلْ فِي أَنْ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ اللّٰ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ اللّٰ عَلَيْهُ الْمُ عَلَيْهُ الْمَالِي فَيْ أَنْ اللّٰ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ فَالْمُ اللّٰ عَلَيْ لُنْ عَلَيْهُ الْمَالِي فَيْ أَلْمَالًا اللّٰ عَلَيْهُ الْمَالِي اللّٰ عَلَيْلُ مِنْ أَنْ اللّٰ عَلَيْهُ الْمَالِي اللّٰ عَلَيْهُ الْمُنْ اللّٰ عَلَيْهُ الْمَالِي اللّٰ عَلَيْهُ الْمَالِي اللّٰ عَلَيْهُ الْمَالِي اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللللّٰ

a) D. E. هَرُثِية , B. C. D. E. F. add ابن حُمِيْن b) B. C. D. E. F. ها بيت أنه b) B. C. D. E. F. ها بيت أنه b) B. C. D. E. F. ها بيت أنه وي المناف وي المن

وأَمْوَنُ مَفْقُودِ اذا ٱلْمَوْتُ نالَمْ على ٱلْمَرْهِ مِن أَفْصَابِهُ مَنْ تَقَنَّعَا وما ماتَ عنْدَ آبن ٱلمَّرَاغَة مثلُها ولا تَسعَتْمُ طَاعمًا يَّوْمَ وَدَّعَا، وقال حَربي يَرْثي الْمُأَتَّدَم

لَوْلا ٱلْحَيَا لَهَاجَبَي ٱسْتَعْبَارُ ( هُ وَلَـرُرْتُ قَبْرَكُ وَٱلْحَبِيبُ يُوارُ نعْمَ ٱلْخَلِيلُ وَكُنْتِ عَلْقَ مَصَنَّةً (b) وَلَدَيَّى منك سَكِينَـ أَهُ وَوَالْ لَى يُلْمِثَ ٱلْقُونَةَ أَن يَتَفَرَّدُوا لَيْكُرُّ يَكُرُّ عليهِم وَنَهِارُ صَمَّى ٱلْكَلَاثَـكَ أُ ٱلَّذِينَ لَاخْيَروا وٱلصَّالَحِونَ عليك وٱلأَبْوارُاه أَدُاءً حَـرْرَةَ يا فَـرَرْدَةِ، عَـبُدُـهُ (d) غصبَ الْلَـليكُ عليكُمُ الْحَجّبَارُ،

وقال رُجُلُّ من خُواعةً ويْمْتَحَلُّه كُنْتَيرٌ يَرْتَى عُمَر بن (ع عبد العَزيز بن مَرْوانَ [فال ابو لخَسَن الذي . ا صَمَّ عندنا أَنَّ عُدًا الشَّعْرَ القُطُّوبِ النَّدُّوقِي (f

> أَمَّا ٱلْفُهُمُ وَلَا قَانُهُمَّ أَوانسُ بِالْجُوارِ فَهُركُ وٱلدِّيارُ قُبُورًا جَلَّتُ رَيْقَتُهُ فَعَمْ مُعَانِيهُ فَالنَّاسُ فِيهَ لَأُعُم مَّأْجُورُ [رُدْتْ صَنَاتُعُمْ اليه حَياتُهُ فَكَأَنَّهُ مِن تَسْرَعًا مَنْشُوْ ] وآلنَّالُس مَأْتُمُهُم عليهَ واحدُّ في لُكِّ دار رَّتَّكُ وَرَفيهِ -يْتُنَى عليك لسال مَن لَّم تُولِم خَيْرًا لَّأَتِك بِالثَّمْنَة جُدِيرُهُ

ومثله دول عمارة يُمْكُمُ خالدٌ بين يُويدُ بين مُؤْيد

رَبِي يَدُرُكُ ٱلأَدْمِامُ أَن يَمْدُحُوا ٱلْقَنَى اللَّهُ الْحَدِثُ أَخْلَالُكُمْ وَتَعِلَعُهُ فَدَى أُمْ عَمْتُ فَنَوْرَادٌ في عَمْرُود وخُصَّت وعَمْت في ٱلصَّادِين مُعَدُّهُ

أَرَى أَلْمَاسَ ثُلِرًا حامدينَ لخالد وما تلُّهِم أَفْصتُ الله مَنكَفُعُهُ

a D. فَاكُونَ , b A. مُكُمَّد , c) D. والشَّيَّمون , d D. قَرْزَة ; F فَارِد , e B. C. D. E. F. omit , reading of course عمد العزيز, f Thus much is in C. alone. The first and third of the verses are in C. D. E., but D. E. place them after the other three; F. has the first only.

۱۲۷ ما الياب ۵۵

أَتْحَى على وَدَجَىْ نِقْلَىَّ مُمْوْقَفَةً مَّشْكُوذَةً وَعَظِيمُ ٱلْأَفْكِ لِمُقْتَمَرُفُ مَنْ دَلَّ وَالْهَمَةُ حَرَّى مُفَاجِّعَةً على صَّبِيَّيْنِ عَابَا إِنَّ مَصَى ٱلسَّلَفُ، ولْمُرْقَى أَنَّ مُعاوِيَةَ لَمَا أَنَاه مَوْتُ عُتْبَةَ تَمَثَّل

اذا سار مَنْ خَلْفَ آمْرِيَّ وَأَمامَهُ وَأُوحِشَ مِن أَخْصَابِهِ فَهْوَ سَآتِهُ(" وَأُوحِشَ مِن أَخْصَابِهِ فَهْوَ سَآتِهُ(" وَ فَلَمَا أَتِناهِ مَوْتُ زِيادٍ تَمَثَّلَ

وأَخْرِدْتُ سَهْمًا فَى ٱلْكِمَانَةِ وَحِدًا سَيْرُمَى بِهَ او يَكْسِرُ ٱلسَّهْمَ كَاسِرُ وَمَنْ وَمَاتَتِ امْرَأَةً للقَرَرْدَقِ بَجُمْعٍ ومَعْمَى جُمْعٍ وَلَدُها فَى بَطْنِها [وانْ شِئْتَ فُلْتَ خِمْعُ يا فَتَى (٥] فَتَى (٥] فَقَال (٥

وجَفْنِ سِلاحِ قد رُزِيْتُ فلم أَنْحُ (له عليهِ رلم أَبْعَثُ عليهِ آلْـبَـواكِيَا
د وفي جَـرْوْدة من دارِم دو حَهِيظة (٥ لَّوَ أَنَّ ٱلْلَمْايَا أَنْسَأَتُهُ لَيانِيَا
و فذا (١ من البَعْي في الخُكْمِ والتَّقَدُمِ وقال رَجُلُّ من المُحْدَثيين في ابْنَيْنِ لعبد الله بن طاهِرٍ
أُصِيبًا في يَوْم واحِد وهما طِفْلانِ شَبِيهًا بهٰذا ولْكِنَّه اعْتَدَارَ فَحَسْنَ قولْه وصَحَّ مَعْناه باعْتِدارِه
و الطّائِقيُ

لَهْفِي على تِلْكَ ٱلشَّواثِدِ فيهما لَوْ أَمْفِلَتْ حَتَّى تَكُونَ شَمَآثِلًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الذا رَأَيَّتُ لَلْمُولًا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

يُقُولُ آبْنُ صَقُوانِ بَكَيْتَ ولم تَكُنْ على آمْرَأَة عَيْنِي أَخالُ لِتَدَّمَعَا (h) لِمَدَّمَعَا ولم تَكُنْ على آمْرَأَة عَيْنِي أَخالُ لِتَدَّمَعَا اللهِ لَمُؤْمِنَ وَرُدُونَهَا وَكَيْفُ بِشُيْءٌ عَبْدُهُ ۚ قَد تَقَعَّعَا اللهِ وَلَيْنِ اللهِ مَرْمُوسَةٍ قد تَصَعْضَعَا(i)

a) D. E. وَأُوحُسُسُ . b) From B. D. c) B. C. D. E. F. add المفرودي . d) E. وَجُهْنَ . d) E. وَجُهْنَ . d) E. عُيْنُ الرِّجِالِ . b) C. إمرأته g) F. adds عُيْنُ الرِّجِالِ . b) C. إمرأته قله . d) E. تَمْعُصُعُهُا . d) D. F. تَمْعُصُعُهُا . d) E. تَمْعُصُعُهُا . d) E. تَمْعُصُعُهُا . d) E. تُمْعُصُعُهُا . d) E. يَدُمُعُصُعُهُا . d) E. يَدُمُعُصُمُ . d) E. يَدُمُعُصُعُهُا . d) E. يُدُمُعُمُ . d) E. يُدُمُ يُدُمُ يُعْدِي اللّهِ . d) E. يُدُمُ يُدُمُ يُدُمُ يُعُمُ . d) E. يُدُمُ يُدُمُ يُدُمُ يُدُمُ يُدُمُ يُدُمُ يُدُمُ يُدُمُ يُدُمُ يُعُمُ يَدُمُ يُدُمُ ي يُدُمُ ي يُدُمُ يُ

> لَّلا مَنْ بَيِّىنَ ٱلْأَخَـرَيْسِينِ أُمْيِما هِي ٱلثَّمْلُي (عَ تُسآئِلُ مَن رَّأِي ٱبْنَيْهِ رَتْسْتَبْغي ضما تُبْغَي

> > وفى ذٰلك تقول (h أَيْضًا

1.

الباب ٥٥ الباب

واتى وإن قُدِّمْتَ عَبْلِي لَعَالِمُ ( عَبِّلَى وَإِنْ أَبْطَأَتُ منك قَرِيبُ وَ اللَّهُ وَإِنْ أَبْطَأَتُ منك قَرِيبُ وَالْ وَالْ مَبْاحُ الْعَداةَ حَبِيبُ وَالْ ابو عبد الرَّحْمٰنِ العُتْبِيُّ وتَتَابَعَ ( الله بَنُونَ

كَلَّ لِسَانَ عَن رَّصْفِ مَا أَجِدُ وَلُقْتُ ثُكْلًا مَّا نَاقَهُ أَحَدُ وَأُوضِنَتْ خُرْقَةً حَشَاىَ فقد (٥ دَابَ عليها ٱلْفُواْدُ وَٱلْكَبِدُ مَا عَالَجَ ٱلْمُحْرِنَ وَٱلْحَرارَةَ فَى ٱلْأَحْشَاءَ مَن لَمْ يَمُتْ لَهُ وَلَدُ فَحِعْتُ بِأَثْنَيْنِ لَيْسَ بَيْنَهَما(٥ إلَّا لَيالِ لَيْسَتْ لها عَدَدُ فَحِعْتُ بَاثْنَيْنِ لَيْسَ بَيْنَهَما(٥ إلَّا لَيالِ لَيْسَتْ لها عَدَدُ فَخُوعْتُ بَاثْنَيْنِ لَيْسَ عَلَى قِدَمِ اللَّهُ وَلَدُ وَخُرْقَ يُجِدُّهُ ٱلْأَبَدُ ،

وَذَكُو() بعضُ الرُّواةِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بن العَبَّاسِ بن عبدِ الْطَّلْبِ وَكَانِ عامِلًا لَعَلِيِّ بن افي طالبِ
ا على اليَمَنِ فَشَخَّصَ الى عليِّ واسْتَخْلَفَ على اليَمَنِ عَمْرُو بن أُراكةَ الثَّقَفَى فَرَجَّةَ مُعاوِيَةُ الى اليَمَنِ
وَنَواحِيها بُسْرَ بن أَرْطَاةَ أَحَدَ بنى عامِرِ بن لُوَّي فَقَتَلَ عَمْرُو بن أَراكةَ فَجَرِعَ (ا عليه عبدُ اللَّهِ أَحُوه(ا جَوَعُا شَدِيدًا فقال أَبوه

لَعَمْرِى لَثِنْ أَتْبَعْتَ عَيْنَيْكَ ما مَصَى (أَ بَهِ ٱلدَّهُرُ او سَاقَ ٱلْحِمامُ الْ ٱلْقَبْرِ
لَتَسْتَنْفِدُا مَّآءَ ٱلشُّوْرِ بِالسَّرِةِ (أَ وَلَوْ كُنْتَ تَمْرِيهِنَّ مِن ثَبَجٍ ٱلْبَحْرِ
لَعَمْرِى لَقِدَ أَرْدَى ٱبْنُ أَرْطَاةَ فارِسًا بَصَنْعَآءَ كَاللَّيْثِ ٱلْهِـرَبْرِ أَفِي أَجْرِ (لَ يَ
وَتُلْتُ لَعَبْدِ ٱللّٰهِ إِذْ حَنَّ بَاكِيا لَنَعَرَّ وَمَآءَ ٱلْعَبْدِي مُنْهَمِرً يَجْرِ يَ

تَبَيَّنُ فِأْنُ كُنَ ٱللّٰهِ أَذْ صَلَّ اللّهِ اللهِ عَلْمُ اللّٰهِ فَاشْدُدْ بُكاكَ عَلَى عَمْرِ اللّٰ و
ولا تَبْكِي مَيْنًا بَعْدَ مَيْتٍ أَجَنَّهُ (أَ عَلِيلًا وَعَلِيلًا وَمَا لَكُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰلِمُ الل

a) A. قد مُتَّ . b) F. وبابني . c) E. ورُوكِيَتْ . d) D. وبابني . e) C. prefixes إلى جابني . e) C. prefixes . أُوكِينَ . f) C. F. فعل الله . f) C. F. فعر . g) B. C. D. E. جابن . b) C. F. فعر . j) B. C. D. E. F. الأَجْرِ . j) B. C. D. E. F. الأَجْرِ . j) B. C. D. E. F. الأَجْرِ . l) Marg. A. أَجَنَّه يَعْنَى النِّبِيِّ عَمَ . l) Marg. A. على أَحُدِ

الساة اذا يَوْم يَكُون عَصيبُ (a) ورْجَانَ صَدْرِي كَانَ حِينَ أَشَهُمْ وَمُونِسَ قَصْرِي كَانَ حِينَ أَغِيبُ بها منه حَتَّى أَعْلَقَتْهُ شَعُوبُ (b الى أَنْ أَصْاحِتُهُ فطامَ جَمْوب مَسَااً وقد وَلَتْ وحالَ غُرول بعَيْنَي مَاء يَا بُنَي يُجِيبُ(c) بعَيْنَي المِعِيبُ أَر آخْضَر في فَرْع ٱلْأَراك قصيب تَوَيْعَتُ وفي قَلْمِي عليك نُدُوبُ (d عليك لها تَحْتَ ٱلصُّلُوعِ وَجِيبُ دَوآءك منهم في ٱلبلاد طبيب عليها لأَشْراك ٱلمُنْون رَقيب أَخُوك فرأسي قد عَلاً مشيب

كَأْنَ لَّم يَكُنُ كُالُدُر يَلْمَعُ نُورُهُ لِأَصْدَافَهُ لَمَّا يَسَسُنُهُ ثُقُولُ كُرِّن لَم يَكُنْ زَيْنَ ٱلْفَناءَ ومَعْفلَ وكانَتْ يَدى مَلْآى بَهَ ثُمَّ أَصْرَحَتْ بَحَمْد الاعي وَهْيَ منه سَامِبُ قَليلًا مَنَ ٱلْآيام لم يَرْوَ ناضري كظل سَحاب لَّم يُقم غَيْرَ ساعَة أو ٱلشَّمْس لمَّا من غَمام أَحَسَّرُتْ سَأَبُّكيك ما أَبْقَتْ نُمُوءِي وَٱلْبُكَا وما غار نَاجُم او تَعَنَّتُ حَمامَةً حَيِاتَي ما دامَتْ حَياتَي فانْ أَمْتُ وأَضْمُرُ انْ أَنْقَدْتُ دَمْعَيَ لَـوْعَـةً دَعَوْتُ أَطْبَآءَ ٱلْعَرَاقِ فَلَمَ يُصَبُّ ولم يَمْلِك ٱلْآسُونَ دَنْعًا لَمُهْجَة قَصَمْتَ جَناحي بَعْدَما فَدَّ مَنْكبي فأَصْبَحْتُ فِي ٱلْهُلَّاكِ اللَّا حُشاشَةً ثَدابُ بِنارِ ٱلْحُرْنِ فَهْنَي تَذُربُ تَوَلَّيْنُما فِي حَقْبَة فِتَهَ كُتُما ( صَدَّى يَتَوَلَّ تَارَةً ويَشُوبُ اللهُ اللهُ اللهُ ويَشُوبُ فلا مَيْتَ اللَّا دُونَ رُزُّوكَ رُزُّهُ } ﴿ وَلَوْ فَتَتَتَ حُنِّنًا عليه تُلُوبُ ﴿ وَلَا مَيْتَ خُنَّا عليه تُلُوبُ ﴿ وَا

a) Marg. A. مُلْهَدِّيُ مُوهُ عَصِيبُ شَدِيدٌ في الشَّرِ خَاصَةً ويومُ عَصَبْصِبُ مثلًا. b) Marg. A. ابن شاذان A Marg. A . تجيب A .c . شَعُوبُ اسْمٌ من أَسْمآه المَنية لا يَدْخُلُه الأَلفُ واللَّامُ النَّدَبُ الأَثَرُ في المِلْد نَدَت يَنْدَبُ نَدَبًا وَلِجَمْعُ نُدوبٌ وَأَنْدابٌ قِل وَيقال وَجَبَ قَلْبُ الرَّجُل وَجِيبًا ابر، شاذار، e) C. قبع ; marg. F. هقد , f) B. C. D. E. F. ع . Marg. A. المارة شاذار، الذارة فقل من فرزع (sic). ولا متنت F. والرزَّة المصيبة (sic).

VÍA الماب ٥٥

يَـقَـعَ في مَوْقِعِه (a حتى يَدُنَّ عليه فيكونَ خاصًا له (b درن غَيْرِة تقول جَآءني انسان طَويلُ فان قُلْتَ جَآءَىٰ طَوِيلً لم يَجُزْ لأَن طَوِيلًا أَهَمُّ من قولك انْسانُ فلا يَكُلُّ عليه فان قُلْتَ جآءَىٰ انْسانْ مُتَكَلَّمْ ثَمْ مُلْتَ بَعْدُ جآءَ فَ مُتَكَلِّمْ جازَ لأَنَّكَ تَدُلُّ به على الإنْسانِ فهذا شَرْخُ قوله المخصوص(٥) وقولها غَيْرَ حَيْن النُّفوس نَصْبُّ (٥ على الاستثناء الخارج من أزَّل الكَلام وقد ذَكَرْناه ه مَشْروحًا ١٥ والمَراثي كَثيرة كما رَصَفْنا وانَّما نَـكُـتُـبُ منها المُخْتارَ والنَّادرَ والمُتَمَثَّلَ بع السَّائرَ فمن مَليح ما قيلَ قول رَجْل يَرْثني أَباه [قال ابو لخسَن يُقال أنَّه ابنُ لأَبي العَمَاعيَة (٥]

> قَلْبِ يَا قَلْبِ أَوْجَعَكُ مَا تَعَدَّا فَضَعْضَعَكُ (f يا أَيْ ضَمَّك ٱلشَّرَى (ع وطَوَى ٱلْدُوْت أَحْمَعَكُ لَيْتَى يَوْمَ مُنَّ صَرْ تُ الى تُرْبَعَ مَّعَكُ (h) رَحَمُ ٱللَّهُ مَصْرَعَكُ يَرِّنَ ٱللَّهُ مَصْحَعَكُ ،

> > وقال ابْرهيم بي المَهْدي يَرْشي ابْنَه وكان ماتَ بالبَصْرة

1.

نَأَى آآخرَ ٱلْأَيَّام عنك حَبيبُ فللْعَيْن سَوُّ دَآئده وْغُرُوبُ(أَ دَعَتْهُ نَوًى لَّا يُرْدَجَى أَوْبَدُ لَّها فَقَلْبُك مَسْلُوبٌ وَّأَنْتَ كَثِيبُ (ذ يَـوُوبُ الى أَوْسُانَـ لَمُ لُم عَـآسُب وَأَحْمَدُ في ٱلْغُيّاب لَـيْسَ يَـوُوبُ

تَبَدَّلَ دارًا غَيْرَ دارى وجميرةً سواى وأَحْداثُ ٱلنِّمان تَمنُوبُ أَقَامَ بِهِا مُسْتَوْطَنًا غَيْرَ أَتَّهُ على ضُول أَيَّام ٱلْمُقام غَريب كَأَن لَّم يَكُنْ كَالْغُصْن في مَبْعَة ٱلصُّحَى ( السَّفاه ٱلنَّدَى فَاقْتَرَّ وَقُو رَطيبُ

a) B. عير C. يقع موضعه , C. يقع موضعه , b) C. ه. و B. E. خاص خاص خام , d) E. F. نُعَب غير أيا عام و e) This note is in B. E. F., which has ابن شانان قولًا. Marg. A. قالت يا . ابن الع h) B. C. D. E. . بأَيى . b) B. C. D. E. . . فَعْضَعَكَ اي أَضْعَفَك تَصَعْضَعَ الرَّجْلُ اذا ضَعْفَ وخَفَّ جسْمُه . i) Marg. A. أَبِنُ شَاذَانَ السَّنِّ الصَّبُ وغَوْبُ الدَّمْعِ سَيْلُه ولِخَمِيعُ غُرُوبٌ. j) B. C. E. F. الْمُهَلَّـٰهَيَّ مَيْعَةً كلَّ شَيْءً أَوَّلُه وَمَيْعَةً الشَّبابِ .A ) Marg. A . فَصَلْتُبُكُ .B. E وله .F وترتجى . حدَّتْه وأوَّلَه

رَرَّى جَيِجًا بِٱلْلَبْعَة ٱلْقَفْرِ(a بمَوْتك كُتْبُوسًا على صاحب ٱلْقَبْر (b) أَبِيًّا لَمَّا يُعْطِي ٱلذَّلِيلُ عِلَى ٱلْقَسْرِ بكَفَّك او أَعْظَى ٱلْكَفَادَةَ عِي سُغُر (c فَوَا حَزَنَا لَوْ فِي ٱلْوَغَى كَانَ مَوْلُهُ ۚ بَكَيْنا عليه بٱلرُّدَيْ نَيَّة ٱلسُّمْر رِفَاتَ ذَذَا فِي غَيْرِ فَيْجٍ وَلَا نَـفْـرِ(d)،

رَ مَن مَّلَّا ٱلدُّنْيا سَماحًا رَّناتُلًا لَعَرَّ بما قد نالَنا من رزيقة فانْ تُضْحِ في حَبْس ٱلْخَليفَة ثاريًا لَكُم مِّن عَدُو لَلْخَليفَة قد قَوَى وكُنَّا وَقَيْنَاهُ ٱلْعَنَّا بُنْحُورِنَا

رِحْدَّثْتُ (e) أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَابِ لمَّا وَلَى كَعْبَ بن سُورِ الأَّرِدَّى قَصَاءَ الْمَصْرة أَقَامَ عاملًا له (f) عليها الى أن استُشْهِدَ على أنَّه كان قد(8 عَرَلَة ثمَّ رَدَّه فامَّا قامَ عُثْمَٰيُ بن عَقَالَ أَتَدَّه (b) فلمّا كان يَوْمُ لِجْمَل خَرْجَ مِع اخْوَة له قالوا ثَلْتُهُ وقالوا أَرْبَعَةً وفي عُنْقه مُصْحَفٌ فقتلوا جَميعًا فجاءت أُمُّهم حتى ١٠ رَقَفَتْ عليهم فقالتْ

> يا عَيْن جُودي بدَمْع سَرِبٌ على فتْنية مَن خيار ٱلْعَرَبْ وما لهم غَيْرَ حَيْن ٱلنُّفُو س أَى أَميرَى تُرَيْش غَلَبْ،

هَذَهُ الرَّوايِةُ سُرِب وقالوا (أ مُعْمَاه جار في طويقه (أ من قولهم انْسُرَبَ في حاجته وبَيْثُ ذي الرُّمَّة يُخْتَارُ فيه القَنْتُ يَكُنَّةُ مِن كُلَّى مَقْرِيَّة سَرَبُ لَأَنَّه اسْمُ والْأَوْلَ الْكُسورُ نَعْتُ ويَقْبُرُ وَتُنْعُ دا النَّعْت في مَوْضع المُنْعوت غَيْر المُخْفوض(ا قال ابو لخسن حَوَّى النَّعْت أن يَأْتني بَعْدَ المنعوت ولا

a) Marg. A. ابن شاذان يقال أَرْقُ مُلَمِّةٌ ومُلْمِعةٌ رِمَالَاءة يَلَمَع فيها السَّراب . b) F. يعز E. . Marg. A. زففات ; B. C. D. E. F. غير صَيْح . Marg. A. زففات ; B. C. D. E. F. عَفَا صاحب قال ابن شاذانَ الهَبْدُمِ والهيائِمِ اسْمان للحَرْب والنَّقُرْ مَصْدَر نَفَرَ يَنْفُرُ ويَنْفُرُ وَنْفُوراً والنَّفيرُ القَّوْمُ e) C. F. prefix من قال B. C. D. E. omit ما يأب او غييرها و غييرها المتافرون لحَرَّب او غييرها . قد کاری ( ماریقته B. D. E. F. اوریقته B. B. فد کاری ( ماریقته B. A. گنره ای کاری ( ماریقته B. A. قد کاری and marg. F., but B. C. F. المخصوص, and to this reading the following note, which is found in B. C. E., refers.

الباب ٥٥ vii

افْراطَ الجَيْرَع وحُسْنَ الدَّقْتصاد والمَيْلَ الى التَّشَكِّي والرُّكونَ الى التَّعَرِّي وَوْلَ مَنْ كان له واعظً من نَهْسه او مُذَكِّرُ من رَبِّه ومَنْ غَلَبَتْ عليه الجَساوة (a وكان طَبْعُه الى القَساوة فقد اخْتَلَطَ كلُّ بكلّ وقال رَجْلُ من الْمُحْدَثين يَرْتي أَخاد (b)

> تَجِدُّ رَزِيَّاتً وَتَعْرُو مَصايِبُ (٥ وَلا مَثْلَ ما أَثْحُتْ علينا يَدُ ٱلدَّهْرِ لَقد عَرَكَتْنا للزَّمان مُلنَّهُ أَدَّمَّتْ بمَعْمُود الْجَلادة والصَّبْراك

فهذا يَحْسُن من قاتله أنّ ( الرُّوء كان جَليلًا باجْماع فللْقائد أن يَتَفَسَّحَ في القَوْل فيه وهذا يقولْه عبدُ العَزدز بن عبد الرَّحيم (f بن جَعْفُر بن سُلَيْمْنَ بن عَلَيّ بن عبد الله بن عَبّاس (6 وكان عبدُ الرَّحيم من جلَّة أَعْلم لَسَنًا ونعْمةً (h وسنًّا وولايةً وماتَ مَعْزولاً عن اليَمَن في حَبْس الخليفة وأَمُّ جَعْفَر بن سُلَيْمُنَ أَمُّ حَسَن بنْتُ جَعْفَر بن حَسَن بن حَسَن بن عَلَى بن ابي طالب \* صَلَواتُ 1 الله عليهم ( فلذلك يقول عبد العَزيز في فذه القَصيدة

> بمَوْتك يا عَبْدُ ٱلرَّحيم بْنَ جَعْفَر تفاحَشَ صَدْعُ ٱلدَّين عن أَلاَّم ٱلْكُسُر (ذ فيَاْبُنَ ٱلنَّبِيِّ ٱلْمُنْطَفَى وَابْنَ بِنْتَهَ وَيَـابِنَ عَلَىَّ وَٱلْفُواطِمِ وٱلْحَـبْرِ ريَ ابْنَ أَخْتيار ٱلله من اآل اآدَم أَبًا فأَبًا طُهْرًا يُوَّدَى الى طُهْرا اللهِ اللهِ اللهِ الله ويَـاْبُـنَ سُلَيْمُنَ ٱلَّذَى كَانَ مَلْجَأً لَمَنْ ضاقَت ٱلدُّنْيا بَهْ من بَني فهْر

<sup>.</sup> اباه . b) F. ابان شاذان جَسَا الشَّيْء يَجْسُو جُسُوا وجَسَاوة اذا غُلْطَ . Marg. A. الجساءة ابن شاذانَ يُقال عَواه أَمْو يَعْمروه عَمرُوا اذا حلَّ به 'قال وقوله Marg. A. تَدُخلُ . Marg. A. تَدُخلُ عَـرَكَتْنا أَصْلُ العَرْك عَـرْك الأَديم وغَيْره وهو الدَّلْك وتَعارَك القَوْمُ في الخَرْب تَعارُكا ومعاركة وعراكًا، قال ويقال أَنْحَى عليه ينْحَى اذا أَتْبَلَ عليه ضَرْبًا وكلُّ مَنْ جَدَّ في أَمْر فقد انْتَحَى فيه يَنْتَحى . والصَّبْرُ يُحْمَدُ في المَوَاصُ كُلُّها الله عليك فاتَّةَ مَكْمُ وُم F. adds: كالفَرَس يَنْتَحي في عَدُوه e) D. الأنّ f) E. here عبد الرحمن, g) B. F. العباس . b) D. قدمة . E. قبد الرحمن, E. قبد الرحمن Marg. A. اللهَالَّى رَجْلٌ لَسِنَ بَيِّنُ اللَّسَى إِذَا كَانِ حَدِيدَ اللَّسَانِ B. C. D. E. F. omit these words. j) B. C. D. E. F. عن أَلَم . k) B. E. يودِّي

بَأَقِي وَأُمِّي مَنْ عَبَأْتُ حَنُوطَهُ (قَ بِيَدِي وَرَدَّعَنَى بِمَآهَ شَبِادِهِ كَيْفَ ٱلسُّلُو وكَيْفَ صَبْرِى بَعْدَهُ وإذا نُعِيثُ فَإِنَّمَا أُكْنَا بِهِ ' وقال أَبْنَ لَعْمَر بن عبدِ العَزِيزِ يَرْثَى عاصِمَ بن هُمَرَ (d

فَانَ يَّكُ خُزْنُ او تَجَرُّعُ غُضَّة أَمَّارًا نَجِيعًا مِّن دَمِ لَلْوَفِ مُنْقَعًا (٥ تَجُرَّعْنُنَا فَي عاصم رَّآحْتَسَيْنُهُ لَا تَّاعَظُم منه ما ٱحْتَسَا وتَنَجَرَّعًا ٬

وَحْدُ الْمُوْيَدُةُ \* لَيْسَتْ مِمَّا تَقَعُ (أ مع الْجَنَرَعِ القَراحِ وِالْحَنْنِ الْمُقَرِدِ ( الكنَّه باب للمَراثي يَاجْمَعُ

م) E. تانع. Marg. A. أَيْ عَبْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْ اللهِ اللهِ

الباب ٥٥ الباب

إِنِّهُ وَإِنْ قُدِمْتَ قَبْلَىٰ لَعَالِمُ (قَالِمُ اللَّهُ وَإِنْ أَبْطَأُتُ مَنَكَ قَرِيبُ وَإِنَّ أَبْطَأْتُ مَنَكَ قَرِيبُ وَإِنَّ صَبَاحٌ اللَّهُ وَأَنَّ مَبَاحُا تَلْتَقِى فَ مَسَاتُهِ وَ صَبَاحٌ اللَّهُ قَلْبَى ٱلْغَدَاةَ حَبِيبُ وَرَقِي وَالْمَاعِ وَالْمُوعِ وَالْجِرُّا كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ وَلَكُمْ وَالْقَطَاعِ الطَّمَعِ وَالْجِرُّا كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ

أَيَا عَمْرُو لَمُ أَصْبِرُ وَلَى فَيكَ حِيلَةٌ وَلَكِنْ دَعَانَى ٱلْيَأْسُ مَنكَ الى ٱلصَّبْرِ تَصَبَّرْتُ مَغْلُوبًا وَإِنِّى لَمُوجَتَّع كَمَا صَبَرَ ٱلْعَطْشالُ فِي ٱلْبَلَدِ ٱلْقَقْرِ،

وقال بعض المُحْدَثين [قال الآَحْفَشُ هو حَبِيبٌ الطّآمَى (b) وليس بناقِصِه حَطَّه من الصَّوابِ أَنَّه مُحْدَثُ (o) يقوله لرَجُل رَثاه

عَجِبْتُ لِعَبْرِى بَعْدَهُ وَقُو مَيِّتُ وَقَد كُنْتُ أَبْكِيةٍ دَمًا وَقُو عَآثِبُ عِلَيْ أَبْكِيةٍ دَمًا وَقُو عَآثِبُ عِل أَنَّهَا الَّيَّامُ قد صِرْنَ كُلُها عَجَآثِبُ عَلَى لَيْسَ فيها عَجَآثِبُ ،

ا وحديثات أن عُمر بن عبد العربير لما مات ابنه عبد الملك حَطَب النّاسَ نقال للمَّمْدُ للهِ الذي جَعَلَ المُوتَ حَتَّمًا واجبًا على عباده نسَوَى فيه بين صَعيفهم وقويهم ووقيهم ووقيهم ووقيهم ووقيهم (أنهم الله تبارك وتعالى كُلُّ نَفْس فَآتِقُهُ ٱلمَّوْتِ فَلْيَعْلَمْ ذَوْوِ النَّهَى منهم (الله عَبوره الله عُبورهم مُفْرَدن (الله عَبارك وتعالى فَوَربِك لَنَسْعَلَنَهُمْ أَجْمَعِينَ عَمًّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وله يقول القآئلُ

ه تَعَرَّ أَمْيرَ ٱلْمُؤْمِنيينَ فَإِنَّهُ لِمَا قَد تَرَى يُغْدَى ٱلصَّغيرُ ويُولَدُ

قَلِ ٱبْنُك إلّا من سُلالَة ٱلدَم (عَ لَكُلَّ على حَوْضِ ٱلْمَنْيَةِ مَوْرِدُ،
وقال رَجُلَّ من قُرَيْش يَرْقى ابنَه [قال ابو للسَّن هو العُنْتَى الله]

الباب ٥٥ الباب

من مُخْتَصَراتِ الْخُطَبِ وجَمِيلِ المَواعِظِ والرُّهْدِ في الدُّنْيا المُتَّصِلِ بِدَلِكُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ ۞ بسم اللّه الرحمٰن التعارِي والمراثِي فاتَّه بالله جامع وقد (الله وَمَنْ لم يَشْكُلُ أَخَاهُ ثَكِلَهُ أَخُوهُ وَمَنْ لم تَلْكُلُ أَخَاهُ البَابِ لأَنَّ النّاسَ لا يَنْفُكُون من المَعالِيبِ (له وَمَنْ لم يَشْكُلُ أَخاهُ ثَكِلَهُ أَخوهُ وَمَنْ لم مَعْدَمْ نَفيسًا كان عو المُعْدرم دونَ النَّفيسِ وحَدَّقُ الانسانِ الصَّبْرُ على النَّواتُبِ واسْتِشْعارُ ما مدَّرْناه اذْ كانتِ الدُّنيا دارَ فِراقِ ودارَ بَوارٍ لا دارَ اسْتَوَاهُ (اللهُ واللهُ فِراقِ المُألُوفِ حُرِقَةً لا تُدْفَعُ وَفُوعَةً لا تُرْدُ وَإِنّهَا لللهُ لللهِ وجُومِيلِ اللَّهُ وحُمْنِ العَزَاهُ والرَّغْمَةِ في الآخِرةِ وجَميلِ اللّهُ دُولُ فَاللهِ خُراش الهُدَلَى وهو أَحَدُ حُمَّهُ العَبْبِ يَذَكُولُ أَخاهُ عُرْرَةً بِي مُأَوّا اللهُ لُولُ وهو أَحَدُ حُمَّهَ العَبْبِ يَكُولُوا أَخاهُ عُرُوا بِي مُمَّوَّا اللهُ مُرافًا اللهُ اللهُ اللهُ وهو أَحَدُ حُمَهَ العَرْبُ يَذَكُولُ أَخاهُ عُرُوا بِي مُمَّوَّا اللهُ وقو أَحَدُ حُمَّهُ العَرْبُ يَذَكُولُ أَخَاهُ عُرُوا بِي مُمَّوَّا اللهُ وحُراش الهُدَلَى وهو أَحَدُ حُمَّهَ العَرْبُ يُذَكُولُ أَخَاهُ عُرُوا بِي مُمَّوَّا بِي مُؤْولُولُ واللهِ وحُراش الهُدَلَى وهو أَحَدُ حُمَّهَ العَرْبُ يَذَكُولُ أَخَاهُ عُرْرَة بِي مُأَوّا الْعَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وقو أَحَدُ حُمَّهُ العَرْبُ عَلَى اللهُ وَالْمُ المُولِ اللهُ المُعْلِلُ المُعْلِقُ وَالْمُ المُعْلِقُ الْعُلْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ العَلْمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَالَ الْعِلْمُ الْمُولُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ الْعُلُولُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُولُ اللّهُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُمْلِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّ

تَغُولُ أُراهُ بَعْدَ عُـرْزَةَ لاقِيبًا (اللهِ وَذَلِكَ رُزْءٌ لَّوْ عَلَمْتِ جَلِيلُ فلا تَخْسَمِي أَلَّى تَناسَيْتُ عَهْدَةٌ (نه ولكِيَّ صَبْرى يا أُمَيْمَ جَمِيلُ،

وقال عَمْرُو بن مَعْدى كَربَ

1.

كَم مَن أَخِ لَى حَازِمِ بَوَأَتُهُ بِيَدَى نَحْدَا(ا أَمْرَضْتُ عِن تَنْكَارِهُ (اللهِ وَخُلَقْتُ يَوْمَ خُلَقْتُ جَلْدَا'

ركان يُقال مَنْ حَدَّثَ نَفْسَه بالبَقآه ولم يُوَطِّنْها على المَصايِبِ فعجزُ الرَّأْيِ ' وَءَرًّا رَجُلًا عِنِ ابْنِه اها فقال أَكان يَغيبُ عنك قال كانتْ غَيْبتُه أَنْتَرَ مِن حُصورِةِ قال فَأْنْزِلْه غَالَبًا عنك فاتَّه إن لم يَقْدَمْ عليك قَدمْتَ عليه ' وقال ابْرُفيمْ بن المَّهْدَى يَذْكُرُ ابْنَه

a) C. F. insert قال ابو العباس after the bas malah; B. D. E. F. omit قال ابو العباس b) E. F. op.
 c) A. عالى قال المحتجبة والمحتجبة والمحتجبة المحتجبة المحتجبة والمحتجبة المحتجبة والمحتجبة و

١١٠ الماب ٥٥

لأبيد (٥ والمؤلّى من مواليه وق بعص الأحاديث (٥ أنّ المُعْتَقُ من فَصْلِ طِيمَةِ المُعْتِقِ) ويُوروَى أنّ سَلْمانَ أَخَلَ من بينِ يَدَى رسول الله صلّعه تَمْوةً من تَمْو الصَّدَقَة فَوَصَعَها في فيه فائتنزَعها رسول الله (٥ فقال (٥ يا ابا عبد الله اتما يَحِلُ لك من فذا ما يَحِلُ لنا ويُورَى أنّ رَجلًا من موالى بهى مازِنٍ يُقال له عبد الله بن سُلَيْمُسَ وكان من حِلّة الرِّجالِ نازَع عَمْرُو بن هَدّاب (٥ موالى بهى مازِنٍ يُقال له عبد الله بن سُلَيْمُسَ وكان من حِلّة الرِّجالِ نازَع عَمْرُو بن هَدّاب (٥ مالمزني وهو في ذلك الوقت سَيّد بني تَميم قاطبة (١ فظهرَ عليه المؤلّى حتى أنن له في هَدْم دارِة فلاَحْمَلَ وهو في ذلك الوقت سَيّد بني تَميم قاطبة (١ فظهرَ عليه المؤلّى حتى أنن له في هَدْم دارِة المُقْدَلَة دارَ عَمْرِو فلمّا فَلَعَ (٥ من سَطْحه سافًا كَفَّ عنه ثمّ قال يا عَمْرُو (١ قد المُؤلَّد والله المُعْمَلُون وقد كان في (١ فَرَيْش مَنْ فيه جَفُوقٌ وَنَبُوقٌ كان فافع بن جَبيْرٍ أَحَدُ بني قَلْو وا فَرَمَاهُ وإن قيل مَرْو لل عَلَى عنه مَنْ شَمّت وتَدَع مَنْ قَدُل وا مَرْدَى أن نسلام مؤلّى او عَجَميُّ (له قال اللهُمْ هم عمادك تَأْخُذُ منهم مَنْ شَمّت وتَدَع مَنْ فيه خَامَة ولن قيل مَرْد والله عَلْم اللهم اللهم المُعْمَل والمُوري العَرب ويُروى أَن نسكًا من بني الهجَمْم فيم عَيهدك والأَمْرُ اليك، وزَعَم الأَصْمَعيُّ قال سَمِعْتُ اللهم في المُعرب عَمْد اللهم في المُعرب ويُول المَالي عَلْم والله بالمَعْم تَنْ شَمّت ويمند قال اللهم في المُعرب عَمْد المُعرب ويم المَالي المَنْ الْبَتَدَأَناه (١ دَوْرَة ولكن الله بالأَعْمال الصَالحة قال بعض الهم مُنْ الْبَتَدَأَناه (١ دَوْرَة ولكنَ الله بالله وهو ما نحَجُر بعضه وعظا ويُدْ اله ما أَبْتَدَأُناه (١ ان شَرَة الله وهو ما نحَجُر بعضه وما أَلَا والله وهو ما نحَجُد اله ما أَبْتَدَأُناه (١ ان شَرَة الله وهو ما نحَجُر بعضه وما أَنْ المَالم وهو ما نحَصُه ومؤل والما والله وهو ما نحَجُر المَعْم والله وهو ما نحَدُد اله ما أَبْتَدَأُناه (١ الله المُنه الله وهو ما نحَدُن اله ما أَبْ مَنْهُ الْهُ الْهُعُلُ المَالمَد المَالمَة الله المُنْهِ المُن المُنْه المُنه المَن المُن المُن ا

البب ٥٥ البب

الله غَيْرَة وقال عبد الله بن عُمَر لابيه لم فَصَّلْت أسامة على وأنا وهو سيَّن فقال (١ كان ابوه أَحبُّ الى رسول الله من أبيك وكان أُحبُّ الى رسول الله منك و وَّوْضَى رسول الله صَلَّعَم بعض أَزْواجِه لنْميطَ عن أُسامَدُ أَذِي من تُخاط او لعب فكأنَّهَا تَكَرَّفَتْه فتَولَّى منه(ا فلك رسول الله صلَّعم بيده ، وقال له يومًا ولم يكن أُسامة من أَجْمَل النَّاس لو فَمْتَ جريَّةٌ لَنَحَلْناك وحَلَّيْناك ه حتى يَسْغَب الرَّجْالُ فيك، وفي بعض لخديث أنَّه قال أساءة من أُحَبِّ النَّاسِ النَّي، وكان صلَّعم أَدِّى الى بني خُرِيْظة مُكاتَبة سُلمان فكان سَلْمان مُولَى رسول الله صلَّعم فقال عُليُّ بن ابي طالب عَم سَلْمِينَ مِنَا أَعْلَى البَيْتِ ، وِيْرُوى أَنْ فَ المُهْدِيُّ فَظُو البيم وَيَلْ عَمَارةٌ مِن حَمْزة (d في يَده فقال له (° رَجْلُ مَنْ عَدَا يا أَمير المُومنين فقال أَخي وابن عَمّى عُمارة بن حَمْرة دلما رَكَ الرَّجْلُ ذَكَر ذُلك المُهْدِيُّ كَالْمَارِجِ لَعْمَارةً فقال له عُمَارةً الْمُنظِّرْتُ (أ أَن تقولَ ومَّوْلَى فَأَنْفُص واللّه يَدُك من · ا يَدى فَنَبَسَّمَ أَمِيْرِ المُومنينِ المُهْدِيُّ (6° ولم يَكُن الأنْرامُ للمَوالي في جُفاة العَرَب زَعَم اللَّيْشَيُّ أَنَّه كانت بين حَعْفر بن سُلَيْمُن وبين مشمّع بن (h كردين مُمَازَعةٌ وبين يدَى مسمع مَوْلُ له (i له بَهَا ورواً ولسنَّ (ا فوجَّه حمْعَورُ الى مسْمَع مَوْلَى له لينازِعَه (الله وَجُلْكُ مسْمَع حافلٌ فقال ان أَنْصَفِي والله جَعْفُر أَنْصَعْنَه وإن حَصَر حصَرِت معه (ا وإن عَنَدَ عن الدَّقِ عَندتُ عنه وإن وجّه . الَّ مَوْلَى مثلَ فَذَا وَأَوْمَا ۚ الى مَوْلَى حَعْفَر فقال مَوْلَى مثلُ هذا عاصًّا لما يكْمَرُهُ وَجَّهْت اليه وَّأَوْمَا ۚ الى ها مَوْلاه (m فَعَجِبَ أَشْلُ الْمَجْلُس مِن وَضْعه مَوْنُهِهُ ذَٰلِكِ اللَّذِي تَنْبَيَهِ (اللَّهِ بمثّله العَرَبُ و وقد فيبلَ الرَّحْلُ

ه الباب ٥٥

بنو غَيْرَآء وفي هذا بالِّ ويْرْوَى أَنْ شاعِوًا لَبَنى أُمَيَّة قال مُعارِضًا لُلشِّيَعِ في تَسْمِيَمهِم زَيْدًا اللَّهْديَّ \* والشّاعرُ هو التَّعْوَرُ الكَلْبِيُّ ("

صَلَبْما لَكِم زَيْدًا على جِنْعِ نَجْلَة قَلِم نَرُ مَهْدِيَّا على ٱلْجِنْعِ بَصْلَبُ وَنَضَ بَعْدَ زُمَيْنِ الى رَأْسِ زَيْدِ مُلْقَى في دارِ يُوسُف وديكُ يَنْفُرُه فقال قاتَرْلُ من الشّبِعة أَضْرُدُوا ٱلدِّيكَ عن ذُرَّابَة زَهْدِ طَالَ ما كانَ لا تَحَلَاهُ ٱلدَّجِاجُ (6)

وَقُولِهَ وَتَعَيْلُا بِجَانِبِ الهِّراسِ يَعْنَى حَمْوَةَ بن عبد الْقَلْبِ وِالهِّراسُ مَآءَ بأُحْدِ وَيْرْوَى فى لِآمَدِيثِ أَنَّ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّعَهُ عَطْشَ يَوْمَ أُحْدِ لَجَآءَهِ عَلِيًّ فَى دَرَقَةٍ بِمَآءَ مِن الِهْراسِ(٥ فعادَه فعَسَلَ به الدَّمَ عن وَجْهِد وقال ابنُ النِّهِعْرَى فى يَوْمٍ أُحْدِ

> لَيْتَ أَشْياخِي بَهُدرِ شَيْدوا جَنزَعَ ٱلْخَوْرَجِ مِن وََّعِ ٱلْأَسَلُ فَاسْتَالِ ٱلْمِهُواسَ مَنْ سَاكِمُهُ (أَ بَعْدَ أَبْدانٍ وَعَامٍ ٱلْأَحَجَلُ

a) In A. alone; F. has جماع عن الهواس في دوة . ( F. قتل عليه . d) F. بالمهدى
 e) E. F. يعنى . f) B. رُحِمْ قَتْلَ للسين . h) A. ويعنى . g) B. C. D. E. F. omit . فقل يويد . h) A. يعنى . أي . أي . i) B. C. D. E. F. omit . وتقل يويد . أي . . . b) D. E. F. رحّها . D. E. F. وتقها . m) B. C. add . وتقها . D. E. F. درحّها . وتقها . D. E. F. مقلل . وتقها . المناف . المن

وقوله مَصْرَعَ لِلْنُسَيْسِ وَزَدُد (٥ يَعْمَى زَدِدَ بِن عَلِيّ بِن لِلْسَيْسِ كَان (٥ خَرَجَ على عَشَامُ بِن عبد اللّهُ وَرَدُو (لُهُ اللّهُ وَحِماعة ٥ من أَخْابِه وَرَرُو (لُهُ اللّهُ وَحِماعة ٥ من أَخْابِه وَرَرُو (لُهُ اللّهُ وَمَرَه اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الله عَلى الله عَلَى الله عَلَ

يَّابًا حُسَيْنِ لَّوْ شُرَاةُ عِصَابَةِ مِنْ مَنَبَّحُونَ كُنَّ لُورِدِعُم اعْتَدارُ (٩ يَنْ لُورِدِعُم اعْتَدارُ (٩ يَابُ حُسَيْنِ وَالْجَدِيثُ الْحَابِلِيُّ أَرِّلُادُ دَرْزَةَ أَسْلَمُوكَ وطَارُوا ،

وا تقول العَرْبُ للسَّفاة وانسُّقاط ٣ أَرْلاد دَرْزَةَ وتقول لَمْ تَسْبُه ابن فَرْتَمًا وآود فَرْتَمًا وتقول للصوص

٥٥ الماب ٥٥

الزَّمانِ وياسِ يُقدل فيك مَيْلً علينا وفي الخَافِط مَيَلً وكذَّلك كلُّ مُنْتَصِبٍ، وقوله وَاقْتَعَيْ ( عَكَلَ رَقَّلَة الرَّقَاءُ النَّحُلُهُ الطَّويلةُ ويُقال إذا وُصِفَ الرَّجُلُ بِالتَّلُولِ كَانَّة رَقَّلَةً، وَالَّواسِيُّ يَاوُهُ مُشَدَّدَةً في الأَصْلِ وَتَخْفِيفُها يَجُوزُ ولولم يَجُونُ في الكَلامِ لَجازَ في الشِّعْرِ لأَنَّ القافِيةَ تَقْمَطِعُه وكلُّ مُشَقَّدٍ فَتَخْفِيفُه في القوافي ( ه جَاثَرُ كَقُولِه

أَصَدَوْتَ ٱلْمَيْوَمَ أَمْ شَاقَتْكُ هِوْ [ومن ٱلْاحْبِ جُمُون مُسْتَعِوْك]

وراحدُها (d) آآسِيَّةً وهي أَصْلُ البِنآء بَمْنْوِلةِ الأَساسِ، وَقُولَة وَعَاظَ سَوآهِ يَ تَقُولُ ما (e) عِنْدي رَجْلُ سِوَى وَيُولَة وَعَاظَ سَوآهِ يَ تَقُولُ ما (e) عِنْدي رَجْلُ سِوَى وَيْدٍ فَتَقْفُدُ إِذَا كَسَّرْتَ أَوَّلَه فَإِذَا فَتَتَحْتَ أَوَّلَه على هٰذَا الْمُعْنَى مَدَدتَّ قال الأَعْشَى

تَجِانَفُ عِن جَوْ ٱلْيَمِامَة ناقَتى وما قَصَدَتْ من أَقْلها لسَوآثكا

وَالْسُّوآءُ مَمْدُودٌ في كَلِّ مَوْضِعٍ وإنِ اخْتَلَفَتْ مَعانيهِ فهٰذا واحِنَّ منه والسَّوآ، الوَسَطُ منه قولُه(f ا عَرَّ وجلَّ فَرَآآهُ في سَوَآهُ ٱلْجَبَحَيمُ وقال حَسَّانُ

يا رَفْحَ أَنْصارِ اللَّهِتِي وَرَصْطَهِ بَعْكَ الْمُغَيَّبِ في سَوَا ۚ الْمَلْكَحِدِ
والسَّواء العَدْل والاِسْتَواء ومنه (8 قولُه عَوَّ وَجِلَّ (ا اللَّي كَلَمَة سَوَاه يَبْيَنَكُمْ وَمِن ذَلك عَمْوُو
وزَيْدُ (ا سَوَا ٩ والسَّوَا هُ التَّمَامُ يُقال فَذا دِرْهَمُّ سَوَا ٩ وَأَصْلُهُ مِن لاَوَّلِ وقولُه (ل عَوَّ وجلَّ في أَرْبَعَة أَيَّامٍ
سَوَا ۚ لِلسَّائِلِينَ مَعْنَاه تَمَامًا وَمَنْ قَرَأً سَوَاه فَاذِهَا وَصَعَه في مَوْضِعِ مُسْتَوِياتٍ ، والنَمَارِ في واحِدثُها

وإِنَّا لَتَنَجْرِي ٱلْكَأْسُ بَيْنَ شُرُوبِنا وَبَيْنَ أَبِي قَابُوسَ فَوْقَ ٱلنَّمارِقِ وقال نُمَيْبُ

ه أنْمُرْدَةً وهي الوسآئلُ قال (k الفَرَزْدَنَ

إذا ما بِسَاطُ ٱللَّهُو مُدَّ وَقُرِّبَتْ لِلَّمَّاتِيةِ ۖ أَنْمَاطُكُمْ وَتَمَارِقُمْ ۖ

a) C. واقطعًا, B. D. E. F. واقطعوا, b) E. عنى القوافي فتدخيفيفه . c) This halfverse is in
 B. E. alone. d) E. وراحدتُها . e) الله is wanting in A. f) F. رمنه ; D. F. منه . b) B. E. F. منه . h) B. C. E. F. add التمام ومن . j) F. ريد وعمرو . i) B. C. D. E. F. منه . j) F. التمام ومن . وقال . k) E. لك من دراهم سواء واصله الألولي (sic) . ومنه قوله

سُلَيْهُنْ بن عشام بن عبد المُلك وقد أَدْناه وأَعْطاه يَده فقَبَلَهَا فلمَّا رَأَى فلك سُدَيْفُ أَفْبَلَ على ا الى العبّاس فقال

ه فَأَقْبَلَ عليه سُلَيْهَٰى فقدل قَتَلَتْنَى أَيُّهَا الشَّيْخُ قَتَلَكَ اللهُ رَقَامَ ابو العبّاس فَدَخَلَ فاذَا المُّدِيلُ قد أُلْقِيَ فَي عُنْمَةٍ ) سُلَيْهٰىَ ثَمْ جُوَّ فَغُتِلَ الرَّحَلَ شَبْلُ بن عبدِ الله مَوْلَى بنى عاشِمٌ على عبد الله مَوْلَى بنى عاشِمٌ على عبد الله بن عَلِي وقد أَجْلَسَ ثَمانِينَ رَجْلًا من بنى أُمَيَّةَ على سُمُطِ الطَّعامِ فَمَثَلَ بين يُدَيْه فقالَ الله بن عَلِي وقد أَجْلَسَ ثَمانِينَ رَجْلًا من بنى أُمَيَّةَ على سُمُطِ الطَّعامِ فَمَثَلَ بين يُدَيْه فقالَ

أَمْتَهُ الْمُلْكُ ثَابِتَ ٱلْآسَاسِ بْالْبَهِالِيلِ مِن بَي ٱلْعَبَّاسِ صَلَبَهِ وَيُلْسِ صَلَبَهِ وَيُلْسِ مَعْلَمُ مَيْلٍ مِنَ ٱلوَّمانِ وَيَلْسِ صَلَبَهُ وَقَلْعَتْ كُلُّ رَقْلَةً وَأَوَاسِ عَلَا لَا يُعْدَ مَيْلٍ مِن ٱلوَّمانِ وَيَلْسِ عَلَا لَا يُعْدَ مَيْلًا مِن ٱلوَّمانِ وَيَلْسِ عَلَا لَا يُعْدَى كُلُّ رَقْلَةً وَأَوَاسِ عَلَى لَا يُعْدَلِهُ الْمُنْفِي وَعَلَيْ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ مَنْ أَنْفُوانِ وَٱلْأَنْعَالِ اللَّهِ وَالْمُنْفِي وَالْمُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللْمُلْعِلِي اللْمُلْعِلَا الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْع

فَّمَر بهم عبدُ اللهِ فشدِخوا بالعَمدِ وبُسِطَتْ عليهِم البُسُنُ ( وجَلَسَ عليها وِدَعَا بالطَّعامِ واتَّم لَيُسْمَعُ أَنينُ بعصهم حتى ماتوا جَميعًا ودال لشِبْلِ لولا أنَّك خَلَطْتَ تَلامَك بالمُسْتَلةِ لَأَعْمَمُتُك جَمِيعَ أَمُوالِهِم ولَعُقدتُ لك على جَميع موالى بنى عاشمٍ \* قولَم الانساسِ واحدُها أَسُّ وتنقديرُعا جُميع مُوالى بنى عاشمٍ \* وَلِمَ الانساسِ واحدُها أَسُّ وتنقديرُعا بنا فَعْلُ والنَّعالُ وقد يُقال للواحِد أَساسُ وجَمَّعُ أَسُسُ \* والنَّبِقِلُول الصَّحَاكُ \* ودولَمَ بَعْدَ مَيْلٍ من \* \* فَعْلُ والنَّهُ والنِّهُ والنَّهُ والنِّهُ والنِّهُ والنِّهُ والنِّهُ والنِّهُ والنَّهُ والنَّهُ والنِّهُ والنِّهُ والنِّهُ والنِّهُ والنِّهُ والنِّهُ والنَّهُ والنِّهُ والنَّهُ والنِّهُ والنِّهُ والنَّهُ والنِّهُ والنِّهُ والنَّهُ والنَّهُ والنَّهُ والنِّهُ والنِّهُ والنِّهُ والنِّهُ والنِّهُ والنَّهُ والنِّهُ والنِّهُ والنِّهُ والنِّهُ والنِّهُ والنِّهُ والنَّهُ والنِّهُ والنِّهُ والنِّهُ والنَّهُ والنِّهُ والْمُوالِي النِّهُ والْمُوالِيْلِ النِّهُ والنِّهُ والْمُنْ والنِّهُ والنِّهُ والنِّهُ والْمُوالِيْلُولُ والنَّالِيَّةُ والنِّهُ والنِّهُ والنِّهُ والنِّهُ والنَّهُ والْمُوالِيَّةُ والْمُوالِيِّةُ والنِّهُ والْمُوالِيِّةُ والنِّهُ والنِّهُ والنِّهُ والنَّامُ والنَّالِيُولِ والْمُوالِيِيْلِيْلِ والنِّائِقُولُ والنَّالِيُولُولُولُولُولُولُولِيْلِولِيْلِولُولُول

10

a) B. C. D. E. F. رجال, b F. وفائلتي (c) A. وفائلتي d (C. E. كروبة , and so A. below.

٧٠٠ الباب ٥٥

بالبَيْت فَيَنَقَطِع شِسْعُ مَعلِه (٥ فَيُوْمَى بَمَعْلِه في مَنْزِلِ فَتُصْلَحُ (٥ له فَإِذَا عَادَ في التَّاوافِ رُمِي بها البه وفي ذلك يقول القآثيلُ

لهاشم وَّرْفَيْدٍ فَشْلُ مَكْدُومَةٍ (٥ . حَيْثُ حَلَّتْ نَجُومُ ٱلْكَبْشِ وَٱلْأَسَدِ فَجُاوِرُ ٱلْبَيْتِ مَن أُحَدِ، فَجَاوِرُ ٱلْبَيْتِ مَن أُحَدِ، فَجَاوِرُ ٱلْبَيْتِ مَن أُحَدِ،

ه رقال آآخُر

سَمِينَ قُرِيْشٍ مَّانِعُ مِّنك لَحْمَةً وَغَثُ قُرَيْشٍ حَيْثُ كَانَ سَمِينَ٠٠ وقال آآخَرُ

راذا م أَمَسْبَتُ مَ فُرَيْدِشِ عَاشِمِيًّا أَمَسْبَتَ قَصْدَ ٱلطَّوِدِينَ وَالْ مَنْ اللَّوْدِينَ وَالْ مَنْ اللَّوْدِينَ وَالْ مَنْ اللَّهِ وَالْوَلِ مَنَّا اللَّهِ وَالْوَلِ مَنَالِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ ا

ا أَبَّا مَطَرٍ قَلَمَّ الى صَلاحِ فَتَكْنُفُفَكَ ٱلنَّدَامَى مِن قُرَيْشِ(d) وَتُأْسَنَ وَسُطَهِم وتَعِيشَ فيهم(e) أَبَّا مَطَرٍ هُدِيتَ بِتَحَيْرِ عَيْشِ وَيُشِنِ وَتَسْمُنَ وَسُطُهُم وتَعِيشَ فيهم(e) أَبَّا مَطَرٍ هُدِيتَ بِتَحَيْرِ عَيْشِنِ وَتَسْمُنَ وَتُسْمُنَ وَتُسْمُنُ وَتُسْمُنُ وَتُسْمُنَ وَتُسْمُنَ وَتُسْمُنَ وَتُسْمُنُ وَتُسْمُنَ وَتُسْمُنُ وَتُسْمُنُ وَتُسْمُنُ وَتُسْمُنُ وَتُسْمُنُ وَتُسْمُنَا وَتُسْمُنُ وَتُسْمُنَ وَسُمُ وَسُمُ وَتُسْمُنُ وَسُمُ وَتُسْمُنُ وَسُمُ وَالْمُعُمْ وَسُمُ وَسُمُ وَسُمُ وَسُمُ وَسُمُ وَسُمُ وَالْمُ وَسُمُ وَالْمُ وَسُمُ وَسُمُ وَالْمُ وَسُمُ والْمُسْمُ وَسُمُ وَالْمُ وَسُمُ وَسُمُ وَالْمُ وَسُمُ وَالْمُ وَسُمُ وَالْمُ وَسُمُ وَالْمُ وَسُمُ وَالْمُ وَسُمُ وَالْمُ وَسُمِي وَالْمُ وَسُمُ وَالْمُ وَسُمُ وَالْمُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالُولُ وَالْمُلِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالِمُ وَالْمُ وَالِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالِمُ وَالْمُ وَالِمُ وَالْمُ وَالِ

تَلَاحِ (٤ اسْمُ مِن أَسْمَآه مَكَّةَ وكانتُ مَكَّةُ بَلَدُا لَقاحًا واللَّقاحُ الذَى لَيْسَ في سُلْطانِ مَلَك وكانتُ لا تُغْزَى تَعْظَيمًا لها حتى كان أَمْرُ الفجارِ وإنّما سُمّى الفجارَ لفجورِهم إذْ قاتَلوا في للْـَرُم وكانتُ ها فُـرَيْسُ تُـعـرُ لِخَيْدِم الدُّولَى وتَكافُ قَلْحِفُه بالصَّميمِ وكانتِ العَرَّبُ تَفْعَلُ ذَلك ولفُرَيْشِ فيه تَـقَدُّمُ وَرَحَلَ سُدَيْفٌ مَوْلَى الهَالمِيسِ السَّقاحِ (١ على العَباسِ أَميرِ المُومنين وعندُه فيه تَـقَدُّمُ وَرَحَلَ سُدَيْفٌ مَوْلَى الهَالِسَ السَّقاحِ (١ على العَباسِ أَميرِ المُومنين وعندُه

لْجَهْدُ يَا أَبًّا نَيْلَى فَقَالَ النَّابِعَةُ أَمًّا عَلَى ذَاكَ (a نَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّعَم يقول مَا اسْتُرْحَمَتْ ثُرِّيشً فرحمت وسُملَت فأعْتَت وحَدَّثَت فصدقت ورعَدت وتأبُّون فأنا والنَّبيُّون على الحَّوص فراطً لقادمين ، قولَة أَدْخَمت السَّنَهُ يكون على وَجْفِين يُقال اثَّتَحَمَ إذا نَخَلَ قاصدًا وأَنْتُ ما يُقال من غَيْر أَن يَدْخُلُ (b ويكون من الفَحْمَة وفي السَّنَة الشَّديدة وعو أَشْبَدُ الوَّجْهَيْنِ والآخَرُ حَسَيْ، ه وَالسَّمَاةُ لِجَدَّتُ يُقَال أَصَابَتْهِم سَمَةً اي (e جَدَّبُّ ومن ذا دولُه جلَّ وعزَّ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آآلَ فَوْعَوْنَ بِٱلسَّنيِينَ الى بالجَدَّبِ، وقولَه مُّفُونًا فيي (d في مَعْنَى الصَّفْو وأَنْثَرْ ما بُسْتَعْمَلُ الكُسْر والبالِ. e في المُصادر للحمل الدَّائمة النَّسْر(٤ كقولك حَسَن الجلَّسة والرَّبْية والشِّية(٥ والنَّيمة كُنَّهَا خلَّقة، والعفواة انما هو ما عَنفَ اي ما فَصَال (الله وخُذ النعنفُو قالوا القَصْلَ وكَذُلك قولُه جلَّ اسْمُم وَهُسْعَلُونَكُم لِنَا مَا ذَا يُنْفَقُونَ قَل ٱلْعَقُو، وقوله عَثَمْتُمُ يُريد الْوَتَّقَ الْفَلْق الشَّديد، ونعذعت ا اى أَذْتُبَتْ مالَه وفَرْتَتْ حالَه وفونه واحلة وحيل اى فويّة على الرّحْلة (أ مُعَوّدة نها ويُقال فحّلُ الله على الرّحْلة (أ فَحِيلًا أَى مُسْتَحْدُمُ فِي الفَحْلة وفي الدَّيثِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قال نَرْجُل اشْتَر لِي مَبْشًا لأَضَحْني به أَمَلُحُ وَأَجْعَلُ أَتْوَنَ فَحِيلًا(١٤) وقوله فأنا والنَّبيِّسِ على لْخَوْض فْرَاتْكُ لفادمين السلفاركُ الذي يَتَقَدَّمُ القَوْمَ فيعْللُّ لهم الدَّلَّة والزُّشِيَّة وما أَشْبَهَ ذَلك من أَمْرهم حتى يُردوا ومن ذَلك قول المسلمين في الصَّلُوة على الطَّفْل اللَّهِمِّ اجْعَلْد لنا سَلَفًا وفَرْنًا وجنَّه في التَّبيُّ عن النَّبيِّ صلَّعم أنَّا فَرَنْكم ٥ على لخنوس، وكن يفعل بتنفيك من فرزشش أنها أَثْرَبُ النَّاس من رَسول الله صلَّعم نسسبًا ومن بَيْتِ الله بَيْتُا ويقال أَنْ (m دار أَسد بن عبد العَرَّق كان يُقال لها رَضيعُ المُعْبد وذلك أَنّها كانتْ تَفَيَّ، عليها الكَعْبَةُ صَباحًا وتَفَيَّ، على الدعبة عشبًا وإن كن الرَّجْلُ من وَلَد أَسد لَيَطوف

a B. C. D. E. F. وَلَكَ مَ وَ لَهُ وَصَبَيْهِ ، c B. C E. F. وَالْمَالِيَّ ، d B. C. D. E. F. وَلَمِنَ ، d B. C. D. E. F. والمُرافِع ، والمُرافِع ، والمُرافِع ، والمُرافِع ، أَنَّ ، أَنَّ اللهُ وَ اللهُ مَا اللهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَ

ده الباد » به الباد »

وَخَطَبِ (١ ابو طالبِ بن عبد الْطَّلبِ لرسولِ الله صلّعم في تَرَوَّجِه (١ خَديجة بِنْتَ خُونْلِد رَحْمة الله عليها فقال لِلَّامَٰدُ للهِ الذي جَعَلَنا من ذَرِيَّة إنْرُهيمَ رَزَرْعِ السَّمْعيلَ وجَعَلَ لنا بَلَدُا حَرامًا وَبَيْدًا تَحْجُوجُا (٥ وجَعَلَنا لِحُكَّامَ على النّاسِ ثمّ إِنَّ تُحَمَّد بن عبد الله ابْنَ أَخى مَنْ لا يُوازِن (٥ به فَتَى من قُرَيْشِ الا رَجَحَ عليه (٥ بورًا وقَصْلًا وكرَمًا (١ وعَقَلًا وتَجْدًا ونُبْلًا وإن كان في المال به فَتَى من قُرَيْشِ الله وَالله وَعَلَيْهُ وَمُعْدًا والله والله

ا حَمَيْتَ لنا ٱلصِّدِيقَ حينَ وَلِيتَنا وَعُثْمَٰنَ وَٱلْفارُونَ فَارْتَاحَ مُعْدِمُ

وَسَّوَّيْتَ بَيْنَ ٱللَّهِ فَٱلْعَدْلِ فَاسْتَوَوْا نعادَ صَماحًا حالِكُ ٱللَّيْلِ مُظْلَمُ

أَتَاكَ أَبُو لَيْلَى يَشْتُى بِهِ ٱلدُّجَى دُجَى ٱللَّيْلِ جَوَّالُ ٱلْفَلَاءِ عَثَمْتُمُ اللهِ

لِتَدَرْفَعَ منه جانِبًا فَعْفَاتَ بِهِ (ا صُرُوفُ ٱللَّيَالِي وَالوَّمانُ ٱلْمُصَمِّمُ

فقال له ابن الزَّبيْرِ هَوِّنْ عليك أَبا لَيْلَى فَأَيْسُرُ وَسَأَفَلِكَ عِنْدُنا الشِّعْرُ أَمَّا صِفَّوَةُ أَمُّوالِنا فلبَنى أَسَدِ
هَا وَأَمَّا عِفُّونُها فَلَآلِ الصَّدِّيتِ ولك فى بَيْتِ المَالِ حَقَّانِ حَقَّى لصُحَّيَتِك رَسُولَ (الله الله صلّعم وحَقُّ
بحَقِّك (الله فَ (٥ الْسُلُمِينَ ثُمَّ أَمَّرَ له بَسَبْعِ قَلَآتُوسَ وراحِلة رَحيدُ ثمِّ أَمْرَ بأن تُوقَرَ له حَبًّا وتَمُّرًا
فَجَعَدُ ابو لَيْلَى يَأْخُذُ التَّمَّرُ فَيَسْتَجْمِعُ به لَلْبَ فَيَأْلُلُهُ فَقَال لَه ابن الزَّبَيْرِ لَشَدَّ ما بَلَغَ منك (٩

## بابً عي اخْتِصار للخُصِّبِ والنَّاجُميدِ والنَّواعظ ١

وَلَوْ شِثْمُنْ أَنْ أَبْكِي دَمَّا لَمَكَيْنَا آ عليهِ وَلَكِنْ سَاحَهُ ٱلصَّبْرِ أَوْسَعُ وَقَ هَذَا اللَّهِ عَلَى مِن طَذَا اللَّابِ وَقَ هَذَا اللَّهِ عَلَى مِن طَذَا اللَّهِ وَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مُوسَعُ هَ وَسَيِّهُمْ ٱلمَّنْهُمُ المَّنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُوسَعُ هَ وَسَيِّهُمْ ٱلمَّنْهُمُ المَّنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُوسَعُ هَ وَسَعْهُ المَّنْهُ المُّنْهُ المُنْهُ المُّنْهُ المُّنْهُ المُّنْهُ المُّنْهُ المُّنْهُ المُّهُ المُّنْهُ المُنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُنْهُ اللَّهُ ا

قال ابو العباس B. E. prefix به نه. و C. E. منفستُو. و B. E. بنستن بقستي . B. بنستن بقستي . C. F. merely بن يزيد المخبّرنا ابو العباس , C. F. merely قشبَرنا ابو العباس , C. F. merely . النابرد بن يزيد بن تيس بن المبرد . و B. C. D. E. F. omit المبرد . المب

الباب ٥۴ v.ľ

وقال القسم بور عيسي

أُحبُّك يا جَنانُ فأَنْتَ متّى (a مَكانَ ٱلرُّوح من بَكُنِ ٱلْجَبان ولَوْ أَنَّتِي أَقُولُ مَكِانَ رُوحِي لَخَفْتُ عليك بادرةَ ٱلبِّمان (b لاقْدامي اذا ما ٱلْحَرْبُ جِاشَتْ(٥ وَعَابَ حُمِاتُهِا حَرَّ ٱلطَّعَانِ ه وقال مُعاوِيَةُ بن ابن سُقْينَ في خلاف عُذَا المُّعْنَى

أَكَانَ ٱلْجَبِانِ يُرَى أَنَّهُ (٥ يُدافعُ عنهُ ٱلْغَرارُ ٱلْأَجُلُ فَقَدْ تَدْرِكُ ٱلْحَادِثَاتُ ٱلْجَبانَ ويَسْلَمُ منها ٱلشَّجاعُ ٱلْمُطَلَّمُ رجع للميث، وقال رَجْلُ س عبد القيس س أَعْداب المهلّب

سَآتُلْ بِمَا عَمْرُو ٱلْقَنَا وَجُنُودَةٌ وَأَبَا نَعِمَةً سَيَّدَ ٱلْكُفِّر ١٠ ابو نعامةَ قَطَريُّ ، وقال المُغيرة بن حَبْناء كَنْظَلمُ من أَعْداب الهاَّب

انِّي أَمْرُو كُفَّني رَبِّي وأَكْرَمني عن الْأُمُور الَّتِي في رَعْميها وَخُمْ وانَّما أَنا إنسانٌ أَعيشُ كما عاشَتْ رجازٌ رَّعاشَتْ قَبْلَها أُمْمْ عنِّي بِما صَنَعبوا عَاجْزُ وَّلا بَكُمْ النَّنْ ٱللَّهُمِيرِ ولا ٱللَّهُ تَمَّابُ الَّهُ رَقَهُم وا إِنَّ ٱللَّهَلَّبَ إِنْ أَشْتَتْق لرْوَبَتِهِ او أَمْتَددُهُ فإِنَّ ٱلنَّاسَ قد عَلِمُ (e وا وٱلنَّسْتَعانَ ٱلَّذِي تُحَجِّلًا بِم ٱلظُّلَمُ (f أَبُو سَعِيد اذا ما عُدَّت ٱلـ أَعَـمُ واذ تَمَنَّسي رحالً أَنَّهم هُومُ وا ١

ما عاتَى عن تُفُوا ٱللَّحِنْد اللَّ تَقَلوا ولو أَرَدتُ تُفُولًا مَّا تَحَجَهَمَني أَنَّ ٱللَّهِيبَ ٱلَّذِي تُرْجَا نَوافلُهُ ٱلْقَائِلُ ٱلْفاعِلُ ٱلْمَيْمُونُ طَالَبُونُ أَزْمَانَ أَزْمَانَ إِذْ عَصَّ ٱلْحَديد بهم

a) A. E. جنان; C. E. قَانْتُ , D. فَأَنْتُ (sic), and in the next line D. جينان, E. عليك ; باقدامي .c) E. ابن شاذان بادرة الرَّجل ما بَدَر منه من قَوْل او نعْل فعجل به المرة الرَّجل ما بكر منه من . فإنّ النَّفُوْمَ . e) C. يُرَى . E. إلجنانُ . d) A. أناجنانُ . E. يُرَى . e) أنَّ تُحْمِيْلُ جِالَتْ . المُطْلَمُ A

أَمَّا سَعِيدِ جَزاك ٱللَّهُ صَالِحَةً فَقَد كَفَيْتَ وَام تَعْمُفُ عَلَى أَحَدِ دَارَيْتَ بَالْحِلْمِ أَصْلَ ٱلْحَدِيْلِ فَٱتْقَمَعُوا (٥ وكُمْتَ كَالْوَالِدِ ٱلْحَافِي عَلَى ٱلْوَلَد،

وقال عَبِيدةُ بن فِلالٍ في قَرَبِهِم مع قَشَريّ

ما زالَتِ ٱلْأَقْدَارُ حَتَّى قَدَّنْنَنى بِفُومِ سَ بَيْنَ ٱلْفُرْخَانِ وَمُولِ (6 ) ه وَيْرَوَى أَنَّ (٥ قَاضَى فَطُرِيِّ وهو رَجْلُ من بين (٥ عبد القَيْس سَمِع قولَ عَبِيدةَ بن هِلال عَلَا فَوْقَ عَرْشٍ فَوْقَ سَبْعٍ رَّدُونَهُ سَما ٢ تَرَى ٱلْأَرُولَ مِن دُونِها تَاجُرِي فَقَالُ لِهِ العَمْدِيُّ نَقَاتُ لِهِ السَّمَاةِ قال مَهُ فَعَلْ لِهِ العَمْدِيُّ نَقَالًا لِهِ السَّمَاةِ قال مَه

فقال له العَبْديُّ تَفَرَّتَ إِلَّا أَن تَأْتِيَ بِمَخْمَجٍ قال نَعْمْ (وحْ الْمُونِ تَعْمُرُ (٥ لَلْ السَّمآء قال صَدَقْتَ ' رقال يَكْانُو رَجُلُا منهم

بَهْمِوى رَتَرْفَعُهُ ٱلرِّمالِ لَأَنَّ (أَ شِلْوُ تَنَفَشَّبَ فَ تَحَالِبِ صَارِ(ا عَ عَنَوَمَهُ وَتَنَفَّدُ وَتَنَفَّدُ وَتَمَنَّوُهُ وَتَمَنَّوُهُ وَلَا اللهِ عَزْ وجلَّ وَأَتَى لَهُمْ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدِ اي التَّنَاوُلُ (أَ ومِثْلُ مَنْ عَذَا قُولُ حَبِيبِ الطَّدَقَى(أَ

فِيمَ ٱلشَّمَاتَةُ إِعْلانًا بأُسْدِ وَغُى الَّقْنَافُمُ ٱلصَّبْرُ إِنْ أَبْقَالُمُ ٱلْجَزَعُ (لَـ وفال ايضًا في شَبيد بهذا المُعْمَى

ان يَّنْتَحِلْ حَدْثانْ ٱلْنَوْتِ ٱنْفُسَكه (اللهِ وَبُسْلَم ٱلنَّاسُ بَيْنَ ٱلْحَوْضِ وَٱلْعَطَنِ (ا قُالْمَآهِ لَـيْـسَ عَجِيبًا أَنَّ أَعْدَبَهُ يَقْنَى ويَـسْتَـثُ عُمْرُ ٱلْآجِنِ ٱلْأَسِي (m

وقال ايضًا

عَلَيْكَ سَلامُ ٱللِّهِ وَتْفًا فِإِنَّنِي وَأَيْتُ ٱلْكُرِيمَ ٱلْحُو لَيْسَ لَهُ عَمْرُ

a) F. العُرْجان b) B. C. D. E. F. والعُرْجان c) E. F. add العُرْجان d) B. D. E. F. omit وغير e) D. E. F. يعر f) F. عنرفته g Marg. A. بين شاذان الشّلُو شلّو الانسان وغير وعبّره و Marg. A. وقير شلّو الانسان وغير أشّل الله والمَعْمُ الشّلات والله والمَعْمُ الله والمُعْمُ الله والله والله والمُعْمُ الله والله والمُعْمُ الله والمُعْمُ الله والله و

٥٤ الياب ٥٠

قولَه مَنْ يكون نَهارُه جِلادًا وِيْمْسى لَيْلُه غَيْرَ ناتَمِ يُويْدُ يُمْسى هو فى لَيْله ويكون هو(ه فى نَهارِه وَلَكِنّه جَعَلَ الفِعْلَ للَّيْلِ والنَّهارِ على السَّعَةِ وفى القُرْآنِ بَلْ مَكْرُ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ والمَّعْنَى بَلْ مَكْرُكم فى اللَّيْلِ والنَّهارِ وقال رَجْلً من أَعْلِو(ه البَحْرَيْنِ من اللَّعوصِ

أَمَّا النَّهَارُ ففي قَيْدٍ وَسِلْمِسِلَةً وَٱللَّيْلُ في جَوْفِ مَنْمُحُوبٍ مَنَ ٱلسَّالِجِ (c) وقال آآخَـرُ (d)

لقد لُمْتِنا يَا أُمَّ غَيْلانَ فَي ٱلسُّرَى وَنَمْتِ وَمَا لَيْلُ ٱلْمَوْطِيّ بِمَآثِمِ وَلُو دَاك وَن يَكون نَهَاوَ حِلادًا وَيُمْسَى لَيْلَه غَيْرَ نَاتَمِ لَكان جَيْدًا وَذَاك (٥ أَتَّه أُوانَ مَنْ يهون نَهارَه يَجالِدُ جِلادًا كما تقول انّما أَتْتَ سَيْرًا واقِما أَنْتَ صَرَبًا لَايدُ (ا تَسيرُ سَيْرًا وَتَعْرَبُ صَرَبًا فَيدُ فَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَادًا كما تقول انّما أَنْتَ سَيْرًا ولو رَفَعَه على أَن يَجْعَلَ الجِلادَ في مَوْصِعِ اللَّجِالِدِ فَأَتْتُ سَيْرً اللهِ اللَّهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَابارُ وقُع اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَابارُ وفَ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْمَ عَلَوْلُ اللهُ الل

a) E. F. omit هـ ف بَطْنِ. b) E. omits هـ و بالصوص after من اللصوص و . ف بَطْنِ. c) E. F. و بُدِيْر. d) B. C. D. E. F. و الله و B. C. E. F. و الله و B. C. E. F. و الله و

البُلآء وتَعْاضُلهِم في الغَنآه وقَدَّمَ بَنيهِ الْغيرة ويَزهِدَ ومُدْرِكًا وحَبيبًا وقبيصة والْقَصَّلَ وعَبِّدَ الْلَكِ وَمُحَمِّدًا وَتَالَ اللّهِ عَلَيْهِم ولولا أَن أَشْلِهُم لَأَخَرَتْهِم قَالَ اللّهِ تَعْلَى وَاللّهِ لَا تَعْدَلُهُ عَلَيْهِم ولولا أَن أَشْلِهُم لَأَخْرَتْهِم قَالَ لِلّهِ يَتَعَلَى وَاللّهِ عَلَيْهِم وَلَوْ اللّهِ يَتَعَلَى اللّهِ يَتَعَلَى اللّهِ عَلَيْهِ مِن الْغُيرةِ بن الله صَفْرة والرُّقَادَ وأَشْباقَهِما فقال الْتَجَاجُ أَيْنَ الرُّقَادُ فَلَحَلَ رَجُلُ مَوهِلَ وَكَرَ مَعْنَ بن الْغُيرةِ بن الله صَفْرة والرُّقَادَ وأَشْباقَهِما فقال الْنَجَاجُ أَيْنَ الرُّقَادُ فَلَحَلَ رَجُلُّ مَوهِلَ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ الرَّقَادُ فَلَحَلَ رَجُلّ مَوهِلَ وَلَمْ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ ال

رلا تَعْجَلِى بِاللَّرْمِ يَا أَمَّ عَاصِمِ
مَقَالَتَ مَعْنِيّ بِحَدِقِّكِ عَالِمِ
تَكُونُ ٱلْهَدايَةِ مِن فَصُولِ ٱلْتَعَانِمِ
جِلادًا وَيُوسِى لَيْبُلَہ غَيْرَ نَاتُمِ
غَمُوسِ كَشَدُّقِ ٱلْعَنْمَرِيِّ بْنِ سَالِمِ
وَمَعْفُرُهَا وَآسَيْفَ دَوْقَ ٱلْحَمازِمِ (لَا
لَّذَى عَرَفات حَلْفَةً غَيْرَ آلَيْمِ
بِسَابُورَ شُعْنَا عِن بُزُورَ ٱللَّذَيْمِ (لا
بِسَابُورَ شُعْنَا عِن بُزُورَ ٱللَّذَيْمِ (لا

دُعِي ٱللَّوْمُ إِنَّ ٱلْعَيْشُ لَيْسُ بِدَآتِهِ فاذُ عَجِلَتُ مِنكِ ٱلْكَلاَمَةُ فَيْشُعِي أَا ولا تَعْفُلِيمَا في ٱلْهَهِدَيَّةِ النَّما فليسُ بَوْهِد مِن يُكُونُ نَهَازُلاً يُرِيدُ ثَوَابَ ٱللَّهِ يَرْمُ بِطَعْنَ أَبِيتُ وسِرْبالي دِلاصٌ حَصِينَ مُعِندُ وسِرْبالي دِلاصٌ حَصِينَ مُعَلَّفُ فَ بِرِبِ الواقِهِينَ عَشِيَةً لَقَد كَانَ في ٱلْقَوْمِ ٱلَّذَهِينَ لَقِينَهِم تَوَقَّذَ في أَيْدِيهِم رَاعِبِينَ وَاعْمِينَ عَشِيَةً

ه: E. جَاجِ اللهِ E. F. omit عنظال . أَوَالُكُمْ . A. وَأَثْلُكُمْ . A. وَالْكُلُو . A. أَشْلُمْ . e. A. has written over the last letter of أَمْلُ . d. B. C. D. E. F. الله . e. B. C. D. F. منة . f. D. E. F. وبنى الله . e. B. C. D. E. F. وبنى الله . e. B. C. D. E. F. epeat . الفين B. C. D. E. F. repeat . وفا . الفين B. C. D. E. F. repeat . وفا . المناس ومنه سُمِيّتِ الدَّروع دلاتُ . أَلَمْ اللهُ ومنه سُمِيّتِ الدَّروع دلاتُ . أَلَمُ اللهُ . أَلُمُ اللهُ . ومنه سُمِيّتِ الدَّروع دلاتُ . ومروز . ولاتُ . برور ولاتُ . برور ولاتُ . ولاتُ . ولاتُ . ولاتُ . ولاتُ . ولاتُ . برور ولاتُ . ولاتُلُمُ . ولاتُ . ولاتُ . ولاتُ . ولاتُلُمُ . ولاتُلُ

الباب م

وَكُانَ مَا كَرِهُمَاهُ مِنَ الْمُعْتَاوِلَةِ حَيْوَارُهُ مِمَا أَحْبِينَاهُ مِنَ الْعَجَلَةِ فَقَالَ لَهُ خَتَجَاجٍ صَدَّفَتُ الْكُونُ الْقَوْمُ الْكُونُ أَبْدُونُ أَبْدُونُ لَكُ لِلْكَجَّاجِ فَقَالَ (اللهُ الهُمُ الْهُلُّبُ اللّهُ ثُمُ ذَكَرُهُ لِلْحَجَّاجِ عَلَى مُواتِيهِم فَي وَاللّهُ ثُمْ ذَكَرُهُ لِللّهَ تَجَاجِ عَلَى مُواتِيهِم فَي وَاللّهُ لَمُ لَا لَكَحَجَاجٍ عَلَى مُواتِيهِم فَي

a D E. F. omit خالك. b) E. F. نها. c) E. omits all this. d) E. كذلك. e) B. خالف. و) B. خالك. f) F. adds: فيد الابتداء فيد الابتداء نقط نقط نقط نقط نقط المنطقة المنطق

## إِنَّ تَنقُوى رَبِّنا خَمْدُ لَفَلْ [وبانْنِ ٱللَّهِ رَبْثُ وَعَرَجُلْ)(ه

وقال جلَّ جَلالُه يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْقَالِ وَيُقَالَ نَقَلَتْكَ كَذَا وَكَذَا أَى أَعْطَيْتُكَ (6 ثَمَّ صَارَ النَّقَلِ لازِمًا وَاجِبًا ، وَقُولَ الايادَى رَحْبَ الدِّرَاعِ فَالرَّحْبُ الواسِعُ واتّما لهٰذَا مَثَلًّ يُويِد واسِعَ الصَّدْرِ مُتَبَاعِدَ ما بين المَنْكِبُميْنِ (٥ والدِّراءَيْنِ وليس المَعْنَى على تَبَاعُدِ لِخَلْقِ وَلَكِنْ على شُهُولِةِ الأَمْرِ ٥ عليه (٥ قال الشّاعرُ

رحيبُ آلدّراعِ بالتّى لا تشيينَ وَانْ قِيلَت الْعُوْرَا مَاقَ بها ذَرْعًا السّليعِ وهو وكذلك دوله جدّ رعزَ يَجْعَلْ مَدْرَا فَيَيقًا حَرِجًا وَوَلَهُ مُضْدَلِكًا انّها هو مُفْتَعدً بن الصّليعِ وهو الشّديد يُريد أنّه قَوِى على أَمْرِ للسّرِّ مُشْتَقَلَ بها وولد يكون مُشْبِعًا عَنُورًا ومُثَبَعا اى قد اتّبَعَ الشّديد يُريد أنّه قَوى على أَمْر للسّرُ واتّبعَ فعَلَمَ ما يُصْلِحُ الرَّيْسَ (أ كما قال عُمَرُ بن لْقَطّابِ النّاسَ فعلمَ ما يَصْلُحُ المَّيْسِ في اللّهُ على اللهِ عَمْرُ بن لَقطّابِ النّاسَ وأَسْلِحَتْ أُمورُنا وقوله على شَرْرٍ مَرورَه (٤ ما وصّه قد أَنْنا وايلَ علينا اى قد أَصْلَحْنا أُمورَ النّاسِ وأَسْلِحَتْ أُمورُنا وقوله على شَرْرٍ مَرورَه (٤ في في السّرَعُ السّبَحْكامِ واجعًا عليه والوفرة لحَبْلُ والصَرَعُ الصّغيرُ الصّرَعُ الصّغيرُ السّبَعْد السّبَعْد في اللهُ والسّرَعُ السّبَعْد اللهِ والوفرة الحَبْلُ والصَرَعُ الصّغيرُ السّبَعْد اللهِ والوفرة المَالِق اللهُ والصّرَعُ السّبَعْد اللهِ واللهِ واللهِ واللهِ اللهِ واللهِ واللهُ والصّرَعُ السّبَعْدِيلُهُ اللهِ واللهُ واللهُ والصّرَعُ السّبَعْدِ واللهِ واللهِ واللهِ واللهِ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهِ واللهُ واللهِ واللهُ والل

رَّأَهُنَ قَحْمًا شَابَ وَآفْلَحَمًا صَالَ عليهِ ٱلدَّعْرُ فَٱسْلَهَمًا

والمَقْلَحِمُّ مثنَّلُ الفَحْمِ (أَ وهو الجَافُ ويُقال للصَّبِي مُقَلَحَمُّ (لا الذا كان سَىّء الغِدَاآه أَوِ ابنَ هَرِمَيْنِ ويُقَلَ (أَ الشَّامِمُ مثنَّلُ الفَّحُدُّ والْمُ الصَّامِمُ الصَّلَمِمُ المَّامِمُ الصَّامِمُ المَّامِمُ اللهُ المَّامِمُ المَّامِمُ المَّامِمُ اللهُ المَ

a This halfverse is in B., C. and F. only. B. and F. have ربثي. b) B. C. D. F. add المنابع. c) B. C. D. E. F. omit بالمنابع به امر النابع. d) E. مربوته أ. e) F. والتابع به امر النابع به امر النابع. b) B. C. D. E. F. omit بالمنابع به المربوته. h) B. D. E. F. omit بالمنابع به المنابع به

الباب م

ſ.

فاذا (ه وَرَدَ عليك كندي فذا (ط فاقسم في المجاهدين فَيْقِيم (٥ وَنَصَّلِ النّاسَ على قَدْرِ بَلآدِيهِم وَفَصَّلْ مَنْ رَأَيْتُ تَقْصَيلَه وإن كانتْ بَقِيتْ من النُّوْم بَقِيَّةٌ فَخَلَقْ خَيْلًا تَقُوم بِإِرَاتِهِم واسْتَعْمِلْ على كِرْمان مِنْ رَأَيْت وَوَلِ الْخَيْلُ شَيْمًا من وَلَدك ولا تُرَجِّصْ لاَحَد في اللَّحاقِ بَمَنْولِه دُونَ أَن تَقْدَم بيم على وَعَجِيلِ الفُدومَ إِن شآء الله فوقَلَ المهلَّبُ ابْنَه يَزِيدَ كُومان وقال له يا بُنَيِّ انْك انيوْمَ ولَسْت كما كُنْتَ انها لك من مال كومان ما فَصَلَ (٥ عن الخَجَاجِ ولَنْ تُحْتَمَلَ الله على ما احْتُمِلَ على عليه أَبوك فأحسن الى مَنْ مَعَك وإن أَنْكَرْتَ من النسر، شَيْقًا فَوجِّهُم الى وتَقَصَّلُ على قَوْمِك (٥٠ وقَدِمُ اللهِلَّبُ على الْآئِيلُ على قَرْمِك (٥٠ وقدمَ الهِلَّبُ على الْآئِيلُ على اللهِلْبُ على اللهِلَّبُ على اللهُ اللهِلَّبُ على اللهِلَّبُ عَلَى اللهُلُّبُ عَلَيْكَ اللهِلُّبُ على اللهُلُّبُ على اللهِلَّبُ على اللهِلَّبُ على اللهِلَّبُ على اللهِلَّبُ على اللهِلُّبُ على اللهُلُّبُ على اللهُلُّبُ على اللهُلُّبُ على اللهُلُّبُ عَلَى اللهُلُّبُ عَلَى اللهُلُّبُ عَلَى اللهُلُّبُ عَلَى اللهُ اللهِلُولُ اللهِلْبُ على اللهِلُّبُ عَلَى اللهُلُّبُ عَلَى اللهِلُّبُ عَلَى اللهُلُّبُ عَلَى اللهُلُولُ اللهِلُولُ اللهِلُّبُ عَلَى اللهُلُولُ اللهِلُولُ اللهِلَلْهُ اللهِلُهُ اللهُلُهُ اللهِلَّبُ عَلْ اللهُلُهُ اللهُلُهُ اللهُلُهُ اللهِلُهُ اللهُلُهُ اللهُلُكُ اللهُلُولُ اللهُلُكُولُ اللهُلُولُ اللهُلُهُ اللهُلُهُ اللهُلُهُ اللهُلُهُ اللهُلُهُ اللهُلُهُ اللهُلُهُ اللهُلُهُ اللهُلُولُ اللهُلُهُ اللهُلُهُ اللهُلُهُ اللهُ اللهُلُهُ اللهُه

فقامَ البه رَجُلُّ فقال أَمْلَتَ اللهُ الأَميرَ والله(ذ لَكَأَتَى أَسْمَعُ السّاعةَ قَطَرَيَّا وهو يقول المهلُّبُ(ط ها كما قال لَقيطٌ الإياديُ ثمّ أَنْشَكَ هٰذا الشّعْرَ فسُرَّ لِخَجّاجُ (الصّي امْتَلَكَ سُورِرًا، قولهَ نَقِلْ اي (m اقْسَمْ بينهم والنَّقُلُ العَطِيَّةُ التي (اللهُ تَقُصُلُ كذا كان الأَصْلُ واتِّما تَفَصَّلُ اللهُ عَزَّ وجلَّ بالغَمَاتِمِ على عبادة قال لَبيلً

الباب ١٩٥ م١ الباب

خاب ركفاك بالنَّفَ للهُ نَجْدة ولل فكَيْفَ خَلَّفْت جَماعة النَّاس قال خَلَّفْتُهم بِخَيْر قد أَدْرَكوا ما أَمَّلُوا وأَمنوا ما خافوا قال فكَيُّف كان بنو المهلَّب فيكم (a قال كانوا حُماةَ انسَّدْ و b نَهارًا فاذا أَنْيَالُوا فَقُرْسَانُ انْبَيَاتَ قَالَ فَأَيُّهُم كَانَ أَنْجَدَ قَالَ كَانُوا كَالْحَلَّقَةُ الْقُرَعَةُ لا يُدّْرَى أَيْنَ نَرَنْهَا(¢ قال فكَيْفَ كُنْتِم أَنْنُهُ وعَدْرُهِم قال كُنَّا اذا أَخَدُّنا \* عَقَوْنا واذا أَخَدُوا يَتُسْنا (الله منهم واذا اجْتَهَدوا ه واجْتَهَدْنا \* طَمعْنا فيهِم (٥ فقال لخَاجّباني انَّ ٱلْعَاقبَةَ للْمُنْفينَ كَيْبَفَ أَفْلَتَكُم قَدَرِقُ قال كدْفاء(١ بَمِعْص ما كَدَد (£ به فصرف منه الى الذي (h أحبُّ قال فيهَـلَّد ٱتَّبَعْتُموه قال كان الحَدُّ عنْدُنا ٱلْثَرَ من الفَلّ قال فكَيْفَ كان لكم البِتَّابُ وكُنْتم له قال كان لنا منه شَفَقَتْ الوالد وله منّا بدُّ الوَلد قال فكَيْفَ اغْتَمِاطُ النَّاسِ قال فَشَا فيهم الأَمْنُ وشَملَهِم النَّفَلُ قال أَكْنْتَ أَعْدَدتً لى هٰذا للَّوابَ قال لا يَعْلَمُ الغَيْبَ الله الله قال فقال فكذا تكون واللَّهِ أَ الرَّجِالُ الهِلَّبُ كان أَعْلَمَ بك حَيْثُ ا. وَجَّهَكُ وَكُن كِمَالُ الْهَلَّبِ الى لَحْجَابِ بسم اللَّه الرحمٰن الرحمِم لَخَمْدُ للله الكافي بالاسَّلام فَقْدَ ما سواه \* الذي حَكَم بلِّن لالذ يَنْقَطعَ المُويدُ منه حتَّى يَمْقَطعُ الشُّكْرُ من عماده أمَّا بَعْدُ فقد كان من أَمْرِنا ما قد بَـلَـعَـك وَلْنَّا نَحْوِنْ وعَدْوُنا على حالَيْن فَخْتَلَفَيْن (لا يَسْرُنا منهم أَنْتُر ممَّا يَسُولُنا وَيُسُولُهُ مَمَّا أَنْتُرُ ممَّا يَسُرُدُ على اشْتداد شَوْكتهم فقد كان عَلَىَ ال أَمْرُهُ حتى ارْتناعَتْ له القَمَاةُ ونُوم به الرَّضيعُ فائتَهَوْتُ منهم الفُرْعاةَ في رَقَّتِ إِمْكانِها وَأَنتَيْتُ السَّوادُ من ه السَّواد حتَّى تَعرَفَت الوجوهُ فلم نَزَلْ (٣ كذلك حتَّى بَلَغَ الكتاكُ أَجلَد فَقُطَعَ دَابِرْ ٱلْقَوْم ٱلذين فَأَمُوا وَلْتُمْدُ لِلَّهَ رَبِّ الْعَلْمِينِ فَكَتَبِ (" اليه لِنَجَائِي لَمَّا بَعْدُ فَانَ اللَّهَ عَزَّ وجلَّ فد (ه فَعَلَ بِالْسَّلْمِينِ خَيْرًا والْراحَهِم مِن حَدّ للجهاد وكُنْتَ أَعْلَمَ بِمِ دَبَلَكِ وَلَاَمْدُ لله رَبّ العُلْمِين

a) B. C. D. E. F. فيم في ما B. C. D. حماة للسرح . c) B. D. فيم في ما ورد الله المرد . d) C. D. E. F. بكفنا فيهم وادا أخذرا عقود المعارف . e C. D. E. F. بكفنا فيهم وإدا أخذرا عقود المعارف . e C. D. E. F. يكسسا . f, F. المان وصد منهم (فيهم ورد يهم المرد . h B. C. D. E. F. . المان وصل المؤدد والمتعملة بالمحمد وقصى ألا F. E. F. والمان وصل المؤدد والمتعملة بالمحمد وقصى ألا B. C. D. E. F. . وكتب . n) E. بدول . e C. has مدان المود . e C. has المدان المد

فناداهم عَمْرُو القَفَا ولم يَتَرَجَّلُ هو واَهْابِه من العَرَب وكانوا رُهاء اَرْبَعمائة (ه مُوتوا على شهور دَوابَكم ولا تعْقروعا فقالوا اقا اذا كُفّا على الدَّوابِ فَ دَرْنا الفوارَ فاقْتَتَلوا ونادَى المهلَّبُ بأَعْمايِه الرَّضَ الأَرْضَ الأَرْضَ وقال لَبَنيه تَقَوَّنُوا في النَّاسِ لَيَرَوْا وُجوهكم ونادَى الحُوارِج أَلا إِنَّ العِيالَ لَمَنْ عَلَبَ فَصَبَر بِنو المهلَّبِ وصَبَرَ يَوهدُ بين يَدَى أَبيه وقاتَلَ قتالًا شَديدًا أَبْلَى فيه فقال لَه أَبوه يا بُتِيِّ اقِ (ا أَرَى مُوطِنًا وصَبَرَ يَوهدُ بين يَدَى أَبيه وقاتَلَ قتالًا شَديدًا أَبْلَى فيه فقال لَه أَبوه يا بُتِيِّ اقِ (ا أَرَى مُوطِنًا في لا يَنْجُو فيه الله مَنْ صَبَرَ وما مَلَّ بي يَوْمُ مَثْلُ هٰذَا مُنْدُ (٥ مارَسُنُ لِخُوب وكَسَرَتِ الخوارِج أَجْفانَ سُيوفِها وتَجَارُلوا فَحَجلَتْ جَوْلَتُهم عن عَبد رَبِّهِ مَقْتُولًا فَهَـرَبُ عَمْرُو القَفَا وأَعْصَابُه واسْتَأَمَنَ قَوْمُ وأَجْلَت لَحَرْبُ عن أَرْبُعة آلافِ فَتيلِ وجُرْحَى كَثيرٍ من الخوارِج فَامَرَ المهلَّبُ بأَن يُدْفَعَ كلَّ جَرِيح وأَجْلَت لَخُروا عَرَبُهم فقال ما أَشَدُ عادَة الله الخَيْم فقال ما أَشَدُ عادَة السّلاح ناولوني درْعي فلم المَ يَعْرَفُهم فقال ما أَشَدُ عادَة ومُنَا للنَظُلَبُ غَرَبَك للله النَعْم في مَا فيه قَدَولَ (أَ وَرَجَّة المهلَّبُ (٤ كَعْبَ بين مَعْدانَ الأَشْقُوقَ فَوْفَدَا (١ عَلَى التَحْجَاجِ فلما طَلَعَا عليه تَعَدَلُه النَّور ومُوتَ فَانَشَدَه ومُنَاقً فَانَاتُهُ مَنَ النَّولُونَ فَوْفَدَانَ العَاجَاجِ فلما طَلَعَا عليه تَعَدَلُه اللَّاشَةِ عَنَا المَاتَعَا عليه تَعَدَّهُ وَفَدَا الْ عَنْ النَّاسُدَة والمَا طَلَعَا عليه تَعَدَّهُ وَفَدَا الْ التَحْجَاجِ فلما طَلَعَا عليه تَعَدَّهُ وَفَدَا وَانَّهُ وَقَدَانَ المَعْتَى وَلَقَالًا المَالَعَة عليه المَدَّ عَلَيْ فلما طَلَعَا عليه تَعَدَّه وَنَدَا الْ عَنْ النَّوْدُ وَانَدَانَ الْمَاسِدِ فَالمَا طَلَعَا عليه تَعَدَّهُ وَلَقَالًا لَلْعَالَاء الْعَلَعَا عليه تَعَدَّه الْقَاتُ الْعَلَعَا عليه تَلَعَا فَانَاهُ الْعَلَعَا عليه تَعَلَاهُ الْعَلَعَ عَلَيْ الْمَاسِدُ وَانَاهُ الْعَلَعَ عليه المَعْتَ المَاسَلَعَ عليه المَاسَلِع المَاسَلِع المَاسُولِ اللْعَلَعَ عليه المَاسَلِع المَالْعَلَعَا عليه المَاسَلِع المَاسَلِع المَاس

a) F. adds مُعلَّ ( الله مُعلَّم ) E. omits الله الله ( الله ) الله ( ال

قولَهَ أَشُوآاً يُقَالَ رَجُلُّ تَنْفِي الْمَثْنِ الى مُنْتَضَوِ يُخْمِرُ أَنَّهَ كَانَ لُوْتِلُو مُرَسَّد على وَلَدِه فَيُشْمِعُهُ وعم حِيثُ وَلَكَ قُولُهِ أَخَادِعُهِم عَنَا لَيْعَبَّقَ دُونَهِم والغَمَوِيُّ شُرِّد آخِرِ النَّبَرِ وَعَلَا شَيْءَ تُقْتَخِوْ(۵ به العَرَبُ قال التَّشْعَرُ(ط الْخَفقُ

> لَكِنْ فَعِيدَةَ بَيْنَتِمَا مُجْفَوَّةً بِالْا جَمْجِينُ صَدَّرِتَ وَلَيْ غِنَى (٥ نُقْفِى بِمِعِيمَشَةِ أَتَّلِهَا وَتَمَابَةً (٥ ار جُرَشُعُ تَيْدَ ٱلمَرَادِل وٱلشَّوَى ٤٠٥

قال فَمُكُمُوا أَيّامًا عِلَى غَيْرِ خَدْدِقَ يَتَحَارَسون ودَوابَّهِم مُسْرَجةً فلم يَوالوا على ذَلك حتّى صَعْفَ المُويِقالِ فلمّا كلتِ النَّيلةُ التِي فَمَلَ في صَمِيحَتِها (أَ عَبْدُ رَبِّهِ جَمْعَ أَصَّدابَه وقال يَا مَعْشَرَ الْهِاجِرِينِ المُويِقالِ فَكُورِيَّا وَعَبِيدةَ عَرَبَا صَلَبَ (6 البَعْقَ ولا سَبِيلَ اليه فالْقَوْا عَدُوكه فان غَلَبوكه على للنَّهاة فلا يَعْلَبُمُكه على اللَّهِ فالقَوْل عَدَوكه وَلِي مَنْ اللَّهِ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ اللهُ ا

الْهَلَّمَٰ لَجُنَاجِنُ عِشَاءُ الصَّدَّرِ A. B. C. D. F. وَ الشَّعْدُو بِن الاِنْسَانِ اذَا غُولَ واحدُمًا جِنْجِنَّ وجَنَاجَنَّ وجَنَاجَنَّ وَمَناجَنَّ المَسَلَّمِ اذَا غُولَ واحدُمًا جِنْجِنَّ وجَنَاجَنَّ وَالْجَنَّةُ الْمَالِيَّ الْمَسَلِّمِ وَالْمَلِّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَلَّيْتَ يَا ثَقَفِيُّ غَيْرَ مُنَاظِرٍ تَمَنَّسَابُ بَيْنَ أَحِرَةٍ وَفِجِجٍ لَيْسَتْ مُقارَعُةُ ٱلْكُنَاةِ لَدَى ٱلْوَغَى شُرْبَ ٱللَّـدَامَةِ في إِنَا أَوْجاجٍ السَّعْ مُقارَعُةُ ٱلْكُناة لَدَى ٱلْوَغَى

قَوْلَهَ بِينِ أَحِزَةِ عُو(هُ جَمْعُ حَزِيدٍ وعُو مَثَنَّ يَمْقَادُ مِن الأَرْضِ وَيَغْلَظُ وَالفَحِآجُ الثَّارُيُّ واحِدُهَا

فَجُّ وَقَالَ الْهَلَّبُ للأَّمِينِ الآخَيرِ يَنْبَغِي أَن تَتَوَجَّهُ مِعَ ابْنِي حَبِيبٍ فِي أَلْفِ رَجُلٍ حتَّى تُنبَيِّتُوا

هُ عَسْكَرَهُم فَقَالَ مَا تُرِيدُ أَيُّبًا الأَمِيرُ إِلَّا أَن تَقْتُلُنَى كَمَا قَتَلَلْتَ صَاحِينَ (ا قَالَ ذَاكَ اليك وصَحِكَ

الهَلَّبُ ولم تَكُنْ (٥ لَقَوْمِ حَنادِينُ فَكَان كُلُّ (٥ حَذِرًا مِن صاحِيهِ غَيْرَ أَنَّ الطَّعَامَ والعُدَّةَ (٥ مَعَ الهَلَّبِ وهم في زُهِنَ ثَلثين أَلْقًا فَلَمَّا أَصْبَحَ أَشْرَفَ على وادٍ فَإِذَا هُو بَرَجُلٍ مَعَه زُمْتُ مَكْسُورً وقد

خَصَبَه بِالدِّمَةَ وَحُو يُنْشَدُ

جُهِ إِنَى دُوآهِ يَ دُو ٱلْخِمارِ وصَمْعَتَى اذا باتَ أَصْوَأَ بَنِيَ ٱلْأَصَاغِيرُ أَخَادِهُهُم عِنْهُ لَيُغْبَقَ دُونَهُم وَأَعْلَمُ هَـُهُو ٱلطَّيِّ أَتَى مُعَاوِرُ كُلِّقَ وَآبُدانَ ٱلسِّلاحِ عَشِيَّةً يَّمُورُ بِمَا في بَطْنِ فَيْحانَ طَآثِرُ

فدَعاه الهِلَّبُ فقال أَتَمِيمتَى أَثْنَ قال نَعَمْ قال أَحَنْظَلَيُّ (£ قال نعم قال أَيْرَبُوعتَى قال نعم قال أَيْعُلَبَيُّ (٤ قال نعم قال أَيْعُلَبَيُّ (٤ قال نعم قال أَيْعُلَبَيُّ (٤ قال نعم قال أَمْمِرُ أَيْمُون قال نعم أَنَا مِن وَلَدِ مالِكِ مِن نُـوَيْرِةَ وَسُبْحُـنَ اللّٰهِ أَيْهَا الأَمْمِرُ أَيْمُون مثْلِي في عَسْكَرِك (٨ لا تَعْرِفُه قال (١ عَرَفُتُكِ بالشَّعْرِ ) قَولَه ذو الخِمارِ يَعْنِي فَرَسًا (ال وكان دو الخِمارِ فَرَسَ

بيَـرْنْـوعِ فَخَرْتُ وآآلِ سَعْـد فلا مُجَّدى بَلَعْتَ ولا ٱقْتِخارِ (ا ى بَيَرْنُـوعِ فَخَرْتُ وآآلِ سَعْـد فلا مُجَّدى بَلَعْتَ ولا ٱقْتِخارِ (ا ي بَيَـرْنُـوعِ فَـوارِسُ كَـرِّ يَــرْمِ قَعْرِر وَّءَـتَابٌ وَفارِسُ ذَى ٱلْخِـمارِ (m

فَتُعَارَ (قَ وَلِيَسَتْ أَعْنَاقُهِم كَرَادِيَ (d فَتَنْبُثُ (٥ [قال ابو لَحَسَنِ الأَخْفَشُ (لَ تقول العَرَبُ لأَعْدَاقِ (٥ النَّحَدِ لَهُ عَلَى القَرْمِ فلم يَقْعَلْ وقال النَّحِيْدِ بِن أَرْسِ (d كُرُّ عَلَى القَرْمِ فلم يَقْعَلْ وقال النَّحْدِ لَهُ اللَّهُ اللَّ

ه نَصَبَ غَيْرَ(ا لَأَنَّه اسْتَثْمَالَا مُفَدَّمُ وقد مَضَى تفسيرُه وقال لَمَعْنِ بن المُغيرةِ بن الى صُفْرةَ احْمَلُ على القَوْمِ فَكَسَفَهِم احْمِلْ فَقَعَلَ فَحَمَلَ على القَوْمِ فَكَسَفَهِم وَنُعَى فَيْهِم وَدَّل

لَيْتَ مَن يَشْتَرِى ٱلْغَدَاةَ بِمالِ فَلْكَه ٱلْيَوْمَ عِنْدَنا نَيْرَانَا (اللهَ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُواللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّا لِمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَلَّا لِلللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُ اللّهُ ولِمُواللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلّا لِمُواللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلّمُواللّهُ وَلّمُواللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلّمُواللّهُ لِلللّهُ وَلِمُلّالِ لللللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلِمُلْلُولُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ ل

ا ثمّ جال النّاسُ جوْلةٌ عند حَمْلة حَمَلَنا عليهم الْوَارِجْ فائْتَفَتَ عند ذَنك الهلّبُ \* الى المغيرة نقال( الله عنك النّاسُ جوْلةٌ عند حَرْبٌ وقال(٥ ليَريدَ ما فَعَلَ عُبيْدُ بن ما فَعَلَ عُبيْدُ من الثّقَفي قد عَرَبٌ وقال(٥ ليَريدَ ما فَعَلَ عُبيْدُ بن الله وَرَبيعة عال الله عنه عنه العَشْي رَجَعَ الثّقَفي نقال رَجْلٌ من بني عامر بن صَعْمَعة العَشْي رَجَعَ الثّقَفي نقال رَجْلٌ من بني عامر بن صَعْمَعة

ما زِلْتَ يَا ثَقَفِيُّ تَخْطُبُ يَيْنَنَا وَتَغَيَّمَنَا بَوْسِيَّةِ ٱلْحَجَّاجِ حَتَّى إِذَا مَا ٱلْنَوْتُ أَقْبَلَ رَاخِبُوا (٩ رُسَبَ لِنَا صِرْفَ بِغَيْسِ مِزَاج

قال ابن شاذان الكَرْدُ العُنْنَ وعود . Marg. A. عَرَادِنَ . Marg. A. عَرَادِنَ الكَرْدُنَ (گَرْدُن (گُردُن . (كَرَادِنَ . الكَرْدَنَ (گُردُن . (گُردُن . (گُردُن . (گُردُن . وَكَان أَصْلُه الكَرْدَنَ (گُردُن . (گُردُن . وَكَان أَصْلُه الكَرْدَنَ (گُردُن . (گُردُن . گُردُن . وَكَان أَصْلُه الكَرْدَن (گُردُن . وَكَان أَصْلُه الكَرْدَن (گُردُن . وَكَان أَصْلُه الكَرْدَن (گُردُن . وَكَان الله . وَكُن الله . وَكُنْ الله . وَكُن الله . وَكُنْ الله . وَكُن الله . . وَكُن الله . وَكُن الله

لَعَمْرِى أَيْسَرُ عليك فقال للنّاسِ رُدُوهم عن وِجْهَتِهم (ق وقال لَهَنيه تَفَوَّدُوا في النّاسِ وقال لَعُبيْدِ السّ ابن الى رَبِيعتَهُ كُنْ معَ يَرِيكَ فَحُدُه بِالْمُحَارِّةِ أَشَدَّ الْآخَدِ وقال لاَّحَدِ اللّمينَيْنِ كُنْ معَ الْمُعِيرةِ ولا تُرَخِّتُ له في الفُتُورِ فاتَّتَمَاوا قِمَالًا شَديدًا حتى عُقِرَتِ الدَّرَالُ (d وصُرِعَ الفُرْسانُ وَقُمْلَتِ الرِّحالُ فَجُعَلَتِ لَاَوْرُخِ تُقاتِلُ على القَدَحِ (٥ يُـوخَـدُ منها والسَّوْطِ والبعلْقِ (٥ الحَسيس أَشَدَّ قِمَالِ (٥ فَرَعَ لَوَالِمَ مُوادِ مِن لَخُوارِجِ فقاتَلُوا عليه حتى كَثْرَ الْإِراحُ والقَمْلُ (٤ وذلك معَ المَعْرِبُ والْمَدْنِي اللهَوْلِي قاتَلُوا عليه عَنَى كَثْرَ الْإِراحُ والقَمْلُ (١ وذلك معَ المَعْرِبُ والْمَدْنِي قَالَ الْمَدْنِي قَالَ الْمَدْنِي قَالَوْلُ وَالْمَدُنِي اللّهِ وَالْمَدُونِ وَالْمَدْنُونِ وَالْمَدْنُ وَالْمَدْنُونِ وَالْمَدْنُ وَالْمَدُ وَالْمَدُونِ وَالْمَدْنُ وَالْمَدْنُ وَالْمَدُونِ وَالْمَدُونِ وَالْمَدْنُ وَالْمَدُونِ وَالْمَدْنُ وَالْمَدُونِ وَالْمَدُى وَالْمَدُونِ وَالْمَدُونِ وَالْمَدُونِ وَالْمَدُونِ وَالْمَالُ وَالْمَدُونِ وَالْمَدْنُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَدُونِ وَالْمَالُونُ وَالْمَدَانُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمُؤْنِي وَالْمُونُ وَلَالِهُ مَا الْمُنْوَالِي وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَلَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَلَالِهُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمُونِ وَالْمُعَالِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُونُ وَلَالْمِالْمُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَلَالْمُعُونُ وَلَالْمُونُ وَلَالِهُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَلَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُعُونِ وَالْمُعُونُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَالُونُ وَالْمُؤْلِولُونُ وَالْمُؤْلُولُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُونُ وَلَالِهُ لِمُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُونُ وَلَالِهُ وَلِيُوالِمُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَلَالِهُ وَالْمُولِ وَلَالِمُ وَالْمُولُ وَلَالِ

## ٱللَّيْلُ لَـيْـلَّ فيهِ وَيْـلَ وَيْلُ وَسَالَ هِالْقَدْمِ ٱلشَّرَاةِ ٱلسَّيْلُ اللَّهُ وَاللَّهِ السَّيْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُواللَّلُولِي الللللِّلْمُ اللَّهُ اللللللْمُواللَّهُ اللللْمُواللِمُ الل

a) B.C. D.F. وَجُومُهُمْ , E. وَجُومُهُمْ , E. وَجُومُهُمْ , E. وَجُهُمْ , E. وَالْقَنْلُ . c) E. عن القدح , F. والعلق , E. والعلق , E. والعلق . e) F. القتال . f) B.C. F. والعلق . g) C. E. F. add مل . h) B. C. D. E. F. والعلق , which seems the better reading. i) E. عن السرميح . j) B. C. D. E. F. وصصت . k) B. E. وصصت , D. فاقتتل . m) F. كتيبة . n) D. مُدرِّد سعت , المدند . ما أخرى المرد بخيل المحمد . يا أخرى المرد بخيل المحمد . يا مدند . وما المعجمد . المدند . وما المعجمد . وما المعجمد . المدند . وما المعجمد . وما

لم تُحَبَّنَ وَتُووجُ لِم تَمَقَّقُ ( اللهُ وَبَحْنُ والقَوْمُ على حالة وهم يَرقُبُون مَنّا ( اللهُ وَتُووجُ لِم تَمَقَّقُ ( النَّمَوفوا وعلينا أن نُقاتِلَهِمُ إذا قاتَلُوا ونَتَكُورُ ( اذا وَعَلَا وَنَطُلَبُ إذا عَرَبُوا فِن تَرَكَّتَنَى وَالرَّأَى كَن القَرْنُ مَقْصُومًا والدّآه بِدْنِ اللّهِ مَحْسُومًا وإن أَعْجَلْتَنَى لَه أَنِعْكُ ولم القَرْنُ مَقْصُومًا والدّآه بِدْنِ اللّه مَحْسُومًا وإن أَعْجَلْتَنَى له أَنِعْكُ ولم وَجَهِى الى بابك وأَنا أَعُولُ واللّهُ مِن سَخَطِ اللّه ومُقْتِ النّاسِ ولمّا هُ اللّهُ مَعْتِ النّاسِ ولمّا اللهُ مَنْ فَصَوْمًا والدّأَهُ مِن سَخَطِ اللّه ومُقْتِ النّاسِ ولمّا اللهُ عَيْدِهِ والنّسُلُمُ اللهُ عَيْدِهِ والمُسْلَمُ اللهُ عَيْدِهِ والمُسْلَمُ اللهُ عَيْدِهِ والمُسْلِمُ اللهُ عَيْدِهِ والمُسْلِمُ اللهُ عَيْدِهِ والمُسْلِمُ اللهُ عَيْدِهُ والمُسْلِمُ اللهُ عَيْدِهُ والمُسْلِمُ اللهُ عَيْدِهُ بِي عَلالٍ ورَكَلَمُهُ اللهُ بَصَدُورِكُم فَدُلُقُوا عَلَيْكُ فِهُ والمَسْلِمُ اللهُ عَيْدِهُ والمُسْلِمُ اللهُ عَيْدِهُ مِن اللهُ اللهُ مَن عَلَيْهُ والمُسْلِمُ اللهُ عَيْدِهُ والمُسْلِمُ اللهُ عَيْدُهُ عَلْمَ عَيْدُهُ عَيْدُ مَنْكُم وَمُنْ اللهُ مِن عَلَيْهُ والمُسْلِمُ اللهُ عَيْدُهُ والمُسْلِمُ اللهُ عَيْدُهُ والمُنْولُةُ وَقُولُ اللهُ اللهُ ورَكَلَمُهُ والمُسْلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَمِيهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَيْدُهُ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ خَلَيْهُ اللهُ ال

الْهَلَّيُّ بِلَّ الْهَا الْهَا الْهَ الْمَا الْهَ عَلَى الْفَالُ اللهُ الْمَالُونِ الْهَالُونِ الْفَلْوَ الْمَا الْفَلْمُ الْمَا الْمَا عَلَى الْمُلْمُ اللهُ الْمَا الْمَا عَلَى الْمُلْمُ اللهُ ال

دالبا ۲۸۸

الى الهلّب يَسْتَحِثُه مع عَمَيْدِ بن مَوْمَبِ (ه وق الكتاب أمّا بعّد فاتّك تمراخَى عن اللّبُون حتى تَنْواً الإراح وتنسّى القَتْل ويَحِبَّ المّاسُ (٥ عَمَّ تَنْواً الإراح وتنسّى القَتْل ويَحِبَّ المّاسُ (٥ عَمَّ تَنْفاع فَتَحْتَمِل (له منهم مثل ما يَحْتَملون منك من وحْسَنة القَتْل وألم الإراح ولو كمنْت تَلْقعم (٥ بدلك الجدّ لكان الدّاء قد حُسمَ والقَرْنُ قد قصمَ (١ ولَعَمْرى ما أَنْتَ والقَوْمُ سَواء اللّه من وَرَاثِك وجاد وأمامَك أَسُوالا ونيس للقَوْمِ الا ما معَهم ولا يُدْرَفُ الوَجيف بالدَّبهب ولا الشَّفُر من وَرَاثِك وجاد وقال الهلّب لأحْمالِه إنَّ اللّه عبَو وجلًا 3 قد أَراحَكم من أَسُوال أَرْبَعة قَطَريّ بن الله عبول وسَعْد الطَّلَاثِع والنّما بين أَيْديدَه عبيل رَبّه في الله خالور الله المعالم وعَميدة بن هالا وسَعْد الطَّلَاثِع والنّما بين أَيْديدَه عبيل رَبّه في الله خالور الله الله المعالم المعالم والله وسَعْد الطَّلَاثِع والنّما بين أَيْديدَه عبيل رَبّه في خُسُوا الشَّيْطان تَقْتُلونهم (أَ أَن شَآء اللّه فكانوا بَمَعادُن القِتالَ ويَمَوْو وو فتصيب خُسُوا السَّعْد المهلّب قد بان عُمُرت وأنا الحَمْر المّاعَدة الم يَعْمُ الله بعض عَمْد في مَوْع لله المهلّب قد بان عُمُرت وأنا الحَمْر اللّه الماعَدة الم تُعلقين فكوت أَن المُحْبِر الله الماعلة الم تُعلقين فكوت أَن المُحْبِر الله الماعلة الم تَعْمُ ولا بَدّ من واحد أَنْ المُحْبِر الله الماعلة الم

a) E. مَوْتِهِ , B. هِ مَوْتِهِ . b) B. C. D. E. وَيُوْتِهِ وَ اللّهُ مِنْ وَ هُ كَاتُلُهِ مَ اللّهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ ا

أَنْهَيُهُ (قد بين المِبَلَّبِ وعبد (d رَبِّهِ يُعديهِ عَدا القِتنالَ وَيُراوِحُه فَدَا عَنْمَى الكَلاَمُ الى قَطَرِيِّ فَقالَ صَدَنَ تَمْحُوْا بِنَا عِنْ فَدَا النَّرْضِعِ فَإِنِ التَّبَعَنَ المِلَّبُ فَاتَلْنَاهُ وَإِنْ أَذْمَ على عبد رَبِّهِ رَأَنَّتَه فيه ما تُحبّون فقال له انصَّلْتُ بن مُرَّدَ يَا أَمِيرَ المُومنين أِن كُنْتَ (هُ تُرِيدُ اللَّهَ فَأَتْدِمٌ على القَوْمِ وَإِن كُمْتَ (له تُريدُ الدُّنِيا فَعَلَمٌ أَخْدًا بَك حَتَى يَسْنَامُنُوا وَأَنْشَأَ الصَّلْتُ يقول

فَلْ لَلْهُ حِلْيِنَ قَدْ فَرَتْ غَيُونُكُمْ لِللَّهِ الْفَرْمِ وَالْبَغْضَةُ وَالْهَرَبِ
كُنَّا أُنْكُ على دِينٍ صَغَيّْمَونَا ٥ طُولُ ٱلْجِدالِ وَخَلْطُ ٱلْجِدَ بِتَلْعِبِ
مَا كُنْ أَغْنَى رِجَادُ صَلَّ سَعْنَهِ عَنِ ٱلْجِدالِ وَأَعْنَاتِم عِنِ ٱلْخُضَبِ
مَا كُنْ أَغْنَى رِجَادُ صَلَّ سَعْنَهِ عَنِ الْجِدالِ وَأَعْنَاتِم عِنِ ٱلْخُضَبِ
إِلَى لَأَعْوَلُكُم فَى ٱلْأَرْضِ مُصْدَئُوبًا فَا لَى سِوَى فَوَسَى وَٱلزُّمْنِ مِن لَسَّبِ

ثمّ ذال أَصْبَحَ المهلَّبُ يَوْجو منّا ما كُمَّا نَطْمَعُ فيه منه طارْتَحَلَ فَطُوئُ وبَدَاحَ ذَلَكَ المهلَّبُ فقال المُورَّم بن عَدِيِّ بن الى طَحْمَة المُجاشِعِي الله لا آأَسُ أَن يكونَ فَطَرِئُ كَاذَد (أَ بَمْرُبِ مُوْضِعِ فَاذْفَبْ فَتَعَرَّفِ لَا يَمْرُ فِي العَسْكَرِ اللّا عَبْدًا وعِلْجُا فَسَأَنَهما عن فَتَعَرَّفِ لَا يَعْبُرُ وَعَلَّجُا فَسَأَنَهما عن فَطَرِيِّ وَأَخْبَاهِ فَقَالاً مَضَوْا يَرْتَادُونَ عَيْرَ هٰذَا المَنْولِ (8 فَرَجَعَ فُورَّةُ الى المَهلُّبِ فَتَحْبَرُه (ال فارْتَحَلَ المهلُّبُ(ا فَرَجَعَ فُورَةً الله المَهلُّبِ فَقَى ذَلِكَ يقول رَحْلُ مِن (ا حَتَّى نَوَلَ حَدْدَقَ قَطُرِي فَعَالِي فَجَعَلَ يُقَاتِلُهم أَحْدِنًا بِالغَداةِ وَأَحْدِنًا بالعَشِي فقى ذَلِكَ يقول رَحْلُ مِن (ا سَدُوسَ لِقَال له المُعْلَى (لا فارسُ

را لَيْتَ ٱلْحَرَاتُو بَالْعِرَاقِ شَهِدْنَنا وَرَايَّمَنا بَالسَّقْتِ فَى ٱلْأَجْسَالِ (ا وَرَايَّمَنا بَالسَّقْتِ فَى ٱلْأَجْسَالِ (ا وَالصَّارِبِينَ حماجِهَ ٱلْأَبْسُلُ، وَمُنْ وَالصَّارِبِينَ حماجِهَ ٱلْأَبْسُلُ،

روَجَّهَ المَهلَّبِ بِنِهِ لَدُهُ اللهِ لِلْتَجَاجِ يُخْجِرُهُ أَنَّهُ (٥ قد نَـزَلُ مَـنْـزِلُ فَطُرِيّ وَأَنَّهُ مُقَيدٌ على عبد رَبِّهِ وَبَهُ مَا المُهلَّبُ بِنِهِ لَدُورًا اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عبد رَبِّهِ وَرَبُّهُ عَلَيْهُ وَمُ كَتَبَّ وَمُسْعِلُهُ أَنْ يُوَجِّمُ فَي أَثْبُورُهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ وَمُ كَتَبَّ وَمُسْعِلُهُ أَنْ يُورِدُونُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْ

a) B. C. E. F. مناقباً. b، F. مبين عبد. e) B. D. E. F. add أَنَّا . d) B. C. E. F. add المّا . e) C. D. E. أَنْكُبُرُ . f) F. الله و ( ) كذبا . f) F. بنقي . i) B. C. F. الله بالله . j) B. C. D. E. F. add . بنتي . k) F. الله بالله . l) F. الله بالله . m) B. C. D. E. F. add . بنتي . B. F. الله . e) B. C. D. E. F. مناتب . الله . e) B. C. D. E. F. مناتب . b) B. C. D. E. F. مناتب . e) B. C. D. E. F. مناتب . e) E. omita . حلدا . مناتب . حلدا . e) E. omita . حلدا . e) E. omita . حلدا . e)

على شَأْنِكُم واسْتَعِدُّوا لِلْقَآءَ الْقَوْمِ فَقَالَ لَه صالِحُ بِن مُخْوَاقِ إِنَّ النَّاسَ قَبْلَنَا (قَ سَامُوا عُثْمَٰى بِن عَقَّانَ أَن يَعْوِلَ عَنهِه (أَ سَعيدُ بِنَ العاصِي فَقَعَل ويَجِبْ على الاَمْنِم أَن يُعْقِي الرَّعِيَّةَ مَمَّا تَرِقَتْ فَتَارِقَ أَن يَعْوِلُه فَقَالَ لَه الْقُوْمُ إِنّا ( حَلَقْناك وَوَلَيْنا عَبْدَ رَبِّهِ الصَّغِيرَ فانْقَصَلَ الى عبد رَبِّه أَنْتُدُ مِن الشَّطْرِ وَجُلُهِم النَّوالي والعَجُمُ وكان فَناك منهم ثمانِية الآف وهم القُولة ثمّ ذَدَمَ صالِحُ السَّخُواقِ فقال لَه قَطْرِي ( أَن عَلْحَدُّ مِن تُقَحَاتِ الشَّيْطانِ فَأَعْفِنا مِن المُقَعْطُور ( وَسِرْ بِمَا الله عَلْمَرِكُ فَنَّى مِن العَرْبِ على صالِح بِن مُخْوَاقٍ فَطَعَمَه فَأَنْفَدُه وَأَجُوهُ الرُّمْحَ فَيه قال عَنْتَوَةً الرَّمْحَ وَلَا تُعْمَمُ وَكُونَ الرُّمْحَ فَيه قال عَنْتَوَةً

وأآخَرَ منهمُ أَجْرَرُتُ رُحْي وَقَ ٱلْبَجْلِيِّ مِعْمَلَةً وَقِيعٍ ، (8

فَنَشَبَتِ لِخَرْبُ بِمِنهِم فَتَهِايَجُوا ثَمَّ الْحَازَ كُلُّ قَوْمِ الله صاحِبِهِم فَلَمّا كان الغَدُ اجْتَمَعُوا فَاقْتَتَلُوا الْ قَلَا شَدِيدًا (أَ فَلَم يَتَتَصِفُ الْقَيْلُ شَدِيدًا (أَ فَلَم يَتَتَصِفُ النَّهَارُ حَتَى أَخْرَجَتِ العَجَمُ العَرَبُ مِن اللَّدينة وأَقامَ عبد رَبّه بها وصارَ قَطَرِيَّ خارِجًا مِن مَدينة حِيرُفْتَ (لَا بِاوَآتِهِم فَقَالَ لَهُ عَبِيدَة يَا أَمْيَ المُومنين إِن أَقَمْتَ لَم آآمَنْ هُذَه العَبِيدَ عليك الله أَن تُحَرِّدُتُ لَن اللَّهُ عَلَى عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلْمُ لَ أَن يَصْطَلِحُوا فَقَلَ المَهِلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَعْلِكُ وَلَا مَنْ وَلُكُنْ وَعُلَى الْعَلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّ

بحيَّثُ عَلَمْتم ومن الجهاد بحَيْثُ زَّأَيْتم فقالوا اتَّا لا نُقرُّو (ق على الفاحشة فقال انْصَوفوا ثمَّ بَعَثَ الى عَبيدةً فأَخْمَرُه ومال (b) إنَّا لا نقرُّ على الفحشة فقال (c) بَهَتوفِ با أَميرَ المُّمنين فما تَرَى قال الله جامعٌ بيمك وبيمهم فلا تَخْصَعْ خُصوعَ الْمُذْنب ولا تَتَطارُلْ تَطارُلُ الْمَرِيّ، فَجَمَع بينهم فتَكَلّموا فقام عَبيداً فقل بسم الله الرحمن الرحم أنَّ ٱلَّذينَ جَآءُوا بِٱلْأَذْكِ عَصْبَةٌ مَّمْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ ه شَرًّا تَذَهُ بَلْ غُو خَيْرٌ تَدْمُ الآيت فَبَدَوْ ودموا اليه داعْتَنَقوه (لله والنوا اسْمَعْقُو لما ففعل فعل لهد (٥ عَبْدُ رَبِّه الصَّعِيرُ مَوْلَى بني قَيْس بن تُنعْلَمِنَة واللَّه نقد حَدَعَدم صيَّعَ عبدَ رَبَّد f) منهم ناسً كَثَيْرُ لَمْ يُذْهِرُوا (8 ولم يَجِدُّوا على عَبِيدةَ في اقامة لخَدَّ تَنبَتُ ١٠ (١ وكان فَطَرِقٌ قد اسْتَغْمَلَ رَجْلًا سَ الدَّعَنفين فَكُهَرَتُ لَهُ أَمُوالًا تَشيرُهُ فَاتُوا فَطَرَبُّهُ فَقَانُوا الَّ غُمَرَ بِن الخَلْفات لم يَذَيْ يُقارُّ عُمَّالُه على مثَّن لحَدًا فقال فَطَرِقُ اللَّهُ السَّمَعْمَلْلُهُ وَلَا صِياعٌ وَتَاجِبُراتٌ فَأَوْغَرُ ذَٰلِك صُدورَتم وبَـلَـعُ ذَٰلِك الهلَّتَ (أ عقال انَّ اخْتلافَهم أَشَدُ علمهم متى (لا وبالوا لقَدَارِي أَلا تَنحُرْجُ بغا الى عَا وَن عفال لا ثمـــ خَّرِّكِ ففالوا قد لَذَكَ وازْنَدَّ فاتَّبَعِيوه يَنْوُمًا فأَخَسَّ بالشَّرَّ فذَخُلُ دارًا مَهُ جَماعة من أَفجالِم فصاحوا به يا دابَّهُ اخْسُرُ اليمَا فَخَسَرَ البهم فقال رَجَّعتم بَعْدى كُفَارًا ففالوا ( أَوْنَسْتَ دابَّةُ (m مال الله عوَّ وجلَّ رَمَا مِنْ دابُّم في ٱلأَرْضِ الله عَلَى ٱللَّهِ رِزْلْهَا وَلَكِمُّك قد نَفَرْتُ بِقَوْلِك أَمَّا قد رَجَعْم لْقَارُا (n فَتُنْبُ اللَّهِ عَلَّم وحدًّا (٥ فشاوَرُ عَمِيدَة (p فقال ابن تَبْتُ لَم نَقْبَاوا منك ولنين دُمُ إذَّم ها اسْمَقْيَمْتُ فَقُلْتُ أَرْجَعْم يَعْدى كُفَّرًا فقل ذَلك لهم تقيلود ١٤ ممه فترجَعُ الى ممثولة وعَنوم أن أيبايعَ الْفَعْطَورَا العَبْدَى فَكُرِهُم القُوْمُ وأَبُود فقال له صالحْ بن مُثْرَاقِ عمد وعن القَوْم الله لنا غُمَّر الْقَعْدَر فقال الله فَدَرِيُّ أَرْي الله عَولَ العَهْد دد غَيَّرَاه وأنتم بصَدَد عُدَّوهم فاتَّقوا اللَّهَ وأقبلوا

هـ ( الصَّلَّةُ وَلَّانَ يَقَالُ فَلَانَ فَوَلَهُم وَلَّهُم وَمَا يَتَقَارُ فَي مُحده . Marg. A. محده . فقار الصَّلَّةُ رَمّعناه السَّمُون . فقال فلا قربُهُم . فقال له فَوَلَهُم . في الصَّلَّةُ . في السَّلِّةُ . في السَّلِي السّل

المهاب م

## ولَـوْ رَآعَ كَـوْدُمُ لَـكـوْدُمَ الْكَيْرِ أَحَسَ ٱلطَّيْعُمَ ،

الصَيغَهُ النَّسَدُ والنَّرِدُمَةُ النَّفُورِ، دَكَتَبَ الهِلَّبِ الى الْحَجَاجِ يَسْعَلَهُ أَن يَتَجَاقَ له (ه عن اصطَحَّر وَرَابَ جَرِدَ لَأَرَاقِ الْحَنْدِ فَقَعَلَ وكان (ف فَصَرِقَ هَدَمَ مَدينة اصْطَحَّر لأَن أَعْلَمَا كانوا يُكاتِبون الهِلَّبَ بَأْرُدُاهِ وَلَّرُاقِ الْحَيْدِةِ وَلَى الْعَلَمِ وَكُونُ الْفَادِةِ وَأَرادُاهُ وَمِّرُ لُكِ بَمَدينة فَسَا فاشْتَرَافا منه الزَّنْمَرْدُ بِن (له الهِرِبِدِ بمائية الْفُورِة وَلا كان وَعَنَى الهُلَّبِ وَأَرادُاهُ وَقَد كان دَفَعَ الهُمَّالَةِ وَلا المُعْمِرَةُ اللهُ المُعْمِرةُ اللهُ وَقَدَ كان دَفَعَ اللهُ المُعْمِرةُ اللهُ المُعْمِرةُ اللهُ وَقَدَ كان دَفَعَ اللهُ المُعْمِرةُ اللهُ وَقَد كان دَفَعَ اللهُ المُعْمِرةُ اللهُ وَقَد كان دَفَعَ اللهُ المُعْمِرةُ اللهُ المُعْمِرةُ اللهُ وَقَد كان دَفَعَ اللهُ المُعْمِرةُ اللهُ المُعْمِرةُ اللهُ المُعْمِرةُ اللهُ المُعْمِرةُ اللهُ وَقَد دَمَّاهُ فَسُرً الهِلَّبِ الْمُعْمِرةُ اللهُ المُعْمِرةُ اللهُ المُعْمِلُةُ وَرَاجِ (اللهُ عَاتَمْنِ الكُورَةَيْنِ وَمَمَّ اللهُ المُعْمِلُةُ اللهُ المُعْمِلُونُ اللهُ المُعْمِلُ اللهُ المُعْمِلُ اللهُ المُعْمِلُونُ اللهُ اللهُ المُعْمِلُونُ اللهُ المُعْمِلُونُ اللهُ المُعْمِلُونُ اللهُ المُعْمِلُونُ اللهُ المُعْمِلُونُ اللهُ المُعْمِلُونُ اللهُ اللهُ المُعْمِلُونُ اللهُ المُعْمِلُونُ المُعْمِلُونُ اللهُ المُعْمِلُونُ اللهُ المُعْمِلُونُ اللهُ المُعْمِلُونُ اللهُ اللهُ المُعْمِلُونُ اللهُ المُعْمِلُونُ المُعْمِلُونُ المُعْمِلُونُ المُعْمُ اللهُ المُعْمِلُونُ اللهُ المُعْمِلُونُ المُعْمِلُونُ المُعْمِلُونُ اللهُ المُعْمِلُونُ المُعْمِلُونُ المُعْمِلُونُ اللهُ المُعْمِلُونُ المُعْمِلُونُ المُعْمِلُونُ المُعْمُونُ المُعْمِلُونُ المُعْمُونُ اللهُ المُعْمُونُ المُعْمُولُونُ المُعْمُونُ المُعْم

وَلَوْ عَلِمَ آَيْنُ يُوسُفَ مَا نُلاقِي مِنَ ٱلْآفَاتِ وَٱلْـكُـرَبِ ٱلسَّـدادِ
لَفَاضَتْ عَـيْـنُـةَ جَـوَعًا علينا وأَصْلَحَ مَا ٱسْتُطَاعَ مِنَ ٱلْقَسَادِ
الله قُلْ لِلْأَمِيرِ جُــرِهِـتَ خَـيْـرًا أَرِحْـنا مِن مُّـغِـيـرَةَ وْٱلـرُّقـدِ(٣ فَمَا رَزَقًا ٱلْجُعُودُ بِهَا قَعْهِــرًا وَقِد ساسَـتْ مَطامِيرُ ٱلْحَـمادُ وَقِد ساسَـتْ مَطامِيرُ ٱلْحَـمادُ

يقال ساسَ النَّعامُ (P وأَساسَ إذا وَقَعَ فيه السَّوسُ ودادَ وأَدادَ من الدُّود (P ورَوَى ابو زَيْدِ دِيدَ فهو دا مَدُودٌ في فَذَا المَّعْنَى فَحَارَبَهِم الْهَلَّبُ بِالسِّيرُجانِ حتى نَفَاهِم عنها اللَّ حِيرُقْتَ واتَّبَعَبهم فَمَوَلَ قَرِيبً ممهم واخْتَلَفَتْ كَلِمتُهم وكان سَبَبُ ذَلك أَنَّ عَبِيدَة بن هِلالِ اليَشْكُرِيُّ اتَّتِهَ بِالْمَرَّة وَجُدِ حَدَاد (٣ مَهِ وَاللهم الله عَنْدِيَ هِ فَعَيْرِ إِنِّنِ فَأَقَوَّا تَطَرَيًّا فَذَكَرُوا ذَلك له (الا فقال لهم انِ عَمِيدة من الدِّينِ

a) C. F. فاراد کار ; C. E. omit J. b) B. C. D. E. F. وقد کار . وقد نان . وقد تا . و

بنى تَمِيمِ قال ولا أَدْرِى أَعَمْرُو هُو أَمْ غَيْرُهُ والْمَقَعْطُولُهُ مِن عِمِدِ القَيْسِ، وقولَد قَسَطُوا اى (ط جاروا يُقالُ () قَسَطَ يَقْسِطُ فهو حاسِطُ اذا جارَ قال الله جلَّ قَمَارُهُ وَأَمَّا ٱلقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَيُقالَ أَنْسَطَ يُقْسِطُ فهو مُقْسِطُ إذا عَدَلَ قال الله تَعالَى إِنَّ ٱلله يُحِتْ أَنْاقُسِطِمِنَ، وكان بَدْرُ بن البُذَيْلِ شُجاعًا وكان لَحَانَدُ (له فكان إذا أَحَسَ بالخوارجِ نادَى يا ٥ خَيْلُ () الله الله الله قول القَرْبُل

وإذا طَلَبْتَ اللهِ ٱللَّهُ لَتُب حاجَهُ عَرَضَتْ توابِعُ دونَهُ وعَبِيكُ اللَّعَبْدُ كُرْدُوسٌ وعَبْدُ مَثْلُهُ وعلانِ باب ٱلاَّحْمَرِينَ شَدَيدُ،

كُرِّدُوشَ رَجْلُ مِن الأَرْدِ وَكُن حَاجِبَ الْهِلَّبِ، وَقُولَمَ وَاللَّهِ بِالِّ التَّحْمَدِينَ شَدَيدُ (أُ الْعَرَبُ تُسَمَّى الْعَجُم لِلْمُورَة وَمَا كان مِن النَّعُوتِ على فاعِلْ فَجَمَّعُم فاعلونَ لِثَلَّا يَلْعَبِسُ بِجَمْعِ فاعلينَ الثَّى الشَّعْسِ بِجَمْعِ فاعلينَ الثَّى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

a) D. E. ويقال . b) C. D. E. omit والمحديث . c) B. C. D. E. ويقال . d) C. التحانا . d) C. التحانا . e) So D. E.; A. haa no vowel. f) B. D. E. F. omit ميكيث . g) B. C. D. E. F. الله . d) B. E. omit . e) B. C. D. E. F. المحديث . i) B. E. omit . e) B. C. D. E. F. وتلك أله . e) B. E. omit . e) B. C. D. E. F. وتلك شكاةً طاقرً عنك عارها يقال شكوته المهلكة والشكاية واحدً قال ابو دُرَيْب وتلك شكاةً طاقرً عنك عارها يقال شكوته . اليم . المحداية وشكرة . m) B. C. E. ما . المحداية وشكا.
 a) B. C. D. E. F. مؤمر من المحداية وشكا. المحداية وشكا. وشكا. وشكا. ورجَّهُ م , and omit . المحداية . e)

قَولِهَ تَكْمُلَمُ يَقُولِ ناعِمةً وإذا كَسَرْتَ الطَّآءَ فَقُلْتَ ضَفَّلَهُ فَهِي الصَّغِيرَةُ والحَبَدِي النَّاعَقُولُ، وَالكَمْنِيهُ لِلرَّيْشُ واللَّمَا سُمَّى لِلْكَيْشُ كَمْيِهِ؟ لانْصِماء أَقْله(a بعضهم الى بعض وبهذا سُمَّى الكمّاب ومده قونْهِم كَتَبْتُ البَعْلةَ والنَّاقةَ اذا خَرَرْتَ ذُلك المَوْضعَ منها وكَتَبْتُ القرِّبةَ والمعلم الذي قد شَهَر نَقْسَم بعَلامة إمَّا بعمامة صَبيع وإمَّا بمُشَهَّرة (b وإمَّارَه بغَيْرِ ذَلك وكان حَمْرَةُ بن عبد المُطَّاب ه رضُّوانُ الله عليه مُعْلَمًا يَوْمَ بَكْر بريشة نَعامة في صَدَّره وكان ابو دُجانةَ وهو سماكُ بن خَـرشَـةَ الأَنْصارِيُّ يبومَ أُخد لمَّا قال رَسول اللَّه صلَّعم مَنْ يَـأُخُــ للْ سَيْفي هذا بحَقَّه قالوا (4 وما حَـقَّم يُرسول الله قال أن يُصْرَبُ (e به في العَدُو حتى يَنْحَنى فقال الله ونجانة أنّا فكفعه اليه فَلَيْسَ مُشَيِّرَةٌ (8 فَعَلَمَ (b بها وكان فَوْمُم يَعْلَمون لما بَلَوْا مند أَنَّم اذا لَبسَ تلك المُشَهِّرة (i لم يُمْنِق في نَفْسه غايةً فَفَعَلَ(أ وخَرَجَ يَمْشي(k بين التَّمَّيْس فقال رسولُ الله صلَّعم انَّها لَمشّيةً .ا يُبْعَضُها اللّهُ عَزَّ وجلَّ (ا الله في مثَّل لهذا المُؤْمَع \* ويْرُوِّي أَنّ رسولَ اللّه صَلَعم سَمَع (m عَليًّا صَلُواكُ الله عليه يقول لفاطمة ورمي اليها بسيفه فقال هاك (ع حُميدًا فاغْسلي عنه الدَّم فقال (٥ رسولُ الله صلَّعم لَمنْ كُنْتَ صَدَّقْتَ القتالَ اليَّوْمَ لقد صَدَقَه معك سماك بن خَرَشَةَ وسَهْلُ بن حَنيف (٩ وللحرث بن القَدَّة وفي بعض لحديث وقَيْسُ بن الرَّبيع وكلُّ عَاوَّلَا من الأَنْتِصار ١٥ عاد الحديثُ \* الى ذكر التَحُوارج (٩ ١٥ وعَمْمُرو القَنَا من بني سَعْد بن زَيْد مَمَاةَ بن تَميم وعَبيدةَ بن هلال من ها بني يَمشْكُمرَ بن بَكْر بن وَآثل والذي نُعَنَ صاحبَ المِلْب في فَخَذه فشَكُّها معَ السَّرْج (تسن

a) B. C. D. E. F. omit مله (F. has . والا ), and read البعضيا b) E. بَمْشَهُرة . c) B. C. D. E. F. والا . والا .

ومُسْتَعْجِب مِّمًّا يَرَى من أَناتِنا ولو زَبَنَتْه ٱلْحَرّْ لم يَتَرَمْرَمٍ،

أَخِلَا إِنْكُ لَنْ تُعَانِقَ تَنْفَلَدُا شَرِفُ بِهِا ٱلْجَدِي كَالْتَمْثَالِ حَتَّى تُلَاقِي عَلَلِ حَتَّى تُلاقِي قَ الْكَتِيمَة مُعْلَمًا عَمْرُو ٱلْقَنَا وَعَبِيدَة بْنَ عِلالِ وَتَرَى ٱلْقَعْطَرَ قَ ٱلْكَتِيمَة مُعْدِمًا (٣ في عُصْبَة فَسَنُوا مَعَ ٱلصَّلَالِ وَتَرَى جَبَدُ قَد دُنَتْ لجِبالِ او أَن يُعَلِّمَكُ الْلَهَ الْمَالَةُ فَرَقًا وَتُورَى جِبِدُ قَد دُنَتْ لجِبالِ المَ

a) B. C. D. E. F. add المنافق . d) B. C. D. E. F. والى . c) E. adds منافق . d) B. C. D. E. F. وفلم بتَرَمُّومُ . d) B. C. D. E. F. فلم بتَرَمُّومُ . و) C. F. بالسرح . c) C. F. بالسرح . f) B. C. D. E. أَنْقَالَانُ قُومُ . g) So A., with فغد suprascript; D. E. وفلم بتَرَمُّومُ . h) B. C. D. E. F. omit أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَمُدْرِثُ وَالْهَصَّلْ ابْنَا ١٥ المهلَّبِ فَسَبَقَ بِشِّرُ الى الطَّرِيقِ فإذا رَجْلً أَسْوَدُ مِن الأَزارِقِةِ يَشْلُ السَّرْحُ (طَ اى يَشْرُدُه وهو يقول

نَحْنَ قَمَعْمَاكُم بِشَرِّ ٱلسَّرْحِ (٥ وقد نَكَأَنَا ٱلْقَرَّحَ بَعْدَ ٱلْقَرْحِ ٠ اَلسَّلُ الطَّرْدُ وِيْقَالَ نَكَأْتُ الفَرْحَةَ (٥ مِهُمُورُ ٥ وَنَكَيْتُ الْعَدُّرَ غَيْرُ مَهُمُورٍ مِن النَّكِلَيْقِ وَنَكَأْتُ القَرِّحَةَ (٢ ٥ نَـكُــُاً قَالَ ابنُ قَــُرْمَـٰۃَ

ولا أَرَافِ تَسْوِالُ طَالْهَ \* تُخْدِثُ لِي قَبْرُحَةٌ وَّتَنْكَأُمًا \*

ولَحَقَه (عَ الْمَافَعَ لَ وَمُدَّرِثُ فَصَاحًا بِرَجْيلٍ مِن ثُنِيَّ الْقَمَا الأَّسُّونَ فَاعْتَوَرَهُ (أَ الطَّافَى وَبِشُّر بِن الْغَيْرِةِ فَقَتَلَاهُ وَأَسُوا رَجُلًا مِن الأَرْارِقِة فَقَالُ لَهُ المَهلَّبُ مِمَّنِ الرَّجْلُ قَالَ رَجُلًّ مِن صَمْدَانَ قَالَ اتّك لَفَيْنُ عَمْدانَ وحَلَّى سَبِيلَه (أَ وَكُن عَيَّاشَ الْكِنْدَى شُجَاعًا بَثِيسًا (إِ فَأَبْلَى (لا يومَثَدُ (أَ وَكُن عَيَّاشَ الْكِنْدَى شُجَاعًا بَثِيسًا (إِ فَأَبْلَى (لا يومَثَدُ (أَ وَكُن عَيَّاشَ الْكِنْدَى شُجَاعًا بَثِيسًا (إِ فَأَبْلَى (لا يومَثَدُ (أَ وَكُن عَيَّاشَ وَقَالَ المَهلَّبُ لا وَأَلَتْ فَيْفُ لللهِ الْمَانِ بَعْدَ فَلِك (الله للهَلُّبُ لا وَأَلَتْ فَيْفُ لللهَلْبِ وَبُعْدَ عَيَاشِ وَقَالَ المَهلَّبُ وَلَاّخُرُ مِن لَيْمُ فَيَسُولُوا وَلَا المَهلُّبُ وَلَاّخُرُ مِن النَّهُ مِنْ وَلَا المَهلَّبُ مُتَعَيِّلُا لا وَأَلْتُ مُتَمَيِّلُا لا وَالْمَلْبُ مُتَعَيِّلُا لا وَالْمَلْبُ مُتَعَيِّلًا لا وَلَا المَهلَّبُ مُتَعَيِّلُا لا وَاللَّهُ مُتَعَلِّدُ وَاللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

هُ اللّهَ السّرَحُ اللّهُ الذي يُسامُ في الرّعَى من اللّنَعامِ . b) Marg. A. ومُقَتَّلُ ابناء . liللّهُ سَرَحًا والمَسْرَحُ مَرْعَى انسَّرْحِ ولا يُسَمِّى من المالِ سَرَحًا والمَسْرَحُ مَرْعَى انسَّرْجِ ولا يُسَمِّى من المالِ سَرَحًا والمَسْرِحُ مَرْعَى انسَّرْجِ ولا يُسَمِّى من المالِ سَرَحًا اللّه مَ يُعْدَا بِهِ وَيُراحُ ولِجْمَعُ السُّرِحُ والسَّارِحُ يكون اسْمًا للرّاعى اندَى يَسْرَحُ الإبلَ ويكون السّارِحُ قال ابنُ شاذانَ فال الْخَلِيلُ تقول قَمَعْتَ فلانًا فانقَّمَعَ . A) Marg. A. وقراعُ والخَنْمَ اللّهُ وَقَلَّا وقال مُورِّبَ شَمَعْتُ الرَّجِلَ أَتَّمَعُهُ وَمَعَّا إذا صَرَبْتَ رَأْسَهُ . و) . الله فَالله فَدَلَّ واخْتَبَاً فَرَقًا وقال مُورِّبَ شَمَعْتُ الرِّجِلَ أَتَّمَعُهُ وَمُعَلّمَ المَالِحُ اللّهُ وَمَعَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّمَ اللّهُ وَاللّمَانُ وَاللّمَ وَرَاللّمُ وَرَاللّمُ وَاللّمَ وَاللّمُ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَالْ

فلم يُحِوز البَّخْنَةَ مَالَّهُ تَقُولُون فيهِما فَقَالَ بِعَثْهِم أَمَّا النَّبِّتُ فَمُونُ مِن أَعَلِ لِلْمَتْ وَأَمَّا الآخُولُولُ الْمُخْرِلُولُ الْمُخْرِقُ مِن الْمُحْدِرُ الْمُخْدَةُ فَكَافِرُون حَتَّى يُحِمِزُهَا وَقَالُ ٥ قَدُومٌ آخَرُون بَلْ هُمَا كَافِرَانِ حَتَّى يُحِمِزُها وَقَالُ ٥ قَدُومٌ آخُرُن بَلْ هُمَا كَافِرانِ حَتَّى يُحِمِزُها الْمُحْدَرُ الْمُطَخِّرُ فَقَامَ شَهْرًا وَالْقُومُ فِي اخْتِلافِهِم ثَمَّ أَقْبَلُ اللهِم عَلَيْ فَعُورُ اللهِ مَالِحُ بِن مُخْرَاقٍ مِنا قَوْمٍ الْمُحَمِّدُ قَدْرُتُهُم أَعْنُي عَدُودِهم وَأَثْمُعْتُمُوهم (له فيكم إلا كَهُو مِن فَعَالَ لَهِم صَالِحُ بِن مُخْرَاقٍ مِنا قَوْمٍ الْمُحَمِّ الْمُحَلِّقِ الْمُحَمِّدِ اللهِم اللهِ اللهِم اللهِ اللهِم اللهِ اللهِم اللهِ اللهِم اللهُ اللهِم اللهُ اللهِم اللهِ اللهِم اللهُ اللهِم اللهُ اللهِم اللهِم اللهُ اللهِم اللهُ اللهُ اللهِم اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

أَمْ تَدَوَ أَنَّا مُدُّ تُلْثُونَ لَيْهَاتُ ۗ فَرِيبٌ وَّأَعْدَآهُ ٱلْكِتَابِ عَلَى خَفْض

تَهُورِيَّ الْقُوْمُ وَأَشْرَع بعضُهِم الى بعض فَأَبْلَى يومَثَفْ الْمُعْمِرُةُ بِن الْهِلْبِ وَصَارَ فَى وَسَطَ الْأَرْارِفِذِ فَجَعَلَتِ الْرِّمَاءُ تَحُدُّهُ وَتَنْزُغُهُ وَاعْمَوْرَتْ رَأْسُهُ الشَّيُوفُ وَعُلِيهِ سَاعِكُ حَدَيْدٍ فَوَضَعَ يَكُه على رَأْسِهُ فَجَعَلَتِ السِّمُوفُ لَا نَعْمَلُ فِيهِ (أَ شَيْئًا وَاشْتَمْقَلَدُهُ فُرْسَنَّ مِن الْأَرْدِ بَعْدَ أَن ضُرِعَ وَكَانِ الذَى صَرَعَهُ عَمِمِدُهُ (عَ السَّمُوفُ لا نَعْمَلُ فِيهِ (أَ شَيْئًا وَاشْتَمْقَلَدُهُ فُرْسَنَّ مِن الْأَرْدِ بَعْدَ أَن ضُرِعَ وَكَانِ الذَى صَرَعَهُ عَمِمِدُهُ (عَالَى وَحَو يَقُولُ النَّهِ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي عَلَالُ وَحَو يَقُولُ

أَمَّا آَبْسُ خَيْرِ قَدُوْمِ مِ هِلالِ شَيْدَةٍ على دِيسِ أَبِي بِـدل وَنَاكُ دِيسَى آخِـرَ السُّيمالِي

وقال رَحْلُ للمُغيرةِ لُمّا تَعْجَبُ دَيْفَ لَنفْرَعُ والآن نَعْجَبُ دَيْفَ تَقْجُو وَفِل الهِلَّبِ لَمِنيهِ ال انْ سُرْحَكم لَعَارُّ وَلَسْتُ الْمَنْهِم عليه أَفَوَدَلْته به أَحَدًا قالوا لا فلم يَسْتَتَمُ (أَ المَالاَمَ حتى أَتلهُ آت فقال إنْ صالحَ بن مُحْرَاقِ فد أَعَارَ على السَّرْجِ فشَقَّ ذٰلك را على الهِلْبِ وقال كلَّ أَمْرٍ لا أَيْهِ بَنْ فَقَسَى فهو صَاتَتُ وَقَلَا كُلُّ أَمْدٍ لا المُعْمِرةِ أَرِحْ نَفْسَى فهو صَاتَتُ وَقَدَمَ عليهم فقال له بِشْرُ بن المُعيرةِ أَرِحْ نَفْسَك فان كُمْتُ الله بِشْرُ بن المُعيرةِ مَنْكُونُ فَا اللهُ فِشْرُ بن المُعيرةِ مَنْكُونُ وَاللّهُ لِللهُ فَيْلِكُ فَوْلَا عَلَيْهِ النَّرْدِيقَ مَثَارًا فِشْرُ بن المُعيرةِ مَنْكُونُ وَاللّهِ لا يَعْدِلُ أَدُدُنا شِسْعَ (لَا نَعْلِكُ فَقَالُ خُذُوا عليهِم الشَّرِيقَ مَثَارًا فِشْرُ بن المُعيرةِ مُنْكُونُ وَاللّهِ لا يَعْدِلُ أَدُدُنا شِسْعَ (لَا نَعْلِكُ فَقَالُ خُذُوا عليهِم الشَّرِيقِ مَثَارًا اللهِلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلَةُ اللهِ اللهِلَّالَةُ اللهِ اللهِلَّالِقِيلًا اللهِ اللهِلَّةُ لَا اللهُ اللهِ اللهِلَّةُ اللهُ اللهِ اللهِلَالِيلُهُ اللهِلِيلُونُ اللهُ اللهِلَّةُ اللهِلَهُ اللهِلَّةُ لا يَعْدِل أَحَدُنا شِلْعَالًا اللهِلِيلِيلُهُ اللهُلُونُ اللهُلِيلُونُ اللهُلِيلُولُونُ اللهِلِيلِيلُونُ اللهِلِيلُونُ اللهِلِيلُونُ اللهِلِيلُونُ اللهِلِيلُونُ اللهِلَالِيلُونُ اللهُلِيلُونُ اللهُلُونُ اللهُلِيلُونُ اللهُلُونُ اللهِلِيلُونُ اللهُلِيلُونُ اللهُلُونُ اللهُلِيلُونُ اللهُلُونُ اللهُلِلْ اللهِلَونُ اللهُلُونُ اللهِلَوْنُ الْهُلُونُ اللهِلِيلُونُ اللهِلِيلُونُ اللهِلَالِيلِيلُونُ اللْهُلِيلُونُ اللهِلِيلُونُ اللهِلَالِيلُونُ اللهِلِيلُونُ اللهِلِيلُونُ اللهِلَوْنُ اللْهُلِيلُونُ اللهِلِيلِيلُونُ اللهِلَونُ اللهِلِيلُونُ اللهُلُونُ اللهِلَوْنُ اللّهُلِيلُونُ اللّهُ اللّهِلَوْنُونُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُلِيلُونُ الللّهُ اللّهِلِيلُونُ الللّهُ الللّهِلَالِيلُونُ الللّهِ اللّهُ اللّهِلِيلُهُ اللّهُلِيلُونُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّ

٥٠ الماب ٥٠

فرُفع ذلك الى المهلَّب فقال أَنا أَنْفيكموه ان شآء اللَّه فوجَّهَ رَجُلًا من أَسَّابه بكتب وأَلْف درْعَم الى عَسْمَر قَـطَـرِيّ فقال أَلْق عَدا الكتابَ في عَسْمَر قَـطَـرِيّ الله واحْمَرْ على نَفْسك وكان لخـداد يُقال له أَيْرَى دَمَصَى الرَّسول وكان (b) في الكتاب أمَّا يَعْدُ فانَّ نصالَك قد وَصَلَتْ التَّي وهد رَجَّهْتُ البيك بألف درْقَم فانْمِتْها وزدْنا من هذه النّصال فَوَقَعَ الكتابُ والدَّراهُم ( ال فَطَرَقَ ه فدَع، بأَبْنَى فقال ما عُذَا الكتابُ قال لا أُدرى قال فهذه الدَّراعُم قال ما أَعْلَمُ علْمَها فأَمَر به فَقْتَلَ فَجَآءَه عَبْدُ رَبِّه الصَّغيرُ مَـوْلَى بني قَيْس بن تَعْلَمِة فقال له أَتَتَلْتَ رَجْلًا على غَـيْم ثـقّـة ولا تَمَيُّس فقال له ما حال (d فُدُه الدُّراهم قال يَجوزُ أن يكونَ أَمْرُها كَذَبًا ويَجوزُ أن يكونَ حَقًّا فقال له قَطَرِيُّ قَمَّلُ(e رَجُل في صَلاح النَّاس غَيْرُ مُنْكَر وللامام أن يَحْكُمَ بما رَآاه صَلاحًا وليس للرَّعيَّة أَن تَعْتَرِضَ عليه فَتَنَكَّرَ له عبد رَّبه في جَماعة(أُ ولم يُفارقوه فَبَلَغَ ذٰلك الهلَّبَ ا ذَدَسَّ اليه رَجْلًا نَصْرانيًّا فقال له اذا رَأَيْتَ قَطريًّا فاسْجُدْ له فاذا نَهاك فقلْ اتَّما سَجَدتُ لك فَقَعَلَ النَّمْ الذَّي فقال له قَـطَـريُّ انَّما السُّجودُ لـنَّـه فقال ما سَجَدتُ الَّا لك فقال له رَجُلُّ من الخوارج قد عَبَدَك من دون الله وتَلَا اتَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ منْ دُونِ ٱلله حَصَبُ جَهِلَّمَ أَنْتُم لَهَا وَارِدُرِنَ فقال (عَ قَطَرِيُّ انَّ فَآوُلَّهُ النَّصارَى قد عَيْدوا عيسَى ابن مَرْيَمَ فما ضَرَّ ذلك عيسَى (له شَيْدًا فقام رَجُلُ من الخوارج الى النَّصْراني فقَتلَه فأَنكُر فالك عليه وقال ( أَتَتلْتُ ( نَمَّيا فاختلَفَت و الكَلمهٰ فَبَلَغَ فَلَك المهلَّبَ فوجَّهَ اليهم رَجُلًا يَسْعَلْهم عن شَيْ تَقَدَّمَ به اليه فأتاهم الرَّجُلُ ذقال أَرَأَيْتُم رَجْلَيْن خَرَجًا مُهِ جَرَيْن البكم فماتَ (الله أَحَدُهما في الشَّريق وبَلَغَكم الآخَرُ فامَّتَحَمَّتُموه

a) B. C. D. E. F. والحراف , omitting قطرى , omitting وقطرى; C. E. F. omit العسكر; C. E. F. have والحراف , on B. C. D. E. F. omit كان ; B. D. E. F. omit كان ; B. D. E. F. omit كان ; B. D. E. F. omit كان , e) B. C. D. E. F. فكان بال وفي الله بال بال بال يو عُبيْدة كُلُ شَيْء القينة في النّارِ فهو حَصَبُ لها ويْقال حَصَبْت فيها حَطْبًا وَلَا الله وَيُقال حَصَبْت فيها حَطْبًا إِذَا اللَّقَادِينَ فيها حَطْبًا إِذَا اللَّقَيْدَ في النّارِ أَحْصِبُها حَصَبًا إِذَا اللَّقَيْدَ فيها حَطْبًا إِذَا اللَّقَادِينَ فيها حَطْبًا إِذَا اللَّقَادِينَ فيها حَطْبًا إِذَا اللَّقَادِينَ فيها حَطْبًا إِذَا اللَّقَادِينَ فيها حَطْبًا إِذَا اللَّهَ يُحْدِينَ فيها حَطْبًا إِذَا اللَّهَ يُحْدِينَ فيها حَطْبًا إِذَا اللَّهَ يَدِينَ فيها حَطْبًا إِذَا اللَّهَ يُحْدِينَ فيها حَطْبًا إِذَا اللَّهَ يُحْدِينَ فيها حَطْبًا إِذَا اللَّهَ يَعْدَيْنَ فيها حَلْمَ اللَّهَ إِنْ اللَّهَ اللَّهُ وَلَا اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْنَ لَا إِنْ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

بالتصيرِ اله اليه المُوجِّهِ الى شَمِيبِ و كَتَبَ الى المبتلّبِ (ط بأن يَوْزُقُ الجُنْدَ فَرَقَ الهَلْبُ أَعْلَ البَعْرِهِ وَلَّقَ أَن يَمْرُزُقَ أَعْلَ المُوفِّةِ \* فقال له عَنْدَبُ ما أَنَا ببارٍ حتى تَرْزُقَ آعْلَ المُوفِّةِ \* فقال له عَنْدَبُ ما أَنَا ببارٍ حتى تَرْزُقَ آعْلَ المُوفِّةِ \* فقال له عَنْدُ جُوادً ببيهما غِلْظَةً فقال عَنْدُ قال له المهلّب يائِن اللَّخْنة فقال له عَتَابُ المَنْكُ مُعَمَّ مُحْوُلُ (له فعَتِمِنْ بَكَيْ فَرَآيَّةُ كَا بَعْمَ مِن فَيَيْرَةً بِن أَخِي المَعْلَقِ عَتَبِ فَشَيْدَهُ وَ ابن وَآثِلِ للمَعلّفِ وَرَثُبَ ا ابن نَعْمْ مِن فَيَيْرَةً بِن أَخِي المَعلّفِ وَاعْتَبَ فَشَيْدَهُ اللهِ وَقَلْ له المَعلّفِ فالمَ رَقْي لمُحلّفِ فالمَ رَقْي لمُحلّفِ فالمَ رَقْي لمُحلّفِ فالمَّ رَقْي لمُحلّفِ فالمَ رَقْي لمُحلّفِ فالمَ رَقَى لمُحلّو بن وَآثِلِ له سَرَّة الحليلة في واغْتَبَ فَشَيْدَة به وَمَ مَنْ المُعلّفِ فالمَّ المُعلّفِ فالمَّ وَعَصَبَتْ أَرُّلُ المُوفِّ للمَهلّب فالمَا رَأَى ذَلك المُعلّقِ بن المُعلّفِ فاللهُ عَنْدِ بن وَآثِلِ له سَرَّة للمَهلّب فالمَا رَأَى ذَلك المُعلّقِ بن المُعلّفِ فالمَّ مَنْ المُعلّفِ فَلَى المُعلّفِ فاللهُ عَنْدُ بن وَآثِلُ للمَعلّفِ فالمَا المُعلّقِ في المُعلّفِ فاللهُ عَنْدُ بن أَنْ المُوفِقِ للمَهلّفِ فاللهُ عَنْدُ بن المُعلّفِ فاللهُ عَنْدُ بن أَنْ المُوفِقِ فَالمَ عَنْدُ بن المُعلّفِ فالمُعلّفِ فَالمُ عَنْدُ اللّهُ وَقَالَ المُعلّفِ فَاللهُ عَنْدُ اللهِ اللّذِي فَاللّفِيقَ فَي المُعلّفِ فَاللهُ عَنْدُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ عَنْدُ اللّهُ اللّهُ فَا المُعلِقُ بن المُعلّفِ فِي المُعلّفِ في المُعلّف

الله البلغ بني وَرُقة عندا(لا فلولا الله المثا غضاية على الشيئة المهالم الله جُفانا للافت حيثالك، الله براد،

وكان الهِنَّبُ يقول لَبَنيهِ لا تَبْكَ اوهم بقتالِ حتى نَبْدُوركم فَيَنْغُوا عليهم فَاتِهِم إذا بَعْوْا نُصِونم اللهِ عَلَيْهِم اللهِ شَهِيبٍ فَقَالَه اللهِ عَلَيْهِم اللهِ شَهِيبٍ فَقَالَه اللهِ شَهِيبٍ فَقَالَه اللهِ ال

١٧٩ الباب ٥٠

جَميعِ ( النَّواحي ) فوجَّه لِخَجَّانُ الى البَلَّبِ رَجُلَبْنِ هَسْتَجِتَّانِه مُفَاجَوة ( القُوْمِ أَحَدُهما يُقال له زِيادُ بن عبد الرحمٰن من بنى عمر بن صَعْصَعة والآخَرُ من آآل الى عَقِيلٍ جَدِّ لِخَاجَاجٍ فَضَمَّ وَيَادًا الى الْبَنه حَبيبٍ وصَمَّ التَّقَفَى الى يَرِيدَ الْبَنه ( وقال لهما خُذَا يَرِيدَ وحَبيبًا بالمَفاجَزة فَعَدُوا للهوا خُذَا يَرِيدَ وحَبيبًا بالمَفاجَزة فَعَدُوا للهوا خُذَا يَرِيدَ وصَبيبًا بالمُفاجَزة فَعَدُوا للهوا خُذَا يَرَيدَ وحَبيبًا بالمُفاجَزة فَعَدُوا للوارِي فَاقَتَنَاوا أَشَدَّ قِتَالٍ فَقُتِلَ زِيادُ بن عمد الرحمٰن وفَقِدَ الثَّقَفَى ثَمَّ باكروهم في اليَوْمِ الثَّالى و وقد رُجِدَ الثَّقَفَى فَدَعا به المَلْمُ وَلَا بالفَدَّة فَجَعَلَ النَّبُلُ يَقَعُ قَرِيبًا مديم ( والثَّقَفَى يَعْجَبُ من أَمْرِ الهَلِّبِ فَقَالَ الصَّلَتَانُ العَبْدَى

الله المُهمَّحالِي قَبْلَ عَوْقِ الْعُواْنِينِ (٥ وَمَّبْلُ الْخَتْرَاطِ الْقُوْمِ مِثْلُ الْعُقَائِقِ عَمَانَ خَيْمِبُ فِ الْحَدِيدِ يَغُونُنا فَتَحُوضُ اللَّمَايَا فِي ضِلَالِ الْمُحَوانِقِ خَرُونَ اللهِ الْمُحَرِّبِ فَوْقَ الْبُوارِقِ خَرُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَلِه وَفَبْلُ احْتِرَاطِ القَوْمِ مِثْلُ العَقَاتُونِ يَعْنَى السَّيوفَ وَالعَقَائُونُ جَمْعُ عَقَيقَة يُقَال سَيْفُ كُأَنَّهُ عَقَيقَة بَرْنِ (أَ أَى كُنَّة لَمُعْدَ بَرْنِ وَيُقَال الْنَعْقِ البَرْنُ إذا تَبَسَّمَ وَللْعَقِيقَة مَواضِعُ يُقَال فُلانَ بِعَقِيقة السَّبِي (6 أَى بَالشَّعْوِ الذَى وُلِدُ (أَ بِهِ لَم يَحْلَقْه وَيُقَالُ عَقَفْتُ الشَّيْءَ أَى قَطَعْتُه ومِن ذَا فُلانَ (أَ يَعْمَلُونُ وَيُقَالُ عَقَفْتُ عِنْ الذَى وَلِدُ (أَ بِهِ لَم يَحْلَقْه وَيُقَالُ عَقَفْتُ الشَّيْءَ أَى قَطَعْتُه ومِن ذَا فُلانَ (أَ يَعْمَلُونُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَا أَعْرَابِكُي

أَنْ تَعْلَمَى بِهَا دَارَ بَلْجَاءَ أَنَّنَى اِذَا أَجْدَبَتْ او كَانَ خِصْبًا جَمَايُهَا أَنَّى اِذَا أَجْدَبَتْ او كَانَ خِصْبًا جَمَايُها أَحَبُّ بِلَادِ آللَّهِ مَا بَيْنَ مُشْرِفِ (لَا الَّيِّ وَسَلْمَى أَن يَّتَعَمُوبَ سَحَايُها بِهَا بِلاَذْ بَهَا عَتْنَ آلشَّمانُ تَمِيمَتِي وَأَوْلُ أَرْضِ مَّسَّ جِلْدِي يُوابُيا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

فلم يَوْلُ عُتَبُ بِن وَرُقاءَ مع الهِلَّبِ ثَمانِيَة أَشْهُرٍ حتى لاَهُرَ شَبِيبٌ فَكَتَبَ الْأَجَّاجُ ال عَقابِ يَثَّمُوهُ

a) E. ويند ييزيد جميع (. و. المناجَزة . و. المناجَزة . و. المناجَزة . و. المناجَزة . و. المنه عند . و. المناج و. و. المنه . و. المن

المِاب ٥٠ المِاب

صَربوا الدَّرافِمَ في إمارتهم وصَرَبْت لِلْحَدَثانِ والْحَرْبِ مَا الْحَرْبِ الْحَدَثانِ وَالْحَرْبِ (h) وَ لَنْجُرْبِ (أَنْجُرْبُ) (

و تَتَبَ الْمَجَاجُ الى عَتَابِ بن وَرَقَاءَ الرِّهَاحَيِّ من بنى رِهَاجٍ بن مَرْبُوعِ بن حَفْظُلةَ وعو وَالِي أَصْبَهَانَ الْهَلُو مِنْ اللهَ الْمَحْدُو بِلَا الْمَعْدِ اللهَّمُو اللَّوْحُمْنِ بن مِتَحُمَّفِ فَكُلُّ بَلَد تَدُّخُلانُه (لا من فُتوجٍ أَعْلِ البَصْرِةِ فَالْهِلَّبُ أَمِيرُ الْجَمَاعِةِ فِيهِ وَأَنْتَ على أَعْلِ النَّوْفَةِ فَإِذَا دَخَلْتُم بَلَدًا فَتُنْحُم لاَّقُلِ النَّوْفَةِ فَإِذَا دَخَلْتُم بَلَدًا فَتُنْحُم لاَّقُلِ المَعْرِةِ فَقَدِم عَتَانُ فَي أَحْدَى جُمادَيَيْنِ من (السَمَةُ وَالْمُوتِ فَأَنْتُ أَمِيرُ الْهَاعِةِ وَي (اللهِ من فُتوجٍ أَثْلِ البَصْرةِ فَكُن الهِلَّبُ أَمِيرُ النَّاسِ وعَتَالَ على المُعْرِقِ فَقَدِم عَتَالً فَي أَحْدِي الهَلِّبُ وَعُو بِسَابِورَ وِي (اللهَ من فُتوجٍ أَثْلِ البَصْرةِ فَكُن الهِلَّبُ أَمِيرَ النَّاسِ وعَتَالً على أَعْدِلِ البِي مِخْفَعِ والخُوارِ فِي أَلْهُ هَامِ أَنْ (اللهِ وعم بَازِآهُ اللهِ لَّبِ بِفَارِسَ يُحَارِبُونِهِ مِن اللهِلَّبِ بِفَارِسَ يُحَالِبُونِهِ مِن اللهِلَّبِ بِفَارِسَ يُحَالِبُونِهِ مِن اللهِلَّبُ الْمَعْرِقِ فَي الْمِلْسِ مَعْمَعِي وَلَه اللهِلَّبِ بِفَارِسَ يُحْمَلُونَ فَي الْمُلْلِ الْمَوْرِقِ فَي الْمُلْوِلُ فِي أَلْهُ لَهُ الْمِلْسُ الْمَعْرِقِ فَلَالْ الْمُعْرِقِ فَلُولُ الْمُعْتَى الْمُعْلِلُ الْمُعْرِقِ فَلْمُ الْمُعْرِقِ فَلْمُ الْمُعْرِقِ فَلْمُ الْمُعْرِقِ فَلَالًا الْمُعْرِقِ فَلْمُ الْمُعْرِقِ فَلْمُ الْمُعْرِقِ فَلْمُ الْمُعْرِقِ فَلَالًا الْمُعْلِقِ فَلَالًا الْمُعْرِقِ فَلَالَ الْمُعْرِقِ فَلْمُ الْمُعْلِقِ فَلَالَالِ الْمُعْرِقِ فَلَالَالِي مِعْمِلُولِ الْمُعْلِقِ فَلَالْمُ الْمُعْلِقِ فَلَالْمُ الْمُعْلِقِ فَلْمُ الْمُعْلِقِ فَلْلِلْ الْمُعْلِقِ فَلْمُ الْمُعْلِقِ فَلَالِلْمُ الْمُعْلِقِ فَلَالِهِ الْمُعْلِقِ فَلْمُلْمُ الْمُعْلِقِ فَلَالْمُ الْمُعْلِقِ فَلْمُ الْمُعْلِقِ فَلْمُ الْمُعْلِقِ فَلَالِهُ الْمُعْلِقِ فَلَالِمُ الْمُعْلِقِ فَلْمُولِ الْمِنْ الْمُعْلِقِ فَلْمُ الْمُعْلِقِ فَلْمُولِلْمِ الْمُعْلِقِ فَلْمُ الْمُعْلِقِ فِي الْمُعْلِقِ فَلْمِلْمُ الْمُعْلِقِ فَلْمُ الْمُعْلِقِ فَلْمُ الْمُعْلِقِ فَلَالِمُ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ فَلْمُولِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِ فَلْمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ

۱۷۴ الباب ۴۰

ما عَدَا [وقُدْدُوسٌ من الأَرْدِ] فَخَرَجَ أَمامَ المُغيرةِ وتَدِعَ ( المُغيرةَ جَماعةً من فُوسانِ المهآبِ فالنَّقَوْا وأَمامَ الخُوارِجِ غُلامٌ جامِعُ السِّلاجِ مَديدُ القاءةِ كَدِيهُ الوَجْهِ شَديدُ لَخَمْلةِ صَحيحُ الفُروسيَّةِ فأَقْبَلَ يَحْمِلُ عَلَى النَّاسِ رَعُو يقول

نَحْنُ صَبَحْماكم عَداةَ ٱلنَّحْرِ بَٱلْخَيْرِ أَمْثال ٱلْوَشِيمِ تَجْرِي (b)

و فَخَرَجَ اليه سَعْلُ بِي فَاجْدِ القَّرْدُوسِيُّ مِن الآَّزُدُ ثَمْ تَجَاوَلَا (٥ سَاعَةً فَطَعَلَه (٥ سَعْتُ وَقَتَلَه والْتَقَى النَّالُي فَصْرِعَ يَومَتُكُ المُغيرة (٥ نحامَي (٤ عليه سَعْدُ بِي نَجْدِ وَفَيْيانُ السَّخْتِيانِيُّ (٤ وَجَمَاءَةً مِن الفُرْسانِ حَتِي رَبُ وانْكَشَفَ النّاسُ عند سَقْطَة المُغيرة حتى صاروا الى أَبِيه (١ الهَيْبُ فقالوا تُتَلَ المُغيرة ثَمَّ أَتَاه وُبْيانُ السَّخْتِيانِي فَأَخْبَرَه بِسَلامِتِه فَأَعْتَتَى كُلَّ مَمْلُوك كان (١ بحَصْرِده وَرَجَّه لَا المُغيرة لِيَامُ السَّخْتِيانِي فَأَخْبَرَه بِسَلامِتِه فَأَعْتَتَى كُلَّ مَمْلُوك كان (١ بحَصْرِده ورَجَّه لاَ المُغيرة لِلْمَانُ السَّخْتِيانِي فَأَخْبَرَة وَسُلامِتِه فَاعْتَتَى كُلَّ مَمْلُوك كان (١ بحَصْرِده ورَجَّة لاَ المُغيرة الله المُعلِّم وَمُنْتَ بِللْمَالِي وَسَلَامُ فَي مُمَاجِزة القَوْمِ وكَتَبُ اليه أَمَّا بَعْدُ فَاتَك جَبِيْتَ عَلَى الله المُعلَّم والمَنْتَ بِالعَلَم وَالمَّنَ بِالعَلِق وَمِالُونَ وطَارَلْتَ الْقَوْمِ وَقَنْتُ المَارِّ وَلَا وَلَالَه مَا تَوَكُوبُ وَمَا أَنْتُ بِكُ مَعْدَا وَمَا أَذْنُ بِكُ وَلِللهِ مَا لَا أَنْكُوبُ وَلَا المُهَلِّم للجَرَّاجِ يَا ابا عُقْبَة والله مَا تَرَكُبُن حَمِلة الآ احْتَلَتْها وما العَجَبُ مِن الْمُولَّ والله ما تَرَكُبُن ولكَنْ الْعَجَبُ أَن يكونَ ولا أَنْ مُعْدَى والسَّلُم والسَّلُم والمَّاتَ النَّمْ وَقَدْ وقَالَ له وَالله ما تَرَكُبُن وَلَا له ولا المَحْبُ أَن يكونَ والله ولا المَعْرَونَ وَقَدْ وقَالُه وقالِه والله ولا المَحْرُونِ وَقَدْ وقَالُه وقالِه والمُونِ كَمُونُ وَقَدْ وَالله وقالَة وقالِه وقالَة والمُونَ وَقَدْ وقَالُه وقالِه وقالِه وقالِه وقالِه وقالِه وقالِه وقالِه المَعْرَاتِ وقالِم وقالِه وقالِم وقالِه وقالِه وقالِه وقالِه وقاله المَعْرَاتِ وقالِه وقاله المَعْرَاتُ وقاله وقاله المَعْرَاتُ وقاله له وقاله المَعْرَاتِ وقاله وقاله وقاله وقاله وقاله المَعْرَا وقاله وقاله وقاله وقاله وقاله وقاله المَعْرَاتِ وقاله وقاله المُعْرَاقِي المُعْرَاقِ وقاله وقاله

بَرَى حَتْمًا عليهِ أَبُو سَعِيدٍ جِلادَ ٱلْقَوْمِ فَ أُولَى ٱلنَّفِيدِ إِ إذا نادَى ٱلشُّراهُ أَبَا سَعِيدٍ مَّشَى فَ رَضْلَ مُحْدَمَة ٱلْقَتيرِ،

الرحلُ الدَّيْل وَ وَل المِلْبُ وَ ما يَسْرِق أَن في عَسْدَرى أَنْفَ شَجَع بِدَدُلُ الْ بَيْبَسِ بِن مَنْبَتِ فَيُقَل وَلُو فَيُقَال لَه أَيُّهَا الاَّمَيرُ بَبْهَا اللَّمَيرُ وَبُرْهَ المَا أَنْفُ الْمَالُون الْمَالُون الْمَالُون الْمَالُون الْمَالُون المَالُون اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الياب عن

عَدِمْتُك يَا مُنْهَـلَّـبْ مِن أَمْيَرٍ أَمَا تَـنْدَى يَمِينُك نِلْفَقِيرِ لَهُ مُدُولِا أَضَعْتُ دِمِاءَ قَـوْمِ (( وَطِـرْتَ عـلى مُواشِكَةٍ دَرُورِ(ا

فقال (لله المهلَّبُ وَيْحَك والله الى لَّقِيدُمْ بِنَفْسى ورَلَدى قال جَعَلَى الله فداء الأَميرِ فذاك اللي فقال الله فداء الأَميرِ فذاك اللي المُرَّةُ منك ما كُلُنا يُحِبُّ اللَّهُ وَتَا وَيْحَك وَهَلْ عنه تحييشُ قال لا ولكِنّا نَكْرَةُ التَّعْجِيلَ وأَنْتَ تُقْدِمُ عليه إقدامًا قال الهلَّبُ أَما سَمِعْتَ قولَ (الكَلْحَبَةِ المَرْبوعيِّ

فَعْلَتْ لَكَأْسِ أَنْجِمِيها فانَّما ﴿ فَزَلْنَا ٱلْكَثِيبَ مِن زَرُودَ لِنَفْزَهَا قَالَ بَلَى واللهِ قد سَمِعْتُم ولَكِنَ قَوْلَى أَحَبُّ اللَّى مند(m

فَلَمَّا وَقَـقْـتُـمْ غَـدُّوةً وَعَـدُوْكُم الى مُهْجَبَى وَلَيْتُ أَعْدَا كُم ظَهْرِى وطِرْتُ ولم أَحْـفِـلْ مَقَالَةَ عاجِيزٍ لِمُساقِى ٱلْمَـنـايَا بٱلرُدَيْمَةِ ٱلسُّمْوِ

فقال (١ المهلَّبُ بِمُّسَ حَشْرُ الكَتبيةِ واللهِ أَنْتَ فان شِمَّتَ أَذِنْتُ لك فانْتَمَرْفْتَ الى أَعْلِك فقال (٥ بَلُه أَديمُ معَك أَيُّها الأَميرُ فَوَقبَ له المهلَّبُ وأَعطُاه فقال يَمْدَدُه

a) B. C. D. E. F. وَاهَ . وَاهْ . وَ

4.1

قَـرَتْتَ أَشَّابَتَ أَشَّابَتَ تَدْمَى نُخُـورُهُمَ الله وجِثْتَ تَسْعَى البِنا خَتْفَةَ ٱنْجَمَلِ (b مُوَلَّا خَتَّفَةَ لِلْمَلِ اللهِ يَرِيدُ (d صَرَّتُنَةَ لِلْمَلِ اللهِ لَهَال خَتَفَ البعيرُ وَأَنْشَدَنَى (ا الرِياشَيُّ لَأَغْرَابِيِّ بَدْةً رَجُلًا اتَّخَذَ وَلِيمِنَةً

إِنَّهُ وَجَدُّنا حَلَفٌ بِمُّس ٱلْخُلَفُ أَغْلَقُ عَنْ بِالِهِ ثَهُ خُلَفٌ (d لَا مَنْ عَلَقُ بِاللهِ اللهِ مَنْ عَلَقُ (d عَنْدُ إذا ما ناء بَالْحَمْل خَصَفٌ (d

ه D. F. وَعَبَرُهُ يَخْصِفُ خَصَفًا وَخُصِفًا إِذَا صَرَطَ (سَعَرَطُ (بَعَالِهُ لَهُ الْمُرَاةُ يَا خُصَافُ (Ms. كَانَ مَرَطُ (صَرِطَ (صَرِطَ الْمَرَاةُ يَا خُصَافُ وَ لَا يَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّه

الباب ۲۰۰

ثمّ حَمَلَ على القُوْمِ ( قَ فَرَجَعُوا ( فَ عَمْ فَاتَّبَعَهُمُ وَصَحَ ( هَمُ اللَّ أَيْنَ يَ وِلاَبُ النَّارِ فَقَالُوا اتّمَ أَعِدَّتِ النَّارُ ( لَهُ لَكُ وَتَّحْدَبِكُ فَقَالُ لَخَرِيشُ لَا مُمْلُوكِ لَى حُمَّرُ انِ لَم تَدْخُلُوا النَّارُ ان لَكَابَهُ مَجُوسَى فَيْما بِين سَقُوانَ ( وَحُواسانَ ، قُولَهُ ( الحَّمَّ الْفَيْرَ وَالنَّمَّ عُلَانِ عَالُوا اللَّي لَا يَسْتَقُرُ عَلَى ( النَّهَيَةُ عَلَى ( النَّهَ اللّهُ عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه الله عَلَى اللّه الله عَلَى اللّه وَاللّه الله عَلَى الله وَاللّه الله وَ اللّه عَلَى اللّه وَاللّه الله عَلَى اللّه وَاللّه الله وَ اللّه عَلَى اللّه وَاللّه الله وَ اللّه عَلَى الله وَاللّه الله وَ اللّه وَاللّه الله وَاللّه الله وَاللّه عَلَى الله وَاللّه وَلَى اللّه وَاللّه وَلَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَا الللّه وَالل

تَدُرُوحُ وتَخْدُو دُلَّ يَوْمٍ مُعَظَّمًا كَتَّكَ فيهَ مِخْمَفٌ وَّبْنُ مِخْمَفِ فَقَرَّهَ فيهم نَفَرَّ بن فَتْرَجَّلَ عبد الرَّحْمٰنِ بن مخنف فجالدَهم فقتر وقتبلَ معَه سَيْعون بن الفَرْآء فيهم نَفَرَّ بن أَخْبُ ابن مَسْعود وبَلَغَ لَخْبُ المهلَّب أَخْبُ المهلَّب وجَعْفُو بن عبد الرحمٰنِ بن مخنف عند المهلَّب ( فجآء هم مغيثًا فقاتَلَهم ( وحَتَّى ارْتُنَّ الا وحَبْمَ المهلَّب فصَيْعَه في المؤمن والمَدْون فقال رَجُلُّ لجَعْفَر وحَهم وصارَ حِنْدُه في جُنْدِ المهلَّبِ فصَمْهم الى ابنه حَبيب فعَيْرَهم المِصْرةون فقال رَجُلُّ لجَعْفَر المهلَّب عبد المُحْمَدِين عبد المُحْمَدِين

م) B. D. E. F. معليه معال (عنون مناور) عليه من (عنون معليه معال المعال المعال

الب.ب ٥٠ الب.ب

إِنِّ لَمُكْدِي لِلشَّرَاةِ نَارَعًا ومَانِحٌ مِّمَّنٌ أَنَاعًا دارَها (P) ومانِحٌ مِّمَّنٌ أَنَاعًا دارَها (P

نُوجَدُ (٩ بنى تَميم أَيْقَانًا مُتَحَارِسِين فَخَرَجَ البهم لِخَرِيشُ (٢ بن هلال وهو يقول لَقد رَجَدتُدهُ رُفْرًا أَنْجادَا لا كُشُمَّفَ مِّيلًا وَلا أَرْضادَا قَيْهاتَ لا تُسْلَفُونَهَا رُقَادًا لا بَلْ إذا صَيْحَ بنا آسادًا (8

الباب ٢٩٨

إِنَّ لَهَا لَسَآتُقًا عَشَنْوَرَا (أَ إِذَا وَنَيْنَ وَنْيَعُ تَغَشَّمَوا ،

العَشَنْزُرُ الصَّلْبُ(اللهِ وَالتَعَشَّمُولُ ( رَحُوبُ الرَّأْسِ وَالتَعَشَّمِرُ لِللهُ عَلَى مَا خَيَّلَتْ (١٠ وَتَتَبَ الى المَهِلَّبِ وَالسَّعَثَّمُورُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

a) C. E. عليهم. b) B. D. E. F. omit بين مخراق c) B. C. D. E. F. omit بين مخراق d' D. E. كيفي. e) B. C. D. E. F. omit بين مخراق d' D. E. كيفي. e) F. فانكشف. f) E. يَحْسَبُد. g) B. adds عليه . h) C. فيتَسَلَّل . i) B. D. E. F. add . أَلْهَا يَّنُ الْعَشَارُوْ السَّرِيعُ . k) These words, and the following , are in A. alone. l) B. D. E. F. أَلْفَشَارُوْ السَّرِيعُ . (C. تَالَّمُ مُرَّدُ اللهِ . وَاللهُ مُعَالِثُ اللهُ مُعَالِي اللهُ مُعَالِي اللهُ اللهُ مُعَالِي اللهُ مُعَالِي اللهُ اللهُ

انعاصيّ يَنجُمَعُ خلالًا يُنخلُّ بِمَوْكَنوِه ويَعْصى أَمبرَه ويَغَرُّ الْسُلمينِ (a وهو أَجبرُ لهِه (b وانّه يَأْخُذُ الأُجْرة لِما يَعْمَلُ والوالي نَحَيَّرُ فيه إن شاء قَـقَـلَ وإن شاء عَـفَـا(٥٠ ثمَّ لَـقَـبَ للْتَجَالِي (٥ ال الْهَلَبِ( • أَمَّا بَعْدَ فان بشُرًا رَحِهَ اللَّهُ اسْتَكْرَهَ نَفْسَه عليك وأَراك غَناءَه ( أَ عنك وأَنا أربك حاجَتي البيك فأرني (ع الجِنَّد في قِتال عَلْوَرْك رَمَّنْ خِفْنَه على المُعْصِيَّةِ مَمَّنْ فَبَلَك فأمله فالَّى فاتلَّ ه مَنْ فَبَلِي وَمَنْ كَانِ عَنْدَى مِنْ وَلَيَّ مَنْ (لا عُمَوبَ عَنْكَ فأَعْلِمْنَي مَكَانَه فَاتِّي أَن أآخُذَ الوَّتِيُّ والولتي والسَّمتَي بالسَّميِّ (أَ فَكُنَّبَ اليه الهالُّبُ ليس قبلي (أَ اللَّا مُضيَّةُ وأَنَّ النَّاسَ اذا \* خافوا الْعَقوبِذَ كَبُّرُوا النَّدُنْبَ واذا (لا أَمنوا الْعَقوبِذَ صَفَّرُوا الذُّنْبَ وإذا يَتُسوا من العَفُو أَنْفَرَهُ فُلك فهَب لى هَأَرْهُ الدُّسِ سَمَّيْتُهِم عُنصةً فاتما عم فُنْرَسانُ (١ أَبْطَالُ أَرْجِو أَن يَنقْتُلُ اللّه بهم الْعَدُوِّ وَنَادِمٌ عَلَى ذَنْبِهِ \* ﴿ فَامَّا السَّرَأَقِ اللَّهَالَبُ كَثْرَةَ النَّسِ عليه (" دَال النَّيْوَمُ دُوتِيلَ عُذَا الْعَدْرُ ا ربًّا رَبًّى ذُلك مَطريٌّ مال انْهَصوا بنا ذُرهِدُ السَّرَدانَ (٥ فَنَتَحَصَّنُ (١ فيها فقال عُبيَّدة (٩ بن علال ار نَأْتِي سابور رخَرَجَ الهِلَّبُ في آآثارتم نأنَّى أَرْجانَ وخافَ أن يكونوا قد تَحَصَّموا بالسَّردان ٢ ولَيْسَتْ بِمَدينه وَلْمِنْ ١٥ حِبالٌ لَحْدةٌ مَنيعة فلم يُصب بها أَحَدًا فَخَرَجَ نَحْوَم فَعَسْكَر بكاورون ا واسْتَعَدُّوا لِقتالِه وحَمَّدُونَ على نَقْسِه ثمَّ رَجَّه الى عمد الرَّحْمُنِ بن مِخْنُف خُنْدِقْ على نَقْسِك فَوَجَّهَ اليه خَنادَهُما سُيونُنا دَوجَّهَ اليه المِتَّابُ اتَّى ﴿ الْمَنْ عليكه (١١ البِّياتَ دَقال ابنه جَعْفُو دَاك (٧ دا أَعْنُونَ عليمًا مِن ضَرَّفَة جَمَل نَأْصَبُ لَ الهِلَّمْ على ابنه المغيرة فقال لم يُصيموا الرَّأي ولم بَأْحُدوا

أَذُولُ لَعَبْدُ ٱللَّه يَـوْمَ لَـقـيـــــ أَرَى ٱلأَمْرِ أَمْسَى مُنْصِبًا مُتَشَعَّبًا تَخَيَّرُ فَامًّا أَنْ تَزُورُ آبْنَ صَابِئَ عَمَيْرًا وَّامًّا أَنْ تَــْزُورَ ٱلْمُنْهَلِّكَا فْهَا خُطَّتَا خَسْف تَجَآوُك منهُما ﴿ رُكُوبُك حَوْلِيًّا مَّنَ ٱلتَّلْيِ أَشَّهُمَا فما انْ أَيَ ٱلْحَاجِّاءِ يَغْمِدُ سَيْفَةً ۚ يَدَ ٱلدَّقْرِ حَنِّيَ يَتْرُكَ ٱلطَّغْلَ أَشْيَبًا فَأَحْمَى ولَوْ كَانَتْ خُواسانُ دُونَهُ ۚ وَآهَا مَكَانَ ٱلسُّوقِ او همَى أَثْرَبَا ،

وَهَرَبَ سَوَّارُ بِنِ الْمُثَرِّبِ (a السَّعْدَى بِن كَلَّجَاجِ وقال

أَقَاتِلِيَ ٱلْحَحْجَالِجِ إِن لَّم أَزْر لَهُ وَرابَ وَأَدْرُكُ عِنْدَ هِنْد فُوادِيَا

وقد مَرَّتْ فَدْه الأَبْياتُ(b) وخَرَجَ (c) المَّاسُ عن الكُوفة وأَتَني لِخَجَّالِهِ البَصْرةَ فكان عليهم أَشَكّ الْحاحًا وقد كان أتناهم خَمَرُه بالكوفة فتَحَمَّلُ النَّاسُ قَمْلُ قُدومه فأَتاه رَجْلٌ من بني يَشْكُر وكان ، شَيْحًا كَمِيرًا أَعْوَرَ وكان (d يَجْعَلُ على عَيْنه العَوْرَا صُوفةٌ فكان يُلَقَّبُ ذا الكُوسُفة فقال أَصْلَحَ اللَّهُ الأَميرَ الَّ في فَثَقًا وقد عَذَرَ في بشُّر وقد رَدَتُ العَطآء فقال انَّك (@ عندي لَصادَّق ثمَّ أَمَرَ به فضربَتْ عَنْهُم (f فَعَى ذَلِكَ يَقُولَ نَعْبُ الأَشْقَرِيُّ (g أو الغَرَزْدَقُ

لَقد صَوَبَ ٱلْحَجّانِ بِٱلْمُعْرِ صَرَّبَةً تَسَقَـرْفَرَ منها بَطْمِنْ كُلَّ عَريف (h) ولْمُرْوَى عن ابن مَيْسَوَة (أ قال انَّا لَمَشَعَبَّى معه يَوْمًا اذَّ جآء (أ رَجْلٌ س الله سُلَيْم برَجْل يقوده وا فقال أَصْلَحَ اللَّهُ الأَميرَ انْ عُذا عاص فقال له الرَّجُلْ أَنْشُدْك اللَّهَ أَيُّهَا الأَميرُ في دَمي فوالله ما تَبَصّْتُ ديوانًا ذَهُ ولا شَهِدتُ ءَسْكُوا وإنَّى لَحَاثُكُ أُخِذْتُ مِن تَحْت لْخَفْ (ا فقل اصربوا عُنفَة فلمّا أَحَسَّ بالسَّيْف سَجَدَ فلَحقَه السَّيْف وهو ساجذٌ فأَمْسَدَّمنا عن الطَّعام (m فأَقْبَلَ علينا لْحَجّانِ فقال ما لى أَراكم صَفَرَتْ أَيْديكم وأَصْفَرَّتْ وْجوفكم وحَدَّ نَظُوكم من قَتْل رَجْل واحد ان

a) B. D. فكان . b) B. D. E. F. القصيدة . c) B. D. E. F. فخرج . d) B. C. E. F. قال ابن السَّكِيبِ العُنْنُ مُوِّنَّتُ في تَوْلِ أَعْل اللَّجارِ وتَصْغيرُها عَمَيْقَةً .A وانك . وانك . وانك . i) D. E. وَأَسَدُّ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَرِيُّ D. E. وَأَسَدُّ تَذَكَّرُه وإذا حَقَّرِه قالوا فَذَا عُمَيْقَ طَويلَّ . التخف . F. النخف . الناب B. D. E. F. عبرةً كا . الده B. D. E. F. add ; ميسرة . B. بميسرة . B. بميرة m) B. C. D. E. F. الأَدْل.

اللمُوفة انها تسلُب ون عن مصّركم وأمّوالكم وحُرّمكم فأقامَ منهم قَوْمٌ وتَسَلَّلَ منهم ناسٌ كَثيرٌ (8 وكان خُلدُ بن عبد الله خَليفةَ بشر بن مَرْوانَ فَوَجَّهَ مَوْلًى له بكتاب منه الى مَنْ بالْأَعْواز يَحْلف فيه(ط باللَّه الْجُنَّةِهِذَّا لَمُنْ لم يَوْجِعُوا الى مَواكوهم وانْصَرَفُوا عُصاةً لا يَضَّفُرْ بِأَحَد منهم الَّا فَتَلَم فَجآء مَوْلاه تْجَعَلَ يَقْرَأُ الكناتَ عليهم ولا يَرَى في رجوههم قَبولَه فقال اتَّى لَأَرَى وجوعًا ما القبول من شأنها ه فقال له ابْنُ زَحْرِه أَيْهَا انْعَبْدُ اقْرَأُ ما في(d) الكتاب وانْصَرَفْ الى صاحبك فانَّك لا تَدّْرى ما في أَنْفُسنا رجَّعَلوا(e يَسْتَعْجِلونه في قرآءَته(f ثمَّ نُصَدوا قَصْدَ الكُوفة فنَزَلوا التُّخَيْلةَ وِكَتَبوا الى خَليفة بشر يَسْعَلُونَهُ أَن يَأْذَنَ لَهُم فَى الدُّحُولِ فَأَنَى مَدَخُلُوهَا(َ بَغَيْرِ اِذْنِ فَلَم يَزَلِ الهَلَّبُ ومَنْ مَعَم مِن قُـوَّادِه وابْنُ الْخُنَفِ في عَدَد قَليل فلم يَنْشَبوا أَن وَلَى الْحَجّالِي العراق فدَخَلَ الكُوفةَ قَبْلَ البَعْرة وذلك ى سَمَة خَمْس وسَبْعين فَخَطَبَهِم وتَهَدَّنَهم وفد ذَكَرْفا(h الخُطْبةَ مُتَقَدَّمًا ثَمَّ نَزَلَ فقال لُوجوه أَثْلها . ما كانت الولاةُ تَقْعَلُ بالعُصاة فقالوا كانتْ تَصْرِلُ وتَحْبِسُ فقال الْمَجَالِمِ ولْكَنْ(i ليس لهم عندى الَّا السَّيْفُ أَنَّ المُسْلمين لولم يَغْزِوا المُشْرِكين لَغَزَاهُم المُشْركون ونو ساغت المَعْصيَّةُ لأَعْلها ما قُوتلَ عَلْمُ ولا حُمِي فَيْ لاز ولا عَمَّ دبنُ ثمَّ جَلَسَ لتَوْجيه النَّاس فقال قد أَجَّلْتُكم ثلاثًا وأُقْسم بالله لا يَقَخَلُّفُ أَحَدُّ مِن أَعْدِابِ انْنِ مُخْنَف بَعْدَعا ولاالا مِن أَعْلِ الثُّغور اللا قَتَلْتُه ثمّ قال لصاحب حَرَسه وصاحب (ا شُرَطه اذا مَضَتْ ثلثة أيام فاتَّخذَا سيوفَكما عصيًّا فجآه، عُمميُّر بن ضابيًّ رَمُ الْبُوْجُمِيُّ (٣ بِابْنه فقال أَصْلَحَ الله الأَميرَ انْ لمُذا أَنْفُع لكم متى هو (٩ أَشَدُّ بني تَميم أَيْدًا وأَجْمَعُهم سلاحًا وَّرْبَطَاهِم جَالُشًا وَأَنَا شَيْتُ كَبِيرُ عَلِيلٌ واسْتَشْهَدَ خُلَسَآءه(٥ فقال P) الْتَجَابُ الْ عُكْرَك لَواصَدُمُ وانَّ صَعْفَكَ لَمَيْنُ ولَكُنَّى أَنْوَاهُ أَن يَجْتَرِئَّ بِكَ النَّاسُ عليٌّ وبَعْدُ فأَنْتَ (٩ ابْنُ صابئ صاحبُ عُشْهُنَ ثُمَّ أَمَّرَ بِهِ فَقْتَلَ فَاحْتَمَلَ النَّاسُ وانَّ (r أَحَدَثم لَيْتَبَعُ بزاده وسلاحه (ف ففي ذلك يقول ابن الزُّبيرِ الأُسَدي

٩٢٢ البدب ٥٠

والْمُسْلمين ولا أَعودُ الى مثلها(a فأَمَدَّه بالشُّرْفة (b والْقاتلة، وكَتَب بشُّرُّ الى خَليفته بالكوفة أَن يَـعْـقـدَ لعَمْد الرَّحْمن بن مُحْنَف على ثَمانيّة آلاف من كلّ (بْع أَنْقَيْن وْيُوجّه بد مَدَدًا الى المعلَّبِ فالمَّه أَناهِ الكِتابُ بَعَثَ الى عبد الرحمٰن بن تُخْنَفِ الأَرْديِّ فعُقَدَ له واخْتارَ نه من دلّ ربُّع ٱلْقَيْمِينَ فَكَانَ عَلَى رُبُعِ أَعْلَى الْمَدَنَةَ بَشُّرُ بِنَ جَوْيِرِ الْبَكَجَلَيُّ وَعَلَى رُبْعِ تَعْيَم وتَحْمْدانَ عَبْدُ الرّحمن ه ابن سَعبه بن قَيْسُ الْهَمْدانيُ وعلى رَبُّ ع نمْدةَ وربيعةَ انحَمَّدُ بن السُّحْنَ بن النَّشْعَثِ المِنْديّ وعلى مَذْحِتَج وَأَسَد رَحْرُ في قَيْسِ المَدْحِيتُي فقدموا على بِشْدِ فَخَلَد بعبد الرحمن بن مُخْتَف نقال له قد عَرَفْتَ (b رَأْيِي فيك وثِقَتَى بك فدَّى عند كَنِّى انْظُرْ لِحَمْا المُرُونِيِّ فَخَانِفْه في أَمْرِه رَأَتْسَكْ عليد رَأْيَه تَخْرَجَ عبد الرحمٰن بن تَحْنَف (٥ وهو يقول ما أَعْجَبَ ما ضمعَ متى فيه عدا الغلام يَأَمْرُنى أَن أَصَغَّرَ ﴾ شَيْخًا من مَشديم أَعْلى وسَيْدًا من ساداتِهم فلَحِنَى بىلهلَّبِ فلمَّا أَحَسَّ الأَرارِفةُ ا بدُنُو منهم انْدَشَفوا عن الفُرات داتَّبَعَهم الهلَّبُ الى سُوق التَّعْواز فنَفاقم عنها ثمَّ تَبعَهم ( الله رامَ غُوْمُرَ فَهَوَمْدِهِ مَنْهَا(d فَدَخَلُوا فارِسَ وَأَبْلَى يَوِيْكُ ابْشُهِ فَى وَفَاتَعِهِ عَلَىه بَلآءَ حَسَنُ (i تَقَلَّمَ فيم وعو ابن احْدَى وعشْرين سَنَةُ فامّا صارَ القّوْمُ بفارسَ (ل وَجَّهَ اليهم (لل أَبْمَه المُغيرةَ فقال نه عمد الرحمن بن صُبْحِ ( عَلَيْهَا اللَّميرُ (m تَشْمَسُ ( وَرَأْي تَشْلُ عُذَهِ الأَّنْدُ وَنَمَّنْ واللّه وَمَلَنْهُم ( اَنَقْعُدَنَّ في بَيْتك ولكنْ طاولْيه و دُلْ بهم (P فقال (P كَثِيسَ فَدَا مِن الوَفاَه فلم يَثْبَثُ (\* بـرامَ فُـرَّمْوَ اللّ شَهْرًا، ه ها حتى أَتاه (١ - مَوْتُ بشر فاضْطَرَبَ للخُمْدُ على ابني ثَخْمَفِ فَوَجَّهَ الى تُحمَّد بن السَّحْق بن التَّشْعَث وابْنِ لا زَحْرِ(٧ واسْتَدَّحْلَقَهِما(٣ أَلَّا يَبْرَحَا فَحَلَقَ له وَمْ يَفْيَا(x فَجَعَلَ الجُمْلُ مِن أَثْل الكُوفة يَقَسَلُلون حتى اجْتَمَعوا بسُوت الأَعْواز وأَرادَ أَعْلَ انْمَصْرة الأنسلالَ من الهلَّب نُخَصَّبَهم نقال انَّكم نستم كأَعْل

a' D. المثلها. b' D. فَالَّ مَرْفِر. d' F. عالمت . e' B. C. D. E. F. omit . و' F. مناه. e' B. C. D. E. F. omit . و' F. علمت . f' F. وصاد . g B. D. E. F. الشيعة . h' F. عنها . i' B. C. D. E. F. مَدْدُا . أَلَّ مَدْدُلُ . أَلَّ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

انبات مه انبات مه

قالوا مد تعلقت كاليه الأمير رعو شاف (ه فهم بشر أن يُولِق حَرْب الأراوة عَمَر بن عَميد الله فقال له الشماء بن خرجة اتما وآك أعير المؤمنيين لترّى وأيك فقال له عدّيمه بن وتعيّ (ط المثبّ الله معاليه فقال له عدّيمه بن وتعيّ (ط المثبّ الله المعر المؤمنيين وأعلم على المعر المؤمنيين وأعلم المؤمنيين وأعد المعر المبلغة والمنافع والمنا

الباك ٥٠

مَرْوِمَةُ أُمَيَّةً أَخيك من المِحْرَفِي وَتَأْتِهِهِ هَوِهِمةُ أَخيك عِمِدِ العَوْوِرِ مِن فارِسُ \* قدل ابو العَبْسِ (هُ فَكَتَبَ عِمِدُ المُلكِ الْ خَالِدِ أُمَّا بَعْدُ (هُ فَيْ كُنْتُ حَدَدَتُ لَك حَدَّا في أَمْرِ الهِلّبِ فلمّا مَلَكُت أَمْرَك نَبَدُّتَ طَعْتَى وَاسْتَبْدُدَتَ بَرَأُمِك فَوَنَّيْتَ الهِلّبِ لِجْباهِةً وَرَنَّيْتَ أَخاك حَرِّتَ الأَرْارِقِةِ فَقَبْحَ (٥ اللهُ هٰذا رَأَيًا أَتَبْعَتُ غُلامًا غِزًّا لَم يُجَرِّبِ الْمُروبَ (له وتَتَرَكُ سَيِّدًا شُجاعًا مُدَبِّرًا حارمًا ٥ قد مارسَ الخُروبَ تَشْغُلُه بالجِباهِة أَما (٥ لو كَفَأْتُك على قَدْرِ ذَنْبِك لَّاتِك مِن تَكبيرى ما لا بَقِيّة لك مغم ولكِيْ تَذَدَّتُ رَحِمَك فَلَقَتْنِي (أَع عَلَى وقد جَعَلْتُ عُقوبَتُك عَزْلَك ووَلَّ بِشَرِ بين مُوانَ وهو بالكوفة وكَتَبَ اليه مَا أَمَا بَعْدُ فَانَك أَخُو أَمِي المُؤْمِنِين يَجْمَعُك وإيّاه مَرُوانُ بين مُوانَ وهو بالكوفة وكَتَبَ اليه مَع أَميرِ المُومِنِين دُونَ أُميرِ المُؤْمِنِين يَجْمَعُك وإيّاه مَرُوانُ بين المُؤتِد بَيْكَ أَخُو أَميرِ المُؤمِنِين يَجْمَعُك وإيّاه مَرُوانُ بين فَيْدَد وإنّ خالِدًا لا مُجْتَمَعَ له مع أَميرِ المُومِنِين دُونَ أُميرِ المُؤمِنِين يَجْمَعُك وإيّاه مَرْوانُ بين فَاليلبِ وإنّ والله والله المُؤتَّد أَنْ المُومِنِين يَجْمَعُك وإيّاه مَرْوانُ بين عَلَيه ما أَمْرَولُ المُومِنِين يُعْتَمِ اللهُ أَبُولُ المُؤتِّد بَعْلِيهِ إلى المُهلِّدِ (اللهُ وَاللهُ لِكُونَ الْمُولَةُ لِقَاء لا يُعْفِد به (المَالَةُ لِقَاء لا يُعْفِلُه بِهُ المُؤلِّ اللهِلَّبِ أَن يُعْفِرُ اللهُ وَلَا أُمْمِولُونَ المُسْعِلُ واللهُ المُهلِّبُ اللهِلَّبِ أَن يُعْفِلُهُ لِهُ المُعْلِي وَاللهُ لواللهُ المُعْلِى واللهُ وَلَا أُمْمِلُولُ المُعْمِلُ المُعْلِية المُعْلِي وَاللهُ واللهُ وَلَا أُمْمُولُ المُعْلِية المُعْلِية المُعْلِية المُعْلِي وَلَا وَاللّهُ المُعْلِي وَلَا واللهُ المُعْلِي وَلَا أُمُولُولُهُ المُعْلِي وَلَا والمُا فَعَلَ أَمِهُ والمُعْلِقَ المُولِي المُنْ وَلَا أُمُولُولُهُ المُعْلِي وَلِي المُعْلِي وَلِي المُولِي المُعْلِي المُعْلِي وَالمُعْلِي وَالمُعْلِولُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُولِ المُعْلِي المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِي المُعْلِي المُولِي الم

> حرْميُّ الرَّهِ وَحَرْمِيُّ على فولِهِم خُرْمَةُ البَيْتِ \* وحرِّمَةُ البَيْتِ (9 وفال ٣ النَّالِغَةُ الدُّبْيانِيُّ مِن فَوْل حُرْمِيَّةٌ قَالَتْ وقد رَحَلواً فَلْ فِي تُحَقِيلُمَ مِن بَشْتَرِي أَنْمَ مَنَّهُ

وللحَمَّلُ عَافَمُنَا مَوْضِعٌ وَأَصْلُهُ الطَّرِيقُ فِي الرَّمْلِ، وكَتَبَ (ا خَالَدٌ الى عبد اللَّكِ بعُكْرِ (ا عمد العويور وا وعال للمبلَّب مَا تُنْرَى عبد المُلكِ صابِعًا في مال بغولِك مان أَنْرَاهُ عَاضِعًا أَجِمِي قال نَعَمْ (ا أَتَثْمُ

a) E. افرز B. C. D. E. F. مَمْوَ , here and below. b D. E. كَانِف . c D. E. مَرْمُون . d) B. D. E. ومران ; D. has ومُران , E. ومُران , e E. مَعْد . f B.D E. F. ومران , e E. مَعْد . f B.D E. F. ومران ; D. has ومُران . و E. مُعْد . i E. مكان , j B. D. E. المُحْد . k) F. adds ما . واحد . b B. C. F. ومُرَان عالى . m E. ومُدُن . n) E مُحَدُن . واحد وه B. C. D. E. F. ومران . واحد .

٥٠ بالباب

في شَرِّ جُنْدٍ وَأَخْبَشِهِ قَالَ لِي آوَدِنْنِ مَعَمَا قَلْتُ لَا وَلْكِنْ ( اللّهِ الْمَالُّبِ ( اللّهَ فَقَالَ لَا فَرَدُهُ وَ الْمَالُولُ اللهَ المَهالِّبِ ( اللّه فقالَ له م وَ آءَ كَ فَلْتُ الله فَيْسُ وَلَيْهُ وَأَقْبَلْتُ الله المَهالِّبِ ( اللّه فقالَ له م وَ آءَ كَ فَلْتُ الله المَهالِّبِ وَ فَلَا اللّه فَيْسُ وَفَلْ ( عَرَفْهُ وَ وَفَلْ اللّه فَيْسُ وَفَلْ ( عَرَفْهُ وَ وَفَلْ اللّه فَيْسُ وَفَلْ اللّه وَ اللّه وَ اللّه اللّه الله الله وَ الله و

بَعَثْتَ غُلامًا مِّن فُرَيْتِ فَلُوقَةً وَّتَثْرُكُ ذَا ٱلرَّأَيِ ٱلْأَصِيلِ ٱللَّهِ مَّا بَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَرَّ رَجَعَرْبَا اللَّهُ وَالْحُمْورَ وَجَعَرْبَا اللَّهُ فَا اللَّهُ وَرَّ رَجَعَرْبَا اللَّهُ وَلَا سَاسَ ٱلْأَمْورَ وَجَعَرْبَا اللَّهُ وَلَا سَاسَ ٱلْأَمْورَ وَجَعَرْبَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمَا لَلْهُ وَلَا اللَّهُ وَمَا لِللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلِلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْم

\* فَدَّرَ عَـنِّـكُ ٱلْمُعَـزِيدِ لِنَّا رَأَى ٱللَّبْـــطالَ بَالسَّـفْحِ نَـازُلُـوا قَـصَـرِبَّـا وَبُرَى (\* وَبُـرَى (\*

a) D. F. علم اقبلت الى (على الهاب وتركته b) B. C. D. E. F. عبد العزيز (F. يحلق), and so A. originally. f) C. F. عبد العزيز d' C. F. add وقَدْل , and so A. originally. h) C. F. قتل , and so A. originally. h) C. F. فقلت , b) E. ترقب المسرك او ساءك . f) C. F. عليه and so A. originally. h) C. F. وقد قدم . m E. وقد قدم . n) F. تاجملس . f) E. تاجملس . g' B. C. D. E. F. عليه adds . m E. وتروح . n) F. مربت . o) F. وتروح . p) B. C. D. E. F. وتروح . q) These words are in A. alone. r All this is omitted in D. E.; B. merely omits ويروى , and transposes the two verses, reading with C. and F. حين . for لله

الباب ٥٠ م٠

أُعلَمِ لَكَ يُرِيدُ بِا عَلَمِ فَوْحَمَ وَإِنَّمَا يُرِيدُ لِلْتَّى تَعَجُّبُ اَى لَكُمَ أَعْجِبُ (قَصَ تَسَمَّسَمَ لَلْقَاقَى قَدَّعَا بَنَى عَلَمٍ بَنَ صَغْضَعَةَ وَقَمْ بِنَو صَعَصَعَةً بِنَ مُعاوِينَةً بِنَ بَنَدْرِ بِنَ خُوارِنَ وَيُقَالُ أَنَّ عَسَمِّ ابن صَعَصَعَةً هُو ابنُ شَعْدِ بِنَ زَيْدِ مَنَاةً بِنَ تَعِيمٍ ( لا ابنُ مُعاوِيَةً وَأَنْهَمِ اللَّهَ فَيْسَ وَنَذَنَكَ تَمَمَّعَتْ ( لَهُ بِنُو سَعْدِ بِنَ مُحَارِبَتِهِم مَع بِنِي تَعْمِمٍ يَوْمُ جَبَلَةً وَلَمُلِكَ أَنْذَرَهُم كُولُ بِنِ صَفَّوانَ وَعَذَا و البَيْتُ وَعَنَا اللّهِ مِنْ مُعَلِيدًا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّ

## فيا شاءِرًا لَّ شاعِرَ ٱلْمَوْمَ مِثْلُهُ حَرِبةً وَّلَكِنْ في كُملَيْمِ تَواضُعْ

على مُعْنَى قونِهِ فللّهِ دَرُه شَعِرًا وكان العَلام بن مُطَرِّفِ قد حَمَلَ معه امْرَأَتَيْنِ له احْداهم، من بن صَبَّمَ يُعال لها أُمُّ جَمِيل والأُخْرَى بنْتُ عَدِّم وهي فلاند بنّتُ عَقِيلٍ فطأَقَ الصَّبِيَّةَ وتَخَلَّفَ بِعِن صَبَّمَ يُعال لها أُمُّ جَمِيل الصَّبِيَّةَ وَتَخَلَّفَن بِعِن صَبَّمَ يُعالِ فطأَقَ الصَّبِيَّةَ وَتَخَلَّفَن بِعِمال مَعْمَد عَمِيل فطأَقَ الصَّبِيَّةَ وَتَخَلَّفَن بِعِمال مَعْمَد عَمِيل فطأَقَ الصَّبِيَّةِ وَتَخَلَّفَن فَلك يقول

أَنْسْتُ دَوِيْمًا إِنْ أَنُولِ لَفَنْيَتِي قَفُوا فَأَحْمِلُومًا فَبْلَ بِمْتِ عَقيدِ
 رَبُونُم يَكُنْ عُودِي لَتَارًا أَنْمُبَحَتْ تَدِخِدُ على ٱلْمُثَمَّدِينَ أَهُ جَمِيدِ (8٠

قال الصَّعْبُ بن يَرِيدَ بَعَثَنى (أَ الهِلَّبُ الآقِيمَ بِالْحَبَّرِ فَصَرْتُ (أَ الْمَ نَمْطُرِةِ أَرْبُكَ على فَرَسَ اشْتَرَبُهُمْ بِثَلَيْمَ الْفَرَدِ وَرَّتَمَ فِلْمَ أَحْسِسٌ (لَ حَبَرًا فَسِرْتُ مُهَجَّرًا اللَّهُ أَنَّ أَمَّسَيْتُ فَلْمَا أَتْلَمْنَا سَمَعْتُ ذَلام رَجْلٍ عَرْقَتُم مِن الْجَهَامَ وَلا السَّرُ فَلْتُ فَلَّيْنَ (أَ عَبْدُ الْعَرِيزِ فَال أَمَامَكُ فَلْمَا كَانَ عَرَقَتُم مِن الْجَهِمِ وَلا السَّرُ فَلْتُ فَلْتُ اللَّهُ الْعَرِيزِ فَال أَمَامَكُ فَلْمًا كَانَ الْعَرِيزِ فَلَا اللَّمَ اللهُ اللَّهُ اللهُ ال

الباب الباب

لَفَانَا فِنْنَدَةً عَظْمَتْ رَجَلَتْ بَحَمْدِ ٱللّٰهِ سَيْفُ أَلِي ٱللَّحَديدِ

أَقَمَابَ ٱلْمُسْلِمَونَ بِنِا وقالوا على فَرْطِ ٱلْهَوَى عَلَ مَ مَّزِيدِ

فزادَ أَبِو ٱلْحَدَيدِ بَفَعْلِ سَيْفِ رَقْييتِي ٱلْحَدِّ فِعْلَ فَتَى رَشيدِ (4)

قوله أَحَابَ يُرِيدُ أَعْلَىٰ يُقَال أَعْمَدْتُ بِهِ إذا دَعْوُتَه مِثْلُ صَوْتَ (6 قال الشّاعرُ

قوله أَحَابَ يُرِيدُ أَعْلَىٰ يُقَال أَعْمَدُتُ بِهِ إذا دَعْوُتَه مِثْلُ صَوْتَ (6 قال الشّاعرُ

أَعَابَ بَرَّوْنِ ٱلْفُولُا مُهِيبُ وَمَاتَتْ ذَفُوسٌ آبِلْهَوَى وَثَلُوبُ ،

وتوبِه مَهْيَهُ حَرْف اسْتَقْدِم مَعْمَاد ( عَمَا الْأَمْرُ وَمَا الْأَمْرُ فَهُو دَانَّ عَلَى ذَٰلِك محذوف الْخَمَرِ وَى لَحْدَيثِ وَتُوبَهُ مَهْيَهُ فَقَالَ تَوَوَّجُتُ يُرْسُولَ اللّهِ فَقَالَ مَهْيَهُ فَقَالَ تَوَوَّجُتُ يُرْسُولَ اللّهِ فَقَالَ ( وَهَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ

تَمَمَّنَانَ لِيَلْقَانَ لَقِيطٌ أَعَامِ لَكَ آبْنَ صَعَصَعَةَ بْنِ سَعْدِ ثَمَّ صَاحَ به انْجُ لاَ أَبِهَ الْصَدَّى، وهَذَا البَيْتُ الذى تَمَثَّلَ به عَارُو المَّمَّا لَهُمَّا لَهُمَّى ايضًا (الله المُصَدَّى، وهَذَا البَيْتُ الذى تَمَثَّلَ به عَمْرُو ليَرِيدَ بن عَمْرو بن الصَّعِقِ الكلابِيِّ يقوله يَعْنَى لَقِيثَ بن زُرَارَةَ وكن يَطْلِمه وقوله

a, B. C. D. E. F. الفتنة أ. b, B. D. F. add على و B. C. D. المسلمان قريم E. F. merely قد أحسنت أ. d) Variant in D. مَدُونُهُ و D. E. مَوْتُ and تَوْتُ إِنَّ B. C. D. E. F. add على و أ. أرك المعالم و B. C. D. E. F. المعالم و B. C. D. E. F. المعالم و الما أن المعالم و المعالم

يْسْتَتَمَّ النَّبُولِ ٥ حتَّى وَرُد عليهم سعْدُ الطَّلَاتِعِ في خَمْسمائة فارس كُنَّهِم خَيْطٌ ممدود فناقَصَيِم عمدُ العَزِيرِ فواقَفُوه ساعةً ثمَّ الْهَزَمُوا عنه مُكيدةً فتتَّبعَهِم فقال له النَّاسُ لا تَتَّبعُهِم فانّا على غَيْدٍ تَعْمِيَه فَأَى فلم يَنوَلْ في آآثارهم حتَّى اقْتَحَموا عَقَبَةٌ فَاقْتَحَمها وَرَآءهم والنَّسْ يَمْهَوْنَه ويأتَّى وكان قد جَعَلَ على بني تَعميم عَبْسَ بن تَلْق الصَّريميِّ الْمَلَّقَبَ عَبْسَ (اللَّاعان وعلى بَكْر بن وآثل ه مُقاتل بن مسمع القَيسيّ وعلى شُرْئنه رَجلًا من بني ضَمِيْعة بن رَبيعة بن نزار فمَزَلوا عبم العَقَمة ونْسَوَلَ خَلْقَتِهِ وَلان لِيهِ ٥ في بَنْسُ الْعَقَبِم تَمينَ فلمّا صوروا وَرَاءَهَا خَرَجَ عليهِم الكَمينُ وعَتَلَف (d سَعْدُ انْشَلَائِمِ فَتَرَجَّلَ عَبْسُ بن ضَلْق فقتل وفتل مُقاتل بن مِسْمَع وفتل انصَّبَيْعتَى (e ماحبُ الشُّرْفة وانْحَازَ عَبِدُ الْعَزِيزِ واتَّبَعْهِم الْخُوارِجِ عَلَى (أَ فَرْسَخَيْنَ يَقْتُلُونِهِم كَيْفَ (£ شَآءوا وكان عَبِدُ الْعَوِدر قد خَرَجَ معَه بأُمَّ حَقْصِ ابْنَتِ (١١ الْمُذرِ بن الجارودِ امْرَأَتِه فَسَبُوا النِّساء فَوْمَثُل رأَخُذوا اً أَشْرَى لا تُتَحْصَى فَقَذَفوهم في غار بَعْدَ أَن شَدُّوهم وَدُفًا ا ثَمَّ سَدُّوا عليهم بابَه حتى ماتوا فيم وقال (لَا رَجْلٌ حَصَرَ ذلك النيومَ رَأَيْتُ عبدَ العَربو وانَّ تلثين رَجْلًا نَيصْربوند(ا بأَسْيافهم وما تُحميكُ (ا في جَسَده (m، يَقَال ما أَحاكَ فيم السَّيْفُ وما (n يُحميكُ فيم وما حَكَّ ذا الأَمْرُ في صَدْرى وما حَكَى في صَدْري(٥ وما احْتَكَى في صَدْري ويْقل حاكَ انْرَجُلُ في مشْيَته يَحيكُ (p إذا تَبَيِّخْتَرَ وَنُودِى على السَّبْي يَـوْمَــُـن فغُولي بِأُمِّ حَفْص فـبَـلغ بيا رَجْلٌ سَبْعين أَنْقًا وذلك وا الرَّحْلُ مِن أَجْوِسَ كَنُوا أَسْلَمُوا وَلَحَقُوا بِالخَوارِجِ فَقَرَضَ (ا لَذَلَّ واحد ٣ منهم خَمْسَ منة فدادّ يَأْخُذُت نشَقَ ذلك على قَطَريّ وقال ما يَنْبَغي لرَجُل مُسْلم أن يكون 3 عندة سَبْعون أَلْقًا انّ

الياب 4ه

ومَنْ لم يَعْوِذْ في فأَنَا فيروزُ حصين وقد عَرَثْتم مالى ورَفاقي مَنْ أَتَى (a برَأْس لَخَجّاجِ فله مائدُ أَلف) فقال(٥ لَخَجَّاجُ والله(d لَقد تَـرَكَني أَكْشُرُ التَّلَقُّتَ وإنّى لَـبَيْنَ خاصَّتي فأتِي به للْمَجَّاجُ فقال له أَأَنْتُ (e لِجَاعِلُ في رَأْس أَميرِك مائنَةَ أَنْف (f قال قال قَعَلْتُ فقال والله لَأَمْهَدَّنْـك (g ثمّ لأَحْمَلَنّك أَهْمَ المَالُ قال عندى (b فَهَلُ الى لِحَمِاة من سَبيل قال لا قال فأَحْرِجْني الى المَّاس حتَّى أَجْمَعَ لك ه المالَ ضَلَعَالًا قَلْمَك يَمِقُ على فَهَعَلَ الْحَجّالِ فَخَمَجَ فيروزُ فأَحَلَّ النَّاسَ من وَداتَعه وأَعْتَقَ رَفيقَه وتَصَدَّقَ بِمِالِهِ ثُمِّ رُدِّ الى لِخَجَّاجِ فقال شَأْنُك الآنَ فاصْنَعْ مَا شَثَّتَ فَشُدٍّ في القَصَب الفارسيّ ثمّ سُرَّ حتى شُرْعَ ثم نُصبَح بالخَل والمُلْح فما تَأَوَّهُ حتَّى ماتَ الله ( ومصى فَطَرَقُ الى كَوْما َ فانْصَرَف (ا خالكً الى الْبَصْرة فَأَتامَ فَطَرِقً بِكَرْمِانَ أَشْهُرًا (لا ثمّ عَمَدَ لفارسَ وخَرَجَ (ا خالدٌ الى الأقواز وفَدَبَ للنَّاس رَجْلًا (m نَجَعَلوا يَثْلُمون الهِلَّبَ فقال خالدُّ ذَهَبَ الهِلَّبْ بِحَطٌّ هٰذا الصَّر اتّى قد وَلَّيْتُ أَخي ا قتالَ الزَّارِقة غُولًى أَخاه عبدَ العَزيرِ واسْتَخْلَفَ الهلَّبَ على الأَهْوازِ في ثلثماثة ومَصَى عبد العَزيزِ في ثاثين أَنْفًا والخوارج بدَرات جَوْدَ نَجَعَلَ عبد العويز يقول في طَريقه يَوْءُم أَعْلُ البَصْرة أَن فذا الأَمْو لا يَتتُم الله بالمهالب فسَيعْلَمون عنال صَعْب ( عبن زَيْد فلمّا خَرَجَ عبد العَزيز عن ( الأعواز جامنى كُوْدُوسَ حاجِبُ المهلَّب فقال أَجِب الأَميرَ(P فجئنْتُ الى المهلَّب وهو في سَطْنح (P وعليه ثيباتُ عَرَويَّةً فقال يا صَعْبُ أَنا صَائَعٌ كَاتَى أَنْفُو الى صَنِيمة عبد العَنوب وآخشَي أن تُوافيني الزَّاروة ولا جنند ه ا معى فانْدَعَتْ رَجُلًا من فَمَلَكَ يَأْتَينَى بِتَحْبَرُهُم سَابِقًا بِهِ النَّيْ(" فَوَحَّهْتُ رَجُلًا بْقال له عمران بي فلان فقلْتُ الْحَدَبُ عَسْكَر عبد العَزيز والنُّدُبُ التَّي بخَبَر يَوْم يَوْم (ق فجَعَلْتُ أُورِدُ على المهلّب فلمّا قَارَبَهِم عبدُ العَزين وَتَفَ وَقَفتُ فقال له النَّاسُ هذا نَوْهُ صالبُّ (ا فَيَسْبَغي أَن تَتْرُكُ (١١ أَيُّهَا الأَميرُ حتى نَظْمَتَنَ (٣ ثُمّ نَأْخُذَ أُقْبَنَنا فقال (٣ كَلَّا اللَّ اللَّهُ مُر فَرِيبُ (x فَمَوَلَ النَّاسُ على غَيْم أَمُّو فلم

ع. قـــل . e) B. C. D. E. F. فــمــن . e) B. C. E. F. قــان . b) E. مـــف درهـم . e) B. C. D. E. F. فــمـن . e) E. تَــالَّهُ . f) B. C. D. E. F. add . ورقم g) B. D. E. ورقم b) D. E. على القيام . e) E. تَــالَّهُ . i) C. F. add القيام . j) B. C. D. E. F. add . وانصرف . j) B. C. D. E. F. وانصرف . b) D. E. add . وندب المدس للرحيل . m) Variant in F. وندب المدس للرحيل . m) Variant in F. وندب المدس للرحيل . e) Variant in A. . . p) B. C. E. omit . الله مير p) B. C. E. omit . الله مير p) B. C. E. omit . وتشول على . ويرم بيروم بيروم . ويرم بيروم . ويرم بيروم . ويرم . وي

الباب ٥٠ مه الباب

فلم يَوْلُ يَرْميهم بِالنَّشَابِ هو رمَنْ معد فَأَقَرَ أَقْراً حَميلًا فَمْرِعَ يُويِدُ بِنِ البِلَبِ يَوْمَثُذَاه وَمَرْعَ عِبدُ الرحمٰن فَحَامَى (أُ عَنْهَمَا (هُ عَنْهِما حَتَّى رَكِبًا وَسَقَطَ فَيْروزُ حُصَيْنِ في الْخَنْدَقِ فَأَخَذَ بِيدِهِ وَحَلَّ مِن الأَوْدِ فِاسْتَنْفَذَه وَوَعَبَ له فَيْروز حُصَيْنِ (لَهُ عَشْرَةُ اللَّفِ دِرْعَم وَأَمْسَتَع عَسْمُو خَالِد كُأَنّه حَرَّقَ سَوْدَا فَحَعَل لا يَرْع الَّا فَتَعِيلًا أو صَرَبِعًا (الله فقل (أَ للمَهِلَّبُ بِنَا أَبَّهُ سَعِيد كِدْنَا نَقْقَصِتُ فقال حَرَّق سَوْدَا فَي فَعْسَكُ فَانِ لا (عَ تَعْمَلُ عادوا البِيكَ فقدل (أَ المُعمَى أَمْرَ الخَمْدَق فَجَمَع لَه الأَحْمَسُ فلم يَبْنِي سَرَيقُ الله عَمِلَ فيه تعنى بيم الخوارج والله لولا عَذَا السَّاحِرُ المَنْونِيقَ لَكَانِ اللّهُ فيد دَمَّرَ عليهم وكانتِ الخوارج والله لهذا السَّاحِرُ المَنْونِيقَ فَعَالِي اللهُ فيد دَمَّر عليهم وكانتِ الخوارج والله عَذَا السَّاحِرُ المُنْونِيقَ فَيَالِي اللهُ في مَلْمَة شَوِيلةً وَاللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلْمَة شَوِيلةً وَلَا السَّاحِرُ اللَّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّه اللّهُ اللّهُ وَالْمَ عَلْمَانَ لابْنِ الشَّعْتِ في المَة شَويلة إِلَا تَدْبِيرِهم فَقَدَا (لَا أَعْشَى صَمَّدَانَ لابْنِ الشَّعْتِ في المَة شَويلة

وَيَوْمَ أَقْوازِك لا تَمْ سَلَّمْ لَيْسَ ٱلثَّمَا وَالذَّيْرُ بِالدَّاشِرِ،

ا وقد ذَكَرْنا (لا في قَصْرِ المَّدرِدِ مِن أَنَّ مِدَّ المُقْصِورِ لا يَجُوزُ ما يُغْنَى عن اعادَتِه ف وَلَدَر فَيْروزَ حُكِيْنِ لا رَجْلاً جَيِّدَ البَيْتِ في العَجَمِ لَوهِ المُحْتِد مشيورَ الآباء فلما أَسْلَمَ وَالىَ خَصَيْمًا وَوَ حُصَيْنِ بن عبد اللّه لَعْنَبَرِيُّ مِن بنى العَدْمَرِ اللّهِ بَن تعبد اللّه لَعْنَبَرِيُّ مِن بنى العَدْمَرِ اللّهِ بَن تعبد اللّه لَعْنَبَرِيُّ مِن بنى العَدْمَرِ اللّهِ المُعْنَدِ اللّه العَنْبَرِ اللهِ الصَّورة جَبيرَ الصَّورة جَبيرَ الصَّورة جَبيرَ الصَّورة الله المُورى الرَّواة أَن رَجْلًا مِن العَرَبُ كُلفَّ أَمْهُ فَقَاةً فَقاوَلُ بنى عَد لا (٥ فَسَبُوهِ بالعَجَمِيْةِ وَمُو المَا الصَّورة جَبيرَ الشَّورة وَعَيْنِ فقال عَدا حَلَى فَمَنْ مَنْدَ لَه حَلَّ مَثْلَم وَثَنَّ (١ أَن دَيْروزَ له يَسْمَعُه وسَعِه فيروز في فيروز حَمَيْنِ فقال عَدا حَلَى فَمَنْ مَنْدَ لَه صَنْرٍ وحريتُ وَوَغَبَ لَه عَشَرة اللّهِ دَرْعَه ومِن فيروز عَلَيْ المُّعْتِ فِيسَمَقِيهِ فيروز له عَدَى مَمَادِي النَّاجِيْجِ مِنْ أَتَى المُّعْتِ فِيسَمَقِيهِ فيروز عَلَى مَمْود أَن اللّهَ عَمْرة أَلْهُ وَتُقَلَ اللّهُ عَنْ المُّعْتِ فِيسَمَقِيهِ فيروز عَلَى مَمْود أَن المَعْتِ عَرْمَ فَعَاد اللهِ مَمْود أَن اللّهُ عَلَى المُّعْتِ فِيسَمَقِيهِ فيروز عَلَى مَمْود أَله عَشْرة أَلاف دِرْعَم فقصَلَ (١ عَيْسَمَة فيداد بالمّاس مَنْ عَرَفَى فقد المُقَى فقد المُقَى فقد المُقَى فقد المُقَى

الباب ٢٥٠

وركي خالدُ بن عبد الله بن أسيد فقدم فدَخَرَ البَصْرةَ فأرادُ(» عَزْلَ المهلّب فأشيرَ عليه بأن لا يَقْعَلَ وقيل له انَّما أَمَنَ أَعُلْ(b فَذَا المَصْر بأنَّ المهلَّبَ بالأَهْواز وعُمَرَ بن عُبَيْد الله بفارسَ فقد تَنَحَّى عُمَرُ وإن نَحَّيْتَ(٥ المهلَّبَ لم نَأْسُ (d عني الْمَعْمَوة (e فَأَنْيَ الَّا عَرَّلَه فقَدمَ المهلَّبُ الْمَعْمُوة وخَرَجَ خالدٌ الى الأَهُواز فأَشْخَصَه فلمّا صارَ بكُرْبُّج دينار لَهيَّه قَطَرِيٌّ فمَنَعَه حَطَّ أَثْقاله وحاربَه ه ثلثين يَوْمًا ثمَّ أَقامَ قَطَرِيُّ بازآته وخَمْدَق على نَفْسه فعال الهلُّكُ انَّ عَطَرَيُّه لَيْسَ بَأَحَقّ منك فعَمَرَ دُجَيْلًا الى شقى نَهْر تيري واتَّبَعَه قَطَريِّ فصار الى مَدينة نَهْر تيري فمَنى سورها وخَنْدَرَ، عليها (g فقال الهِلَّبُ لِخَالِد خَنْدتْ على نَفْسك فاتَّى لا آآسُ عليك (h البَياتَ فقال يا أَبا سَعيد الأَمْرُ أَعْجَلُ مِن فَلَكَ فقال المِيلَّبُ نبعض وَلَدِه الَّي (أ أَرَى أَمْرًا صَاتَعًا ثمَّ فال نزياد بن عَمْرو خَنْدَقٌ عليما فَخَنْدَق المهلَّبُ وأَمَرُ بِسُفُّنه فَفُرْغَتْ وأَتى خالدُّ أَن يُفَرِّغَ سُفْمَه فقال المهلَّبُ نفيرُوز ١٠ حُمَيْن صُو معنا فقال يا أَبا سَعيد النَّوْم ما تَقول عَيْرَ أَنَّ أَسْرَهُ أَن أَفاريَ أَصَّابِي قال فكن بقوبنا قال أَمَّا فَدَه فَنَعَمْ وقد كان عبد المُلك كَتَبَ الى بشور بن مَرْوانَ يَأْمُرُه أن يُمدُّ خالدًا بجَيْش كَثيف أَميرُه عبد الرَّحْمٰي بن مُحَمَّد بن الأَشْعَث نفعَل فقدمَ عليه عبد الرحمٰي فأَتَامَ قَـطَـرَى يْعاديهم القتالَ ويُوارِ مُهم أَرْبَعين يَوْمًا فقال الهِلَّابُ أَوْلًى لَّذِي عُمَيْمَةَ أَنْمَتِهِ ال فالك المَّاوُوس (ل فبتْ عليه في كلّ لَيْلة فُمْنَى اللّ أَحْسَسْتَ خَبَرًا من الخوارج او حَرَكة او صَهيلَ خَيْل فاعْجَلْ الينا هَا نَجِآءٌ لَيْلَةٌ فقال فِد تَتَحَرَّكَ القُّوْمُ فَجَلَسَ المهلَّبُ بمابِ (ا الْخَنْدُقِ وَأَعَدَّ قَطَرِيٌّ سُفْنًا فيها حَطَبُّ فأَشْعَلَهَا نَارًا وَأَرْسَلَهَا عَلَى سُفُن خَالِد وَخَرَجَ في أَذْبارها حتّى خَالَتُهم فَجَعَلَ (m لا يَمْر برَجْل الله قَمَلَه ولا بدابَّة الَّا عَقَرُها ولا بفُسْطاط الَّا فَتَكَم فأَمَرَ المهلَّبْ يَزِيدَ (٣ فَخَرَجَ في مائَة فدرس فقانَلَ وأَبْلَى يَوْمَمُذَ وَخَرَجَ عَمِدُ الرَّحْمَٰنِ بن نحمَّد بن الأَشْعَث فَابْنَى بَلَّةً حَسَمًا وخَرَجَ فَيْرُوز حُصَيْن في مُوانيه

ه [ويُمرَّوَى زاد ٱلرِّضَاعَ ودوسِ ٱلْفُوسَانِ (b) وَتَأُويله (c) أَنَّ الرِّفْقَةَ اذَا مَعَجَبُهِ أَغُناهَا عن التَّعَوَّدُ كما قال جَسُرِيشُ وَأَرادَ ابْنُ لَه سَفَرًا (d) وَقَ ذَلَكَ السَّقَرِ يَكْخَيَى بِنَ الذَا وَ حَفْتَةَ فَقَال الَّبِيمِ زَرِّدُنَى فقال جَسِيشُ

> أَزَادًا سَوَى يَحْبَى لَامِيْدُ وصاحِبًا أَلَّا إِنَّ يَحْبَى نِعْمَ زَادُ ٱلْمُسَافِرِ فَمَا تُنْكُرُ الكَّوْمَآءَ تَمْوْبَةَ سَيْغِهِ إِذَا أَرْمَلُوا او خَفَّ مَا فَي ٱلْعَرَآثَرِ،

والقرآة وبموتُ من فرسانِهم يكون على وَجْهَيْنِ مرفوعًا ومنصوبًا فالرَّعْ على العَطْفِ ويَدُّخُلْ في التَّمْتِي والنَّصْبُ على الشَّوْطِ والأورجِ من العَطْفِ وفي مُصْحَفِ ابنِ مَسْعود وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ قَيْدُهُوا والقرآة في فيدهوا على الشَّوْعِ في الكَلامِ وَدَّ لَو تَأْتِيم فَتُحَدِّثُه وإن شَبَّتُ تَصَبَّتَ الثَّانِي (أَ) والقرآة في فيدهوا على العَتْفِ وفي الكَلامِ وَدَّ لَو تَأْتِيم فَتُحَدِّثُه وإن شَبَّتُ تَصَبَّتَ الثَّانِي (أَ) وَحَمَّة وَالْمُلامِ وَدَّ لَو تَأْتِيم فَتُحَدِّثُه وإن شَبَّعَ ولم يَأْتِ المَالَم وَرَّدَ الله بِاجْمَيْراء (أَ ثَمَ أَتَى الأُوارِجَ خَبَرُ مَقْتُلَم بِمَسْكِنَ ولم يَأْتِ المِلْبَ وَرَّدَى فالوا وأَنْهُم عُذَى قالوا وأَنْهُم عُذَى قالوا وأَنْهُم وَلَّهُ عَبِد المُلكِ فالوا صَالَّ مُصَلَّ فلما كان يَعْدَ يُوْمَيْنِ أَتَى المَهْلَبَ قَمَّلُ مُصْعَبِ (أَ وَأَنَّ مُعْوارِجُ ما تقولون في عبد المُلكِ فالوا صَالَّ مُصَلَّ فلما كان يَعْدَ يُوْمَيْنِ أَتَى المَهْلَبُ قَمَّلُ مُصْعَبِ (أَ وَأَنَّ مُعْدَى اللّهُ عَلَا الشَّأْمِ (لَا احْتَمَعُوا على عبد المُلكِ وَرَزَدَ عليم يَتَابُ عبد المُلكِ بولايَتِه فلوا إمامُ هُدَى الخُوارِجُ ما تقولون في عبد المُلكِ قالوا المامُ هُدَى عالوا عالمَ هُدَى عالوا عالمَ هُدَى عالم اللّه قالوا إمامُ هُدَى عالوا عالمَ هُدَى عالوا عالم هُدَى عالوا عالمَ هُدَى عالوا عالمَ هُدَى عالوا عالم هُدَى عالوا عالمَ هُدَى عالوا عالمَ هُدَى عالمَ اللّهُ عالمَ اللّه اللّه عالمَ المُعْدَى عالوا عالمَ هُدَى عالمَ عالمَ اللّه عالمَ اللّه اللّه عالمَ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الله المُعْدَى عالمَ المُعْدَى عالمَ عالمَ المُعْدَى عالمَ عالمَ المُعْدَى عالمَ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الله المُعْلَم المُعْدَى عالمَ عالمَ المُعْلَم اللّه الله الله المُعْلَم الله الله المُعْلَم الله المُعْدَى عالمَ المُعْلَقِ الله المُعْمَالِ المُعْلَقِ الله المُعْلَى المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَقِ الله المُعْلَم المُعْلَم المُعْلَم المُعْلَقِ المُعْلَم المُعْلَم المُعْلَم المُعْلَق الله المُعْلَم المُعْلَمُ المُعْلَم المُعْلَمُ المُعْلَم المُعْلَم المُعْلَمُ المُعْلَم المُعْلَم المُعْلَم المُعْلَم المُعْلِم المُعْلَم المُعْلَم المُعْلَم المُعْلَم المُعْلَم

a) This verse is in A. alone. b These words are not in A., but that Ms. indicates the variant on the margin. c F. مولة زات الرفاق تاويله, d) B. D. E. أستفر و) A. onits على و) E. F. والثان و) C. F. add بين الربير الربير الربير B. C. D. E. F. مال منازع والمال و) المناقب بالجميرا و) but originally as above بالجميرا و). أن B. C. D. E. F. add بالجميرا وكالمال والمناقب والمن

۱۵۴ الباب ۴۵۴

أَحْرُف كُنُّها مُتَكَدِّكٌ لأنَّك تَنصْرِف تَدَمَّا لو سَمَّيْتَ به(a رَجْلا فالأَعْجَمَيْ بَمْنْزِلة الْمؤنَّث لأنّ المتناعَهما واحدٌ ، وآما قولُه يَهُرُكم فان كُلَّما كان من الصاعَف على ثلثة أَحْرُف وكان b) في متعدّيًا فال ( المُضارِعُ منه على يَفْعُلُ نحو شَدَّه يَشَدُّه \* وزَرَّه يَنْزُهُ ( d ورَدَّه يَرْدُهُ وحَلَّم يَخْلُه وجاء منه حَرْفان على يَفْعلُ ويَفْعلُ فيهما جَيَّدُ (» قَرَّه يَهمُّه إذا نَوِقَه ويَهْرُه أَجْوَدُ وعَلَّه بالحنّاء يَعلُّه ويَعلُّه ه أَجْوَدُ وَمَنْ قال حَبَيْتُه قال يَحَبُّه لا غَيْرُ رقَراً أَبُو رَجَاة العطاردي فَأَقَبْعُوني يَحَبُّكُم ٱلله وذلك أن بيي تَميم تَدَّغُهُ (أ في مَوْضع لِخَنْم وتُحَرِّك أُواخرَه لاَلْتقاء السّاكنين ١٥ رجع الحديث ( 8 ثمّ انّ لْقُوارِج أَدَارِوا أَمْرَهم بينهم (b فأرادوا تَوْليَة عُبيدة (i بن علال فقال أَدْلُكم على مَنْ هو خَيْر لكم متى مَنْ يُطاعنُ في تُبُل ويَحْمى في ذُبُر عليكم تَطُوعٌ بن الْفُجاءَة المازنيُّ فبايَعود فوَقَفَ بهم فقالوا يا أَميرَ المُومنين امْض بنا الى فارس فقال الله بغارس عُمَر بن عُبَيْد الله بن مَعْمَر ولكن أَنْصيرُ الى الْأَعْواز فإن خَرَجَ مُصْعَبْ بن الرَّبَيْر من البَصْرة دَخَلْناها فأَتُوا الأَعْواز ثم تَرَفَّعوا عب (لـ الى اينكَجَ وكان مُصْعَبُ (k قد عَزَمَ على الخُروج الى بالْجَمْرُوا اللهُ فَعَالِم ابِّ قَضَرَيًّا قد أَضَلَّ علينا وإِن خَرَجْنا عِن البَصْرة دَخَلَها فبَعَثَ ال الْهَلَّبِ فقال اكْفنا فذا العَدْوَّ فَخَرَجَ اليهم الهلَّب فلما أَحَسَّ بِهِ قَطَرِيُّ تَيَمَّمُ (m نحو كَرْمانَ فأَفامَ ( المهلَّبُ بِالأَعْوازِ ثمَّ كُرَّ دَطَرِيُّ عليه (٥ وقد اسْتَعَدَّ فكان الخواري في جَميع حالاتهم (١ أَحْسَنَ عُدَّةً مَمَّنْ يُقَاتِلُهم \* بَكَثْرة السَّلاحِ وكَشِّرة الدَّوابّ ٥١ وحَصانة للْخُنْس فَعَارَبْهِم المَهِلَّبُ فَنَفاعم (٩ الى رامَ ضُرِّمُنَ وكان الخَرْثُ بن عَميرةَ انهَمْداني فد صر الى المهالب مُراعَمًا لعَتَاب بن وَرْقاء يقال أنَّه لم يُدوضه عن قَتْله الزُّبَيْرَ بن عَلَى وكان الخرث بن عَمِيرةَ هو الذي تَوَلَّى قَتْلَه وحاص (" اليه أَعْداد ففي ذلك يقول أَعْشَى قَمْدانَ

سِيمَوَيْه يَنْوَعْمُ أَن نَوْل تَخْفِض الْمَصْمَر ويَرْتَفِعْ بَعْدَهَا الطَّاعِرْ بِالاِبْتداء فيُقال إذا قُلْتَ لولاك فم الدُّليلِ على أَن الكافَ تَخْفُوضةً دونَ أَن تكونَ مَنْصوبةً \* وضَعير المَّصْبِ كَصَمِير القَصْ فتقول النَّونَ اللهِ اللهُ ولكِ ومانى والولائة منصوبةً (٩ لكانتِ النَّونُ (١ فَبْلَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ولكِ ومانى والمُ واللهُ واللهُ اللهُ ولكِ ومانى واللهُ واللهُ اللهُ ولكِ واللهُ واللهُ واللهُ اللهُ ولكِ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللهُ

a) All this is wanting in E.; B. F. have لَيْقُونَا السَّاعُ وَهُو السَّوْنِيَ السَّاعُ وَهُو السَّاعُ وَهُو اللهُ الل

الباب ٥٠ الباب ٥٠

رَبَوْمُ بِحَبِيِّ تَلَافَيْتُ ﴿ رَبُولاكَ لَأَصْطُلِمَ ٱلْعَسْمَهُ ﴿ وَالْ رَجْلُ مِن بَي صَبَّةَ اللهُ ﴿ وَالْ رَجْلُ مِن بني صَبَّةً ﴿ فَي اللَّهُ ﴿ وَالْ رَجْلُ مِن بني صَبَّةً ﴿ فَي اللَّهُ ﴾ وقال رَجْلُ مِن بني صَبَّة ﴿ فَي الكِوْعَةِ ( أَ

خُرَجْتُ مَن ٱلْمَدِيمَةِ مُسْتَمِيتًا وَلَم أَنُ فَي كَتِيمَةِ عِلْسِمِينًا أَلَيْ مُسْتَمِيتًا عَلَيْ مُعِلَا مُسْتَلَّمْمِينَ مُجَاهدَيمَا عَلَيْ مُسْتَلَّمْمِينَ مُجَاهدَيمَا عَلَيْ

وتَنْوَعْهُ الزُّرَاةُ أَنْهُم فَي أَيَّامٍ حِصَارِهُم كانوا يَتَعَواقَفُون وَيَحْمِلُ بعضهم على بعض ورْبَّما كانتْ مُواقَعَةُ بعَيْرٍ (٥ حَرْبٍ ورْبَّما اشْتَدَّتِ لَاَيْرُبُ بينهم وكان رَجْلُ مِن أَخْدَابٍ عَتَّابٍ يُقَالُ لَه شُرَيْحُ وَيُكْمَى ابنا فُرِيَّرَةَ إِنَا تَتَحَاجَزَ القَوْمُ مَعَ المَسَآءَ ذادَى بالخوارجِ وبالزُّبَيْرِ بن عَلِيِّ (١٠ فُرِيَّرَةً إِنَا تَتَحَاجَزَ القَوْمُ مَعَ المَسَآءَ ذادَى بالخوارجِ وبالزُّبَيْرِ بن عَلِيِّ (١٠

یا آبْن أَفِی آلمَاحُوزِ وَالْأَشْوارِ دَیْفَ تَدَوْنَ یا کِلاتَ ٱلنّبارِ شَخْدَه بِاللّبَیْدِ وَالنّبهارِ (۵ شَخْدَه بِاللّبْیْدِ وَالنّبهارِ (۵ أَلْمَ تَدَرُوا جَیْبًا علی ٱلْمِضْمارِ (۱ تُمْسِی مِنَ ٱلرّحْمُونِ فی خُوارِ

فغائهم (أ ذُلك منه فكمَنَ له عَبَيْدة (أ بن هِللِ فصَرَبَه واحْتَمَلَه أَحْدابه فظَنَّتِ الخوارجُ أَنَّه قد فَت فَتَلَ فكانوا إذا تَواقفوا نادَوْم ما فَعَلَ الهَرَّارُ فيقولون ما به من بأس حتى أَبَلَّ من علَّتِه فَخَرَجَ اليهم فصاحَ (لا يا أَعْداء الله أَتَدرُونَ في بأشا فصاحوا به قد كُنَّا نُرَى أَتْك (أ لَحقَّتَ بأُمّك ها الهويّة في (m النّارِ لخامية ﴿ قال ابو العَبّاسِ نَفَسَّرُ أَشْياءً من المَوريّة تَحْمَاجُ الى الشَّرْحِ من ذَلك قوله ونَوْله وَنُولاك (n \* ومنه (٥ فوله أَم تَرَوّا جَيَّا ومنه (٥ قوله يَهْرُم باللّيْلِ والنّهارِ أَمّا قوله لَوْلاك (n \* ومنه (٥ فوله أَم تَرَوّا جَيَّا ومنه (٥ قوله يَهْرُم باللّيْلِ والنّهارِ أَمّا قوله لَوْلاك (٩ فان

ابن شاذان آصَّل Marg. A. الصَّلْم قَنطُتُ الأَذُنِ يَقَالَ صَلَمَ أَذُنَه واصْطَلَمَها يَصْطَلَمُها وَصُلَمَا وَ الصَّلَم عَنطُتُ الأَذُنِ يَقَالَ صَلَمَ أَذُنَه واصْطَلَمَها يَصْطَلَمُها وَصَلَمَا وَ المِلْمَ عَالَمُ عَنطُتُ المُّذُنِ وَقَالَ مَاهُ المُنْفِع المَّالَمَة اللهِ وَاللهِ وَاللهِ

رقال ابن حَوْشَب لبلال بن الله بُودة يُعَيِّره بأمَّ وبلال مَشْدودٌ عند يُوسُفَ بن عُمْرَ يابِّي حَوْرآة فقال بالأنَّ وكن جَالْدًا أَنَّ الزُّمْةَ تُسَمِّي حَوْرَاء وجَيْدااء ولصيفة وَعَمَ النَّذَيُّ أَنَّ باللَّا كان حَلْدًا حَيْثُ (a ابْتُلْمَ دل الكَلْبُي ويْعْجَبْني أَن أَرَى النَّسِير جَلْدًا فال (d وقال(ا خالد بين صَفْوان له بِحَصْرة يوسْفَ (d كَنْمُدُ لِلَّهِ الذِي أَزَالَ سُلْطانَكِ وَقَدَّ ( كُنْكِهِ ( وَغَيَّمَ حالَكِ فوالله نَقد كُمْتَ م شَديدَ للحجاب مُسْتَخفًا بالشَّريف مُظَّهِرًا للعَصَبيَّة (f فقال الله ولأزُّ اتَّما طَالَ لسانُك يا خالدُ لنُلاث معَك عَنَّ على الأَمْرُ عليك مُقْبِلُ وَمُو عَنِّي مُدَّبُرُ وَأَنْتَ مُطْلَقٌ وَأَنْ مَأْسُورُ وَأَنْتَ في ضيئتك وَأَنا في عُذَا المَلَد غَرِيبٌ وانَّما جَرَى (b الى تُذا لأنَّه يُقال أنَّ أَصْلَ اآل الأَعْتَم من (i لليمرة وأنَّهم أَشْدِةٌ دَخَلَتْ في بني منْقُرِ من الرُّوم ' ثمَّ انْحَطَّ \* الرَّبَيْرُ بن عَليِّ (لَا على أَتْفَهانَ (الله فَحَمَّر بها عَمَّابَ بِن زَرْفَاءَ الرِّياحَيِّي سَبَّعَهُ أَشْهُر وَعَمَّاكُ يُحارِبُه في بعضهنَّ فلمّا صُلَّ به للصار قال لأشخابه ، ما تَنْتَظرون والله ما تُوتون من قبلة وانَّكم نُفْرَسنْ عَشآتُرتم ولَفد حارَيْتُموهم مرارًا فانْتَصَفَّتم (ا منهم وما بَقيى معَ نحدًا للحمار الله أن تنقيني ذَخاتَمُونه فيموتَ أَخَدُكه فيَدْفنَه أَخور ثمّ يَموت أَخوه فلا يَجِدُ مَنْ يَدْفَلُه فقاتلوا القَوْمَ وبكم قُوَّةً من قَبْل أَن يَضْفُفَ أَحَدُكم عن (m أَن يَمْشيَ الى قرِّف فلمَّا أَصْبَحَ العَدَ صَلَّى بهم التُّبْخِ ثمَّ خَدَجُ (" الى الخوارج وهم غارون وقد نَصَبَ نوآء لجارِية نه (٥ يُقدل نها يسمين فقال مَنْ أَراف البَقاة فَلْيَلْحَقْ بلوآه ياسمين ومن أراف الجِهد عَلْيَخْرُجْ ه معي تخرَج و أَنفَيْن وسَبْعماتُذ فارس فلم يَشْعُو (p بهم الخوارج حتى غَشُوهم فقاتَلوهم باجد لم بَرَاه الخوارجُ منهم مثلَّم دَعَقُروا منهم خَلْقًا ﴿ وَتَعْلُوا الزُّبِيْرَ بِي عَلَى وانْهَرَمَت الخوارجُ دام يَتَّبعُهم عَمَّاتُ فقى ذُلك يقول الشَّاء، (8

۱۴۸ الباب ۴۰

طالَ عليهم اللقامُ ولم يَظْفُروا منه (٤ بَكبيرِ فلمّا كَثُرَ وَلك (٥ عليهم انْصَرَفوا لا يَمُوّرِن بقَوْمة بين أَصْفَهانَ (٥ والأَهْوازِ اللّا اسْتَباحوها وتَتَلوا مَنْ فيها، وشاوَر المُسْعَبُ النّاسَ (٥ فَأَجْمَعُ (٥ وَأَيْهُم على الهلّبِ فَبلَغَ الخوارِجَ مَشُورتُه (٤ فقال لهم قَطَريَّ إن جآءَ لم عَتَابُ بن وَرْقآء فهو فاتنكَ يَطْلُعُ فَ وَأَلِّ المُهْنَبِ ولا يَظْفَرُ بكبيرٍ وإن جآءَ لم عُمْرُ بن عُبيْدِ اللّه ففارِسُ يُقْدِمُ فامّا له وإمّا عليه (٥ وأن جآء لم المهلّبُ فرجَلً لا يُناجِزُكم حتى تُناجِروه ويَاتُحَدُ منكم ولا يُعْطِيكم فهو البَلآء اللّذِيمُ وإن جآءكم المهلّبُ فرجلً لا يُناجِزُكم حتى تُناجِروه ويَاتُحَدُ منكم ولا يُعْطِيكم فهو البَلآء اللّذِيمُ والمَّدرُهُ الدَّآتِم، وعَزَمَ المُعتَبُ على تَوْجِيهِ الهلّبِ وأن يَشْخَصَ هو لكربُ عمد المُلكِ فلمّا أحَسَّ به النُوبَ بن رُوبُم ونادَى يَوْمَتُن فلما طألُ علم عليه للحارُ خَرَجَ اليه (١ فكان الطَّقُ للتَحوارِجِ فَقْتَلَ يَرِيدُ (الله بن رُوبُم ونادَى يَوْمَتُن ابْنَه حَوْشَا في فَعَل عليه للما له عندى جارِيةٌ نَطيفهُ الحَدْمة أَبْعَثُ بها اليك فَسَمَّها (١ يَويدُ لَطيفةَ فَلْتِلَتُ معه مُولًا للهُ في ذَلك يقول الشّاعرُ الشَّعْدُ على ذَلك يقول الشّاعرُ المُعْدُ في ذَلك يقول الشّاعرُ الشّعَدُ في ذَلك عَلْهُ لك عَلَى في المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَدُ في ذَلك يقول الشّاعرُ المُعْمَدُ في ذَلك يقول الشّاعرُ

مُواقِفُنَ فَى كُلِّ بِوْمِ كَرِيهَ لِنَّ اللَّهِ وَأَشْقَى مِن مَّـواقِفِ حَـوْشَبِ

دُعاهُ يَـزِيـذُ وَالرِّمـانُ شَـوارِغُ فَلَم يَسْتَجِبْ بَل رَّاغَ تَرُواغَ ثَـعْلَبِ

ولَوْ كَانَ شَهْمُ ٱلنَّفْسِ أَوْ دَا حَفِيظَةِ ( اللَّهِ مَا رَأَى فَى ٱلْوَتِ عِيسَى بْنُ مُضْعَبِ

وا وقد مَمَّ خَبُرُ عِيسَى بن مُضْعَبٍ مُسْتَقْصًى وقال آآخَرُ ( اللهِ المَّخَرُ اللهِ اللهُ المُحَرُ اللهُ المُحَرِّ اللهُ المُحَرِّ اللهُ اللهُ المُحَرِّ اللهُ اللهُ

نَجْى حَليلَتُهُ وَأَسْلَمَ شَيْحَهُ نَصْبَ ٱللَّسِنَّةِ حَوْشَبُ بْنُ يَوِيدِ

a) B. C. D. E. F. omit منه منافر و المبهم فالك ك. C. F. have فالك و المبهان و المبهان و المبهان و المبهان المنهان و المبهان المنهان المنهان

الباب ٥٠ الباب

مبين نقال قاتد لل منهم (ه كعوما فقالوا هد فَتَنتْك (ط ثم فَدَّموها فَقَنَلوها ثم فَرَّبوا(ه أُحْرَى وهم بحِدْآه الفَياع ولِجَسْر مَعْقود بينهما فقَنَع الفياغ وعو في ستّة آلاف والمَرْآة تُسْتغيث به وتقول (له عَلاَم تَقْتُلونى فوائله ما فَسَقْتُ ولا فَقَرْتُ ول ارْتَدُدتُ والنَّاسُ بَتَفَلَّتُون الى الخوارج والفياغ يَعْتَعْهم فلام تَقْتُلونى فوائله ما فسقتُ ولا كيقرت ولا أرتَدُدتُ والنَّاسُ بَتَفَلَّتون الى الخوارج والفياغ يَعْتَعْهم فلم فلام عند فلك بقطع الجِسْرِ فاقام بين فياعًا وتبيرى (ه خَمْسة أَيّام والخوارج والفياد فلك بقطع الجيسر في القيم التوامي في كل يَوْم إذا لقيمة العَدْرُ عَدًا فاتَّبتوا أَقْدامَكم واصْبورا فان أَرَل الخرّب (أو التَّرامي ثمّ السَّرَاع الوماح في كل يَوْم إذا لقيمة رُحَل أُمّه فَرَّ مِن الرَّحْف فقال بعضهم آنا أَكْثَرَ عليهم (اللَّرامي في كل يَوْم الفَعْل وقال الرَّاحِيْ

انَّ ٱلْقَباعَ سارَ سَيْرًا مَّنْسَا(ط بَيْنَ دَباقا ودَبيرَى خَمْسَا

٥٤ الباب ٥٠

بُوعَةَ ثُمَّ رَجَعُوا الى الأَقْوازِ وقد ارْتَحَلَ عُمَّر بن عُـبَيْدِ اللَّهُ الى أَصْطَحَّرَ فأَمَر الجَّاعةَ فَجَىَ لِللَّهِ اللهِ أَصْطَحَّرَ فأَمَر الجَّاعةَ فَجَى لِللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللّهُ ا

ودَعاك دَعْدَوَة مُمرَّفَتِ فَأَجَبْتُهُ عُمرً وَفد نَسِى ٱلْحَيْوة رضاعًا فَرَدتَّ عاديَةَ ٱلْكَتيبَة عن فَتَّى قد كادَ يُتْرَكُ لَحْمُمْ أَوْراعًا ·

وغُولَ مُضْعَبُ بن السَّرَبَيْسِ رؤنِيَ ( حَمْرَةُ بن عبد الله بن السَّرَبَيْسِ فَوَجَّهَ المَهلَّبَ اليهم لحارَبهم فَارَبهم عن الأَعْوازِ ثمّ رُدَّ مُضْعَبُّ والمهلَّبُ بالبَصْرةِ والخوارِجُ بأَصْرافِ أَصْبَهانَ والوالي عليها عَتَابُ ابن وَرْقَآء الرِّهاحِيُّ فَأَقامَ الخوارِجُ عُناكَ شَيْعًا يَجْبَونَ الْقُرَى ثَمَ أَقْبَلُوا الى الأَعْوازِ بن ناحِيةِ فارِسَ فَكَتَبَ مُصْعَبُ الى عُمَر بن عُبَيْدِ الله ما أَنْصَفْتَنَا أَقَمْتَ بِهَارِسَ تَنَجّبي الخَوارِجُ وَمِثْلُ هٰذا العَدُوِ اللهَ عَلَم للهُ والله لو قاتلت ثمّ عَرَبْتَ لَكانَ أَعْدَر لك وخَرَجَ مُضْعَبُ بن البَصْرةِ له يُريدُهم وأَقْبَلُ عُمَرُ ابن عُبَيْد الله بن الخوارِجُ الى الشّوسِ ثمّ أَتَوا المَدادِينَ فقَتَلُوا أَحْمَر طَيّ وكان شَجاعًا وكان من فرسان عُبيْد الله بن الخُر ففي ذلك يقول الشّاءِرُ

تَرَكْتُمْ فَتَى ٱلْفَتْيَانِ أَحْمَرَ طَيِّيً بِسَابِاطُ لَم يَعْطِفْ عَلَيْهِ خَلَيْلُ

ثمَّ خَرَجوا عامدين الى الكُوفة فلمَّا خالَطوا سَوادَها روَالِيها كَلْرِثُ بن عبد اللَّه(ع القُباعُ فتَثَاقَلَ(h وا عن الخُروجِ وكان جَمانًا ضَنَّمَرَه إِبْرُهيمُ بن الأَشْنْرَ ولامَه النَّاسُ مُخَرَّجَ مُتَّحامِلًا حتَّى أَنَّ الدُّخَيْلةَ ففي ذلك يقول الشّاءرُ

إِنَّ ٱلْقُدِمَاعَ سار سَيْرًا تُكْمَرًا يَحْسِدُ يَوْمًا وَيُدِقِهِمْ شَهْرَا وَهُوَ وَجَعَلَ(ا يَعِدُ النَّاسَ بالنَّروجِ ولا يَخْرُجُ ولْخُوارِجُ يَعِيشُون (لَا حتَّى أَخُدُوا امْرَأَةٌ فَقَتَاوا أَبَاعا بهن يَدْيُهُ وَلَا يَعْدُرُ أَعْ وَلَا يَتْكُهَا فَقَالَتْ أَتَقْتُلُونَ مَن يَّنْشَأُ فَى ٱلْحَلْيَةَ وَفُو فَ ٱلْخُصَامِ غَيْرُ

a` A. وَوَلِيَ. b) B. D. E. F. add ها. c) D. E. قال d C. F. وَرَلِيَ. e) D. E. وَوَلِيَ. f) A. وكان . g) B. C. D. E. F. omit بين عبد الله j) B. C. D. E. الخوارج . j) B. C. D. E. . يَفْشُونِ

البب ۴۰ م۴

وشَدُّوا وَتَاقَ ثُمَّ أَلْجَوْا خُصُومَتِي (أَهُ اللهِ فَطَرِيِّ ذِي ٱلْجَبِينِ ٱلْمُفَلَّوِنِ وَسَدُّوا وَسَادَةُ وَاللهُ وَحَاجَةُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَ

ثمّ انّهِم تَراجَعوا وتَكافَفوا (أ [قال الأَحْفَشُ تكاففوا أعانَ بعضُهم بعضًا واجْتَمَعوا وصارَ بعضُهم في كَمَف بعض] وعادوا الى ناحيّة أرّجان فسارَ اليهم عُمْرُ وكَتَبَ الى مُصْعَبِ أَمّا بَعْدُ فاتى قد (6 لَحَيثُ اللّهُ عِنْهُم قَلَ قد (6 لَحَيثُ اللّهُ عَبَيْدَ اللّه بن عُمْرِ الشَّهادةَ ووَقَبَ له السَّعادةَ ورَزَقَمَا عليهم الطَّفَرَ فتَفَرَّقوا شِكَرَ اللّهُ مِنْ عَنهم عنهم عَوْدةً فَيَمَّمُهُم وبالله أَسْتَعينُ (أ وعليه أَتَدَوَدُلُ فسارَ اليهم ومُعه عَطِيمٌ بن عَمْرِ والْجَاعَةُ بن سَعيد (أ فالتَقَوّا فألَحَ عليهم حتى أَخْرَجَهم واللهور ألهم ومُعه وعَمَدُ له أَرْبَعَةً عَشَرَ رَجُلاً منهم (أ سن مَلْ دورهِم وشَجْعانهِم (m وفي يَدِه عَموذٌ فَجَعَلَ لا يَصْرِبُ رَجُلاً منهم فَرَبِي مِن مُعْرِف مُورِبًا والله قَدَرَى على فَرَسِ ضَمِّر (ا وعُمَرُ على مُهْرِ فاسْمَعْلاه فَطَرَى بفُوّةٍ فَرَسِهُ منهم عَرْبَةً الا مَرَعَه فَرَكُسَ اليه قَدَرَى على فَرَسِ ضِمْر (ا وعُمَرُ على مُهْرِ فاسْمَعْلاه فَطَرَى بفُوّةٍ فَرَسِهُ حتى كَنْ يَصُرُعُهُ فَلَوى به الْجَاعِةُ فَاسْمَ اليه فَدَرَى على فَرَسِ ضَمْر (ا وعُمَرُ على مُهْرِ فاسْمَعْلاه فَطَرَى بفُوّةٍ فَرَسِهُ حتى كَنْ يَصُرُعُهُ فَيْمُ عَالَى يَعْمَرُ عَلَى يَصْرُعُهُ فَيْمُ وَلَى الله قَلْمَ عَنْ وَلَى عَلْمَ فَالَى قَلْمُ الله الله قَلْمَ عَلَى الله فَعَامِي وعَمَلُ الله وعَلَى وعَلَى وعَمْرَ الله وعَلَى وعَلَى وعَلَى وعَلَى الله وقامِ والله أَسْفَعُل القَوْمُ الله أَصْفَهُ إِلَى قَلْمُ الله أَسْفَهُ الله قَامُهُ إِللله فَقَامُ الله السِنانُ في رَأْسِ فَطَرِي (9 فَكَشَتُ عند (٢ جيلُدة ونتَجَا وارْبَة عَلَى القَوْمُ الله أَصْفَهُ إِلَى قَلْمُ الله أَسْفَهُ إِلَى فَعَلَى اللهُ اللهُ الْعَمْ الله أَسْفَهُ الله الله فَقَامُوا (١ السِّعَانُ في رَأْسِ في رَأْسِ في رَأْسِ في رَأْسِ في رَأْسِ في مُنْسَلِقَ عند (٢ جيلُدة ونتَعَا وارْبَعَلُ القُومُ الله أَصْفَهُ اللهُ أَصَافَى (8 فَلَقَامُوا له فَلَوى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ ال

الباب ٥٠ الباب

كان أَوَّلَ فارس يَطْلُعُ حتَّى يَشُدُّ على قرْنه فيصّربَه وإن رُدَّ اللهلُّبُ فهو مَنْ قد عَرَقْتُموه إن أَخَذْتم بِهَارَف ثَوْب أَخَلَ بِطَوِفه الآخَو يَمْدُه اذا أَرْسَلْتُموه ويْرْسله اذا مَدَدتُموه لا بَهْدَوُكم اللا أن تَبْدَهو الَّا أَن يَبَى فُرْصةً فينَنتَهَ وَهُ اللَّيْثُ المُبرُّ والثَّعْلَبُ الرَّوَّاغُ والبَلاء المُقيمُ ، فولَّ عليهم عُمَر بن عْبَيْد الله وَلاه فارسَ والخوارج بأرَّجن وعليهم الزُّبيْد بن عَلَى السَّليطي فشَخَصَ اليهم ه فقاتلَهم وآلَجَّ عليهم حتى أَخْرَجهم عنها (a فَأَنْحَقَهم بأَصْبُهانَ ' فلمَّا بَلَغَ الهلَّبَ أَن مُضْعَبًا وَلَّ عُمَر بين عُبَيْد الله قال رَماهم بغارس العَرَب وفَتاها ؛ فَجَمَعوا له وأَعَدُّوا واسْتَعَدُّوا ثمَّ أَتَدوا سابُور فسار اليهم حتى نَنزَل منهم على أَرْبعة فراسخ فقال له مالك بن حسّان الأَرْدي أن الهلَّب كان يْدُكي الْعُيهِنَ وَيَاتَحَافُ الْبَياتَ وَيَرْتَقُبُ الْغَقْلَةُ وهو على أَبْعَدُ من فُذه الْمَسافة منهم فقال له عُمَرُ اسْكُتْ خَلَعَ اللَّهُ قَلْبَك أَتْراك تَموتُ قَيْلَ أَجَلك فأَقامَ (b) فَناك دامًّا كان ذاتَ لَيْلذ بَيَّتُه وا الخواري فَتَرَجَ البيهم فعاربَهم حتى أَصْبَحَ فلم يَظْفَروا منه بشّي فَأَنْهَلَ على مالك بن حسّان فقال كَيْفَ رَأَيْتَ قال قد سَلَّمَ اللَّهُ عنز وجلَّ (c) ولم يكونوا يَطْمَعون من المهلَّب بمثَّله، فقال أما انّكم لو ناقَعْتُموني مُناتَحَتَكم المهلَّبَ لَـرَجَـوْتُ أَن أَنْفَى (d هَذَا الْعَدُوُّ وَلٰكَنَّكُم تقولون قُرَشَيُّ جَازِيٌّ بَعِيدُ الدّارِ خَـيْرُه لغَيْرِنا فَتُقاتلون معى تَعْذيرًا ' ثمّ زَحَفَ الى الخوارج (e من عَد ذُلك اليّوم فقاتَلَهِم تتاذُ شَديدًا حتى أَنْجَأَهم الى تَنْطُره فتكاثَفَ النَّاسُ عليها حتى سَقَـضَتْ فأَقامَ حتى وا أَصْلَحَها ثم عَبَروا (f وتَقَدَّمَ ابنه عُبيد الله بن عُمَر (8 وأُمُّه بن بني سَهْم بن عَمْرو بن فصيص ابن كَعْب فقائلَهم حتى تُنتلَ فقال قَطَريُّ لا (b تُقاتلوا عُمَر البَّوْمَ فإنَّه مَوْتورُّ ولم يَعْلَمْ عُمُر بقَتْل ابنه حتى أَفْتَى الى القَوْم وكان مع ابنه النُّعمان بن عَبّاد فصام به يا نُعمان أيّن ابني فقال احْتَىسَبْد(i فقد اسْتُشْهِدَ رحّه(i صابَرا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرِ فقال إنّا للّه وإنّا البه راجعون ثمّ حَمَلَ على النَّاس حَمْلةً لم يُرَ مثَّلها وحَمَلَ أَعْدابُه بحَمَّلته فقتَلوا في وَجْههم (لا ذَلك تسْعين رَجُلًا من الخوارج

لِحَجّانِ دَخَلَ عليه عَلَى بن بَشير ركان رَسيمًا جَسيمًا فقل مَنْ فُذَا نُخْبّرَ فَقَتَلَه ورَقُبَ ابْنَم الأَرْهَرَ والْبَنْتُه لأَقْلِ الأَرْدِيِّي الْمُقْتُولِ وَكَانَتْ زَيْمَنْتُ بِنْتُ بَشِيرٍ لهم مُواصِلةً فَوَقَبُوهما لها، فلم يَنزَل الهَلْبُ يُقاتِلُ الخوارجَ في ولاية الخوث القباع حتى عنولَ الخارِثُ (a روْلتي (b مُصْعَبُ بن النَّزبيو فَكَتَبُ البِهِ أَنْ ٱقْدَمْ عَلَى ۚ واسْتَخْلَف ابْنَك الْعَيرةَ فَقَعَلَ نَجَمَعُ النَّاسَ فقال لهم اتّى قد اسْتَخْلَفْتُ ه عليكم المُغيرةَ وهو ابو صغيرِهم رتَّخَ ورَحْمةَ وابْنُ فبيركم ضاعةً وبتُوا وتَبْحِيلًا وأَخو مثله مُواساةً ومُناهَجةٌ فَلْقَحْسُنْ له طاءُتكم رُنْيَكُنْ له جانبُكم فوالله ما أَرَدتُ صَوابًا فَطُ الَّا سَبَقَني اليه ثه مَضَى الى مُضْعَب وكَتَنَبُ (d مُضْعَبُّ الى المُغيرة بـولايته وكَتَبَ اليه انْك لم تكنَّ كَأْبيك فانْك كف شُمَيْط (b ثَمَّ أَتَى الكُوفةَ فقَتَلَ المُخْمَار بن ابي عُبَيْد (i وقال للمهلَّب أَشْر على برُجل أَجْعَلْه بيني .ا وبين عبد اللك فقال الله أَذْكُرُ لك واحدًا من ثلثة تحمَّدُ بن عُميْر بن عطارد الدّارميَّ او زيادً ابن عَمْرو بن النَّشْرَف العَنكيُّ او داءود بن قَحْدُم ضف أرَّتَكْفيني (الله قال السَّا أَكْفيك ان شآء الله فَوَده المُوصلَ فشَخَص المهلَّبُ اليها وصار مُتْعَبُّ الى البَصْرة فسَأَلُ مَنْ يَسْتَكُفي (m أَمْرَ الخوارج \* ويَهدُ الى أَحْيه (" فشارَر النَّاسَ فقال فَوْمٌ وَلْ عُبَيْدَ اللَّه بن ابي بَكْرَةَ وقال قنومٌ وَلَّ عُمَرَ بن عُبيْد اللَّه ابن مَعْمَر رقال قوم ليس لهم الله المهلَّبُ فارْدُه اليهم، وبَلَعَت المشورة الخواري فأداروا الأَّمْر بينهم ها فقال قَطَرَى بن الفَحَدَة المارَقُ إن جه م عُبينُ اللَّه بن الى بَكْرة أَتاكم سَيَّدٌ سَمْحَ جُوادٌ تَريدً(٥ مُعينة (١ لعَسْمَوه وان جآء دم عمر بن عَبَمْ الله (٩ أَتَاكم شُجاعٌ بَطَلٌ فارسٌ جادٌّ يُقاتلُ لدينه ومُلْكَدَا وبطبيعة (٥ لم أر مِثْلَها لأَحَد فقد شَهِدَتُه في وَسَآتِعَ فما نُودِي في القَوْمِ لتَحْرِب الله

الماب ۴۰

أَلا يَا مَن لَّوَمَتْ مُسْتَحِيقٌ ( قَرِيحِ الْقَلْبِ قَدَ صَحِبَ الْمُأْرُونَا لَهَانَ عَلَى الْمُأْرُونَا الْأَنْ اللَّهُ اللْلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللْلِهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْ

فَأَمَّا ٱلْأَرْدُ أَرْدُ أَيْ سَعِيدِ فَأَكْرَهُ أَن أُسَيِّمَهَا ٱلْمُرْوِنَا وقال جَريدرُ

رأَضْفَ أَتَ نِيرانَ ٱلْمَارِدِنِ وأَقْلِهِا وقد حارَلُونَا فِتْنَةً أَن تُسَعَّرَا، وحَمَلَ يَوْمَئِذَ لَخَرِيشُ بن هِلالِ على قَيْسِ الإلافِ(اللهِ ولان قَيْشُ(٥ مَن أَنْجَدِ فُوْسانِ الْخَوارِجِ فطَعَنَه فَدُقَّ صُلْبَهُ وقال

ا قَيْسُ ٱلْأَكُو عَدَاقَ ٱلرَّوْعِ يَعْلَمْنى تَبْسَتَ ٱلْمَقْامِ إِذَا لاَفَيْتُ أَقْرَانَ ، وقد كان فَلَّ المهلّبِ يَـوْمَ سَتَّى وسِـلَّيْسَرَى (له صاروا الى انبصّرةِ فَدَدَروا أَن المهلّب أَصيبَ فَهُمَّ أَهْلُ المَاسِّةِ الى البانِيَةِ حَتَى وَرَدَ كِتَابُه بِثَلْقَرِه فَأَقَامَ النّاسُ وَتَراجَعَ مَنْ كان فَهَبَ مَنهِم فِعنْدَ فَلكَ يَقُول الأَحْنَفُ بِن قَيْسِ (ه البَصْرةُ بَصْرةُ المهلّبِ، وقدم رَجُلٌ من كِنْدَةَ يُقال له فُلان بِن أَرْقَمَ فَنَعَى ابنَ عَمِّ له وقال رَأَيْتُ رَحْلًا من للخوارج وقد مَكّنَ رُحْه من صَلْبِه فقدم المنْعِيْق فقيل دا له ذلك فقال صَدَقَ ابن عَمِّ له وقال رَأَيْتُ مُرحلًا من الخوارج وقد مَكّن رُحْه من صليبه فقدم المنْعِيْق فرَفَعَى فقيل دا له ذلك فقال صَدَقَ ابن أَرْقَمَ لمنا أَحْسَسْتُ بُرِجُه بين تَتَقَى صِحْتُ (أَ البَقِيَّةَ فَرَفَعَه عَلَى وقلا مَقَيْدُ الله فَلك فقال صَدَقَ ابن أَنْهُم مُوْمِنِينَ ، ورَجَّهَ الهلّبُ بَعقبِ هَدَه الوَقْعَة رَجُلًا من الأَرْد برأسِ عَبَيْد الله بن بَشير بن الماحوز الى لللّب بن عبد الله بن الله رَبيعة الفَباع فلما صارة بهم فقال عبيد وقالوا له ما لخَبَدُ ولا يَعْرَفُهم فقال دينار لَقِيَّة صَبيبُ وعبث الماحوز وهذا رَأَسُه معى فَوَتَبوا عليه فقتلوه ومَلَبوه ودَفَنوا الرَّأْسَ فلما وَلَى قَتَل اللّهُ المارِقَ ابنَ الماحوز وهٰذَا رَأْسُه معى فَوَتَبوا عليه فقتلوه ومَلَبُوه ودَفَنوا الرَّأْسَ فلما وَلَى قَتَل اللّهُ المارِق ابنَ الماحوز وهٰذَا رَأْسُه معى فَوَتَبوا عليه فقتلوه ومَلَبوه ودَفَنوا الرَّأْسَ فلما وَلَى الله المَارِق ابنَ الماحوز وهٰذَا رَأَسُه معى فَوَتَبوا عليه فقتَلوه ومَلَبُوه ودَفَنوا الرَّأْسُ فلما وَلَى المَلْقِ المُنْهِ ودَفَنوا الرَّأْسُ فلما وَلَيْ

a, E. قيس الأسكاف, C. F. مستخن, C. F. مستخن, D. قيس الأسكاف, D. قيس الأسكاف, c) B. C. D. E. F. omit بين قيس a, B. C. D. E. F. وسلبرى, e) B. C. D. E. F. omit بين قيس f) B. C. D. E. F. add بين ويه المروا.

الباب ٥٠ الباب

ابن بَدْرِ وَأَشْجَيْتُم الهِلْبَ وَقَتَلْتُم أَخَاهُ الْعَارِكَ واللّٰهُ يقول لاخْوانِكُم مِن المُومَنِينِ إِن يَّمْسَمْهُمْ قَرْحُ وَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحُ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ فَدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ فَيَوْمُ سَقًى كان لكم بَلاَء وَتَمْحيصا(ه ويومُ سُولافَ كان لهم (ط عقوبة وَلَكُمُ وَلَكُلاً فلا تُعْلَبْنَ على الشّكْرِ في حينه والعَبْرِ في وَقْتِه وِيُقُوا بِالنّهِ المُسْتَخْلَفُون في الرَّصِ والعاقبةُ للمُتَقيين ثمّ تَحَمَّلَ المُحارِبَةِ الهلّبِ فَنَفَحَهم المهلّبِ فَقَوتهم المهلّبِ فَقُومُ اللّمِثِينَ في عَمْصِ (أ من غُموصِ الأَرْضِ يَقُرُبُ (ف من عَسْكَرِه مِثَةَ فارِسِ ليَقْتالوه فسارَ الهلّبُ بُومًا يَطوفُ بِعَسْكَرِه وَيَتَفَقَّدُ سَوادَه (أ فوقفَ على جَمَل فقال إِنَّ من التَّنْدِيرِ لهذه المارقة المهلّبُ بُومًا يَطوفُ بِعَسْكَرِه وَيَتَفَقَّدُ سَوادَه (أ فوقفَ على جَمَل فقال إِنَّ من التَّنْدِيرِ لهذه المارقة اللهلّبُ بُومًا يَطوفُ بِعَسْكَرِه وَيَتَفَقَّدُ سَوادَه (أ فَوقفَ على جَمَل فقال إِنَ من التَّنْدِيرِ لهذه المارقة علما أَن تكونَ قد أَدْمَنَتْ في سَفْحِ خُذا لِجَبَل كَمِينًا فَبَعَتْ عَشَرَةً فَوارِسَ فاطّلُوا على المُثَنّ فلما عَلْمَ المُعْرَا بَعِيم قَطُعوا على المُثَنّ في سَفْحِ خُذا لِخَبَل كَمِينًا فَيَعْتُ عَشَرةً فَوارِسَ فاطّوا بهم يا أَعْدَاق اللّه المُنْ في عَلْموا بهم يا أَعْدَاق وَكُونُ وَكَسَقُوا الرَّبُونُ مَن ناحِيمَ المُهلِّ فِصَرَبَ المُ المُنْ في علمه في والرَّه من المُنْ المُؤْمِ المُنْهِ في في والرَّه من المُن المؤلِّ المُنْمِ في المَّرْم من المَن المُنْ المُنْهِ عليهم شُهورًا بَشِيتَ في ذلك يقول رَجُلُّ من بني رباح بن يَسْروع عن تَعْمَ عَلْمُ والمَنْ المُن المُنْ المُن المَن المُن المُنْ المُن المُن المُن المُن المُن المؤلِّ المُنْ المُن المؤلِّ المُنْ المُن المؤلِّ المُن المُن المؤلِّ المُن المؤلِّ المُنْ المؤلِّ المُن المؤلِّ المُن المؤلِّ المُن المؤلِّ المُن المؤلِّ المُن المؤلِّ ال

وقال الهِلْبُ بَوْمِنْدَ مَا رَفَعْتُ (لَـ فَي أَمْرِ صَيِّتِي مِن لِخَرْبِ إِلَّا رَأَيْتُ أَمامى رِجالًا مِن بنى الهُجَيْمِ ابن عَمْرِو بن تَمَمِّهِ لُحِالِدون وكأنَّ لِحَاتَّة أَذْنَاكُ الْعَقَاعِقِي وَكَنُوا صَبَروا معه في غَيْرٍ مَوْضِيَ وقال رَجْنَّ مِن بنى تَمِمِ مِن بنى عَبْشَمْسِ (لله بن سَعْدِ

a, B. D. E. omit و المنظمة المنظمة و المنظمة

الباب ع

رُّض الشُّمُ وهو المَوْضُع المُلقَّبُ مُوتَةَ(a الذي فُمَلَ به جَعْفُر بن ابي طالب وآعْحابُه [قال الأَّخْفَش كان الْمَبَرَّدُ لا يَهْمَوْ مُوتَّنَة ولم أَسْمَعْها من عُلمَآتُمنا الله بالهَمْورَ ) قال ابو العبّاس (b فكتَبَ (c المُهَلّب الى لخارث بن عبد الله بن الى ربيعة القباع بسم الله الرحمي الوحيم فانَّا لَقينا الزَّوْرَقِةَ المَارِقَةَ بِحَدَّ وجدَّ فكانتْ في النَّاسِ جَوْلةٌ ثُمَّ ثابَ أَعْلُ للخفاظ والصَّبْر بنيّات ه صادقة رأبدان شداد وسيوف حداد فأعقب الله خَيْر عاقبة وجارز بالمّعمة مقدار الأَمَل فصاروا دَرِثَةَ (له رماحنا وضَرآثبَ سُيوفنا وتَمَلَ الله أَميرَهم ابنَ الماحوز وأَرْجو أن يكونَ آآخرُ فلا النّعمة اللَّهُ لَكَ شَرَفَ الدُّنْيَا وعِزُّهَا وذَخَرَ لَكَ ثُوابَ الآخِرةِ إِن شَآءَ اللَّهُ وَأَجْرَعَا( ُ وَزَّايْتُكَ أَوْتَقَ مُصون المُسْلمين وهاد أَرْكان المُشْريين \* وأَخا السّياسة وذا الرّياسة (أ فاسْتَدم اللَّهَ بشُكّره يُنْدم عليك ا نَعْمَه والسَّلام وَكَتْبَ اليه أَعْل البَصْرة لْهَنَّمُونه ولم يَكْتُبُ اليه الأَحْنَف ولكن عال اقرَاءوا عليه السَّلامَ وقولوا له أَذا لك على ما فارَّقْتُك عليه فلم يَزَلْ يَقْرَأُ الكُتْبَ وَيَلْتَمسُ في أَضْعافها كتابَ الأَّحْسُنَف فلمَّا لم يَوَه قال لأَعْدابِه أَمَا تَتَبَ اليمَا فقال (٤ له الرَّسول حَمَّلَني اليك رسالةُ وأَبْلُغَه فقال فده أَحَبُّ النَّ من فده الكُتُب، واجْتَمَعَت الخوارج بأرَّجانَ فبايَعوا الزُّبَيْرَ بن عَليّ وهو من بني سَليط بن يَرْبوع من رَعْط ابن الماحوز فراًى فيهم انْكسارًا شَديدًا وصُّعْفًا بَيَّمًا فقال ٥ لهم اجْتَمعوا نحمدُ اللَّهُ وأَتْنَى عليه ومَلَّى على محمَّد صلعم ثمَّ أَثْبَلَ عليهم فقال أنَّ البَلَّاه للمومنين تَمْحيتُ (h وَأَجْرُ وهو على الكافريس عُقوبةً وخنزى وان يُصَبُّ منكم أُميرُ المُومنين فما صارَ اليه خَـيْـرٌ ممَّا خَلَّفَ وقد أَصَبْتم منهم (أ مُسْلمَ بن عُبَيْس ورَبيعًا الأَّجْدَمَ وللْمَجَّاجَ بن باب وحارثةَ

رَبُومْ سِنْى رَسِلَيْسُرَى أَحاطَ بِيم مِنْما صَواءِيْ ما تُبْقِى ولا تَنذُرِ ٥ حَتَّى تَرَكْنا غُمَيْدَ ٱلله مُنْجَدِلًا كَما تَجَدَّلُ جِنْعُ مَالَ مُنْقَعِدُ،

قال ابو العَبْسِ (أَ تَقُولُ الْعَرَبُ صَاءِقَةً رَصَواءِ فَي رقو مَذْعَبُ أَصْلِ الْحِجَارِ وَبِهُ نَزَلَ الْغُرْآنُ وَبِهُو تَمِيمٍ يَقُولُونَ صَاءِعَةً رَصَواتِعُ وَالْمَنْقَعِيرِ الْمُنْقَلِعُ مِن أَصْلَمُ قالِ اللّهُ \* أَصْدَقُ الْقَبْلِينِ (٥ كَأَنَّهُمُ وَ أَعْجَازُ نَخْلِ مُنْفَعِيرٍ وَهُرُوَى أَنَ رَجُلًا مِن الْخُوارِجِ يَوْمُ سَلّى حَمَلَ عَلَى رَجُلِ مِن أَصْحَالِ المَيلَّبِ فَضَعِيمُ وَلَيْ عَلَى الْمُلْمِينِ فَصَعِيمُ فَصَعِيمُ اللّهُ بِمِثْلِكُ الْمُسْلِمِينِ فَصَعِيمُ الْخَرْدِجُ وَاللّهُ بِمِثْلِكُ الْمُسْلِمِينِ فَصَعِيمُ الْخُرْدِجُ وَاللّهُ اللّهُ بِمِثْلِكُ الْمُسْلِمِينِ فَصَعِيمُ اللّهُ الْمُرْدِحُ مِنْ مَ يَا أَمَّتَاوُ (لَّهُ فَصَاحَ بِهِ الْهِلّمُ لِا كَثَرَ اللّهُ بِمِثْلِكُ الْمُسْلِمِينِ فَصَعِيمُ الْخُرْدِجُ وَيُ وَاللّهُ الْمُلْمِينِ فَصَعِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللل

أَنْكُ خَيْرٌ لِّكَ مِنْي صاحبًا تَسْقِيكُ تَخْصًا وْتَعْلُ رَاثِبًا،

وكان المغيرة بن الهلّبِ إذا نَطَرَ الى الرّماجِ قد تشاجَرت في رَجْهِه نَكَسَ ٥ على قَرِبُوسِ سَرْجِه (f) مَا وَحَمَل مِن تَخْتِها فَمَرَاعاً بِسَيْهِ وَأَقَرَ فِى أَخْيَابِها حتّى تَخْرَّمَتِ (٣ المَّيْمَنَةُ من أَجْله وكان أَشَدَّى ما فَكُونُ لِخَرْبُ قَدُ إلا رَّأَيْتُ الْبُشْرَى فَي رَجْهِه وقد رَبّ قدُ الا رَّأَيْتُ الْبُشْرَى في رَجْهِه وقد رَبّ قد الرّب قد في خذا المَيْوم في حَرْبُ وقد رَجْهُ من الخوارج في خذا المَيْوم

قَانْ تَكُو تَمْنَى يَوْمَ سَلَّى تَمَابَعَتْ فَكَدَّ عَادَرَتْ أَسْيَافَنَا مِن فَمَادِمِ (اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

وا آلدين عوا يَوْم تَصالِي للخَرْب والتلاحِم نَعْتُ له والشرفيَّة السُّيوف نسبتُ (له الم المشارف من

۱۲۸ الباب ۴۰

رَجُلًا مِن اليَحْمَد [قال الأَّحْفَشُ(ه اليَحْمَد من الأَرْد والْحَلِيلُ من بَطْنِ منهم يُقال لهم الفَراهيل والفُرهود في الأَصْلِ الحَمَلُ فان نَسَبْت الى الحَيِّ قُلْت فَراهيدي وإن نَسَبْت الى الخُمْلِ فان نَسَبْت الى الحَيْق وإن نَسَبْت الى الخُمْل اللهَلْبِ لا عَسْدَو الحُوارِجِ فإذا (أ القَوْمُ قد تَكَمَّلُوا الى أَرَّجانَ فرَوى عن شُعْبَة بن فأَعْلَمَه فقال أَمّا لَهم السّاعة أَشَدُ حَوْفًا فاحْفَروا البَيات، قال ابو العَبّاسِ( و وَهُروى عن شُعْبة بن فأَعْلَمَه فقال أَمّا لهم السّاعة أَشَدُ حَوْفًا إلى عَلَولات الله المؤلّم الله عليه الله الله عليه الله من حَهَة البَيات فإن كان ذلك (أ فاجْعَلُوا شِعَارَدم حَم (أ لا يُشْعَرون فإنّ رَسُولَ الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه القَلْمَى فأَن الهلّب عَدَا على القَلْمَى فأَن الله عليه القَلْمَ عَلَا على القَلْمَى فأَن الله عليه القَلْمَ عَلَم الله فَقُول وَجُلّ من الحوار فيهم (أ نفي ذلك يقول رَجُلّ من الحوار فيهم (أ نفي ذلك يقول رَجُلّ من الخوارج

\* بسِنَّى رسِلَّيْرَى مَصارِغ فِيتْمَة كِرامٍ رَّجَرْحَى لم تُوسَّدْ خُدودُها

ا وقال آخَـرُ(i

بسبًى وسلَّيْرَى مَصارِعُ فِتْيَةَ (لَهُ كِوامٍ وَعَقْرَى مِن نُمَيْتِ وَبِن وَرُدِ، وَقَالَ رَجُلُّ مِن مَوالِي الله اللهِلَّبِ لَقِد صَوَعْتُ يَـ وْمَتْكُ بِحَجَرٍ واحد ثلثةً رَمَيْتُ به رَجُلًا فَأَصَبْتُ أَمْنُ أَذْنِه فَصَرَعْتُه ثُمَّ صَرَعْتُ به ثالِثًا، وَمَا رَخُلُ مِن فَصَرَعْتُه ثُمَّ صَرَعْتُ به ثالِثًا، وقال رَجُلُّ مِن الخوارجِ

و أَتناننا بِأَجْبَارٍ لِيَفْتُلَننا بِهَا وَهُلْ تُقْتَلُ ٱلْأَبْطَالُ وَيْحَكُ بِٱلْحَجَرْ، وَقَلْ رَخْلُ من أَعْدَاتِ المهلَّبِ في يَوْمِ سلَّى وسلَّيْرَى (m وقَتْل ابن الماحوز

after قال بالمبلزي, reads وهو الكَبْشُ والكبيل, and omits بالله الله بالمبلزي, والكبيل, reads بالمبلغ والمبلغ والمبلغ

المان مهر مان المان الما

ه . B. C. D. E. F. merely رب . b) Marg. A. وَحُلُوا لَيْ الْمُوْمَ الْمُوْمِ الْمُوْمَ الْمُوْمِ الْمُوْمَ الْمُوْمِ الْمُوْمِ الْمُومِ الْمُومِ الْمُومِ الْمُومِ اللهُ السَّوْمِ اللهُ السَّوْمِ اللهُ اللهُ

اليأب ٥٠ الماب ٥٠

في ماتَتَيْن فَحَنَرَهم ورَجَعَ وأَمَرَ المهلَّبُ أَحْدابُه بالنَّحارُس حتَّى اذا أَصْبَحَ رَكبَ اليهم على تَعْبيَة تَحييكة (a) عَالْتَقَوْا بسلِّي وسلَّيْوَى (b) فتَصدُّوا فخَـرَج من الخوارج مائدة فارس فرر دروا رماحَهم بين التَّقَيْنِ واتَّكُوا عليها وأَخْرَجَ اليهم الهلَّبُ عدادَهم فقعلوا مثْلُرَ ٥ ما فَعلوا لا يُريمون الله لصلوة(b حتى أَمْسَوْا فرَجَعَ كلُّ قَوْم الى مُعَسْكَرهم ففَعلوا فذا شلثة أَيَّام ثم أنَّ الخوارج تطاردوا لهم ٥ في النبيوم الثَّالث فحَمَلَ عليهم هَوَلُاه الفُرسانُ يَجولون ساعةٌ ثمَّ انْ رَجُلًا من الخوارج حَمَلَ على رَجُل فطَعَنَه فحَمَلَ عليه الهِ أنب فطَعَمَه فحَمَلَ الخوارج بأَجْمَعهم كما صَمَعوا يَوْمَ سُولَفَ فضَعْضعوا النَّاسَ وَفَقَدَ المَهِلَّبُ وَثَبَتَ المُغيرِةُ في جَمْع أَكْشُرُهم أَهْلُ عُمانَ ثُمَّ نَجَمَ الهالَّبُ في مادَّة فارس (٥ وقد انْغَمَسَتْ تَقَاه في الدِّم وعلى رَأْسه قَلَنْسُونًا مُوبِّعةً فَوْقَ المُغْفَر ( عَ مُحْشُونًا قَبًّا وقد تَمَزَّقَتْ والّ حَشْوَها نَيْتَطايَرُ وهو يَلْهَثُ وذلك في رَقْت الظُّهْرِ فلم يَوَلْ يُحارِبُهم الى اللَّيْل حتى نَشُرَ القَمْلُ (ع ١٠ في القريقيِّي فلمَّا كان الغَدُ غاداهم وقد كان وَجَّهَ بالأَّمْس رَجْلًا من شاحيَةَ بن سُود بن مالك بن فَهُم بِي الأَوْد (h يَوْدُ الْمُهَومِين فَمَر به عامر بي مسْمَع فَرَدُو(ا فقال الله الأَميرَ أَذَن لي فَبَعَثَ الي الهِلَّبِ فَأَعْلَمُه فقال دَعْه علا حاجةَ لى في مثله من أَعْل الخيس والصَّعْف رقد تَعَرَّقَ أَكْثُرُ النّاس فغاداهم المهلَّبُ في ثلثة آلاف وفال لأعماده ما بكم من قلَّة أَيَعْجِزْ أَحَدُكم (ل أن يَرْمَى بـرُحمة ثَمَّ يَنَقَدَّمَ فَيَأْخُذُه فَقَعَلَ ذَلَك رَجُلُّ مِن تَنْدَةَ يُقَالَ لَه عَبَّاشٌ وقال المهلَّبُ لأَعْجَابِه أَعَدُّوا تَحَالَحَي ه و ديها حجارةً و ٱرْمُوا بها في وَقَّت الغَفَّلة فانَّها تَصُدُّ الله الفارس وتَقْمَرُ ع الرَّاجِلَ فقعَلوا ثمّ أَمَر مناديًّا

a) B. C. D. E. F. omit هجيجة.
 b) A. had originally fètha over sīn in both words; B. D. E. P. omit شدن في في المحلوة.
 ابسسيّ بي شدن في في المحلوة.
 ابسسيّ بي شدن في في المحلوة.
 المحرف عن المحلق المحلوة في المحلوة في المحلق المحلوة في المحلق المحلوة في المحلق ا

الباب ٥٠ الباب

وَكَمْ رَّدَدْنَ عَمْدَمْ مِن مُمَدَجِّهِمِ اللهِ يَّاجِئَءُ أَمَامُ ٱلْأَلْفَ يَرَّدِي مُنْفَشَعًا (b) وقال آآخَـار

ولآه تَدَرَى يَوْمَ ٱلْغُمَيْصَآه مِن فَتَى أَصِيبَ ولم يُجْرَحْ وقد لأنَ جورِها قال ابو العَبَاسِ وعَذا أَنْتَر على أَنْسَنَتِهِ لَطَلَبِ التَّخْفيفِ وذٰلك الأَصْلُ وبعض العَرَبِ يَقْلَبُ فيقول ه كَيْتُى(٥ يا مَنَى فَيُوَخِّرُ الْهَوْرة للنَّرْةِ الاِسْمَعِمالِ قال الشَّاعُور

وَلَيْدَى فَ بَدِي دُردانَ منهم غدالاً آلسَرَّوْعِ مَعْدِرِفَا كَمِنَى،

فَأَقَامَ (لَهُ الْمُهَلَّبُ فَ دَٰلِكَ الْعَاقُولِ ثَلْثُمُ أَيْهُم ثُمَّ الْرَبَّحَلَ وَالْحَوَارِجُ بِسِلَّى وَسِلَّمْرَى (٥ [وال الأَضْفَشُ سلَّى وَسَلَّمْرَى بَمْدَجَ السَّمِينِ مَنْوَضِعٌ بِنَمِادِهَةٍ وَفَكَذَا لَمُشَدُ وَسَلَّمْرُ السَّمِينِ مَنْوَضِعٌ بِنَمِادِهَةٍ وَفَكَذَا لَمُشَدُ فَذَا البَّمْرُ السَّمِينِ مَنْوَضِعٌ بِنَمِادِهَةٍ وَفَكَذَا لَمُشَدُ فَذَا البَّمْرِ السَّمِينِ مَنْوَضِعٌ بِنَمِادِهَةٍ وَفَكَذَا لَمُشَدُ فَذَا البَّمْرُ السَّمِينِ مَنْوَضِعٌ بِنَمِادِهَةٍ وَفَكَذَا لَمُشَدُ فَذَا البَّمْرِ السَّمِينِ مَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلِيَّ اللْمُعَالِمُ اللْمُ اللْمُولَالِمُ اللْمُولِ اللَّهُ اللْمُ اللْمُولِيْ اللْمُعْمِلَاللَّهُ اللْمُ اللَّهُ

ا كُنَّ عَـدِيرِعـ بِهِ بِهِ عِلْوَ مِنْ عَدِيرِعـ بِهِ بِعَلَى مِنْ تَعَامُ قَانَ في بَـلَـد قِـفـارِ] (ا فَعَـولَ قَـوِيّا مَنهِ عَقَال ابن الماحوزِ لأَضْحَابِه ما تَمْتَظرون بِعَدْرِكه وقد عَرَمْتُهوهم بالأَمْسِ ونَسَرْتم حَدَّهم فقال له وافِدُ (الله مَوْلَى الد مُعَفَّرة يه أَمِير المُومِنين اتّها تَفَرَّقَ عمهم أَهْلُ الصَّعْفِ ولِلْبُنِ وبَقِي أَقُلُ النَّجُدةِ والقُوّة في أَصِيتُهِ (الله يكنْ طَقَرا هَمَيكُ لأَلَّى أَرَاحَه لا (الله يُصابون حتى يُصيبوا فإن غَلَموا ذَحَبَ الدّين فقدل أَصْحابُه نافق وافِذٌ فقال ابن الماحوزِ لا تَعْجَلوا على أَخيده فاتّه اتّها الله عَذا نَشَرًا لذه ثمّ توحَّم الرَّبَيْدُ (الله بن عَلِي الله عَسْكَرِ الهالمِ ليمَـنْشَرَ ما حالْهِم فأتاهم

a) B. C. D. E. F. وکائن، here and below. b) C. أمام القوم العالم العالم

الياب ۴ه

أَجازَتْ اليما ٱلْعَسْكَوَيْنِ كَلَيْهِما فباتَتْ لغا دون ٱللَّحاف مُعانقَهُ ، وَقَدَ ذَكُونَ الصَّمارَ ومَعْناه الغَنُّابُ وأَسْلَم من قولك أَضْمَوْتُ الشَّيْءَ اي أَخْفَيْتُم عنك ويقال مالُّ عَيْم للحاضر ومالُّ ضمارٌ للغآثب قال الأَعْشَى

## رَ أَن لَا تَصِيعُ لَـ لَم نَمَّ اللَّهِ فَيَجْعَلَهَا بَعْدَ عَيْن ضمارًا

ه وقال ايتاً

تَرِانا اذا أَنْهُمَ تُنْك ٱلْمِلا دُ نُجْفَى وَتُقْطَعُ مِنَا ٱلرِّحَهُ (a)

والفعُّلُ من فدا أَتْهُمَر يَضْمُر \* والفعولُ به مضَّمَرُ والقاعلُ مضمُّرُ السَّمَ الفعل في مَعْتَى الاعْدُمارِ وَأَسْمَاءَ الأَفْعَالَ تَشْرَكُ (؟ المَصادرَ في مَعانيها تقول أَعْطَيْنُه عَدْمَةًا فَيَشْرَكُ العَطآء (d) الاعْطآء في مَعْناه ويُسَمِّى به المفعول وتقول كَلَّمْتُه تَكْليهُما وكلَّامًا في مَعْناه والمَصْدَارُ يُسْعَب به الفاعل ا في قولك رَجِلُ عَدْلً ورَجِلُ كَوْم ورَجِلُ نَوْه ويَوْم غَمْ وغَيْثُوا وينْعَتْ به المفعول في قولك رَجْلَ رِمْمِي وَهٰذَا دِرْقَمُ صَدَّبْ الْأَمييرِ وجآءَني لَخَـلْـقُ تَعْني(f الْمَخْلُوقين، وقال رَجْلُ من الخوارج ق ذُلك السَيْسُومِ ولاَيسَنْ تَرَكْسُنا يَسْوَمَ سُولافَ منيمً أُسْارَى وتَثْلَى في ٱلْجَحَيمِ مَصيرُها

قَوله وِلاَتُونَّ مَعْناه كَمُّ ( وَأَصْله كاف التَّشْبيه دَخَلَتْ ( اعلى أَيّ فصارَتا بمَنْزلة كَمْ ونَظيرُ ذلك وا له كذا وكذا درُّقمًا اتَّما في ذا دُخَلَتْ (أ عليها الكاف والمُّعْنَى له كهاذا الْعَدَد من الدَّراعم فإذا قال له كذا كذا درقمًا فهو (أ كنايةً عن أَحَدُ عَشَرَ درهمًا (الله تشعة عَشَرَ النَّه صَمَّ العَدَديَّسِ فاذا قال كذا ولذا فهو كنايةٌ عن أَحَد وعشَّرين الله ما حازَ فيه العَطْفُ بَعْدَه ولكنْ كَثَرَتْ كَأْتَى (٣ لْحَقِّقَتْ والتَّثْقَمِلُ الأَصْلُ قَالَ اللَّهِ تَعَالَى وَكَأَّةٍ (" مِنْ قَوْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ضَالَةٌ وَلَأَتِي مِن نَّيَّ دَاتَكَ (٥ مَعَهُ رَبَّتُونَ كَثيرُ رقد قُرتَ بالتَّخُفيف كما قال الشّاءرُ

a. B. E. F. أرافا عندنا فاقا بخير اذا لم :F. prefixes the verse أرافا عندنا . b) B. C. D. E. F. transpose these two clauses. c) E. F. نشمارکی. d) B. C. D. E. F. . في مَعْنَى B. D. غدم و e B. omits وغير و c. D. E. F. omit العطاء e B. omits العطاء e B. omits العطاء g) C. E. ركم . h) B. D. فهي . i) From على is omitted in E. j) A. فهي . ذهبي الم , وكَيْنِ , B. D. E. وكَثْنِي , n) C. كُنْتِين , B. C. D. E. add درهما E. F. omit درهما , وكثَّين , B. D. E. وكثُّون , here and below. o) A. D. کُتْر .

الب ٤٠ ١٠٠

من الخوارج . E. omits from البيب والمبيد . The words المبيد المعالى are in A. alone. b B. F. المشروا Marg. A. المعارف في المعارف و المعارف و المعارف و المعارف و المعارف و المعارف و المعارف المعارف و المعار

المات كون

وَدَرُورَ فَغُولٌ مِن ذُرَّ الشَّيْءُ إِذَا تَمَابِعُ وَالْ رَجُلٌ مِن بَنِي تَعِيمِ ٱلْخَرِ
تَبَعْنَا ٱلْأَعْوَرُ ٱلْكَذَّابِ نَـوْعُنا يُّـرَجِّنِي كُنُّ أَرْبَعَةِ حِـمارًا
فيا فَدَمِي على تَنْرُكي عَطَآمِي مُعالَمَةً وَأَسْلَمُهُ فَضِمارًا (هُ
إِذَا ٱلسَّرَّحْمِنُ يَسَّرَ لِي قَفُولًا فَحَرَّقَ فِي نُسْرَى سُولاَفَ نسارًا

و قولَم الأَعْوَرَ الكَدَّابَ يَعْنَى الهِلَّبَ وَيُقَالَ عَارَتْ عَيْنُم بِسَهْمٍ كَان أَصَابَهَا وقدل الكَدَّابَ لأَنْ (أَ الهَلَّبَ كَلْهُ اللَّهُ عَلَى وَلَهُ كُلُّ كَذَبِ يَمْتَبُ كَذِبًا (أَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

قال المُهَلَّقُ الصّما خلاف العيانِ ابن شانان الصّمار النّسيقة ومند حَديث عُمَر ما لا يُدْرَى ابن عَبْد العَزيرِ فاتّه كان مَلاً ضمارًا الله عَاتُبًا عن أَعْلَم وكلُّ عَاتَب ضمارً وانصّمار ما لا يُدْرَى ابن عَبْد العَزيرِ فاتّه كان مَلاً ضمارًا الله عَاتُبًا عن أَعْلَم وكلُّ عَاتَب ضمارً وانصّمار ما لا يُدْرَى ابن في السّمَاء أَصْدَبُ الشّيء أَحْدَفَيْت في السّمَاء الشّيء أَحْد فَيْت في السّمَاء الشّيء أَحْد فَيْت عن السّمَان ولا ابن العبال عنه الله المعرف الله المحرف الله أَدْلك A ويمنه وأوهم الله المحرف عن وسول الله صلّع والعداوة له المبرد سالت الاحقش R alone. — A. has والادعون عن وسول الله صلّع والعداوة له المارد عن قولهم عن وسول الله صلّع والعداوة له المارد عن قولهم عن وسول الله صلّع والعداوة له المارد والله وعن ولهم R الله صلّع والعداوة له المارد والله وعن ولهم عن وسول الله صلّع والعداوة له المارد والله وعن ولهم عن وسول الله صلّع والعداوة له المارد والله والله عليه والعداوة له المارد والله والله عليه والعداوة له المارد والله والله والله عليه والعداوة الله المارد والله والله والله عليه والعداوة اله العرف الله والله والله والله والله والعداوة العداوة الماراد والله و

المهر والم

بشودف آفَعَت دِمآه قَوْمی وضِرْتَ علی مُلواشِکَ دَرُورِ قوله هُواشِکت یُلودک سُلویعت ویُقال تَحْنُ علی وَشّک رَحیل ویُقال نَمیلٌ مُواشِکُ اِذا کان سُرِیعًا قدل دو اللّرُمَّة

إذا ما رَمَيْنَا رَمْيَةً في مُفازَةٍ عَرانِيمِها بِٱلشَّيضَمِيُّ ٱلْمُواشِكِ (٢

ه) E. تَحِينَ شَادَانَ يُعَلَّ وَمَ النَّرْجُلُ والقَرْسُ وَغَيْرِهُما اذا عَشَرُ وس كَادَهِيم لَكُلِّ صارِم نَبُوَّةً ولكلَّ جَوَاد كَنُوَّةً قَال . e Marg. A. النَّرْجُلُ والقَرْسُ وغَيْرِهُما اذا عَشَر وس كَادَهِيم لَكُلِّ صارِم نَبُوَّةً ولكلَّ جَوَاد كَنُوَّةً قَال قَبْتِبُ وَذَبِاتُ السَّيْمِ وَذَبِاتُ السَّيْمِ حَدَّهُ وَ مُحَلَّتِبُ إِذَا أَسْرَعَ فَي السَّيْرِ وَذَبِاتُ السَّيْمِ حَدَّهُ وَ اللَّهُ مَعَى يُقَال قَبْتِبُ وَذَبِاتُ السَّيْمِ وَذَبِاتُ السَّيْمِ وَذَبِاتُ السَّيْمِ وَذَبِاتُ السَّيْمِ وَذَبِاتُ السَّيْمِ حَدِينَ السَّيْمِ وَذَبِاتُ السَّيْمِ وَذَبِاتُ السَّيْمِ وَذَبِاتُ السَّيْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالتَّالُ مِثْلُو مِنِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالتَّالُ مِثْلُمُ اللَّهُ عَلَى السَّيْعُ عَلَى وَالوَالَّذِيمِ وَالتَّالُ مِثْلُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالتَّالُ مِثْلُم اللَّهُ عَلَى السَّيْعُ عَلَى وَهُو مُفَعِلُ مِن الوَشَّكُ عَلَى السَّيْعَ عَلَى وَهُ مُفَعِلً مِن الوَشَّكُ عَلَيْهُ وَالْوَاشِكُ المُشْتَعَ عَلَى وَهُ مُفَعِلً مِن الوَشَّكُ عَلَى السَّيْعَ عَلَى وَهُ وَمُفَعِلُ مِن الوَشَّكُ الشَّيْعَ عَلَى السَّيْعَ عَلَى وَهُ وَهُ وَهُ وَهُ وَهُ وَالْوَاشِكُ المُسْتَعَ عَلَى مِن الوَشَّكُ السَّيْعَ عَلَى وَهُ وَهُ هُ عَلَى مِن الوَشْكُ المَّيْعَ عَلَى الوَسُكُ المُسْتَعَ عَلَى وَهُ وَهُ هُ هُ عَلَى مِن الوَشْكُ المُتَعْتِ اللَّهُ الْمُعَلِّى الوَسُلَامِ عَلَى الْعَلْمُ الْمَالِقُلُكُ المُنْتُومِ وَالْعَلَى الْمُنْعِلَى الْوَاسُكُ المُعْتَى الْمُنْعِلِيمِ وَالتَّالُ اللَّهُ الْمُعْتَى المُعْتَى الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلِيمِ وَالْعَلَى الْوَسُلِيمِ وَالْعَلَى الْمُنْعِلِيمِ وَالْعَلَى الْمُنْعِلِيمِ وَالْعَلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلِيمِ الْمَالِقُلِيمُ الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلِيمُ الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلِيمُ الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلِيمِ الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلِيمِ الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلِيمُ الْمُنْعِلِي الْمُنْعِلَى الْمُنْع

العُلَمين الذي من عنده المَّعْر وهو العربية الكميم فكتب اليد الخرث فنيقًا لك أَخا الزَّرْد الشَّرَف في الدُّنْمِا والدُّوْر في الآخرة أن شآء الله الله الله الله الله الله الله المُعابد ما أَجْفَى أَعْلَ للحجاز أَمَا تَرَوْدَه يَعْرِفُ (a اسْمي واسْمَ أَنْ وَدُنْيَتِي وكان المِثَلَّبُ يَبُثُّ الأَحْراسَ في الأَسْ دما يَبْتُنِه (b في الخَـرْف ويُدُّدي الْعُيورَ، في الأَّمْتمار دما يُـذُّديها في التَّمَحارَى ويَـأُمُو أَخْابَه بالتَّكَرُّز ويُخَوَّفِهم ه المَيَاتَ وإن بَعْدَ منهم الْعَدْوُ ويقولُ احْذَروا(ع أن تُكادوا(d) كما تَكيدون ولا تَقولوا(e عَمَمْنا وغَلَيْمنا فان القَوْمَ خَآفُهون وَجلون والصَّرورةُ تَكْانَحُ بابَ للحيلة ثمِّ قام فيهم خَطيبًا فقال يأتَّبها (أ النَّاسُ انَّدم قد عَرَقْمَم مَنْ قَبَ عَاوَلات الْخَوارج وأنَّهم إن قَدَروا عليهم فَتَمَوهم في دينكم وسَفكوا (ع دمآء كم فقاتلوهم على ما قانَـلَ علمه قَوْلَهم عَلَى بن ابي طالب صَلَواتُ اللَّه عليه فقد لَقيهم قَبْلكم التصَّابِرُ الْمُحْتَسِبُ مَسْلَمُ بن عُبَيْسِ والْعَجِلُ الْلَقَرِّطْ عُثَّمَٰي بن عُبَيْدِ اللَّهِ والعَّصيُّ المُخالَفُ .، حارثُهُ بن بَدَّر فَقُتلوا (ا جَميعًا وقَتَلوا فَٱلْقَوْمُ يَجِدُّ وحَدَّ(ا فَانَّمَا عَمْ مَهَنَتُكم (ل وعَبيدُكم وعارُّ عليكم ونَـقْدَنُ في أَحْسابِكم وأَدْيانكم أن يَعْلَبُكم صَوَّلَة على تَبِيَّهم ويَتَوُوا حَرِيهَكم ثم سار يُريدُهم وهم بمَمَانَرَ الصُّغْرَى دَوَحَّهَ(لا عُمَيْدُ اللَّه بين بَشير بين الماحوز رَئيمِسْ الخوارج رَجْلًا يُقال له واقلَّ مَوْلُ الله اله ال صفرة من سُبَّى للجاعليَّة في خَمْسيس رَحْلُ فيهم صالحُ بن مخمران الى نَهْر تيرَى وبيه المُعارَك بن ابي صُفْرةً فَقَتَلُوه وصَلَمِوه فَنَمَى لَخَمِرُ الى الهلُّب فوجَّه ابْنَه المُغيرة فدُخُلَ نهرَ تيرَى ه و و خرج واقدُّ منها فاسْتَنْوَلَه ودَفَنَه (m وسَكَّنَ النَّاسَ واسْتَخْلَفَ بها ورجْعَ الى أَبيه وقد حَلَّ بسودف واللحوارخ بنا فواتُّعَهِم وجَعَلَ على بنى تَميم للَّريش بن هلال نُخَرَّجَ رَحْلٌ من أَعْجاب المهلَّب يْقال له عبدُ الرَّحْمٰنِ الاسْكافُ فَجَعَلَ يَتَحُصُّ النَّمَاسَ وعو على فَـرَس لد صَـفْـرَاءَ فَجَعَلَ يَأْتى المَيْمَمنةَ

ماليا

ها أنه والخياروريّة من ها عمد أحداريت الجروريّة وأبو عمران الجوّنيّ (٥ وكن يقول كان دَعْبُ يعول عنيل الجروريّة بعُصْلُ وَتَعَيلُ عَيْرِهم بِعَشَرَة النّوارِ (الله تَم نَبْضَ المهاّت البهم الح نَهْدِ تَهْرِى فَتَماحُوا عمه الله المُّورِ وَدَّد دَسَّ الجواسيس الح عَسْمَدِ الخوارِ وَالنّه الله المُّورِ وَدَّد دَسَّ الجواسيس الح عَسْمَدِ الخوارِ وَالنّه المُّورِ وَدَّد دَسَّ الجواسيس الح عَسْمَدِ الخوارِ وَالنّه المُّورِ وَدَّد دَسَّ الجواسيس الحَيْرِ وَمَانِع وَباعِر الله وَمَانَع وَباعِر الله وَمَانَع وَباعِر الله الماس المُثْلُ حَرَالاً وَعَلَيه وَاعْرِد وَتَمَامً المِه وَمَن يَعْمُ مُوه وَقُول الله الماس الله الله عَرَالاً وَعَلَيه وَمَامً المِه وَمَانَع عَشْرِينَ النّه وَاللّه وَمَامً المِه وَمَامً المِه وَمَانَع عَشْرِينَ النّه وَلَا المُعْرِق وَتَمَامً المِه وَمَامً المِه وَمَامً المُعرق المُعْرف وَلَم المُعرف والمُعرف المُعرف الم

هِ إِلَّهُ الْمَالِمُ وَالْمُوا الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ عَلَى الْمُولِ عَلَى الْمُولِ الْمُالِ وَالْمُولِ الْمُولِ اللهِ الله

حتى فُوخَ منها ثمّ أَمَرَ النَّاسَ بالعُمورِ الى الفُراتِ وأَمَّرَ عليهم ابْنَه الغِيرةَ تَخَوِج القَّسُ فلمّا قاربوا الشّاخِيِّ خاصَتْ البيم لِخُوارِجُ (٩ فحارَبُهم المُغِيرةُ ونَصَحَهم بالسّهم حتى تَنَحَوْا فصارَ (١ عو وأَخْفابُه على الشّانِيُّ مُحارَبُومَ فَكَشَفُومُ (٩ وشَغَلُومُ حتّى عَمَدَ المَهلَّبُ الحَيِّسْرَ وعَمَرَ والحوارجُ مُنْفِرِمُونِ فَنَهَى النَّاسَ عن اتّباعهم فقى ذُلك يقول شاعَرُ من الآرْد

إِنَّ ٱلْعِواقَ وَأَعْلَمْ لَم يَخْجُووا (له مِثْلُ ٱلْلَهَلَبِ في ٱلْمُحُووِبِ فَسَلَّمُوا أَمْتَى وَأَيْمَنَى وَأَيْمَنَى في ٱللِّقاءَ فقيمِةً وَأَقَدَّ تَهْلِمِيلًا إِذَا مَا أَخْصَمُوا (٥ التهليل التَّكْذيبُ( أَ والاِنْفِوَامُ وَأَبْلَى مَعَ الْمُغِيرَةِ يَوْمَثِلا عَطِيَّةُ بِن عَمْرٍو الْعَنْمَرِيُّ وكان مِن فُرْسَانِ بِهِي تَعْمِدِ وَشُجْعانِهِ (8 فقال عَطَيَّةُ

لُـدْعما رِجالٌ تِلْعَدنا وَإِنَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللّ

ومما صارِسُ الَّا عَـنِــَّهُ فَـوْصَهُ إِذَا تُشْرُبُ أَبْدَتْ عِن تُواجِدِهَا الْقُمَا (ا بِهِ صَوْمَ اللَّهُ الْأَوَارِقَ بَـعْـدَ مَا أَبَاحُوا مِنَ ٱلْمِـعْـرَيْسِ حِـثُلًا وَتَحْرَمَنَ

فَأَقَامُ الْهَلَّبُ أَرْبَعِينِ يَوْمًا يَجْبِي لِآراجَ بِكُورِ دِجْلَةَ وَلَاَوارِجُ بِمَهْرِ تِيمرَى وَالنَّرِبَيْرُ بِن عَلِي مُنْفُرِدُ بِعَسْكَرِهِ عِن (أَ عَسْكَرِ ابْنِ المَاحُوزِ فَقَضَى الْمَهَلَّبُ النَّجِارَ وأَعْطَى أَخْتَابَه فَأَسْرَعَ (الله النَّاسُ ( ) رُغْبِةً في مُجَاهَدةِ الخُوارِجِ ولمَا ( ) فَا لَغَمَاتُم وللنِّجاراتِ ( أَ فَكَانَ فِيمَنْ ( ) أَتَّدَه مُحَمَّدُ بِن واسِعِ الأَرْدَى وعبدُ الله بِن رِياجٍ (١ ومُعُونِهَ بِن فُـرَّةَ المُـزَنَى وكان يقول \* يَعْنى معارِيَةَ (٩ لو جاء الدَّيْلَمُ مِنْ

a) F. adds مَنْ وَهُ فَارِبُوهُ مِنْ أَلِي قَالَ وَهُ فَارِبُوهُ مِنْ أَلَهُ مِنْ أَنْ أَلُهُ مِنْ أَلَهُ مِنْ أَلْمُ أَلُولُ مِنْ أَلَهُ مِنْ أَلَهُ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَلَهُ مِنْ أَلِكُ أَلِكُ مِنْ أَلَهُ مِنْ أَلَهُ مِنْ أَلِكُ أَلُولُ مِنْ أَلِكُ أَلُولُ مِنْ أَلَهُ مِنْ أَلِكُ أَلِكُ مِنْ أَلِكُ مِنْ أَلِكُ مِنْ أَلِكُ مِنْ أَلَهُ مِنْ أَلَهُ مِنْ أَلِكُ مِنْ أَلَهُ مِنْ أَلِكُ مِنْ أَلِكُ مِنْ أَلَهُ مِنْ أَلَهُ مِنْ أَلِكُ مِنْ أَلَهُ مِنْ أَلَهُ مُنْ أَلِكُ أَلِكُ مِنْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمُ مِنْ أَلِكُمُ مِنْ أَلِلُكُمْ مِنْ أَلِكُ مِنْ أَلِكُ مِنْ أَلِكُمُ مِنْ أَلِلْكُمُ مِنَ

ودل التَّحْدَف يا أَبِن سعيد الله والله ما التَّوْناك بيا ولكنّا لم نَمَ مَنْ يَقُومْ(a مَعَامَك فقال له للَّارِثُ وَأَوْمًا إِلَّ الْأَصْنَفِ النَّ هذا الشَّيْخَ لَه يُسَمِّكُ الَّا ايشارًا للدِّينِ وَكُلُّ مَنْ في مصَّدِك ماتُّ عَيْمُ ١٥ اليك راج أن يَدْشفَ اللَّهُ عزَّ رجلً عُدُه الغُمَّةَ بك فقال الْمَهَلَّبُ ١ حَوْلَ و١ قُوَّة الآ بالله الله عند نُقْسى لَدُونَ (ع ما رَصَفْتم ونَسْتُ آآيِمًا ما (d دَعَوْته اليه على شروط أَشْتَرِطُها (e عال الأَحْسَفُ قُلْ قال على أَن أَنْشَخَبَ مَرْ أَحْمَبْت قال ذاك (f لك قال ولى الْمَوَةُ كَلَّ بَلَد أَغْلَبُ عليه عال وذاك لك عال ولى فَي الله على بلد أَشْفَرُ به قال الأَحْنَفُ ليس ذاك (b لك ولا لذ اتَّما هو فَيْءَ المسْلمين (i دان سَلَبَتَنِم إيّاه كُشَّتَ عليهم (i كَعُدَّوْهُم ولكنَّ لك أن تُعْطَى أَعْجَابِك من فَيْ يلّ بَلَد نَعْلَبُ عليه ما شَتَّت ونُمفَق (k على تحاربة عَدْوَك فما فَصَلَ عنكم كان للمُسْلمين فقال الْهَلَّبْ مِنْ لَى بِذَكِ اللَّهِ عَلَى الزَّحَمَّ وَأَمْرِنُو (اللهِ وَجَمَاعُدُ أَقْبَل مَصْرَف قال قد قَبَلْتُ فَكُتُمُوا بذلك تدبًا روضع على (١ يَدى الصَّلْت بن خُرَيْث بن جابِر الْخَنَّقيِّ والنَّتَخَبِ المُبَلَّبُ من جميع الأَخْمَاسُ فَبَلَغَتْ نَحْبُمُهُ اثْنَنَي عَشَرَ أَنْهَا وَنُشُرُوا مَا في بَمْتِ الدل فلم يكنَّ الآ مَثْقَني(٥ أَلْف درَّتَم معاَجَزُتْ فَبَعَتْ المِلَّبِ الى الشَّجارِ (١ انَّ نَجَارُتُهُم مَثْلُ حَوْلِ (١ قد فَسَدَتْ (٣ عليكم بالنَّفْتَاع مواد الأَخْوار ومارسَ عمدم فدلمَّ فبايعوني واخْرُحوا معني أُوَقَدُم (ق ان شَدَّة اللهُ حُقوقَدُم فتاجَروه (١ فَأَخَذُ مِن المَالِ مَا يُصْلَمِ بِهِ عَسَمُوهِ واتَّخَذَ لَّأَنْهَابِهِ الْخَفَاتِينِ وَالرَّانَاتِ المُحْشُوَّةُ بِالصُّوفِ ثَمَّ نَيْضَ · وأَنْتُمُ أَهْدَبِهِ رَحَالَةً حَتَى ادا صاراً عِنْهَ الفَوْمِ أَمْرَ بِسُفُن فَأَحْصَرَتْ وأُصلحتْ دما ارْتَنْفَ النَّهِازُ

هُ الله عليه عَمَاتُهُ النَّرُونِينِ A B D E, F, لَهُ وَ B. C. D. مَمَنَهُ وَ B. C. D. مَشَوْدِينِ اللهُ عَمَاتُهُ النَّرُونِينِ اللهُ عَمَاتُهُ النَّرُونِينِ أَنَّهُ النَّالُونِينِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

الماب عن

ثمّ انّ حارثة لمّا تَفَرَّقَ النّاسُ عنه أَقامَ بنَهُو تيرَى فعَبَرت المِه الخوارجُ فعَرَب وأَحمابَه (a يرْلُصُ حَتَّى أَتَّنَى دُجَيْلًا نُجَلِّسَ في سَفينة وَآتَبَعَه حَماءةً من أَصَّابِه فكانوا عه وأَتَاء رَجِلُّ من بني تَمهم وعليه سلاحُه وللحوارجُ وَرَآءه وقد تَمُوسًطَ حارثة فصاحَ (b به يا حـاثِ ٥ ليس مثلي صُيّعَ فقال للمَلامِ قَرَّتْ فَقَرَّبَ (٥ الى جُنْوْف ولا فَرْضَةَ فُمَاك فَضَفَرَ بِسلاحه في السَّفيفة فساختَ بالقَوْم ه جميعًا، وأَقَادَ ابنُ الماحور يَجْمى (e) كُورَ الأَعْوار ثلثةَ أَشْهُم ثُمَّ وَجَّدَهُ (f الرَّبُرَير بن عَلي تحو البَصْرة فتَحَمَّ النَّاسُ الى الأَحْمَف فأَتَى الْقُباعَ دقال أَصْلَحَ اللَّهُ الَّميرَ إنَّ هٰذَا العَدْو قد غَلَمَنا على سَوادنما وفَيشْمُمَما (8 فلم يَجْوَى الَّا أَن يَحْصَرُنا في بَلَدنما حتَّى فَموتَ (b عَوْلًا قال فستُوا رَحْال فقال الأَحْمَفُ الرَّأَيْ لا يُخمِلُ (أ ما أَرَى لها الَّا المُهَلَّبَ بِنَ الى صُفْرةَ فقال أَوْفذا رأَى جَميع أَعْل البَصْرة اجْتَمعوا الَّى في عَد وجاء النَّربَديد حتى نَوَلَ الفرات وعَقَدَ الجَيسْر ليَعْبُر الى ناحية . الْبَصْرة فَخَمَجَ أَدْتُدُ أَغْلَ البصرة البه ومد اجْتَمَعَ للمخوارج أَهْلُ الأَقْوارُ وَكُورها رَغْبَةُ ورَهْبَةُ فأَتناه البَصْرِيون في الشُّفي وعلى الدَّوابّ ورجّالة فاسْوَدَّتْ بهم الزَّرْضُ فقال الزُّبَيْر لمّا رَآهم أَنّى قَوْمُمْا الد كُفُّرًا فَقَطَعُوا(لَا لَجُسْرَ وأَقَامَ للخوارجُ بالنُّدرات بازآئهم واجْتَمَعَ النَّاسُ عند القُباع وخافوا الخوارج خَوْفًا شَدِيدًا وكانوا ثلثَ فرَق فسَمَّى قَنْوه الْهَلَّبَ وسمَّى قوه مالكَ بن مِسْمَع وسمَّى قوم ويادَ ابن عَمْرو بن الأَشْرَف العَتكليَّ فصَرَفَهم ثمّ اخْتَبَر ما عند مالك (الله وزياد فوجّدهما مُتثاقلين عن و ذاك (١ وعاد اليه مَنْ أَشارَ بهما وقالوا قد رُجَعْنا عن رَأَينا ما نُرَى لها الَّا الْهَلَّبَ فَوجَّهُ للحارث المد فأتناه فقال لد يآءبا سَعيد قد تَسرَى ما رَهقَما (١٥ من خُذا العَدْرِ وقد اجْتَمَعُ أَهْلُ مصرك عليك

ه) C. F. الناس عنه الناس عنه (F. adds الناس) فَكَرَج (F. adds الناس) عنه الناس العابد (F. adds الناس) فقال الم الله والعابد (F. adds المناس العابد (F. adds المناس) فقال الم المناس الم

فَكُنَّبِ اليهِ القِياعُ بَنْفَي (٥ حَرِّبُهِم إِن شَاءَ اللَّهُ فَأَقَمَ حَارِثَةٌ (b يُدافِعُهِم فقال شاعر من بني تميم يَذْكُرُ عُثْمَى بِن عُبَيْدِ اللَّهِ بِن مَعْمَر ومُسْلَمَ بِن عُبَيْس وحارثةَ بِي بَدْرٍ

> مَضَى آبْن غَبَيْس صابرًا غَيْر عاجز وَأَعْقَبَنا عَذَا ٱلْحَجَارِيُّ غُثْمَانُ فَأَرْعَدَ مِن فَبُلِ ٱللَّقَاءَ آبُنُ مَعْمَر وَأَبْرَقَ وَٱلْبَرْقِ ٱلْيَمانِيُ خَوْلُ تَصَحُّتُ أَرَيْدُ اللَّهُ عَثَّهِا وسَمِعَها وقيلَ بَنْو تَيْم بْي مُرَّة عُرْدُن، و فَلُولَ ٱبْنُ بَكْرِ لِلْعِرَاقَيْنِ لَم يَكُمْ بِمِ قَامَ فِيهِ لِلْعِرَاقَيْنِ انْسانُ اذا ميلَ مَنْ حامى ٱلْحَقيقَة أَرْمَأَتْ اليه مَعَلُّ بِٱلْأُنونِ وَتَحْطانُ،

عولِهِ فَأَرْعَد رَعَمُ الأَصْمَعِيُ أَنَّهُ خَنَاأً وأَنَّ الكُمَيْتَ أَخْطاً في قوله

آوَدُ وَأَبْدِنْ يَدَ يَسِيدِ فَمَ وَعِيدُكُ لَى بِصَادِرْ d ا رَزْعَمُ أَنَّ قَدَا النَّيْتِ الذي يُرَّوَى لَهُلَّهِلَ مَصَنُوعٌ الْحُدَثُّ وقو عوامه

أَنْسُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَبْرَقُ لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمِلُ ٱللَّهُ عَمِلًا (e) الله عَمْ اللَّهُ عَمِلًا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَمِلًا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّ

وأَنَّه لا يُقال الَّا رَعِدَ وبَدِّنَ اذا أَوْعَدَ وتَجَدَّدَ وعو يَرْعُدُ ويَدْرُقُ وبَدُّنك يُقال رَّعَدَت السَّمة وَبَرَفَتْ وَأَرْعَدْما نَحْمِي وَأَبْرَقْ اذا ذَخَلْنا في الرَّعْد والبَّرْق عال (f الشاعد فُعْل لَأَبِي عالموس ما ششَّتَ فارْعُد ورَوَى غَيْد الْأَصْمَعِيِّي أَرْعَيدَ وأَبْرَقَ على ضُعْف وفوله ١٥ والمَدرُول الدمائي خُدولُ يُرهِد والمبرِق البَماني يَخُونُ وأَجْدُونَ النَّسَبِ الى المَمْوم يَمَني ويَجْهوز يمَان بتخُّفيف اليه وعو حسنٌ وعو في أَنْشَر الكَلام (5 تكون الأَنْف عَوْضٌ من احْذَى اليهَأَيْم ويجوز يَمَاني فَعْلَمْ (ا تدون النَّاف زآئدة وتُشَدَّد اليا، قال العَبَّاس بن عبد المُثَّلب صَرَّبْنَا ثُمَّ صَرَّبُ ٱلأَحامِسِ غُذُوةً ١ بِكُلِّ يَمانِي إذا فحرَّ صَمَّمًا ٠

a D. E. F. بابرق وارعد . b A كُبرت . c A. گُبرت م وقبّل . e B. D. E. F. . فعلم h) E. F. omit وانشر الدلاء . C. وشو اكثر في الدلاء . g) B. D. E. F. omit . كما تُوعدُ [ D. ULL .

الباب ٢٠

ويَسْعَلونه أَن يُولِّي واللَّمِ فكتَبَ الى أَنْس بن مالك أن يُصَلَّى بالنَّاس فصلَّى بهم أَرْبَعين يَـوْمًا وكَتَبَ الى عُمَرَ بن عُمبَيْد الله بن مَعْمَر ذولاه المَصْرة فلقيه الكتاب وهو يُريد الخَجَّ وهو في بعض الطَّريةِن فرَحَعَ فأَقَامَ بالبَصْرة ورَدَّ أَخاه عُثْمُن مُحارَبةَ الأَّزارةة نُخَرَّجَ اليهم في اثْنَيْ عَشَر أَلْقًا ولَقيَه حارثة فيمَنْ كان معه وعُمَيْدُ اللّه بن الماحوز في الخوارج بسُوق التَّقواز فلمّا عَمَروا اليهم دُجَيْلًا ه نَهَضَ اليهم الخوارج وذلك فَبَيْلَ (٥ الطُّهُر فقال عُثَّمَن بن عُبَيْد اللَّه لحارثة بن بَدُّر (٥ أَما الخوارج الَّا مَا أَرْى فقال له حارثةُ(٥ حَسْبُك بِهَآوَلَّه فقال لا جَرَمَ واللَّه لا أَتَدَعَدَّى حَبَّى أَناجَوهم فقال له حارثة (٥ إنّ هَارُلاء لا يُقاتلون بالتَّعَشُّف فأَبْق على نَفْسِك وجُمّْدِك فقال أَبْبَمْم (١ أَهْلَ العراق الَّا آَجْهُنَّا وَأَنْتَ يَا حَارِثَةُ مَا عَلَّمُكَ بِالتَّحَرُّبِ أَنْتَ وَاللَّهَ بَغَيْرٍ فَذَا أَعْلَمُ يُعَرِّضُ لَه بِالشَّوابِ فَغَصَبَ حارثة فاعْتَزَلَ وحاربهم (e عُمَّمٰي يَوْمَم الى أن غابَت الشَّمْس فأَجْلَت ( السَّرْبُ عنه قَتيلًا وانْهنَرَ ١٠ النَّالْسِ وَأَخَدً حارثُهُ الرَّايَة وصاحَ بالنَّاسِ أَنَا حارثُهُ بن بَدْر فتابَ اليه قَوْمُه فعَجَرَ بهم دُجَيَّلًا وبَلَغَ فَأُراهُ عَثْمُنَ الْبَصْرةَ وخافَ النَّاسُ الخوارجَ خَوْفًا شَديدًا وعَوَلَ ابنُ الزُّبَيْر عُمَر بن عُمَيْد اللَّه رَوْتَى الخَيْرِثَ بن عبد اللَّه بن ابي رَبيعةَ المعررفَ بالفَّباع(d أَحَدَ بني تُخْروم وهو اخو عُمَر بن عبد الله (في بن ابي ربيعة المخزوميّ الشاعر نقَدمَ البَصْرةَ فكَتَّبَ اليه حارثة بن بَدَّر يَسْعَلُه الولاية والمَدَدَ فأَرادَ أَن يُولِّيَه (أَد فقال له رَجْلٌ من بَكْر بن وآثل انّ حارثةَ ليس بذاك (الله اتّما هو صاحبُ ه أَ شَواب (١ وفيع يقول رَجْلُ من قَوْمه

> أَلَم تَمَرَ أَنَّ حَارِثَةَ بْنَ بَنْ رِ يُعَلِّى وَثُو أَكْفَرُ مِن حِمارِ أَلَم تَمَرَ أَنَّ بِلْفَعْدِرِ ا أَلَم تَمَرَ أَنَّ بِلْفَتْجِانِ حَظْماً وَحَمَّظُكَ فِي ٱلْبَعْمَايَا وَٱلْقِمَارِ ( اللهِ ال

a) E. F. مَنْ قَدْ فَالَ اللهُ القَبْاعُ مِدْيالُ B. C. D. E. F. omit من بدر و B. C. D. E. F. add من بين بدر d) B. C. D. E. F. add المُهالَّمُ القَبْاغُ مِدْيالُ هُ اللهُ القَبْلُ فَقَالُ القَبْلُ فَلَا اللهُ القَبْلُ فَقَالُ اللهُ القَبْلُ فَلَا اللهُ اللهُ القَبْلُ فَقَالُ اللهُ اللهُ

الباب ٥٠ و١١

منهد أَهُيْرًا وَأَشْعَرَ فَهِذَا يَتَصَلَّ فَي الْقَبَآئِلِ على مَا ذَوْتُ لَكَ، وقد تُمْسَبُ لَجَمَاءَةُ الى الواحِد على وأي او دين فيكون له مثنّل نَسَد انوِدت بما قانوا(ه أَزْرَقَى اَنْ كَانَ على رأي ابْنِ الأَزْرَقِي كَمَا تَعُولُ فَهِيمَ وَفَيْسَى اَنْ وَلَدَد تَعِيمُ وَقَيْشَ وَمَنْ قَرَاً سَلَّ عَلَى الْيَاسِيمَ فَيْمَا يُويْدُ الْيَاسَ عَهَ وَمَنْ كَانَ على دَيْنَهُ كِمَا قال قَدْيَ مِن تَقْرِ ٱلْخَمَيْمِينَ قَدى (الله على لَيْنَا يُرِيْدُ أَبَا خُبَيْبُ وَ وَمَنْ معه، وقد يَجْتَمِعُ الرَّجُلُ مع الرَّحْل في المُثَمَّمَةُ اذا كن تُجَازُهُم واحدًا في أَكْثَمِ الأَمْرِ (الله على لَقْط أَحَدها فمن ذلك فولْهم الْعَمَانِ للهمِد الله ومُصْعَد فمن ذلك فولْهم الْعَبَيْنِ لعمِد الله ومُصْعَد وقد مَصَى تفسيروه \*

# عددَ الفَوْلُ دي المَخَدوَارِج (أ اللهُ

ا قال والأواردة لا تنكفر أحدًا من أعْل مقالتها في دار الهيجّرة الا الفاتل رَجُلاً مُسْلَمًا داتّهم يقولون المُسْلِم حَجَّة الله والفاتل وَعَمَد نقطع الحَجّة، ويُعروى أن نافعًا مَرَّ بمالك بن مسْمَع في الحرّب التي لانت بين الأرَّد ورَبَعه ربي تعيم ونافع منفقلة سيقا نقام اليه مالك فعرَب بيده الى حالت سيقه ودل ألا تنفعرن الله في حَرِّبِم عُده فقال لا يَحِلُ لى دل دما بال مُومِي بني تقيم مَنْ مُورى نقرهم الله في عُده الحرّب فأمسك عنه وخَرَج بعد ذلك بأيّام الى الأعواز، فاما فيتل مَنْ وافتل مَحْن بخيرون نقرهم الله في عُده الحرّب فأمسك عنه وخَرَج بعد ذلك بأيّام الى الأعواز، فاما فيتل مَنْ وافتل محنى بخيروا في أيّم ابن المحوز دَرة ببّن القال وأقام حارثة بن بَدْر الغدالي لا برزاء الخوارج يُعاونهم عليه البي المحروز وقي ببنا القال وأقام حارثة بن بَدْر الغدالي لا برزاء الخوارج يُعاونهم على درقهم في المحروز الله المحروز الله المؤوني المؤونة بنا المحروز المؤل ما عدل الخوارج يعاونه والمعود بنا المحروز الله المؤمنية الما المؤمنية الما المؤمنية الما المؤمنية الما المؤمنية الما المؤمنية المؤارخ المعامن المعرف والمحروز المن المؤمنية الما المؤمنية الما المؤمنية الما المؤمنية الما المؤمنية الما المؤمنية الما المؤمنية المنا المؤمنية المحروز المؤمنة الما المؤمنية الما المؤمنية الما المؤمنية الما المؤمنية المؤمن المؤمنة المعروز المؤمنية الما المؤمنية الما المؤمنية ا

a) B. C. D. E. F. عقلی b) A. originally و النَّجَبَبَبَهُ , which is the correct reading; see below. c, C. D. الكلام (b) A. originally و الكلام (c, C. D. الكلام (c, C. D. الكلام (c) كن معم ; F. معنى (c) كن معم ; F. معنى (c) من كن معم (c) الكلام (c) الكلام (c) الكلام (c) الكلام (c) العَمْرُونُ الله بين العَمْرُونُ الله الله الله (c) العَمْرُونُ الله (c) المحتال (c) العَمْرُونُ الله (c) العَمْرُونُ الله (c) المحتال (c) العَمْرُونُ الله (c) الله (c) العَمْرُونُ الله (c) العَمْرُونُ الله (c) المحتال (c) العَمْرُونُ الله (c) الله (c

١٢٣ الماب ١٦٣

### هٰذا<sup>(ه</sup> بابُ ٱلنَّسَبِ إِلَى ٱلْمُضافِ هَ

اعْلَمْ أَتْكَ اذا نَسْبْتَ الى عَلَم مُصاف (b فالوَجْهُ أَن تَنْسُبُ الى الاسْمِ الْأَوَّل وِذَلك قولْك في عَبْد القَيْس عَبْديٌّ وكذلك في عبد الله بن دارم فان كان الاسْمُ الثَّاني أَشْهَرَ من الأَوَّل جازَ النَّسَبْ البيد لِقُلًّا يَنقَعَ في النَّسَبِ التِباشُ منِ اسْمٍ باسْمٍ وذٰلك قولْك (٥ في النَّسَب الى عبد مَنافٍ مَنافي أَن الله عبد والى ابى بَمْر بن كالدب بَكْرِيُّ وقد يَاجُوزُ وهو قَليلًا أَن تَبْنَى له من ٱلاَّسْمَيْنِ السَّمَا على مثال الأَّرْبَعَة لَيَنْتَظُمُ النَّسُبُ وذلك قولُك في النَّسَب الى عبد الدّار بن قُمْتَى عَبْدَرِيٌّ وفي النَّسَب الى عبد القَيْس عَبْقَسيٌّ، فإن كان المُضاف غير عَلَم فالنَّسَبُ إلى الثَّاني على كلَّ حال وذلك قولُك في النَّسَب الى ابْن السِزْبَيْدر رُبَيْدرِيُّ لَأَنّ ابنَ السِّرْبَيْدر إنّما صار مَعْرِفةً بالسِّرْبَيْدر وكذلك النّسَبُ الى ابْن . ا وَأَلانَ رَأُلانَيٌّ ضَلَمُلك قالوا في النَّسَب الى ابْن الأَزْرَق أَزْرَقَيُّ والى الى بَيْهَس بَيْهَسَيُّ ، فأمّا قولهم صُفْرِيُّ فانَّما أَرادوا الصُّفْرَ الأَنوان فمَسبوا الى الجَماعة (للله وحَوُّم الجَماعة اذا نُسبَ اليها أن يَـقَعَ النَّسَبُ الى واحدِها كقولك مُهَلَّبيُّ ومسْمَعيُّ ولكنْ جَعَلوا صُفْرًا اسْمًا للجَماعة(٥ ثمَّ نَسَبوا اليد ولم يقولوا أَصْفَرِيُّ فينْسَبُّ الى واحدها \* وانما كان ذلك (f النَّنْهِم جَعَلوا (g الصُّفُو اسْمًا للجَماعة كما (ا أنسمَّى القبيلة بالاسم الواحد ألا تَرَى أنّ النَّسَبَ الى الأَّنْصار أَنْصار في لأنَّم كان عَلَمًا للقبيلة وا وكذُّلك مَدايُّتُي وتقول في النَّسَب الى الزُّبناة من بني سَعْد أَبْناويُّ لأنَّه اسم للجَماعة وأمَّا قولهم الأَزارَفَةُ فَهٰذَا بِأَبُّ مِن النَّسَبِ (أَ آخَرُ وعو أَن يُسَمِّى كلُّ واحد منهم باسم الآب إذا (أ كانوا الم يْنْسَبون ونَظيرُه المهالبهُ والمسامعة والمنافرة ويقولون جاعني التُّمَيْرُونَ والنَّشْعُرُونَ جَعَلَ كلَّ واحد

a) D. omits المُحْدَةِ E. F. المُحَاهِ. b) B. D. E. مصاف علم . c) A. ماق. d) B. C. D. E. F. قولم. d) B. C. D. E. F. تحامله, omitting المناسبوا الله . — In E. the words are in A. alone; F. has واحد . g) B. C. D. E. F. الله واحد . أن الله المناسب . f) These words are in A. alone; F. has الله . يان . الله الله . إلى الله الله . إلى الله . إل

فَذَا رَجْلَدُ انْصَرَفَ فِي الْعُرِفَةِ وَالشَّكَرِةِ وَأَمّا الشَّعْتُ فَنَحَوْ رَجْلِ حُطَهِ (ا كما وال قد لَقَها النَّيْلُ بِسَوَّانِ حُطَهُ وَكُلْكُ مَالًّ لَبَدُّ (ا وعو النَّثِيرُ مِن فونه جلَّ جَلانُه أَعْلَكْمَتُ مَدُ لَيَدًا فإن لان الرِّسْمُ على فَعَلَ مَعْدُودً عن فاعلِ له يَمْتَمَوْفُ إذا لان الله رَجْلِ في المَّعْوِفَةِ وَيَمْتَموْفُ (٥ في النَّكِيةِ وَلَلْكَ فَحُو عُمْرَ وَقُشَمَ لاَتَّه مَعْدُولًا عن عامرٍ وعو الاِسْمُ الجارِي على الفِعْلِ فَهٰذَا مِمّا في النَّعْدُ وَيَعْدُونُ وَلَلْكَ فَحُو عُمْرَ وَقُشَمَ لاَتّه مَعْدُولًا عن عامرٍ وعو الاِسْمُ الجارِي على الفِعْلِ فَهٰذَا مِمّا وَ مَعْرَفَةُ مَعْرَفَةُ مَا النَّعْمُ فِي النَّدَآء مِن كَلِّ مِعْدُ (٥ لأَنَ مَعْرَفَةُ مَنْ النَّعْمَ فِي المِّدَآء مِن كَلِّ مِعْلَ (٥ لأَنَ المُعْلَقُم مَشَارً النَّيْم وَلَيْكَ فَولَكَ عَولَكَ عِا فَسَفَى وَهِ خُمِثُ تُرْمِثُ تُرْمِثُ فَيْدِ السِّفِي وَمِا خَمِيثُ وَإِنّها قالَتُ المَدَّوَ مِنْ النَّدَاء فَمُ جَعَلَتُم نَجُونًا عَلَيْم المُعْلِقَةُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السِّفِي وَمِا خَمِيثُ وَلِكُ عَولَكَ عَا الشَّارِة فَمُقَلِقًا مُعْمَالًا عَمْ النَّام النَّذَاء فَمُ جَعَلَتُه لَكُونَ فَعَلَ عَمْ اللّه اللهُ اللهُ عَلَيْ المَدَاء فَعَلَ المُعْلَقُ عَلَى المَدَاء فَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

أُجَـوِلْ مِ أُجَـوِّلْ ثُمَّ آرِي (ع الى بَيْتِ قَعِيدَتُ لَهُ تَكنع

ا وغذا لا يَقَعْ إلّا في النّداة \* ولْكِنْ للشّاءِرِ نَقْلُه نَدِوَ ونَقْلُه مَعْدِفَة على حَدِ ما كان له في النّداة (ط فيلاً خَقُ وَلَهُ اللّه في النّدة وَعَالَ في الْوَتَّتِ بَمَنْزِلة فُعَلَ في فيلاً خَقُ وَلَهَا إِلَّا خَمَرُ بِقُولِهِ إِلَّا رَحْلًا حُمَنَا مَنْ وَلَك عُذا سَاتِيقٌ حُمَا لَيْ وَلَوْ فَعَلَ في معدول ديو في النّعوت بَمْنْزِلة عُمْرِد في النّسَمة هـ معدول ديو في النّعوت بَمْنْزِلة عُمْرِد في النّسَمة هـ

البب ۲۰۰

فى قولِك بَمُو لفُوْبِ تَخْرَجِ النَّنَونِ من اللَّامِ وذُلك قولُك فْلانَّ من بَلْتَحْرِثِ وَبَلْعَنْمَرِ وَبَلْهَجَيْمِ، وقال الْخَوْ من للْخَوارِج

> يَـرَى مَنْ جَـآءَ يَنْظُوٰ مِن دُجَيْدٍ شَيْدُوخَ الْأَرْدِ صَافِـيَــُةُ لِحِمَاهِا وقال رَجْدٌ منهم

ه شَمِتُ آبُن بَدْرٍ وَّالْحُوادِثُ جَمَّةً وَّالْحَاثِونِ بِنافِعِ بْنِ ٱلْأَرْقِ (٥ وَالْمَوْثُ خَمَّةً فَهَارًا يَعْلَمُونَ وَالْمَوْثُ فَهَارًا يَعْلَمُونَ فَا لَمُ الْمُدِّنِ فَمَن يُعِبَّدُ يَهُارُنِ فَمَن يُعْبَدُ يَهُاتِنِ (٥ فَالَهُ مُعْبَدُ يَهُاتِنِ ٥) فَلَمْ الْمُدُونِ فَمَن يُعِبَّدُ يَهُاتِنِ (٥ فَلَمْ مُعْبَدُ يَهُاتُنِ ٥)

نَعَسَ بَعْدَ إِنْ لأَنْ حَرْفَ (d لَجَوَاه للفقعلِ فاتما أَرادَ فلَمِنْ أَصابَ أَميرَ المؤمنيين فلما حَدَّفَ طذا الفعْلَ وَأَصْمَوُ ذَكَرَ أَصَابَه ليَمُنَّ عليه ومثله قولُ النَّمر بن تَوْتَب

انا أَبْنَ أَنَى مُموسَى بِـلالاً بَلغْتِهِ فقامَ بَعَلْسٍ بَسْنَ وِصْلَيْكِ جَازِرْ (f لأَنَّ إذا لا يَلِيها ۚ إلّا انفِعْلُ وعمى به أَوْلَى (g ﴿

#### هذا (ط بابُ عُعَلِ

هَا إِغْلَمْ أَنَّ كُلَّ اللهِ على مِثالِ فُعَلِ فهو مصروفُ (أَ فَي المَّعْرِف؟ والمَّنكِرةِ إذا كان اللهُ. أَصْلَيْنا أو نَعْشًا فَالنَّسْمَآءَ فَحُوْ طُرَدٍ وَنُغَرٍ وَجْعَلِ وَكِلْلِكِ أَنِ كَان جَمْعًا فَحَوَ ثُلَمٍ وَغُرَفٍ وَإِن سَمَّيْتَ بشَيِّءَ (لَا مِن

وَثَلَّتُ شَهُو لَمْ ٱلْأَزُد في حَوْمة ٱلْوَغَيي فلم أَر يدوِّمُ النَّنَ أَنْشَرَ مُقْعَمْمًا وصربة خَدًّا تريمًا على فَتَى أسب بدولات وله يتك موطفا فلَّمْ شَهِدَتُنا يَنْمُ ذاك وخَيْلنا رأَتْ فَتْنَيَّةُ بِأَعُوا ٱللَّهُ لَفُوسَهِم بِاجْمَلْتُ عَكْن عَنْدَ وَنَعِيم

تَعْدِومُ وشلَّف في ٱلْجلاد نَعومُ (a بَنْ إِنْ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ فِي أَنْ لِيمِ أُغَرِ تجبب ٱلأمهات تريد تَهُ أَرْضُ دُولابِ وَدَيْـرُ حَـمــم تُبيارُ من آلْکُقَّر لُلَّ حَريد

قَوَلَمْ وَلُو شَهِدَتْنَدَ هِوَمَ دُولاتَ فَلَمْ يَمْتَصُوفْ دُولابِ(b فَلْنَّمَا ذَاكَ لأَنَّهَ أَرَادَ الْبَلْدَةَ وَدُولابِ أَعْجَمِئُّى مُعْرَثُ وَلَمُلُ مَا كَانِ مِن النَّسْمَآءِ النَّعْجَمِيْةِ فَدَرَّةً بَغَيْرِ النَّابِ وَاللَّهُمِ ۚ فَإِذَا دَخَلَتْهُ الالفُ واللَّهُمْ فقد صر مُعْرَبًا وصار على قياس التَّسْمَة العَربية لا يَمْمَعْه من الصَّرْف الله ما يَمْنَعُ الْعَرِيُّ فَدُولاتُ فَوعالُ ، مثل طُومار وسُولاف وللُّ شَيْءٌ لا يَخْصُ واحدًا من للنِّس من غَيْرِه فهو نَدرُهُ فحوْ رَجْل لأنَّ عُذا الْأَسْمَ يَلْحَقُ مِلَّ مِالَهُ كَن عِلَى بِمُنْيَنِهِ وِيَذِّنَكِ حَمَلًا ۗ وَجَبَلُّ وِمَا أَشْبَهَ ننك عَن وَبِعَ النَّسْمُ في دَلامِ العجمِ مَعْرِفةً فلا سَبيلَ الى انْحالِ الالفِ واللَّهِ عليه لأنَّه مَعْرِفةً فلا مَعْنَى لَنَعْريفِ ٱآحَرَ فيه فلالك غَيْر مُنْصَرف فحو مُرْعَوْنَ (أ ومارون وبلالك اسْحَفْ والبرشياء وتَعْقوبُ وَمُولَم عَداةً ضَفَتْ عَلَمْهَ بَكُوْ بِنِ وَاثِلَ وَمُو نُرِيدَ عَلَى المَّهَ فَالَّ الْغَرَبُ اذَا ٱلْمُفَتُّ فِي مثلًا عَذَا النَّوْمَعِ (8 المان ه اسْتَجازوا حَدْفَ إِحْداعِم اسْتِثْقُدُ للمَّعْمِم لأنَّ ما بَقي دامرٌ الله على ما حُدْف بقولون عَلمة بنو فلان دما قال الفوردفي

وما سُمْقَ ٱلْقَمْسَيُّ مِن عُبِعِف حملًة - وَلَمْنْ فَدَفَتْ عَلْمَةَ فَيْلَفَهُ خالدا وَ لَأَنْكُ ۚ قُلُّ اللَّهِ مِن أَسْمَةَ الْفَيَاتُالِ تَطْنَوْ ثَيْدَ اللَّهِ لَا لَمْ لَلْغُونِ؟ فاتَّقِم فاتجيرون معه حَدَّفَ النَّونِ التي

a C. الف واله . b. B. C. D. E. F. بعضوف, and omit الحياد . c B. D. E. والف واله على الحالاد . a d D. المام . e) B. D. E. F. جمل . f F. غمر مقروف ; C.F. add وتعمل g B C D. E. F. omit ابن شاذان . - Marg. A. عَرَكَ ، with غَرَكَ . h D. الموصع القَلْمَهُ وَالْقَلْفَةُ مَعْرِومَنانَ وَعَلَامُ (رحسمُ read اللَّهِ الدَّى له حَدٌّ واحدٌ .

مات الباب اه

So

قَولَ الرَّبِيعِ اسْتَشْلَتْنَى اى (٥ أَخَذَتْنَى اليها والسِّنَقَدُتْنَى يُقال اسْتَشْلاه واشْتَلاه وق لخَديث أَنَّ السَّارِقَ إِذَا فَطِعَ سَمَقَتْم يَدُه الى النّارِ فإن تابَ اسْتَشْلاها قال (٥ (وَبْهُ إِنَّ النَّامِ اللّهَانِ النّامِ اللّهَانِ عَلَيْ النّامِ اللّهَانِ عَلَيْ النّامِ اللّهَانِ عَلَيْ النّامِ اللّهَانِ عَلَيْ النّامِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُو

فَلَمَّا تَعَازَعْمَا آلْحَدَيِثَ وَأَسْمَحَتْ فَصَرْتْ بَغْضِي فَى شَمَارِيخَ مَيَّالِ هَ وَلَذَ وَلِنَا الصَّفْرِيَّةَ وَالزَّرْوِتَةَ (8 والبَيْهَسِيّةَ والإباضِيّةَ تَقْسِيرُ لِمَ (الله نُسِبَ الى ابن الأَرْرَقِ بالأَرْاوِقِ ) وَلَى اللهُ ال

لَـعَـهْ رُك اِنِّى فَ ٱلْحَيْوةِ لَوَاهِدٌ وَقَ ٱلْعَيْشِ مَا لَمَ ٱلْتَي أَمْ حَكيمِ مِنَ ٱلْحَفُواتُ ٱلْمِيضِ لَم يُرَ مِثْلُها شِفَاءُ لَّذِي بَتْ وَلا لِـسَـقـيمِ مِنَ ٱلْحَفُونِ وَلِي لَهُ مَرْكُ اِنِّي يَوْمَ ٱلْفِيْمَ وَجْهَها على نَاتَبَاتِ ٱلـثَّرْفِ جَـدُ لَئِيمِ وَلَوْ شَهِدَدُى فَي قَوْمَ دُولابَ أَبْصَرَتُ طِعانَ فَنَى فَي ٱلْحَرْبِ عَيْرَ فَمِيمِ عَداةً شَفَى عَلْمَاهُ بَكُو بُن وَآثِلِ (لا وَعُجْنا صُدُورَ ٱلْحَيْلِ تَحُوتَ تَمِيمِ وَلان لَعَيْد آلْقَيْسِ أَوْل جَـدُها ( وَأَحْلافها مِن يَحْدَبُ وَسَليمِ وَسَلِيمُ وَلَهِ وَسَلِمَ وَسَلِمَ وَلِهِ وَسَلِمَ وَسَلِمَ وَسَلِمَ وَسَلِمَ وَسَلِمَ وَسَلِمَ وَسَلِمَ وَسَلِمَ وَسَلِمَ وَاتِهِ وَسَلَيْمَ وَلَوْ وَسَلَيمِ وَسَلِمَ وَسَلِمَ وَسَلِمَ وَلَوْلَ وَلَا فَعَلَمُ وَسَلَمُ وَلَا الْحَدْمِ وَسَلَمَ وَسَلِمَ وَسَلَمَ وَلَا الْمَنْ وَلَوْلُونَا وَالْمَالِمُ وَلَوْلُ وَلَا فَا وَلَا فَالْمَامِ وَالْمِلْمِ وَلَا الْمَالِمُ وَلِيْكُونَ وَلَا فَا مِنْ لِمَالِمَ وَالْمِلْمُ الْمَامِ وَالْمِلْمُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَلَا مَا وَلِمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمِلْمِ وَلِمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمُولِمِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمُوامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمِلْمِ وَالْمَامِ وَالْمَ

a) B. C. D. E. F. وقال. b) E. F. وقال. e) Altered in A. into الشَّمَال بابن d) On marg. A. alone. e) E. F. وقال. f) Not in A. g) E. om. أَنصُقُور. h) C. E. م. بم بن بن أن أن الله قال أبو العباس j) C. prefixes إبعيم القيس . b) E. F. أن شاء الله قال أبو العباس . مُدَاها . مُدَاها . مُدَاها . مُدَاها .

الرَّبِيعُ الرَّابَةُ وكان نفعٌ قد اسْتَخْلَفَ عُبَيْدَ اللَّه بن بَشير بن الماحوز السَّليطيُّ فكان الرَّئيسان من بني يَمْرْبُوع رَثْمِسْ السَّلْمِين من بني غُداننَة بن يربوع ورئيسْ الْخَوَارِج من بني سَليط بن يربوع فاقْتَتَلُوا فِتَاذَ شَدِيدًا وادْمَى فَعْلَ نافع سَلامةُ الباعِلْي وقال لَّا قَتَلْتُه وكُنْتُ على برْدَّوْن وَرْد ادًا برَجُل على فَرَس وأنَّا واففُّ في خُمْس قَيْس إنادي يا صاحبَ الوَرْد عَلْمٌ الى الْمِارَزة فوقَقْتُ في ه خَمْس بني تَممه فاذا به له أنه مَعْرضها على وجَعَلْتُ أَتَمَقَالُ (b من خُمُّس الى خمس وليس يُهايلُني فصرْتُ الى رَحْلِي ثُمَّ رَجَعْتُ فَرَآلَىٰ فَدَعَافَ ٤ الْمُارَرة فَلَمَّا أَنْثُورَ خَرَجْتُ اليه فاخْتَلَقْنا ضَرِّبَتَيْنِ فصريَّتْه فَمَرَّةٌه فَنَوَيُّتُ لَسَابَه وَّأَخْذَ رَأُسه فاذا الْمَرَّةُ فَدَ رَأَتَّنِّي حِينَ فَنَلْتُ فَافِعًا فَخَرْجَتْ لَتُثَّرًّ به عنه يَول الرَّبينِ الرَّجْدَم فِقاتلُهم نَيهًا وعشرين يَومًا (له حتَّى قال يومًا انا مقنولٌ لا تحالنا عالوا وكَيْفَ دال لأَقْ (° رَأَيْتُ البرحة كُنّ مَدى الني أُصبيتُ بكابلَ انْحَطّت من السَّمآء ماستشلتم ا فلما كان الغُدُ تاتَل الى اللَّيْل ثم غاداتم فقُتل فقدافَعَ أَعْلُ البَصْرة الرَّاية حتَّى خافوا العَطَب اذْ لم يكنّ لهم رَثيشُ ثمّ أَجْمَعوا على لِخَجّاج بن باب للحْمَيريّ فأَباعًا فقيل لد(f أَلا تَرَى أَنّ رَرَّساءَ الْعَرَب بالحَصَّرة وهد اخْتاروك من بينهم فقال مَشْوُومةٌ ما يَأْخُذُها أَحَدُّ الَّا فَتَلَ ثَمْ أَخَذَها فلم يَمَوْلُ يُقدِّلُ الْخُوارِجَ بِكُولابُ والْخُوارِجُ أَعَدُ بِلاّلاتِ والدُّروعِ (ع والْجَواشِينِ فالْتَقَعي الخَجَاجُ بن باب وعَمْرانُ مِن لِخَرْثِ الرَّاسِيُّ وذُلك بَعْدَ أَن اقْتَتَلُوا زُهَآءَ شَهْرِ فَخْتَلَقَهُ تَمْرِّيَتَيْسِ فَسَقَدُنا مَيْتَيْسِ هَ فِقَالَتْ أَمُّ (h عَمْرانَ تَرْثيد

> الله أيد عمرانا وتسهرو وكانَ عَمْرانُ يَدُّعو ٱللَّهُ في ٱلسَّحَر يَدْعُوهُ سُوا وَاعْلانًا لَيُوزْفَهُ شَهَادَةً بِيَدِي مِلْحِادَة غِنْرِيا وَشَدَّ عَمْرَانِ لَالْتَصْرَعَامَة ٱلْهَصِرِ، وَلَّى فَحَالِثُمْ عِن حَرَّ مَلَّحُمَة

a B, D, ه. b B, C, D, E, F, اَلْمُقَالُ وَ E, عَلَىٰ d، E, F, كَلْمَالُ وَ B, C, D, E, F, اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

ابين شذان أَنْحَدَ . i) Marg. A. أَنْحَدَ . f) B. D. omit ما . g, B. C. D. E. F. بآلات الدروع . g, B. C. D. E. F السَّرْحُلُ الْحَادًا إذا مِنْ فِهِ مُلْحَدُّ إذا مِنْ عِن إنقَصْد،

الباب اه

وْالْمُهُورُ ٱلاَذَانِ ٱلَّذِينَ تَخَيِّرُوا ٥ دِينًا بِلا تُغَدِّ وَلا بِكِتابٍ ،

عِبْدَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

دارًا(ه ولا حَليمٌ بها(b قَرارًا فاتَّقُوا اللَّهَ وَتَنوُّدُوا فَانَّ خَيْرَ ٱلنَّواد ٱلتَّقْوَى وٱلسَّلامُ عَلَى مَن ٱتَّلَبُعَ أَنْهُدَى ه فَوَرَد كتابه عليهم وفي القَوْم ( عَدوم شد ( ابو بَيْهَس قَيْقَدُ بن جابِر انصَّبعي وعمِدْ اللَّه بن اباص المُويُّ من بني مُمَّةً بن عُمَيْد ماقْتَمَلَ ابو بَيْهَس على ابني إباص دقال ال نافعًا غَلَا فَكُفَرَ وَإِنَّكَ قَمَدُوْتَ فَكَفَّرْتَ تُرْغُمُ أَنَّ مَنْ خَالَفَنا لَيْسَ بِمُشْرِك وإنّما هم كُفّار المُغَمِ ه لتَمَسَّكنِه بالكتاب واقْرارِهم بالرَّسولِ وتَرْعُمْ أَنَّ مَناكِحَهم ومَوارِيثَهِم ٥ والاِتامَةَ فيهم حِلُّ طِلْقُ وأَنا أَتُولُ أَنَّ (f أَعْدَآءنا كَأَعْدَاء رسولِ الله صلَّعم نُتحِلُّ لنا الإقامة فيهم كما فَعَلَ المسلمون في اقامتهم بمَكَّةَ وَأَحْدَامُ الْمُشْرِكِينِ تَجْدِي فيها (كا وَأَزْعُمْ أَنْ مَناكِحَيْه ومَوارِيثَهِم(ا تَجوزُ لأَتيم مُنافقون يْشْهِرون الاسْلامَ وأَنْ حُنْمَهِم عند الله حُمْدُ م المشركين، فتدروا في فدا الوَقَّت على ثلثة أَقاريلَ قَوْل نافع في الْمَرآةة والاسْتَعْراص واسْتنجْعلال الأَمانة (أ ونَثْل الأَنْفال وبول ابي بَيْبَس الذي ذَكَرْناه ا وفول عبد الله بن اباص وعو أَشْرَبُ الأَداويل الى السُّمّة من أَداويل الصُّلّل والصُّفْرِيّة والنَّاجْديّة في ذُنك الوَقْت يقونون (ل بقول ابن إباض وقد قال ابن اباض ما ذَ نَرْنا ( الله من مَقالته وأَن أَقول أَنّ (ا عَدْوَدا كَعَدْوَ رسول الله صلَّعم ولكنَّى لا أُحَرِّمْ مُناكَحَتَهِم ومُوارِيْتُهِم (الله لأنَّ معهم التَّوْحيدَ والاقوارَ بالكتاب والرَّسول عَمْ فارَّى معهم ( عَوْدَ المسلمين تَجْمَعْهِم وأَراهم أَنقَارُا للنَّعْم وقالت الصَّفْريّة ٱلْبَنَ من طَدَا القول في أَمْر القَعَد حبَّى صار عامَّتْهِم قَعَدًا ، واخْتَلَفوا فيهم وعد ذَكَبْنا ذلك فعال هَا قَوْمٌ سُمُوا صُفْرَيَةً لأَنْهِم أَعْجَالِ ابن صَقَيرٍ وقال دومٌ إنَّما سُمُوا بِصُفْرةِ عَلَنْهِم وَتَصْديق فَانك دولُ ابنِ عاصم اللَّيْتَيِّ ولان يَسَرَى رَأْيَ الْخُوارِجِ فَنُرَدُه وصار مُرْجِبًّا

فرَقْتُ نَجْدَةَ وَأَلَّدِينَ تَمَرَّفُوا وَأَبْنَ ٱلنَّزَّبَيْدِ وشِيعَةَ ٱلْمُدَّابِ٥٠

الباب اه

وقد حَصَرْتَ عُثْمُنَ يَـوْمَ قُتلَ فلَعَمْرِي لَمن كان فُتلَ مَظْلُومًا لقد كَفَرَ قاتِلُوهِ وخاذِلُوهِ وأمِن كان قاتلوه مُهْتَدين وانَّهم مَاهْتَدون لقد تَفَرَ مَنْ يَتَوَلَّه ويَسْمُرُه ويَعْضُدُه ولقد عَلمْت أَنّ أَباك و َللَّهُ عَهَ وَعَلَيْنَا كانوا(٥ أَشَدَّ النَّاس عليه وكانوا في أَمْرِه من بَيْنِ (٥ قاتل وخاذل وأنت تُتَوَلَّى ابك وضَلْحةً وعُثْمانَ وكَيْفَ ٥ وَلايةُ قاتل مُتَعَمَّد ومقتول في دين واحد ولقد مَلَكَ عليٌّ بعدَه فنَفَى الشُّبهات ه وَأَتَّامَ للْدُرِنَ وَأَجْرَى الأَّكْمَاءَ مُجَارِيْهَا وَأَعْطَى الأُمورَ حَقَاتَقَهَا فيما عليمه وله فبايَعَه ابوك وسَّلْحَذْ ثمّ خَلَعاه (b طَالَيْن له (e) وإنّ القَوْلَ فيك وفيهما لَكَمَا قال ابن عَبّاس إنْ يَكُنْ عَلَيُّ في رَقْت مَعْصِيتكم وأحارَبتكم له كان مُوممًا أم (£ لقد كَفَرْتم بقتال (8 المُؤمنيون وأَثَمَّة العَدْل ولَعُن كن كافِرًا كما زَعْمْتم وفي الخُنْم جآئِمًا لقد بْمُؤْتم بغَضَبِ من الله فوارِكم (h من الوَّحْف ولقد كُنْتَ له عَدْوًا ولسِيرَتِه عَآئِبًا (أَ فَكَيْفَ تَدَوَّلْيْتُه بعدَ مَوْته فائَّنقِ اللَّهَ فإنَّه يقول وَمَن يَتَدَوَّلُهُم مِنْكُمْ ا فَاتَّهُ (ا مَنْهُمْ ۞ وكَتَبَ نافعٌ (ظ الى مَنْ بالبَصْرةِ من اللَّهَ مَّـة بسم الله الرّحمٰن الرّحيم أمّا بعدُ فان اللَّهَ اصْمَنَهُي لكم الدّينَ فلا تَمونُنَّ الَّا وأنتم مسلمون والله الدم لتَعْلَمون أَنَّ الشَّريعةَ واحدُّ والدِّينَ واحدُّ ففيمَ الْقامْ بين أَنْهُر اللَّقَارِ تَرَوْنَ الظُّلْمَ لَيْلًا ونَهارًا وقد نَدَبكم الله الله الله اللهاد فقال وَقَاتلُوا ال ٱلْمُشْركيينَ كَافَّةٌ ولم يَجْعَدُ لكم في التَّخَلُّف عُذَّرًا في حال من الخال (m نقال النَّفِيرُوا خِفَافً وَتِعَالًا وانَّما عَدَّرَ الصُّعَفَاء والمَرْضَى والَّذِينَ لا يَجدُون مَا وا يُنْفَقُونَ ومَنْ كانتْ ادامُهُم لعلَّة ثمَّ فَصَّلَ عليهم مع ذلك المجاهدين فقال لا يَسْمَوى ٱلْقَاعدون من الْمُتْوْمَنِينَ غَيْرُ أُولَى ٱلصَّرَرِ وَٱللَّاجَاعَدُونَ في سَمِيلَ ٱللَّه فلا تَغْتَرُوا ولا تَطْمَئْتُوا الى الدُّنْيا فانَّبا غَرَّارَةً مَدَّارُةً لَلَّذَها نافدةٌ رِنعْمَهِا بَآثِدةً حُقَّتْ بالشَّهَوات اغْتِرارُا رِأَنْهَرِتْ حَـبْـرةٌ وأَتْمَوتْ عَمْرةٌ فلَيْسَ الكُلُّ منها أُكْلَدُّ تَسُرُّه ولا شاركُ شُرِّهُ تُونقه الله دَنَا بها دَرَجة الى أَجَله وتباعَدَ بها مسفة س أَمَله وأنَّما جَعَلَهَا اللَّهُ دارًا لَمَنْ تَــرَّوَّدَ منها الى النَّعيم المُقيم والعَّيْشِ السَّليم فــلَــنْ يَـرَّضَى بيما حـــارِّهُ

a) A. وَكَانِهُ . b) B. وَحَالِمُ , omitting . c) B. C. D. E. وَكَانُوا . d) B. الله . e، C. D. omit al . f) D. وإمامًا . f) D. وإمامًا . f) B. C. E. omit the word. g) B. C. D. E. الله . h) B. ويراوكم . أله يوراوكم . أله يورا

إن شآء اللَّهُ أَمَّا هَآوُلآء القَعَدُ فليْسوا كمني (a ذَكَرْتَ ممَّن كان بعَهْد رسول الله صلَّعم لأنهم كانوا بمَدَّةَ مَقْهِورين أَخْصورين لا يَجدون الى الهَرَب سَبيلًا ولا الى الاتَّصال بالمُسْلمين ضَريقًا وه آوُلَّه قد فَقْهُوا فِي الدِّينِ رَفَرُ وا القُرْآنِ والطَّرِينِ لهم نَهْ يَمْ واضحُ وقد عَرَفْتَ ما قال الله عزّ رجلً فيمَنْ كان مثْلَهِم اذْ دَانُوا نُتَّا مُسْتَضْعَفيهِنَ في ٱلْأَرْضِ فقيل لهم أَنَّمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّه وَاسعَةً فَمُتَّاجِرُوا ه فيهَا وقال فَمِحَ ٱللَّهَ لَفُونَ بِمَقْعَدَهُمْ خَلَافَ رَسُول ٱللَّهِ وقال وَجَاءَ ٱلْمُعَكِّرُونَ مَنَ ٱلأَغْمَرَاب لَيْتُوذَنَ لَهُمْ فَخَبَّرَ بِتَعْدَدِرِهُم وَأَتْهِم كَذَّبُوا ٱللَّهَ رَرُسُولُهُ وقال سَليصيبُ ٱلَّذينَ كَـفَرُوا مَنْهُمْ عَذَابٌ أَليمُ فَنْضُرْ(b الى أَسْمَآثَهِم وسماتهِم وأَمَّا أَمْنُو الأَصْفَال فالَّ ذَبِيَّ اللَّه ذُوحًا عَمَ كان أَعْلَمَ باللَّه يا نَجُدِدُهُ متى وممك فقال رَتْ لاَ تَكَرُّو عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ كَيَّارًا \* إِنَّكَ انْ تَكَرُّفُمْ ليصلُوا عَبَادَكَ رَكَ يَلْمُوا الَّا فَاجِرًا كَقَارًا مَسَمَّاتُم بِالنَّقُو( ° وعم أَشْفالُ وَفَهْلَ أَن يُولِّدوا فكَيْفَ كان فُنك في فَوْم نُوج ا ولا نَكُونُ تَقُولُهُ في فَوْمِنا واللَّهُ يقول أَلْقَارِكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَمُكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاقَةً في ٱلسَّؤُمُو وعمولات دُمْشُرِ فِي الْعَرَبِ لا نَقْبَلُ منهم جِـزْيِكَ: (e وليس بينما وببمنهم الَّا السَّيْفُ أو الاسْلام وأمَّا استخملال أَمنات مَنْ خَانَفَنا فَانَ اللَّهُ عَزَّ رَجِلًّا أَخَلُّ لِمَا أَمْوانَهِم دَما أَخَلُّ لِمَا وَعَم فدمآوهم حَلالٌ طَلْقَ وَأَمْوانُهِم فَيْ المُسْلمين فاتَّنِي اللَّهُ وراجعٌ نَفْسَك فاتَّم لا عُذْرَ لك الَّا بالسَّوْب، ولَنْ يَسَعَك خَذْلانْمَ والقُعودُ عندًا وتَدَرُّكُ مَا ذَيَحْجِمَاهُ لَكُ مِن صَّرِيقَتَمَا (أَ وَمَقَالَمَمَا والسَّدلامُ على مَنْ (كَ أَقَدَّ هَا بِالْبَحْقِ وَعُمِلَ بِهِ ۞ وَتَشَبُّ نَافَعُ اللهِ عِبِدِ اللَّهِ بِنِ السَّوْبَسِّرِ يَلْأَعُنُوهِ الى أَمُّوهِ ۚ أَمَّا بَعْلَى فَاتَّى أُحَدَّرُك مِن اللَّه يَدْوَمُ (لا تتجدُ لَلُ نَفْس مَّا عَملَتْ منْ خَيْرِ أَخْصَرًا وَّمَ عَملَتْ منْ سُوِّ تنوَدُّ لَوْ أَنْ بَيْنَهَا وَيَمْهَمْ أَمْدًا بعيدًا وَالمِحدِّرِكُمْ ٱللَّهُ تَفْسُهُ فاتُّسِ اللَّهَ رَبَّك ولا تَنْمَولُ (أَ انشالين فإنَّ اللَّهُ يقول لا يَتَّخَذَ ٱلمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنْوِينَ أَوْلِيَا ۚ مِنْ فُونِ ٱلمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مَنَ ٱللَّهِ في شَيَّءُ

البب اه

ولا تَرَى مَعُونةَ فالم دلَّالك 'ننْتَ أَنْتَ وَأَعْدابك أَما ( عَلْدُلُو قولَك لولا أَنَّى أَعْلَمُ أَنّ للامام العادل(b مثَّلَ أَجْر جَمِيم رَعَيَّته ما تَوَلَّيْتُ أَمْرَ رَجُلَيْن من المُسْلمين فلمَّا شَرَبْتَ ( َ نَفْسَك في ضاءة رَبِّك (d ابْتغاء رضوانه وأَصَبْتَ من الخَتِّ فَصَّه \* ورَكبْتَ مُرَّه تَحَبَّرَدَ لك الشَّيْطان ولم يَكنْ آحَدٌ أَشْقَلَ عليم وَثَاتًا منك (e) ومن أَهْدابك فاسْتَمالَك واسْتَهْواك واسْتَهْواك (f) وأَغْواك فغَوَيْتَ ه فَأَنْفَرْتَ (8 الذين عَذَرْهم اللّه في كتابه من قَعَد المُسْلمين وصَعَقَتهم فقال جلَّ دَنآوُه وقوله لحَتْق ووَعْدُه الصَّدْنِ لَيْسَ عَلَى ٱلصُّعَفَاة وَلا عَلَى ٱلْمُرْضَى وَلا عَلَى ٱلَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفقُونَ حَرَجٌ اذًا ذَصَهُ وا لله ورسوله \* ثمَّ سَمَاعم أَحْسَى النَّسْمآء فقال ( فَمَا عَلَى ٱلْمُحْسنيينَ مِنْ سَمِيل ثمّ استَاحْلَلْتَ قَمَّنَ الزَّمْهَالُ وقد نَهَى رسولُ اللَّه صلَّعم عن قَمَّلهم وقال اللَّه عزَّ دَكَّرُوا ۚ وَلَا تَعزرُ وَارَرَّ وَرَّرُ أَخْوَى وقال في القَمَد خُيرًا وفَصَّلَ اللَّهُ مَنْ جاعَدَ عليهم ولالذ يَدْفَعُ (الله مَنْوَلَةُ اللهُ أَنْشُر المَّاس عَمَاكُ ، مَنْدِنَةُ (m مَنْ هو دُوفَه أَوَها سَمِعْتَ قونَه عبر وجلَّ لا يَشْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْأَوْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلصَّور فَجَعَلَهِم اللَّهُ مِن المَّومنين ودَتَّلَ عليهِم المُجتدين بتَّعمانهم ورَآيَت أَلَّا نُنوِّدي الأَمانة الى مَنْ خالَفَك واللَّهُ يَنْأُمْرُ أَن تُوِّدًى ٱلْأُمَانَاتُ الَى أَعْلَهَا فَتَّن اللَّهُ وانْشُرْ لنَفْسك وٱتَّق يَنْوُمًا لَّ يَجْزِي وَاللَّهُ عَن وَّلَمه وَكَ مَوْلُونٌ ثُمَو جَازِ عَن وَّالده شَيْقًا عَنِيَّ اللَّهُ عَوَّ ذَكْوُه بالمؤصد(n وحُكْمُه العَدْلُ وقولْد الفَصْل والسَّالُم ﴿ فَمَتَبَ المِه نَدفُّ جَسِمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ أَمَّا بَعْدُ فقد أَتَانى و كتابك تَعظم فيم وتُذَ ترنى وتَنْصَح لى وتَرْجُرنى وتَصف ما كُنْتُ عليم من النَّبِ وما كُنْتُ أُوثره من الصَّواب وَّأَنا أَسْعَل اللَّهَ جلَّ وعلَّ أَن يَجْعَلَني من الذين يَسْتَمعون الـقَـوْلَ فيتَّبعون أَحْسَنَه وعَبْتَ عَلَى مَا دَنْتُ بِهِ مِن إِنْفَارِ الْقَعَادِ وَتَثَلِّ الْأَدْفَالُ واستنَّخَلَالُ الأَمالَنَةُ فَسَأَوْهُ لَكَ لَمَ ذُلَك

a) B. C. D. E. اَوَمَا . b) E. الْعَدْل. c) A. شَرَبْتُ , with فخ over it. d) C. D. الله (c) These words have been accidentally omitted in E. f) B. E. omit راستهواک , C. D. واستهواک , E. has واستهواک , وستغواک , b) These words are not in A. i) B. C. D. E. مناولت , j) B. C. D. E. Y. k) E. تدفع , b) B. D. E. مناولت , o) B. C. D. E. read عمد والله بالمرابع , but in A. the word والله والله

الباب اه

لا تَقْبَلْ منهِ إِلَّا الاسْلامَ اوِ السَّيْفُ والْقَعَلْ بِمَنْوِلتهِم والتَّقِيَّةُ لا تَحِلُ عَإِنَ اللّهَ تَعَلَى بقول اذَا فَرِيثُ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ آلمَّاسَ كَخَشْيَةَ آللَه أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةٌ وقال عَرَّ وَجَلَّ غيمَنْ لان على خِلافِهِم لَحَجَاءِدُونَ (ه في سَجِيبِلِ آلله وَلا يَحَدَفُونَ لَوْمَةً لاَيْمِ فَنَفُورَ جَماعَةٌ مِن الخوارجِ عنه منهِ نَجْدَةُ ابِن عامرِ واحْتَنَجُّ (لا عليه بقولِ الله عَرَّ وجلَّ إلَّا أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ تُقَاقُ وبقونه (٥ عَرُّ وجلَّ وَفَلَ رَجلً وَمَل رَجلً الله عَرْمِ واحْتَنَجُ (لا عليه بقولِ الله عَرَّ والقَعْدُ مِنَا والإيادُ إذا أَمْكَنَ أَقُونُ للقولِه جلَّ وعرَّ وَفَصَّلَ الله أَنْ مَنْهُ عَلَيْهِ الله المَعْمَةُ وتَقَرَّضُوا في البُلْدانِ اللهَ المَعْمَةُ وتَقَرَّضُوا في البُلْدانِ عَلَى القَعْدِينَ أَجْرًا عَشِيعًا ثَمَّ مَصَى نَجْدُلُةً بَأَعْمَالِهِ الى اليَعْمَةُ وتَقَرَضُوا في البُلْدانِ عَلَى التَعْمَةِ وتَقَرَضُوا في البُلْدانِ عَلَى التَعْمِدِ بالعَصَامِ (٥ في جَماعة فلمّا تُعَلِيعُود فلمّا النّحُولُ نَجْدَةً فَاعِوا ابا شالوت وصاروا الى نَجْدة فيابَعُوه ولفي نَجْدة وأَصّالُهُ عَلَيْهِ وَلَا المَعْمِد والقي نَجْدة وأَحْمانِهُ عَلَى المَعْمِد والقي نَجْدة وأَعْما عَرْمُ وها اللهُورَةِ بالعَرِمَة وَلَقَيْمُ لا المَّامِعُ وَلَيْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ المَعْمِد وَلَقَى نَجْدة وأَعْمَا عَرْمُ وقالُونَ اللهُ نَجْدة فيابَعُوه ولقي نَجْدة وأَحْمانِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَرْمُ وقال الشَّرْآنِ \* المَجيدِ تَأَسُلُمُا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا النَّابِعَةُ لِغَدْدَى

وِنْ سَبَأُ ٱلْحَادِدِينَ مَأْرِبَ إِذْ يَمْنُدُونَ مِن دُونِ سَيْلِهِ ٱلْعَرِمَا،

فقال لهِم أَهْدَبُ نَجْدَةَ إِنْ نَافِعًا فَلَ كَفَّرَ (الْ الْفَعَدُ وَرَّى الاِسْتَعْرَاضَ وَنَدْلَ الأَدْفال (أَ فَانْصَرُووا مع نَجْدَة؛ فلمّا صارَ بِلَيْمَامِ؟ فَنَبَ الى نافِع بسم اللّه الرَّحِمْنِ الرَّحِيمِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنْ عَهْدى بِكَ وَأَنْتُ لِلْمُبَتِيمِهُ كُلاً - الرَّحِيمِ وللصَّعِيفِ كَلاَّجِ البَّرِ لا قَدْخُذْتُ في اللّه لَوْمِنْ لاَيْمِ

a) C. D. E. وعالى . في الله والمحتوى . و (B. C. D. E. وعالى ) . و (المستكر الله المحتوى المستكر الله المحتوى المحتو

الباب اه

غَبَيْدَ الله بِن زِياد وكان في السِّجْنِ يَـوْمَتُكُ اربِعُ مِـئَة رِجُلٍ مِن الْخُوارِجِ وَنَعْفَ أَمْرُ ابنِ زِيادِ فَكُلَّمَ فَيهِم فَأَثَلَقَهُم فَأَفْسَدوا البَيْعة عليه وفَشَوْا في النَّاسِ يَكْعُون الى مُحارِبة السُّلْدَانِ ويْظْهِرونُ ما فَم عليه حتَّى اضْطَرَبَ على عُبَيْدِ الله أَمْرُه فَتَحَوَّلَ عن دارِ الإمارة الى الأَزْد ونَشَأَت الْكَرْبُ فَسَبِّهِ بين الأَزْد ورَبِيعة (ه وبين بنى تَعْيم فاعْتَرَلَهم الخوارجُ إلا نَعُرا منهم \* من بنى تَعيم معهم معهم معهم بين طَلْقِ العَرْبِهِي أَخُو كَهْمَسِ (ه فَاقَهم أَعانوا قَوْمَهم فكان عَبْسُ الدِّيعانِ في سَعْد والرِّبِبُ (٤ ع عَبْسُ بن طَلْقِ العَرْبِه وكان حارِثة بن بَدْر البَّربوعي في حَنْظَلة بحِدِداتَه بَكْرٍ بن وَآثِلٍ وفي ذَلكه (الهُ في لكه (اللهُ في القَلْمِ بن مَدْر اللَّه الله المُربوعي في حَنْظَلة بحِدانَه بَكْرٍ بن وَآثِلٍ وفي ذَلكه (اللهُ في لكه (اللهُ في القَلْم بن بن بن بن بن بن بن بن مَدْر اللَّه وي المَدْر بن قَيْسٍ في عَنْظَلة بحِدانَه بَكْرٍ بن وَآثِلٍ وفي ذَلكه (الله يقول حارِثة بن بَدْر اللَّه حَنْظَلة بحِدانَه بن بن بن بن مَدْر اللَّه مُنْ في عَنْظَلة بحِدانَه بن بن بن بن مَدْر اللَّه الله وقو صَمَّخُورُ بن قَيْسٍ في عَنْظَلة بحِدِداتَه بَكُول حارِثة بن بَدْر اللَّه حَدْنَه بن بَدْر اللَّه الله الله الله الله الله المُؤْمِن التَّه بن بَدْر اللَّهُ مُنْ عَلْم بن عَلْم الله الله الله الله الله المُؤْمِن السَّالِي الله الله الله الله الله الله المُؤْمِن الله الله الله الله الله المُؤْمِن المُعْمَالِي الله الهُ الله الله الله الله الله المُؤْمِن الله الله الله الله الله المُؤْمِن الله المُؤْمِن الله الله المُؤْمِن الله المُؤْمِن الله المُؤْمِن الله الله الله المُؤْمِن الله المُؤْمِن الله المُؤْمِن الله الله المُؤْمِن المُؤْمِن المُنْطِلة المِنْدُة المُؤْمِن الله الله المُؤْمِن المُؤْمِنُ المُؤْمِن المُؤْمِن المُؤْمِنُ المُو

سَيَكُفِيك عَبْسُ أَخبو كَهْمَس مُّمواقَـفَـةَ ٱلْأَوْدِ بِـٱلْمُـرْبَـدِهُ وتَـكْفِيك عَـمْدُو على رِسْلِها (أَ لَـكَـيْـزَ بْنَ أَقْتَى وما عَـدَّدُ وا

١٠ لكين هو عبدُ القَيْسِ،

وتَكْفِيك بَكْرًا إِذَا أَقْبَلَتْ (٤ بِصَرْبٍ يَّشِيبُ لَهُ ٱلْأُمْرَدُ ،

فلما تُعَلَّ مَسْعُودُ بِي عَمْرِ المَعْنَىٰ (أَ وَتَكَدَّقَ النَّاسُ أَقَامَ نَافَعُ بِينَ الأَرْزَقِ بِمَوْضِعِهُ بِالأَصُوارِ ولم يَعْدُ الله البَصْرِةِ وَتَرَدُوا عُمَّالُ النَّسُلُطَانِ عَنْهَا وَجَمُوا القَيْءُ ولم يَنوالوا على رَأْي واحد يَمَوَلُونَ أَصُّلُ المَّهْرِ ومرداسًا ومَنْ خَرَجَ معه حتى جآءَ مَوْلَى لبنى هاشِمِ الى نافِعِ فقال له إِنَّ أَصُّفَالُ المُشْرِئِينِ في المَّارِ ومرداسًا ومَنْ خَرَجَ معه حتى في المَّارِ ومَلْ لبنى هاشِمِ الى نافِعِ فقال له إِنَّ أَصُّفَالُ المُسْتِ في المَّارِ ومُرداسًا مِنْ خَالَقَمَا مُسْسِرَفَّ فَدِمآ هَارُلاهِ اللَّه فَافْتُلْنِي قَالَ لَهُ الله نافعُ دَفَرَنَ وَأَلِلْنَوَ (أَ بِمَفْسِكُ قَال له الله فافْتُلْنِي قَالَ نُوحَ رَبِّ لاَ تَذَرُّ عَلَى الْأَوْسِ مِنَ الْكَافِرِينِي وَقَالُ الله الله فافْتُلْنِي فَالله وَالله الله فالله في الله فافْتُلُق وَلا مَلْدُوا الله في الله الله فالله والله الله الله في الله والله المَارِ والله المَّالُ والله المَعْمِ ولا تَوارُقُهم ومَتَى جآءً منهم جآء فَعَلَيْنَا أَنْ نَهْتَكِمَ وهم مددُها العَبْلِ المَالِ المَّالِ المَّالِ المَعْلِ اللهُ فَالْمَالُولِ المَّالُولُ وَالْمُهُم والله المَّالُ والله المَّالِ الله المَّالِ اللهُ الله والله المَالله المَالِ المَّالَ المَّالِ المَالِي الله والمُعْلِقِ الله والمُولِ المَّالِ المَالِي المُعْلِقِينِ المَّالِي المُعْلِقِ اللهُ المَالِي المُعْلِينَ اللهُ والمُعْلِقِ اللهُ المَالِقُولِ المَالِي المُعْلِقِ اللهُ المُعْلِقِ اللهُ المَالِي المُعْلِقِ اللهُ المُعْلِقِ اللهُ المُعْلِقِ المَالِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ اللهُ المُعْلِقِ المَالِي المُعْلِقِ المَالِقِ المُولِقِ المُعْلَقِ المَالِقِ المُعْلِي المُعْلِقِ المُعْلِقِ المَالِقِ المُعْلِقِ اللهُ المُعْلِقِ اللهُ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِقِ المُ

a) A. وبين ربيعة (جين ربيعة عن المجان ).
 d) D. مواقعة (عن المجان ).
 e) B. قارعة (عن المجان ).
 b) D. مواقعة (عن المجان ).
 c) E. كلف حيث (عن المجان ).
 d) D. مواقعة (عن المجان ).
 المحتكي (عن المجان ).
 العتكي (عن المجان ).
 العتكي (عن المجان ).

انَّ نَدَى الرَّكُونِ نَاسًا بُنَوِّسًا [قال الآخَهُشُ حِفْظَى بُنْسَ أَبْوُسًاه]

رَبَارِهَاتِ يَّحْتَلِسْنَ ٱلأَنْفَسَا إِذَا ٱلْفَتَى حَكَّمَ يَنْوَمّا مَلَسَسُ (b)

وَبَارِهَاتُ يُنْفُسُ وَبَالِهُ وَكَلَّمَ الْفَتَى الْفَاتُى حَمَّلَ وَجَدَّلُ اللهُ وَمَلَ وَجَدَّلُ اللهُ وَمَلَ اللهُ وَمَلَ اللهُ وَمَلَ اللهُ وَمَلَ اللهُ وَمَلَ اللهُ قَنْدُ اللهُ وَمَلَ اللهُ وَمَلَ اللهُ وَمَلَ اللهُ قَنْدُ اللهُ وَمَنْدُ اللهُ وَمُعْلِلهُ وَمُعْلِمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

يَدَبُّنَ ٱلنُّرِبَيْرِ أَتَهَوَى عُمْبَةً قَتَلُوا ﴿ فَلَمَّا أَبِكَ وَأَلَّا تُمْنَوَعِ ٱلنَّمْكَ كُ

صَحَّوْا بِغُثْمَى يُلِّهِ ٱلنَّحْوِ صَاحِيَةً ۚ مَّا أَعْظَهَ ٱللَّحْرُمَةَ ٱلْعُثْمَى ٱلَّبِي ٱلْقَهَدُوا
فقال ابن النُّوبُيْدِ لو شايَعَتْهِ ﴿ التَّرْكُ والدَّيْلُهُ على قتدل أَقْلِ الشَّأْمِ لَشايَعْتُها ﴿ ٱلشَّكَ حَمَّعُ

شِكْنَهُ وَهُمِي السَّلَائُ عَالَ الشَّاعِرُ

ا ومُدَجِّب بَسْعَى بِشِدَّتِهِ مُعْدَوْنَ عَيْمُونَ فَعَارِتْ مَنْ مَنْ لَكَ الْبَعْرَةِ وَنَاتَفَعُ الْ الْيَمامَةِ وَكُانَ وَعَوْنِ الْخُوارِجُ عِن ابْنِ السَّرِّبِيْرِ لَمْ تَوَلَّى عَمْمُنَ فَعَارِتْ مَنْقَةُ الْيَ الْبَعْرَةِ وَمَا يَعْمَ وَكُانَ وَكُانَ الْمُعْرَقُ اللَّهُ الْمُعْرَقُ اللَّهُ الْمُعْرَةِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللْمُوالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَالْمُوالِ اللْمُعْلِقُ الللْمُولِ اللْمُعْلِقُولُولُولُولُولُولُولُ

a, So marg, A., but in B. the note runs: المُنْ وَحَفْدَى بَسُنَا أَبُسَنَا وَ اللهِ كَا الْهِ فَضْلَى بَدُنَا أَبُسَنَا وَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا وَحَدُدَى وَ اللهِ مَا وَاللهِ مَا اللهِ مَا وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَ

ه. " الباب اه

له مثلُ سابقنه مع ما اجْتَمَع له من صهر رسول الله صلّعم ومكانه من الامامة وأن بَيْعة الرَّمْوان تَحْتَ الشَّجَرة انَّما كانتْ بسَبَمه \* وعُثَّمَٰنُ الرَّجْلُ الذِّي لَـوْمَتُّـه يَمِينُ لو حَـلَـفَ عليها لَـحَلَفَ على حَـقّ فانْتَداعا(a بمائَد أَلْف ولم يَحْلف وقد فال رسولُ الله صلّعم مَنْ حَلفَ بالله فَلْيَصْدُق، ومَنْ حُلفَ له بالله(b فَلْيَرْضَ فَعُثْمَانَ اميرُ المُومنين كصاحبَيْه وأَنَا رَلَقٌ وَلَيْه وعَدُو عَدْوَه وأَس م وصاحبُه صاحبًا رسول اللَّه صلَّعم \* ورسول الله(ع يقول عن الله تعالى يَدْومَ أُحْد لمَّا قُطعَتْ اصْمَعْ ضُلْحَةُ سَبَقَتْهِ الى لَجُنَّةِ وقال (d أَوْحَبَ طَلْحَةُ وكان الصَّدَّيْقِ إذا ذَكَرَ يَوْمَ أُحْد قال ذاك() يَوْمُ كُلُه او جُلُّه لطَلْحَةَ والـزُّبَـيْـرُ حَوارِيُّ رسول اللَّه وصفْوتُه وقد ذَكَرَ أَنَّهما في للجَنَّـة وقدل جلَّ وعزَّ لَقَدٌ رَصَى ٱلله عَن ٱلدُّومَنينَ الَّ يُمِايعُونَكَ تَدُّتُ الشَّجَرَة وما أَخْبَرُنا بَعْدُ أَنَّه سَخطَ عليهم (أ فان يكنُّ ما سَعَوْا فيه حَـقًّا فأَتَّلُ فلك فُمْ وان بكنَّ زَلَّةُ اللَّه عَقُو اللَّه تَمْحيضها وفيما . وَقَعْهِم له مِن السَّابقة مع نَمِيتِهِم صَلَّى اللَّهُ عليه ومَهْما ذَكْوْتُموعُما به فقد بَمَثَأْتُم عآتشة رضّها فأن أَنَّى أآب أن تكونَ له أُمَّا نَمِكَ اسْمَ الايمان عنه (b عال أن الله جلّ ذاَّره وقوله الخَقّ النَّهُ يَ أُولَى بِالْمُعْمَلِينَ مِنْ أَنْفُسِهُمْ وَأَزْوَاجُهُ أَمَّهَالُهُمْ دَنَظُرَ بعضهم الى بعص ثمّ انْصَرَفوا عنه ١ وكان سَيَبُ وَثْنَعَ لِخَرْبِ (أ بين ابن النُّرنَيْسِ وبين أَهْل الشَّمْ بَعْدَ أَن (k كان حُصَيِّن (ا بن نُميْر قد حَصَرَ ابنَ النَّزِدَيْدِ أَنَّه أَتَناهم مَوْتُ يَنزيدَل بن مُعارِيةَ فَـتَدوادَمَ (m النَّمَاسُ وكان (n) أَهْلُ الشَّأْم ها صَحِمروا من الْمُقَمَّم على ابن السُّرُبُيْسِ وحَمَمْقَت (٥ الْخَمُوارُجُ في فقالهم ففي ذلك يقول رَجْلُ س قُلصاعلة

يا صاحِ َ ٱرْتَتِحِلَد ثُمَّ ٱسْلُسَا لا تَحْبِسَا لَدَى ٱلْحُصَيْنِ خُبِسَا(p

a) These words are wanting in E.; for فلحلف B. C. D. have على . b) المالية is not in A. و) B. E. على . d) E. وكان . e) B. C. D. E. خلى . f) E. ميليد . g) A. تكن زَّدُ . h) C. وهو . b) B. C. D. E. وكان . e) B. C. D. E. وقو . j) B. adds أوزارها أوزارها . j) B. C. D. E. الذهان . j) B. C. D. E. قدواعد . m) E. حدين . n) B. C. D. E. وقد كان . وقد كان . a) B. C. D. E. حدين كان يَدْحَنُونُ مُدَّمَةُ والرَّجُلُ المُحَدِّدُ والرَّجُلُ المُحَدِّدُ والرَّجُلُ المُحَدِّدُ والرَّجُلُ المُحَدِّدُ والرَّجُلُ المُحَدِّدُ والرَّجُلُ وحَدَيقًا وحَ

الباب اه

أَنْفَرِ الكنفرين وأَعْمَا العُمَاة بَأَرْأَفُ(a من هٰذا القَوْل فقال الْوسَى ولأَخيه(b صَلَّى اللَّهُ عليهما في فرَّعَوْنَ فَهُولًا لَهُ قَوْلًا لَّيْمًا لَّعَلَّهُ يَتَذَدَّرُ أَوْ يَخْشَى رقال رَسولُ اللَّه صلَّعم لا تُؤْذوا الأَّدْمِاءَ بسَبِّ المُوَّقَ (٥ فَنَهَى عن سَبّ الى جَهْل من أَجْل عكْرمةَ ابْنه وأَبو جَهْل \* عَدْزُ الله وعدرُ الرَّسول والْقيمُ (d على الشّرْك وللجادُّ في المُحارَبة والمُتَبَعِّضُ (٥ الى رَسول الله ملقم قَبَّلَ الهجْرة والمُحارِبُ له بَعْدَهَا وكَفَى بالشَّرْك ه ذَنْتُ وقد كان يغنيكم عن هذا القَوْل الذي سَمَّيْت، فيه طَلْحة وآبي أَن تقولوا أَتَيْمَأُلُ من الظالين فان كانًا منهم دَخَلًا في عُمار النّاس وان لم يكونًا منهم لم تُحْفظوني بسَبّ افي وصحبه وَأَنْتُم تَعْلَمُون أَنَّ اللَّه جلَّ وعَرَّ قال للمُون في أَبْـوَيْه وَانْ جَاعَدَاكَ عَلَى أَنْ تَشْرِكَ في مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علْمٌ فَلَا تُطعُّهُمَا رَمَاحِّبُهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْارِفًا رِقال جِلَّ ثَنَازُهِ وَفُولُوا للنَّاسِ حُسْنًا وعذا الذي دَعَوْتِم اليه أَمْرُ له ما بَعْدَه وَنَيْسَ يُقْنعُكم الله التَّوْتيف والتَّمْرِيخ ونَعَمْري ان ذلك لأَحْرَى ا بقَتْ ع (8 الله عَن وأُوْضَى النهام الحَتّ وأَوْلَ بأن يَعْرفَ كلُّ صاحبَه من عَدُود فروحوا التَّي من عَشيتكم هٰذه (ا أَنشف لكم ما أَنا عليه ان شآء الله علم الله علم الله العشقُ راحوا اليد فَخَرَجَ اليهم وند لَمِسَ سلاحَه فلمّا رَّأَى ذٰلك نَجْدةُ قال هٰذا خُررجُ مُنابِد(ا لكم نَجَلَسَ على رَفْع(ا من الرَّرْص فَحَمَدَ اللُّهُ وأَثْنَى عليه وصَلَّى على نَمِيِّه (لا صلَّعم ثمَّ ذَكَرَ ابنا بَكْر وعُمَرُ أَحْسَنَ ذكْر ثمَّ ذَكَر عُثمانَ في السّنينَ الْأَرْآثل من خلافته ثمّ وصَلَهن بالسّنين التي أَنْكُروا سيرتَه فيها فجَعَلَها كالماضية وخَبّر ها أنَّه آآرَى لِحَمَدَ بن ابي العاص بانَّن رَسول الله صلَّعم وذَكَرُ للحما وما كان فيم من الصَّلاح وأنّ الْقَوْمَ اسْتَعْتَبوه مِن أُمور (الركان له أَن يَقْعَلَها أَوَّدٌ مصيبًا ثَمَّ أَعْتَبِهم بَعْدُ مُحْسنًا وأَن أَقْلَ مصْرَ لمَّا أَتَوْه بكتاب ذَكَروا أَنَّه منه بعدَ أَن ضَمِنَ لهم الغُثْنَى ثمَّ كُتبَ لهم (س ذَلك الكتابُ بقَتْلهم فدَّفعوا الكتابَ اليه فحَـلَفَ أنَّه لم يَكْتُبُ ولم بَأْمُ ر به وقد أَمرَ بقَبول اليَّمين ممَّن ليس

الباب اه

عُقْبَةَ رَاّقُلُ الشَّامُ فدافَعُوهِ (٤ الى أَن يَأْتِيَ رَأَى يَنهِيدَ بِن مُعاوِيةً ولم يُبايعوا ابن التربيبُ شَمّ تَناظُروا فيما بينهم فقالوا تَدْخُلُ الى هٰذا الرَّجُلِ فَنَظُولُوا ما عنده فإن قَدَّمَ أَبا بَكْر وعُمَر وبَوِيً مِن عُثْمُنَ وعَلِي وكَفَّرَ أَباه وطُلْحَةَ بِايَعْناه وإن تَكُن الْأُخْرَى ظَهَرٌ لنا ما عنده فقشاغُلنا بما يُحْدِى علينا فدَخَلوا على ابنِ التربيب وعو مُتَبَيدٌلُوا وَأَسُّابُهُ مُتَفَرِّفُون عنه (٥ فقالوا اتّا يَحْدَى علينا فدَخَلوا على ابنِ السَّرِبَيبِ وعو مُتَبَيدٌلُوا وَأَسُّابُهُ مُتَفَرِّفُون عنه (٥ وَعَوْناك الى لَيَقَى عَمْناك لِتُحْبَرُنا رَأَيك فإن كُنْتَ على الصَّوابِ بايَعْناك وإن كُنْتَ على غَيْرِه (٥ دَعَوْناك الى لَيَقِي عَمْناك لِينَّ عَلَى عَيْرِه (٥ دَعَوْناك الى لَيْتَقِي مَا السَّولِيدَ مَا القَول في الشَّيخُيْنِ قال خَيْرًا قالوا فما تقول في عُمْنِي الذي أَحْمَى لِيمَ وَالْوَى (١ الطَّوليدَ وَأَشْهَرَ اللهُ مِصْرَ شَيْعًا وَتَقَبَ بحَلافه وأُوصًا الله الرِّجالَ وأَقامَ على ذلك غيرَ تآثِب ولا نادم وفي أَبيك وقال الله وقد الذي بَعْرَف من عَيْد لا في يُعْرَف (١ في بيوتِهِن وكان وصاحبِه (١ وقد بايَعَا علياً وهو امامً عادلُ (١ مَرْضَى له يَظْهُر منه كُفُورَ ثَمْ نَكُنُو بُعْرَض مِن الله والنَّولِي والله وقد الله ولك التَّوْمِي الله ولك التَّوْمِي الله ولك التَوْل ولك التَوْمِي الله ولك التَوْل فلك التَوْل والمَن عَيْد والله والمَتَد الله والتَّه المَنْدُول والتَّه والله والتَوْل والله والله والتَوْل فلك التَوْل فلك التَوْل والمَع والمَن الله والتَعْرَف والمُن الله والتَوْر الله والتَوْل فلك التَوْل فلك التَوْل والمَن الله والتَعْرَف والمَن الله والمَنْدُول فلك التَوْل والمُعَلَى الله والمُعَوْن الله والمُنْدُول فلك الله والمُعَدّ الله والمُعَدّ الله والمُعَد الله والتَوْل والمُعْرَة والمُعَد والمُعَد والمُعَلِي والمُعَلِق والمُقول والمُعْمَى والمُعَمِّق والمُعَلِق و

ه) B. D. E. عند أنعوا، كا المستخدى والمستخدى والمستخدى

انیاب اه

نَحْتَهِدى الْوارِجِ كَانَ هَذْمَرُ \* نَقْسَم وَهَلُومُهَا عَلَى الْقُعُودِ وَكُن شَاعِرًا وَكُن يَفْعَلُ ذَلَك بِأَخْدَابِهِ فَتَا فَانِعَ مِن اللَّرْرَقِ وَعُو فَي جَمَاءَةً مِن أَخْدَابِه بَصِفَ لَهِم جَنْوَر السَّلْطَانِ وَكُن ذَا لِسَاءً عَضَبِ وَخْدَةً مِن اللَّرْرَقِ وَعُو فَي جَمَاءَةً مِن أَخْدَابُهُ بَصِفَ لَهِم جَنْوَر السَّلْطَانِ وَكُن ذَا لِسَاءً عَضَبِ وَاحْتَنَجَامٍ وَصَنْمٍ عَلَى الْمُدَوَعَةِ فَدَا ابو الوارِعِ فَقَالَ يَا نَافِعُ نَقَد أُعْطِيتَ لِسَانًا صَارِمًا وَتَلْبَا لَا مَلَا فَلَا مَمَالُهُ لَا فَا لَهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

نسانك د تَـنْكـــى به ٱلْقَوْمَ انَّما (له تندل بكَفَيْك ٱلنَّاجِيةَ مِن ٱللَّمَ وَالْكَــُونِ فَعَي فَجَــُونَدُ أَنْاسًا حَارَبُوا ٱللَّمَ وَأَصْلَصُونَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يُخْزِي غَوِقَ بَنِي خَرْبُ

هَ لَ تَكْبُتُ فَ الْعَدْرِ النَّارِةِ الْكَالِمَ لَكَ الْمَالِمَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُولِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ ال

دا الباب ٢.۴

ٱلْسَيْتُ لَا أَغُدُو الى رَبِّ لِقْحَة أُساومُ لَمْ حَتَّى يَسْعُمُونَ ٱلْمُشَلَّمُ ﴿

a) B. C. D. وَهَ حَلَى . b) E. الْحَذَارِ . c) C. E. omit منهم . d) B. C. كُبُّر , D. وَهُ حَلَى . d) B. C. كَا مُنهِ . d) B. C. كَا مُنهِ . d) is in A. alo ne. وَهُ مُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَّى عَلَى عَلْمِ عَلَى عَل

صَمْني فَخَلًّا عنه فلم يَول الرَّجُلُ يَتَقَقَّدُه حتَّى تَغَيَّبَ فأَتَى ابنَ زياد فأَخْـبَـرَه فبَعَثَ الى خاليد بن عَبَاد فَأَخَذَ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّه بن زياد(a أَيْنَ كُنْتَ في غَيْمِتك عُدَه(b قال كُنْتُ عند قَوْم يَذْكُرون اللُّهُ وِيَلْاَكُرونِ أَثَمَّةً لِجَوْرِ فَيَتَبَرَّؤُونِ منهم قال(° دُلِّني(d عليهم قال(e) انَنْ(f يَسْعَدوا وتَشْقَى ولم أَكْنَ لأَرْوَعَهم قال فما تقول في ابي بَكْر وعْمَر قال خَيْرًا قال فما تقول في امير المؤمنين عُثْلُنَ ه أَتَنتَوَلاه وامير المؤمنين معاوية قال ان كانا وليينين للله فلسُّ أعاديهما (الله فأراغه مرَّات فلم يَرْجِعْ فَعَزَمَ عَلَى فَثْلَمَ فَأَمَرَ بِاخْراجِهِ لَى رَحّْبَة (h تُعْرَفُ برحبة الزَّيْفَيِّيُّ فَجَعَلَ الشُّرَطُ يَتَفادُوْنِ مِن فَنْله ويُروغون عنه تَـوَدّيها لأنّه كان شاسفًا عليه أَثَور العبادة حتى أَتَى المُثَلَّم بن مَسْروح الباهليُّ وكان من الشُّوط فـتَـقـدُم فـقَـتَـلـم فاتُّتَمَو به الخوارج ليَقْتُلوه (أ وكان (k مُغْرَمًا باللّقام (ا يَتَتَبُّعُها (m فَيَشْتَرِهِها مِن مَضْاتَها وعم في تَقَقُّده فدَشُوا اليه رَجْلًا في قَيْعة الفتْيان عليه رَدْعُ زَعْفَران .ا فَاقَيْهِ بِالْمِبْدِ وَهُو يَشْقِلُ عَنْ لَقْحَة صَفَيْ ( قَالَ لَهُ الْفَتَى ان كُنْتَ تَسْبُلْغُ فعندى ما يُغْنيك عن غَيْرة فامْض معى فمَضَى المُشَلِّمُ على فَرَسه وِالفَشَى أَمَامَه حتَّى أَتَى به بني سَعْد فدَخَلَ دارًا وقال له الْأَخُلْ على فَـرَسك فلمّا دَخَلَ وتَـوَعَّـلَ في الدّار أَغْسَلَـقَ البابَ وثارتْ به الخواربُ فاعْتَوَرّه حُرَيْتُ بن خَمَّل ٥ ونَهْمَسُ بن تَنْلُق الصَّرِيمِيُّ فقَتَلاه وجَعَلَا دُراعَم كانتٌ معد في بَطُّنه ودَفَمَاه في ناحية الدَّار وحَمَّا آآثارَ الدُّم وخَلَّيَا فَرَسَه في اللَّيْل فأصيبَ من الغَد (P في المرّْبَد وتَحسَّس (P ها عنه المعلبيون فلم يَروا له أَثَرًا فأتَّوا به بني سَدُوس ( ا فاسْتَعْدَوْا عليهم السُّلْطانَ وجَعَلَ

۲.۳ الباب اه

يَمْكِيكَ نَا ۚ بَعِيدُ ٱلدَّارِ مُغْتَرِبُ (٥ يَّا لَـلْكُمْهُـولِ وِللشَّبّانِ لِلْعَجَبِ، فقد أَحْكَمْتُ لك كُلَّ ما في هٰذا الباب، ثمّ نَعودُ الى

## ال خوارج

قال(f وَدُكِرَ لَعُبَيْدِ اللّٰهِ بن زِيادِ رَجُلٌ من بنى سَدُوسِ يُقال له خالِدُ بن عَبّادِ(8 اوِ ابنُ عُبادةً وكان من نُسّاكِهم فَوَجَّهَ اليه فَأَخَذَه فأَتاه رَجُلٌ من آالِ ثَوْرٍ فكَذَّبَ عنه وقال هُو صِهْرى وهو في

a) A. ويقول مَرَرُتُ بنويدِ فتقول مَنْ زيدِ b) B. C. D. add ويُعْلَمُ . c) E. ويقول مَرَرُتُ بنويدِ فتقول مَنْ زيدِهِ d) Not in A. e) E. يُبْكيدِك ; B. وناعي , C. E. ناعي , bere and below.

## هـذا بسابُ السّلامِ " أَسَى لِلِاسْتِغاثَة والَّذِي لِلْإِصافِة ﴿

يا للرِّجالِ لِيَوْمِ ٱلْأَرْفِعَاءَ أَمَّا لَيْنَفَكُ يَمْعَثُ لَى بَعْدَ ٱلنَّفِي طَرَّبَا

وقال آخــ

تُلَمَّنَا فَانَ النَّوْشَالَا فَأَرْغَاجُونَى فَهِ لَلنَّاسِ لِلْواشِي ٱلْمَصْرِعِ

وى الخَديثِ آ، تُعَنَّ العَلْجُ أَ أَوِ العَبْدُ عُلَمَرَ بِن الْخَطَّابِ رِضُوانَ اللَّهِ عليه صلح يا تَلَهُ يا وَ تُلْمُسُّلُمِينِ (٤٠ وَتَقُولُ يَا لِلْغَجْبِ إِذَا ثُمُتَ تُكَعُّو اليهِ وِيا (الْ نَغَيْرِ العَجَبِ دَأَتَكُ قُلْتَ يا تُلَبَّسِ تُلْعَجَّب وَيَنشَدُ غُذَ النَّيْتُ

يد سفيناً آليكِ وَالْأَقُوامِ لَلْمَا وَالْقَوْامِ لَلْمَا وَالْقَدَاتِجِينَ عَلَى سِمْعَانَ مِن حَارِ ا فيه الْغَيْرِ اللَّعَامَة وَقَدَ قال بِه مَوْمِ الْعَصَامَة اللّه والأَقُوامِ لُآلِيمَ وَرَعَمَ سِبْمَوْهِم أَنْ عَدْرِ اللّهَ اللّهَ اللهِ (لَـ

a، A، الامر b B، البيان و e B، C، E، ورجب فيتناك b B، الامر e B، C، E، ووجب فيتناك و B، B، الامر و B، C، E، وعلى و f، E، adds المناع و g، A، المسلمين و h) B، E، أبياً و الما أبياً و أبياً المسلمين و أبياً الما أبياً الما

١٠٠٠ الباب ٢٩

ولَيْسَ بَمُنْفِنِ لَّكَ مِنهُ إِلَّا بَدِراكَآءُ ٱلْقِنْدَالِ أَوْ ٱلْفِرارُ(١٠٥

a) B. C. D. E. وارسل. b) B. D. E. repeat قلكا : both A. and E., however, have تلكاذكة. c) E. من نجار بـدرهـمـيـن. d) B. D. E. omit أو. e) B. C. D. E. من نجار بـدرهـمـيـن. b) B. C. E. من نجار بـدرهـمـيـن. b) B. C. E. omit القتال B. has والقتال B. has والقتال القتال ولا التن شاذان وواية من القتال القتال القتال قال وبَراكا هو النّبات القتال قال وبَراكا هو النّبات في التّبات القتال القتال قال وبَراكا هو النّبات في التّبات القتال القتال

الباب ۴۹ الباب

حصْتم حَيْصةً (٥ فاتي أَجِدُ في مُحْكَم الكتاب وفي اليقين والصَّواب أنَّ اللَّهَ مُوِّيّدُ كم بمَلائكة غضاب تَأَق في صُورِ الخَمَامِ (b نُرِيْنَ السَّحابِ فلمَّا صَرَ ابنُ اللَّهُ عَرِ بخارِرُ( وبها عُبَيْدُ اللَّه بن زياد قال مَنْ صاحبُ لِجَيْش عَيل (d له ابن الأَشْتر قال (e أَليّسَ الغُلامَ الذي كان يُطير (f لخمامَ بالكُوفة قالوا بَلَى قال ليس بشَيْء وعلى مَيْمَنذ ابي زياد حُصَّيْن (٤ بن نُمَيْر السَّكونيُ بن كنَّدةَ \* ويقال ه السَّمُونَّ والسُّمُونَّ والسَّمُوسَّ والسُّمُوسَّى دَمَا كان ابو عَبَيْدةَ يقول(h [ذال ابو لَحَسَنِ السَّمُونَّ أَكْتَرْ (i) وعلى مَيْسَرِته عُمَيْر بن للخباب فارِسُ الإسالمِ فقل (i حُصَيْن بن نُمَيْمِ البَّنِ زِياد إنّ عُمَيْرَ بن للخُبابِ غَيْدُ ناسِ قَتْمَىٰ ﴿ الْمَرْجِ وَإِنَّى لا أَثِيقُ لَكَ بِهِ فَقَالَ ابنُ زِيدِ أَنْتَ لي عَلْمُ فَلَ حُصَيْهُ سَتَعْلَمُ (ا فال ابن الجن الخباب فامًا كن في اللَّيْلة الذي نُريدُ أن نُوافعُ (m ابنَ التَّشْتَر في صَبيحتها خَرَجْتُ اليه وكان لى صَديقًا ومعى رَجُلٌ من ذَوْمي فصرْتُ الى عَسْكَرِ« فَرَّايْلُه وعليه فَميشُ عَرَوعٌ . ومُلآءَةً وهو مُتَشجُّ (" الشَّيْقَ يَجوسُ عَسْكَرَه فيَأُمنُو فيه وَيْنْهَى فالْتَرَمْتُه من وَرآثه فوالله ما الْمَهَتَ الَّي ولكن قال مَنْ فَذَا فَقَلْتُ عُمَيْرُ بن الْجُبَاتِ فَقَال مَرْحَبَّد بأَلِي الْمُعَلِّس كُنْ بهذا المَّوْمَع حتى أُعودَ اليك \* فَقُلْتُ لِعاحِينِ ٥ أُرَايْتَ أَشْجَعَ مِن عُذا دَتُ يَحْتَصَلْه رَجْلٌ مِن عَسْكَر عَدْرة ولا (٩ يَدَّرِي مَنْ هُو فَلَا يَلْتَقَتُ الْهِمْ ثُمَّ عَادَ النَّ \* وَهُو فِي أَرْبَعَةَ ٱلْفِ (٩ فَقَالَ مَا لِلْخَبَرُ فَقَلْتُ القَّوْمُ تَثييرُ والرَّأَىٰ أَن تُناحرُهم فانَّه لا صَمْرَ بِلهاذه العصابة القَليلة على مُطَاوِلة عُذا لجَّمْع الكَثمر فقال - ا نُصْبِحْ إِن شَاءَ اللَّه ثُمَّ فُحاكمهم الى ثُمِات (" الشُّيوف وَأَشْراف القَمَا فَقَلْتُ إِنَا مَنْخَرلٌ عمد بثلث

a) D. عَيْثُ عَيْدُ عَيْدُ عَيْ الشَّيْ حَاصَ يَحِيضُ اذَا حَادُ . Marg. A. وَاللَّهُ عَيْدُ اللَّهُ وَحَيْدُ عَيْدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُولَى وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُ لَلْمُولُولُ لِلْمُولُولُ لِلْمُولُولُ لِلْمُولُولُولُولُولُ لِلللْمُولِلِ لِلْمُولِلِ لِل

٩٩٥ الياب ٢٩

وكان عبدُ اللهِ يُدْعا المُحِلَّ لإِحْلالِهِ القِتالَ في لِخَرَمِ وفي ذَلك يقول رَجُلُّ في رَمْلةَ بِنْتِ النُّرَبَيْرِ أَلا مَن لِّـغَلْبِ مُعَثَّى غَـزِلْ بذِيْرِ ٱلْمُحَلَّة أُخْتِ ٱلْمُحلَّ

وكان عبدُ الله بن الرُّبير يُنشهر البُغْصَ البُّن المُّنفيِّد الى بُغْس أَهْله وكان يَاحْسُدُه على أَيْده ويُقال أَنَّ عَلَيًّا اسْتَطالَ درِّعًا فقال ليُنقَصْ منه، كذا وكذا حَلْقَةً فقَبَضَ مُحَمَّدُ بن كَنفيّة باحْدَى ه يَدَيْه على ذَيْلها وبالأُخْرَى على فَصْله. ثمّ جَذَبها فقَطَعَها من المَوْضع الذي حَدَّه أَبوه فكانَ ابنُ الرُّبَيْر اذا حُدَّثَ بهٰذا لِخَديث (ع غَصبَ واعْمَراه له (b أَفْكَلُ ؛ فلما رَأَى المُخْتارُ أَنّ ابنَ الرُّبَيْر قد فَطَنَ لما أَرادَ نَتَبَ اليه من المختار بن الى عُبَيْد الثَّقَفيّ خَليفة الوَصيّ محمَّد بن عَليّ أُمير المؤمنين الى عبد الله بن أَسْماءَ ثمّ مَلَدَّ الكتابَ بسَبّه وسَبّ ابيد وكان قَبْلَ ذٰلك في وَقْت اظْهارة صاعةً ( ابن النُّوبَيْس يَدْسُ ( الله الشَّمِعة ويُعْلمُهم ( فَمُوالاتَه ايَّاهم ويُكُّمبُوهم ( أَنَّد على رَأَيهم ١٠ وحَمْد مَداعبهم وأنَّت سَيْشْهِ ر ذٰلك عمًّا قليل ثمّ وَجَّه جَماعة تسير اللَّيْلَ وتَكُمْن النَّهار حتى كَسَروا سَجْنَ عارم واسْتَخْرَجوا (٤ منه بني صاشم ثمّ ساروا بهم الى مَأْمَنهم، وكان من عَجاتَب الْحُتارِ أَنَّهُ كَنَّبَ الى ابْراهيمَ بن مالِك الأَشْتَر يَسْقلْد الخُروجَ الى انطَّلَبِ بدَّم الخُسَيْن بن عَلَى رضهما فأنَّى عليه ابرعيدُ الله أن يَسْتَأْفَنَ محمَّدَ بن عَلَى \* بن الى طالب (h فكتَبَ اليه يَسْتَأُذُوه (i فَعَلَمَ الْحَمَّدُ أَنَّ الْمُخْتَارِ لا عَقْدَ له فَكَتَبَ الْحَمَّدُ الى الْبرهيمَ \* بن النَّشْتَر(ذ الله ما يَسُون في أن يَأْخُذَ هَ اللَّهُ بِحَقَّمَا عِلَى يَدَىْ مَنْ يَشَاءَ (لله من خُلْقد (ا فَخَرَبَ معه ابرهيم بن النَّشْتَر فتَوَجَّه (سنحو عُمَيْد الله بن زياد وخَرَجَ يُشَيِّعُه ماشيًا فقال له ابرُهيم ارْكَبْ يآبا اسْحُق فقال اتَّى أُحبُّ أَن تَعْبَرَّ فَدَماي في نُصْرة آلَ محمَّد صلَّعم فشَيَّعَد فَرْسَخَيْن ودَفَعَ الى قُوْم من خاصَّته حَمامًا بيضًا صحامًا وقال ان رَأَيْتُم الأَمْرَ لَمَا فَدَعُومًا وَإِن رَأَيْتُم الأَمْرَ علينا فأَرْسِلُوهَا وقال للنَّاسِ إِنِ اسْتَقَمَّتُم فبنَصْوِ اللَّهِ وإِن

فيُوثِعُها فيقول للنّاسِ هَذَا مَن عندِ اللّٰهِ عَوْ وجلّ فعن ذَلك قولْه ذَاتَ يَوْم لَتَنْفُرِنَى مِن السَّمآء نَارُاه دَهْمَا فَلَا عَرْدِهُ فَقَال أَقَدَ سَجَعَ فِي ابو اسْحَقَ عَوْ وَاللّٰهِ الْحَرِقُ وَلَا فَ بعضِ سَجْعَ فِي ابو اسْحَقَ عَوْ وَاللّٰهِ الْحَرِقُ اللّٰهِ اللّٰدَيانَ وَجَمَّبَ الْأَرْقانَ وَكَرَّهُ العِسْيانَ لَأَتْلُقَ أَرْدَ عُمانَ وَجَلّ فَيْسِ عَيْلانَ وَتَميمًا أَوْلِياءَ الشّيطانِ اللَّدْيانَ وَجَمَّبَ الأَرْقانَ وَكَرَّهُ العِسْيانَ النَّجِيبُ يقول لم أَرْلُ في عُمْوِ المُحْتارِ أَتَدَقَلُ بَ المَنّالُ وَمُورَو وَلُورِي وَلَا يَعْمِلُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰوقِيةِ فَلَى اللّٰهِ اللللهِ اللللهِ اللللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ

ت خَبِّرُ مَن لَاقَيْتَ أَنْكَ عَنْكُ بَلِ ٱلْعَاثَلُ ٱلطَّلُومُ فَ سَجْنِ عَامِمُ وَمَ يَّلْنَ فُذَا ٱلشَّيْخِ بِٱلْمُيْفِ مِن مِّنَى مَن ٱلنَّاسُ يَعْلَمْ أَنَّكُ غَيْرُ طَالِمِ سَمَى ٱلنَّبِي ٱللَّهِ ٱللَّهُ عَمْدَ وَفَكَاكُ أَغَلَا وَقَاصَى مَعْامِ

وَوَنَ عَمَدُ اللَّهُ بِنَ السِّبْدَيْسِ مِدْعا السَّالِكَ الْآنَهُ عَانَ بِالبِّيْتِ فَعَى ذُلِكَ يقول ابنُ السُّولَيْسَاتِ

بُلَدُ تَلْنُ ٱلحَمامَةُ فيه حَيْث عِدَ ٱلْخُلِيعَةُ ٱلْمُطْلُوم

a, A. أرمن السمآء, b B.D.E. omit خرم. c) E. محرم, d) This clause is in A. alone.

١١٥ الباب ٢٩

وَالَّذَى نَغْصَ ٱبْنَ دَوْمَةَ (لَهُ مَا تُو حِي ٱلشَّيَانِينُ وَٱلسُّيُوفَ شِمَا َهُ فَأَلِّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَالسَّيْوَ فِلْمَا فَأَلِّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

فينّما يُريدُ بابْنِ دَرْمَةَ النّحْتارَ بن الى عُبَيْدِ النَّقَفَى والذَى نَعْصَه مُعْعَبْ بن السَرُّبَيْسِ وكان وا النَّحْتارُ لا يُوتَفُ لَه على مَلْقَبِ كان خارِجُيًا ثمّ صارَ رُبَيْسِيّنا ثمّ صارَ رافِضيًا في ضاهِرِهِ وقوله ما تُوحِي الشَّياضِينُ فإنَّ المُحْتَارُ كان يَدَّعِي آلَه يُلْهَمْ ضَرْبًا من السِّجاعةِ الأُمورِ تكون ثمّ يَحْتالُ (m

a) Marg. A. قَالَ الشَّيْخُ بِالْ عَثْمَى مُوْضُحُ فَيهِ الْمِرْازِون فى شَادِينًى الْمِرْادِون فى شادِينًى الْمِرْادِون فى شادِينًى الْمُرْمَّةِ بَالْ عَثْمَى مُوْضَحُ فَيهِ الْمِرْازِون فى شادِينًى المُرتَّةِ بَالْ عَثْمَى مَا شَلَقُ مَا Mot in B. D. E. e) So both A. and E. f) A. B. C. E. ورهاجُ بن B. D. E. add بن ورهاجُ بن j) So A. just below there it has uo vowel, but B. D. E. مَمْرَةُ بِالسَّيْفِ مَلْتُ وَمُلْنًا وَرَجُلُّ مَلْتُ أَى ماضٍ وَسَيْقُ عَنْ تُعْلَّبُ عِنْ سَلَمَةً عِنْ الْقُرْآةِ قَدْلَ يُقَالُ صَرَبَهِ بِالسَّيْفِ مَلْتُ وَمُلْنًا وَرَجُلُّ مَلْتُ أَى ماضٍ وَسَيْقُ عَنْ نُعْلَبِ عِنْ سَلَمَةً عِنْ الْقُرَآةِ قَدْلَ يُقَالُ صَرَبَهِ بِالسَّيْفِ مَلْتُ وَمُلْنًا وَرَجُلُّ مَلْتُ أَى ماضٍ وَسَيْقُ عَلَيْ مَلْتُ أَلِي مَالِي وَسَيْقُ أَلَى مَالِي وَسَيْقُ فَالِ عَرْبَهِ بِالسَّيْفِ مَلْتُ وَمُلْنًا وَرَجُلُّ مَلْتُ أَى ماضٍ وسَيْقُ عَنْ يَعْلَبِ عِنْ سَلَمَةً عِنْ الْقُرَآةِ قَدْلَ يُقَالُ صَرَبَهِ بِالسَّيْفِ مَلْتُ وَمُلْنًا وَرَجُلُّ مَلْتُ أَى ماضٍ وسَيْقًا وَلَا عَرْبُهِ بِالسَّيْفِ مَلْتُ وَمُلِينًا وَمُرْبُعِ فَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُ اللّهِ اللّهِ عَنْ الْفَرْآءَ قَدْلَ يُقَالًى عَرْبُهِ بِالسَّيْفِ مَلْتُ وَلَا يَعْلِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْكِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَالًا وَرَجُلُ عَلَى اللّهِ لَاللّهِ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكَ وَلَا عَلَى عَلَيْكَ وَلَمْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكَ عَلَى عَل

فقال ما كلّمه أَسْتَطِيعُ أَن أَخْبِرَهُ وَلِكَتَى دَخَلْتُ على رَجُل لا يَمْلِكُ صَرَّا ولا نَفْعًا لنَفْسِه ولا مَوْتًا ولا نَشْورًا فَرَنَى اللّه منه ما تَرَوْنَ ولان زواد فَيَحْمِلُهِم ويقول اغْشَوْق الآن واسْمُورا عندى الذى يَمْعَكُم مِن النّيافي اللّه الرّجُلدَّا فيقولون أَجَلٌ فيكَمْمِلُهِم ويقول اغْشَوْق الآن واسْمُورا عندى الذى يَمْعَكُم مِن النّيافي اللّه الرّجُلدَ فقال قاتَلَ اللّه زيادًا جَمَعَ لهم كما قَحْمَعُ الدَّرةُ وحاتَهِم فيما قَدْحُولُ (الله الله المَبْرة والمُعْرق والمَعْروق والمَعْروق والمَعْروق والمَعْروق والمَعْروق والمَعْروق والمَعْرق والمَعْروق والمَعْرق والمُعْرق والمَعْرق والمُعْرق والمُعْر

إِذَا الْقُسِ عَدَ طَالَ فَي ٱلدُّنْمِا مُواوَغَتَى لا تَسْأَمَنِينَ لَعَرْفِ ٱلدَّعْوِ تَنْغِيصا (لَا لَمْ يَغُقْنَى رَجَآلَا ٱلدَّعْرَشِ تَرْبِيصا وَلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ ا

m, From marg. A.; there is a similar note in B. and C.

٥٩٤ الباب ٤٩

ثم قال ( الله كَيْفَ تَـرَى قال أَفْسَدتَ على دُنْياى وأَفْسَدتُ عليك اآخِرِتَك ثمّ أَمْرَ به فَافَعَلَ ثمّ صُلبَ على بابِ دارِه ثمّ دُعَا ( الله مَوّلاه فَسَأَلَه عنه فأَجابَه جَوابًا ( ا مَصَى ذِكْرُه ، قولَه فَتَهانَفَ ( ا حَقيقَتُه تَصاحَك به ضَجِك فُوْ وقال ابنُ الى رَبِيعةُ المَخْروميُّ ( ا

a) B. C. D. E. add ما. b) A. هاد، e) B. C. D. E. add ما. d) A. فتهاتف. e) In A. alone. f) A. باجارات. g) Variant in A. بَرَّمَ حَرَّ تبترد. h) الله is omitted in E., which has ما ق on the margin in a different hand. i) A. وَنَجَبِيهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ ا

الباب ۴۹ ۱۳۹۰

قال الخايل المهناف مهانفة مهانفة المعتبر المتعبر المت

١٤٩٥ الباب ٢٩

أَقَادُوا بِهِ أَسَّدًا لَها فِي أَقْنِحامِها(قَ إِنَا بَرَزَتْ نَحْوَ ٱلْحُرُوبِ بَصَائِرُ ثُمِّ ذَنَرَ بِنَي كُلَيْبٍ لأَنَّهُ فَتِيلَ بِحَصْرَةِ مَسْجِدِهِم ولم يَنْصُروه فقال(فَ فِي كَلِمَتِه طُذَه كَفِعْلِ كُلَيْبٍ إِنْ أَخَلَّتْ بِجَارِها وَقَعْرُ ٱللَّمِيمِ مُعْتَمُّ رَّعْوَ حاصِرُوا وما لكُلَيْبٍ حِينَ تُذْكَرُ أَوَلَّ (لَه وَما لكُلَيْبٍ حِينَ تُذْكَرُ الْخِدْ،

ه وقال مَعْبَدُ بن أَخْصَرَ

سَأَحْمِى دِمِنَ ٱللَّهِ مِن وَمِن بِالْكُوفَةِ وَخَلَمِفَتُهُ عَلَى الْبَصْرَةِ عُمَيْدُ اللّٰهِ مِن اللهِ بَكُرةَ فَكَتَبَ اللّهِ مَأْمُوهُ أَن لا يَكُروَ فَكَتَبَ مَنهِم اللّهِ مَأْمُوهُ أَن لا يَكُروَ فَكَتَبَ مِنهِم اللّهِ مَأْمُوهُ أَن لا يَكُروَ فَكَتَبَ مِنهِم اللّهِ مَأْمُوهُ أَن لا يَكُروَ فَكَتَبَ مِنهِم اللّهِ مَأْمُوهُ أَن لاّ يَكُروَ فَكَتَبَ مِنهِم فَيَعْدُ اللّهِ مِن اللهِ مَمْيُن اللهِ مِن اللهِ مَمْيُن اللهِ مِن اللهِ مَنْهُ عَلَيْهِ مَنْهُ وَقَالَ اللهِ عَمَيْدُ اللهِ مَا اللهِ مَمْيُدُ اللهِ مِن اللهِ مَنْهُ عَلَيْهِ مِن اللهِ مَنْهُ وَقَالَ اللهِ مِن اللهِ مَنْهُ عَلَيْهُ مِن اللهِ مِن اللهِ مَنْهُ عَلَيْهُ مِن اللهِ مَنْهُ وَقَالَ أَنَا كَفَيلُكُ فَلَمّا قَدِمَ عُمَيْدُ اللّهِ مِن إِنْ مَنْهُم فَقَلَوْهُ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللهِ اللهِ مَنْ حَقَلُ لِهُ مِن اللهِ مَنْ حَقَلُ لِهُ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

09:

تَمَرِ لْمَتَى عَدَّمًا أَبْكَى لِمَرْزِقَتَى فَ مَنْزِلِ مُوحِش مِن بَعْد ابنماس فَ الْكَرْتُ بَعْدَكُ مِنْ مَرْدَاسُ بِالنَّاسِ الْكَرْتُ بَعْدَكُ مِنْ قَدْ كُنْتُ أَعْرِفَكَ هُ مَا ٱلفَّالِي بَعْدَكُ مِنْ مِرْدَاسُ بِالنَّاسِ إِمَا شَرِبْتُ بِكَمْ اللَّهِ عَلَى الْفُرونِ فَكَافُوا جُرْعَةَ ٱلْدُسِ فَكُلُّ مَن أَمْ فَكَافُوا جُرْعَةَ ٱلْدُسِ فَكُلُّ مَن أَمْ فَاشْرِبُ عَجِلًا مَنْهَا بِأَنْفُاسٍ وِرْدِ بَعْدَ أَنْفُسُ وَ فَجِلًا مَنْهَا بِأَنْفُاسٍ وِرْدِ بَعْدَ أَنْفُسُ وَ اللّهُ اللّهَ مَنْهَا بِأَنْفُاسٍ وَرْدِ بَعْدَ أَنْفُسُ وَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مَنْهَا بِأَنْفُاسٍ وَرْدِ بَعْدَ أَنْفُسُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّ

عد الله عميدة بن علال فالله خرى حصًا ونَفَلَد ممه على ذلك يقول الفرزدي الله المنظرات التحرير المعرفة الفردية الله المنظرات التحصيل المنظرة التحرير ال

هِ D. E. ما فد. (d In A alone. e) B. E. مبلك و العبس d. (e) C. D. بافد. (d In A alone. e) B. E. مبلك و القبل المبلك و ا

الماب ۴۹ ٥٩.

وتَرْوِي الشُّواةُ أَنّ مرْداسًا ابا بلال لمّا عَقَدَ على أَفْحابِه وَمَنَوم على الْخيروجِ \* رَفُّع يَدَيْه وقال(a اللَّهِمَّ إِن كَانِ مَا نَتَحْنُ فيهِ (b حَقًّا فَأَرِنَا آيَةً (c فَرَجَفَ انْبَيْتُ وِقَالَ ٱلْخَرِونِ فَالْهَقَعَ السَّقْفُ فَرَوَى أَعْلُ العلم أنّ رَجْلًا من الخوارج ذَكَو ذلك الله العالية الرّياحيّ يُعَجُّمُه من الآية ويُرغَّبُه في مَذْهَب القّوم فقال ابو العاليَّة كانَ الخَسْفُ يَـنْولْ بهم ثمَّ أَتْرَنَّهِم نُشِّرَةُ الله(4) فلمَّا فَرَغَ من أُولُتُك الجَماعة ه أَقْيَلَ بهم فصلبَتْ رُوسهم وفيهم داوون بن شَبَت وكان ناسكًا (e) وديهم حَمِيمَة (f) التَّصْوي (g من قَيْس وكان الْجُنْمَهِدُا فَيُسْرُوى عن عِمْرانَ بن حطّانَ أَنَّه قال قال لى حَبيبَةُ (الله اللهُ عَزَمْتُ على الخُروج فَكَّرْتُ في يَمالِق فَقُلْتُ ذَاتَ لَيْلِهُ لَأُمْسَكُنَّ عِن تَفَقُّدُهِنَّ (لَا حَتَّى أَنْضُرَ فَلَمَّا كان في جَوْف اللَّيْل اسْتَسْقَتْ بْنَيْدُ لى (ز فقالت يا أَبْدَ اسْقى دلم أُجبْها فَاعادتْ فقامتْ أُخَيَّدُ لها أَسَنَّ منها فسَقَتْها فَعَلَمْتُ أَنَّ اللَّهُ عِيَّ وَجِلَّ غَيْرُ مُصَيِّعِهِم فَأَتَّمَهُ عَيْمِي وَكُل فِي القَّوْمِ كَهُمُس وكل من أَبَرّ ١ المّاس بأمّم فقال لها يه أُمّة (الله لولا مَكانُك لَخَرَجْتُ فقالتْ يها بُنَى قد (ا وَقَبْتُك لله ففي ذُنك يقول عيسى بن فاتك الحَبَطَيُّ (m)

> بداآءود وَّاخْـوَت ٱلْـانجــ لْدُوعُ مَصَوْا قَتْلًا وَتَمْوِيقًا وَصَلْبًا تَحُومُ عليهِمْ ضَيْرٌ وُقُومُ اذا ما ٱللَّهُ يُلِ أَضْلُمَ كَابَدُودٌ فَيْ سُفُرُ عَلَى مُعَلِيدُ وَفُمْ رُكُوعُ أَضَارَ ٱلْتَحَوْفُ نَـوْمَـهُـم فقامُوا وأَعْلَى ٱلْأَمْنِ في ٱلدُّنْيا هَجُوعُ،

أَلا في ٱلله لا في ٱلنَّاسِ شالَتْ

وقال عمران بن حطّان

يا عَيْن بَكْتي لمرداس وَمَصْرَعَة (ع يا رَبِّ مُرداس آجْعَلْني كمرداس

a) B. C. D. E. عليه . b) E. عليه . c) B. C. E. add ال . d) Marg. A. قال الخَليل ( . عليه عليه . d) الـنَّـظُـرُهُ عَـيْـنُ لَجِـنِّ تُصِيبُ الانْسانَ يُقال لَـظَـرَ فُلانٌ ويُقال بـفالانِ لَـظَّـرُةُ اى سُوم عَيْقة، e) D. adds الْمُجْتَعِدُ. f) D. مُحِيدِ : B. C. E., here and below, مُحِيِّعِدُ. g) Variant in A. . يَأُمَّدُ ، فِي ( لَ ) B. C. D. E. وَنَقُعِنِي ; C. وَنَقُعِنِي ) b) D. adds أَنْفَصُوى . b) D. adds أَنْفَصُو . يا عيني . n) E. منتي . m) B. D. E. لَخَطَّيُّ . n) E. قد ا

الباب ۴۹ الباب

أَتَاتِلْهِم ولَيْسَ علَى بَعْثُ لَيْسَاتُ لَيْسَ فَذَا بِأَنَّشَاطِ أَنْدَو على وَنَدِع الصَّراطِ أَنْدُ على الْأَحْرُورِقِينَ مُنْسِق لِأَحْمِلَهِم على وَنَدع الصَّراطِ

فَحَمَلُ عليه حُـرَيْتُ بن خَجْلُ السَّدُوسِيُّ وَتَهْمُسْ بن صَلَّتِي (الله الصَّرِيمِيُّ فَسَّوالا فَقَتَلاه (الله وَمَ لَجُنْدُ بن خَجْلُ السَّدُونِ حَتَى جَآءَ وَقَتْ الصَّلَاةِ صلاة يومِ الْجُنْعَة فناداهم ابو للأل يا فَوْمُ هَذَا وَقَتْ الصَّلَاة فوادِعوفَ حَتَّى نَصَلَّى وَتُصَلَّوا قَدُوا لَكَ ذَاكُ (اللهُ فَرَمَى الْقَوْمُ أَجْمَعون بللال يا فَوْمُ هَذَا وَقَتْ الصَّلَة فوادِعوفَ حَتَّى نَصَلَّى وَتُصَلَّق وَتَدُوا لَكَ ذَاكُ (اللهُ فَرَمَى القَوْمُ أَجْمَعون عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ وَاللهُ وَقَامُمُ عَمَّدُوا لَلْمُلاةِ فَقَامُمُ عَمَّدُوا لَللهُ اللهُ فَيْمَا وَمُ مِنْ اللهُ وَقَاعِد حَتَى مِلَ عليهِم عَمَّادً وَمِنْ معم فَقَمَلُومُ مَعْمِيعًا (اللهُ وقاعِد حَتَى مِلَ عليهم عَمَّادً وَمِنْ معم فَقَمَلُومُ مِعْمِعًا (اللهُ وقاعِد حَتَى مِلَ عليهم عَمَّادً وَمِنْ معم فَقَمَلُومُ مَعْمِعًا (اللهُ وقاعِد حَتَى مِلَ عليهم عَمَّادً وَمِنْ معم فَقَمَلُومُ مَعْمِعًا (اللهُ وقاعِد حَتَى مِلَ عليهم عَمَّادً وَمِنْ معم فَقَمَلُومُ مَعْمِعِيًا (اللهُ وقاعِد حَتَى مِلَ عليهم عَمَّادً وَمِنْ اللهُ اللهُ فَيْ الْمُعْلِمُ وَتَعْمِ اللهُ اللهُ وَالْمَالِمُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَالْمُ لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

يُطبعُ الفَجَرَةَ وهو أَحَدُمُم رِيَقْتُلْ بِالظّنّةِ وِيَخُتُ بِالفَيْء وِيَجورُ فِي لِلْـُكْمِ أَما عَلَمْتَ أَنّه قَـتَلَ بِابِي سُعادَ أَرْبَعَة بُرَأَآء وأَنَا أَحَدُ قَتَلَته ولقد وَصَعْتُ فِي بَطْهِه دَراعِمَ كانتُ معه ثمّ حَمَلوا عليه حَمْلةَ رَجُلِ واحِد فانْهَوْمَ هو وأقَّحْدُبه من غَـيْدِ قِتالُ ولان مَـعْبَدَّ أَحَدُ لِخُوارِج قد لاَن يَأْخُذُه فلما وَرَدَ على ابني زِياد غَصِبَ عليه غَصَبًا شَديدًا وقال وَيْلك أَتَمْصى في أَلْفَيْنِ فَتَنْبَهِ لِكَمْلة وَلا فَيْ فَلَا وَرَدَ على ابني زِياد غَصبَ عليه غَصَبًا شَديدًا وقال وَيْلك أَتَمْصى في أَلْفَيْنِ فَتَنْبَهُ وَلَ لحَمْلة وَلَا وَيَال وَيْلِهِ وَاللّهُ وَلَا وَيَلك أَتَمْصى في أَلْفَيْنِ فَتَنْبَعُومُ لحَمْلة وَلَا وَيُعْمِلُ فَدُهُ عَنْ اللهُ مَنْ أَنْ يَمْدَحَنى مَيْبِتُنَا وكان أَرْبَعِينِ (ق وكان أَسْلَمُ يقول لَأَنْ يَذُمَّنِي ابني زياد حَيَّا (ط أَحَبُ اللَّ من أَن يَمْدَحَنى مَيْبِتُنَا وكان أَذَا خَرَجَ الى الشّوقِ او مَرَّ بصِبْبانِ ماحوا به ابو بِلال وَرَآءَك وَرَبَّما صاحوا به يا مَعْمَدُ خُدُه حتى شَكَا ذُلك الى ابني زياد فأَمَرَ \* ابني زياد (الشّرَطُ أَن يَكْفُوا النّاسَ عنه فهي ذُنك يقول عيسَى ابن فاتك من بني تَيْم اللّات بن ثَعْلَبَةُ في نَلمة له

ثَمِّ نَكَبَ لِيْمِ (اللهِ عُبَيْدُ اللهِ بن زِياد النَّاسَ فاحْتَارَ عَبَادَ بن أَخْصَرَ وليس بابْن أَخْصَرَ هو عَبَادُ ابن عَلْقَمَة المَازِذي وكان أَخْصَرُ زَرْجَ أُمَّم فَعَلَبَ عليه فَوَجَّهَم في اربعة آلافِ فنَهَدَ لِيه ويَنْعُمُ أَصَّلُ العالمِ أَنْ القَوْمَ قد كانوا تَنخَصَرُ وَان الْتَقارُّمِ العالمِ أَنْ القَوْمَ قد كانوا تَنخَصَّرُو عن دَرابَجِرْدُ اللهِ من فارسَ فارسَ فعارَ اللهِ عَبَادُ وكان الْتَقارُّم

قُولَهَ رَفْدَ فَمَلُوا وَلِم يَكُّدُوْ أَحَدًا فَالْهَا (هُ فَعَلَ ذَلَكَ لَعِلْمِ النَّاسِ أَلَهُ يَعْنَي تُخَافِيهِ وَالْهَا يَخْتَلَجُ الْفَاصِيرُ الْهَاءَ الْمُكُنُو أَحَدًا قَبْلَوَ فَلُو فَال رَّجِلُّ صَرَبْتُهُ لَمْ يَخْتُوْ لَأَنَّهِ لَمْ يَكْتُو لَمْ يَكْتُو لَمْ يَكْتُو لَا يَقْدِمَةِ (لَا الدِّكُو لَأَنَّ الطَّلُوبُ وَلَوْلًا وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

م مَدَمَد مَد طَالَم اللهُ ا

أَبَعْدَ أَبْنِ وَقْبِ دَى ٱلنَّوَاهَ وَالْتَقَى وَنَ خَاصَ فَى تِلْكَ ٱلْمُحْرُوبِ ٱلْمَهَالِكَا أَحْدُوبِ آلْمَهالِكَا أَحِبُ بَعْتَ اللَّهِ الْمَا أَرْجِبَى سَلامَةً وَقد قَتَلوا زَيْدَ بْنَ حِمْنٍ وَمالِكا فيها رَبِّ سَلِّمْ فِيقَتَى حَتَّى أُلاقِي أُولِيْكَا وَمَالِكَا فيها رَبِّ سَلِّمْ فِيقَتَى حَتَّى أُلاقِي أُولِيْكَا وَاللَّهَا وَاللَّهُا وَاللَّهُاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُاللَّهُ وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُ وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُ وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُ وَاللَّهُا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُ وَاللْمُوا وَاللَّهُ وَالْ

a) A. معدرقيين . معدرقيين , but with oversubscript. Marg. A. والمفضل . B. C. D. E. المفضل , والمبائل واشم ذلك القضاء الذي يُقْصَلُ بينهما تَيْصَلُ والله والله فلان النفضاء الذي يُقصَلُ بينهما تَيْصَلُ .
 b) Marg. A. أيضُ شاذان يُقال في أرض بني فلأن نَهْذُ من بني فلان اى فرَقْ يَسبرة . c) D. لجُور . و) B. C. D. E. add في with عن فلان اى فرَقْ يسبرة . d. A. قولون مُور مند القصد جار عن السَّرية إذا مال وجار لحاله اي مال من المال والمال والمال والمال والمال والمال والمال والمال والمال والمالك رَجْل رَوْد مند القصد على مناف عن السَّرية والمون حالية والمون حالية والمالك و

فرَأَى صاحبُ السَّجْنِ شدَّة اجْتهاده وحَلاوة مُنْطقه فقال له اتْي أَرَى لك(a مَـنْـَقبًا حَسَنًا واتّ لَّأُحِبُّ (b أَن أُولِيَك مَعْرِوفًا أَفَرَأَيْتَ إِن تَرَنْتُك تَغْصَرفْ لَيْلًا (c الى بَيْتِك أَتَدَّلِجُ (d النَّ قال نَعَمْ فكان يَفْعَلْ ذَٰلَكَ بِهِ وَلَتَّجَ عُمَيْدُ اللَّهِ فَي حَسِ الخوارجِ وَتُتَّلِّهِم فَكُلِّمَ فَي بعضِ الخوارجِ فَلَتِّج وَأَلَى وقال أَقْمَعُ النَّفَاتَ قَبْلَ أَن يَمْهُجُهُ (ف لَكَلامُ عَآوِلاً أَسْرَعُ الى الْقُلوب من النَّارِ الى اليّراع (أ فلمّا كن ذاتَ ه يَوْمِ فَشَلَ رَجْلُ مِن لِخُوارِجِ رجلًا مِن الشُّرَطِ فقال ابنُ زِيندِ ما أَدْرِى ما أَصْفَعُ بهآوُلآ كُلَّما أَمْرُتُ رجلًا بقَتْلِ رجلِ منهم فَنَكُوا بقاتلِه لَأَقْتُلَقَّ مَنْ في حَبْسي منهم فأَخْرَجَ السُّجّانُ مِرْداسًا الى مَنْزله كما كان يَفْعَلْ وَأَنَى مرداسًا لَخَـمَهُ فلمّا كان السَّحَرُ نَهَيّاً للرَّجوع فقال له أَشْلُه اتَّق اللّه في نَفْسك فانَّك ان رَحَعْتَ فَتلْتَ فقال انَّى ما كُنْتُ لَّأَلْقَى اللَّهَ عَدرًا فرَجَعَ الى السَّجَّان فقال انَّى قد عَلَمْتُ مَا عَنُومَ عَلَيْهِ صَحَبَى فَقَالَ أَعَلَمْتَ ورَجَعْتَ وَيْرَوَى أَنَّ مِدَاسًا مَرَّ بَأَوْرَابِي يَهْمَأُ بَعِيرًا ١٠ له (٤ فقربَ البَعيرُ فسُقَطَ مرداسٌ مَغْشيًّا عليه فظَنَّ الأَعْرابِيُّ أَنَّه قد صُرعَ فقراً في أَثُّنه فامّا أَقاتَى قال له الاعرابيُّ فَرَأْتُ في أَذْنك فقال له مرداش ليس هي ما خِفْنَه على ولكِتى وَأَيْتُ بَعِموك عَم ج من القطران فَذَدَرْتُ به فَطرانَ جَهَلَّمَ فأَصابَض ما رأَيْتَ فقال لا حَرَمَ واللَّه لا فارْتَتْك (h أَبَدًا، وكان مرداسٌ فد شَهِدَ صِقِمِنَ مع عَلِيْ بن ابن طالِبِ صَلَواتُ اللهِ عليه(i وَأَنْكُو التَّاعُكيمَ وشَهِدَ النَّهْرَ ونَكِ الْفَيْمَنْ نَجَا فَلَمْ خَرَجَ مِن حَمْسِ ابنِ زِيادِ وزَلِّي جِدًّا ابنِ زِيادِ في ضَلبِ الشُّواةِ عَرَمَ على ه الخُروج فقال لأَعْجابِه الله والله ما يسَعْما المقالم بين صَوْلَة الشَّالمين تَجْرى عليما أَحْكالمنه أجانمين

اللَّذَائِجُ سَيْرً اللَّيْلِ وَلَ مَوْضِعِنِ يُقَالَ النَّبَعَ القَوْمُ إِذَا سَاروا مِن آجِرِ اللَّيْلِ وَلَّنَجَ القَوْمُ إِذَا فَطَعُوا اللَّيْلِ وَلَا مَوْضِعِنِ يُقَالُ النَّبَعَ القَوْمُ إِذَا سَاروا مِن آجِرِ اللَّيْلِ وَلَّنَجَ القَوْمُ إِذَا فَطَعُوا اللَّيْلَ كَلَّه سَيْرًا وَقَلْ اللَّهِ وَلَا اللَّيْلَ كَلَّه سَيْرًا وَقَلْ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللللللللللللللللللللل

٥،۴ انیاب ۴۹

a) B. D. E. وكانت ما المراقة بالمراقة بالمراقة بالمراقة بالمراقة عنوا بالمراقة بالمراقة بالمراقة بالمرقة بالمرقة

إِنْ مِن أَعْظَمِ ٱلْكَبِيْرِ عِمْدى فَتَمْلَ حَسْنَاءَ عَادَةِ عُتُبُولِ فَيْ مِنْ مَنْ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ م فُتِلَتْ بانِلَا على غَمْرِ ذَنْبِ إِنَّ لِللّهِ نَرَّعَا مِن فُتِيمِلِ اللهِ كُتِبَ ٱللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن كُتِبَ ٱللَّفَتْلُ وَآلِقِتَالُ علينَا وعلى ٱلْأَخْتَمَاتِ جَدَّ ٱللَّهُ مُولِ (٥٠)

وَلَ وَلَانِتِ ( الْخُوارِجُ أَيَّامُ ابْنِ عَامِرٍ أَخْرَجُوا معهم امْرَأْتَيْن يُقال لاحْدامُما نُحَيِّلْة والأُخْرَى قَطَمِ فَجَعَلَ أَصَّحَابُ ابْن عامِرٍ يُعَيِّرونهم وبَصبحون بنِم ( ا أَصَّحَابَ نُحَيِّلْةَ وَقَطَامٍ يُعَيِّدُون لَهِم بالفُحجور فَعَنَادِيهِم الْحُوارِجُ بالدُّنْعِ والرِّدْعِ ويفول قَنْلُهم دَ ( تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم وَ وَيُرْوَى عن ابن عَبَاسٍ ى عَدُه الآيَّدَ وَاللَّهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلَم اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَمَرُوا بِاللَّهُ وَمَرُوا كِرَامًا فَال أَعْمَادُ اللَّهْ كِينَ عَبَاسٍ يَعَ عَدُه اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَمَلُوا لِهُ اللَّهُ وَمَرُوا لِمُنْ مَنْفُود مَرُوا كِرَامًا فَال لا أَعْمَادُ اللَّهُ وَمَلُوا لا اللَّهُ وَمَلُوا لا اللهُ ال

فال الشَّيْثُ ابو تعُقوبَ حَدَّقَنَى ابن شاذان عن الى عَمَر [عن] ثَعْلَبٍ قال يُقَال المَدَّقُ فَوْلُهِم اللّه دَرُّى مَعْناهِ الْمُرَاَّةُ غَادةً رحى الرَّحْصةُ المُهالِّيُّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّه دَرُّى مَعْناه الْمُرَاَّةُ غَادةً رحى الرَّحْصة المُهالِّينَ جَارِيَّةً عَطْبُولَ تَامَّةُ الْفَلْقِي بَدِرُ دَرًا ودُرورًا والدَّرُ اللّمِن بَعَيْهِه اللّه صالح عَمَلِك اللّهِ اللّهَ الدَّرَ الْفَرْعُ يَدِرُ دَرًا ودُرورًا والدَّرُ اللّمِن بَعَيْه الله عَلَيْهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ورَوْرَت المَلام تَوْرُورًا إذا ورَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

لا قَرَّبَهِ اللَّهُ مِن الْخَـيْدِ وزِحَّاكُ لا عَفا اللَّهُ عنه رَكباها عَشْوآهَ مُظَّامِةٌ يُريد اعْتراصَهِما النَّاسُ ثمِّ جَعَلَا لا يَمْرَآن بَقَبيلة الَّا قَنتَلَا مَنْ وَجَدَا حتى مَرًّا ببنى عَلَى بن سُود من الزُّرْد وكانوا رُماةً وكان فيهم مائةٌ يُجيدون الرُّمْنَ فرَمَوْهم رَمْيٌ شَديدًا فصاحوا يا بني على البُقْيا لا رمآء (a بيننا افقال رَجُلُ س بني عليّ

لا شَيْءَ للْقَوْم سوَى ٱلسَّهام مَشْخُوذَةً في غَلَس ٱلنَّظَلام (b

فَعَرَّدَ(° عنهِم لَخُوارِجُ وخافوا الطَّلَبَ فاشْتَقُوا مَـقَّبُّرةَ بني يَـشْـكُـرَ حتَّى \* نَـفَـدُوا الى مُويَّـنـةَ بَمْتَظرون مَنْ يَلْحَتْ بهم من مُضَر وغَيْسرعا نجآءهم ثَمانون رحَرَجتْ اليهم بنو طاحيَة بن سُود وَكَبَرْتُلُ مُنزَيْنَةَ وَغَيْرِها ٥ فاسْتَقْتَلُ e) للخوارج فقتلوا عن أآخرهم، ثمَّ غَدَا النَّاسُ الى زياد فقال أَلا يَنْهَى كُلُّ فَوْم سْفَهَاءَهم يا مَعْشَر الَّأَزْد لولا أَنَّكم أَنْفَأَتم عُذه النَّار لَقُلْتُ أَنَّكم أَرَّثْتُموعا(f فكانت القَبآثلُ اذا أَحَسَّتْ بخارجيَّة فيهم شَدَّتْهم (8 وأَتَنت بهم زيادًا فكان هٰذا أَحَدَ ما يُدْكرُ س صحَّة تَـدْبيمِوه (h) وله أُخْـرَى في الخيوارج أَخْرَجوا معهم الْمُوأَةُ فظَـفرَ بها فقَتَلَها ثمَّ عَـرَاها فلم تَخْدُجِ (أَ انْدَسَآءَ بَعْدُ على زياد وكُنَّ اذا دُعينَ الى الخُدوجِ مُلْنَ لولا التَّعْرَيَةُ لَسارَعْما ، ولمَّا فَتَمَلّ مُتْمَعَبُ بِينِ الرَّبَيْدِ بِنْتَ النُّعْمَٰيِ بِين بَشِيرِ النَّفْصارِيَّةَ الْمُخْتَارِ وليس هٰذا من أَخْبَار لْخُوارِج \* أَنْكُمُوا الخيوار في غايمة الانْكار ورَأُوا قد ال أَلَى بقَتْل السَّمَا الْمُسَاء أَمْرًا عَضِيمًا اللَّه أَنْ ما نَهَى الله عنه ه أرسول الله صلَّهم في سأنسر نساة المُشْرِدين وللخَواسِّ منهنَّ أَخْمِازُ فقال عُمَرُ بن عبد الله بن ابي رَبيعــ الله

ابْن شاذان شَحَدْت السَّيْق والسَّهْمَ أَشْحَدْهُ شَحْدًا اذا جَلَوْقه . b) Marg. A. مَا عَدْ شَاذان شَحَدُه قال ابنُ شاذانَ فال ابو عُمَر تقول عَرَّنَ الرَّجُلْ تَعْريدًا اذا عَدَا فَنوَعًـا .c) Marg. A فيو مَشْحوذً . فهو مُعَوَّدُ وبِها سُمَّيَت انعَوَّادةُ لأَنَّها نُعَرَّدُ بالحَجَرِ اى تَوْمى به المَوْمَـى البَعيدَ In the text A. has وغيرها . و فغروا الى مزينة وغيرها . B. C. D. E. بنفذوا منوينة وغيرها . e) B. C. D. E. لبيرُ شاذارَ. قال ابو زَيْد أَرَثُتُ النَّارِ أَرْغَدتُها ويُقال أَرثُتُ بينهم اي Marg. A. فسأسْـتُـقْـمـلَ انكرد الخوارج علميه . j) E. عنحرج . j) C. E. وَتُسافُ B. add . وَتُسافُ B. B. C. D. E. add . أَفْسَدتُ . لأَذَّه امرا (أَمْـرُ read) نهى . k, C. لَأَدَّه الانكار ورَأَوْا أَنَّه قد

الباك ۴۱

> رُكُنَّا قَعْلَ مَهْلَدِيةَ زِمَانًا(اللهِ تَرَى نَجْبَوَى رَسُولِ آللَه فِينَا قَتَلْتُم خَيْرَ مَن رَّكِب ٱلْطَايَةِ وَأَكْرَمُهُمْ وَمَن رُكِبَ آلسَّفِينَا أَلا أَبْلَغْ مُعْرِينَةَ بْنَ حَرْبِ فَلا قَرْتُ عُيْدُونُ ٱلسَّامَتَيِنا،

a These words are wanting in C. D. E. b, C D E. عن. و) B. المعنى بقول الشعنى بقول المعنى و المعنى الاشعنى بقول المعنى و المعنى و

٥٨٠ البب ٢٩

الله عليه نَمْثُلُو الى قَوْم يَعْتَمِلون فنَعَسْنا فنمْنا فسَفَتْ ( علينا الرِّيخِ التُّوابَ فه. نَبَّهَما الآكلامُ رسولِ اللّهِ صلّعه فقال لعليّ يا ابا تُوابِ لما عليه من التُّوابِ أَتَنْعَلَمْ مَنْ أَشْقَى المَّاسِ فقال خَبّرْنى يْرسولُ الله فقال أَشْقَى النَّاسِ اثْنَانِ أَحْمَرُ ثَمُودَ الذي عَقَرَ النَّاقِةَ وَأَشْقَاهَا(b الذي يَخْصبُ عُدَّ ووَضَعَ يَكَد على لحَّيته من عُدا(٥ ووضَعَ يَكَد على قَرْنه (٥) ويْروى عن عياض بن خَليفة الخواعيّ ه قال تَملَقّاني( ٤ عليٌّ صَلَواتُ الله عليه في الغَلَس فقال لي ( f مَنْ انت قُلْتُ ( g عياض بي خَليفةً للنُّراعيُّ فقال ضَنَنتُك أَشْقاها الذي يَخْصبُ هذه من هذا ورَضَعَ يَدَه على لحَّيته وعلى قَرْنه، ويْرْوَى أَنَّه كان يقول كَشيرًا قال ابو العَبَّاس أَحْسَبُه عند الصَّجَر بأَحْمَابِه ما يَمْنَعُ أَشْقاعا أن يَخْصَبُ فَدَ مِن فَدَا وَيْرَوى عِن رَجْل مِن ثَقيف أَنَّه قال خَرْجَ النَّاسُ يَعْلَمُون دُوابُّهم بالمدايي وَأَرِانَ عِلَيْ (h المُسيو الى الشَّأَم فوَجَّه مَعْقلَ بن قَيْس الرِّياحيَّ ليُوْجِعَهِم (i اليه وكان ابن عَمّ لى في ١٠ آخر مَنْ خَرَجَ فَأَتَيْتُ لَخَسَنَ بن على عَم ذاتَ عَشِيّة فسَأَلْتُه أَن يَأْخُذُ لَى كَتَابَ المير المؤمنين الى مَعْقيل بن قَيْس في التَّدَوْمِيهِ (أ عن ابن. عَمَّى فانَّه في أأخر مَنْ خَرَجَ فقال تَنغْمُلُو (<sup>لا</sup> عليما والكتابُ تُخْتنوم أن شآء اللّٰهُ (أ فبتُ لَيْلتني ثمّ أَصْبَحْتُ والنَّاسُ يقولون قُمْلَ اميرُ المَّومنين اللَّيْلةَ (m فَأَتَيْتُ لْخَسَنَ وِإِذَا (" به في دارِ على عم فقال لولا ما حَدَثَ لَقَصَيْما حاجَتَك ثم قال حَدَّثَني الى عم البارِحة في خُذَا المَسْجِد (٥ فقال ما بُتَيِّ إِنِّي صَلَّيْتُ ما رَزَقَ اللَّهُ ثُمَّ نِمْتُ نَوْمةً فورَّأَيْتُ رُسولَ الله وا صلَّعم فشَكَوْتُ اليه ما انا فيه من نُخالَفة أَعْدابي وقلَّة رَغْبَتهم في الجهاد فقال ادْع اللُّه أن يُويحَك منهم فَدَعَوْتُ اللَّهَ قَالَ لَخْسَنُ ثُمَّ خَرَجَ الى الصَّلْوة فكان ما قد عَلَمْتَ ، وحُدَّثْتُ من غَيْر وَجْه أَنّ عليًّا لمَّا نُمرِبَ ثمُّ دَخَلَ مَنْولَه اعْتَرَنَّه غَشْيةٌ ثمَّ أَفَاقَ فدعا لَخَسَنَ ولْخُسَيْنَ فقال أُوسيكما بتَقْوَى

a) E. عَذْهَ . b) D. واشقى الناس . c) Altered in A. into عَذْهُ . d) Variant in A. مَدْ . عَذْهُ . d) Variant in A. مَدْ اللهُ عَدْهُ . d) Variant in A. مَدْ اللهُ اللهُ . d) B. C. E. المُدْمُ اللهُ اللهُ

اشْوَلْق متى الى ابْنى فرَحَعَ الى معاويةَ فأَخْبَرَ (٥ فقال يا ابا حَرْثَرَةَ عَثَا(٥ هذا حِدَّا) فلمّا فَضَرَ حَرْثَيْهُ الى أَشْلِ الكُوفةِ قال يا أَعْدآه الله انتم بالأَمْسِ ثقاتلون معاويةَ لتَهْدّوا سُأَفانَه واليَوْمُ تُقاتلون مع معاويةَ لتَشْدّوا سلطنانَه فَخَرَجَ اليم ابوه فدَعاه الى المِرازِ فقال يا أَبَةٍ لك في غَيْرى مَنْدوحةً ولى في غَيْرِك عنك مَذْعَبُ ثمّ حَمَلَ على القَوْمِ وهو يقول

أَكْرُرُ على عَادِى ٱلْجُموعِ حَوْثَرَةً فعن قَلْمِيلٍ مَّا تَنَالُ ٱلْمُعْفِقِرَةً فَعَنْ قَلْمِيلٍ مَّا تَنَالُ ٱلْمُعْفِقِرَةُ فَعَنْ اللَّهِ عَلَى تَثْلِم اللَّهِ اللَّهِ عَلَى تَثْلِم اللَّهِ اللَّهِ عَلَى تَثْلِم اللَّهِ اللَّهُ وَمَ حَمِيعًا ﴿ وَانَا أَحْسَبُ أَنَّ قُولَ الْقَائُلُ

وَأَجْوَأُ مَن وَلِيْتُ بِنَدِيْهِ عَبْدٍ عِلْ عَيْدٍ الرَّحِلِ لَلْمُسْتُوْرِهِ أَدِيدُ \* أَن أَرَى ٥ رَجُلًا عَيَابًا قال الْمُمِسْم بِفَضْلِ الْمَعْنُودِ أُرِيدُ \* أَن أَرَى ٥ رَجُلًا عَيَابًا قال الْمُمِسْم بِفَضْلِ .. مَعايِبَ فيه ٢٠ وقال العَيَاسُ بِن الأَحْمَفِ لِمُعاتِبُ مَنِ اتَّيَهَم بِإِنْشَآء سِرِّه

تَعَشَّبُ تَعُلُبُ مَا أَمَّتَحِقُ بِهِ ٱلْمَاجُرَ مَنِكُ وَلا تَعَلَّدُ (لَهُ وَمَا ذَا بَتَ فَدُرُ (لَهُ اللهُ مَنْ وَلا تَعَلَّدُ وَمَا ذَا بَتَ مُرَّكُ لا يُسْمَّعُ رُومَا ذَا بَتَ مَنْ وَلا يُسْمَّعُ رُومَا ذَا بَتَ مَنْ وَمَ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ

وَ وَيُورَى مِن حَدَيْثِ مُحَمَّدً (ع بن كَعْبِ القُرَشِيِّ قال قال عَمَّرْ بن ياسِرٍ خَرَجْنا معَ رَسولِ الله

مَا كُنْتُ لآتِي عليه فَخَرَجَ اليه فاخْتَلَفَا عَرْبَتَيْن فَخَرً كَلُّ واحد منهما (٥ مَيَّدًا، وكان المُسْتَوْرُد كَثير الصَّلاة شَديدُ الاجْتهاد وله اآدابُ يُوصى بها وهي أَخْفوظ عمد كان يقول اذا \* أَفْتَيْتُ بسرَّى (b الى صَديقي فأَفْشاه لم أَلْمُ لأَتَّى كُنْتُ أَوْلَى بحقظم وكان يقول لا نُفْش الى أَحَد سرًّا وان كان تُخلصًا الله على جهة (٥ المُشاورة وكان يقول كُن أَحْدرَنَ على حفْظ سرّ صاحبك منك على ه حَقْس دَمك وكان يقول أَوْلْ (٥ ما يَدْلُ عليه عاتَسْ النَّاس مَعْرَفَتُ. بالغيوب ولا يَعييبْ الَّا مَعيبٌ وكان يقول المال غَيْدُر باق عليك فاشتَر من الخَمَّد ما يَبْقَى عليك وكان يقول بَكْلُ المال في حَقَّه اسْتَدُّعا اللَّهُ لِلمُويد من الجَواد وكان يُكْتُر أن يقولَ لو مُلَّكُتُ الرُّضَ بِحَدَافيرها ثمّ دُعيتُ الى أن أَسْتَفيدَ بها خَطيقةٌ ( عما فَعَلْتُ ﴿ قَلَ وَخَرَجَتِ الْخَوارِجُ واتَّصَلَ ( £ خُمروجُه، واتَّما نَذْكُرُ منهم مَنْ كان ذا خَمَبر طَريف واتَّصَلتْ به حكَمُّ من كَلام وأَشْعارِ فأوَّلْ مَنْ خَرَجَ بعد قَتْل عليَّا 8 ، عَمْ حَوْثَـرَةُ النَّسَديُّ فانَّد كان مُتَنَحَّيًا بالبَهْدُنيجَيْنِ (b فَكَنَبَ الى حيابِس الصَّاحَى يَسْقلْه أَن يَتَوَلَّى أَمْرَ الْخُوارِجِ حتَّى يَسيرَ اليه(i بجَمْعه فيتَعاصَدا على مُجاعَدة مُعاوِية فتَجابَه فرَجَعَا الى مَوْمنع أَصْحَابِ النُّمَّخَيْلة ومعاريةُ بالكوفة حَيْثُ دَخَلَها مع لأَسَن بن على (ل صَلَواتُ الله عليه بعد أن بايَعَه لَحَسَن ولَاسَيْن عَم وتَيْسُ بن سَعْد بن عُبادةَ ثُمّ خَرَجَ لَحَسَن يُريدُ المَدينَة فَوَجَّهُ اليه معاويةُ وقد تَجازَز في طُرِيقِه يَسْقِلْه أن يكونَ المُتَوَلِّيَ لمُحارِبَتهِم (k فقال لِخَسَنِ والله لَقد كَقَفْتُ وا عنك لحَقْن دمام المسلمين وما تحسب ذلك يَسْعني أَفأقاتل عنك قَوْمًا انت والله أَوْلَى بالقتال منهم فلمَّا رَجَعَ لِجُوابُ اليه وَجَّهَ اليهم جَيْشًا \* أَكْثَرُهم من أَهْل (ا الكُوفة ثه قال لأَّبيه الى حَوْثَرَةً اكُفنى (m أَمْرَ ابْنك فصار اليه ابوه فدَعاه الى الـرَّجـوع فأَنَى فأَدارَه فصَمَّمَ فقال له يا بُنَي أَجـيـُك (n بابْنك فلَعَلَّك تَرَاهُ فتَحَيُّ اليه فقال يا أَبَدَ إنا والله الى طَعْنة نافذة أَتَقَلَّبْ فيها على كُعوب الرُّمْتِ

a) E. omits لمهاما. (b) D. قَدْشُدْنَ سُرَى سُرَى . d) E. omits لراً. (e) B. D. E. ارد فالب في طالب . (d) E. omits لراً . (e) B. D. E. خطيعة بها بالمِنْدُنْ بَحِيْنِ . (e) B. D. E. خطيعة بها E. بالمِنْدُنْ بَحِيْنِ . (بالمِنْدُنْ بَحْدِيْنِ . (بالمِنْدُنْ بَعْدُنْ . (بالمِنْدُنْ بَعْنِ بَعْدُ . (بالمِنْدُنْ بَعْنِ بَعْنِ الْمُنْدُنِّةُ فَالْدُنْ . الكَوْرِيْمِ . (اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدِيْنِ الْمُنْدُنِّةُ فِيْنِ اللهِ اللهِ عَلْدِيْنِ اللهِ عَلْدُنْ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلْدُنْ اللهُ عَلَيْدُ اللهِ عَلْدُنْ اللهِ عَلْدِيْ اللهِ عَلْدُنْ اللهِ عَلْدُنْ اللهِ عَلْدُنْ اللهِ عَلْمُعَلِهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُعَلِيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُعَالِهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ الللهِ عَلْمُعَالِهُ

وابنُ جُوَيْنِ الطَّآثَيُّ وَفَرُوتُ بن شَرِيكِ الأَشْجَعِيُّ وهم اللَّين ذَكَرُهم لَخْسَنُ البَصْرَىُ فقال دَعاعم الى دِينِ (١ اللهِ فَجَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آآذَانَهِمْ وَأَسَّتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَسَرُّوا وَٱسْتَكْبَرُوا ٱسْتِكْبَارًا فسارَ البيهم ابو حَسَنِ فَطَحَنَهِم ذَكْحُنًا ' وفيهم يقول عِمْرانُ بن حِطّنَ

> اتى أديم ما دانَ أَسَشُواهُ بَهِ ﴿ وَوَمُ آنَدُكُمْ لِللَّهُ مَا لَلْكُوْسُقِ لَلْمُوسَقِ لَلْمُوبِ ٠ و وقال للخّيرِقُ يُعارض عُدا المَدْمَبَ

اِنْ أَدِينَ بِما دَانَ ٱلْمُومِدِيُّ بِهِ مُوْمَ ٱلنَّبَحَيْلَةِ مِن فَعَدْ ٱلْمُحَلِّينَا وَبُنَّذَى دَانَ مَوْمَ ٱلنَّهُمِ دِنْتُ بَهِ وَشَارَتَتْ كَفَّهَ كَفِّى بِصَقِيمَا تِلْكُ ٱنْدِّمَاءَ مَعًا يَّا رَبِّ فَي عُنْقَى وَمِشْلَهِا فَاسْقِينَ الْمِينَ ٱلْمِينَا(٥٠)

وكان أَحْدَبُ النَّحَيْلةِ قالوا لابن عَمَاسِ الذَّه كان على عَبِّ على حَبِّى \* لم يشْكُكُ (ل فيه وحَكَّمَ مُصْطَرًا الله حَبْث طَيْق لله وَلَّم فَصْطَرًا عَلَى الله عَبْد الله عَلَى مَوْضِ الله عَبْد الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى المُعْتِي الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ا

٥٧٠ الماب ٤٩

يَأْكُلُ فيُجِيدُ فسَأَلْتَني عند فنَسَبْتُه لك فقلْتَ انّ فذا الفَتَى لَتلَقّامةً ه قال (b قد عَرفْتُه واللّه لَوَددتُ أَنَّ عِلَّ بِن ابِي طَالِبِ مَكانَه قال فقال لِي المنصور عَآاللَّه لَسَمِعْتَ هٰذا مِن مَرْوانَ بِي محمَّد قُلْتُ واللَّه لقد سَمِعْتُه منه قال يا غُلامُ فات العَداءَ \* قال آبِوَ العباس وكان أَعْلُ الدُّخَيْلة جَماءةٌ (° بعد أَثْل النَّهْرَوان ممَّن فارَقَ عبدَ الله بن وَقْب وممِّن لَجَاً الى رايد ابي أَيُّوبَ وممَّن ه كان أَقَامَ (d) بالكُوفة فقال لا أُقاتل عليًّا ولا أُقاتل معه فتَواصَوْا(e) فيما بينهم وتَعاصَدوا وتَأَسَّفوا على خَدْلانهم أَثْدِابهم فقم منهم (f قاتَمُ يقال له المُسْتَوْرِدُ من بني سَعْد بن زَيْد مَناةَ فَحَمدَ الله وأَثْنَى عليه وصَلَّى على محمَّد ثمّ خال إنّ رَسولَ الله صلَّعم أَتانا بالعَدّْل \* تَخْفَقَ راياتُه(8 مُعْلنًا مَقائتَه مُبلَّغًا عِي رَبِّه ناحًّا لأُمَّته حتَّى قَبَصَه الله تُخَيِّرًا تُخْتارًا ثمَّ قامَ الصَّدّيقُ فصَدَق عِي نَمِيَّه وِدَاتَكَ مَن ارْتَمَدَّ عن دين رَبّه وذَكَرَ أَنَّ اللهَ عن وجل قَرَنَ الصَّلاةُ بالنَّرَاة فرأَّى أَنَّ ( تَعْطيلَ ا احْدُدِهُما تَعْنُ على الأُخْرَق لا بَلْ على جَميع مَفازل السّين ثمّ قَبَضَه الله اليه مَوْفورًا ثمّ قام (i الفارون نفَرَق بين لحَقّ والبائل مُسَوّيًا بين النّاس \* في اعْطَآتُه (ل لا مُوَّثرًا الَّقارِبه ولا مُحَكّمًا في دين رَبَّه وها أَنْدُمْ(ا تَعْلَمون ما حَدَثَ واللَّهُ يقول وَفَصَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاعِدينَ عَلَى ٱلْقَاعدينَ أَجْرًا عَظيمًا فَكُلُّ أَجَابَ وِبِايَعَ (ل فَوجَّهَ البيهم علىُّ \* بن ابي طالب (m عبدَ اللَّه بن العَبَّاس داعيًا فأَبَوُّا (n فسارَ اليهم فقال له عَفيفُ بي قَيْس يا اميرَ المؤمنين لا تَخْرُبْ في فُذه السَّاعة فانَّها ساعةُ نَحْس ه العَدْرَك عليك فقال له علىُّ تَوَتَّلُتْ على الله وَحْدَه وعَصَيْتُ رَأْقَ كُلُّ مُتَكَهِّى انت تَنْوْعُم أتّك تَعْرِف وْقْتَ الشَّفَو مِن وَقْت للحَدْلانِ انِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّه رَبِّى وَرَبَّكُمْ مَا مِنْ دَابَّة الَّا هُوَ آخذُ بناصيتها انَّ رَنَّى عَلَى صَرَاطَ مُّسْتَقِيمِ ثُمَّ سَارَ البيمِ فَلَحَنَهِم جميعًا لم يُقْلَتْ منهم الَّا خَمْسُةُ منهم المُسْتَوْرِدُ

a) Marg. A. أَهُ اللّهُ اللّه

أَرَّايَّتَكَ ﴾ أَن تَكَلَّقُتْ لَك جُعْلًا أَلَّمَالُ فَلَك فَبْلَ وَقُنْه قال لا قال فَان حَرَمْتُك أَتْوَخُرُوا عن وَثْتُه قال لا قال فَحَسَّبُك ٤ ما سَمِعْتَ ١ فَذَكُووا أَنْ مُعاوِيةَ كان يُكْوِمُ عبدَ اللَّكِ ليَنجَّعَلُه. يَدًا عنده يُجارِيه (d) بها في انْخَلَفيه (e) في وَقْمِه وكان عبدُ الملكِ من أَنْثَرِ النَّاسِ عِلْمًا وَأَبْرَعِهِ (f أَدَبًا وأَحْسَنهم في شَمِيبِته ديمانةٌ فَقَمَلَ عَمْرُو بن سَعيد وتَسَمَّى بالخلافة فسُلَّمَ عليه بها أَوَّلَ تَسْليمة والْمُتَّحَفُّ في حَجْره فأَنْبَقَه وقال (٣ غذا فواق (١ بَيْني وبَيْنك) قال ابو العَبّاس وحَدَّثَني ابن عآفشة عن حَمّاد ابن سَلَمة في إسْمَاد ذَكَدَره أَنْ عبدَ الملك كان له صَدينًا وكان من أَهْل الكتاب يُقال له يوسُفُ فَأَسْلَمَ (أ فقال له عبد الملك يَوْمًا وعو في عُنْفُوان نُسْكه وقد مَصَتْ جُبوش يَرِيدُ بهم معاويتًا مع مُسْلم بن عُقْبةَ الْرَى من مُرَّة غَصُفنَ يُرِيد (ل المدينةَ أَلا تَرَى خَيْلَ عَدْر الله مصدةً لحَرَم رسول الله صلَّعم فقال له يوسُف جَيْشُك والله الى حَـرَم رسول الله أَعْظُمْ من جَيْشه فنَعَضَ عبدُ الملك . تُوْدِّه ثَمَّ مال مَعاذَ اللَّه قال له بوسُفُ ما قُلْتُ شائًا ولا مُرْتابًا واتِّى لأَجِدُك بجَميع أَوْصابك فال لد عبدُ الملك ثم ما ذا عال ثم يَتَداولُها رَعْطُك قال الى مَنَى ذال الى أن تَخْرُبَ الرَّاباتُ السُّودُ من · خُراسانَ، قال وحُدَّثْتُ عن ابن جُعْدَبَةَ قال كُفْتُ عند امير المُومنين المنصور في اليَوْم الذي أتده فيد خُرون محمَّد بن عمد الله بن حَسَن بن حَسَن قال فَعَمَّه ذَلك حتَّى امْتَمَعَ من العَدآه في زُفته وضالَ عليه منكُوه فقلْتُ يا امير الوَّمنين أُحَدَّثك حَديثًا لنَّتْ مع مَرْوانَ بهن محمَّد وقد ٥١ وَعَمْدُه عَمِدُ اللَّه بِي عَلَى (لله فالله للدَّلك الدُّ لَظُو ال الأَعْلام السُّود من بُعْد فقال ما فده البُخْتُ (1 الْحَبِلَّلُهُ وَلْتُ عُدْدِ أَعْلامُ الْقُومِ قال فَمَنْ تَحْتَهِ. وَلْتُ عَمِدُ اللَّه بِن عَلَى بِن عمد الله بِن العَبَّاس (m شَال وَأَيُّهِم عبد اللَّه عَلَاتُ (" الفَتَى المُعُونَ 0 الصَّوبلُ الخَفيفُ العربتَيْن الذي زَأَيْتَم في وكيمة داا

ه B. C. D. E. البلجوزيد ( المجارية ). ( و) B. C. D. E. حسبك . ( و) B. C. D. E. البلجوزيد . ( و) B. C. D. E. خيلونية . ( و) B. C. D. E. خيلونية . ( و) B. C. D. E. خيلونية . ( المبلوغة والمراقة والمراقة

نيد وبعَرضه (a عبى هذا فقال ما يَنْبغي أَن يَشْغَلَ المُؤْسَ عن قول النَّو شَيْءٌ فأَمَرَ عبدُ الملك بِحَبْسِه وِصَفَحَ عِن قَتْله وَفِل بعد يَعْتَدْرُ اليه نود أن تُفْسدَ بَّلْفاضك أَكْثَرَ رَعيَّتي ما حَبَسْتُك ثمَّ قال عبدُ الملك مَنْ (b شُكَّمَى ورَقَّمَى حتى مانتْ بي عصَّمةُ الله فَغَيْرُ بَعِيد أَن يَسْتَغُويَ مَنْ بَعْدى وكل عبدُ الملك من السِّرِّي والعلم بمَوْضع وتَوْعُمْ السُّرُواةُ أَنَّ رَجْلًا من أَعْلَ الكتاب وَفَدَ ه على مُعارِيةَ وكان مَوْصوتًا بقرآءة الكُتُب فقال له معاوبة أَتَحِدُ نَعْنى في شَيَّء \* من كُتُب الله(٥ قال اى (٥ والله نو نْنْتَ ق أُمَّة تَوَصَعْتُ يَدى عليك من بَيْنهم قال فكَيْف تَجِكْف قال أَجِدُك أَوَّلَ مَنْ يُحَوِّلُ اللافتُ مَلْكًا والْخُشْنَةَ(ع لينًا ثمّ انّ زَبّك منْ بَعْدَعَ، لَغَفُورٌ رّحيمٌ قال معاوية فسرى عتى ثمّ قال لا تَقْبَلُ فذا متى (£ ولْكنْ من نَفْسك فاخْتَبُرْ (ع هذا الخَبَرَ قال ثمّ يكون ما ذا قال ثم يكون منك رُجُلُ شَرّابٌ للخَمْر سَقافً للدّمآه يَحْتَجِن (h الأَمْوالَ ويَصْطَنعُ الرّجالَ ويَجْنُبُ . الْخَيْمُولَ وَيُمِينُحُ حُرْمُةَ السُّوسُولِ قال ثمَّ ما ذا قال ثمَّ تكون فَيْنَاةٌ تَتَشَعَّبُ بأَقْنُوام حتَّى يُقْضِى النَّصْرُ بها الى رَجْل أَعْرِف نَعْتَم يَمِيعُ الآخرةُ الدّاتَمةُ بحَظّ من الدُّنْيا تَخْسوس فينجْتَمَعُ عليه من أَالك ولَيْسَ منك لا يَبِالْ لَعَدْرَّه قاهرًا وعلى من ناوَّةً (أ طاهرًا ويكون لد قَرين مبين (ذ لَعين قال أَفَمَعْرفه إِن رَّأَيْتُه قال شَدَّ ما فأَرَاه مَنْ بالشَّمْ ( الله من بني أُمَيَّةَ فقال ما أَراه هافُمنا فَوَجَّهَ به الى المُدينة مع ثقات من رُسله فاذا عبدُ المُلك (1 يَسْعَى مُؤْتَعرًا في يَده طَآتُرُ فقال للرُسْل ها هو ذا ثمّ صحّ بد وا الَّيَّ ابو مَنْ قال ابو الوّبيدِ قال يا ابا الوّبيدِ إن بَشَّرْتُك بِمِشارِةِ تَسُرُّك ما تَاجُّعَلُ لى قال وما مقْدارها من السُّرور حتى نَعْلَمَ (ا مقْدارها من الجُعْل قال أن تَمْلكَ الزُّرْضَ قال ما لى من مال ولكنْ

a) B. D. ويعْرِضُحى, C. موتعربين والكتب, C. في والكتب, C. في والكتب, C. في والكتب, C. والكتب, C. والكتب, C. والكتب, C. والكتب والكتب, E. والكتب والك

الباب ۴۹ الباب

فاسلى الرِّدِيُّ (قَ رَالَوِدَيُّ عند الخوارجِ هو الذي يَعْلَمْ الخَقُ مِن عُولِهِم ويَكُتُهُم وَ وَدَورا أَنَ عبد اللّهِ النِي مَرْوانَ أَتِي بِرَجُلِ منهِم فَبَحَثَه فَرَاّنِ منه ما شآء وَقَبْها وعِلْما ثَمْ بَحَثَه فَرَاّى ما شآء أَيْها وولان أَوْ فوادَه في الاسْتِلْعاة ورَدَّمْ يَا الله وَعْلَى الله وَعَلَى عَلَى الله الله عَلَى الله وَقَالُ له وَادَه في الاسْتِلْعاة وقال له لِيهُ الله عَلَى الله وقال له لِيهُ عَلَى الله وقال الله الله عن الثّانية وقد قَلْت فسمعن ناسْمَع آذلا قال له في في فَيْعَلَى يَبْسُطُ له من وقل الخوارج ويُويِّينُ له من مَدْفَعَهم (عليه السانِ صَلَّى وَأَنْفاط بَيِّمَة ومَعِن قَرَمِية فقدل عبد اللّه على معردته لقد لاد يُوقع في خاصي أَنَّ الجَنَّة خُلِقَتْ لَهِم وأَنِّى الله الآخِرَة والدَّنْيا ومَتَى الله على معردته لقد لاد يُوقع في خاصي أَنَّ الجَنَّة خُلِقَتْ لهم وأَنِّى الله الآخِرة والدَّنْيا ومَتَى الله على الله على معردته الله على الله على الله الله الله الله والمنتقق الله الله الله والمنتقق الله الله والمنتقق الله الله والمنتقق الله الله والمنتقق والله والمنتقة والله والمنتقق والله والمنتقول والمنتقول والمنتقول والمنتقول والمنتقول والمنتقول والله والمنتقول والم

٥٧٢ . الباب ٢٩

سَمِعْتُهَا إِلّا ساعَتَى فَدُه ولو شِمَّتُ أَن أَرْتَعا لرَدَدتُها قال فارْدُدْعا فأَنْشَدَه إيّاها ( ق ورَوى الزّبيْريّون أَنَّ نافعًا قال له ما رَأَيْتُ أَرْوَى منك فَطُ فقال له ابن عبّاس ما رأَيْتُ أَرْوَى من عُمَر ولا أَعْلَمَ من عَيِّ وَتُولَه فيَضْحا يقول يَشْهَرُ للشَّمْسِ ويَخْصَرُ يقول في المَبرّدَيْنِ ( افاذا ذَكَرُ العُشِيَّ فقد دَلًا على عَقيبِ العشيِّ قال الله تبارك وتعالى وأَنْكَ ( لا تَظْمَأُ فيهَا وَلا تَصْحَى والصِّحُ الشَّمْسُ وليس من عَمَديثُ يُقال جاء فُلانَ بالصَّحِ والرَّبِيْ والرِيْحِ يُراد به ( له الكَثْرُةُ قال عَلْهَمُهُ

أَعْدُ أَبْرَزَة لِلصِّحْ واقبُهُ مُقَلَّدٌ قُصْبَ ٱلرَّيْحانِ مَقْعُومْ (e

ولا قُرْبُ نُعْمِ أَنْ دَنَتْ لَكَ نَافَعٌ ۚ وَلا نَأْيُهَا يُـسْلِى ولا أَنْتَ تَصْبُرُ وأُخْرَى أَتَتْ من دُونِ نُعْم وَمَثْلُها لَهُ عَلَى ذَا ٱلنَّهَى لَو يَرْعَوى أو يُفَكِّرُ (٩ اذا زُرْتُ نُعْمًا لَّم يَـزَلُ دُو تَبِابَة لَّهَا نُلُّومًا لَاقَـيْتُمْ يَـتَـنَـمَـرُ عَبِيدَ عليه أَنْ أَمْدَ بِبابِهِا مُسَدٍّ لَى ٱلشَّكْمَاءَ وَٱلْبُغْضَ مُظْهِرُ (ط أَلَكْ مِن اليها بالسَّلام فاتَّهُ لَي شَهِّرُ الْمامي بها ويُملَكِّرُ بِعَآيَة ما فَالَتْ غَداةً لَقَيتُها(٥ بِمَدْفَع أَكْمَان أَهْذَا ٱلْمُشْهَلِّ دهٰی فَانْظُری یا أَسْمَ قَلْ تَعْرِفْيمَهُ ﴿ d أَهْدَا ٱلْمَعْيِرِي ٱلَّذِي كَانَ يُكْكُرُ أَكْذَا ٱلَّذَى أَنْرَيْتَ نَعْتًا فلم أَنُنِي e وَعَيْشِكَ أَنْسَاةً الى يَوْم أُقْبَرْ فقالَتْ نَعَمْ لا شَكَّ غَيْمَ لَوْنَهَ ﴿ سُوَى ٱللَّيْلِ يُحْمِي نَصَّهُ وَٱلتَّهَاجُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللّ لَمِنْ كَانَ ايَّاهَ لَقد حالَ بَعْدَنا عن ٱلْعَهْد وٱلْأَنْسَانُ ذِه يَتَغَيَّرُ رَأَتْ رَجُلًا أَمَّا اذا ٱلشَّمْسُ عارَضَتْ فَيَضْحَى وأَمَّا بْالْعَشَى فَيَخْصَرُ

حتى أَتَمُّها وهي تَمانون بَيْمَة فقال له ابن الأَّزْرق لله انت يابْق عبّاس أَنضُربُ البك أَكْبادَاع الإبِلِ نَسْقَلْك عن الدِّين فتُعْرِض رِيَّأْتيك غُلامٌ من فُريَّش فينْشدُك سَفَهًا فتَسْمَعُه فقال تاللَّه ما سَمعْت سَفَهًا فقال ابن الأَزْرَق أَم أَنْشَدَك

رَأَتْ رَجْدٌ أَمَّا اذا ٱلشَّمْسُ عارَضَتْ فَيَخَّرَى وأَمَّ بِٱلْعَشَى فِيخْسَرْ فقال ما عكدًا قال اتّما قال فيَصْهَ ، وأمَّا بالعَشيّ فيَخْصَرْ قال أَوْتَحْفَفُ الذي قال فال والله ما

ابنُ شاذانَ وبْرْوَى نْهَى ذي النُّهَى نْهَى فْلَقَى عَافْمَا الغاينُا أَرَادَ غايةَ العادل والنُّهَى .A Marg. A The other Mss. have ريدوري للبغض مُظهر المُهاتي الأَجْوَدُ والبعض مظهر . b) Marg. A. الْعَقْل also وألبغص, but in A. this is altered into أرابشر, which seems the better reading. e' C. أجبتها. ابن شاذان يقول يُصبيع لآرُ في الهاجرة والنظر . f) Marg. A. المويت . e) A. المويت في اللَّيْلِ فَيْغَيِّرْ لَوْنَه والنَّصُّ صَرَّبٌ مِن السَّيْوِ الْمَلَّيُّ نَصَصْفُ الْبَعِيرَ فِي السَّيْرِ أَنْصُهُ نَصًّا اذَا رَفَعْمَهُ g) E. ابات .

مُمَّنُونٍ فقال ابن عَبْلس غير مقطوعٍ فقال قَلْ تَنَعْرِفُ ذُلك الغُرَبُ فقال قد عَرَفَه أَخمو بني يَشْكُرُ حَيْثُ يقول

وتَرَى خَلْفَهُنَّ من سُرْعَةِ ٱلرَّجْسِعِ مَنِينًا كَأَنَّهُ إَصْبِا، (8

قال ابو العَبْسِ منين (b يَعْنَى الغُمِارُ وذُلك أَنْهَا لَاقَطِّعَهُ قِطَعًا وَرَآءَها والمَنينُ الصَّعيفُ الوُذِنُ بانْقِطاعٍ ه أَنْشَدَنَى التَّوْرَقُ عن الى زَيْدِ

يا رِدَّها إِنْ سَلِمَتْ يَهِينِ وسَلِمَ ٱلسَّاقِي ٱلَّذِي يَعلِينِي

يُويد خَلَبْلُ الشَّعيفَ فَهٰذا هو المعروفُ ويُقال (له مَنينُ ومَمْنونَ كَقَتيلِ ومَقْتولِ وجَريحِ وجُروحٍ وذَكَر التَّوَزِيُ في كتابِ الآَثَمْدادِ أَنَّ المنينَ يكون القَوِيَّ يَجْعَلَد(ع فَعبلُا مِن المُنَّةُ والمعروفُ هو (أ الآَرَّلُ ا وقال \* غَيْرُ ابنِ (8 عبّاسِ لَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ لا يُمَنُّ عليهِ دَيُكَدَّرَ عندهم ويُروَى من غيرِ وَجْمِ أَنَّ ابنَ الاَّرْرَقِ آَتا ابنَ عَبّاسِ (ط نَجَعَلَ يُسائِلُه (ا حتى أَمَلَه نَجَعَلَ ابنُ عبّاسٍ يُظْهِرُ الصَّجَرَ وطَلَعَ عُمْرُ بن عمد الله بن الى ربيعة على ابنِ عبّاسٍ رهو يَوْمَثِلا غُلامٌ فسَلَمَ وجَلَسَ فقال له ابنُ عبّاسٍ أَلا تُنشَدُنا \* شَيْعًا من شعْرِك (ا فَأَنْشَدَه

أَمِن ۚ آلِ نَعْمِ أَنْتَ عَادِ دَمُهُكُرُ عَمِداَةَ غَمِد أَمْ رَآثِحُ فَمُهَجِّرُ بَعُمَجِّرُ بَعُمَا أَمْ وَآثِحُ فَمُهَجِّرُ بَعَاجَةً نَعْمَدُرُ بَعَاجَةً نَعْمَدُرُ تَعْمِلُ مَعْمَلُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

10

يابّن الآرَرْقِ أَما عَلَمْتُ أَنّه اذا جاء القَدَرُ عَشِى البَعَرُ (ه ومها سَأَنَه عنه الـ ذلك الكتابُ فقال ابن عَبّاسِ تأويله خذا الفُوْرَان عاكذا جاء ولا أَحْفَظُ عليه شاعِدًا عن ابن عَبّاسِ وأَنا أَحْسِبُه أَنَه (الله عَقْبَله فَذَا الفُوْرَانُ عَلَما جَاء ولا أَحْفَظُ عليه شاعِدًا عن ابن عَبّاسِ وأَنا أَحْسِبُه أَنَه (الله عَقْبَله الله بشاعِه وتقديه عنه النَّبَّ وقين اذا قال ذلك الكتابُ أَنَهِ قد كنوا وعدوا كتابًا طكذا (الله التقسير كما قال جلّ تَنتَرَه فَلَما جَاءَهُ مَا عَرفُوا كَفَرُوا بِه يَعْي بذاك (الله المَيْون كتابًا طكذا الله عَنون وربيعت خُفاف بن والله يَعْرفون أَبْنَاء عُمْ فَعْناه هذا الكتابُ الذي كُنْته تتَوَقَعونه وبيّن خُفاف بن نَدَبَةُ (الله عَمْرة أَخي حَنْساء مُورة أَقي فوارة وفوارة فعمد البّنا حَرْمَلَة دُربُه ولان من خَبّرِه أَنّه عَنوا معاوية فاسْتَطْرَد له أَحَدُهما فَحَمَلَ عليه معاوية فطَعَمَه وحمل الآخر على معاوية فتُعَمّة مُتَكّنًا وكان صَعيم الحَيْسِ فلما تَنادَوْا فَتَلَ معاوية قال خُفاف ابن نَدَبَة وهي أُمّه وكانت حَبشية وأبود (ا عَمَيْرُ (ا الحَق شَيْر بن مَنْمور قَتَلَى الله فقال خَفاف بن مَدْمو فَتَلَى الله فقال خُفاف في الله فقال خُفاف بن نَدَبَة وهي أَمّ وكانت حَبشية وأبود (ا عَمَار هو سَيْدُ بني شَلْم بن مَنْمور قَتَلَى الله فقال خَفاف بن نَدَبة

اَنْ تَكُ خَيْلَى فَدَ أَصِيبَ صَمِيمُهَا فَعَمْدًا عَلَى عَيْنَ تَيَمَّمُتُ مَالِكا وَقَفْتُ لَهُ عَلْوَى وقد خَامَ صَحْمَتَى لِأَبْنِيَ مُجَّدًا او لِأَثَارَ عَالِمَهِ أَذُولُ لَهُ وَالْوُمْحُ يَأْضِرُ مَتْمَهُ (أَ تَأَمَّلُ خُفَاقًا إِنَّنِي أَنَا دَالِكا أَذُولُ لَهُ وَالْوُمْحُ يَأْضِرُ مَتْمَهُ (أَ تَأَمَّلُ خُفَاقًا إِنَّنِي أَنَا دَالِكا )

ها يبريد \* انا ذلك (فرافر الذي سَمعْتَ به فذا تأويل هذا وفوله يأثر مَثْنَه اي يَشني يُقال أَثَرْتُ اللهُ ال

a) E. رَحْمَلُك. d) B. C. D. عَمْمَى , D. E. (عَاكِذَا , d) B. C. D. وَالْمِدَا , d) B. C. D. عَمْمَى , d) B. C. D. عَمْمَى . d) B. C. D. و. بالدلك . e) So A., with all the vowels; B. E. مَنْدُ بَلَ اللهِ مَنْدُ بَلَ اللهِ وَمُعْمَى يَأْتُلُو يَنْدَى وَيَعْتُهُ . لَا اللهِ ا

640 البب 64

جَعَلْتَ لَلْعَيَارِ وَمَالِكِ ۚ أَوْمَجْهِ عَدِي فَ ٱلْمُقَابِرِ أَقْبُواَ وَمُونِ فَهُ اللَّهَابِ فَ اللَّهَابِ أَقْبُواَ وَالسِّطُ بِهَا قَبْدُ الْمِارِةِ اللَّاجِاشِعِيّ وواسِطٌ بِهَا قَبْدُ عَدِيّ بِن سَبْرَةَ الْمُجَاشِعِيّ وواسِطٌ بِهَا قَبْدُ عَدِيّ بِن أَرْضَاةَ الْفَوَارِقُ ١٤]
عَدِيّ بِن أَرْضَاةَ الْفَوَارِقُ ١٤]

وَأَشْفَتُ فِيرِانَ ٱلْمَـزُونِ وَأَعْلِهِمَا وَقد حَارَنُوهَا فِنْنَدَّ أَنْ تُسَعِّرًا وَالْمُؤُونُ عُمانُ بالفارِسيَّة (6)

ذلم تُبْوِي منهم رايّةً يَعْرِضُونَها(٥ ولم تُبُوِّي من آآلِ ٱلْمُهَلَّبِ عَسْكَرَا أَلا رُبَّ سامِي ٱلطَّرْفِ من قَآلِ مازِي (d اذا شَعْرَتْ عن ساقِها ٱلْحَرِّبُ شَعَّرَا فهٰذا نَظِيرُ ذَٰلِك (٤٠ وَالْمَرِينُ عُمانُ (٤ قَالَ الْدُمَيْثُ

فَمَّا ٱلْأَرْدُ أَرْدُ أَبْدَى سَعِيدِ فَأَكْرَهُ أَنْ أَسَنِمَ مِعَالَا ٱلْمُورِدَا الْمُعْرِدُا اللهُ الْمُتَافِرُونَا مَا الْمُعْرِدُ الْمُعْلِمِ الْمُتَافِرُونَا مَا الْمُعْلِمِ الْمُتَافِينِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ

فإنْ شُـمَّرَتْ نك عن ساقه (أ فَوَسْهَا حُدَيْفَ ولا تَسْعَم، وَاتَّا له إذا تَعَجَّبْتَ منه، وحَدَيفَ يُريد حُدَيْفَةُ فَرَخَّهُ أَنَّ وَيُوْرِق (أ عن ابى عُبَيْدة من غَيْرِ رَجْه \* أَنْ نَافِعَ بن الأَزْرِقِ سَأَلَ ابْنَ عَبّاسِ (الله عَلَيْهُ فَرَخَّهُ وَخَدَيْفَ عَبِي الله الله وَاتَّعَ بن الأَزْرِقِ سَأَلَ ابْنَ عَبّاسِ (الله فقل أَرَّاتُتُ نَبِي الله سَلَيْمانَ صَلَّى الله عليه مع ما خَوَّلَه الله رَأَعْطاه كَيْفَ عَنِي بالهُدْفُد على وَقُلْه الله رَأَعْطاه كَيْفَ عَنِي بالهُدْفُد على وَقَلْت وَضُورُته عقل له ابن عَبّاسِ إنه احْتَاجَ الى المآء والهُدْفُدُ فَمْلَا (الله الله كلوّجاجة يَرَى بالنَّمَها من طاعرها (الله فسَلَّ الله الله الله كيْف يُبْصِرُه ما تَحْتَ بالنَّمْ والفَحْمُ فَيْفَ يُنْفَى يُبْصِرُه ما تَحْتَ اللَّهُ والفَحْمَ فيه فقال ابن عَبّاسِ وَيْحَكَ الله الله ويُلْعَلَيْهِ حَبّى يَقَعَ فيه فقال ابن عَبّاسٍ وَيْحَكَ

هُ الطَّرْفِ ، variant in A. فَالْدَاعِ ، فَالْدَاعِ ، فَالْمَاعِ ، فَالْمُعِلَ ، فَالْمُعِلَى ، فَالْمُعِلَى ، فَالْمُعِلَى ، فَالْمُعِلَى اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ ، فَاللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَالْدَالِيْ الْدَى يَوْشِى بِالدَّلُو بِينِ المِثْوِ وَلِمُّوْنِ وَآهُوالِ لِلْدَدِثِ يُنْشِدُونِ تَرَى ٱلدَّالِيَ مِنْهُ أَنْ نَافِعٌ سَأَلُ ابنَ عَبَاسٍ عَنَ مِنْدَ أَزْوَرًا وَهُذَا خَطَأٌ لا وَجْهَ له وَرَوى ابو غَبَيْدة وغيره أَنْ نَافِعٌ سَأَلُ ابنَ عَبَاسٍ عَن فولًا عَنْهُ لَا يَوْدِهُ عَنْهُ وَلِيكَ وَنِيمٍ مَا الوَّنِيمُ قال هو الدَّعَى الْلُوْنُ أَمَا سَمِعْتَ قُولُ حَسَانَ بِن ثَابِتِ فَوْدَهُ عَنْهُ لَا يُونُ وَلِيمَ عَلَيْ اللَّوْنُ أَمَّا سَمِعْتَ قُولُ حَسَانَ بِن ثَابِتِ وَلِيهُ عَنْهُ وَلَيْكَ وَنِيمٍ مَا الوَّنِيمُ قَالَ وَهِ الدَّعَى الْلُونُ أَمَا سَمِعْتَ قُولُ حَسَانَ بِن ثَابِتِ وَلِيهُ وَلِيهُ مَنْ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلِيهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلِيهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا مَا الوَّلِيمَ اللّهُ وَلِيهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلِيمُ اللّهُ وَلِيلًا مَنْهُ مَا الوَّلِيمِ اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِيمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَا لَهُ لَهُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَلَيْنَا لِمُ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ه ويَنزُعْمُ أَعْلَى اللَّعَدَ أَنَّ اشْتِقَاقَ ذَلَك مِن الزَّنَّمَةِ التي بِحَلْقِ الشَّاوَّا فِهَ يقولون لَيْ دَخَلَ فَي قَوْمٍ لِيس منهم زَعْنَفَةً [الأُمُ وَعْنِفَةً بِلكسر [b] وللجَمْع (عانفُ والرَّعْنَفة الخَنائ مِن أَجْنِحة السَّمَك [قال ابو لحَسَنِ الزَّقَيُ بكسرِ الزَّاي وعو السَّمَك [قال ابو لحَسَنِ الزَّاق بكسرِ الزَّاي وعو السَّمَك [قال ابو لحَسَنِ الزَّاق وعو السَّمَك أَنْ وَاللهُ عَنْ فَرَدُ مِنْ اللهُ عَنْ فَرْدِ اللهُ عَنْ فَيْدِ اللهُ عَنْ فَرْدُ مِنْ السَّالُ فِالسَّاقُ فِالسَّاقِ قال (أَ السَّمَةُ وَالسَّاقُ فِالسَّاقِ فِالسَّاقِ قال (أَ السَّمَةُ وَالسَّاقُ فِالسَّاقِ قال (أَ السَّمَةُ وَالسَّاقُ فِالسَّاقِ فَاللَّهُ السَّامُ وَالنَّهُ عَنْ السَّمَةُ وَالسَّاقُ فِالسَّاقُ فِالسَّاقُ فِالسَّاقُ فِالسَّاقُ فِاللَّسَّاقُ وَاللَّهُ السَّمُ وَالسَّاقُ فَا السَّمَةُ وَالسَّاقُ فِاللَّهُ اللَّهُ وَاللّهُ وَالْمَاقُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ا أَخُو ٱلْحَرْبِ إِنْ عَضَّتْ بِهِ ٱلْحَرْثُ عَضَّها وإِنْ شَمَّرَتْ عِن سَاقِها ٱلْحَرْبُ شَمَّرَا ، قال ابو العَبْاسِ وقَرَأْتُ على عُمارة بن عَقيل (ق بن باللّ بن جَرِيرٍ فَصِيدة (أ جَرير التي يَهْجو فيها آلَ الْهِلَّبِ بن ابن صَفْرة ويَمْدَ رُا لَا عَلَى اللّ الْهَا الذي كانتْ لهم عليهم بالسِّمْد في سُلْنان يَريدَ بن عمد اللّك بسَبّب خُروج يَزيدَ بن الْهَلّب عليه

أَنْمُولُ لَهَا مِن نَّيْلَةً لَيْسَ نُولُهِا ۚ تَضُولُ ٱللَّيْلِةِ لَيْتَ صُبْحَكِ تَوَّرًا وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِّذُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُولُولُ اللْمُوالِمُولِ لَلْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَالَ

10

حِدَارًا على نَفْس ٱلبَيِ آخْوَرَ إِنَّهَ جَلَدُ لَلْ وَجْهِ مِن مَّعَدَّ فَأَسْفَرًا وقوله عَدَيِّ يَعْنَى عَدِيَّ بِن أَرْنَاةَ الفَوارِئُ فَتَلَّه لَمُعَاوِنَهُ بِن مَرِيكَ بَين الْهَلَبُ بِواسِطٍ وكان عامِلَ عُمَرَ ابن عبدِ العربِيزِ رحّه الـ

a) D. E. الشخص الشنة. b From marg. A.: D. E. have also الشخص الشنة. c B. D. وللجميع. C. E. والجميع. d) This note is in A. alone, being there inserted in the text e) B. C. D. E. والجميع. f) B. C. E. فقال g) A. الموقد. h) D. أولوفك. j) From marg. A.

الباب ۴۹ الباب

ولا أدربت فجاء رُجلً فقال قد أَصَبْفاه يا امير الوَمنين فَخَرَّ على ساجِدًا ولان اذا أَتاه ما يُسَتُّ به من الفُتوح سَجَدَ وقال لو أَعْلَمُ شَيّْا أَفْصَلَ منه لَفَعَلْتُه ثَمْ قال سِيماه أَن يَدَّه كالثَّدْي عليها شَعْراتُ دشارِ السَّنَّوْرِ ايتُونى بيَدِه المُخَدَجة فَأَتُوه بها فَمَصَبَها ويُرْوَى عن افي الجَلْد أَنّه نَظَرَ الى فَعَراتُ دشارِ السَّنَّوْرِ ايتُونى بيَدِه المُخَدَجة فَأَتُوه بها فَمَصَبَها ويُرْوَى عن افي الجَلْد أَنّه نَظَرَ الى فافع بن الأَرْرَقِ الْحَمَلِة بي الأَرْرَقِ الْحَمَلِة وَتَوَعُلُه وتَعَقِّه فقال اللهِ لَآجِدُ (له لجَهَبَمَّه سِمِعة أَبُوا وإن الله بي المَّرَّو عَلَيه المَّدَوارِ فِ فَاحْدَرُ أَن تكونَ منهم والله وكان فافع \* بن الأَرْرَق (أُ يَمْتَتَجِعُ عبدَ الله بي العَبْل ويُسْتَعِلْه فلما و عَمْدَ الله بي المُعْرَفِ ونَحْن فاكرون منها صَدْرًا أَن شَآء الله و عَبَيْدة مَعْمُو بي المُتَّقِي الله عبد الشَّقُوة ونَحْن فاكرون منها صَدْرًا أَن شَآء الله و عَبيده في تفسيرِها (الله عبد المُتَّقِي الله عنه الشَّقُوة ونَحْن فاكرون منها صَدْرًا أَن شَآء الله و عَبيدة الله بي العَبي المُعَد في المُعْمَل المُعالِق ومَا أَله وعنده فافع بي الأَرْرَق وهو يَسْعَلْه ويَطْلُب منه الاَحْتَتَجاجَ باللَّعَد فسَّالَه عن فول الله جلَّ فَمَاوْه وَاللَّهُ ومَا وَسَقَى الْقَال ابن عَبي ومو يَسْعَلْه ويَطْلُب منه الاَحْتَتِجاجَ باللَّعَد فسَّالَه عن فول الله جلَّ فَمَاوْه وَاللَّهُ ومَا وَسَقَى المَّال ابن عَبي وما ومَا عَمْ واللَّه ومَا الله وما جَمَع فقال أَنْهُونُ ذَلِك العَرْبُ قال (الله حل قبل الله حلَّ فَمَاوْه وَاللَّهُ الوالمَوْسَ فَقَال الله وها جَمَع فقال أَنْهُونُ ذُلِك العَرْبُ قال (الله عنه عَبي مَا اللهُ المَوْسَ وَالله المَالِق المَالِون الله فقال المُوسَلِق المَالِون المَالِون الله عَلَال المُوسَ وقال الله ولمَا الله عَمْل المَالَو المَالِون المَالِولُ المَالِولُ المَالِي المَالَّة عَلَى المَالَّولُ المَالَّة عَلَى المَالَّة عَلَى الْعَرْفِي المَالِهُ المَّوْلُ المَالَة عَلْمُ المَّالُولُ وَالمَالْ المَالَّة عَلَالُهُ المَالَّة عَلَى المَالَّة عَلَى المَالَّة عَلَالَ المَالَّة عَلْكُولُ المَالِو المَالِولُ المَالَّة عَلْمَالُولُ المَالَّة عَلَى المَالَّة عَلْمَالُولُ المَالِولُولُ المَ

أَنَّ لَمَا قَلْآلُـصًا حَلِقاتُلِقًا فَمُشْتَوْسِقَاتِ لَّوْ يَجِكْنَ سَآثَقًا

طَّذَا قُولُ ابْنِ عَمَّاسِ وَحُو لَلْتَقُى الذَى لا يَقْدَحُ فيه قادِحُ وَبَعْرُضَ الْقُولُ فَيَحْتَاجُ الْمُتَدَى لَا أَن يَتُحْمَلُ وَ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَعْلَا عَلَى مَعْلَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

سَلْمًا تَـرَى ٱلدَّالِجَ منها أَزْرَا(ا إذا يَعِجُ في ٱلسَّمِوِيّ صَرْفَوَا' السَّمْ الدَّلُو الدَّى لَاذَ عُرُوةٌ واحدةٌ وهو دَلُو السَّقَآهِينَ وهو الذي ذَكَرُه طَرَفَةُ فقال ليها مِرْفَقانِ مُعَرَّفَةً فقال اللها مَارْفَقانِ مُعَرَّفَةً فقال اللها مَارَّفَقانِ مُعَمَّدُ وَاللهِ مُعَمَّدَ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اللهُ

نَجَعَلَ يَسْعَى فيه الى قاتله وهو يقول وَعَجَلْتُ انْيْكَ رَلَ (٥ لَتْرْضَى، وَنْزْوَى عن اللَّهِي صلَّعه أنّه الما وَعَنَهِم هَال سِيماهم التَّحْليقُ يَقُرَهُون القُرْآنَ لا يُحِاوِرُ قراقيَهِم (b عَلامتُهم رَجْلُ مُخْدَرُ اليّد (c و ع حَديث عبد الله بن عَمْرِو رَجْلُ يُقال له عَمْرُو (b دو النَّويْصرة او الخُنْمَ عمرة ، رروى (e عن اللَّي صلَّعم أنَّه نَظَرَ الى رَجُل ساجِد الى أن صَلَّى النَّبُّ عَم فقال أَلا رَجْلُ يَقْتُلُه فَسَرَ ابو بَنَّر عن دراعة وانْتُضَى السَّيْفَ وَمَمَدَ (f نحوَه ثمَّ رَجَعَ الى النَّبِي صلَّعم فقال أَأَثْثُلُ رَحْلًا يقول ( الله الله نقال النَّبَيُّ عَمَّ أَلَا رَجْلُ يَفْعَلُ (£ فَفَعَلَ عُمَّرُ مثل ذُلك فلمًّا كان في الثَّالِثة قَصَدَ له على \* بن ابي طالب(d عَم فلم يَرَه فقل رَسولُ الله صلَّعم لو تُعملُ لَكانَ أَوَّلُ فَتُمنة وأَاخْرَف، وُمْرْوَى عن ابي مَرْيَمَ عبي عبي \* ابن ابي طالب رضم أنَّه ذُكر المُحْدَبُ عند (أ النَّبيِّ عَم فقال (أ ابو مَرْهَمَ واللَّه ان كان معنا (k أفي المُسْجِد وكان فقيرًا وكان يَحْصُر تَعامَ (ا عَلَى اذا وَصَعَم للمسلمين ولقد تَسَوَّلُم بْونْسًا لى m فلمّا ا حَرَجَ القَوْمُ الى حَرُورَا فَلْتُ والله لَأَنْشُرَنَّ الى عَسْكُرهم نَجَعَلْتُ أَتَكَلَّلُهم حتى صرت الى ابي الكُوَّاة وشَبَت بن رَبْعتي ورُسُلُ عليّ تُناشِدُهم حتّى وَثَبَ رَجْلٌ من الدّوارج على رَسولِ لعليِّ (١١ عَشَرَبُ (٥ دابَّتَه بالسَّيْف فَحَمَلَ الرَّجْلُ سَرْجه (P وهو يقول الله وإنَّا اليه راجعون ثمَّ انْصَرَف القَوْمُ الى الكوفة تَجَعَلْتُ أَنْشُر الى تَثْرِتهِم كَأَنَّما يَهْصَوفون من عيد فرأَيْتُ النُّخْدَجَ وكان متى قَريبًا فقلتُ أَكْنَتَ مع القُوْم فقال أَخَلْتُ سلاحي أريدُهم فإذا بجماعة من الصِّبْيان قد عَرضوا لى فأَخَذوا سلاحي ها وجَعَلُوا يَتَلاعبُون فِي فَلُمَّ كُن يُومُ النَّهِمْرِلَّ قَالَ عَلَى ﴿ النَّلْمُوا الْمُخْتَنَجَ فَتَلَبُوه فَلَم يَجِدُوه حَتَّى سنَّه ذُلك عليًّا وحتى قال رَجْلُ لا والله يا اميرَ المؤمنين ما هو فيهم فقال عليٌّ والله ما كذَّبْتُ

الباب ۴۹ الباب ۴۹

وَتُولِهُ أَأْنُ رَوَى مِرْقَشُ مُوفَشُ رَجْلُ رَوَى اسْتَقَى لَأَعْلِه يُقال فَلانُ راوِيَةُ أَقْلِه اذا كان يَسْتَقَى لَأَعْلِه وَوَلِهُ اللّهِ عَلَى الْمُلْتَغُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَعْلَمتُ وكانتُ مِن قُلْمَةٌ آدِمَةٌ (لله فيهى المُثَلَّقَةُ وَاللّهُ على السَّطِيحةُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَمُولِهُ واصْطافَ أَعْفُوهُ يُويِد افْتَعَلَتْ مِن الصَّيْفِ الى أَصابِ وَقَرْهُ مَنها السَّطِيحةُ مَا ارْتَفَعَ مِن الرَّرْضِ في مُسْتَقَرِ اللّهيلِ إذا تَجِلَقَ السَّيْلُ عِن مَتْنِه وجَمْعُه تِلاَعُ اللّهَ فَي اللّهُ فَي وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ

فان لَّم يُعَيَّرُ بَعْضُ ما قد فَعَالْنَهُ (٥ كَاتَنْكِحِين لِلْعَظَمِ ذو أَنا عارِفُهْ (٢ يويد الَّذي ومن فُرَفَآه الْمُحْدَثين اليّمانِيَةِ مَنْ يَعْمَلُ فُدَا اعْتِمَادًا لإيثارِ لُغَة قَوْمِه قال النَسَن بن ١٠ هانئ الْحَكَمِمِيُّ

حُبُّ ٱلْمُدامَةِ دُو سَمِعْتَ بِهِ (g لَم يُبْقِ فَيَّ لَغَيْدِهِ فَيَّ لَعَيْدِهِ فَصْلَا وَقَالَ حَمِيبُ بِن أَوْسِ الطَّالَةِيُّ (h

أَنا دُو عَرَفْتِ فَإِنْ عَرَتْكِ جَهالَةٌ فَأَنَا ٱلْمُقِيمُ قِيمامَةَ ٱلْعُذَّالِ وَقَالَ لَا عَمْنِ بِن وَهْبِ لِخَارِثَى اللهِ وَقَالَ لَا سَنْ بِن وَهْبِ لِخَارِثَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى

و) عَلَىٰلانى بِـذِكْرِهُا عَلَىٰلانى(أَ وَاسْقِيدِنَى أَوْ لاَ فَمَنْ تَسْقِيانِ(أَ أَنَا ذُولُم قَوَلْ يَهُونُ عَلَى ٱلنَّنَدُ مَانِ اِنْ عَرَّ جِانِبُ ٱلنَّدْمَانِ وَيَكُونُ ٱلْعَرِيزَ فَي سَاعَةِ ٱلرَّوْ عِ بِصَدُّقِ ٱلرَّتِعَانِ يَـوْمَ ٱلرَّعَانِ هَ

عاد للديث الى دِدرِ الخوارجِ (k قال ابو العَبّاس وكان في جُمْلة الخوارِجِ لَدَدُّ واحْتنجاجُ على كَثْرةِ خُطَبآتِهم وشُعَرآتِهم (الله ونَفاذِ بَعبيرتِهم وتَوْطينِ أَنْفُسهم على اللّوتِ فمنهم الذي طُعِنَ فَأَنْفَذَه الرُّمْخِ

a) E. الراوية (b) C. D. E. الزاوية (B. C. D. E. وفان d) A. قرن (e) B. E. وفان d) A. قرن (e) B. E. وفان d) A. قرن (e) B. E. وفان أن من (الراوية عن الراوية والمناس (الراوية بعض الراوية والمناس) أن المناس (الراوية الراوية والمناس) أن المناس (الراوية الراوية والمناس) أن المناس (الراوية الراوية والمناس) المناس (الراوية والم

أَيْنِي عُفَيْدٍ وَ أَيَّا لِأَبِيكُمْ أَيْتِي وَأَيُّ بَدِي كِلاب أَكْرَهُ وَقَالَ رَجْنً مِن طَبِّي أَنْشَدَه ابو رَبِّد الأَنْصارِيُ الْأَنْ مِن طَبِّي أَنْشَدَه ابو رَبِّد الأَنْصارِيُ اللهِ عَلَيْهِ حَدَيْثُ خَدْرُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ خَدْرُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

قَوْلَهَ يَا قُرْطُ قُرْطُ خُيَيِّ نَصْلَهُما مَعًا أَنْشُو عَلَى أَلْسِيَةِ الْعَرَبِ وَتَأْوِيلُهُما(٥ أَنَهُم أَرادُوا يَا قُرْطُ خُييِّ فَأَنْحُمُوا قُرْضًا الشَّنِيَ تَوْكِيدًا وِيلَاكِكَ لِحَجْرِيرِ(٥

> يَا تُبْمَ تَنْبُمَ عَدِي لَا أَبُا لَكُنَّمَ لَا يُطْقِعَ لَكُمْ فِي سَوْءَةٍ عُمَمُونَ الْ مِثْلُهُ \* لَعُمْرُو مِن لَجُهَانَ

يا زَسْدَ وَبْدَ ٱلْمُعْمَلاتِ ٱلدُّبِّلِ قَطَاوَلَ ٱللَّيْلُ عليك فالنَّول

فإن لم فرد التَّوْكبَدُ والتَّكْرِيو لم يَكْبُوْ الا رَقْعُ الأَوْلِ با وَبِدُ وَبِدَ الْيَعْمَلَاتَ وَبَا تَيْمُ تِيمَ عَدِيّ كُمَّا تَقُولُ بَا وَبِدُ أَخَا عَمْرُو عَلَى النَّعْتِ وَمِثْلُ الأَوْلُ فِي المُّوْكِيدِ يَا بُوْسُ لَلْجَرْبِ أَرَانَ بِيا بُوسَ لَاوِبُ فَأَنْحَمُ اللّهُ تُولِيدًا لأَنْبَ تُوحِبُ الإضافَةُ وَعَلَى فَذَا جَهَ لا أَبَا لَكُ وَلا أَبَا لَيْهِ وَلُولا الإضافَةُ نَمُ التَّقْبُتِ اللَّلُفُ فِي الأَّك لأَنْكِ تَقُولُ رَأَنْتُ أَبِاتِ فَإِذَا أَقْرَدَتُ قَلْتَ عَذَا أَتُ صَابِحُ وَإِنَّمَا دَنْتُ لا أَبِدِكَ كَمَا قَالُ الشَّاعِ (أَ

> أَبِــُامَـُوْتِ ٱلَّــٰذِي لا بُــِنَّ أَلَّى(£ مُلاقِ لَا أَبَاتِهِ تُــَحــَرِفِـيــِنِي. ١١٠

رول أَآخَرُ (h

وعد مات سُمَاخُ وَمَتَ مُرْرَدُ وَأَيُّ صَرِيمٍ دُ أَلَدِهِ بُحَلَّدُ،

۱۲۹ الياب ۲۹

وطَاْحَة والرَّبِيْرَ فيقول والله ما اقْتَمَلُوا الله على الشَّرِيدِ الْأَعْفَرِ(هُ فَأَمَّا ابو سَعيد لِحَسَنُ البَصْرَىُ فَاتَّه كان يُنْكِرُ لِخْكُومَة ولا يَرَى رَأْيَهِم وكان إذا جَلَسَ فَتَمَكَّنَ في مُجَّاسِه ذَكَرَ (اللهُ عَثْمانَ فَتَرَحَّمَ عابِه ثلاثًا ولَعَنَى فَتَلَتْه ثلاثًا ويقول لولم يُنوَل الميرُ المؤمنين عليه ثلاثًا ولَعَنَى فَتَلَتْه ثلاثًا ويقول لولم يَنوَل الميرُ المؤمنين على قَدْ وَهَم النَّعْمُ وحَتّى حَكَّم فلمَ (اللهُ تَحَكّم ولحَتَّى معك أَلا تَمْصَى تُدُمُّا لا على وَلَنت على النَّقُورُ ويساعِدُه الطَّفُرُ حتى حَكَّم فلمَ (اللهُ تَحَكّم ولحَتَّى معك أَلا تَمْصَى تُدُمُّا لا وَ أَبَا لك وَلَنت على النَّقُورُ فَ ويساعِدُه النَّغَلُم والعَبْلِسِ وَخَدَّه كَلُمَةٌ فيها جَفَالًا والعَرَبُ تَسْتَعْمُلها عند الخَتِّ على النَّعْرَبُ والعَرْبُ والعَرْبُ والعَرْبُ والعَلْمِ والعَالِمُ والعَالَمُ والعَالِمُ والعَلْمُ والعَلَمُ والعَلْمُ والعَلْمُ والعَلْمُ والعَلْمُ والعَلْمُ والعَلْمُ والعَلْمُ والعَلَمُ والعَلَمُ والعَلَمُ والمُ وسَمِع سَلَيْمانُ بن عبد المَلكِ رَحُلًا من الأَعْوابِ في سَمَة جَديمة أَ عَقُولُ العَقْرُا عَلَيْما في المَّالمُ وسَمِع سَلَيْمانُ بن عبد المَلكِ رَحُلًا من الأَعْوابِ في سَمَة جَديمة أَ عَقُولُ العَقْرِلِ العَلْمُ المَّاسُلِمُ وسَمِع سَلَيْمانُ بن عبد المَلكِ وَلُدُ من الأَعْوابِ في سَمَة جَديمة أَ عَلْمَا لَهُ عَلَامًا في المَّذَالِ والعَوْلِ العَلْمُ والعَلْمُ والعَدِي المَّلِمُ والعَرْبُ عَلَمُ المَالِمُ والعَلْمُ المُعْلِمُ المُعْمُولُ المُعْلِمُ المُعْل

رَبَّ ٱلْعِبِدِ مَا لَمَا وَمَا لَكَمَا ﴿ فَدَ نَنْتُ تَشْقِينَا فَمَا بَدَا لَكَا الْمُعَيِّبِ ثَا لَكَا الْمُعَيِّبِ فَا يَدَا لَكَا الْمُعَيِّبِ فَا أَبَا لَكَا

فَأَخْرَجَه سايمانُ أَحْسَنَ ثُخْرَجٍ فقال أَشْهَدُ أَنَّه لا أَبَا له (ع ولا رَلَدَ ولا صاحِبةَ \* وأَشْهَدُ أَنَّ لاَـلَـٰقَ جَميعًا عِبادُه (١٠ وقال رَجْلُ من بني عامِرِ بن صَعْصَعَةَ أَبْعَدَ من فذه الكَلِمةِ لبعضِ قَوْمِه

الباب ۴۹ الباب ۴۹

طَريف أَخْبارِهـ أَنَّهِم أَصابوا مُسْلمًا ونَصْرانبيًّا فَقَعَلوا المُسْلمَ وأَوْمَمْوْا بالنَّصْرانيّ فقالوا احْفَظوا فمَّةَ نَمِيْكُم ولَقيَهِم عبدُ الله بن خَبّاب وفي عُنْقه مُعْمَعُف ومعه امْرَأَتْه وهي حاملٌ فقالوا(« انّ فذا اللهى في عُلْمَة عنه لَيَأْمُرُهَا أَن نَقْتَلَك قال (b ما أَحْيَا الْقُرْآنُ فَأَحْيُوهِ وما أَمَاتَه فَأَميتُوهِ فوتَبَ رَجْلُ منهم على رُطَّبَة فَوَعَنَهَها في فيه فصاحوا به فلَقَظَها تَوَرُّعًا وعَرَضَ لرَّجُل منهم خُنْزيرٌ فصَربَه الرَّجُلْ ٥ ه فقَتَلَه فقالوا فذا فَسادٌ في الأَرْض فقال عبدُ الله بن حَبّابِ ما عليَّ منكم بَأْسُ اتَّي أَنْسَلُّ قالوا له(4 حَدَّثْنا عن أَبِيك قال سَمعْتُ الى يقول سَمعْتُ رسولَ الله صلّعم يقول تكون فتّنةً(٥ يَمُوتُ فيها تَـلُّبُ الرَّجُل كما يموت بَـكَنُـه يْمْسى مُؤِّمنًا ويْصّْبِحُ كَافِّرًا فَكُنَّ عِبْكَ اللَّه المقتولَ ولا تكن القاتلَ قالوا فما تقول في الى بَكْر وعُمَر فَأَتْتَى خُيْرًا فقالوا فما (f تقول في على (g قَبْلَ التَّحْكيم وفي عثمان ستَّ سنينَ فأَدْتَى خَيْرًا قالوا فما تقول في للأكومة والتَّحْكيم قال اقول أنَّ عليًّا أَعْلَمْ بكتاب اللّه(ط ا منكم وأَشَتُ تَوَقّيا على دينه وأَنْقَذُ (ن بَصِيرة قالوا انّك لَسْتَ تَتَّبعُ الْهُدَى انّما تَتَّبعُ الرّجالَ على أَسْمَاتُها ثُمَّ قَرَّبُوهِ الى شاطئيُّ النَّهْرِ فذَبَكُوهِ فامْ لَذَقَرَّ (لَا نَهُم اي جَرَى مُسْتَطيلًا على دقَّة وساموا رَجْلًا نَصْرانيًّا بِنَكْلةِ له (الله فقال عي لكم فقائوا ما كُنَّا لنَأْخُذَها الله بشَّمَى قال ما أَعْجَبَ فذا أَتَقْتُلُونِ ١١ مثلَ عبد الله بن خَبّاب ولا تَقْبَلُونِ منّا جَنَا نَخَّلة (٣٥ ومن صَريف أَخْبارهم أنّ غَيْلانَ ابن خَرَشَةَ الصَّبِّيِّ سَمَرَ لَيْلةً عند زياد ومعد جَماعةٌ فذُكرَ أَمُّر الخَوارج فأنْحا عليهم غَيْلانُ ثمّ وا انْتَمَرَفَ بعدَ لَيْل الى مَثْرله فلقيم ابو بالل مرداس بي أَبْيَّة فقال له يا غَيْلان قد بَلغَني ما كان منك اللَّيلة عند فذا الفاسق من ذِكْر عَآرُلة القَوْم الذين شَرَوا أَنْفسهم وابْتاعوا أَاخرتهم بدُنْماهم

a) B. D. E. add مل. b) E. نقد كا. و. الميامرنا بقَدْلك نقال b) E. ما السَّيْف c) C. adds الميامرنا بقَدْلك نقال b) E. omits مل.
 e) E. مُشَدِّد أَلُهُ لَدُو المُعلَق اللهِ عَمَر عن تُعْلَبِ المُبْكَدَّرُ وَالْمُلْقَرُ الْمُخْتَلُطُ وقال b. C. D. ما في المُبْكَدَّرُ وَالْمُلْقَرُ وَالْمُلْقَرُ وَالْمُلْقَرُ وَالْمُلْقَرُ وَالْمُلْقَرُ وَالْمُلْقَرِ وَالْمُلْقَرُ وَالْمُلْقَرِ وَالْمُلْقَرُ وَالْمُلْقَرِ وَالْمُلْقِيقِ وَالْمُلْقِيقِ وَالْمُلْقِيقِ وَالْمُلْقِيقِ وَالْمُلْقِيقِ وَالْمُلْقِيقِ وَالْمُلْقِيقِ وَاللهِ وَالللهِ وَاللهِ وَالللهِ وَاللهِ وَالللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالللهِ وَالللهِ وَاللللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالله

وَّا نُرَمُوهِ فَرَأَى مَنهِم جِبَاعًا قَرِحَدُ لطول السُّجود وأَيْديًا كَثَفنات الابل عليهم (a قُمُنَّ مُـرَحَّـت يُ وهم مُشَمّرون فقالوا ما جاء بك يا ابا العباس فقال جمُّنكم من عند صعّر رسول الله صلّعم وابي عَمّد وَأَعْلَمَهُ برَبِّد وسُلَّم وسَ عند المهاحرين والنَّثمار دلوا انَّ أَتَمْنا ( عَظيمًا حينَ حَدَّمْنا الرِّجالَ في ديس الله فانَّ تابُّ دما نُبِّما ونَبهَتَن لمجاهَدة عَدْوِّنا رَجَّعْنا ذقال ابنُ عبّاس نَشَدتُكم ه اللَّهَ الَّا مَا صَدَقْتُنَمَ أَنْفُسَكُم أَمَا عَلَمْتُم أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِتَحَكَيْمِ الرِّجِيلِ في أَرْنَب تُساوِي رَبُّعَ دِرْعَم تُعمانُ في الخَمَرِم وفي شقات (d رَجْل وامْرَأَت فقالوا اللَّهُمُّ نَعَمْ فقال (e فَأَنْشُدُ دَمُ اللَّهَ قَرْل أ عَلمْتم أنّ رسولَ اللّه صلّعم أَمْسَكَ عن الثقال للهُمْنة (ع بينه وبين أَشْل لللهُمْنة قالوا نَعَمْ ولكنّ عليّا تَحَا نَقْسَه من امارة السُّلمين فال ابن عبّاس ليس ذلك بُوزيلها (العنه وقد أحَما رسول الله صلَّعم اسْمه من النُّمْهُوَّ وهِد أَخَذَ عليُّ على لَحْكَمَيْن أَن لاّ يَعْجُورا وان(ا ياجورا فعليُّ أَوْلَ من مُعاريةَ وغَيْره ا فالوا انْ معاويةَ يَدَّعي مثلَ دَعْوَى على قال فَأَيُّهِما رَأَيْتُموهِ أَوْلَى فَوَلُوهِ قالوا صَدَقْتَ قال ابنُ عبماس مَّتَى الله جارَ للخَدْمان فلا صَّاعةً لهما ولا فَبولَ لقُوْلهما قال فـاتَّبعَه منهم أَنْفان وبُقيَ اوبعثُ آلاف عصليَّم بهم صَلَواتهم ابن الدَّوَّآء وقال (k مَتَى كانتْ حَرْبٌ فَرَئيسُكم شَبَتْ بن ربُّعيّ الرِّياحيُّ فلم يَوالوا على ذَلك يومَيْن حتى أَحْمَعوا على المَبْيعة لعبد الله بن وَقْب الرّاستي قال ومَضَى القَوْمُ الى النَّهُروان وكذوا أَرادوا الْصَمَّى الى المَدايين [عال التَّخْفَشُ 'نذا كان بقول المُـبَرَّدُ النَّهْروانُ بكَسْرِ النّون والرّآة وانّما هو ه النَّهْرُوانُ بالقَنْد وأَنَّشَدَ للدّرمام دَلَّ في شَطَّ نَهْرُوانَ . . . قاضي الما عدا ابو العَبّاس (سعم

مُرَحُضُنُ النَّوْبَ أَرْحُضُم رَحَّضًا اذا غَسَلَمْه وَقُوبُ رَحِبِضَ وَالرِّحْدَضُ خَشَمَةً يُصْرَبُ بِهَا الثَّوْبُ فَمُغُسلُ وَمُوحُوضُ وَالرِّحْدَضُ خَشَمَةً يُصْرَبُ بِهَا الثَّوْبُ فَمُغُسلُ margin in a different hand. d Marg. A read قال ابني شذان الشَّقافُ المُعددةُ والغَلَظَمُ (او والْعَلَظَمُ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ مَصَدَقَمٌ وشقاقًا النَّوْبُ مَنْ مُشَدَّدًا وَالْعَلَظُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْحُلْمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّ

في يَدَى (٥ بني عبد الله بن جعفر من ناحية أمّ الْنُتوم يَخوارَثونها حتى مَلَكَ امير المؤمنين المُأمون فَذُكِرَ ذَٰلِكَ لَه فَقَالَ ثَلَّا فَذَا وَقُفُ عَلِّي بَنَ الى صَالِبِ صَلَواتُ الله عليه فَانْتَرَعَها من أَيْديهم وعَرْضَهم عنها الله ورَدُّها الى ما كانتْ عليه ١٥ قال ابو العماس رَجَعَ الدَّديثُ الى ذكر الخروارير وأَمْر على بن الى ضالب، قال يُرْوى (ع أَنَّ علينًا في أَوَّل خُروج القَوْم عليم دَعَا صَعْتَمَعَةَ بن صُوحانَ العَبْديَّ وقد كان ه وَجَّهَم انبيهم وزيادَ (b بن النَّصْر لخارثيَّ مع عبد الله بن العبّاس فقال (e لصَعْصَعةَ بأَيِّ القَوْم رأيّنتَهم أَشَدَّ اصَافةٌ فقال بيَمِزيدَ بن قَيْس الأَرْحَبَّ فرَدبَ علَّى البهم الى حَرْورآءَ فَجَعَلَ يَمْخَلَّلُهم حتّى صار الى مَضْرَب (f) يَوِيدَ بن قَيْس فصَلَّى فيه رَكْعَتَيْن ثمَّ خَمرَجَ فاتَّكَأً على قَوْسه وَأَقْبَلَ على النّاس ثمّ قال طذا مَقامٌ مَنْ فَلَمَو فيه فَلَمَو بومَ القيامة أَنْشُدُ كم (8 اللَّهَ أَعَلَمْتم أَحَدًا منكم (h كان أَثرَة للحكومة متى قالوا اللُّهُمَّ د دال أَفَعَلَمْتُم أَنْكُم أَنْرَقُتْمُونِي حَتَّى تَبِكُنُّهِما قالوا اللَّهُمَّ فَعَمْ قال فعَالهَم خالَفْتُمُونِي ونابَذْتُمُونِي (أ . قالوا انَّ أَتَيْنَا ذَنْبًا عَظِيمًا فتُبْنَا الى الله فتُبُّ الى الله منه واسْتَغْفُرُ فَعَدْ لك فقال على أنَّي أَسْتَغْفُر اللَّهُ مِن كُلَّ نَنْبِ فَـرَجَـعـوا معه وهم ستَّلَةُ آلاف والمَّا اسْتَقَرُّوا بِالْكُوفة أَشَاءوا أنَّ عليًّا رَجَعَ عن التَّنْحُكيم ورَأَاه صَلالًا وقالوا انَّم، يَسْمَعُطُو المير المُؤممين أن يَسْمَنَ (ل الكُواعُ ويُدَّجَى المالُ فَيَنْهَصَ (ا الى الشَّامْ فَأَتَى الأَشْعَتُ بن قَيْس عليًّا عَم فقال يا اميرَ المؤمنين إنّ النَّاسَ قد تَحَدَّثوا أنَّك رَأَيْت لْأَكُومَةُ صَلالًا والاقامةَ عليها 'نْقُرا فَخَطَبَ علَّى المَّاسَ فقال مَنْ زَعَمَ أَنَّى رَجَعْتُ عن الخكومة فقد كَذَبَ وا ومَنْ رَأَاعا صَلادً فهو أَصَٰلُ لَخَـرَجَت الخَوارِجُ مِن المُسْجِد فحَدَّمَتْ فقيل لعلي انَّهم خارجون عليك فقال لا أُقاتلُهم حتَّى يُقاتلوني وسَيَفْعَلون فَوجَّهَ البيهم عبدَ اللَّه بن العَبَّاس فلمَّا صارَ البيهم رَحَّبوا به

القيامة لا تُباعًا ولا تُومَّبًا حتى يَرقهما الله رعو خَيْدُ الوارثيين الَّا أَن يَحْمَلَجَ اليهما لخَسَسُ او المسيِّر، فهما طلَّنَّى الهم: وابيس لَّحَد غَيْرِعما ؛ قال الله تحمَّل بن عشام فركبَ الخُسَيْنِ رِمَه دَيْنُ فحملَ البيد مُعارِيَةُ بِعَيْنِ الى نَمِورَ مَاءَتَىْ أَنْف ديمَار فأَنَى أَن بَبِيعَ وقال انَّمَا تَـصَـدَّقَ بِهِ (b الى لَيُقَى اللَّهُ بها (ا وَجْبَه حَرَّ المَّار ولَسْتُ بِآلَعَها بشَيْء ؛ وتَتَحَدَّثَ النَّزِيدُون أَنَّ مُعْوِيةً كَنَبَ الى مَوْونَ بي ه لَخْـكَــهِ وهو وَالى الْمَدينةِ ۚ أَمَّا بعدُ فإنَّ اميرَ المؤمنين أَحَبُّ أن يَــٰرُدُ الْأَنْفَةَ ويَسُلَّ السَّخيمةَ ويَصلَ الرَّحَمُ فاذا وَصلَ البيك o كتابي (b فاخْطَبْ الى عبد الله بن جَعْفر ابْنَتَه أَمَّ كَلْتُوم على يَنزيد ذ ابن امير المؤمنين وارْغَبْ له في الصَّداق في خوجَّهُ مَوْلِي الله عبد الله بن جَعْفَر فقراً عليه كتابَ معاوية (e) وأَعْلَمَه بِما ؟ في رَد الألفذ من صَلاح ذات البَّيْنِ واجْمَعاع الدَّعْوِة (٤ فقال عبدُ الله إنّ خالبها الخسيني بينْبُ وليس ممَّن يُقْدَاتُ عليه بأَمْر فأَنْشُرْف الى أَن يَقَدَمُ وكانتْ أُمُّهَا زَيْمْبَ بنْتَ على بن الى طالب .١ صَلَواتُ اللَّه عليه فلمَّا فَدَمَ الْخُسَبِّنُ ذَنَرَ ذَلك له عبد اللَّه بن جعفر فقامَ من عنده فدَخَلَ الى الجارفة فقال يا بُنَيَّا إِنَّ ابِنَ عَمَّكَ الفَّسَمُ بِن مُحمَّد بِن جِيعِفُو بِن ابِي طَالْبِ أَحَقُّ بِك رِلَعَلَّك تَرْغَبِينَ في تَثْرِة الصَّمَانِي وقد نَحَمَلْتُك البُعَيْمِعَات فلمَّا حَصَرَ القَوْمُ للامْلاك تَكَلَّمُ مرْوانُ \* بن للكَّم (ال فذَكَرَ مُعاوِية وما قصدًه من صلة الرّحم وجّمْع الحلمة فمكلّمَ النّسين فروّجها من القسم (أ قال له مووال أَعْدُرا يا حُسين فقال (ل أَنْت بدأتُ خَتَابَ ابو محمَّد النَّسَن بن على عمَّ عمَّ عائشة بِنْت عُمَّال بن ol عَقَانَ واجْتَمَعْد لذَّلك فَنَكَأَمْتَ انت فروَّجْتَها (الله من عبد الله بن النَّوبيس فقال مروان ما ذن ذلك فَالْمَقَتَ لِخَسِينُ الى مُحمَّد بن حاصَب فقال أَنْشُدُك اللَّهَ أَكان ذاك قال اللَّهِمُّ نَعَمْ فلم تَنَوَّلْ عُذه الصَّبْعةُ

الباب ٢٠ الباب

لهُدُيْنِ (٥ الْوَضِعَبُّنِ لَسُنَتَيْنِ مِن خَلَائِتِه ، حَدَّتُنا (٥ ابو مُحَلِّم مُحَمَّدُ بِن عَشَامٍ في اسْناد ذَكَرَه آخَرُه الهِ تَسْرَرَ وكان ابو نسيورَ مِن أَبْتَ بِعصِ مُلُوكِ الأَعاجِم قال وصَحَّ عندى بُعْدُ أَنّه مِن رَلّدِ النَّجِاشِيِّ (٥ فَرَغِبَ في الاسْلام صَعْمَ النَّي رسول الله صَلْع مِنْاَهُم (٥ وكان معه في ليبوته فلمّا لاُوقي رسول الله صيارَ مع فائمة روَلَدها عَم فال ابو نَسْوَرَ جَاءَق (٥ على بن الى طالب (١ وأنا أَقوم وسول الله صيارَ مع فائمة رولَدها عَم فال ابو نَسْورَر جَاءَق (٥ على بن الى طالب (١ وأنا أَقوم الله عنه على بن الى طالب (١ وأنا أَقوم الله عنه على بن الى طالب و أَرضاه لأَمير المُعتَّمِعُة فقال لى صَلْ عندك مِن صَعام فَقُلْتُ مُ وَالمُعتَّمِعة مَنْقُولُ وَالْمُعَيِّم عَنْقِيلُ اللهُ عَلَى عَمْرَ وَالْمُعَيِّم عَمْقَة باعالله سَنحَة فقل على به فقام الى الرِّمِيعِ وعو جَدْولُ فَعَسَلَ لَدَهُم بالرَّمُ لِحتَّى أَنْفَاهُما فَدَّ عَمْ قَدْلُ على به فقام الى الرَّمِيعِ وعو جَدْولُ فَعَسَلَ لَكَة مِنْا الرَّمِيعِ وَمُو جَدْولُ فَعَسَلَ لَكَة مُنْهُم اللهُ عُرَى وَمُ فَالله عَمْ وَلَا عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى المَّه عَلَى الله عَلَى المَالِ عَنْم بَالله المَعْ العَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله المَعْقِ المَعْقِ المَعْقِ المَعْقِ المَعْقِ المَعْقِ المَعْقِ المُعْقِلُ المَالله المَعْقِ المَالله المَعْقِ المُعْقِ المَعْقِ المُعْقِ المَالله المَعْقِ المُعْقِلُ المُعْقِلُ المُعْقِلُ المُعْقِلُ المُعْقِلُ المُعْقِلُ المُعْقِلُ المُعْلِ المُعْقِلُ الله المُعَلِّ عَلَى الله عَلَى الله المَعْقِ المُعْقِلُ المُعْقِلُ المُعْقِلُ المُعْلِ المُعْقِلُ المُعْقِلُ المُعْلِ المُعْقِلُ المُعْلِ المُعْقِلُ المُعْلِ المُعْقِلُ المُعْلِ المُعْلِ المُعْلِ المُعْقِلُ المُعْلِ المُعْقِلُ المُعْلِ المُعْلِقُ المُعْلِ المُعْلِقُ المُعْلِ المُعْلِقُ المُعْلِ المُعْلِقُ المُعْلِ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِ المُعْلِقُ المُعْلِ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ ا

م يعنى ابنا نيور ( B. C. D. E. add ) و. قال ابو العبس على ابنا نيور ( B. C. D. E. add ) و. المير المؤمنين ( B. C. D. E. add ) و. المير المؤمنين ( B. C. D. E. omit المين في الله في المير المؤمنين ( J. C. D. E. omit المين شاذان الشفت المؤمنين ( المسلم المين المسلم المين المسلم المين المسلم المسلم

يَفُولُ ٱلْأَرْدُلُونَ بَنْو شَشَيْمٍ ضُوالَ ٱلدَّغْرِ مَا تنْسَى عَلِيًّا بَنْهُ وَعَمْ النَّسِي عَلِيًّا بَنْ فَ وَعَمْ النَّسِ لَلِهِمْ النَّيْ النَّسِ لَلِهِمْ النَّيْ النَّسِ لَلِهِمْ النَّيْ النَّسِ فَاللَّهِمْ النَّيْ النَّيْ فَانَ عَمْيًا ، فَكُ حُمْمِهِ (شُدًا أُومِبْهُ وَلَيْسَ بِمُخْطِي إِنْ كَانَ عَمْيًا ،

[وَيْرَقِى وَلَسْتُ (٤٠) وكان بِمو فَشَيْرٍ عُمَّدِنَيْةً وكان ابو الأَسْوَدِ نازِلاً فيهِم فكنوا يَوَمُونه باللَّيْلِ فذا ه أَصْبَحَ شَكَا ذُلك فشكاه مَرَةً فقالوا (١ ما نَحْنُ نَوْميك ولُمَنَ اللّهَ يَوْميك فقال كَذَبْتُم واللّهِ لو كأن الله يَوْميهي لمَا أَخْتَدُ وَال وكان نقش خاتَمه

يا غالبي حَسْبُك مِن غالبي إِرْحَـمْ عَلَى بَّنِ أَبِي طَالبِ (٥] ، ودولَهُ غَيْرَ الديامِ فالنَهامُ الدليلُ مِن الرِّجِلِ والشَّيوفِ يقال سَيْفُ كَهامٌ ، ودولَه راعبًا كان مُسْجِحًا فَقَقَدْنا وُ وَقَلْدُ الْسِيمِ عُلْكُ ٱلسَّوامِ اللّهِيمِ اللّهِيمِ اللّهِ الوَعَلَمُ اللّهِ وَهُمَّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلِمُ اللّهُ عَلَمُ عَلّا اللّهُ عَلَمُ عَلّهُ اللّهُ عَلَمُ عَلّهُ اللّهُ عَلَمُ عَلّهُ اللّهُ عَلَمُ عَلّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلِمُ عَلّهُ اللّهُ عَلَمُ عَلّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلّهُ اللّهُ عَلَمُ عَلّهُ اللّهُ عَلَمُ عَلّهُ اللّهُ عَلِمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلِمُ اللّهُ عَلِمُ اللّهُ عَلّهُ الللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلِمُ الللّهُ عَلِمُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلّهُ الللّهُ عَلّهُ الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلّهُ الللّهُ عَلّهُ الللّهُ عَلّهُ الللّهُ عَلّهُ الللّهُ عَلّهُ الللّهُ عَلِمُ اللللّهُ عَلّهُ اللللّهُ عَلّهُ الللّهُ عَلّهُ اللللّهُ عَلّهُ الللللّهُ عَلّهُ الللللّهُ عَلّهُ الللّهُ عَلّهُ الللللّهُ عَلّهُ اللللّهُ عَلّهُ الللللللّهُ عَلّهُ اللللّهُ عَلّهُ الللللللّ

كان ٱلْمُسِيمَ ولم يَكُنَّ إِلَّا لِمَن لَّنِمَ ٱلطَّرِيقَة وَلَسَّقَامُ مُسِيمًا اللّهِ وَلَا لَمُ وَلَا لَكُم اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

a From marg. A b C. D. E. add التي و From B. C. D. d A. التي و B. C. D. E. و التي الناس و B. C. D. E. التي الناس و B. C. D. E. التي و الناس و التي و التي الناس و التي و

الباب ۴۹ موم

اَلْإَمَامُ الرَّكِيِّ وَالْفَارِسَ الْمُنْعَسِلَمَ تَخْتَ الْعَجَاجِ غَيْرَ الْكَهَامِ (٥ رَاعُمُا كُلُّ الْمُهَامِ (٥ رَاعُمُا كُلُّ اللَّهِ الْمُهَامِ (٥ لَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللْمُواللَّهُ

دعن منا الله والتعمية الما الله والتعمية الله و التعمية و التعمية والتعمية وا

وقال كُنتَيِّـوْ لِمَّا حَبَسَ عَبِدُ اللَّهِ بِنِ النَّرِيَيْسِ مُحمَّدَ بِنِ الخَنَفَيَّةِ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ رَجُلَّا(٥ مِن أَعْلِم في سِخْبِن عارِم

تُخَبِّرُ مَن لَّدَيْتُ أَنَّكَ عَلَيْثُ لَ بَلِ ٱلْعَاثِذُ ٱلْمُحْمُوسُ فِي سَجْنِ عَارِمِ

وَصِيُ ٱلنَّتِيِّ ٱلْمُصَفَّقِي وَأَبْنُ عَجِّجٌ وَفَكَاكُ أَعْنَانِ وَفاضِي مَعَارِمِ

وا آراد ابنَ وَصِي النَّبِيِّ (أُ والعَرَبُ تَقِيمُ المُضافَ اليه في هذا الباب مُقدم المُضافِ كما قال الآخَوُ

عَبَّحُنَ النَّمَةِ وَالعَرَبُ الْخُصَّ ٱلْخُصَّ الْخَرِبُ يَحْمِلْنَ عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ ٱلْمُطَلِّبُ

مُرِيد ابنَ عَبَّاس رضَد وقال القَرْزُدُقُ لِسُلَيْمِانَ بِي عبد اللَك

وَرِثْتُم ثِيابَ ٱلْمَجْدِ فَقْهَى لَمُوسُكم عِنِ ٱبْنَىٰ مَنافٍ عَمْدِ شَمْسٍ وَهاشِمِ يُريد ابْنَیْ عبدِ مَنافِ، وقال ابو النَّسْوَدِ

10

أُحِبُّ أَحَمَّدًا حُبَّا شَدِيدًا وَعَبَاسًا وَحَمْرَةَ وَالْوَصِيَّا أَحَبُهُمْ أَقَ وَالْوَصِيَّا أَحَبُهُمْ لَكُبِّ اللّهِ حَبَّى أَجِىءَ إذا بُعِثْتُ على قَوَيَّا على قَوَيَّا على عَرْقًا (عَا مُعَنِّتُ عَلَى عَرْقًا (عَا مُعَنِّدُ مُنْذُ الشَّمَدارَتُ وَحَى الْأَسْلامِ لَم يَعْدِلْ سَوِيًّا (عَ

[السَّوِىُ والسَّوآ الذي قد سَوَّى اللهُ خَلْقَه لا زَمانةَ به ولا دآء وفي النَّوْآنِ بَشَرُا سَوِيْنا وتقول ساوَيْتُ ذاك بَيْدا الأَّمْر اي جَعَلْنْه مَثَلًا له (٢٠)

a) E. مِالْمَامُ D. E. الْمَامُ etc. b, Variant in A. هَذَا فَقَادَةُ عَلَى الْمُعَامُ . — Marg. A. اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَ

الباب ۴۹ الباب

> انَّ الكرامُ على ما كَنَ مِن خَـالِي وَهُوْ الْمُرِيُّ خَارُةٌ لِلدِّينِ مُخْتَارُ تُسَبُّ بَصِيرٌ بَأَتَهُ عَلَى الرِّجَالِ وَلَمُ (أَ لَيْغَـدَلْ بَحَبْرِ رَسُولِ اللّهِ أَحْبَارُ وَمُطُّرَةً وَطَرِّتُ إِذْ حَانَ مَوْعِدُهَا وَكُلُّ شَيْءً لَـهُ وَقْبَتُ وَمِقْدَارُ حَمَّى تَنَصَّلُهَا فَي مَسْجِدِ لُنَهْمِ على إمامِ فَكَى إِن مَعْشَرُ جَارُ وَا خَمَّت لِيَدْخَرَ جَمَاتٍ أَبُو حَسَنٍ وَأُوجِبَتْ بَعْدَدَةً لِلْقَاتِلِ اللّهَارُ وَا

دوله خارد اتما (له حور الله اختاره وهو فَعَلَه واخْتاره افْمَعَلَه كما تقول قَدْرَ عليه واقْتَدَرَ عليه وووَلَه بَصِيرٌ بِأَعْقَالَ الرَّبِهِ اللهِ عَلَى فَيْحُفِكُمْ وَبُحْدِي إِلَّ أَسْرَارُهَا وَنَحَبَّ أَتُنْهَا قَالَ اللّهُ تعالى فَيْحُفكُمْ وَبُحْدُو وَيُحْرِجُ أَضْعَالَكُمْ ولا اللّهِ على فَيْحُودي يَسْعَلْ مُسْلَمًا عن شَيْء من أَصْرِ الدّينِ فقال له عني الله على الله ع

وَانْوَصِيُّ اللَّذِي أَمَلَ السَّالَجِيونِيِينَ بِهَ عَيْرُشَ أَمَّةٍ لِالْمُعِيدِ إِنْ فَتَعَلَّمُ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

هِ اللهُ ال

٢٥٥ البا ٢٩

وَذَرَاكَ قَدْ جَزِعْتَ مِن قَطْعِ لِسَانِكَ فَقَالَ نَعَمْ ( اللهِ عَمْبُتُ أَن لاّ يَنْوَالَ فَمَى بَذِكْرِ اللهِ رَضْبًا ثَمْ قَتَلَهُ ٠ وَيُرْوَى أَنَّ عَلَيْا رَضَهَ أَيْ بَابِي مُلْجَمٍ وقيل له إِنّا قد سَمِعْنا مِن هٰذا كَلامًا فَلا ( ا نَلُّمَ فَ تُعَلَّمُ لك (٥ وَيُرُونُ للهِ إِنّا قد سَمِعْنا مِن هٰذا كَلامًا فَلا (ا نَلُّمَ فَتَعَلَمُ لك (٥ فَقَالُ ما أَصْنَعُ به ثمّ قال عليَّ رَعْوانُ الله عليه

أَشْدُدُ حَيَارِيمَكَ لِلْمَوْتِ (أَهَ خَإِنَّ ٱلْمَوْتَ لاقبيكا ولا تَنجْبرَعْ مِنَ ٱلْمَوْتِ الذَّا حَـلَّ بِـوادِيكا،

وَالشَعَوْ إِنَّهَا يَصِحُّ ( اللهُ مَتَّدُفَ اشْدُدُ فتقولَ حَيانِهِ مَك للْمَوْتِ فَانَ المَّوْتِ الْآلَاتِ الْمَوْتِ فَانَ الْمَوْتِ الْاقْيَكا وَلْكَنَّ الفُصَحَآءَ مِن العَرَبِ يَويدون ما عليه المُعْنَى ولا يَعْتَدّون به في الوَزْنِ ويَحْذفون من الوَزْنِ عِلْمًا بِأَنَّ المُخاصَّبَ يَعْلَمُ ما يُريدونه فهو إذا قال حَيازِهَ كَ للمَوْتِ فقد أَصْمَرَ اشْدُدْ فَأَشْعَرَه ولم المَعْتَدُ بَع قال وحَدَّثَقُ ابو عُثْمانَ المَازِنَى قال فُصَحَالًا العَرَبِ يُنْشِدون كَثَيرًا

السَّعْدُ لَعَمْرِى نَسَعْدُ بْنُ ٱلصِّبابِ إِذَا غَدًا أَحَبُّ الْيَمَا مَنكَ فَا فَرَسٍ حَمِرْ (أَ

وإنّما الشَّعْرُ لَعَمْرِى نَسَعْدُ بْنُ ٱلصَّمابِ إِذَا غَدَا هِ وَاما لَحَجّاجُ بِن عَمِدِ اللهِ الصَّرِيمِيُ
وهو البُررُكُ فَاتَّه صَرَبَ مُعَارِيَة مُصَلِّيًا فَأَصَاتَ مَأْكَمِتَهُ (8 وكان معاوية عَظيمَ الأَوْراكِ فَقَطَعَ منع عَرقَه 
يقال (أَ عَرْقُ النَّكَاحِ فَلْم يُونَدُ لَعَاوِيةَ بَعِدَ ذُنك وَلَدُّ (أَ فَلَمّا أُخِدَ قَال الأَمانُ والبِشَارُةُ فَتَلَ عَلَى فَذه
الصَّبيحة فَاسْتُونِي (أَ بِه حتى جاء الْخَبَرُ فَقَطَعَ معاويةُ يَدَه ورِجْلَه فَأَقامَ بِالبَصْرِة فَبَلَ عَلَى وَلَدُ لَه فَقَالَ عَلَيْهُ وَرَجْلَه فَأَتَامَ بِالبَصْرِة فَبَلَعَ عَلَيْهِ وَمُونِ وَقَيل لابِي عَبَّاسٍ بِعِدَ ذُلك مَا تَأْوِيلُ القَصورَةِ فَقَال مُعارِيةً قَطَعَ يَدَدُك مَا تَأْوِيلُ القَصورَةِ فَقَال لابِي عَبَّاسٍ بِعِدَ ذَلك مَا تَأْوِيلُ القَصورَةِ فَقَال

a) In A. alone. b) B. C. D. E. Yo. e) D. وياك . d) Marg. A. المُهابِّي لَكَيْرُومُ ما اشْتَمَلَ . Alarg. A. المُهابِّي لَكَيْرُومُ ما اشْتَمَلَ . ويقال للرَّجْلِ اشْدُدْ حيازيمَك لهٰذا الأَمْرِ اي وَتِـنْ نَفْسَك عليه .
 e) C. عليه الصَّدْرُ رجَمْعُه حَـيازِيمُ ويقال للرَّجْلِ اشْدُدْ حيازيمَك لهٰذا الأَمْرِ اي وَتِـنْ نَفْسَك عليه .
 d) A. appears to have . فالمُرتِين الواحِدُةُ مَا كُومَةً ويقال رَجْلُ مُوَّدِّمُ وامْرَأَةٌ مُوَّدِّمَةً عن المَاكَةِمَانِ اللَّحْمَتانِ اللَّحْمَتانِ اللَّمْنَانِ المَلْتَلِينِ على رأوسِ الوَرِكِينِ الواحِدَةُ مَا كُومَةً ويقال رَجْلُ مُوَّدِّمُ وامْرَأَةٌ مُوَّدِّمَةً عن المَّالِينَ شاذان . b) B. D. E. add مَا أَنْد المَامِلُونَ من اللَّذَة وعو الإِنْتِظَارُ وانتَأْخيرُ ممدودً
 اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المُؤْمِنَ اللهِ الله

وتَرَعْه وتَعَدَ عِلَى صَدَّرِه و نُثُرَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَصِيحُونَ عَلَيكُم صَاحَبُ السَّيْفِ فَخَافَ لَكُوّْرَمَ فَي أَن يُكْبُّوا عليه ولا يَسْمَعوا عُذُره فرَمَى بالسَّيْف وانْسَلَّ شبيبٌ بين النَّاس فلْحَلَ (a على على رضُّوان الله عليه فَأُومَرَ فَهِمْ (b) فَاخْتَلَفَ النَّاسُ فَ جَواهِمْ فقالَ عليَّ إِن أَعشْ فالأَمْرُ الدَّاهُ وإِن أُصَّبْ (d آشرته (٥ أَن تَغْتَدُوا فَضَرْبةً بِصَرَّبة رأَن تَعْفُوا أَشْرَتْ للنَّقْوَى وقال قَوْمُ بَلْ قال وان \* أُصبَّتْ فاضربوه ه ضُوْبَ اللهِ فَا مَقْتَلِه فَقَامَ عِلَى يَوْمَيْن فَسَمِعَ ابن ملجم الرَّقَّةَ من الدَّارِ فقال له مَنْ حَصَرَه أَى عَدُوَّ اللَّهِ الله لا بَأْسَ على امير المؤمنين فقال أَعلى (B مَنْ تَبْكي أَمُّ كَالْتُوم أَعلَى أَمَّ واللَّه لَقد اشْتَرَيْتُ سَيْفي باللَّف درْقَم (h وما زَلْتُ أَعْرضُه فما يَعيمُهُ أَحَدُ الا أَصْلَحْتُ ذَلَكَ الغَيْبَ وَلَقَدَ أَسْقَيْتُه (أَ الشُّمَّ حَتَّى لَقَظَه ولَف صَرَبْتُ صَرْبةً لو فَسَمَتْ على مَنْ بالمَشْرِق لَأَتَتْ عليهم ومتَ على صَلُوكُ الله ووضُّواله عليه ورحْمَانُه في آخر البوم الثَّالِث فدَّعًا به لخَسَنُ (ل رضَّة فقال انَّ لك عندى سُرًّا فقال لخَسَنُ رضوانُ .ا الله عليه أَتدرون ما يُومد يُويد أن بَقْرْبَ من وَجْهي فيعَضَّ أَذْف فيَقْضَعْبا فقال أَما والله لو أَمْكَنْتني (k منه الاقْتَلَعْتُه من أَصْلَها فقال الخَسَىٰ لَلَّا واللَّه لأَصّْرِبَنَّك صَرِّبَة لتُودِّيك الى النّار فقال لو عَلمْتُ أَنّ هٰذا ى بدَيْك الله ما اتَّخَذْتُ الهَّا غَيْرَك فقال عبدُ الله بن جَعْمَر يا ابا تحمَّد انْفَعْد الَّ أَشْف نَفْسى منه داحْتَلَقوا في فَنْلد فقال دَوْمٌ أَحْمَى لد ميلين و نَحَلَه بهما فجَعَلَ يقول انَّك (m يابْنَ أَخي لَتَكُمْحُل عَمَّك ومُلْمُولَيْسِ (n مصَّاصَيْنِ وقال فَوْهُ بَلْ مطَّع يَمَيْد ورجَّلَيْد \* وقال قوهُ بل قنتُ رجَلَيْدا، وهو في فألك يَمَثُّ كُوْ of اللَّهُ عَزَّ رِجِلَّ ثَمْ عَمَدَ اللَّ لسانه فشَتَّى ذَلك عليه فقيل له لم تَاجْزَعٌ (P س فَنْع يَدَيْك ورجْليّك

٥٥٠ الماب ٢٩

له شَبِيبُ فوائلًا عبد الرحمٰي ويُروّى أن الشَّعَتَ نَظَرَ الى عبد الرحمٰي مُتَقَلَّدُا سَيْفًا في بنى كِنْدة (٥ فقال يا عبد الرحمٰي أَرِق سَيْقَك فأراد (٥ فرَأَى سَيْفًا حَديدًا فقال ما تَقَلَّدُك (٥ السَّيْف وليس بأوان حَرْبِ فقال الله أَرتُ (٥ أَن أَنْحَرَ به جَزُور القَرْية (٥ فرَبَبَ الأَشْعَثُ بَعْلتَ ه وَأَني عليّا صَلَواتُ الله عليه فَخَبْرة وقال الله قد عَرَفْت بَسالة ابني ملجم وقَثَكَم فقال على ما قتلتى بَعْد وليروي وقال له قد عَرَفْت بَسالة ابني ملجم وقَثَكَم فقال على ما قتلتى بعد وليروي وقو (١ وَنُ عليه الله عليه الله عليه الله عليه على يقول والله لأربيحَتَّهم منك فلمّا انْعَرَفَ على صَلَواتُ الله عليه الى بَيْتِه أَتُى به مُلَبَّبًا فأَشْرَفَ عليهم فقال ما تُريدون فَخَبَّروه بما سَمعوا فقال ما قتلتى بعد فخلَوْ (٦ عنه والمكسوم فَيْرُو وإنّما الله يَتْ مُولِ الله بَيْتِه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا وَالله وَالله وَالله وَلَا وَالله وَلَا وَلَا وَلَا وَالله وَلَا وَلَا وَلَا وَالله وَلَا وَلَا وَالله وَلَا وَلَا وَلَا وَالله وَلَا وَلَا وَالله وَلَوْق وَالله وَلَا وَلَا وَالله وَلَوْق وَالْمَالُومُ وَالله وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَاللّه وَلَا وَالله وَلَا وَاللّه وَلَوْلُ وَلِله وَلَا وَالله وَلَا وَلَوْ وَالله وَلَا وَاللّه وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَوْ وَلَا وَلَ

ر أُرِيدُ حباءً ويُريدُ قَتْلَى (العَنْدَوَكُ مِن خَليلكُ مِن مُراد

فيئتّنفي من فلك (أ حتى أُنْثِرَ عليه فقال له المُراديُّ إن فُصِي شَيْ 9 كُن فقيل لعليَّ كُذْتك قد عَرقْتَه وعَرقْتَه وعَرفَّتُ ما يُريد بك (أ أَفلا تَقْتُلُه فقال كَيْفَ أَقْتُلْ قاتلي الله المُرادي الله المُرادي الله المُرادي وعشرين \* من شَهْرِ رَمَضانَ (ا خَمَ ابنُ ملجم وشَمِيبُ الأَشْجَعيُّ فاعْتَوَرا (الله البابَ الذي يَدْخُلُ منه (ا على رَصّه (٥ وكان (٩ مُغَلِّسًا ويُوفِظُ النَّاسُ للصَّلُوةِ فَخَرَجَ (٩ دما كان يَقْعَلُ فصَرَبَه شَمِيبُ فأَخْطَأَه وأَصابَ سَيْفُه (١ وكان (٩ مُغَلِّسًا ويُوفِظُ النَّاسُ للصَّلُوةِ فَخَرَجَ (٩ دما كان يَقْعَلُ فصَرَبَه شَمِيبُ فأَخْطَأَه وأَصابَ سَيْفُه (١ مَن وَمَرَبَه ابنُ ملجم على صَلَّقتِه فقال على قُرْتُ ورَبِّ الكَعْبة شَأَنْهُم بالرَّجُلِ فيروَى عن بعض مَنْ كان بالمَسْجِد (١ من الأَتْصارِ قال سَعِعْتُ كَلُمةً على ورَبِّيقَ السَّيْفِ فأَمّا ابنُ ملجم فَمَلَ على النّاسِ بسَيْفِه فأَفْرَجُوا له وتَلَقَّاه المُعيرةُ بن نَوْفَل بن للرَّبْ ي عمد الطَّلب بقطيفة فرَمَى بها عليه واحْتَمَاه فصَرَبَ به الأَرْصَ وكان المُغِيرةُ أَيِّدُا فَقَعَدَ على صَدْرِه وَأَمّا شَبِيبُ فانْتَوَعَ السَّيْفُ مَنه رُجُلُّ من حَصْرَمَوتُ فَصَرَبَ به الأَرْصَ وكان المُغِيرةُ أَيَّدُا فَقَعَدَ على صَدْرِه وَأَمّا شَبِيبُ فانْتَوَعَ السَّيْفُ مَنه رُجُلُّ من حَصْرَمَوتُ

a) B. C. E. omit غَمْرة; D. عَمْدة ك. b) B. adds الله عَالَيْ . c) B. D. E. add كُرُوبُرُ الله في أَر في أَلَّهُ . d) C. عُمْرُورُ الله وي أَدُ الله عَلَى عَمْدة وي الله الله عَلَى اللهُ

الباب ۴۹ الباب

تُلْتُنهُ اللهِ وَعَبْدُ وَقَيْنَا اللهِ وَمَنوْبُ عَلِي بِاللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

وا وهد (أَ فَكَرُوا أَنَّ القاصِدَ الى مُعاوِيةَ يَوْبِدُ بِن مُلْجَمِ والقاصِدَ الى عَمْرِو آخَوْ مِن بِنَي ملجم وَأَنَّ أَبِعُم فَهاعَم فلمّ عَصَوْهِ قَال اسْتَعِدُوا (\* لَلْمَوْتِ وَأَنَّ أُمَّهِم حَصَّتْهِم على ذَلَك وَلِخَبَرُ الصَّحييحُ مَا فَكَرَّتُ لك أَوْلَ مَرِّةٍ \* فَأَقلَم ابنُ ملَجمِ فَيْقل أَنَّ امْرَأَنَه (أَ قَطامٍ لامَتْه وقالتْ أَلا تَمْضِي لم قَصَدتُ (m لَشَدً ما أَحْبَبْتُ (n أَعْلَك فال اِلِّي فَدُ وَعَدتُ صاحبَيًّ وَقْتَا بِعَيْنِه وَلان عُنالِك (هَ رَجُلُّ مِن أَشْجَعَ لَمُقال

٥٤٨ الباب ٤٩

## صَحَّتْ تَخارِجُها وتَمَّ حُرُونُها فللَّهُ بِذَاكَ مَرِيَّةً لا تُنْكُونُ

اَلَـزِيْـةُ القَصِيلةُ ﴿ وَامَا ﴿ 8 وَوَلَمْ وَابْنِ بِهَا ِ فَاتَّمْ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْمَمْوَدِ بِن عُبَيْدِ بِن بِهِ وَكَانِ الْمَوْقِيةِ بَنِي العَمْوَيَّةِ مِن بَنِي مَالِكِ بِن حَنْظَلَةَ فَهْدَانِ مُعْتَزِئِيَّانِ وَلَيْسًا مِن لِخَوَارِجٍ وَلَكُن قَصَدُ إِسْحُتْ بِن سُوَيْدٍ الى أَعْلِ مِن بَنِي مالِكِ بِن حَنْظَلَةَ فَهْدَانِ مُعْتَزِئِيَّانِ وَلَيْسًا مِن لَخَوَارِجٍ وَلَكُن قَصَدُ إِسْحُتْ بِن سُوَيْدٍ الى أَعْلِ

ومن فَوْم إذا ذَكَروا عَلِيَّا أَشاروا بالسَّلم على السَّحاب (i)

ونْرُوَى يَدُرِدُنِ السَّلامَ على السَّحابِ (الله شَم نوجِع الى ذَكِرِ الخوارِجِ ، قال فلمّا (ا قُتَمَلَ عَلَيَ (m أَصْلَ اللَّيْرَوانِ وكان (ا بالكُوفة زُهَالَة أَلْفَيْنِ مِن الْخَوارِجِ مَمَّن لَم يَخْرُجْ مِع عَبْدِ اللَّه بِن وَهْبِ وَقَوْمٌ مَمَّنِ اللَّهْ بَن وَهْبِ وَقَوْمٌ مَمَّنِ اللَّهُ عَلَيْ فَوَجَّهُ (ا الله على عَلَى \* مَلَواتُ الله على اللَّهُ على اللَّهُ على الله على \* مَلَواتُ الله على الله الله على الله الله على الله الله على الل

a) In A. alone. b) E. omits everything from على مصحيحه ويقل يبعني ويدوبه the single word بيقر ويدوبه بيقر وينال يبعني النز are on the margin in a different hand. (which has a stroke over it). In D. the words وقال يبعني النز are on the margin in a different hand. c) B. adds عبن مدروان في الطست C. B. adds في الطست C. B. adds و الطست C. B. C. D. E. في و الطست و الطست و الساحة و المناس و ا

ٱلْأَرْضُ مُظْلِمَةً وَٱلنَّارُ مُشْرِقَةً وَآلَنَّارُ مَعْمُودَةً مُّذْ كانَت ٱلنَّارُ

فهذا ما يَرْوِيه الْمُتَكَلِّمِون وَنَتَلَه (١٥ المَّهدَىُ على الالْحادِ وقد رَوَى قَوْمٌ أَنَّ كُنْبه فَتِشَتْ فلم بُصَبْ فيها شَيْءٌ مَمَا كان (٥ يُوْمَى به وأُصيبَ نه يِتابٌ فيه إِنِّى أَرْدَتُ هِجآء آلِ سُلَيْمُنَ بن عَبِيٍّ فَذَكَرْتُ قَرابَتُهم من رسولِ اللّه صلّعه فأَمَسَكُنْ منهم [إلّا أَتَى فَنْتُ

دِينَارُ عَآلِ سُلَيْمَنِ وَدِرْهُمُهِمَ دِبَائِلِيَّيْنِ حُنَّا بِٱلْعَمَارِيتِ لَا يَعْدَارُونَ عَالَمُ الْعَمَارِيتِ لَا يُرْجَى نَوالْهِمَا كَمَا مَامِنَّاتُ بِهِرُونَ وَمَارُونَ إَا (٥)

وحَدَّثَى المَازِنَى قَالَ قَالَ رَجُلُّ لَبَشَّارِ آَتَأَكُلُ اللَّحْمَ وَعُو مُبِابِنُّ لَدِيانَتِكَ يَدُّعَبُ (أَ اللَّهُ مَيَوَيُّ قَالَ (اللَّحْمَ يَدُّفَعُ عَلَى شَرَّ فَلَهُ الظُّلْمَةِ ﴿ وَلَانِ وَاصِلُ بِن عَطَاءَ أَحَدَ لَقَالَ بَشَارٌ نَيْسُوا يَكْرُونَ أَنْ (اللَّا اللَّحْمَ يَدُّفَعُ عَلَى شَرَّ فَلَهُ الظُّلْمَةِ ﴿ وَلَانِ وَاصِلُ بِن عَطَاءَ أَحَدَ اللَّعَاجِيبِ وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانِ (اللَّ أَلْتَعَ فَبِيخَ اللَّمُّغَةِ فِي الرَّآءَ فَكَانِ يُخَدِّينُ كَلاَمُهُ مِن الرَّآءُ ولا يُفْطَنُ اللَّعَادِيدِ وَذَلِكَ أَنَّهُ كُن (اللهُ أَنْفُونَهُ فَفِي ذَلِكَ يقولَ شَاءرً مِن اللَّعْتَونِةِ يَمْدَحُد بَانِ لَتِهُ اللَّهُ طَبَ وَاجْتِنَايِهِ الرَّاءَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْكُونَةً عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْكُ فَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْكِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُولِكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ الللّهُ عَلَيْكُونُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُونُ الللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلَاعُ عَلَيْكُونُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ الللّهُ عَلَيْكُونُ الللّهُ عَلَيْكُونُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللللّهُ عَلَيْكُولُونُ الللّهُ عَل

عَلِيدٌ بـايْــدالِ ٱلْمُحْرُوفِ وقــامحٌ لَكُلِّرِ خَتِيمِ يَغْلَبُ ٱلْحَقَّ باطَلْمٌ وقال آخَــُو

وَيَجْعَلُ ٱنْبُرَّ فَمْحَد ق تَصَرُّفِهِ وخالف ٱلرَّآهَ حَتَّى ٱحْتالَ لِلشَّعرِ(أَ وَمْ يُطِقْ مَطَرًا وَٱلْقَوْلُ يُعْجِلُهُ فعانَ بَالْغَيْثِ إِشْفاقًا مِّنَ ٱلْمُطَرِ،

وممّه يُحْكَى (أَ عنه تونُه رَدَيَرَ بَشَارًا أَمَا لَهِذَا الأَّعْمَى الْمُتَنِي بِأَبِي مُعانِ مَنْ يَقْتُلُه أَمَا واللّه لولا أَنَّ الغِيلةَ خُلُقَ مِن أَخْلاقِ الغالبة لَبَعَثْتُ اليه مِنْ يَبْعَنِي بَثْنُه على مَصْجَعه ثمّ لا يكون اللّا سَدُوسِيّا أو عُقَيليْنا فقال عَذَا الأَّعْمَى وله يَفُل بَشَرًا (لا ولا ابنَ يُرْد ولا الصَّرِيرَ وقال مِن أَخْلاقِ الغَالية ولم يَقُل على المُعْمِرة وقال عن مَصْجَعه أَ وله يَقُلْ على المُعْمِرة وقال من مُصْجَعه أَ وله يَقُلْ على المُعْمِرة وقال على مَصْجَعه أَ وله يَقُلْ على المُعْمِرة وقال على مَصْجَعه أَ وله يَقُلْ على المُعْمِرة وقال على مَصْجَعه أَ وله يَقُلْ على المُعْمِرة وقال على مُصْجَعه أَ وله يَقُلْ على المُعْمِرة وقال على المُعْمِرة وقال على المَعْمِد وله المُعْمِرة وقال على المُعْمِد وله المُعْمِد وله المُعْمِد وله المُعْمِد وله المُعْمِد وله المُعْمِد وله المُعْمِد والله على المُعْمِد وله المُعْمِد وله المُعْمِد وله المُعْمِد والمُعْمِد وله المُعْمِد وله المُعْمِد وله المُعْمِد وله المُعْمِد وله المُعْمِد والمُعْمِد وله المُعْمِد وله المُعْمِد وله المُعْمِد والمُعْمِد وله المُعْمِد والمُعْمِد وله المُعْمِد والمُعْمِد والمُعْمِد والمُعْمِد والمُعْمِد والمُعْمِد والمُعْمِد والمُعْمِد والمُعْمِد والمُعْمِدُ والمُعْمِدُهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ والْمُعْمِد والمُعْمِد والمُعْمِدُ والمُعْمِدُ والمُعْمِد والمُعْمِدُ والمُعْمِد والمُعْمِد والمُعْمِدُ والمُعْمِد والمُعْمِد والمُعْمِد والمُعْمِد والمُعْمِد والمُعْمِد والمُعْمِد والمُعْمِدُ والمُعْمِدُونِ والمُعْمِدُ والمُعْمِدُ والمُعْمِدُ والمُعْمِدُ والمُعْمِدُ والمُعْمِدُ والم

a) B. C. D. E. add أمير المؤمنين is in A. alone. c) From marg. A. d) B. C. D. E. add ه. e) In A. alone. f B. C. D. E. add ه. e) In A. alone. f B. C. D. E. add ه. و) Not in A. h B. C. E. بذلك. i Marg. A. وجالك أن الرآء , وجالك أن الرآء . وجالك الرآء .

140 الباب 64

5.

إذا تَطَعْنَ عَلَمًا بَدَا عَلَمْ حَتَى أَنَخْمَاهَا الى بابِ ٱلْتَحَكَمُ خَلَيفَة ٱلْتَجْدِ وَتُعْمُوح ٱلْكَرَمْ،

ويقال مَرَق السَّهُمْ مِن الرَّمِيَّةِ إذا نَفَدُ منها وآكثرُ ما يكون ذلك أَلَّا يَعْلَقَ به (a) من دَمِها شَيْ وَأَقْطُع (b) مَرَق السَّهُمُ مِن الرَّمِيَّةِ إذا نَفَدُ منها وآكثرُ ما يكون ذلك أَلَّا يَعْلَقَ به (a) من يكون السَّيْفُ إذا سَبَقَ الْدَّمَ قال آمْرُو القَيْسِ بن عابِسٍ (c) الكِنْدِيُّ

وقد أَخْتَلُسُ ٱلصَّرْبَدَةَ لا يَدْمَى لها نَصْلى ﴿

فامّما ما وَصَعَه(٥ التَّصْمَعَىُ في يتنابِ الاخْتنيارِ دعلى غَـلَـط (ضِعَ وذَكَرَ الاصمعىُ أَنَّ الشِّعْرَ لإِسْحُق بن سُوّدٍه الفَقيم وهو لأَعْرافي لا يَعْرِفُ القَالَاتِ التي يَمِيلُ اليهَا أَهْلُ الآَّوْوَا ۚ أَنْشَدَ الأَصْمَعَىُ

بَرِثَّتْ مِن ٱلْخُوارِجِ لَسْتُ منهم مِن ٱلْخَوَّالِ منهم وَابْنِ بابِ
ومِن قَوْمِ إِذَا ذَكَروا عَلِيقًا لَمُردُّونَ ٱلسَّلامَ على ٱلسَّحابِ
ولكيتي أُحِبُ بكُلِّ فَلْهِ وَأَعْلَم وَأَعْلَم أَنَّ ذَاكَ مِنَ ٱلصَّوابِ
رَسُولَ ٱللَّهِ وَٱلصِّدِيقَ حُبُّا فَهِ أَرْجُو غَدًا حُسْنَ ٱلشَّوابِ

فَإِن قُولَهُ مِن الغَوْالُ مِنهِم يَعْنَى واصِلَ بِن عَصَاءً وكان يُمُّمَنَى ابنا حُكَيْفةَ وكان مُعْمَوْلِهَا ولم يكنَّ عُـوِّالًا ولم يكنَّ عُـوِّالًا ولم يكنَّ عُـوِّالًا ولَم يكنَّ عُـوِّالًا ولَم يكنَّ عُـوِّالًا ولَمْ يَكُنَّ عُلَيْكُ عُلَيْكُ النَّعْقِفاتِ مِن النِّسَآءَ فَيَجْعَلَ صَدَقتُه لَهِنَّ وكان شَوْيِلَ الْعُنْقِ وَيُرْوَى عِن عَمْرِو بِن عُبَيْدٍ أَنَّهَ فَطَلَ واليه مِن قَبْلِ أَن يُكَلِّمَه فقال لا يُقْلِحُ فَذَا ما وامنَّ عليه هُدَه الغُنْشُ، وقال بَشَّارُ بِن بُرِّدٍ يَهْجو واصِلَ بِن عَطَآءَ (٥)

ما دَا مُنيتُ بِغَرَال لَّهَ عُـمُـنُّ لِي كِنَقْنِنِ ٱلدِّرِ إِن وَلَى وَإِن مَّشَكَدَ
عُـنْـفَ ٱلـوَّرافَةِ ما بِالى وبالْكُمِّ لَيُكَلِّورُنَ رِجُّلًا أَكْفَرُوا رَجُلَا (f)
وُمْرَى لا بَلْ كَاتُه لا يَشْكُ فيه الرَّاقِ بَشَارًا كان يَمَعَصَّبْ لَلنّارِ على الأَرْضِ ويُصَوِّبُ رَأَى ابْلِيسَ لَعْمَهِ اللّهِ في المُتناعة من الشَّجود \* لأَدَمَ عَمْ (d ويُدُونَى له

a) A. بها , b) E. وافظع , c) B. سال , d) D. E. دو وصفع , e) B. C. D. E. رافظع , omitting الرَّرافةُ لِإَمَاعِتُهُ وإنَّما سُمْيَتٌ به عُذَه الرَّرافةُ لاَنَّهَا تَجْمَعُ . Marg. A. يُشْرَف فيه أَلْ . بن عطه الرَّرافةُ للمَّاعِثُهُ ويَه أَنْ . h) Wanting in C. D. E.

ويُدْرُق أَنّ رِجْلًا أَسْوَد شَديدَ بَياض الثّياب وَقَفَ على بَسول اللّه صلّعم وهو يَقْسمُ غَناتُه خَيْبَرَ ونم تكنُّ اللَّا لَمْنْ شَهِدَ لِخُدْيْمِيتَةَ فَأَقْبَلَ ذَٰلِكِ التُّسْوَدُ على رسول اللَّه صَلَّعَم فقال ما عَدَلْتَ مُنْذُ اليَّوْم فعَصبَ رسول الله صلّعم حتى رُوي ( العَتَمُبُ في وَجْهِه فقال عُمْر بين الْخَطّاب أَلا أَتْمَالْم يُموسولُ الله فقال \* رسول الله(ا الله سيكون لهذا ولأَعْجابه نَبَأُ وفي ٥ حَديث آخَرَ أَنّ رسولَ الله صلّعم قال له وَيْحَك فَمَن يَعْدلُ ه اذا لم أَعْدَلْ ثَمَّ قال لَّذِي بَكُـو افْتَلْه فَمَضَى ثُمَّ رَجَعَ فقال يُوسولَ اللَّه \* رَأَيْتُنح رَاكعًا ثَمْ قال لعُمَرَ افْتُلْه فَمَتَى ثُمَّ رَجَّعُ فَقَالَ بُرسولَ الله رَأَيْتُم ساجدًا تُمَّالُ قَالَ لعليَّ اثْتُلْه فَمَتَى ثمّ رَجَعَ فقال برسولَ الله(e لم أَرَه فقال رسول اللَّه لو قُـتــلَ فَدا ما اخْتَلَفَ اثْنان في دين (f اللَّه ١٥ قال ابو العَبَّاس (g وحَدَّثَني ابْرُعيمُ بن مُحمَّد التَّيمميُّ قاصى البَّصْرة في اسْماد ذَكَرَه أَنَّ عليًّا رضَّه وَجَّهَ الى رَسول الله صلّعم بذَعَبَة بن اليَمَن فَقَسَمَها أَرْباعًا فَأَعْطَى رُبُعًا للْأَقْرَءِ ( البي حابس المُجاشعتي رِرْبُعًا لزِّيْد ( الخُمَيْل الطّآفي \* ورْبُعًا . العَيَيْنِةَ بن حصْن القَوَارِيّ (لـ ورُبْعًا نَعَلْقَمةَ بن عُلاثةَ الكلابيّ فقامَ اليه رَجْلٌ مُضْطَرِبُ الْخَلْق غَاتْبُ العَيْنَيْنِ ناتئ لِجَبْهِ، ققال (k لَقد رَأَيْتُ قسْمة ما أُريدَ بها وَجْهُ الله فعَصبَ رسول الله صلعم حتى تَوَرَّدَ حَدَّاه ثَمَّ قَالَ أَيْأُمُنْنِي اللَّه عَزَّ وجِلَ عَلَى أَعْلَ الأَّرْضِ ولا تَأْمَنُونِي (أَ فقالَ الله عُمُرُ فقالَ أَلا أَعْتُلُه (m يُرسولَ الله فقال صلّعم الله سَيكون من صَعّْصيَّ (ع فَدَا تَوْمُ يَمْرُتُون من الدّين كما يَمْرُنُ السَّهُمُ من الرَّميَّة تَمْضُر في النَّمْمُل فلا تَدرَى شَيْعًا \* وتَمْضُر في الرَّصف فلا تَدرَى شَيْفًا(٥ وتَتَمارَى في الفُوق، قولَم ه ا صلّعم من صلَّت عُذا اى من جِنسِ عُذا أيقال فُلانَ من صلّت عِندْق ومن (P تَحْدِدِ معدق وق مُورِّقب صدر وقال جَريدُ للحَكَم بن أَيُّوب بن لَحَكَم بن الى عَقيل وعو ابن عَمِّ للحَجَاج وكان عامله على السنتسرة

أَنْ مَلْنَ مِن تُهْلانَ او وَادِي خِيمْ على قلامِ مِنْ لِهِ خِيطِنِ ٱلسَّلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

a) B. D. رَبِّي, b) In A. alone. c) E. prefixes فَال البِو العباس is not in A. e) This passage is wanting in E. f) In A. alone. g D. E. omit البوائعباس, h، C. D. E. فقاله i, C. رَبِينَ j) Wanting in B. C. D. E. لذ E. adds ما . ا) D. ويدن , m) B. D. E. ما يقتاله ما يقتله على المُعالِق المُعالِق اللهُ مَا يُعالِق اللهُ مَا يَعالِق اللهُ مَا يُعالِق اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ مَا يُعالِق اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ مَا يَعالِق اللهُ عَلَيْكُ اللهُ يَعْلِقُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ يَعْلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ يَعْلَى اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّ

والبات ٢٩ البات ٢٩

فَقْتُلَ مِن أَخْدَادِه تَسْعَةُ وَأَقْلَتَ منهم ثَمَانِيَةً ﴿ قَالَ ابو الْعَبّاسِ وقيل أَوَّلُ مَنْ حَكَّمَ ولَفَظَ بِالْحُكُومِة ولم يُشَدُّ بها (هُ رَبُعْرَفُ بالبُرک رعو الذی صَرَبَ مُعارِيَة علی أَنْیَته (٥ فاته لمّا سَمِع بَدِکْرِ لِاَکْمَیْسِ قال لَه لاَکَجَاجُ بِی عبد اللّٰه وَيُعْرَفُ بالبُرک وعو الذی صَرَبَ مُعارِیَة علی أَنْیَته (٥ فاته لمّا سَمِع بَدِکْرِ لاَکُمَیْسِ قال أَیْحَدَّمُ فی دیس اللّٰه لا حُکْمَ الا للّٰه فسَمِعَه سامِع فقال صَعَنَ والله فَآنَفَدَ ﴿ وَأَوَّلُ مَنْ حَکَّمَ بِیسِ الصَّقَیْسِ رَحْلُ مِن بنی ه یَشْکُر بِن بَکْرِ بِن وَآفِلُ فاتَه کان فی أَحْدابِ علی فَحَمَلَ علی رَجْدٍ منهم فقَنَلَه غِیلةً ثمّ مَرَق (٥ بین الصَّقَیْسِ فَکَثُمَ (٥ وَحَمَلَ علی أَحْدابُ مُعارِیَة فَ صَنَّدُره فَرَجَعَ (١ الله فاحیَة علیه فَحَمَلَ علی رَجْل منهم (٤ فَحَرَجَ الیه رَجْلٌ مِی صَمْدان فقتَلَه فقال شاءِرُ صَمْدان

> ما كانَ أَغْمَى ٱلْيَشْكُرِى عن ٱلَّتى تَصَلَّى بِهَا جَمْرًا مِّنَ ٱلنَّارِ حَامِيَا غَداةَ لِمَادى وٱلرِّمامُ تَعَنُوشُهُ خَلَعْتُ عَلَيْنَا بِالدِّيَا وَمُعارِيَا (اللهُ

ا وجآء فى الله عليه أنّ عليًا رضة تألى بحصّرته قُلْ هَلْ نُمَيِّمُكُمْ (أَ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ٱلَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْسَعْيُهُمْ فِي السَّعْيَةِ فَي السَّعْيَةِ وَاللَّذِينَا وَهُمْ يَكْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ مُنْعًا فقال على أَعْلَ حَرُوراَء منهم هُ وَرُوى (لَ عن علي مَلَواتُ الله عليه أنّه خَرَجَ في عَداة يُوقِظُ النّاسَ للصَّلُوةِ في المُسْجِدِ فَمَرَّ بجَماعة تَتَحَدَّثُ \* فسَلَّمُ وسَلَّموا( الله عليه فقال وقبَمَضَ على لِحْيَتِه حَنَمَنْتُ أَنَّ فيهم أَشْقاها اللّي يَخْصِبُ هَذه من هَذه من هُذه وأَوْمًا بيدد الله هامَته ولحَيْبَه هو ومن شعْرِ علي بن الى صالب ( الذي لا اخْتلافَ فيه أنّه قاله ( وأنّه كان المَّالُمُ ويَتُوبَ حتَى يَسِيروا معه الى الشَّأَمِ فقال ( وَأَبَعْدَ صُحْبَةِ ( وَسُولَ اللّه سَامُوهُ ( فَ أَن يُقَرِّ ويَتُوبَ حتَى يَسِيروا معه الى الشَّأَمِ فقال ( وَأَبَعْدَ صُحْبَةِ ( وَسُولُ اللّه سَامُوهُ في الدّينَ أَرْجُعُ كَافُوا

يا شاهِدَ ٱللهِ عَنَّ فَأَشْهَدِ أَقَى عَلَى دِينِ ٱلنَّذِيِّ أَحْمَدِ مَنْ شَكَّ قَ ٱللهِ فَاتِي مُهْتَدِى وَيْرُوَى أَتِّى تَعَوِّلَيْتُ وَلِيَّ أَحْمَدِهِ

لَقَادَ جَمَّنَهُ مُنْ أَشَّوَّ حَسَدَتُكُمُ اللهِ فَسَلَّتُ على الاسْلامِ سَيْفًا بَنَ الْمُغْوِ وقد نَغَّتَنْهِم جَوْلَةً بَعْدَ جَوْلَةٍ (b يُّبِينُمُونَ فيهُ ٱلْأَسْلِمِينَ على ذُغُو(، ٥) وقال عبدُ اللهِ بن قَيْسِ المُؤتِيَّاتُ (b

اًلا خَرَفَتْ مِن آَثْلِ بَيْبَهَ طَارِقَهْ(٤ على الله المعْشُوفَةُ اللَّهِ عَاشَقَهُ تَبِيتُ وَأَرْضُ السُّوسِ بَيْنِي وَبَيْنَهِا وسُولافُ رُسْتَاقٌ حَمَتْهُ ٱلْأَرْرِفَهُ(١ إذا نَحْنَ شِئْمًا صَادَفَتْنَا عَصَابَةً حَرْرِقَةً أَثْنَكَتْ مِنَ ٱلدِّينِ مَارِقَهُ ۞

وكان مِقْدارُ مَنْ أَصَابَ عَلِي صَلَواتُ اللّهِ عليه منهم بالنَّهَرُوانِ أَلْقَيْنِ وتَمَانِي مِاتُنة (ع ف أَصَحِّ الأقارِيلِ وكان مِقْدارُ مَنْ أَصَابَ عَدَدُهم سَتَةَ آلافِ وكان منهم بالكُوفة رُهماته أَلْقَيْنِ مَمِّنْ يُستُّر أَمْرَه ولم يَشْهَد للنَّرُ (أ فَقَرَحَ منهم رَجُلُّ بعَد أَن قال على وتعوا والفقعوا البينا قاتِلَ عمد الله بن خَبّب (أ فقالوا تُلَنا قَتَلَم وشَرِكَ في دَمِه ثَم حَمَلَ منهم رَجُلُّ على صَفِّ على وقد قال على لا قَبْدَوُهم بقِتالٍ فَقَتَلَ من أَسْحابِ على الله على الله على منهم والله على عنق على وقد قال على لا قَبْدَوُهم بقِتالٍ فَقَتَلَ من أَسْحابِ على الله على الله على الله على عنه على الله على الله عنه الله على ال

# أَتْنُهُ عَلِيًّا ولو بَدَا أَوْجَوْنُهُ ٱلْخَطَّيَّةِ

a) B. C. D. E. مِثْبِرَ . b) B. C. D. E. مِنْعُصَنْدِم. c) B. C. D. E. مِرْبَرِ . d. A. ere بَسِنِم. b) b. C. D. E. بيب ; B. C. D. E. بيب ; ق. d. A. here بينية , but in a subsequent passage بيب ; B. C. D. E. مَشْبِ ; marg. A. بَشْبِ . f) A. رستام , g' D. مَثْنِ مال . b) B. C. D. E. omit بيني ناد الله . b) B. C. D. E. omit بيني ناد الله . c) أَرَّاه . يَثْنِبُ . j) A. عليه . k) A. C. لله . 1 C. ndds . m D. عليه . مُثَنَّد .

الساب ۴۹

وَغَيْرِهِ الْمُقَدِّمُ ٩ قال اللّهُ عَوْ اللّهُ عَوْ اللّهِ عُوْ الَّذِي خَـلَـقَكُمْ فَمَالُمْ كَافَوْ وَمَلْكُم مُـلُومِنَ وقال يَا مَعْشَرَ ٱللَّحِيّ وَٱلْأَنْس وقال وَٱسْاحُمه عِي وَٱرْتَعي مَعَ ٱلرَّاكعينَ (b وقال حَسَّان بن ثابت

بَهِالِيلُ مِنْهِم جَعْفُو وَابِن أُمَّة عَلَى وَمِنْهِم أَحْدَمُدُ ٱلْمُنْتَحَيِّرُ

يَعْنى بنى عاشم ومن كلام الْعَرَب رَبيعةُ ومُصَرُ ومَيْسٌ وخنْدف وسُلَيْهُ وعامرٌ وأَتَدْ حَدَث نافع بن الأَزْرَق ه هم (ع ذَوْو لَحَدّ ولا لدّ وعم الذين أحداوا بالبَصْرة حتى تَرَحَّلَ أَنْتُو إَقْلها منها وكان الباقون على التَّرَحُٰل (d فَقُلَّدَ الْهَلَّبُ حَرْبَهِم فَهَزَمَهِم الى القُرات ثمّ قَزَمَهم الى الأَقْواز ثمّ أَخْرَجَهم عنها الى فارس ثمّ أَخْرَجَهِم الى كَرْمانَ وفي ذلك يقول شاعر منهم (ع في فده للنرب التي صاحبها صاحب الزَّنْتِ بالبَصْرة يَوْتِي البَلَدَ وِيَذْ كُرُ الْمُقَمِّةَ التي كانتْ لهم [فال الأَخْفَشُ أَنْشَدَنيه يَوِيدُ الْهَلَّيُ لَنَفْسه (f)

> سَقَى ٱللّٰهِ مِثْمًا خَفَّ أَعْلُوهُ مِن مَّتْمِ وما ذا ٱلَّذِي يَبْقَى على عُقَبِ ٱلدُّعْرِ ولو كُنْتُ فيه اذْ أُبِيرَ حَرِيمُ مَ الْتُ أَسِيعَا او صَدَرْتُ على عُنْر أَبِيخَ فلمِ أَسْلَكُ لَمْ غَيْرَ عَيْرَةِ (g تَهِيبُ بِهَا أَنْ حَارَتَتْ لَوْعَـٰهُ ٱلْعَمْرِ (b ونَحْنُ رَدَدْنَا أَعْلَيا اذْ تَمَرَدُّلُوا وقد نُشْمَتْ خَيْلُ ٱلْأَزَارِقِ بِٱلْجَسْرِ(i ومَن يَّخُشَ أَثْرافَ ٱلْمُمايِّما فانَّمَا لَمِسْمَا لَهُنَّ ٱلسَّابِعَاتِ مَن ٱلتَّمْبُرِ فانَّ كَرِيمَ ٱلْمُرْتِ عَلَابٌ مَّدَاقُهُ (ذ اذا ما مَرَجْمَالًا بطيب مَّن ٱللَّذِكْر وما رُزِقَ ٱلْأَنْـسـانُ مـشْلَ مَـنـيَّـة أَراحَتْ مَن ٱلدُّنْيا ولم أَنخُر في ٱلْقَمْر،

وفي هذا الشَّعْر (k

فقد وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلنَّويدَ على ٱلشُّكْرِ ليَشْكُوْ بَنُو ٱلْعَمَّاسِ نُعْمَى تَحَكَّدَتُ

a) B. C. D. E. والمقدم غمره b) This third example is placed first in B. C. D. E. c) D. e) D. شاعره. f) This note is in all the Mss. - الوعد A. إلى A. أمالك سوابق عَبْرة . g) C. قار الاخفش h) D. E. إلى A. أمالك سوابق عَبْرة . المُهَلِّيُّ الْجَسْرُ بَفَتْحِ الجِيمِ A. ابن شاذانَ يُقال حارَت النَّادَةُ إذا قَلَّ لَبَنْها حِرادًا . Marg. A. . يقول k C. adds وان . j) B. D. E. وأن . وتُسَمَّيه العامَّة جِسَّرًا قال وجَمْع جَسْرِ جِسْور

اذا لَيْكَ أَ مُومَّ يَوْمَهَا أَنَّى بَعْدَ ذَلِكَ يَوْمُ فَتِي الْمُونُ وَتِي الْمُونُ وَتِي الْمُونُ وَتَي أَدُّونُ وَنَعْدُوا لَحَاجِاتِنا (٥ وحَجَدُ مَنْ عَاشَ لا تَنْقُضِي تَمُونُ مَعَ ٱلْمَرْ، حاجاتُكُ وَتَبْقَى لَكُ حاجَدٌ مَا بَقِي،

اِنَّ حَلَقْتُ عَلَى يَمِمِنِ بَرُةً لَا أَنْدَبُ ٱلْمَيْوَمُ ٱلْخَلِيقَةَ قِيلَا مَا اِنْ آتَيْتُ أَلِيهُ الْخَلِيقَةَ وَيلَا مَا اِنْ آتَيْتُ أَبَا خُبَيْتِ وَافِدًا فَرَقْمِ (6 أَيْعِي ٱلْهُدَى فَيَوِهِدَىٰ تَعْلَيلَا وَلا أَقَيْتُ لَكُ عَلَى فَيَوَهِدَىٰ تَعْلَيلَلا مِن قَيْعَةً ٱلرُّحْمُنِ لا من حيلتي اِنْ أَعْدُ لَهُ عَلَى فَصَلَولا وَاللَّهُ عَلَى فَصَلَولا وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى فَصَلَولا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى فَصَلَولا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى فَصَلَّولا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى فَصَلَّولا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى فَصَلَّولا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى فَصَلَّ اللَّهُ عَلَى فَصَلَّ اللَّهُ عَلَى فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى فَاللَّهُ عَلَى فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى فَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وفي عُده القصيدة

ا أَخَدُوا ٱلْعَرِيفَ فَقَدَّاعُوا حَيْزُومَ آ بِالْأَدْسُكِيَّةِ قَاتِمُا مُغْلُولًا ،

قولة وَأَزْرَقَ يَدْعُو الى أَزْرَقَى يُرِيد مَنْ كان من أَصْحَابِ نافِع بن الأَزْرَقِ الْمَنَفَى وَكَان نافعُ شُجَاعًا مُقَدِّمًا في فَقْمِ الْخُوارِجِ وله ونعبد الله بن عَبّاسٍ مَسَآتُلُ كَثَيرةً وسَنَكُ كُرْ جُمْلةً منها في هٰذا (الله الكتابِ إن شآء اللهُ، وقولة على دين صِدَيقِما والنّبيّ فالعَرْبُ تَفْعَلْ هٰذا وهو في الوارِ جَآثِرُ أَن تَبْدَأً بالشّيْء

a) C. الاصبحية afterwards. (b) B. C. D. E. add الاصبحية يَعْني (o) B. C. D. E. مُفْرَدة (d) C. D. E. مُفْرَدة (f) In A. alone. (g) A. أَنْجُدَة (h) In A. alone.

الباب ۴۹

قد كَفَرْنَا ونحن تَآفِهون فَأَقْرِرْ بِهِ فُلْ مَا أَقْرُونَا (٥ وَنُبْ نَمْهُضْ معك الى الشَّأْمِ فقال أَمَا تَعْلَمون أَنَّ اللهَ حِلَّ ثَنَاوُهُ قد أَمَرَ (٥ بالتّحكيم في شقاق بين رَجُل والمُرَأَة (٥ فقال تبارك وتعالى فَآبَعَثُوا حَكَمًا بِنْ أَعْلِم وَحَكُمًا بِنْ أَقْلِم وَى مَيْد أَصِيبَ \* في الخَرِمِ (٥ كَأْوَبُ يُساوِي رَبِّعَ ديناو (٥ فقال عَرْ وجل جَكُمُ بِهِ نَوَا عَدْلِ مَنْكُمْ فقالوا إن عَمْرًا لمّا أَنَى عليك أَن تقولَ في كتابِك هذا ما كتَبَه عبد الله عَلَى أَمَير المؤمنين مُحَوْت عليه الشَّهُ فقالوا إن عَمْرو أَن يَكْتُبُ بِن الى طالبِ فقال الهم رضه لى برَسولِ الله صَعْم السُّوقُ حَيْثُ (٤ أَنَى عليه عليه للهَيْلُ بِن عَمْرو أَن يَكْتُبُ فَذَا كِتابٌ كَتَبَه مُحَمَّدٌ رَسولُ الله وسُبُيْلُ بِن عَمْرو فقال لو أَشْرَنْ (١ عَليه فقال لو أَشْرَنْ (١ عَليه فقال لو أَشْرَنْ (١ عَليه فقال لو أَقْرَرُنْ (١ عَلَيْ الله وقال الله وسُهُيْلُ بِن عَمْرو فقال لو أَقْرَرُنَا (١ عَلي الله فقال لو الله وقال الله فقال لو الله فقال لو عَدْرو أَن يَكْتُبُ مُعَمَّدُ وسُولُ الله وسُهُيْلُ بِن عَمْرو فقال الله عَلَي أَمْ الله فقال لو الله فقال لو عَمْو فقال لو أَنْمُ فقال له عَمْد الله فقال الله عَمْ مَنْ الله فقال الله عَمْد فقال الله عَلَي أَمْ الله فقال الله عَمْد فقال الله عَمْد فقال الله عَمْو فقال الله عَمْد الله فقال الهم على فَرَجَعَ معه منهم أَلْفانِ مِن حَرُوراَء وقد كانوا تَجَمَّعوا بها فقال لهم على صَلُواتُ الله عليه ما نُسْتَه عَلَى النَّهُ عَلَى المَّذُو النَّهُ الله المَلَد بَعَدُّ الرَّواتُ مُورَاء حَرُوراوِيُّ فاعْلُم وكذَل كُو النَّه المَدْودُ ولكنَه نُسِبَ الى البَلَد بِعَدُّ فالرَّواتُ حَرُوراوِيُّ فاعْلُم وكذَل كُو والله المَلْد وقيل المَّواتُ المَال في آخِودٌ أَلُو التَّافِينِ المُمَاودُ ولكنَه نُسِبَ الى البَلَد بِعَدُّفِ الرَّواتُ كَله فله المَا له كَله كله المَله المَا الصَلْفَ المَا الصَلْ المَلْمُ المَا المَلْولُ الصَلْفُ المَا الصَلْفَ المَا المَلْولُ المَا المَلْمُ المَا المَلْمُ المَا المَا المَلْلُولُ المَا المَلْمُ المَا ا

وقد زِيدَ في سَوْطِهَا ٱلْأَصْبَحِي وَّأْزَرَقَ يَسَدُّءُسُو الى أَزْرَقِسَى(¤ على دِينِ صِدِّيقِسَا وٱلشَّبِي،

أَرَى أُمَّةً شَهَرَتْ سَيْفَها اللهِ الل

أَشَابُ ٱلصَّغِيرَ وَأَنْنَى ٱلْكَمِيرِ مُرْورُ ٱللَّيالِي وكَدُّ ٱلْعَشي (p

a) D. E. add هب. b) B. المرانا . c) B. C. D. E. وامرانا . d) In A. alone. e) B. C. D. E. أمرنا . d) In A. alone. e) B. C. D. E. أرضم . أن القرت . f) A. adds هما . g) B. D. E. تُساوى رُبْعَ دَرْهُم . i) B. C. D. E. أورث . أورث . خالفتنك . j) B. C. D. E. omit ثم قال . عالم . الزرق B. C. D. E. omit بالشّريفة . m) C. adds إلشّريفة ; B. C. D. E. omit . ما A. here . الكبير مَرُ ٱلغُداة . p) B. C. D. E. الكبير مَرُ ٱلغُداة .

الماب ۴۹ الماب

سيْف سدَّ من سُموف النحوارج فسَيْف عُـرُوة بن أُبَيَّةَ وذلك(a أَنَّه أَثْبِـدَ على الزَّشْعَت فقال ما هذه الدُّنيَّةُ (٥ يد أَشْعَتْ وما عُذا التَّكْكيمُ أَشْرَطُ أَرْتُونَ مِن شَرْطُ اللَّه عزَّ وجلَّ ثُمَّ شَهَمَ عليه السَّيْفَ والتَّشعَثُ مُولً فَضَوَّبَ به عَجْزَ البَغْلة فَشَبَّت البَغْلة فَمَقَرَّت اليَّمانيَّةُ وَلانوا جُلَّ أَمْنحاب عَليّ صَلَّواتُ الله عليه فلمّا رأَّى ذلك الأَحْمَفُ قَصَدَ عو رجاريَةُ(٤ بن قُدامةُ ومَسْعودُ بن فَدَكيّ بن أَعْبَدُ وشَبَتْ ه ابن رَبْعَيّ الرِّيحِيُّ الى الَّشْعَث فَسَرُّوهِ الصَّفْرَ فَفَعَلَ وَكَانِ عُرُوةٌ بِن أَبَيَّةَ فَجَا مِن حَرّْبِ النَّيْرُولِ. فلم لَمَوْلٌ بانبًا مُدَّةً من خلافة مُعاوِيَةَ ثَمَّ أَنَّيَ وه زيانٌ ومعه مَوْلٌ له فسَأَّلَه عن ابي بَكْر وعُمَرَ فقال خَيْرًا ثمَّ سأله فقال ما تقول في أمير المؤمنين عُثْمان \* بن عَقّان (d) وأنَّى تُراب \* عَلَيْ بن ابي طالب (e) فمَوْتَى عُثْمانَ ستُّ سنينَ من خلافته ثمَّ شَهِد عليه بالنُّقُو وَقَعَلَ في أَمُّو على مثَّلَ ذٰلك الى أَن حَكَّمَ ثمَّ شَهِدَ عليه باللُّقر ثم سَّلَه عن مُعاوِيَة فسَبَّه سَبًّا تَبيحًا ثمَّ سأَله عن نَفسه فقال أَوِّلْك لونَّية وآخرُك لدعّوة . ا وأَنْتَ بَعْد عدى لربك ثم أَمْرَ به فضربتْ عْنْقُه ثم دعا مُؤْده فقال صفْ لى أُمورَه فقال أَأْتُنْبُ لم أَخْتَصر فقال بل اخْتَصْرْ فقال أ ما أَتَيْتُ بطَعام بنَهَار قَتُ ولا فَرَشْتُ له فراشًا بلَيْل فَتُ ١٥ وَلَى سَبَبُ تَسْميتهم الخروريَة (ع أنَّ عَلَبًا لمَّ ناخَرِهم بعد مُناكَرة ابني عَمَّاسِ رحَّم إيَّاهم فكان ممَّا (b) فال انهم ألا تَعْلَمُونَ أَنَّ عَارِلًا ۚ القَوْمَ لَمَا رَفَعُوا الْمُعاحِف فُلْتُ لَكُمْ أَنَّ فِعَاهِ مَكْمِدُ وَوَقُنَّ وَأَنْتِم لُو عَصَدُوا الى حُكْم المصحف لم يُدُنُوني ثمَّ سَأَمُوني السَّحِكيم أَفَعَلْمُتم أَنَّه كان منكم أَحدُّ أَكْرُو لَذَٰلِكِ متى قالوا (اللَّهُمُّ نَعَمْ إقال تهَلْ علمتم أنَّكم اسْتَكْرَعْتُموني على ذلك حتى أُجَبُّنكم اليه فاشْتَربنتُ أَنَّ حُكَّمَهما (في نافذُ ما حَكَمًا بحُكْم اللَّه عزَّ رجلَ فانْ (الله خالفاه فأن وأنتم من فلك بُرَّات أَوْأَنتم اللَّه عَزَّ رجلَ فانْ (الله خالفاه فأن وأنتم من فلك بُرَّات أَوْأَنتم الله عَرْفي و قالوا اللَّهُمُّ نَعُمْ وفيهم ق ( ألك الوَّفْت ابن الكَوَّآه ( وهذا من قبْل أن تلْبَحوا عبد الله بن خَبّاب فاتَّما (٥ ذَبَّحوه بَكَسْكَرَ (٩ ق الْفُرْقة الثَّالثة فقالوا (٩ حَدَّمْتُ في دبين اللَّه بـرَأْينما ونحين مُقرُّون بأنَّا

١١٠ ١ الباب ٢٩

الأَرِّلِ أَيْهُما عندك ويُرْوَى (ق وحَدَّثَنيه (b المازِنيُّ أَنَّ صَغِيَّةَ بِنْتَ عبد المُطَّلِبِ أَتَاها رِجْلُ فقال لها أَدْنَ النَّرِبَيْرُ قالتْ وما تُريد اليه قال أُريد أَن أُباطِشَه فقالتْ ها هو ذاك فصار الى النَّرِبَيْرِ فماطَشَه فعَلَمَه النَّزِبَيْرُهُ فَقَرَّ بِهَا مَقْلُولًا (b فقالتْ صَفيَّةُ (e

كَيْفَ رَأَيْتَ زَبْرًا أَأَقْطًا او تَمْرَا أَمْ فَرَسَيًّا صَقْرَا

ه لم تَشْكُكُ بين الأَقِطِ والتَّمْرِ فتقولَ أَيُهما هو ولْكنّها أَرادتْ أَرَّيْنَه ضَعامًا ام فُوسَيًّا صَفْرًا اى اَحْدَ هادَيْنِ رَأَيْنَه ام صَفْرًا ولو قالتْ أَقْقِطًا ام تَمْرًا كان(أَ الْحَالَا على هٰذا الوَجْهِ، وقولَه وما منهما إلّا يُسَرُّ بنْسْبة مَعْناه وما منهما واحدَّ فَحَدَف لعلْمِ المُخاصَبِ قال الله جدَّ اسْهُ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِمَابِ إِلّا لَيُوْمِنَنَّ هِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ اى وإنْ أَحَدَّ ﴿ وَمَعْنَى إِنْ مَعْنَى ما قال الشّاعِرُ

وما ٱلدَّشْرُ إِلَّا تَعَارَتَانِ فَمَنْهُمَا لَّهُمُونُ وأُخْرَى أَبْتَغَى ٱلْعَيْشُ أَكْدُمْ

ويقال فيما يُروَى من الآخْمارِ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ حَكَّمَ عْرَوَةُ مِن أَبْيَةَ وَأُبَيَّةَ جَدَّةً له جاهِلَيَّةً (أَ وهو غُرُوهُ مِن حُكَّمَ رَجُلٌ يقال له سَعِيدٌ من مِن مُحَارِب مِن حُدَهْ إِحَدُ مِن مَن عَيْدُ من مِن مُحَارِب مِن حَدَهُ اللهُ مِن مُحَارِب مِن حَدَهُ مَدُ وَلُم مَن وَلُم مَحَدَّ وَلُم مَحْدَلُ فَلَ مَعْدَ وَلُم يَحْتَلِفُوا فَي إِجْماعِهم على عمد الله بِن وَهْبِ الرَّاسِيِّ وَأَنْهُ الْمُسْتَقِعَ عليهم وَأَوْمَا للهُ عَيْدِه فلم يَقْنَعُوا إلا بِه فكان إمام القَوْمِ وكان يُوصَفُ بِالرَّاعِي (اللهُ فاما أَوْلُ (ا

a) B. D. E. omit (ويروى b) B. E. رحدثنى . e) Not in A. d) B. C. له ويروى e) Wanting in B. C. D. E. ألكان . g) C. D. واحد . h) B. C. D. بذى النَّسَب . i) B. E. ذاك أبو العباس فاول . وأدى . ( . وَرُوع . ) . ( . وَرُوع . ( . وَرُوع . . ) . ( . وَرُوع . . ) . ( . وَرُوع . . ) . ( . وَرُوع . . )

عالى أَعْاجُمْ يَشْتَجُرْ كَمَا ضَجْرَ بَازِلً مِّنَ ٱلْإِبْلِ دَبْرَتُ صَفْحَتَاهُ وَكَاهِـلَـمْ وَقَالَ آخَــرُ (؟

عَجِيْتُ لَمَوْلُودٍ رَّئِيْسَ لَهُ أَبُّ وَذِى وَلَمِدِ لَّمِم يَسْلُمُهُ أَبُوانٍ وَ

ا ولا يَاجُوزُ في صَرَبَ ولا في جَمَلِ إن بُسَكِّنَ لِحِيقَةِ الفَتْحَةِ ؛ وقولَة أَتَوْنى فقالوا من ربيعة أو مُصَرَّ بقول أمن ربيعة أم من مصر ويجوز في انشِعْرِ حَدْف أَلَفِ الإِسْتِقْهامِ لأَنَّ أَمِ الَّتِي جاآءَتْ بعدَها تَدُلُّ عليها قال ابن ابي ربيعة

لَعَمْرُك مَا أَدْرِى وإِنْ كَنْتُ دارِيًا لِمَسَبِّعِ رَّمَيْنَ ٱلْجَمْرَ أَمَّ بِثَمَانِ يُرِيد أَبِسَبْع وقال التَّمِيميُّ

١١م ١٩٠

حتَّى إِذا ما ٱنْقَصَّتْ متى(a) رَسَّتُولُه (b) هى الذَّربِعةُ والسَّبَبُ يُقال دَم تَـوَسَّلْتُ الى فُلانِ قال (وُبَـةُ ابن العَجّاج

وْالنَّاسُ إِنْ فَصَّلْتَهِم فَصَآثِلًا لَكُلُّ الينا يَبْتَغِي ٱلْوَسَآثِلاً ،

وقولة ولم يُولَعْ بإِقْلاعى اى بافْراعى وترْبِيعى والهَلَعْ من الجُبْنِ عند مُلاقاةِ الأَقْرَانِ يُقال نَعُونُ باللّهِ ه من الهَلَع ويقال رَّجْلُ مَلُوعٌ إِنَّا كَانِ لا يَصْبِرُ على خَبْرِ ولا شَرِّ حتّى يَقْعَلَ في كلِّ واحِد منهما غيرَ للنَّقِي قال الله \* وعو أَصْدَقُ القَدْيَلِينِ (٥ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ خُلِقَ عَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ جَزُرَعًا وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا وَتَالَ الشّاءْرِ

ولى مَلْبُ سَقِيمُ لَيْسَ يَصْهُ عُول d ونَفْ سَ مَّا تُفيق مِنَ ٱلْهُلاع،

وقولة إِمَّا صَمِيمُ وإِمَّا فَقَعَةُ القاعِ انصَّمِيمُ (فَ الخَالصُ مِن كُلِّ شَيْءٌ يُقال فَلانَ مِن صَمِيمِ قَوْمِه الى من الحَالِينِ مَن صَمِيمً وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْهُ عَلَّالِكُولِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَّالِكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَ

وتَنْوَلْ مِن أُمَيَّةَ حَيْثُ تَلْقَى شُوُّونِ ٱلوَّأْسِ الْجُتَمَعَ ٱلصَّمِيمِ (٢٠)

رورلم وإمّا فَقَعَةُ القاعِ يْقَال لَمْ لا أَصْلَ له هو فَقْعَةً بقاعٍ وفالك لأنّ الْفَقْعَةُ لا عُروقَ لها ولا أَغْصانَ والفَقْعَةُ الكُمَّاةُ البَيْضَآدِ ويقال حَمامً فَقَيعً لَبَياضه ومن ذا قولُ الشّاعر

قَوْمُ إذا نُسِبُوا يَكُونُ أَبُـولُهُمْ (عَ عِنْدُ ٱلْمُمَاسِبِ فَقْعَةً في تَـرْقَـرِ

ه وقال بعض القُرَشيّين

إذا ما كُمْتَ مُتَّخِذًا خَلِيلًا فلا تَجْعَلْ خَلِيلَك من تَمِيمٍ اللهِ مَنْ المَّمِيمِ ، لَكُونُ صَمِيمَهِم وَٱلْعَبْدَ منهم السَّمِيمِ ،

وَقُولَهَ نُسَرُّ بِمَا فَيهِ مِن الأَنْسِ وَلِخَفَوْ فَأَصْلُ( الْخَفَوِ شِدَّةُ لِخَيَآهَ يَقَالَ امْمَرَأَةٌ خَفِرَةً إِذَا كَانَتْ مُسْتَتَبِرَةً لاسْتِحْمَاتِها قال ابنُ نُمَيْرِ انْثَقَفَىُ

الياب ۴۹ الياب

والشُّوْنِ راتِّما صَحَّتْ في عَورَ رحَوِلَ رصَيِكَ لأَنَّه منقولٌ من اعْوَرَّ راحْوَلُ (ق وقد أَحْكَمْنا تفسيرَ فذا في الكتابِ الْقُتْصَبِ وُدُوله يَومًا يَّمانٍ اذا لاتَيْتُ ذا يَمَن وَإِن لَقِيتُ مَعَدِّيًا فعَدْنانِي يُرمِد أَن الشَّعْرِ لا يَصْلُحُ بِالنَّصْبِ لَكانِ النَّصْبُ جاتِّمُوا على مَعْتَى أَتَنَقَّلُ (أَي يومًا دَذَا رَجُمًا كَذَا (هَ وَلَا أَنْ الشَّعْرُ لا يَصْلُحُ بِالنَّصْبِ لَكانِ النَّصْبُ جاتِّمُوا على مَعْتَى أَتَنَقَّلُ (أَي يومًا دَذَا رَجُمًا كَذَا (هَ وَلَا أَنْ الشَّعْرُ وَعُذَا الشَّعْرُ يُنْشَدُ نصبًا

أَق ٱلسِّلْمِ أَعْيَارًا جَفَاءً رَّغِياً طَّهُ ۚ وَفِي ٱلْحَرْبِ أَمْثَالَ ٱلنِّسَاءَ ٱلْعَوَارِكِ أَعَوَارِكُ فَنَّ ( اللَّوَآثِضُ و كذلك قوله ( ا

أَفِي ٱلْمُولَاثِمِ أُولادًا لِمواحمدة وَفِي ٱلْمُحمافِلِ أَوْلادًا لِمعَالَاتِ

قال العَلَاثُ سُمَيَتُ لأَنَّ الواحِدةَ تُعُملُ بعدُ صاحبتها وهو من العَلَلِ وهو الشُّرْبُ انتّانى اى يَخْتَلفون ويَتَحَوَّلون (٢ في خُده الخالات ومن كلام العَرَبُ آنمِيميًّا مَرَةً وَقَيْسيًّا أُخْرَى وكذلك ان لم تَسْنَقْهِمْ وآخْبَرْتُ ، ويَتَحَوَّلون (١ في خُده الخالات ومن كلام العَرَبُ آنمِيميًّا مَرَةً وقَيْسيًّا أُخْرَى وكذلك ان لم تَسْنَقْهِمْ وآخْبَرُنَّ وَالْمَالُ وَمِنْ ثَمَّ قال له وُوَلَمْ بن الخَيْرِ اللهِ الله وَيُعَلِّي الله وَيُعَلِّي الله وَيُولُون عَلى آذُت جَيِّدُ بالغُ وَوَلَمْ لو كُنْتُ مُسْتَغْفِرًا يَوْمًا لطاغيمَة يكون على وَجْهَيْنِ (١ للفقين الفقيمة والآخُر للهُلَكَ وَرواد الهاء التَّرْكيد والمُبالغة كما تقول (لا رَجُلَّ وأَرْبَعَ وَيَسَابِهُ وَعَلَامَةُ الله وكلاهما وَجُهُ ويقال جاءت طغينة الرَّمِ لأريد (m الإماعية للطاغية كما قال وسول الله صلّام تعقلك (١ الفقيمة الماغيمة) ومولاه عند الولاية إذا فَتَحْتَ عهو مَصْدَرُ الوَلِيّ وفي القُرْآن المُجيد (٥ مَا لَكُم مِن وَلايَتِهِ عَلَى الفقيمة اللهُ عَلَى السَّياسة والرّيات والإيالة وحَى الولاية وأَصْلُه مِن الاصلاح عقال الله وقرار المَالح على الولاية وقرار المائمة على الولاية وقرار المَالم على الولاية وقرار المنافقة المؤلفة جامِعَة عقول (١ فد وَلِينا فعَامِنا ما يُصْلِحُ الوالِي علينا فعَامِنا ما يُصْلِحُ الرّياع في فيما مَا يُعْمَنُ المائمة والولية علينا فعَامِنا ما يُصْلِحُ الرّياع وقرار الفلق علينا فعَامِنا ما يُصْلِحُ الوالِي علينا فعَامِنا ما يُصْلحُ الولية المؤلفة وقرار المؤلفة وقرار المؤلفة المائمة المؤلفة المؤل

a) B. C. D. E. احول واعول عن d) B. C. D. E. merely ويتحولون واعول واعول واعول واعول واعول واعول واعول والمراقبة وال

الباب ۴۹ الباب ۴۹

طَالُ ٱلشَّوَاأُ عَلَى رَسْمٍ بِمَسْ وُودِ أَوْدَى وكُلُّ جَدِيدٍ مَّرَّةً شُودِ ي،

وقولة فيه (أ رَوَاتِعُ مِن اللهِ ومِن جانِ الواحدةُ رَاتُعَةً يقال راعَى يَرُوعُى رَوْعًا اى أَفْوَعَى قال اللهُ تَعالَى فَرُوعُى مَرُوعُى مَرُوعُى مَرُوعُى قال اللهُ تَعالَى فَالرَّجُلِ والقَرِسِ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ الْبُوهِمُ ٱلرَّوْعُ ويمكون الرَآئِعُ لَجُمِيلَ يقال جَمالٌ رَاقَعُ يمكون فلك في الرَّجُلِ والقَرَسِ وَغَيْرِهما وَأَحْسِبُ الأَصْلَ فيهما واحدًا أقد (لَا يَقْوِطُ حتى يَرُوعَ كما قال الله جلَّ ثَمَالُهُ يمكان سَمَا بَرُقِهِ فَيْرُهما وَأَحْسِبُ الأَنْسِولِ في ضَيَّدُه والرَآئِعُ مهموزُ وكذلك كلُّ فعْلِ مِن الثَّلُثةِ ممّا عَيْنُه وارَّ او يآوَلا اللهُ عَلَى اللهُ الرَّاسُ والعَلْمُ اللهُ ا

a) B. and marg. A. أَكُومُ أَنْ وَ وَ كُلَّ اللهِ وَهُ وَ الكُومُ أَنْ وَ وَ كُلَّ اللهُ وَهُ وَ الكُومُ أَنْ وَ وَ كُلَّ اللهُ عَلَى اللهُ وَ وَ الكُومُ عَلَى اللهُ وَ وَ اللهُ وَ وَ اللهُ عَلَى اللهُ وَ وَ اللهُ وَ وَ وَ اللهُ عَلَى اللهُ وَ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

الماب ۴۹ الماب

له زُفْرُ يَا خُدَا أَرْدِيًّا (عَ مَرَّةً وَأَوْرَاعِيَّا مَرَّةً (b) إِن كُنْتَ خَآثِفًا آآمَنّاك(ع وإِن كنتَ فَقيرًا جَبَرْناك \* فلمّاً أَمْسَى قَرَبَ وِخَلَّفَ في مَنْزِله رُقْعَةً فيها (b

انْ ٱلَّتِي أَصْبَحَتْ يَعْمَى بِهِا زُفَرْ( الْعَيْقَ عَيْمَ عَيْمَ عَيْمَ عَيْمَ عَلَيْ عَلَيْ وَبْنِ زِنْباعِ

دَلَ آبُو الْعَبّْاسِ أَنْشَدَنيه ( أَ الرِّياشَ أَعْمَا عَيامًا عَلَى رَوْح بْنِ زِنْباعِ وَأَنْكَرَهُ كَمَا أَنْكَرْنَاهُ

ه لَّنَّه وَتَمَرَ المِدودَ وذَٰلِك فِي الشَّغْرِ جَآئِزُ ولا يَجْوزُ مَدُ المقصورِ \*

ما زالَ يَسْعَلَى حَـُولاً لِأَخْبِرَهِ وَالْفَاسُ مِن بَيْسِ تُحْـدُوعٍ رَّخَدَاعِ (8 حَـتَى اذا أَنْقَطَعَتْ عَتَى وَسَآفِلُهُ (الْ قَقَّ ٱلسُّوَالَ وَلَم لَمُولَعْ بِهِ سُعْلَاعِ ى فَا تُفَقِّقُ كَمَا كَفَّ عَتَى النَّيْ رَجُلًا المَّا صَمِيمَ وَإِما فَـقْعَهُ ٱلْقَاعِ وَالْفَقْ كَمَا كَفَّ عَتَى النَّيْ رَجُلًا المَّالَةُ فَا لَهُ شَيْمِ لَوْمِي وَمُسْعَلَتَى مَا ذَا تُسَرِيحَدُ الله شَيْمِ لَوْرَاعِ وَأَنْفُقُ لِسَانَكُ عَن لُومِي وَمُسْعَلَتَى مَا ذَا تُسَرِيحَدُ الله شَيْمِ لَوْرَاعِ أَمَّا الطَّلاةُ فَاتِى عَيْمِ يُومِي وَمُسْعَلَتِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الل

ثمّ الْوَتَحَلَ حَتَّى أَلَى عُمانَ فَوَجَدَهُم يُعَضِّمُون أَمْرَ الى بِلال وَيْظَهِرُونَهُ فَأَضْهَرَ أَمْرَهُ فيهم فَمَلَغَ ذَلكُ وَا لِخُتَجَاجَ فَكُتْبَ الى اعْلَى عُمِنَ (الفَارْتَكَلَ عَمِوانُ هَارِيًّا (سُّ حَتَّى أَتَى قُوْمًا مِن الأَرْدِ فلم يَمَوْلُ فيهم حتى ماتَ وَفَي فَهُولِهِ بهِ (اللهِ يقول

نْرَشْمَا بِحَمْدِ ٱللَّهِ في خَيْرِ مَنْزِل لَنْسَرُّ بِما فيهَ مَنَ ٱلأَنْسِ وَالْخَفَرْ

الماب ۴۹

اذا تَفَكَّرْتُ فيه طْلْتُ أَلْعَنْ مَ وَأَلْعَىٰ ٱلْكَلْبَ عَمْرانَ بْنَ حَطَّانًا ١٤ عَالَمُ عَالَمُ الله فلم يَكْر عبدُ اللك لمَنْ هو فرجَعَ رَوْجٌ \* الم عمرانَ بن حطّانَ (٥ فسَأَلَه عنه ففار عمرانُ عُذا يقوله عمران بن حطّانَ يَمْدَرُ به عبدَ الرحمٰن بن ملْجُم قاتلَ على بن الى نالب فرَجْعَ رَوْجٌ الْي عبد الملك فَأَخْبَرُه فقال له (٥ عبدُ اللك تَيْفُك عمرانُ بن حطّانَ اذْقَتْ فجـتُّنى به فعرَجَعَ المه فقال انّ اميرَ ه المُومنين قد أَحَبَّ أَن بَسراك قال (b عمران قد أَردتُ أن أَسْقلَك ذلك فاسْتَحْيَيْتُ منك فامْض فاتي بِالْأَثْرِ فَرَجَعَ رَوْجٌ الى عبد اللك فَخَّنْمَوه (e) فقال (f) عبد اللك أَما انَّك سَتَرْحُع فلا تَنجذه فرجّة \* وقد ارْتَكَلَ عمرانُ (ع وخَلَّفَ رُقْعنا فيها

قد تَلَى ظَلَّك مِن لَّدُهم رِّغَسَّان س بَعْد ما ضيلَ عَمْران بْنُ حضّان فية رَوآتُعُ من إنس ومن جس (b) ما أَذْرَكَ ٱلنَّاسَ من خَوْف ٱبْن مَرْوان (i في ٱلنَّاتُب ت خُطوبًا ذاتَ أَلُوان وَّان لَّقيتُ مَعَدَيًّا فعَدُنن ي كُنْتُ ٱلْفَدَّمَ في سبرى واعلان ي

يا روح كم من أخبى مَثْوَى نَزَلْتُ به حَتَّى اذا خفْتُ فَارَقْتُ مَنْ وَلَهُ قد كُنْتُ جارك حَوْدٌ مَّ تُبَوَّعُني حَتَّى أَرَدتُ بِيَ ٱلْعُظْمَى فَأَدْرَكَني فأعُذر أَخاك أبْنَ زنْبِاء فانَّ لَهُ يَوْمًا يَمَان اذا لَاقَيْتُ ذا يَمَى لَوْ كُنْتُ مُسْتَغْفِرًا يَوْمًا لَطَاعْيَة لْكَ إِنَّ أَبُكُ لِيَ عَآمِناتُ مُّكُلِّهُ رَفَّ عَنْكَ الوَّلايَة في نَاهَا وعَمْران الْهُ

ثم ارْتَنحَل حتى نَنزَل بنوفر بن للابل الكلابي أَحد بني عَمْرو بن كلاب فانْتَسَب له أَوْزاعين وكان عمران يُعلِيلُ العَللاةَ وكان غِلْمان من بني (الا عامرِ يَصْحَكمون منه فَأَنه رُجْلٌ يَوْمًا ممَّن رَأَاه عند رَوْح ابن رِنْمِاع فَسَلَّمَ عامِه فَدَعاه رُفَرُ فقال مَنْ هٰذا فقال رَجُلُّ من الَّزْد رَأَيْلُه صَيْفُ لروح (أ بن زنباع فقال

a) From marg. D., which has in the second verse ناري وحطانا and معدان وحطانا b) Not in B. D. E., which, as well as C., have فسأل عمران بن حطان c) B. C. D. E. omit مل . d) C. D. E. . ( معمران قد احْتَمَلَ . e) B. C. D. E. عبران قد احْتَمَلَ . وعمران قد احْتَمَل . g) B. C. D. E. غقال . h) A. but see below. i) E. أَوْجَسَنَى ما يُوجِسُ الذِّسَ E. أَن فَوْجَسَنَى ما يُوجِسُ الذِّسَ ). but see below. i) E. منا . عند روح .c ا ا بني

نَوْلَىنَا فى بَنِي سَعْدِ بْنِ زَيْد وَف عَكَ وَعامِرِ عَوْبَثَانِ ( الله عَلَيْ وَعَلَم وَعُوْبَثَانِ ( الله عَلَيْ وَقَى بَكُم وَحَيَّ بَنِي ٱلْعُدانِ ) وَفَى لَكُم وَحَيَّ بَنِي ٱلْعُدانِ )

يا صَرَّبَةً مَن تَقِيِّ مَا أَرادَ بِهِا اللهِ لِيَبْلُغُ مِن ذِي ٱلْعَرْشِ رِضْوانَا اللهِ لِيَبْلُغُ مِن ذِي ٱلْعَرْشِ رِضْوانَا اللهِ اللهِ مِينَا اللهِ مِينِانَا اللهِ مِينِانَا اللهِ مِينِانَا اللهِ مِينِانَا اللهِ مِينِانَا اللهِ القَقِيهُ التَّلَبُرِيُّ فَقَال

يا صَرِّبَةً مِّن شَقِيِّ مَّا أَرادُ بِهِا اللَّالِيَهْدَمَ مِن دِى ٱلْعَرْشِ بُنْيانَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

عامِرْ عَوْقَبَان فَمِيلَةً مِن الأَرْد والعَدان مِن بِنِي مُدَّالِي مِن مُراد بِن نَحَايِر (بَحَايِر العَدان مِن عَبَثَ وَيَقَال وَلَد وَلِد فَيل عُو عَوْبَان بِن الْحَرِ بِن مُراد بِن نَحَايِر (بَحَايِر العَدان مِن عَبَثَ وَيَقَال مِن عَبَثَ دَر رَرَّحًا وَلَد فِيل عُو عَوْبَان مِن عَبَثَ فَوْعَلان مِن عَبَثَ وَلَد رَرَّحًا وَلَا وَيَعَال مِن عَبَثَ وَلَد وَلَد فَيل عُو عَوْبُان مِن عَبَثَ وَلَد وَلَد وَلَد فَيل عُو عَوْبُان مِن عَبَثَ وَلَا وَيقال مِن عَبَثَ وَلَا وَلَمُ وَلَا وَلِمُن مِن عَبِثَ وَلَا وَلَمُ وَلَا وَلِمُ وَلَا وَلِمُن مِن عَبِثَ وَلَا وَلِمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلِمُونَ وَلِمُعَلِي وَلِمُعَالِمُ وَلِمُونِ وَلِمُ وَلِمُن مِنْ وَلِمُ وَلِمُونِ وَلِمُونِ وَلِمُوا لِمُعِلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُونِ وَلِمُ وَلِمُونِ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُونِ وَلِمُونُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُونُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُونِ وَلِمُونُ وَلِمُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُونِ وَلِمُونُ وَالمُونِ وَلِمُونُ وَالمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونِ وَلِمُونِ

الماب ۴۹

وأَن يَعْرَيْنَ إِنْ كُسَى الْجُوارِي فَتَنْلُمُو الْعَيْنُ عِن كَرَم عجاف ونَوْلا ذاكَ قد سَوْمْتُ مُبْرى وق ٱلرَّحْمُسِ للصُّعَفاة كاف ي [ أَبادا مَن لَّنا انْ غبَّتَ عنَّا وصار اللَّحَيُّ بَعْدَك في آخْتلاف ] ( 8

وفدا خلاف ما قال عمران بن حطّان أحدُ بني عَمْرو بن شَيْبانَ بن ذُقْل (ط بن تَعْلَبَةَ بن عُكابة بن ه صَعْب بن عَلَى بن بَكْر بن وآمل وقد كان (° رَأْسَ القَعَد (d) من الصُّفْرية وخَطيبَهم وشاعرهم قال لمّا (e) فُمَلَ ابو بلال وهو مردالُس بن أُدَيَّةَ وهي جَمدَّتُ وأبو حُمدَيْرُ (f وهو أَحَدُ بني رَبيعةَ بن حَدْظَلةَ بن مالك بن زَيْد مَناةً بن تُميم قال عمران \* بن حطّان (8

> أُحاذر أَنْ أَمُوتَ على فراشي وَأَرْجُو ٱلْمَوْتَ تَحْتَ ذُرَى ٱلْعُوالَ ي ولَوْ أَنَّى عَلَمْتُ بِأَنَّ حَتْفى كَحَتْف أَبِي بِلال لَّم أَبِال اللهِ فَمَن يَّكُ فَمُّهُ ٱلدُّنْيا فَانَّى لَهَا وٱللَّهُ رَبَّ ٱلْمَيْتِ قال ي

لَقد زادُ ٱلْحَمِياةَ الَّا بُغْضًا وَحَبَّا لَّلْخُرُوجِ أَبو بلال

وفسد يقدول

١.

10

يا عَيْن بَكِّي الرَّداس وَّمَصْرَعة يا رَبِّ مرداس ٱجْعَلْني كمورداس تَمَرُكْتَنِي هَآئُمًا آَبُكِي لَمْرْبِّتي في مَنْزِل مُوحِسْ مِن بَعْد ايناس أَنْكَرّْتُ بَعْدَك مَنْ قد كُنْتُ أَعْرِفْهُ (أَ مَا ٱلنَّاسُ بَعْدَك يا مرَّداسُ بٱلنَّاس امّا شَرِيْتَ بِكَأْسُ دار أَوَّلُها (أ على ٱلْفُرُون فذافوا جُرْعَةَ ٱلْكَاس فَكُلُّ مَن لَّم يَكُونُها شارِبُ عَجِلًا مِّنها بِأَنْفاس ورْد بَعْمَ أَنْفاس عُ

وكان (الله من حَديث عمْرانَ بن حطّانَ فيما حَدَّثَني العَبّاسُ بن الفَرَج الرّياشيُّ عن محمَّد بن سَلّام أنَّه إِنَّا أَثْلَرَدُه لِأَجَّاجُ كُل يَنْتَقَلْ في القَبَاتُل فكان اذا نَزَلَ في حَيَّ انْتَسُبَ نَسَبًا يَقْرُبُ منه ففي ۲۰ ذلک يـقـول

a) From C. D. E. b) So all the Mss. c) B. C. D. E. ريالي . d) D. قلعه . e) E. فلم . f) A. جريو. g) Omitted in B. D. E. h) This verse is in A. alone. i) C. D., and A. in the text, قال ابو العباس E. prefixes شربت . ما قد

أَبًا خالد يَّاتْ فَرْ فَلَسْتَ بِخَالِدِ (٥ وَمَا جَعَلَ ٱلرِّحْمُنُ عَكْرًا لَقَاعِدِ أَبَّا خَالِدٍ لَقَ وَجَالِدٍ (٥ أَنَّتَ مُقِيمٌ بَيْسَ لِصَ وَجَادِدٍ ٠ أَنَّ الْخَارِحِيَّ على ٱلْهُدَى وَأَنْتَ مُقِيمٌ بَيْسَ لِصَ وَجَادِدٍ ٠

فكَتَبُ اليه ابو خلد

لَقد زادُ ٱلْحَمِياةَ اللَّهُ حَبَّما بَعَاتِي اِتَّهِيَّ مَ ٱلصَّعافِ(p) أَحَدْرُ أَن يَّرِيْنَ ٱلْمَقْرَ بَعْدى وَأَن يَشْرَبُّنَ رَنَّفًا بَعْدَ عاف ي(p

### سَلامً على مَنْ بايَعَ ٱللَّهَ شاريًا وَّلَمْسَ على ٱلْحَرْبُ ٱلْمُقيم سَلامُ

فَمِرْتُتْ منه الصُّفْرَيْهُ وقالوا خالَقْتَ لأَنْك مِرثَّتَ من القَعَد ﴿ وَلَخُوارِجُ اللَّهِ قَ حَميع أَصْنافها تَبْسَرَأُ من الكانب ومن ذي المُعْصِيَة انظاهرة ﴿ وحدثتُ أَنَّ واصلَ بن عَطاءً ابا حُدَّيْفَةَ أَقْبَلَ في رُفْقة فأُحَسُّوا للحَوارِجَ فقال واصلُّ لَأَهْل الرُّفْقة انَّ هٰذا ليس من شَأْنُكم فاعْتَولوا ودَعُونى واليَّاعـ وكانوا قد أَشْرَفوا على ه العَطَاب فقالوا(b شَأَنُك نُخَرَج اليهم فقالوا ما أَنْتَ وأَتَّحابُك فال مُشْردون مُسْتَجبرون ليَسْمَعوا كَلامَ اللَّه ويَعْرِدُوا (d حُدودُه فقالوا فد أَجَرْناكه قال فعَلمون فجَعَلوا يُعَلّمونه أَحْكامَهم وجَعَلَ يقول قد قَمِلْتُ انا رِمَنْ معى(e) فالوا(f فَأَمْضُوا مُصاحَبِينَ فانَّدُم اخْوانْنا فال ليس ذُلك(g لكم قال اللهُ تباركورتعالى وَان أَحَدُ من ٱلله شركين أَسْتَجَارَكَ فَأَجُرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَام ٱلله ثُمَّ أَبْلغُهُ مَأْمَنَهُ فَأَبْلغونا مَأْمَنَمَا (له فَمَظَرَ بعضهم الى بعض ثمَّ قالوا ذاك (أ الكم فساروا بأجْمَعهم (أ حتى بلَّغوهم المأنّن ﴿ وَدَور . ا أَهْلُ العلم مِن غَيْر رَجْه أَن عَليًّا رِضَه لمَّا رَجَّه اليهم عبدَ الله بن عَبَّاس (k رَحْمهُ الله عليه ليناظرَهم قال لهم ما الذي نَقَمْتم (أ على أَمير المُؤْمنين قالوا فلد كان للمؤمنين أَميرًا فلمّا حَكَّمَ في دين الله خَرَجَ من الايمان فَلْيَتْبُ بعدَ افْراره بالكُفْر نَعْد له فقال ابن عَبّاس لا (m يَنْبَعَى لمُومِّن لم يَشُب إيمانَه شَكُّ أَن يُقِرُّ على نَفْسِم ( اللَّهُو قالوا إنَّه قد (٥ حَكَّمَ قال إنَّ اللَّهَ عرَّ وجلَّ قد أَمَونا بالتَّحْكيم في قَمْلِ صَيْدٍ فقال عَرَّ وجلَّ يَحْدُهُم بِهِ ذَوَا عَدْلِ مِّنْكُمْ فكَيْفَ في إمامة قد أَشْكَلَتْ على المُسْلمين فقالوا انَّه وا قد (٩ حُكِمَ عليه فلم يَرْضَ فقال إنَّ الْحكومة كالإمامة ومَنَّى فَسَقَى الإمامُ وَجَبَتْ مَعْصِيَةُ وكذَّاك لَحكمان لَّهَ خَالَهَا نُبِذَتْ أَوارِيلُهما (٩ فقال بعضهم لبعض لا تَخْعَلُوا احْتَجَابَ ثُرَيْشُ خُجَّةً عليكم فانّ هذا من القَوْمِ الَّذِينِ قال اللهُ عَزَّ وجلَّ ميهم (r بَلْ فُمْ قَوْمٌ خَصَمُونَ وقال عَرَّ وجلَّ وَتُنْذِرَ بِدِ قَوْمًا لُـدُّا(١٥

a) E. prefixes سلعبان العبان (c) B. C. D. E. العبان (d) B. C. D. E. واتحالى (d) B. C. D. E. وريقهموا (و) وريقهموا (e) C. واتحالى (e) C. واتح

عرَفْتُ ٱلنَّنْتَكَى وعَرَفْتُ منها مَطَايَا ٱلْقِدْرِ ٱلْحِدَا ٱلْجُشُومِ،

وفال أآخَـرُ

لَّهُ لَ تَبَلَتْ فُوَادَكَ إِذْ تَنَوَلِّتْ (قَ وَلَمْ تَخْشُ ٱلْعُفْوبَةَ فَ ٱلتَّوَلِّ فَ عَرَقْتُ ٱلدَّورِ عَلَيْهِ فَ اللَّهَولِ فَ اللَّهَولِ فَيَ

بات مِنْ أَحْسِمارِ ٱلسَّخَسُوَارِجِ۞

قدل ابو العَبّسِ ذَكَرَ آغُلُ العِلْم من الصَّفْرِيَّةِ أَنَّ لِلْحَوارِجَ لَمْ عَبُومُ وا على السَيْعةِ لعبد الله بن وَقْبِ
الرَّاسِيِّي مِن الأَرْدِ نَكَرَّةٍ ذَلِكَ فَأَبْوَا مَنْ (6 سِواه ولم يُرهدوا غَيْرَةِ فلمّا رَأَى ذَلِكَ مَنهِ قال يا قَوْمُ اسْتَبِيتُوا
الرَّأَى الى دَعُوه يَغِبُ ولان نقول نَعُودُ بالله مِن الرَّأْيِ الدَّبَرِيِّ، وَوَلَم اسْتَبِيتُوا الرَّأْي يقول دَعُوا رَأَيكم
ا تَنْتِ (٥ عليد نَيْلَةٌ ثِمَّ تَعَقَّمُوه يُقال بَيْتَ فَلاَنَ كَذَا وَلَذَا إِذَا فَعَلَم لَيْلًا وِق القُرْآنِ إِلَّا يُمَيِّمُونَ مَا لاَ يَرْضَى
مِنَ ٱلْقَوْلِ اللهُ آذَارِوا ذَلِكَ نَيْلًا بِينِهِم (له وَأَنْشَدَ ابو عُبَيْدَةً

رلا يُعْرِفُونَ ٱلشَّرَّ حَمَّى يُصِيبَهِم ولا يَعْرِفُونَ ٱلْأَمْرَ إِلَّا تَعَدَّبُوا هَ وَكُلُونَ اللهِ وحَلَمُوا مَعْدانَ الإيادَى وكان عبد اللهِ بن وَتْبِ ذا رَأْي وصِبِّمِ (5 ولِسانِ وشجاعة وإنّه الجَوْزا اليه وحَلَمُوا مَعْدانَ الإيادَى لقول مَعْدان

a) B. C. D. E. يَوْمَ وَلَّتْ , C. يَالِي , d) B. C. E. يَبِينِهِ لِيلا , d) B. C. E. يَبِينِهِ لِيلا , c) B. D. E. تربي , c) B. D. E. تربي , c) B. C. D. E. omit soth words. e) B. C. D. E. يُعْدَ , omitting من قرم أَوْمَ مَن مُومَ مُومَ مُورَجُلُ فَيْمَ مِن مُومٍ لَهُمَا .

وقال القُرَشيُّ (a من بني أُمَيَّةَ

وقال جَريرُ

قال ابو العَبَّاسِ حَدَّثَنَى عُمَارُهُ بِن عَقِيلِ بِن بِلالِ \* بِن جَرِيرٍ(٥ قال أَمَّا بَلَغَ الوَليدَ قولُه(أ هٰذا ٱبْنُ عَ<mark>مِّى</mark> فى دِمَشْقَ خَليقَةً ۚ لَوْ شِـمُّــٰتُ سافَــُكُــُمُ اللَّ قَتِليمَا

قال الوَليدُ أَما والله لو قال لَوْ شآء ساقَكُمْ لَفَعَلْتُ ذاك (£ به ولَكنّه قال لو شِمّْتُ فَجَعَلَتَى شُرطيًّا له، ويُحْرُوى أَنّ بِاللّا فَعَدَ يَوْمًا يَنْظُر بين الدُعومِ ورَجُلّ منهم ناحِيَةً يَتَمَثّلُ (طُ قُولَ الأَخْطَلِ على غَيْرٍ مَعْرِفة

ا وَآئِسَ ٱلْكَرَاعَة حَابِشَ آعَـيارَة مَّ مَرْمَى ٱلْقَصِيَّة ما يَكُوْنَ بِلاَلَ فَسَمِعَه بِلاَلُ فَلَمَا تَقَدَّمَ مع خَصْمِه قال له بِلاَلَ آعِدْ (ا انْشادَک فَعَمَوْه بعض الجُلَسَاء فقال الرِّجُلُ (اللهِ ما أَدْرِى مَنْ قالد ولا دَيمَنْ قيل دقال بِلاَلَ اللهِ أَجَلُ هو أَسْيَرُ من ذاك (ا عَلَمَا (m فَاحْتَمَجًا، وَقَال جَدِيدُ وَقَال جَدِيدُ وَقَال جَدِيدُ وَقَال جَدِيدُ وَقَال جَدِيدُ وَقَال مَا أَدْرِى مَنْ قالد ولا دَيمَنْ قيل دقال بِلاَلَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَدِيدُ وَقَال جَدِيدُ وَاللهِ عَلَيْهَا وَاللهِ اللهُ اللهُ عَدْدَةً عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُا اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ

مَرَرْتُ على ٱلدِّيمارِ فما رَأَيْهَا كَدارٍ بَيْنَ تَلْعَدَ وٱلمَّطِيمِ

a) B. D. E. أَخُرُ . d) B. C. D. E. فَهِل . c) A. جُرِعْت , C. جُرِعْت , d) B. C. D. E. فَهِل . d) B. C. D. E. فَهِل . e) In A. alone. f) B. C. D. E. وَل جَرِيْسِ . g) C. D. E. فَلك . أَن اللّهاهِد . أَن B. C. D. E. عَلَى . i) B. C. D. E. فَلك . j) In A. alone. k) In A. alone. l) B. C. D. فَلك . m) B. D. E. قُلْم .

لا يَعْدُمُ ٱلسَّاتِلُونَ ٱلْتَحَيْرَ أَنَعَلَٰهُ (٥ إِمَّا نَـُوَالاً رَّامَا كُـسْنَ مَـرْدُودِ إِلَّا يَـكُـن وَّرَثَّى يَّـوْمًا أَراحُ بـهِ (٥ لِلْتَخابِطِينَ فَـاٍ لَـ لَـيْـن ٱلْـاْــودِ(٥٠)

دونه الَّا يكن وَرَقَّ ليريد المدَّل وضَرَبَه مَثَلًا ويُقال أَنَى فَلانَّ فَلانًا يَخْتَبِطْ ما عنده والاِخْنِباطْ صَرْبُ الشَّجَر ليَشْقَتُ الوَرْفُ \* لَجَعَلَ لِخَابِطُ الطَّالِبَ والوَرَقَ الدَّلَالُ كما فال زُعَيْرُ

وَنَيْسَ مَانِعَ ذِي صَرْبَى و ( رَحِم ( الله عَلْمَا وَلا مُعْدِمًا بَن خابِط وَرَفَا ا ( f

ويُرْوَى أَنْ صَيْفٌ تَوْلَ بِالْحَطَيْقَة وهو يَرْعَى عَنَمًا له وق يَدِه عَصًا فقال (ق الصَّيْف يا راعى الغَنَمِ (ط فَرَّمَاً اليه النَّامَةُ بعَصه وقال عَجْراته من سَلَمٍ فقال (ف الرَّجُلُ إِنِّ صَيْفٌ فقال النَّطَيْتَةُ للصِّيفانِ أَعْدَدتُها، وقال دعْبلُ

> رَاَّبْنُ عَمْران يَمْتَعِي عَرَبِيًّا لَيْسَ يَرْتَمَى ٱلْبَمَاتِ لِلْأَدْهَاءَ إِنْ بِدَتْ حَاجَةً لَـٰهُ ذَوَرَ ٱلصَّيْسِيفِ وِيَنْسَاءُ عِنْدَ وَقْتِ ٱلْفَصَاتِ (إِنْ بِدَتْ وَمَنْسَاءُ عِنْدَ وَقْتِ ٱلْفَعَامُ (أَنْ

> > ومال ايت

وف ل دِعْدِيْلُ (١١

م مُرْحَلُ ٱلصَّيْفُ عَنَى بَعْدَ تَكْرِمَةِ اللَّا بِرَفْدِ وَّتَشْمِيعِ وَمُغْدَرَتِ ، وَقَالِ (١ المِصَا

مَ مُطِيفُوا أَن يُسْمَعُوا وسَمِعْنَا وَمَنبَرْتَ عَلَى رَحَى ٱلتَّسْمَانِ ٥ مَوْنُ مَتْعِ ٱلتَّبُونِ ٱحْسَنَ عِمْدى من غِمَةَ ٱلْقَصِينَ بِٱلْعِيدانِ ،

۴۸ الياب

لا يَقْمِسُ ٱلْجِارُ منهم فَصْلَ نارِهِمِ ولا تنكَسَقُ يَدُّ عن حُرْمَةِ ٱلْجِارِ أَثْنَى تَدَمامَهِ

حَتَّى اذا آسْقَنْبَحَ ٱلْأَصْدِفْ كَلْبَهُمْ قَالُوا لَأُمْ هِمْ بُدُولِي عَلَى ٱلمَّارِ
قَامَتُ بَاحْمَرِهَا تَنْدَى مَشَافِرْهَ كَالَّذَهُ رِتَّ قَى كَفِّ جَـزَارِهُ]'
ه وقال رَجْلُ مِن طَيِّ وَكَان رَجْلُ مِمهِم يُقال لَه زَيْدٌ مِن وَلَدِ عُرْوَةَ مِن زَيْدِ الْقَيْلِ فَقَلَ رَجْلًا مِن مِن أَسْدِ
يقال لَه زَيْدٌ ثَمْ أَفِيدَ بِهِ بَعْدُ

عَلَا زَيْدُذَا يَوْمَ ٱلْحَمَى رَأْسَ زَيْدَدِم بَالْبَيَتَ مَثْقُولِ ٱلْخُرارِ يَمانِ يَ (b) فَإِنْ تَنْقُدُلُوا زَيْدًا بِزَيْدِهِ فَإِنَّمَا أَقَادَكُمْ ٱلسُّدْلَانُ بَعْدَ رَمانِ فَإِنْ اللهِ لَلْسَادِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ لَلْسَادِ اللهِ اللهِ لَلْسَادِ اللهِ اللهِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيَّالِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيَّالِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيَّا اللهِ اللهِ اللهِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيَّا الله

إ عَلَا زَيْدُنا يَوْمَ ٱللَّقَى رَأْسُ زَيْدِكم بَأَبْيُضَ مِن مَّآةَ ٱلْحَدِيد يَممانِي] ١٥٥ قال كَلَّمَ (٥ شَهْعَلُّ التَّغْلَقُ عبدَ اللَّهِ كَلامًا لَم يَرْضَه فرَماه عبدُ اللّهِ بِاللَّجْرِزِ (٥ لْخَدَشَ وَفَشُمَ (٤ فقال شَهْعَلُّ

> أَمِن جَذْبَهٰ بِٱلرِّجْلِ مِنِّى تَبَاشَرَتْ (8 عُداتنى فلا عَيْبَبُ علَّى ولا سُخْرُ فإنَّ أَمِيرُ ٱلْمُنْمِنِينَ وسَـيْمَافَ ﴿ لَا لَكَاّلدَّهُو لا عازُ بما فَعَـلَ ٱلدَّهُوْرُ

ها وقدل لِخَاجَّاجُ (أَ اللَّبْخُدُلُ عَلَى الطَّعَامِ أَتْبْتَحُ مِن المَرْدِنِ عَلَى لِلْمَسَدِ ، وقدل زِياذٌ كَفَى بالمَخْيِيرُ (لَا عَارًا أَنْ اللَّهُ لَمَ يَقَعُ فَى ذَمِّ قَطُّ ، وفال آآخُرُ اللَّهُ لَم يَقَعُ فَى ذَمِّ قَطُّ ، وفال آآخُرُ اللَّهُ لَم يَقَعُ فَى ذَمِّ قَطُّ ، وفال آآخُرُ اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

أَيْلِغَا جِبَارِى ٱلْمُهِلَّبَ عَنَى ذَلُّ جِبَارٍ مُّفَارِقَّ لَا تُحَالَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَرَاتِكَ ٱللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَمْرِهِ بِحِبَالِ أَمَّا نَمَمْنَ حِبَانَهُ عَلَيْهِ عَمْرِهِ بِحِبَالِ أَمَّا نَمَمْنَ حِبَانَهُ عَلَيْهِ عَمْرِهِ بِحِبَالِ أَمَّا نَمَمْنَ حَبَانَهُ عَلَيْهِ عَمْرِهِ تَعْمَلُ ٱللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ

رقال (ف أَسْمَآءَ بن خارِجةَ القَوْارِيُّ لا أَشَاتِمْ رَجُلُا ولا أَرْدُ سَآفِلًا فَاتَّمَا هُو كَرِيمٌ أَسْدُ خَلَقَهُ او لَئِيمٌ أَشْتَوِى عَرْضِي منه، وقال سَهْلُ بن هارون يَجبُ (ف على كَلِّ ذي مَقَالَة أَن يَهْدَأَ بتَحَمْدِ الله فَهْلَ اسْتَقْتاحِهِا كَمَا بُدِيًّ بالنَّعْمِةِ قَبْلَ اسْتَحْقاتِها، وكان يقول عند التَّعْرِقَةِ التَّهْنِيَةُ بِلْجِلِ الثَّوابِ أَوْلَى اللهُ مِن التَّعْرِقَةِ عَلَى اللهُ عَبْدَ اللهُ عَبْدَ أَمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَبْدُ أَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

رَأَيْتُ أَبَا عِمْرانَ مَبْدُلُ عِرْضَهُ وَخْبُرُ أَلِي عِمْرانَ فِي أَحْرَرِ ٱلْحِرْرِ يَحِنُ الله جَاراتِيةِ بَعْدَ شِبْعِيةٍ وجاراتُهُ غَرْقَى تَحِنُ اللهِ ٱلْخُبْرِ،

ه وقال اآخُر (h

قَـوْمٌ إِذَا أَنَاوِا أَخْـهـوا كَلامَهُم وَاسْتَوْتَقُوا مِن رِّتَاج ٱلْبدِ وٱلدَّارِ

المال ١١٥

والسَّمْعَ مَقَالًا، وقال ابو عَلِيِّ دِعْمِلُ (a) في رَجُيلٍ نَسَبَه (b) السُّودَدِ يقوله العادِ بن جَمَلِ (c بن سَعِيدِ السَّودَدِ يقوله العادِ بن جَمَلِ (c بن سَعِيدِ الخَمْيَرِيّ وهو س وَلَذِ خَمَيْدِ بن عبد الرَّحْلُي الفَقيدِ

فاذا جالسَّتُه مَدَّرَتُهُ وَتَنَحَيْثَ لَهُ فَ ٱلْحَاشِيهُ وَاذَا سَايَرْتَهُ قَدَّمْتُهُ وَتَاجَّرْتَ مَعَ ٱلْسَّتَأْدِيهُ وَاذَا سَايَرْتَهُ عَدَادَتْتُهُ (أَ سَلَسَ ٱلْخُلْقِ سَلِيمَ ٱلنّاحِيهُ (أَ سَلِسَ ٱلخُلْقِ سَلِيمَ ٱلنّاحِيهُ (أَ شَرِسَ ٱلرَّأْقِ أَيْمًا دافِيهُ وَاذَا عَاسَرْتَهُ صَادَقْتُهُ (أَ شَرِسَ ٱلرَّأْقِ أَيْمًا دافِيهُ وَاذَهِ اللّهُ عَلَى فَدْمَتِهِ وَٱسْعَلِ ٱلرِّدْمَنَ مَنه ٱلْعَافِيَةُ وَفُولُا النَّعْنَى قد (عَ أَجْمَلَهُ جَرِيرُ فَ قُونُهِ (أَ

بشُو أَبُو مَرُوانَ إِن عاسَوْتُهُ عَسَرٌ وَعَنْدَ يُسَارِهَ مَيْسُورِ (١٠ ٥

و باب

#### يْعادى ٱلنَّهُون ومسْحَلَها(a وعَفْوَضُما قَبْلَ أَن يَسْتَحَمَّ

النَّكُونُ جِماعُها نُحُنَّ وعَى التى لَم تَحْمِلُ في عامِها والسَّحَلُ العَيْرُ والعَقُو الوَنَدُّ ( وَجَمْعُم عَفَا ؟ فَاعْلَمْ وَوَ تَسْعَى لَم اذا لَم يَكُنْ لعامِم ويستَحِمُ يَعْرَنُ ، وفي حَديثِ أَمِّ رَرَّعٍ مَتْجُعُم كَمَسَلِّ الشَّطْبِعِ وَعُذَا ( ٤ تَعْدَثُ بِم العَرَبُ وتَسْتَخْسِلُم ، فأمّا قُولُ وتَنْفَيدِ نَراغُ لِأَيْفُرِة ( ٥ ومَعَدَاه ( ٥ أَنَّم خَمِيثُ البَطْنِ وَعُذَا ( ٥ تَعْدَثُ بِم العَرَبُ وتَسْتَخْسِلُم ، فأمّا قُولُ ومُتَمَّم بِن نُونُوقَ فَتَى غَيْرً مِبْطَانِ الْعَشَيْتِ أَرْوَعًا فَرْلَاه فَيْمُ مِبْطَانِ الْعَشَيْتِ أَرْوَعًا فَالَّا فَاللهُ التَّعْلُود التَّالُمُ التَّهُ لا يَسْتَغْجِلُ بالعشآء لا التَّالُم التَّهُ لا يَسْتَغْجِلُ بالعشآء لا التَّلْو التَّالُم التَّهُ لا يَسْتَغْجِلُ بالعشآء لا التَّالُم التَّهُ لا يَسْتَغْجِلُ بالعشآء لا التَّالُم التَّهُ لا يَسْتَغْجِلُ بالعشآء لا التَّالُم التَّهُ لا يَسْتَعْدِ عَمْ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْتَعْلُم التَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ التَّهُ لا يَسْتَعْدُ لَا العَلْمُ اللَّهُ اللْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْ

وضَيْف إذا أَرْغَى ثُلُورِفًا بَعِيرَةً (ع وعان نَقَاهُ ٱلْوَقْدُ حَتَّى تَكَدَّعُا ُ(b) والمِ النَّاهُ الْوَقْدُ حَتَّى تَكَدَّعُا ُ(b) وفالوا في دول الخَنْسآه

يُذَكِّرُني طُلُوعُ ٱلشَّمْسِ صَحَّرًا وَأَذَّكُونَ لَكُلَّ غُرُوب شَمْس (ا

۴۰ الماب ۴۰

فَشَرَعَتْ أُمَّ ٱلْحمام إِصْبَعْهُ أَنْحَتْ عليه ٱلشَّهابِ تَلْلَعُهُ
 عَطَّك سَرِّبالَ حَرِيمٍ تَخَلَعُهُ (ه فَكُملُ خِلَّ طَاعِمٍ تَنَفَّجُعُهُ (ه فَكُملُ خِلَّ طَاعِمٍ تَنَفَّجُعُهُ (ه يَرُدادُ من بَعْت ٱلْحمام جَرَعُهُ
 يُزُدادُ من بَعْت ٱلْحمام جَرَعُهُ

و كَذَٰلَكَ قَالَ يَنْ يَدُدُ بِن صَبَّةُ (٥ [اوِ العَرْجَمُ قَالَ ابو لِلْمَسِينِ شَكَّى ابو العَبّاسِ في أَنّد لأَحَدِهما أَعْنى و خُذَا البَيْتَ (٩)

ولكِنَّهِم بِانْـوا ولم أَدْرِ بَعْتَـةٌ وَأَنْظَعْ شَيْءٌ حِينَ يَفْجَوُكُ ٱلْبَعْثُ ( ﴿ ۞ ۞ أَضْسَ ﴿ التَّشْبِيهِ وَمَلِيحِهِ قُولُ رَجْلًا يَهْجُولُ ﴿ رَجُلًا بَرَثَاثِةٌ كِنَالِ ﴿ أَلَمْ لَهُ اللَّهِ مَلْلَهُمَا يَوْمُ لَمُ اللَّهِ مُنْلِهُمَا يَوْمُ وَكُيْلَسَانٍ كُلْأَلِ يَلْبَسُكُ ﴿ اللَّهِ عَلَى تَصْمِيسٍ كَالَّكُ مَا يُعْمَمُ ۞ وَظَيْلَسَانٍ كُلْأَلِ يَلْبَسُكُ ﴿ اللَّهِ عَلَى قَصْمِيسٍ كَالَّكُ مَا يُعْمَمُ ۞ وَظَيْلَسَانٍ كُلْأَلِ يَلْبَسُكُ ﴿ اللَّهِ عَلَى قَصْمِيسٍ كَالْكُ فَعَيْمُ ۞

﴿ وَالْتَشْبِيهُ كَثِيرٌ وَهُو (لَا بَابٌ كُنَّهُ لا آخِرَ لَهُ وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا مِنْهُ شَيْعًا لِثَلَّا يَخْلُو فَمَا الْكِتَابُ مِن شَيْءٍ مِن الشِّعْرِ لِإَنبِّدِ (لَا ثُمَّ نَأُخُذُ في غَيْرٍ مِن الشِّعْرِ لِإَنبِّدِ (لَا ثُمّ نَأُخُذُ في غَيْرٍ فَلْا البَابِ إِن شَآءَ اللّٰهُ \* قال طُفَيْلٌ

تَقْرِيْهُ ٱلْمُرَطَى وَٱلْجَوْنُ مُعْتَدِلُ ( كَأَنَّهُ سُبَدُ بِالْمَآءَ مَعْسُولُ، السَّهِ السَّهِ طَالَقَ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وقال الأَعْشَى

يقول في لَوْنِ الدِّقْبِ واللَّمِنُ إذا جُهِدَ (ه وخْلَطَ بالمَهُ صَوَبَ الى الْغُبْرَةِ وَأَنْشَدَ الأَصْمَعَى وتَشْرَبُهُ مُّحْصًا وتَسْقى عِمانَها (ه سَجاجًا كَأَقْراب ٱلثَّعالب أَوْرَقَا (٥)

السَجَاجُ (أَهُ اللَّهِ عِلَّهِ وَقَد شَارَرَ فَى رَجْلٍ جَمِّى جِمَاهِمٌّ وَجِلَة قُوْمُهُ (أَ مِن ذَلِكَ قُولُ غُمَرٌ بِي الْخَدَّابِ وَلَوَاحِهُ (أَ قُومُ (أَ يَشْفَعُونَ لَهُ فَشَفَعُ لَهُ قَوْمٌ (أَ عَمْرُ غُرَسُولُ اللَّهِ (اللَّهُ اللَّهُ (اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى ال

ا تُمْوِرُ كَثْلَقَرْنَيْسِ حِينَ تُطْلِعَهُ تُوْحِلُهُ مَوْا وَمَوْا تَوْجِعُهُ (٩ فَ عُمْرُا تَوْجِعُهُ (٩ فَ عُمْرُ مَمُوْا تَلُومُ شَنَعُهُ (٩ فَ عُمْرُ تَلُومُ شَنَعُهُ (٩ فَ عُمْرُ تَعُمُومُ اللَّهُ مَا لَهُ عَمْمُهُمُ (٩ تَصْمَعُمُ الوَّمُ مَا لَهُ مَعْمُهُمُ (٩ تَصْمَعُمُ اللَّهُ مَا لَهُ عَمْمُهُمُ (٩ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ ا

وفي عُذه الأُرْجُوزة أَيْصًا (٧

باتَ بها حَمْنُ حَمِيْش يَّتْمَعْهُ (٣ وباتَ جَكْلانَ وَتِمِرًا مَّضْجَعْهُ ذا سنَن الآمِنَ ما يُسرَوِّعُهُ ( حَتَّى دَنتْ منه لَحَتَّف انْمُعهُ ذائتْ تَجُمُّ سَمَّها وتَجْمَعُهُ يا بُوْسُ لِلْمُودَعَ مَا يُودَعُهُ (لا

a) A. مَحْمَدُ C. وبسلامی برویشویه B. ویشویه برویشویه B. مجمل م. جمل برویشوی برویشایی برویشایی برویشویه برویشوی برویشویه برویشویه برویشوی برویشوی برویشویه برویشوی برویشو

الباب ۴۰

5.

#### وتَخالُ ما جَمَعَتْ عليه بَنائها ذَهَبًا رُعطرًا (a)

وَعُدَا (b التَّشبيهُ الْجَامِعُ ونَظيرُه في جَمْعِ شَيْعَيْنِ لِمَعْنَيَيْنِ (a ما ذَكَرَّتُ لَكَ من قولِ مُسْلِمِ \* بن الوَلِيدِ (d) لَكَّدَثين قولُ المُحْدَثين قولُ المُحْدَثين قولُ عَبَاس (e) بن الأَّدْنَف

أُخْـرَمْ منكم بما أَذْولُ وقد اللَّهِ الْعَاشِقُونَ مَنْ عَشِـنُى وا صِرْتُ كَأَتْى ذُبِـالــنَّا تُـصِــمَــتْ(اَ الْعَصِــيَّءَ للمَّاسِ رَهْمَى تَنَحْتَمِينُ

فَيْدًا حَسَنَّ (8 في عُدًا (4 جِدَّاهُ ومن حَسَنِ ما قالوا في التَّسَبيعِ قولُ إسَّماعِيلَ بن القُسِمِ الى العُسِمِ الى العُسِمِ الى العُسِمِ الى العُسِمِ الى

أَمْمِنَ ٱللّٰهِ أَمْنُكَ خَيْدُ أَمْنِ عليك مِنَ ٱلتَّقَى فيهَ لِباسُ
ثُساسُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ بِكُلِّ قَتْدُ (أَ وَّأَنْتَ بَهَ تَسُوسُ كما تُساسُ
كُنَّ ٱلْحَلْقَ رُدِّبَ فيهِ رُوحُ لَهَ جَسَدٌ وَأَنْتَ عليهِ رَاسُ،

وقد أَخَذَ عُذا المَعْنَى عَلِي بن جَبَلَةَ فقال في مَدْحِه حُمَيْدَ بن عَبْدِ لِحَمِيدِ وزادَ في الشَّرْجِ والتَّرْتيب فقال

> يُرْتُنُ ما يَفْتُنُ أَعْدَاوُهُ وَلَيْسَ يَأْسُو فَتْقَدَّ عَلَسَ عَ والقربُ تَخْتَصِرُ فَالْهَ التَّشْمِيهِ وَرَبَّما أَوْمَاتُ بِهِ لللهِ إِيمَةَ قال أَحْدُ الرُّجَازِ والقربُ تَخْتَصِرُ فَالْهُ التَّشْمِيهِ وَرَبَّما أَوْمَاتُ بِهِ لللهِ إِيمَةَ قال أَحْدُ الرُّجَازِ بِتْنَا بِحَسَّنَ وَمِعْرَاهُ تَاظُّرُا حَتَّى إِذَا كَانَ ٱلظَّلَامُ يَخْتَالُطُ جَانُوا بِمَدَّقِ مَدَرَّا مَنْ اللَّهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

الباب ۴۰ الباب

صَحِبْتُكَ اذْ عَيْنَى عليها غِــشـارَةً فَلَمَّا ٱنْجَلَتْ تَطَّعْتُ نَفْسَى أَنْهِمُها ُ (اَ ه وَقُولَهَ فَمَدَقْتَه \* هُرِيدُ مَّدَحْتَه فَأَبْدَلُ (هُ مِن لِخَآءَ عَآءَ لَقُرْبِ الْمُخْرَجِ (d) وبنو سَعْدِ بن زَبْدِ مَناةَ بن تَميم كذلك تقول ولَخْمُ (٥ ومَنْ قارَبَها قال رُوْبَةً

لِلّٰهِ دَرُ ٱلْمُخَانِيَاتِ ٱلْمُدَّةِ سَبَقَعْنَ رَاسْتَرْجَعْنَ مِن تَنَّيْقِي (أَ
يُولِدِهِ الْمُدَّجِ (عَ وَفَ هُذَهُ الْأُرْجُورَةِ بَرَّاتُى أَصْلادِ ٱلْجَبِينِ ٱلْأَجْلَةِ (أَ
وَلِمَا الْمُجَبِينِ ٱلْأَجْلَةِ (أَ يُجْلَقُ جَلَقُ اللّٰجَبِينِ اللَّهُ اللّٰمِ اللَّهُ اللّٰمِ اللَّهُ عَلَى وَاحِدٌ
والْعَرَبُ تقول جَلِيَ الرَّجُلُ يَجْلَقُ جَلَعُا (أَ وَجَلَهَ يَجْلَهُ جَلَهًا وَجَلَيَ (لَا يَتْجَلَى جَلَّى وَالْمُعُمَّانِ وَلَا عَمْرُو
اللَّهُ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلّٰ اللّٰلّٰلِي الللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي الللّٰلِي الللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي الللّٰلِي اللّٰلِي الللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي الللّٰلِي الللّٰلِي الللّٰلِي الللّٰلِي الللّٰلِي الللّٰلِي اللللّٰلِي اللّٰلِي الللّٰلِي اللللّٰلِي الللّٰلِي اللللّٰلِي الللّٰلِي اللللّٰلِي الللّٰلِي اللللّٰلِي الللّٰلِي اللللّٰلِي الللللّٰلِي اللل

نَأَنَّ لَحَرِّشًا في بَيْتِ سُعْدَى (اللهُ يَعَلَّ بعيْمِهَا عِنْدى شَعِيمِعْ (m) هُ اللهُ وَفَ قصيدة النَّسَ فُذه (n)

انْ جِئْتُ لَم تَنْتِ وَإِن أَم أَجِئَى جِنْتَ فَهَذَا مَنَكَ لَى دَالُ كَأَنَّمَا أَنْتَ وَإِنْ كُنْتَ لا تَكْذِبُ فِي ٱلْمِيادِ مَذَالُ وَخُذَا كَلاَمٌ طَرِيقً ٥ وَمِنْ حَسَيْ تَشْبِيهِ الْمُحْدَثِينِ ٥ قُولُ بَشْرِ (٩ وَكُنَّ تَحْدَثَ لَـسَانَهَا صَارُوتَ يَنْفَفُ فَيِم سَحْرًا ٩

لله المرارُ عليها آلرّامُ في عَسْجَدبَة (ه حَبَيْها بَأَدُواعِ آلتَّ تَعارِيهِ فارِسُ (ه فَرَارُتُهَا كَسْرَى وَق جَمَاتِها مَهَا تَدَّرِيها بِالْقِسِيِّ ٱلْقَوَارِسُ (٥ فَرَارُتُهَا كَسْرَى وَق جَمَاتِها مَهَا تَدَّرِيها بِالْقِسِيِّ ٱلْقَوَارِسُ (٥ فللْخَوْرِ ما زَرَّتْ عليه جُيبُوبُها (٥ ولِلْمَاقَ ما دارَتْ عليه ٱلْقَلانِسُ (٥ الْعَشَجَديّةُ مَنْسُوبُةُ الْعَسْجَديّةُ مَنْسُوبُةُ الْعَسْجَديّةُ مَنْسُوبُةً الْعَسْجَديّةُ مَنْسُوبُةً الْعَسْجَديّةُ مَنْسُوبُةً الْعَبْدي قالدَتْ أَلا لا تَشْتَرِي دَاكُمْ (ه الله بما شِينَا ولم يُوجَد الله بما شِينا ولم يُوجَد الله بما شَينا ولم يُؤْمِي وَيُؤْمِي وَيُؤْمِي وَيُعْلِمُ اللهُ مَنْ يَجْمُى وَيُجْبَى لَهُ (ا سَبْعُورَ قَنْطَارًا مِنْ أَلْعُسْجَد)

وقولة تَدُّريها اى تَخْتَلُها (له يُقال دَرْيْتُ الصَّيْدَ إذا خَتَلْتَه قال الأَخْطَلُ

وإنْ كُنْتِ قد أَقْتَمد تِنِي إِنْ رَمَيْتِنِي بَسَهْمِكِ وَٱلوَّامِيٰ يَصِيدُ وَمَا يَمدُّرِي (لله اللهُ اللهُ 1. وقال للنَسَنُ بن عانِيُّ

ما حَطَّك الواشونَ من رُتْبَة عِنْدى ولا صَرِّك ما اَغْمَنابُ وا(ا كَاتَّهُم أَثْنَوْا ولم يَعْلَموا (m عليك عِنْدى بالَّذى عابُ وا )

رَحْدَا المَّعْنَى عندى (أَ مَتَّحَوِثَ مِن قُولِ النَّعْمانِ بِن المُنْدِرِ لَجَجْدِرْ ( بِن نَصْلَمَ وقد ذَكَرَ مُعْوِيَةَ بِن شَكَدِرُ المَّعْمَانِ عَنْدُ النَّعْلَيْنِ \* فَحِيْجُ الفَّخِدَيْنِ ( وَمَشَآعَ بِأَثْرَاهَ ( المُّعْمَلُ النَّعْلَيْنِ \* فَحِيْجُ الفَّخِدَيْنِ ( وَمَشَآعَ بِأَثْرَاهَ ( النَّعْلَيْنِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْم

سَأَرْحَلُ مِن قُودِ ٱلْمُهارِي شَولَةً مُسَخِّرةً مَّا تُسْتَحَتُّ دِحادِ ي (a)
مَعَ ٱلرِيْحِ ما راحَتْ فَإِنْ في أَعْمَلُفَتْ فَهُ وَزَّ بِرَأْسٍ كَأَلْعَلَاةٍ وَعَادِ ي ٥٠(٥ الْعَلَاةُ السَّنْدانُ قال جَرِيْر

أَلْمُفْخَدُ بِٱلْمُحَمِّمِ قَيْنُ لَيْنَى لَيْنَى وَبِٱلْكِيدِ ٱلْمُرَقَّعِ وَٱلْعَلاقِ

ه رقال الحَسَن بن عانيً في صَفَة (d السَّفِينةِ

بُنيَتْ على قَدَرٍ وَلاَأَمَ بَيْنَهِا (٥ كَسَبَقَانِ مِن فِيدٍ وَّسَ أَلْواحٍ فَكَاتَّنِها وَٱلْمَا يَقْوِحُ صَدْرَهَا (٢ وَٱلْحَصَّيْوُرانَةٌ فَي يَدِ ٱلْسَلَاحِ جَوْنَ مِنَ ٱلْعَقْبانِ يَبْتُكِرُ ٱلدُّجَى يَهْوِى بِعَدُوتٍ وَآصَطِفاتِي جَنامٍ ١٤٥ وقال فى شِعْرٍ آخَرَ يَصِفُ لَخَمْرَ ويَذَّكُرُ صَفَآءها ورِقْتَها وضِيآءها وإشْراقَها

إذا عَبَّ فيها شارِبُ ٱلْقُوْمِ خِلْنَهُ لَهُ مِنْ اللَّهُ لِي مَنَ ٱللَّمِلِ كَوْكَمًا ؟

فأمّا (d قولْه

بَمَيْنا على كِسْرَى سَمَاء مُدامَة جَـوانِـبْـهِـا تُحْـفُـونَةُ بِنْجُومِ فَلَوْرُدَّ فِي كِسْرَى بْنِ ساسانَ رُوحُهُ اللَّا لَآفَدْكَـفاني دُونَ كُلِّ نَـدِيـمِ

فَاتَمَا كَانَتْ صَورَةُ كِشَّرَى فِي الإِنَاءَ وَقُولَهَ جُوانِبُهَا مُحَفُوفَةٌ بِنُجَومِ فَإِنَّمَا (أَ يُرِيدَ مَا تَطَوَّقَ بِهَ (لَا مِنَ هَا الرَّبَدِ وقد (الله قال في أُخْرَى [ أَرَّلُ الشَّعْرِ مِن غَيْرِ الأُمِّ

a) C. D. Y. b) B. رصف . و. قائفة تحَرُ بِالْمَحَمَّم مَيْنَ لَيْلَى . c) D. E. قيرت الله . و. قائمة . d) B. م. و. و. و. و. و. و. قائمة . d) B. م. و. و. قائمة . d) E. م. و. قائمة . d) E. omits . و. و. قائمة . d) B. C. D. E. omits . e) E. omits . j) B. C. D. E. omit . e) E. omit . g) B. c. D. E. omit . e) From marg. E., which has . e) B. C. D. E. omit . e) Marg. A. (ثالثنا . e) (s) فائلة ثنائمة . e) B. C. D. E. omit . e)

الياب ۴۰

قُلْ تَتَحَالُ أُذَنَّهِ إِذَا تَشَوَّفَا وَالرَّاجِزُ وَإِن كَانِ ( الْكَتَى فَقَد أَحْسَنَ التَّشْبِيهَ ﴿ وَبُوى أَنْ جَرِيرًا دَخَلَ اللهِ ( الوَلِيدِ وَابِنُ الرِّفَاعِ العَامِلُ عَند ﴿ يُنْشِدُ ﴿ القَصِيدةَ التَّى يقول فيها عَلَى عَند ﴿ يُنْشِدُ ﴿ القَصِيدةَ التَّى يقول فيها عَلَى الرَّفَاعِ العَامِلُ عَند ﴿ يَنْشِدُ ﴿ القَصِيدةَ التَّي يقول فيها عَلَى المَّاسَامِيتَ ۚ الْوَلِيدُ سَمَاحَةً ﴿ وَكَفَى قُرَيْسُ ٱلْأَعْضِلاتِ وسادَها

قال جَرِيْرُ فَحَسَدتُه على أَبْياتٍ منها(° حتّى أَنْشَدَ في صِفَةِ الطَّبْيةِ

تُـزْجِـي أَغَـنَ كَأَنَّ إِبْـرَةَ رَرْقِـةٍ

قال فَقُلْتُ فِي نَفْسِي وَقَعَ واللَّهِ ما يَقْدِرُ أَن يقولَ او يُشَمِّهَ به قال فقال

قَمَلَةٌ أَصَابَ مِنَ ٱلدُّواة مدادَها

قال فما قَدَّرْتُ حَسَدًا له أَن أَفِيمَ حتَّى انْعَرَفْتُ ۞ رَمَّى تَشْمِيهِهِ (d) لِخَسَنِ الذَّى نَسْتَطْرِفُه قولُه تُعانِـمِكَـهِـا كَفُّ كَأَنَّ بَنانَها إِذَا ٱعْتَرَضَتُها ٱلْعَيْنُ صَفَّ مَدارٍ ى ۞ (e)

١٠ ومن التَّشْبيهِ المَليحِ قولُه

وَكَنَّ شُعْدَى إِذْ تُوَدِّعُنا ( ) وقد ٱشْرَاَبُ ٱلدَّمْعُ أَن يَّكَفَا وَرَدُّ ٱشْرَابُ ٱلدَّمْعُ أَن يَّكَفَا ( عَ رَشَا اللَّهَ مُعَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِمُ اللللْمُواللَّذِي الْمُؤْمِنِ الللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُواللِي الللْمُواللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللللْمُواللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّالِمُ اللْمُواللَّلْمُ الْمُؤْمُ الللْمُولِلْمُ اللللَّالِمُ اللْمُؤْمُ اللْمُوالِمُ الْمُؤْمُ ا

[يقالَ اشْرَاَّبُ لأَن يُكَدِّمَني إِذَا تَهُمَّا لَكُلامِكُ وَاشْرَأَبُ الدَّمْعُ إِذَا تَهُمَّاً لَلُوْكُفِ (٢٠) وفي هذا الشِّعْرِ من التَّشْمِيد(أ

وا خَبِّرْ فُوَّادَكَ او سَتْحَجْمِرَةَ قَسَمًا لَّمَيْنْتَهِمِيَّقَ او حَلَقَا (اللهُ الْمَانُدُ اللهُ الل

إِليك رَمَتْ بْالْقَوْمِ خُونْ كَأَنَّمَا جَماجِمْهِا فَوْقَ ٱلْحِجَاجِ تُمُورُ،

ولم أيضًا (أ

وَلِجِيادُ الْدَيْلُ وَقُ الفُرْآنِ( هَ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ هُ وَسَ تَشْبِيهِهِ ( هَ الْبَيِّدِ فَ فَذَا الشَّهْرِ الذَى ذَكَرْنِا قُولُه ( هُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

تَرَى ٱلنَّاسَ أَقْواجًا الى باب دارِةِ كَأَنَّهُ مَ رِجْلَكَ دَبًا وَجَرادِ فَيْوَمُ آلِالْحَانِ ٱلْغَلَى (4 وَمَوْمُ رِضَابٍ بُموكِرَتْ لَحَصَدِهِ (6 هُ وَمَوْمُ رِضَابٍ بُموكِرَتْ لَحَصَدِهِ (6 هُ

ه ومن المُشْمِيمِ للنَّمِيْدِ مونِّم [اى ابي نُوَاسٍ للمَّسَنِ بن هانيَّ](f

فكان سَبَبُ طَذَا الشِّعْرِ أَن الخَلْمِيفَ تَشَدَّدُ عليه في شُرْبِ الخَمْرِ وحَبَسَمَ مِن أَجْلِ ذَلِك حَبْسًا وكن سَبَبُ طَذَا الشِّعْرِ أَن الخَلْمِيفَ تَشَدَّدُ عليه في شُرْبِ الخَمْرِ وحَبَسَمَ مِن أَجْلِ ذَلِك حَبْسًا مُولِلًا فقال

وا فهذا المَعْنى (الله يَسْبِقْه اليه أَحدُه على وحدِثْتُ أَنّ العُمانَى الرَّاجِنَ أَنْشَدَ الرَّسيدَ في صفة (ا

كَانَّ أَنْفَــْمِ إِذَا تَــشَــوَّفَـا ﴿ فَالْمَـدُّ أَوْ فَالْمُمَا ثُخَــرَّفَـا فَعَلِمَ الْقَوْمُ كَلَّهِم أَنَّهُ فَكَ لَحَنَ وَلَم يَهْمَعُكِ مِنْهِم أَحَدُّالُو الإِضْلاجِ البَيْسِينِ إلّا الرَّشيفُ فَيْنَهُ قَالَ لَهُ(لَا

وضَرَبَه لَخْسَنُ هَاهُمْنَا مَثَلًا، وجَمَعَ الرَّعْدَ فقال رِعادَّ (٥ كَقُولِكُ كَلْبُّ وَكِلابٌ وَكَعْبُ وَكِعابُ، وقولَهَ أَرْهَاه بماضى الظُّبَى ثُنبُهُ مَنِّ شَيْءٌ حَدُّه يُقال وَخَزَه بِظُمَة السَّيْفِ (٥ يُسراد بدُلكُ حَدُّ طَوْقه، وقوله أَرْهاه طُولُ نِحِادِ النِّحِادُ حَمَاثِلُ السَّيْفِ وَأَرْهاه رَفَعَه وَأَغُلاه والرَّجُلُ يُمْدَحُ بِالطَّولِ فلذَٰلكَ يُسدُّكُ مُ طُولُ حَمَاثَلِه قَالَ مَرُوانُ بِن لِي حَفْصَةَ يَمْدَحُ المَّهْدِيَّ

قَصُرَتْ حَسَآئِكُ آعليه فقلَّصَتْ ولَقد تَالَّقَ قَيْدُهِ فَلَّصَتْ ولَقد تَالَّقَ قَيْدُهِ فَأَضَالَها (٥ وقال لِخَسَنُ بن عانِيً يَمْدَنُ لَحَمَّدُا اللَّمِينَ

سَبِّطُ ٱلْبَنانِ إِذَا ٱحْتَنَى بنِجادِ ﴿ غَـمَـرَ ٱلْجَماحِمَ وٱلسِّماطُ قِيامُ وَقَالَ جَرِيْرُ للمُفَرِّرْدَقِ

تَعَالَوْا فَفَاتُونَا فَفَى ٱلْحَكْمِ مَقَّنَعٌ (له اله ٱلْخُرِّ مِن أَقْلِ ٱلْمِطَاحِ ٱلْأَكَارِمِ (9)

قَاتْ لَدَّرْضَى عَبْدَ شَمْسٍ وَمَا قَصَتْ وَأَرْضَى ٱلصِّولَ ٱلْمِيصَ مِن آلِ هَاشِمٍ (4)

وقال الآخَــرُ (8)

لَمَّا ٱلْتَقَى ٱلصَّمَانِ وَاخْتَلَفَ ٱلْقَمَا (أَنْ نِهِالا وَأَسْبِابُ ٱلْمَنْايَا فِهِالْهِا تَسَبِّمَ مِنْ الْمُقَالِ وَاخْتَلَفَ ٱلْقَمَانَةُ وَأَنَّ أَشِدْاَء ٱلرِّجِالِ طِوالْمِها،
 وقولة (أَ أَمَامَ خَمِيسِ الْخَمِيشِ هَامُمَا الْجَيْشُ وَكَذَلَكُ قَالَ رَبِيقَةُ أَمَّلِ خَيْبَرَ لَا أَضَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّعَم وَعَلِيهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

راً يُ خَمِيس لا أَفَأْنا نِهائِهُ وَأَسْيافُهَا يَقْتَارُنَ مِن كَبْشَةٍ نَمَا الْخَانَ وَلَا السَّاعِرُ اللَّحْمُ وَاللَّ السَّاعِرُ اللَّحْمُ وَاللَّ السَّاعِرُ عَلَى اللَّهَاءِرُ عَلَى اللَّهَاءِرُ عَلَى اللَّهَاءِرُ عَلَى اللَّهَاءِرُ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَاءِرُ عَلَى اللَّهَاءِرُ عَلَى اللَّهَاءِرُ عَلَى اللَّهَاءِرُ عَلَى اللَّهَاءِرُ عَلَى اللَّهَاءِرُ عَلَى اللَّهَ اللَّهُ اللَّ

a) D. E. الرعاد. b) B. مسيفه. c) B. ربقه تَسَنَّوْقَ d) B. رباقه. e) B. الرعاد. e) B. ما آخر. e) كا ما المعارف. و) B. ولقه تستَنوْق بالمعارفية والما يا المعارفية والمعارفية والمعارفي

# أَجِدُّكَ لَم تَعْمَمِ صَ لَيْلَةً فَتَمَّوْفَ دَعَا مَعَ رُقَادِعًا وَمَثْلُه [قول اللَّعْشَى a]

وجَـدَآه ما يُرْجَى بها ذُو قَـوَادَة (8 تَعْرُف وَلا يَخْشَى ٱنشَّمَـةَ وَبِيلِهِ (١٠ وَحَدَّانَة بعض السَّمَاةُ هم الصَّادَةُ نِصْفَ النَّهَارِ وَرُوِىَ عن بعض السَّمَاةُ هم الصَّادَةُ نِصْفَ النَّهَارِ وَرُوِىَ عن بعض أَصْحَابِنا عن المَازِنِيَ قال اتْمَـ سُمِّىَ سَامِيًا بِالسَّمَـةِ وقو خُفُّ يَلْبَسُه لِثَمَّلًا يَسْمَعَ الوَحْشُ وَشُلَّه وهُو أَصْحَابِنا عن المَازِنِيَ قال اتْمَـ سُمِّى سَامِيًا بِالسَّمَـةِ وقو خُفُّ يَلْبَسُه لِثَمَّلًا يَسْمَعَ الوَحْشُ وَشُلَّه وهُو .. عندى من سَمَا للقَيْدَ (اذًا وَهُوْ لَكُنَّهُ لَا تَعْلَى النَّيْثُ

أَنَى حُبِي سُلَيْمَى أَن يَّمِيدا (لا وَأَسْبَخَ حَدَلُها حَدَيدُا (الله وَأَسْبَخَ حَدَلُها حَلَقًا جَدِيدُا (الله وَهُ الله وَالله وَهُ الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

### وشم عنوم لنوام آنسي نُسَرًا للهذه خَمَولُ إذا فَالر ٱلسَّناءَ

نُقَطِّرَه ﴿ ثُمَّرُهُ نَكْكُرُ بَعْدَ هُذَا \* طَوَاتَهُ فَ مِن تَشْبِيهِ الْمُحْدَثِمِينِ وَمَلاحاتِهِم (b فقد شَرَصْناه في أُولِ البابِ ( ان شآء الله عند قدل أبو العبس ومن أَنْثَرِهم تشبيها (d) لاتِساعِه في الْقَوْلِ وَكَثْرِة تَفَلَّيْه ( واتِساعِ مُمَاعِبه ( الفَّسِّينُ بِن يَخْبَى ( المُصَلَّى بِن يَخْبَى ( ال

وكُنْا إذا ما أَلْحَاثِنُ أَنْجُدِّ غَرَّهُ سَمَا بَرْقِ غادٍ أو هَجِيجُ رِعادِ (الله تَرَقَّى لَا أَلْفَصُّلُ الله يَعْمَى بْنِ خَالِد بماضى ٱلطُّبَى أَرْعَاهُ طُولُ نجادِ أَمَّامُ خَمِيسِ أَرْجُولِ كَأَنَّهُ فَمِيتُ تَحْوَقً بَن دَمَّا وَجِيدِ فَمَامَ خَمِيسِ أَرْجُولِ كَأَنَّهُ فَمِيتُ الله عَنْ يَشْعَى بِهَ وَيُعاد يَ وُنِعاد يَ الله عَنْ يَشْعَى بِهَ وَيُعاد يَ الله عَنْ يُسْعَى بِهَ وَيُعاد يَ الله عَنْ يُسْعَى بِهَ وَيُعاد يَ الله عَنْ يَسْعَى بِهَ وَيُعاد عَنْ الله عَنْ يُسْعَلَى بِهَ وَيُعاد عَنْ الله عَنْ يُسْعَى بِهَ وَيُعادِ عَنْ اللهُ عَنْ يَسْعَلُهُ عَلَى اللهُ عَنْ يَسْعَلُهُ عَلَى اللهُ عَنْ يَسْعَى بِهَ وَيُعَادُ عَنْ اللهُ عَنْ يُسْعَلُهُ عَلَى إِنْ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ يَسْعَلُهُ عَلَى إِنْ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ يُسْعَلُهُ عَلَى إِنْ عَنْ إِنْ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ إِنْ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ إِنْ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْكُ عَنْ عَالِهُ عَنْ عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَنْ عَالَى عَنْ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَيْكُولُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَنْ عَلَا عَنْ عَلَى عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلْعَادِي عَنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْعَلَى عَلَى عَلَ

فَوْلَهَ لِخَاتَيْنُ لِجُدِّ يُقَالَ حَانَ الرَّجْلُ إِذَا دَفَا مَوْتُه ويقَالَ رَجْلً حَاتَيْنُ والْعَمْدُرُ لِخَيْنُ، وَلِلَهَ لَخَطُّ وَلِجَدُّ وَلِهَ فَالْمَوْ وَلَمْتُ أَجِدُّ جِدًّا مَكْسُورَ لِلْمِم ويقالَ جَدَدتُ اللَّمْ وَلَاتَ أَجِدُ جِدًّا مَكْسُورَ لِلْمِم ويقالَ جَدَدتُ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْهُ اللَّهَ عَدَاذًا (٣ إِذَا صَرَمْتَه \* ويقالَ جَدَدْتُه حَدُّا (٣ وِنَرِ ثُنُ الشَّيْء جُدَاذًا (٣ إِذَا صَرَمْتَه \* ويقالَ جَدَدْتُه حَدُّا (٣ وِنَرِ ثُنُ الشَّيْء جُدَادًا (٣ إِذَا قَتَعْتَه قِتِلَمًا وَيُولِعُ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهَيْنِ وَلَيْ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهَيْنِ

وَآلُ ٱللَّهُ لِلَّهِ جَدَّ ٱللَّهُ دَابِرَهُم (٥ أَصْحَوْا رَمَادُا فَلَا أَصْلُ وَلَا ضَرَفَ

وَيْرَى جَدَّانُ اللهِ وَتُرَّا بِعَضُ الْقُرَّاءَ عَلَآءٌ عَيْرَ كَجْدُودٍ فَأَمَّا تُولَه فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا فَلَم يُقُرَّأُ بِغَيْرِةِ وِيقَالَ كَمْ جِذَانُ فَخَلِكَ (٩ اى كَمْ تَصْرِمُ(٣ منها وَيُرْوَى فَى قولِ اللهِ جَلِّ رعبَّ وَانْدُ(٣ تَعَكَ جَدُّ (١ رَبِّنَا عن اللهِ عَلَى اللهِ عَنَا رَقِّنَا عَلَى مَعْمَى جِدِّ رَبِّنَا وَلَمْ يُنْقُلُ فِي اللهِ عَنَا رَقِّنَا عَلَى مَعْمَى جِدِّ رَبِّنَا وَلِم يُنْقَرُ أَبِهُ لَكُوْ وَلُو قَرَاً اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

الباب ۴۰ الباب

والتشبية (ه كما ذَكَرْنا من أَكْثَرِ كُلامِ النّاسِ، وقد وَقَعَ على أَلْسُنِ ( النّاسِ من التَّشْبية المُسْتَحْسَنِ عمدهم وعن أَصْل أَحْدَرِه أَن شَبّهوا ( عَمْنَ المَرَاةِ والرَّجْلِ بعينِ الظَّمْنِ ( او البَقَةِ و الوَحْشيّة والنّف بحَدِّ السَّيْف والفَمَ بالحَاتِم والشَّعَرَ بالعَنائيد والعُمْق بالرّبقِ فَتْ والسّاقَ بالجُمّارِ ( ا فَبْذَا كَلام جارٍ على اللّه الله على وقد قبل سُرادة بن مُلك بن جُعْشُه ( الله فرايش رَسُولَ الله علم وساقاه باديمَتاني في غَرْدِو ( الله على اللّهُ الله على الله الله على الله الله على الله الله على النّه على الله الله على الله الله على الله الله على النّه الله على النّه الله على النّه الله على النّه الله على النّه الله على النّه على النّه النّه النّه على النّه ا

ُ نَعَيْنَاكِ عَيْنَاكُ عَيْنَاعًا رِجِيدُكِ جِيدُعًا ولَكِنَّ عَطْمَ ٱلسَّاقِ مَنَكِ دَقِيقُ (٣٠) ا [رفال دو السُّرَّمَّة أَرَى نِيكِ مِن خَرْفَآءَ يَا ظُبْرَةَ ٱللَّهَى مَشَابِهَ جُمَّمْتِ ٱلْعُمَادُةَ , ٱلْحَبِهَ ٱللَّهَ

أَرَى فيكِ مِن خَرْفا مَا طُبْيَةَ ٱللَّهِ فِي مَشَائِهُ جُنِبْتِ ٱعْتِلاَقَ ٱلْحَبِولِ فَعَيْدًا فِ فَعَيْدًا فَعَيْدًا فِي وَلَمُونُ فِي وَلَمُونُكِ إِلَّا ٱللَّهِمَا غَمَيْمُ عَاطِلِ اللَّهِ فَعَيْدًا فِي وَلِمُدُعا وَلَمُونُكِ إِلَّا ٱللَّهِمَا غَمَيْمُ عَاطِلِ اللَّهِ وَلَمُعْتَافِ وَهِيمُدُعا

وقال الآخَرْ

فلم تَدَ عَيْنِي مِثْلَ سِرْبٍ رَّأَيْنُهُ ۚ خَرَجْنَ عليمنا مِن زُقَاقِ ٱبْنِ واتِفِ كَلَمْدَنَ بَاتَّمْنَامِ ٱلشِّهِمَاهُ وَأَعْمُنِ ٱلْتَجِقَآذَرِ وَآمُتَدَّتْ بِهِنَّ ٱلرَّوادِفُ،

وَهَالَ للخَطِيبِ كَأَنَّ لِسَانَه مِبْرَنَّ فَهِٰذَا لِجَارِى فَى الْكَلَامِ (٥ كَمَا بُقَالَ للطَّوبِلِ كَنَّة زُمْتُ وَهِقَالَ للمُهْتَرِّ للمَّرِمِ (٣ كَأَنَّه غُصْنُ تَخَتَ بارِحٍ، ومِن مَليبحِ (١ التَّشْبيهِ قولُ القَّدَقِلِ

لعَيْمُنْيَكَ يَـوْمَ ٱلْبَيْنَ أَشْرَءُ وَا دِفَا (\* آَنَ ٱلنَّفَـنَـنِ ٱلْمَعْشُورِ وَثْوَ مَـرُوطٍ (\$ وذاك(\* أَنَّ الغُضْنَ يَقَعُ المَـّارُ فَي وَرَدِه فَيَصِيرُ مَنها في مِثْلِ المَداعِن فاذا صَبَّتْ بد(" الرّدعُ لم تُلَبَّنَّه أَن

يَعْتَدِيهِ مِن لَوْعة في اقْرِ \* لَوْعة رالقَقْرَة بينهما والخَاتِّفُ لا يَمَامُ (ه اللّا غِرارًا فللألك شَبَّهَه (ا بالمُلْدوغِ السَّمِّدِ) \* وَوَلِمَ لَتَحَلَّيْ النِّسَآةَ في يُكَنَّه قَعاتَعُ لاَتَهم كانوا يُعَلِقون حُلِيَّ النِّسَآةَ على المُلدوغِ يَنْوُعمون أَنَّ ذلك مِن أَسْبابِ الْبُوْ لاَتَه يَسْمَعُ تَقَعْقُعها فيَمْتَعُه النَّوْمَ فلا يَمَامُ فيَدِبُّ فيه السَّمُّ ويُسَهَّدُ لذلك (ه) وقال الآخَرُ

كَأَنَّ فِجاجَ ٱلْأَوْسِ وَهْنَ عَرِيصَةٌ على ٱلْخَاتِفِ ٱلْطُلُوبِ كُفَّةَ حابِلِ (b يُعَلِّقُ أَنَّ كُلَّ ثَنِيمِ عَرِيصَةٌ على ٱلْخَاتِفِ ٱلْطُلُوبِ كُفَّةَ حابِلِ (b يُعَلِّمُ اللهِ بقاتِلِ اللهِ الل

يقالَ لكُلِّ مُسْتَطيلٍ لَقَةً يُقالَ كُفَة التَّوْبِ لحاشِيَتِه وَلَقَة لخَالِبِلِ إذا كانتْ مُسْتَطيلةً ويقال لكلِّ شَيْ (أَ مُسْتَدهِر كِقَةً ويقال صَعْم في كِفَة الميزانِ دَهُدَه (8 جُمْلةُ عُذا وَلَقَةُ لا كخابِلِ يَعْنَى صاحِبَ لخِبالة (أَ التَّى يَنْصُبُها للصَّيْدِ، هُ وَأَمَّا التَّشْبِيهُ البَعِيدُ الذي لا يَقُومُ بِنَقْسِم فكقَوْنِه

أل المحتمة على الله الله المحتمة الله المحتمة المحتمة الله الله الله الله الله الله المحتمة المح

زَرَامِلْ لِلْأَشْعَارِ لا عِلْمَ عِنْدَهِم بَجَيِّيدِهَا إِلَّا كَعِلْمِ ٱلْأَبَاءِمِ لَقَمْرُكَ مَا يَدْرِي ٱلْبَعِيرُ إِذَا غَدَا بَأَوْسَادِمَةَ أَوْ رَاحَ مَا فَي ٱلْمُعَرِّقُورِ ۞ ۞

a) C. D. E. مُشْبَعٌ. و) D. E. مَشْبَعٌ. و) This passage is in A. alone, on the margin, with مَنْدُ وَلَقَدُّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ وَلَقَدُّ اللَّهُ وَلَا يَعْلَى وَلَمُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَى وَلَمُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَى وَلَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا يَعْلَى وَاللَّهُ وَلَا يَعْلَى وَلَا اللَّهُ وَلَا يَعْلَى وَاللَّهُ وَلَا يَعْلَى وَلِمُ يَعْلَى وَلَا يَعْلَى وَلَا يَعْلَى وَلَا يَعْلَى وَلِمُ يَعْلَى وَلِمُ يَعْلَى وَلَا يَعْلَى وَلَا يَعْلَى وَلِمُ وَلَا يَعْلَى وَلَا يَعْلَى وَلَا يَعْلَى وَلَا يَعْلَى وَلَا يَعْلَى وَلِمُ يَعْلَى وَاللَّهُ وَلَا يَعْلَى وَاللَّهُ وَلَا يَعْلَى وَاللَّهُ وَلَا يَعْلَى وَالْمُ يَعْلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْمَا يَعْلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَلِمُ يَعْلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَالِي وَلِمُ يَعْلَى وَالْعِلَى وَالْعَلَى وَالْعَالِمُ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعِلَى وَالْعَلَى وَالْ

يَهُولُونَ حِمْنُ دُمَّ تَأْبَى نُهُوسُهِم وَكَيْفَ بِحِمْنِ وَالْجِبِالْ جُهُوجُ ولَمْ تَلْفَضُ الْمَوْنَى الْقُهُورُ ولَمْ تَنْزِلًا فَلْجُومُ السَّمَا وَالْأَدِيمُ صَحِيحُ فَعَمَّا دَلِيلٍ ثُمَّ جَمَّ نَعِيمُ فَضَلَّ نَدِي النَّحِيْقِ وَعُو يَمْلُوحُ وَ

وس تشبيهِهِم النُّنجاوِزِ لِخَيْرِيدِ الشَّفْءِ ما (a ذَكَرْناه وعو قولُ ابى الضُّمَحانِ(d

أَصَاءَتْ لَهُم أَحْسَانِهِم وَوْجُوفُهِم ﴿ فَجَى ٱللَّيْلُ حَتَّى نَظَّمُ ٱلْجِبْزُعَ تُـقِبْهُ

والرَّرَى عن الأَصْمَعيِّ أَنَّه رَأِي رَجُلا يَخْتالُ في أُرْتِيرٍ في يَوْمٍ فَرِّ \* في مشْيَتِه ( فقال له مَمْنْ ( اللهُ أَنْتَ يا مَقْرُورُ فقال اللهُ مَلْنَ الوَحِيد ع أَمْشي الخَيْرَلِي وَيْدُفْتُنِي حَسَيى ، وقيل الآخَرَ في خُذه لحالِ أَمَا يُوجِعْك البَرِّدُ فقال بَلَى والله ( المُحَلِّي أَذْنُو حَسَبِي فَأَدْفُأ ، وأَصَوَبُ منهما قولُ الغُرْيانِ الذي سُثَلَ في يَوْمٍ فَتِ عَمَا البَرِّدُ فقال ما على مَد كَبِيرُ مَوْدِنَة وقيل ( و وَيَيْقُ ( اللهُ فقال ( الدام بي ( الغَرْي فاعْدَادَ بَدَكَ في ما تَعْتادُه ( اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

.١ وحوفكم ومن التَّشْبيدِ القاصدِ الصَّحييجِ قولَ المَّابِغةِ

وَا فَهِذُهُ صَفَّةُ الْخَآثِفِ الْقِمْوِمِ وَمِثْلًا ذَٰلِكَ قُولُ الْآخَر

تُمِيتُ اللهُمومُ الطّارِقاتُ يَعْدُنَنى فَمَا تَعْتَرِى الأَوْصَابُ رَأْسُ الطَّلْقِ ، والطلَّقُ هُو إِلَيْ الطّاقُ هُو إِللهِ المَّالِغَةُ فَي فولِم الطّلَّفَةُ مَنْوْرًا وَتَنْوْرًا تُواجِعُ وِذَاكِ (اللَّهُ اللَّهْيُوشُ إِذَا أَلَحَ الوَّجَعُ بِهِ تَارَةً وَأَمْسَكَ عِنْدَ تَارَةً فَقَلْدَ قَارَبَ أَنَ يُوَءَسُ (٥ ﴿ يُنْوَدُو اللَّهِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ حَوْقَهُ مِن المُعْمَانِ ومَا

a' B. C. D. E. add عَنْ فَيْ فَالَّا وَ وَ الْقَيْنَى c, These words are in A. alone. d) B. ن. و. B. مالكوجيم (c, B. مالكوجيم f) C. D. E. omit مالك. و. و. B. مالكوجيم (c. D. E. السوجيم أيد في أيد الله المالكية (c. D. E. مالكوجيم أيد في أيد المحموم (c. D. E. مالكوجيم (c. D. E. مالكوجيم (c. D. E. مالكوجيم (c. D. E. مالكوديم (c. D. E. D. E. مالكوديم (c. D. E. مالكوديم (c. D. E. مالكوديم (c. D. E. D. E. مالكوديم (c. D. E. D. E. مالكوديم (c. D. E. D. E. مالكوديم (c. D. E. كوديم (c. D. E. مالكوديم (c. D. E. كوديم (c. D.

# أَرَى بَصَرى قد رابَنى بَعْدَ صِحَة (الله وَحَسْبُك دَآءَ أَنْ تَصِحَّ وتَسْلَمَا ولا يَلْبَثُ الْعَصْران يَـوْمُ رَّلَيْلَكُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

وَيْرُوَى عِنِ الدَّبِيِّ صَلَّعَمُ أَنَّهُ قَالَ كَفَى بِالسَّلامِةِ دَاءَ ﴿ ثَمَ نُرجِعِ الْ التَشْبِيدَ ﴾ (b والعَرَبُ تُشَيِّهُ عِلَى أَرْبَعَنَا التَّسْبِيدَ ﴾ (c والعَرَبُ تُشَيِّهُ عِلى أَرْبُعَنَا أَتَّنُ فِ فَتَشْبِيدٌ مُقْرِبُ فَتَسْبِيدً مُقِيبً وَتَشْبِيدً مُقَارِبُ وَتَشْبِيدٌ بَعِيدٌ يَحْتَاجُ الْ التَّقْسِيرِ ولا يَقُومُ بِمَقْسِهُ و وَهُو أَخْشَنُ ( ُ الكَلام ) فمن التَّشْبِيهِ الْفَيْطِ الْتَتَجَاوِزِ قُولُهِم نَلسَّخِيِّ فو كالبَّحْدِ وللشَّجَاعِ هو كالأَسَد وللشَّرِيف سَمًا حتَّى بَلَغَ النَّجْمَ ثُمَّ زادوا فَوْقَ ( اللَّهُ ذَلك فمن ذاك ( اللَّمْ قُلْ بَعْضِهِم [رهو بَكُرُ بن الفَّطَاحِ فَقَالِهُ لَيْعَ لَيْفُ القَاسِم بن عيسَى ( اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقد قيل أَنْ امْرَأَةَ عِمْرانَ بن حِطّانَ قالتْ له أَمَا زَعَمْتَ أَنْكَ لَمْ تَكْذِبْ في شِعْرٍ قَطُ قال أَوفَعَلْتُ قالتْ أَنْتَ (لا القَآثَلُ

## فهُناكَ مُجْنِزَاًةُ بْنُ ثَوْ رِكَانَ أَشْجَعَ مِن أُسامَهُ

أَنْ يَكُون رَجْلُ أَشْجَعَ مِن النَّسَدِ قال فقال انا رَأَيْتُ كَبُّوَأَةُ (اللهُ فَتَحَ مَدينةُ والأَسَدُ لا يَقْتَحُ مدينةُ (٣٠ أَنْ يَكُون رَجْلُ جَلِيلًا ﴿ وَعْنَى بِهِ رَجْلُ جَلِيلًا ﴿ فَتَرَجَ مِن بابِ السَّيْوَا وَاللهُ عَيْرُ اللهُ حَبِيلًا ﴿ وَعْنَى بِهِ رَجْلُ جَلِيلًا ﴿ وَعْنَى بِهِ رَجْلُ جَلِيلًا ﴿ وَعْنَى بِهِ رَجْلُ جَلِيلًا ﴿ وَعَنَى بِهِ رَجْلُ جَلِيلًا ﴿ وَعَنَى بِهِ رَجْلُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلْفُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللللللَّالِمُ وَاللَّاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّا

[وعال عَبْدُ بني لاتسحاس

وَرَاغُنَّ رَتِّى مِشْلَ ما هَدَ وَرَسْنَسَى وَأَحْمَى عَلَى أَنْبادِهِنَّ ٱلْمُكَاوِمِّا) [١] والنَّشِّيُ ٥٠ لَمْذَ بِالشَّى ٤٠ لَمْ بَالْمُ وَلَهُ فَلَمْجُوعِي (٣ لاِحْتَوَاءَ الباكِ والنَّعْنَى ٩ عليهما، وفي شَعْرِ خُمَيْدٍ عُذَا ما هو أَحْدُمُ مَمَّا ذَيْوَالْهُ وَلَوْعُمُ وَمُوفُولُهُ عَدْا ما هو أَحْدُمُ مَمَّ ذَيْوَالْهُ وَلَوْعُمُ وَمُوفُهُمْ أَنْ يَنْمَشُّلُ بَدِهِ النَّشُولُ فِي لَهُ النَّمْوَدُ بِهِ النَّمْوَدُ بِهِ النَّمْوَدُ فَولُهُمْ وَلَهُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ النَّمْوَدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُولِ الللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

a) A. تكن . b) From marg. E. c) D. E. أَسْنَشْنَجَسْنُ. d B., and originally A., عبد.
e) D. E. omit عبز C. omits ببد غبر . f) C. E. prefix قال ابو العماس. g) A. وقلمي لوات. . b) E. محدوث . i) E. محدوث . j) This passage is not in B. k, D. E. محدوث . ا) This verse is wanting in C. D. E. m) C. كن ابو العماس . p) C. D. E. omit these words; B. has معدوی معد . q) فراخ. و العمال ان العمال ان العمال ان العمال ال

انباب ۴۷

عَجِمْنُ نِهِ أَنَّى يَمُونُ غِـمَارُصُا فَصِيحًا وَّمَ تَنَفْغَوْ بَمَمْطِقِهَا فَمَا فَلَمَ أَرَّ مِثْنَلَى شَاقَةٌ صَمُّوْتُ مِثْلِها وَلاَ عَمَرَبِـثَمِسا شَافَلَا صَوْقُ أَعْجَمَا٬ وقال ابن (\* الرِّقَاعِ وَذَكَرَ حَمَامَةٌ

. [مِمَّا شَجانَ أَنَّى كُنْتُ نَاتُمًا أُعَـلَىٰ بَرُدِ ٱلْكَرَى بَالْقَمَّهُمِ
لَا أَنْ بَكَتْ وَرْقَا فَى غَضْنِ أَنْكَمَ تُنْرَدِّنْ مَبْكَاعاً بِحُسْنِ ٱلْمَّنَوَلُمِ أَنْ فَا لَكُمْ فَعْنَ النَّقْسَ قَبْلَ ٱلمَّمَدُّمِ (٥ فَلَوْ قَبْلَ مَبْكَاعا بَكَيْتُ صَبَابَةً بِسُعْدَى شَقَيْتُ النَّقْسَ قَبْلَ ٱلمَّتَقَدِّمِ (٥ وَلَكِنْ بَكَتْ فَبْلَى فَبَاتَ لِى ٱلْبُكَاعا فِقْلُتْ الْفَقَالُ بَلَمْتَقَدِّمٍ (٥ وَلَكِنْ بَكَتْ فَبْلَى فَبَاتَ لِى ٱلْبُكَاعا فِقْلُتْ ٱلْفَصْلُ بَلَمْتَقَدِّمٍ (٥)

آما قول حُمَيْد دَمَتْ ساقَ حُرِّ دَيِنْما حَكَى مَمْوَتَها، ويقال للواحد دَرَوَا كان او أَنْتَى حَمامة وللنَّمُ واللَّمَامُ وللمَّامُ وللمَّامُ وللمَّامُ وللمَّامُ وللمَّامُ وللمَّامُ وللمَّا فَاذا كان دَرَرًا قلتَ هذه حمامة وكذّلك عُذا بَطَّةً وَهُده بَطَّةٌ ويُقال بَقَوْدٌ اللَّكَ مَر والأَنْتَى وَدَجاحة ليما فإذا قلتَ تَوْرٌ او دِيكُ بَيَّنْتَ الذَّ مَرَّا واسْتَغْمَيْتَ عن قديم التَّذَكبير، ويُقال للحَمامة تَغَمَّتُ وناحَتْ وذاك (عَ أَنَّهُ صَوْتُ حَسَنَ غَبُرْ (طَ مَقْهُومٍ فَيُشَبَّهُ مَرَّةً بِهٰذا وَهُرَةً بِهٰذا قال (أَ قَيْسُ بن مُعانِ

رلولم يَـشُـقْـنِي ٱلطَّاعِمُونَ لَشَاقَنِي حَـمـآثِـمُ رُرُقُ و ٱلـدِيـارِ رُفُـوغُ تَجِارَئِنَ فَسَّتَمْكَيْنَ مَنْ كانَ ذا هَوَى لِتَـوَآثُمَةِ مَا تَحَجُّرِي لَـهُـنَّ دُمُـوغُ اللهِ

ا وَدُونَهُ وَانْجَالَ ٱلرَّبِهِغُ لِلهُ يَهْال النَّجَالَ (ا عمّا اى أَنْكَعَ وهِمْلْ ذَلَكَ أَنْجَمَ عمّا وإن (m ذلك أَنْجَمَ فَمَعْمَهُ فَمَعْمَهُ لَلْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّلْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللَّالِمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ ا

a) D. عَدِيُّ بِي وَالْهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ الله

بَعْد يَوْجِعُ الى الاعْتَاهُ والاِنْكَسَارِ والبَعِيوُ يَحِقُ كَأَشَدٌ لَخَنِينِ الى أَلَافِد إِذَا أُخِذَ من القطيعِ قال وأَكثَرُ ما يَحتَّى عند العَطش(في مال الشّاعرُ

[وتَفَوَّدُوا بَعْدَ ٱلْجَوِيعِ لِنِيَّة لَا لِبُدُّ أَن يَّتَفَرَّقَ ٱلْجَوِيمِ إِنْ الْأَجِيمِ أَلْإِنْسَانُ ( تَعْمِرُ ٱلْإِلْدُ تَفَرَّقَتُ ( ) بَعْدَ ٱلْجَوِيعِ وَيَصْمِرُ ٱلْإِنْسَانُ ،

ه ود.ل أآخَرُ

وَقَل رَّهِمَةً فَى أَنْ تَنْجَمَّ فَجِيمَةً ﴿ الْى الْفَهِمِ اوْ أَن يَّحِمَّ فَجِيبُ ۗ ۚ وإذا رَجَّعَتِ لَخَمْمَ كان ذُلك أَحْسَنَ صَنْوتٍ يَبْتنانَج له الْفَهْرِقون كما يَبْتناجون لَمَوْجٍ لَخَمَامِ ولَالْتِياحِ الْمُووِق وَفَالَ عَوْفُ بن لِحَمَّةٍ رَسَمِعَ نَوْجَ حَمَامُة

الا با حَمامَ الْآیک الْفائد حاضِرً وغَمصْمنُک مَمّالٌ فقیمَ تَمنُمونُ (له اَفْقُ لَ مَحینُ اَفْقُ لا تَمْمُ مِن غَیْرِ شَیْ فَدَتَّ مَ بَعَیْمِ نَدْتُ وَمَا اَلْفَرَادُ مَحینُ وَلُوعًا فَشَطَّتْ غَرْبَةً دار رَبْمَبِ فَها أَنا أَبْکِسَى وَالْفُودُ تَرِمِنْ (اللهُ مُطَوِّقَ عَمَد الْعَرَبِ حَمِيمُ دَالدُّبْسِي والفُّورِيّ والوَرَشانِ وِمَا أَشْبَهَ ذَلک قدل حُمَیْدُ بِن قَوْرِ وَمَا مُشَاهِ فَاللهُ عَمْد الْعَرَبِ حَمِیمُ دَالدُّبْسِي والفُّمريّ والوَرَشانِ وِمَا أَشْبَهَ ذَلک قدل حُمَیْدُ بِن قَوْرِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلک قدل حُمَیْدُ بِن قَوْرِ وَمَا عَلَيْ عَدَد اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَمْد اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

مُعَدَّوْفَةٌ خَدْبة تَسْتَجُعُ لَلَما(ا

أَصْلَاهُ ضَوْقَ لَمْ يَمُنَ مِن تَمِيمَة (k) وَلا ضَرْبِ صَوَّاغِ بِكَفَّيْدِ دِرْقَمُا (m) لَعَنَّتُ عِلى غُضْنِ عِشَاءَ فلم تَدَعُ لا المَادَتَدِة في شَاجْبُومًا مُسْلَلُ وَمَا (m)

دَنَا ٱلصَّيْفُ وآنَّجالَ آرَبِيعُ فَأَنْجَما (

إذا حَوَّدَهُمْ ٱلرِّيخُ أو مالَ مَبْلَهُ تَعَدَّتْ عليهِ مـ آثِلًا وَمُقَوَّما

a) B. مَنْسَلَ عَلَى اللهِ اللهُ ال

۴۰ ألباب ۴۰

يَصِفُ مِعْوَلًا وَنَو فَسَاسِ مَعْدَنَ للتَحديدِ لِليَّيِدِ وعو يَقْرُبُ مِن بِلادِ بَنِي أَسَدٍ، ولِلْيَهُ ما أَشْرَفَ مِن لِانَّهِ مِنْ وَلَاهِ وَعَيْرِ دَنكَ يَقَالَ لَلْطُنْفَ حَيْدً وهو الذي يُسَمِّيه أَعْلُ لِخَصَرِ الاَثْرِيرَ يُقَالَ ضَنَفْ حَائِطَك ويقالَ عُلْمَاتِي مُ وَسَطَ (اللهَ الكَتْفِ حَيْدٌ وكذا (اللهَ النَّاتِي في القَدَم، وَقَولَمَ ذَى الأَصْراسِ يُرومُ المُوْتِعَ (عَالَمُ اللَّهُ وَلَي اللهُ وَيَدْ فَي اللهُ مَن اللهُ وَي اللهُ عَلَى اللهُ مَن اللهُ وَيَعْمَ في الفَسْونَة فَيَهْدِهُهَا (اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَيَعْمَ في اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَيَعْمَ في اللهُ اللهُ وَيَعْمَ في اللهُ اللهُ وَيَعْمَ في اللهُ اللهُ وَي وَيْمِ حُمَيْنِ أَيْنَ مُجْتَلَدُ (اللهُ اللهُ وَقَالُوا بِأَوْنَاسَ (اللهُ اللهُ اللهُ وَيُعْمَ فَعَالُوا بِأَوْنَاسَ (اللهُ اللهُ ال

كَأْنَ في فِيهِ إذا ما شَحَتجَما فيونًا ذُرَيْنَ ٱللَّهَواتِ مُولَجَما

فَذَا يُومَفُ بِهِ (أَ الْغَيْرُ الْوَحْشَى إذا (لَا أَسَنَّ تَرَاهِ (لَا يَشْتَكُّ نَفِيقُه وَكُنَّه يُعالِجُه عِلاجًا قال الشَّمَاخِ اذا رَجَّعَ ٱلنَّمَّعْشِيرَ عَجَّا كَأَنَّهُ بِناجِدَة بِن خَلْف قارحة شَجِي (أَ )

، فَمَّا (m قَوْلُ عَنْتَهَةَ

بَـرَكَـتْ عـلى مـآهُ ٱلـرِّداعِ كَأَنَّها (٣ بَـرَكَـتْ على فَصَبِ أَجَشَّ مُهَضَّهِ (٥ غانَّها يَصِفُ النَّافَةَ وَيَذْكُرُ حَنينَها لِيقال أَنَّه يَخْرُجُ منها كَأَشْجَا صَوْتِ فاتِّها شَبَّهَه (٣ بالتَّومبر وأَراد القَصَبَ الذي نُوْمَرُ به قال الأَصْمَعَىُ هو الذي يُقال له بالفارِسيّةِ ناى (٩ ) قَالَ الرَّاعِي يَصِفُ لِخَادِيَ زَجِلْ ٱلدَّحَدآء كُنَّ قِي حَـيْـرُومِـةٍ فَصَبًا وَمُقْنِـعَـةَ ٱلْتَحَنيبِي عَجُولًا (٣ )

دَا الْقَيْعُ الرَّافِعُ رَأْسَه في عُذَا النَّوْضِعِ وَيُقَال في غَيْرِهِ الذي يَخُطُّ رَأْسَه اسْتِخْدُآءَ(٥ وَنَدَمَّا قال الله جلّ وعزَّ مُقْنِعِي رُزُوسِيِّهُ ومَنْ قال هو الرَّافِعُ رأسَه فتأويله عندنا أنَّه يَتَطاوَلُ فَيَمْضُولُ ثَمْ يُطَأُّضِي رأسَه فبو

a) B. C. D. E. فيهدّها . (a) B. C. D. E. وركدك . (b) B. C. D. E. omit فيهدّها . (d) B. وركد . (e) B. C. كيوي . (f) C. D. add . (ومو أَعْمَى ) A. كياب . (h) D. E. وباوضاس . (i) B. C. D. E. Omit هي . (i) B. C. D. E. Omit هي . (ii) B. C. D. E. Omit هي . (iii) C. D. E. D. E. Omit هي . (iii) A. قارحة . (iii) A. قارحة . (iiii) B. C. D. E. Omit هي . (iv) قارمة . (iv) . (

المبات ۴۷

يقول مَمَ تَلْوَلُهُ وَنْقَالَ فَى العَصَبِ تَوَكَّمْتُ فَلانًا يَصْرِفُ نَالِهِ (a) عليك ويَنْجُرِنْ ويَنْجُرُنْ وَرَآيْنُهُ يَعَتَّنَ عليك الأَرَّ عال زُعْيُولُ فِي مَدْحِهِ حَضْنَ بِن حُذَيْفَةَ [بِس بَدْرِ الفَوارِقَ](b)

أَبَا آنَضْيَهُ وَٱلنُّعْمَانُ يَخْدِرْنَ نَائِمٌ (٥ عليهِ فَأَقْضَى وَٱلسُّمُوفُ مَعَاقِلَهُ (٥

وثــل آآخَـرُ

نْبِثْتُ أَحْدِهِ أَمْ سُلَيْمَى أَنَّمَا لَا تُشُوا عُحِدِبًا يَنْعُلْكُونَ ٱلْأَرْمَالَ اللَّهِ الم

لَّأَنَّهَا حِينَ تَمَاعَا ٱلْمِالُ الْحِيْمَةُ فَى رَأْسِهِ أَمْرَالُ اللَّهَا الْمُونُ وَبِها شِمالُ النَّذُرُجُ مَنهِ ٱلْخَجَرُ ٱلْكُمالُ (m) يَخْرُجُ مِنهِ ٱلْخَجَرُ ٱلْكُمالُ (ش) يَمْرُ لا يَخْمد سُمْ حَبَالُ اللَّهُ النَّالَةُ النَّامَةُ حَبَالُ اللَّهَا عَلَى ولا تَرَالُ ،

يَصفَ المُنْجَنِيسَ وَالاَمْوَاسُ لِجَبِالْ الْوَحِنْ مُوَسَدُّهُ (١٠ وَالْكَبِيْسُ الصَّحْمُ لِقَالَ هَامَةً كَبُسَاءَ يَا فَتَى وَرَأْسُ دا أَنْبُسُ (٥٠ وَلِلْبَاسُ الذَى مِن شَنْهِ أَن يَحْمِسَ لِقَالَ رَجْدٌ (١ صَارِبٌ للَّذَى يَصْرِبُ (٩ كَثِيرًا كان منه ذَلَكَ اللهَ او فَلَيكُ عَادًا فَلْتَ صَرَّابٌ وَقَمَّالُ فَاتِّما لِيُكَثّرُ (١ الفَعْلَ ولا يكون للقَليلِ ١٥ قال الرَّاجِئُو أَخْدَ مَنْ اللَّمَامِينِ مَنْ اللَّهُ عَمْرُ مِن فَصْلُ مِن قَعْدِينِ ذَى أَنْسُوسِ كَنَّذَهُ فَي ٱللَّحَدِيدِ ذَى ٱلأَتَسُواسِ

يُرْمَى بِي فِي ٱلْبَلِيدِ ٱلدَّفِسِ، ٢

٥٠٠ المياب

قَالَ آبُو العُبّاسِ النَّحُويْون يُثَيِّتون الهاء ق الوَصْلِ فيقونون مَياةُ (a وتقديرُه (b) وَعَالَّ ومَعْناه اللَّمْعُ والنَّمْءَ وَاللَّمْءَ وَاللَّمَاءُ اللَّهَاءُ اللَّمَاءُ اللَّمَاءُ اللَّمَاءُ اللَّمْءَ وَاللَّمَاءُ اللَّمَاءُ اللَّمَاءُ اللَّمَاءُ اللَّمَاءُ اللَّمَاءُ اللَّمَاءُ اللَّمَاءُ اللَّمْءَ وَاللَّمَاءُ اللَّمَاءُ اللَّمَاءُ اللَّمَاءُ اللَّمَاءُ اللَّمْءُ وَاللَّمَاءُ اللَّمَاءُ اللَّمَاءُ اللَّمَاءُ اللَّمَاءُ اللَّمَاءُ اللَّمَاءُ وَاللَّمَاءُ اللَّمَاءُ وَاللَّمَاءُ اللَّمَاءُ وَاللَّمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَاللَّمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمُعُلِّمُ وَالْمَاءُ وَاللَّمَاءُ وَاللَّمَاءُ وَاللَّمَاءُ وَاللَّمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوالُولُولُولُولُولُ وَالْمُوالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولُولُولُولُولُ مَالِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُ

ثُمَّ يَجْلُو ٱلشَّلامَ رَبُّ رَّحِيمٌ بمَهاة ضِياَّرُهَا مَنْشُورْ] (8

ذاذا مَفَّرَتَ \* ذَهٌ قَلْتَ تَيَّا كُنْكَ مَفِّرَتَ تَا وَلاَ تُعَفِّرُ ذَهُ عَلَى لَقَطْهَا لَأَنْكَ اذا صَغْرَتَ (d ذا قَلْتَ ذَيًّا فَلُو (أَ مُغِّرَتَ ذِي (أَ فَقَلْتَ ذَيًّا لَاَئْتَبَسَ الْمُؤَنِّثُ بِالْلَّذَيِّ فَصَغَّرُوا مَا يُخَالِفُ دَيِهِ الْمُؤَنِّثُ الْأَدَّرَ وَخُذَهِ الْبَهِمَةُ يُخالِفُ تَعَمِّدُونَ اللهِ القَشْبِيرَ مَا اللهِ اللهُ اللهُ

كَأَنَّ مَدُّونَ نابِيةَ بِمَابِيةً صَرِيدُ خَطَّافٍ عَلَى كُلَّابِيةٍ (٣

أَرادتِ الصَّريفَ وعو أَن يَحُكِّ أَحَدَ نابَيْهِ بالآخَرِ وقوله (٣ عَريهُ خُطّافِ على نُلَّابِه فَخُطّاف (٥ ما تَدُورُ عليهُ البَّكْرَةُ والكُلَّابُ ما وَليَه٬ وقد قال النَّالِغةُ:

مَقْذُونَة بِدَخِيسِ ٱلنَّحْضِ بِازِلُها (p) لَهُ صَرِيفٌ صَرِيفٌ ٱلْقَعْوِ بِٱلْسَدِ،

القَعَوْ مَا تَدُورُ عَلَيهُ (٩ انَمِكُونُ اَذَا كَانَ مَن خَسَبِ فَإِن دَن مِر حَدَدِد (٢ فَبُو خُشَافٌ وَإِن دَارِتْ عَلَى مَا حَبْلِ فَذَلَكُ لَخَبْلُ يُسَمَّى الدِّرَف، وَوَلِه مَقْدُوفَة يَقُول مَرْمِيَةٌ بِاللَّحْمِ وَالدَّخِيسُ الذَى قد رَكِبَ بِعَثُهُ بِعَثُهُ بِعَثُهُ بِعَثُم وَالنَّحِصُ اللَّهُمُ وَبَازِلِهَا فَأَنْهَا وَعَلَى بَوَلُ وَقَدَرُ وَاحِدُ وَهُو أَن يَنْشَقَى الدَّبُ قال ذو النُّمَّة بِعَثُهُ بِعَثُهُ بِعَثُهُ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

a) A. قايد. b) D. E. والتَّعَارِي . c) C. D. E. والتَّعَارِي . d) A. قايد. e) الرحشية is in A. alone. f) C. ارجمعهما , D. E. وجمعه . g) From marg. E. h) This clause is wanting in C. D. E. i) C. D. E. راب و . j) B. ه.خ. k) انتشاد دار الله المناسبة . أن الله المناسبة . أن الله المناسبة . مقاد و الله المناسبة . p) D. E. قيد . والمناسبة . والمناسبة . والمناسبة . يا كالمناسبة . والمناسبة . مقاد و المناسبة . والمناسبة . والمناس

الماب ۴۰ الماب

وَتَوَلَهُ مُوْعِمًا يُرِيدُ (a بَعْدَ عُدْتُي (b يُقال أَتناك بعدَ عَدْتُي مِن اللَّيْدِ وبعدَ وَغْنِ (c الى بعدُ دُخولِنا في اللَّيْدِ وَأَنْشَدَ ابو زَيْد

> قَبَّتْ تَلُومُكَ بَعْدَ رَغْنِ قَ ٱلنَّدَى (٥ بَـسْـلُ عـلـيـكِ مَـلامَتِي وعـتــابِي٠) وَالمَدَلُ الْعُودُ أَيْقَالَ لَهُ المَّمْدُلُ والمُمْدَلُقُ قَالَ الشَّاعِرُ

أَس رَبْمَبَ فِي آننّارُ فَبَيْلَ ٱلصَّبْحِ مَا تَخْبُ وَا إذا مَا خَمَدَتْ يُلْقَى عليها ٱلْمُنْدِلُ ٱلرَّدُّلُ'

قال ابو العبس دى مَعْداه دو يقال دا عمد الله ودى أمنة الله وده امة الله وتم امنة الله وتا امنة الله وقال ابو العبس دى مَعْداه دو يقال دا عمد الله ودى أمنة الله واله الله واله والله فلات عده وعلى عنه القول عنه الله (عوال الله واله الله والله والل

طَذِي ٱللهِ جَدَعَتْ تَيْمً. مَعنِسَها (٥ ثُمَّ ٱلْعُدِي بَعْدَه ما تَنْيَمُ او أَومِي

ونَيْسَ لعينشما علا مَهاوُلا وَنَيْستْ دارْنا عانَد بِمارِ٧٠

فَمَا رَوْضَةً بِٱلْحَوْنِ ثَيْبَهُ ٱلقَّرَى(فَ يَمُتُّ ٱلنَّدَى جَثَّجَتُهَا وَوَارُهَا بِمُنْتَحَرِق مِنْ جَثَّجَتُهَا وَوَارُهَا بِمُنْتَخَرَق مِنْ بَهِ عَشَارَةً وَتِجَارُعا بَالْمُنِبَ مِنْ أَرْدَانِ عَوْقَ مَوْقَالًا قَوْدَ أُوقَدُتْ بِٱلْمُنْدَا ٱلرَّبْ نارُها، بَالْمُنَا الرَّبْ نارُها،

أَلم تَدَر أَقِيّ كُلَّما حِئْتُ ضارِمًا (8 أَجَدتُ بها ضِيبًا رَّانٍ لَّم تَثَيَّمِ) قُولَهَ جَثْجاثُها وعَوارُها لِجَنَّدُجِثُ رَبَّحَانَاً ضَيِّبهُ الرِّينِ بَرِقَاً مِن أَحْرارِ البَقْلِ (4 فال جَرِيرُ يَهْجو خانِدَ (4 عَيْنَيْنِ العَبْدِيِّ

كَمْ عَمَّة لَك يا خُملَيْـ وخالَة خَصْر قَـ وَجِهْ مَن ٱلْخُرَاثِ (أَ
 نَبَتَتُ بمَـ بْتِية فضَـ لهِ يحِها وَنَـ أَتْ عِن ٱلْقَيْطُومِ وَٱلْجَتْجَاثِ
 واتما فَجاه بالكُرَّاثِ لأَنْ عبدَ الْقَيْسِ يَسْكُنُونَ البَحْرَيْنِ والكُرَّاثُ مِن ٱشْعِمَتِهِم والعامَّةُ يُسَمَونَه الرَّكْلَ وَالْكُرَّاثُ مِن ٱشْعِمَتِهِم والعامَّةُ يُسَمَّونَه الرَّكْلَ وَالْكُرَّاثُ مِن ٱشْعَمَتِهِم والعامَّةُ يُسَمَّونَه الرَّكْلَ وَالْكَرَّاثُ مِن ٱشْعَمَتِهِم والعامَّةُ يُسَمَّونَه الرَّكْلَ وَالْحَرَاثُ مِن ٱلْعَلَى وَالْعَلَيْدِينَ (أَ

أَلا حَبَّدا ٱلْآحْسا ونِيبُ تُوابِها (m ورَكَالْها عَدِ عَالِمِنَ ورَاقِيتُ وَ وَوَلَ نَكِيْرٍ وَوَارُمَا فالعَوارُ المَهارُ المَوِيَّ وَوَ حَسَنُ الصَّقْرِةِ تَدَيِّبُ الرَّهِيجِ قال الأَّعْشَى وَالْمَوْنِ الصَّقْرِةِ وَاللهِ الرَّهِيجِ قال الأَّعْشَى وَمَا الصَّقْرِةِ وَاللهِ اللهِيجِ قال اللَّعْشَى وَمَا اللهُ ا

a) B. وَالْمُووْ وَالْمُووْلُ وَالْمُووْلُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْمُووْلُ وَاللّٰمُ وَاللّلْمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُولِي وَاللّٰمُولُولُ اللللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ لِلللّ

الباب ۴۰ الباب

انَّ شَرْخَ الشَّبابِ وَالشَّعَرَ الأَّسْدِوَدَ مَا لَمَ يُعَاصَ كَانَ جُنُونَا الْمُ الْمَالِمُ وَاللَّهُ وَال والنَّشَدَنا ( عَمْور بِن مَرْزُوقِ \* دَل النَّشَدَنا شُعْبَةُ ( فَ قَالَ أَنْشَدَنا سِماكُ بِن حَرْبِ فَ هُذَا الكَديثِ انَّ شَرْخَ الشَّمْقَ الشَّمْوَ الشَّمْوَ الشَّمْوَ الشَّمْوَ الشَّمْوَ وَسَيْبُ الْقَذَالِ شَمْعُ وَرُعِيدُ ( هُ اللَّهُ مَوْدَ الشَّمْقَ اللَّهُ الْمُلْلِي اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ ال

ه لَأَنَّ نَهِ فِي ٱلأَرْضِ نِشْيًا تَنقَصُّهُ عَلَيَّ أَمِّهَا وَإِنْ تُحَدِّثُكَ تَبْلِتِ

فادّما أَرَانَ \* شَدّةَ اسْتَخْمَاتُهَا يَقُولُ لا تَرْبَيُ رَأْسُهَا (له كُتّهَا تَطُلُبُ شَيْئًا في الأَرْض، وَالنّسَى على صَرَّوَيْنِ وَأَخَدُ مَا أَصَلَّهُ (اللّهُ عَيْمُهُ حَتَّى بُنْسَى والآخُرُ ما أَصَلَّهُ (اللّهُ فَيُطْلَبُ وَيُطْمَعُ (اللّهُ عَيْمُهُ حَتَّى بُنْسَى والآخُرُ ما أَصَلَّهُ (اللّهُ عَيْظُلُهُ وَمُولَمَ وَان تُحَدِّرُثُكُ تَبْلِتِ تَقْطُع اللّهُ حَلَّى وَوَلَمْ وَان تُحَدِّرُثُكُ تَبْلِتِ تَقْطُع اللّهُ حَلَّى وَوَلَمْ وَان تُحَدِّرُثُكُ تَبْلِتِ تَقْطُع اللّهُ عَلَى اللّهُ حَلَّى وَوَلَمْ وَان تُحَدِّرُثُكُ تَبْلِتِ تَقْطُع اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

ا الله الله الله عما خَيْرِ الله الله عُمْرُوما بِالْآلُقِ تَعْلِينَ

قال (أ فقال لله ابو صَحْمِ جِعَلَها عَصًا ثمَّ يَغْتَذِرُ ليها والله لو جَعَلَها عَصًا من مُرْجٍ (ل او زُبْدِ لَكانَ قد خَجَّمَها بالعَصَا آلا( لا قال دما فُلْتُ

رَبَّوْتَ ٱلْمَحَاجِرِ مِن مُعَدّ كَأَنَّ حَدَيْتَهَا قِطَعُ ٱلْجِنَانِ اللهِ مَعْدُ الْجِنَانِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْكُوا عِلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَل

هَ وَخَيْرِوانَهُ فَلُ غُضُنِ نَيْنِي يَتَثَقَّى وَلِقَالَ للْمُرِّدِيِّ (ا خَيْرُوانَةً إِذَا كَانَ يَتَثَقَّى اذَا اغْتُمِدُ عليه دَالَ النَّابِعِةُ

عِنْدُ مِنْ عَلَيْهُ وَالنَّا مِنْ عَنْدُ مِنْ حَنْوِمِهُ الدَّلَامُ مُعْتَمِدٌ (اللهِ بِالْخَيْرُوانَةُ بَعْدَ اللَّهُ مِنْ وَاتَنَّاجِدِ (ا

الاهن الإعْمَاء والسَجَدُ العَرَاني في وقد عابَ بعض النَّاسِ فولَ لَثَمِّيرٍ

a) C. E. prefix بن مُرِدًة وانشدن (حال البوالعالي and adds من البوالعالي (م. عمر after من after من البوالعالية) (م. عمر after من البوالعالية) (م. عمر البوالعالية) (م. البولية) (م. البولية) (م. معرفه البولية) (م.

الماب ۴۷

#### سَلَدَةٌ كَعَصَا ٱلنَّهْدى غُلَّ بها (a أَو فَيْعَة مِن دَّوَى قُرَّانَ مَعْ جُومٍ ،

شَبَّهَها (b) بِالشَّوْكِةِ مِن شَوْكِ النَّحْلِ لأَنَّ الغَرْسَ الأَنْثَى يُحْمَدُ منها أَن يَدِقَّ مَدُّرُها ثَمَّ يَنْخَرِطَ على الْمُنْلَاء الى مُوَّخَرِها ولِخَمامُ يُحْمَدُ منهين (b) أَن يَعْرُضَ الصَّدْرُ ثَمِّ يَنْخَرِطَ الى نَتْبِه صُمورًا (b) فيقال في صحفت كانه جَلَمُ وقولة كعصا النَّهْديِّ يُريدُ في الصَّلابية كما قال وَدُلُّ كُمَيْتِ كَالْهِراوَة وصفت كانَّة جَلَمُ وقولة لَه تَحْسُرُه ثَمَّ وقولة وَ فَيْتَ مِن نَوَى قُرْانَ يقول (e) وَرَجْعَة يقول مَصَغَتْه الإبلُ (f فلم تَحَسُّرُه ثُمَّ بَعَرَقْه صَحاحًا (g) ومعجوم مَمْت وغُ يُقال عَجَمْتُه أَعْجُمُه (d النَّا مَصَغَتْه فالعَجُمُ المَّغُ ويُقال للنَّوى من كلِّ شَيْء العَجُمْ مُتَحَرِّكُ العَيْنِ (أَ قال الأَعْشَى وَجُدُّه أَعْانُها كلقيطِ ٱلْعَجَمْ (أَ

وَنَـلَّ يَعْاجُمُ أَعْلَى ٱلرَّوْقِ مُنْقَبِصًا (الله في حالك ٱللَّوْن صَمْاق غَيْر ذي أُرُد،

ا ومِثْلُ البَيْتِ الأَوْلِ قولُ عُقْبَةَ بن سابق العَنْبَرِيِّ الله بين حَوامِيْهِ نُسُورٌ كَنَوَا الْقَسْبِ فهذا تَشْبِيهُ مُقارِبٌ جِدًّا هُ وَمِنَ التَّشْبِيهِ لِخَسَنِ قولُ الشَّاعِرِ [هو الشَّمَاخُ] (سَا

كُأَنَّ ٱلْمَتْنَى وَالشَّرْخَيْنِ منه أه اللهِ خِلافَ ٱلنَّصْلِ سِيطَ بِهَ مَشِيجٍ

يُرِيدُه (٥ سَهْمًا رُمِيَ به فَأَنْفَذَ الرَّمِيَّةَ وقدِ (٩ اتَّصَلَ به دَمُها ، والمتنى مَثْنُ السَّهْمِ (٩ وشَمِخُ كلِّ شَيْءَ حَدُّه فَأَرَادَ شَرْخَي اللهُوق وهما حَرْفاه ، والمشيخِ اخْتِلاطُ الدَّمِ بالنُّطُه؟ فَذا أَصْلُه قال الشَّمَاخ

ا طَوْتُ أَحْشَآء مُرْتَجَةً لِّوَقْتِ على مَشَجٍ سُلالَتُهُ مَهِينُ (٢

وقال الله جلَّ وعَرَّا مِن تُطْفَة أَمْشَاجٍ تَبْتَلبِهِ وفي للْمَديثِ اقْتُلُوا مَسانَّ المُشْرِكِينَ واسْتَبْقُوا (لا شَرْخَهِم الى الشَّبابَ لأنَّ الشَّرْخُ لِلمَنَّ قال حَسَّانُ (٧

a) C. E. ماه , D. E. الها . b) C. D. E. prefix قوله سلامة c) C. D. E. على . d) C. D. E. منسرًا، d) C. D. E. منسرًا، e) D. عابد . f) C. D. E. omit الله يعابد . h) C. D. E. add الله عند . h) C. D. E. add العنبرى . h) C. D. E. add العنبرى . h) C. D. E. فقل . j) A. الحقيد . h) C. D. E. الحيد . h) C. D. E. المنابر . المنابر . الله من الله . أو كل الله . أو كل الله . أو كل الله عنو رجل يقول . B. adds منسبي . p) D. E. المنسرخ للك . والله عنو رجل يقول جل و . منسبيان . d) B. adds . وفي القرآن B. merely . وألله عنو بعد وعنو . يتناب . وكانستان . وكانستان

البات ۴۰ البات

# لا رَحَتَ فيه ولا أَصْطِرارُ أَ وَلَمْ يُقَلِّمْ أَرْمَنِهَا ٱلْبَيْطَارِ (الْ

لْجَارُ الْأَثَرُ ( اللهِ وَيُوْوَى وَلَمْ يُقَلِّبُ ( ا وَتَأْوِيلُ ذَلَكَ أَنَّ حَوَافِرُهَا لا تَتَشَعَّمُ فَيُقَلِّمَهِ البَيْطَارُ لاَتَهَا إِذَا كَانَتْ كَذَلَكَ ذَعْبَ منها شَيْءٌ بَعْدَ شيء فَمَحَقَهِ وقال ( عَلْقَمَةُ بن عَبَدَةً

لا في شفاعا ولا أَرْساغِها عَنَتْ وَلا آلسَّنابِكُ أَفْناغُنَّ تَـقْدَلِيمُ ،
 وإنَّما يُحْمَدُ لِخَاثِرُ المُفَعَّدِ وعو الذي عَيْثُنْه كَبَيْقةِ القَعْبِ وإن (" كان كذلك قيل حاثِرُ وَأَبُّ قال ابن للحَمَدُ
 ابن للحَمِع

### لها حانِرٌ مِّثُلُ قَعْبِ ٱلْوَلِيكِ مَتَّخِلُ ٱلْفَأْرُ فيهِ مَعَارًا

هُوهِ لُو دَخَلَ الْفَأْرُ فِيهِ لَمَلَتَحَ دَقُولِ القَآثِلِ فَأَقَ\٥ بِجَفَّنَةَ يَقَعُلُ عليهِ عَشْرَةً اى لُو قَعَدَ عليها هُوهُ لَا مَنْ اللهِ عَشْرَةً اللهُ وَمَا لَوْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ الل

مَرُوحٌ برِجْلَيْها إِذَا هَى هَجَّرَتْ وَيَمْنَعُها مِن أَنْ تَطِيعَ زِمامُها، وقال الشَّمَاخِ

مَرْوعُ تَغْمَلِي فِي ٱلْمِيمِهِ حَـوْفَ (٥ تَـكمادُ تَطِيرُ سِ رَّأْيِ ٱلْقَطِيمِعِ ، وكذلك الأَّعْوالَّيُّ الذي يقول لو تُرْسَلُ ٱلرِّيمُ لَجِثْمَنا قَبْلَهَا وقد مَصَى خَبَرُه ، وأَمْلَمُ ما • قبل في \* فخذا المَعْنَى وأَجْوَدُه (٥ قولُ ٱمْرِي القَبْسِ (٥

رقد أَغْتَدى رالطَّيْرْ فى رُكْمَاتِها بَمْنْجَرِدِ قَيْدِ ٱلْأَرابِدِ هَـيْمَـلِ نُجَعَلَه للوَحْشِ كالقَيْدِ، رَحْدَّثْتُ أَنَّ رَجُلًا نَظَرَ الى نَبْيية تَرُودُ (أَ فقال لَه أَعْرَلَتُ أَتُحِبُّ أَن تكونَ لك قال نَعَمْ قال فَأَعْطِنَي أَرْبِعةَ دَرَاهِمَ حتّى أَرْدُها البيك فَقَعَلَ فَخَرَجَ يَفْحَصُ (<sup>6</sup> فى إِثْرِهَا تَجَدَّتْ وَجَدَّرُ حتّى أَخَذَ بَقَرْنَيْها فَجَآء بها وتو يقول

> ا وَقْیَ عَلَى ٱلْبُعْدِ تُلَوِّقِ خَندُها تُدرِیغُ شَدِّق وَأُریغُ شَدَّها کَیْفَ تَنرِی عَدْوَ نُحلامٍ رَّدُها ﴿

قَالَ آبِوَ العَبَّاسِ (ق ومن حُنْوِ التَّشْبية وتَربية وصَريحِ الكَلامِ (أ قولُ ذى الرُّمَّة ورَّمْ التَّهْ ٱلْمُنْاءاتُ ٱلْعَدَارَى قَطَعْتُهُ ﴿ اللهِ وَقَد جَلَّلَتْهُ ٱلْمُنْاءاتُ ٱلْحَدَادُسُ ﴾

للهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وهو تَوْكيدً لها فقال لَيْنٌ حِنْدِسَ وليدُّ أَلْيَلُ اللهُ مُظْلِمُ ه وقال الشَّمّانَ في الفَرس (1 مُظْلِمُ ه وقال الشَّمّانَ في الفَرس (1

مُفِيَّ الْحَوامِي عن تُسُورٍ كَأَنَّها فَوَى الْقَسْبِ تَرَّتْ عن جَرِيمٍ مُلَجْلَج، وَلَا اللهُ مُفِيِّ لَا اللهُ مُفِيِّ لَا اللهُ اللهُ مُفَيِّ لَا اللهُ الل

a) This half-verse is in A. alone. b) B. C. D. E. معنى وأجوده و

الباب ۴۰ الباب

كَأَنَّ صَلِيلَ ٱلنَّرْوِ حِينَ تُشَكَّةً (هُ صَلِيلُ زُيُوفِ أَمُثْقَدْنَ بِعَبْقَرَا' قَوَلَهَ خَذْفُ أَعْسَرًا يُرِيدُ أَنَّه يَذْفَبُ عَلَى (هُ غَيْرِ قَصْدٍ ' وَقَرَاهَ صَلَيلُ زُيوفٍ يُقال أَنَّ الرَّبْفَ (٥ شَديلُ الصَّوْت صانيه ه وقال آآخَرُ

> كَانَّ يَدَيْنِهَا يَدَا مَاتِيمٍ (b أَنَّىٰ يَوْمُ وِرْدِ لَغَبُّ زَرُودَا(٥) يَخَافُ ٱلْعَقَابَ وِفِي نَفْسَدَ (الله هو أَنْهُ لَ أَلَّا يَغُودَا )

يقول عُذا السَّاقِ يَخَافُ العِقابَ إِن قَمَّرَ ولا عَوْدَةَ لَهُ البَيدِ 8 ثَانِيَةً فَهِي تُسْقَى (h سَقْيَةُ اَ فَي مَرَّةٍ واحدة فن وقد أَنْتُروا في (لَا عُذا فَمُن الإِنْواطِ في السُّرْعَةِ قولُ فني الرَّمَّةِ

كَأَنَّهُ كَوْكَبُ فِي إِثْرِ عِفْرِهَا مُسَوِّمٌ في سَوادِ ٱللَّيْلِ مُنْقَصِبُ ،

يَقَالَ عِفْرِيتُ وِعَفْرِينَّ فِي مَعْتَى واحد (لله والثَّآن في عَفْرِيت وَآفِدةً وعو مُلْتَحَقَّ بِقَنْدِيل يُقالَ فَلانَ [عِفْرِيَةً وَعَلَى التَّوْدِيدِ وَالْمِيَّةُ وَالْتَوْدِيدِ وَالْمَالِيَّةُ وَالْمُ مِن لَخْرَكَةً يُقالُ وَبَنَد إذا دَفَعَه ويُقالَ عَفْرِيَةً نَفْرِيَةً على التَّوْدِيدِ وَعِقْرِيتُ وَالْمُعْ وَبِالْمِيَّةُ وَاللَّهُ مِنْ لَلْمُوالِدَ وَاللَّهُ وَمِن الأَوْاطَ قُولُ لِلْمُنْفَةَ وَلِمُالِكَةً وَلَا عَفَارِيَّةً وَلَم يُنْبَعْ بِمُفَارِيَةً (أَ إِنْهُ وَمِن الأَوْاطَ قُولُ لِلْمُنْفَقَةُ

ران تَطَرَتْ يَـوْمًا بِمُوْخِرِ عَيْنِها ﴿ الْ عَـَلَـمِ بِٱلْغَوْرِ قَالَتْ لَـمُ ٱبْغُدٍ ﴾ ومن الاقراط قولُه

باَّرْضِ تَـرَى فَـرْخَ ٱلْمُعِبارَى كَأَنَّهُ بِهِا راكِبُ مُّـوفِ عِلى ظَهْبِرِ قَـرْدُدِ(m)

ها ومن ذلك قوله

وكانَتْ على ٱلْأَتْسُوآة أَطْوَآة صارِج تستقِلني وَالرَّحْلَ من صَوْتِ فَدْفُدِ (١٠)

وقال آخَرُ (٥

ه اذا حو لم يَكْلِمْ بنابَيْهِ ذَنَّقَوَا لِي يُعْوِلُ 8 نَيْسَتْ تَسْتَقِرُّ فكأَنَّ ابْنَ آوَى يَكْلِمُهَا (ا بُشُقُورِ فهى لا تَسْتَقِرُ وقال أَرْسُ بن حَجَرٍ

> كَأَنَّ هِـرًّا جَنِيبًا تَحْتَ غُرْضَتِهِا وَالْتَقَّ دِيكُ بِحَقْوَهُها وِخِنْوِيرُ (أَ وَالْغَرْضُ وَالْغُرْضُةُ وَاحِدُ وَهُو حِوَامُ الرَّحْلِ هُ وَقَالَ آآخَرُ

لَّأَنَّ ذِراءَمْ بِهِمَا ذِراءَ اللهِ اللهِ اللهِ مُفَجَّعَة لَّاقَتْ خَلَائِكَ عن عُفْرِ سَمِعْنَ لها واسْتَقْرَغَتْ في حَديثِهِا فلا شَيْءَ يَقْرِي بِٱلْيَدَيْنِ كما تَقْرِي يَ

[قال ابو العبّاسِ أَنْشَدَنيهِما عبدُ التّمَدِ بن الْعَدَّلِ وَأَنْشَدَنيه سَعيدُ بن سَلْمٍ (1) ولو قبيل أنّ هٰذا من أَبْلَتُ \* ما قبيل في هٰذا (m الوَصْفِ ما كان ذلك بَعيدًا وَصَفَها بِأَنّها بَدَيْدُ (n وقد فُجِعَتْ بما أَسْمِعَتْ ونيلَ منها ولَقيتْ خَلاَقلَها (٥ بَعْدَ زَمانِ وتلك الشَّكْوَى كامِنةٌ فيها وَتَسْعَيْنَ اليها (٩ يَتَسَمَّعْنَ (٩) والقرى الشَّه والله وا

a) In C. alone. b) E. كُفُّ: c) A. places معقداً معقداً after عليه , and omits واكف d) Here all the Mss. add واكف و A. كال. و A. كال. و كال.

كَأَنْسَهِا نَـآثِـحَـُ أَ تَـفَـجَّـعُ تَـنْكِـى لشَجْوٍ رَّسِواعًا ٱلْمُوجَعُ(٥ ﴿ وَاللَّهُمَانُ خ

كَانَّ فراعَيها فراعًا مُدِلَّة بَعْيْدَ السّبابِ حارَلَتْ أَنْ تَعَدَّرًا (طَّ الْبَيْضِ أَعْطَافًا اذا التَّصَلَتْ دَعَتْ فراسَ بْنَ غَنْم او لَقِيطَ بْنَ يَعْمَرًا بِهِا شَرَقْ مِن وَعْمَوْل وَعَدْ بَنَ وَعْمَرُا وَعَنْمَهِ وَعَنْمَهِ وَعَنْمَ الرِّدَاءَ الْمُحَسِّنِ الرِّدَاءَ المُحَمَّرَا وَعَنْمَهِ وَعَنْمَ وَعَنْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

فَلَمَّا تَوافَقْنا رَسَلَّمْتْ أَقْبَلَتْ وَجُودٌ زَعَامًا ٱلْخُسْنُ أَنْ تَنَقَفَّعَا لَهُ اللهُ ال

قوله كُنَّ بِذِقْرَاعًا مَنادِيلِ فَارَفَتْ ( اللَّهُ قُلْ رجال يَّعْصِرونَ التَّمَوْبُوا يقول لسَوادِ اللَّقْرَى وهذا من تَرْمِها قَال أَرْسُ بِي خَجَر

كَأَنَّ لَهُ عَلَّادٌ مُعْقَدُا او عمليَّ ذُا على رَجْعِ ذِفْراعًا مَن ٱللِّيتِ واكِفُ،

a) C. بشجو, B. يَّرُفُك , C. D. E. أَبُتْ . d · C. D. E. أَبُتْ . d · C. D. E. يَّبُون , C. الشَّباب , B. يَلْك ي رجال , قال , E · D. يائي أَنْ أَنْ يَاكُ . g) Marg. A. يَلْمَيْ . j From marg. E. k) C. D. E. تَحْمِلًا . قارض . الله يُقارض .

الماب ۴۰

يُهْتَدَى لسَمِيلها (ه ، وهَلَ للشَّيْ اللهَّيْ اللهَّيْ وَإِذَا غَبَّ وتَغَيَّرَتْ (b وَآفِحَتْهُ صَلَّ وَأَصَلَّ فهو صَالَّ وَمُصَلَّ وَيُقَالَ نَتُّنَ وَأَنْتَنَ وَيَقَالَ خَمَّ وَأَخَمَّ وَذَاكَ (٥ إِذَا كَانَ مَسْتُورًا حَتَّى يَفْسُدَّ وَيَقَالَ إِذَا عَتُقَ اللَّحْمُ (٥ فَتَغَيَّرَ خَنَرَ وَخَرِنَ وَيُنْتُ كَرَفَةَ أَحْسَنُ مَا يُنْشَدُ عَلَيْهِ (٥

ثُدَّمَّ لا يَخْدُمُونُ فيدنما لَحَّمُها إِنَّها يَدَخُدُونُ لَحُمْ ٱلْاَدَّخِورُ الْهُ الْعَلَيْفُ هي (اَ إِ أَمُّ مَثُواه وَهُو أَبُو مِثُواه وَأَنْشَكَ ه ويقدل(8 لوَبِّ المَيْتِ ورَبِّةِ المِيتِ الَّذَيْنِ (h يَنْزِلُ بهِما الصَّيْفُ هي (اَ أَمُّ مَثُواه وهُو أَبُو مِثُواه وأَنْشَكَ ابو غَمَيْدةَ

من أَمْ مَثْوَى كُوهِم قد ذَوِّلْتُ بِها (أَ ۚ إِنَّ ٱلْكُوهِـمَ على عِـلَّاتِـمَ يَـسَـعُ وفى كِتنابِ اللهِ جلَّ وعزَّ أَثْرِمِي مَثْمَواهُ مَعْمَاهُ عند العَرَبِ إضافتُه ﴿ وَمِن النَّسَمِيمَ الْطَرِبِ ما ذَكَروا في سَيْرِ النَّاقةِ وحَوَكةِ قَوَآئِمِها قال الرَّاجِئر

 رَالَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّرَاقِ وقد مَدَدْنا باعَها لِلسَّوقِ خَرْدَا بَاعَها لِلسَّوقِ خَرْدَا، بَيْنَ ٱلسُّلَمَيْنِ تَدْرَتَهي '

قَــوَلَــةَ لَيْلَانَهُ غِـبِّ الأَّزْرُقِ إِنَّمَا(للهَ يَعْنَى مَوْضِعًا وأَحْسَبُه مَاءً لأَنْهِم يقولون نُطُفَةٌ زَرْقَـآءَ وهى الصّافِيمَةُ قــال زُصَــْيُــرُ

فلمّا وَرَدْنا ٱلْماء زُرْقًا جمامُه وصَعْن عِصِيّ ٱلْحاضِرِ ٱلْمُنَجَيّمِ
 وقال ٱآخَــرُ(ا

فَالْقَتْ عَصَا ٱلتَّسْيَارِ عَنْهَا وَخَيَّمَتْ بَأَرْجَاءَ عَكْبِ ٱلْمَاءَ زُرْقِ مَّافِرْهُ (m وَقَوَلَهَ وَقَدَ مَكَدُّنَا بِاعَهَا للسُّوْقِ يقول اسْمَقْرِغْنا مَا عِنْكَعَا مِن السَّيْرِ(" يُقَالَ تَمَوَّعَتْ وَانْبَاعَتْ إِنَا مَدَّتْ بِاعَهَا وَقُولَهَ خَرْقَآهَ بِينِ السُّلَّمَيْنِ تَرْتَقَى يقول لَكَثْرَةِ حَرَكَةِ لِلْفَرْقَآةَ وَقِلَّهِ حِدْقِهَا بِالتَّعودِ وَقَالَ الآخَدِدُ وَقَالَ الآخَدُرُ

a) B. اللَّحْمِ النَّاعَمِ النَّاعَمِ النَّاعَمِ النَّاعَمِ النَّاعَمِ النَّاعِلَى. d) B. وذلك d) B. وذلك . e) C. D. E. omit ميله. f) D. has in both places يقال . e) with fetha, but A. E. have qlamma. g) A. اللَّذِين h) D. E. وفي . j) B. C. عليه . k) D. E. فانما . 1, B. C. E. اللَّذِين . m) B. C. D. E. في السير . 8. السير . 2. السير . 3. السير . 3.

وَمَا أَنْوَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَا مِن رِّزُقٍ فَتَحْيَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاجِ آيَاتٍ نَعَطَفَ على إِنَّ وعلى في وقل عَدى بين وَيْد

### أَكُلَّ ٱمْرِيُّ تَحْسِبِينَ ٱمْرَاء وَنارِ نَوَقَّدُ بِٱللَّيْلِ نارًا

نَعَطَفَ عَلَى كُلِّ رَعَلَى الفَعْلِ، وَامَا قُولُه غَدَتْ مِن عَلَيْهِ بَعْدَ مَا تَمَّ خِمْسُهَا فَالْحِمْسُ طَمْئُ مِن أَشْمَاتُهَا ه وهو أَن قَرِدُ ثُمَّ تُغَبُّ (ه قَلْتُنَا ثُمَّ تَرِنَ فَيُعْتَدُّ مِيْوْءَ يْ وِرْدِهَا مَع طِمْاتِنَا (الْ فَيُقَالَ خَمْسُ وَالرِّبْعُ كَحُمَّى الرِّبْعِ، وقولَة تَعِدُّ (٥ أَى تَسْمَعُ لَأَجُوافِها صَليلًا مِن يُمْسِ الْعَظَشِ يُقَالُ المِسْمَارُ يُصِدُّ في البابِ إذا أُكْرِة فيه قال جَرِيَّرُ يُخَاطِبُ الزَّبَيْرَ مِمْوْيَبَة ه في عِجآتِه الفَرْزَدَيْ

لَوْ كُنْتَ حِينَ غُرِرْتَ بَيْنَ بُيُوتِنا لَسَمِعْتَ مِن رَقِعِ ٱلْحَدِيدِ صَلِيلًا ، وَيُقَالَ للحِمارِ الْمُنْصِلُ اذا أَخْرَجَ مَوْتَه مِن جَوْقِه حادًّا خَفِيًّا (له قال الأَعْشَى عَنْتُوبِيُّ تَعْدُو اذا حُرَّفَ ٱلسَّوْ فَ كَعَدُو ٱلْمُحَدِّلُ مِن ٱلجَوَّال ،

وقال المُفَسِّرون في قوله (٥ عَرِّ وجلَّ مِنْ صَلْعَالِ مِّنْ حَمًا مَسْلُمِنِ قال (أ عو التَّامِينُ اللَّي (١ فاللَّهِ فَ الغُمْرانِ (١ فاذا قَرَءَه شَيْءٌ كان له صَليلً وتَفْسيرُ ذَلك عند العَرْبِ النَّقْنُ (أ اللَّي يَلْعُبُ عنه اللَّهِ في الغُمْرانِ (١ فَيَنَشَقُقُ ثُمْ يَبْسُ الْمَيْضَةُ فيكون ما بينها (لا وبين فينَشَقُقُ ثمّ يَبْسُ المَيْضِةُ فيكون ما بينها (لا وبين قشْرِعا (ا الأَعْلَى لِقال له العَرْقِيقُ (الله يُقال فَوْتُ كُنَّه غِرْقِي بَيْضِ (١ وَالرَّيَّةِ مَا ارْتَفَعَ مِن الأَرْضِ وهو مَمْدُودُ مُنْصَرِفُ في المَعْرِفة والنَّكرةِ إذا كان المُذَدِّر (٥ كالعِلْبَاء وسَنَكْ كُو عُذا في غَيْرِ عُذا المُوضِعِ (٩ مُفْسَرُفُ عَلَى اللهُ عَيْرُ عُذا المُوضِعِ (٩ مُفْسَرُفُ في المَعْرَة النَّي يُجْهَلُ فيها فلا (١ على الْتَحْرَبُ اللهُ عَيْرُ عُذا المُوسِعِ (١ عَلَيْ اللهُ عَيْرُ عُذا المُوسِعِ (١ عَلَيْ اللهُ عَيْرُ عُذا المُوسِعِ (١ عَلَيْ اللهُ عَيْرُ عُذا اللهُ عَيْرُ عُنِي اللهُ عَيْرُ عُذا اللهُ عَيْرُ عَيْرُ فيها فلا (١ على الْتَحْرَبُ اللهُ عَيْرُ عَلَى اللهُ عَيْرُ عَيْلُ فيها فلا (١ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَيْرُ عَيْلُونَ اللهُ عَيْرُ عَيْلًا في الْتَعْرَبُونَ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْرُ عَيْرًا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَيْلُ فيها فلا (١ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُونُ عَيْلُ عَيْلِهُ اللهُ اللّهُ عَيْلًا عَيْلُونُ اللّهُ عَيْلًا اللهُ عَيْلًا عَلَيْكُونُ اللهُ اللهُ عَيْلًا اللهُ اللهُ اللهُ عَيْلًا اللهُ اللهُ اللهُ عَيْلًا اللهُ اللهُ عَيْلًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْلًا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْلُونُ اللّهُ اللهُ عَلَيْلُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُونُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللّهُ الللللهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

a) D. E. تُعِنَّ. b) B. C. D. E. طمثنا. c, B. adds من التقليل d) B. C. أخاب:

C. D. E. omit أَخُونُ , B. has أَلَكُ مَ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الله

أُرِهِكُ لِأَنْسَى نِكْرَهَا فَكَأَتَمَا تُمُثَّلُ لَ لَيْسَى بِكُلِّ سَبِيلِ، وَحُروفُ الْخَفْضِ يُبْكُلُ بعض اللَّهُ حِلَّ نِكُرُهُ وَحُروفُ الْخَفْضِ يُبْكُلُ بعضُها من بعض اذا وَقَعَ لْخَرُفانِ في مَعْنَى في بعض المَواضِعِ قال اللَّهُ حِلَّ نِكُرُهُ وَ وَلَأَصَلَبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّتَّخُلِ اى عَلَى وَلَٰكِنَّ لِلْخُدوعَ إِذا أَحاضَتْ دَخَلَتْ فِي لاَتَهَا للوِعاءَ يُقال (ه فُلاَنَّ في النَّمَّذِلِ اى قد أَحاطَ به قال الشّاءِ رُلاً

 « فَمْ صَلَمْوا ٱلْعَمْدِيَ في جِدْعِ تَخْلَة فلا عَطَسَتْ شَمْمِانُ إلا بِأَجْدَعَا ،
 وقال الله حِل وعز أمْ لَهُم سُلَمَ مَسْتَعْمُونَ فيم أي عليه (٥ وقال تَبارَك وتَعالَى لَهُ مُعَقِّمَاتُ مِّنْ بَمْي يَدَدْمِ
 وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللهِ إِي بِأَمْرِ اللهِ وقال ابن الطَّمَّرية

غَدَتْ مِنْ مَلَيْهِ تَنْفُضُ ٱلطَّلَّ بَعْدَ ما ﴿ رَأَتْ حَاجِبَ ٱلشَّمْسِ ٱسْتَوَى فَتَرَفَّعَا وقال الآخَـــُر

أ غَدَتْ من عليهِ بَعْدَ ما تَمَّ خِمْسُها تَـصِلُّ وعن قَيْسٍ بــزِهــرَآه أَجَّــهــلِ
 اى من عنْدِه وقال العامريُّ

إذا رَضِيَتْ عَلَى بَنُو قُلْسَيْرٍ لَلَّهِ مَاللَّهِ أَعْجَبَى رِضاها وَهٰذَا كَثَيْرٌ جِدُّا ﴾ وَقُولَهَ وَإِنْ أَبَتْ فَازْدَلِهِى البَها يقول تَقَوَّى وَمِن ذَا (لَهُ سُمِّيَتِ الْوَدَلِهِةُ () قال العَجّالِي نَاج طَواهُ ٱلْأَيْنُ مِمَّا وَجَهَا كَلَى ٱللَّهَالِي زُلِهًا فَوْلَفَا ()

ا \* سَمارَةَ ٱلْهِلال حَتَّى ٱحْـقَـوْقَـفَـا (ع

تقول (أَلْفَةُ وَزُلْفُ كَقُولِكَ غُوفَةً وَغُوفٌ وَقُولَه (أَ بِالصَّلْبِ خَيْرًا وِلاَمَاةِ شَوَّا كَالْمُ مَعِيبُ عند النَّحُويِّين وبعضهم لا يُجِيزُه وِذَاكَ أَتَد (أَ عَطَفَ (لا على عامليْنِ بالبآه (أَ وعلى الفعْلِ ومَنْ قال فذا قال صَرَبْتُ زَسْدًا فِي الدّارِ وَلِلْهُجْرِةِ عَمْرًا (أَ وَكَانِ ابو لِلسَّنِ الأَخْفَشُ (أَ يَرَاهُ وَيَقَّرُأُ وَأَخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ

a) B. مودنفة . b) D. آخر. c) B. مناه . d) B. الله , C. فذلك . e) A. أخر. e) A. أردنفة . e) A. الله . d) B. الله . d) B. الله . d) J. B. الله . d) J. B. C. D. E. الله . e) Marg. A. gives الله . as a variant for الله الله . d) This verse is not in A. B. b) B. C. D. E. الله . i) A. قوله . j) B. C. D. E. وذلك الأنه . b) D. E. قوله . d) B. C. D. E. على الله . e) C. adds . ab. الله . e)

الياب ۴۰ الياب

قال فقل هِشامٌ لحاجِبِه (ه ما فَعَلَتِ الدَّنانيرُ (٥ المَحْتُومَةُ التي أَمَرْتُك بِقَبْضِها قال ها هي عندي رَرَزْنُها خَمْسُ مِائَةِ قال فانْفَعْها الى ابي النَّجْمِ ليَحْعَلَها في رِجْلِ (٥ خَلَّامةُ مَكَانَ لِخَيْطَيْنِ، أَقَلا تَواه قال فيهي التي يذعر منها الشيطان وإن لم هَرَه لمِا قُرَرَ في القُلوبِ من نكارَتِه وَشَاعَتَد (٥ وقال آخَرُ (٥

وق ٱلْبَقْلِ إِن لَّم يَدْفَعِ ٱللهٰ شَـرَّةَ (ا شَياطينْ يَعْدُو بَعْصُمُنَّ على بَعْصِ (6 وَرَعَمَ أَعْلُ اللَّغَةِ أَنَّ كُلَّ مُتَمَرِّدٍ مِن جِنِّ او انْسِ (ا أَيْقَالَ نَه شَيْطَانُّ وأَنَّ قَوْلَهِم تَشَيْطَنَّ إِنِّهَا مَعْنَاه تَخَبَّثَ وَتَنَكَّرَ وقد قال اللهٰ جـرَّ وعَزْ شَيَادِينَ ٱلْإِنْسِ وَٱلْحِنِّ قدل(نَا الرّاجِزْ

أَبْعَرْكُهَا تَلْتَهِمُ ٱلثُّعْبَانَا شَيْطَانَةٌ تَوَرَّجُتْ شَيْطَانَا ١٠(

رقال آمْرُو القَيْس

أَنْ وعِدْنِي وَٱلْمَشْرَفِي مُصاجِعِي ( اللهِ ومَسْنُونَةً زُرْقُ كَأَنْسِابٍ أَغْوالِ

a) B. C. D. E. غُلْم يالدنانير b) C. وهُ البَعْ ل أو و الدنانير c) C. D. E. غُلام يا غُلام . d A., in the text, متشاور بعضين e) C. E. الآخر e) C. E. الآخر e) C. E. وق البَعْ ل e) B. C. D. E. مشيطانة . j D. E. وقال . j D. وقال . j D. D. E. شيطانة . j D. E. وقال . j D. E. وقال . m) These words are in A. alone. n) B. C. D. E. وأدما . وأد

الماب ۴۸۹

فَأْرِقَ هَشَامٌ لِيلَةً (a نقال لحاجِبِه (b البغنى رَجُلًا عَرَبِينًا فَصِيحًا يُحادِثُنى رَيْنْشَدُنى فطَلَبَ له ما طُلَبَ (c فَوَقَفَ عَلَى النَّاجُمِ فَأَكَنَ (b فَلَمَا نُحُلَ به اليه (e قال أَيْنَ تكون مُنْكُ أَقْصَيْناك قال بحَيْثُ أَلْقَتْنى رُسُّلُك قال فَمَنْ كان أَبَا( f مَثْواك قال رَجُلَيْنِ كَلْبِينًا وتَعْلَبِينًا أَتَغَدَّى عند أَحَدِهما وَآتَعَشَّى عند الآخرِ فقال له ما لك من الوَلَدِ قال ابْنَتانِ قال أَزَوَّجْتَهما قال زَوَّجْتُ إِحْداهما قال فَبِمَ (a أَرْصَيْتَها قال قُلْتُ

سُيِّ ٱلْحَمَاةَ وَٱبْهَ فِي علَيْهِا وَإِنْ أَبَتْ فَأَزْدَلِهِى الَيْهِا(b) فُمَّ آقْرَعِى بِالْـوَدِّ مِـوْفَقَيْهِا وَجَدِّدِى ٱلْحِلْفَ بَهِ علَيْهها(i لَا تُحْبَرِي ٱلدَّهْرَ بِـذَاكَ ٱلْبَيْهِا وَلَا

قال أَفَأَوْصَيْنَها بِغَيْرِ عُذا (الله قال نَعَمْ قُلْتُ

وَ الْحَمَاتُ مِن بَرَّةَ قَلْبُ حُرَّا بِالْكَلْبِ خَيْرًا وَالْحَماةِ شَرًا لَا لَكُلْبِ خَيْرًا وَالْحَماةِ شَرًا لا تَسْلَمِي فَهُمُا لَهِا وَمَرَّالاً وَالْحَيَّ عُمِيهِم بِشَرَ طُوَّا وَمُرَّا حَتَّى يَرَوْا حُلُو الْحَياةِ مُرًا، وَانْ حَتَّى يَرَوْا حُلُو الْحَياةِ مُرًا،

قال (m هِشَامُّ مَا هُكَذَا أَرْصَى يَعْقُوبُ رَلَدَ قال ابو النَّجْمِ ولا انا كيعقوبَ ولا بِنْتَى (n كولَدِ قال فعا حالُ (ه الأُخْرَى قال (ع دَرَجَتْ بين بُيُوتِ لِخَيِّ ونَفَعَتْنا (4 في الرِّسالةِ ولِخَاجِةِ قال فعا قُلْتَ فيها ما قال في الرِّسالةِ ولِخَاجِةِ قال فعا قُلْتَ فيها ما قال في الرَّسالةِ وَلَخَاجِةِ قال فعا قُلْتَ فيها ما قال في الرَّسالةِ وَلَخَاجِةِ قال فعا قُلْتَ فيها ما قال في الرَّسالةِ وَلَخَاجِةِ قال فعا قُلْتَ فيها اللهِ اللهُ ا

كَأَنَّ ضَلَّامَةَ أُخْتَ شَيْبانْ يَسْمِنْ أَرْالِداها حَيَّانْ ( عَ اَلرَّأْسُ قَمْلُ كُلُّهُ وَمِقْبانْ ( هَ وَلَيْسَ فَ ٱلرِّجْلَيْنِ إِلَّا خَيْطانْ فَهْنَى ٱلَّتِي مُنْعَرْ منها ٱلشَّيْطانْ '

a) D. E. قاتاً نام (C. D. مَاتَّا الله في الله والله في الله في الله والله و

الباب ۴۰ الباب

وَأَمَ اللَّصْمَعَىُّ فقال كُلُّ صُوفٍ عِبْنَ وَكَذَٰلِكَ قال اهْلُ اللَّغَةِ لَكَمْتَمُ (٥ لَخَـرَفُ الأَخْصَرُ وقال الأَصْمَعَىُ كُلُّ خَرَفٍ حَمْتَمَ \* قال الفُرَشَيُّ (b

> مَن مُنْكِغُ ٱلْحَسْنَاةَ أَنَّ حَلِيلَهِا (٤٠ بَمَبْسَانَ يُسْقَى في زُجاجٍ رَحَمْتُمِ وقال جَهِيَ

م في مَقامِ ديمارِ تَعْلَبَ مَسْجِدٌ وَبِهِ كَمَ تَمْسُ حَنْتَم ودِنانِ ﴿

ع) E. مثل ابو العباس c B. C. D. E. merely . وأَنْشَدَ e B. C. عليه . d) E. prefixes . و كالم العرب . e) C. D. E. بدرده و المعام . و كالمهم . B. merely . و كالمهم . و كالم العرب . g) B. رُدُّر . E. رُدُّت . كالم العرب . و كالمهم . B. merely . و كالمهم . و كالم العرب . g) B. C. D. E. مثل اللهم المعام . المحترف أله . المحترف أله . المحترف أله . The manuscript has المحترف المعان ذات المعام . المحترف المعام . مثل اللهم . a) E. prefixes . و الشمس طاعة . a) C. D. E. merely . و الشمس طاعة . و الشمس ما ثلة . و كارت ديثور . و أراب و المعام . و الشمس ما ثلة . و كارت كار

البَسُوسِ في جَنْبِ بن عَمْرِو(a بن غَلَمَ بن جَلْدِ(b) بن مالک وهو مَذْحِرَجٌ وجَنْبُ حَیُّ من أَحْياقِهم وَضيعٌ فَخْطِبَت ابْنَتْه ومُهِرَتْ أَدَمًا فلم يَقْدرْ على الامْتناع فرَوَّجُه وقال

> أَنْكَتَهَا فَقْدُهَا ٱلْأَرَاقِمَ فَي جَنْبِ وَكَانَ ٱلْحِبِهَا مِن أَدَمِ لو بأَبَانَيْنِ جِهَةَ يَخْدَلُبُهِما فُرْجَ ما أَنْفُ خَاطِبٍ بِدَمٍ٠

ه وقولة في أَفانين وَدْقِه يْرِيدُ صُروبًا مِن رَدْهِ والودق المَطَوْ قال الله تَبارَكُ وتَعالَى فَتَرَى ٱلْوَدْق يَخْرُجُ مِنْ خلاله وقال (٥ عامرُ بن جُويْن الطّاقِيُّ (٥

فلا مُنْزِنَةً وَّنَقَتْ وَنْقَها ولا أَرْضَ أَبْعَلَ الْمِقالَهِا،

أَذْ بَلَ فَى أَلْمُ سُنَدِيّ مِن رَّبابِهِ ۚ أَشْنِمَهُ ٱلْأَبَالِ فَى سَحَابِهِ ۚ أَرْفَى اللهِ اللهِ اللهِ أَرْفَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ أَسْدُهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ أَسْدُهُ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ أَسْدُهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ أَسْدُهُ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ أَسْدُهُ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ أَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ أَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ أَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ أَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَالْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ

ا كَأَنَّ ٱلرَّبِيابَ دُويَشْنَ ٱلسَّسحيابِ تَسعيامٌ يَسْعَلَى فِي بِهَ الرَّرُجُيلِ وقولْه جدًّ وعرَّ انِيِّ أَرَانِي أَعْضِرُ خَمْرًا الى اعصر عِنَمًا فيَصيرُ الى خَذه الخالِ وقال (لَـ زُفَيْرُ دُنَّ فُهُمَاتُ ٱلْعَهْنِ فِي كُنْ مَنْسُولِ تَـرَّلُسِنَ بِهَ حَبُّ ٱلْفَعَنَا لَم يُحَطَّم

الَّغَمَّا شَجَرُّ بِعَيْنِهِ يُثْمِرُ لاَ ثَمَرًا أَحْمَرَ ثُمَّ يَتَقَرَّقُ (أَفَى عَيْقِةِ النَّبِينِ الصِّغارِ فَبْدَا مِن أَحْسَنِ التَّشْبِيهِ وَإِنَّمَا وَصَفَ مَا يَشْفُطُ مِن أَنْمَانِيهِينَ إِذَا نَرَيْنَ وَالْعِهِينُ الصُّوفُ الْمُؤَنِّ (m في قول (n أَثْثَرِ أَحْلِ اللَّغَة

a) According to Wüstenfeld, بن حَرْب . b) A. B. خلا. c) A. Ji. d) This word is not in A. B. e) A. كانوتسلام , D. E. كانوتسلام , D. E. كانوتسلام , C. بشيخومًا , D. E. معظم السحاب . i) B. C. D. E. ويستسفرق . b) B. C. D. E. قدل . قدل . b. كانوتسلام السحاب . i) B. C. D. E. ويستسفرق . b. B. C. D. E. وهذا قول . b. كانوتسلام ولا . المائليزي . b. E. وهذا قول . b. E. وهذا قول . b. E. كانوتسلام كانوتسلام كانوتسلام . b. E. كانوتسلام كانوتسلا

لجياد الى أَعْوَج والى الوَجيم ولاحق (ه والغُواب واليَحْمُوم وما أَشْبَهَ هُده الدَيْلُ من المُتَقَدّمات قال زَيْدُ الخَيْدِ (d

> تَخُبُ نَزَآئُعُ اخَبَبُ ٱلذَّبُابِ جَلَبْنا ٱلْنَحَيْلَ مِن أَجَا وَّمَـلْمَى جَلَبْما كُلَّ نَرْف أَعْرِجي وَسَلْهَبَة كخافية ٱلْعُقابِه

ه ثُم نَرجع إلى التَّشِّبيه المُصيب ' قال آمْرُو القَيْس في طُول اللَّيْل

كُلِّنْ ٱلسُّرِيِّا عُلَّقَتْ في مَصامها بِأَمْراس كَتَّانِ الْي ضُمَّ جَـنَّدَلَ ا

فَهِذَا في تُبات اللَّيْل واقامته والمصارم اللقام وقيل للممسك عن الشُّعام صاتَّم لنَّباته على ذلك ويقال صام النَّهارُ اذا قامت الشَّمْسُ قال ٱمُّرُهُ القَيْسِ (c

> ذَمْمول اذا صامَ ٱلسَّنه، وقَاجَّرَا فدَعْهِا وسَلَّ ٱلنَّهُمَّ عنك باجَسْرَة

> > ا رقال النّابغةُ

خَيْلٌ صِيامٌ رَّخَيْلٌ غَيْرُ صاتد منة تَحْتُ ٱلْعَجاجِ وخَيْلٌ تَعْلَكُ ٱللُّجُمَا (٥٠ والآمراس جَمْعُ مرس وهو كلَّبْلُ قال ابو زُبَيْد يَرْتني غُلامَه وتَعَرَّضَ للحَرْب فقتلَ (ع امًا تَعَلَقُ بك الرّماخِ فلا (f أَبْكيك الله للدَّلْو وْالْمُرَس ، رَقَالَ في ثَباتِ اللَّيْل

فيها لَكَ مِن لَّـيْـل كَأَنَّ لْجُومَـة للهُ بِكُـلَّ مُعَارِ ٱلْقَتْل شُدَّتْ بِيَلْأَبُلُ ( 3 المَعَارُ الشَّديدُ القَمَّل يُقال أَغَرَّتُ لِخَبْلَ ادا شَدَدتَ فَمَّلَه ويَدبلُ جبَلُّ بعَيْنه وقال ايضًا كَأَنَّ أَبِانًا في أَفَانين وَدْقة كَبِيرُ أَنْس في بجاد مُوَمَّل،

اباً فَ أَنْ وَهُمَا أَبَانَانِ أَبَانُ الأَسْوَدُ وَأَبَانُ الأَّبْيَضُ قال مُهَلَّهِلُّ (أَ وَكَان نَزَلَ في آخر حَرْبهم حَرْب

<sup>.</sup> قال الشاعر B. وقال A. merely الطآءي B. adds والوجيم والوجيم B. عوم ولاحق والوجيم d; B. omits , يرثني غلامه ويلاكر تُعَرَّمُه للحرب e C. D. E. وأُخْرَى تعلك B. omits the whole clause. f) C. D. E. أما تعاري . g) C. D. شدّ . h) A. وأبان . i) B. C. D. E. . المبلبل

بَنَى بِيعَةٌ فيها ٱلصَّلِيبُ لأَمَةً ويَهْمِمُ من بغْض ٱلصَّلُوةِ ٱلْسَاجِدَا (هُ
 وكان سَبَبُ مَدْمِ خالِدٍ مَنارَ (b) المَساجِدِ حتَّى (e) حَطَّها عن دُورِ النّاس أَنَّه بَلَغَه شعْرُ لرَجُلِ من التَوالِي
 مَوالِي التَّنْصار وهو

لَيْسَنى فى آاْلُوَّذِنبِ مَ حَمِيانى (b اللَّهِم أَيْمُعْمِرونَ مَنْ فى ٱلسُّمُطُومِ فَيْ مُنْ مَنْ فَ ٱلسُّمُطُومِ فَيْ مُنْ مَنْ فَيْ ٱلسُّمُطُومِ فَيْ مُنْ دَاتِ دَلِّ مَّلِيمِ وَاللَّهُمُ وَاللّهُمُ وَلّهُمُ وَاللّهُمُ وَالللّهُمُ وَاللّهُمُ وَلّهُ وَاللّهُمُلّمُ وَاللّهُمُ ولِمُواللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُولِ وَلّهُ وَلّهُ ا

فَحَطَّها عَن دُورِ النَّاسِ، وَيُرْوَى (أَ عنه فيما رُوِى (8 من عُقُوِّه أنَّة اسْتَعْفَى من بِيعة بَناها لأُمِّة فقال لمَلَا من المُسْلِمِين قَبَحَ اللَّهُ دِيمَهم إِن كان (أَ شَرَّا من دينكم ﴿ وقال الفَرَرْدَى لابِي فُبَيْرَةَ حَيْثُ (أَ نُقِبَ لَهُ السِّجْنُ وَمَرَبُ وسارَ (أَ تَحْتَ الأَرْضِ هو وابنُه حتَّى نَقَدَا (الْمَ

لَمَّا رَأَيْتَ ٱلْأَرْضَ قد سُمَّ ثَمْهُ وَهَا (اللهِ مِلْهُهَا لَكَ مُخْرَجَا وَمَ مَنْهُ وَ وَلَا بَطُنُهَا لَكَ مُخْرَجَا وَمَ نَعْدَ مَا قَدَوَى فَى قَلَاتُ مُظْلِماتِ فَفَرَّجَا وَاللهُ مُونُسُ بَعْدَ مَا قَدَوَى فَى قَلَاتُ مُظْلِماتِ فَفَرَّجَا فَاللهُ وَاللهُ وَاللّ

فقال ابن هييرةَ ما رَأَيْتُ أَشْرَفَ من الفرزديِ قَجانى أَميرًا ومَدَحَنى أَسيرًا ، قُولَم حَيْثُ أَذْلَجَا تقول (P أَذْلَجْتُ إِذَا سِرْتَ من (P أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَذَلَجْتُ إِذَا سِرْتَ \* من آخِرِهِ (١ في السَّحَرِ قال زُهَيْرُ

ا مَكُنْنَ بُكُورًا وَّأَذَّلَجْنَ بِشُخْرَة ﴿ فَهُنَّ لُولِدِي ٱلنَّسِ ٱلنَّيَدِ لِلْفَمِ ﴿ الْمَ

وَاعَوْجُ ذَرَشُ كَانَ لَغَنِيِّ وَقَالُوا كَانَ لَهِنَى كِلَابٍ وِلا يُنْكَرُ فَلَا لاَّنْ حَبِيبِذَا الْعَنَ رِياجِ الغَمَويَّةَ وَلَكَتْ بِي إِلَيْ وَلا يَنْكُرُ فَلَا لاَنْ حَبِيبِذَا اللهِ مِن عَنِي وَالْعَرَبُ تَنْسُبُ لَاَيْكِلَ بِي جَعْفَر بِن دَلَابٍ مِن عَنِي وَالْعَرَبُ تَنْسُبُ لَاَيْكِلَ

نَقَى ٱنلَّمَ عن رَّعْطُ ٱللَّحَلَّقِ جَهْنَةً كجابِيّةِ ٱلشَّيْتِ ٱلْعَراقِيِّ تَنفْهَ شُ ١٥
 هكذا (٥ رِوايةُ اهي عُبَيْدةَ (٥٠ وقولَم ولم يَكُ تَبْلَهَا راعِي تُخاص لِيَلْمُنَد على وَرِكَيْ قَلوص كانتْ بمو فَرَارةَ نُوْمَى بغِشْيهنِ الإبلِ ولذُنك قال ابنُ دارةَ

لا تَنْأَمْنَنَّ فَرَارِيَّا خَلَوْتَ بِهِ عَلَى قَلُومِكُ وَأَكْتُمْهِا بِأَسْيارِ هُ فَلَمَا عُولَ ابِنُ هُبَيْرَةَ وحَبَسَه خُلدُّ (٥ القَسْرِقُ قال القَرَرْدَقُ

لَعْمْرِى لَثِن نَّابَتْ فَوَارَةَ نَوْنَةً لَّن حَدَثِ ٱلْآَيْـامِ تَحْسَبُها قَسْرُ (٥ لَقد حَبَسَ ٱلْقَسْرِى فَي جُنِ راسط قَنَى شَيْظَمِياً مَّا يُمَيْنِهُ ٱلرَّجْدُو (٢ فَتَى لَه تُرَبِّهُ ٱلنَّصَارَى ولم يَكُنُّ (٣ غِذَا ٓ لَهُ لَحُمْ ٱلْخَنَازِيرِ وَٱلْخَمْرُ ٠

الشيظميُّ (h الطّوبلُ دال ذو الرُّمَّةِ

اذا ما رَمْيْنا رَمْيْنا رَمْيْدَ في مَفَارَة عَراقِيبَنِها بِٱلشَّيْطَمِيِّ ٱلْمُواشِكِ فَرُهِدُ حَادِيًا يَسُوتُها وَوَلَهُ مَا الْمُنْفِيمُ الرَّجْرُ يقول ما يُحَرِّكُ وَوَلَهَ فَنِّي لَمْ تُرَبِّبُهُ (لَا النَّصَارَى يُمَيِّهُ بِهُ عَلَيْ أَمِّ خَالِدُ وَكُولَتْ فَضُرانَيَّةً رَمِيَّةً وَكُن ابُوهِ السُّتَلَبَهَا في يُوْمِ عِيدٍ للرَّومِ فَأَرَّلَكَ خَلِدًا وَأَسَدًا وللْمُنكَ يقول الفرزديُّ مَا خَلِدًا وَأَسَدًا وللْمُنكَ يقول الفرزديُ

الله قَطَعُ الرَّحْمِنُ طَيْسَ مَطِيَّة الْتَمْنَا تَهِدَى مِن دِمَشْقَ بِخَالِدِ ( اللهُ قَطَعُ الرَّمَةُ اللهُ اللهُ اللهُ لَيْسَ بُواحِدُ وَنَيْفَ يَأْمُ النَّاسَ مَنْ كَانَتْ المُّهَ ( اللهُ تَدِينُ بِأَنَّ اللهُ لَيْسَ بُواحِدُ بَهَى بِمِعَةً فِيهَا ٱلقَصارَى لأَمِّهِ ( اللهِ وَيُغْدِمْ مِن كُفْرٍ مَّنَارُ ٱلْسَاجِدِ )

وقسال (n

عليك أميرَ ٱلنَّاوْمِمينَ بخالِد وَأَصَّابِمَ لا طَهَّرَ ٱللَّهُ خُلِدًا

الباد الباد به الم الماد الماد به الماد به الماد به الماد الماد الماد به الماد الم

غِشَارَةً (ه وكَذَلَك وِهِنْ على فَلْهِه وغِينَ على قلبه فالرَّيْنُ يكون (b) من أَشْيَاءَ تَأَلَّفُ عليه فتُغَطِّيهِ قال اللهٰ جلَّ وعَرَّ كَلَّا بَل رَّانَ عَلَى غُلُودِهِم مَّا كَنُوا يكْسِبُونَ وَامَا غِينَ على قَلْهِه فهى غِشاوةً تَعْتَرِهِه والغَيْنَةُ القَّدُعَةُ مِن الشَّجَو الْمُلْتَقُ تُغَصَّى مَا تَتَحْتَها قال الشّاعرُ

كَأَتِّي بَيْنَ خَافَيَتَى عُقَابِ أَمَابَ حَمَامَةً في يَوْمٍ غَيْنِ

وقال بعضهم أراد ق التفاف (٥ من الشَّلْمة وقال آخَرِن أَرادَ في مَوْم غَيْم فأَبْدَل من الميم نونًا لاجْتماع الميم والنَّون في العُنّة: كما يُقال للحَيّة: (٥ أَيْمُ وَأَيْنُ واسْتَجارِتِ الشُّعَرَآءُ أَن تَاجَّمَعَ الميم والنّون (٥ ق الفُوافي لما ذَكَرْتُ لك من (٦ اجْتماعيما في الغُنّة قال الرّاجرُ

بُنَىي إِنَّ ٱلْمِرَّ شَيْءٍ عَيِّدِنْ ٱلْمُطِّنِ ٱللَّهِينُ و**ٱلطُّعَيِّمُ (6** وقال آآخَـرُ

ا ما تَمَنَّقُهُ ٱلْحَرْبُ ٱلْعَوانُ مِنِي بِبَارِلُ عِلْمَمْنِ حَدِيثٌ سِنِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ المِثْلِ عُدَا وَلَمَدَّتُنْمَى أُمِّى،

وانعرَآفانِ ( الْبَصْرُةُ والْمُوفَةُ والرَآفِدانِ دِجْلَةُ والفُواتُ وَقُولِهَ أَحَدَّ يَدِد القَميص الأَحَدُّ ( الْخَفيفُ قَالُ لَكُوفَةُ وَالْمُوفَةُ وَالْمُوفَةُ وَالْمُوفَةُ وَالْمُوفَةُ وَالْمُوفَةُ وَاللَّهُ مَا السَّرِقِ ( ا وَقُولِهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللْمُولُولُولُولُولُ الللَّهُ الللَّالَةُ اللَّاللَّاللَّاللَّالَةُ

و لا نَوْبَ في قد وَالْمَوْمِ السَّقَاوَ وَالْقَوْمِ فِي عَرْضِ عَمديرٍ يَّعْهَ فَي وَالْمَوْمُ فِي عَرْضِ عَمديرٍ يَّعْهَ فَي وَقالَ الْأَعْشَى في مَدْحِه المُحَلَّقَ بن حَنْتَمٍ ( أَحَدَ بني الى ( أَدْرِ بن كِالبِ

a) There is here in A. a confusion between two texts, 'èl-Kur. XVI. 110 and II. 6. C. D. E. have كما فال جل وعز ضمع I would combine the two and read: دفلان ومثله خَتَهَ اللّه على دلوبهم التخ كما فال جل وعز ضمع is not in A. c) E. الله على دلوبهم وعلى سمعهم التخ التفات is not in A. c) E. الله على دلوبهم وعلى سمعهم التخ التفاق B. بَدْنَا اللهم على اللهم وعلى اللهم الله على اللهم وعلى اللهم الله اللهم وعلى اللهم اللهم

فَأْرَى ٱلْأُمُورَ تَمَكَّرَتْ أَعْلاَمْهِا حَتَّى أُمَّبَّهُ عِينَ فَيْرَارَةَ أَيْخُرُعُ (هُ

عُرِلَ ٱبْنُ بِشْرِ وَّآبْنُ عَمْرِو فَجْلَهَ وَأَخْصِ هَدَاةً لِشَّلِهِا يَعْتَوقَعُ عُورَ فَجْلَدُ بِن عِيمَ اللهِ القَسْرِقُ على عَمْرَ بِن عَمِيرَةَ قال رجلٌ بن بِني أَسَد يُجِيبُ الْهَرَرُدُق عَنها أُمَيَّةُ بِالْمَسَارِقِ لَتَمْرُغُ عَن فَرَارَةَ أَن رَأَى (هُ عنها أُمَيَّةُ بِالْمَسَارِقِ لَتَمْرُغُ فَلَاهُ وَلَي عَجَبَ وَأَحْدِثَ بَعْدُهَ أَنَّ وَأَى (أَقَى اللهُ وَلَي تَعْمِي اللهُ وَلَي اللهُ وَلَي اللهُ وَلَي عَلَيْهُ فَي عَلَي اللهُ وَلَي عَلَيْهُ فَي أَنْ وَلَي عَلَي اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا وَلَيْكُونُ وَتَقْوَعُ وَلَا لَهُ وَلَي عَلَي اللهُ وَلَي عَلَي اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا لَهُ عَلَي اللهُ وَلَي اللهُ وَلَي اللهُ وَلَى اللهُ وَلَي عَلَي اللهُ وَلَي اللهُ وَلَى اللهُ وَلَي اللهُ وَلَي اللهُ وَلَى اللهُ وَلَي اللهُ وَلَى اللهُ وَلَي عَلَي اللهُ وَلَي اللهُ وَلَي اللهُ وَلَي اللهُ وَلَي اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَي وَلَا لَكُونُ وَلَي وَلَيْكُونُ وَلَيْ وَلَا لَكُونُ وَلَيْ وَلَمُ وَلَا لَهُ عَلَي وَلَوْ لَعَلَيْ وَلَا لَكُونُ وَلَيْ وَلَوْ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَي وَلَي اللهُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَعْمَ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَعُلُونُ وَلَا لَعُلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا لَعُلُونُ وَلَا لَتُعْلَى اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

فلا أبو العَبَاسِ وكان القُرَوْدُ في عَاجّماء لعمر بن فَبَيْرة عند ولايته العِراق وق ذُلك يقول ليريد بن

ا عبد الملك

أَميرُ النَّوْمِنِينَ وأَنْتَ بَيْرُ أَمِينَ لَسْتَ بَالَتَبْعِ الْحَرِيسِ: هَ الْمَنْعِ الْحَرِيسِ: هَ الْمُعْتَ الْعُرِيسِ: هَ أَلْتُمْعُتُ الْعُمِيسِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمَدِينَ عَلَيْ وَرِدَى فَلْمُوسِ؛ وَمَا يَعْمُدُنَا عَلَى وَرِدَى فَلْمُوسٍ؛ وَمِدَ يَعْمُدُنَا عَلَى وَرِدَى فَلْمُوسٍ؛

وا فوله لَسْتَ بِالطَّمِعِ لِخَرِمِسِ فَانَتَمِعُ الشَّدِيفُ الثَّمَعِ الذَّى لا بَقْهُمْ لَشِدُّةِ فَمَعِد(ال واتّما أُخِذَ فَذَا مِن شَبْعِ السَّمْفِ أَهْلَ شَمِعُ السَّمْفُ \* يَهُ فَتَى الْ وَهُو سَيْفُ شَمْعُ إِذَا رَكِمْهُ الشَّدَأُ حَتَّى يُعْطَعَ (لَا عليه والمَشَلْ مِن فَذَا وَ الذَى شَبِعَ عَلَى صَلْمِهِ اتّمَا (الله عَو تَغْطِينَةُ وَجِبَالُ أَيْقَالَ شَبَعُ الله على قَلْبِ فُلانٍ كما ذل حلَّ وعزَّ ضَمَعُ آللًا عَلَى قُلُوبِيِّ وَعَلَى سَمْعِبِهُ فَذَا الوَقْفُ ثُمَّ قَالَ وَعَلَى أَبْصَارِهِمُ

a) B. وَتُعْدَعُ , C. وَيُعْدَعُ , b) D E. وأَنْ نَدَّى , B. C. وأَنْ نَدَّى . c B. وَتُعْدَعُ , d B. C. D. E. وأَسْدَعُ , e) A B. C. D. have يُسْدِع just below. f) E أَسْلُمُونَ للعدى D. بَالْمُونَ للعدى , i Omitted in B. C. D. E. j C. D. وأَنْعَ , b) B. E. المُحداً وَعَلَى بالمُعَالَى . أَوْلَيْتِ . أَوْلَيْتِ . أَوْلَيْتِ . وأَنْعَالَى الْعَالَى . وأَنْعَالَى الْعَالَى الْعَالَى الْعَالَى . وأَنْعَالَى الْعَالَى . وأَنْعَالَى الْعَالَى الْعَالِي الْعَالَى الْعَلَى الْعَالَى الْعَالَى الْعَالَى الْعَالَى الْعَالَى الْعَالَى الْعَالَى الْعَالَى الْعَالِي الْعَالَى الْعَلَى الْعَالَى الْعَالَى الْعَالِيْعِلَى الْعَا

مَنَعَك من جَوابِ الرَّجْـلِ، وقد رُوِى قولُ القَآتِـلِ (a لو قُلْتَ واحِدةً لَسَمِعْتَ عَشْرًا فقال له الرَّجْلُ ولكنَّك لو فلتَ عَشَرًا ما سمعتَ واحدةً، وقال الشّاعرُ

ولَقد أَمْرُ على ٱللَّمْيم يَسُبُّني فأجوز ثُمَّ أَقولُ لا يَعْنيمني (b)

بَكَتْ دار بِشْرِ شَجْوَها أَنْ تَبَدَّلَتْ ١ عِللَ بْنَ قَعْقَاعٍ بِبِشْرِ بْنِ غَالِبِ
وما عي الله كَالْعَدُوسِ تَنْفَقَّلَتْ (٣ عَلَى رَغْمِها مِن عَاشِمٍ فَي مُحَارِبٍ وَاللهُ الفَرَزْدَةُ حَيْنَ العَراقُ عُمَّرُ بِن غَبِيْرَةَ الفَرَارِيُّ بِعَقْبِ مَسْلَمَةً بِنَ عَبِد اللَّكِ
راحَتْ بِمَسْلَمَةُ ٱللَّهِ عَالَ عَشِيَّةً فَارَقُ لاَ عَمَاكُ ٱللَّهِ اللَّهِ وَلَيْعَى فَدَارَةُ لاَ عَمَاكُ ٱللَّهِ اللَّهِ وَلَيْعَى فَدَارَةُ لاَ عَمَاكُ ٱللَّهِ وَلَيْعَى فَدَارَةً فَيْ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَلَيْعَى فَدَارَةً لاَ عَمْمَاكُ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

a) B. adds عند فيد كلي (C. has عنول الرجل لرجل (C. has عنول); D. E. merely add منوب للرجل (C. ثنية فلا (C. D. E. add (C.

بَجَمَىٰ ثَفَالَ ٥ وَالثَفَالُ مِن الابلِ البطيِّ (٥ الثَّقيلُ الذي لا بَكَادُ يَنْبَعَثُ \* وَعُدَّتْ على الاحنف سَقْطَةً ى فَحْدًا الْبَابِ وَهُو أَنْ عُمْرُو بِنِ (٤ الأَثْنَهُ دَشِّ البيه رُجُلًا لُيْسَقِّهُ، فقال له أَبـ(له بَخْرِما كان أَبوك في قَوْمه عال كان من أَرْسُطهم لم يُسُدُّعه ولم يَقَخَلَّفْ عنهم فرَجَعَ البيد ثانيَدٌ ٩ فَقَطَى الاحنف أنَّه من فِمِيلِ عَمْرِو فقال ما كان مال ابيك فقال كانتْ له صرَّمةً يَهْنَدْ منها ريَّقْري ولم يَكُ (f أَتْتَمَ سَلَّاحًا، رجعل الرَّجْيلِ أَلْفُ دِرْضَمِ \* على أَن يَسْتل (8 عَمْرَو بن العاص (h عن أُمَّة ولم تُكُنُّ في مَوْضع مَوْضيّ (i) هَأَنَّاهِ الرَّجُلُ(أُ. وشو بمصْرَ أَميرُ(k عليها فقال أَردتُ أَن أَعْرَفَ أُمَّ الْأَميرِ فقال نَعَمْ كانتْ (ل من عَلَمَة ثمَّ من بيى جِلَّانَ تُسَمِّى نَيْلَى وَتُلَقَّبُ النَّابِغَنَهُ الْأَمَبُ وِخُلَّ ( ما جُعلَ لك ، وقال له مَرَّةُ المُنْدَرُ بن للجارُود (n أَتَّى رَجْل أَنْت نود أُمُك (0 دال فاتّى أَحْمَدُ اللَّهَ البيك اتّى فَكُوتُ في فَذا (p السرحة فَأَقَبُلْتُ أَنْقُلُهَا فِي قَبَآثُلِ الْعَرَبِ فَمَا خَطَرَتْ لِي عَبِدُ الْقَيْسِ عَلَى بِاللَّهِ \* وَدَخُلَ عَمْزُو مُدَّة دَرَّأَى قَوْمًا سِ دَيَّشِ ١٠ قد جَلَسوا حَلْقَدُ فَلَمَّا رَأَوْهُ رَمُوْد ٢ بِأَبْصُارِهُم دَعَدَلَ البيهِم فقال أَحْسِبُكُم ذُمْنُوْ ، ف شَيْءٌ من ذرُّبي فالما أَحَلُ لُكَّ نُمَمِّلُ (٥ بينك وبين أَخبك فشام أَيُّكم أَنْصَلْ فقال عمرو ان نيشاء على آربَعَ " أَنَّم البَّمَال هشام بن المعيرة وأُمّى مَنْ هد عَرَفْه (٧ وكان أُحَبُّ الى ابيه متى وقد عَرَفْه مَعْرفة الوالد بالوَلد وأَسْلَمَ قَمْلِي واسْتُشْهِدَ وَبَقِيتُ \* وقد (٣ أَنْثَرَ المَّالَسِ في الباب الذي ذَكَرْناد \* وانَّما نَذُ دُر من الشَّيْء (لا وحوقه ونُوادرُو عال ع رَجُلُ لرجِيل من آل الوُيَهُ (٥ لَالْهَمْ أَفَكُمْ له عيد دَعْوَضَ الوُيْمُويُ عند ثنة دار دلاً (٥ دا فسَبَّ الزبيريُّ عَلَى بين للسَّيْنِ (C فَدَّرُضَ عنه فعال له الزبيريُّ ما يَمْمَعْك من جَواد فقال (C علم م

<sup>a) A. بانخمال (والثقال (والثقال C. العطيء من الابلا b) C. D. E. بابد من الروزيين C. العاصي A. وبنكمال A. وبنكمال C. بالمسأل A. وبناية كانت من عَنْوَهُ شَرَّم به وبالله A. وباية A. وب</sup> 

الباب ۴.۲

اَللُّوْمُ دَآهُ لَوَهُرٍ يُقْتَلُونَ بِهِ (٥ لا يُقْتَلُونَ بِهِ آهُ اللَّهُ عَيْدِةٍ أَبَدًا ، وقال أَحَدُ اللَّحْدَثِينِ (٥ [هو دِعْبِلاً] ٥٥

أَمَّا البِحِاءَ فَدَقَّ عِرْضُكَ دُونَكُمْ وَٱلْمَكْنُ عَنْكَ كَمَا عَلَمْتَ جَليلْ فَاذْهَبْ فَأَنْتَ عَتِيقُ عِرْضِكِ إِنَّهُ (4 عِنْضُ عَنَرْتَ بَرِ وَأَنْتَ تَليلُ

ه \* وفال آخَـرُ

فلَوْ أَتِي بُلِيتُ بِهِاشِمِيّ خُدُّولَنُكَ بَهُمُو عَبْدِ اللَّذَانِ صَبَرْتُ على عَدارَتِهِ ولُكِينٌ تَعالَىٰ فالنَّطْرِي بِمَنِ ٱبْمَلانِ في الْ

ورَقَفَ (٤ رَجُلُّ عليد مُقطَّعاتَ على الأَحْنَفِ بن قَيْس يَسْبُه وكان عَمْرُو بن الآَفْتَمِ جَعَلَ لَا أَلْفَ دِرْهَمٍ على أَن يُسَقِّهُ الْمُعْسَبُ (أَ والاحنفُ مُثَارِقٌ صامتُ (أَ فلمّا رَآهُ للمّا وَلا يُسَقِّهُ الاحنفُ الله يَعْشَلُ لا يَأْلُو أَن يُسْبَّه سَبُّا يُغْشِبُ (أَ والاحنفُ مُثَارِقٌ صامتُ (أَ فلمّا رَآهُ لا يَكَلّمُهُ أَقْبَلَ الرَّجُلُ اللّهُ مَا يَمْنَعُه مِن جَوابى اللّا هُوانى عليه ، ووَعَمَلَ ذلك (أَ آخُرُ فَأَمْسَكَ عَنه الاحنفُ فَأَكْثَرُ (أَ الرَّجُلُ الى أَن أَرادَ الاحنفُ القِيامَ للعَداآء فَأَنْبَلَ على الرَّجُلُ فَل الله إن شَمِّتَ فاتّك مُذُ اليَّوْمِ (٩ تَحُدْو على الرَّجُلُ فقال له (٥ ما لأَنْهَا إِنَّ عَداآه فا قد حَضَرَ فَأَنْهَضَّ بنا اليد إن شَمِّتَ فاتّك مُذُ اليَوْمِ (٩ تَحُدُو

a) B. D. E. واللوم و المارة . The second and third verses are transposed in B. D. E. b) B. وقال آخر من المحدثين . c) These words are in A. alone, which has مُرَّفًا وَ وَ مَا لَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْهِ الل

او طَلْحَةِ ٱلْحَيْرِ فَتَى ٱلْمِعْيِينِ أُولاكِ قَرْمٌ شَأْنُهِم كَشَانِ فَي مَا نِلْتُ مِنْ الْحَيْرِ فَتَى ٱلْمِعْمِم كَفَافِي وَإِنْ سَكَتْ عَرَضُوا إِحْسَانِ فَيُ وَالْ سَكَتْ عَرَضُوا إِحْسَانِ فَيُ وَالْ أَحَدُ (4 الْمُحْدَثِينِ

الِّي الذَا عَرَّ دَلْبُ أَنْ تَحَى دُلْتُ لَهُ الشَّمْ وَرَبُكَ عَمْدُوقَ عَلَى أَلْجَوَرٍ ( d أَنْ المَّمْ وَرَبُكَ عَمْدُوقَ عَلَى أَلْجَوَرٍ ( d أَنْ المَّمْفُ الدَّوْلَ مَوْتُوفٌ عَلَيْهُ قَالُ الشَّاعِرُ وَمُولِدُ إِنَّالًا المَّامِدُ وَمُولِدُ السَّاعِرُ وَمُولِدُ السَّامِ وَمُولِدُ السَّلَمُ فَاسْتَأَلُقُ ( عَالِمُ اللَّهُ عَلَى السَّامِ وَمُولِدُ السَّلَمُ وَالسَّلَمُ وَالْمُ وَالسَّلَمُ وَالسَالِقُولُ وَالسَّلَمُ وَالسَّلَمُ وَالسَّلَمُ وَالسَّلَمُ وَالسَّلَمُ وَالسَّلَمُ وَالسَالِمُ وَالسَّلَمُ وَالسَّلَمُ وَالسَّلَمُ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَّلَمُ وَالسَّلُولُ وَالسَّلَمُ وَالسَّلَمُ وَالسَّلَمُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُولِيَّ وَالسَامِ وَالْمُولِقُولِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالْمُولِقُولُ وَالسَامِ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُولِقُلِمُ وَالْمُولِقُلِمُ وَالْمُولِقُلُولُ وَالْمُولُ

ولا يُبدِرْ في آلسِّمتاء وليمذها (له اللهذار يُمْوِلُهما بعَمَّر جِعالِ لِلعِدْلِ الذي يُوضَعُ ميه(e) النُوْمَةُ وَرْبَّما تُوتَيَتْ به حرارتُها، قال الرَّاجِزْرُ f

لا نَــَسَــبَ ٱسْـيَــُومَ ولا خُــلَــةً(8 اِتَّــَسَــعَ ٱلْـَخَــرُفَ عــلى ٱلــرَافِـعِ؛ وعُمْدًا تَشَيَّرُ غَيْرُ مَعِيبٍ، وفي مِثْل اخْتِهِيارِ انتَّمِملِ اِتَتَكَافَاً الأَّمْواتُ (h مَوْزُ الأَخْطلِ

شَفَى ٱلنَّقْسَ مَمْنَى مَ سُلَيْم وَعامِرِ وَلَمْ يَشْفِها شَتْنَى غَمِيَّ وَلا جَسْمِ ولا جُسَنَم شَـرِ ٱلْقَمِياآتُلُ النَّهِا كَبَيْصِ ٱلْقَطَا لَيْسُوا بَسُودٍ وَلا خَمْرِ وتَوْ بَهَى ذُبْهِانَ لِبُلَّتُ رِمَاحُمَا لَقَرْتُ بِهِم عَيْنِي وبَاءَ بِهِم وِتْدٍ يَ

وقال رَجْلً من (أ المُحَدثين \* وعو حُمْدانُ بن أَبان اللَّاحقيُّ (أ

أَنَيْسَ مِنَ ٱلْمُمِاتِيرِ أَنَّ وَغُمَّا اللَّهِ مُعَمَّلِ أَيْهَا لَجُو سَمُوسًا عُجه عِبْرِضَ أَهِم غَضَّه جَمِيدًا أَوَّأَصَدَفَ عِبْرَض والبِدِرِ ٱللِّيسَاء

ودل آخَـرُ

السُلَّوْمُ أَشْرَمُ مِن وَبِيهِ وَوَالِمِدِدِ ﴿ وَالسُّلُوا أَشْرَمُ مِن وَبُيْرٍ وَمَا وَلَمَا صَوَّمُ إذا حَسَرَّ جنني مَوْمَهِم أَيْمِلُوا(للهِ مِن لُمُومَ أَحْسَابِهِم أَن يُمْمُلُوا فَوْدَا

م. وصولة السلم استناف على . و D. E. ما أسلم السناف على . و D. E. ما أسلم . و D. E. ما أسلم الما . و D. E. ما أثنان إلى المقدر والمرمة إلى المقدر والمرمة إلى المنافي . و D. E. منافي . B. h. E. كا أخراص . و الما المنافي . B. الأعراص . و المنافي . B. الأعراص . و المنافي . B. الأعراص . و منافي . المنافي . B. المنافي . B. منافي . المنافي . و منافي . المنافي . و منافي . المنافي . B. منافي . المنافي . B. منافي . المنافي . B. منافي . المنافي . المنافي . B. منافي . المنافي . B. منافي . B. المنافي .

يا أَيُهِا ٱلسَّآئِلِي عَمْدًا لَأُخْهِوَ بِذَاتِ نَفْسِي وَأَبْدِي ٱللّهِ فَوْقَ يَدِ ي اللّهِ اللّهِ فَوْقَ يَدِ ي اللهِ تَسْمَعُمْ أَسَدُ تَرْشُدُ وَإِنْ شَعَبَتْ ( فَلَا بَالْمَ لَا يُحَالِمُ اللّهَ بَعْ أَسَدِ اللّهِ وَتَكْمَعُونَ اللّهُ فِي ٱللّهَجْوَةِ ٱلمَّكِدُ ( فَلَا بَاعُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللل

> إِذَا أَنْتَ قَوَرْمَتَ السَّتَعِيمَ فَاتَّمَا وَيَمْسَخُ رَأْسَ الدَّقْبِ حِينَ تُقَاوِلُهُ (أَ وَلَسْتَ مَن يَّرْتَعَى بِم غَيْرُهُ الرِّتِنَا وَيَمْسَخُ رَأْسَ الدَّقْبِ وَالدَّقْبُ "آكِلُهُ (أَ وَسَنَشْمِعُ فَي هٰذَا (لَمْ النَّقْبَى إِن شَآءَ اللّهُ وَي هٰذَا انشِّعْرِ بَيْتُ لِفَدَّمُ فَي بَابِ الفَتْكِي وحمو فلا تَقْرَبَنَ قَامَرَ الصَّرِيمَةِ بِأَسْرِي الْأَدْ وَي الْهَ الْمُسَاعِ الْأَرْمُ أَمْرًا عَدَّوْتُ شَامُ عَوَادِلُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

الصريمة العَويمة وقد امْتَنَعَ قَوْم من الْحَوابِ تَنَبَّلُا (الله ومَواصِعُهِم تَدْبِيَ عِن ذَلك وامْتَنَعَ (٥ قوم عِيّا (٩ بِلا اعْتِلال وامْتَنَعَ قَوم عَجَووا (٩ واعْتَلُوا بكَراهة (١ السَّفَة وبعضيه مُعْتَلُّ برِقْعة نَعْسه (١ عن خَصْمة ٥) وبعضهم كان يَسُبُّه الرَّجُدُ الرَّكِيكَ من العَشيرة فيُعْرِضُ (١ ويَسُبُ سَيِّدَ قَوْمِه (١١ وكانمتِ الْحَاهِليَّةُ رُبّما (٢ وَعَسُبُ سَيِّدَ قَوْمِه (١١ وكانمتِ الْحَاهِلِيَّةُ وَبّما (٢

إِنَّ بَحِيلًا كُلَّما فَجِانِ (\* مِلْتُ على ٱلْأَفْطُشِ او أَبالِ

ه ( ) كَ الْعَاجِرِةِ النَّهُ لَكُ ( ) كَ الْعَجْرِ وَالنَّهُ كَ ( ) كَ رَحْسَكُ ( ) في العَجِرِةِ النَّهُ ( ) كَ رَحْسَكُ ( ) كَ رَحْسَكُ ( ) كَ أَنْ فَ الْعَجْرِ وَالنَّهُ ( ) كَ رَحْسَكُ ( ) كَ أَنْ فَ اللَّهُ الْفَتْلُ ( ) كَ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِّ اللَّهُ اللَّ

البب ٤٠ البب

ما بين انوَّقَمِ الى كذا وعم جيراننا فيه منتخن أَشْصَرُ منهم رِشاء وأَعْدَثُ منهم ما الله وبف السَّهولِ ومَعددِلُ لَجِمالِ وأَرْضُهم سَمَحَةُ ومِياعُهم أَملاحُ وأَرْشَيَهُم خِوالَّ والعَرَثِ بمَنْ الله عَنَّ بَنَّ فيعيِّنا ما (الله تَخَمَّرْنا عليه وبَدْتَهم ما رَضُوا عَمَا (٥ بالصَّهم وله قوله كان الفَوَارِقُ أَلَّ يَكِينًا يقول غَيْرَ قادرِ على الملامِ وأَصْلُ ذلك في الحَمَامِ في الحَمَامِ والمَّامِ والمَّامِ والمَّامِرُ واللهُ عَنه الله والمَّامِرُ واللهُ عَنه الله والمَّامِ والمَّامِرُ في مَعْتَى يُقَالُ في المَّامِ والمَّامِرُ واللهُ اللهُ والمَّامِرُ واللهُ اللهُ اللهُ والمَّامِرُ واللهُ اللهُ اللهُ والمَاقِمُ وَبِدُونَ \* قال الشَّاعِرُ

فإذا ما حارَدَتْ او بَكُوَّتْ فَعَى عَن خَاتِّمٍ أُخْرَى فِيمُهَا ٤٥٠ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ بِي جُنْدُل!

هَا وَلَ تَحْدِمِهِا أَدْنَى لَـرْتَعِبِ وَإِنْ تَداعَى بَمُّكُي كُولُ تَحْدُوبِ (أَ

وقد سَرَّف من قَبْسِ عَيْلانَ أَنَّتِي ﴿ رَأَيْتُ بَنِي ٱلْعَجْلانِ سادُوا بَنِي بَدُّر ١٩٥٠

وكان زِيدُّ يقول وعو الغايلة في السَّياسة أوصيكم بشلشة بالعالمِنة والشَّريفِ والشَّيْجِ فَ فَوَاللّهِ لا أُولَى وَ بَوْضِيعِ سَبُّ شَرِيفًا أَوْ شَابٍ وَقُبُ بِشَيْجُ أَوْ جَاهِلٍ أَمْتَنَحَنَ (أَ عَالِمًا إِلَّا عَامَيْتُ وَبِالْغَثُ وَبَالْ عُمَاهِ لَهُ أَسْدَ بِن خُمَوْشِهِ \*\*

الباب ۴۰ チャド

لَعَمْرِي لَأَنْتَ ٱلْبَيْنُ أَكْرُمُ أَصَّلَهُ وَأَشْعُدُ فِي أَضْيِالُهُ بِٱلْأَصَالَةِ لِهُ (a)

وقرمآه ممدودةً (b أَسْمُ مُوْضِع وَشُواه قَوَآتُمْه وقد فَسَّرْنَاه قَبْلَ هٰذَا وقوله وَلَوْا أو أَغاروا أذا طَلَبوا او فَرَبُوا ' وَدُولَه يَصيدك اي يَصيد لك (٥ يُقال صدتُك ذَبْيًا قال الله عرَّ وجلَّ وَاذَا كَالُوفُم أُو وَّزُنُوفُمْ يُخْسُرُونَ اي كالوا لهم \* او وَزَنوا لهم(٥ يُقال كلُّمُك ووَزَنْتُك لأَنَّه قد قال أَوَّلا اذا ٱكْتَالُوا عَلَى ٱلنَّاس يَسْتَوْفُونَ ١٠ فأمَّا ما ه جآء في للأديث \* من قول رَسول الله( صلّعم عند الهُبوب اللّهُمّ اجْعُلْها ريدحًا ولا تَاجْعُلْها ريحًا فانّ العَرَبَ تقول لا تَلْقَاحُ (f) السَّحالُ إلَّا من رِماج رتَصْديقُ (8 ذَلك \* قولُ اللَّهِ عبَّ وجلَّ اللَّهُ ٱلَّذي (ط يْرْسُلُ ٱلرَّهَاحَ فَتْثَيْمُ سَحَابًا وقول النَّبِّي صَلَّعَم اذا فَبَّتْ بَحْرِيَّةٌ (أَ ثُمَّ تَذَآءَبَتْ قال(أَ الشَّاعُو تَسُجُّ اذا تَذاآءَبَت الرِّيالُ ( b يقول اذا تَقابَلَتْ يُقال تَذاآءبت الرّياخُ ( وتَناوَحَتْ اي تَقابَلتْ وتَداوَحَ الشَّجَرُ إِذَا قَابَلَ بَعْضُه بِعضًا وإنَّما سُمِّيتِ النَّآلُحِةُ نَآتُحةٌ (٣ الزَّنَّها تُقَابِلُ صاحبَتَها فاذا خَلَصَت ا الرّياد عندهم ( تَبُورًا فهي من جنس البّوار واذا خَلَصتْ شَمالاً شَتْويَّةً \* فهي من آيات (٥ لِلَكْب ومن ثُمَّ تَقُولَ الْعَرَبُ يُطْعِمُ فِي الشَّمالَ كما تقول يُطْعِمُ فِي المَصَّل قال أَرْسُ بن جَبَر (٩ وعَزَّت ألشَّمْأَلُ ٱلرِّياءَ (٩ آَى غَلَبَتْها فكانتُ أَقُوى منها فلم تَدَعْ لها مَوْنعًا وقوله وَعَزِّنى في ٱلْخطَاب اي غَلَبَني في المُخاطَبة والخصومة ومن أَمْثال العَرَب مَنْ عَزَّ بَزَّ وتأريله ( عَنْ غَلَبَ سَلَبَ ( قالت الخَنْساة ( ا

كُأْنِ لَّم يَكُونُوا حمَّى يُتَقَّلَى اذ ٱلنَّاسُ اذاَّاكَ مَنْ عَنزَّ بَنزًّا (١)

ه ا قال ابو العَبَّاس وحَدَّثَنى(٧ عَمْرُو بن بَحْرِ للجاحظُ قال رَأَيْتُ رَجُلًا من غَنيَّ يُفاخِرُ رَجُلًا من بنى فَوارةً ثُمَّ أَحَدُ دِني بَكْر دِن عَمْرو وكان الغَنويُّ مُتَمَكَّنًا مِن لسانه وكان الفَواريُّ بَكيًّا (٣ قال (١ الغَنويُّ مَارُّنا

a) A., in the text, ممدودًا , A. has كَافُ مِيالُد (sic). b) B. C. E. عمدودًا , ممدودًا . e) A. originally ابتسيد and الماد بعرب but altered. d) Not in A. e) C. عبى رسول الله . وقال . b) Not in A. i) B. adds تُنْهَا عَمَتْ . j) C. E. . وقال . j) C. E. ويُصَدِّقُونُ . وقال . k) C. D. E. يسمح 1) B. C. D. E. omit المواجع , m) B. C. D. E. omit المائدي و المائدي ي الله عندهم; B. C. D. add it after فهي ابان B. C. D. E. غبر . p) A. بخبر . q) A. . الرياحا ( الرياحا . r) B. C. D. E. merely . . السَّلَمُ . s) C. D. E. السَّلَمُ . t) E. السَّلَاء . u) A. B. C. الرياحا v) C. D. E. بكيتًا . w) D. بكيتًا . x) D. E. فقال .

بالعَّمِيا وأُغَّلِكَتْ عادُّ بالدَّبورِ وقَلَّ ما يكون بالدَّبورِ اللَّهُ لِأَنْبَا تُحَجَّقُلُ السَّحابَ ويكون فيبا الرَّقَيْ والْخَبَرَةُ ولا تَنْهُبُ إِلَّا أَمْلُ ذَاكَ (\* إِلَّا بِشِدَةٍ فَتَكَادُ تَقْلُغُ الْبَيْوَ وَتَأْتُي على الرُّروعِ ' وقال رُجُلُّ يَبْجو رَجُلاً

لَوْ كُنْتَ رِيحًا كَنَت آلـذَّهُورًا او كُنْتَ غَيْمًا لَم تَكُن مَّطِيرًا او كُنْتَ خَلًا كُنْتَ ثَخًا رِّمِرًا او كُنْتَ نَخًا كُنْتَ ثَخًا رِّمِرًا كُنْتَ رَمْهُولِيرًا ،

آترير المَّخُ الرَّفِيقُ يُقَالَ مُنَّ رِبُو ورارُ في مَعْنَى واحِدٍ وقال السُّلَيْكُ يَصِيدُك قافِلًا وَٱلْمَ وصل آخَــُ

كَانَّ وَمَوَادَمُ المُّنْحُمَامُ اللَّهُ الْحَمَّمُ لَ فَخْمَتَى أَصْلَا تُحَارُ معا على فَسَرُمَاءَ عَالِيكَ شَوادَ (٥ كَانَّ بَيَاضَ غُلَّوِيةٍ خِمارُ وما يُدْرِيك ما مقْنِي البية إذا ما الْقَوْمُ وَلَوْ او أَعَارُ وا ويُحْصَرُ وَوْنَ جَيْدِ الْمُحَمَّرِ نَمَّا يَعْمِيدُك فَافِلَدٌ وَالْمَحَةُ وَارْدَا

وَرِهَ كُنَّ قَوْآَثِمَ النَّتِيمِ مُحَارً المَحَارِةُ (٣ الصَّدَفَةُ يُرِهِدُ المَلاسةَ وَأَنَّهُ قَدِ ارْتَهُعَتْ قَوَآثِهُم للمَوْت والاصلَ حَمْعُ أَصِيلِ وَالتَّصِيلُ (١ العَشِيُّ يُقِل أَصِيلُ وأَصلُ مثل مصيب وقصب وجَمْعُ أَصلِ الصالُ وعو جمعُ الجمع وتقد سرَه عُنْسُ وأَعْنَاقُ ونُنْهُ وَأَنْمَانُ ويُقال في جمعِ \* أَصَيلِ أَصَاثِلُ مشلُ خَليهم وخَلَاثِهُ فَ (ا قال الأَعْشى ولا بَأَحْسَنَ منها الذِّ دَنَا ٱلأَصلُ وعَل الو ذَوَيْبُ

a) C. E. حَلَّ مَّهُ مُرَّ اللَّهِ عَلَيْ مُ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ لَكِيهِ . After this half-verse B. C. D. E. add وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللْهُ عَلَى اللْ

العات ۴۰۰

واتَّمَا يَعْنَى رِيحًا' وقولَم نِسْعُ اى شَمَالُ' والعِصَاهُ شَجَرةٌ صَخْمةٌ (ه فَبَعْضُ الْعَرْبِ يقول للواحدة عصافةٌ وللجَميعِ (٥ عِصَاهُ على وَزْنِ دَجاجة ودَجاجٍ وبَعْضُهم يقول للواحِدةِ (٥ عِصَةٌ فيقول في الْمَّعِ (١٠ عَصْوَاتُ وعِصَهَاتُ فتكون من الوارِ ومن الهاءُ قال الشّاعِرُ

## فددا طربق يَازُمُ ٱلْكَارَمَ وعِصَواتٌ تَقْطَعُ ٱللَّهارَمَا

مَـرَتْـهُ ٱلنَّعامَـى فلم يَـعْـتَـرِفْ خِلافَ ٱلنَّعامَـى مِنَ ٱلشَّامِ رِيحَـا، وَمَعَـى مَرَتْـه اسْتَدَرَّتْه وفي لخَـديثِ ما عَبَّتِ الرِّيخُ لَجَـنـوبُ إِلاّ أَسالَ اللّٰهُ بِها وادِيًا، وقال رَجْلًا ﴿ وَمَعْمَى مَـرَتْـه اسْتَدَرَّتْه وفي لخَـديثِ ما عَبَّتِ الرِّيخُ لَجَـنـوبُ إِلاّ أَسالَ اللّٰهُ بِها وادِيًا، وقال رَجْلًا ﴿ وَمَعْمَى مَرَرَتْـهُ لَا أَسالَ اللّٰهُ بِها وادِيًا، وقال رَجْلًا ﴿ وَمُعْمَى مَرَرِّهُ لاَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

فَتَّى خُلِقَتْ أَخْلَاثُهُ مُطْـمَـئَـنَّـةً ۚ لَّـكَ فَفَحَاتً رِّيْحُهُنَّ جَـنُـوبُ يُرِيدُ أَنَّ لِلْمَوبَ تَأْتَى بِالْطَرِ والنَّلَدَى ' والعَرَبُ تَكْرَهُ الدَّبورَ وفى لِخَديثِ أَنْ رَسولَ اللهِ صلَعم قال لْصِرْتُ

a) B. C. D. E. مُشَجَّرُ صَاحَامُ . b) D. E. وَلَجْمِيعُ . c) B. D. ك. في الواحدة , C. E. قالواحدة , C. E. في الواحدة , C. D. E. والمحتوى , C. D. E. في الواحدة , C. D. E. في الواحدة , C. E. قال بعض , h) C. D. E. بعض , i) This clause is on the margin of A., and in a corrupted form in B. and C. في المحتوية في الواحدة , i) This clause is on the margin of A. also. (a) المحتوية في الواحدة في الواحدة في الواحدة , i) This words are wanting in C. D. E. I would read من أمان من سافين في الواحدة , i) C. D. E. add أمان من سافين في الواحدة , i) E. قيال المنافقة والمحتوية والمحتوية في الواحدة , i) B. adds وإيادة أمان الواحدة , ii) المحتوية الواحدة الو

الماب ۴۰

بالقِدَّ ثَمَّ قَالُتِ الْعَرَبُ لَكُلِّ أَخْدَم شَدِيدُ النَّسْرِ (قَ قَالَ اللهُ قَيَارَكُ وتَعَلَى تَخْنُ خَلَقْنَاعُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَعُمْ، وقولِهُ دَى الذَّفَ الغَرْبُ الْهُ وَمَعَنَّهُ وَأَسْبَعَنَهُ لَقَالَ غَيمِنْكُ لَمَدَّأَتُ اى دَو دِقَبِ اى مُوسَّعُ وَالْعَبِيطُ مَرْدَبُ مِن مَواكِبِ المَّسَآهُ، وَدَل أَوْسُ بِي حَجَرٍ فَي شِدَّةِ البَيْرِدِ وَغَلَبَهِ الشَّمَالِ يَوْشَى فَصَاللهُ بِي مَرْكَبُ مِن مَواكِبِ المَّسَآهُ، وَدَل أَوْسُ بِي حَجَرٍ فَي شِدَّةِ البَيْرِدِ وَغَلَبَهِ الشَّمَالِ يَوْشَى فَصَاللهُ بِي مَلَّالِهُ مِن مَواكِبِ المَّسَدَة، وَدَل أَوْسُ بِي حَجَرٍ فِي شِدَّةِ البَيْرِدِ وَغَلَبَهِ الشَّمَالِ يَوْشَى فَصَاللهُ بِي مَا لَكُونُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قتحوط وتحوط وتحوط وتحوط وتحرف وتحرف المنه المجدود والعدال المتحدود المنه المتحدود المنه ا

تَوْمِنِ يُوْمُ مَقَامِاتٍ وَأَنْدِيَةً وَيُومُ سَمْرِ الْ ٱلْأَعْدَاء تَدُويبِ (١

a) D. يست كا بالتَّسْر أَسْبِرُ B. يَشْدِينُ أَسْبُرُ C. كَ أَسْدِينُ أَسْبُرُ أَسْبُرُ أَسْبُرُ أَسْبُرُ اللَّمْ أَسْبُرُ اللَّهِ فَعْنَ فَعْنَ اللَّهِ وَهُ وَالْمَالُونِ وَهُو أَضْوَلُ مِن المَعْنَا وَهُو أَضُولُ مِن المَعْنَا وَهُو أَصْوَلُ مِن المَعْنَا وَهُو أَصْوَلُ مِن المَعْنَا وَالْمِنْ وَهُو أَصْوَلُ مِن المَعْنِينِ وَهُو أَصْوَلُ مِن المَعْنِينِ وَهُو أَصْوَلُ مِن المُعْلِينِ وَالْمِنْ وَالْمُعْلِينِ وَالْمِنْ وَالْمُعْلِينِ وَاللَّهُ وَاللّلِيلُونُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّا وَاللَّهُ

فيه للتّأنيث (٥ لتعْرِف كَيْف حُكُمْ (٥ عَلامات التّأنيث لأن ذلك النّما (٥ يكون على صَرْبَيْن فما كانت فيه الله التأنيث التأنيث المصورة او ممدردة (٥ فعْيْر مُمْصَرف في مَعْرفة ولا نَكِرة لمحَدَّوه كن او مُوَنَّت (١ فيه المقتور (٤ نحو حُبْل وَسكري وما أَشْبَه ذلك (١ والمُدود نحو حُبْرة وصَقْوَة وصَعْراة (١ وما أَشْبَه ذلك فان (١ كانت ممدودة لغير التّأنيث النّصَرف اذا كان لُدَكّر في العَرفة وانشكرة وَاتْدَا كان او أَصْلينًا فلك فان (١ كانت ممدودة لغير التّأنيث النّصَرف اذا كان لُدَكّر في العَرفة وانشكرة وَاتْدَا كان او أَصْلينًا فلك فان (١ كانت ممدودة لغير التّأنيث و فلاَحْنَى أَنْتَ ولم يَصْرف لأن الأُولَى مُلْحَقة وحُدَه للتّأنيث، فأمّا الألف المقصورة التي لغير التّأنيث في كنت الله كن و المُنكرة ولم يَصْرف في المُعْرفة نحو مُلْهي ومَعْرَى ومُشتَرًى وأن كنت وآثيدة لغير المأنيث النّصَات فيه التّأنيث فيه المُنكرة ولم تَنْصَرف في المُعْرفة وغير منصوف في المُعْرفة المَدَّد كان أو مُؤنِّت وهُذا مَا كان الله تَنْصَرف في المُعْرفة أَلَدَ وَركا المائيث وتعو منصوف في المُعْرفة المَدَّد كان أو مُؤنِّت وهُذا مَا الله المائيث وتعول وتَعْرف القد أَثَيْنا عليه في الكتاب المُقتصب في وتعول (٣ في أَنتَ الكام عَبَتْ جَمُوبًا وصَبَّت شَمَالًا فتَسْتَعْنِي (١ عَربيًا كان وتعواد أن المائية المُنتِ الكالم عَبَتْ جَمُوبًا وصَبَّتُ شَمَالًا فتَسْتَعْنِي (١ عَد في المُوبَ وهُذا مَمًا يُوبَدُ المُن المَالم المَالم المَالم وتَبَتْ مَالما في وتعَد الله المائية وتعالله وتعَنْ الله والم وتُدُولُ (٣ في أَنتَمَا المائي الكالم عَبَتْ جَمُوبًا وصَبَّتُ شَمَالًا فتَسْتَعْنِي (١ عَد في المَالم المَالم عَبَتْ جَمُوبًا وصَبَّتُ شَمَالًا فتَسْتَعْنِي (١ عَن ذلو الرّحة المَا أَن تَقعَ ن عَبْ في المَالم وَبَد المَالم عَبْن عبيما يكون تَعَمَّد الله حَربُول المَالم وحُدا مَمًا يُوتِدُ المَالم وَبُول الله ويقول المَالم والمَالم المَالم عَبْن عبيما يكون تَعَمَّد الله المَربُول المَالم والمَالم المَالم المُالم المَالم المَالم المَالم المَالم المَالم المَالم المَالم ال

فَمَّتْ شَمَالًا فَذِكْرِى مَا ذَكَتْرُتْكُمْ (٣ عِنْمَدَ ٱلتَّمَعَاةِ الى شَرِّقِيِّ حَتْورانَا ١٠ (٣ وقال الآخُرُ (٤

٥١ فَا تَّى حَتِي إذا عَبِّتْ شَكَآمِيَةً وَآمُنْمَدُفَاً الْكَلْبُ بِنَانَالُمُورِ ذِي ٱلدِّثَبِ، اللهِ اللهُ لَنَانَالُهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

فلمّا أَتَتْه قال جَزَى اللهُ الأَميرَ خَيْرًا قد عَرَفَ الاميرُ أَنَّ لا أَمولُ شَعْرًا ولكِن (أَهُ الْخُرْجِي يا بُنَيَّةَ فَعَرَجَتْ خُماسِيَّةُ فقدل لها أَحِيمِي الاميرُ فأَقْبَلَتْ وأَدْبَرَتْ وبُعَثَ النَّاسُ (أَ فَقَصَى نَدُّرَ فَعَى ذَلكَ تَعُولُ الْبُنةُ لَمِيدًا ٥) تقول الْبُنةُ لَمِيدًا ٥

إذا صَبَّتْ رِمَانِ أَنِي عَدَّمِيلِ ﴿ دَعُوْنَا عِنْدَ صَبَّتِهَا ٱلْوَلِيدَا وَنَوْلَ الْبَاعِ أَبْيَضَ عَبْشَمِينًا أَعَانَ عَلَى مُارُوتِ وَ لَمِيدَا وَتَوْمِلَ ٱلْبَاعِ أَبْيَضَ عَبْشَمِينًا أَعَانَ عَلَى مُارُوتِ وَ لَمِيدَا بِأَنَّ رَكْبًا (للهُ عليها من بَني حام فَعُودَا أَبَا وَضَّبٍ جَزَاكُ ٱللَّهُ خَيْرًا قَحُرْنَاعًا وَأَنْعَمْنَا ٱلتَّهِيدَا اللهُ مَعَادُ وَتَنتَى بِآنِي أَرْقَى أَن يَعُودَا فَعِيدًانُ ٱلْكُوبِ لِلهُ مَعَادُ وَتَنتَى بِآنِي أَرْقَى أَن يَعُودَا فَعِيدًانُ ٱلْكُوبِ لِلهُ مَعَادُ وَتَنتَى بِآنِي أَرْقَى أَن يَعُودَا

قال لها لبيدً أَحْسَنْتِ يا بْمَيَّة لولا أَتْكِ سَأَلْتِ فقالتْ إِنْ الْمُلوكَ لا يُسْتَحَى مِن مَسْأَلَةِم فقال لها ها وَالْمُنَةِ وَأَنْتِ فَ فَذَا أَشْعَرُ ﴿ إِنْ جُعَلَ الشَّمَالُ وَلْجُنُوبَ أَسْمَاءُ لَم يَصْرِقُها ﴿ إِذَا سُمِّى بَشَيْءُ منها وَرَجُدُ (اللهُ مُذَّرًا باللهِ مُوَلَّثُ على أَرْبَعِمَ أَحْرُفِ فصاعدًا لا عَلامةَ للتَّأْنِيثِ فيه لَم تَصْرِقُه في الغَيْرِفة وصَرَفْتَه في النَّكرة نحو عَناتِي وأَتَّانِ وعَقْرَبِ وإنْ (أَد كان نَعْنَا النَّصَرَفَ لاَتَك اذا سَمَّى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وصائبُ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وصائبُ ومُنْهُ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وصائبُ واللهُ اللهُ ا

حالت وحِيل بها وغَيَّرَ آيَهِ فَولَ آلْجِنَى تَهَجْرِى بهِ ٱلرَّهُحانِ رِهِ ٱلشَّمَلِ مَعَ ٱلْجَمُوبِ وَتَارَةً رِّحَمُ ٱلنَّبِيعِ وَصَالَعَ ٱلنَّهُمَّانِ، وقد أَنْشَدوا بَيْتَ رُغَمْرِ (١ رَمِنْ ٱلْسَجِمْ وَبِ لَـصَاحَى مَآثِمَ أَمْكُ، وَوَمِمَا لا عَلامَةَ

المات ٢٠٠ £41

يا لَيْفَ نَفْسي اذْ يَغُرُّك حَبْلُهِم هُ قَلَّا ٱتَّكَدْتَ عِلِي ٱلْقُيونِ كَفيلًا قَالَتْ قُـيَّشُ مَّا أَنَلَّ الْجِاشِعَا حِارًا وَأَكْبَمَ ذَا القَتبِلَ قَتبِلَا أَفْبَعْدَ مَتْدَ لَكُم خُلِيلَ ثُحَمَّد تَوْجُدُو ٱلْقُيُونُ مَعَ ٱلرَّسُول سَبِيلًا أَنَّهُ عُلَّادًى وفَتَى ٱلطَّعانِ غَرَرْتُمْ وأَخا ٱلشَّمالِ اذا تَنهُتُ بَليلًا ،

 ويْرْوَى أَن أُحَيْتَكَة بن الخالج الأَنْصاري وكان يُبَخَّلُ (الله عَبَّت الصَّبا طَلَع (٥ من أُطُه فَمَظَّو الى ناحيَة فُبُوبِها ثُمَّ يقول لها (d) فُتِي فُبُوبِك فقد (e) أَعْدُدتُّ نَك ثَلْثَماتَة: وستّيبَ صاعًا من عَجُوة أَدْفُعُ الى الوابيد منها خَمْسَ تَمِّرات فيَرِدُ علَّى منها ثَلاثًا اي (f لصَلابتنها بَعْدَ جَهْد مَّا يَلُوكُ منها أَتْنَتَيْنُ وكان لَبيدُ بن رَبيعةَ بن مالك بن جَعْفَر بن كلاب شَريفًا في للجاعليَّة والاسَّلام (8 قد نَذَرَ أَن لا تُهُبَّ الصَّبا الَّا نَحَرَ وَأَتْعَمَ h حَتَّى تَنْقَصى فَهَبَّتْ بالاسَّاله (i وهو به لكُوفة مُقْتَرُ مْمَاتُن فعَلَم بذُّلك الوليمُ ا ابن عُقْبة بن ابي مُعَيْط بن ابي (ذ عَمْرو بن أُمَيّة بن عبد شَمْس بن عبد مَناف وكان واليّها لعُثْمُنَ بن عَقَانَ وكان أَخاه لأَمَّم وأُمُّهما أَرْوَى ابْننْهُ (k كُرَيْر بن \* حَبيبِ بن رَبيعنَدُ (1 بن عبدِ شمسٍ \* وأمُّ أَرْوَى البَيْصَآء بفت عبد المُعَنَّلب (m فَخَطَبَ النَّاسَ وقال (m اتَّكم قد عَرَفْتم (٥ نَدُّرَ ابي عَقيل وما وَكَّدَ على تَفْسه فأَعينوا أَخاكم ثمَّ نَوَلَ فَيَعَثَ اليه بماثَّة ناقة [وأَبْيات يقول فيها

> أَرَى آلْجَرَّارَ تُشْحَلُ مُدْيَعَالًا اللهُ عَبِّتْ رِيامٍ أَبِي عَقِيلِ (٣ نَويل ٱلْباع أَبْيَصَ جَـعْفري كَريم ٱلْمَجْد كٱلسَّيْف ٱلصَّقيل

50 وَفَي آبُنُ ٱلْجَعْقَرِيِّ بِمَا لَدَيْمٌ عَلَى ٱلْعَلَاتِ وَٱلْمَالُ ٱلْقَلْمِل

a) B. مِنْدُى , C. مِنْدُى , D. مِدْدُى , E. مِؤْدِى , b) B. C. D. E. add نار , c) D. حِلْدُا , d) أي is wanting in C. E. e) B. C. E. قد f) أي is wanting in A. g) D. adds ركان h) This word is not in A. i) B. D. E. الاسلام . j) العالم is marked in A. to be deleted. k) B. C. E. ينسي . 1) So all the Mss. m) These words are in A. alone. n) B. C. D. E. فقال . 0) C. بنمت p) This passage is in B. alone, with the exception of the first verse, which we find on marg. A., in a later hand, thus: ومنذ قولُ الشاعر أَرَى الجَرَّار يَشْحَكُ شَغْرَتَيْه البيت . B. has . تشاخب

مَّذُّبُهُ اللَّهِ قَالَ أَقَّلُ العِلْمِ مَعْدُه (قَ مَدَعَاءُ اللَّهِ ولِيسَ مِن الأَدْبِ (b) وَأَنْثُرُ الْفُسَّرِينِ \* دَالُوا الْقَوْلَ الأَوْلَ (c) وَلَاعُمَا فَي الْعَرْبِيَةِ جَآفِزُ وَيَكُلُّ (b) على القولِ الآولِ قولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَعَم أَنَا لِجُقَّنَهُ الغَرَاءُ أَي الَّتِي يَجْتَمِعُ النَّاسُ عليهِ، ويُدْعَوْنَ اليها ويُقالَ في الدَّعْوةِ أَدَبَهُ يَأْذِبُهُ (c) أَدْبًا إذا دَعاد قال الشّاعرُ

وما أَمْسَرَمُ ٱلصَّحَّاكُ اللَّا كَخَالِعِ ۚ عَمَانَا فَأَرْسَلْنَا ٱلْمَنِيَّةَ تَأُولُهُۥ

ه وقولناً في الرِّياجِ أَنْهَا تكون أَسْماء ولعوتًا (أَ نُفَسِّرُه (ع أَن شَاءَ اللَّهُ ) يقول أَنثُو العَرَبِ (أَ خُذَهُ وينَّ جَنوبٌ وريخٌ شَمالٌ \* وريخٌ دَيورٌ اللَّاعُشَى جَنوبٌ وريخٌ شَمالٌ \* وريخٌ دَيورٌ اللَّاعُشَى

لها زَجْلٌ كحَفيف ٱلْحَصا و صادَفَ بِٱللَّيْدِ رَبْدًا دَبُورًا،

وقال زُعَيْرُ

بَمَشْوَى حَدِرامٍ وَالْمَطِئْ كَتَّكَّ (" قَمَّا مُّشْنَدٌ فَبَّتْ لَهُنَّ خَوِيتُنْ ٥ وَالْمِلِيلُ البَارِدَةُ مِن كَلَّ الرِّمَاحِ (٩ وَأَمْلُ ذَٰلِكَ الشَّمَالُ قال جَرِيْرٌ يُعَيِّرُ بِنِي الْجَاشِعِ بِخِذْلانِهِم الرَّبَيْسُو بِنِ ١٥ العوّامِ في دَلِمَةٍ يقول فيها

إِنَّى لَمْ دَرِنْ ٱلرُّبَيْسِ حَمامة تَدْعُو بِأَعْلَى ٱلأَيُّكُ مَيْسِ عَديلا (١

ه. وقد فيل مفعل (هنه) ومفعلة من الآنت : ما الآنت : ما التأديب (هنه) وهنه (هنه) وهنه (هنه) ومقعل معلى القول الآن و الآن

الرجائج حاشِيَة الإبلِ رضعافها (ع وقال الأَعْشَى

لها زَجَلُ كَ يَحْفِيفُ ٱلْخُصا د صادَفَ بِٱللَّهُ يُل رِيحًا دَبُورًا ،

ولهٰذه الرِّياحِ أَسْما أَوْ كَثيرةً وأَحْكامً في العَرَبيّة لأَنْ بَعْضَهم يَجْعَلُها نَعُوتًا \* وبَعْضَهم يَجْعَلُها أَسْما آوَ (طَ وَلَهٰذه الرِّياحِ اللهٰ وَصَادِرُها تَحْدَاجُ ال الشَّرْحِ والتَّقْسيرِ ونَحْنُ ذاكرون ذاكك في عَقْبِ هٰذا البابِ إن شآء اللهٰ هَ يَقَالَ جَنَبَتِ الرِّيْحُ جُنوبًا وشَمَلَتْ شُمُولًا ونَبَرَتْ دُبورًا وصَبَتْ صُبُوا وسَمَّتْ سُمومًا وحَرَّتْ حُرورًا (٤ مَصْموماتُ الاَّرْيَحُ جُنوبًا وشَمَلَتْ شُمُولًا وَنَبَرَتْ دُبورًا وصَبَتْ صُبُوا وسَمَّوهُ ودَبور وحَرور ولم مَصْموماتُ الاَّرْآئِلِ فاذا أَرْبَتْ الاَّسْماء فَتَنَحْتَ أَوْلَهُها فَقُلْتَ جَنوبُ وشَمولًا (٥ وسَمومُ ودَبورُ وحَرور ولم يَأْتُ من الصَادِر شَيْءٌ مفتوحُ الأَرِل الآ أَشْياءَ يَسيرةً فالوا تَوَضَّأَتُ وَصَواً حَسَنًا وتَطَهَّرْتُ طَهورًا وأولِعْتُ بِالشَّيْءُ وَلوعًا وانَ عليه لَقَبولًا ووَقَدَّتِ النّارُ (٤ وَقُودًا وأَتْثُوهم يَجْعَلُ الوقودَ الطَّبَ والوثودَ المَصْدرَ، ويقال للشَّمالُ وشَمَلً وشَمَلً وشَمْلُ وشَمْلُ وشَامَلٌ عَيْرُ مهموزٍ ويُقال للشَّمالِ ويقال المَشْمالُ عَيْرُ مهموزٍ ويُقال للشَّمالِ اللهُ في اللهُ إِيانَةً قال ابنُ أَحْمَر

بجُوِّ مِن قَسًا ذَفرِ ٱلْخُسزامَى تَداعَى ٱلْجِرْبِيا َ به ٱلْحَنيمَا ، وَيُقَالَ لَلجَنوبِ الْآزَيْبُ (ع ويقال للصَّبا القَبول وبعضهم يَجْعَلْه للجَنوبِ وهو في الصَّبا أَشْهَرُ بَلْ هو القَوْلُ الصَّحيخُ والايرُ (ط والهِيرُ والنَّيِّرُ والنَّيِّرُ (النَّيِّرُ والنَّيِّرُ والنَّيِّرُ (اللَّاعِرُ صَطاعِيمُ أَيْسارُ إِذَا ٱلْهِيمُ وَالنَّيْرُ والنَّيِّرُ والنَّيِّرُ والنَّيِّرُ والنَّيِّرُ والنَّيِّرُ والنَّيِّرُ والنَّيْرُ والنَّالِيْرُ فَالنَّالِيْلُعُولِ وَالنَّالِ اللَّالَّةِ وَالنَّالِيِّ اللَّهُ وَاللَّيْرُولُ وَالْقَالِ لَلْعَلَيْمُ وَلِيْمُ وَلِيْلُولُ فَالْمُولِ وَالنَّالِيْمُ وَلِيْلُولُ لَلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّيْرُ والنَّيْرُ والنَّالِيْلُولُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَالْمُنْ وَاللَّالِمُ وَالْمُؤْلِ وَاللَّالِيْلُولُ وَاللَّالِيْلُولُ وَاللَّالِيْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّالِيْلُولُ وَالْمُلْولِ وَاللَّالِ اللَّهِ وَالْمُلْولِ وَالْمُؤْلِ وَاللَّالِيْلُولُ وَاللَّالِيْلُولُ وَالْمُلْولِ وَاللَّالِيْلُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُلْولِ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِ

نَحْنُ فِي ٱلْمَشْتَاةِ نَدْءُو ٱلْجَفَلَى لا تَـرَى ٱلْأَدِبَ فينا يَـنْتَـقـرْ، للفَلْقَ العَامَةُ والنَّقَرَى الخَاصَةُ والنَّقَرَى الخَاصَةُ واللَّهَ والنَّقَرَى الخَاصَةُ والادب صاحب المَّادُبة يُقال مَأْدُبةً ومَأْدُبةً للدَّعْوة وفي الخَديث أنّ الفُرْآنَ

الباب ۴۰ الباب

فَضَرَبَه مَثَدٌ لَمْوْضِعِ النَّمَاظُرَةِ والْمُحَاجَّةِ ؛ والأَلَدُّ الشَّديمُ الخُصومةِ قال اللَّه تَبارَفُ وتَعالَى لِيُنْدُرَ بِهِ قَوْمًا أَلَّذًا وقال رَفُو آلَتُ ٱلْتَخِصَامِ وفالتَّ لَيْنَى الأَخْيَليَّةُ (8

كَانَّ فَتَى ٱلْفِنْيَانِ تَـُوْبَةَ لَم يُنِيِّ (b بَنَجْدِ وَلَم يَطْلَعْ مَعَ ٱلْمُنَعَوِرِ وَلَم يَطْلعُ مَعَ ٱلْمُنَعَوِرِ وَلَم يَقْلَعُ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَل

و السديف شقَق السَّنام والنكبا الرِيح بين الرِيحَيْن لأن الرِياح أَرْبَعْ رما بين كُلِّ ريحَيْن نَكْباآه عهى دَمان في المَّهَ في فما بين مَطْلِع سُهَيْدٍ الى مَثْلِع الفَّجْر جَنُوبٌ وإنَّما تَأْتي لِلْمَدوبُ من قِبَلِ اليَمَنِ قا! جَربُرُ

وحَبَّدا نَفَحاتُ مِن يَـمَـنِيـة تَـأْتِيك مِن قِبَـلِ الرَّيَّانِ أَحْيانًا (٥ وَمَبَّدُ مِن يَبَـلِ الرَّيَّانِ أَحْيانًا (٥ وَنَا عَبَّتُ مِن يَلِهَا القَبُولَ ذال الشّاعِوُ وَاذَا عَبَّتُ مِن يَلْقَاءً الفَجْرِ فَبِى انصَّبًا لِمُقابِلُ القِبَّلَةُ فالعَرَّبُ تُسْمِمُ الصَّبًا مِن حَبَّثُ بَتَنْلِعَ ٱلْقَجْرُ ٤ وَسِيمُ ٱلصَّبًا مِن حَبَّثُ بَتَنْلِعَ ٱلْقَجْرُ ٤ وَسِيمُ ٱلصَّبًا مِن حَبَّثُ بَتَنْلِعَ ٱلْقَجْرُ ٤

رَاذًا أَتَتْ ؟ مِن قِبَلِ الشَّأْمِ فهي شَمَالُ قال الفَرزْدَقْ مُسْتَقَيْلِينَ شَمَالُ آلشَّأْمِ تَصْرِبْهَا ﴿ حِنْصِبٍ كَمْدِيفِ ٱلْقُطْنِ مَنْشُورِ

وهي تُقابِلُ للْمَنوبِ وَكَذَّلَكَ مَالَ امْرُو الْقَيْسِ

فتُوصِع قَالْظُواة لم يَعْفُ رَسْمُها (أَ لَا نَسَجَتْها مِن جَعُوبٍ وَّشَوْلًا)

هَ وَإِذَا (6 جَآءَتْ مِن دُبْرِ البَيْتِ (اللَّمُ اللَّمَ اللَّهُ اللَّمُ اللَّلْمُ اللَّمُ اللَّلْمُ اللْمُولِمُ اللَّلْمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّ

خف قد بكَـرَتْ أَخْـوَةُ بِٱلْعُجِنِجِ فَدَمَّرَتْ بَــِهَــيَّــةَ ٱلرَّجِنَجِ

a) Here the text of B. recommences, prefixing the words کما قال to the verses. b) B. C. D. E. and marg. A. ألم يَبُونُ . In the next half-verse the Hamasa of 'èl-Buhturī reads رلم يَبُونُ , which is certainly preferable. e) C. E. جَبُلِ الريان. , D. مَا عَبُل الريان. (sic with مَا تَبُل written over it. d) B. C. D. E. أَنْ أَنْ أَنْ اللّهِ عَبْدُ اللّهُ عَبْدُ اللّهِ عَبْدُ اللّهُ عَبْدُ اللّهِ عَبْدُ اللّهِ عَبْدُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَا عَبْدُ اللّهُ عَلَيْهُ عَبْدُ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَلَيْهُ عَبْدُ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَلَيْهُ عَبْدُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَبْدُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا

علينا العَيْمُ ثُمَّ أَقْتَقْنا وإذا نُطْرَ الى الشَّمْسِ والقَمَرِ من فَتْقِى السَّحابِ فهو أَحْسَنُ ما يكون وأَشَكُّه السِّنارَةُ وَقُولَهَ كَلَا يُرِيدُ في سُرْعةِ ما بَدَا(ه ثمَّ غابَ وقال الله عزَّ وجلَّ كَاتَهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمُرْجَانُ وقال الله عزَّ وجلَّ لَكَنْتُهِ اذا صُنْتُه وَٱكْنَتُه اذا وقال تَبارَك وتعالى كَنَّتُهُ الله تبارك وتعالى أَوْ أَنْنَتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ وقد يُقال كَنَّتُهُ أَخْفَيْتُه وَقَدْ الله تبارك وتعالى أَوْ أَنْنَتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ وقد يُقال كَنَّمْهُ أَخْفَيْتُه وقد (ع

قال جَرِيدٌ في يَزِهِ بن عبد اللَّهٰ وأمُّه عاتِكُ بِنْتُ يَرِهِ بن مُعارِيَةَ \* بن الى سُقْيانَ (٥ الْحَرِهُ في يَزِهِ بن الى سُقْيانَ (٥ الْحَرِهُ وَٱلْإِيمانُ قد نَزِلُوا على يَزِهدَ أَمِينِ ٱللَّه فَاحْتَلَفُوا ضَحْمُ ٱلدَّسِيعَةِ وٱلْإِيمانِ غُرَّتُهُ لَا ٱللَّهُمُ يَنْتَصِفُ وَقَالُ نَو الرَّمَة
 وقال نو الرَّمَة

فَيَا ظُنْمِيَةَ ٱلْـوَعْسَة بَيْنَ جُلاجِلٍ (٥ رَّبَيْنَ ٱلنَّقَا ٱأَنْتِ أَمْ أُمُ سالِمٍ ١٠٠).
 ا وقال ابن ابي ربيعة

أَبْعَصَرْنُهَا لَـيْـلَةً وَّنِـسْـوَتُهَا (8 يَمْشِينَ بَيْنَ ٱلْنَقَامِ وَٱلْحَكِجَرِ

هَـرُفُلْنَ فِي الرَّفِطِ وَٱلْرُوطِ كَمَا تَمْشِى ٱلْهُـوَيْمَا سَوَاكِينُ ٱلْبَقَيِهُ

فَيْدَهُ تَشْبِيهَاتُ غَرِيباتُ (٨ مَقْهِومَةً ﴿ وَقَالَ ابو عبد الرَّحْمِي العَطُوقُ (١

قد رَأَيْمَا ٱلْغَوَالَ وَٱلْفَصْنَ وَٱلنَّجْ ــَمَيْنِ شَمْسَ ٱلصُّحَى وَهَدْرَ ٱلطَّلَامِ (أَ فَوَحَتِي ٱلْمَعِيانِ يَعْضُدُهُ ٱلْمُرْ هَانُ فَ مَأْفِط أَلَدٌ ٱلْخِصامِ مَا رَأَيْمَا سَوَى ٱلْمُلِيعَدِة شَيْعًا (لا جَمَعَ ٱلْخُسْنَ كُلَّهَ فَ فَضامِ وَهُمْ يَحْرَى ٱلْأَرْرَاحِ فِي ٱلْأَجْسَمِ وَقَهْ يَحْرَى ٱلْأَرْرَاحِ فِي ٱلْأَجْسَمِ وَهُمْ يَتَجْرِى كَجْرَى ٱلْأَرْرَاحِ فِي ٱلْأَجْسَمِ وَهُمْ يَتَجْرِي كَجْرَى ٱلْأَصَالَةُ فِي ٱلنَّرَالُ فِي وَجُمْرَى ٱلْأَرْرَاحِ فِي ٱلْأَجْسَمِ وَهُمْ يَتَجْرِي كَنْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَلَيْ الْمَالِمُ الْمُرْدِي فِي الْمُعْرَى الْمُرْدِي فِي الْمُنْ الْمُنْ الْمَالِمُ وَلَيْ الْمُنْ الْمُنْعُمُ الْمُنْرُونِ الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْم

البرهان للاَّجْةُ قال اللَّهُ عَوْ وجلَّ فَلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُمْنُمْ مَعَادِقِينَ اللَّهُ عَوْ وجلَّ فَلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُمْنُمْ مَعَادِقِينَ اللَّهُ عَوْ وجلَّا فَلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُمْنُمْ مَعَادِقِينَ اللَّهِ عَجُدَجُكُم واللَّهُ وطلَّ كُلُّوب

a) E. أَيّاً . b) D. E. القام . c) C. E. omit كق. d) C. D. E. omit these words. e) D. أَيّاً . أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ . أَنَّانَ . أَعَرَبَيّه . f) E. عَرَبِيّه . g) D. غربية . h) D. غربية , C. E. عَربيّه . i) C. D. E. التّمَامُ وبدر . قال ابو لخسَن وهو عبد الرحمن العطوى . j) D. المُذكّة مين من المُحْدَثين من المُحْدَثين . k) C. D. E. . سوى لخيبيم على . التّمام . التّمام

ومال الآخُر(a

كَالْبَيْتِنِ فَي الْأَدْحِيِّ يَلْمَعْ بِٱلصُّحَى (b) فَالْاحَسُنْ حُسُنَّ وَٱلنَّعِيمُ نَعِيمُ '

ودل جَرِيْرُ

ما ٱسْتَوْمَفَ ٱلنَّاسُ عن شَيْ قَرُودُهُ ( اللهُ زَوَّا أَمَّ نُموحٍ فَمُوقَ ما رَصَفُوا ( اللهُ وَاللهُ لَمُ اللهُ مُنْ اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا اللهُ ا

المَــونَـةُ (8 السَّحَـابُهُ البَيْضَاءَ خاصَّةُ وجَمَّمُهَا مُوْنُ (b قال الله جلَّ وعَوَّ أَأَتُتُمْ أَدْرَكُتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُرْنِ فالمَرَّأَةُ (i تُشَبَّهُ بالسَّحَابِذِ (لَـ لتَهادِيها وسُهولِذِ مَرِّحًا قال الأَّعْشَى

كُنَّ مِشْيَةَ ال مَشْيَةَ اللهَ مَنْ مَشْيَةً اللهَ مَنْ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

لِإِيدُ الْعُنْفُ والسَّالِغَةُ ناحِيَةُ الْعُنْقِ وَالْقَدَالانِ ناحِيَتَا الْقَفَا \* من الرَّأْسِ(٣ ) ودوله أَثْتَقُ ثمَّ زالا يُقدل الْعَرَبُ دامَ السَّحابُ إذا الْنَكَشَفُ الْكشافةُ فكانتُ فيه (٥ فُوْجةٌ يَسِيرةٌ بين السَّحابَتَيْنِ (٣ تقول الْعَرَبُ دامَ

a) C. D. E. اخس . b) B. D. والصححى . c) B. C. D. E. هم أَصِي . d) D. مَرُنَّ . d) D. مَرُنَّ . d) B. C. D. E. هما أَصِفُ . d) B. C. D. E. هما أَصِفُ . d) B. C. D. E. هما أَصِفُ . d) B. C. D. E. هما أَصَفُ . d) B. C. D. E. مَرُنَّ . d) B. C. D. E. مثل . d) B. C. D. E. add المُبْتِثَاء في نَقَاتُها l) B. adds البَّبْتِثَاء في نَقَاتُها l) B. adds البَّبْتِثَاء في نَقَاتُها المُوسِمِ . d) B. adds البَّبْتِثَاء في نَقَاتُها المُعْدِم . d) B. adds البَّبْتِثَاء في نَقَاتُها المُعْدِم . d) B. adds البَّبْتِثاء في نَقاتُها المُعْدِم . d) B. adds البَّبْتِثاء المُعْدِم . d) B. C. D. E. والكُثيب . d) C. D. E. add . والكُثيب . d) C. D. E. add . والمُقْدُوذُ بينيما . d) C. D. E. add . والمُقْدُوذُ بينيما . d) C. D. E. منه . والمُقادِد المُعْدِم . والمُقَدِّد المُعْدِم . والمُعْدِم . و

الباب ۴۷.

يَعْنى ( ه مُدْعَبُ بن عَبْدِ اللّٰهِ الرُبَيْرِيِّ وصَماح بن خاقان المِنْقَرِيَّ وكانَا جَليسَبْنِ لا يَكادانِ يَقْتَرِقانِ وصَديقَيْنِ مُتَواصِلَيْنِ (b لا يَكادانِ يَتَصارَمانِ قَحَدَثُ أَنَّ أَحْمَدَ بن هِشامٍ (٥ لَقِيَهما يَوْمًا فقال أَما سَمَعْتُما ما قال فيكما هٰذا يَعْنَى إسْحُقَ بن (b الوَّصِيِّ فقادَ ما قال فينا (e) إلَّا خَيْرًا قال قال

لامَ فيها مُصْعَبُ وَتَمِياحُ فَعَصَيْنا مُصْعَبًا وَتَبَاحَا وَتَبَاحَا وَأَبَيْنا غَيْرَ سَعْيِ اليها (أَ فَاسْتَرَحْنا منهما وَاسْتَراحَا

قالًا ما قال اللَّا خُبْرُوا والمُّرورُ واللَّهُ ما قال فيك إنَّ يقول

رَصَافِيَة تُعْشِى ٱلْغُيُونَ رَقِيقَة رَّهِينَة عامٍ فَى ٱلدِّنانِ وعامِ الْحَرْفِ الْحَالَ وَالْمِ الْمَرْفِقَة مَوْمِنًا مِنَ ٱللَّيْلِ حَتَّى ٱتَّجَابَ كُلُّ ظَلامِ فَا ذَرَّ دَرُْنُ ٱلشَّمْسِ حَتَّى تَأْتُنَا مِنَ ٱلْعَتَى نَحْكَى ٱحْمَدَ بْنَ عَشَامِ

كُأَنَّ بَـيْحَن نَـعـام في مَـلاحفها اذا ٱجْمَلافِيَّ تَـيْظُ لَـيْـلَـهُ وَمِدُ، وا وتيلَ للأَرْسِيَّة وهي امْرَأَةٌ حَكيمةٌ من العَرَب بحَصْرة عُمَر بن الخَطّاب رحَد أَى مَنْظَمِ أَحْسَن فقالتْ فصورَّ بِيضٌ في حَداثَقِيّ خَصْرٍ فَأَنْشَدَ عَمْرُ بن الْخَطّاب لعَديّ بن زَيْدٍ فَصورَ بِيضٌ في حَداثِقِي خَصْرٍ فَأَنْشَدَ عَمْرُ بن الْخَطّاب لعَديّ بن زَيْدٍ كَدُمْمَى ٱلْعَاج في ٱلْمَحارِيب او كــالْمَيْتِين في ٱلرَّوْس زَفْرُةَ مُسْتَنير،

رقال أَرْسُ مِن خَجُرِ ( قَ [قَلَ ابُو لِلْسَنِ أَعْلُ الْكُوفَةَ يُرَوْنَهَا لَعَبِيدِ مِن الْأَبْرَضِ] ( أَ كُلُّ مَن مَّآهَ أَدْكُنَ فِي ٱلْحَانُوتِ نَصَّاحٍ كُلَّ مِن مَّنَهَ أَدْكُنَ فِي ٱلْحَانُوتِ نَصَّاحٍ أَرْ مِن مَّنَهُ أَدْكُنَ فِي ٱلْحَانُوتِ نَصَّاحٍ أَوْ مِن أَنْسَادٍ مِن أَمَّانٍ وَّتُسَامٍ وَخَلَ اللَّهُ خَرِ وَخُلًا بِاللَّهُ خَر

نَكِمَهُ تَ عَلَى نَكُهُ مَا أَخْدَرِي شَتِيمٍ شَابِكِ ٱلأَنْسِابِ رَرْدٍ، وَ فَذَا الشَّعْرِ

فما يَدْنُو الله فِيهِ فَبالُ وَلَوْ طَالِيَتْ مَشافِرُةَ بِقَنْد يَرَيْنَ حَلاوَةً وَبَخَفْنَ مَوْتًا وَشِيكًا إِنْ فَمَمْنَ لَـهُ بِورْد،

الذيبابُ الواحدُ (٥ من الدّبّانِ وَأَدْنَى العَدَدِ فيه أَدْبَةٌ والكثيرُ الدّبّانُ ولَكِنَّه ذَكَرَ واحدًا ثمَّ خَبَّرَ عَن . سَآثِرٍ لِجِنْسِ واللَّسَدُ أَنْتَنُ السِّباعِ فَمًا كما أَنَّ الصَّفْرَ أَنْتَنُ الطَّيْرِ فَمًا ٤ قَالَ بعض المُحْدَثين في رَجُلٍ هُمْجُوهِ والمَهْجُو دَآءُودُ بن بَكْرُ وكان وَلَى الأَعْوازَ وفارسَ والشّعْرُ لأَقِى الشَّمْقَمَةِ (٤

> ُولَةً لِمُحْمَةُ تَيْسٍ وَلَـٰهَ مِنْهَارُ نَسْرٍ ولَـٰهَ نَكْهَاءُ لَيْتِ خَائِطَتْ نَكْهَةً صَقْرٍ،

> > وقال عبدُ الرَّحْمٰنِ بن الى عبدِ الرَّحْمٰنِ بن عآئِشةً

مَ يَكُنْ ابْطُهُ كَاآباطِ ذَا ٱلْخَلْبِينِ فَابْطَاىَ فَي عَدَادِ ٱلْفِقَاجِ
فَي أَبْطَانِ يَرْمِيانِ جَلِيسِي \* بشَمِيهِ ٱلسُّلاجِ او بٱلسُّلاجِ (ع فَكَأَنِّي مَنْ تَتْنِ فُذَا وَفُذَا ﴿ جَالِسٌ بَيْنَ مُصْعَبٍ وَصَبَاحٍ \* فَكَأَنِّي مَنْ مُصْعَبٍ وَصَبَاحٍ \*

a) B. has وقال زُقَيْرُ بن أَلَى سُلْمَى b) From C. e) A. D. السواحدة
 e) A. وقال زُقَيْرُ بن أَلَى سُلْمَى f) The text of this passage varies much in the Mss. — C. D. add وهمو أبو والمواقع بينجوه وهو والمؤرِّد بن بكر C. D. E. read الشمة من , after which they add وقد كان ولى فارس والاهواز دا ود بن بكر. out of which words E. makes a verse, thus:
 قد ولي فارس والاهواز دا ود بن بكر.

<sup>.</sup> و بَيْن فدا . h) A. الله منهما بسلام B. وندامائي منهما بسلام

[رقال آخَرُ في صِفَةِ مَصَّلُوبٍ وهو يَزيدُ الْمُقَدِّي

قام وأَنَّا يَسْتَعِنْ مِساقِةً قَالَفَ مَشْواهُ على فِراقِةِ (هُ كَأَنَّما يَضْعَكُ فِي أَشْداقة

أَرادَ بَياضَ الشَّريطُ (b في فيه )

ه وقال أَعْرَابِيُّ في صِفَة مَصْلُوبِ (٥ [وهو الأَخْطَلُ قال ابو للنَّسِينِ الأَخْطَلُ الذِي يَعْنَى رَجْلُ مُحْدَثُ مِن الْمَعْرَةِ وَيْعُرُفُ بِالْأَخَيْطُلُ وَيْلَقُّبُ بَمْرُتُوقَا وَذَكَرَ ابو للْمَسَنِ أَنَّ ابا العَبَاسِ كان يُدَلِّسُ به]

كَنَّفَ عاشِ فَى قَدْ مَدَّ صَفْحَتُهُ (له يَدْمُ ٱلْفِراقِ الى تَدُودِيعِ مُرْتَحِلِ
او قَـ آئِمُ مِّنَ الْكَسَلِ،

إوقال مُسلم بن الوليد

وتُنتُقُلُّ مِّن مَّعْشَرٍ في مَعْشَرٍ في كَأَّنَّ أُمَّكِ او أَباكَ ٱلرِّئْبَوْعُ \*

د؛ يقال زِشْبِشُ وزِشْبِرُ مَهْموزانِ ودِرْقَمَ مُزَابِّينَ وتَوْفُ مُزَابِدُن ومن إِقْراطِ التَّشْبِيدِ قولُ الى خِواشِ الهُلَكِّ يَصفُ سُرْعَةَ ابْنه في العَدْو

لَّأَتْهُمْ يَسْعَوْنَ فِي الْثِرِ صَاتَدِ خَفِيفِ ٱلنَّشاشِ عَظْهُ مَّ غَيْرُ دَى تَحْضِ لَا اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ ا

a) B. اَلَف. b) C. السريطة . This passage is not in A. c) The following note is from C. and D.; E. adds merely وهو الأُخَيْطِلُ وهو اللَّخْيْطِلُ وهو اللَّخْيُطِلُ وهو اللَّخْيُطِلُ وهو اللَّخْيُطِلُ وهو اللَّخْيُطِلُ وهو الله وهو الله

وقال لَحْسَنُ بن هانِيٌّ في صِفَذِ لَخَـمْرٍ

فاذا ما لمَسْتَها فهَ بِآء ( عَنْهَ اللَّمْسَ ما تُبِيخُ الْغُيونَا 
دَرَسَ ٱلدَّوْرُ مَا تَجَسَّمَ مَنْهَا وَتَبَقَّى لُبَابَهَا ٱلْكَمْنُونَا 
فَهْ يَ بِكُو كَأَنَّهَا كُلُّ شَيْء ( فَ يَّتَمَنَّى شُخَيَّرُ أَن يَّكُونَا ( فَيْقَ بِكُو كَأَنَّهَا كُلُّ شَيْء ( فَ يَتَمَنَّى شُخَيَّرُ أَن يَكُونَا ( فَيْكُونِ كَأَنَّهُ فَيْ نُحُومُ جَارِياتُ بُرُوجُها أَيْدِيمَا ( فَيْ كُونِ مَ يَعْرُبُنَ فَيْمَا 
طَالْعَاتُ مَّعَ ٱلسُّقَاة علينا ( فَاذا ما غَرَبْنَ يَغُونُهُ فَيْمَا 
طَالْعَاتُ مَّعَ ٱلسُّقَاة علينا ( فَاذا ما غَرَبْنَ يَغُونُهُ فَيْمَا

\*فهٰذه قِطْعةٌ من التَّشْبيه ِ غايَةٌ على سُخُفِ كَلامِ المُحْدَثَين (f ) وقال \* لَخَنَهُتَّى وعو (B إِسْحُقُ بن خَلَفٍ في صفة (b) السَّيْف

الْقَى بِجِانِبِ خَصْرِةٍ أَمْضَى مِنَ الْأَجَلِ الْأَسَاحِ فَ فَكَانَّمَا قَرَّ الْهَبَاتِ الْمُعْلَى الْأَجَلِ الْأَسَاحِ الْأَصَلَى اللَّهَاسُ الرِّياحِ (أَنْ الْهَبَاءُ وَقَالَ مُسْلِمُ بِنِ الوَلِيدِ الْأَنْصَارِيُّ فِي مَدْحِهِ عَرِيدَهِ بِنِ مَرْيَدِ وَقَالَ مُسْلِمُ بِنِ الوَلِيدِ الْأَنْصَارِيُّ فِي مَدْحِهِ عَرِيدَهِ لِنَهُ الْمُرَا وَضِرْعَامَا وَقَالَ مُسْلِمُ بِنِ عَيِّنِ (ا في صفية مَصْلُوبِ (m وَقَالَ دِعْبِلُ (لَا تَعْبَلُ اللَّهُ فَي سَرِّحِيةٌ بَكْرًا وَضِرْعَامَا وَقَالَ دِعْبِلُ (لَا تَعْبَلُ اللَّهُ الرَّلِّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ

الیاب ۴۰۶

مُولَهُ هَشْتَفْنَ وَهَنَشَوْنْنَ فَي مَعْنَى ( الصِد عَرَفَهَ كَأَنَّهَا إِرْنَانَهَا بَمَوَآثِي الأَشْطَانِ أَرَانَ شِدَةَ صَهِيلِها هِلَوْ كُنَّهَا يَصْفِيلُنَ (فَ فَي آبارٍ (٥ واسِع تَبِينُ أَشْطَانُها عَنْ نَواحِيهَا ونَظِيرُ ذَلِكَ قُولُ النَّابِغَيْ الْجَعْدَى يَقُولُ كُنَّهَا يَصْفِيلُ ذَلِكَ قُولُ النَّابِغَيْ الْجَعْدَى يَقُولُ كُنَّهَا يَعْمَدُ لَكُ مُنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّل

وَيُصْهَِلُ فَي مِثْلِ جَـوْفِ ٱلطَّوِيِّ (b صَهِيلًا يُسَبِّسُ لِـلْمُعْرِبِ،

الْمَعْرِبُ العالِم بالخَيْدِ العِرابِ ١٥ ومن حَسَنِ النَّشْبيهِ قولُ عَنْتَرَةً (٥

فَادَرْنَ نَصْلَةً فِي مَعْرِكُ لِيَجْرُ ٱلْأَسِنَّةَ كَٱلْمُعْتَطِبْ

يقول نُعِنَ وغُودِرَتِ الرِّمالِ فيه نظَلَّ يَاجُرُّها كأنَّه حامِلُ حَمَّبٍ ﴿ وَمِنَ النَّشْمِيهِ الْمُجَاوِزِ الْقُرِطِ (أَ قول الخَنْسآه

وانَّ صَحَّرًا لَّتَأْتُمُ الْهُداةُ بِهِ حَعَلَتُهُ الْهُداةُ بِهِ كَانَّهُ عَلَمُ فَي رَأْسِهِ نَارُ فَعَلَمْ الْهُتَدَى يَأْتُمُ به وجَعَلَتْه كنارٍ في رَأْسِ عَلَم وانعَلَمْ الْجَبَلُ (عَ قال جَرَوْرُ إِنْ قَطَعْنَ عَلَمًا اللهُ حِلَّ تَتَأَوُّه رَلَهُ الْحَبَوْرِ الْمُنْسَاتُ في الْبَحْرِ كَالْأَعْلَم، وس ضَدًا الصَّرْبِ من التَّشْبِيهِ قولُ الْعَجَاجِ تَقَقَى الْبُازِي النَّا الْمَازِي كَسَرٌ والتَّقَصَى الاِنْقصاصُ واتّما أَرادَ سُرْعَتُها والعَّرْبُ تُهْدِلُ كَثِيرًا (طَ اليلَّة من أَحَد التَّصْعِيقِينِ فيقولون (لَا تَطَنَّمْتُ \* وَالنَّصْلُ وَالنَّهُ لَنُ الْقَدَ تَمَعَلْتُ مِن النَّقْصَاصِ الى تَقَصَّصْتُ وكذَلَك تَسَرَّيْتُ ومثلُ هٰذَا تَثِيرٌ ﴿ وَمِن تَشْبِهِ النَّاسِ الْمُعْدَرِ وَالنَّاسِ الْمُعْدَدِينَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ لُولُونَ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّه

كَانَّ فُوَّادَ لَا كُوَّ لَنْ مُوَّ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ المِلْمُولِيَّ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ

وفي فذ القَصيدة

جَفَتْ عَيْنَ عِنِ ٱلتَّغْمِينِ حَتَّى كَأَنَّ جُفونَها عنها قِصار أَسُولُ ولَيْلَتِي تَنَوْدادُ نُسُولًا أَمَا لِلَّيْدِ بَعْدَفُمْ نَهارُ ،

a) B. C. D. E. بمعنى . b) B. كتمها . e) D. E. أَبْعَارِ . d) B. وتصهل . C. وتصهل . d) B. ويمثنى . d) B. وتصهل . c) B. adds . العَبْسَى . f) B. C. E. العَبْسَى ; D. has merely . العَبْسَى . g) B. adds . h) C. D. E. omit . كثيرا i) B. C. فتقول . j) These words are not in A. k) B. C. في المبحر . m) C. c. adds . المستطرف . n) This verse is in C. alone.

كَأَنَّ قَطَاةً عُلَّقَتْ بِجَمَاحِهِا عِلْيَ كَمِدِى مِن شِدِّةِ ٱلْخَفَقَانِ •

وَيْقِدَلُ أَنَّ النَّرَّاقَ إِذَا كَانَتُ مُبْغِضَةً لِرَّحِيا فَآيَةً ذَلَكَ أَن \* تَكُونَ عَمَدَ قُرْمِهِ مِنْهَا مُوْدَدَةً النَّظُرِ عَمَد (٩ وَيْقَالُ أَنْ النَّكُ الله وَإِذَا لَا النَّكُ الله لا تَقْلُعُ عَنَ النِّكُ الله وإذا (4 فَهَصَ نَظَرَتُ وَكَانَتُ الله الله وإذا (4 فَهَصَ نَظَرَتُ وَلَا كَانَتُ الله الله الله وإذا (4 فَهَصَ نَظَرَتُ وَلَا كَانَتُ الله وَإِذَا لَا الله وَلَا الله ولا الله ولا

فَدُونَدَهَا يَانْنَ ٱلزُّبَيْرِ فَاتَّهَا مُولَّقَةٌ يُّوهِي ٱلْحِجَارَةَ قِيلُها (عَ فَدُونَدَهَا يَانُهُ ال

قولة مولِّعةً يقول (لَـ مُولِّعةً بالمَّطَرِ مُرَّةً هَافُمنا ومُرَّةً هافُنا) [قولة مروَّعةً يقول كُلُّ شَيَّه يُدْنيني من الشُّعَرِ ١. بها يُرَوِّعُها ويْنَقَرِّمَا (١٠) وقولة تَرَى رُفْقةً يُقال رِفْقةً ورُقْقةً ، ومَعنَى تَسْتَحِيلُها تَتَبَيَّنُ حالاتِها قال حُمَيْدُ ابن تُحَوِّرُا

مُرَوَّعَةٌ تَسْتَحِيلُ ٱلشُّخُوسَ (m مِنَ ٱلْخُوْفِ تَسْمَعُ ما لا تَرَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ عَرَى اللهُ وَمَا لا تَرَى اللهُ وَمَا لا تَرَى اللهُ اللهُ عَجيبِ التَّشْمِيمِ قولُ جَرِيمٍ فيما يُذْنَى عن ذِكْرِهِ (الله

تَرَى ٱلصِّبْيانَ عالِيفَةٌ عليها (٥ كَعَنْفَقَةِ ٱلْفَرَزَّدُقِ حِينَ شابَا،

ها رَبْقال أَنَّ الغرزدقَ حين (p أُنْشِدَ النِّصْفَ الأَوْلَ ضَرَبَ بيَدِه الى عَنْقَقَىِه تَوَنَّعًا نَعَجْزِ البَيْتِ ﴿ وَسَ التَّشْبيه لَخْسَن قولْ جَرِيرٍ في صِفَة الخَيْبُ ل

يَشْتَهُنَ للنَّظَوِ البَعِيدِ تَأَنَّما (٩ ارْنانُها بِمَوَآثِين الأَشْطانِ،

a) B. ه. ورتع مَا لَدُونَ وَالْبَعْسِ عَلَمْ B. كَانَبِا C. وَ كَانَبِا D. وَ كَانَبِا C. وَ كَانَبِا B. كَانَبِا B. كَانَبِا B. كَانَبِا B. كَانَبِا كَانِبِا كَانِبِا كَانِبِا كَانِبِا كَانِبِا كَانِبِا كَانِبِا كَانِبِا كَانِبِا كَانِبا B. D. E. هائل كان B. D. E. add كانبا كانبا B. D. E. omit بن شور بن شور كانبا كانبا كانبا كانبا كانبا كانباك كانبا كانباك كانبا

10

## وَالْتَحَارِبُ ٱللِّقُن يُحِبُّ ٱلْتَحَارِبَا وِيلْكَ قُرْبَى مِثْلَ أَنْ تُمَاسِبَا (ه أَنْ تُشْبِهَ ٱلصَّرآثِبُ ٱلصَّرآثِبُ الصَّرآثِبَا )

وقال الآخَرْ(d

اِيتِ ٱلطَّرِيقِ وَٱجُّتَنِبٌ أَرْمَامًا إِنَّ بِهِمَا أَكْتَلَ او رِزامَا

> رَضِيعُ مُدامٍ فَارَقَ ٱلْوَاحَ رُوحُهُ فَقَدَّ عَلَيها مُشْتَهِلَّ ٱلْمُدامِعِ أَدِيمَا عَلَى الْمُأْسَ إِنِّى فَقَدَّتُها كَمَا فَقَكَ ٱلْمُقْطُومُ دَرَّ ٱلْمُراضِعِ '

وكان يَشْرُبُ مِح قَيْسِ بن ابي الوَلميدِ الكِمَاتِيِّ وكان ابو الوَلميدِ ناسِكُنا فاسْتَعْدَى عليه وعلى ابْنِه فهَرَبَا منه وقال ابو الهنّديّ

فُل لِّلسَّرِيِّ آَئِي قَيْسِ أَنْوعِكُنا وَازْنا أَصْبَحَتْ بن دَارِكُم صَدَدَا أَبْ وَارْنا أَصْبَحَتْ بن دارِكُم صَدَدَا أَبْ الْوَلِيدِ أَمَّا وَٱللَّهِ لَوْ عَمِلَتْ (أَ فَيكَ ٱلشَّمُولُ لِمَّا حَرَّمْتُهَا أَبْدَا (لَا عَمَدَلْتَ بها مَالًا وَّلا رَلَدَاهُ (لَا عَمَدَلْتَ بها مَالًا وَّلا رَلَدَاهُ

ثُمَّ نَرْجِعُ الى التَّشْمِيهِ ورُبَّماً عَرَضَ الشَّيْءُ والمُقْصودُ غَيْرُهِ فيكْ كَرُ للفَآثِدةِ تَقَعُ فيه ثمَّ يُعادُ الى أَصْلِ البابِ ' \* قال ابو العَبَّاسِ(الْمَ وَقَالَ غُرُولُة بن حِزامِ العُذْرِئُ

الباب ۴۰ الباب

التَّحَشَاشُ (ه ما كان في (b عَظْمِ الأَنْفِ وما كان في المارِن فهو بْرَقْ يُقال (٥ أَبْرَيْتُ النَّاقة فهي مُبْراةً قال الشَّمَانُ وعُدا من التشبيه العَجيب

نقَرَّبْتُ مُبْرِاةً تَخالُ صُلْوعَهِما مِنَ ٱلْمُسِخِيَّاتِ ٱلْقِسِيِّ ٱلْمُوتَدَرِا (b

ومآسِخَةُ من بني نَصْرٍ من الزَّرِد(، والمِهِم فُسِبَتِ ( القِسِمُ الماسِخيَّة ، وأَحْسَنُ ما قيل في صِفَةِ (ع ه الصَّلوعِ واشْتِباكِها \* قولْ الرَّاعِي ( h

وَكُأَنَّمَا ٱلْتَطَحَتُ عَلَى أَتْمَاجِهِا فَدُرَّ بِسَابَةَ قَدَ تَمَمْنَ وُعُولَا(اَ

القَادِرُ لاَ النِّسِقُ مِن الوُعولِ، وَدَو الرُّمِّةِ أَخَدَ ذَلِكَ الْعَبَى \* مِن قولِ النَّقَبِ العَبْديِ (الْ

اذا ما قُمْتُ أَرْحَلُهَا بِلَيْهِ (الْ تَتَأَرَّهُ عَآفَةَ ٱلرَّجُلِ ٱلْحَزِيدِينِ اللهِ اللهُ الْحَزِيدِينِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

وس التشبيه المُشتَحْسَنِ قول عَلْقَمة بن عَبَدَة كَأَنَّ إِبْرِيقَهِم ضَبْئَ على شَرَف مُفَدَّمٌ بِسَبَا ٱلْكَتَانِ مَلْتُموم (m

فَيْدَا حَسَنَّ جِدًّا ﴾ وَقَالَ (٣ ابو البِنْدِيِّ رحو عَيدُ المُـوْمِي بَن عبدِ الفُدُّرِسِ بن شَبَثِ (٥ بن رِبْعِيِّ الرِّياحيُّ من بني رياج بن بَرْبُوع \* وكان شَبَثُ سَيِّدَ بني يَرْبُوعٍ بالكُوفة (٣

مْفَدَّمَةً قَـزُّا كَأَنَّ رِقَـبَهَا (٩ رِقَالُ بَنَاتَ ٱلْأَهَ أَقْرُعَهَا ٱلرَّعْدُ،

ولان ابو الفِنْديِّ قد غَلَبَ عليه الشَّرابُ على كَرَمِ مَنْطِيهِ وشَرَفِ أُسْرِتِه حتَّى لادَ هُمْطله ولان عَجيبَ ها لِجُوَابٍ فَجَلَسَ اليه رَجْلُ مَرَّةً يُغْرَفُ بِمِرْدِينِ (٤ المَناتِيرِ ولان ابولا صَلْبَ في خرابة والتَخْرَابةُ عندهم سَرَقُ الإبلِ خاصَةٌ فَأَثْبَلَ يُعْرِضُ لاَّذِي الهِنْديِّ بِالشَّرابِ فلمَّا أَنْثَرَ عليه قدل ابو الهِنْديُّ (٥ أَحَدُهم يَرَى القَدَاةَ في عَيْنِ أَخيهِ ولا يَرَى الْإِلْمَ لَا في اسْتِ أَبِهِمْ وق الْجِرَابةِ يقول الرَّاحِثُو

a) B. C. E. الْمُوَّمَّرَا. والْمُ اللَّهُ وَمَ اللَّهُ مَا قد (b) A. ن. والله الله والله الله والله والله

القَيْسيّة من بني قَيْس بن ثَعْلَبةَ

أَتْسَارِغُ عَــُوْفٍ لَا أُحَارِلُ غَــيْـرَهَـا ﴿ وَجُــوَا فُــرُودٍ تَبْتَغِى مَنْ تُتخادِغُ (٩ وفال غُرُوةُ بِن الوَرْدِ العَبْسِيُّ

سَنقَوْنَ ٱلْتَحَمَّرُ ثَمَّ تَكَنَّفُونَى عُداةً ٱللَّهِ من كَذِبٍ وَّزُورِ والعَرَبُ (b تُنْشِدُ قولَ حاتِمِ الطَّاءَيِّ رَبِّعًا ونَصْبًا

، اِنْ كُنْتِ كَارِضَةً مَعِيشَتَمَنا (٥ صانعا فُحَيِّى فى بَنِي بَـكْرِ بـون اَلـصَّـارِبـيـن لَدَى أَعِنَّتِهِم وَالطَّاعِنين وَخَـيْـلْـهـم تَجْرِ ى وإنّما خَفَتوهما على النَّعْتِ ورَبَّما رَفَعوهما على القَطْعِ والاِبْتِدَآه وكذلك قول لَخْرِثْقِ بنْتِ فِقَانَ (٥

لا يَبْعَدُنْ قَوْمِي ٱلَّـٰذِيدِيَ غُمْ اللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَكُلُما كَانِ (© مِن طَٰذَا \* فعلى طُذَا أَكْثَرُ إِنْشَادِهِ (f وإن لم يُرِدٌ (B مَدْحًا ولا ذَمَّا قد اسْتَقَرَّ لم فَوَجْهُم النَّعْنُ وَقَرَاً بعض القَّرَآهَ فَتَبَارَكَ ٱللَّهَ أَحْسَنَ ٱلْتَخَالِقِينَ وَأَكْثَرُ مَا تُنْشِدُ العَرَبُ بَيْثَ (d دَى الرُّمَّةِ نَصْبًا النَّعْنُ ذَكَرَ مَا يَحِنُّ اليهِ وَيَصْبُو الْحُرْبِهِ أَشَادَ بِذَكْرِ مَا قد كان يَبْغَى فقال

دِيارُ مَيَّةَ إِنَّا مَقَى تُساعِفُنا ولا يَرَى مِثْلَها عُجْم وَلا عَرْبُ وَلا يَرَى مِثْلَها عُجْم وَلا عَرَبُ وَلا عَرَبُ وَلا يَرَى مِثْلَها عُجْم وَلا عَرَبُ وَلَا وَلَهُ (أَ

رَيْضَاءَ في دَعَجٍ صَعْرَاءَ في نَعَجٍ ﴿ كُنَّتَهَا فِضَّةٌ قد مَسَّهَا ذَهَبُ٠٠ وفيها من التشبيه المُصيب (أ

تَشْكُو ٱلْخَشَاشَ وَجُرْقَى ٱلنَّسْعَدَيْن كما أَنَّ ٱلْمَردِيثِ الى عُرودة ٱلسَّوصيبُ

a` D. وجوه کلاب, E. وجادع. b) E. فالعرب. e) B. لعيشتنا. d) D. لعيشتنا. e) B. C. D. فعلى هذا الوَجْم. e) E. عَلَيْ فال الوَجْم. و) E. عَلَيْ هٰذا الوَجْم. i) D. E. omit م. قوله j) C. adda . قوله

وعُذا غايةً في صفّة إلبّانٍ وَنَصَبّ عَيْتَى بِنْتِ ما على الدَّمّ وتَأْويله أَدّه (ه اذا قال جاّعَلى عبد الله الله وعلى الله الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله والفارق والفارق والفارق والفارق والفارق والفارق والله والله

فَانْيَوْمَ قَرَّبْتَ تَهُ يَجونا وتَشْتمُنا فَانْفَعْبْ فما بكَ وْالْأَيّْدُم مِن عَجَب

وَثَوَأً عِيسَى بِن عُمَرَ وَآمُرَأَتُهُ حَمَّالَةَ ٱلْتَحَصُّبِ \* آراتَ وآمُرَأَتُهُ اللهِ عِيدِعًا حَبْلٌ مِن مَّسَدِه فَتَصَبَ حَمَّالَةً اللهِ عَلَى اللَّمِّ اللهِ عَلَى اللَّمِّ اللهِ عَلَى اللَّمِّ اللهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُحْمَّرِ حَتَّى فَوَّلَةُ اللهُ عَلَى المُحْمَّرِ حَتَّى فَوَّلَةً اللهُ عَلَى المُحْمَرِ حَتَّى فَوَّلَةً اللهُ عَلَى المُحْمَرِ حَتَّى فَوَّلَةً اللهُ عَلَى المُحَمِّلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُحْمَرِ حَتَّى فَوْرَاتُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُحْمَرِ حَتَّى فَوْرَاتُ اللهُ عَلَى اللهُ

ورَجَ ٱلْأَخَيْدِلُ مِن سَفَاعَةِ رَأْيِهِ مِن لَم يَكُمِن وَأَبَّ ثَمَّ لِيَمَنَالَا ور وقال الْبِيْ الِي رَبِيعة

فَلْتُ إِذْ أَقْبَلَتْ وَزُعْرُ تَهِادَى (\* كِنْعَاجِ ٱلْمَلَا تَعَسَّفْنَ رَمْلا) وممّا يُنْصَبُ على الذَّمِ قُولُ الشَّابِعَةِ(\*

لَعَمْرِي وِمَا عَمْرِي عِلَى بَهِين لَقَدٌ نَصَفَتْ بُطْلًا عِلَى ٱلآَمَارِعُ

a) C. D. E. omit منا. b) B. C. D. E. ما و هر د B. C. D. E. ما و و القبت d) E. يقيم و القبت d) E. يا دُورُد و و القبيم (sic). g) B. adds بالخرّ h. D. L. i These words are not in E. و الدّم على الشَّام والدّم الله الشَّام والدّم الله الشَّام والدّم الله الله و الدّم و دوله عزّ د تُرُد و و الدّم الله الله و الدّم و الد

كَوَى دَمْاَتِهَا فِي بَيْتَةِ ٱلصَّيْفِ بَعْدَ ما جَـرَى في عِنانِ ٱلشَّعْرَةِيْنِ ٱلاَّمَـاعِـرُ (٩ فَأَنَى أَن يُفَسِّرَ في عِنانِ الشعريين؛ وَآمَ تُولُد (b الذِّعَابُ فَهِي اللَّهُ طَارُ اللَّيِّفَةُ الدَّاثِهِ أَ وَيُقَالَ ٱتَّهَا ٱنْجُعُ الْمَكِوفِي النَّبْتِ وكذَٰلِك العِهادُ وَأَنْشَدَ الأَصْمَعِيُّ

أُميرُ عَمَّ بِاللَّهُ عَمْ مِاللَّهُ مَا مَا لَا ثَالًا اللَّهُ اللَّهُ عَمَّ بِاللَّهُ عَمَّ اللَّهِ عِلْهُ ا

و البراعيم واحداثها (b بُوعومة وهي أَوَمَة الرَّوْضِ فَبْلَ أَن تَعَقَعْتِي (٥ يُقال لواحدها كمَّ (١ وكومام فمن قال كومام فجَمْعُه أَلِمَة هُمِّنُ مِثْلُ صِمام وأَصِمَّة وزِمام وأَرِمَّة وبَنْ قال كمَّ فالجماع أَدْمامٌ قال الله عَر وجلَّ وآلمَّخُلُ ذَاتُ ٱلأَدْمَمِ ﴿ وَمِن ذَلِكَ قُولُ الآخَرِ أَحْسِبُم تُوْبَةً بِن لَخْمَيْرِ (٤ [قال ابو لخسَنِ نقال أَنَّه المَجْمُونِ بني عام وهو انصَّوابُ (١)

\* وَهْرَى تُنجِاذِبُه فَهٰذَا عَايَةُ الْأَصْطِرَابِ (﴿ وَقَدَ قَالَ (السُّعَرَآءَ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ فَلَم يَبْلُغُوا فَذَا الْقَدَارُ \* وَقَلَ الشُّعَرَآءَ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ فَلَم يَبْلُغُوا فَذَا الْقَدَارُ \* وَقَلْ الشَّيْبَانُ لَلْتَحَجِّلِج

ا حَدَّدَ بَرَزْتَ الى غَوالَـةَ فِي ٱلْوَغَا بَلْ كَانَ قَلْبُكِ فِي جَمَاحَىْ طَآثِورِ (m فَهُذَا يَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ فِي لَخْفَقَانِ وِفِي الشَّعابِ البَّقَّةَ ﴿ رَبَّ التَّشْبِيهِ اللَّحْمُودِ قُولُ الشَّاعِرِ صَيلِينُ ٱللَّهِ لَم يَمْنَىْ عَلِيمَ ۖ أَبُو دَارُونَ وَٱبْنُ أَنِي كَشِيمِ (m ولا ٱلْحَجَامُ عَيْبَى بِمُنْتِ مَآهَ تُنْفَيِّدُ بِنُقَالِم مَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَى المَّقُورِ (٥

a) D. E. وقوله b) B. C. D. E. بيضة القيشط c) B. C. D. E. وقوله b) B. C. D. E. ويضة القيشط c) B. C. D. E. ويضة القيشط b) B. C. E. ويضة القيشط b) D. جَمْع برعومة (المحمد على المحمد على ا

الباب ۴۰ الباب

شَخْتُ ٱلْجُوارَة مِثْلُ ٱلْجَيْتِ سَآئِدُةً مِنَ ٱلْاَسُومِ خِدَبُّ شَوْقَبُ خَشِبُ السَّحَتُ انصَّمَيلُ المِينِ الصَّعيفُ وَلِلْوَارَةُ القَوْآثِمُ وَتُولُه مِثْلُ البَيْتِ سَاثْرُهُ مِن المُسُوحِ يَعْنَى إذا مَدَّ جَناحَيْهِ واِنَّما أَخَذَه مِن قولِ عَلْقَهُمَّ بِي عَبَدَة

مَعْدُلُ كَأَنَّ جَناحَدِيم ﴿ وَجُوجُونَ ۚ بَدِيثَ أَطَافَتْ بَهِ خَوْقَاءَ مَهْجُومُ وَ الصَّعَلُ الشَّعْمُ والوَّاسِ وَالْفُرْقَاءَ التي لا فُتْحُسِنُ شَيْعًا فهي تُقْسِدُ ما ( هَوَمَتْ له قال الخَطَيْعَةُ فَيَ الصَّعَلُ اللهِ عَرَضَتْ له قال الخَطَيْعَةُ فَيَ الصَّعَادُ عَمْ صَدَّمَةُ فَي اللهِ اللهِ عَلَيْكَةً فَي اللهِ اللهِ عَلَيْكَةً فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

رَالْهَهْجُومُ الْهَدُومُ (٥ وَقُ الْخَبَرِ أَنَّهُ لَمَّا قُتِلَ بِشَطامُ مِن قَيْسِ لَم يَبْقَ بَيْتُ لَكُ فَ بَكْرِ مِن وَآثِلِ الْآ فُحِمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْسُ مَلِينُ (١ عَلَي مَنْ فَزَلَ بَدُهُ وَمَنَ اللّهُ عَلَيْسُ مَلِينُ (١ عَلَى مَنْ فَزَلَ بَدُهُ وَمَنَ اللّهُ عَلَيْسُ اللّهِ الْمُعَلِّمِ الْعَلَيْدِ الْمُعَلِّمِ وَعَلَيْسُ اللّهُ عَلَيْسُ اللّهُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْسُ اللّهُ عَلْ

a) Marg. E. adds وم تَصَنَعُ وما C. مَجَارِتَهُم. c) A. C. المعدوم بالمعدوم (E. مَجَارِتُهُم. b) C. مِجَارِتُهُم. c) E. ما المعدوم (E. م. بالميتني . f) B. C. D. E. م. وادّ ما after بيت after بيت after بيت . f) B. C. D. E. وادّ ما المعدود . أن B. C. م. ورحاء م. وقرحاء . وقرحاء . أن B. C. من المعدود . أن المعدود . أن أن المعدود . أن أن المعدود . أن المعدود . ومن المعدود . ومن المعدود . ومن المعدود . ومن المعدود . أن أن المعدود . ومن المعدود . ومن

الياب ۴۴۸

وقدوأحه

خَطانِيفْ خُونٌ في حِمالِ مُقِيمَة (٥ قَدُمُدُ بهما أَيْدِ السِك تَوازِعُ٠

وفدولمه

د ما تَّ كَ مَنْ مُنْ وَآلْ لُمُوكُ كَوَا كِنَّ ( أَوْا كَلَعَتْ لَم يَبْدُ مَنْهُنَّ كُوْكُ ( وَ فَ كَانَا كَالَعَتْ لَم يَبْدُ مَنْهُنَّ كُوْكُ ( ٥ هِ وَمِنَ عَجِيبِ التَّشْبِيةِ قُولُ نَى الرُّمَّةِ

رَرَدَّتُ آغْتِسافًا رَّالشُّرَيَّا كَأَنَّها على قِمَّةِ ٱلرَّأْسِ آبُنُ مَا مُحَلِّتُنَ ' وقدولُه (d

فجدة من بنسج المعند كَمْ بُوتِ كَاتَّةٌ على عَدَوَيْهَا سَابِسِيَّ مُشَدِّسُونَ وتَأْوِيلُ هُذَا (٥) أَنَّدَ يُصِفُ مَاءَ قَدديمًا لا عَهْدُ له بالوارِدةِ (أ فقدِ اصْفَرَّ واسْوَدَّ فقال

أَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

إذا وَرَدَتْ مَاءَ لَـأَنَّ جِمهِمُـهُ (لَا مِنَ ٱلْأَجْنِ حِنْهُ مَعًا وَّمَمِيبُ فَقَالَ (لَا ذَوِ النُّمُّةِ فَي وَمُفِ شَخَا المَاءَ فَقَانَ بَتَغَيُّرِهُ بُعْدَ مَطْلَبِهِ فَقَالَ

فَكُنَّ غُلامي دَلْوَ لِيَهِمُ عَبِيهِ عِيهِ شَعْمَ ٱلصَّدَى وْٱللَّيْلُ أَدْوُمُ أَبْلُقُ

ها بُرِيدُ أَنَّ الفَّجْرَ قد ذَنَجُهُ فيه فجاءَتْ يَعنى الدَّلُو بَنَسْجِ العَنْكَبُوتِ دَأَنَّه على عَصَوَيْها سابِرِيَّ مُشَبَّرَقَ والسابِرِيُّ الرَّقِيقُ من الثِّيبِ واندُّروعِ والمُشبَرُقُ المُعَزَّقِ وَآئشَدَ ابو زَيْدِ

لَـهَـوْنا بِسِرْبِـلِ ٱنشَّبِ مُـلاوَةً فَأَمْبَنَ سِرْبِـالْ ٱلشَّمِابِ شَبارِفا هُ وَأَمْبَنَ سِرْبِالْ ٱلشَّمِابِ شَبارِفا هُ وَمِنَ التَّشْمِيدِ الْعَجِيبِ(القولُ ذي الزُّمَّةِ في صفية انشَّليم

ه) A. بَأَنَّكُ وَمُ (sic), altered into عبال . b) B. C. D. E. وَاللّهِ بَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

الياب ۴۰ الياب

## 5 . a, ب

مَلَ آبُوَ الْعَبْسِ وَعَدَا بِالَّ صَرِيْفُ (b نَصِلُ بِهِ عُذَا البابَ الجَامِعُ الذَى ذَوَدُهُ وَعُو بَعْضُ مَا مَرَ لَلْعَرَبِ مِن التَّشْبِيهِ الْمُعْيَبِ وَالْمُحْدَثِينَ عَ بَعْدَهِم فَأَحْسَىٰ ذَلِكَ مَا جَدَه (b بِيجْمَاعِ الرُّوَاةِ مَا مَرَّ لاَمْرِيَّ الْفَيْسِ في دَلامٍ خُتَقَدِرٍ الى بَيْتِ (c واحد مِن تَشْمِيهِ شَيْء في حالتَيْنِ (f بَشَيْتَيْنِ مُحْتَلِقَيْنِ (3 وعو دُولُه كَانَّ فَعُلُم خُتَعَدَرِ الى بَيْتِ (فَيْمًا وَيَعَابِسًا لَّذَى وَدُوهَ النَّعْمَالِ وَالْتَحَشَّفُ الْبَالِ

فهٰذا مَفْهُومُ الْمُعْدَى فانِ اعْتَرَصَ مُعْتَرَضَ فقال فَيَالَا فَصَلَ فقال كُلّه رَنْدَهَا العُمَّالُ وكُلّه هابِسًا لْخَشَفُ قيل الله العَرَقُ الفَصِيخُ الفَعِلُ اللّهَ في (اللّه يَرْمَى بالقَوْلِ مَفْهُومًا وَهُرَى مَا بَعْدَ ذَلِكَ مِن التَّكْرُورِ عِيمًا (الله العَرَقُ الفَصِيخُ الفَعْلَى وَمِن رَحْمَة بَعْدَ لَكُمْ ٱللّهَا وَآلَةً فِيرَ لِتَسْكَمُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ قَالِلهُ عِلْمَا بَأَنَّ اللّهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

كَأَنَّ غَيْوِنَ ٱلْوَحْشِ حَـُوْلَ خِمِتْما ﴿ وَأَرْحَلِنَا ٱلْجَوْرُغُ ٱلَّذَى لَمَ يُشَقَّبِ ' ومن ذلك تولْد(ا

إذا من ألشُّريَّنا في ألسَّماه تَعَرَّمَتْ تَعَرُّمَتْ العَيْرُ النَّمْرِيَّا في ألسَّماه تَعَرَّمَتْ العَيْمَ ولا بما يُقارِبُ سُهُونَ عَذَه الأَلْفَاظِ ﴿ وَمِنَ وَمِنَ النَّسُ فِي لَا الشَّرِيَّا فَلَمْ يَأْتُوا بِمَا يُقَارِبُ عَذَا الْعَيْمَ ولا بما يُقارِبُ سُهُونَ عَذَه الأَلْفَاظِ ﴿ وَمِنَ النَّاسُ فِي النَّشَيْمِ قُولُ النَّابِغَةِ

ف تَك تَاللَّيْل الَّذي ثُو مُدُّرِبِي وَإِنْ خِلْتَ أَنَّ ٱللَّمْنَاتَى عَنْك واسع عَلَى

اى نَوَلُوه ضُحَّى ويُقال بَيَّتُوا ذاك اى فَعَلُوه (a لَيُّلَا قال الله ْجِلَّ وعَزَّ إِنَّ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ ٱلْقَوْلِ وأَنْشَدَ ابو عُبَيْدة

أَتَوْفِي فِلْمَ أَرْضَ مِا بَيَّتُوا وَلَانُوا أَتَوْفِي بِأَمْرٍ تُلُكُونُ لِلْمُالِدِ لَّالْمَالُونُ لِلْمُونِ الْمَالِدُ وَلَيْكُونُ الْمُعَبِّدُ خُرُّ لِلْحُرْ، لَانْكُونُ الْمَالُدُ خُرُّ لِلْحُرْ،

جَــزَى ٱللّٰهُ آبْنَ عُـرْوَةَ إِذْ لَحِقْمَا (أَ عَـفُــوقَــا وَٱلْـعُــفُــوقَ مِنَ ٱلأَثْنَامِ ' وَقُولَهُ عَلَى مُشْمَحِ الْكَفَّ يَقُولُ عَلَى رَفَّعِهَا وَإِبْعَادِهَا يُقَالَ نَـمَحَ بَـتَمَـرُهُ إِذِا ارْتَــَقَعَ فــأَبْعَــدَ (m الـشَّـفَــرَ قال ٱمْرْزُ القَيْسِ

ه الله عَلَمَ النَّمَّاخِ من بُعْد أَرْضَة لِيُلْبِسَني من دَآنِة ما تَنَلَبَّسَا (عه

a) D. عَدْتُ قَعْلَ E. omits وَلَكِي , and has فَعَلُوا b) B. adds وَلَكِي . c) D. E. تَعْلَى . d) B. C. ومين . e) C. D. E. omit الشاء . f) B. C. إلشاء . g) E. بيموم . h) These words are not in A. i) These words are in A. alone. j) E. الأا . k) B. C. وانشد . l) Variant in A. الله . m) B. C. D. E. وابعد . n) Here ends the first volume of the Kamil, according to the Ms. C.

ومَن يَأْت ما لم يَرْضَه آلله يَسْطُمام واللَّا فَأَعْظُمْ بِٱلَّذِي قِدِ أَتَـبُعُلِّمْ فح يَنْ عِهم من قَتْلة حَرْب جُرْثُم، (8 علا يَـهْـنـيّـنّ ٱلشّامتينَ مُصابّـة وَأَنْشَدَىٰ الرِّياشيُّ عِن الأَصْمَعيُّ (b [فال ابو للسَّسَ طَدَا الشَّعْرُ لابْن الغَريرَة الصَّبّيّ [0] لَـقَـد ذَّهَـبَ ٱلْخَيْرُ اللَّا تَـلـيـلَا لَعَمْرُ أَبِيكَ فِلا تُلْفَلَيُّ رِخَـلًا أَبْنُ عَـقـنَ شَـرًا صَـويـلا، وقد فتنبي ٱلمثمال في ديمهم ومثله قول الراعبي

مُتَلوا أَبْنَ عَقَانَ ٱلْتَحَليفَةَ مُحْرِمً وَدَعَا صلم أَرْ مَشْلَهُ تَخْلُولًا فتُعَدِّرُفَتْ مِن بَعْد ذاك عُصافُمْ شقققًا وَأَكْبَرَعَ سَيْفُهِم مَّسْلُولاً ، قُولَهُ أَنْحُرِمًا يُرِيدُ فِي الشَّيْرِ لَخَرَامِ وكان قُتلَ في أَيَّامِ التَّشْرِيقِي رحّهُ، وقال أَيْمَنُ بن خُرِيْم بن فاتك الأَسديُّ ١٠ وكانت له صحية

أتى فننيبل حسرام ذبتخدوا ذبتخدوا يَخْشَوْا على مَطْمَحِ ٱلْكُفِّ ٱلَّذِي طَمَحُوا وبنات جَنُّور على سُلْمَنانهم فَتَدُدوا من سَفْم ذاكَ ٱلدَّم ٱلزَّا كي ٱلَّذي سُفَحُوا تَمام ثمَّى ما يسترردُ ألتَّصَحِ لَّاقَوْا أَثَامًا وَخُسْرانًا فَمَا رَبِيْحُوا اللهِ

ومنهد بالقسوميات معترك

تفاقد الدابخوا عثمي صاحبية صَلَحَوْا بِعُثْمَرِ فِي ٱلشَّبْرِ ٱلْحَرام ولم فائق سُنَّة جَوْر سَنَّ أَوْلَهِم ما ذا أرادوا أَضَلَّ آلله سَعْمَهُم م فاستوردتهم سيوف المسلمين على انَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَتْلُكَ سَفَعِا الضَّمَّ ما بين الشَّرْبَتْين (e) وقوله (f صَحَّوا بغَثْمَنَ انَّمَا أَصْلُهُ فَعَلَ فِي الصُّحَتِي (g فال(h زُفَيْرُ ضَحَّوْا فَلِيلًا على كُشْبِيان أَسْنُمَة (أ

10

a) B. D. E. فَكَثُّاكُم , C. فَحَصَّكُم , C. فَحَصَّكُم , C. فَحَصَّكُم , C. فَحَدُّكُم , C. فَحَدُد فَا الله على الله D. indicates أغُوا, E. أغُوا, — B. C. D. وهم وبحسوا , — e. This clause is in A. alone. f) B. C. D. E. . قَمَا كَثِبَانِ . j) D. adds اي فُمْلَ في الصحي b) B. C. E. وقال . وقال . وقال . وقال . وقال . وقال

fff الباب ۴۹

واسْمُها أَمُّ حَكِيم ولذَٰلك قيل لعُمُّمٰنَ أو للوليد (عينْنَ أَرْوَى وِيانْنَ أَمْ حَكِيمٍ وقال الوليدُ لبني عشم ليُذا السَّبَبِ (b حينَ قُتلَ عُثْمَني رحَه

> بَني عاشم رُدُوا سلاحَ آبْن أُخْتكم ( ولا تُنْبِيبُولُ لا تُتَحِلُ مَناهِبُ بَني هاشم كَيْفَ ٱلْهُوادَةُ بَيْنَنا وعنْدَ عَلَى دَرْعُكَ وَنَجِلَتُمُمْ فُهُ قَتَلُوهِ كَنَّ يَكُولُوا مَكَانَهُ ﴿ كَمَا غَذَرَتْ بَوْمًا بِكُسَّرَى مَرازبُهُ ( ٥

وفخذا القولْ بابْلَّ وكان عُرْوةُ بن الزُّبيْر إذا ذَكَرَ مَقْتَلَ عَثْمَنَ يقول كان عَلَيُّ أَتْقَى للَّه \* من أن يُعين في قَتْل عَمْمَنَ (e) وكان عَمْمَٰن أَتْقَى للَّه \* من أَن يُعينَ في قَتْل عَلَيْ (f) وقال الوليمُد بي علقبة

أَلا انَّ خَيْرَ ٱلنَّاس بَعْدَ ثَلْتُهُ قَنْهِ ٱلتَّاجُوبِيّ ٱلَّذِي جِآء من مَّصْر (ع وما لَى لا أَبْكَـى وتَــنْكــى أَقَارِبي (b وقد خُبِبَتْ عَمَّا فَصَـولُ أَلِي عَمْرو (i)

. وقالتْ لَيْنَى اللَّخْيَلِيَّهُ أَنْشَدَنِيهِ الرِّياشِيُّ عن الأَصْمَعيّ

وكانَ عَآمَنَ مِن يَّـمْشيي على سياق (أ ما كان من ذَفَ ب جَـة وَأَوْراق (k فلا تُكذَّبْ بِوَعْد ٱللهِ وَٱرْضَ بِهَ ﴿ وَلا تُمَوِّثُ لَا عِلْي شَيْءُ بِالشَّفْاقِ قد قَدَّرُ ٱللُّهُ مَا كُلُّ ٱمْمِعُ لَاقِ يَ

أَبُعْدَ عُمْمِنَ تَرْجُو ٱلْخَيْرَ أُمَّتُدَ خَلِيفَةُ ٱللَّهِ أَعْطَاهِم وِخَوَّلَهِم ولا تَنْفُولُن لِّشَيْءُ سَوْفَ أَشْعَلْ ﴿

دا وقال أأخُر

أَلَا قُسْلِ لَقَوْمِ شارِبِي كُأْسِ عَسْقَدِم بِقَسِّلِ إِمِيامٍ بِمُأْسَدِينَةٍ أَمْحُمِمٍ فَتَلْتُمْ أَمِينَ ٱلله في غَيْر ردَّة ولا حَدّ احْصان ولا قَتْل مُسْلم تَعَالُوْا فَفَاتُنُونِنَا فَانْ كَانَ فَتُلُمُ ﴿ لَا لِمُواحِمَةٌ مَّمُنْهِمَا فَخَمَّ لَكُم دَم ي (m

a) C. D. E. والموليد. b) B. D. E. النَّسب, but ou marg but marg. E وَنَ مُنْ يَقْتُلُو عَمْمَى . d) In A. this verse is on the margin. e) B. C. D. E. ابن اختدم والتحودي . f) B. C. D. E. يعين على قتال عثمن , which seems preferable. g) B. يعين على قتال عثمن C. ويمكني (read أَدْرَمُ من Yar. in A. التجميع ). h) D. E. ويمكني . i) D. عتى . j) Var. in A. أَدْرَمُ من تحلّ D. فحرّ . m) E. أحرّ . m) E. فعال وا فقاضونيا . 1 B. الحوم الكبير . marg. E. فعب حَوْم

أَبْنَى حَـنِـهِ فَةَ نَبْنَهُوا سُفَهَ عَكُم الِّي أَخَافُ عليكُمْ أَنْ أُغْصَـمَـا أَنْ أَغْصَـمَـا أَبْ أَعْمُ فَعَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ أَنْكُمُا وَقَالُ عُمَارَةً بِن عَقِيلٍ وَقَالُ عُمَارَةً بِن عَقِيلٍ

بَلْ أَيْهِ ٱلوَّادِبُ ٱلْمَاضِي لَطَيَّتِهِ ( بَلِغُ حَنِيفَةَ وَانْشُرْ فَيَهِمُ ٱلْخَبَرَا الْخَبُرَا أَكْب أَكْنَ مَسْلَمَهُ ٱلْكَلِّبُ قَالَ لَكُمْ لَنْ تُدْرِكُوا ٱلْجُّلْدَحَتَّى تَغْضُمُوا مُصَرًا ( فَ اللهُ الْمُؤثَّلُهُ ٱلصَّجَرَا ) مَثْلًا حَمِيقَهُ إِنَّ ٱلْحَدْرَ اللهِ عَلَيْهِ مَا السَّرَعْلُهُ ٱلصَّجَرَا )

البرك الشَّمْدْرِ إذا فَتَحَّتَ الباَّءَ ذَكَّرَتَ وإن(٥ أُرَدَّ النَّأْنيثُ \* مَسْرَّتَ الباَّءَ فَلْتَ مِرْدَّ (أُ قال لِلِعَمْدَيُّ الباَّهُ فَلْتَ مِرْدَّ (أُ قال لِلِعَمْدَيُّ وَلِينَ الباَّهِ فَلْتَ مِرْدَا اللهِ عَلَيْ الباَّهُ فَلْتَ مِرْدَا اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ الْعَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَ

وزَعَمَ الأَصْمَعَىٰ أَنْ زِهِدًا دان يُقال له أَشْعَرْ 9 بَرِكًا لأَنْه كان أَشْعَرُ الصَّدْرِ وغَيْرُ الْأَصْمَعَىٰ قَرِعَهُ أَنْ خَذَا عَلَى الْمُعَلِّمِ بِن الله عَمْرِهِ بِن أُمَيَّةَ وَذَرُوا أَنْ عَدِى بِن حَاتِمٍ بِن عَدِ اللّٰهِ النَّاعَىٰ قَالْ وَهُمَّا أَلا تَعْجَمِونَ لَهٰذَا (الله أَشْعَرَ بَرَكُ يُولِّي الله مِثْلُ عُذَا المُحْرِ واللّٰه (الله ما يُحْسَنُ أَنْ هَقَصَى فَى تَمْرَتَيْنِ فَمَلَغَ ذَلِك الوَلِيدَ فقل على المنْبُرِ أَنْشُدُ اللّٰه رَجُلا سَمّانَ أَشْعَرَ بَرَّكُ اللّٰه الله الله عَدِي بِن حاتِمٍ فقال أَيْنِ اللّٰميرُ إِن اللّٰهِ عَقُومُ فَيقُولُ أَنَا سَمَّيْفُك أَشْعَرَ بَرَّكُ لَتَجَرِي فَقال (الا الْحِلْسُ عَدْنُ بَرَّكُ اللّٰه منها نَجَلَسُ وعو يقول والله ما بْرَأَق الله منها ﴿ وَكَنْتُ أَمُ الوليدِ بِن الله عنها المُبْعِدَ الله عَمْدِ بَن رَبِيعة (الله منها أَجُلَسُ وعو يقول والله ما بْرَأَق الله منها ﴿ وَكُنْتُ أَمُ الوليدِ بِن الله منها المُبْعِدَ (الله عَلْمَ بَرَا الله عَلْمَ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمَ بَرَا الله عَمْدِ بَن رَبِيعة (الله بِن عَقَالَ رحتِما وعي (الله المُبْتَ عَبْد منها الوليدُ لَعَلِي بِن الله عَلْمَ عَمْدِ الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمَ عَلَى الله عَلَيْكَ عَبْد اللّٰهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله والله المُنْتَاء وَمُعَلَى الله عَلَى الله عَمْدِ الله الوليدُ لَعَلِي عَبْدُ الْقُلُولِ فَعْتُمْ اللّٰهِ عَلَيْدِ الله عَلَى الله عَلْمُ الله المُنْتَاء وَمُد اللّٰهِ عَلَى الله عَلَى الله الوليدُ لَعَلَى اللّٰه عِلْمَا اللّٰهِ عَلَيْكَ اللّٰهُ عَلَيْتُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الله الوليدُ لَعَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمَ اللله عَلَى الله عَلَى اللّٰه عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰه عَلَى الله عَلْمَا الله المُنْفَاء وَلَا الله المُنْفَاء والمُعْلِي اللله عَلَيْدَ الله المُنْفَاء وَلَا الله المُنْفَاء المُنْفَا المُنْفَاء والمُنْفَاء المُنْفِي اللّٰهُ اللّٰهُ الله المُنْفِقَ الله المُنْفَاء المُنْفَا المُنْفَا المُنْفَاء المُنْفَا

a) A. B. المَاتِيْقِ , but marg. A. اليها with بعل الهها , b) E. إن تَتَبِيّنا , b) E. وكا يها فقل من الله وي الله وي الله فقل من الله وي الله و

ومَواضَعَ فُمْدَكَ دَنتْ لَطَسْمٍ وجَدِيس وَلَخَبَرُ في ذَلك مَشْهُورٌ بَرُوتَا ٓ اليَّمَاءُ فِي وَند ذَكَرَ ذَلك الأَّعْشَى في فَـرُّكِ

[ما نَكَرَتْ دَاتُ أَشْغَارٍ كَمَطْرِتِهِا حَقًّا كَمَّا نَطَقَ ٱلدِّقْيُّ الْ سَجَعَا( [a] تَنْكُ أَرِي رَجُلًا فِي كَفَّمَ كَتَفَّ الرَخْصِفُ ٱلنَّعْلَ لَهْهِي أَيَّنَّ صَنَعَا وَكَانَتْ أَرِي رَجُلًا فِي كَفَّمَ كَتَفَّ الرَخْصِفُ النَّعْلَ لَهْهِي أَيَّنَّ صَنَعَا وَكَانَ وَالشَّرَعَالِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَامُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْعَلَامُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْعُولُ وَاللَّهُ وَاللْعُلِمُ وَاللَّهُ وَالْعُلَالَالِهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

وحَدَّقَتَى الشَّوَّرَىُّ عن الله عُبَيْدة والأَصْمَعيِّ عن الله عَمْرو قال قال له رَجْلُ من أَعْلِ القَرْيَتَيْنِ أَصَبَّتُ عَافَهَا دَراعِمْ وَزُنُ الدِّرْعَمِ سَتَّةُ دَراعِمُ وَأَرْبَعَةُ دَوانيهَ من بَقايا حَسْمٍ وجَدِيسٌ ( فَحِقْتُ السُّلْطانَ فَأَخْفَيْتُهَا وقد ذَكَرَ ذَلك رُءَيْوُ فِي قولِمِ

قَجَانِيَ ٱلنَّنْسُ مِلْ أَحْسِهَ كُلَّهِمْ وَ لَكُ مَتَّى حَسْمِعَةً تَقْسُو فَي مُفاحِيها [تُعَيَّرُ بِنو حَسْفَة بَالْقَسُو فَي مُفاحِيها وَلَّنْ بِلْادَهُم بِلْادُ نَحْلِ فَيَأْكُلُونَه وِيُحْدِثُ فِي أَجْوافِيم الرِّياحَ والقراقِمَو ) [3 أَخْدَابُ نَحْلٍ وَحِيطان وَمَزْرَعَة سَيْدُوفُهُم خُشُّبُ فِيها مَساحِيها (أَهُ لَا لَكُ سَيْدُوفُهُم خُشُّبُ فِيها مَساحِيها (أَهُ لَلْهُ يَقْفِيها فَاللَّهُ يَدُّا لِلسَّلْمِ صَاغِرَةً (أَنْ تَن بَعْدِها كَانَ سَيْفُ ٱللَّهُ يَقْفِيها صَاغِرةً (أَنْ تَن بَعْدِها كَانَ سَيْفُ ٱللَّهُ يَقْفِيها صَاغِرةً (أَنْ تَن بَعْدِها كَانَ سَيْفُ آللَّه يَقْفِيها اللهُ ا

قُولَه مَمَاحِيهِا النَّحَاةُ ءَقَامُ انسَّانِهِمَّ عَلَى لَخُوْضٍ والحَاقِطُ الْبَسْنَانُ وَمُولِهُ مِن بَعْدِ مَا كَانَ سَيْفُ اللَّهِ يُقْمِيهَا يَعْنَى خُلِكَ بِنِ الوَلِمِدِ بِنِ الْمُغِيرةِ بِنِ عَمِدِ اللَّهِ بِنِ ءُمَّرَ بِنِ تَخْزُرُمٍ فَى وَثَّعَتِهِ يُسَيَّلُمِنَةَ الْمُكَّابِ وللنَّسَابِمِنَ بَعْدَ خُذَا قُولُ مُثْكَرُ وقَدَل جَرِفُولًا

الباب ۴۱ الباب ۴۱

وَحَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيمِ تُنْيِّبَةٍ كانتِ الْمَحْدَنْمِةُ للأَمَّةِ ثُمَّ انْفَرَفَتْ (اللهِ النَّبِيِّ صلَعه إخْبِمارًا عنه م وقال عَنْتَرَةً

شَقَّنتْ مَوارَ ٱلْعاشقينَ فَأَتْبَبَحَتْ (b عَسِرًا عَلَى بِللْهُ بِكِ ٱبْنَدَة تَخْدرِمِ فَكَن (c) عَيْدَ فَل جَرِيرٍ فَكَن فَلكَ قولُ جَرِيرٍ فَكن (a عَنها ثمَّ خَانَبَها ومِثْلُ ذَلكَ قولُ جَرِيرٍ

ه وتَـرَى ٱلْعَوَاذِلَ يَبْتَدِرْنَ مَـلامَــِي فَـاذِا أَرَدْنَ سِـوَى هَـواكِ عَصِينَا وَاللَّهَــِـُــُهُ و وقال الآخَــُــُـُهُ

فَدِّى لَّكِ والدِي وسَرَاةُ قَوْمِي ومالِي الله مَّنَا أَنَانِي وسَرَاةُ وَوْمِي ومالِي الله مَّ الاقتصارِ ويُروَى ويَغْدُو وَعُذَا كَثَيرُ حِدًا ' وقَوْلَهُ آ عَلَى جَمْعَ مَا دُونَ ٱلثَّلاثِينَ فُصْرةً اِي فَلِيلًا مِن الاقتصارِ ويُروَى ويَغْدُو ويَغْدُو ويَغْدُو جميعًا ﴿ وَكَانَ حُوْدَةُ بِنِ عَلِي ذَا قَدْرِ عالِ وكانتُ (8 لَم خَرَرَاتُ تَنْظُمُ فَيُجْعَدُ (أَ عَلَى رَأَسُه تَشَبُّهَا (أَ عَلَى رَأَسُه تَشَبُّها (أَ عَلَى التَّوْرِيُ عِن اللهِ عُبَيْدَةً قَالَ ما تَتَوَّجَ مَعَدِّيُّ قَتُلُ النِّمَ التَّيَجَانُ لليَمَنِ (أَد قال فَا اللهُ عَنْ عَن اللهِ عُبَيْدةً قَالَ ما تَتَوَجَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ قَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

مَن يَّبَرُ صُوْدُة يَسْجُدُ غَيْرُ مُثَّيْبِ إِذَا تُعَمَّمُ فَوْقَ ٱلتَّاجِ أَر رَّحَمَعَ مَن قَال اللهِ اللهِ اللهِ عَرَرَاتُ الْمُحَدُ لَه و كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّعَم اللهِ عَوْدَةَ المَا كَتَبَ الله المُلوكِ، وَكَنْتَ بِنو حَنيفة ابن لُجَيْم أَعْدابَ اليَمامة ويقول بعض النَّسَابِينَ أَن عُبيْدَ بن حَنيفة كان أَتَى اليَمامة رحى عَضْراً اللهُ عال أَدْتِه أَكُلُوا ما فَاخْتَطَها اللهُ جَعَدَ يَبرُّكُ مُن حَوانَيْها ويَخْتُ بيرُّجِه في الأَرْضِ على ما أَصابَ من النَّحْرِ والنَّحْرُ واللهِ مَا أَصابَ من التَّمْرِ (اللهُ فَلَمَا مَلَعَ لهم التَّمْرِ (الله بَعْدُ له يَهْتَدُوا للمعود الشَّحْرِ فَاتَهَ عَرَبُوا فَاعَلَى عَمْرِينَ (٥ المُعَمَّمُ جَعَلَى اللهُ ويَحْدُ وَلَهُ حَتَّى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ فَامَا عَمْرَتِ (٥ المُعَمِّمُ اللهُ ال

مُعْتَلِّ كما تقول حَكِيمُ وحُكَماآ، وعَلِيمُ وعُلَما، (ه وَأَنْمِيآ)، لَعَنْ السَّفُوْنِ والسَّسولِ صلَعم وقال العَبَّاسُ المُن مُوداس السُّلَميُّ

ها خاتِمَ ٱلمُّبَاءَ إِنَّكَ مُرْسَلً بِالْحَقِي كُلُّ هُدَى ٱلسَّبِيلِ هُدَاكَا · (b)

وقوله او القَمَر السّارِي لَآلفَى المقالِداً فأَسْكَنَ (٥ اليهَ صَرورةً واتّما جازَ ذَلْكَ لأَنّ هَذه اليهَ تَسْكُنْ (٥ هُ فَ الرَّفْعِ وَلَا فَصْ خَدَه لِلْمَارِي لَا السّاءِ السّا

رَدَّتْ عليهِ أَضاصِيةٍ وَلَـثَّكَةٌ ﴿ حَسَرُبُ ٱلْوَلِيكَةِ بَالْمُسْحَاةِ فَيَ ٱلثَّأَدِ فَأَسْكَنَ الياّهَ في أَفاصِيهِ وقالَ (وُبَة

كَأَنَّ أَيْدِينِينَّ بِالْقَاعِ الْقَرِقِّ [أَيْدِي جَـوَارٍ يَّتَعَائَبْنَ الْوَرَقْ](أ وقال سَـوَّى مَساحِمِهِنَّ تَقْدِيطُ ٱلْحُقَقِّ [ويروى تَقْطيطَ بالنَّصْبِ وهو أَجْوَدْ لأَنَّ بَعْدَه تَقْلِيلُ مَا قَارَعْنَ مِن سُمْوٍ ٱلنَّلَمَقْ وَٱلطَّرَقُ جَمْعُ شُرِّقَةٍ (أَ ] وقال آخَرُ (المَ

كَفَى بِالنَّنَافِي مِن أَسْمَآء كافِ (ا ولَيْسَ لَحُمِّها ما عِشْتُ شافِ اسْ وَالْمَ الْحُمِّها ما عِشْتُ شافِ اسْ وَالْمَ

a) B. C. D. السَّمَاء وعلى : in A. خاك أَنْ السَّمَاء b) D. E. السَّمَاء وعلماء وعلماء وعلماء وعلماء المعالمة المعالمة : in A. خاك أَنها المعالمة : in A. خاك أَنها السَّمَاء وعلماء المعالمة : in A. خاك أَنها السَّمَاء وعلماء : in A. خاك أَنها السَّمَاء في السَّمَاء وعلماء : in A. خاك أَنها أَسْكُن والله السَّمَاء والله المعالمة : in A. خاك : in A. خاك

الما ٢٦ الما ٢٦

لأَنِّ الشَّوَّالُ عِن الْأَمْرِ وتقول عِلى عُذَا سُالِبَ رَبْثُ تَوْبُهُ فَانَّتُوْلُ غَيْرُهُ وَلَكِنْ بِهِ وَفَعَ السَّلُبُ كِمَ وَفَعَتِ النَّسَّعَاةُ عِن خَمَرِ رَبَّدٍ ونَشْيَرُ ذَٰكِ مِن القُّرْآنِ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّيْرِ ٱلْخَرَامِ قِمَّل فِيهِ لأَنَّ النَّسَتَلَةُ إِنِّمَا كانتْ عِن القِمَالِ هَذَّهُ بِكُونِ فِي الشَّمْرِ لِلْرَامِ فِاللهِ الشَّاعِرُ [وعو الأَخْصَلُ] (١٠

إِنَّ ٱلسُّيْمِوفَ غَلْمُومًا وروَاحَمَهَ ۚ تَرَكَتْ هَوَارِنَ مِثْلَ فَنْرِنِ ٱلْأَعْصَبِ (d

الباب ٢٦ الباب ٢٦

وإن كن من الجنابة انتى تنصيب عرَّجُكَر (هُ قَلْتَ رَجُكُرُ جُنُبُ ورَجُلانِ جُنْتُ وكَفُلك النَّرَّةُ ولجَميعُ وقد يَجُوزُ ولَمْسَ دالوَحْهِ رَجُلانِ (هُ جُنْمانِ وآمْرَاَّةُ جُنْمَةُ وَقُومٌ آجْنابُ، وقوله بَرَى آسَدًا في بَيْتِه (عُ وآساودَا يُريدُ جَمْعَ السَّوْدَ سانِحٍ وَأَسُودُ عَالَمَا نَعْتُ ولكنّه غالبُ (لهُ فللك جَرَى هَامُعَا جَجُرى (عُ الأَسْمَاة التّه يَريدُ جَمْعَ السَّوْدَ واللهَ إلى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَقُومُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَحُمْرٍ وحُمْرٍ وَأَسْوَدُ وسُودٍ وإذا كان نَعْتَا (عَ فَاجْرَى مُحْرَى اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

أُسُولُ شَرِّي لَّادَيْتُ أُسُولَ خَمِفيَّة تَساقَوْا على حَرْد دمآ الْأَساود

فَأَجْراه هُجْرَى الأَمْمَآه نحو الأصاغِر والأكابِر والأحامِد وقولَه لَعَمْرُك مَا أَشْبَهْت وَعْلَة في النَّدَى شَمَاقِلَه فاتّه جُعَل شَمَاقِلَه بَدَلًا مِن وَعْلَة وانتَّقْدير ما أَشْبَهْت شَمَاقِلَ وَعْلَة والبَدَل على أَرْبَعة أَصْرُب فواحِد والله مَانَ الله مَعْرِفة وَكُولًا والمَدَل على أَرْبَعة أَصْرُب فواحِد والله مَانَ أَم مَعْرِفة وَكُولًا وَتَعُولُ الله مَرْرُتُ بِأَخِيهِ وَقَولُ الله مَرَرَّتُ بِأَخِيهِ وَقُولُ الله مَرَرَّتُ بِأَخِيهِ وَقُولُ الله وَحِد والله مَرْرُتُ بِرَّخِيلًا عِيم الله فَهذا واحِد وآخر الله واحد وأخراا أن يُبيق موضع الشّرب فيدل الله فيهذا واحدً وآخراا أن يُبيق موضع الشّرب منه فيمثل الآول فول الله تبرك وتعلى الحديا المتراط الله والمنافقيم صراط الله والمنافقيم مراط الله والمنافقيم مراط الله والمنافقيم والله والله

a) B. وَلَكُمْ اللهُ ا

الباب ۴۱ الباب

وأَمْتُ عَنِي عِلَى الْعَشَا بِولِيكَة فَأَبْتُ بِخَيْرٍ مَنْكَ يَا قَوْدَ حَامِدَا فَيُ تَلْقَمَرُ السَّارِي لَأَلْقَى اللَّهَالَدَا فَيُ الْقَمْرُ السَّارِي لَأَلْقَى اللَّهَالَدَا يَرَى جَمْعَ اللَّهَا فُونَ الثَّلْتِينَ وَيَعْمُونَ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى جَمْعِ الثَّلْتِينَ وَاحِدَا (أَنَّ لَيْنُ فَيْ وَلَا التَّمْعُيرُهُ عَلَى لَقُطْهِ (لَهُ حَوَيْرِتُ وَهُذَا التَّمْعُيرُ الآخَ

وهى كَلِمة (٥) قوله أَتَيْتُ حَرَيْتًا يُريِكُ لَخْرِثَ وتَصْغيرُه على لَقْظِه (٥ حَـوَيْرِثُ وهٰذَا التَّصْغيرُ الآخَرُ ٥ يُهْلُ لهُ تَصْغيرُ التَّرْخيم وهو أَن تَتَحْذِفَ الوَّرَآئِدَ مِن الاسْم ثمَّ تُصَغّيرُ حَرِيْهُ الأَصْلَيْمَ ٥ يَقْلُ فَي تَصْغيرِ النَّوْخيم وهو أَن تَتَحْذِفَ الوَّرَآئِدَ مِن الاسْم ثمَّ تُصَغّيرُ حَرِيْهُ الأَنْه مِن الْخَصْبِ أَدَّة مِن الغَصَبِ أَدَّهُ مِن الْخَرْفِ وَفَي عَصْبانَ عُصَيْبُ الأَنَّة مِن الغَصَبِ لأَنَّ اللَّهُ مِن النَّوْنَ وَالنَّونَ وَآئِدَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَالنَّونَ وَآئِد اللَّهُ وَلَيْ فَعَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ فَعَلَى عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ وَلَوْلَ عَلَى عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلُولَ عَلَى عَرِيْكُ اللَّهُ وَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ وَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ وَلُولُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ وَلُولُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلُولُ عَلَى اللَّهُ وَلُولُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْلَ عَلَيْكُ وَلِيْكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْلَ عَلَيْكُ وَلَّالَ اللَّهُ وَلَوْلَ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ ال

وَاللّٰهِ مَا مُغْشَرُ لَامُوا آمْرَاً جُمْمًا في آلِ الْي بْن شَمَاسٍ بآئياس وقال عَلْقَمَة بن عَمَدَة

فلا تَحْرِمَتِي نَاتِدُلا عن جنابَة فالى آمْرُو وَسْطَ آلْقِبَابِ غَرِيبُ (الم فَعَنْ قال للواحِدِ فَمَنْ قال للواحِدِ فَمَنْ قال للواحِدِ فَمَنْ قال للواحِدِ عَلَمْ للتَجَمِيعِ أَجْنَابُ وَرَكَبُ وَرَكُو وَعَارِبُ وَعَرَابُ (القالت الْفَنْسَاءُ وَاكِبُ وَرُكَنُ وَعَارِبُ وَعَرَابُ (القالت الْفَنْسَاءُ الْسُدَعِيعِ جَمِّنَاكُ كَافُولِكُ وَاكِبُ وَرُكَنُ وَعَارِبُ وَعَرَابُ (القالت الْفَنْسَاءُ الْسُدِعِيعُ جَمِّنَاكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

a) B. C. D. E أَخَارُكُ. b. B رَبُعُدُر; see below. c These words are wanting in D., and C. has only رقبي. d:B C. D. E. اللَّهُ ثلاً . e) اللَّهُ في الدولية (a) d:B C. D. E. اللَّهُ ثلاً . e) اللَّهُ في الدولية (a) is not in A. f. A. حودرت. g) So C. D. E. In the text A. has: المُعَالِقُونُ عَمْ الْحَدِيْقِ عَمْ الْحَدِيْقِ اللَّهُ في اللهُ ا

## تَوْهُ فَتَيْسِنَةُ أَمُّهُم وآبولُم لَ لَوْلا تُنَيْبَهُ أَقْبَحوا في مُجْهَلِ

قَالَ أَمَّا الشِّعْرُ فَأَرَاكَ تَرْوِيهِ \* وَلَكِنْ قَبَلْ ( قَقْرَأُ مِن القْرَآنِ شَيْقًا قَالَ أَقْرَأُ منه الأَّنْشَرَ النَّمْ يَكُنْ شَيْقًا مَّذْكُورًا قال ( فَأَعْضَبَه فقال ( والله لَقد بَلَغَي أَنَّ أَمْرَأَةً لَا تَعْرَفُ الشَّيْخُ عِن قَيْقِهِ الله لَقد بَلَغَي أَنَّ آمْرَأَةً لَا تَعْرَفُ الشَّيْخُ عِن قَيْقِهِ الله وعي حُبْلَى مِن غَيْرِه قال فما تَعَرَّفَ الشَّيْخُ عِن قَيْقِهِ الأُولَى ثَمَّ قال على رِسْلِه وما في يَكُونُ تَلَّدُ غُلامًا على فراشي فيقال فلان بي ظُنتَيْنِ نما يُقال عبد الله فقال لا يُبْعِد الله غَيْرَك ، فما الخُصَيْنُ في المُنْذِر بي الخَرْثِ بي وَعْلَةً وَلَان الخَصَيْنُ بيدِه لِوآه عَلَى عبد عَلَى الله فقال لا يُبْعِد الله غَيْرَك ، فما الخَصَيْنُ لا القَنْدُر بي الخَرْثِ بي وَعْلَة ولان الخَصَيْنُ بيدِه لِوآه عَلَى الله فقال لا يُبْعِد الله غَيْرَك ، فما الخَصَيْنُ القَنْدُر

لَمْن رَّايَةٌ سَوْدات يَخْفَق شَلُّهِا إِذَا قِيلَ فَدِّمْهَا حُصَيُّنْ تَقَدَّمَا (ا ﴿

وللتحرِث بن وَعْلَةَ بقول الْأَعْشَى وكان قَصَدَه فلم يَحْمَدُه (ق وعَرَّجُ (الله عنه الى قُوْدَةَ بن عَلِيَّ (ا فى التَّاجِ وَ وَهُودُةُ مِن بنى حَنيفةَ بن لُجَيْمٍ بن صَعْبِ بن عَلِيْ بن بَكْرِ بن وآثِلِ ولِخَارِثُ بن وَعْلَمَ من بن رقاشِ وهى امْرَأَةُ وابوهم مَلِكُ بن شَيْبانَ بن ذَهْلِ بن ثَعْلَبَةَ بن عَكابِنَة بن صَعْب بن عَلِيِّ بن بَكْرِ بن وآثِلِ فقال الاَّعْشَى يَذْكُرُ لِخَارِثَ بن رَعْلَةَ وقُوْدَةَ بن عَلَيْ

a) B. C. D. E. فَذُا فَلَنْ . b) C. E. omit الحَفْظُ . e, D. adds ها . d) B. C. D. E. omit الحَفْظُ ، and E prefixes . b) C. E. omits تعمل دوبيعة . e D. omits الحَفْظُ . b) A. B. ن الأنو العماس e D. omits . i) E. adds . j) B. كاريد . j) كاريد العمل المناسخ . j) كاريد العمل المناسخ . j) كاريد . j) كاريد العمل المناسخ . j) كاريد الم

الباب ۴۶ الباب

ولم (ه تَفْعَلُ ذاك (٥ فال لأَنَّ أَثْنِي بأَنَّ اللَّه عَوْ وجلَّ له يَبْتَلَك بهذا في الدُّنْيا الآ وأَنْت \* من أَعْلِ الْمَنَّةِ وَالْمَنْ اللَّهُ عَلَى وَمَنْلَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِيْعَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِيْعَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِيْعَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِيْعَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِيْعَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِيْعَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْعَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْعَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْعَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْعَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْعَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَّا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّاسُ جُلُوسُ عَلَيْ مَرَاتِيْهِم وَلَيْصَيْنُ شَيْخُ كَبِيرُ فَلْمَا رَآلَا عَبِلُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللّهُ اللهُ اللهُ

عَـنَوْلُمَا وَأَمَّـوْنِـا وَبَـكْــُو هُنُ وَآفِــلٍ ﴿ تَجُوُّرُ خُصَاهَا تَبَثَّنَعَى مَنْ تُحَـالَفَ قال أَعْرِفُه وَأَعْرِفُ اللَّذِي يقول

وخَيْسِة مَن يَّخِيبُ على غَنِيِّ وَبِياهِ لَهُ يَعْتَمُو وَالرِّيال (r [يْرِيكُ يا خَيْمِةَ مَنْ يَخيبُ](ق قال (ا أَقْتَعُوفُ النَّي يقول

ا كُنَّنَ فِقَاحَ ٱلْأَرْدِ حَوْلَ ٱبْنِ مَسْمَعٍ وَقَدَ عَرِفِتَ أَشْوِاهُ بَكْدِ بْنِ وَآثِلَا لا قال أَعْرِفُ تُذَا (٧ وَأَعْرِفُ الذي يقول

البا ١ البا ٢٣٤

وحدثتي على بهن القسم قال حَدَّثني ابو قلابة الجَرْمتي قال جَوْجُنا مَرَّةً (ه مع الى جَرْى (b) بن عَمْرو ابن سَعيد قال وكُنَّا (٥ في ذَراه وهو اندَّاك بَهِيُّ وَصَيَّ (٥ فَجَلَسْنا في المَسْجِد الخَرام الى قَوْم (٥ من بني لخارث بي نَعْب لم نَدر أَفْصَدَم منهم فرأوا عَيْقدَ الع (£ جَنرى واعظامَما ايّاه مع جَماله فقال قاقل منهم له أَس أَثْل بَيْت الْخَليفة أَنْتَ قال لا ولكنْ رَجْلً من العَوْب قال ممَّن الرَّجْلُ قال الله من مُضَرّ قال أَتُّوصَ ه تُوْبَ اللَّبَس (h من أبها عافاك الله قال رَجْلٌ من قيَّس قال أَيْنَ يُرادُ بك صو الى فَصيلتك التي تُوريك قدل رَجْلُ مِن بني سَعْد بن قَيْس قال اللَّهُمَّ عَفْرًا من أَيُّها (أ عافاك الله قال رَجْلُ من بني يَعْتُمُ قال من (i أَيُّها ذالَ رَجُلُّ من باهلهَ قال قُمْ عنَّا قال ابو قلابهَ فَأَقْبَلْتُ على الخارثتي فقلْتُ أَتْعُوفُ (k عُذا قال لهذا (1 دَدَرَ أَنَّه باعليُّ دَقُلْتُ (m فهذا أَمْبِرُ ابنُ (n أَمير ابن أَمْبورُ٥ قال حنَّى ءَدَدتُ خَمْسهُ (p فهذا ابو .ا أَميرًا فقال كارثي أَلاَمُيرُ أَعْضُهُ أَم لِخَامِهُ فَقُلْتُ (9 كَلَمهُ قَال أَفَالخَلِيفُةُ (٢ أَعْضُهُ أَم المَّبَّ (٥ فُلْتُ بَل النَّبيُّ مِل والله (t) لو عَدَدتَّ له في النُّبوَّة أَضْعافَ ما عَدَدتَّ له في الامارة (u) ثمَّ كن باعلمًّا ما عَبأً اللَّهُ بِم شَيِّئًا قال فكادتٌ نَعْسُ ابن (٧ جَرْعٌ تَخْرُخُ فَقْلْتُ (٣ انْهَضْ بنا فانَّ عارِّلآ أَسْوَأُ المّاس آدابًا [قال ادِو لَكَسَنِ يُقال للرَّجُلِ إذا سُمَّل عن شَيْء فأَجب عن غَيْرِهِ أَعْرَضَ تَوْبَ الْمُيْسِ اى أَبْدَا غَيْرَ ما يُرادُ منه (x) ﴿ وَحَدَثَتْ أَنَّ أَخْرَابِيًّا لَقَىَ رَجُالًا مِن لِخَابِّ فقال له ممَّنَ الرَّجِيلُ قال باعليٌّ قال أُعيدُك بـاللَّه ه من ذلك (٧ قدل اي واللَّه وأَنا مع ذلك مَوْتَى نُهم فَأَتْمَلَ الأَعْواقُ يُقَمِّلُ يَدَبْه وِيَتَمَسَّمُ به قال (٣ له الرَّجْلُ

عَنْ فَعَلَىٰ ، (وَتَى الْمُ اللهِ ، (هَأَلُ اللهِ ، ( اللهُ اللهِ ، اللهُ اللهِ ، اللهُ اللهِ ، اللهُ اللهِ ، اللهِ ، الله ،

الباب ۴۹ الباب

> دُّ يَعْرِفُونَ فَرَامَةَ ٱلْأَصْبِافِ (e فُسِبُوا حَسِبْقَہُ آء لَعَمْد مناف زادًا لَعَمْرُ أَبِيكَ لَيْسَ بِكافِ يَ (f رَحْلَى نَوَلَّتْ بِأَبْسَرُمِ ٱلْمُعَوَّلَ (6 يَمْكَوْرَ، فِي ٱلمَّمْدِيرِ وَٱلْإِسْراف )

أَبْنِي سَعِيدِ إِنَّكُم بِن مَّعْشَوِ
قَوْمٌ لِبَاعِلَةَ بْن يَغْضُو إِنْ عُمَّ
فَرْنُوا ٱلْغُداء الِم ٱلْعَشَاةَ وَقَرَّبُوا
وَكُنَّتِي لِمَّا حَطَطُتُ الْمِيثِةِ
وَكُنَّتِي لِمَّا حَطَطُتُ الْمِيثِةِ
بَيْنَا لِذَاكَ أَتَاتُهُ لَمْ لَوْمُ

١٠ وأَنْشَدَىٰ المازىٰ ا

سَلِ آلَـلَّه ذَا ٱلْنَيْ مِن فَصْلَهُ (أَ وَلا تَنسْسَلَنَ أَبَا وَاقِلَهُ(ا فَضَا سَأَلُ ٱللَّهُ عَبْدُ لَنهُ (أَ فَخَاتَ وَلَوْ كَانَ مِن فِأَهِلَهُ

[زادَني بعض أَعْمَابنا

تسوى أشماعيلِيَّ على خَلَيْوِةَ الذَّا وَامَلَمْ \*آكِلُ \*آكِلُ \*آكِلَمْ أَاوُلُ وَأَنْشَدُ ابُو العَبْيُسِ وَجُلِالًا مِن عَبْدِ الفَيْسِ أَبِياعِيلِ بَنْمَمِينِينِ لَلْبُكِمِ وَأَشْدُدُمْ كَمَدِلاتِ ٱلْمُعِيرَبِّ

أَسَاقِهِ بَـنْسَعُهُ فِي نَـلْمُ لِمَدِ وَأَسْدُولَمْ كَخَـلاتِ ٱلْسَعَـرُبُّ وسَوْ عَمِلَ لَـلْكَـلْتِ يَهِ بِعَلَيْ عَرِي ٱلْمُلْكِ مِن أَنُومِ عُذِهِ ٱلْمُسَّرِّ (m ﴿

الباب ۴۲ الباب ۴۳

قَيْهِاتَ تَصْرِبُ فِ حَديد بارِد انْ كُنْتَ تَطْمَعُ فِي نَوالِ سَعِيدِ وَاللّٰهِ لَـوْ مَلَكَ ٱلْبِحَارَ بَأْسْرِها (ه وَّأَتَاهُ سَلْمٌ فِي زَمَانِ مُكُودِ (٥ وَاللّٰهِ لَـوْ مَلَكَ ٱلْبِحَارَ بَأْسْرِها (ه وَّآتَاهُ سَلْمٌ فِي زَمَانِ مُكُودِ (٥ وَاللّٰهَ لِنَامُمَنْ بصَعِيدِ، وَاللّٰهَ عَنْهُمُ مَنْ بصَعِيدِ،

[رمِثْلُه قولُ الآخَرِ

ه لَوْ أَنَّ قَصْرَك يَابْنَ يُوسُفَ كُلَّهُ إِبَّرُ يَّضِيتُنَ بِهَا قَصَآه ٱلْمُنْزِلِ
وَأَتَّنَاكَ يُنُوسُفُ يَسْتَعِيرُك إِبْرَةً لِيَخِيطُ قَدَّ تَمِيصة لم تَفْعَلُ؛ (٥)

وقال مُسْلِمُ بن الوليدِ

دُيُونُك لا يُقْتَى ٱلزَّمانَ غَرِيمُها وَبُخْلُك بُخْلُ ٱلْباهِقِ سَعِيدِ فَعَيدُ للهُ سَعِيدِ لَهُ سَعِيدُ بْنُ سَلْمٍ ٱلْأَمُ ٱلنَّاسِ كُلّهِم وما قَـَوْمُهُ مَن بُخْلَةَ بِبَعِيدِ (لهُ يَوْمُهُ مَن بُخْلَةَ بِبَعِيدِ (لهُ يَوْمُهُ مَن بُخْلَةَ بِبَعِيدِ (لهُ يَوْمُهُ مَنَ بُخُلَةً بِبَعِيدِ (لهُ يَوْمُهُ مَنْ بُخُلَةً بِبَعِيدِ (لهُ خَدَرُهُ مَنْ الْمُحَدِّ فَفُلًّ وَبِالْ حَدِيدٌ وَقَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ بِنَ المُعَلَّلُ يَرْفِي عَمْرَو بِن \* سَعِيدِ وَهَلَكَ عَمْرُو بَعْدُ ( السَعِيدِ بِيَسِيرِ وَقَالَ عَبْدُ وَنَا النا عَمْرُو فَعُلْنَا لنا عَمْرُو سَيَكُفِيكَ صَوْءً ٱلْبَدْرِ غَيْبُورَةً ٱلْبُدُرِ وَكُنَ عَمْرُو وَلَانَ النا عَمْرُو وَعَمْرُ وَلَا اللهُ مَاتَ أَبِو عَمْرُو وَلَانَ النا عَمْرُو وَعَمْرُ وَلَا اللهُ مَاتَ اللهِ عَمْرِو فَلَمْ اللهِ عَمْرُو وَلَانَ النا عَمْرُو وَعَمْرُ وَلَا اللهُ مَاتَ اللهُ مَاتَ اللهُ مَاتَ اللهُ مَنْ اللهُ لَهُ عَمْوهُ وَاللّهُ مَاتُهُ مَاتُ اللهُ عَمْرُو اللّهُ مَاتَ مَاتَ مَاتَ مَاتَ مَاتَ مَاتَ مَاتِ اللهُ مَاتُ مَاتُ مَاتَ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ مَاتَ اللهُ الل

ه ا وقال أَميرُ النُّومِنين الرَّشيدُ يَـوْمًا لسَعيدِ بن سَلْم يا سعيدُ مَنْ بَيْتُ قَيْسٍ في الجَاهِلَيْةِ قال يا اميرَ السَّومِنين بنو فَوَارَةَ قال فَمَنْ بَيْتُهُم في الإسْلامِ قال يا أميرَ المُومِنين (أَ مَنْ شُوَّفْتُموة قال صَدَقْتَ أَنْتَ وَتَوْمُكَ وَحَدَّدَى رَجُلُّ مِن أَعْفِر مَنْ عَلِي بن سُلَيْمُنَ الهاشِمِيُّ قال حَدَّدَى رَجُلُّ مِن أَعْفِر مَنْ فَي قِلْ مَكَةً قال اللهِ اللهِ عَلَى بن سلمِ في المَّوْمِ (أَ في حَياتِهِ وفي نَعْمَتِه (أَ وكَثْرَةٍ عَدْدِ وَلَدِة وحُسْنِ مَلْهَ عَدِ وكَمالٍ مُوقته

<sup>.</sup> البرا b) B. C. D. E. أَوْلِي . b) B. في أُولِي . c) From C., which has in the first verse . البرا d) C. D. E. من تُومِّد . e) B. D. E. الفَّرِيفُ , C. محِدُم , C. محِدُم أَوْضَى مجِده , C. محِدُم , C. محِدُم في محَوَّر همك بُعَيْدُ . أَنْشُريفُ D. omits ; سلم وكان عَمْرُو همك بُعَيْدُ . في الشَّرِيفُ B. C. D. E. add . ونعمته , C. E. مرتعمته , C. E. متاتَد في مُعَامى (في همّة ) سعيدُ بين سلم . ولا B. C. D. E. متب , C. E. متب . في المعرب ولا كان عَمْرو همك بُعَيْدُ .

فَأَنْتَهَيّْنَا الْ سُعِيدِ بْنِ سَلْم (فَ فَاذَا صَيْفُهُ مِنَ ٱلْجُوعِ يَهْمِ يَ وإذَا خُبْنُوْ عَلَيْهُ سَيَكُفِي كَنَّهُمْ ٱللّٰهُ مَا بَدَا صَوْهُ نَجْمِ (d وإذا خاتَمُ ٱلنَّبِيِّي سُلَيْما نَ بْنِ دَآوَدَ قد عَلاهُ بِخَيْم فَأَرْتَكُلْنَا مِن عِنْدِ فَذَا بِكَمْد (٥ وَّرَّتَكُلْنَا مِن عِنْدِ فَذَا بِدَمٍ وَالْتَكُمُ اللّٰهِ عَنْدِ فَذَا بِدَمٍ وَاللّٰهُ عَنْدٍ فَذَا بِدَمٍ وَاللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهِ عَنْدِ فَذَا بِذَمٍّ وَاللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهِ عَنْدُ اللّٰهِ عَنْدٍ فَذَا بِذَمٍّ وَاللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰ اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ إِلَا اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْدُمُ اللّٰهِ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْدُا عَنْ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْدُا عَالِكُمْ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْدُا عَنْ عَنْدُا عَالِيْدُ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْدُا عَنْ عَنْدُا عَالِهُ عَنْدُا عَالِكُمْ عَلَالِهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْدُا عَنْ عَلَاللّٰهُ عَنْدُا عَلَالَا عَنْ عَلَالَا عَلَالِهُ عَلَاللّٰهُ عَنْدُا عَلَاللّٰهُ عَلَالِهُ عَنْدُا عَلَالْمُ عَلَالِهُ عَلَاللّٰهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالَالْمُ عَلَالِهُ عَنْدُا عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَاللّٰهُ عَلَاللّٰ عَلَالَالْمُ عَلَاللّٰهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَ

ه وقال عبدُ الصَّمَدِ بن الْمُذَّلِ يَرْفِي سَعِيدَ بن سَلْمِ

كَمْ صَغِيرٍ جَبَرْتَهُ بَعْدَ يُتْمِ (٥ وَفِقِيبٍ تَعَشَّتُهُ بَعْدَ عُدْمِ

كُلَّما عَضَّتِ ٱلْحَوادِثُ نادَى وَضِّى ٱللَّهُ عن سَعيدِ بْنِ سَلْمٍ، وَلَى اللَّهُ عن سَعيدِ بْنِ سَلْمٍ، وقل سَعيدُ بن سَلْم عَرَض لى أَعْرافَ فمَدَحني فبَلغ (٥ فقال

أَلا قُل لِسَارِى ٱللَّيْلِ لا تَخْشَ صَلَّةٌ سَعيدُ بْنُ سَلْمٍ صَوْء كُلِّ بِلادِ ٩ لِنَا سَيِّدُ أَرَقَ على كُلِّ سَيِّد جُوادُ حَشَا في وُجْهِ كُلِّ جَوادِ

قال نَتَأَخَّرْتُ عِن بِرِهِ قَليلًا نَهَجَانِي نَبَلَغَ (6 نقال

لَكُلِّ أَحْنَى مَنْجِ ثَوابٌ يُعِدُّ ﴿ رَلَيْسَ لَمَنْجِ ٱلْبَاعِلِيِّ ثَوابُ مَكَحَّتُ آبْنَ سَلْمٍ وَٱلْكَدِيخُ مَهَزَّةً ﴿ فَكَانَ كَصَفُّوانٍ عَلَيْهِ تُوابُ '

وقال ابو الشَّمَقَّمَقِي (h

قَالَ لَى ٱلنَّاسُ زُرْ سَعِيكَ بْنَ سَلَمِ ثَلْتُ لِلنَّاسِ لاَ أَزْورُ سَعِيمَا (أ وَأَمِيرِى فَتَى خُوزِاعَنَا بِالْبَصْوِقِ قَدْ عَمَّهَا سَمَاحًا وَجُودَا ولَنِعْمَ ٱلْفَتَى سَعِيدٌ وَلَكِن مُّالِكِ وَأَخَدَرُا مِنَى أَنْبِرَقِيَةٍ عُودَا فقال (لَا سَعِيدٌ لَوَبِدَتُ أَنَّهُ لَم يَكُنْ ذَكَنَى مع مَالِكِ وَأَخَذَرُا مَى أَمْنِيَّتَهُ وَقَالُ ابو الشَّمَقَةُ فِي (الْ

وقال عبدُ الله بن الرَّبَيْرِ لَمَّا أَتَاهُ قَتْلُ مُصْعَبِ بن الرُّبَيْرِ أَشَهِدَهُ المُهَلَّبُ بن أَلَى صُفْرةَ قالوا لا كان المُهَلَّبُ في وُجودِ الخَوارِجِ قال أَنْشَهِدَهُ عَبّادُ بن الخُصَيْنِ ( الْجَبَطَىٰ ( قالوا لا قال أَنْشَهِدَه عبدُ الله بن خارِمٍ ( على السُّلَمَىُ قالوا لا فتَمَثَّلُ عبدُ الله بن الرُّبَيْرِ

فَقُلْتُ لَهَا عِيشِي جَعَارِ وجَـرِّرِي (d بَلَحْم ٱمْرِقُ لِّم يَشْهَد ٱلْبَوْمَ ناصْرُهُ ،

ه جعارِ اسْمُ مِن أَسْمَاهُ الصَّبْعِ وهي صِفَةً غالِبةً (٥ لأنّه يُقال لها جاعِرةً فهذا في بابهِ كفَساقِ ولَكاعِ وحَلاقِ للهَنقَيْدِ وقد فَسَّرْنا هذا البابُ مُسْتَقَّمَى على رُجوهِ الأَرْبَعَذِ اللهِ وَيُروى أَنَّ الْبُعَ جَارِبَةٍ (١ لَهُمَّامِ بِن مُرَّةً البِي وَقَد فَسَّرْنا هذا البابُ مُسْتَقَّمَى على رُجوهِ الأَرْبَعَذِ اللهِ وَيُروى أَنَّ الْبُعَ جَارِبَةٍ (١ لَهُمَّامِ بِن مُرَّةً البِي وَقَد فِي اللهِ الل

أَصَمَّامُ بْنَ مُلَّةَ حَنَّ قَلْسَ الْ ٱللَّآثِي يَكُنَّ مِعَ ٱلرِّجِالِ فقال يا فَساقِ أَرْدَتِّ صَفيحةٌ ماضِيَةً قالتْ (٤

أَفَدْمَامُ بْنَ مُرَّةً حَـنَّ تَـلْـى الى صَلْعـآه مُشْرِفَةِ ٱلْقَدْالِ (طَ نَعَالَ مُشْرِفَةِ ٱلْقَدَالِ (طَ نَعَالِ أَ رُدَتِ بَيْصةً حَصينةً نقالتْ

أَغْمَامُ بْنَ مُرَّةَ حَنَّ قَلْبَي الى أَيْسِرِ أَسْتُ بِهَ مَسِالِي

قال فقَتَلَها قال ابو العَبَّاسِ قَالَ ابو الشَّمَقَّدُقِ رهو مَرْوانُ بن مُحَمَّدٍ وزَعَمَ التَّوْزَىُ عن ابی عُبیْدة قال ابو الشَّمَقَّمُقِ ومُنْصُورُ بن زِياد ويَحْيَى بن سُليْم الكاتِبُ بن أَقْلِ خُراسانَ بن بُخارِيّة عُبَيْدِ الله بن ابو الشَّمَقْمَقِ رَبَّما لَحَى ويَهْوِلُ كَثيرًا ويُجِدُّ (أَدْ فيكُنُثُو صَوابُه قال يَمْدَحُ مالِكَ بن عَيِّ الْخُواعَى ويَنْ اللهُ ويَعْدِلُ كَثيرًا ويُجِدُّ (أَدْ فيكُنُثُو صَوابُه قال يَمْدَحُ مالِكَ بن عَيِّ الْخُواعَى ويَنْ فَيْدِ

قد مَرَرْنا بمالِك نـوَجُـدْنا \* كَرِيمُ اللهُ ٱلْمُكارِمِ يَـنْمِ ى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ مِن اللهُ الل

a) A. رَاَّبْشِرِی . b) B. رَاَّبْشِرِی . b) B. رَاَّبْشِرِی . b) B. رَاَّبْشِرِی . d) B. رحازم . c) A. C. مراة . d) B. رحازم . e) C. قالت . d) B. C. ان جاربة لهمام . e) C. D. E. ران ابنة لهمام . d) B. C. الباهل . b) B. C. أب يتجبّد . j) E. ريّاجِيد . j) E. ريّاجِيد . k) B. D. E. omit . أب يتمبّد . d) B. C. D. E. أب يتمبّد . j) E. C. D. E. يَأْجُونِ . A. إم أنناه . b) B. C. D. E. مشرقة . m) B. C. D. E. إم أنناه . a) إلى المنافق المنافق

رِقَالَ لَخَلِيعُ فِي كُلِمةً ( يَمْدُخِ بِهَا (b عاصمًا الغُسّانيُّ

رَّقد سُخَصَتْ عَيْني ودُهْ عِي على خُدَّ ي بلَخْظَته بَيْنَ آنتَأَتُف وَأَنْجَهُد وَمُوْتُ اذا أَثْرَدْتَ ثَلْبَكُ مِن بَعْد ي لَقِد فَطَنَتْ لِلْجَوْرِ فَطْنَةَ عاصم (d لَصْنُعَ ٱلْأَيَادِي ٱلْغَرِّ فِ طَلَبِ ٱلْحَمْد الى عاصم ذى ألكرمات وذى أللَّحُد فتَأْمَنَ فَفْسِي مِعْكُمْ لَنُوْءَنَةُ ٱلصَّدَّ،

أَتُّولُ ونَفْسي بَيْنَ شَوْق رَّحَسَّرَة أَرِيحِي بِقَتْلِ مِنْ تَرَكْتِ فُوادَة فقالَتْ عَذَابٌ في ٱلْهَوَى قَبْلَ ميتَة (c سَأَشْكُوكُ فِي ٱلْأَشْعَارِ غَيْرَ مُقَصِّر لَعَلَّ فَتَى غَسَّانَ يَجْمَعُ بَيْنَا

وقال (e) اسماعيل بن القسم

في مشَّل ما أَنْتَ نيه لَيْسَ يَكْفين ي زَقُو ٱللَّهُوكِ وأَخْلاقِ ٱلْمُساكِينِ عنى وزادَكَ خَيْرًا يَابْنَ يَقْطين ولا أُريدُكَ يَـوْمَ ٱلدِّين للدّين،

انَّ ٱلسَّلامَ وانَّ ٱلْبشْرَ من رَّجْل فذا زَمانُ أَلَيِّ ٱلنَّاسُ فيه على أَمَا عَلَمْتَ جَزِاكَ ٱللهُ صالحَةً أَنَّى أُرِيدُكَ ليلدُّنْسِا وعاجِلِها وَقَالَ يَرِيدُ مِن مُحَمَّدِ الْهَلَّيُّ (٤ في كَلِّمة (٤ وَمُدَّخْ بِهِا السَّحْقُ مِن الرَّاعِيمَ

انْ أَكُن مُهْدِيًا لَك ٱلْمَدْحِ الْحَالُ الْمُ لَابْسُ بَيْت تُهْدَى له ٱلاَّشْعارُ مّا على ٱللهُ ترآن يُسْودُوهُ عارُ ١٤ غَيْرَ أَنَّى أَراكَ مِن أَصْل بَيْت (١

وفي (الا كلمة أُخْرَى

واذا جُددتُ فَكُلُّ شَيْءُ نَافعٌ وَاذا حُددتُ فَكُلُّ شَيْءُ صَاتَمْ وإذا أَسْاكَ مُهَلِّينً في ٱلْوَعْمَا وٱلسَّيْفُ في يَدةَ فنعْمَ ٱلنَّاصِرُ ٥

a) D. E. add مل في b) B. فيها . c) B. C. E. بالنجوري . d) A. C. فيها . e) D. adds g) D. adds N. b) B. C. D. E. محمد بن الهلب الهلب E. محمد بن الهلب . g) D. adds N. b) B. C. D. E. , وقال في . B. D. نسسوده . D. تسسوده . B. E. على الكره . j) B. D. الك ألسمعر C. E. في اليضا في .

ويَحْسَرُهُ سَرُّ جِارَتهم عليهم ويَأْكُلُ جِارُهم أَنْفَ ٱلْقصاع رقال (a الأَعْشَى لسلامةَ ذي فآنش للمّيريّ

وقَوْمْ كُ ان يَصْمَنوا جارةً وكانوا بموضع أنصادها فلَن يَطْلُبوا سرَّها للْغنَى ولَن يُسْلموها لازْهادها

ه في (b فذا قَوْلان أَحَدُهما أنّهم لا يَطْلبون اجْترارها اليهم على رَغْم أَرْلياتَها من أَجْل مالها غَصْبًا (ع للخُوارِ ولا يُسْلمونها إذا انْقَطَع رَجارُهم من الثَّواب والْكافَأَة والآخَرُ أُنَّهم لا يُرْغَبون في ذَوات الأَمْوال وانَّما (d) يَرْغَبون في ذَوات الرَّحْساب اخْتيارًا للرَّولاد وصيانةً للرَّصْهار أن (e) يَظْمَعَ فيهم مَنْ لا حَسَبَ له، وقول الخطيسة ويأكل جارهم أنف القصاء اتما يُريدُ المُسْتَأْنَفَ الذي لم يُؤكِّلُ قَبْلُ ( عند شَيَّ ا يُقال رَوْضَةُ أَنْكُ اذا لم تُرْعَ وكُأْسُ أُنْفُ اذا لم يُشْرَبْ منها شَيْءٍ قَبْلُ قال لَقيطُ بن زرارة انَّ ٱلشَّوآء وٱلنَّشيلَ وٱلرُّغُفُّ وٱلْقَيْنَةُ ٱلْحُسْنَاء وٱلْكَأْسُ ٱلأُنْفُ

للطَّاءنيهِ ، ٱلْخَيْلَ وَٱلْخَيْلُ خُنُفٌ (8 الْكَيْلُ خُنُفٌ (8 اللَّهُ عَلَيْكُ خُنُفٌ (8 اللَّهُ

وفدا داتِّ (b أَشْتَرَطُنا أَن نَخْمُ جَ فيه من حَزْنِ الى سَهْلِ ومن جدّ الى فَزْلِ ليَسْتَريحَ اليه القارِئُ ويَدْفَعَ عن مُسْتَمِعِه المُلالُ ونَحْنُ ذاكِرون ذلك إن شآء الله ؛ قالَ بَكْرُ بن النَّطاح في كَلِمة مَدَح بها (ا مالكَ بن عَلَى الخُزاعي

لتَرْضَى فقالَتْ ثُمْ فجئنا بكَوْكَب فَقُلْتُ لَهَا فَذَا ٱلتَّعَنُّتُ كُلُّهُ كَمِن يَّتَشَهِّي لَحْمَ عَنْقَآءَ مُغْرِب وَعبرَّته ما نالَ ذلك مَطْلَب ي (ل كما شَقيتُ تَيْسُ بِأَسْياف تَغْلب اللهُ

ءَرَضْتُ عليها ما أَرادَتْ مِنَ ٱللَّهُ فلَوْ أَنَّنِي أَصْبَحْتُ في جُود مالك فَتَّى شَقيَتْ أَمُوالُهُ بِسَماحة

a) Here recommences the text of B. b) From الله to علي اله is on the marg. of A., but with انسا E. في. و) B. E. أنسنا ; the word is not in A. d) B. C. D. E. انسا e) A. وان. f) B. بَعْدُ. g) A. B. D. جُنْف. Here B. and C. commence a new chapter with . أمد فيها B. C. D. E. ; الباب B. omits these words; D. prefixes ; الباب b) C. بابّ j) B. همته B. C. D. E. وهمته

ذَنَقْضِي ولم أَهْلَمْ بِنَا كُلَّ حَاجَةً وَلَم نَكْشِفِ ٱلتَّجْوَى ولم نَهْتِكِ ٱلسَّتْرَا ' (8 وقال مُعارِيَهُ لَعَيَاشِ (6 بن مُحارِ العَبْدِي (٥ ما أَقْرَبُ الاِحْتِصارِ فقال لَمْحَةً دالَّهُ ، وقيل خَيْرُ الكَلامِ ما أَغْنَى اخْتِصارُ ق اللَّهُ كَثِين أَعْنَاهُ ، وقيل النَّماتُومُ (له سَهْمٌ قاتِلٌ ، وقال أَحَدُ (٥ المُحْدَثين لا أَكْنَامُ ٱلأَسْرارَ لَكِنْ أَدْيعُها (١ ولا أَنَامُ ٱلأَسْرارَ تَعْلِي على قَلْبِي (٤ لا أَنْهُ ٱلأَسْرارَ وَعَلَى على قَلْبِي (٤ ولا أَنْهُ ٱلأَسْرارَ وَعَنْبا على جَنْبِ (١ ) ولا قَنْهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

رقال أآخَـرُا

وأَمْنَعُ جِارِينَ مِن كُلِّ خَيْرٍ وَأَمْشِي بِٱلنَّمِيمَةِ بَيْنَ مَعْدِي،

ويُقال للنَّمَّامِ القَتّاتُ وفي حَديث (اللهُ يَرَاحُ القَتَّاتُ رَآدُحةَ الْجَنَّةِ، وفي الْخَديثِ عن النَّبِيِّ صَلَّعَم لَعُنَّ اللَّهُ النَّاقِيَّةِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ النَّاقِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ النَّاقِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ النَّاقِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

إِن يَّسْمُعُوا ٱلنَّخَيْرُ يُخْفُونُ وإِنْ سَمِعُوا شَرَّا أَذِيعَ وإِن لَّم يَسْمَعُوا كَذَّبُوا (٩٠

وقد ذَكَرْنا قولَ العَبّاسِ بن عبدِ الْطَّلِبِ رحّه لاِبْنه عبدِ الله إِنَّ عُذَا الرَّجْلُ قدِ اخْتَمَّكُ درن أَحْجَاب رُسولِ اللهِ صَلَّعَم (قَ فَاحْفَظُ عَتَى ثَلْثَا لا يُجَرِّبَنَّ عليك كَذِبًا ولا تُغْشِيَنَّ له سِرًّا ولا تَغْتَبْ عنده أَحَدًا فقيل لابنِ عَبّاسِ كُلُّ واحِدةٍ منهنَّ خَيْرٌ مِن أَلْفِ دينارِ (فَ فقال كُلُّ واحِدةٍ منهنَّ خَيْرٌ مِن عَشَرَّ آلفِ (٥٠ وقال بعض المُحْدَثين

> ه لى حِسلَةٌ فسيمَ ن يَّنُسمُ ولَيْسَ قَ ٱلْكَذَّابِ حِيلَةٌ مَنْ كَانَ يَحْلُنُ ما يَفُو لُ نَحِسِلَتِي فيهِ قَلْمِيلَهُ، (b وقال آآخَرُ [قال ابو لَخَسَنِ هو ابو العَبّاسِ الْمَبَرَّدُ](ه

إِنَّ ٱلنَّمُومَ أُغَطِّى دونَهَ خَسبَرِى ولَيْسَ لى حِيلَةً في مُفْتَرِى ٱلْكَذِبِ ، وقال بعضُ النُّخَدَّثِين

كَتَمْتُ ٱلْهُوَى حَتَّى إِذَا نَطَقَتْ بِهِ (أَ بُوادِرُ مِن دَمْعِ تَسِيلُ عِلَى ٱلْخَدِّ (B وشاعَ ٱلَّذَى أَصْمَرْتُ مِن غَيْرِ مِنْطِقٍ كَأَنَّ صَمِيرَ ٱلْقُلْبِ يَرْشَحُ مِن جِلْدِ ى ' وقال جَمِيلُ بِن عِبْدِ اللَّهِ بِن مَعْمَرِ الْعُدِّرِيُّ

إِذَا جَارَزَ ٱلْأَقْنَيْنِ سِرُّ ضَائِّةٌ ( بَنَتِّ وَإِنْشَآهُ ٱلْحَدِيثِ قَمِينُ ( أَنَّ مِنْ وَقَمِنُ وَ وَتَوَيِّلُ قَمِينٍ وحَقِيقِتُهُ يُقال ( ا تَمِينُ وقَمِنُ وقَمِنُ اللهِ وَقَمِنُ اللهِ وَقَمِنُ وَقَمِنُ اللهِ اللهُ عُرُوميُ وَاحِدٌ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ عُرُوميُ

مَنْ كَانَ يَشْعَلُ عَنَّا أَيْنَ مَنْزِلُنَا فَالْأَقْيَحُـمَوَانَهُ مِنَّا مَنْزِلَّ قَمِّـنَ وفى لِخَديثِ أَنَّ رَسولَ اللهِ صلّعم قال مَنْ باعَ دارًا او عَقارًا فلم يَرْدُدْ ثَمَنَه في مِثْلِه فَدلك مألُ قَمِّنُ ٱلّا يُبارَك فيه ، وقال الرَّقاشيُ

إِذَا نَحْنُ خِفْنَا ٱلْكَاشِحِينَ فَلَمْ نُطِقْ كَلامًا تَكَلَّمْنَا بِأَعْيُنِنَا سِرًّا (٣

a) C. D. E. حَمَّدَ عَمَ a) d) Marg. A. and C. D. E. فُذَا النَبِيْتُ لَلْمُبَرِّدِ e) So A. C.; E. merely المُنْبِيْتُ لَلْمُبَرِّدِ f) A. تُنْفِعَى يَسِيلُ. f) A. وُتُكْثِيرِ ٱلْوُشَاةِ قعين D. جاوز ٱلْتُحَلَّيْنِ ). h) C. D. E. خَدِّى عَلَيْنِ الْوُشَاةِ قعين يَسِيلُ. i) D. خَدِّى يَسِيلُ عَلَيْنِ ). أَنْمُعِي يَسِيلُ عَلَيْنِ ). أَنْمُعِي يَسِيلُ عَلَيْنِ اللَّوْشَاةِ قعين كَانْ يَنْمُعِي يَسِيلُ عَلَيْنِ اللَّوْشَاةِ قعين كَانْ يَنْمُعِي يَسِيلُ عَلَيْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِ اللْهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللْهُ عَلَيْنِ اللْهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللْهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللْهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَانِ اللْهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللْهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ اللْهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَانِ اللْهُ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَالِهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللْهُ عَلَيْنِ الْمُعَلِّيِ عَلَيْنَانِ اللْهُ عَلَيْنِ اللْهُمِنْ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِّيْنِ الْمُعْلِيْنِ اللْهُ الْمُعَلِي الْمُعْلِ

ولا يَسْمَعُنْ سِرِى وسِرِّي ثَالِيثٌ أَلا كُلُّ سِرِّ جَارَزَ ٱثْنَيْنِ شَآئِعُ الْهُ وقال آخَوُ(b) وهو مِسْكِينُ الدَّارِمِيُّ

رفتْيانِ صِدْق لَسْتُ مُطْلِعَ بَعْصِهم (٥ على سِرِّ بَعْصِ غَيْرَ أَنِّ جِماعُها يَظَلُّرنَ فَي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَصَآء وسِرُّهم (٥ الى صَخْرَةٍ أَعْيَا ٱلرِّجالَ ٱلْصِداعُها [لِكُلِّ ٱمْرِي شِعْبُ مَنَ ٱلْقَلْبِ فارِغُ وَمَوْضِعُ نَجْوَى لا يُوامُ ٱطْلاعُها] (٥ )

وتمال أأخَـرُ

سَأَكْتُهُ لَا سِرِى وَأَحْفَظُ سِرَّةً ولا غَـرَّنَى أَنِّى عليهِ كَـرِيـمُ حَلِيمٌ فَيَنْسَى او جَهُولُ يُضِيعُهُ (٤ وما ٱلنَّاسُ الِّا جاهِلُّ رَّحَـلِيمٌ،

وكان يُقال أَصْبَرُ النَّاسِ مَنْ صَبَرَ على كِتْمانِ سِرِّه ولم (8 يُبْدِهِ لصَديقِه فيُوشِكَ أَن يَصيرَ عَدُوا فيُديعَه، ا وقال العُنْدِيُّ

> تُحارِهِ فُ نِيسِرانِ بِلَيْلِ تُحَرَّقُ ثِيابًا مِّنَ ٱلْكِتْمَانِ لا تَنتَخَدَّقُ فَأَسْرارُ مَكْرِى بِٱلْآحادِيثِ تُغْرَقُ (h فَانْدُكُ إِنْ آَرْدَعْتَمْ مَنهُ أَحْمَقُ مِّنَ ٱلْفَوْلِ مَا قَالَ ٱلْأَرِهِ بُ ٱلْمُوقَّقُ (i فَصَدْرُ ٱلَّذِي يُسْتَوْدَعُ آلِسِّرً أَصْنَيْقُ '

رلى صاحب سِرِى ٱلْمُكَتَّمْ عِنْدَةَ عَطَفٌتْ عَلَى أَسْرارِةٍ فَكَسَوْتُها فَمَنْ تَكُنِ ٱلْأَسْرارُ تَطْفُو بِمَكْرِةٍ فلا تُودِعَنَّ ٱلدَّعْرَ سِرِّك أَحْمَقًا وحَسْبُك فِي سَتْرِ ٱلأَحادِيثِ وَاعظًا اذا ضاق صَدْرُ آلْمُرَّهُ عِن سِرِّ نَفْسِةَ اذا ضاق صَدْرُ آلْمُرَّهُ عِن سِرِّ نَفْسِةَ

وقال كَعْبُ بن سَعْد الغَنّويُّ

ولَسْنُ بَمْبِد لِلرِّجالِ سَرِيرَى وما أَنا عن أَسْوارِهم بسَوُولِ(أَ [ولا أَنا يَوْمًا لِلْحَدِيثِ سَمِعْتُهُ لَا عَافِنا مِن هَافُنا بِنَفُولِ(الْ)،

الباب ٢٦ الباب ٢٦

وَ عَهْمَا تَكُنَّ عِنْدَ آمْرِقَ مِن خَلِيقَة (٥ وَلَوْ خَالَهَا تَخْفَى عِلَى ٱلنَّاسِ فَعْلَمِ (٥ فَأَذَاعُه فَهٰذَا مِثْلُ الْمُثَلِ الذَى ذَكَرْنَاهُ وَقَالَ عَمْرُو بِنِ الْعَاسِ (٥ إذا أَنَا أَذْشَيْتُ سِرَّى الى صَديقى (٥ فَأَذَاعُه فهو في حِلْ فقيل له وَنَيْفَ ذَاهُ (٥ قَالَ أَنْنُ أَحَتَّى بِعَينَانِيّهُ وَقَالَ ٱمْرُو القَيْسِ

إذا ٱلْمَوْءُ لَم يَخُونُ عليهِ لِسَانَهُ فَلَيْسَ عَلَى شَيْءً سِواهُ بِخَوْلِ،

ه وَأَحْسَنُ مَا سُمِعَ في طَمَارَا مَ يُعْزَى الى عَلِيْ بن ابن طالِبٍ رَضَدَ فَقَاتُولٌ يَقُولُ عُو لَمْ ويقول آخُون قالم مُتَمَثّلًا ولم يُخَتَلَفْ (ع في أَنّد كان يُكْثُرُ انْشادَه

فلا نُفْشِ سِرُه الله اليك فانَّ لكُلِّ نَصِيحٍ نَصِيحًا وَاللهِ وَأَسْفُ غَمِيحًا عَلِيحًا اللهِ لا يَشْرُكُونَ أَدِيمًا عَلِيحًا ،

وذَكَرَ الْعُدَّى أَنَّ مُعْوِفَةٌ (أَ أَسَرً الله عَدْمُنَ بن عَدْمُسَةٌ بن الله سُفْيٰنَ حَدَيثُمَ قال عَدُمْنُ لَحِمْتُ الله الله وَمِن أَدْهُوَ الله وَمِن أَدْهُو الله وَالله الله وَلَا الله وَمَا الله وَالله وَلَا الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

إِنَّ ٱلْعَداوَةَ تَلْقَافا وإِنْ قَدْمَتْ كَالْعُرِّ يَكُمْنُ حِيمًا ثُمَّ يَنْتَشِرُ، وقال جَميلُ

a) A. مديت و العاصى . (c) D. E. وان . (d) E. مديت و العاصى . (e) C. D. E. omit داك . (e) D. adds مديت و العاصى . (e) D. E. add و العاصى . (e) D. E. omit و العاصى . (e) D. omit و العاصى . (e) D. omit

لَعْمَرُكَ مَا أَدْرِى وَإِنِي لَأَوْجَلَ عَلَي أَيْسَا تَعْمَدُو اللّهَ أَكْبَرُ \* اللّهُ كَبِيرُ (٥ اللهُ أَكْبَرُ \* اللهُ كَبِيرُ (٥ اللهُ أَكْبَرُ \* اللهُ كَبِيرُ (٥ اللهُ أَكْبَرُ \* اللهُ كَبِيرُ (٥ اللهُ أَخْبَرُ \* اللهُ كَبِيرُ (٥ اللهُ أَخْبَرُ \* اللهُ عَبِيرُ (٥ اللهُ أَجْبُو اللهُ أَخْبُو اللهُ أَجْبُو اللهُ أَجْبُو اللهُ أَجْبُو اللهُ أَجْبُو اللهُ اللهُ أَجْبُو اللهُ أَعْلَمُ وَلَا عَلَى مَنك فَوَجْهُهُ (١ مَيْنَ لأَدْم من طُوبِينِ العِلْمِ وَالْعُوفة وَالبَدْلُ وَالإعْضَاءَ وَقُومٌ يقولون اللهُ أَكْبَرُ من كُلِّ شَيْء وليس يَقَعُ هذا على تُعْضِ الرَّوْيَةِ (٣ الأَدْم تَبْرِكُ وَتَعْلَى لَيْسَ كُمِثْلِهِ (١ وَكذلك قَدِلُ اللهُ أَنْبُو وَلِيس يَقَعُ هذا على تُعْضِ الرَّوْيَةِ (٣ الأَدْم تَبْرِكُ وَتَعْلَى لَيْسَ كُمِثْلِهِ (١ و كذلك قَدِلُ اللهَ أَنْبُو وَلَهُ اللهُ الل

إِنَّ ٱلَّذِى سَمَكَ ٱلسَّمآءَ بَنَى لَنَا لَبَيْدَتَا دَعـَآثِـمُ ۖ أَعَـرُّ وَأَطْـوَلُ جَآثِرُ أَن يكونَ قال للَّذَى يُخاطِبُه مِن بَيْتِكُ فاسْتَغْنَى عِن ذِدُرِ(ا ذَلَكَ بِما جَرَى مِن المُخاطَبةِ والْمُاخَرِةِ وجآثِرُ أَن تكونَ دَعآثِمُه عَرِيزةً طويلةً(ا قال الرّاجِزُ(ا

قُبِ حُسنُهُ يَا اَلَ رَيْدٍ نَفَرا اللهِ أَنْهُمُ قَارُمٍ أَصْفَرُا وَأَكْسَبَرَا (اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

والقولُ الشَّانَ في الآيَة وهو أَعْوَلُ عليه عندكم لأنَّ إعادةَ الشَّيْءَ عند النَّاسِ أَعْوَلُ مِنِ ابْتِدآتِهِ حتَّى يَحْجَعَلَ شَيْمًا (١ من لا شَيْء (١ ﴿ ثَمَّ نَعُودُ الى البابِ قَلَ (١ ﴿ وَثَيْرٌ

العَّبَسُ مَا يَتَعَلَّقُ ( اس \* النَّبْعارِ والبَوْلِ ( البَوْلِ والبَوْلِ والبَّوْلِ والبَّوْلِ والبَوْلِ والبَّمْوُ والبَّعْلَى والمَّعْلَى والمُعْلَى والمُعْلِي المُعْلَى والمُعْلَى والمُعْلَى والمُعْلَى والمُعْلَى والمُعْلِي والمُعْلَى والمُعْلِي والمُعْلَى والمُعْلِى والمُعْلِى والمُعْلَى والمُعْلَى والمُعْلَى والمُعْلَى والمُعْلَى والمُعْلَى والمُعْلِى والمُعْلَى والمُعْلِى والمُعْلَى والمُعْلِى والمُعْلَى والمُعْلِى والمُعْلَى والمُعْلَى والمُعْلِى والمُعْلِى والمُعْلِى والمُعْلِى والمُعْلَى والمُعْلَى والمُعْلَى والمُعْلَى والمُعْلَى والمُعْلِى والمُعْلَى والمُعْلِى والمُعْلِى والمُعْلَى والمُعْلَى والمُعْلَى والمُعْلَى والمُعْلَى والمُعْلِى والمُعْلِى والمُعْلِي والمُعْلِى والم

ما كُنْتُ أَوِّلَ مَشْعُوفِ أَصَرَّ به (ا بَرْحُ ٱلْهَوَى وعَدَابٌ غَيْرُ تَفْتير (m

[قال ابو الخسن وقد سَمِعْما من غَيْر ابي العَبّاسِ يُقال لَعِيثُ منك بَرَحًا بالعَتْرَج ويُقال لَقِيَ منه البَرْحَيْنِ اللّهِ العَبّاسِ في النّثَلِ السّآثِرِ قيلُ لرَجُلِ ما خَفِي قال ما لم وَكُنْ وفي (٥ تَقْسيرِ هٰذا اللّهَ يَعْلَمُ ٱلسّرَّ وأَخْفَى قال ما حَدَّثْتُ بَه نَقْسَكُ كما قال أَوَّأَكُم مَنْتُمْ في أَنْفُسكُمْ وتَقْديرُ في العَرَبِيّة وَقْفَى منه والعَرَبُ تَحْدَفُ مثّلَ هٰذا فيقول القآثِلُ مَرْتُ بالفيل او أَعْظَمُ واتّه لَكَالْبَقَة (١ او أَصْعُرُ ولو قال رَأَيْتُ زَيْدًا او شَبيها لَجَازَ لأَنِّ في الكَلامِ دَليلًا ولو قال رَأَيْتُ الجَمّل او واتّه لكَالْبَقَة (١ او أَصْعُرُ ولو قال رَأَيْتُ زَيْدًا او شَبيها لَجَازَ لأَنِّ في الكَلامِ دَليلًا ولو قال رَأَيْتُ الجَمّلُ او رَاكِبًا وهو يُرِيدُ عليه لم يَجُزُ لأَنَّة لا دَليلَ فيه والأَوْلُ انّما قَرَّبَ شَيْعًا مِن شَيْء وهافينا انّما ذَكَرَ شَيْعًا مِن شَيْء وهافينا الله عَلَي الله مَعْن عندنا وهو وهو عليه عَيِّن لأَنَّ الله جَلَّ وعَنَّ لا يكون عليه (٩ شَيْء أَقُونَ مِن شَيْء آخَوَ وقد ١ عَلَي مَعْن الْمَعْن الْمَعْن الله وهو وهو عليه عَيِّن لأَنَّ الله جَلَّ وعَنَّ لا يكون عليه (٩ شَيْء أَقُونَ مِن شَيْء آخَوَ وقد ١ عَله مَعْن أَوْسُ

نَظَارَةُ حينَ تَعْلُو آلشَّوْس را بَهُها لَارْحًا بِعَيْنَى لَيَاحٍ فيه تَحْديد

تُرَى ٱلْعَبَسُ ٱلْحَوْلِيَّ جَوْنًا بِكُوعِها (ع له مُسَلَّم مَن غَيْرِ عابٍ وَلا ذَيْلِ

a) So A.; but D. E. نَبِّسَى بِهِ السَّبْرِيّ . b Marg A. وَاللّهِ مِن مَيِّ صَلّاً مُنوَّ . c) A (واحدها B. للياح الثوب الابمص B. ل. و) B. مثلوب الابمص B. رائلُّوح . but E. originally . g) D. واللَّوح . h. A. واللّهُ وم اللّهُ وم اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

المال 11

> وقىد رابىنى من زَفْدَم أَنَّ زَفْدَمًا يَّشْدُ على خُبْزِى وَيَبْكِى على جُمْدِ ي فَلُوْ كُنْتَ عُدْرِقَ ٱلْعُلاقَةِ لَم تَكُنْ سَمِينًا وَأَنْساكَ ٱلْهَوَى كَثْرَة ٱلْأَثْلِ (٣ اللهِ

وفعال أعرابي

ذَكَوْتُكِ دِكْرَةً فَأَصْطَدتُ صَبَّ (٩ وَكُنْتُ إِذَا ذَكَوْتُكِ لا أَخِيبُ ٥٠ وَكُنْتُ إِذَا ذَكَوْتُكِ لا أَخِيبُ ٥٠ وَدَلَ ذَرِ النِّمَةِ

أَنْهُ تُعْلَمِي يَا مَنَّ أَنَّا وَبَيْنَفَا مَهَاوٍ لِنَرْفِ ٱلْعَيْنِ فِيهِنْ مَطْرَحِ (T

مَّ ٱلْمُؤْلِفَاتِ ٱلوَّمْلَ أَدْمَا ٓهَ حُنَّوَّاهِ شُعِمَاعُ ٱلصُّحَى فَي لُوْفِهَا يَتُوَمَّيْ (t

[وقد لَهَوْتُ بِمثَّلِ الرِّقْمِ عَآنسَة (a) تُصْبِي ٱلْحَلِيمَ عَرُوبِ غَيْرٍ مِكْلاحِ اللهِ

وَذَكُو اللَّيْثُيُّ أَنَّ رَجُلًا أَحَبُّ (الْ جارِيَةُ ولم يكنْ يُحْسِنُ مَمّا يُتُوصَّلُ بِهِ الى النِّسآه شَيْئًا الا أَنّه كان يَتْوَصَّلُ اليها بالآيَة بَعْدَ الآيَة فكان (٥ إن وَعَدَتْه فَأَخْلَفَتْه تَحَيَّى وَقْتَ مُرورها فقال يُأَيِّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَقْعَلُونَ وإن خَرَجَتْ خَرْجة ولم (له يَعْلَمْ بها فيَتْتَظُو (٥) تَحَيُّبَها في أَخْدَى فقلَو لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَقْعَلُونَ وإن خَرَجَتْ خَرْجة ولم (له يَعْلَمْ بها فيَتْتَظُو (٥) تَحَيُّبَها في أَخْدَى فقلَو المَ تَقُولُونَ مَا لَا تَقْعَلُونَ وإن خَرَجتْ خَرْجة ولم (له يَعْلَمْ بها فيَتْتَظُو (١٥) وَتَحَيِّبُها في أَخْدَى فقلَو الله اللها واش (٤ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَا شَعْبُوا أَنْ تُصِيبُوا فَوْمًا بِجَهَالَة (١ هِ وَدَورَوَ كَنْتُ اليها الله القَماقِم (١ بن بَحْدِ السَّقَاء عَشِقَ جارِيَةُ (لا مَدينيَّة (١٤ فَبَعَتُ اليها الله القَوْمُ مُقيمون أَنَّ الله القَماقِم (١ بن بَحْدِ السَّقَاء عَشِقَ جارِيَة وَبَقَوَقَة قَدِيَّة حَتَّى نَتَعْدَالها والله بَعْتَ اليها أَن القَوْمُ مُقيمون لم بُرُوسِ حتَّى نَالْكُوبُ ولا القَالَى بَعْضُ اليها أَن القَوْمُ مُقيمون الله القَالِ وَنَصْطَبِحَ على ذَكْرِكِ فقعَلَتْ فلمّا كان اليَوْمُ (١٥ التَانَى بَعْضَ اليها أَنَا لَمْ نَقْتَرِقُ فَالْعَمَى اللّه الله الله الله الله الله القلْب ويقيضُ الى الكَبِد والأَحْشَآه وان حُبُّ صاحبِنا هٰذا لَيْسَ ليجارِزُ اللهَاتَى لَهُ أَنْ يُولُونُ لَا عَلَم مُنْكَدُى فَ أَن يُطْلَقَ له أَن يُقْلَقُ له أَن يُقْدَو وَالله مُولِد الله المَاعِدُونِ (١ الْقَرْجُولُ وَاللَّهُ مَنْ الله العَتَاقِيَة كان قد اسْتَأَنُى في أَن يُطْلَقَ له أَن يُقْدَى اله أَمْدِ المُؤْمِنِين الله العَتَاقِيَة كان قد اسْتَأَنُى في أَن يُطْلَقَ له أَن يُقْلَقُ فيها شَوْبُ ناعِم مُمُلَيَّبُ قد الله كَنْ بَو وَالله في قاله وَلَى حَواشِيه وَحَوْمَ الله كَنْ وَالله مُنْ الله المُولِد الله وَلَالله في المَّوْمُ الله وَلَا فَدَالِهُ في قَدْمُونُ في أَن يُطْلَقُ له أَن يُعْلَقُ فيها شَوْبُ ناعِم مُمُلَيَّبُ قد وَالله في حَواشِيه

ا نَفْسى بشَيْء مَّنَ ٱلدُّنْيا مُعَلَّقَةً ٱللَّهُ وَٱلْقَائِمُ ٱلْمُهْدِئ يَكْفِيها

فَحَا قَلْبُهُ يَا عَرَّ او كادَ يَكْفَلُ وَأَخْعَى يُرِيدُ ٱلطُّرَمَ او يَتَدَلَّلُ ( اللهُ وَلَكَ يَكُولُ وَأَخْعَى يُرِيدُ ٱلطُّرَمَ او يَتَدَلَّلُ ( اللهُ وَقَولَه ولقد تَبَلْنَ كُثَيِّرًا وجَمِيلا أَصْلُ التَّبْلِ التَّرَةُ يُقال تَبْلِي عند فُلْنِ قال حَسَّانُ بن ثابِت تَبَلَّتْ فُؤَادَتَ فِي ٱلْمَنام خَرِيدَةً تَشْفى ٱلصَّجِيعَ ببارد بَسَّام

وَالحَخْرِيدَةُ لَخَيِيَّةُ(١ ؛ وَقُولِهِ مَمَّنْ تَرَكْنَ فُؤادَه تَخْمُولا يُويِدُ لَكَبْلَ وهو لَلْمُنُونُ ولُو قال يَجْمُولاً لَكانَ حَسَنًا يُردِيْدُ مَصِيدًا واتِعًا في لِخْبالة كما قال<sub>ا</sub>الأَّءْشَى

فَكُلُّنَا هَاتَّمُ فَى اثْرِ صَاحِبِةً دَانٍ وَنَا ۚ وَحَّبُولُ وَاحْتَبِلُ (٣٥ وَحَبَرِتُ (٣ أَنَّ رَجُلًا جَافِيًا عَشِقَ قَيْنَةً حَصَرِيَّةً فَكَلَّمَها يَوْمًا على ظَهْرِ الطَّرِيقِ فلم تُكَلِّمْه فظَنَّ أَنَّ ذاك اللهُ عَيَاءُ (٥ منها فقال يا خَرِيدةُ قد كُنْتُ أَحْسَبُكِ عَرُوبًا فما (٩ بِالْنَا نَمِقُكِ وتَشْنَيِينا (٩ فقالتْ (١ يابِّنَ لَخَيَيْهُ اللهُ اللهُ

a) B. وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمِلّٰ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلّٰمِ اللللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِلْمِلْمِ

ذُلِك لأنّ الواو تَسْفُطُ فَمُبْتَديُّ بِمُتَحَرِّك (a فلا تَخْتالِم (b الى أَلف وَمْل (e) فذا وَفَقْتَ احتَجْتَ الى ساكن نُقفُ عليه فأَدْخُلْتَ الهاآء لبَيان للْمَرَكَة في الزَّوْلُ (أَ ولم يَجُوْرُ الَّا ذُلكِ ومَنْ عال لك (e الْقطْ لي بِحَرْف واحد غَيْرِ مَوْصول فقد سَأَلَك (f مُحالًا لَأَنْك لا تَبْتَدئُي الَّا بْمُتَكَوّرَك ولا تَقفُ الّا على ساكن فقد قال لك الْفَطُ لى (ع بساكن مُتَحَرِّك في حال، وقوله تُنهِّنَ يُقال تُنهَّنَ القَّبْرِ زَيْدًا وضَمَّنَ القَّبْرَ زِيدًا ه كُلُّ (ا صَحيةً \* فَمَنْ قال صُمِّنَ القبر زيدًا فاتما أَرادَ جُعلَ القبر صَمين زيد ومَنْ قال صُمّن زيد القمر فاتَّما أَرَادَ جُعلَ زِيدٌ في صَمَّن القبر(أ ويُنْشَدُ فَذَا النَّبِيْتُ على وَجْهَيْن [للَّهِ حَيَّدَ انْتُمَرِّيّ (أي وما عَآتُبُ أَنْ عَابَ يرْجا إيابُهُ ولكنَّهُ مَنْ ضَمَّ اللَّحْد عَاتَب

ومَنْ ضَمَّنَ ٱللَّهُ مُدْ عَآتُبُ (k ليريدُ مَنْ صُمَّنَه اللَّحُدُ وحَذَفَ (ا الهَءَ من صلة مَنْ وخذا من الواصنر الذي لا يَحْمَالُمِ الى تفسير (m) وَفُولَهُ أَحْوَرُ يَعْمَى ضُبِيًّا وأَعْلَ الغَريبِ يَدْفَمِونِ الى أَنْ لِخَوَر في الغيني شدَّةُ سُوان .ا سُوادها وشدّة بَياص بَيامَها والذي عليه العَرَبُ انّما عو نَقاآه البّياص، فعند ذُلك يُمَّمَمْ (١ السَّوادُ وفد فَشَّرْنَا لَلْوَرْ وَلْخُوارِيُّ (٥٠ وَالْكَمْأَلُ حَيْثُ تَكُمْسُ الْبَقْرَةُ وَالطَّبْيَةُ وعو أَن تُتَّخذَ في الشَّجَرة العاديَّة كالمَيْت تَأْوى اليه وتَبْعَرُ فيه فيقال أَنْ رَاتِئَحَة النَّيْبُ رَاتِئِحة لينيبِ ما تَزْتَعي (P قال ذو الرُّمَة

كَأَنَّهُ بَيْتُ عَطَّار يُتَ مَنْهُ لَكُ لَطَآتُم ٱلْمُسْكِ يَحُوبِهِا رَتُنْتَهُبُ (ا

اذا ٱسْتَهَلَّتْ عليه غَـبْـيَّةٌ أَرْجَتْ (٩ مَرابض ٱلْعين حَتَّى يَأْرَبَ الْخَسَّبْ

ُ وَا قَوْلَهَ غَبْيَةً هِي الدُّنْعَةُ مِن الْمُر وعند ذلك تَتَحَرَّكُ الرَّائِحَةُ وَالَّارْجُ تَوَشُّجُ الرِّبحِ (٥ واتَّما يُسْتَعْمَلُ (١

a) B. ك الأول B. C. D. فلا يمندا الا بماخرك c) E. الوصل d) B. C. D. E. حركة الأول b) B. C. D. E. عام e) B. C. D. E. omit &. f) C. D. E. J. g) B. D. E. omit &, whilst C. D. omit &; but C. has فعرى قال صقير . i) So B. D. E. and marg. A.; but the text of A. has: خال لي زيدً القبر فانما اراد جعل القبر ضمين زيد ومن قال ضمَّى القبر زيدًا فانما اراد جعل زيد في ضمر القمر C. accidentally omits nearly the whole of this passage. j) From C. k) D. ومن رُرى صفحى; B. C. D. E. omit عائب الى تفسيره m) B. C. E. يصنّح . n) C. D. E. غائب (a) C. D. E. يُصنّع . o) D. E. والتواري p) So marg. A. and B. C. D. E. In the text A. has والتواري و) A. عليبا . q) A. عليبا . ذلك C. E. add لريح وتُوَمَّجُها B. الريح وتُوَمَّجُها كا C. E. add بُصَمَّت , كَأَنَّه r) A. مَا تَ

والزِّنْ لَوْ لاَفْيْتَهِم فَي صَفِّهِم (٥ لَقَيْتَ ثَمَّ جَاحِبًا أَبْطالَا مَا بِالْ كَلْبِ بَنَى نَلَيْبٍ سَبَّهِم (٥ إِن لَّم يُوازِن حَاجِبًا وَعِقَالَا(٥ مَا بِالْ كَلْبِ بَنَى نَلَيْبٍ سَبَّهِم (٥ إِن لَّم يُوازِن حَاجِبًا وَعِقَالَا(٥ إِنَّ الْفُورَزُقُ صَاحِبًا وَعَقَالَا (٥ أَنْ الْفُورَزُقُ صَاحِبًا اللهُ الْأَجْبِالَا (٥ أَنْ الْفُورُدُقُ صَاحِبًا اللهُ الْأَجْبِالَالِ (٥ أَنْ الْفُورُدُقُ صَاحِبًا اللهُ اللّهُ اللهُ الله

> إِنَّ ٱلْغُوانِي طَالَ مَا قَتَّ لْمَنْمَا بِعُيْونِهِ فَ وَلا يَدِينَ قَتِيلاً (أَ مِن نُدِّ أَنِسَة كُأْنَّ جِالَها صُبِّنَّ أَحْوَرُ فِي الكِمَاسِ كَحِيلاً أَرْدَيْنَ عُوْرَةٌ وَالْمَوْقِشَ قَدْمِلَةً لَكُ أُمِيبَ وَمَا أَطَاقَ ذُفُولاً ولَقَد تَرْكُنَ لَا ثُنِ أَلِي وَيَعَيَّا مَنْطَقًا فِيهِنَّ أَصْبَحَ سَآثِمًا وَجَمِيلاً وتَرَكَّنَ لَا بْنِ أَلِي وَيِعَيِّا مَنْطِقًا فِيهِنَّ أَصْبَحَ سَآثِمًا لِحَدُمُ ولاً إِلَّا أَنْنِ مِّرَكْنَ لَا بْنِ أَلِي وَيَعَلَى فَا إِنْدَى فَا إِنْ فَي وَاللّهِ مَنْ مَا وَاللّهَ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

قَولَه ولا يَدِينَ قَتْيلا يقال وَدَى يَدِى و كُلُّ ما كان مِنْ فَعَلَ مَمّا فَآرُ وَارَّ وَمُصَارِعُه (أَ يَقْعِلُ فَالوَاوُ \* ساقِطَةً مَهُ مَه (لَا لُوقَوَعِها بَين يَآء و كَسْرة و دَلَّلَك ما كان منه على فَعِلَ يَقْعِلْ لأَنّ العِلَّة في سُقوطِ الواوِ كَسْرة العَيْنِ بَعْدَها وقد مَضَى تفسيرُ طُذَا ولكِنْ في يَدِينَ عِلَّة أُخْرَى وهي أَنّ الياء التي هي لام الفعْل (لا بَعْدُ فَا كُسْرة فهي تَعْقَلُ اعْتِلالَ آخِرِ بَرْمِي وَأَوْلُه يَعْقَلُ اعْتِلالَ واوِ يَعِدُ واحْتَمَلَ عَلَيْتِي لأَنّ بَينه ما حَاجِزًا ومِثْلُ فَلكَ وَعَى يَعِي ووَقَى يَعِي ووَقَى فَهِي وَرَشَى يَشِي ووَتَى فِي أَمْرِ ال يَبي وما أَشْبَهَ ذَلك ويَقَعْ في فَعِلَ نَحْوَ وَلحِد فَى الْوَحْلُ لاتِتِعالِه بِما بَعْدُه تقول يا زَيْدُ عِلَى لَا الفعْلُ على حَرْفِ واحِد في الوَحْلُ لاتِتعالِه بِما بَعْدُه تقول يا زَيْدُ عِلَى كَلامًا (٣ وَسِ ثَوْبًا وتقول لِ عَوْلَ يا زَيْدُ مِن وَلِيثُ (٥ فَإِذَا وَقَقْتَ (٩ فَلْتَ لِهُ وَسِهُ وَوَهُ لا لا يكون الله لا يكون الله عَلْمُ الله الله المُعْلَى عَرْفِ واحِد في الوَحْلُ لاتِتعالِه بِما بَعْدُه وَهُ لا لا يكون الله كول المَعْلُ على حَرْفِ واحِد في الوَحْلُ لاتِتعالِه بِما بَعْدُه وَهُ (٩ لا يكون اللهُ عَلْ المَا اللهُ عَلْ اللهُ والله المُنْ (٣ وَسُ ثَوْبًا وتقول لِ عَمْرًا يا زَيْدُ مِن وَلِيفُ (٥ فَإِذَا وَقَقْتَ (٩ قُلْتَ لِهُ وَسُهُ وَهُ (٩ لا يكون الله

a) B. C. E. غالزنج . b) B. C. D. E. سَبَّنا . c) D. E. أَن . d) A. الزّوعالا , with the variant الرّوعالا . e) B. D. E. add . بن يبحيبى . g) E. omits the second . ينالها . و) A. has the var. الفعل . i) A. has the var. الفعل . i) A. b) D. E. مُثارع . j) B. D. E. فيه تُحذُوفَة . k) D. E. ألام , without الأم . b) B. C. D. E. omit . الام . appears to have . ألام من وانت . p) D. E. add . عليم b) C. E. مناريد من وانت

وفي هذا السفير(a

نَاهَبَتْ بِعَقْلِكَ رَبْطَتْ مَّطْـوِبَّةٌ ۚ وَهَى ٱلَّتِي تُنْهَدُى بِهِا لَـوْ لَانْشُرْ (b) وَالْمُشْرُ تَشْغُرا (e) [قال ابو لخَسَنِ أَنْشَدَنيه قَعْلَبُ في قوام لو تُنْشُرُ تَشْغُرًا (e)

فَهُمْمُتُ أَنْ أَغْشَى اليها مَحْجِرًا (b وَإِشَّالِهِا يُغْشَى اليه آلِآَحْجَرُ (e) وَوَلَهُ أَنْ الله آلِآحْجَرُ (e) وَوَلَهُ أَنْ اللهِ آلْآحْجَرُ (e) وَوَلَهُ أَنْ اللهِ آلْآحْجَرُ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَال

أُسْنُ غِيبِ إِنَّ فَإِذَا مِنا شَرِيْنُوا ﴿ وَقَنْهُ مِنْ اللَّهِ أَنْدُونِ وَقَنْمِيرٌ

ا لا تَشْلُمَنَّ خُـوُرِكَةً في تَـعْلِبِ فالبَرِنْكِ أَدْرَمُ منهِمَّ أَخْـوالَا(\* فَتَحَرِّكَ رِبالُّ (\* فَذَانَرَ أَنْشَرَا مَنْ وَلَدَتْهِ الزِّنْجُ مِن أَشْرافِ العَرَبِ في قصيدةٍ مَشْهورةٍ معروفةٍ يقول فيها

م، These words are wanting in E. b) D. E. المبارك يبيا . c) From C.; I have added the word القال . d; A. gives two readings, وا ما الما يبي المبارك . e) D. E. المبارك . e) D. المبارك . و) إلى المبارك . e) D. المبارك . و) كا المبارك . المبارك . و) كا المبارك . و) كا المبارك . و) كا المبارك . و) كا المبارك . و) A. merely . ومنها فشوف وصف كرو . The words . ومنها فشوف وسفا والقد صورة . في المبارك . والمبارك .

الياب ٢٩

و حُدِقَد مِسْكُ مِن نِسَاء لَّمِسْنَيَا شَمِابِي وَكُأْسِ بِالْمَرَتْنِي شُمُولُها جَدِيدُة سِرْبِال ٱلشَّمِابِ دَانَّهَا (أَ أَبَاءَة بَرْدِيَّ سَقَتْها غُمُولُها مُخَمَّلَة بِاللَّحْمِ مِن دُونِ خَصْرِها (عَ تَطُولُ ٱلقِصارُ وٱلطِّوالُ تَعَلُولُها عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُعُلِي اللْمُواللِيلُولُ الللْمُولِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُولُولِ

قُولَهَ بِاكُونَّنَى شَمُولُها زَءَمُ الأَصْمَعَىُّ أَنَّ لَخْمَرُ إِنَّما سُتِيَتْ شَمُولًا لأَنَّ لها عَصْفَةً كَعَتْفَةِ الرِّيدِجِ الشَّمالِ، وقُولِهَ أَبَاءَةُ بَرِّدِيِّ الأَبَاءَةُ الفَصَبَةُ وجَمْعُها ﴿ الأَبَاءَ (نَ قَالَ نَعْبُ بِنِ مالِكِ الأَنْصارِيُّ (لَـ

أَنْ سَرِلًا ضَرَب يُرعَبِلْ بَعْضَم بَدُ مَعْمِ اللَّهِ الْمُحْرَقِ

أَرْتُ عَـقــمـاَحَ أَرْبَـعِ هـادَيْنَها بِمِصِ ٱلْوُجُوةِ كَاتَهْنَ ٱلْمُعنْـقَــوُ(٥
 إلعنظر أُصول القَصَبِ يُقال عُنْقَ وَعُنْقر وَعُنْقر (٩

a) B. C. D. E. الكنار في الله حالي على الله على الله على الله على الله والله والله

الباب ۴۱ الباب

أَثْنَى قَرِيضُك بِالْهَوَى نَمَامَا فَاقْصِدْ فُدِيتَ رَكُن لَّهُ كَتَامَا وَاقْلَمْ بَأَنَّ ٱلْخَالُ حِينَ ذَكَرْتُهُ قَمْدُ الْمَعْدُو بِهَ عليكَ وقامًا وَاقْلَمْ بَأَنَّ ٱلْخَالُ حِينَ ذَكَرْتُهُ قَمْدُ الْمُعْدُو بِهَ عليكَ وقامًا وَاقْلَمُ الْمُعْدُو بِهَ عليكَ وقامًا وَاقْلَمُ الْمُعْدُونِ اللّهَ عليكَ وقامًا وَاقْلَمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَقَامًا وَاقْلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَقَامًا وَاقْلَمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَقَامًا وَقَامًا وَاقْلَمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَقَامًا وَقَامًا وَقَامًا وَاقْلَمُ اللّهُ وَقَامًا وَقَامًا وَاقْلَمُ اللّهُ وَقَامًا وَقُولًا وَقَامًا وَقُولًا وَاقُولًا وَاقُولًا وَاقُولُوا وَاقُولًا وَقُولًا وَقُولًا وَقُولًا وَاقُولًا وَاقُولًا وَقُولًا وَاقُولًا وَاقُولُوا وَاقُولُوا وَاقُولًا وَاقُولًا وَاقُولًا وَاقُولًا وَاقُلُوا وَاقُولًا وَاق

ویکرن من الکنایة رداک (٥ أَحْسَنْها (١ الرَّغْبَة عن اللَّفْظ لِخْسَيسِ الْفْحِشِ الى ما یَدْلُ علی مَعْناه من عَمْرِهِ قال الله \* وله الثَمَلُ اللَّعْلَى (٥ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّدَّثُ الى نِسَاتَكُمْ وقال أَوْ لامَسْتُم النِّسَاء والمُلامَسْةُ (١١ ق قَوْلِ أَعْلِ المَدینة مالکِ وَأَعْجابِهِ غَیْرُ کِنایة إنّما حو اللَّمْسُ بَعْیْده \* یقولون فی الرَّجْلِ (١ تَقَعْمُ مَدُه علی المَرْآتِه (ا وعلی جاریته بشَهْرة (١ أَنَّ رَحُمُوه قد النَّنَقَصَ \* وكذلك قولهم فی قصاء الحاجة جاء فلان من الغائظ وإنّما الغاتِطُ الوادِی (١ وكذلك المَرْأة قال عَمْرُو بن مَعْدِی كَرِبَ انْزُنِیْدیُ (m)

وقال الله حلَّ وعزَّ في المسيدح أبن مَوْمَ وأمّه (٥ صَلَّى قَلْيطِ الْأَنْسِ لَيْسَ بَهَ كَتَيْعُ (١ وقال الله جلَّ وعزَّ في المسيدح أبن مَوْمَ وأمّه (٥ صَلَّى الله عليهما كَانَا يَأْ دُلانِ ٱلصَّعْمَ وإتّما (٩ هو كناية عن وقضاء الخاجة وقال وَقَالُوا لِجُلُومِمْ لَمَ شَهِدَّهُ عَلَيْمَا وإتّما هي (٩ كناية عن الفُروج وهٰذا (٢ كَثيرُ والصَّرْبُ الثّالِثُ من الكناية التَّقْحُيمُ والمَّعْظيمُ ومنه اشْنَقَّتِ الكُنْيَةُ وهو أَن يُعَظَّمُ الرَّجُلُ أَن يُدْعا بالمِّه ورفّعَتْ في الكَلامِ على ضَرِّبَيْنِ وَقَعَتْ في الصَّبِي على جَهَة التَّقَالُ (١ بأن يكونَ له وَلَذَ ويُدْعا(١ بَوَلَدِه كنايةً ١٥ عن المحمد وفي الكبير أن يُعَانى باسْم وَلَدَه صيانة لاسْمِه واتّما يُقال كُنى عن كذا بكذا الى تُركّ كذا

a) B. D. E. قد حَنَّهُ وَ لَك يَالُمُ قَالُ وَ اللهِ اللهِ

الباب ۴۱ الباب ۴۱

أَنَّا ٱلْوَلِيكُ ٱلْإَمامُ مُفْتَخِرًا ( الله الله وَآتَــ مَــ الله وَآتَــ مَــ الله عَــ وَلَا الله الله و الله الله عَــ و الله الله و ا

إِنَّ لَهَا لَنَّ لَهَا لَنَسَآئِفًا خَدَلَّجَا لَم إِنْدَائِمِ ٱللَّيْلَةَ فِيمَنْ أَدْلَجَا لَهُ اللَّهَا اللهُ اللَّهُ اللهُ الل

أَنْنِي بِغَيْرِ ٱسْمِها وقد عَلِمَ ٱلسلَّه خَلِقِيَّاتٍ كُلِّ مُكْتَتَم (ا

ط وقال ذو الرُمَّةِ اسْتِراحةً الى التَّصْريحِ من الكِنايةِ

أُحِبُ ٱلْكَانَ ٱلْقَفَرَ مِن أَجْلِ أَنَّىٰ بِهِ آَتَنَعَنَّى بِالسَّمِيمِ غَيْرَ مُعْجَمِ وقال أَحَدُ الفُرَشِينِ [هو مُحَمَّدُ بن نُمَيْرٍ النَّقَفَيُّ]

وقد أَرْسَلَتْ فَ ٱلسِّرِّ أَنْ قد فَصَحْنَمَ وقد بُحْتَ بَاللَّهِ فَ النِّسِيبِ وما تَكْنِي (٤٠ وَدُرْوَى أَنَّ عُمَر بن عبدِ اللَّهِ بَن ابِي رَبِيعةَ قال شِعْرًا وكَتَبَ به (١ بَحُصْرةِ ٱبْنِ ابِي عَتْمِيقٍ) الى امْرَأَةً وَالْمُورَةُ وَالْمُورَةُ الْمُورَةُ وَهُـو (١ وهـو

أَيَّا بِذَاتِ ٱلْحَالِ فَاسْتَتْالِعَا لَمَا عَلَى ٱلْعَهْدِ بِاقِي رَدْهَا أَمْ تَنَصَرَّمَا (أَ وَدُولَا لَهَا إِنَّ ٱلنَّنَوَى أَجْنَمِيَّةً بِنا ربِكُم قد خِهْتُ أَنْ تَتَمَيَّمَا (لا قال فقال له ابن له عَتيقٍ ما ذا تُريدُ الى المُرَأَةِ مُسْلِمةٍ مُحْرِّمةٍ (لَا تَكَشُّبُ اليها بِمِثْلِ هَذَا الشِّعْرِ قال فلمّا

a) B. معتجراً. b) B. C. D. E. أبلًا أو نُوفًا و ) The words ق الاصلا a are in A. alone. d) B. معتجراً. e) B. C. E. كقول الشاعر D. بتكون و B. C. E. مكتتم و B. C. E. بتكون أ كل الشاعر B. كقول الشاعر و كتبه و B. C. ق. بتكون و كتبه و B. D. متتممًا و كال المتعمم و كالمتعمم و ك

أَلا فرعَى ٱللّٰهُ ٱلرَّواحِلَ إنَّها مَطاياً دُلوبِ ٱلْعاشِقِينَ ٱلرَّواحِلُ على أَنْهَنَّ ٱللَّهِ اللَّهُ وَكُلُ على أَنْهُنَّ ٱللَّهُ وَكُلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ

وقــال الآخَــرُ(a

أَقُولُ وَالْهَوْجِآءَ تَمْشِى وَالْفُصْلَ قَطَّعَتِ ٱلْأَصْدَاجُ أَعْنَاقَ ٱلْإِبِلُّ وَ اللَّهِ وَمَ اللَّهِ ه الْهَوجِآء التي تُحِدُّ في السَّمْرِ وتَرْكُبُ (٥ وَأُسَها كُأنَّ بها هُوَجًا كما قالَ لِلَّهِ دَرُّ ٱلْيَعْمَلاتِ ٱلْهُوجِ وكما قال الأَعْشَى

> ولا يُنْسِينِيَ ٱلْحَدَثانُ عِرْدِنِي ولا أُرْخِسِي من ٱللَّــرَحِ ٱلْأِزارَا وقال أَبو قَيْسِ بن الأَسْلَتِ الأَنْصارِيُّ

تَمْشَى ٱلْهُوَيْمَا إذا مَشَتْ فُصُلَّا ( كَأَنَّهِا عُـودُ بِالَّهَ قَصِفْ ( اللهُوهُ اللهُ اللهُوهُ اللهُوهُ اللهُوهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُوهُ اللهُ اللهُوهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ال

الياب ٢٩

لَذَّة في غَيْرٍ مُحَرَّمٍ (4 يَسْتَعِينُ بها على للحالات الثَّلاثِ ﴿ وَقَالَ عَبْدُ الْلَكِ بن عُمَر بن عبد العَزيزِ لأَبِيهِ يَوْمًا لها أَبَة (6 إِنَّكَ تَنامُ نَوْمَ القَآئِلةِ وَدَو للحَاجِةِ على بابك غَيْرُ نَاثُمٍ (9 فقال لـ (4 يا بُتَيَّ إِنْ نَقْسى مَطِيَّتِي فَإِنْ حَمَلْتُ عليها في (9 التَّعَبِ حَسَرْتُها التَّالِيلُ قوله (أ حَسَرْتُها (8 بَلَغْتُ بها أَقْتَى عاية الإعْيَة قال الله حلَّ وعَزَّ يُنْقَلَبُ البَّكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُو حَسيرٌ وَأَنْشَدَ ابو عُبَيْدة

إِنَّ ٱلْعَسِيرَ بِنِهَا دَآءَ تُحامِرُها فَشَطْرُهَا نَظُرْ ٱلْعَيْنَيْنِ تَحْسُورْ،

قولَه فَشَدْارَها يْرِيدُ قَدْمُدَها وَخُوْمَ (b قال الله جلَّ وعزَّ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحُوامِ قال (i الشَّاعِرُ لَهٰى ٱلْوَجَا لِمْ كُنَّ عَوْنًا على آلمَّوى ولا زالَ منها شَالِعٌ وَّحَسِيرُ

يَعْنَى الاِبِلَّ يَقُولُ هَى الْمُفَرِّقَةُ كَمَّا قَالَ الآخَرُ

ما فَرَقَ ٱلْأَلَافَ بَعْدَدَ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا ولا إذا صاحَ غُدرا بُّ فَ ٱلدِّيارِ ٱحْتَمَلْ وا(أَدُ وما غُدرابُ ٱلْبَيْسِي إِلَّهُ لا ناقَدَةً او جَمَلُ [قال ابو الخَسَب، وزادَني فيه (لل غَيْرُ إلى العَبّاس

وَّالسَّمَاسُ يَلْحَوْنَ غُولَ بَ ٱلْسَبَيْنِ لَمَّا جَهِلُ وا وَالنَّسِآئِسُ ٱلْمُسْكِينُ ما (اللَّهِ يُنطُوعِي عليهِ ٱلرِّحَـلُ

ه ( وُيقَالَ أَنَّه (m لَأَنِهِ الشِّيصِ (n ] فَمَنْ قَالَ ٱلفُّ للواحِدِ قَالَ للجَمِيعِ أَلَافُ (٥ تعامِلِ وَمَمَالِ وشارِب وشُرَابٍ وجاهِل وجُهّالٍ وَمَنْ قَال (n اللَّفُ عَالَ للجَمِيعِ آلَاكُ وَتَقْدَبُوهِ عِدْلً وَأَعْدَالُ وحِمْلً وَأَحْمالُ وثِقْلُ وَأَثْقَالُ وقد أَنْتَفَ الابِلَ الذي يقول

يَأْتِي ٱلْجَوابَ فَمَا يُراجَعُ صَيْبَةً (٥ وَّالسَّاتِيْلُونَ نَوَاكِسُ ٱلْأَدْقَانِ
عَدْى ٱنتَّقِي وعِزُ سُلْطَانِ ٱلنَّهِي (٥ فَهْوَ ٱلْمَعْزِينُ ولَيْسَ ذَا سُلْطَانِ
أَرَادَ لَهُ هَدْى انتَّقِي او مَعَهُ عَدْى التَّقِي هِ

## و باب

a, B, عمد الله B, and marg, E, التُقَلَى c) A, الكتاب d) C, D, E, omit مربوئي . d) C, D, E, omit مربوئي . d) C, D, E, omit مربوئي . d) B, C, D, E, المكون . d) B, C, D, E, المنطوع . d) B, C, D, E, المنطوع . d) B, C, D, E, المنطوع . d) B, C, D, E, الرسير . d) B, C, D, E, B, C, D, E,

الباب ۴۰۸

# بِـواسـط أَحْـرَمُ دارِ دارًا واللهُ سَمَّى نَـصْرَكَ الْأَنْصارًا

يُريدُ أَنْصَارَكَ فَأَخْرَجَه على ( فاصر ونَصْر ) وقولة سلام المرقّ على البَدَل من قوله سَلام على سَيْر القلاص وان شَمَّتَ نَصَبْتَ بِفَعْلِ مُصْمَر دَّنَّكَ تَلْتَ (b أَسَلَّمُ سَلامَ امْرِيُّ لاَنَّكَ ذَكَرْتَ سَلامًا أَوَلاً ومثْلُ ذلك له مَوْتُ مَوْتَ حمار لأَنْك آمَا قُلْتَ له مَوْتُ دَلَلْتَ على أَنَّه يُصَرِّتُ كَأَنْك (٥ قُلْتَ يُصَوِّتُ صَوْتَ حِمارِ ه وكذَّاك له حَنينَ حَنينَ ثَكَّلَى وله صَريفٌ صَريفَ القَعْو بالمسَّد \* اى يَعْرنُ عَريفًا (4 فما كان من طذا نَكرةً فَمَصْبُه على وَجَّهَيْن على المَصْدَر وتَقْديرُه يَصْرُف صَريفًا مثّلَ صَرِيف جَمَل (· وإن شئّتَ جَعَلْتَه حالًا وتَقْديرُه يُخْرِجُه في فُدَه كلمال وما كان مَعْرفة لم يكن حالًا ولكن على المُصْدَر فان كان الزَّوَّل في غَيْر مَعْنَى الغِعْلِ لم يكنِ النَّصْبُ المَتَّذَ ولم يَصْلُحْ ﴿ اللَّا الرَّفْعُ على المَدَلِ تقول له رَأْسُ رَأْسُ ذَوْرِ وله كَفُّ كَتُ أَسَدٍ طَالْمُوْتَهُ عِ النَّمَانِ الذِا كَانِ فَكِرِهُ كَانِ بَدَدٌ او فَعْمَّا وإذا كَانِ مَعْرِفةً كان بَدَدٌ ولم يكن فَعْمَّا لأنَّ النَّكِرِةَ · لا تُنْعَتُ بالمَعْمِفَذ و كذُّنك اذا كان الأَوَّلُ ابْتداءً لم يَحْجُوْ الَّا الرَّفْعُ لأَنَّ الكَلامَ غَيْرُ مُسْتَغْن وإنَّما يَحْجُوزُ الاضمارُ بَعْدَ الاِسْتَغْمَاةَ تقول صَوْتُه صَوْتُ للحمارِ (عَ وَعَمَارُهُ عَمَاةَ المُجيدينَ وكذلك ان خَبَّرَتُ (b بأَمْر مُسْتَقَرَّ(أَ فيه ٱخْتيرَ الرِّفْعُ تقول له علمُ علمُ الفُقَهَآء وله رَأْقُ رَأَى الفُصاة لأنَّك اتما تَمْدَحُه بأنَّ هٰذا قد اسْتَقَوَّ له وَلَيْسَ الأَبْلَغُ في مَدْحه أَن نُخْجَر بأَنَّك رَأَيْتُه في حال تَعَلُّم (ل ويَجُوز النَّصْبُ على أَنَّك رَّآيَّتُه في حال تَعَلَّم(k فاسْتَدْلَلْتَ بذلك على علْمه فهٰذا يَصْلُمْ والآَجْوَدُ الرَّفْعُ فاذا (ا قُلْتَ له صَوْتُ ه ا مَمْوَتَ حمار فانَّما خُبَّرْتُ (m أَنَّه يُصَوِّتُ فهذا سوَى ذلك المَعْنَى وممَّا يُخْتَارُ فيه الرَّفْعُ قولُك عليه نَوْجُ نَوْخُ لَأَمَامُ (¤ وانَّمَا ٱخْتَيْمَ الرَّفْعُ الَّنَّ الهَاءَ في عَلَيْهِ اسْمُ المُّفعولُ له(٥ والهَآءَ في لَهُ اسْمُ الفاعل ويَجوزُ النَّصْبُ على أَنَّك اذا قُلْتَ عليه نَوْدٍ دَلَّ النَّوْدِ على أَنَّ معه نآلتَدًّا (P) فَكُأنَّك (P) قُلْتَ يَموحون نَوْمَ للحَمام (P) فَهٰذَا تَغْسِيرُ جَمِيعِ عُدْد الأَبْوابِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنَ الْخَيَّاتُ الْمَدِيثُّي يَعْنَى مالكُ بِي أَنَّس (٥

عن in the text, but يقد on the marg. b) D. عن ده القدولك. c) B. D. E. حدار. d) These words are not in C. D. E. e) B. D. E. القدو بالمسَد بالمَسَد f) D. يكن و) B. D. E. عن القدو بالمَسَد أن C. مستقر و) E. add مد. i) E. مستقر و) D. ينتقله و) D. لا ينتقله و) B. D. E. ملك و) B. D. E. ملك و) B. C. D. E. omit مدل و) C. D. E. ملك و) B. C. D. E. omit معد و) C. D. E. ملك و) B. C. D. E. omit معد المقابع معد و) D. كانك و. و) B. C. D. E. ملك و) D. D. E. كلك و) كلك و) D. D. E. كلك و) كلك

العاب و٢

## لَـقالُـوا اللَّهُ ملَّةُ أَجالُ الرَّادَ بِهَ لَمُ احْمَدَى ٱللَّهُمات،

وَتُولِهُ ذَاكُ سَقَتَى وَدُقًا فَرَوَّى وَدْقَهُ يَقَالُ (٩ فيه قَوْلان أَحَدُعها فَرَوَّى الغَيْمُ (b وَدْفَه \* تُحذا الْقَبْرُ (e بُدِيلُ س رَدْوه فالمَّد حَمَدُق حَمْرُق لَامَرْ عَمَلَ الفَعْلُ (d والآخَمُو كَقُولِك (e) رَوَّيْتُ زَيْدًا مآة (f ورَوَّى أَثْقُولُ منْ أَرْقِي (g لأَنْ رَوِّي (h لا يكون الا مُرَّةُ بَعْدَ مَرَّة يقول (أ فَرَوِي اللّٰهُ وَدْفَه اي جَعَلَه (ل رَأَة فَتَعْمَو k) نعلم المنحدث، \* لأن قوله لائم شحالًا اللها مَعْناه أللاحَه الله فالفاعل كالمذكور لأن المَعْنى عليمال ونَشايرُه قولُـ جِلَّ وعْزَ اتِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْتَحْيْرِ عَنْ ذَكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بْٱلْحَجَابِ وَنِم يَكْ لُو الشَّمْسَ وكذلك مَا تَرَفَ عَلَى نَاهُرَمُا مِنْ دَابَّة ولم يَلْدُلُو الأَرْضَ (m \* وقال قَوْمٌ وَدْقَه يُويِد وَدْهَة واحدةً وعُذا رَديَّ عِي المُعْتَى ليس بمبالغ (n ف قال (٥ ابُّونُ المَّوْصليّ

> لَقد كُنْتُ وَرَّادًا لَلَنْهَلِم ٱلْعَدْب(P أَميسُ كَغُصِّي ٱلْبِانَةِ ٱلنَّاعِمِ ٱلرَّبُّبِ وَوَقُعُلَ ٱلْنَعُوانِي وَٱلْمُدَامَة وٱلشَّوْب سَلادً آمْرِيُّ لَّم تَنْبُقَ مِنْهُ بَقَيَّةٌ ﴿ سُوى نَظُر ٱلْغَيْنَيْنِ او شَهْوَة ٱلْقَلْبِ ﴾

لَعَمْرِي نَمِنْ خُلَقُتْ عِن مَّنْهَا ٱلصَّبَي لَيْنَانَ أَمُّشَى بَيْنَ بُرِدْقَ لاعينا سَلامٌ على سَيْر ٱلقلاص مَهُ الرَّاسِ

1.

فَوَلَـهُ وَالشَّرْبُ يُويِدُ جَمْعَ شَارِبُ لِقُلُ شَارِتُ وَشَرْتُ وَرَاكُبُّ وَرَكْبُ وَتَاجُرُ وَتَجْرُا ٩ وَرَآثُو وَرَوْرُ فَلُ ١٠ الستسرت

> حَــتُ بِـالْسَرُورِ أَسَادَى لا بُسْرَى ﴿ مِنْدُ الَّهِ صَنْفُ حَنَّ عِنْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا وعدا (ا بابُّ مُتَّصَلُّ تَنبيُّ دال الْعَجَالِي

م a القي is in A. alone. b Same remark. c) B. C. D. E. omit these words. d) B. adds معنا e) B. C. D. E. الدَّخْرُ أَنَّد بقدل g C. D. E. وأَرْوَنْتُ B. C. D. E. add ووقعت , والآخَرُ أَنَّد بقدل . g C. D. E. الرومت ; these four words are not in B. h) B. C. D. E. ويتن i A. غرومة , j E. adds الرومت k) B. adds كفاعل. ا) These words stand here in A. alone; see next note. in Here B. C. D. E. ald The principal variants are: B. فَمْوَا لَمْ سَحَاتُ اتَّمَا اللَّهُ مَن ٱللَّاحِمُ اللَّهُ فَالْفَاعِلْ كَالْمُكِورِ لَّازَّ الْغَمَى عليم o) B D, E, وقال , p) B, D, E, بَاشْرَيه , E, الْعَذْبَاء (sic . q) B, C, D, E, transpose , الله , and المعاربة , r) C. E. وصل B. C. E. توقى t, Marg. E. أَحَدُهُ D. مُدَا A. مال سال B. C. D. E. وعال عام . وعال عام .

۴.۱ انباب

أَمْ تَعْلَمِي يد دارَ بَلْجَاءَ أَنَّى اذا أَحْصَبَتْ او دنَ جَدْبًا جَنابُها أَحَبُّ بِلادِ اللهِ ما بَيْنَ مُشْرِفِ (ه إِلَّى وسَلْمَى أَن يَّصُوبَ سَحابُها بِلاذَ بها عَتَّى الشَّبالُ تَمِيمَنِي وَأَوْلُ أَرْضٍ مَّشَ جِلْدِي تُوابُها،

لَـوْ دُــنْـتَ مـآءَ لُــنْـتَ لا عَــذْبَ ٱلْمُـذاقِ ولا مُسْـوسُــا مَوْ يُقال مَآهُ عَذْتُ ومَآهُ فُواتُ وعو أَعْذَبْ العَدْبِ ويْقدل مَآهُ مِنْشُ ولا يْقال مالِنْحُ وسَمَكُ مَمْلُوحٌ ومَلِينْحُ (٥ ولا يُقال مالِنْحُ \* وَأَشَدُّ اللّه مُلُوحةً الأُجالِجُ (٩ قال ٩) الفَرَزْدَقُ

ونَوْ أَسْفَيْتَهِم عَسَلًا مُصَفَّى بمة السَّيلِ او مآه العُسوات

a) C. and marg. E. مُشْرِق. b) B. C. D. E. omit these words, and add مَشْرِق. c) So A., the words within parentheses being on the margin; B. E. have merely مُسْلُمُ مُدينة السَّلَم (D. and marg. E. ويقفيز مُدينة السَّلَم (e) B. C. D. E. يقفيز مُدينة النَّبِي عَم وَسُرَيْنَ مُدَالِعَة النَّبِي عَم (but over it مَ with وَسُرِينَ مُدينة النَّبِي عَم (e) B. C. D. E. مَنْ أَنْ مُدَالِعَة النَّبِي عَم (b) C. D. E. omit وعشرين (أفع ما من المناسون عن المناسون (e) المناسون (e)

ذاكَ سَـهَـى وَدْقَ فَورَقَى وَدْقَهُ قَـبْـرَ الْمُرِي أَعْظُمْ رَبِي حَـقَـهُ فَـبْرَ الْمُرِي أَعْظُمْ رَبِي حَـقَـهُ فَـبْرَ الْمَارِي أَعْظُمْ رَبِي حَـقَـهُ فَـبْرَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّه

يقال لاح البَرْقُ إذا بَدَا واللَّحَ إذا تَلْأَلاً وطنا البَيْتُ يَنْشَدُ مَنْ صَجَهُ ٱللَّيلَةَ مَرْقُ اللَّحَ ويقال شَرَفَتِ الشَّمْسُ \* إذا بَدَتْ وَأَشْرَقَتْ (b اذا أَصَاءَتْ وَصَفَتْ ويقال صاعقة وساقِعة وبنواه تَوبيه تقول الله شَرَفَتِ الشَّمْسُ فَيْ الرَّعْد ويُعْتَى ( عَ قَ أَنْشِر ذلك ما يَعْتَرِى مَنْ يَسْمَعَ صَوْقَ الصاعقة وبنواه تُوجِي ( عَن يَعْتَرِى الله عَنْ الصاعقة والمُعْد ويُعْتَى ( عَ قَ أَنْشِر ذلك ما يَعْتَرِى مَنْ يَسْمَعَ صَوْقَ الصاعقة وبنوله المُوجِي يقول تَسُوفُه وتَسْتَحِثُه والآبلي من السَّحابِ ما فيه سَوانَّ وبياضٌ وفي الخَيْل كُلُّ نَوْن يَخالِفُه بَياضٌ فَهُو بَلَقْن والآورِقُ الذي بين الخُصْرةِ والسَّوادِ وعو اللَّمْ الوانِ الإبلِ ويقال أَن لَكْمَ البَعْمِ الأَوْرَقِ أَسُيَبُ فَعُو بَلَقُ لَا وَاللَّهِ فَي اللَّهُ حِلَّ وعزَّ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْمِي الْأَوْرُقِ النَّعْمِ اللَّهُ حَلَّ وعزَّ فَتَرَى الْوَدْقُ يَعْمُ اللَّهُ حَلَّ واللَّهِ فَي اللَّهُ حَلَّ وعزَّ فَتَرَى الْوَدْقُ يَعْمُ اللَّهُ حَلَّ وعلَ قَتَل اللّهُ حَلَّ وعزَّ فَتَرَى الْوَدْقُ يَعْمُ اللّهُ وَلَا قَلَ اللّهُ حَلَّ وعزَّ فَتَرَى الْوَدْقُ يَعْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ والللّهُ والللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ والللّهُ واللّهُ والللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ والللللّهُ واللّهُ واللّهُ والللّهُ واللّهُ والللّهُ والللّهُ والللّهُ واللّهُ واللّهُ والللّهُ والللّهُ والللللّهُ والللّهُ والللّهُ واللّهُ والللللّهُ والللّهُ والللّهُ والللّهُ والللّهُ والللّهُ والللّهُ والللّهُ واللّهُ والللّهُ والللللّهُ والللّهُ واللللّهُ والللّهُ واللّهُ واللللّهُ والللللّهُ والللللللّهُ واللللللهُ والللّهُ والللللهُ والللللهُ والللللهُ والللللهُ والللللهُ واللللللهُ واللللهُ والللللهُ والللللهُ واللللهُ وا

ما مُرْقَدُ وَدَفَعَ وَدْفَهَا ولا أَرْضَ أَبْقَدَ ابْدِهَا لَهِا،

واصل العقى القطع في عُذا المَّوْتِ وللعَنِي مُواضِعُ كَثِيرةٌ يُقِل عَتَّى والدَّنَّهُ يَعُقَيْما إذا فَطَعَيما وعَقَقْتُ عِن التَّمِيِّ مِن عُذَا وَعَلَوا بَلْ خُو مِن الْعَقِيقِة وَعَى (أَ الشَّعَرُ الذَى يُولَدُ الْحَبِيُّ (أَ لَهُ يُقَالَ فُلانَ بِعَقِيقِتِهِ عِن الصَّبِيِّ مِن عُذَا وَعَلَوا بَلْ خُو مِن الْعَقِيقِة وَعَى (أَ الشَّعَرُ الذَى يُولَدُ النَّمَةُ بَرْقِ يُقَالَ فُلانَ عَقِيقِة لَا أَى كَاللَّهُ الْعَلَمَ بَرْقِ يُقَالُ (لَا مَا تَعْلِيقَة وَيقالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيقًا فُلانَ عَقَيقة لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلِيقًا فُلانَ عَقَيقة لَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِيقًا فُلانَ عَقْبَتُهُ لَا عَلِيهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِيقًا فُلانَ عَقَيقة لَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِيقًا فُلانَ عَقَيقًا لَا السَّعَالَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

a, A. مَرْقُدُهُ. b' These words are not in A. c A. بسنو. d' B. C. D. E. و. و. B. C. E. add ه. f A. تُرْحِي . g تُرْحِي is in A. alone. j D. E. عَدِيَّةٌ يَّبُّ عَلَيْهِ . k B. D. E. المحيون . ويقال ما يا المحاسلة . ويقال ما يا المحاسلة .

۴.۴ الباب

فائَّكُم تَعْلَمُون اللَّي تُنْيَوْنَ عنه اللَّهِ وَيُرْقَى عن لَحْسَنِ أَنَّه قال اقْرُنُوا من اللَّهْوَادِ فانَّهِم اذا رُقُومًا لَقَمُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى العَرْمِرِ يَرْثِيمِ أَنْشَدُنهِمِ لَقَوْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى العَرْمِرِ يَرْثِيمِ أَنْشَدُنهِمِ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُولِي اللّهُ عَلَى اللّهُ

قد غَيَّبَ ٱلدَّافِيْونَ ٱللَّحْدَ اذْ دَفَنوا (٥ بَدَيْدِ سَمْعانَ فُسْطاسَ ٱلْمُواِيِسِ مَن لَمْ يَكُنْ فَكُمْ مَيْنَا يُفَّجِرُها (f) ولا ٱلنَّخيمِلَ ولا رَكْضَ ٱلْبَوَانِينِ أَقْدُولُ لَمَّا أَتْنانَى ثَمَّمَ مَهْلِدَكُمْ لَا يَبْعَدُنَّ قِدُامُ ٱلْمُلْكِ وٱلدِّينِ

يقال عُذا قوامُ الآمْرِ رملا له لا غَيْرُ وقعول فلانَّ حَسَن القَوامِ مَقْتُوجٌ تُريدُ بذلك الشَّطاطَ لا يكون كَ الآذاك وقوامُ (الم الذا كان اسْمًا لم تَنْقَلَبْ واوْ يهَ مِن أَجْلِ الْكَسْرِةِ لاَّتِهَا مُتَحَرِّكَةً الّا أَن يكونَ جَمْعًا قد كانتِ الواوْ في واحدِه ساكِنةً فتَنْقَلِبُ في الجَمْعِ لأَنْ حَرَتَهُها لعلّة تعول سَوْطُ وسِياطُ وتَوْبُ وثِيبُ ها وحَوْضُ وحِياضُ \* فإن كانتِ الوارُ في الواحدِ مُتَحَرِّكَةً إن قَبَتَتْ في الجَمْعِ تعو صَودٍ ل وطوال \* وكذلك فعالُ (ذ إذا كان مَصْدَرًا صَتَّج اذا صَتَّج فعلْه واعْتَلَّ إذا اعْتَلَ فعْله فما كان مَصْدَرًا لفاعَلْتُ فهو \* فعالَ حَديثُ تقول (اله قارِّلْهُ هَوالاً ولاوَنْهُ لموادًا كقوله (التعالى قدَّد يَعْلَمُ أَللْهُ ٱللَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِواذًا الى مُلاوَنَةُ وإذا كان مَصْدَرَ فَعَلْتُ اعْتَلَ لاعْتِلالِ الفعْلِ فقلْتَ قيمًا اللّهِ ويَعْلُ فرُ عُمَرَ بن عبدِ العَرِيرِ وعُدْتُ عِيادًا هُ وقالَ عُويْفُ القَوَافِي شِعْرًا (اللهُ يُرْتَى سُلَيْمُنَ بن عبدِ اللّكِ ويَدُّذُ عُمَرَ بن عبدِ العَرِيمِ

لاَحَ سَحَابٌ فَرَأَيْهَا بَرْقَهُ فَدُّ تَدانَا فَسَمِعْمَا صَعْفَهُ وَرَاحَتِ آلرِيْهِ فَيَرَّتِي بُلْقَهُ وَذُقْمَهُ فَيْمَ تُمْرَ تُمْرَجِي بُلْقَهُ وَذَقْمَهُ فَيْمَ تُمْرَ تُمْرَجِي وُرْقَهُ

#### يا نَيْتَ زَوْجَكِ قد غَدَا(٥ مُتَفَلِّدُا سَيْفًا وَرُجُحَا

والرُّمْنُ لا يُتَقَلَّدُ ولكنَّ (ط أَدْخَلَه مَعَما يَتَقَلَّدُ فَتَقَدْيُوا مُتَقَلِّدًا سَيْفًا وحاملًا رُحْمًا ويكون تقدير الآية فلَجْمِعوا أَمْرَكُم وأَعِدُوا شُوَكَة كم والمُعْنَى يَوُولُ اللهِ أَمْرٍ واحِد وسنَ فالك دولُه شَوّابُ أَلْبانِ وَتَمْرِ وَأَقِيدًا (له فَاقَى مَا حَامَ من القُوْآنِ على فلذا (اله خَاصَة فقوله جلَّ وعوْ وَالله خَلَقَ كلَّ دَابَة مِن مَّا وَقَيْدًا (له فَاسَى عَلَى الله خَلَقَ كلَّ دَابَة مِن مَّا وَمُنْهُم مَّن يَعْشَى عَلَى الله عَلَى وَمِثْنَهُم مَّن يَعْشَى عَلَى أَرْبَعِ فَأَدْحَدُ مَنْ عالَمنا لأَن النّاسَ مع فله الله عَلَم الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَاحِد ولا تكون مَنْ إلّا لِمَال أَيْعَ فَلَولَه وَالله وَقَالَ رَحلًا لعُهِمُ بن عَبْد العَرفر يَشْدُو اليه عَمّاله

إِنَّ ٱلَّذِينَ أَمَرْتَهِم أَن يَهْدِلُوا تَبَدُوا كِتَابَكَ وَٱسْتُحِلَّ ٱلْمَحْرَمُ وَآرُدَتُ أَن اللَّهِ اللَّمَاتُ اللَّهِ مُنهِم أَن اللَّهِ اللَّمَاتُ اللَّهِ اللَّمَاتُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللِ

أَنْشَدَنيهِ الرِّياشيُّ عن الأَمَّمْعيِّ، ونَظيرُ طَدًا قولُ ابنِ عَمَّامِ السَّلُولِّ (3

١.

إذا نَعَمَوا لِلْقَوْلِ تَالُوا فَأَحْسَنُوا ولِكِنَّ حَسْنَ ٱلْقَوْلِ خَالَقَهُ ٱلْفَعْلُ وَلَكُنَّ حَسْنَ ٱلقَّوْلِ خَالَقَهُ ٱلْفَعْلُ وَمُمُوا لَنَا ٱلدُّنْبا وعم يَرْضَعُونَها أَفَارِيشَ حَتَّى ما يَهُدُرُ لِها ثُعْلُ

وقد مَرَّ تَفْسيرُ عُذَا الشَّعْرِ، والآنكُسُ الأَّغْبَرُ ورابَّما اشَّتَدَّتْ غُبْرَتُه ( حَتَى يَخْفَى فى الغُبارِ وانّما أَرادَ وقد مَرَّ تَفْسينُ هَ وَبَعْدِهِ طَنْسُ الثّيابِ النّهِم يُفْيِونِ تَقْشَفًا ويكونُ (أَ أَن يكونَ جَعَلَهم بِمَنْزِلةِ الدِّثابِ (لَا وهو أَحْسَنُ هَ وَبِرَى أَنْ عُمَرَ بِن الْخَطّابِ وحَمْ وَلَى رَجُلًا بَلَدًا فَوَفَدَ عليه فَجَءَه (لَا مُدَّمَنًا حَسَنَ الْحَالِ فى جِسْمِه عليه بُرْدَانِ (ا فقال له غَمْرُ أَفْكَذَا (ا وَلَّيْنَاكَ ثَمَّ عَرَلَه وَدَفَعَ اليه غُنَيْدِت يَرْعَاها ثمَّ دَعَا به (ا بَعْدَ مُدَّة مُرَّانِ (ا فقال له غَمْرُ أَفْكَذَا (ا وَلَيْنَاكَ ثَمَّ عَرَلَه وَدَفَعَ اليه غُنَيْدِت يَرْعَاها ثمَّ دَعَا به (ا بَعْدَ مُدَّة مُرَّا الله عُنَيْدِت يَرْعَاها ثمَّ دَعَا به (ا أَنْكَسَيْنُ وَذُكَوَ عَنْدَ عَمْ بِخَيْدِ فَرَدَّة الى عَمَلَه وَالله فَلُوا والشَّرَبُوا والْحَمْنُوا

الباب ۴۵ الباب

وَبَحَوْزُ أَن يَكُونَ (\* نُجُومَ اللَّيْلِ وَالْقَمْرَا أَرَادَ بِهِمَا الظَّرْفَ يقول (ا تَبْكِي الشَّمْسُ عليك مُدَّةَ نَجَومِ اللَّبِلِ وَالقَمْرِ كَقُولِك (٥ تَبْكِي عليك الدَّقْرَ وَالشَّهْرَ وَتَبْكِي عليك اللَّيْلُ وَالنَّهارَ يا فَنَى ويكون تَبْكِي عليك اللَّمْسُ النُّجُومَ كقولك بَكَيْتُ (ا وَ رَبِّدًا على فَلانٍ \* آيا رَأَيْتُ به (٥ وقد قال في هٰذَا المعْنَى أَحَدُ المُعْنَى أَحَدُ المُعْنَى أَحَدُ المُعْنَى أَحَدُ اللَّهُ مَنِي اللَّهُ مَنِي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَالِي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِيْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ

ه وكان (أ أَوْقَعَ بقَوْمٍ من بنى تَغْلَبَ بمَوْضِعِ يُغْرَفُ بالسَّواجِيدِ \* وعو أَشَبَهُ بلشَّعْرِ (أَ قال (ا للله سَيْفُ في يَدَدَى نَعْرِ في حَدِدَةٍ مَا آهِ السَّرَدَى يَجْرِ في

أَرْقَعَ نَـعْدُ السَّواجِيرِ ما لم يُوقِعِ جُنَحَافَ والبِشْرِ أَبْكى بَنى بَكْمٍ على تَعْلِبِ ( وَتَعْلِبًا أَبْكِي على بَكْرِ (m

تَحَمَّى ٱلْعِظامُ ٱلرَّاجِفاتُ مَنَ ٱلْمِلَى وَلَيْسَ لِما َ ٱلرُّكَبَتَيْنِ صَبِيبُ هُ وَلَيْسَ لِما الْمَا الْمُ

نَعَى ٱلنُّعَاةُ أَميدَ ٱلْمُوْمِنينَ نَنَا هَا خَيْرَ مَنْ حَتَّ بَيْتَ ٱللَّهِ وَآعْتَمَوا حَمَلْتَ أَمْرًا جَسِيمًا فَأَصْطَبَرْتَ لَهَ (b) وقُمْتَ فيه بِحَقِّ ٱللَّه يا عُمَرًا فَالشَّمْسُ طَالِعَةً لَيْسَتْ بِكَاسِقَة تَبْكِي عليكَ نُجومَ ٱللَّيْلِ وَٱلْقَمَرًا،

قولة يا عُمَرًا نُدْدِهُ أَرَادَ يا عُمَرًا وَاتّما الأَنْفُ لللهُدُوةِ وَحْدَها ٥ والهات ثُوادُ فَى الوَقْفِ لتَحْفَة الأَلفِ فاذا وَمَلْتَ لم تَوِدْها (٥ تقول يا عُمَرًا ذا الفَصْلِ فاذا وَقَفْتَ قَلْتَ يا عُمَرًا فَحَدَفَ (٩ الهات فى القافية لاسْتَغْنَدُه عنه عَنه عَنه عَمَرًا تَقَوْم وَلَه فَحُوم والقَمر والقَمر فاذا وَقَفْت قَلْتَ يا عُمَرًا فَدَي فَعِلْه أَن تَتْصِبُ نجوم والقَمر والقَمر القَمْو بالله فَي الله عَنه الله عَنه الله والقَمر والقَمر الله والقَمر يقول الله تَنْسفُ النَّحوم والقَمر والقَمر باقراط بالسفة يقول الشَّمْس فالعَبْر والقَمَّر يقول الله والله والقَمر والقول عنه الله والقول القول الله والقول القالم والقول القالم والقول القالم والقول القالم والقال القالم والقالم والقول القالم القالم القالم القالم القالم القول القالم القالم القالم القالم الما الفالم القالم المناس والموال القالم القالم القالم القالم القالم القالم القالم المناس القول القالم الق

تُخُيِّرُنَ مِن أَزْمَانٍ يَوْمِ حَلِيمَة (لله الْكَوْمِ قد جُرِيْنَ كُلَّ التَّجارِبِ وَاللهُ الْكَوْمِ وَلَا جُرِيْنَ كُلَّ التَّجارِبِ وَاللهُ وَوَلَ القَائِلِ مِن العَرَبِ لَأَرِيْنَكَ الكَوَاكِبَ ثُهَّوًا اتَّمَا أُخِذَ مِن يَرْمٍ حَلِيمةَ قال نُرَفَةُ اللهُ وَأَنْتُ قُولُ القَائِلِ مِن العَرْقِ اللهُ القَسْرِيِّ وَتُولِيهِ اللهُ القَسْرِيِّ وَقَالَ الفَرَرْدَقُ خُلْكِ بِي عَبْدِ اللهِ القَسْرِيِّ وَقَالَ الفَرَرْدَقُ خُلْكِ بِي عَبْدِ اللهِ القَسْرِيِّ

لَعَمْرِي لَقد سار ٱبْن شَيْبَةَ سيرَةً أَرْتُكَ نُاجُومَ ٱللَّيْد مُظْهِرَةً تَجْرِي

a) C. يَحْمَلُتَ ; D. وَفِيه يقول ايضًا مّا نُعَى ; D. وَفِيه يقول ايضًا مّا نُعَى ; D. وَفيه يقول ايضًا مّا نُعى ; C. D. فَاصْطَلُعْتُ له , E. وَاصْطُلُعْتُ له , E. وَاصْطُلُعْتُ له , e) D. وحدف . و) D. E. فَاصْطُلُعْتُ له , e) D. E. وأصال و) These words are wanting in D. E. k) D. E. وأصال المنظم أن تُحَمِّرُن .

الباب ۴۰۰

ما عَدَّ قَوْمٌ كَأَجْداد تَعَدَّضُمُ مَرُوان ذُو ٱلنَّورِ وْٱلفارُوقِ وَٱلْحَكُمُ أَشَّبَهْتُ مِن عُمْرَ ٱلفَارُوقِ سِيرَتَكُمْ قَادُ ٱلْبَرِيَّةَ وَأَتَامَّتُ بِهِ ٱلْأُمُمُ (أَ تَشْبَهْتُ مِن عُمْرَ ٱلفَارُوقِ سِيرَتَكُمْ قَادُ ٱلْبَرِيَّةَ وَأَتَامًّ تَعْ بِهِ ٱلْأُمُمُ (أَ تَسْمُعُوا بِأَلِي حَقْصٍ وَمِا نَسْلَمُ وا هُ تَدْهُو وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَقْصٍ وَمِا نَسْلَمُ وا هُ

وفيه يقول جَرير ايضًا (h

وا وقال ايضًا وكان ابنُ سَعْدِ الأَّرْدَىُ قد تَوَلَّى صَدَقاتِ الآَّعْرابِ وَأَعْطَيَاتِهِم (m فقال جريرٌ يَشْكُوه الى عُمَر (اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

a) C. D. E. بيرجد لبعد مطلبه وعسرة وعسرة و b) Here C. D. E. add: المحال مطلبه وعسرة و C) D. للحال . d) A. شأمة و This whole passage is not in C. D. E. f) A. indicates the variants مشته and تقات (C. D. E. خات البرية , and مستقة و C. D. E. خات البرية , and مستقة و C. D. E. جرير ايضا . p) D. E. أَمَّنْتُ . j) D. E. أَمَّنْتُ . j) D. E. عمود الفَضْل . p) From marg E. m) E. omits مورد المعاد و العام العزيز و العام العزيز و العام العزيز و العام العزيز و المعاد و العزيز و العناد و العزيز و العزيز و العناد و العزيز و العزي

الياب ۴٥ الياب

وَأَمَّا ( اللهِ شَعْرُ الشَّمَّاخِ في عَرابَةَ فقد ذُكِرُ ( في مُوضِعه بحَديثه ، وأَمَّا الشَّعْرُ في حَمْرَة بن عبد الله بن الوَّبَيْرِ فاتَّه لموسَى شَهَوات وكان مُوسَى قال لَمُعْبَد أَقُول شِعْرًا \* في حَمْرَةً ( ، وَتَتَغَنَّى أَنْتَ به فما اعطك بن شَيْرً فَهو بَيْنَنا فقال خُذا الشَّعْرَ . بن شَيْءً فهو بَيْنَنا فقال خُذا الشَّعْرَ .

حَمْرَةُ ٱلْمَنْمَتَاعُ بِٱلْمَالُ ٱلشَّنَا وَيَرَى فَ بَيْعِمْ أَنْ قَدْ غَبَنْ وَقُو الْمَنْمَا وَقُو الْمَنْ الْحَاءَ لَم يُحَدِّرُ وَمِنْ وَقُو الْنَ الْحَاءَ لَم يُحَدِّرُ وَمِنْ وَالنَّا مَا سَنَتَ لَا تُحَدِّدُ اللهِ وَالنَّا مَا سَنَتَ لَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ ا

فَأَعْطَاه مالاً فقاسَمَه مُوسَى ٥

# با<del>ب</del>

١٠ قال ابو العَبّاس (ع قال عُنْبنْ بي شَمّس

إِنَّ أُولَى بَنْ حَتِى فِي كُلِّ حَتِى ثُمَّ أَحْرَى بِأَن يَّكُونَ حَقِيقًا (d مَنْ أَبُوهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مَرُوا نَ وَنَّ كَانَ جَدُّهُ ٱلْفَارُوتَ رَدَّ أَمْ وَالَمَا عليما وكانتْ فِي ذُرَى شَاعِقِ يَفُوتُ ٱلْأَنْـوقَـا الْأَ

يقول عُذَا الشَّعْرَ في عُمَر بن عبد العَزيز (أ وأُمُّ عُمَر أُمُ عاصم بِنْتُ عديم بن عُمَر بن الخَطَابِ رحّه دا والانون الرَّخَمَةُ ولا يُقال \* الأَنُونُ إلا للرَّحَمةِ الأَنْثَى (لا ومن أَمْثالِ العَرب هو أَعَرُ من بَيْضِ الانسونِ \* وذاك أَنَّها تَبِيثُ في رُؤُوسِ الجِمالِ فلا يَك لُيُوجَدُ بَيْضَهَا لَبُعْدِ مَطْلَبِه وعُشْرِه (ا \* يقولون ذلك لمَنْ (١٠ \* وذاك أَنَّها تَبِيثُ في رُؤُوسِ الجِمالِ فلا يَك لُي يُوجَدُ بَيْضَهَا لَبُعْدِ مَطْلَبِه وعُشْرِه (ا \* يقولون ذلك لمَنْ (١٠ )

a' D. E. فاعل. b' C. D. E. مَوِّدَ . c' C. D. E. omit these words. as also the following الشَّوْدِ وَ الشَّوْدِ وَ الشَّوْدِ وَ الشَّوْدِ وَ الشَّوْدِ وَ الشَّوْدِ وَ السَّوْدِ وَ السَّوِ وَ السَّوْدِ السَّوْدِ وَ السَّوْدِ وَ السَّوْدِ وَ السَّوْدِ وَ السَّوْدِ السَّوْدِ السَّوْدِ السَّوْدِ وَ السَّوْدِ الس

الماب ۴۴ 1994

وله(a فيه أَشْعارُ كَثيرِةٌ فلمّا قُتلَ مُصْعَبُ (b كانَ(a عبدُ المُلك على قَتْل عبد الله فهَرَبَ فلَحقَ بعبد الله ابن جَعْفَر نشَفَعَ فيه الى عبد الملك فشَقَّعَه في أَن تَرَكَ دَمَه فقال رِيَدْخُلُ اليك(d) يا أَمير المُؤْمنين فتَسْمَعَ منه فأَتَى فلم يَزِلْ به ( عنى أَجابَه ففي ذلك بقول لعبد الله بن جَعْفَر

أَتَيْنَاكَ نُثْنَى بَالَّذَى أَنْتَ أَهْلُهُ عَلَيكَ كما أَثْنَى على ٱلْأَرْض جارُعا(أُ تَقَدَّتْ بِي ٱلشَّهْبَاءَ نَحْوَ ٱبْن جَعْفَر سُوآا عليها لَيْلُها ونَهارُها تَـزُورُ فَتَّى قَدْ يَعْلَمُ ٱلنَّاسُ أَنَّهُ تَجُودُ لَـهُ كَفُّ قَليلٌ غرارُها فَوَاللَّه لَوْلا أَنْ تَزْورَ البِّنَ جَعْفَر لَّكَانَ قَلْمِلًا في دمَشْقَ قَرارُها ،

والشُّعْرُ الذِّي مَدَرَ بِهِ عِبدَ المُّلك

عادَ لَهُ مِن كَشِيرَةَ ٱلدَّلِّرَبُ (عَ فَعَيْنُهُ بِٱلدُّمُوعِ تَنْسَكُبُ

١ وفيها يقول

لَّا أَنَّهُم يَحْلُمُونَ انْ غَصَبُوا(d وأَنَّهُم سَادَةُ آأُلُمُوكَ فَلَالْ تَنصُلُحُ الَّا عَلَيهُمْ ٱلْعَرَبُ أَنَّ ٱلْفَنيةَ ٱلَّذِي أَلْهُ أَبُوهُ أَبُو الْعَاصِي عليه ٱلْوَقارُ وَٱلْحُجُبُ جَفَّتْ بِدَاكَ ٱلْأَقْلامُ وٱلْكُتُبُ على جَمِين كَأَنَّهُ ٱلدَّفَبُ

ما نَـقَموا من بَني أُمّيّة ا خَليفَةُ ٱللَّه في رَعيَّتهَ يَعْتَدِلُ ٱلتَّاجُ فَوْقَ مَفْرِقَ

فقال له عبدُ اللَّكِ أَتقول المنعَب

الَّمَا مُصْعَبُ شهابً مِّنَ ٱللَّهِ \* تَجَلَّتْ عِن وَّجْيِهِ ٱلطَّلْمَآهِ (دُ

وتعقول لي

يَعْتَدِدُ ٱلسَّاجُ فَوْقَ مَفْرِقة على جَمِين كَأَنَّهُ ٱلدَّفَّهُ اللَّهُبُ

a) C. D. E. prefix أَجُعَلَ C. has أَن يَعِيلُ بِن النِّهِيرِ (b) D. مصعبُ بِن النِّهِيرِ (c) D. E. تال ابو العبّاس عملى الرَّرْض f) C. D. E. بيز ل يَفْعَدُل e) D. عليك after جعل after جعل عمليك . d) D. عليه اللَّه ع . إِوَجْهِهِ . j) D. هَعْدَنُ اللَّمِكَ . j) D. E. يَخْلُلُونَ . b) D. قَرْبُهِم . j) D. هُوَجْهِهِ

وَدِّعْ لَمِابَنَةَ قَبْلَ أَنْ تَنتَرَحَّلَا ه وأَسْتَلْ فانَّ قَلِيلَةً أَنْ تَسْقَلا (b) وَدِّعْ لَمِابَةَ قَبْلُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

والشَّعْرُ لِخَامِسُ لا أَعْرِفُه (أَ اللهُ ولم يَتَعَنَّ مَعْبَدُّ في مَدْرِ (عَ قَطُّ الَّا في ثلثة أَشْعارٍ منها ما ذَكَرْنا في عَرابة ه ومنها قولُ عبدِ الله بن قَيْسٍ (أَ الرُّقَيَاتِ في عبدِ الله بن جَعْفَرِ بن ابي طَالِبٍ

تَقَدَّتْ بِيَ ٱلشَّهْبَآءَ تَحْوَ ٱبْنِ جَعْفَرِ سَوَآءَ عليها لَيْلُها ونَهارُها والثَّالِثُ قولُ مُوسَى شَهَواتٍ في حَمْزةً بن عبدِ الله بن الزَّيْشِ

حَمْـزَةُ ٱلْمُبْتَـاعُ بِٱلْمَالِ ٱلشَّنَا وَيَـرَى في بَيْعِـهِ أَنْ قد غَبَنْ وَوَ وَمْـرَوْ إِنْ آَءْ طَـى عَطـآءَ كامِلًا ذا إِخـآءَ تَـم في كَــرَوْهُ بِمَـنِ (١

١٠ ونَحْنُ ذَاكِرُو قِصَدِن (أَ حُدْه الأَشْعارِ التي جَرَتْ في عَقِبِ ما وَصَفْنا إن شآءَ الله ﴿ عَالَ ابو العَبّاسِ (عَ كَان عَبُّ الله ﴿ عَن عَيْسٍ الرَّقَيّاتِ مُنْقَطِعًا (أَ الى مُصْعَبِ بن الزَّبَيْرِ وكان كَثيرَ المَدْجِ له وكان (m يُقاتِلُ معه وضيح يقول

انَّما مُصْعَبُ شِهابٌ مَنَ ٱللَّهِ تَجَلَّتُ عِن وَجْهِمِ ٱلطَّلْمَاءَ مُنْ مُكْثُ مُكْثُ تُوتٍ لَّيْسَ فيهَ ( ﴿ جَمَرُوتُ مَنهُ ولا كِبْرِيَاءُ مُكُنَّ مُكْثُ ولا كِبْرِيَاءُ وَيَعْمَ اللَّهُ فِي ٱللَّهُ فِي ٱللَّهُ فِي ٱللَّهُ فِي ٱللَّهُ فِي ٱللَّهُ وَقَدْ أَقْدَامَتُهُ مَنْ كَانَ صَمَّمُ ٱلْاتِنْقَاءَ ( ٥ )

10

a) A. C. تابانة بالبادة والبادة البادة والبادة لله بالبادة والبادة و

١٣٩١ الباب ۴۴

لَعَمْرِى لَمِنْ شَطَّتْ بِعَتْمَةَ دارُها (هَ لَقَدُّ كُنْتُ مِن خَوْفِ الْفِراقِ أَلِيرَحُ (b) أَلَّهُ وَلَّ الْمَا قُولُه وَلِّجْ غُرَيْرَةَ ابِنَّ ٱلرَّكْبَ مُوتَحِلُ وقولُه غُرَيْرَةً وَلِّعْهَا وإِن لَّامَ لَآثِمُ فلِلْأَعْشَى (٥ يُعاتِبُ فيهما يَزِيدَ ابن مُسْهِرِ الشَّيْبانِيَّ يقول (b

أَيْلِغُ يَرِيدَ بَنِي شَيْمِانَ مَأْلُكَةً أَبًا ثُبَيْتِ أَمَا تَنْفَكُ تَأْتَكِلُ وَ اللَّهِلُ وَ اللَّهِلُ وَاللَّهُ مَالْكُمُ اللَّهِلُ وَاللَّهِ وَاللَّهِلُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللّه

فَأَمْا ( الشِّعْرُ الثَّالِثُ فَلَلشَّمَاخِ بِن صَوارِ بِن مُوَّة بِن عَطَفَانَ يقوله لعَرابة بِن أَرْسِ بِن قَيْظِيّ ( الأَنْصَارِيّ وَأَيْسَتْ عَرابَة الْأَرْسِيَّ يَسْمُو الْمُ الْخَيْراتِ مُنْقَطِعَ ٱلْقَرِيتِ اذا ما رايَة وَعَسَّ لِمَجْدِ تَلَقَاها عَرابَة بِالْيَهِ مِينِ اذا بَالَّة بِن عَبِد اللَّه بِن الِي وَحَمَلْتِ رَحْلُي عَرابَة فَاشْرَقِي بِدَمِ ٱلْوَتِيتِ، والرَّابِعُ لَعْمَرَ بِن عَبِد اللَّه بِن الِي وَبِيعَة يقوله ( الله بِي الرَّواهات

a) Marg. A. أَلْعَمْرُكُ ; C. E. عَشَمَة , B. عَيْمِة . b) B. C. E. and marg. D. أَلْعَمْرُكَ أَن . B. C. D. E. مَنْ فَلْقَهَا . وَ لَلْعَشَى . e) A. وَلَلْعَشَى , E. وَلَاعَشَى , E. وَلَوْعَى , E. إِنْ فَلْكَ عَلَى . وَ وَأَوْعَى , E. وَلَاعَشَى . وَ اللهُ قَمْ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وَدِّعْ هُوَيْوَةَ إِنَّ ٱلرَّكْبَ مُرْتَكِلْ وَقَلْ تُطِيقُ وَدَاعًا أَيْهَا ٱلرَّجُلْ وَسُولَهِ (اللهِ اللهِ ال

a) C. D. وَيَصِيرُ الامرُ , b) C. E. القوله , B. C. D. وَكُنَّ أَجَارً . d) A. وَأَنْ أَجَارً الامرُ , B. C. الفوله , B. C. D. قيد فهذا . e) D. أَجَارً . و) . و(فك أَجَارً . e) D. وأَنْ أَجَارً . و) . و(فك أَجَارً . e) . و(فك أَجَارً . e) . والمنافق في المنافق في

الماب ۴۴ الماب

ٱلْمُرَبَّبِ ۞ وَحَدِثَتُ (٥ أَنَّ ابنَ اللهِ عَتِيقٍ ذُكِرَ له أَنَّ المُخَنَّثين بالمَدينةِ (٥ خُصُوا وَأَنَّه خُصِيَ الدَّلَالُ(٥ فيهم فقال إِنَّا للهِ أَما واللهِ لَمِنْ فُعِلَ ذُلك به لَقد كان يُحْسِنُ

### لَى رَبْعُ بِذَاتِ ٱلْجَيْدِيثِ أَمْسَى دارسًا خَلَقًا

فُرِيْرَةً رَبِّعْها وإن لَّامَ لآثِمُ عَمالًا عَدٍ أَمْ أَنْتَ لِلْبَيْنِ واجِمْ لَقد كان في حَوْلٍ ثَوْقَ ثَوَيْتُكَ تَقَصِّى لُبانَاتٍ وَيَسْلَمْ ساتِمْ

هَ قَولَهَ فُرِيْرَةَ وَتِعْهَا وَإِن لَامُ لَآثُمُ مُنْصُوبٌ بِفَعْلٍ مُضْمَرٍ تَفْسَيْرُهُ وَتَّعْهَا كَأَنَّهُ قَالَ وَلِّعْ فُرِيْرَةَ فَلَمَّا اخْتَزَلَ الفَعْلَ أَثْمُونَ اللَّمْوُ لَا يَكُونِ إِلَّا بِفِعْلٍ فَأَضْمَرَ الفَعْلَ إِنْ كَانِ اللَّمْوُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَنَهْدًا اضْرِبْهُ وَزَيْدًا فَأَكْرِهُمْ وَإِن لَمْ يُضْهُرُ وَرَفَعْتَ جَازَ وليس فى خُسْنِ الأَرَّلِ تَرْفَعْمُ

لَيْسَ بِسَعْدِ ٱلنَّارِ مَنْ تَلْأَكُرُونَهُ وَلَكِيَّ سَعْدَ ٱلنَّارِ سَعْدُ بْنُ مُصْعَبِ

اللَّه تَرَ أَنَّ ٱلْقَوْمَ لَيْلُمَ جَمْعِهِم بَغَوْهُ فَأَلْفَوْقُ لَدَى شَرِّ مَرْكَبِ

فما يَبْتَعْي بِٱلشَّرِ لا ذَرَّ دُرُهُ وَفَ بَيْتَهَ مَثْلُ ٱلْغَوَال ٱلْمُوبَّبِ

ه فَأَمْرَ سَعْدُ مِن مُضْعَبِ بِطَعامٍ فَصُنعَ ثَم حُمِلَ (أ الى قِماتِ العَرَبِ وقال للأَحْوَصِ وكان له صَديقًا تَعالَ(m نَمْضِى فُنْصِيبُ منه فلمّا خَلَا به أَمَرَ به فأوتِقَى وأرانَ صَرْبَه فقال له الاحوضُ دَعْنى فلا والله لا أثخبو زُرَيْمرَقًا أَبَدًا فَعَلَّه ثُمَّ قال (" إِنِّي واللهِ ما لْعُنْكَ على مَوْحِك ولْكِنِّي (٥ أَنْكَرْتُ قولَكَ ﴿ وَيُ بَيْنَهُمْ مِثْلُ ٱلْغَوْالِ

الماب ۴۴

فقال الفرزدي أبن عذا (a فقالوا لجَرير ثمَّ غَمَّاه

شَيْعًا أَلَذَّ سَ ٱلْخَيالِ ٱلطَّارِق أَسِّرَى لَحٰلَدُة ٱللَّخَيالُ ولا أَرَى انَّ ٱلْمُلَيَّةَ مَنْ تَـمَدُّ حَدِيثُهُ فْأَنْقَعْ فْوَادْك س حَديث ٱلوامق فقال أَنْ عُدَا (d فقيل لجريم ثمَّ غُدّه

وَشَلَّا بِعَيِّنكَ مَا يَرِالْ مَعينَا(° انَّ ٱلَّذِينَ غَدُوا بِلُنِّكَ عَادَرُوا غَيَّصْنَ مِن عَمْرانهِنَّ وَعُلْيَ لَى اللَّهُ مِن الْهُوى ولَّقيمَا

فقال أَنْ عُذَا( فقد لوا( في لجربر فقال الفرزدة ما أَدَّوَجَه مع عَفافه الى خُشونة شعْرى وأَدَّوجَني مع فُسُوقي الى رقَّة شعْره ١٥ وقدل الأَّحْوَس يَوْمًا لَمُعْبَد امْض بنا الى عَقيلة حتَّى نَتَحَدَّثَ البها ونسمع من غناتها رغنا ﴿ جَوارِيها فَمَصَيا فَالْقَيَا على بانها مُعاذا الأَنْصارِيُّ ثُمَّ الزُّرقيُّ ( أَ وابْنَ صآئد ٤ المَّجّارِيُّ فاسْتَأَذَنوا .ا عليها جُميعًا فَأَذَنَتْ لهم الله الأَّحْوَسَ فانَّها قالتْ نَحْن غصابً على الأَحْوَس (d فانْتَرَف الأَّحْوَسُ وهو يَلُومُ أَثْدابُه على استبدادهم فقال

والْتَرَتُ حاجَمة أَلتَاوى على العادي قد بائم بآنسر أَعُداتي وحسادي وَّلَكْعَاهِمِ قَالًا حُيْمِتَ مِن وَّاد عِي لمَعْبَد وَمُعاد وَآبُس مَسيّداد ولللمنعَمَى رَسول آلورور قَدود ي كذاك أَجْدالُهُ وَنُوا لأَجْدال على (ا

ضَنَّتْ عَقِيلَةُ لَمَّا جِشُّتُ بِٱلزَّاد فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَوْلا أَنْ تَقُولَ لَهُ قُلْنا لَنْزلها حُيّيتَ من شَلَل انَّ حَعَلْتُ نُصِيبي مِن مَّوْدَّتِهِا دَّبِّي ٱلنَّعِينُ ٱلَّذِي يُخْمِا ٱلدُّخالُ لَهُ أَمَّا مُعِاذً فِاتَّى لَسْتُ ذَاكِرُ ﴿ إِ قال الزُبَيْرِيُّ وكل مُعانَّ جَلْدًا تُعاف الآَدُوسُ أَن يَصْرَبه فَالَف مَعْبَدُ أَن لا يَكُلدَ الأَدُوسَ ولا يَتَغَتَّى في شعرولا

a) B. C. D. E. add عُدِّال: C. D. E. الشَّعْر: b) D. adds الشَّعْر: e' A. B. C. كان كار الشَّعْر: a) d) B. C. D. E. add الشَّعْرُ e) B. C. D. E. فقيل e) B. C. D. E. الشَّعْرُ f) A. ("g) D. E. مَتْبَد . h) C. E. . أَجْدَادُهُ أَشْبَادُ أَجْدَادِي B. ( ] مُنْوَرَهُ B. مَوْنَهُ . i C. E أَذُنْرُو j B. على الاحوص غصاب k) C. E. بشعره , D. شعو omitting ٤.

أَضُوفُ نَسْهَارِي مِعَ ٱلطَّآتِهُ فِينَ وَأَرْفَعُ مِن مِّمُّمُورِي ٱلْمُسْجَلِ فقال سُقْيَنَ ما أَحْسَنَ (a ما قدل فقال الرِّجُلُر (b

رَّأَسَّهُوْ نَمِّلُهِ مَعَ آلْعَا بِفِينَ ﴿ وَأَشْلُو مِنَ ٱلْمُحْكَمِ ٱلْمُنْسُولِ وَ وَاللَّهِ مَعَلَمُ فَل قال (٥ حَسَنَّ واللَّهِ جَمِيلًا فال إِنّ بَعْدَ غَدَا(لَّهُ شَيْعًا قال سُقْيَنْ وما هو قال

عَسَى عارِج ٱلْكُرْبِ عن يُوسُفِ يُسَنجَدُو لَى رَبَّنَهُ ٱلْمِيخَدَمَ لِلهِ

فَرَوَى سَفْيَنُ وَجَّهِمَ وَأَوْمَا لَيَدِهِ أَنْ كُفَّ وقال حَلالًا حَلالًا ۞ وَتَقَى ابْنُ أَبَّجَرَ عَطآء بن إذِ رَبَاجٍ وهو يَطوفُ نقال اسْمَعْ صَنْوَتًا للعَرِيضِ نقال له عَطآهُ يا خَمِيثُ أَقْ (f هُذَا الرَّضِيِ فقدل ابنُ أَبَّاجَرَ ورَبِّ هُذَه البَعَيَّةُ نَقَسْمَعَتَّهُ خُفْيَةً 6 او لأَشْيِدُنَ به فَوَقَفَ له فَتَغَمَّى

عُوجِى علينا رَبَّةَ ٱلْهُوْدَجِ إِنَّكِ إِن لَا تَفْعَلِى تَحْمَجِ ى (h) وَ تَفْعَلِى تَحْمَجِ عَ (أَنَّ أَتَيعَتْ لَى يَمَانِيَةً الْحُدَى فِي ٱلْحُوثِ سَمَّذَهِ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَى مَنْهُ فِي فَي لَمْ مَنْهُ فِي فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللْهُ فَي الْمُنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي الْمُنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْعِيْمُ اللَّهُ فَيْعِلْمُ اللَّهُ فَي الْمُنْ الْعِلْمُ اللَّهُ فَيْعِلْمُ اللْهُ اللَّهُ فَيْعِلْمُ اللْهُ فَيْعِلْمُ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل

فقال له (أ عَطآهُ الكَثيرُ انطَيّبُ يا خَبينُ اللهِ وَسَعِي سَلَيْمُن بن عبد المَلكِ مُتَغَنِّيًا في عَسْمَرِه فقال اطْلَبُوه (أَ فَجَهُوا به فقال أَعدُ ما تَعَلَّمُ وَاحْتَفَلَ وَكَن سُلَيْمُن مُقْرِطُ الْعَيْرَةِ فقال لأَخْتَابِه واللهِ لَكَانَّبَا وَ جَرْجَرَةُ الْعَيْرَةِ فقال لأَخْتَابِه واللهِ لَكَانَّبَا وَ جَرْجَرَةُ الْعَتْحِلِ في الشَّوْلِ وما أَحْسِبُ أَتْفَى تَسْمَعُ عَلْما الا صَبَتْ ثَمَّ أَمْرَ به نُحْمِى المُوهِ أَنَّ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهِ مَن اللهُ وَاللهِ لَكُنْ اللهُ وَاللهِ مَن اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ مَن عَلَم اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالل

أَتْنْسَى اذْ تُوَدِّعْنا سُلَيْمَى (اللهِ بَقَرْعٍ بَشَامَة سُقَى ٱلْبَشَاءُ ولُو وَجُدُّ الْحَمَامُ كَمَا وَجَدْنا بِسُلْمَانِيْسِ لَأَنْتَأَتُ ٱلْحُمَامِ ٥٠

a) B. C. E. add مَالَّمُ فَا لَهُ فَا لَهُ وَ اللَّهُ b) B adds الصَّا , D. ويقول , e) B. C. D. E. فقال . d) B. لمتر و) B. and marg. A. النَّمْول . f) C. adds مُثْلُ و) C. مثل أَخْفِيه . h) D. E. اللَّمْول . i) B. C. D. E. omit ما . j) A. السَّامِ أَنْ اللهُ مَا يُمْ يُكُمُ لَهُ وَاللهِ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

الباب ۴۴ الباب ۴۴.

> دِيارُ ٱلَّتِي كَادَتْ وَنَحْنَ عَلَى مِنَى (لَا تَنْحُلُّ بِنَا نَوْلاَ نَجْمَةُ ٱلرَّكَاقِبِ (لَا ومثْلك فد أَصَّبَيْتُ لَيْسَتْ بِكَنْدًا وَلا جَارَةِ وَلا صَليلَة صاحب

رَأَتْ في شَيْبَ في الرَّأَ سِ على ما أُغَيِّمْ هِ ( فَ الرَّأَ سِ على ما أُغَيِّمْ هِ ( في الرَّأَ في الرَّقِيلِ في الرَّأَ في الرَّأُ في الرَّأَ في الرَّأَ في الرَّأَ في الرَّالِي الرَالْمُ الرَالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَالْمُ الرَالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَالِي الرَالْمُ الرَالْمُ الرَالْمُ الرَالْمُ الرَالْمُ الرَالْمُ الرَالْمُ الرَالْمُ الرَالِي الرَالْمُ الرَالْمُ الرَّالِي الرَالْمُ الرَالْمُ الرَالْمُ ال

اى تَتَعَجَّبُ منه ﴿ وحدثُنَى عبد الصَّمَدِ بن الْمَقَدِّلِ قال كان خَلِيلانُ ﴿ الْأَمْوِقُ يَتَعَمَّى وَهَرَى ذاك وَآفَدُا ( اللَّمُوقِ اللهُ اللهُل

بَابَّنَةِ ٱلأَرْدِيِّ فَلَتِي كَثِيبُ مُسْتَجِالًا عِمْدَى ما بَـوُّوب وَلَــَــُـدُ الْمُمَوا فَقُلْتُ دَّعُونَ لِنَّ مَنْ تَلْحُوْنَ فيه حَبِيبُ

ُخَهَلَ وَجْه عُقْبَةَ يَتَغَيَّرُ وخَلِيلانُ في سَهْرِ عَمَّا فيه عُقْبَةُ بَرَى أَنَّه مُحْسِنُّ ثَمَّ فَطَنَ (لَـ لَتَعَيُّرِ وَجْدِ عُقبةً(لِمُ 1 فَعَلَمَ أَنَّه (لَـ لَمَا تَغَثَّى به فَقَطَعَ الصَّمْوَ وَجَعَلَ مَكانَه

أَلا عَرِئَتْ بِنَا قُرَشِيَّةً يَبْتَرُ مَوْكِبُهَا

فَسْرِيَ عَنْ عُقْبَهُ فَلَمْ الْقُصَى انصَّوْتُ وَضَعَ خَلِيلانُ العُولاَ وَوَلَّذَ عَلَى نَفْسَه لِخَلَفَ (m أَلَّا يُغَتِّيَ (n عند مَنْ يَجُوزُ أَمْرُهُ عليه أَبْدَاهُ وحدثتُ أَنَّ رَجُلَا تَغَمَّى بِحَصْرِةِ الرَّشِيدِ بِشِعْرٍ مُدِّجَ بِه عَلَيُّ ابنُ رَبَّطةَ وهو عَلَيُّ بِنَ أَمِيرِ الْمُومِنِينَ البَّدِيقَ وَتَغَمَّاهِ (٥ المُغَنِّي على جَهْل وعو

ا فَلْ لَعَلَيْ أَبَا فَتَى أَلْقَرَبِ (p وَخَنْبَرَ فَامٍ وَخَنْزَ مُنْنَسِبِ
أَمْلاَتُ جَدَّاكَ بِما عَلِيُّ إِذَا قَصَّرَ جَدُّ فِي فِرْوَةِ لِخَسَبِ (p

فَقُتَّشَ مِن الْمُغَنِّى فُوجَدَه له ٢ يَدُّر فبمَن (٥ الشَّعْرُ فَبُّحِثَ عن أَوَّلَ مَنْ تَعَتَّى فيه (١ فبذا عو عمد

a) D. E. غالمت لى أَبْن لَ كَ أَبْن لَ b) C. D. E. وَرَبَّ كَ وَ D. E. وَرَبَّ لَ كَ وَ D. E. وَرَبَّ لَ كَ وَالَّ كَ وَالَّ كَ وَالَّ كَ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ وَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَالل

انباب ۴۴

رَشْراش وحَديث مُمْمَّعٍ وَعَنَا مُطْرِبٍ (3 فَأَجَبْنُه وَأَوَمْتُ معه (b) لَى عَذَا الوَقْتِ فَأَخَذَتْ متى (c الكَأْسُ مَأْخَذَها ثُم غُنِّيتُ بقوا نُصَيَّب

برزيّننب آئله قبل آن قرحل آلوند (٥ وفل إن تبمليد) فها مَلَك آلفل الله و فكل إن تبمليدا فما مَلَك آلفل الله و فكدتُ آنيا فني فكرت آنيا فني فكر في فكرت آنيا في فكرت آنيا في فكرت أن الله و الموقوف الله في المرك في المرك و المركة و الله و المركة و ا

الله هَـزِدَتُ بنا فَرَشـــيُّهُ يَـهُـتَـزُ مَوْدَبُهِا(w

MAY

عَيْش فَتَمَاوَلَتْ حَمَابِهُ حَبَّهُ رَمَّانٍ فَوَتَعَقَّها في فِيهَا فَغَصَّتْ بِها فماتَتْ فَجَرِعَ يَرِيدُ جَرَعًا أَذْهَلَه (a ومَنَعَ من دَقْنِها حتّى قال له مَشايِخُ (طبي أُمَيَّةَ إِنَّ عُدا عَيْثُ لا يُسْتَقلُ وإنّما هُذه جِيفةٌ (ه فَأَدْنَ في دَقْنَها وتَمِعَ جِنارِتَها فامّا وَارَاعًا قال أَمْسَيْتُ والله فيكِ كما قال كُثَيْرُ

فإنْ تَسْلُ عنكِ ٱلنَّقْسُ او تَدَعِ ٱلْهَوَى (4 فَمِالْيَأْسِ تَسْلُو عنكِ لا بالتَّجَلُد (6 وَمُ

فعُدَّ (البَهْوَ وَنطْيُو وَنطْيُو وَاللَّهُ عَشَرَ يُوفِلَهُ وَآوَلَهُ وَآوَلَى وَلَكِنَّهُ قَلَبَ فَاجَّرَ البَهْوَ وَنطْيُو وَنطْيُو فَدَا مِن الكَلامِ (الا تَخْوَرُ الوَارَيُّقِ أَبْدُلَ منهما (اللهَ يَاتَّيْنَ كما يَجِبُ في الجَمْعِ فَسِي في جَمْع فَوْسِ واتّما الأَصْلُ فَوْرَسُ ونما (اللهَ الْخُولِ اليهَ فان (اللهَ عَلَيْ وَاللهُ الوحِد فَلْتَ عَنْمُ وَيَجُوزُ القَلْبُ والوَجْهُ في الواحِد النّباتُ الوارِ كما تقول مَعْزُو وَمَدْعُو وَيجوز مَعْرِقَ وَمَدْعَقُ وَفِ القُوْآنِ وَقَالُوا القَلْبُ والوَجْهُ في الواحِد النّباتُ الوارِ كما تقول مَعْزُو وَمَدْعُو وَيجوز مَعْرِقَ وَمَدْعَقُ وَفِ القُوْآنِ وَقَلَمْ مُونَا اللّهُ اللّوَالَّ اللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْكُوا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

a) E. adds شيون ( D. hus: مشيون من لجنوع ما انجام ( D. hus: هيد من لجنوع من الجنوع من الجنوع من الدي الله ( D. مشيون ( B. مشيون ويدي ( D. مشيون ( ك. مشيو

וֹאָוֹי 🔭 דֹאַוֹי

وكَيْعَ أَيْعَلُمْ مَن لا يُحِبُّهُ (ه بَلَي قد تُريدُ أَنَّقُسُ مَن لا يُريدُها (b)

قال عُمَرُ فَحَفَظْتُه عنه ثمَّ تَغَمَّيْتُ به على لخالات التى وَصَفَ فاذا هو كما ذَكَرَه وَتَحَدَّتَ الزَّبَيْرِيْون عن خُلْد صَامَّةُ (٥ أَنَّه (٥ كان من أَحْسَنِ المَّسِ صَرَّبًا بغود (٩ قالَ فقَدَمْتُ على الوَلِيد بن يَويدَ وعوا ً في خَلْد صَامَّةً (٥ أَنَّه (١ كان من أَحْسَنِ المَّسِنِ عَلَيْهُ مَعْبَدُ ومُلِكُ بن أَق السَّمْحِ وابْنُ عَاتَشِهُ وأَبو مَخْلَسُ ناعِيكَ به تَجْلِسًا فَأَنْفَيْتُه على سَرِيرٍ وبين يَدَيَّهُ مَعْبَدُ ومُلِكُ بن أَق السَّمْحِ وابْنُ عَاتَشِهُ وأَبو مَكُلُ عُرَيْلً الدَّمَشَقَى فَعَلُوا يُغَنُّونَ حَتَى بَلَغَت الفَّرِيدُ اللَّ مَغْنَيْتُهُ

سَرَى عَمِى وَعَهُ ٱلدَّوْ بَسْرِهِ وَعَارُ ٱلنَّاجُهُ الآفِيمَدَ فِنَّرِ (6 أَلَاثِ عَلَى الْلَافِيمَدَ فِنَّرِ (6 أَرَافِ بُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُولِمُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُ اللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُ الللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللْمُو

المحاب ٢٠٠

بِالْحُسَمَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا لأَنَّ الْمُعْمَى حَسَناتُ ويُوْوَى أَنَّ يَرِيدَ بن مُعَوِبَةَ لَا أَرادَ تَوْجِيهُ مُسْلِمِ بن عُقْنَةَ الْوَيِّ ( الله المدينة اعْمَرَضَ النّاسَ دَمَوَّ به رَجْلُ من أَعْلِ الشَّأْمِ معه قُرْسٌ تَبينَ فقال نه يا أَخَا أَعْلِ الشَّأْمُ مَنِيُ ابْنِ اللهِ رَبِيعةَ أَحْسَنُ من مُجَنّك يُرِهِدُ دولَ (b) ابْن الله رَبِيعة

فكمانَ مَجَدِّى دُونَ مَنْ كُنْتُ أَتَّقِى (٥ تَمَلْتُ شُخُونِ كاعِبانِ ومُعْمِدِ، وَمُعْمِدِ، وَمُعْمِي وَمُو ه وقوله أَمَا تَسْتَجِي يُرِيدُ تَسْتَحْمِي وله (٥ تفسيرُ يَبْعُدُ في العَرَبِيَّةِ عَليدٌ وسنَذُّدُورُ بَعْدُ ذا (٩ ان شآء اللّه

#### 5 باب

قبل ابو العَمَّاسِ وحدِيَتُ (f أَنَّ عُمَرِ ٱلْوَادِيُّ (g قال أَقْبَلْتُ مِن مَدَّةَ أَرْهِلُ اللَّهِ لَا أَتَّوَعُلَنَّ اللّهِ \* ولو بدَّعابِ مَرِّدِ (اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ \* ولو بدَّعابِ مَرِّدِ (اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ \* ولو بدَّعابِ نَقْسَى فَاذَّ عَدْرُتُ اللهِ (أَدُ فَاذَا عَبْدُ أَسْوَدِ (لا فَقُلْتُ له (ا أَعَدْ علَى ما سَمِعْتُ (m فقل لى والله لو كان فَقْسَى فَاذَّ عَدْرُتُ اللهِ (لَا فَقَلْتُ له (ا أَعَدْ علَى ما سَمِعْتُ (أَن فَقَلْتُ له وَاللهِ اللهِ عَنْسَهُ وَاللهِ اللهِ عَنْسَ عُدَا الصَّوْقَ وَأَنا جَآئِعُ فَلَّيْتُ وَلِهُ مَا عَمْدِي (اللهِ اللهِ عَلَيْتُ وَلَكُ فَيْدُ وَلَيْكُ فَيْلُنُ وَلَهُ عَلَيْتُ وَلَكُ فَيْدُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا لَا لَللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وِ لَمُنْتُ إِذَا مَا زُرْتُ شَعْدَى بَأَرْضِيا أَرَى ٱلْأَرْضُ تُطُوَى لَى وَمَدْنُو بَعِيدُها مِنَ ٱلْخَفِرُاتِ ٱلْبِيضِ وَدَّ جَلِيمُها إِذَا مَا فَيضَتْ أُحْدُوثَةً لَّوْ تُعَيدُها (٥

اربَـعْـدَ (t

دا تُتَحَلِّلُ أَحْقادِي إِذَا مَا لَـقِـمِـمُنيـ وَتَبْقَى بِالدَّذَنْـبِ عَـلَى خُـقْـوِدْعـا

الباب ۴۳ الباب ۴۳ الباب

نهو عندهم جَمِيعًا بَرَّذُ فِي الأَسْنَانِ رِحَلَّثَنَى الرِّهاشَّى عَنِ ابْنِ عَآثِشَةَ قال أَخَذَ الِي حَبَّةَ رُمّانِ بين اصْبَعَيْه (أَ فَاذَا هِي تَرِفُ فَقالَ هذا الشَّنَبُ، وقولَة وَكَادَتْ تَوالِي نَجْمِهُ تَتَغَوَّرُ التَّوالِي التَّوامِعُ وتتغوَّر تَغُورُ فَتَدَّقُبُ وهُو (أَ مَأْخُوذُ مِن الغَّوْرِ، وقولَة أَشَارِتْ بأَنَّ لِأَيَّ قد حانَ منهمُ هُبوبٌ يقولَ انْتِما أَ يُقالَ هَبَّ مِن نَوْهُ يَهُبُ قالَ (٥ عَنْوُو مِن كُلْثُوم

) أَلا فُتِي بعَد حُدِيكِ فَأَصْبَحِينَا [ولا تُبْقِي خُدُور ٱلْأَنْدُوبِينَا] (b رَسُا) (أَا رَسُا) (أَا رَسُا

قَبَّتْ تَلُومْ وَالْمَالِمَ الْعَرْوِلَهُ الْمَالِمَ الْمَالَّاتِهِ مَمْعُ يَفُطْ وَقُولَهُ فَقَالَتْ النَّحْقِيقًا \* أَى أَتَفْعَلُ هَٰذَا تِحقيقًا (اللهِ وَاللهُ الْعَرْوِ الْمَالِمُ الْعَرْوِ الْمَالِمُ الْعَرْوِ الْمَالِمُ الْعَرْوِ الْمَالِمُ الْعَرْوِ الْمَالِمُ الْعَرْوِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْعَرْوِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللّهُ اللهُ الل

a) D. E. أَصَابِعه. b) E. أَصَابِعه. c) D. E. وقال . d) In B. alone. e) D. أَصَابِعه. f) D. E. فضي . d) In B. alone. e) D. بِخَاكِ اللوم . فضي . f) D. E. فضي . d) In B. alone. e) D. بِخَاكِ اللوم . فضي . d) In B. alone. e) D. بِخَاكِ اللوم . فضي . d) B. C. D. E. فضي . h) These words are wanting in C. D. E.; C. D. E. في . d) B. C. D. E. في . d) B. C. D. E. في . d) B. C. D. E. في . a) B. C. add ل . b) B. C. D. E. في . a) B. C. D. E. شخوص . a) B. C. D. E. في . a) B. C. D. E. شخوص . a) B. C. D. E. في . a) B. C. D. E. شخوص . a) B. C. D. E. في . a) B. C. D. E. شخوص . a) D. مؤول

لَعَلَهُ مِا أَنْ تَبْعِيا لَكَ مَحْرَجًا وَأَنْ تَرْحُبَا سَرْبًا بِما كُنْتُ أَحْمَرُ (هُ نقلَمْتُ كَثِيبًا لَيْسُ فَ وَجْهِهَا دَمُّ مِّنَ ٱلْمُحْرِّنِ تَكْرِى عَبْرَةُ تَتَحَدَّرُ (طُ نقلَتْ كَثِيبًا لَيْسُ فَ وَجْهِهَا دَمُّ أَقَى زَائِسًا وَالْأَمْسُ لِيلاَّمْسِ يُعْقَدَرُ نقالَتُ لِأَخْتَيْهَا أَعِينًا على فَتَى أَقَى زَائِسًا وَالْأَمْسُ لِيلاَّمْسِ يُعْقَدَرُ نَاقُطْبَ اللَّهَمَّ فَالْخَطْبُ آيْسُرُ (هُ فَالْخَطْبُ آيْسُرُ فَ فَلْ سِرُنا يَقْشُو ولا فَو يَظُهُرُ (لُهُ فَلَي مُنْفُو وَلا فَو يَظُهُرُ (لُهُ فَلَي فَكُن فَي مَنْكُون كَانَ مِحْتَى ثَلْنَ فَي أَلْمَ مَنْكُون كَامِبانِ ومُعْمِرُ (اللهَ المَّدُن الْحَيْقُ اللَّعْلُ مَقْمُول فَي اللهَ اللهُ الله

قولة شَبَّتْ يقول أُوقِدَتْ يُقال شَبَبْتُ النَّارَ ولِخَرْبُ الى (أَ أَوْقَدَتَهَمَا ' وَقُولَة وَأَتُوْرُ إِن شَمَّتَ عَمَرْتَ وإن الشَّتَ عَمَرْتَ وإن الشَّعْتِ لَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّل

رَقُوله رُعْيانٌ لِمُرِيدُ جَمْعَ الرَّاعِي وَمِثْلُه راكِبُ ورُكْبانُ وفارِس وفْرَسانُ والسَّمْرُ جَمْعُ السَّامِ وَعَمْ الْجَمَاعَةُ

يَتَحَدَّثُونَ لَيْلًا وَالتَّعَبُ حَيَّةً بِعَيْنِه (أَ وَقُولَه وَنَقَضْتُ عَتَى الْعَيْنَ يقول احْتَرَشْتُ منها وأَمِنْتُها

ها والنَّقَصَةُ أَمَامَ العَسْكَرِ القَوْمُ (٣ يَتَقَدَّمُونَ فَيَنْفُضُونَ الطَّرِيقَ وَقُولَه أَزْوَرُ (٣ يَعْنَى مُتَجَافِيًا يقال تَوَارَو فُلانُ

اذا ذَعَبَ في شَقِّ وَقُولَه ذَو غُروب غَرْبُ كُلِّ شَيْءٌ حَدُّه واتِّما يَعْنَى الأَسْنانَ وقُولَه مُؤشَّرٌ يقول (٥ لهِ

أَشُرُّ وهُو تَشْرِبُفُ (٩ الأَسْنَانِ في قُولِ النّاسِ جَمِيعًا يُقال لَأَسْنانِهُ أَشُو فَيْذًا الشَّآئِعُ الدَّآئِعُ وَأَمَا الشَّنَبُ

وأنبت أمرو ميسور أمرك أعسو رَّيْنَكَ الْ فُنَّا عليكَ أَلَم تَخَفْ(° رَقيبًا رِّحَوْلِ من عَـدُرِّكَ حُـصًّر (d فَوُٱللّٰهِ مَا أَدْرِي أَتَعْجِيلُ حاجة سَرَتْ بِكَ أَمْ قد نامَ مَنْ كُنْتَ تَحْذُرُ (e فَقُلْتُ لَهَا بَلْ قَادَنِي ٱلشَّوْقُ وَٱلْهَوَى اليك وما عَيْنَ مِن ٱلنَّاسِ تَنْظُرُ (f لِّنَا لَم يُكَدِّرُهُ عَلَيْنَا مُكَدِّرُهُ رَّقِيقُ ٱلْحَوَاشِي ذُر غُرُوبِ مُوَّشَرُ يَـرِقُ اذا يَـفْـتَـرُ عـنـهُ كَأَنَّهُ حَصَى بَرَد او أَنْحُـوَالُ مُـنَـوْرُ(ا الى رَبْرَب وَسْطَ ٱلْخَميلَة جُوْدُرُ وكادَتْ تَـوَالَى نَـجُـمة تَـتَـغَـوّرُ فْبُوبُ وَلَكِن مَّـوْعـدٌ لَّكَ عَـرُورُ وامّا يَـنـالُ ٱلسَّيْفُ ثَـأْرًا فيَثْأَرْ(k علينا وتَصْديقًا لما كانَ يُؤثُرُ منَ ٱلْأَمْرِ أَدْنَى لِلْخَفِهِ وَأَسْتَرْ وما لى من أَنْ تَعْلَمَا مُتَأَخَّهُ (ا

فَحَـيَّـيْتُ اذْ فَاجَأْتُها فتَوَلَّهَتْ ( عوادَتْ بِمَكْنُونِ ٱلتَّحيَّة تَـجْـهَـ فُولَ اللَّهِ فَا وقالَتْ وعَضَّتْ بْالْبَنانِ فُصَحْتَني فيا لكَ مِن لَّيْل قَقَامَمَ طُولُهُ وما كان لَيْل قَبْلَ ذَلكَ يَقْصُو ويا لك من مَّلْهًى فناكَ ومَجْلس (g يَمْجُ ذَكِي ٱلْسُك منها مُقَلَّمِ وتَرْنُو بِعَيْنَيْهِا الَّهِ كما رَبَا فلمَّا تَقَصَّى ٱللَّهُ اللَّهُ أَتَلَّهُ أَشارَتْ بأَنَّ ٱلْحَيِّ قد حانَ منهم فما راعني الا مناه برحْلَة وقد لاحَ مَقْنُوقٌ مَنَ ٱلتُّبْحِ أَشْقُورُ ذَلَمًا رَأَتْ مَنْ قد تَـ شَـورَ مـنـهـم (i وأَيْقَاظُهم قالَتْ أَشْر كَيْفَ تَـأُمُـوْ ففلت أباديهم فاما أفوتهم فقالَتْ أَتَحْقيقًا لمّا قالَ كاشحُ فانْ كانَ ما لا بُدَّ منه فغيرُهُ أَقْتُ عِلِي أُخْتَى بَدْء حَديثنا

<sup>.</sup> أَرَايْتَكَ D. B. C. D. E. أَرَيْنَكَ A. C) A. وَأَرَيْنَكَ C. D. E. عَكْمُوم ع. B. C. D. E. عَرَفُوع ع. B) B. C. D. E. وَتَلَهِّفُتْ d) Instead of إيبا , A. has أَدُنُّ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ بِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ بِهِ اللَّهِ اللَّهِ ب and D. has the same words on , وفي عُذا الشَّعْر After this verse B. C. E. add من الماس يَشْعُرْ the marg. with منوّر ( A ) و معر b) D. has the var. منوّر ( i) A. منوّر This verse 

آَحَدْهما حُبَّا يَبْهَرُني (٩ بَهْرًا اى يَمْلَوُني (٥ رِيْقال للهَمْرِ لَيْلةَ البَدْرِ باقِرَّ(٥ اى يَبْهَرُ النَّاجومَ يَمْلَوُها كما قال دَر الرُّمَّة كما يَبْهَرُ النَّاجُومَ السَّوَارِيَا ﴿ وَقَالَ الأَّعْشَى

حَدَّمْ تُموهُ فقَصَى بَيْنكم أَبْكُمْ مِثْلُ ٱلْقَمْرِ ٱلْمِاعِرِ

والوَجْهُ الآخَرُ أَن يكونَ أَرادَ بَبْرًا لكم \* اى تَبَأَ لكم (له حَيْثُ تَلومونَني على هُذا كما قال \* ابن مُقرِّغٍ ٥ تَفاقَدَ قَوْمي اذْ يَبيعونَ مُهْجَتِي بجارِيّة بَبْوًا لَهم بَعْدَها بَهْـرَا ،

وقوله عَدَدَ النَّجْمِ ولَخْصَى والتَّرَابِ فيه قَوْلانِ أَحَدُهُما أَنَّهُ أَرَادَ بِالنَّجْمِ النَّجُومُ ووَضَعَ الواحِدَ فَيُ مُوْضِعِ (أَ لَجْمْعِ لأَنَّهُ للجِنْسِ كما تقول أَعْلَكَ النَّالَ الدِّرْفُمُ والدِّيْفُرُ وقد كُثُرَتِ (6 الشَّةُ والبَعيمُ وكما قال الله جلَّ وعزَّ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ الَّلَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وقال انشاعِرُ

فباتَ يَعْدُ آلنَّاجُمَ في مُسْتَحيرَة سريع بأيَّدى ٱلأَلْلِينَ جُمُودُها

إ أوريد (h) النَّاجومَ ويَعْنى بالمُسْتَحِيرةِ إثالةً والوَجْهُ الآخَرُ أَن يكونَ النَّجْمُ ما نَجَمَ من النَّبْتِ وهو ما لم
 هَقْمْ على ساقٍ \* والشَّجَرُ ما يَقومُ على ساقٍ (أ واليَقْطينُ ما اثْنَشَرَ على وَجْهِ الأَرْضِ قال الله عزَّ وجلَّ
 وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْخِدَانِ وقال الخَارِثُ بن شائمٍ للأَسْوَدِ بن المُنْذِرِ بن مآه السَّماآه

أَخْتَمَنَى حِمارِ باتَ يَكْدُمُ نَجْمَةٌ (ل أَيْسُوكَ لُ جِيسِ اني وجارُكَ سالمُ ( اللهُ اللهُ عَا

وس كريف (ا شعّره قوله (m

فَلَمَّا فَقَدَتُ ٱلمَّوْتَ مِنهِم وأَصْفِقَتْ مَصابِيحٍ شُبَّتْ بِالْعِشَةَ وَأَنْـ وُرْ (رَعْتُ لِلْعِشَةَ وَأَنْـ وُرْ (رَعْتُ لِنَاتُ ثُومُ لِلْعَشَةَ وَأَنْـ وُرْ (رَعْتُ لِنَاتُ ثُومُ لِلْمَسْرِ لَهُ وَرَقَّ وَنَعْتِيانٌ وَلَا تَعْبِيانُ مَسْرَدُ (٥ النَّحْباب ورُدْعَ خِيفَةَ ٱلْقُومُ أَزُورُ (٥ وَنَقَضْتُ عَبِّي ٱلْعَيْنَ أَتَّابُتُ مَشْيَدُ (٥ النَّحْباب ورُدْعَ خِيفَةَ ٱلْقُومُ أَزُورُ (٥ وَنَقَضْتُ عَبِي الْعَيْنَ أَتَّابُتُ مَشْيَدُ (٥ النَّحْباب ورُدْعَ خِيفَةَ ٱلْقُومُ أَزُورُ (١ وَنَاتُ عَلَيْهُ وَالْعَرْمُ أَزُورُ (١ وَنَاتُ عَلَيْهُ وَالْعَرْمُ أَزُورُ (١ وَنَاتُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَيْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

a) C. D. E. مَوْمَعَ. b) C. D. E. مَالَّذَ وَ الْهَاهِرِيِّة. d) These words are not in A. e) The name is in A. alone, which has ومُوْمَعَ بَلُ الْأَوْلَ وَمَا يَعْمَى بَلُوْمَ لَهُ مَا يَعْمَى بَلُومَ لَهُ مَا يَعْمَى بَلُومَ لَهُ مَا يَعْمَى بَلُومَ لَهُ مَا يَعْمَى بَلُومَ لَهُ مَا يَعْمَى بَلُومِ لَهُ مَا يَعْمَى بَلُومِ لَهُ مَا يَعْمَى بَلُومِ لَهُ مَا يَعْمَى بَلُومِ لَهُ مَا يَعْمَى الْعَمِينَ مَا يَعْمَى الْعَمِينَ مِالْمُورَاقِعَ لَهُ مَا يَعْمَى الْعَمِينَ مَلْعِينَ مَلْعِينَ مَلْعِينَ مَلْعِينَ لِعُمِينَ لِمُعْمَى الْعَمِينَ مَلْعُمِينَ لِمُعْمَى الْعَمِينَ لِمُعْمَى الْعَمِينَ لَعْمَى الْعَمِينَ لَعْمَى الْعَمِينَ لِمُعْمَى الْعَمِينَ لِمُ اللْمُعْمَى الْعَمِينَ لِمُعْمَى الْعَمِينَ لِمُعْمَى الْعَمِينَ لِمُعْمَى الْعَمِينَ لِمُعْمَى الْعَمِينَ لِمُ الْعُمِينَ لِمُعْمَى الْعَمِينَ لِمُ اللَّهُ مِنْ الْعَمِينَ لِمُعْمَى الْعَمِينَ لِمُعْلِمَ الْعَمِينَ الْعَمِينَ الْعَمِينَ لِمُعْلِمَ الْعُمِينَ الْعَمِينَ الْعِينَ الْعِمِينَ الْعَمِينَ الْعِينَ الْعِينَ الْعِينَ الْعِينَ الْعِلْمِينَ الْعِمِينَ الْعِينَ الْعِينَ الْعَلِي الْعَلِمُ الْعِينَ الْعِمِينَ الْعِمِينَ الْعَمِينَ الْعَلِمُ الْعِلْمِينَ الْ

الباب ۴۳

الْكُتَنزِوْ وَوَلَه ثُمَّ قَالُوا لَهُ حِبُها قُلْتُ بَهْرًا قَالَ قَوْمٌ أَرَادَ بَقُولِه لَهُ حَبُها الاسْتَفْهامَ كَمَا قَالَ آمْرُوُ الْقَيْسِ أَحَارِ تَرَى بَرَقًا أَرِيكَ رَمِيضَمَ فَحَدَّقَ أَلَفَ الاسْتَفَهامِ وَحُو يُرِيدُ أَتَرَى وقالُوا أَرادَ أَلَا حَبُها (هُ وَخُدَالاً فَاحِلُم مَا وَلَا أَرِيكَ وَمِيضَمَ فَحَدُ اللَّيْفِ اذَا كَانَ فَى (٥ الكَلام دَاييلًا عليها وسَنَفَسِرُ هُذَا وَنَدُّ يُر الصَّوابَ منه (له إن شَآة الله قولُه تُحِبُها ايجابُ عليه غيرُ اسْتَفْهامِ إنّما قالُوا أَنْتَ تُحِبُها اى قد عَلَمنا ذاك (٥ ه فهذا منْعَيْ صَحَيجٌ لا صَرُورةَ فيه (٤ وَأَمّا قولُ الْمُرِي القَيْسِ فَاتَما جَازَ لاَنَه جَعَلَ الأَلْفَ الذي تكون فيذا مَعْنَى صَحَيجٌ لا صَرُورةَ فيه (١ وَأَمّا قولُ الْمُرِي القَيْسِ فَاتَما جَازَ لاَنَه جَعَلَ الأَلْفَ الذي تكون للاسْتَفَهامِ (٤ تَمْبِيهًا للنِّدَاء واسْتَغْنَى (١ بها ونَلَّتْ عَلَى أَنَّ بَعْدَها أَلِغًا مَنْوِيَّةُ فَحُدُفَتْ صَرورةً لدلالة هناه عليها ونَظيرُ قولِ الْمُرِي القَيْسِ أَحالِ نَوَى بَرْقًا فَاكْتَهَى بِالأَلِفِ عِن أَن يُعيدَها في تَرَى قولُ ابن صَدْه عليها ونَظيرُ قولِ الْمَرِيَّ القَيْسِ أَحارُ نَرَى بَرْقًا فَاكْتَهَى بِالأَلِفِ عِن أَن يُعيدَها في تَرَى قولُ ابن صَدْم

ولا أَراصَا تَسْوَالُ طَسَاالَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَمُرْحَدُ وَتَمَا كَمُوصًا السَّمَعْتَى بِلا الأُولَى عن إعادتِها كما قال التَّميميَّ وهو اللَّعينُ المِمْقَرِيُّ

لَعَمْرُكَ مَا أَدْرِى وإِنْ كُنْتُ دَارِيًا ﴿ شُعَيْثُ بَنْ سَهْمٍ أَمْ شُعَيْثُ بْنُ مِنْقُورُ ا يُريدُ أَشْعَيْتُ فَدَلَّتْ أَمْ عَلَى أَلِفِ الرِّسْتَفْهَامِ وقال ابنى الى رَبيعةَ

لَمَمْرُکَ ما أَدْرِی وإِنْ كُنْتُ دارِیًا ﴿ بِـسَـبْعِ رَّمَیْنَ ٱلْجَمْرَ أَمْ بَثَمانِ ی ﴿ذَ مثل ذٰلک ﴿k وَبَیْتُ الأَخْطَلِ فیه﴿ا قَوْلانِ وهو﴿m

اَنَدَبَتْكُ عَيْنُكَ أَمْ رَأَيْتَ بِواسِطِ عَلَىٰسَ ٱلطَّلامِ مِنَ ٱلرَّبابِ خَيالا (١٥ قَال ٥٠ أَرادَ أَكْدَبِتْكُ عِينُكَ كَمَا قُلْنا فيما قَبْلُهُ ولَيْسَ هٰذا بِالأَجْوَدِ ولْكِنَّه ابْتَدَأَ مُتَيَقِّنًا (٣ ثَمَّ شُكَّ فَأَدْخَلَ أَمْ كَقُولِكَ إِنِّهَا لَإِبِلُّ ثُمَّ تَشْكُ فَتَقُولُ (٩ أَمْ شَدَ اللهُ عَاقُوم وقولَه فَلْتُ بَيْرًا يكون (٣ على رَجْهَيْنِ فَأَدْخَلَ أَمْ كَقُولِكَ إِنِّهَا لَإِبِلُّ ثُمَّ تَشْكُ فَتَقُولُ (٩ أَمْ شَدَ اللهُ عَاقُوم وقولَه فَلْتُ بَيْرًا يكون (٣ على رَجْهَيْنِ

a) A. only نجمين . b, B. C. d. E. add أو القول . c) C. adds أو الله . d) d. E. منبع . e) B. C. d. E. كان . f) B. adds مراستفهام . g) B. C. E. وليس باستفهام . h) C. d. E. بشعيت . j) A. C. شعيت , B. d. E. شعيب . j) E. وابيس باستفهام as a variant. k) Here commences the second, more carefully written, portion of the manuscript d., in a different hand from the first. I shall denote it by D. l) D. يَكُون . b) C. D. omit وهو (m. قال أبو العباس وفي بيت الاختلام . وقال . وقال الموالعباس وفي بيت الاختلام . وقال . وقا

لَئِنْ كَانَ بَرْدُ ٱلْمَاهَ حُرَّانَ صادِيًا الْأَحْدِيثِ الْإِسْهَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

وقال الفطامي

يَقْتُلْنَنا بِحَدِيثِ لَيْسَ يَعْلَمُهُ مَن لَيْتَقِينَ ولا مَكْنُونُهُ بِادِي (b) فَهُنَّ بِادِي (c) فَهُنَّ بِنْ فَوْلٍ يُصِبْنَ بِهِ مَواقِعَ ٱلْمَاهِ مِن ذِي ٱلْغُلَّةِ ٱلصَّادِي

ه والقَوْلُ ( َ فَيْهُ كَثِيرٌ وَ وَوَلَهُ صَفَّتُ ذَرْعًا بِهَجْرِهَا والكِتابِ وَلَهُ والكِتابِ فَسَمْ وَوَلَهُ أَرْهَقَتْ أَمُّ نَوْفَلِ الْ
دَعَتْهَا مُهْجَتَى تَأُويلُهُ أَبْتَلَكَ وَأَنْصَبَتْ قال اللهُ جَلَّ وَعَرَّ فَيَدْمَغُهُ ( لَهُ فَإِذَا فُو زَاهِتُ وَللرَّاهِقِ مَوْضِعٌ
الْخَدُ وهُو السَّمِينُ الْمُفْرِطُ قال زُهَيْرٌ

ٱلْقَاتَدُ ٱلنَّخَيْلَ مَنْكُوبًا دَوابِرُها منها ٱلشَّنُونُ ومنها ٱلرَّاهَفُ ٱلرَّهُمُ ،

وقولَه ما لقاتيل من مَتابِ يقول من تَوْبِة والصَّدُرُ إذا كان هِيادة المِيمِ من فَعَلَ يَقْعُلُ فهو على مَقْعَلِ قال اللهُ حِلَّ وعَلَ يَقُعُلُ فهو على مَقْعَلِ قال اللهُ حِلَّ وعَلَ وَقَالِكِ آلتَّوْبِ فيكون على حَرَّبَيْنِ اللهُ حَلَّ وعَلَى قَالَهُ يَتُوبُ اللهَ اللهُ عَنَابًا وأَمّا قولُه حِلَّ وَكُن أَ قَائِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

أَبْصَرُتُهَا لَـيْلَـةُ ونِـسْـوَتَـهَا (٣ يَمْشِينَ بَـيْـنَ ٱلْمُنقامِ وَٱلْحَجَرِ يَمْشِينَ في ٱلرَّبْطِ وَٱلْمُروطِ كما يَمْشِى الهُويِّنَا سَـوَاكِـنُ ٱلْـبَـقَـرِ ٩ (١٠ وقولَم كواعِبِ الواحِدةُ كاعِبُّ وهي التي قد كَعَّبَ ثَدَّياها (٥ لَلنَّهودِ واترابُ أَثَّرُانَ يُقال تِرْبُ فُلانِ وَالمَكُورَةُ ٩

a) A. بناته فالقول . d) This word is not quoted in A. e) B. C. d. E. جُدُّوهُ . f) d. E. جُدُّوهُ . d) This word is not quoted in A. e) B. C. أُدُّوهُ . f) d. E. قوله . g) d. E. وللجميع . h) B. C. d. E. قالها is in A. alone. j) d. E. عينيها . k) d. E. omit ايريك B. C. have المداه is in A. alone. j) d. E. عينيها . k) d. E. omit عين ; B. C. have المداه is in A. alone. j) B. C. d. E. عينيها . p) So all the Mss. here; see above.

الباب ۴۳ الباب

١.

[الرنك صغار الآس (a) الله وقال عُمْر بن عبد الله بن ابي ربيعة (b)

قَالُ لَى صاحبى لِيَعْلَمُ ما بى النّحِبُ الْقَتُولُ أَخْسَ الرّبابِ (٥ فَلْتُ رَجْدِى بها كَوَجْدِكَ بِالْمَآ وَ اذا ما مُنِعْتَ بَرْدَ الشَّرابِ (له مَن رَّسُولِى الى الشُّرِبَا بِالِّيِ ضَفْتُ ذَرْعًا بهُجْرِها وَالْكِتابِ مَن رَّسُولِى الى الشُّرِبَا بِالِّي ضَفْتُ ذَرْعًا بهُجْرِها وَالْكِتابِ مَن مَّتابِ سَلَبَتْنى مُجَاجَةُ الْسِّكِ عَقْلى فَسَلُوها بِما تُحِلُ اَغْتِصابِ ى (٥ أَرْهَ قَتْنَى أُمُ نَوْفَلُ إِلَّا دَعَتْها مُهْجَتِى ما لِقاتِيلِى مِنْ مَتابِ حِينَ قالَتْ لِها أَجِيمِى فقالَتْ مَنْ نَعَانى قالَتْ أَبُو اللّخَطَابِ فَاسْتَجابَتْ عِنْدَ الدُّعاةَ كِما لَلسَمِّى رِجالًا يَرْجُونَ حُسْنَ التَّوابِ فَاسْتَجابَتْ عِنْدَ الدُّعَاء كِما لَلسَمِّى رِجالًا يَرْجُونَ حُسْنَ التَّوابِ النّبَرَارِها مِثْلَ اللّهُمَاةِ تَنهادَى بَيْنَ خَمْسٍ كَوَاعِبِ أَنْرابِ وَقَى مَكْنُونَةٌ تَتَحَيَّرُ منها (١ فَي أَدِمِ النّجُمِ وَالْحَصَى وَالتّرابِ وَقَى مَكْنُونَةٌ تَتَحَيَّرُ منها (١ فَي أَدِمِ النّجُمِ وَالْحَصَى وَالتّرابِ فَيْ مَا لُوا نُحِيبُها قُلْتُ بَهْرًا عَدَدَ النّجُمِ وَالْحَصَى وَالتّرابِ فَيْ مَا لَهُ الْمُعْمَالِ عَنْدَ رَاهِبِ نَى آجُتِها قُلْتُ بَهْرًا عَدَدَ النّجُمِ وَالْحَصَى وَالتَوابِ فَيْ عَنْدَ رَاهِبِ نِى آجْتِها قُلْتُ بَهْرًا عَدَدَ النّجُمِ وَالْحَصَى وَالْتَرابِ فَيْمَ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِيقِ الْمُنْ بَهْرًا عَدَدَ النّجُمِ وَالْحَصَى وَالتَرابِ فَيْمَ الْمَالِي فَيْمَالِ عَلَيْ الْمُعْمَالِ الْمَالِمِ الْمَالِي الْمُعْمَالِ الْمَالَاقِ الْمَالِي فَيْمَالِهِ الْمَعْمَالِ عَلَيْلِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللّهُ عَنْ الْمَالِي اللّهَ عَلَيْلَا اللّهُ عَلَيْلِ عَلَيْمَ الْمُعْمَالِ الْمَالِي اللّهَ عَلَى الْمُؤْلِقِيقِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُونَ عَلَيْلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِي عَلَيْ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللّهِ الْمَالِي اللّهُ عَلَى اللْمَالِي الللّهِ الْمَالِي اللّهِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَلْمِ الْمَلْمِ الْمَالِي الْمَالِقِ الْمَلْمِ الْمَالِي الْمَلْمِ الْمَالِي الْمَلْمِ اللّهُ الْمَالِمُ الْمُعْمِلِي الْمَلْمِ الْمَالِمُ الْمُعْلَى الْمَالِقُلُولُ اللّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللّهِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَال

تولَّهَ قُلْتُ وَجْدَى بِهَا كَوَجْدَكَ بَآلَاهُ مَعْنَى صَحِيثُ وقد اعْتَوْرَهِ الشَّعْرَآةَ (8 وَكُلُهُم أَجادَ نيه وَ وَوَلَهَ اذَا ما مُنعْتَ بَرْدَ الشَّرابِ يُريدُ عند الخاجة (أ وبذُلك صَحَّ المَعْنَى وَيْرْوَى عن عَلِي بن ابى طالب رحَّه أَن وا سَآئِلاً سَأَلَه نقال كَيْفَ كان حُبُّكم لرَسولِ الله صلّعم نقال كان واللّه أَحَبَّ الينا من أَمْوالِنا وأَوْلادِنا وآبَاثِنا وأمَّهاتنا ومن المآة البارد على الظَّمَة وقال آآخُر وأَحْسِمْه قَيْسَ بن ذَريدِ (أ

> حَـلَـقْتُ لَهَا بِٱللَّشْعَرِيْنِ وزَمْرِم ۚ وَذُو ٱلْعَرْشِ فَوْقَ ٱلْقُسْمِينَ رَقِيبُ [قال ابو لِخَسَن وُبْرَى والله فَوْقَ ٱللَّقْسِمِينَ وهو أَحَبُّ اللَّهِ اللهِ

a) These words are in A. alone. b) B. C. d. E. omit هلك تعبد c) A. gives the variant بالماقة. d) Here A. has كوجدك بالعَلْم، but below بالماقة, like the other Mss. e) This verse is in A. alone. f) Below all the Mss. have وقد معمّروة والله والله والله الماقة والله الماقة والله الماقة والله والله الماقة والله وا

كُأَنَّ على الشَّعاقِينِ يَوْمَ بانوا نِعاجًا تَرْتَعِي بَقْلَ الْبِواتِ فَهَيِّجُنِي النَّمَواتِ عَا مُنْتَعِي النَّمَواتِ عَا الْمُعَنِي الْمُحَمَّامُ إِذَا تَعَنَّى كَمَا سَجَعَ النَّمَواتِيخُ بِالْمُرَاثِ يَ

دَوِلَهُ الشَّعَائُنُ وَاحِدْتُهَا خَعِينَةٌ وَإِنِّها قَيل لَهَا طَعِينَةٌ وهم أويدون مَضْعُونًا بها كقولِك فَتيلُ في مَعْنَى مَعْنَى مَعْتُولِ ثُمَّ اسْتُعْمِلُ هٰذا وكُثُرُ حتَّى قيل للمُوْاةِ الْقَيمة طَعِينةً وَوَلِهَ بِذَى الزِّيِّ لِخَمِيلِ مِن الأَتاثِ (٥ في الرِّيِّ الْمَهِ وَقُلُ اللّٰهِ جَلَّ ثَنَاوَهُ هُمْ أَحْسَنُ وَ في (طُ الرِوالهُ الشَّعَواهم اليه قول الله جَلَّ ثَنَاوَهُ هُمْ أَحْسَنُ وَفِي (اللهِ عَلَى الرِّي اللهُ جَلَّ ثَنَاوَهُ هُمْ أَحْسَنُ أَتُنَاقُ مَرَيَّا (لهُ فَالأَتَاثُ مَتاعُ البَيْتِ والرِّيُّ (٥ ما ظَهَر مِن الرِينة \* واتّما أُخِدُ (١ مِن قولِك (٤ رَيَّمَا في فالمُقَى مَوْضَعُ غيرُ الْآفَاثِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَى المُقَلَى مَوْضَعُ عَيرُ الْآفَاثِ وَمِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

وتَسراغُنَّ شُوِّبًا كَالسَّعِالِي يَتَطَلَّعْنَ مِن ثَمَايَا ٱلنِّقابِ(٥٠

وقوله نِعاجًا تُرْتَعَى بَقْلَ البِراثِ فالنَّعْجَةُ عند العَرَبِ البَقَرَةُ الوَحْشَيَّةُ وحُكُمْ البَقَرَةِ عندهم حُكُمْ الضَّآتِنَةَ وحُكُمْ الطَّبْيةِ عندهم حُكُمْ المَاعِزةِ والعَرَبُ تَكْبَى بالنَّعْجَةِ عن المَرْأَةِ وبالشَّاةِ (P قال اللَّهُ تَمَٰرَكَ وَتَعْلَى إِنَّ هَذَا اللَّهُ تَمْرُكَ الْمُعْرِقُ لَعْجَةً وقال الأَعْشَى

فرَمَيْنُ غَفْلَةً عَيْنِهَ عن شاتِهَ فَأَمَبْتُ حَبَّةً تُلْبِها وضحالَها

ه أ يُرِيدُ الْرَّأَةَ وَآمَا البِراثُ فهي الأَمَاكِنُ السَّهُلَةُ مِن الرَّمْلِ (٩ واحدُها بَرْثُ مَقْتُوخُ مَوْضِعِ الفاءَ مِن الفعْدِ (٩ وَتَقَدَّدُونُو (٧ عَلَى نَسْقِ كَمَا تُأْتَلِفُ القَوافِي وَتَقَدَّدُونُو (٧ عَلَى نَسْقِ كَمَا تُأْتَلِفُ القَوافِي وهو في البَهادَم مُوَالاةُ الصَّرْتِ قال ابنُ الدُّمَيْنَة

أَأَنْ سَجُعَتْ وَرُقاء في رَوْنَفِي ٱلصُّحَى على فَنَي عَضَّ ٱلنَّبتِ مِنَ ٱلرَّفْد

۳۷۹ الباب ۳۳

فقال الله لا بَأْسَ عليكِ ثمَّ مَضَى الى عُثْمَىٰ (۵ فاسْتَأَنَى عليه فَأَخْبَرَه (١ أَنَّ أُحَدَّ (٥ ما أَقْدَمَه عليه (له حُبُّ النَّسْليم عليه وقال له انَّ مِن أَفْصَلِ ما عَملْتَ به تَحْرِيمُ الغِمَاهُ والرِّيَّاةُ قال (٥ أَنِّ قَلَكَ أَشَاروا علَى بِلْلكَ قال (٥ فانِّكُ قدر) وُقِقْتَ ولكنِّى رَسُولُ المُرَاةِ اليكَ تقول قد كانتْ هُذه صناعتى فتُبنْ الى الله منها وأنا أَسْتَلُكَ أَيُّها الأَميرُ أَن لا تَحْولَ بينها (٤ وبين مُجارَوة قَبْرِ النَّبِيِّ (١ صلّقم فقال عُثْمُنُ انَنْ أَدَعَها منها وأنا أَسْتَلْكَ أَيُّها الأَميرُ أَن لا يَدَعَها (١ النِّاسُ ولكنْ تَدْعُو بها فتنظُو اليها فانْ كانتْ ممَّنْ يُثْرَكُ (١ تَرَكَّتَها قال فانْحُ بها قال فأمرَها ابن ابي عتيقٍ فتَقَشَّفُتْ (١ وَأَخَدَتْ سُبْحَةً في يَدِعا وصارتْ اليه وحَدَّثَنْه (٣ عن ما الله فاحْدي ما الله فاحْدي فقد الله فاحْدي فقد للها فقال لها ابن ابي عتيقٍ افْرَاي للدَّميرِ فَعَلَتْ فأَعْجِبَ بذاك (١ ققال لها فأحْدي لللَّميرِ فَحَرَّ لَه خُدارَثُوا (٥ ثمَّ قال لها فاحْدي عتيق فكيْف لو سَمِعْنَها في مناعتها فقال لها فَلْتَقُرْ في اللَّميرِ فَحَرَّ لَهُ فَاتَمْ لو سَمِعْنَها في مناعتها فقال أَنْ لها فَلْتَقُرْ فَامَرَها فَا قَالُ لها فَلْتَقُرُ فَامَرَها فَا فَا لها فاتَعْمَ فَالُونُ لها فَلْتَقُرُ فَامَرَها فَا فَا لها فاتَعْمَ فَالُونُ الله فَاتَعْقَى فَالُونُ في فَالُ لها فَلْتَقُرُ فَامَرَها فَاتَعْنُ فَعَلَا لها فَلْتَقُرُ فَامَرَها فَا فَالُونُ لها فَلْتَقُرُ فَامَرَها فَا فَالُهُ لها فَلْتُقُرُ فَامَرُها فَاتَعْنَا في فَالُونُ الله فَاتَعْنَ فَالُونُ الله فَالْ فَالُونُ اللهُ عَلَيْ فَالُونُ الله فَالْونُ الله عَيْمَ فَالْ فَالْ فَالْ فَلْ فَالْمُ لها فَلْمُونُها فِي فَلُونُ الله فَالْتُونُ فَالُونُ اللهُ فَالْتُعْرُفُ فَالُونُ اللهُ فَالْمُونُونُ فَالْمُ فَالْ فَالُونُ اللّهُ فَلَدُنُ اللّهُ فَالْ فَلُونُ اللهُ فَالْمُونُ فَالُونُ اللّهُ فَالْمُونُ اللّهُ فَالْمُونُ اللّهُ فَالْمُونُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَلَا أَلُونُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللْكُونُ اللّهُ فَالْمُونُ اللّهُ فَالْمُونُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَلْمُ اللّهُ فَالْمُونُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَلَا فَلُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

سَكَدْنَ خَصاصَ ٱلْتَخَيْمِ لَمَا دَخَلْنَه (٢ بَكُلِّ لَبانٍ وَّاضِحٍ وَّجَهِينِ فَنَزَلَ عُثْمُنُ بن حَيَّانَ عن سَرِيرِة حتى جَلَسَ بين يَدَيْها ثمَّ قالُ لا وانلَّه مَا مثْلُك يُخْمُجُ عن الكدينة فقال له ابنُ ابي عتيقِ إِذَّا (٩ يقولَ النَّاسُ أَنَى لسَلامةً (١ في المُقامِ ومَنَعَ غَيْرَهَا فقالَ له (١ عُثْمُنُ قد أَدِنْتُ لهم (٧ جميعًا ١٠ وَقَالَ أَبْنُ نُمَيْرٍ (٣ الشَّقَقَيُ

a) d. E. add راخبره , C. بين حسان , B. بين حسان , b) C. d. E. واخبره . c) So marg. E.; A. has مُحَلَّة, B. C. d. E. بَحْتَّة. d) C. d. E. omit عليه ; B. has المالاينة instead. e) B. C. d. E. والك . f) C. d. E. والك ; B. omits والك. بيني , a) B. C. d. E. والك . j) So A. by correction; originally it had يدعب , like the other Mss. b) B. C. d. E. مَتْرَكُ . j) So A. by correction; originally it had والك الله والك يدعب , like the other Mss. b) B. C. d. E. مَتْرَكُ . j) B. C. d. E. مَتْرَكُ . j) B. C. d. E. مَتْرَكُ . p) B. C. d. E. مَتْرَكُ . p) B. C. d. E. متامَلُ والله . والك ي في مالك . وفقال . وفقال . p) B. C. d. E. omit المسلامة وأكبر . والك الك يترك . وقال . وفقال . g) B. C. d. E. omit الك الك . وفقال . والك . وفقال . وفق

مُصْعَبُ فَدَه عَشَرَة آلاف دَرْهُم إِن احْتَالَ (ه لَ أَن تُكَلَّمَى فقال له ابن ابي عتيق عَدّل (أ المال ثمّ صار الله عناق عَدْ فَعَل يَسْتَعْتَبُها لَمُحْعَبِ فقالتْ والله ما عَرْمَى أَن أُتلَمَه أَبَدًا فلمّا رَأًى حِدَّها (٥ قال لها (٥ يا مِنْتَعْتَبُها لمُحْتَبُها لمُحْتَبُها لمُحْتَبِ فقالتْ والله ما عَرْمَى أَلْف دَرْمَم فكلّهم حتى آخُذَق اثم عُودى الى ما عَوْدَك الله (١ ثن وس أَخْمَارِه أَن مَرُوانَ بن لحكم قال يَوْمًا الله يَشْعُونَ (ا بَبَعْلة لحَسَنِ (ا بن عَيْق المَلسُ وفقال له ابن ابي عتيق إن دَفَعْنُها الميك أتققتى لى ثلثين حاجة قال نَعَمْ قال إذا المَّتَمَعَ النّالسُ عندك العَشيَّة فاتى آآخُذُ (١ في مَاآثِر فريْش \* ثمّ أَمْسك (١ عن لحَسَنِ فلمنى على فلك فلما أَخَدَ عندك العَشيَّة فاتى آنَا أَنْ فَيْرُوانَ وَلَوْرُونُ وَيْش \* ثمّ أَمْسك (١ عن لحَسَنِ فلمنى على فلك فلما أَخَدَ النّالسُ (٥ مُحالسَهِم \* أَخَدَ في مَآثِو (١ فُريْش فقال له مَرُوان أَلا تَذْنُو أَوْلَيْمَ المَعْد في فذا (٩ ما لمُسَنْ وكبيسَ لاَحْد فقال (١ اتما أَنَا في دَنُو الأَنْسِيم وتَبَسَى مُ الله عَرْوان أَلا تَذْنُو أَنْ أَنْ في دَنُو الأَنْسِيم وتَبَسَى عَلَى في عَنْ المَعْلِيم وتَبَسَى مَا الله عَرْوان أَلا تَذْنُو المَّنْ في دَنُو الأَنْسِيم وتَبَسَى مَوْد في في المَّنْمَ الله وترو كمّا في دَنُو الأَنْسِيم وتبسَم أَلك حاجة فقال ذَكرتُ البَعْلة فَنَوَل المُعْسَى وتبسَم أَلك حاجة فقال ذَكرتُ البَعْلة فَنَوَل المُعْسَى وتبسَم أَلك حاجة فقال ذَكرتُ البَعْلة فَنَوْل المُعْسَى وتبسَم أَلك حاجة فقال ذَكرتُ البَعْلة فَوْلَ المُعْلَق وتُو اللّه المُعْلَق فَوْد المَعْلَ عَنْمَ الله المُعْلَق فَنُول الله المُعْق في اللّهُ المَعْق في اللّهُ المُعْلَق فَعْم المَا الله المُعْلَق فَعَلَ وَالْمَالِي المُعْلَق فَعْم أَلْ المَّاليَة فقال فَالمَّ المَّلي في اللّهُ المَّالِي في اللّهُ المُعْلَق وتل المَعْلَق المُعْلَق فقال أَدْم وقي في اللّهُ المُعْلَى فقال أَدِيم في اللّه المُعْلَى فقال أَدِيم في اللّه المُعْلَق فقال أَدْم واللّه المُعْلَق فقال أَدْم والمُعْلَى فقال أَدْم والمُعْلَق أَنْ المُعْلَق أَلْه المُعْلَق المُعْلَق المُعْلَق أَنْ المُعْلَق المُعْلَق المُعْلَق المُعْلِق المُعْلَق المُعْلَق المُعْلَق المُعْلَق المُعْلِق المُعْلَق المُعْلِ

a) C. d. E. عَدَّلَهُ . b) d. has كِلَّة به but E. indicates by its punctuation both readings, المحدَّدُ عَلَى اللهُ عَدَّلُ فَالَا عَدَّلُ عَلَى اللهُ عَدَّلُ عَلَى اللهُ عَدَّلُ عَلَى اللهُ عَدَّلُ عَلَى اللهُ عَدَّلُ إِلَى اللهُ عَدَّلُ اللهُ عَدَّلُ اللهُ عَدَّلُ اللهُ عَدَّلُ اللهُ عَدَّلُ اللهُ عَدَّلُ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

الباب ۴۳

وقولة قال لى فيها عَتيقٌ مُقالاً يَوْعُمْ (٥ الرُّواةُ أَن كُلَّ شُيْءٌ ذَكَرَ فيه عَتيقًا او بَكْراً فاتّما يَعْنى ابن ابى عَتيقٍ [ابن ابى عَتيقٍ الله بن ابى عَتيقٍ بن عبد الرَّحْمٰنِ بن ابى بَكْمٍ التَّهدّيقِ بن ابى قُحافَةً وابد عَتيقٍ اسْمُه محمَّدٌ وهو عبد الله بن المو عتيقٍ اسْمُه محمَّدٌ وهو صَحافَي وأبوه عبد الرحمٰنِ صحافي وجَدُّه ابو بَكْمٍ صحافي وجَدُّ ابيه ابو قُحافَةً فعحافة صحابي ولم يَكُنْ أَحَدُ من (٥ الصَّحابة كذالك عَيْرُهم وعبد الله بن الى عتيقٍ عَلَبَتْ عليه الدُّعابة وشُور بها] وكان ابن ابى عتيقٍ من نُسّاك فُريش وطُّرَفاتُهم بَدُ كان قد بَدَّهم فَرْقًا وله أَخْبار كَثير شَوْد الله سَعَ وهو بالمَدبنة قولَ ابن الى رَحيعة

فما نِـلْمَنْ منها تَحْرَمًا غَيْرَ أَنَّمَا كِلانا مِنَ ٱلشَّوْبِ ٱلْمُنْطَوِّفِ لابِـسُ(٩

فقال أَفِنا يَلْعَبُ ابنُ لَعَ رَبِيعَةَ \* فَأَى تُحْرَمٍ وَقِيَ (أَ فَرِكُبَ بَغْلَتَهُ مُتَوَجِّهَا الل مَكَّدُ فلمّا دَخَلَ أَنْصابَ لَخَرَمٍ اللهَ وَيَلْ أَمْ وَعَلَى اللهَ مَتَوَجَّهَا الله مَكَّدُ فلمّا دَخَلَ أَنْصابَ لَخَرَمِ اللهُ قَطُ (6 وَيَل لا يَعْرِمُ فلَعْنَى ابنَ الله رَبِيعةَ فقال أَما زَعَمْتَ أَنْك لم تَرْكَبْ حَرَامًا قَطُ (6 قال بَهَ قال له اذًا أُخْبِرِك خَرَجَتْ (ط بعلّة قال بَهَ قال له اذًا أُخْبِرِك خَرَجَتْ (ط بعلّة السَّمآء فأَمَرْتُ بِمُطْرَق فَسَتَرَنا الغلمانُ به لمُثَلًا بَرُوا بها بلّة فيقولوا (أ قَلًا اللهُ يَعْتَى اللهُ ابنُ الله عتيقٍ يا عاهِر هذا البَيْتُ تَحْتَاجُ الى حاصِنَة ﴿ وَهُ وَلَا اللّهَ اللهُ وَوَلا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

و صَلَّهِ مِن رَّسُولِي الْمُ الشُّرَقَ الْمَ اللَّمُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وقال في فذا الشَّعْرِ (a

وَلَوْلا أَن يُعَالَ فَحَبا نُمَيْرًا وَلم نَسْمَعْ لِشاعِرِها جَوابَا(b) وَلَوْلا أَن يُعَالَ فَحَبا نُمَيْرً رَغِبْن عن صِجاء بَنِي كُلَيْبٍ وَكَيْفَ يُشاتِمُ ٱلنَّاسُ ٱلْكِلابَا۞(٥ وقالَ غَمْرُ بن عَبْدِ اللهِ بن ابن رَبِيعة

قُولَهَ حَانَ مِن نَجْمِ الثُّرِيَّا ثُلُوعُ كِنايةٌ وَإِنَّهَا يُوهِدُ الثُّرِيَّا بِنْتَ عَلِيّ بِن عَبْدِ الله بِن الْأَرْثِ بِن أُمَيَّةَ الأَصْغَرِ وَمُ (6 المَبَلاتُ وَلانتِ الثُّرِيَّا وَأَحْنَهُا عَآتِشَةُ أَعْتَقَتَا الغَرِيضَ الْمُغَتِّى واسْمَه عَبْدُ اللَّكِ وَيُكَثَى ابَا يَزِيدَ ويقول (8 وهُول (8 السَّحُقُ بِن الْبُرِعْيمَ المُّوصِلُ إِنَّما سُتِّى الغَرِيضَ بِالطَّلْعِ (4 لاَنَّ التَّلْعُ يَقَالُ له الاَعْرِيضُ ولَيْسَ هو عندى كما قال (ا إنَّمَا المَّيْ الغَريضُ (لا يُعْرَفُونُ وَلَيْسَ هو عندى كما قال (ا إنَّمَا المَّيْ العَريضُ (لا يُعْرَفُنَ بَلكُمْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بِن عَبْدِ الرَّحْمَانِ بِن عَرْفِ الزَّعْرَى فَنَقَلَهَا الى مِصْرَ فقال (ا عُمَرُ يَصْبِ لهما شَلَ اللهُ الله المَعْمَانِ التَّهَلُ بالكُوْرَمَيْنِ

أَيُّهِا الْمُنْكِحُ الثُّرَبَّا سُهَيْلًا عَمْرَكَ اللَّهَ كَيْفَ يَلْمَقِيّانِ ( عَمْرَكَ اللَّهَ كَيْفَ يَلْمَقِيّانِ ( عَي شَكَ اللَّهُ عَيْنَ إِذَا ٱسْتَفَلَّ يُمَانِ ي ، عَي شَامَيَّةُ إِذَا ٱسْتَفَلَّ يُمَانِ ي ،

a) d. E. يقول B. C. omit كال , but without adding وقدا الشعريقول. b) B. d. E. يُسْمَعُ. e) Here ends in E. the first volume (السَّقْر الأرَّل) of the Kāmil. The second volume is written by a different hand, but is equally old and correct. d) A. أدولت . e) A. gives as a variant والأعربيت رشو المنالغ , with إلطَلْعُ , h) A. وقال . وردو , c) A. وقدما ولوع on the margin, to be inserted after الغريت (نافريت ) i) B. C. d. E. يقول . i) B. C. d. E. فقي ذلك يقول . b) C. d. E. فقي ذلك يقول . c) C. d. E. فقي ذلك يقول . d. وقدم المنالغ بالمنالغ بال

الْمَيْرُ جَمْرَة الْعَرَبِ الَّتِي لَم تَرَلْ في ٱلْحَرْبِ تَلْتَهِلْ الْتِهابَا
 وإلِي إِذْ أَسْتُ بِها كُلَيْبًا فَتَحْنُ عليهِمْ لِلْخَسْفِ بابَا

الماب ۴۳ الماب

قَولَهَ وَكُم مِن قَتيلِ لا يُمِاءُ به دَمَّ يقول لا يُقالُ به قاتِلُه وأَصْلُ عُدَا أَنَّه يُقال أَبَاتُ فُلانًا بفُلانِ فَماءَ به اذا فَتَلْتَهُ به ولا يَكَانُ يُسْتَعَمَّلُ عُدَا إلا والثّانى كُفُّو للدَّولِ فمن ذُلك قولُ مُهلّهِلِ بن رَبيعتَ حَيْثُ تَتَلَلُ بُجَيِّمُ (ه ابن لخُرِث بن عُبَاد \* فقيلَ للحرِث (٥ ولم يَكُنْ دَخَلَ في حَرْبِهِم إنَّ ابْنَك فُتِلَ فقال إنَّ ابْنِي لَأَعْظُم تَتيلِ بَرَكةٌ إلاَ أَصْلَحَ اللّهُ (٥ به بين أَبْتَى وآفِل فقيل له إنَّه لَد أَتِدَلَ قال مُهلَّهِلٌ بُو بشِسْعِ نَعْلِ كُليْبٍ فعند ذٰلك وَدُخَلً للأرثُ يَدَه في لاَرْب وقال

قَرِبَا مَرْبِطُ ٱلمَّعامَة مِنِي لَقِحَتْ حَرْبُ وَآثِلِ عن حِيالِ
لا هُنجَيْمُ أَغْنَى قَتِيلًا وَلا رَقْسطُ تُلَيْبٍ تَراجَرُوا عن ضَلالِ
لم أَنْ مِن جُناتِهَا عَلِمَ ٱللَّهِ بِحَرِّفَ ٱلْمَيْوْمَ صالِ ى
وقالتْ لَيْنَ الأَّخْيَلَيَّةُ

القَّاسُ مَكْنُ اللَّقَاشُ لَى بَوَااً فَإِنْكُم (d) فَتَى مَّا قَمْلَتُمْ عَالَ عَوْفِ بْنِ عامِر واللَّهُ عَمْرُو بن حُمِي التَّعْلَبِيُّ (e)

أَلا تَنْتَهِى عَنَّا مُلوكٌ زَّتَنَّقى (أَ مَحَارِمَنا لا يَبُورٍ ٱلدَّمُ بِٱلدَّمِ (عَ وَيُقال با فَلاَنْ بَذَيْهِ الى بَخَعَ به وأَقرَّ قال الفَرَزْدَى أهاوِيَةً

فَلَوْ كَانَ فَذَا ٱلْحُكُمْ فَغَيْرِ مُلْكِكُم لَنْبُونُ بِهَ او غَضَّ بِٱلْمَاءَ شَارِبُهُ

هَا وَيُقَالَ بَآهَ فَلَانَّ بَالشَّيْءَ مِن غَوْلِ او ِمعْلِ اي احْتَمَلَه فصرَ عليه وقال الْفَسَوون في قولِ الله جلَّ وعرَّ النّ أُويدُ أَنْ تُبْوَء بِائْمِي وَائْمِكَ اي بَحْتَمِعَا (b عليك فتَدَّمِلَهِما (i) وَآمَا فَولَهُ ومِن غَلِقٍ رَهْنُ أَلْ فَمَنْ جُرَّ فهو (لا من قوابِهِم رَعْنَ غَلِقَ علمًا مَدْمَ المَّعْتُ \* اصْطِرارًا أَبْدَلُ (ا منه المُمْعوتَ ولو قال ومن غَلِقٍ (m رَهْنَا

[قال ابو الخَسَب، وزادَني ابي (a

ى بَطْنِ مُظْلِمَةً غَمْرآةً مُقْفِرَةً لَا يَمْما يُطِيلُ بِها فَ بَطْنِها ٱللَّبَثَ (d تَجَهَّرِى بِجَهَارٍ تَمْلُغِينَ بِهِ لَا يَقْسُ وْأَقْتَصِدِى لَم شُخْلَقِى عَبَثَا(ه] ٢

> > وفديا ايضًا (p يقول

ſ.

10

أَيُّهَا ٱلرَّآفِحُ ٱلْمُحِدُّ ٱبْتِكارًا قد قَضَى من تهامَةَ ٱلْأَوْنارًا لَيْنَ ذَا ٱلْحَجِّ كُلُ صَالِهُ لَكُنْ شَهْرَيْنِ جِّةً وَٱخْتِمارًا عليما (عَلَى كُلَّ شَهْرَيْنِ جِّةً وَٱخْتِمارًا )

الباب ۴۳ الباب

\* حُرِّكَتِ السِّينُ بِحَرِّكِةِ الهِموَةِ (هَ سَقَطَتْ أَلَفُ الوَصْلِ لِتَتَحَرُّكِ ما بَعْدَها واتِّما كان التَّخْفيف في هُذَا المُّضِعِ بِحَدِّفِ الهِموةِ (هَ لَانَّ الْهَموَةَ إِذَا خُقَفَتْ قَرْبَتْ (٥ من السَّاكِنِ والدَّلْيلُ على ذَلك أَنَّها لا تُبْتَدَأُ اللَّا مُحَقَّقَةٌ (٥ كما لا يُبْتَدَأُ اللهِموقُ أَنَّ اللهُموَةِ اللهُ اللهُمَّةِي السَّاكِنِ وَحُروتُ تَنَجْرِي مُجْرَى السَّاكِنِ حَنْفَتُ اللهُمَا اللهُمُورَةِ السَّامِينَ وَوَلِهُ تَعَدْنُ السَّامِةُ اللهُمَا اللهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللهُمُ الْعَبْلَسِ

ا [قال ابو لحَسَى أَنْشَدَنيه أَني لسُلَيْمان بن قَتَّةَ وزادَني

الباب ۲۴ الباب

أَحَلَّ ٱلَّذِي فَوْقَ السَّمُواتِ عَرْشُهُ (۵ أَوَانِسَ بِالْمُطْ حَاءَ مُعْتَمِواتِ
فَخَبِّمُّنَ أَطُوافَ ٱلْبَنانِ مَنَ ٱلتُّقَى وَيَخُرُجْنَ خِنْحَ ٱللَّيْلِ مُخْتَمِواتِ
قولَهَ مَثَلَ سِرْبٍ رَأَيْنَه عُو القِطْعَة مِن النِّسَآة او من الظَّبِرُ المَّقَوِ او من الطَّيْرِ (٥ كَمَا قالَ
لَمْ قَوْ عَبْ عَيْمُ مِشْلَ سِرْبٍ رَأَيْنَهُ ﴿ خَرَجْنَ علينا مِنْ وَاتِقِ ٱبْنِ وَإِتِفِ

ه فهٰذا يَعْنى نِسآء [القَطيعُ من السِّباعِ يُقال له سِرْبُ قاله ابن جِنِّي وكذَّلك من الماشِيَة كُلِّها [6] ويقال مَرَّتْ بنا سُرْبَة من الطَّيْر في عُذَا المَّعْنَى قال ذو الرُّمَّة

سِوَى ما أَصالَ ٱلذِّنْبُ منه وسُوْبَةُ (ع أَصْافَتْ بَدِ مِن أَمَّهاتِ ٱلْجَوَازِلِ (t

ا قَدْ يُنْسِأَن يَّوْمِي الى غَيْسِةِ (ا أَيِّسِي حَـوَالِيُّ وَأَيِّي حَـلْوْ(m)

وَتُولَه وَكُنَّ مِنَ آنْ يَلْقَيْنَه حَذِراتِ الأَصْلَ (" مِنْ أَنْ يلقينه ولَكُنَّ الهَمْوَةُ اذا خَقَفَتْ وَقَبْلَها ساكِنَّ لَيْسَ عن حُروفِ اللّينِ الزَّوَآؤَدِ فَتَخَفْيفُها مُتّصِلةٌ كَاذَتْ او مُنْفَصلة أَن تُلْقِي حَرَّ كَتَها (٥ على ما قَبْلَها وتَحْدَفُها تقول (٩ مَنْ آمُّ زَيْد فَتَحُمُ النّونَ وَتَحْدِفُ النِموةَ \* ومَنِ آخُوانُك (٩ ومَنْ آمُّ زَيْد فَتَصُمُ النّونَ وتَكْسَرُها وتَقْتَنْحُها(٣ على ما ذَرُتُ لك وتقول (٥ الّذِي يُخْرِجُ النّخَبَ فِي السَّمُواتِ وفْلاَنُ له عَيَدُّ (١ وحُدَه مَرَةً ها إذا خَقَفْتَ \* الهمزةَ في الخَبْه (١ والهَيْعَةِ والزَّاتِّ وعلى هٰذا قَوْلُه تَعَ سَلْ بَنِي السَّرَآبِيلَ لاَتْها كانتِ ٱسْتَلْ فلمّا

هريدُ السُّلْطَانَ وِذَلِكَ أَنَّ بِمِن النَّآهَ والطَّآهَ (٥ نَسَبًا فلذَلِكَ قَلَبَهَا تَآءَ لُولَ لَنَّ التَّآءَ مِن تُخْرَجِ الطَّآهَ فقال السُّنَّانُ ﴿ وَآمَا الغُمَّةُ فَتُسْتَمُّحُسَنُ (٥ مِن الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ لَأَنْهَا مَا لَم تُقْرِطُ تَمِيلُ الى ضَرَّبِ مِن الشَّمْةِ وَآمَا الغُمْةِ قال النِّنَ الرِقاعِ العامِلُيُ \* يَصِفُ الظَّمْيَةَ وَزَّمَدُ ﴿ (٥

تُعْرِجِي أَغَىنَ كَأَنَّ إِبْرَةَ رَوْتِهِ قَلَهُ أَمابَ مَ ٱلدَّوَاةِ مِدادَها ٥٠

و باب

قَلَ الْحَمَّدُ بِن عَبْدِ اللَّهِ ﴿ بِن نُمَيْرٍ الثَّقَفَى اللَّهِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ المُ

[ويُرْرَى ولا عَفِرات بالفَّهُ أُخْتِ الْقافِ من الغَفْرِ وهو الشَّغُّرُ الذي يَنْبُثُ في اللِّحْيَبْنِ يُقال عَفِرَتِ الْمُرَّأَةُ اذا نَبَتُ لَنَاكُ الشَّغِرُ ؟ (ا

٥١ فَأَدْنَيْنَ لَمَّا قُمْنَ يَحْجُمْنَ دُونَهِا جِمابًا مَنَ ٱلْفُسِيِّ وَٱلْحِمْرَاتِ

a) B. C. d. E. الطاء والناء عدوم are wanting in C. and d.; E. has them on the margin, reading ثريب و According to a note on the margin of A., when the Kāmil is divided iuto volumes, this is the end of the first جُرِّه or volume, the second comprising the remainder of the work. f) A. محمد الله بي محمد الله بي محمد و و الله بي عبد الله بي محمد و الله بي عبد الله بي في الله بي الله

## لم تَمْطِقِي في ٱللَّوْمِ أَدْفَى كَلِمَهُ ٥٠ وَإِمَا الطَّمْطُمانيَّةُ ففيها يقول عَنْتَرَةُ

تَبْرِي لَهُ حُولُ ٱلنَّعامِ كَأَنَّها ( عرزَتْ يَمَانِيَةٌ لأُعْجَمَ لِلمُسْمِ ١٠

وَكَانَ صُهَيْتُ ابِو يَحْيَى صَاحِبُ رَسُولِ الله صَمَّى الله عليه وعلى آله (ط يَوْتَصِحُ لَكُنْهُ رُومَيَّةَ رَيْكُ دُوون أَن فَسَبَه في النَّمِ بِن قاسِطِ صَحَيحَ وقد قال رسول الله صَلَّعَم صَهَيْتُ سَابِقُ الرُّومِ وسَلْمان سابِقُ الفُّرسِ وَلَالًا سابِقُ الفُّرسِ وَلِلاَّلُ سابِقُ الْخَبَشَةِ وَقُلْ عُمُرُ (اللهُ لَهُ عُرُلُ اللهُ عَمُرُ اللهُ عَمُرُ اللهُ عَمُرُ اللهُ عَمُرُ اللهُ عَمُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ سَابِقُ النَّهُ عَمُولُ اللهُ عَمُولُ اللهُ عَمْلُ بَي المُسْحَاسِ صَلَّعَم فيمَنِ الْقَمَى الْ عَبْدُ لَمَ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَلَيْ سَلِهُ عَلَيْ سَمِيَّةُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ سَلِهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

عَمْيَرَةَ وَنَّعْ إِنْ تَجَهَّرْتَ عَادِيًا (d) كَفَى ٱلشَّيْبُ وَٱلْإِسْلامُ لِلْمَرْ وَالْعِيَا

فَتَى زَادُهُ ٱلسُّلْمَانُ فِي ٱلْمَدْجِ رَغْبَةً اللَّهِ الْمَالَمَانُ كُلَّ خَلِيلٍ

الباب ۴۳ الباب

إِنْ تَنْفَعِلُوا ٱلْيَوْمَ فِما فِي عِلَّمْ الْحِدَا سِلاجُ كَامِرْ وَٱلَّهُ السَّلَّمُ ، وَذُو غِراَيْنِ سَرِيغُ ٱلسَّلَّمُ ،

الاَللَّهُ اللَّهِ وَالعَرَارُ عَامُنَا لِمُكَّ يَعْنَى بِذِى غِرارَشِ السَّيْفَ ؛ فلمَّا لَقِيَهِم خَالِدٌ يَوْمَ لِخَنْدُمَةِ انَّهَوَمَ الرَّجِلْ هَا فَلَامَتُهُ ٱمْرَأَتُهُ فَقَالَ

> إِنَّكِ لَوْ شَهِدَتِ يَوْمَ ٱلْخَنْدُمَةُ إِنَّ فَرَّ عَنْفُوانُ وَفَرَّ عَكْرِمَةٌ وَلَحَقَتْنَا بِٱلسُّيْوِفِ ٱلْسُلْمَةُ يَفْلَقْنَ كُلَّ ساعِد وَجُمْجُمَةُ (لَـ ضَرْبًا وَلا تَسْمَعُ الْاَ غَمْعَمَةً للهِمْ نَبِيتَ حَوْنَنَا وَجُمْجُمَةً (لَا

وفال أآخَرُ ايضًا (a

# لَـيْـسَ بِـعَـأْفَآءَ وَلا تَـمْـنـامِ ولا نُحِـتِّ سَقِـطِ ٱلْـكَـلامِ (b · وَاللهِ السَّاءُ وَاللهِ السَّاءُ

وقد تَعْتَرِيهِ عُقْلَةً في لِسانِي إذا فُرَّ نَصْلُ ٱلسَّيْفِ عَيْرَ قَرِيبِ٥٠٠

ه وزعم عَمْرُو بن بَحْرِ لِخاصِظ عن محمَّدِ (أه بن لِخَيْمِ قال أَثْمَلْتُ على الهُكْرِ (٥ في أَيَّامِ مُحارَبة الوَّطِّ (١ فاعْتَرَتَّنى (٤ حُمِّسَةً في لِساني وهٰذا يكون لأنَّ اللِّسان يَحْقالِج الى التَّمْويِنِ (أ على القَوْلِ حتى يَخَفَّ له كما تَحْتالُج اليَّدُ الى التَّمْويِنِ على التَّمْويِنِ وافِعُ التَّمْويِنِ على التَّمْويِنِ على التَّمْويِنِ على التَّمْويِنِ على التَّمْويِنِ وافِعُ التَّمْويِنِ على التَّمْويِنِ على التَّمْويِنِ على التَمْويِنِ على التَّمْويِنِ والفِعُ التَّمْويِنِ على التَّمْويِنِ على التَمْويِنِ على التَمْويَةِ التَمْويِنِ على التَمْويِنِ على التَمْويِنِ على التَمْويِنِ على التَمْويَةِ اللَّهُ التَمْويَةِ اللَّهُ التَمْويِنِ على التَمْويَةِ التَمْويَةِ الْمُعْمَالَةِ اللَّهِ الْمُعْمَالِ الللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ والتَّهِ الْمُعْمِلُ والتَّهِ الْمُعْمِلُ والتَمْوِينِ على المُعْمِلُ والتَمْوِيةِ اللَّهِ الْمُعْمِلُ والتَمْوِيْمِ الْمُعْمَالِيْهِ الْمُعْمِلُ والتَمْوِينِ الْمُعْمِلُ والتَمْوِينِ على المُعْمَلِ والتَمْوِينِ على المُعْمَلِ والتَمْوِينِ الْمُعْمِلُ والتَمْوِينِ على المُعْمَلِ والتَمْوِينِ اللْمُعْمِلُ والتَمْوِينِ الْمُعْمِلُ والتَمْوِينِ الْمُعْمِلُ والْمُعْمِلُ والتَمْوِينِ الْمُعْمِلُ والْمُعْمِلُ والْمُعْمِلُ والْمُعْمِلُ والْمُعْمِلْوِينِ اللْمُعْمِلْ والْمُعْمِلْ والْمُعْمِلُ والْمُعْمِلُ والْمُعْمِلُ والْمُعْمِلْونِ الْمُعْمِلُ والْمُعْمِلُولِ اللْمُعْمِلْ والْمُعْمِلُولِ الْمُعْمِلُ والْمُعْمِلُ والْمُعْمِلُ والْ

كَأَنَّ فِيهِ لَفَفًا إِذَا نَسَطَيُّ مِن طُولِ تَحْمِيسٍ وَّقَمِّ وَّأَرَّقُ ،

ر وقال ابن المُقَعَّع إذا كُثُرَ تَقُليبُ اللّسانِ رَقَّتْ جَوانَبُه (أَد ولانَتْ عَذَبَتُه وَقَالَ العَثّانِيُ اذا حُبِسَ اللّسانُ عِن الشّعَمالِ اشْتَدَّتْ عليه تَحَارِجُ لَخُروفِ ﴿ وَامَا الرّبَّةُ فَاتَهَا تَكُون عَرورةٌ لَا قَالَ الرّاحُور لَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

a) C. d. E. وقدل الراجز . b) A. وقدل الراجز . E. in the text على and on the marg. مخمن من من من من الراجز . d) B. وقدل الراجز . e) A. seems to have الفكرة . d) B. وقدل الراجز . e) A. seems to have الفكرة , but the last letter is indistinct. f) B. والمتراقبة . d) B. والمتراقبة . h) B. C. d. E. والله . أن المتراقبة . h) B. C. d. E. والله . أن المتراقبة . أن المترا

البياب ۴۲ البياب

العَبْلِسِ التَّمْتَمُةُ التَّرَدُدُ في النَّاءَ والفَّنُّةُ التَّرَدُدُ في الفاء والعُقْلَةُ النُّتِواءَ النِّسانِ عند إرادةِ الكَلامِ والنَّبِسَةُ تَعَدُّرُ الكَلامِ (ه عند ارادته واللَّقَفُ انْخالُ حَرْفِ في حَرْفِ والزُّتَّةُ كَالرَّقِيجَ تَمْتُعُ أَوَّلَ الكَلامِ فاذا جاءَ منه شيء التَّعَلَّ والتُعَمِّدُ الكَلامِ اللَّعَمَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ والتُعْمَّ أَن يَسْمَعُ التَّعْمُ أَن يُعْمَرِضَ على الكَلامِ اللَّعَةُ الأَعْجَمِيةُ اللهُ والفُنْمَةُ أَن يُشْرَبُ (ع الدَّوَفُ صَوْتَ لكلامِ والغُنَّةُ أَن يُشْرَبُ (ع الدَّوَفُ صَوْتَ الكَلامِ والغُنَّةُ اللهُ والتُنْعُةُ أَن يُعْمَلُ وَمُعْمَلُهُ اللهُ والقُنْمُ عن الكلامِ والغُنَّةُ اللهُ والتُوْمُ عَمْلُ وَنظيرُه من الكلامِ والغُنَّةُ اللهُ اللهُ والتُومُ عَمْلُ والمُللمِ (ه ، يَقَالَ رَجُلُّ فَافَآعُ يا فَتَى تَقْدَيْهُ فَاعَالُ ونَظيرُه من الكلام سَابُطُ وَخَانَامُ قال الراجِولُ

يا مَيَّ ذاتَ ٱلْجَوْرَبِ ٱلْمُنْشَقِي أَخَذْتِ خاتامي بغَيْرِ حَتَّي (ا

[كذا ذَكَرَه ابو العَمَّاسِ بِغَيْرِ صَمِّرِ الأَلْفِ الأُولَى والصَّحييخِ أَنَّه بِاليَمْزِ عِلَى فَعُلَالِ مثل خَصَّخاص وقَمْقامِ
ا فالذي حَكَى ابو العَمَّاسِ غَلَطُّ لأَنَّ سِيبَوَيْه رحّه قال لَيْسَ في الصَّفاتِ فَاعَلَّ(أَنْ عَلَى ابو لَحَسَنِ يَهُالِ خَاتَمُ
على وَزْنِ دَائَقِي وَخَاتَهُ عِلَى وَزْنِ صَارِبٍ وَخَيْتَامُ عِلَى وَزْنِ نَيّانٍ وَخَاتَامُ على وَزْنِ سَاباط]، وقالَ رَبيعةُ الرَّقِي في مَدْحه يَريدَ بن حاتِم بن قبيعة بن الْهَلَّبِ \* ورَبيعة احْتَتَجَ به النَّصْمَعيُّ (الله وَنَمِّه يَزِيد بن أُسَيَّد (ا

يَريدُ سُلَيْمٍ وَالْأَغَةُ الدِّنِ حاتِمِ وَشُمُّ الْفَتَى الْقَيْمِ الْقَيْمِ الْقَيْمِ الْفَيْمِ الْفَيْمِ الْفَيْمِ الْفَيْمِ اللهِ الْفَائِمِ اللهِ ولكِنَّنِي فَصَّلْتُ أَعْلَ ٱلْفَالِمِ (١١) لَشَتَانَ ما بَيْنَ ٱلْيُرِيدَدْنِ فَ ٱلنَّدَى فَهَــُمُ ٱلْفَتَى ٱلْأَرْدِيِّ اتْلافُ ماليَّمَ فلا يَحْسِبِ ٱلتَّمْتَامُ أَيِّ صَحَـوْتَلَّ

الأُمِّ والرِّواية والصَّحيثِ لهما أن بَدْخُلَا على خَليفة حتِّي يَتَرَعْرَعَا ] ٥ فلا يُتمُّ مثْلُ فذا الآفي أَيَّام هشام، وكان عبدُ المُلك يْكُومْ عَليًّا ويْقَدَّمُه فَدَدَّثَنَى التَّوَّزِيُّ قال قال عليُّ بن عبد الله سايَرْتُ يَوْمًا عبدَ الملك فما حاوَّرْنا(b) اللَّ يَسيَّرًا حتَّى لُقَيْه لِأَتَّجَائِهِ قادمًا عليه فلمَّا رَآدَ تَرَجَّلَ ومَشَى بين يَكَيْد فَخَبَّ (c) عبدُ الملك فَأَسْمَعَ لَحْجَالُهِ فَوَادَ عِبْدُ الملك فَهِرُولَ لِاتِّجَالُهِ فَقُلْتُ لَعِيدِ اللَّكِ أَبِكَ مَوْجِدةً على فخذا فقال (d لا ولكنَّه ه رَفَعَ من نَفْسه فَأَحْبَبْنُ أَن أَغْضَ منه (e · وحَدَّثَني جَعْفَرْ بن عيسَى بن جَعْفَر الهاشميُّ قال حَصَر عليُّ (f عبدَ اللك وقد أُعْدى (8 له من خُراسالَ جارَيَةً وفَتُّ وسَيْقُ فقال يَأْبا محمَّد انّ حاصَرَ الهَديَّ شَريكُ فبها فاخْتَرْ من الثلثة واحدًا فاخْتارَ الجارية وكانتْ تُسَمِّي سُعْدَى وهي من سَبْي الصُّغْد من رَحْط خُبَيْف ابن عَنْبَسَةَ فَأَوْلَدُهَا سُلَيْلُونَ وصالحًا ابْبَيْ عَلَى (١٠ وذَكَرَ جَعْفُو بن عيسَى أَنَّه لمّا أَوْلَدَها سليمُن اجْتَنَبَتْ فِراشَه فَمَرضَ سليمن من جُدّري خَرَيّ عليه فانْصَرَفَ عليّ من مُصَلّاه فاذا بها على فراشه فقال مَرْحَبًا بك ا يا أَمَّ سليمُن فَوقَعُ بِهَا فَأَولَدَها صالحًا فاحْتَنَبَتْ (i بَعْدُ فَسَأَتُها عد ذلك فقالتْ خفْتُ أَن يَمُوتَ سليمين فيَنْقَدَاعَ النَّسَبُ الْهِ بِمِنِي وبين رسول الله صلَّعه فالآرن اذْ وَلدتُّ صاحًا فبٱلْحَرَى انْ ذَهَبَ أَحَدُهما أن يْمُقَى الآخَرُ ولَيْسَ مثْلَى اليَوْمَ مَنْ وَسُمَّه الرِّجالُ (k · وزَعَمَ جَعْفُو (ا أَنَّه كانتْ فيها رُنَّةٌ \* فالرُّنَّةُ تُعَكُّرُ الكَلام اذا أَرادَه الرَّجُلُ (٣ فنبي الآنَ مَعْرِفَةُ في وَلَم سليمِنَ وولد صالحِ، وكان عليٌّ يقول أَثْرَهُ أَن أُوميَ الى مُحمَّد وكان سُيَّدَ وَلَده خُوْفًا من (n أَن أَشينَه بالرَصيَّة فأَوْمَى الى سليمُنَ فلمّا دُفنَ علَي جآء محمَّدُ اه الى سُعْدَى (٥ فقال (٢ أَخْرِجِي اللَّ وَصيَّةَ أَلِي فقالتْ اللَّ اباك أَجَلُّ من أَن تَخْرَجَ وَصيَّتُه لَيْلًا ولكمُّها تَأْتِيكُ (9 غَدًا فلمّا أَصْبَحَ غَدَا بِها عليه (٢ سليمُنُ فقال يألِي وِيأَخي فذه وَصيّة أَبِيكُ فقال محمّدٌ (ع جَزاك الله من أبن واخ خَيْرًا ما كُنْتُ لأَثَرْبَ على الى بعند مَوْته كما لم أَثُرَب عليه في حَياته على الم بعر

الله محمَّد بن شُجاع البَلْختي [عو محمَّد بن شُجاع الثَّلْجبيُّ كذا صَوابُه]( في اسْناد له(ط مُتَّصل لَسْتُ أَخْفَتْه يقول في آآخر ذلك الاسناد رَأَيْتُ عَلَيْا مَصْروبًا بالسَّوْط يُدارُ به على بَعير ورَجْهُه (ع ألى دَنَبَ البَعير وصَاتَتُ يَصِيحُ عليه فذا على بن عبد الله الكَذَّابُ قال فأتَيْتُه فقُلْتُ ما عُذا الذي نَسَبوك فيه الى الكَذَب قال بَلَغَهم قَوْل (b أَنَّ عُذَا الأَّمْرَ سَيكونُ في وَلَدى واللَّه لَيَكونَنَّ فيهم حتَّى يَمْلكَهم ه عَبيدُهم الصّغارُ الغيون العراضُ الرجود الذين كأنّ وُجوعَهم المَجَارُ، الطّرْقَلَةُ ١٠ ومع هذا لخديث آخَرُ ق شَبيه ٩ باسْنادِه أَنَّ علَّى بن عبد الله دَخَلَ على سُلَيْمن بن عَبْد اللَّه ومعم ابْمَا ابْنه (ع الخليفتان ابو العّباس وابو جَعْفُو( فَ قال ابو العّباس وعُذا غَلَظٌ لما أَذْكُو لك انّما يَنْبَعَى أَن يكونَ دَخَلَ على هِشَامٍ فَأُوسَعَ له على سَربيرِه وسَأَلَه عن حاجَتِه فقال ثلثون أَنْفَ دِرْهُمِ علَّ دَيْنٌ فَأَمَر بقَصَاتُها قال له رتُسْتَوْصي بابْنَيَ عُذَبْن خُيْرًا فَقَعْلَ فَشَكَرُه (أَ وقال وَصَلَتْك رَحمُ فلمّا وَلَّي عليَّ قال الخليفةُ لأَعْدابه انّ فخا 1. الشَّيْخَ قد اخْتَلَّ رِّأَسْنَ وخُلِطُ (أ فصارَ يقول أَنَّ فَذَا الأَمْرِ سَيَنْتَقَلُ ال وَلَده \* فسَمِعَ ذَلك عليَّ فالتَّفَتَ اليم فقال (له والله لَيَكُونَيَّ ذاك (ا ولَيَمْلكُنَّ عذان ؛ قال ابو العَبَّاس أمَّا عولي أنَّ للحَليفةُ في ذلك الوَقَّت لم يكنْ (m سُلَمْمَنَ فلأَنَّ تحمَّدَ بن علي بن عبد الله كان يُمْنَعُ من تَرَرُّج الخارِثيّة (م للتَحديث المَّرويّ ظمًّا قامَ عُمُو بن عبدِ العَويدِ جاآءه محمَّدُ (٥ فقال له انِّي أَرْدَتُ أن أَتَوَرَّجَ بنْتَ (P خالى من بني للحرث بن نَعْبُ أَفَتَأْذُنُ فِي فَقَالُ لَا عُمْرُ تَنَوَّدُ رَحَمَكِ اللهُ مَنْ أَحْمَيْتَ فَتَرَوَّجُهَا فَأَوْلَدَها ابا العَبْاس أَمير المُؤْمنين ه وعَمْر بَعْدَ سُلَيْهُونَ فلا يَنْبَغي : أَن يكونَ تَهَيَّأَ له أَن يَكْخُلَ على خَلِيفة حتَّى يَترَعْرَعُ [ش نذا رَقَعَ في

a) Only A. has والبلخي المعارض المعا

۲۹ الماب ۴۴

ساكِنَّ (ه ولا يَهْتَمِدُ اللَّسانُ به على مَوْضِعٍ ، فَهٰذَا الذي ذَكَرْتُ لك مِن أَنَّ يَسَعُ ويَشَأُ حَدُّهما فَعَلَ يَفْعِلُ في الْمُعْتَلِّ كحَسبَ يَحْسِبُ مِن الصَّحِيرَ عِ وَلَكِنْ فَتَحَتَّهِما العينُ والهوزةُ كما تقول وَلَغَ الكَلْبُ مَلَغُ والأَصْلُ يَلغُ فَحَرُّفُ لِخَلْقِ ( الْ فَتَحَمَّهُ

#### و با**ب**

الباب ۴۱ الباب ۴۱

دَيِهُ. ولَقِد كُرْمَ وما كن شَوِيفًا ولقد شُرْفَ فهٰذا تأويله٬ فأمَّا قوابِم كدتُّ أَكْنُ فنتِّم. كدتُ مفذّ<sub>ض</sub>ةً على أَكادُ ﴾ وما كان من فَعلَ (٩ الصَّحيتِ فانَّم يَفْعَلُ لحنو شَرِبَ يَشْرَبُ وعَلَمَ وفَرِقَ ويكنون مُتَعَدَّيُّ وغَيْرَ مُتَعَدَّ تقول حَذَرْتُ زَيْدًا وعَامْتُ عبدَ اللَّه ويكون فيه مثَّلْ سَمِنْتُ وبَيْحُلْتُ غير متعدّ وكُلُه على يَمْعَلْ نحو يَسْمَن ويَبْخُل ويَعْلَمُ ويَدْرَبُ قَدم دُولْهِم في الأَرْبَعة من الأَفْعال يَبْحُسبُ ويَبْمس ويَمْعم وتبيمس (ط ه فهيي مُعْتَرِضةً على يَقْعَلُ تقول في جَميعها يَحْسَبُ ويَنْعَمُ وَيُبَالِّن ويَبْيَسُ، وما كان على فُعَلَ شبأبه(٢ يْقْعْلْ وَيَفْعِلْ نحوْ فَمَلَ يَقْتُلُ وصَوَبَ يَضْرِبُ وَقَعَمَ يَقْعُدُ وجَالَسَ يَجْلُس فقد أَثْمَاتُكُ أَنَّد يكون متعدّيًا وغيرَ منعدٌ؛ فأمّا يَدْنَى ويَقْلَى فأهما علَّذُ تُبَيِّنُ \* عند ما أَذْ لْرَه لك(b إن شآءَ اللَّهُ، ولا يكون فَعَلَ يَقْعَلْ الدُّ أن يكونَ يَعْرِضُ له حَرْفٌ من حُروف لحَلْق السَّنَّة في مَوْضع العَّيْن او موضع اللَّام فان ٥٠ كن ذلك حَرِّفُ عَيِمًا فَتَبَمِّ نَفْسَه وان الله على لامًا فَتَنتَم العين وحُروفُ النَّهُ والهَامَ \* والعين ولخاتم والغين . والحآه (ع وذلك قوابهم قَوَاً يَقُواً \* قَوْءًا يا فَتَى وقراءً للهِ وَسَرَّلَ يَشَلُّ وجَبَمَ يَحْجَمَهُ ال وَفَعَبُ وَتَقُولُ ١٠ صَنَعَ يَصْنُكُ وَشَعَنَ يَشُعُنُ(k وضَبَحَ يَصْبَحُ T وكذَّكَ فَمَعَ يَقْرَغُ لِشَارَخُ يَسْلَنُم وقد يَجوزُ أن يَجيَّعَ ا لْخَرْفُ على أَصْلُم وفيم أَحَدُ السَّمَّة يُجووزُ وَأَرْ يَوْدُو(٥ وفَرَغَ يَقُرْغُ وصَبَغَ يَصْبُغُ الاّ أَنَّ النَّفْتُمَ لا يكون فيما ماصيه فَعَلَ الَّا وَأَحَدُ هَدُهُ لِخُرُوفَ فيهِ ۚ وَأَمَّا يَأْتَى فلم عَلَّهُ ۚ وَأَمَّا يَقْلَى (٥ فَلَيْسَ يَثْبُتُ ١/ وسِيبَوَنْه يَذْغَبُ في يَدُّق الى أنَّه أنَّما أنَّفَتَاجَ (٩ من أَجْل أَنَّ الهَمْوةَ في مَوْضِع فَدَّه والقولْ عندي على ما شَرَحْتُ ٢ لك من ها أنَّه إذا فُتَمْحَ حَدَثَ فيه حَرْكَ من حُووفِ لِخلْقِ فينَّمَا انْفَتَمْحَ ٩ لَنَّهُ يَعْمِيرُ الى الآيفِ وعى من حَووفِ لخَلْقِ ولكن لم نَذْكُرْهَا ذَنْهَا لا تكون أَمْلًا إنَّمَا تكون زَائدِدةً او بَكَدُ ولا تكون مُتَحَرِّدةً فإنَّما عمى حَرْثُ

a' C'. d. E. add ن. b A., here and below, وربليس: d. E. insert before each imperfect its own perfect. بشمت , يَمِسَ , مَعِسَ , مَعْسَ , and يَعْسَ , e A. adds هـ d C. d. E. omit these words. e C. d. E. انه ف. f d. E. فأن . g These two pairs of letters are transposed in d. E. h) These words are wanting in C. d. E. i Marg. E. يَمْسُ فِنَ الشَّهِ اللهُ عَلَيْهُ مِن يَكُولُو . j C. d. E. وَنَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللهُ عَلَيْهُ إِنَا عَلَيْهُ إِنَّ اللهُ عَلَيْهُ عَلَي

الباب ۴۱ الباب

### و يات

مَا يَعْجُدُورْ فَعَيْدُ مِنْ فَعَدْلُ فَعِيْمًا مَاضِيدٍ فَعَدَلُ مَافَعَيْنِ هُ وَلَكَ وَالْكَافِرُ فَي كُلُّ فِعِلْ عَلَى فَعُلَ فَهُو فَعَيْرُ مُتَعَدِّ إلى مَفْعُولِ لأَنَّذَ فَعْلُ الفاعِلِ فَى نَفْسِم وَتَأْوِيلُه الاِثْتَقَالُ وِذَلَكَ وَوَلَكَ نَوْمَ عَبْدُ اللّهِ وَتَأْوِيلُهُ اللّهِ وَتَأْوِيلُ قَوْلُ مَاكَانَ وَلَكَ تَوْمُ مَا كَانَ

الباب ۴. الباب

الله بن النُونَيْمِ يَوْمًا (ه على مُعارِيةَ فقال اسْمَعْ أَبْمِاتًا قَلْتُهِنَ وكان واجِدًا عليه فقال مُعارِيةُ عات فَانَّنَّسَدَه

إذا أَنْتَ لَم تُنْصَفْ أَخَاكَ وَجَدَّتُهُ عَلَى تَـٰرَفِ الهِجْبِرَانِ إِنْ كَانَ يَـعْقِـلُ

وَيْرْنَبُ حَدَّ السَّيْفِ مِن أَنْ تَصِيمَهُ إِنَّا لَم يَكُنْ عِن شَفْرَةِ السَّيْفِ مَوْحَلُ(6
و فقال له مُعارِيةً لَقد شَعْرْتَ بَعْدَنا يَاتَا بَكْرٍ ثُمَّ لَم يَنْشَبْ معارِيةً أَن دَخَلَ عليه (6 مَعْنُ بن أَرْسٍ المُزَنَّ فقال له أَقْلَتَ بَعْدَنا شَيْقًا دَل (6 نَعَمْ (6 فَأَنْشَدَه

لَعَهْرُولُ مَا أَدْرِى وَإِنِّي لَأَوْجَلَ عَلَى أَيْدِهُمْ وَقَالُ لَهُ مَعَاوِيةُ يَآءَبا بَكْم أَمَا ذَكْرْتَ آنِفًا أَنْ عَذَا الشَّعْرَ لَك حَتَّى صور الى الأَبْيَاتِ النَّي أَنْشَدُهَا ابْنُ انْوَبْهْمِ فقالُ لَه معاوِيةُ يَآءَبا بَكْم أَمَا ذَكْرْتَ آنِفًا أَنْ عَذَا الشَّعْرَ لَك قَلُ عَن اللهِ قَلُ اللهِ قَلُ اللهِ قَلْ اللهِ قَلْ اللهِ عَبْدُ اللهِ قَلْ اللهِ قَلْ اللهِ عَبْدُ اللهِ قَلْ اللهِ عَبْدُ اللهِ قَلْ اللهِ عَبْدُ اللهِ قَلْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَبْدُ اللهِ قَلْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ الْوَبْقِيرِ الْ أَنْ عَمْرُ اللهِ عَبْدُ اللهِ الْوَبْقِيرِ الْ أَنْ عَمْرُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ الْوَبْقِيرِ الْ أَنْ عَمْرُ اللهِ اللهُ اللهِ عَبْدُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

a) d. E. omit بيوما; C. adds it after قياريم. b) A. has the variant معارية. e) C. d. E. معاري و) A. E. معاري و) A. E. معاري و) A. E. معاري و) A. has the variant بيوما و) كن و) C. d. E. معاري و) A. has the variant بيوما و) كن و) C. d. E. معاري و) A. has the variant بيوما و) كن و) C. d. E. معاري و) A. has the variant بيوما و) كن و) C. d. E. add و) كن و)

a) d. E. ماه. و) C. d. E. فكيف c) A. وان d) d. E. وانشدنى e) C. اللَّمْيْتَى وَ e) C. d. E. وانشدنى e) C. ما وانشدنى e) C. d. E. وانشدنى e) C. ما وانساك e) C. ما

لْقُلْتُ لَكَ لا إِنْ أَ وَتَحَدَّثُوا مِن غُيْر وَجِه أَنَّ عُمُّور بِن مَعْدى كُرِتَ كِن مَعروفًا بالكَذب وقيل لَخلَف التَّحْمَر وكل شَديدَ التَّعَصُّب لليَمَن أَكن عَمْرُو بن مَعْدى كَرِبَ يَكْدُبُ فقد (١ كان يَكْدُبُ في المُقال وَيَصْدُنُ فِي الْفَعَالِ هُ وَنَكَبُوا مِن غَيْمِ وَجُهُ أَنْ أَعْلَى الشَّوف مِن النَّشْواف (٥ كانوا يَظْهُرون بالكناسة فيُقَتَحَدَّدُونِ (d) على دَوَاتِهِم الى أن يَطْرُدُهم حَرُّ الشَّمْس (e) فَوَنَفَ (f) عَمْرُو بِن مَعْدَى كَربُ وِخَالَدُ بِن ه الصَّقْعَبِ النَّبْدِيُّ فَأَنْبِلَ عَمْوُ لِيُحَدِّثْهِ فقال (8 أَغَرْنا مَرَّدُ على بني نَمْد فَخَرَجوا مُسْتَرْعفين بخلد بن الصَّقْعَبِ فَحَمَلْتُ عليه فطَعَنْتُه فأَذْرَيْنُه ثمَّ ملَّتُ عليه بالصَّمْصامة فأَخَذْتُ رَأْسَه فقال له خُلدٌ حلَّا ابا ثَوْرِ انَّ فَتَيَلَكُ عَوِ الْمُحَدَّثُ فَقَالَ (b يَا غُذَا اذَا حُدَّثْتُ (أَ فَاسْتُمَعُ فَانَّمَ نَتَكَدَّثُ بَمَثْلُ مَا تَسْمَعُ لتُرْعَبُ به فَدَه المُعَدِّيُّذُاذَ \* فوله مسترعفين يقول مُقدّمين له يُقال جآء فْلانْ يَرْعُفْ (ظ كِيَّشَ ويَومُ كَلِّيشَ ادا جاء مُتَقَدَّهُا لهم ويقال في الرُّعاف رَعَفَ بَرْعَفُ لا يقال غَيْرُ رَعَفَ ويَجوزُ هَرْعَفُ من أَجْل العَيْم وليس ١ را من النَوْجُه (m يَسْمَكُنْمُ هذا المِابَ بَعْدَ انْقصآه فذه التَّخْمار ان شآة اللَّهُ وَقُولَم حلَّا ابا ثَوْر يقول اسْتَشْي يقال حَلَفَ وِنهِ يَقَتَحَلَّلْ \* الله إسْ نَشْتَشْ (n ؛ وِخْمَاتُ (٥ أَنَّ قاضًا كَن يَكْثُمُ لِخَديثَ (p عن عَم بن حَيَانَ (ٱلْغِرْمُ التَّنبُّ بْقَال ٱلله في الشَّته وَأَكُلُ حُسُونُه وِلا بَخُرْجُ قال الشَّاعرُ كسما أَكَتْ على نِي أَسْلَنِهِ الْهَرِمُ قَيْلُ أَنْ غَرِمَ بِي حَيْلَانَ حَمَلَتُ أَمُّهُ أَرَّبُعَ سِمَيِنَ ولذُّلك سُمِّيَ عَرِمُا [٩] دَاتَّفَقَ عَرَمٌ ٣ معه في مَسْجِدا ٥ وعو يقول حَدَّثَنَا عَرَهُ بِن حَيَّالَ مَرَةً بَعْدَ مرَّة ه و بأَشْياء لا يَعْرَفُها عَرْمٌ فقال له يا عَدَا أَتَعْرِفْنِي أَنا عَرِمْ بن حَبَّلَى (٤ ما حَدَّثْتُك من غذا بشّي ١٤ قَتُ نقال له القاصُ وغُذا ابضًا من عَجاتَبك انَّه لَيْصَلَّى معنا في مَسْجدنا خَمْسةَ عَشْرَ رَجُلُا اسْمُ كُلّ

a) I have added من المحادث و الحديث المحديث المحديث

۴. سيد النيد ۴

فى دَمْ كُنْتَ قَالَ وَاللّٰهِ إِنْ كُفْتُ اللَّا عَلَى حَمَارٍ صَوْيَالً وَمِعَى رَفَيقِي اللّٰهِ عَلَى أَتَانٍ مِثْلِمِ ﴿ وَمِن ذَلِكُ مَا جُكُونَ فَ قَالَتْ فَ خَمَرٍ لْقَمْنَ بِنَ عَادٍ فَاتَّذِهِم يَصِفُونَ أَنَّ جَارِيَةً لَهُ شُمِلَتْ عَمَّا بَقِيَ مِن بَصَرِهِ \* لَمُحُولِه فِي السِّيّ (b فقالتْ وَاللّٰهِ لَقَدَ مَنْعُفَ بَصَرُهُ وَلَقَدَ بَقِيَتْ مِنه بَقِيَّةً إِنّه لَيَقْصِلُ بِينَ أَثْمَ الأَثْثَى وَالدَّكَمِ (b مِن الثَّرِ إذا دَبَّ على واللّٰهِ لَقَد مَنْعُوهُ وَلَقَد بَقِيَتْ مِنه مَقَيِّةً إِنّه لَيَقْصِلُ بِينَ أَثْمَ الأَثْثَى وَالدَّكَمِ (b مِن الثَّرِ إذا دَبَّ على الشَّاعِ فَقَالَ السَّمْوسِيِّ قَالَتْ لَهُ أَمَا وَاللَّهُ عَلَم وَكَانَ المَّوْآةَ عِمْوانَ بِن حَطّانَ السَّمْوسِيِّ قَالَتْ لَه أَمَا وَمَا اللَّهُ اللَّهُ مَا مُعَلِّمُ فَلَا فَي مُعْرَفًا فِي أَنْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُؤَلِّقُ عَلْمَانَ السَّمْوسِيِّ قَالَتْ لَهُ أَمَا اللَّهُ مَا مَا المُعَلِّمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ عَلَّم اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ف خَدناكَ مُجْدَزًا للهُ اللهُ (عَلَى اللهُ الله

الَّيْكُونِ (h رَجْلُ الشَّجْعَ مِن السِّدِ (i فقال لها ما رَأَيْتُ السَّدَا فَتَنَحَ مَدِينَةَ فَطُّ وَمُجْوَاتُهُ بِن ثَوْرٍ قد فَتَمَحَ مَدينة [مُجْوَاتُهُ بِن ثَوْرٍ جَعَلَ له عُمَرُ رحَه رِئاسَةَ بَكْمٍ فلمّا است . . . فَعَلَ عُثْمُنُ بِن عَقَانَ رضّه ذاك مع البّه شَقيق بِن تَجْرَأَةُ وَتُبَلّ رحّه على شُسْتَرَ عو والمَرآه بِن مُلكِ وكانَا مِن آبضالِ الْمُسْلِمِين (أ) الله ومَرَّ على عُمْرانُ بِن مُلكِ وكانَا مِن آبضالِ الْمُسْلِمِين (أ) الله عَمْرانُ بِن مُلكِ عَمْرانُ بِن حَمَّانَ بِالفَرْزُدَقِ وعُو يُنْشَدُ دَوَقَفَ عليه فقال

أَيُّهُ عَا ٱلْمَدِنِ ٱلْعَبِهَانَ لِيهُ عُنْمَى اِنَّ لِيلَّهِ مَا مِلَّيْدَى ٱلْعِبَانِ وَلَيَّامِ اللهِ عَلَى اللهُ عَدَدُينَ لَهُ يُسَمِّهِ [وهو بَكْم بن المَّطَاحِ في الى دُلَعَ] (عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَلَ الْأَصْمَعَى قُلْتُ لَأَعْرِامِي كُنْتُ أَعْرِفُه بالكَذِب أَصَدَقْتَ فَظُ قال لَوْد أَيَّ أَخاف أَن أَصْدُقَ في هذا

a) C. d. E. رؤمون b) C. d. E. omit these words. c) d. E. الذكر والانشي d d. E. والم عن الذكر والانشي والم الله عن الل

الباب . ۴. الباب

قولة أَكْمُ الناسِ رَدِيقًا فِينَ ابِمَا مَّرْقِكِ الْغَمَّوِيَّ كَانِ رَدِيفَ رَسُولِ اللّهِ صَلَعَم ' وَعُونِد وَشَّرْفَهِم حَلِيفً فَ كَنَ ابِمِ مَرْقَدِ حَلِيفَ حَمْرِة بِن عَبْدِ الْطَّلْبِ ' وَقُوبَ فَاذْ نُوْ حُذَيْفَ أَرادَ حُذَيْفَةَ بِن بَدْرٍ الْفَوَارِيِّ وَإِنَّمَا ذَكَرَه مِن بِينِ الْأَشْرَافِ لَأَنَّهُ أَقْرُبُهُم اللّهِ نَسَبًا وَفَاكُ (أَ أَنَّ يَعْضُرَ ابْنُ سَعْدِ بِن قَيْسٍ وَصَوَّلَى فَ بِن بِهُ رَبْتُ بِن غَصُفانَ بِن سَعْدِ بِن فَيْسٍ ' وقد قال غُيَيْفَةُ بِن حِصْنٍ يَهُ شَجُو وَنَدَ يَعْشَرَ وهم (أَ غَبِيُّ وَباتِمَا أَواسَلُهُ والشَّفَاوَةُ

أَيَاصِلَ مَا أَدْرِى أَن لُومِ مَنْصِبِى أَحِبُكُمْ أَمْ فِي جُنْونَ وَأَرْنَوْنَ وَأَرْنَوْنَ أَدُى مَنَى مَعَ ٱللَّوْمِ أَحْمَوْنَ وَقَالَ المَاعِلُهُ يُحِينِهِ

وكَيْفَ أَنَّدُهُمْ وَقُومًا فَمُ ٱلْأُولَى اللهِ مَا اللهِ الدَّقْرِ حَلَّقُ وا السَّتَ فَوَارِبًا عليك غَصَاصَةً وَإِنْ كُمْتَ كِنْدِيْهُ فَإِنَّكَ مُلْصَتَّى هُ اوقَحَدَّتَ (6 الزُّواةُ بأنَّ (السَّلَاجَةِ رَأَى مُحمَّدَ بن عَبْدِ اللَّهِ بن نُمَيْم المُّقَفَّى وكان يَنْسِبُ وَزَبْنَبَ مِمْتِ يُوسُفَ فارْتَاعَ مِن نَظْرِ لِخَجَّاجٍ (ا فَذَعَا بِمَ فَلَمَّا عَرَفَهُ قَالَ مُبْتَدَدُّا (ا

هات یَدِی صَافَتْ فِی ٱلْأَرْضُ رَحْمُها وَإِنْ كُنْتُ قَدَ ضَوَّفْتُ كُـلَّ مَكـانِ وَلَـوٌ كُـنْتُ بِٱلْعَنْدُةَ ۚ أَو بِيَسُومِهَا لَا لَـجَـلْـتُـكَ إِلَّا أَنْ تَـصُـدَّ تُـرانِ ی ثُمَّ قال واللّٰهِ إِنْ فَائْتُ إِلَّا خَيْرًا إِنْهِ قلتُ

يُحَمِّمُّنَ آنَسُوافَ ٱلْبَمَانِ مِنَ آلَتُقَفَى وَيَخُرُجْنَ جِنْجَ ٱللَّيْدِلِ مُعْتَجِراتِ (آ قال (٣ تَجَدُّ وَلَكِنَ آخُورُنِ (٣ عن قولِك وَلَمَّا رَأَتُ رَدْبَ آلنمُّهَ بُعِيَّ آَعْرَضَتْ وَلَدِنْ مَنَ آن يَمَلَّهُ عَلَيْمَانَ مَ حَدارات

a) d. E. add مَنْ أَنْ . b) C. d. E. وذلك . c) C. d. E. وأَوَلاَء . d) d. E. وأو . e) C. d. E. وذلك . d) d. E. وأو . e) C. d. E. وأو . d) d. E. وأو . e) C. d. E. add . أيل . g) E. وَنُكَحَدُنُ . h) C. d. E. d. . i) C. d. E. add . أيل . j) This word is wanting in C. d. E., but is added in A. with عند . k) C. d. E. فيل . but E. had originally . The same Mss. have بالسومينا , which E. points . , but has on the marg. . D. C. d. E. مَنْ مُعُونُ تُوبُ مِن آمَدُ مِن آمَدُ . m d. E. add مَنْ . n) C. d. E. حَمْوَنْ مُعُونُ مُعْوَلُ مُعْمَونُ مُعْمَونُ مُعْمَونُ . m d. E. add مند . n) d. E. حَمْوُنْ لللهِ كُلُولُ . m d. E. add مند . n) d. E. حَمْوُنْ للهِ كُلُولُ . m d. E. add مند . n) d. E. حَمْوُنْ فَعُونُ . يُعْمِلُ مَعْمِلُ مُعْمِلُ مُعْمِلُ مُعْمِلُ مُعْمِلُ . m d. E. add مند . n) d. E. عَمْوُنْ للهِ كُلُولُ .

۴. الباب ۳۵۲

كَأَنَّا غُـدْرَةٌ وَّبَنِي أَبِـيـنا بَجَنْبِ عُنَيْرَةٍ رَّحَيَا مُدِيرِ كَأَنَّ رِماحَهِم أَشْطانُ بِثُرِ بَعِيدا بَيْنُ جَالَيْها جَرُورِ نَلُولا ٱلرِّيخِ أَسْمَعَ مَنْ بِحَجْرِه صَلَيلاً ٱلْبَيْض تَقْرَعُ بَاللَّكُورُ (d

[قال ابو للسّبن (٥ يقال فلان زير نسآة وطِلْبُ نِسآة وتِبْعُ نِسآة \* وخَلُو نِسآة (٥ إذا كان صاحبَ نِسآة ٥ وذلك أَن مُهَلَّهِلا نِهْر نِسآة ولا يُدْرِكُ بِثَأْرِ فلمّا (٥ أَدْرِكُ بَثَأْرِ فلمّا (٥ أَدْرِكُ بِثَأْرِ كُلَيْبِ قال أَى زِيرِ فَرَفَعَ أَيًّا بِالْاَبْتِدَاة ولْفَبَرُ مُحْدُونُ فكانّه قال اى زيرٍ أَنَا في هذا الميومِ ﴿ فَالَ ابو العَبْلُسِ (١ وحَدَّثَنَى عَمْرُو مِن بَحْرِ قال أَتَيْثُ ابا الرّبِيعِ الغَنَرَى وكان مِن أَقْصَحِ النّاسِ وأَبْلَغِهِم فلل المومِ ومعى رَجُلُ مِن بي هاشِم فقلْتُ أَبُورُ ٤ الرّبِيعِ هافنا فَتَرَجَ الى وهو يقول خَرَجَ البك رَجُلُ كَرِيمُ (١ فلمّا ومعى رَجُلُ مِن بني هاشِم فقلْتُ أَبُورُ ٤ الرّبِيعِ هافنا فَتَرَجَ الى وهو يقول خَرَجَ البك رَجُلُ كَرِيمُ (١ فلمّا وَمَّي الهاشِمِي الشّتَحْيَا مِن فَخْرِهِ بحَصْرِتِه فقال أَكْرَمُ النّاسِ رَدِيقًا وأَشْرَفُهم خَلِيقًا فتنَحَدَّدُثنا (١ مَليّا المَسْمِي الشّتَحْيَا مِن فَخْرِهِ بحَصْرِتِه فقال أَكْرَمُ النّاسِ رَدِيقًا وأَشْرَفُهم خَلِيقًا فتنَحَدَّدُثنا (١ مَليّا النّاسِ قال العَرْبُ واللّه قلتُ فَعَنْ خيرُ العربِ قال مُصَرُ واللّه قلتُ فَمَنْ خيرُ مُصَرّ قال عَنْيَ واللّه قلتُ فَمَنْ خيرُ النّاسِ قال العَرْبُ واللّه قلتُ فَمَنْ خيرُ النّاسِ قال العَرْبُ واللّه قلتُ فَيْنُ خيرُ النّاسِ قال العَرْبُ واللّه قلتُ فَيْنُ عَيْرُ اللّه قلتُ فَمَنْ خيرُ النّاسِ قال المُخاطِبُ لكَالُ واللّه قلتُ قيلُ الْمَالِي قال لا واللّه قلتُ ولك بَلْقَا دَينارِ قال لا واللّه قلتُ ولك الله قال لا واللّه قلتُ ولك الله المَنْ والله قلتُ قلْلُ هَالله (١ والله قلتُ ولك أَلْهُ عَلْمُ دَينارِ قال لا واللّه قال لا والله قال لا والله قلتُ ولك أَلْهُ عَلَى والله والله قال المَنْ ولك أَلْهُ عَلَى والله والله على أَن لا قلْمُ مَنْ ولك أَنْهُ عَلَى الله والله في أَن لا والله على أَن لا والله على أَن لا مِلْهُ مَنْ وَلْهُ مَنْ واللّه عَلْمُ عَلَى المَّوْرِ والله عَلَى الله الله والله في أَن لا والله على أَن لا مَلْهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ وَلَا الْهُ عَلَى اللّه قال في الله والله الله والله الله والله في أَن لا مَنْ مَنْ الله في أَنْهُ والله في أَنْ لا والله الله والله الله والله في أَن لا والله الله والله في أَن الله الله والله في أَنْ المَنْ المَالِمُ الله

تَـأَى لاَّعْـَهُـرَ أَعْـراقُ مُـهَـلَّهُ قَلْهُ قَنْهُ تَعْلَسِهَ قَوْمًا غَيْمَ أَكْهَا قَالَى تَالَى لاَّعْـهُمُ أَبَّاهُ اللهِ عَلَيْ عَيْمُ أَبَّاهُ اللهِ عَلَيْ عَيْمُ أَبَّاهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ أَبَّاهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ أَبَّاهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ أَبَّاهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْمُ أَبَّاهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْمُ أَبَّاهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْمُ أَبْاهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْمُ أَبْاهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلْ

a) A. has as a variant مُعْلَ جُّوْا لَهُ . b) E. مليلَ. c) This note is in all the Mss. d) These words are wanting in d. and E. e) A. C. وأقباء . f) These words are wanting in C. d. and E. g) A. C. أو مُعَلَى . أو كَدَلَتُكُ عَلَى أَو بُعَلَى . أو كَدَلَتُكُ عَلَى أَنْ الله إلى الله الله إلى الله

الباب ۴. الباب

> يُكدّبنى الْعَصْرانِ عَمْرُهِ بْنُ جِنْدُبِ وَعَصْره بْنُ كَعْبِ وَالْكَدِبُ أَكْذَبُ (d قَكَلْتُكُما إِن لَّم أَنْتُ قَد رَّأَيْتُهِا كَرادِيسَ يَهْدِيها الله الْحَتَى مَوْكِبُ كُراديسُ فَيها الْحَوْفَوانُ وحَوْلَهُ فَوارسُ هَمَّام مَّتَى يَدْعُ يَرْكُبُ وا

فَصَدَّقَه قَوْمٌ فَنَجَوْا رِكَذَّبَه قَوْمٌ أَ فَوَرَدَ عليهِم لِإِيَّشُ فَاكْتَسَجُهِم ﴿ وَحَدَثَى التَّوْزِيِّ قَالَ سَأَنْتُ ابنا عُبَيْدَةَ عِن مِثْلِ خُذِهِ الأُخْبارِ مِن أَخْبارِ الغَرَبِ (أَ فَقَالَ لَى لا أَنَّ العَجَمَ تَكُذَبُ فَتَقُولَ كان رَجُلُّ ثُلْثُه مِن غُبَيْدِةً عِن مِثْلِ خُذَه الأُخْبارِ مِن أُخْبارِ الغَربِ (أَ فَقَالَ لَى لا أَنَّ العَجَمَ تَكُذُبُ فَتَقُولَ كان رَجُلُّ ثُلْثُه مِن ثُكُتِي (أَ فَتُعارِضُها (أَنَّ العَرَبُ بَهٰذَا ومَا أَشْبَهَهُ ومِن (أَ ذَٰلِكَ قُولُ مُهَلَّفِلِ (٥ لُنَّكَ مِن رَبِيعَةَ فَلَ مُهَلِّفِلِ (١٠ العَربُ بَهٰذَا ومَا أَشْبَهَهُ ومِن (أَ ذَٰلِكَ قُولُ مُهَلَّفِلِ (١٠ العَربُ بَهٰذَا ومَا أَشْبَهَهُ ومِن (أَ ذَٰلِكَ قُولُ مُهَلَّفِلِ (١٠ المُنَافِقِيْلُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ الْعُلَالَةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلْلُهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

فلَوْ نُشِرَ ٱلْكَابِرُ عَن كُلَيْبِ(١ فَتَخْمِرَ بِٱلذَّنآتِبِ أَيَّ زِيرِ(٩ بَيْفُ لِقَاءَ مَنْ تَخْتَ ٱلْقُبُورِ بِيَرْمُ ٱلشَّعْتَمَيْنِ لَقَرَّ عَيْنًا(١ وَّنَيْفُ لِقَاءَ مَنْ تَخْتَ ٱلْقُبُورِ

الماب ۴۰

فَأَرْسَلَهَا رَفْوًا رَّعَالًا كَأَنَّهِا جَوَاذٌ زَعَتْهُ رِيمُ نَحْدِهِ فَأَنَّهُمَا نقيلَ لها (a كَمْ كانتْ خَيْلُ أَخيك فقالت (b اللهُمْ إنّ لا أَعْرِفُ الْا فَرَسَه ' قولَم قد شَدَّ عَقْدَ الدُّوايو يُريد عَقْدَ دَرابر الدّرْع (٥ فانّ الفارس اذا حَميَ فَعَلَ ذُلك ، وقولَم تَصلُّ البُلْقُ في جَبَراته يقول لكُثْرته لا يْرَى فيه الأَبْلُقُ والنَّبْلَقُ مَشْهِورُ المُنْظُمِ لاخْتلاف لَوْنَيْه (d من ذٰلك قولْه

فلَمن وَّقَفْتَ لَتَخْطَفَنْك رماحُنا ولَمنْ صَرَبْتَ لَيْعْرَفَى الْأَبْلُقُ (e) وَجَرانُه فَواحيه٬ وقوله تَرَى الأُكْمَ منه سُجَّدًا للحَواف يقول لكَثْرة للَّيْش تَطْحَنُ الأَكْمَ حتَّى تُلْصقَها (٢ بِالرَّرْضِ، وَقُولَه كَمْثُل اللَّيْل يقول كَثْرَة فَيَكانُ يَسُدُّ سَوانُه (B الأَفْقَ ولذَٰلك يُقال كَتبية خَضْرآة اي سَوْدآ، وكانتْ كتبية رسول الله صلّعم التي هو فيها والمهاجرون والأَنْصارُ يُقال لها الخَصْرآ، والربتجسُ(b) الذي يُسْمَعُ صَوْتُه ولا يَبين (أ كلامه يقال ارْتَحَبس الرَّعْدُ من هذا والوغي التَّصُوات والتوالى اللَّواحق ال .ا يُقال (ل قلاه يَثْلُوه اذا الله اتَّبَعَه وتَلَوْتُ القُوْلَ إِلهِ التَّبْعَثِ بَعْضَه بِعضًا والمَثْلَيَة التي معها أَوْلانها (س، ورعال جَمْعُ رَعيل وهو ما تَقَدَّمُ من للخَيْل يُقال جاء في الرَّعيل الرَّول قال عَمْتَرُاهُ(٥

اذْ لا أُبادرُ في ٱللَّصيقِ فَوَارسي ولا أُرَكِّلْ بِٱلرَّعيمِلِ ٱلْأَرَّل (ع) رقوله (P زَقَتْه , يَضُ نَجْد فأَتْهُمَا يقول رَفَعَتْه واسْتَخَقَّتْه قال ابْنِي (r الح ربيعة فلمَّا تَواقَفْنا وسَلَّمْن أَشْرَقُت وُجُوه وَعالَا الْحُسْنِ أَنْ تَتَقَلَّعًا الْحُسْنِ أَنْ تَتَقَلَّعًا 10

ومَعَنَى أَنْهُمَ (اللهُ أَتَى تهامة الله وزعم ابو عُمَيْدة (الله عمَّى حَدَّثَه أَنّ بَكْرُ بين وائل أرادت الغارة على قَباتَل بني

a) A. adds في between the lines. b) C. d. E. قالت . c) A. C. الدواير and إدواير . c) A. C. الدواير . a) ودواير . يلصقها aud يطحى . d) C. d. E. بالمتع فررت . e) d. E. رلئي فَرْرت . f) C. d. E. يريد after عقد aud g) d. E. مسواده يسك , h) d. E. add ع . i) C. d. E. يَتَبَيِّن ; E. gives مُونَّ as a variant. j) C. d. E. though one syllable too short, is so written in all the Mss. A. gives في الرعيل as a variant. q) A. originally وقولها, and so it should be, but all the other Mss. have the masc. r) d. E. رولادوي, s) C, d. E. add جمر بي المُثَمِّ t) C. d. E. add أي s) . . . .

الباب ۴. الباب

بَنِي عَامِرٍ عَلْ تَعْرِضُونَ إِذَا غَدَا أَبُو مِكْنَفِ (أَدْ قَدْ شَدَّ عَقْدَ ٱلدَّوَابِرِ (عُ
بَجَيْش تَصِلُّ ٱلْبُلْقُ فَ جَبَراتِهِ تَرَى ٱلْأَدْمَ منهُ سُجَّدًا ٱلْمُحَوَافِرِ(ا
رَجَعْعُ كَمِثْلِ ٱللَّيْلِ مُوْتَحِسِ ٱلْوَغَى (الله كَثِيرِ تَدَوَالِيهِ مِسْرِيعِ ٱللْمَوَادِرِ
أَبَتْ عَادَةً لِلْوَرْدِ أَن يَّكُونَ ٱلْوَغَى (الله وحاجَةُ رُجْمِي فَي نُمَيْرِ بْنِ عامِرٍ (٥

ا فقالتُ لَآنى أَحَصَرْتَ هٰذه الرَقْعةَ فقال (٩ نَعَمْ قُلْتُ فَكُمْ كانتْ خَيْلكم قال ثالثةَ أَقْراس أَحَدُها فَرَسُه قال (٩ فَكَمْ كانتْ خَيْلكم قال ثالثة وَلَا أَوْراس أَحَدُها فَرَسُه قال (١ وكان قد بَلَغَ مِاثَة فَذَكَرُتُ (١ هٰذا لابْنِ الى بكْر (١ الهٰذَلِيّ فَحَدَّثَنَى عن ابيه قال حَصَرْتُ يَوْمَ جَبلَة قال (١ وكان قد بَلَغَ مِاثَة سنَة وكان قد أَدْرَكَ أَيَّامَ لَلْتَجَاجِ قال فكانتِ لِقَيْلُ فى الفَرهَقيْنِ مَعَما كان معَ ابْنَي لِلرَّنِ تلثين فَرَسًا وَالله فَعَدَدُ تُنْتُ بهٰذا لَلْتَعْدَ تَبْعَد لَنْ وَان راوِيَةَ أَهْلِ الكُوفةِ فَدَدَّثَى أَنَّ خَثْقَمَ قَتَلَتْ رَجُلًا من بنى سُلَيْمٍ بن مَنْصُور فقالتْ أُخْتُه تَرْثِيهِ

أَن خَمْ عَادَرُتُمْ عَادَرُتُمْ عَادَرُتُمْ عَالَ خَمْ عَادَرُتُمْ عَالَ خَمْ عَادَرُتُمْ عَالَ خَمْ عَمَا
 وكان إذا ما أَرْرَدَ ٱلْخَيْدَ بِيشَدُ الى جَنْبِ أَشْواجٍ أَناخِ فَأَلْجَمَا

۴. الباب ۴ ۳۴ ۲

يُهال (ه هو يَطُوفُ حَوالَه وحَوْلَه وحَوالَيْهِ وَمَنْ قال حَوالِيهِ بالكَسْرِ (ا فقد أَخْطَأُ وفي القُرْآنِ نُودِي اللهُ وَيَ يُودِي اللهُ وَمَنْ حَوْلَهَا وحَوالَيْهِ تَتْنَيَّةُ حَوالِ كما تقول حَنانَيْهِ الواحِدُ حَنانَ قال الشّاعِرُ فَلْ بُورِكَ مَنْ فِي ٱلنَّالِ وَمَنْ حَنانَ مَّا أَنَى بَكَ صَافَعنا أَدُو نَسَبٍ أَمْ أَنْتَ بَالْحَيِّ عارِفُ وللنَّانُ اللهُ عَرَّ وجلً وحَنانًا مِن لَدُنّا وقال الشّاعِرُ [وهو الْخَلَيْعَةُ (ا) العُمَر بن الْخَطَابِ وحَه وللنَّانُ اللهُ عَرَّ وجلً وحَنانًا مِن لَدُنّا وقال الشّاعِرُ [وهو الْخَلَيْعَةُ (ا) العُمَر بن الْخَطَابِ وحَه تَحَالُ الشّاعِرُ الشّاعِرُ السَّاعِ مَا اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

وقال طَرَفَةُ

أَبَا مُنْذِرٍ أَقْنَيْتَ فَاسْتَبْقٍ بَعْضَنا حَنانَيْكَ بَعْضَ الشَّرِ أَعْوَنْ مِن بَعْصِ هُ وَعِيهِ وَحَدَثَى (لللهِ عَيْرُ واحِد مِن أَحْدابِنا قال قيلَ لرُوبَةَ ما قولْك

لَوْ أَتَّنَى عُمِّرْتُ سِنَّ ٱلْحِسْلِ (٥ او عُمْرَ نُوجٍ زَبَنَ ٱلْفِطَحْلِ وَاللهِ الْمُوتَالِينَ

ما زَمَنُ الفِطَحْدِلَ قال أَيَامُ كانتِ السِّلامُ رِخَابًا وَلِهَ سِنَّ لِخِسْلِ مَثَلَّ تَصْرِفِه العَرَبُ في خُولِ العُمْرِ [ذَكَرَ ابْنُ جِتَّى أَنْ لِحُسْلَ يَعِيشُ ثلاثَ مِاتَةً سَنَةً (٤] وَأَنْشَدَنى رَجُلَّ من بنى العَنْبَرِ أَعْرالِيَّ فَصِيرَ لَعُبَيْدِ بن أَذُوبُ العَنْبَرِيِّ

كَاتِّق وَلَيْنَى لَم يَكُنْ حَدَّ أَعْلَنا بِواد خَصِيبٍ وَٱلسَّلام رِطابُه

ه و رحدتنى سُلَيْمُنْ بِي عَبْد اللّٰهِ عِن اللَّهِ عِن اللَّهِ عَن اللهِ العَمْيَثُلِ مَوْلَى العَبّاسِ بِي محمَّد (أَ تَكَاذَبَ أَعْرَابِيّانِ فَقَالَ أَحُدُثُما خَرَجْتُ مَرَّةً عِلَى فَرَسِ لَى فَاذَا (أَ بِظُلْمَة شَديدة فَيَمَّنُهَا حَتَى وَمَلْتُ اليِهَا فَاذَا قَطْعَةً مِن اللَّيْلِ (أَ لَم تُنْتَبِهُ فِمَا زِلْتُ أَحْمِلُ بَقَرَسِي عليها (لاً حَتَى أَثْبَهُمُها فَانْجَابِتُ (أَ فَقَال (m الآخُرُ لَقَد رَمَيْتُ طَبّيًا مَرَّةً بِسَهُم فَعَدَلَ الشَّهُمُ خَلْفَه فَتَياسَرَ الظَّبْيُ فَتَياسَرَ السَّهُمُ خَلْفَه (تَ تُمَّ عَلَا

a) E. يقول . يقول . يقول . و C) From C. d) C. d. E. prefix عند . e) A. gives the variant مُورَ لِنُسل , which is read in the other mss. f) C. d. E. omit these three words, and insert the last hemistich after رشابا , prefixing to it . و رسابا . g) These words are in E. alone, on the margin, and almost destitute of points. h) C. d. E. add المبين . i) E. adds المابين المبين . i) E. adds المبين المبين . m) E. adds المبين . m) E. adds المبين . m) E. adds . n) This word is wanting in A.

الباب ۴. الباب

وهو بَأَآذِه نَسْمِعَ يُعَكِّمُ عليها وِحَكَّمَ مائِكُ بن الْمُنْرِ بن لِخَارُودِ وهو بآخِرِ رَمَقِ في سِجْن عِشامِ بن عَبْد اللَّكِ وَكَان دَمِيمًا (الله فلمّا رَآه (الله قال قَبَتَحَ الله وَهُو اللَّهُ رَجُلا اللَّهُ وَخُلا اللَّهُ وَخُلا بن الله مُسْلَم على سُلَيْمُن بن عَبْد اللَّكِ وكان دَمِيمًا (الله فلمّا رَآه (الله قال قبَتَحَ الله وَهُو وَعَلَى الله وَهُو عَتَى الله وَهُو وَعَلَى الله وَهُو وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُو وَعَلَى الله وَهُو وَعَلَى الله وَهُو وَعَلَى الله وَعَلَى اللّه وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى

#### و باب

قال ابو العبّاس وهذا بابُّ من تكاذيبِ الأَعْرابِ ، حدثنى ابو عُمَرَ الجَرَّمَيُّ قال سَأَلْتُ ابا عُبيْدةَ (١ عن قـول الـرّاجــز

أَصَدَّموا بَيْتَك لا أَبَا لَكَا (أَ وَأَنَا أَمْشِي ٱلدَّأَلَا حَوَالَكَا فَقُلْتُ لَهَ فَذَا انشِّعُو فَقَال (أَ غَذَا يَقُولُه الصَّبُّ للحِسْلِ أَيَّامَ كانتِ الأَشْيَاءُ تَتَكَلَّمُ الدَّأَلَا (أَ مَشْيُ كَمَشْي الدِّنْبِ مِن ذَلك تولُ الْمَرِيُ كَمَشْي الدِّنْبِ مِن ذَلك تولُ الْمَرِيُ لَكَيْبِ الدِّنْبِ مِن ذَلك تولُ الْمُرِيُ الْفَيْسِ الدِّنْبِ مَن ذَلك تولُ الْمُرِيُ الْفَيْسِ الدِّنْبِ مَن ذَلك قَال فَي بَيْتِ المَقْيْسِ أَقَالَ فَي بَيْتِ الْفَيْسِ أَنْ اللهَ اللهُ ال

ابْنِ عَنَمَةَ الصَّبِّيِّ

[حَقِيبَةُ رَحْلِهِ بَدَنَّ وَسُرَجً] (ا تُسعارِتُ مَ مُرَبِّبَةً دَوُولُ فَاتَمَا أَرادَ فَذَا وَمَنْ قَالَ ذَرُولُ فَايِّما أَرادَ السُّرْءَةَ يَقَالَ مُوَّ يَـكُأَلُ اذَا مَوَّ يُـسْمِعُ وَلَـولَهُ حَوالَكَ

a) A. C. فيمناً. b) C. d. E. add سليمن c) C. d. E. omit مراك وشو d) C. d. E. فيمنا من C. d. E. فيمنا من C. d. E. فيك وشو e) C. d. E. فيك , and add عبد من من بالمراك , but in E. the s is a later addition. g) A. عبد من من من من من المراك . b) E. أَخَدُموا . i) C. d. E. add بالمراك . j) d. E. فيك من من من من المراك . يدى I have corrected it according to the Mufaddaliyat.

الياب ٣٩

أَيُّهُا الزَّمِيرُ قال (a خَلُّوا عنه ثمَّ قال للشَّافِد فما مَنَعَك أَن تُنْكَرَ كما أَنْكَرَ قال لقَديم بغضي ايّاك قال(b وينخَدَّ (D عنه لصدّقه & وقال عُمَّرُ بين الخَطّاب لرَجُل وهو ابو مَرْيَمَ السَّلُولُ والله لا أُحبُك حتى تُحبّ الرَّرْضُ الدَّمَ قال أَفَتَمْنَعْني حَقًّا قال لا قال فلا بَأْسَ امًّا يَأْسَفُ على لَخْبِّ النَّسآء [وَهمَ ابو العَبّاس رحّم في قوله ابو مَرْيَمَ السَّلُوتُ اتَّا عو ابو مريمَ للْمَنْفِيُّ وكان سَبَلْ بْغُضه ايَّاه أَنَّه قَمَلَ أَخاه زَيْمَ بن الخَمْنَاب وكان ه ابو مريم صاحب مُسْيلُمَة الكَدّاب واسْمُ الى مريمَ اياسُ بن صُبَيْحِ ثَقَةٌ كُوفيٌّ واسْمُ الى مريمَ السَّلولّ ملك ابن رَبِيعَةَ من الصَّحابةِ رَوَى عنه ابنه يَويدُ وعُيرُو (4) ﴿ وَالَّا لَحْجَاجِ لُوجُلِ من الْخَوَارِجِ واللَّهِ الِّي لَأَبْعُضُكُم فقال له للحارجيُّ أَدْخَلَ اللَّهُ أَشَدَّنا بُغْتًا لصاحبه لِجَنَّةَ ۖ وأَنْ لَأَجَّاجُ بِامْرَأَة من للْوَارج فجَعَلَتْ لا تَنظُمُ المه وكان يَريدُ بن ابي مُسْلم يَرَى رَأْيَ الْخُوارِج وِيَنْتُمْ ذاك (° فَأَقْبَلَ على الْمَرَأَةِ فقال انْظُرى الى الأَمير فقالتْ لا أَنْظُرُ الى مَنْ لا يَنْظُرُ اللهُ اليه فكَلَّمَها كَتَجَّالِ وهي كالسَّاعيَة فقال لها يَريدُ اسْمَعي وَيْلَك من الأَّميم ه ا فقالتْ بَل الوَيْلُ لك أَيُّها الكافر الرِّدَّقُ ( الرَّدقُ عند الْخُوارِجِ الذي له عَقَّدْهم ويظهر خلافه رَغْبنة في الدُّنْياهُ وي ملخ بن عَبْد الرَّحْمٰي كاتب الاَجّاء وصاحب دوادين العراق والذي قلبَ الدَّوادين الى العَربيّة ثمَّ كان على خَراج العراق أَيّامَ رَلَى يَريدُ بن اللهَلّب (8 فأَلْنْجَي يَريدَ وقد كان يَرَى رأَى الْخَوارج فكايَدَه يَرِيدُ بن ابن مُسْلِم مَوْلَى لِخَجَّاج فأَشَارَ على للتَّجَاجِ أن يَأْمُوه بَقْتُلِ جَوَّابِ الصَّبِّيّ وهو رأش من رُوُوسِ الْخَوارِجِ وِدَال يَهرِيكُ انْ فَعَلَ بَرِتُتْ منه للخوارِجُ وقَتَلَتْه وانْ أَمْسَكَ قَتَلَه للتَجّاجُ فقَتَلَه وخُبّرْتُ (أَ أَنَّه ٥ قال والله ما قَنَلْتُه (أ رَغْبةً في لليموة ولكتَّى خفَّتُ يَسْمِي الحَجَّاجُ بَمَاق (أ وكان يقول (ا الله حين أَقْتُلُ جَوَّابًا لَحَرِيدٌ على الدُّنْيا فلمّا عَذَّبَه عَمْ (ا بن فُبَيْرة في خلافة يَويدَ ابن عاتكةَ رُمي به (m على تُمامة

وةلت لها (a

تَنَحَّىٰ فَأَجْلِسِى مِتِى بَعِيدًا أَرَاحَ ٱللهُ منكِ ٱلْعِالَمِينَا أَعِيْرُا اللهُ منكِ ٱلْعِالَمِينَا أَعِيْرُا وَلَا ٱللهُ عِلَى ٱلْمُتَحَدِّثِينَا

[قَولَهَ كَانُونًا قَيل الكانونُ النَّمَّامُ وقيل النَّقيلُ وقيل الذي اذا دَخَلَ على القَوْمِ كَثُوا حَديثَهم منه وقيل هو المُصَّلَى وقيل أنّه عو المُصَّلَى وقيل أنّه عو كانونُ النّار لأنّه يُؤنى . . . . ويَحْرَثُهُنَّ إِلاَّ وقلتُ لامْرَأَتَى

أَنُدَرِّفُ مِنا أَطَـرِّفُ ثَمَّ ، آوِي الله بَيْتِ قَعِيدَتُ لَمَاعِ

فقال له عُمَرُ رحمه فكَيْفَ هَجَوْتَ نَفْسَك فقال اطَّلَعْتُ في بِثْرِ فرَأَيْتُ وَجْهي فاسْتَقْبَحْتُه فقلتُ

أَبَتْ شَفَتاى ٱلْيَوْمَ الا تَكَلُّمًا بِسُوَ فَمَا أَدْرِى لِمَنْ أَنَا قَالِلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فَا وَجُهًا وَبُعْ وَأَنْبِتُمَ حَامِلُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

﴿ وَنَوْلَ أَعْوابِي مِن طَتِي ﴿ يُقال له الْمُثَى بن مَعْروف بِأَيْ جَبْرٍ الفَوَارِي فَسَمِعَه يَوْمًا يقول واللهِ لَوَردتُ أَنَّ اللَّهِ لَوَددتُ أَنَّ اللَّهِ لَوَ اللَّهِ لَوَ اللَّهِ لَوَ اللَّهِ لَوَ اللَّهِ لَوَ اللَّهِ اللَّهُ أَمْ حَرامًا فقال ما أُبالى فَوَيْدُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أَبْلِغُ أَمِيرَ ٱلْأَوْمِنِينَ رِسالةً (على ٱلنَّأْيِ أَنِّ قد وَتُرْتُ أَبَا جَبْرِ كَسَرْتُ على ٱلْيَافُوخِ منه رِحالةً لِّنَصْرِ أَميرِ ٱلْأُونِينِينَ وما يَسْرِ يَ على غَيْر شَيْءً غَيْراً أَنِّ سَمْعُنَهُ بَنِي بنسآءً ٱلْسُلمِينَ بلا مَهْرِه

ويروى أَنَّ لَحْجَاءَ (h جَلَسَ لَقَتْلِ أَصْحَابِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن محمَّد بن الأَشْعَثِ نقامَ رَجْلُ منهم نقال أَصْلَحَ اللهُ الأَمِيرَ إِنِّ لَى عليك حَقَّا قال وما حَقُّك قال سَبَّك عبدُ الرحمٰن يَوْمًا فرَدَدتُ عليه قال مَنْ يَعْلَمُ ذاك قال (i أَنْشُدُ اللّهَ رَجْلَدَ سَمِعَ ذاك (i إلاّ شَيِدَ به نقامَ رَجْلً من الأُسَرَاء (لا نقال قد كان ذاك (ا

ويْرُوى أَنّ لَخْطَيْظَةَ واسْمُهُ جَوْرَلُ بِن أَوْس ويْكُنّى ابا مُلَيْكَةَ مَرَّ (٩ بتحسّانَ بن ثابت وعو (٥ يُنْشَدُ [ش أَدْخَلَه سيبَوَيْه رحم على أنّ لجَهَنات من لجَمْع الكَثير]

لنا ٱلْجَفَناتُ ٱلْغُرُ يَلْمَعْنَ بِٱلصُّحَى وَأَسْيافْنا يَقْطُنَ مِن نَّجْدَة دَمَا

فالْنَفَتَ اليه فقال كَيْفَ تَرَى فقال ما أَرَى بَأْسًا فقال حَسّانُ انْظُروا الى( الأَعْرابيّ يقول ما أَرَى بَأْسًا ه ابو مَنْ قال ابو مُلَيْكَةَ قال (d حَسّانٌ ما كُنْتَ علَىّ أَتْقَوَى (e منك حَيْثُ اكْتَنَيْتَ بِأَمْرَأَة ما اسْمُك قال لخُكَيْقَةُ قال امْص بَسلام وكان للْطَيْقَةُ في حَبْس عَمَرَ بن للْخَيَّات رحَّه باسْتَدْعَآء الزَّبْرقان عليه في فحذه القصة ونعمر يقول (f

> ما ذا تَقول لأَفْراخ بدى مَرَن حُمْر الْحَوَاصل لا مآا ولا شَجَمُ أَنْقَيْتَ كَاسْبَهُم في تَعْدِ مُظْلَمَةً فَأَعْفِمْ عليك سَلامُ ٱللَّهُ يَا عُمِّرُ أَنْتَ ٱلامامُ ٱلَّذِي مِن بَعْد صاحبة اللَّقَتْ اليك مَقاليدَ النُّهَى ٱلْبَشَرُ (ع ما آآثَروك بها انْ قَدَّموك لها لكنْ بك ٱسْتَأْثَروا انْ كنَّت ٱلْأَثُمرُ

ſ.

ويْرْرَى (h عن ابي زَيْد الزَّنْصارِيّ أَنّه قال ويْرْوَى الاَثَرْ والواحدةُ أَثْرُةٌ والْرُوُّ ومَعْناه الآسْتثثارْ فرَقَّ له عُمَرْ فَخَرَجَه فَيْرَى (أ أَنَّ عُمَر (لا رحم دَعَا بِكُرْسيّ فجَلَسَ عليه ودَعَا بِالْخَطَيْعَة فَأَجْلَسَه بين يَدَيْه ودَعَا باشْعًا (ا وَشَفْرة أيومُم أَنَّه (٣ على قَصْع لسانه حتَّى صَحَّم من ذاك (١ فكان فيما قال له (٥ كَلْطَيْعَة يا أَميرَ ه المُؤمنين الله قد هَجَوْتُ أَنْ وأُمّى \* وعجوتُ امْرَأَتى وعجوتُ (P نَفْسى فتَبَسَّمَ عُمَوْ رحم ثمَّ قال ٩ فما الذي قُلْتَ قال قُلْتُ لأَّني وأُمِّي والمُخاتَبةُ للأُمّ

وَلَقِد رَأَيْنُكُ فِي النَّسَاء فَسُوِّتِنِي وَأَبَا بَنْيِكَ إِفْسَالَّتِي فِي ٱلْتَجْلس

b) C. d. E. و ساري على . e) C. d. E. add ف أ و ك أ . e) d. E. و حساري . e) d. E. add k) C. d. E. ويروى . i) C. d. E. ونووى . k) C. d. E. عَلَقَتِي البيك . g) C. and marg. E. القيم البيك ين للخطاب . 1) So A. originally, but altered into إباشقًا ; C. E. بين الخطاب . m) C. d. and marg. E. add والع. n) C. d. E. الانتان (sic). p) C. d. E. omit these words, and have ونغسي. q) d. E. add ما.

## يا صاحِ عَلْ تَعْرِفُ رَسْمًا مُكْرَسًا ( قَالَ نَعَمْ أَعْدِفُهُ وَأَبْسَلَسَا وَاللَّهُ عَيْدًا اللَّهُ مِن فَوْطُ ٱلْأَسَا

فاذا قُلْتَ الأُسَى فَصَرْتَ وهو جَمْعُ أَسْوَة تقول (b فُلانَ أَسْوَق وَثِدَّوَق قال الله جلَّ وعزَّ لَقَدُّ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُّولِ ٱللّهِ السَّوَةَ حَسَنَةً ' وَالوَمِسُ التُّوابُ يَقال رُمِسَ فُلانَ فِي قَبْرِه اللهِ وَأَشْعَارُ الخَطْيْقة في طَذا البابِ كَثيرةً و وَلَوْلا أَنّهَا مَعْرِفةً مَشْهِورةً لَأَتَيْنا على آخرها ولكمَّا فَذْكُرُ منها شَيْعًا الحَيْنارُ فِي ذَلْك قولْه

> جَنَى ٱللهُ خَيْرًا وَٱلْجَوْرَاءَ بِكَفَّمْ عِلَى خَيْرٍ مَا يَحْدِي ٱلرِّجَالَ بَعْمِضًا فَلُوْ شَآءَ الْ جَمَّدُهُ تَمَنَّ فَلَم يُلُمُّرُ (٥ وصادَقَ مَنَّا في ٱلْبلاد عَرِيُضًا

[كذا وَفَعَتِ انْزِواهِ أَمْمَا والصَّوابُ مَنْكَا اى بُعْدًا مَأْخوذَ مِن نَتَّمْتُ إذا بَعْدتُ ومنه النَّدُى] (b يقول كَثُرَتُ مَعَاسِلُه حتى كُذَّبَ دَامُه فَاسْتَغْنَى عِن أَن يُكَثِّرُ ( مادِحَه ثِقَةٌ بأنَّ عاجِيَه غَيْرُ مُصَدَّقٍ فَاعْتَبِرْ فَذَا الكَلامَ

١٠ فإنْك تَجِدُه رَأْسًا في بابدٍ ومِن ذَلك قولم

واِتِي قده عَلِقْتُ بِحَبْلِ قَوْمٍ أَعَانَهُمْ عِلَى ٱلْتَحَسَبِ ٱلشَّرِآءُ إذا تَوَلَّ ٱلشِّتَاءَ بِجَارِقُوْمٍ تَتَجَمَّبَ جَارَ بَيْتِهِمُ ٱلشِّتَاءُ أَمْدُ ٱلشِّدُونَ أَمَّ ٱلرَّأْسُ بَأَعًا تَنَوَا كَلَيْهَا ٱلْأَصْلَبُهُ وَٱلْسَاءَ

ثُمَّ قَالَ يُخَاطُبُ آيَا إِنَّانَ وَرَقَّطُه

a Marg. E. مُعَمَّنَاهُ مُجَمَّنَاهُ مُحَمَّنَاهُ مُحَمَّنَاهُ مُجَمَّنَاهُ مُحَمَّنَاهُ مُحَمَّمُ وَ لَهُ وَاللَّهُ مُحَمَّنَاهُ مُحَمَّنَاهُ مُحَمَّنَاهُ مُحَمَّنَاهُ مُحَمَّنَاهُ مُحَمَّنَاهُ مُحَمَّمُ وَ لَا لَمُ مُحَمَّنَاهُ مُحَمَّمُ وَ لَا لَمُ مُحَمَّنَاهُ مُحَمَّمُ لَكُم مُحِمَّنَا وَ لَا لَمُ مُحَمَّنَاهُ مُحَمَّمُ لَكُم مُحَمِّنًا وَ لَمُ اللّهُ مُحَمَّنَاهُ مُحَمَّنَا وَمُحَمَّنَا وَمُحَمَّنَا وَمُحَمَّنَاهُ مُحَمَّنَا وَمُحَمَّنَا وَمُحَمَّنَا وَمُحَمَّنَا وَمُحَمَّنَا وَمُحَمَّنَا وَمُحَمَّنَا وَمُحَمَّنَا وَمُحَمِّنَا وَمُحَمِّنَا وَمُحَمَّنَا وَمُحَمِّنَا وَمُحَمَّنَا وَمُحَمِّنَا وَمُحَمِّنَا وَمُحَمِّنَا وَمُحَمَّنَا وَمُحَمِّنَا وَمُحَمَّنَا وَمُحَمِّنَا وَمُحَمَّا لِمُعْ مُحْمَّانِهُ مُحْمَّنِهُ مُعْمَّنِ مُعَلِّمُ لَمُعُمْ لِمُعُمْ مُحْمَّانِ مُعَلِّمُ لَكُمْ لِمُعْمُ لِكُم مُحْمِعُ مُعْمَّانِهُ مُحْمَّانِهُ مُعْمَّانِهُ مُحْمَّانِهُ مُحْمَّانِهُ مُعْمَّانِهُ مُعْمَّانِهُ مُعْمَّانِهُ مُعْمَّنِهُ مُعْمَّانِهُ مُعْمَّانِهُ مُحْمَّانِهُ مُعْمَّانِهُ مُعْمَّانِهُ مُعْمِعُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُونًا مُعْمَعُ مُعْمُونًا مُعْمَانِهُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمِعُ مُعْمُ مُعْمُونًا مُعْمِعُ مُعْمُونًا مُعْمُونًا مُعْمُونً مُعْمُونًا مُعْمُعُونًا مُعْمُونًا مُعْمُونًا مُعُمُونًا مُعْمُونًا مُعْمُونًا مُ

قولة لقد مُرَيَّتُكم أَصْدُلُ ( المَّنْ المَسْخُ يقال مَرَيْتُ الناقةَ إِذا مَسَحْتَ صَرَّعَها لتَدُرَّ ويُقال مَرَى الفَوَسُ والناقةُ إِذا قام أَحَدُهما على ثلاثٍ ومَسَحَ الأَرْضَ بيَدِه الأُخْرَى قال ( الشاعرُ

إذا حُمَّ عنها الرَّحْلُ ٱلْقَتْ دِرَأْسِها الْ شَكْبِ ٱلْعِيدانِ او صَفَنَتْ تَمَّرِي وَهُذا مِن أَحْسَنِ أَرْصافِها قَالُ (٥ بعض المُحْدَثين يَصِفُ دِّرِدُرْنًا مِحَسْنِ الأَدَبِ [اَلشِّعْر لمُحَمَّد مِن يَريدَ ه مِن وَلَد مُسْلَمَة مِن عَبْد اللّكِ يَصِفُ فَرَسَه وقَبْلَه

> عَـوَّدَتُهُ فَيهما أَرْرُ حِبايِي إِعْمالَهُ وكنذاك كُلُّ تُخاطِمِ] وإذا أَحْتَدَى قَرَبُوسُهُ يِعِنانِهِ (٥ عَلَكَ ٱللَّجامَ اللهُ ٱنْصِرافِ ٱلوَّاقِمِ

ويْقَالْ مَوَاهُ مِاثَةً سَوْطُ ومَاثَةَ دَرِّهُم إِذَا أَوْصَلَ ذَٰلَكِ البِهِ وَلَوَاهُ مَوْضَعُ آخَرُ ومَعْنَاهُ مَوَاهُ حَقَّمَ إِذَا نَفَعَهُ عَمْهُ ومَمَنَعُهُ منه وَقِدَ قُرِئً أَفَتَمْوُونَهُ عَلَى مَا يَرَى اى تَدْفَعونه وعَلَى في (٤ مَوْضِعِ عَنْ قال العامِرِيُّ [عو الفَحَيْفُ إِذَا العُقَيْدُ } (1

إذا رَضِيَتْ عِلَي بَنُو فَشَيْدٍ لَعَمْرُ آلله آَعْجَبُنى رِضَافَا رَضِيَتْ عِلَي بَنُو فَشَيْدٍ لَعَمْرُ آلله آَعْجَبُنى رِضَافَا وربنو كَعْبِ بِن رَبِيعَة بِن عامِ يقولون رَضِى الله عليك وَامَ الابْساسُ فَنَّ تَدْعُو الناقة باسْمِها او تُلَيِّنَ لها الطَّرِيقَ الى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَالْعَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَالْعَلَى اللهُ اللهُ وَالْعَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَالْعَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ واللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

إِذَا نَشَرَ ٱلْأَسُونَ فيهِما تَنَقَلَّبَتْ حَمَالِيقُهِم مِن َقَوْلِ أَنْهَابِهِا ٱلْعُصْلِ (عَ والاِسآء الدَّورَة مَمْدودٌ قال للْفَيْتَةُ

صُمْ ٱلاَّسَى فَمَقْصُورُ وَمُو لَخُوْنُ وَمِن ذَلَكَ قُولُ اللَّهِ جَدَّ ثَمْلَوُ فَلَدَ تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ وقال العَجَائِ

a) d. E. ما ذا احتبى . b) C. d. E. وقال . c) C. d. وقال . d) Marg. E. ما ذا احتبى . The note is in E. alone. e) d. E. فأينا في . f) From marg. E. g) So C. d. E. and marg. A.; but in the text A. has has أيريد المُعَوَّةُ مَن خُوْفِ انبيابِها marg. E. has the gloss يُريد المُعَوِّةُ مَن خُوْفِ انبيابِها . h) C. d. E. اما .

وفي القُوْآن بَلَى مَنْ أَرْقى بِعَبْده وقال الله تَبارَك وتَعالَى وَأُوفُوا بِعَيْد ٱلله اذَا عَاهَدتُمْ وقال عز وجدَّ وَٱللهُوفُونَ بعَهْدهم اذًا عَامَدُوا فهذا كلُّه على أَوْفي وقال رَسول الله صلَّعم فيما رُوى من (٥ أَدَّه دَمَلَ مُسْلمًا بمُعاعَد وقال انا أَوْلَى مَنْ أُوفِي بِذِمَّتِهِ وقال السَّمَوْءُ لَ فِي اللُّغَمَّ الأُخْرَى

> وَفَيْتُ نُ بِأَدْرُعُ ٱلْكِيْسِدِيِّ الِّي اذا عِياقَيدتُ أَفْرُوامًا وَّفَيْتِ نُ (b ه وقال الْكَعْبَرُ الصَّبِّي [قال ابو لخسَن حفظي الْكَعْبرُ] (٥

وَقَيْتُ وَفَاّاً لَّم يَوَ ٱلنَّاسُ مشْلَهُ بِيتِ عُلْسَارَ اذْ تَمحْمُو الَّي ٱلْأَكابُرُ (d يقبل ما قال

وَتُومَ وَانَ كَانْتُ النُّعْمَآءُ فَيهُم جَرَّوا بِهِا وَانَ أَنْعُمُوا لا كَدَّرُومَا ولا كَدُّوا جَرِيرُ مشْلَم

واتِّي لَأَسْتَحْدِمِي أَخْدِي أَنْ أَرَى لَهُ عَلَّى مِنْ ٱلْحَدِيِّي ٱلَّذِي لا يَرَى لَيَا ١. يقول أَسْتَهُ عيي أَن أَرَى نعْممُه على ولا يَرَى على نَفْسه لى مثْلَها، وقوله على جُلّ حادث فهو الخليل من الأَمْرُ لِقَالَ فَالرَّنَّ يُدْعَى للنَّجِلَّى قال نَرَفَهُ ﴿ وَانْ أَدْعَ للنَّجِلِّي آَكُن مِّن حُماتها ﴿ وفيهم يقول الْخَمَايَّةُ

لَقد مَرَيْدُكُمْ لَوْ أَنَّ دَرَّتَكم مَ يَوْمًا يَجَيَّه بها مَسْحي وابساس ي لَمَا بَدَا لَى منكم غَيْبُ أَنْفُسكم (e) ولم يَكُن تَجبراحيي فيكم عَآس ي وَاتَّغُدُ فاتَّكَ أَنْتُ ٱلنَّناءَمُ ٱلَّذَاسِ عِي لا يَذْعَبُ ٱلْغُرْفُ بَيْنَ ٱللَّهِ وَٱنسَّاسٍ \*

أَرْمَعْتُ يَالُمًا مُّبِينًا مِّن أَوالدُمْ (أ ولا تَرَى طارِدًا لَلْحُور كَالْيَاسِ جار للقَوْم أَنْسَالُوا فُلُونَ مَشْوِلْمَ وَعَاكَرُوهُ مُقَاعِيمًا بَيْسَنَ أَرْمَلُس مَــُوا قـراهُ وعَــرَنــ كلابُ لِهِـ وجَــرَحـوهُ بـأنـيـاب وَأَثنـرَاس دَعِ ٱلْمُكَارِمَ لا تَرْحَلُّ البغْلِيَةِ عِا مَن يَقْعَل ٱلْخَيْرَ لا يَعْدُمْ جَوَارِيَمْ

10

at C. d. E. omit نم. b) Marg. A. أَدَا مَا خَالَ اللَّهُ عَلَى مِن and so C. d. E. c This note is in d. and E. alone. d, A. بَنَعْشِل . e) E. مِيدُ with نعم , but marg. إلى غَيْر يَعْشُل . f) Marg. E. . في يابس .A (g) A. ياسا مُرِيخًا

الباب ٣٩ me.

يَسْوسونَ أَحْلامًا بَعيدًا أَنَاتُهَا وانْ غَصبوا جآءَ ٱلْحَفيظُةُ وَالْحِدُّره أَتَـلُوا عليهم لا أَبَا للَّبِيكُمْ مَن ٱللَّوْم اوسُدُّوا ٱلْكارَ، ٱلَّذِي سَدُّوا أُولَّمْكَ قَوْمٌ انْ بَنَوْا أَحْسَنوا ٱلْبُنَا وانْ عاعَدوا أَوْفَوْا وانْ عَقَدوا شَدُّوا(b) أُولَمْكُ وانْ كانَت ٱلنَّاهُمَاء فيهم جَنَوْا بها وانْ أَنْعَموا لا كُنَّاروها ولا كُدُّوا(٥ وانْ قالَ مَوْلاهم على جُلّ حادث مّن ٱلدَّهْر رُدُّوا فَصْلَ أَحْلامكم رَدُّوا

وتَعْذُلُنِي أَفْنَاءَ سَعْم عليهِم وما قُلْتُ اللَّا بِالَّذِي عَلَمَتْ سَعْدُ اللَّهِ بِالَّذِي عَلَمَتْ سَعْدُ اللَّهِ اللَّهِ بِاللَّذِي عَلَمَتْ سَعْدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

قول جُلّة بِحْوَنة اي صَحْمةً يقال ذلك للنّادة والنَّخْلة اذا اسْتَفْحَلَتْ (e وطالتْ، وقوله نَكَّبْتُها يقول عَدَلْتُ بِهَا ، وَدُولَم وَلِلْسَبُ العدُّ مَعْنَاه لِخَلْمِلُ الكَثيرُ وَأَصْلُ ذَلَكَ فِي المَّهَ يُقال بثُّر عدُّ اذا كانتْ ذات مادّة من العُميون لا تَنْقَطْع وكُلُّ مَا ثابت ( عَهو عدَّ ، وقولة يسوسون احلامًا بعيدًا أَناتُها يقول ثقالًا ع 1 لا يُبْلَغُ آآخُرُها وَأَمْلُ الأَناة (b) من التَّأَتِّ والانتشار فيقول لا يُبْلَغُ آآخُرُها فتُسَقَّهُ (i وقوله اولئك قوم ان بَنَوْا أَحْسَنوا البُنا وان شئَّتَ قُلْتَ البنا فهما مَقْصوران يُقال بَنِّي ننْيةٌ وبْنْيةٌ فَجَمْعُ بنْية بنَّ وجمعُ بنية بِنِّي فَبَنْيَةً وَبِنِّي كَكُسْرة وَكُسُو وَبُنْيَةً وَبُنِّي كُطُلُّمة وَلْلَم فَأَمَّا الْمَصْدَرُ مِن بَنَيْتُ فَمَمْدُوكُ يُقال بَنَيْتُه بِنَاةً حَسَنًا وِمَا أَحْسَىَ بِنَاءَكَ ، وَتُولَمْ وان عَاتَدُوا أَوْفُوا أَوْفَى ﴿ أَحْسَىٰ اللَّفَتَيْنِ يُقَال ال وَفَى وَأَوْفَى قَال الشاعرُ فَجَمَعَ (m اللَّغَتَرِينِ

> أُمَّا ٱبْنُ بين فقد أَرْقَ بدَمَّت ﴿ كَمَا وَفِي بقلاص ٱلمَّجْم حاديهًا 10

a) From a note on the margin of A., some portions of which are not very distinctly written, it appears that كَالَةُ Obèida read عَلَى , as in the text, whereas el-Asma's read عَلَى . b) C. d. E., here and below, المبنى; C. أَوَّوْر . c) The sixth and seventh verses are transposed in d. and E., but E. بالَّذَى روايةٌ , but on the marg وصبح with بالَّذى وايةٌ and موخر has them marked with e) d. E. اَسْمَقَلَتْ, but the latter ms. has the correct reading on the marg. f) A. had other points below them, which ثابت had other points below them, which a later hand has erased. g) This word is wanting in C. and d.; E. has it on the marg. h) C. d. E. . وَوَقَى لُغَةٌ قَالَ L) C. d. E. . فَأُوفَى k) d. E. . وَيُرْوَى بِفَتْنَجِ النَّمَاءَ Marg. E. وَأَصْلُ فُلك أَنَّ اللَّهَاةَ m) C. and d. add con.

جَماءة من القَبَآئِلِ النِي تَحُلُّ بِ كُمْافِ الإجازِ في وَلِقِي النِّبْرِقانُ مِن أَنْتَ فقال انا ابو مُلَيْكة فَ طُرِيقِه فقال له البِّبْرِقانُ مِن أَنْتَ فقال انا ابو مُلَيْكة انا حَسَبُ مَوْضُوع فقال له البِّبْرِقانُ إِنَّ أَرْبِدُ فَكَا الوَجْهُ وما لك مُنْزِلُ وَ فَامْصِ الى مُنْزِلِي (٥ فَهْذَا الوَجْهُ وما لك مُنْزِلُ (٥ فَامَّصِ الى مُنْزِلِي (٥ فَهْذَا الوَجْهُ وما لك مُنْزِلُ (٥ فَامَّصِ الى مُنْزِلِي (٥ فَهْذَا الوَجْهُ وما لك مُنْزِلُ (٥ فَامَّصِ الى مُنْزِلِي (٥ فَهْذَا الوَجْهُ وما لك مُنْزِلُ (٥ فَامَّصِ الى مُنْزِلُ (٥ فَامَّصِ اللهَّهُمِ فَسَلٌ عن القَمْرِ بن الْقَمْرِ بن الْقَمْرِ بن الْقَمْرِ بن القَمْرِ بن اللهُ وَلَيْع وَذَلك أَن الزبرقانَ بن بنى بَهْدَلَهُ بن عَوْف بن كَعْبِ ابن سَعْد بن وَيْد مُمَانَا بن تَعِيم وحاسدُوهُ بنو قَرْيْع بن عَوْفِ بن كَعْبِ بن سَعْد (٤ ولم يَكُنْ ابن سَعْد بن رَيْد مُمَانًا بن تَعيم وحاسدُوهُ بنو قَرْيْع بن عَوْفِ بن كَعْبِ بن سَعْد (٤ ولم يَكُنْ لغَوْفِ اللهُ فَرْمَع وَعَلَادُ وَكُن المُدين حَسَدوه منهم بنو لأي بن مُعَيِّ والمائِدَ وَبَهْدَالله وكان المُنين حَسَدوه منهم بنو لأي بن مُعَلِّ بن مَعْد الله المُنْتَع بن المُعْرَبِ وَبَهْدَالله وكان المُدين حَسَدوه منهم بنو لأي بن مُعَلِّ المُنْتِ بن أَنْفُ النَّاقِة بن المُعْرَبِ وَنَهُ اللهُ اللهُ

وإِنَّ ٱلَّتِي نَكَّبْتُهَا عِين مَّعاشِرٍ عِلَّ غِضابِ أَنْ صَمَدَتُ كِمَا صَدُّوا (٥ ٱتُتُ قَالَ شَمَاسِ بْنِ لَأْي وَإِنِّمَا ٱتَاءَم بِهَا ٱلْأَصْلامُ وٱلْحَسَبُ ٱنْعِدُّ فَإِنَّ ٱلشَّقِيِّ مَنْ تُعادِي صُمُدرِرُهُم (٢ وِذَا لِأَيْدٌ مَن لَّانُوا اليه وَسَ وَدُّوا (٩

10

كَأَنَّةُ مِنْ يَسْعَوْنَ فَي الْمِرِ صَارَبِ خَفِيفِ ٱلْمُشَاشِ عَظْهُ لَا غَيْرُ ذَى تَخْصِ

يُبادِرُ خِنْجَ ٱللَّيْلِ فَهْمَ مُهابِلَدُّ ( عَبْتُ ٱلْجَعَلَاحَ بِٱلتَّبَسُّطِ وَٱنْقَبْضِ )

قولَه قَدَجَ الالْهُ ( فَرْجَوَة قَوْمٍ رُضَّعِ فَهُو جَماءَةُ رَاضِعٍ وَقَوْمٌ يقولون هو تَوْكِيدُ للَّقِيمِ كما يقولون جَمَاءَةً رَاضِعٍ وَقَوْمٌ يقولون الواضِعُ هو الذي يَرْتَصِعُ جَاتَعٌ نَاتَعٌ وَحَسَنُ بَسَنَّ وَعُلْشَانُ نَطْشَانُ وَأَجْهَعُ أَكْتُهُ وَقُومٌ يقولون الواضِعُ هو الذي يَرْتَصِعُ

جَآنَعٌ نَآتُعٌ رَحَسَنُ بَسَنَ وَعُطْشانُ نَطْشانُ وَآجْهَعُ أَكْتُهُ وَقُوْمَ يَقُولُونِ الواضِعُ هُو الذي يَرْتَضِعُ ٥ مِن انصَّرْعِ لأن لآ٥ يَسْمَعَ الصَّيْفُ اوِ لجَارُ صَوْتَ لَخَلَبِ فَيَطْلُبَ مَنه(له وتصَّديقُ ذَلك ما أَنْشَدَناه ابو عَثْنَي عَمْرُو بِن بَحْو لَوَجُل مِن الأَعْوابِ يَنْسُبُ ابنَ عَمَّ له الى النَّوْم والتَّوَحُش

عَرْرُ بِينَ بِحَوْ لَرَجِينَ مِن الْعَدْرَابِ يَمْسَبُ ابْنِي عَمْ لَهُ أَنْ الْمُوسِينَ أَحَبُّ شَيْءً اللهِ أَن يَّكُونَ لَكُمْ فَالْمُولِينَ لَكُمْ فَالْمُولِينَ لَكُمْ فَالْمُولِينِينَ اللهِ عَال لا تَدَّوْفُ ٱلرِيْحَ مُمْسَالًا ومُصْبَعَكُمْ ولا يُشَبِّ إِذَا أَمْسَى لَـهُ فَالْر

لا يَحْدُلُ الصَّرْعَ لَوْمًا في الْإِناةِ ولا يُرَى لَهُ في قُواحِي ٱلصَّحْيِ آآثارُ ،

ا وقولة كيف دليلاك فهى (٥ كَثُرةُ الدّلالةُ والفقيلَ إنّا تُسْتَعْمَلُ في الكَثْرَةِ يُقال القتيبَى لكَثْرةِ النّميمةِ ويقال النِيجِيرَى (١ لكَثْرةِ الكَلمةِ النّرَدّةِ على لِسأْنِ الرّجُولِ يُقال دَكْرُك صِحِيراًى اى هو الذي يَخْرى على لِسانى وفي الكَديثِ كان صَحّيرَى انى بَكْرِ الصّدّيقِ (٤ رحّه بلا (١ اللهُ ويُقال كان بينهم رِبّيًا (١ لكَثْرةِ الرّمي وكذّاك كُلُ ما أَشْبَهُ عُذَا وَتُولِه بجانبِ تُوسَى فَهوالْ بَلَدُ تَتَحَلُّه ثُمَالةُ بالسّرَاةِ وقيلة وقوله بَهَ النّم اللهُ تَعْفُله ثُمَالةُ بالسّرَاة وقوله بَهَ النّم اللهُ وفي الخيامُ والآثارُ التي تُشْبَهُها مَا حَرِيدُ

ا تُلْقَى السَّلِيطِيِّ وَالْأَبْطَالُ قد كُلُمُوا وَسْتَ الرِّحِالِ سَامِمًا غَيْرٌ مَكُدُلُومِ وَيُنْشَدُ وَسْتَ الرِّحِالِ اللَّهُ مُكُدُلُومِ وَيُنْشَدُ وَسْتَ اللَّحْصُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْعَلِيْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

a) E. البيل. b) A. ماله قوم قبح الله . c) C. d. E. المثلاً . d) C. d. E. منه والمبارك . From وتصديق to الثيار to is in A. alone. e) C. d. فبو . f) C. d. E. ورو و . والهجيري . g) C. d. E. omit h) d. E. الماله . i) A. أرميًا . h) d. E. الماله . أرميًا . h) d. E. الماله . m) d. E. ورو و . وقر و . مناله . alone. e) C. مناله . m) d. E. الماله . alone. e) C. مناله . alone. e) C. alone . alone. e) A. المناله . alone. e) C. مناله . alone. e) C. alone . alone. e) A. المناله . alone. e) C. alone . alone. e) C. alone . alone. e) C. alone . alone. e) A. alone. e) C. alone . alone. e) C. alone . alone. e) C. alone . alone. e) A. alone. e) C. alone . alone. e) C. alone . alone. e) C. alone. e) C. alone . alone. e) C. alone. e) C.

حَبَوْتُ بِما صَدَّقْتُ فِي ٱلْعَامِ مِنْقَوا وَأَنْكَسْتُ مِنْهَا كُدَّ أَشْلَسَ طَامِعِ(١٥٥ وجاور عُرُولًا بن مُرَّةَ اخو ابي خراش الهُدِّليِّ ثُمالةً من الأَّرْد فَجَلَسَ يُومًا بفنا عَبْته عَآممًا لا يَخافُ شَيْدًا فَٱسْتَدْدَرَه رَجُلُّ منهم من بني بَلَّال (السَّهُم فقَصَمَ صُلَّبَه ففي ذٰلك يقول ابو خراش لَعَنَ ٱلْأَلَهُ وَجُوهَ قَوْم رُّضَع (٥ عَدَرُوا بِعُورُةَ مِن بَدِي بَالله

٥ وأُسرَ خواشُ بن ابي خواشُ 4 أُسرَتْه ثُمالةُ فكان (٥ فيهم مُقيمًا فدَعَا عَآسِرُه يَوْمًا رَجُلاً منهم للمُنادَمة فرَأًى ابنَ الى خراشِ مُوثِقًا في القدّ فأُمْهَلَ حتى قامَ الآسر لحاجة فقال المَدْعُو لابنِ الى خراشِ مَنْ انت قال أ ابن ابي خراش فقال كَيْفَ دليلاك قال قطاةً قال فلهُمْ وٱجْلسْ (ع وَرَآمَى وَأَنْقَى h) عليه ردآه ورَجَعَ صاحبه فلمّا رَأَى ذٰلك أَصْلَتَ بالسَّيْف وقال (﴿ أَسيرِي فَنَثَلَ (أَدُ الْجِيرُ كَنَانتَه وقال والله كَرَّمْيَنَك أَنْ رَمْتَه فاتِّي قد أَجْوْتُه فَخَيٍّ ( عنه فجآء الى ابيه فقال له مَنْ أَجارَك فقال والله ما

ا أَعْوَفْه فقال ابو خواش وقال الرُّوالُا لا نَعْوف أَحَدًا اللهُ مَدَمَ مَنْ لا يَعْرف غَيْهِ الى خواش (m حَمدتُ الْهِي بَعْدَ ءُرُوةَ الْدُنتَجِا ( حَراشٌ وَبَعْضُ الشَّر آعُونُ مِن بَعْض بَعْض فَوَاللُّه لا أَنْسَى قَتيلًا رُّزِهُمْ جانب فوسَى ما مَشَيْتُ على ٱلْأَرْص (٥ بَكَي انَّتِهَا تَنعْفُو ٱلْكُلُومُ وانَّمَا لُورِّكُلُ بِٱلْآذَنَى وانْ جَرَّ مَا يَمْض ي وام أَثْر مَنْ أَلْقَى عليه رداءة على أَنَّهُ قد سُلَّ عن مَّاجد تُحص (P [ولم يَكُ مَثْلُوجَ أَنْقُواد مُهَبَّحِها أَعْنَاعَ ٱلشَّبابَ في ٱلرَّبيلة وٱلْخَفْص

ولكمُّهُ قد لَوَّحَدُّه تَخامتُ على أَنَّهُ دو مرَّة صاداً، ٱلنَّهْص ١٩

10

a) C. d. E. وايست , b) C. has: ارجل منهم من الأزى . b) C. has: رجل منهم من بنى بلال which are on the margin of E. with . c) C. d. E. 200, and so A. below; E. soll. d) C. d. E. and omit , وكان . c) C. d. E. وكان , and omit أبو العماس اسر ابن ابي خراش وهو خياش بن ابد خراش اصلت له . i) C. d. E. فالقي . b) d. E. فاجلس . j) C. d. E. ما يوما وتَوْعُمْ ، C. d. E. فَخُلِّ . L) d. E. فَنشر ، C. فنشر ، k) C. d. and originally E. السيف فقال صحة with سَعْ مَعَا with قُوسَمي . a) E. ما الاعمى . n) E. في قوله and . البواة أنَّها لا تُعْوِفُ رَجُلًا over the damma. p) C. منزى الله , marg. E. منز الله . q) These two verses are in A. aloue.

وَأَمَّا بَدُّمَ وَالَّهَ فَعِي غَدِيدَمُ مِنَ الْأَعْدِابِ فُتَمِّنَ مِن غَدِيدِمِ لَنَّوْمَ النَّهُ هِ أَخْدابُ النَّوْمِيدِمِ (اللَّهُ مِن عَدِيدِمِ اللَّهُ مِن عَدِيدِمِ اللَّهُ مِن النَّهُ هِ النَّهُ هِ النَّهُ هِ النَّهُ مِن النَّهُ هُون مِن قَدِيمِ وَنِدُفُ النَّمْ هُو فَي مَن كَ قَدِيمٍ وَنِدُفُ النَّمْ هُو فَي مَن كَ قَدِيمٍ وَالْكِنْ حَدَيْوْتْ بِهِا شُدِيوخَ بَنِي قَمِيمٍ (المُحَالِقُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ الْمُؤْمِنَ الْمِنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُنْ الْأَلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْمِ الْمُنْ الْمُنْعُلِيْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُمُ الْمُ

ه [زادَ ابو الحُسَن

ا وتاجِدٍ فاجِدٍ جه الإلىٰ به آ كُنَّ عُشْمُونَهُ أَذْنَ ُ أَجْدَمِالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وفيه اسْتِوآهُ وهو يُشْمِهُ اللَّحْيَةَ] ﴿ وَقَالُ اللَّهُو بَنَ لَا يَعْدُ اللَّهُو اللَّهُ اللَّهُو اللَّهُو اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الل

اذا كُنْتَ في سَعْدِ وَّأَمُّك منتِمْ عَيْمِا فلا يَغْرُرُك خالَك من سَعْدِ (d فإنَّ أَبْنَ أُخْتِ انَقُومٍ مُثَغَى انَوُّرَ( اذا له يُتِزاحِهُ خَالَهُ بِأَلَّ جَلْدَ ۞ ٥١ واستعمل رسول الله صلّعم فَيْسَ بن عاصِمٍ على صَدَتَاتِ بني سَعْدٍ فَتُوْقِيَ رسولُ الله صَلّعم فَعَسَمَها قَيْسُ (لا بَعْدُ في بني منْقُر وقال (k

مَن مُّمْلِكُ عَمَّ قُرَيْشًا رِّسنةً إذا ما أَتَنَّها مُحْكَمان ٱلْوَدَاتِعِ

الباب ۳۱ الباب

قَـصِيلًا كَسِيمًا او قَسِيبًا فانَّنى أَخافُ مَذَمَّاتِ (٩ الأَحاديث مِنْ بَعْدِ ى واتِّي لَعْبَدُ التَّبْدُ ما دامَ ثَارِيًا (طَّ وَما من خلالِي غَيْرَها شَيمَةُ العَبِّدُ واتِّي لَعْبَدُ التَّبْدُ مَضَى تَقْسِيرُه (٥٠ وَقِلَه قَصِيمًا كريمًا من تَبِيفِ اللَّعانِي وَذَلك أَنَّه لم يَحْتَجُ غيرِهَا اسْتِثْنَا آ مُقَدَّمُ وقد مَضَى تَقْسِيرُه (٥٠ وَقِلَه قَصِيمًا كريمًا من تَبِيفِ اللَّعانِي وَذَلك أَن لم يَحْتَجُ اللَّهُ اللَّهُ مَ وَقَلَهُ قد صَمِنَ (١٠ ذَلك واشْتَرَطَ في القَصِيِّ أَن يكونَ كريمًا ثَنّه اللَّهُ مَ فَوَا لِللهِ عَيْرَ كريمٍ وَهُذَا لَيْسَ مِن البابِ الذي ذَنَرَة (٣ جَرِيرُ حَيْثُ يقول \* في هِجَآئِه بِنَي هِولَ \* في هِجَآئِه اللّه عَيْرَ كريمٍ وَهُذَا لَيْسَ مِن البابِ الذي ذَنَرَة (٣ جَرِيرُ حَيْثُ يقول \* في هِجَآئِه اللّه عَيْرَ لَا لَهُ اللّهُ عَيْرَ لَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ ا

ضَيْفُكم جَآثِعُ إِنَّ لَم يَبِتْ غَرِلَا وَجَارُدَه بِنَا بَنِي هِـزَّانَ مَسْرُوقُ رَأَيْتُ هِزَّانَ فَي أَخْرَاحٍ نِسْوَتِها رُحْبُ وَهِـزَّانُ فَي أَخْلَاقِها ضِيقُ ﴿(i وَقَلَ آآخَرُ مِن الْمُحْدَثِينِ \* وهو يَخْيَى بِن نَوْفَلِ أَنْشَدَهِ دِعْبِلًا(لا

نَنْتُ تَنَيْفًا بَبَرْمَنَايَا لَعَبْدِ ٱللّٰهِ وَالصَّيْفُ حَقَّهُ مَعْلُومُ

فَاتْبَرَى يَمْدَخُ الصِّيامَ الى أَنْ فَيمْ أَصُومُ

فَا أَنْسَا يَصْعَامُ بِرُدَوْنَ ٱلْوَرْ كَمُلِيحًا كِما يُلِحُ العَيدِمُ

[قال الأَخْفَشُ يُرْوَى بِرُدُونَى الوَّرْدُ وهو الأَصْفَرْ] (ا

ولَعَمْرِي إِنَّ آبْنَ قَيْلَةَ إِنْ يَسْــــتــامْ بِـرْذَوْنُ صَيْفِهِ لَـلَــُعِيمُ ﴿ m) وَقَالَ رَجْلٌ \* أَنْشَدَنِيمُ السَّجِسْتائُ بِقوله (n لابن دَعْلَجٍ رِكَانِ ابنُ دَعْلَجٍ بَتُوَالَى ﴿ السَّجِسْتائُ بِقوله (n لابنِ دَعْلَجٍ رِكَانِ ابنُ دَعْلَجٍ بَتُوالَى ﴿ وَهُ لَا اللَّهِ الرَّحِمِ ( عَلَيْ سَلامٌ عَالَيْكُ وَرَحْمِهُ ٱللَّهِ الرَّحِمِ ( عَلَيْ سَلامٌ عَالَيْكِ وَرَحْمِهُ ٱللَّهِ الرَّحِمِ ( عَلَيْ سَلامٌ عَالِيكِ وَرَحْمِهُ اللَّهِ الرَّحِمِ ( عَلَيْ اللَّهِ الرَّحِمِ ( عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِمِ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ

a) E. تفسير هذا . b) C. d. E. نازِكَ . e) C. d. E. تفسير هذا . d d. E. omit ل. e) Marg. E. نازِكَ . b) C. d. E. الكرام . d d. E. omit . d d. E. omit . e) Marg. E. نفسيم . d d. E. omit . i) C. d. E. إلى أبية . j) C. d. E. له أُعطالها . j) C. d. E. له أَعالها . j) C. d. E. له أبية . j) C. d. E. له أبية بن نوفل . j) This note is from marg. A., which seems to have . المراب , against the metre. The word is the Persian . j, yellow. m) C. d. يَتْمَة . E. تَشَمَّة . E. تَشَمَّة . p) d. E. يَتَمَة . ويَعَمُ . p) d. E. يَتَمَة . p) d. E. يَتَمَة . ويَعِمُ . يَتَمَة . يَعْمَة . ويَعْمُ . يَعْمُ يَعْمُ . p) d. E. يَتَمَة . ويَعْمُ . يَعْمُ يَعْمُ . يَعْمُ يَعْمُ . ويَعْمُ يَعْمُ يُعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يُعْمُ يَعْمُ يُعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يُعْمُ يَعْمُ يُعْمُ ي

الباب ٢٩ 1-1-5

قَضَى غُومَاتُي دُبُّ أَسْمَاءَ بَعْدَ ما تَنخَوْنَني ضُلْمٌ لَّهِم وَلْجُورُ فلُّلكَ دَأْبِي ما حَبِيتُ وما مَشَى لتَوْر على ظَهْر الفَلاة بَعيرْ فاسْتَعْدى عليه ثَوْر السُّلطان فأَمْر بحَلْق رَأْسه فقال (ع

أَفُولُ لِثَوْر وَّعْوَ يَحْلِقُ لِمَّتِي بِعَقْفاء مَرْدُودٌ عليها نصابها تَرَقَّقُ بِها يا تَوْر لَيْس ثَوابِها بِهٰذا ولكنْ عنْدَ رَبِي ثَوَابِهَا (b) أَلا رُبِّما يا ثَوْرُ فَرَّقَ بَيْنَها أَنَامِلُ رُخْصاتٌ حَديثُ خصَابْهَا فَيُهْلَكُ مَدَّرَى العابِ في مُدْلَهِمَّة اذا لم تُفَرَّخِ ماتَ غَمَّا صُوَّابِهَا ورْحْتْ بِرَأْس كَلْتُكَيِّرَة أَشْرَفَتْ عليها عُقَابٌ ثُمَّ سَارَتْ عُقَابُواْلُ خُدَارِيَّةً كَالشَّرْيَةَ الفَرْد جدَى من الصَّيْف أَنْوآ لا مَّطير سَحَابُهَا ه

1.

قَالَ رَجِلُّ مِن الْمُتَقَدِّمِين \* وقو قَبْسُ بِن عصم المُنْقَرِيُّ (e) أَيْمَانِكُمُ عَبْدِ اللَّهِ وَآبْنَهُ مالك (f وَنَابْنَةَ ذي الْبُرْدَيْنِ والفَوس الوَرْد(g اذا ما أَصَبُّت الرَّادَ فَالْتَمسي لَـ ﴿ أَ بِيلًا فَاتِّي غَـيْدُ ۗ آكلة (أ وَحْـد ي

a) d. E. add فرع . b) Marg. E. رلكن غَيْرُ فُذا . c) Marg. E. ف ذلك (d) C. راكن غَيْرُ فذا d. E. المار عنها . e) These words are not in A.; C. has عامر المقرى . و المار عنها . و المار عنها . C. يا بنت و المَدَّقُ و g) A., in the text, ويا بنت ; C., and A. as a variant, ذي الجَدَّيْنِ . Marg. A. . وَصَعْت ، C وَصَمَعْت ، h) Marg. A. and ط . وعُذا القَرَسُ الوَّرْد يُقال أَنَّه أَخَذَ السَّمانَ عشرين سَنَةً . Marg. A. عَلَا يَسْتُ إِلَّهُ C. d. E. عِلْمَا السَّتُ الله

الباب ٣٠ الباب

كَأَتْهُ قَدَ كَانَ رَبْعَنَا فَعَفَ يُهْسِى وَيُضْحِي لِلْمَنِيَا حَدَفَ هِ ﴿ وَكُن نَصْرُ مِن خَبَّتِ مِن عِلاضٍ السُّلَمَ يُمَّ الْمَهْرِيُّ جَمِيلًا فَعَثَرَ عليه عُمْرُ مِن الخَطَّابِ رَحَم في أَمْرٍ اللهُ أَعْامُ بِد لَحَلَقَ رَأْسَهُ وكن عُمْرُ أَصْنَعَ لَم يَبْقَ مِن شَعْرِدٍ (لَا اللهِ حِفافُ ٤ نذاك قال الأَصْمَعَىُ فَقَال نَصْرُ بِن جَابِرِكَ

نَصَىَّ آئِنْ خَطَّا عَلَى بِجُمَّة إِنَّا رُجِّلَتْ تَكِّتُوْ مَرَّ السَّالَسِلِ فَصَلَّعَ رَأْسًا لَم يُصَلِّعُهُ رَبُّهُ \* يَرِفُ رَفِيقً بِعُدَ أَسُونَ جَاثِلِ لَقَد حَسَدَ الْفُرْعَانَ أَتْنَكُ لِم يَكُنْ \* إِذَا مَا مَشَى بِالقَرْعِ بِالْمَحَلَّامِ \*

هوله بالقُرْعِ بِالْمُتَحَايِلِ لَيْسَ أَنَّه جَعَلَ بِالفَرْعِ مِن صَلَةِ الْمُتَحَدِيلِ فيكون مَقْناه بُنَّفَى يَخْتَلُ بِالفُرْعِ فَلَهِ بِالفُرْعِ تَنْمِينًا فصارَ بِمَقْرِنَةِ بِكَ التِي تَقَعُ بِعَلْدَ فَلِهُ بِالفُرْعِ تَنْمِينًا فصارَ بِمَقْرِنَةٍ بِكَ التِي تَقَعُ بِعَلْدَ

، مُوْحَبًّا للتبيين وقد مَوَّ قفسيرُ خذا مُسَّتَقْصَّى في النتاب الْقُتْصَب، وقال الخراء

تُعْتَى نُمْبُو بالعَماتِهِم لُومُهَا وكَبْفَ يَعْطِي اللَّوْمُ نَيُ الْعُمَاتِهِم فَوْمَ فَيْ الْعُمَاتِهِم ف فين قَتَّمِونِه بالسِّماتِ فَإِنَّا صَمَرَهُمَا لَهُ بِالْمُوْفَاتِ الصَّوَارِمِ وإِنْ تَتَحَلِقُوا مِنَّا السِّلاَحِ فَعَنَّمَا صَلاحً لَمَا لا بُشْتَرَى بالدَّرَاهِمِ اللَّهَ لَا يَسْتَرَى بالدَّرَاهِمِ الْ وإِنْ تَمَنَعُوا مِنَّا السِّلاحِ فَعَمَّدُنا سِلاحٌ لَمَا لا بُشْتَرَى بالدَّرَاهِمِ الْ جَلاميدُ أَمُدِكَ الشَّلاعِ التَّلْقِ لَقَيْها (رُوسُ رحال حَلَقَتُ بالمَواسِمِ عَ

وكان مَرِيكُ بن الطَّنَايِّةِ غَرِكَ وَقَانَ أَخُوهُ قُوْرٌ ذَا مَالِ فَدَانَ مَرِيكُ مِنْ الْعَصَّارَ فَيقُول الْأَعْلَى دَمَّةً بِمَاتِة مِن الْبِلِ الْ قَوْرِ فَيَقَعَلْ فَلَكَ لَا وَكَانَ فَا جُمَّةً حُسَنَةً فَاذَا اللَّهُ عَلَيْهِ الدَّيْنَ عَرَبَ فَمَبَدَّى فَإِذَا فَكُنَّ مِن اللَّهُ عَلَيْكِ اللّهِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِى الْعُلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلْكُوا عَلْكُوا عَلْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْ

a A., in the text, اللَهُ اللهُ واللهُ اللهُ ال

ولَـــَّمْ بُـــداعَـــَةُ لَـــوْءَـــة (٥ مَّــَكُــرُوغُبِهَا أَبَـدًا عَـتِــيـدُ، فَــَــَــ فَـرِيــدُ، فَــَــِــنَا فَـرِيــدُ، وقال محمودٌ ايصًا (٥ أَراً ﴿ وَال محمودٌ ايصًا (٥) ﴿

أَلَيْسَ عَجِيبًا بِأَنَّ المَّيِّي يُصابُ بِمَعْضِ ٱلَّذِي فِي يَدَيْهَ فَ فِي مَدَيْهَ فِي مَدَيْهَ فِي مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا المَا المَا

وقال (e ايتاً ا

يا خاصِبَ الشَّيْمَةِ فَحْ فَقْدَهَا فَإِنَّهِمَا تُدْرِجُهَا فَ فَغَنْ أَمُا تَرَاعًا مُنْفُنْ عَلَيْمُتَهَا قَوْدِيْدُ فَي الرَّأْسِ بَمَقْصِ المَدَنْ،

ا وقال (f اياصًا

اغْتَنِهُ غَفْلَةَ المَنِيَّةِ وَأَعْلَمُ (6 أَمَّا الشَّيْبُ لِلْمَنِيَّةِ جَسْرُ كَمْ تَصِيرٍ يَّوْمَ القِيانَةِ يُقْصَى وصَغِيرٍ لَّهَ عُنالِكَ قَكْرُ ' [قال ابو النَّسَ يقال جِسْرُ وجَسْرُ وهو مأخونُ من الناقة الكَمِيرةِ يقال ليا الجُسْرُ] هو قال (1 أَعْراليَّ [هو ابو النَّجْم]

وَ قَالَتْ سُلَيْمَى أَنْتَ شَيْنَ أَقْرَعُ فَعُلَّتُ مَا فَاكِ وَإِنِّي أَصْلَعُ فَالْمَتُ مِا فَاكِ وَإِنِّي أَصْلَعُ فَمُ مَا فَاكِ وَإِنِّي أَصْلَعُ فَا فَاكِ وَالْمَ تَسْتَمْجِعُ فَا مَا رَأْسُ فَا إِلَّا جَمِيدَ أَجْمَعُ عُلَا الْحَدْ وَمَو رُدُدَةً

قد تَرَكَ الدَّقْرُ صَفاتِي صَفْحَهُا فصار رَأْسي جَبْهَةً الى القَفَا

a) C. d. E. غُولِي ( فَ فَالَ اَلْحَوْرُ . b) E., in the text, عَلِيدٌ . c) C. d. E. عَلِي ( d. A. أَخَوْرُ . d) A. وقال الآخُورُ . d. E. عَلَي فَرَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

[ويْرُوَى مُعالِجة بكَسْرِ اللَّهم فمَنْ فَتَرَحَ اللامَ جَعَلَم مَصْدَرًا ومَنْ كَسَوَ اللامَ فهي الجَماعةُ التي تُعالِيُ

عليكَ الخِطْرَ عَلَّكَ أَنْ تَدَفَّرَا الله بِينِ تَدَاثِيبُهُمَّ حُدورِ فَقُلْتُ لَهَا النَّشِيبُ نَذِيرُ عُمْرِى ولَسَّتُ مُسَوِّدًا وَجَّهَ النَّنذِيرِ(b اللهُ • وقال آآخَرُ وعو ابو خٰلِم يَرِيدُ بن مُحَمَّدِ الْمُقَلِّيُّنَ()

مَبَغْتُ الرَّأْسَ خَتْلًا لِلْغَوَافِي كَمَا غَطَّى عَلَى الرَّبْبِ الْرِيبُ (d) وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْكَبْرِ الْعُيُوبُ أَعْلَى الْكَبْرِ الْعُيُوبُ أَعْلَى الْكَبْرِ الْعُيُوبُ أَنَّ مِتْلِي لَا يَتُوبُ أَنَّ مِتْلِي لَا يَتُوبُ وَكُنْيَى أَنَّ مِتْلِي لَا يَتُوبُ لِلْعَرْدُ الطَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِيلِمُ اللَّهُ ا

ا وقال ملك بن دينار جائد دوا أَثْوَاء كم كما تُحجاهدون أَعْداءدم، وكان يقول أ ما أَشَدَّ فطام ( الكبير عا وقال آآخَم )

دَعِي لَوْمِي وَمَعْتَبَتِي أَمَامَا (الفَلِيِّ لَسَمَ أَعَلَوْ أَنْ أَلاَمَا وَكَيْنَ مَا لَعَلَمُا اللهِ عَلَى خُلُونٍ تَشَانُتُ بِيَةً غُلاَمًا اللهِ وَكَيْنَفَ مَلاَمَتِي إِذْ شَابَ رَأْسِي عَلَى خُلُونٍ تَشَانُتُ بِيَةً غُلاَمًا

وقيل للَّعْوابِيِّ أَلَا تُغَيِّرُ شَيْبَك بالْحِصابِ فقال بَلَى فَقَعَلَ ذاك (أَ مَوَّةُ ثَمَّر لمر أَبعارُ (أَ فقيل له لمَ ها لا (لا تُعارِدُ الْحِصابَ فقال يا عَنَاهُ لَقد شُدَّ لَحْياتَى فَجَعَلْتُ أَخالُنَى مَيْبَاهُ وَال بعضُ الْحَدَدين وهو مُحْمُونُ الوَّرَاقُ (أ

> يا خاصِبَ الشَّيْبِ ٱلَّذِى فَ كُلِّرَ صَالِقَة بَّعُدودُ إِنَّ النُّعُدولَ إِذَا بَيِدًا فَكَأَتُهُ شَيْبُ جَديدُ

a) E. قَالُ فَتَادُةً فِي قُولُمْ وَجَآءَكُمْ ٱلنَّذِيرُ قَالُ الشَّيْبُ. e) A. has merely قَالُ فَتَادُةً فِي قُولُمْ وَجَآءَكُمْ ٱلنَّذِيرُ قَالُ الشَّيْبِ. e) E. آرِيَب فَي d) E. وهو خالدُّ المهالي , which is also a various reading in A. h) E. ومعتبّتي . i) C. d. E. فان . j; C. d. E. هياوده . يعاوده يعاوده . إلى الله يعاوده . أن لك يعاوده . أن لك يعاوده . أن لك . أن ل

قولَه فلو تَعَلَّقَتَ تَمِيمةً هي المَعَادَةُ يُعَلِّقُهَا الرَّجُلُ قال ابنُ قَيْسِ الرُّقِيَّاتِ
صَدُرُوا لَيْلةَ ٱنْفَصَى لِآتُ فيهم صَدْفُلَةً وَالنَّهِا أَغَدُّ وَسِيمُ
يَتَّقِى أَصَّلُها العُيُونَ عليها فعلى جِيدِهِ الرُّقَ وَالتَّمِيمُ
وقال ابو ذُوَيْب

ا قد كُنْتُ آَرْتاعُ لِلْمَيْصَةَ في حَلَكِ فَصِرْتُ آَرْتَاعُ لِللسَّوْدَاءَ في يَقَتِي مَن لَّم يَشِبْ لَيْسَ مِمْلاقًا حَلِيلَتُهُ وصاحِبُ الشَّيْبِ لِلنَّسُوانِ دَر مَلَقِ مَن لَّم يَشِبْ لَيْسُ مِمْلاقًا حَلِيلَتُهُ وصاحِبُ الشَّيْبِ لِلنَّسُوانِ دَر مَلَقِ قد كُنَّ يَفْرَقُنَ منه في شَمِيبَتِهِ في فيصارَ يَفْرَقُ مِمَّنْ كَانَ ذَا فَرَقِ انْ لَا لَمُوبِ في السُّوقِ مَطُويًّا على حَرَقٍ، ويُرْوَى يُطْوَى لَتَمْليم على حَرَقٍ (له وَشَبِيهُ بِهٰذَا المَّعْنَى قُولُ الله تَمَّامِ (اللهُ وَلَيْ اللهُ عَلَى مَرَقٍ (اللهُ وَسَلِيهُ بِهٰذَا المَّعْنَى قُولُ الله تَمَّام (اللهُ وَسُلِيهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَيْ اللهُ تَمَّام (اللهُ وَسُلِيهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ

ها حُسالَ إِنْكَارِي البَيانَ وإنْ عُسِبَرْتُ شَيْئًا أَذْكَرْتُ لَوْنَ السَّوَادِ ﴿
 وحَدَّقَتَى الزِيادِيُّ قَالَ قِيلَ لأَعْرابِيِّ أَلا تَخْصِبُ بِالوَّهُمَّ فِقالَ لَمَ ﴿ ثَاكَ فِقالَ ﴿ لَتَصْبُو َ اليَحَالَ النِّسَآهِ فَقَالَ أَمّا فِسَآوَنَا فِمَا فَرُدْنَ بِنَا بَدِيلًا ﴿ وَأَمَا غَيْرُفَنَ فِمَا نَلْتَمِسُ صَبْوَقَيْنَ (أَ ﴿ وَقَالَ العَثْبِيُ
 وقدآئِلَةً عَن مُعدالُكِة تَدَبِيرُ

a) Wanting in C. d. E. b) C. d. E. دولم و المستقاه و المستقام و المستقاه و ا

إسام المال المال

قال (ه ما رَآيْتُ ابنَ سَتَبِن أَبْقَى كِدْنَهُ رَا منك [كِدْنَةُ قَوْة لِلسَّم (٥ قال ابنُ القُونِيَّة في الأَقْعال كدن السَّفَةُ كُذُرِنَا السُّودَّة وَأَنْدَنَ البَعِيرُ كَثُو لَحْمُه وشَحْمُه (أَعَامُك قال الخَبْو والوَّبْتُ قال أَمَّا عَلَمُك قال الخَبْو والوَّبْتُ قال أَمَّا عَلَمُك قال الخَبْو والوَّبْتُ قال أَمَّا عَلَمُ مَعَ عَلَمُ اللَّمْ وَلَنَّهُ وَلَوْنَ الأَحْمُونَ الأَحْمُونَ اللَّحْوَلِ الوَّجْلُ اللَّا أَجِالًا اللَّا الْحَلَيْقِ عَلَى العَلْمَ وَرَنَقُه وَوَلَّ الوَّجُلُ اللَّا أَجَالَ في عَمِلُم الا تُشَوِّعُ عِلَى العَلْمُ لِ الجَهْدُ الله وَقَلْ لِي الجَهْدُ الله وَقَلْ لِي الجَهْدُ الله وَقَلْمُ وَلَا اللهُولُ الوَّجُلُ اللهُ أَجَالَ في عَمِلُم الا تُشَوِّعُ على اللهُ ال

كسك وما أَسْتَكْسَيْتُم فشَكَرُتُهُ (ا أَتَّ لَك يُعْضِيك الْجَيْهِ لَ وَنَـصِـرُ وإِنَّ أَحَقَى النَّاسِ إِنْ كُنْتَ مادِحًا (m يَكْدِك مَنْ أَعْطاك والعَرْضُ وَافِرْ m إِنْ

\* وحدثتى الرِّياشيُّ قال ٥ دَخَلَ ابو الأَسْوَدِ الدُّرَكُ على عُبَيْدِ اللّه بن زيادِ وقد أَسَيَّ فقال له عُبَيْدُ اللّه يُقْزُأُ به يَـ بَا النَّسْوَدِ ايِّك لَجَمِيلُّ فَلُو تَعَلَّقْتَ تَمِيمةٌ \* تَرُدُّ عنك بَعْضَ الْعُيُونِ (٩ فقال ها الله التَّسْهَد

أَتْنَى الشَّمِابَ ٱلَّذِى ٱثْنَيْتُ جَدَّتَهَ ﴿ كُولُ الْإِدِيدَيْنِ مِن آآتٍ وَمُنْطَلِقٍ لِهِ اللهِ يَتُود إِنَّ اللهِ الْحُرِيدِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

a) C. d. E. النّانية b) E. نمنية with here and below. c) From marg. A. d. From marg. E. c) d. E. الله but E. has a over it, with صعد. f) From marg. E. g. E. مشاق. h E. راه آلا From marg. E., which has الحدب على and places the words من كمنابه before من كمنابه with صعد. h) C. d. E. منابق من منابع with على منابع المنابع المناب

التَّقْتُ والدَّعَةُ سَعَةُ المَنْوِلِ وكَثُوهُ الْحَدَمِ (٥ اللهِ وَقِيلَ الْحَرَمُ المَرِّيِّ وهو المُنَّبُو بخُوهُم الناعِم (٥ ما النَّعْمةُ فقال اللَّمْنُ فاتّه لَيْسَ الحَاقِيمِ عيشً فقال اللَّمْنُ فاتّه لَيْسَ السَقِيمِ عيشً والعَبَى فاتّه ليس للسَقِيمِ عيشً قيل دُمُّ ما ذَا قال لا مَرِهِدَ بَعْدَ خُذَا اللهِ وَقَالَ سَلَمْ بِي ثَمْنَيَّةَ الشَّبابُ الصِّحَّةُ والسَّلْطانُ الغَيَى والمُرْوَءُ (٥ الصَّبْمُ على الرِّجالِ اللهِ وَقَالَ الْهَبَّبُ بِن اللهِ صَفْوةَ العَجَبُ النَّ يَشْتَرِى المَالِيكَ عالِم ولا والمُرْوَءُ (٥ الصَّبْمُ على الرِّجالِ واللهُ وقال المُنهِ اذا عَدَا عليكم الرَّجُلُ وراحَ مُسَلِّمًا فكفي بذُلك تَقاصَياً اللهِ وقالَ خَلْدُ بن عبد الله القَسْرِي تُحْصُ اللهُودِ ما لم تَسْبِقَدُ مَسْلَلاً وما لم يَشْبَعْهُ مَنَّ ولم يُزْرِ بِه قِصَرُ ووافَقَ مَوْضِعَ اللهِ اللهِ القَسْرِيُ تَحْصُ اللهُودِ ما لم تَسْبِقَدُ مَسْلَلاً وما لم يَشْبَعْهُ مَنَّ ولم يُزْرِ بِه قِصَرُ والنَّهِ وَقَالَ بعض الخَدَدُين وهو [حَبِيبُ] له الطَاقِيُ

أَسَاثِلَ نَـصْمِ لَا تَـسَلْمُ فَالَّـَهُ ۚ أَحَـنُّ الى الإِرْفادِ منك الى الرِّفْدِ ١٠٠٠ وقال أآخَرُ وهو ابو العُتاهية

ال تُسْتَلَقَ المَرْء داتَ يَمدَيْهَ فَلَيَدْ قَرَنَك مَن رَّغْبْتَ إِلَيْهِ مَ اللهِ المَا المِلْمُلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الم

ودخل النَّخَارُ الْعُدْرِيُ على مُعْوِيَةً في عَمَاءًة فَاحْتَقَرَه (8 فَرَأَى ذَلِك النَّخَارُ في رَجْهِهِ فقال له يَامُيمُ المؤمنين لَيْسَتِ الْعَبَآءَةُ تُكَلَّمُك (أَ انَّا يُكلَّمُك مَنْ فيها ثَمَّ تَكَلَّمُ فَمَلاً سَمْعَه ثَمَّ نَبُضَ رِلم يَسْتَلْه وَ الْعُرِيثُ مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَحْقَرَ أَوْلاً ولا أَجَلَّ آآخِوًا منه ﴿ وَدَخَلَ مُحَمَّدُ بِن كَعْبِ الْفُرَدْيُ على مُنْ مَعْوِيةٌ مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَحْقَرَ أَوْلاً ولا أَجَلَّ آآخِوًا منه ﴿ وَدَخَلَ مُحَمَّدُ بِن كَعْبِ الْفُرَدْيُ على مُلَيْمُن بِن عبد اللَّك في ثيابٍ وثَة فقال له سليمن ما يَخْمِلك على لُبْسِ مثل هٰذه النّبيابِ (أَ فقال أَنْوَهُ أَن الْوَقْلُ اللَّهُ بِي فَقَلْ اللهُ اللَّهُ بِي عَمْرٍ \* بِن لِخُطّابِ (لا على قَال دَخَلَ سَلّم بِن عبد اللّه بِي عبد اللّه بي عَمْر \* بِن لِخَطّاب (لا على هشام بِن عبد اللّه في ثيابٍ وعليه عمامة تُخالِفُها فقال له وَشَامٌ بي عبد اللّه على سِتَّون سَنَعًا وقال له وَشَامٌ بي عَمْر \* السِتُون سَنَعًا وقال له وَشَالُ له وَشَالُ له وَشَامُ بي قال له وَشَالُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ مَالّهُ عَلَيْهُ فَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَقَالَ له وَشَامً بي قال له وَهُمْ سِنْكُ قال سِتَون سَنَعًا وقال له وَهُ اللّه مَا اللّه عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّه عَلَى اللّهُ مِنْ مَا اللّهُ اللّه عَلْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ ا

a) C. d. E. مَاكْرَكُمْ. b) In the text A. has موثو المنبوز, on the marg. وثو المنبوز, on the marg. المُرتَّى المُبَرِّز بالناءم c) E. أَيَّ شُن الى From marg. E. e) Marg. E. أَوَ شُن الى but in E. there is على لبس written over it, with معويةُ g) C. d. E. add معويةُ i) C. d. E. merely على البس Wanting in C. d. and E. 1) C. d. E. لله. فقاه . b) Wanting in C. d. and E. 1) C. d. E. لله.

اذا كانَ وَحْهُ النَّهُ لَيْسَ بَبَيِّي فانَّ ٱلنَّوامَ النَّهُ وَهُوْ مِّنَ العُذَّرِهُ واعندر رَجْلُ الى سَلْم بن قُمَيْبَة من اه أَمْر بَلَغَه عنه فعَلَره ثمَّ قال له يا عُذا لا يَحْملنَّك الْمْروب مِن أَمْرِ تَتَخَلَّصْتَ منه على الدُّخُولِ في أَمْرِ لَعَلَّى لا تَخَلَّصْ منه ١٠ وعيل لخلد بن صَفّوانَ أَيّ اخْوانك أَحَبُّ البك فقال الذي يُسُدُّ خَلَلِي وَيَغْفُم زَلِي وَيَقْبَلْ عَلَيى عُ وافتقد عَبْدُ الله بن جَعْفَم ه ابن ابي طالب صَديقًا له من اتجالسه ثمَّ جاءًه (ال فقال (٥ أَيْنَ كانتْ غَيْبَتْك فقال خَرَجْتُ الى عُرْض من أَعْراض المَدينة معَ صَديق لي فقال له أنْ لم تُجِدُّ من فَحْبة الرِّجال بُدًّا فعليك بضُحُّبة مَنْ إنْ فَحَبْمُنَه وَانْكُ وَانْ خَفَفْتَ له صانَكُ ۚ وَإِنِ احْتَنَجْبَتَ البيه مانَكُ ۗ وَإِنْ رَأَى منك خَلَّةً سَدَّه، او حَسَنَةٌ عَدَّما" وانْ له وَعَدَك له يُجْرِتْك ، وان كَثْرَتَ عليه له يَرْفَتْك" وانْ سَأَلْتُه ُ أَعْدُاك وان أَمْسَكْتَ عنه ابْتَدَاك ع والمتدج نُصَيْبُ عبد الله بن جَعْفَر فأَمَر له بخَيْل وابل ، وأقدت وذنانية ودراعم فقال لم رَجْلًا أَمثل فذا الأَسْود نعْطَاع f مثل فذا المال فقال عبد الله (ع ان كان أَسْوَدَ فانَّ شَعْرَه لَأَبْيَتُنِ وانَّ ثَمَاءَ لَعَرَبِئُّ وَلَقَدَ السَّتَحَوُّق بما قال أَ ثَثَرَ ممَّا نالَ وهمل أَعْشَيْناه الاَّ ثَيَابًا نَبْلَى وِمَالاً يَفْنَى وَمَطايَا نُنْصَى وَأَعْطانا (للهُ مَدْحٌ يُرْوَى وثَنَاءَ يَبْقَى ال وقيل لعبد الله بن جَعْفَر آنَك لَتَبْذُلُ الكَثيرَ إذا سُملْتَ وِتُصَيِّقُ في القَليمِل إذا تُوجِرْتَ فقال انَّ أَبْذُلُ مالى وأَصَنُّ بِعَقْلي هُ وغيل ليَربيدَ بن معويَة ما الخُودُ فقال أعطآء الله مَنْ لا تَعْرف فالله لا يَصيرُ المه حتى يَتَخَطّى مَنْ ها تَعْرِفْ ﴾ وخبرتْ أنا عن رَجل لا من الأَنْصار قال لابن عبد الرَّحْلي بن عَوْف ما تَرَكَ لك أَبْوك صلاً تَرَف لي مالًا تَشيرًا فقال ٣ أَلا أَعْلَمُك شيئًا هو خَيْرً لك ممَّا تَرَكَ ١٠ ابوك إنَّه لا مالَ لعاجر ولا صَيرة على حازم والرَّنيسُ جَملً ولَمْسَ عال فعليك من المال بما يَعُولُك ولا تَعُولُه ف وقال معاوية فن

الماب ٣٠٩

السّمائيِّين فأَخْفَى عَطْسَتَه فقال له عبد الملك آما انْقَصَى أَمْو الوَقْد عَلَا انْ كُمْتَ لَمِيمَ الْعَطَاسِ
التّمَعْتَ عَطْسَتَك مَيْحةً حتَّى تَخْلَعَ بها قَلْبَ العِلْجِ ولان العَبّاسُ بن عبد المُطْلِبِ رحم أَجْهَرَ
الفاسِ صَوْتًا ولذٰلك قال رسولُ الله صلّعم لمّا انْهَرَم الفاسُ يومَ حُمَيْنِ يا عَبّاسُ اصْرُخْ بالفاس وَوْروى
الفاسِ صَوْتًا ولذٰلك قال رسولُ الله صلّعم لمّا انْهَرَم الفاسُ يومَ حُمَيْنِ يا عَبّاسُ اصْرُخْ وقد طُعى ق قول أن غارة أَتَنْهم يومًا فصاح العَبّاسُ يا صَباحاة فاسْتَسْقَطَتِ الْخَوامِلُ لشِدَّة صَوْتِه وقد طُعى ق قول الفابِعَة الْمُعْدى

[رَأَوْجُورُ الكاشِحَ العَدُو إِذَا أَغْدَدَ الْعُدُو الْمَا أَغْدَم وَمُرَو الكاشِحَ العَدُو الْمَا أَغْمَم المُعَدَم وَجُورًا عَلَى المُعَدَم وَجُورًا عَلَى المُعَدَم وَجُورًا أَنْ يَخْتَلَطُنَ بِالغَدَم

وذلك أنّ البُّراةَ احْمَمَلَتْ هذا البَهْتَ على أنّه كان يَوْجُو الدِّفَابَ رِنَحُوها مَمّا يُغيرُ على الغَمّم فَيَقْتُقَى مَراوة السَّبْعِ في جَوْفِه [فَرْوَى رَجْمَ أَفِي عُرْوة السِّباعِ مثل ذلك] فقال مَنْ يَتُعَتْجُ نه أَنّ الغَمَم كانتْ قد أَنسَتْ بيذا منه العَمَم فاذا فَعَلَ ذلك بالسَّبْع أَشَدُ اليَّدَا من للعَمَم كانتْ قد أَنسَتْ بيذا منه والمَّوْتُ الرَّاقِعُ للهُ يَقْرَع كَمِيرَ فَرَعِ والمَّوْتُ الرَّاقِعُ للهُ يَقْرَع كَمِيرَ فَرَع والمَّوْتُ الرَّاقِعُ للهُ عَنْدُه من جَوْف النَّرْضِ لَدَّعَر ولم يَبْعَدُ أَن يَقْتَلُ اذا أَنَى من حَبَّثُ لم يُعْتَدُ أَن منه من جَوْف النَّرْضِ لَدَّعَر ولم يَبْعَدُ أَن يَقْتَلُ اذا أَنَى من حَبَّثُ لم يُعْتَدُ أَن فَعْلَع من عَبْق وَعَل الذي والمَّوْتُ المَالِق المَن يَقْتُلُ اذا أَنَى من حَبَّثُ لم يُعْتَدُ واللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

٢. بَأَيِّ آءْ۔ تِـذَارٍ أَمْ بَأَيَّة خَدِّهِ يَقُولُ ٱلَّذِي يَدْرِي مِنَ الْأَمْرِ لا أَدْرِ ي (ع

وشَبِيةً بهٰذا قولُه

عَجِبْتُ والدَّعْرُ كَشِيرً عَجَبُهُ مِن عَنْدِي سَبَّبِي لَم أَصْرِبُهُ البَّهَ أَصْرِبُهُ البَّهَ أَرْدُلُهُ البَّهَ وَلان ذَلِك في البَّهَ أَحْسَنَ لَخَفَاهَ أَرْدُلُهُ لِللَّهَ وَلان ذَلِك في البَّهَ أَحْسَنَ لَخَفَاهَ الْهَاهَ وَقَالَ البُو الفَّجُم أَقُولُ قَرِّبٌ ذا وَهُذَاكَ أَرْحِلُهُ يُويِد أَرْحِلُهُ يَا فَتَى إِأَقُولُ قَرِّبٌ ذا وَهُذَاكَ آرْحُلُهُ (هَ الْهَاهُ وَقَالُ اللهِ الفَّجُم أَقُولُ قَرِّبٌ ذا وَهُذَاكَ أَرْحِلُهُ يُويِد أَرْحِلُهُ يَا فَتَى إِأَقُولُ قَرِّبٌ ذا وَهُذَاكَ آرْحُلُهُ (ه

حــابِـسِــى رَبْعٌ وَقَـهُـنُ بِـهٓ لَـوْ أُطِــيهُ النَّهْ اللهُ اللهُ أَوْمَهُ اللهُ ا

حَدِيثُ بَنِي بَدْرِ إِذَا مَا لَقِيتُهِم كَنَوْرِ الدَّبَا فِي الْعَرْفَضِ الْمَتَقَارِبِ ﴿ فَلَيْسَ كَقُولُهُ وَشِعْرِ كَبَعْرِ الْكَبْشِ وَلَٰكِمْهُ وَصَفَهُم بَصْئُولَةِ الأَصْواتِ وَسُوْءَةِ الكلامِ وَإِذْخَالِ بَعْضِهِ فِي بَعْضٍ والذَّى يُخْمَدُ الْجَهَارُةُ والْفَخَامَةُ وَأُنْشِدْتُ لَرَجُلٍ قالَ يَمْدَحُ الرَّشِيدَ

معا جَيْمِيْ النَّمَالَامِ جَيْمِرُ العُطاسِ جَهِمِيْ السُّوَآءَ جَهِيمِرُ النَّيْغَمْ ويَخْشُو على الآيْنِ خَطُّوَ الشَّلِيمِ ويَعْلُمُو الرِّجِالَ بِتَخَمَّلُونَ عَمْمُ،

a\ Part of this word is cut away in E., but the fetha is quite distinct. b\ d. مرأو انتعت c) C. d. E. عباس عباس

الباب ٣٨ الباب

ثُمَّ ٱسْتَمَرُّوا وقالُوا إِنَّ مَشْرَبَكم مَّا اَ بَشْرُقِي سَلْمَى فَيْدُ او رَكَكُ قال الأَمْمَعَىُّ فَقُلْتُ لَأَعْرَابِي أَتَعْرِفُ رَنَّمًا فقل لا ولٰكِنْ قد كان هافند مآ اَ يُسَمَّى رَكَّا فَهٰذا أَيْسَتْ فيه لَغَنانِ ولٰكِنِ الشَّاعِرُ إِذَا احْتَاجَ الْحَلَّوَة أَتْبَعَ لَخْرُف الْمَتَحَرِّكَ الذَى يَلِيهِ السَاكِنُ ما يُشَاكِلُه لَحَرَّكَ السَاكِنَ بِتَلْكَ لَخْرَلَةِ قال عَبْدُ مَنْفِ بن رَبْعِ [ش رِبْعِيّ] الهَٰذَكُ

أَخَقَضْ بَالنَّاهُمِ لَنَّا عَلَوْلُهُ وَيُرْفِعُ تَنْوُنًا غَيْرَ جافٍ غَصِيصٍ

a' d. E. عُقْمَ مَامِ.

تَهِام أَصابَتْ قَلْبَهُ مَلَلِيَّةً عَرِيبُ الهَوَى وَاعًا لِّكُلِّ غَرِيبٍ ﴿ تَهِا الْهَوَى وَاعًا لِّكُلِّ غَرِيبٍ ﴿ وحدثت أنّ نُعنيبًا أنّ عبد اللك فأنشده فاستُدحسن عبد اللك شعره وسرّ به (a فوصله b ثمّ دُعا بالغَدآء فننعمَ معَه فقال له عبد الملك يا نُصَيْبُ عَلْ لك فيما يُتَنادَمُ عليه فقال يأمي المُمنيين تَأَمَّلْنِي قال قد أَراك فقال يأميمَ المؤمنين جلدي أَسْوَدُ وخَلْقي مُشَوُّ ورَجْهِي فَبيئَ ولَسْتُ في ه مَنْصب واتَّا بَلَغَ بي أَجِالسَتَك ومُوَّا كَلتَك عَقْلي وأَنَّا أَكْرَا يَأْمُيرَ المُومنين أَن أَدْخلَ عليه ما يَنْقُصُه فَأَءْجَبُه كَالْمُه فَأَعْفَاه ﴿ وَقَالَ الوَلِيدُ بِن عِبِدِ اللَّكِ لِلتَحَجِّاجِ فِي وَفْدة وَفَدَها عليه وغد أَدَلا قَلْ لك في الشَّوال فقال لمَّاميرَ المؤمنين لَيْسَ بحَوامِ ما أَحْلَلْتَه ولكنِّي أَمْمَعُ أَثْلَ عَمَلِي منه وأَثْرَهُ أن أَخَانَفَ قولَ العَبُّد الصائح وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ فَأَعْفَاه ١٠ وقال مَسْلَمَةُ بن عبد الملك يومًا لنُصَيْب أَمْتَدَدَّتُ ٥٠ فُلانًا لرَجْل من أَهْلِه فقال قد فَعَلْتُ قال أَوْحَرَمَك فال قد , فَعَلَ قال فَبَلَّا عُجَوْدُه قال لم أَنْعَلْ قال ولِمَ قال لأَتَّى كُنْتُ أَحَقَّى بالهِجآء منه إذْ رَأَيْنُه مُوْمنعًا لَمُدْحِي ذَأُهْجِبَ به مَسْلَمَة فقال السَّمَّلْيي قال لا أَفْعَلْ قال ولِمَ فقال لأنَّ دَمَّك بالقطيَّة أَجْوَدُ من لساني بالمُسْلَلة فَوَعَدَ له أَنْفَ ديمُره وحدثتُ أَنَّ الكُمَيْتُ بن زَيْد أَنْشَدَ نَصَيْبًا فاسْتَمَعَ له فكان فيما أَنْشَدَه

وقد رَأَيْدَمَا بِمِا حُورًا مُّنَعَّمَةً بِيضًا تَكَامَلَ فِيمَا الدُّلُّ والشَّنَتُ وا فَثَنَى نُمَيْبُ خِنْصَرُه فقال له الْكُمَيْثُ ما تُصْفُّع فقال أُحْصِي خَطَّاءك تَباعَدتُ في قولك تَكامَّل فيها الدَّلُّ والشَّنَبُ عَلَّا قَالَتَ دما قال ذو البُّمَّة

لَمْ مِنْ مَ شَفَقَيْهِا حُوَّا تَعَسُّ وَفِي اللَّمَاتِ وَفِي أَنْسِابِهِا شَمَبُ ٢

ثُمَّ أَنْشَدَه في أُخْرَى معا معا كُأَنَّ الغُضَاءِتُ من جَـرْهِيا أَراجِيدُ أَسْلَمَ تَـبُّخُو غِفَرًا كُأَنَّ الغُضَاءِتُ من جَـرْهِيا أَراجِيدُ أَسْلَمَ تَـبُّخُو غِفَرًا ٢ [وَقَعَت الرَّوايةُ من جَرْبها وصَوابُه من غَلْيها النَّه يَصف قدَّرًا ديه لَحْمُّ فَشَبَّمَ غَلَيالَ القدر وارْتفاع اللُّحْم فيه بالموْمِ الذي يَرْقَفُهُ إِ فقال له نُصَيِّبُ ما عَجَتْ أَسْلَمُ عَفارًا قَتْ فاسْتَرْهَا الكُمَيْنِ

a) a. C. وَسَرَّع . b) a. كثم وصلا . c) a. C. وسَرَّع

الباب ٣٨ الباب

مَيْلًا فَهَالًا صَغَمْتُ اللَّي يقول

قال فانْتَقَدَّخ نُعَيْبُ ثُمَّ أَقْبَلَ عليه فقال له ولكن أَخْبِرْنى عن قولك يأَسْوَدُ

أَهِيمُ بِدَعْدِ مَّا حَبِيتُ وَإِنْ آَمْتُ (الله فَدُوا حَدَوَلَى مَنْ ذَا يَهِيمُ بِهَا بَعْدِي كَانَّكُ اغْتَمَمْتَ أَذَّ يَفْعَلُ بِهَا بَعْدَى ولا يَمْبِي فقال بعضهم لبعض قُومُوا فقد اسْتَوَتِ القرْقَةُ وعى لُعْيَةُ على خُلُوطِ فاسْتُواوَعَا انْقصَوَعَا [قال ابو لخَسَى التَّبِينُ هي السُّدَّرُ فأذا رِيدَ في خُطُونِهِ عَلَيْ مَنَّةُ العَرْقَةُ وَتُسَمِيهِ العَالَمَةُ السُّدَّرُ فَأَدَا وَبِدَ في خُطُونِهِ عَلَيْ القَرْقَةُ وَتُسَمِّيهِ العَالَمَةُ السُّدَّرُ أَنَّا وحَدِّثْتُ أَنَّ كُثَيْرًا دَخَلَ على عَبد المَلك بن مَرْونَ وعِنْدَه التَّخْطُل فقال وَيقَل عَلَيْ فَعَال هِاللهِ عَلَيْ المُعْمَدِينَ فقال له فَذَا التَّخْطُل فقال له فَذَا التَّخْطُلُ فقال له فَيْقِرُ

لَا تَشْلَبَنَّ خُفُّولَدٌ فَي تَغْلِبِ فِالتَّرْنِي أَنْسَوْمُ مِنهِ أَ أَخْسُولَا وَالشَّعْلَبِي وَالشَّعْلَبِي إِذَا تَنَحْنَحَ لِلْقِرَى (b)
 وَالشَّعْلَبِيُ إِذَا تَنَحْنَحَ لِلْقِرَى (b)

[اَخُوالاً منصوبُ على كَال وَمَنْ زَعَمَ أَتَّه تَمْييوُ فقد أَخْدَناً] فسَكَت الأَخْطُلُ فما أَجابَه بِحَرْفِ قال ابو العبّاس سَعْتُ مَنْ يُنْشَلُ فَذَا الشَّعْرَ والتَّغْلَبِي اذا تُنْبِّنَ لِلْقَرَى وهو أَبْلُغُ ﴿ قَل وَخْبِرَتُ أَنَّ نُصَيفُ بَدُلك النَّوْمِعِ وتَقْرِى ولا يَرالُ النَّهِيمُ اللَّهُ وكانتُ تُصيفُ بَدُلك النَّومِعِ وتَقْرِى ولا يَرالُ الشَّرِيفُ مَمَّى لم يَحُلُلْ بها يَتَناوَلها الشَّرِيفُ مَنَى لم يَحُلُلُ بها يَتَناوَلها اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن لم يَحُلُلُ بها يَتَناوَلها وَمَلَها اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَل

أَدْ حَتِّ قَبْلَ البَيْنِ أُمَّ حَبِيبٍ وإِن لَّم تَكُن مِّنَا غَدًا بِقَوِيبٍ وإِن لَّم يَدُنْ أَتِّى أُحِبُكِ صادِقًا(d) فما أَحَثُ عِنْدِى إِذَا بِحَبِيبٍ

a) d. E. فان لم . b) Marg. E. وَقَدْ رُوِيَ بِصِمِّ النَّمَا ﴿ وَالنَّوْنِ ) فَانْ . c) a. مَا . d) E. فان لم . b) but originally, as it appears , تَكُن

فلمّا أَرَادَ الشَّنْخُوتَ شَخَتَ معَه الْأَحْوَن بن محمَّد فلمّا نَرَلا وَدَّانَ صارَ اليهما نُعَيْبُ فَمْصَى اللَّحْوَن لِمَعْصِ حاجتِهِ فَرَجَعَ الى صاحبَيْهِ فقال اتّى رَّيْتُ كُثَيِّرًا مَوْضِعِ كذا فقال عَمْرُ فابْعَثُوا اليه ليَصِيرَ الينا فقال اللَّحْوَن أَعو يَصِيرُ اليكم (٥ حو وَالله أَعْظَمُ كِبْرًا مِن ذَلَك قال فاذًا نَصِيرُ اليه فصاروا اليه وعو جالِسٌ على جِلْد كَبْشُ فوائلُهِ ما رَفَعَ منهم آحَدًا ولا الْقُرْشِيُّ ثَمَّ أَدَّبُلُ على الْقُرَشيُّ وفقال فَاكَّا فَعْل الْقُرْشيُّ وَقَالُ فَالْتُونُ فَيْ كَثِيرِ مِن شَعْرِك وَلَكَنْ خَبْرِق عِن قولك

قَالَتْ لَهَا أَخْتُهَا ثُعَاتِبُهَا لَا ثَنْفُسِدِنَّ الطَّوافَ فَي عُمَوِ [كذا وَنَعَتِ الوَّوايِثُ لا تفسدنَ على النَّهْي والصَّحِيخُ لَتفسدنَّ على القَسَم كَأْتُهَا قالتْ واللَّهِ [تنفسدن]

> أَدْرُرْ وَلَـوْلا أَنْ أَرَى أُمَّ جَـعْفَوٍ بِأَبْمِاتِكُم مَّا دُرْتُ حَيْثُ أَدْرُو وم نُنْتُ زَوْرًا وَنُكِنَّ دَا البَوْى إذا لَم يُـزْرُ لا بُحَ أَنْ سَيَـرُو.ُ نَقْد مَنَعَتْ مَعْرُوفَهَا أُمُّ جَعْقُو وَلِيِّ اللهِ مَعْرُوفِها لَفَقِيمِـُ قال فَامْنَلَاً الْحَوْنُ شُرْرًا ثُمَّ أَتْبَلَ عليه فقالُ يَأْحُونُ خَبْرُنَى عِنْ فُولِك

فإنْ تَعمِلِي أَصِلْكِ وإنْ تَعُودِي لَيَنجْرِ بَعْدَ وَمُعلِكِ لا أَبَالِي أَمَا واللّهِ لُو نُنْتَ مِن فُخُولِ الشُّعَرَآءُ نَبائَيْتَ هَلَا فُلْتَ كَمَا قال طُذَا وَتَمَرَّتَ بِيَهِ عِلى جَنْبِ إِ نُـضَيْب

وِزَيْمَبَ أَلِمُ قَبْلَ أَن يَشْعَنَ الرَّنْبُ(d وَبُلْ إِنْ تَمَلِّيمَا عَمَا مَلَّكِ القَلْبُ

a) C. البك a) d. E. بَنَشَبُتُ and نَشَبَبُ d) d. E. أَبك . d) d. E. أبك . d.

[للقب البيض الْأَعْجازِ من للمبيض الله ويقال قَصَعَ صارَته إذا رَوِى والصَّارُةُ شِدَّةُ العَطَسَ والنَسُوحِ أَن تَشْرَبُ دون الرِّي يقال نَشَحَ يَنْشَدُح ومِثْلُه تَغَمَّرُ إذا لم يَرْو ويقال للقَدَج الصَّغيرِ الغُمُرُ من فَذا وقال بعض الْمُسَرِين الهِيمُ رِمالُ بعَيْنها واحدتُها عَيْمات يا فَنَى وقولها لا يَنْقَعْن اى لا يَرْوَيْنَ يقال (ه تَقَعَتْ ماشيَة بنى فَلانٍ برِيّ إذا لم تَمْلُغُ من المآه حَقَّها ويقال للمآه النَّقْعُ ويقال المَّقْعُ في عَيْد قال المَّقْعُ في عَيْد قال السَّاعُ في عَيْد قال السَّاعِرُ المَّامِ

لَقد حَبَّبَتْ نُعْمُ الينا بَوَجْهِهِا مَساكِنَ ما بَيْنَ الوَّتَآقِرِ وَالنَّقْعِ [الوَتآثِرُ بالتَّآءَ منقونَ باثْنَمَيْن مَن فَوْنَ] والنَّقْعُ الصُّرائِحَ قال لَبِيثً

فَ مَ تَى يَدُ اللّهِ وَالْهِ الْهِ الْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

يما خَيلِيمَةً قد مَلِلْتُ ثَوَانِي بِالْمُصَلِّي وقد شَيْمُثَّتُ الْمَقِيعَا

a) C., d. add ماه . b) ه. وجَلَبْ . c) ه. فريف . d) ه., E. اجالس ٤٠ ك.

الآخَر لأن من الإبل ما يكون جَزُورًا للذَّحْرِ لا غَيْرُ وَامَا قُولُهَا ولا ضَوَّعُ غُمْرُ فالصَّرَعُ الضَّعِيفُ والفَّمْرُ اللَّهِ لَكَ عَبْدَ اللَّهِ مُنْفَوِ الْهَالَّبِ بن ابن صُفْرَة وَقَتْلُه عَبْدَ اللَّهِ الصَّغِيرَ وَخَرْبُ قَطَرِيِّ عنه تَمَشَّلَ اقدل لِلّهِ ذَرُ الْهَلَّبِ واللَّهِ لَكَاَّذَهِ ما وَصَفَ لَقِيظُ الإياديُّ حَيْثُ يقول

وقَـلَـدُوا أَمْرَدِم لِللهِ دَرُكُم مَّ رَحْبَ الذِراعِ بِأَمْرِ لَخَرْبِ مُضْطَلِعًا معا لا مُقْرِفًا إِن رَّحَلَهِ العَيْشِ سَاعَدَهُ ولا إذا عَتَّى مَكْرُوهُ بِيَّه خَشَعًا ما زالَ يَخْلُبُ عُذا الدَّعْرَ أَشْطُوهُ يَكُمُونُ مُتَّبِعًا طُوْرًا وَمُتَّبعا حَتَّى ٱسْتَمَرَّتُ على شَوْرِ مَّرِيرَتُهُ فَيُ مُو العَيْرِيمَة لا رُثُنا وَلا صَرَعا

قدم اليه رَجْلُ فقال أَيُهَا الاميرُ وائلَهِ لَكَأَنِّى أَسْمَعُ هذا التهثيلُ مِن فَطَرِيّ في الْهَلَّبِ فَسُوِّ لِخَجّائِهُ ا بذلك سُرُورًا تَبَيَّنَ في وَجْهِه وَفُولِهَا كَمَصْلِ السَّيْف عَيْنِ اللَّهَدِّدِ فَالْهَيْلَدُ المنسولِ الى البِيْد، وَوَلَهَا من أَقْلِ بَيْتِي وَتَحْتِدِى فَالتَحْتِدُ الأَصْلُ قال الشاعرُ

وفى السّرِ من قَحْطانَ أَوْلانُ حُرَّة عِشامُ اللَّهَى بِيتُ كِرامُ اللَّحَاتِدِ، وَقُولَهُ مِلْ اللَّهَى بِيتُ كِرامُ اللَّحَاتِدِ، وَقُولَهُ مِلْ عَمْ مَا لَا عَمِيمُ يَقُولُ جِامِعُ أَخَذَه من عَمَّ يَعُمُّ، وَقُولَهُ جِدُّوَ مُعْيَمَةً فَالْجِدُّو مِنَ أَلنَّارِ وتُحْمَعُ ايضًا القَطْعَةَ وَأَصَلُ ذَلك في الخَشَبِ ما كان منه فيه في فارُّ فا الله عزّ وجلّ أَوْ جُبِدُوةٍ مِنَ ٱلنَّارِ وتُحْبَعُ ايضًا ووجدًى قال ابنُ مُقْبِل

باتَتْ حَواثِبْ سَلْمَى يَلْتَمِسْنَ لها جَوْلَ لِلْمِنْ خَـوَّارٍ وَّلا دَعِيهِ النَّمْوَافِ النَّمْوِفُ النَّمْوِفُ النَّمْوِفُ النَّمْوِفُ النَّمْوِفُ النَّمْوِفُ النَّمْوِفُ النَّمْوِفُ النَّمْوَ النَّقَفُ عَلَا النَّقَفُ عَلَا اللَّهُ عَلَى عَلَا اللَّهُ عَلَى عَلَا اللَّهُ عَلَى عَلَى الواحِدُ مِن عَمِم أَعْيَمَ ويقال في هذا المَّعْنَى عَيْمانُ وقال بعض المُسَوِين في قول الله عَرَّ وجل فَشَارِبُونَ شُرْبُ ٱلْجِيمِ قال عَلَى الْإِلَّ العِطاشُ وقال دَو النَّرِمَةَ [يَصِفُ المُسَوِين في قول الله عَرَّ وجل فَشَارِبُونَ شُرْبُ ٱلْجِيمِ قال عَلى الإِلَّ العِطاشُ وقال دَو النَّرِمَةَ [يَصِفُ المُحَمِّرُا]

مراحَتِ الخفيد لم تَقْمَع صرآتِرَت ومد نَشَخْصَ فلا رِعَى وَلا عِيمُ

a) d., E. منه ميغ.

a) d. and E., in the text, عمورة. b) This latter is the reading of C. أومرة; a. has أومرة c) C., d. d) Marg. E. عمود في العَمْين.

الباب ٣٨ الباب

ومِثْلُ ذَٰلِكَ رَجْلٌ ولا كمالِكِ [نما يقال فَتَى ولا كمالِكِ وقد تَقَدَّمَ لأَبِي العبّاس فَتَى وهو الصَّوالِ]

يَعْمُون مُلِكَ بِن نُويْرةَ ومَرْعًى ولا كالسَّعْدانِ وحدثنى عَلَى بِن عبد الله عن ابن عآئِشةَ قال

كان ذو الأصْبَعِ العَدْوائيُ رَجُلًا غَيُورًا وكانتْ له بَناتْ أَرْبَعُ وكان لا يُورِّجُهُنَّ غَيْرةٌ فاسْتَمَعَ عليهِنَّ (٤

يومًا وقد خَلُونَ يَتَحَدَّثَنَ (٥ فقالتْ قَاتَلَةً منهِنَ لِتَقُلْ كَلُّ واحِدةٍ منكنَّ ما في نَفْسِها وَلْمَصْدُنْ

ه جَميعًا قال فقالتْ كُبْرَاغُنَّ

لَّلَا لَيْتُ مَ يُعْطَى الْمَالَ بَدِيَتَةٌ (٥ لَّهَ جَفْمَةٌ تَشْقَى بِهَا النِّيبُ والْوُرْرُ لَمْ حَكَمَاتُ الدَّصْرِ مِن غَيْرِ كَبْرَةِ (٥ تَشِيمُ فللا فانٍ وَّلا صَرَعٌ غُمْرُ اللَّجارِب (١ وهو مَحْوذُ من حَكَمَةِ اللِّجامِ ش] فَقُلْنَ لها أَثْتِ تُوِيدِينَ سَيِّدًا فقالتِ الشَّالِيثَةُ

a) d, E. رَالِيهِا أَنْ اللهِ اللهِ

حَمِيمِ آنِ اى قد بَلَغَ إِنَاهُ وَوَلِهَ مَا غَيْرَ الْغَلَىٰ منه فهو مَاكُولُ يقول نَحْنُ أَحَّابُ صَيْدٍ وَهُذَا من فَعْلِهِم [الْعَرْبُ لا تُنْصِبُ اللَّحْمَ إِمَّا لاَسْتِعْجَالِها للصَّيْفِ وَإِمَّا لأَنْ ذَلِك مُسْتَحَبُّ عندها فلللك قَالَة قال لا يُونِيهِ وقيل لتعجيلِ القرى] وقولَه مُسَوَّمَة تكون على صَرْبَيْن أَحَدُهما أَن تكونَ مُعْلَمةً وَالله يُونِيهِ وقيل لتعجيلِ القرى] وقولَه مُسَوَّمَة تكون على صَرْبَيْن أَحَدُهما أَن تكونَ مُعْلَمةً والثناني أَن تكون قد أُسِمَتُ في المُرْعَى وهي فَهُنا مُعْلَمةً وقد مَصَى فَذَا التفسير واجاً أَخَذَ والثناني أَن تكون قد أُسِمَتُ أَمْرِهِ القَيْس فَإِنّه جَمَعَ ما في فَذه النَّبْياتِ في بَيْتٍ واحِدٍ مَعَ فَصْلِ التَّقَدُم

مُّنْ بِأَعْرَافِ لِجِيمِادِ أَكُفَّنَا إِذَا نَحْنُ ثُمْنَا عَنْ شُوآهَ مُصَهَّبِ وهو الذى لم يُدْرِكُ وَمُشَ مُّسَنَّحُ ويقال للمِنْدِيل المَشُّوشُ، وكانتِ العَرَبُ تَأْلَفُ الطِّيبَ وتَطْرَح ذلك في حالتَيْن في لخَرْب والصَّيْد قال المنابِغَةُ

السَّنَوْرِ جِنَّهُ البَقَارِ
 وقال آخُرُ

الباب ٣٠٠ الباب

[غَمِطَ كَفَرَ النِّعْمةَ رِغَمَطَ ويقال ايضًا تَنَقَّتَن] فَتَنَى له الوِسادة وصُشَّ اليه ورَفَدَه وحَمَلَه وأَضافَه فلمّا أَن أَرَادَ الرَّجُلُ الرِّحْلةَ (١ لم يَخْدُمْه أَحَدَّ من غِلْمانِ الى البَحْتَرِيّ ولا عَقَدَ له ولا حَلَّ معَه فَنْكَرَ ذُلك مع جَمِيلِ ما فَعَلَ به وأَنّه قد تَجارَزَ به أَمَله فعاتَبَ (٥ بَعْصَهم فقال له الغُلامُ إنّا اتمّا نُعِينُ النازِلَ على الإقامة ولا نُعِينُ الراحِلَ على الفراقِ فَبلَغَ عُذا الكلام جَلِيلًا من القُرْشيّين فقال ه واللّه لَفِعْلُ فُولًا والعَبِيدِ على هٰذا القَصْدِ أَحْسَىٰ من رِفْدِ سَيّدِهم ه

## و با<del>ب</del>

قَالَ عَبْدُ اللَّكِ بِن مَرْدانَ يومًا لَجُلسَآتُم وكان يَجْتَنبُ غَيْرَ الْأَدَبَآه أَتَى الْمَادِيلِ أَفْصَلُ فقال قَـتَلُ مَنهم مَنادِيلُ مَصْرَ كَأَنْهَا غِرْقِي البَّيْصِ [الغُرْقِيُّ يُهْمَزُ ولا يُهْمَزُ وكذَّك فعْلَم] وقال آخَرُ مَنادِيلُ اليَمَنِ كَانَهَا أَنْوارُ الرَّبِيعِ فقال عبدُ المَلك ما صَنَعْتُما شَيْعًا أَفْصَلُ المَنادِيلِ ما قال أَخُو تَمِيمٍ يَعْنِي عَبْدَةَ الهِي الطَّبِيبِ [عَبْدُةُ بالسَّكان البآه]

لَمَّا نَرَلْنا نَصَبْنا ضِلَّ أَحْبِيَة وَّضارَ لِلْقَوْمِ بِاللَّحْمِ الْمَرَاجِيلُ وَرُدُّ وَأَشْقَرُ مَا يُونِيهِ طَادِيحُهُ مَا عَيْرَ الغَلْي مَنهُ فَهُوَ مَاكُولُ الْمُحْبَقُ وَالْمَاعُ مَنْ لَا يُحْدِدُ مُسُوّمَة أَعْرافُهُمْ لَأَيْدينا مَناديلُ اللهِ جُرِدُ مُسُوّمَة أَعْرافُهُمْ لَأَيْدينا مَناديلُ اللهِ اللهِ جُرِدُ مُسُوّمة

a) C. الرّحيل b) d., E. وَعَتَبَ

الباب ٣٠ الباب ٣٠

نَرِيهِ يَ أَصْطَمِحْ يَا سَلْمَ إِنِّى رَأَيْتُ اللَّهِ عَن عِشَامِ عَن عِشَامِ وَ اللَّهِ عَنْ وَحَلَ فَنَقَبُوا فِي ٱلْبِلَادِ اَى تَوَّفُوا وِمِثْلُه قولُ أَللَّه عَرَّ وحَلَّ فَنَقَبُوا فِي ٱلْبِلَادِ اَى تَوَّفُوا وِمِثْلُه قولُ آمْرِهُ القَيْس

وقد نَقَبْتُ في الآفاق حَتَّى ( عَرضيتُ من الغَنيمَة بالإياب ا

ه فأمَّا التأريخ الذي يُورِّخ به اليوم فأرَّلُ مَنْ فَعَلَه في الأسلام عُمْر بن الْخَطَّاب رحم حَيْث دَرَّن الدَّواوينَ فقيل له لو أُرَّخْتَ يأميرَ المَّومنين لَكُنْتَ تَعْرَفُ الأُمُورَ في أَوْقاتها فقال وما التأريخ فأُعْلَمَ مَا كَانِتِ الْعَجَمُ تَقْعَلُهُ فَقَالُ أَرْخُوا فقالُوا مُنْ أَيُّ سَنَة فَاجْتَمَعُوا على سَنَة الهجُّوة لأنَّه الوَقْتُ الذي حَكَمَ فيه رسولُ الله صلَّعم على غَيْرِ تَقيَّة ثمَّ قالوا في أَتَّي شَهْرِ فقالوا نَسْتَقْبلُ بالناس أُمُورَهم في شَبْرِ المُحَرَّم إذا انْقَصَى خَبُهم ولانتْ هجْرةُ رسول الله صلَعم في شَهْر ربيع الآحر · [الذي اتُّفقَ عليه أنْ صَّجْرَةَ رسول الله صلَّعم كانتْ في زبيع الَّذَّرِل وفيه ماتَ صلَّعم] فقدَّمَ التأريخ على الهِجْرة فلا النَّشْهُر وجآء في تصحيح فذا الوِّقْت أَعْني المُحَرَّمَ ما رُوى لنا عن ابن عَبَّاس رحم فانَّه قال في قول الله عزَّ وجلَّ وَالْفَجْو وَلَيَال عَشْر قال فَأَتْسَمَ بِفَجْر السَّنَذ وهو المُحَرَّمْ ، وقولم هَا اللُّمُّ التي وَلَدَتْ تُوْيشًا يَعْنِي بَوَّة مِنْتَ مُرِّ كانتْ أُمَّ النَّصْرِ بن كِنانَة وهو ابو فُرَيْشٍ ومَنْ لم يَكُنْ من وَلَده فَلَيْسَ بِقُرَشي وَتميمُ بن مُر خاله ﴿ وَكَانَ يقال مَنْ عَرَفَ حَقِّى أَخِيه دامَ له اخآره ومَنْ هُ اتَكَبَّرَ على الناس ورَجَا أن يكونَ له صَديتُن فقد غَرَّ نَفْسَه ﴿ وَقَيلَ لَيْسَ للَّجُوجِ تدييرُ ولا لسّيَّ الخُلْق عَيْشٌ ولا لْمُتَكَبِّر صَديقٌ ٥ وقيل مَنْ بَسَطَ بالخَيْر لسادَه الْمَسَطَتْ في القُلوب مُحَبَّثُه والمَنَّةُ تُقْسِدُ الصَّنبيعَة ﴾ ويروى أنّ شاءرًا أُتَني أَبا البَخْتَرِيّ [البَخْتَرِيُّ بَفُتْمِ البآء وبالخآء المعْجَمَة] وَعُبَ ابن وَعْب وكان من أَجْوَد الناس وكان اذا سَمعَ مَكْمَ المادج فَحكَ وسَرَى السُّرُورُ في جَوانحه وأَعْظَى وزادَ فأتناء فدا الشاءرُ فأنشده

لِكُاتِّ أَخِي فَصْلِ نَصِيبٌ مِّنَ العْلَى وَرَأْسُ العُلَى ثُواً عَقِيدُ النَّدَى وَصْبُ
 وم ضَمَّ وَعْبًا قُوْلُ مَنْ عَمَطَ العُلَى كَمَا لا يَصْرُّ البَدْرَ يَشْمِحُهُ الكَلْبُ

a) d. and E., in the text, مُنَوِّفُتُ .

وقال ايضًا

رَأَتْ مَدَّ السِّنِينَ أَخَـكُن مِنْي كَمَا أَخَـكَ السِّرار من الهِـلارِ ٥

وقال ذو الرُّمَّة

مَشَيْنَ كَمَا ٱخْتَرَتْ رِماجٌ تَسَقَّهَتْ (b أَعالِيَها مَرُّ الرِّياحِ النَّوَاسِم

ه [زَعَمَ بعضُهِم أَنَّ البَيْتَ مصنوعُ والصَّحِيخِ فيه مَرْضَى البِّهاجِ النَّوَاعِمِ والْرَضَى التى تَهُبُّ بلين] ومثلُ عُذا كَثِيرٌ وعلى مثلٍ عُذا القولِ الثاني تقول يا تَيْمَ تَيْمَ عَدِيّ لَأَنْك أَرُبَّ يا تَيْمَ عَدِيّ وَقَحَمَت الثَّانِي تقول يا تَيْمَ تَيْمَ عَدِيّ لَأَنْك أَرُبَّ يا تَيْمَ عَدِيّ وَقَحَمَت الثَّانِي توكيدًا وَأَقَا الصَّحِيخُ واقحمت الثاني توكيدًا وركذلك لا أَبَا لَكَ لأَنَّ الالفَ لا تَثْبُتُ في النَّبِ في النَّصِبِ إلَّا في الإضافة أو بَدَلاً من التموين فايّا أَرادَ لا أَبَاك ثُمَّ أَقْحَمَ اللّامَ توكيدًا للإضافة وأَنْشَدَ الماذِنَّ اللَّهُ اللهِ المَّافِق لَا تَنْسُلُ فَي الْأَسْلِ الْمَافِقُ اللهِ الْمُعْلِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الْمُعْلِي اللهِ اللهِ المُعْلِيقِ اللهِ اللهِ المُعْلِيقِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

رقد مناتَ شَمَّاتُ وَمَاتَ مُوَرِّدٌ وَأَتَّى كَرِيمٍ لَّا أَبَاكِ يُخَلِّدُ اللهِ الْخَلْدُ . وقال آخَهُ

أَبِالْمَوْتِ ٱلَّذِي لا بُدَّ أَيِّ مُدلاتٍ لَّا أَبِاكِ تُخَدِّفِ مِدنِي،

وقولة على صواط فالصواط المنْعِائِ الواصِحُ وكذَّلك قالتِ الْعُلَمَاتِ في قول الله عبّر وجلّر اعْدِنَا الْسَرَاطَ النَّسْتَقِيمَ وَوَوَ سَمَ بِكَ خَالِدٌ يُرِيد خالِدَ بِن الْوَلِيدِ بِن الْعَيرَةِ بِن عَبْدِ اللهِ بِن عُمْرَ بِن مُوَّة بِن كَعْبِ لأَن أُمَّ مِشْمِ بِنْتُ عِشَامِ بِن السَّعِيرَة بِن عَشَامِ بِن الْعِيرَة بِن الْعَيرَة بِن الْعَيرَة بِن الْعَيرَة بِن الْعَيرَة بِن اللهِ بِن عَمْر بِن مُحْرَوم وكان عِشَامُ بِن الْعِيرة أَجَدَّ قُرْشِيِّ حِلْمًا وجُودًا وكانتُ قُرَيْشُ عَبِد اللهِ بِن عَمْر بِن مُحْرَوم وكان عِشَامُ بِن الْعِيرة أَجَدًّ قُرْشِيِّ حِلْمًا وجُودًا وكانتُ قُرَيْشُ فَوْتَ عَمْرَ بِن عَمْر بِن مُحْرَوم وكان عِشَامُ بِن الْعِيرة قَلْن قال الشَاعِرُ وَمُانَ تَمَاعَى النَّالَى مُوتَ قُرَائِ عَشَامٍ ومِن أَجْلِه يقول القَائِلُ مَعْرَامِ وهَمْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَمْر بِن أَجْلِه يقول القَائِلُ وَعَلْمَ فَلانِ قال الشَاعِرُ وَمِن أَجْلِه يقول القَائِلُ وَعَلَى اللّهُ اللهِ عَمْلُهُ الْمُعْرِقِ الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ الله

ذَّ مُّبَرَحَ بَطْنُ مَكَّةَ مُفْشَعِرًا كَأَنَّ الأَرْضَ نَيْسَ بِهَا عِشَامُ ٢٠ يقول حو وإنْ كانَ ماتَ فهو مدفونَ في الأَرْضِ فقد كان يَجِيبُ مِن أَجْلَه أَلَّا يَمَالَهَا جَدْبُ وقال الآخَوْ

a) Marg. E. اَخْذَ اللَّحَانَ . b) a. and marg. E. نما مَرَّتْ .

ه قوله حِينَ يَوْمُ حَجًّا فيكون لِخَيَّ جَمْعَ حاجٍ كما يقال تاجِرُ وتَاجْدُ وراكِبُ وَرَّبُ قال العَجَّاجِ بـواسـط أَكْـرَهُ دار دَارًا واللهُ سَمَّى نَصْرَك الأَّنْصَارًا

فَأَخْرَجَه على ناصِرٍ وَنَصْرِ قال ويجوز أَن يكونَ حَنَّمَ أَصْابَ حَنِّ كِما قال الله عرّ وجلّ وَٱسْتَلِ ٱلْقَرْيَةَ يُرِيد أَعْلَها الله عرّ وحَلْ وَرُرُوفَ على وَرْنِ يَرْفِ على فَعْلِ مِثْلُ يَقْطٍ وحَدْرٍ ورُرُوفَ على وَرْنِ مَيْلِ مِثْلُ يَقْطٍ وحَدْرٍ ورُرُوفَ على وَرْنِ صَرُوبِ وقال الْأَنْصَارِيُ [هو كَعْبُ بن مُلك]

وَا لأَنَّ صَدْرُ الْقَمَاةِ قَمَاةً وَمِن كُلام الْعَرَب نَفَيَتْ بعضُ أَصابِعة لأَنّ بَعضَ الأَصابِع اصْبَعَ فهذا قولُ والأَّجْوَدُ أَن يمكونَ الْخَبُر في المُعْنَى عن المُصافِ اليه فَأَتْحَمَ المُصافِ اليه توكيدًا لاَّتَه غَيْرُ خارِجٍ مِن المُعْنَى وفي كتاب الله عزّ رجل فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُم لَهَا خَاصَعِينَ انّهَا المَعْنَى فظُلُوا لها خاصَعِين والخُصُوعُ بَيّنَ في الأَعْنَاق فَظُوا لها خاصَعِين والخُصُوعُ بَيّنَ في الأَعْنَاق فَأَخْبَرَ عنهم فأَقْحَمَ الأَعْنَاق توكيدًا وكان ابو زَيْد الآنصاريُ يقول أَعْناقُهم جَماعاتُهم تعول أَتانى عُنْق مِن الناس والأَرْلُ قولُ عامَّةً المَّحْرِيْين وقال جُريْرُ

م لَمَّا أَنَّى خَبُرُ الرُّبَيْرِ تَنواضَعَتْ سُورُ المَدينَة والجبالُ الخُشُّعُ(b)

a) C., d. and E. add here: پُونَتُ لَانْهُ سَنَةً و, but these words are scored out in E. b) a.

الباب ٣٠ الباب

ما لا أَعْطِى مِثْلَهُ وَإِمّا يَعْتَرِى فَذَا البابُ مِن الظُّلْمِ وَتَلَّةِ الأَنْصَافِ وَالْبَعْدِ مِن الرَّقَّةِ عليهِمْ لِلْهَلَةَ مِن أَعْلِ فَذَا النَّسَبِ وَاللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ يقول لنبيّهِ صلّقم بِاللَّوْمِنِينَ رَءُوفَ رَحِيمٌ وقال تَعَ إِنِّ أَخَافُ مِن أَعْشِيعٌ فَكَيْفَ يَأْمَنُهَا غَيْرُه بِهِ أَنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَاذَا كان هو صلّعم يَخَافُ مِن المُعْصِيةِ فَكَيْفَ يَأْمَنُها غَيْرُه بِهِ وَأَمّا وَلُ جَرِيرٍ لِهِشَامٍ بِن عَبِدُ اللّهُ فَهو اللّهُ لَ الصّحِيثِ على خِلافٍ فَذَا المَعْتَى قال

وَأَنْتَ اذا نَظَرْتَ الى هِشَامٍ عَرَفْتَ نِجَارَ مُنْتَجَبِ كَرِيمِ (٥ وَقُ لَنْتَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَقُ لَكُمُ مَكُمًا فَفُوفًا بَيْنَ زَمْزَمَ وَلَلْمَطِيمِ

يَرَى لِلْمُسْلِمِينَ عليهِ حَقًا كَفِعْلِ الوَالِدِ الرَّرُفِ الرَّفِيمِ

إذا بَعْضُ السِّنِينَ تَعَرَّفَتْنا (٥ كَفَى الأَيْمَامَ فَقْدَ أَبِ اليَتِيمِ ،

وفي فحدًا الشعّر

إذا آءْوَ المَوارِدُ مُسْتَقِيمٍ
وَحِلْمًا فاصلاً لِخَوى الْأَلُومِ
فَأَكْرِمْ بِالْخَوْرَلَةِ وَالْعُمُومِ
وَيَابُنُ الدِّآثِدِينَ عَنِ الْخَهْدِمِ
الله العُلْياءَ في الْحَسَبِ الْجَسِيمِ(٥)

أَمِيرُ المُوْمِنِينَ على صواط أَمِيرَ المُوْمِنِينَ جَمَعْتَ دِهِنَا لَكَ الْمَتَخَيَّرَانِ أَبًا وَخَالًا فيابْنَ المُطْعِينَ اذَا شَتَوْفًا سَمًا بك خَالِدٌ وَأَبْنُو هِشامِ

ه (وَهِمَ ابو العبّاس في قوله وبَنُو هِشامِ واتِّهَا وَقَعَ في شِعْرِه وَأَبُّر هِشامٍ وهو الصَّحِينِ يُردِد إِسْمُعِيلَ بن هشام رهو جَدُّه من قبَل أُمِّيًا

وتَنْزِلُ مِن أُمَيَّةَ حَيْثُ يَلْقَى شُوْرَةُ الرَّأْسِ أَجْتَمَعُ الطَّبِيمِ (b تَوَاصَتْ مِن تَكَرُّمِها أَرَيْشُ بِرَدِّ لِخَيْلِ دامِيَةَ اللَّمُلُومِ تَواصَتْ مِن تَكَرُّمِها أَرَيْشُ بِرَدِّ لِخَيْلِ دامِيَةَ اللَّمُلُومِ

a) Marg. E. هُجَمَّهُ وَلَاهُ مُعْجَبُهُ. b) So all the Mss., but the Diwan of Garir has التَّميير. c) a. التَّميم, and so also E. in the text, but the other reading is given in C. and on the margin of E. with معنى. d) a. التَّميم and so also E. in the text, but C. and marg. E. منح with التَّميم.

فَأَفْوَنُ مَفْقُودٍ وَّأَيْسَرُ صَالِكِ عَلَى لِخَتِي مَن لَّا يَبْلُخُ لِخَيْ نَآيُلُهُ، عَارَةَ اى مُعَارُ وَرَزْنُهُ فَعَلَتُهُ وَقَالَ أَحَدُ الْخَدْدَيُنِ [هُو مَحْمُودٌ الوّرَاق] ولَيْسَ مِن هٰذَا البابِ وَلٰكِنَّا فَكَرْنَاهُ فِي الإعَارَة

> أَعَارُكُ مَالَةٌ لِتَفُومَ فِيةً بِطَاعَتِةٌ وتَعْرِفَ فَصْلَ حَقَّةٌ(هُ فلم تَشْكُرُهُ نِعْمَتَهٌ ولَكِنْ قَوِيتَ على مَعاصِيةً برِزْقِهُ تُحِاهِرُهُ بِهَا عَرْدُا رَّبَدُهُ الْوَتْسَتَخْفِي بها مِن شَرِّ خَلْقِهُ \*

> > وقال جَرِيرُ

واتي َ لاَسْتَحْيِي أَخِي أَنْ أَرَى لَهُ عَلَى مِن لِلَّتِي الَّذِي لا يَرَى لِياً وَلَهُ عَلَى مَعْنَاء وَاتِمَا تَأْوِيلُه اتِي لَتَّسْتَحْيِي أَخِي أَن يكونَ له على فَضْلُ مَعْنَاء وَاتِمَا تَأْوِيلُه اتِي لَتَّسْتَحْيِي أَن يَكونَ له على فَضْلُ ومتى اليه مُكافَأَةٌ فَأَسْتَحْيِي أَن أَرَى له على حَقَّا لِمَا فَعَلَ الله ولا يَعْفَى اليه عَلى حَقًّا لِمَا فَعَلَ الله ولا يَعْفَى اليه على عَلَيه خَشُّ وهُذَا مِن مُذَاعِبِ الكِرامِ ومَمَا تَأْخُذُ به النَّفُسَهَا (١٠) فأمّا قَوْلُ عَآثِدِ النَّهُ الله الله بن مُضْعَب الرَّبْيرِي وسُمّى عَاثَدُ الكَلْب بقولِه

ما فى مَرِضْتُ فلم يَعُدْفِيَ عَآثِدٌ مَّنكم ويَدْرَضُ كَلْبُكم فَاعَّدُودُ وَلَّرَضُ كَلْبُكم فَاعَّدُودُ وَلَّمَ عَلَّ شَدِيدُ]
وَأَشَدُ مِن مَّرَضِى عَلَّ ضُدُودُكُم وَصُدُودُ كَلْبِكُمْ عَلَّ شَدِيدُ]

ه العبد الله بن حَسَنِ بن حَسَنِ

لَهُ حَتَّى رَّلَيْسَ عليهِ حَتَّى وَمَهْمًا قالَ فالحَسَنُ لَجْمِيلُ وقد كانَ الرَّسُولُ يَرَى حُقُوقًا عليهِ لغَيْرِةٍ وَقُووَ الرَّسُولُ

فَانِّه ذَكَرَة بِقِلَّة الاِنْصَافِ فَقَال يَرَى له حَقًّا على الناس ولا يَرَى لهم عليه حَقًّا من أَجْل نَسَبِه بالرسول مِلْعَم وَيَيَّن ذَلَك بقوله وقد كان الرَّسُولُ يَرَى حُقُوقًا عليه لغَيْرِه وهو الرَّسُولُ فَاتَّذَى عليه لغَيْرِه وهو الرَّسُولُ فَاتَّذَى عليه لغَيْرِه وهو الرَّسُولُ فَاتَّذَى عَلَى الله عَبْر به عَبْدُ الله يَرَى للناسِ عليه حَقًا فالْفُتخُر به أَجْدُرُ وقد قيل لغيِّ بن الْحَسَيْن وكان بَيِّنَ الفَصْلِ رحَم ما بالْك إذا سافَرْت كَتَمْتُ نَسَبَك أَصْلَ الرُّفْقةِ فقال أَكْرَة أَن آخُذُ برسول الله صلّعم الفَصْلِ رحَم ما بالْك إذا سافَرْت كَتَمْتَ نَسَبَك أَصْلَ الرُّفْقةِ فقال أَكْرَة أَن آخُذُ برسول الله صلّعم

a) a. عقّ صُعب , a. عقّ . b) a. انسفنا ها ناخذ به

صِحابِ كَقُولَكُ كُلْبُ وكِلاَبُ وفَرْخُ وفِراخُ فَهٰذَا مَدْهَبُ حَسَنُ وَبَنْ قال هو جَمْعُ صاحِبِ فَنَظِيرُه قَآتُمُ وَيِيامٌ وَتَاجِرٌ وَتِجارٌ وَتُولَهَ لَهَا عَانِدٌ يَنْفِي لَاْصًا يَعْنِي الدَّمَ يَعْالُ عَنَدَ العِرْقُ إِذَا خُوَّجَ الدَّمُ منه بحِدَّة ويَنْفِي لِلْصَا يَعْنِي الدَّمَ بشدَّة جَرْدِة كما قال

مُسَحَّسِحَةً تَنْفِى لَحْمَا عن طَرِيقِهِا [يُقَطِّلُ أَحْشَآهَ الرَّعِيبِ ٱنَّيْثَارُهَا](ه ه يَعْنِي طَعْنةٌ رقال آخَرُ في مِفَةِ طُعْنة

رَمْ سُتَنَّمَ كَاسْتِنَانِ النَّرْدِ فِ قَمْ قَطَعَ النَّبْلَ بِالْمِرْدِ وَ قَمْ قَطَعَ النَّبْلَ بِالْمِرْدِ وَلَا أَنْ أَنَاكُ خُلَجَة لَعَاتِبَة إِنَّ العِصاة وَلَا رُونُ فَافُنا إِنَّا فَنَا لَعَلَيْهِ وَيَنْ أَلَا وَرَقَ فَيقُولُ لَعَلَّكُ تَحْتَاجُ إِلْ فَذَا النَّهُ وَيَرَقُ فَيقُولُ لَعَلَّكُ تَحْتَاجُ إِلْ فَذَا اللَّهُ وَرَقٌ فَيقُولُ لَعَلَّكُ تَحْتَاجُ إِلْ فَذَا اللَّهُ وَمَ وَقَدَ قَدَرً وَمُثْلُمُ وَمَثْلُمُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ وَمُثْلُمُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُونُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ا ولا تُنهِينَ الكَرِيمَ عَلَكَ أَنْ تَرْكَعَ يَوْمًا وَالدَّهْرُ قد رَفَعَهْ
 أراد ولا تُهِينَنْ بالنُونِ لِآفِيهِ فَخَذَفَها لالْتِقَآه الساكِنَيْن وهٰذا لِأَكْمُ فيها ومِثْلُه في المَّعْنَى قولُ عَبادِ ابن حَبِيبِ بن الهُهَّي

إِذَا خُلَّةٌ نَّابَتْ مَعْدِيقَكَ فَأَغْتَنِم (b مُّرَمِّتَهَا فَالدَّقْرُ بِالنَّاسِ قُلَّبُ وَالدَّقْرُ بِالنَّاسِ قُلَّبُ وَبِالِدِرْ مَعْدُروفِ إِذَا كُنْتَ قَادِرًا وَوَالَ آقْتِندارِ أو غِنَّى عَنكَ يُعْقِبُ

وا [زرالَ مفعولُ لبادرُ قاله ش] ومثّلُ فذا كَثيرُ وقال جَعْفُو بن محمّد بن عَلِي بن للْسَيْن رحهم اللّه لأسّارِع ال حاجة عَدُوتِي حُوْفًا بن أَن أَرْدَه فيسْتغْنِي على وقال رَجُلّا من العَرَب ما رَدَتُ رَجُلّا عن حاجة فولًا على الله بن العَبّاسِ بن عبد المطّلبِ ما رَأَيْتُ حَاجة اللّا أَشْلَم فَتُه في عَلَى وبينه ولا رَأَيْتُ رَجُلًا رَدَدُه عن حاجة اللّا أَشْلَم ما بيني وبينه ولا رَأَيْتُ رَجُلًا رَدَدُه عن حاجة اللّا أَشْلَم بن العبي وبينه ولا رَأَيْتُ منه وقال عبد الله بن الله بن السّلوبي عنه وقال عبد الله بن الله بن السّلوبي وقال عبد الله السّلوبي وقال عبد الله بن السّلوبي وقال عبد الله بن السّلوبي وقال عبد الله السّلوبي وقال عبد الله وقال عبد الله وقال عبد الله الله الله وقال الله وقال عبد الله الله وقال الله وقال

فَأَخْلِفْ وَأَتْلِفْ إِنِّمَا المَالُ عَارَةٌ فَكُلُّهُ مَعَ الدَّهْرِ ٱلَّذِي فُو ۗ آكِلُهُ

a) This halfverse is in E. alone, which has الوعيب b) d. خَليلَك . b) d. خَليلَك

او بُقْيَا نقال يُأْبَتَاهُ لا أُحَدِّثُ والله عنك أَبَدًا نقال أَمَا والله لَمِنْ قُلْتَ ذَلِك لَمَا زِلْتُ أَتَعَرَّفُ الكَرَمَ في أَسْرارِك وأَنْتَ تُقلَّبُ في مَهْدِك [ش الأَسْرارُ جَمْعُ سِرٍ وهي الطَّرَآثِثُي في الْإَبْهَة] نَقْتِلَ بين يَدَى أَبِيهِ نفى ذَلِك يقول شاعِرُ أَصْلِ الشَّأْمِ مِن اليَمانِيَةِ

نَـحْـنُ قَتَـلْـنا مُثْعَبًا رَّعِيسَى وَأَبْنَ الزَّبَيْدِ البَّطَـلَ الرَّثِيسَا عَـنْـدًا أَنَقْـنا مُصَرَ التَّبِيسَا وقال رَجُلَّ يُعايِّبُ رَجْلًا

فلُوْ كَانَ شَهْمَ النَّفْسِ او قا حَفِيظَة ﴿ رَأَى مَا رَأَى فَ النَّوْتِ عِيسَى بْنُ مُضْعَبِ \* وَقَالَ بِلالُ بِهِ لَيْحَوْنِ ابِنَ الرُّبَيْرِ إِلَّا أَن يكونَ وَقَالَ بِلالًا لَمْ يَلْحَوْنِ ابِنَ الرُّبَيْرِ إِلَّا أَن يكونَ مَدَحَه مَيْتًا]
مَدَحَه مَيْتًا]

مَدَّ الرَّبَيْرُ عليكَ اذْ يَبْنِي العُلَى كَنَّـفَيْهِ حَتَّـى نَالَتَا الْعَيُّـوقَا( الْعَيُّـوقَا( الْعَيُّـوقَا اللهَ الْعَيُّـوقَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ

رِلَوْ أَنَّ عَبْدَ ٱللَّهِ فَاخَرَ مَنْ تَرَى فَاتَ البَرِيِّةَ عِبَوَّا رَّسُولِكَ عَلَى اللَّهِ فَاخَرَ مَنْ تَرَى فَاتَ البَرِيِّةَ عِبَوَّا وَسُولِيَةً عَلَى والصِّدِيقًا قَـرْمُ إِنَا مِا كَانَ يَــُومُ نُـفُـورَةٍ جَمْعَ الزَّبُيْرَ عليك والصِّدِيقًا لَـوْ شِتْتَ مَا فَاتُوكَ إِذْ جَارِيَّتَهُم (d وَلَكُنْتَ بِالسَّبْقِ الْمِبِرِّ حَقِيقًا لَكُنْ أَتَيْنُتَ مُصَلِّيًا بَرًّا بِهِمْ وَلَقَد تَرَى وَنَى لَدَيْكَ طَرِيقًا (٥ هَا لَكُنْ لَا مَنْ الْمِيقَا (٥ هَا لَكُنْ اللَّهُ الْمَالِيَةِ عَلَى وَلَوْلَا اللَّهُ الْمَالِيَةِ عَلَى وَلَى الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ عَلَى اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي الللْمُلِيْلِي الللْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَى اللْمُؤْمِ الللْمُ الللْمُ الللْمُولَّةُ الللْمُولُولَ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللْمُلْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَةُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ الللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ الل

ه ا عانَ لِخَدِيثُ الى تفسيرِ الأَبْيَاتِ الْتَقَدِّمَةُ ، قُولَمَ لَعَلَّك تَحْمِى عن حِجابٍ بِطَعْنة يقال حَمَيْثُ الناحِيَة أَحْمِيها حَمْيًا رحِماية كما قال الفَرْزْدَقُ

وإذا النَّفُوسُ جَشَأَنَ طَأْمَنَ جَأَشُهَا (أَ ثِقَةٌ لَها بِحِمانَة الأَّذْبَارِ
وَمَعْنَى ذَلَكُ مَنَعْتُ وَنَقَعْتُ ويقال أَحْمَيْتُ الْأَرْضَ الى جَعَلْنُها حَمِّى لا تُقْرَبُ وأَحْمَيْتُ لَحْدِيدَ
أُحْمِيهِ إِحْمَا وَحَمَيْتُ أَنْفِى تَحْمِيةً يَا فَتَى إذا أَنْتَ أَيْبُتَ الصَّيْمَ وَهَا جَمْعُ صاحبِ وقد
بريقال هو جَمْعُ صَحْبِ كما تقول تاجِرُ وتَحْبُرُ وراكِبُ ورَكْبُ ونحو ذَلَك ثمَّ تَجْمَعُ صَحْبًا على

a) a. عَلَقْهُ . b) a. جريتهم E. مأرَيْتُهُ with ح subscript, d مَا مُقَيَّم . c) C. البك صُديقا . d) a., C. البك صُديقا

لَعُلَّكَ تَحْمِى عن صِحابِ بِطَعْنَةِ لَهَا عانِدٌ يَّنْفِى لِخَمَا حِينَ يَنْفَيُ وَ وَأَكْرِمْ كَرِيمًا إِنْ أَتَاكَ لِحَاجَةً لِتَعاقِبَةٍ إِنَّ العِصاءَ تَرَوَّحُ وَأَكْرِمْ كَرِيمًا إِنْ أَتَاكَ لِحَاجَةً لَعَاقِبَةٍ إِنَّ العِصاءَ تَرَوَّحُ وَأَكْرِمْ كَرِيمًا إِنْ أَتَاكَ لِحَاقِبَةٍ فَوَاقًا حِينَ لُمْدَحً] . [بذا فأمْذَحِينَى وأنْدُيبنِي فاتّني فَتُعَرِّيةٍ فَرَقًا حِينَ لُمْدَحً] .

[اَنَا أَدْبَرَ القَيْظُ وَبْرَدَ اللَّيْلُ تَحَرِّكَ للشَّجَرِ وَرَقَّ رَكْبُ فيقال أَخْلَفَ الشَّجَرُ وتَرَوَّحُ ا قولَهَ لا وَتُسْأَلَقَ النَّحْبُو القَيْمِ ولَكِنْ كُنْ فيهم هُ تُسْأَلَقَ التَّعْبُو القَوْمِ ولَكِنْ كُنْ فيهم كما قال مُهَلَّهِ لَيْ

[قولَه أَزْنْ أَرَادَ أَزْنِي ثَمْر حَدَف اليات وخَقَف النُّونَ فقال أَزَنْ] ويكون النِّكالِ الجِماع وهو في الأَصْل كناية قال الراجرُ

إِذَا زَنْيْتَ فَأَجِدٌ نِكَاحًا وأَعْصِلِ النَّفَدُوُّ وَالرَّوَاحًا '

والكناية تَقَعُ عن فَذَا البابِ كَثِيرًا والأَصْلُ ما ذَكُونا لك وقال رسولُ الله صلّعم انا من نكاج لا من هُ سِفاج ومن خُطَبِ الْمُسْلِمِين ان الله عز وجل آخلَ النّكاح وحَرَّمَ السّفاح والكناية تَقعُ عن (الله المِعلِم المُسْلمِين ان الله عز وجل أَحلَ النّكاح وحَرَّمَ السّفاح والكناية تَقعُ عن (الله المِعلِم قال الله عز وجل أَحلَ لَكُمْ لَيُلَة الصّيام الرَّفَتُ الى نسّاتُكُمْ فهٰذه كناية عن اللهاع قال أكثرُ الفقها في قوله تَبْرَى وَتُعلَى أَوْ لامَسْتُم النّسَاء قالوا كناية عن اللهاع وليْسَ الأَمْر عِنْدَنا كذلك وما أَصف مَذْهُ الله أَصْل المُدينة (الله قد فرغ من النكاح تصييحًا واتما المُلامَسَة أن يَلْمسها الرَّجُلُ بيد او بادْناه جَسَد من جَسَد فلك يَنْقُضُ الوَضُوء في قَوْل أَشْلِ المُدينة لأنّه قال تَبارَى وَتَعَ بَعْدَ وَثُو لِمُنْهُ أَوْ لاَمَسْتُمُ النّسَاء وقوله عز وجل كانا يَأْكلون الطّعام كنايّة باجماع عن قصآه الحاجة الأنّ كُلُّ مَن أَكلَ الطّعام في النّشيا أَنْجَى يقال نَجَا وَأَنْجَى إذا قام لحاجة الانسان وكذلك وَقالُوا لِجُلُوهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا كناية عن الفُرْدِج ومِثْلُه أَوْجَاء أَحَدُ مَنْكُمْ مِنَ ٱلْفَاتِيطُ فانما الفَاتِطُ كالوادِي وقال عَمْرو بنُ مُعْدى كَرِبَ

لا تَسْأَلَنَّ لَا يُنَّلَ يا سَعْدُ ما لها وكُنْ أُخْرَدات الْنَيْلِ عَلَى تُحْجَرُح

إِنْ قُـبَّتِ الرِّيخِ أَدَّثَمَّ اللهُ عَـدَنِ إِنْ كَانَ مَا لَقَ منها غَيْرَ مَعْفُودِ إِللْقَا بِلِينَ بُرِيدِ اللَّهِ بِالغَيْنِ يُرِيدِ السَّحَآثِبُ البِينَ وجَعَلَها غُرًا لبَيانِها] ﴿ وَفَى لَاَدِيثِ مِن سَعادةِ المَّرْدِ وَيُروَى بِالغَيْنِ يُرِيدِ السَّحَآثِبُ البِينَ وجَعَلَها غُرًا لبَيانِها] ﴿ وَفَى لَلْدِيثِ مِن سَعادةِ المَّرْءِ خَقَّةُ عَارِضَيْهِ وَلَيْسَ فَذَا بِناقِضٍ لِمَا جَآءَ فِي إِعْفَاءَ اللَّحَا وإحْفَاهُ الشَّوارِب نقد رُوىً أَنَّهُم قَالُوا لا بَأْسُ بِأَخْذِ العَارِضَيْنِ والتَّبْطِينِ وَالتَّبْطِينِ وَالتَّبْطِينِ وَالتَّبْطِينِ وَالتَّبُودِ وَهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَنْوا اللهُ عَمَا وَجَلَ الللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَبِدُ النَّاقِيدُ اللهُ اللهُ عَنْوا اللهُ عَنْوا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

ولْكِنَّا نُعِضُ السَّيْفَ منها بلَّسْوَقِ عافِياتِ اللَّحْمِ كُومِ وَلِكَنَّا نُعِضُ السَّيْفَ منها بلَّسُوقِ عافِياتِ اللَّحْمِ كُومِ وَالْكَوْمَ الْعَقَامُ الْمَّسْفَةِ وَالْعَلَّمُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَى وَمِن ذَلَكَ على عَآثَارِ مَنْ فَصَبَ الْعَقَادَ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ومَنْكُوحًا غَيْرٍ مَمْ إُورَةً وَأَخْرَى يُقالُ لها قادِهَا

[فَارِهَا من فَدَيْثُ النَّسِيرَ وهو يَصفُ سَبْيًا أُخِذَ فيه إمآدَ وحَرَآثِرُ] فهذا المعروفُ في كلام العَرَبِ مَهَرْتُ المَرَّاةَ فهي معهورةٌ ويقال ولَيْسَ بالكنبير أَمْهَرْتُهَا فهي مُهْهَرَةُ أَنْشَدَىٰ المَازِنَّ

وا أُخِذْنَ آغْتِمابًا خِطْبَةً عَجْرَفِيَّةً وَأُمْهِرْنَ أَرْماحًا مِّنَ الْعَطِّ ذُبَّلًا

الأعشى

[عجرنيّة جانيّة خِطَبَة مُصْدَرُ مَعْنَى] وأَقُلُ لِلْجَازِ يَرُوْنَ النّكاحَ العَقْدَ دون الفِعْلِ ولا يُنْكُرُونَه في الفِعْل وَيَحْتَنَجُون بَقُول اللّه عزّ وجلّ يُأْيُهَا ٱلّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ ٱلْمُرْمَنَاتِ ثُمَّ طُلَقْتُمُوفَى مِنْ قَبْلِ الْفَعْل وَيَحْتَمُ اللّهُمِنَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَّة تَعْتَدُونَهَا فَهْذَا اللَّهْبَعُ في كلام العَرَب قال الأَعْشَى وَمَّ الفَائِيمَا تَ اللّهُ السَّمْعُ في كلام العَرَب قال الأَعْشَى وَمَّ الفَائِيمَا تَ اللّهُ السَّرُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ ال

a) E. البعير b) d., E. الرَّسَمْ c) d. and E., in the text, صينى من

الباب ٣٠ ۴.۴

وما الفَصْلُ في طُول السِّبال وعَرْضها اذا الله لم يَجْعَل تصاحبها عَقْلَك ، ويْرْوَى لِحاملها عَمْوليَّة يقول تَشيرةً والمُسْتَعْمَلْ يقال رَجْنًا عِثْوَلُّ إذا كان تَشيرَ الشَّعْرِ وأَصْلُ ذُلك في الْوَالْسِ وَاللَّهُ مَيْةِ وَبَعَاهِ الْأَعْوَالِيُّ بِمَاءَ جَدُول كَأَنَّهُ عَثْمُولٌ ثم نَسَبَ اليه والسَّبَلَةُ مُقَدَّمُ اللَّحْيَة يقال لما أَسْبَلَ من الشارِبَيْن سَبَلَتال وتقول العَرِبُ أَخَذَ ذُلان شَفْرة فَلاَتُمْ (قد بها سَبَلَة بعيره اي تحرّه واللّتم ه الشَّقُّ نهٰذا ما أَسْبَلَ من جرانه وقالَ بعض (b الْمُحَدَثين

> وما حُسْنُ الرَّجال لهم بخسين (c) اذا ما أَخْطَأُ النَّسْنِ البَيانُ (d) كَفَى بِالمَوْ عَيْبًا أَنْ تَراهَ لَهُ وَجُدُّ وَلَيْسَ لَهُ لَسَانَ اللهُ وَجُدُ وَلَيْسَ لَهُ لَسَانَ اللهَ

وعال آخر

إِنَّى على ما تَنوْدَري من دَمامَتي اذا قيسَ ذَرْعي بالرَّجال طُويلُ هُ ا ونظر يُويدُ بن مُؤيد الشَّيْمِانُي الى رُجُل ذي الحَّية عَظيمة وقد تَلَقَفْتْ على صَدْرِه فإذا هو خاصبً فقال انَّك من خُيمَنك في مُؤِّونَة فقال أَجَدُّ ولذُلك أَقولُ

لها درْفَمْ للدُّقْن في كُلّ جُمْعَة وْءَآخَرُ للْحِنَّاءَ يَبْتَدران ولَوْلا نَوالُّ من يَّورد من بني مَوْيد للمنوَّت في حاف اتبها الجَلَمان ٥ وقدل استحق بن خَلَف يصف رَجْلًا بالقصر وشُول اللَّحْية

ما سَرِّن أَنَّـنـى في ننول دآورد وأنَّنني عَـلَـر في الـبَـأس والجود مَاشَيْنُ دَآوِرَ فَاسْنُصْحَكُمْ مِن عَجَبِ كَأَنَّتْنِي وَاللَّهُ يَمْشِي بِمَوْلُودِ ما طُولُ دَآوُدَ الله طُولُ لِحُمْدِة يَعْدَلُ دَآرُولُ فيها غَيْرَ مَوْجُود لْكَنَّةَ خُصْلَةً مِّنها إذا نَقَحَتْ (و يبُم الشَّتَآة رجَّفَ المَّه في العُود كَالْأَنْ بَ جِانًا مَصْفُولًا عَـوارضها سَوْداآه في ليين خَد الغادة الرود

أَجْزَى وَأَغْنَى مَن الْخَوْ الصَّفيق ومن بيص القَطاتَف يَـوْمَ القُرِّ والسُّود(f ۲,

a) Marg. E. قُلْتُما . b) d., E. ولبعض . c) C. بِفَحْد . d) E. والنَّمَا . e) Marg. E. . الغرّ a. أغير معاجَمة . f) a. الغرّ معاجَمة

مِن أَجْلِ المَياضِ وكَأَنْهِم قَصَدوا قَصْدَ الرُّوم والصَّقالِمَةِ وَمَنْ أَشْبَهَهِم والدَّنِيلُ على أَنَّ الهَّحِينَ الأَبْيَضُ أَنَّ الغَرَبِ تقولَ ما يَخْفَى ذُلك على الأَسْوِدِ والأَحْمَرِ اي الغَرَبيِّ والغَجَميِّ ويُسَمُّونَ الْمَواليَ وسآثِرَ العَجَم لِخُورَة وقد ذَكْرُنا ذُلك ولذُلك قال زَيْدُ لَكَيْل

[رَأَسْلَمَ عِـرْسَهُ أَلَّا رَءَآنا] وَأَيْقَى آَنَمَا صُهْبُ السِّبَالِ
ه اى كَهُوُلَا العَدْوِّ مِن انْعَجَم وقال ابن الرُّقيّاتِ
إِنْ تَـرَيْنِي تَـعَيْرَ اللَّوْنَ مِنِي وَعَـلا الشَّيْبُ مَفْوِقِ وَتَـدَّالِ ي

فظلالُ السُّيُوفِ شَيِّبُنَ رَأْسِي وطِعانِي في الرَّبِ صُبَّتَ السَّبَالِ فقيل فَحِينُ مِن عَامِنا وَإِذَا كانتِ الأُمُ يَدِيمِةً واللَّبُ خَسِيسًا قيل له الْمُذَّرِّعُ قَالَ الفَرَزْدَقُ

إِذَا بِاعِلِي تَحْتُمُ حَمْظُلِيَّةً لَّهُ زَلَدٌ مِّنها فِذَاكِ الْمَرْعُ

ا وقال الآخَرُ

إِنَّ الْمَكْرَعَ لا تُنغْنِي خُنُولَنَّكُمْ اللَّبَعْلِ يَعْجِرُ عن شُوطِ الْمَحَاضِيرِ [جَمْعُ مُحْصِيرٍ وهو الْعَرَسُ السَّرِيعُ] وإنَّا سُمِّى الْمُذَرَّعَ للرَّقْمَتَيْنِ في ذِراعِ الْمَعْلِ وانِيًّا صارَتَا فيه من ناحيَمَ لَحُمَارِ قال صُدَّبَةً

وَرِثَتْ رَقَاشِ اللَّوْمَ عن عَآمَاقِها (٥ كَنَوَارُثِ لَخْمُ مُواتِ رَقْمُ الأَثْرُعِ (b) وَرَثَتُ رَقَالُ عبد ابنَ الزِّبَيْرِ واللَّهِ إِنَّه لَصَلُوبُ فُرِيَّشٍ ومَتَى كان عَوّامُ بن عَوّامُ بن عَوّامُ بن عَوّامُ بن عَوّامُ بن عَوّامُ بن عَوْمٍ عَدْمُ فَي صَفْيَةَ بِنْتِ عمدِ الْطَلِبِ مَنْ أَبُوكَ مِا بَعْلُ فقالَ خَالَى الْفَرَسُ ١٥٥

بابُّ فَالَ الْهُو الْغَبِّمَاسُ فَالَّ أَغْرَائِيُّ كُلُّ آمْرِ، ذِي لِحْيَمَ عَشْوَلِيَّةٍ ۚ قَفُومُ عليها ضَنَّ أَنَّ لَهُ فَصْلَا

n' All the Mss. have مِاللَّمِ , which E. points أَلْقُومُ . b) a. دُنْهُ مَن الأَوْرِع . c) d. وَتَعْلَ اللَّهُ مَ اللَّهُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

رِماجٍ رَعَطِيَّة مَلِك لَيْسَتْ كُأْمَك التي بالمَرُوت تَغْذُو على أَتْثِرِ صَأَنْها كَانَّما عَقِباها حافِرًا حِمارٍ فقال له لِلْحَانُ أنا أَعْلَمُ به فَحَلَفَ أن يَدْفَعَها الى أَنْتُم له فَحَلَفَ أن يَدْفَعَها الى أَنْتُم النَّعَرِبِ فلمّا رَأَى أَباك لم يَشْكُكُ فيه ُ قال وأُنْشِدْتُ لرَجُلٍ من رُجّارٍ بنى سَعْدٍ

أَنَا آدْنَ سَعْدِ وْتَوَسَّفْتُ العَجَمْ فَأَنَّا فِيما شِئْتَ مِن خَالِ وْعَمّْ،

أِنَّ أَوْلادَ السَّسرارِيْ كَشُرُوا يَا رَبِّ فِينَا رَبِّ فِينَا رَبِّ فِينَا رَبِّ فِينَا وَجِيمًا وَجِيمًا

ř.

وَالْهِجِينَ عِنْدَ العَرَبِ الذي ابوه شَرِيفٌ وأُمُّه وَصِيعةٌ والأَصْلُ في ذَلك أَن تكونَ أَمَةً وانِّما قيل عَجِينُ

a) C. غريفة.

أَقْبَلْنَ مِن تَبْلانَ او رَّادِي خِيمٌ على قلاص مِّثْلِ خِيطانِ السَّلَمْ الذَا قَطَعْنَ عَلَمْ البَدَا عَلَمْ حَتَّى أَنْخُناها الى باب الْفَكَمْ خَليقَة النَّجَاءِ فَيْبِ الْمَّبَعْ فَصِمَّى النَّجْدِ وَبُحْمُوحِ الْكَرَمُ

فَكَتَبَ لَحْكُمْ بَعْدَ أَن فَائَنَه الى الْحَجَاجِ وَذَلِكَ فَي أُولِ سَبَهِ إِنَّه فَدِمَ عِلَّ أَعْرِائِيً بِاغِعَةً لَم أَرِّ مِثْلَه وَ إِيْهِدِ دَاعِيَةً وَالْبَاتِعِةُ كَآثُو حَذَرً عَلَيه (٥ قال له لَحَجَاجُ أَن يَتَّحِملَه مَعَه فلمّا ذَخَلَ عَليه (٥ قال له بَلَغَى أَنْكَ دَو بَدِيهَة فَقُلْ في عُذَه الجَارِيَة الجَارِية قَاتُه عَلى رأسه فقال جريرٌ ما لى أن اقولَ فيها حتى التَّامَلَها وما لى أن أَنَّمَّلَ جارِية الأَمِيرِ فقال بَلَى فَتَأَمَّها وأسَّلُها فقال لها ما النَّهُ كِيا جارِيَةُ فَأَمْسَكَتْ فقال لها للها ها النَّه كِيا جارِيةُ فَقَالَ بَهِي فَقَالَ لها فقال لها لاَ عَلَيْ الله فقال لها للها ها النَّه كَالِه فقال لها فقال لها للها عنه المَّه فقال جريرً فقال لها فقال لها فقال لها فقال لها فقال لها فقال فها لله فقال فقال لها فقال فها لله فقال فقال لها فقال فها فقال ف

وَدِّعُ أَمَامَةَ حَانَ مِنكُ رَحِيلُ إِنَّ الوَّناعَ أَنْ تُنجَبُّ قَلِيلُ مِثْلَ الكَثِيبِ تَعَايَلَتْ أَعْطَافُهُ فَالرِّينِ فَخَبْرُ مَثْنَهُ وَتُعِيلُ هاذِي القُلُوبُ مَوادِيًا تَيَّمْتِها وَأَرَى الشَّفَاءَ ومَا إِلَيْهِ سَمِيلُ

فقال له الْحَجّاجُ قد جَعَلَ اللّٰهُ لك السَّبِيلَ اليها خُذْها هي لك فصَرَبَ بِمَدِهِ الى يَدِها فتَمَمَّعُتْ عليه فقال

إِنْ كَانَ ضِمَّكُمُ الدَّلالَ فَاتَّذَهَ حَسَنَّ دَلالْكِ يَا أَمْامَ جَمِيدِ الدَّلْفُ وَالدَّبُ عَمَا المَّدُّفُ وَالدَّلُ وَالدَّبُ عَمَا المَّذُّفُ وَالدَّلُ وَالدَّبُ عَمَا المَّذُّفُ وَالدَّلْ وَالدَّبُ عَمَا المَّذُّفُ وَالدَّلْ الدَّالَةُ وَالْمَدُونُ عَمَا المَّذُّفُ مِنْ وَالدَّبُ عَمَا المَّالَةُ اللهُ المَامِنَةُ وَخَيِّرُتُ النَّهَا كَانَتْ مِن أَعْلِ الدَّالَةُ اللهُ الدَّوْنُ وَلَا المَّالِقُلُ اللهُ يَقْعَلُ فَفِي ذَلِكَ يَقُولُ الرَّيِّ وَكُن الْحُولُولُ المَّالِمُ اللهُ يَقْعَلُ فَفِي ذَلِكَ يَقُولُ الرَّيِّ وَكُن الْحُولُولُ المَّالِمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

اذَا عَرَضُوا عِشْرِمِنَ أَلْفًا تَعَرَّضَتْ لَأَمِّ حَكِيمٍ حَلَجَةً عِنَى مَا عِيَا لَقُد زِدَتِّ أَشْلَ الرَّتِي عِنْدِي مَوَدَّةً وحَبَّبْتِ أَضْعَانًا اللَّ الْمَوَالِيمَا

ا فَأُولَدَهَا حَكِيمًا وِبِلالاً وحَوْرَة بنى جربيرِ فَوْلاً مَنْ أَذْنُو مِن وَلَدِهَا، وِيقال أَن لِلْإِمَّاقِ فاوَلَ إِلالاً ذات بوم فيما كان بينهما من الشَّرِ فقال يا ابنَ أُمِّ حَكِيمِ فقال له بِلاَنَّ ما تَذْنُوْ مِنِ ابْنَةِ دِعْقانِ وأَخِيدَةِ

a) d., E. منا.

٣.١ الباب

ابن محمّد بن الى بكر الصّدّيق رحم أَجَلَسُ عِنْدَه ثم نَهْصَ فَقُلُتُ يا عَمْ مَنْ هُذَا فَقَالَ أَتَاجُهَلُ من أَمُّم قَالًا عَمْ مَنْ هُذَا فَقَالَ أَتَاجُهَلُ من عَلَيْ بن الى بَكْرِ الصّدّيقِ فَلْتُ فَمَنْ أَمُّم قَالَ فَقَالَتُ فَمَّهُمْ اللّه عَلَيْ بن الْحَسَيْنِ بن عَلِي بن الى طَالِبِ وَنَه فَسَلّمَ عليه ثمّ نَهْ فَلْتُ فَلْتُ عَمِّ مَنْ هُذَا قَالَ هُذَا الذَى لا يَسَعُ مُسْلَمًا أَن يَجْهَلَه هُذَا عَلَيْ بن الْحَسَيْنِ بن عَلِي بن الى طالبِ عَمِّ مَنْ هُذَا قَالَ فَلْتُ عِلَيْ عَلَيْ مُسْلّمًا أَن يَجْهَلَه هُذَا عَلَيْ بن الحَسَيْنِ بن عَلِي بن الى طالب فَرَاتُ وَلَن أَمُّم قَالَ فَتَأَةُ قَالَ فَلْتُ عِلَيْ عَلَيْ عَلَيْ بن الْحَسَيْنِ اللّه عَلَيْ بن المَّالَى فَى عَيْنِه حِدًا وكانتُ أَمُّ عَلِي بن الحَسَيْنِ اللّهَ عَلَيْ بن وَلَك مِن أَنِي اللّه عَلْمُ وَلَد اللّه عَلْمُ اللّه مَا عَلَيْ اللّه عَلْمُ وَلَا اللّه من عَبْلُو فَي عَدْمَة عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ بن الخَسْرِ وكان يقال له المُن الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلْمُ عَلَيْ الله عَلْمُ اللّه من عِبادِه خِيْرَتِ الله وكان يقال له المُن الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله من عِبادِه خِيْرُون الله وكل الله عَمْ الله من عِبادِه خِيْرَتِ الله عَلَيْ عَلَى اللّه عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله من عِبادِه خِيْرَتِ الله وقو من وَلَد عَلَى الله عَلَيْ الله عَمْ وقال الله عَمْ الله عَبْهُ الله عَمْ عَلْه من عَبادِه عَيْدُ اللّه عِنْ الله عَمْ الله عَمْ وقال الله عَمْ وقو من وَلَد عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَمْ وقال الله عَمْ وقو من وَلَد عَلَيْ عَلَى الله عَمْ الله عَمْ الله عَلَيْ اللّه عَلْمُ الله عَمْ وقو من وَلَد عَلَيْ الله عَمْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللّه عَلْمُ الله عَلْم

فانَّ تَكُ أُمِّى مِن تِسَوَّ أَفَاءَها جِيادُ القَنَى والْرَّفَاتِ الصَّفَاتُهِ فَانَّ تَكُ أُمِّكُم مِن تِسَوَّ أَفَادُ بَهَ كَرَاتُهُمَ أَوْلادِ النِّيساءَ الصَّرَآتُهُم،

ه وإنِّما أَخَدَ فَذا من قولِ عَنْتَرَةً

وَآنَا ٱمْرَوُّ بِن خَبْهِ عَبْسِ مَّنْصِبًا شَطْهِى وَأَحْمِى سَائِهِى بِالْمُشْلِ [شَطَوى وَأَحْمِى سَائِهِى بِالْمُشْلِ [شَطَوى مُبْنَدَأً وَلَخَبُرُ فَى المُجرورِ قَبْلَه] ، وَأَنْشَدَ لبلال بن جَرِيرٍ وَبَلَغَه أَنَّ مُوسَى بن جَرِيرٍ كان اذا ذَكَرَه نَسَبَه الى أُمِّه لَّنَّه ابْنُ أُمِّ وَلَكِ فيقول قال ابنُ أُمِّ حَكِيمٍ فَقَالَ بِلالَّ

يا رُبَّ خالِ لِيَّ أَغْمَرَ أَبْلَجَا مِن عَآلِ كِسْرَى يَغْتَدِى مُتَوَّجًا لَيْسَ كَخَال لِّكَ يُدْعَى عَشْنَجًا

والعَشْنَىٰ الْمَقَبِّصُ الوَجْمِ السَّيِّ المَّنْكَرِ وكان سَبَبُ أُمِّ بِاللَّ عِنْدَ جَرِيرٍ أَنَّ جَرِيرًا في أَوِّلِ دُخُولِمِ النَّوالَّيَ دَخَلَ عَلَى لَخَمِّم بِن أَيُّوبَ بِن الى عَقِيلٍ الثَّقَفيِّ وهو أَبِنُ عَمِّ الْخَاجِ وعامِلُه على البَصْرة وفي ذكك يقول جَرِيرُ

أَشَابَ الرَّأْسُ أَنِّى كُلَّ يَـوْمِ أَرَى لَى خَالَةٌ رَّسْطَ الرِّحَالِ يَشْتُ عِلَى أَن يَلْقَيْنَ مَيْمًا وَيَعْجِرُ عِين تَخَتَّصِهِنَّ مَالَى،

قونه وأَعْجَبَها ذَوْو اللَّهُمِ النَّاوال يَعْنِي الْجُمْمَ وإن شِئْتَ قُلْتَ الْإِمامَ يقال جُمَّةً وجُمَّم كقولك ثُلْمَةً وثْلَمَّ رِيقال جِمام كقولك جُفْرَةً وجِعارُ [الْجُفْرةُ عي الْخْوْةُ العَظِيمة] وُبْرَمَّة وبِرامً قال الشاعِر

أمَّا تَرَىٰ لِتِّي أَوْدًى الزَّمان بها وشَيَّبَ الدَّثْرُ أَصْداغي وأَفْوادي،

وَتُولَهَ عَلَى فَعْلِ الْوَضِيِّ مِن الرِّحِالِ لِيُهِدِ لِجْمَيلُ وهو فَعِينٌ مِن وَضُوَّ يَوْضُوُّ يَا فَتَى تقديرُه كُرُمَ يَكُرُمُ وهو كَرِيمٌ ومُصْدَرُه الوَضَاءَةُ وكذَٰلك قَبْتَح يَقْبُنُح قَباحَةٌ وسَّمُجَ يَسْمُجْ سَماجَةً ويقال ما كُنْتَ وَضِيَّا ولَقد وَصُوْتَ بَعْدَنا وَتُولِهَ فَلا تَصلى بِضُعْلُوك فِقول لا تَتَّصلى به كما قال ابنُ أَحْمَرُ

ولا تَسْصِيلِ بِمَطْرُوقِ إِذَا ما(ه سَرَى في القَوْمِ أَمْبَتَح مُسْتَكِيمَا إِذَا صَالَةً سَرَى في القَوْمِ أَمْبَتَح مُسْتَكِيمَا إِذَا شَدِرِبَ المُرِشَّةَ قَالَ أَوْكِي (اللهِ على ما في سِقَائِكِ قد رَوِيمُا

[إذا مُبَّ لَبَنَّ حَلِيبٌ على حامِسٍ (٥ دهي الْمِرِثَّةُ) فالصعلوك الذي لا مالَ له قال الشاعر [جايرُ أَبُّ ثَعْلَبَةً الطَّآثُيُّ]

كُنَّ الْفَتَى لَم يَعْرَ يُومًا إِذَا ٱثْتَسَى ولَم يَكُ صُعْلَوكًا إِذَا مَا تَمَوَّلا وَ مَا اللَّوْمَ وَالْكَ اللَّوْمَ وَالْكَسَلِ وَكَانِتِ الْعَرْبُ تَمْدَحُ بِجَفَّةَ الرُّرُوسِ عِن النَّوْمُ وتَذُمُّ النُّومَ كَمَا وَقُومً وَلَاتِهِ لِلنَّافِمُ العَوْمَ وَخُدْهُم بِقَلَّةِ النَّوْمُ وَإِنَّمَا تُوجَّعُ خَالاتِهِ لِأَنَّيْنَ كُنَّ إِمَا عَنَى وَقَالَ عَبِدُ اللَّهِ لَوَقَبِعَ خَالاتِهِ لِأَنْيَنَ كُنَّ إِمَا عَنَى وَقَالَ عَبِدُ اللَّهِ لَوَالِمِ وَلَيْعِ مَا الْعَوْمُ وَخُدْهُم بِقَلَّةِ النَّوْمُ وَإِنَّمَا تُوجَّعُ خَالاتِهِ لِأَنَّيْنَ كُنَّ إِمَا عَنَى اللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَبِدُ اللَّالَةِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَبْدُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَلَا عَبْدُ اللَّهُ وَلَا عَبْدُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَبْدُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ عَلَيْهُمْ الْعَوْمُ وَخُذْهُم بِقَلَّةً اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَدِرِى عَن رَجُولِ مِن فُرِيْشِ لَم يُسَمَّ نِنا قَالَ كُنْتُ أَجَالِسْ سَعِيدَ بِن الْسَيَّبِ فَقَالَ لَى دُومًا مَنْ أَخُوالْكَ فَقُلْتُ أُمِّى فَتَنَا فَكَالَّى تَقَدَّتُ فَى (لَا عَيْنِهِ فَأَمْهَلْتُ حَتَّى دَخَلَ عليه (٥ سَالِمُ بِن عبد الله أَتَجْيَلُ الله أَتَابُ بِنَ عَبْدِ الله أَتَابُ بِنَ عَبْدِ الله أَتَابُ بِنَ عَبْدِ الله أَتَابُ بِنَ عَبْدِ الله أَتَابُ القالِم مُثْلَ فَذَا فَقَالَ بِا شَبْحُنَ الله أَتَابُ القالِم مُثَلً فَذَا مِن قَوْمِكَ فَذَا سَالِمُ بِن عبدِ الله بِنَ عَبْدِ الله القالِم فَيْنَ أُمَّه قَالَ فَتَا قَالَ لَهُ أَتَاء القالِم مُثَلً فَذَا مِن قَوْمِكَ فَذَا سَالِمُ بِن عِبدِ اللهِ بِن عَمْرَ قُلْتُ فَمَنْ أُمَّه قَالَ فَتَا قَالَ لَهُ أَتَاء القالِم أَن

a) On مطروق E. has the gloss مطروق b) d. and E., in the text, وفقي e) E., in which alone this note is found, has على حليب but with a pover حليب and علي حليب d) All the Mss. have و اليبع خامص e) d, E. اليبع خامص e. e) d, E. اليبع خامص

فقال قصيبي له ولا أُغَيِّرُ مَا فَعَلَ سَعْدَ وَاللهِ مَعْوِيْهُ كَتَبَ الى قَيْسِ بن سَعْد (٥ وهو وَالى مَصْرَ لَعَيِّ ابن الن اللهِ وَاللهِ وَمَا اللهِ عَلَيْ وَاللهُ عَرَاكِهُ وَاللهُ عَرَاكِهُ وَاللهُ عَرَاكِهُ وَاللهُ عَرَاكِهُ وَاللهُ عَرَاكِهُ وَاللهُ اللهُ عَرَاكِهُ وَاللهُ عَرَاكِهُ وَاللهُ اللهُ عَرَاكِهُ وَاللهُ اللهُ عَرَاكِهُ وَاللهُ اللهُ عَرَاكِهُ وَاللهُ اللهُ عَرَاكُهُ وَاللهُ اللهُ عَرَاكُهُ وَاللهُ اللهُ عَرَاكُهُ وَمُعَلِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَ

#### و باب

قال ابو العَبّاس قَلَ السُّلَيْك بن السُّلَكَة وعى أُمُّه وكانتْ سَوْدآة حَبَشَيّةٌ وكان من غِرْبانِ العَرّب وهو السُّلَيْك بن عُمَيْر السُّعْديُّ

وَأَعْجَبها نَاوُو اللّهِم الطّوالِ على فِعْلِ الوصيّ من السِّجَالِ إذا أَهْسَى فِعَدُ من العِمالِ بنَّصْلِ السَّيْفِ عاماتِ الرِّجَالِ

[ دَلُّ خَبُّرُ ابْتِدآ وَالتقديرُ فَمُّكِ ]

a) Marg. E. غير تحديد غير عماية غير معايدة عير تحديد b) So E., but الطعان is more correct.

وَآلَا يَهْ وَلُوا غَابَ قَيْشٌ وَّعُذِهِ سَرَاوِيلُ عَادِيِّ تَمَثُّهُ تَمُودُ وإِنِّى مَنَ القَوْمِ اليَمانِينَ سَيِّدُ وَمَا الناسُ اللَّ سَيِّدُ وَمَسُودُ وَبَدَّ جَمِيعَ النَّانِيَ أَمْنَى وَمَنْصِبِي وَجِسْمٌ بَهَ أَعْلُو الرِّجالَ مَدِيدُ،

وكان قَيْش سنانًا فكانت الآَنْصار تقول لَوددْنا أَنَّا اشْتَرَيْنا له خْينًا بآَنْصاف أَمُوالنا وسَنَذْكُور خَمَرَه ه بَعْدَ انْقِصَاءَ لَخْمَرِ إِن شَاءَ اللَّهُ ۚ [السَّمَاطُ والسَّمَوْطُ أَن يكونَ في اللَّذَقِ شَيْءٌ من الشَّعَر ولا يكونَ في العارِضَيْن شي؛ فإن لم يَكُنْ فيهما جَمِيعًا شي؛ فهو الثُّطُّ؛ إ ثُمَّ وَجَّهَ الى تُحمَّد بن للمَّفيَّة فدَخَلَ نُحْبِرَ بِما نُعنَى لَهَ فَقَالَ قُولُوا لَهَ إِن شَآءَ فَلْيَكْبِلْسْ وَلْيُعْطَنَى يَدَ« حَتَّى أُقيمَه او يُقْعَدَنى وإن شَآءَ فَلْيَكُنِ القَاتُمُ وأَنَا القاعدَ فاخْتارَ الرُّوميُّ الجُلُوسَ فأَقامَه مُحمَّدٌ وعَجَرَ هو عن اِنْعادِهِ ثمَّ اخْتارَ أَن يكونَ محمَّدٌ هو القاعدَ فَجَدَّبه فَأَنْعَدَه وعَاجَز الرُّوميُّ عن إفامَته فانْصَرَفَا (٥ مغلوبَين، وحَدَّثنى ا أَحَدُ الهاشميّين أنّ مَلكَ الرُّوم رَجَّه الى معوية بقارورة فقال ابْعَثْ الَّ فيها من كُلّ شيء فبَعَثَ الى ابن عَبَّاسِ فقال اِنْمَاذُ له مناع فلمّا وُرِد بها على مَلك الروم قال الله أَبُوه ما أَدْهاه فقيل لابن عبّاس كَيْفَ اخْتَرْتُ ذٰلك فقال لقول (b الله عزّ وجلّ وَجَعَلْمًا من ٱلْمُنَّة 'دلَّ شَيْءٌ حَتّى' وقيل لرَجل من بني عاشم وعو جُعْقَرُ بن محمَّد بن عَلَى بن الشَّمَيْن ركان يُقَدَّمْ في مَعْرَفَنه(٥ ما ضَعْمُ المآه فقال ضَعْمُ لحَيَاةٌ وأمَّا عبدُ اللَّه بن الزُّبَمْرِ فَيَذْكُر أَعْلُه أَنَّه قال عالجَنْتُ لحْيَتِي لتَقْصَلُ لى الى أن بكَغْتُ ستِّينَ سَنَةً وا فلمّا أَكْمَلْتُهَا يَمسْتُ منها وكان قَيْسُ بن سَعْد شُجاعًا جَوادا سَيّدًا وجآءتُه عَاجُوزٌ قد كانتْ تَأْلُفُه نقال لها كَيْفَ حالُكِ نقالتْ ما في بَيْتِي جُرَدٌ فقال ما أَحْسَنَي ما سَأَلْتِ أَمَا واللّه لأكثرَنّ جِرْدَانَ بَيْتَكُ، وِكَان سَعْدُ بِي عُبادةَ حَيْثُ تَوَجَّهَ الى حَوْرانَ قَسَمَ مالَه بِين وَلَده وكان له حَمْلُ لم يَشْعُو به فلمّا ولدّ له قال له عُمَر بن الخطّاب يَعْنى قَيْسًا لَأَنْفَضَى ما فَعَل سَعْدٌ فَجاء فَيْسُ فقال ها اميرَ المُومنبن تصيبي لبُدَا المولود ولا تَنْفُض ما فَعَلَ سَعْدٌ، قال ابو العَبّاس حُدَّثْتُ بهُذا الخديث ن من حَيْثُ إِنْفُ به أَنَّ ابا بَكْر وعْمَر رحَهما مَشَيا الى قَيْس بن سَعْد يَسْ للنه في أَمْرِ فذا الولود

a) d., E. فَرَجَعًا b) d., E. معوفة c) d., E. معوفة .

قال فلمّا رَجَعْتُ الى عبد الملك فأَعْطَيْتُه جَوابَ كتابه وخَبَّرْتُه عا دارَ بَيْنَمَا نَهَصْتُ ثمَّ ذَكَرْتُ الرُّقْعةَ فرَجَعْتُ فَدَفَعْمُهَا اليه فلمّا وَلَّيْتُ دَعانى فقال لى أَتَدّْرى ما في صدر الرُّقْعة قلْتُ لا قال فيها العَجَبُ لقَوْم فيهم مثْلُ هذا كَيْفَ وَلَّوا أُمُورَهم غَيْرة قال فلمَّا وَلَّيْتُ دَعاني فقال لي أَفْتَدْري ما أَرادَ بهذا قُلْتُ لا قال حَسَدَني عامِك فأراد أن أَقْلُلُك قال فقلنُ اتَّما كَثْبِرْتُ عَنْدَ اللهِ الميرَ المُومنين لأنَّه لم يَرك قال ه فرَجَع الكلامُ ال مَلك الرُّوم فقال لله أَبْولا ما عَدًا ما في نَفْسي ١٠ وحدثت أنّ معوية كان اذا أتاه عن بَعْلِيق مِن بَطارِقَة الرُّوم كَيْدٌ للاسْلام احْتالُ له فأنَّدَى اليه وكاتَبَه حتَّى يغْرَى به مَلك الرُّوم فكانت رُسْلُهُ تَأْتِيهِ فَتُاخَّمْرُه بِأَنْ فَمَاكَ بَطْرِيقًا يُؤْدَى الرُّسُلَ ويَتَّاعِن عليهم ويشَّيّ عشرتهم فقال معوية أَتَّى ما في عَمَل الاسلام أَحَبُّ اليه فقيل له الخفاف الخمْرُ ودْهُن ٱلْبان فَأَلْطُه، يهما حتَّى عَرَفَتْ رسله باعتياده (ه ثمَّ كَمَبَ كِتَابًا المِه كُأَدَّه جَوابُ كتابه منه يُعْلَمُه فيه أنَّه وَثَقَ ما وَعَدَه به من نَصْره وخذلان مَلك . الرُّوم وَأَمْرَ الرسولَ بأن يَتَعَرَّصَ لأن يُظْهَرَ على الكتاب فلمَّا ذَعْبَتْ رُسْلُه في أَرْقاتها ثمَّ رَجَعَتْ البيه قال ما حَدَثُ فَناكَ قالوا فُلانُ البَطْرِيقُ رَأَيْناه مقتودٌ مصلوبًا فقال وأنا ابو عبد الرحمٰن الم وحدثت أنّ مُلكَ الرُّوم في ذُلك الَّوان وَجَّهَ الى معٰويةَ انَّ المُلُوكَ قَبْلُك كانتْ تْرَاسلْ الملوك منَّا ويَجْهَمُ بعضهم في أَن يُغْرِبَ على بعض أَتَتَأْنَنُ في ذُلك ذَّنَنَ له(b فَوَحَّةَ اليه بَرِجْلَيْن أَحُمُهُما طَوِيلٌ جَسيم والآخَوُ أَيِّدُ فقال مُعويْة لَعَمْرُو أَمَّا الطُّويِل فقد أَصَبْمَا كُفَّوْ وهو قَبْسُ بن سُعْد بن عُمِادةً وأمَّا الآخُرُ الَّيَّدُ وا فقد احْتَاجْما الى رَأْمِك فيه فقال فَهْمَا رَجُلانِ والدهما اليك بَغيضٌ محمَّدُ بن الخَمَفية وعبد الله بن الرُّبير فقال معوية من هو أَقْرَبُ الينا على حال فلمًّا دَخَلَ الرَّجُلان رَجَّهَ الى قيس بن سَعْد بن عبادة يُعْلَمْه فَدَخُلَ قَيْشٌ فلمّا مَثَلَ بين يَدَى معوية نَرَعَ سَراوِيلَه فرَمَى بها الى العلْج فلبسها فغالتْ ثُنْدُوتَه [الثَّنْدُولُ ما اسْوَدَّ حَوْلَ الْخَلَمَة] فَأَدْرَقَ مغلوبًا، فحُدَّدُّتْ أَنَّ قَيْسًا ليمَ في ذلك فقيل له لمَ تَبَدَّنْتَ فَذَا النَّبَدُّلَ بِحَضْرة مَعْوِيةً فَالدُّوجَّهْتَ الى غيرها فقال

a) a. عبامة الحكاية بوَّجه قاله ابو عمر بن عبد البرّ b) Marg. E. باعتباره

عَنْس (a الى أُلْيُونَ فقال العَمْسيُّ فَخَلَا في عُمَرُ دُونَه وقال لى احْقَطْ للمَّما يكون منه فلمّا صرّنا اليه صْرِنا الى رَجْل عَرِيقَ اللَّسانِ انَّما نَشَأً مُوْءَشُ (فَ فَدَعَبَ عبدُ اللَّه ليَتَكَلَّمَ فَقَلْتُ على رسلك فَحمدتُ اللَّهُ وَمَلَّيْتُ على نبيَّه صلَّعم ثمَّ قُلْتُ إنِّي وجَّهْت بالذي وجَّهُ به لهذا واللَّ المِرَ المؤمنين يَدُّءُوك الى الاسلام فان تَقْبَلْهُ تُصِبُ رُشْدَك واللَّهِ لأَحْسِبُ أَنَّ الكتابَ قد سَمَقَ عليك بانسَّقاء إلّا أن يَشآء ه اللَّهُ غيرَ ذَلِكُ فَانْ قَمْلُتَ والَّا فَاكْتُبُّ جَوابَ كَتَابِمَا قَالَ ثُمَّ تَكَلَّمَ عِبِدُ اللَّه فَحَمِدَ اللَّهَ وَمَلَّد على نبيِّه صلَّعم ونَعَبَ في القول وكان مُفَوَّعًا فقال له الْيُون يا عبدَ الله ما تقول في المُسيحِ مقدل رُوحِ اللَّهُ وَكُلِّمُتُمْ فَقَالَ أَيْكُونَ وَلَكُّ مِن غَيْرِ فَخُدل فقال عبدُ اللَّهُ في فَمْدا نَظَرُ فقال أَتَّى نَظَر في فمذا امًّا نَعْمُ وامًّا لا فقل عبدُ اللَّه آدمُ خَلَقَه اللَّه من أُوابِ فقال إنَّ عُذا أُخْرِجَ من رَحم قل في عُذا نَظُرُ قال له اللهون بالرُّميّة الله أَعْمَمُ أَنَّكَ لَسْتَ على ديني ولا على ديني الذي أَرْسَلَك قال وأنا أَدُّهم . ا بالرُّوميَّة ثمَّ قال أَفْعَضْمون يومًا غير يومِ الْجُمُّة فقال فَعَمْ فقال وما ذُلك اليومُ أَمن أَعْبادكم هو فقدل لا قال فلمَ تُعَظِّمونه قال عِيثًا لقوم كانوا صالحين قَبْلَ أَن يَصِيرَ البيكم قال فقال له النّيون بارُّوميَّة (٥ قد عَلَمْتُ أَنَّك لَسْتَ على ديني ولا على دين الذي أَرْسَلَك فقال له عبد الله أتَّدري ما يقول أَصْلُ انسَّفَه(d قال وما يقولون قال يقولون فال ابْلبيسُ أُمرُتُ أَن لَّا أَسْاتُجِدَ الَّا للله ثمَّ قبل لى اسْاجِدْ لَآدَمَ قال فقال له بالرُّوميَّة الأَمْرُ فيك أَبْيَنْ مِن ذَٰلك قال ثمَّ كَنْبَ جَوابَ كُنُّهِمَا قال فرَجَعْما وا الى عُمَو بها قال فَخَمَّرْناه ما أَرْنَنا ثمَّ فَهَصَّمنا فردَّق اليه من باب الدار فَخَلَد بي فأَخْمَرْنُه فقال لَعنَم الله لَقد كانتْ نَعْسى تَأْبِاهُ ولم أَحْسَبْهُ يَحْتَرِئُ على مثل (٥ فدا قال فلمّا خَرَجْتُ دال في عبدُ اللّه ما الذي قال لك قال قُلْتُ قال له أَتُطْمَعُ فيه فَلْتُ لا ﴿ وَلمَّا وَجَّهُ عَمِدُ اللَّهِ كَالشَّعْمِيَّ الى صاحب الرُّوم فَكُلُّهُمْ قَالَ لَمْ صَاحِبُ الرُّومِ بَعْدَ انْقُصَاهَ مَا بَيْمَهُما أَسَ أَعْلَ بَيْتِ الْمُلَدة أَنْتَ قال قُلْتُ لا ولكمّي رُجْلً من العَرَب دال فَكَمَّب معي رُقْعةً وفال لى اذا تَّدَّيْت جَوابَ ما جثَّت له فأدّ هذه الرُّفْعة الى صاحبك

a) E., in the text, معرف في السَّمَّ . b) Marg. E. مرعش جَوْدُوَّ بالسَّمَ . c) This word is marked on the margin of E. to be added here; in the text of E., as well as in the other Mss., it is placed after على عشّل . d) هـ السفية . و) Marg. E. السيغه .

لْهَ، قَمُّسْرِينُ كَمَا تَرَى قال في النَّسَبِ قَمَّسْرِينيُّ لأَنَّ الاعْرابُ في حَرّْف النَّسَبِ وانكسَرت النون كما بُنْدَسِرُ كُلُما لَدَهَم المَّسَبُ وَاما قولُه ونَاجَّدِكُ فِي مُداوَرُةُ الشُّؤُونِ فَعْناه فَهَمَني وعَرَّفَني كما يقال حَمَّدُمْ النَّجِارِ وَالسَجِد آحرُ الأَصْراس من ذلك قولْهِم صَحكَ حتَّى بَدَتْ نَواجِدُ وَالشَّورُن جمع شأن مهمور وعو الأمر وقال المفسّرون من أَعْل الفقه وأَعْل اللُّغة في قول الله تبارك وتع ه وَلا تُنعَدُمُ (a الله من غشلين هو غسالة أقل النار وقال النَّاحُويُّون هو فعلين من الغسالة ف ويروى أَنَّ عُمَرَ بن عبد العَرِيرِ خَرَجَ يومًا ثقال الوَليدُ بالشَّأْم وَلِتَجَالَجِ بالعِرانِ وَثَرَّةُ بن شَريك بمثرَ وعُثَّمَٰي ابن حُمَّانَ بالحِجاز ومُحمَّدُ بن بُوسُف بالمِّمَن اسْمَلَات الأَرْضُ والله جَوْرًا ﴿ وَتَعْبَ لِخَجَّالُم ال الوليد ابن عبد الملك بعد وفاة محمَّد بن يُوسُف أُخْبرُ اميرَ المُوسنين أَنْوَمَه اللَّهُ أَنَّه أُصيبَ لحمَّد بن يُوسُفَ خمسون وماثنة ألف دينار فان يَكُن أَصابَها من حلَّها فرَحِمَه الله وان تُكُن من خيانة . و ولا رَحمَ اللَّهُ فَكُمْبَ اليه الوليدُ أَمَّا بَعْدُ فقد قَرَّا امير المؤمنين كتابك فيما خَلَّف محمَّد بن يُوسُفَ وإنَّما أَصابَ فالك المالَ من تجارة أَحْلَلْناعًا له فَمَرَّحَّمْ عليه رَحِمَه الله ف ويروى أن يَزيد ابي مُعْوِنَةَ قال الْعُويةَ في يوم بُويعَ له على عَهْده فَجَعَلَ الناس يَمْدَحونه ويُقرَّضُونه يا اميرَ المُمنيين والله ما نَدْرِي أَتَخْدَعُ الناسَ أَمْ يَخْدَعُونَمَا فقال له معوية كُلُّمَنْ أَرُدَّ خُديعَتَه فتَخانَعَ لك حمًّى تَبْلغُ مند حاجَتَك فقد خَدَعْتُده ويروى أنّ لِخَجّاج كَتَب الى عبد اللك بن مَرْون وبلَّغَني وا أَنَّ امير الوَّمنين عَظَسَ عَطْسةٌ فَشَمَّمَ فَوْقَ فقال يَغْفُر الله لنا ولكم فيا لَيْتَنَى كُنْتُ معَهم فأَذُوزَ فَوْزًا عَظيمًا الله وزعم الأَصْمَعيُّ قال خَرَجَ الوليد يومًّا على الناس وعو مشعان الرَّأْس فقال مات للتحباج بن يُوسُفَ وْقُرَّة بن شَرِيك وجَعَلَ يَتَفَاَّجُعُ عليهما ' دوله مُشْعانُ الرَّاس يَعْنى مُنتَفخ الشَّعَر مُتَفَرِّقه [أنرِّواية مُمَّتَفِح وانصَّحِيحُ مُمَّتَفِش قالم ابن سِراج] ومِثْلُ فذا لا يكون في شعر لأنَّ في فذا النقآء ساكِنَيْنِ ولا يَقَعُ مِثْلُ عُذَا في وزَّن الشِّعْرِ الَّا فيما تَقَدَّمُ دَثْرُه في الْمَقارب وكيسَ ذا على ذلك بر الوَزْن ٥ وحدثت أنّ عَمَر بن عبد العزيز رحم وَجَّه عبد الله بن عبد الأَعْلَى ( b) ومعم رَجل من ال

a) So marg. E. In the text all the Mss. have أَرْجَالُ مشهورٌ بالبدّع. b) Marg. E. برابد عليه عليه المسلم

الماب ٣٥ الماب

كالواحِدِ الخَتِلافِ مَعانِيهِ كما تَخْتَلِفُ مَعانِيهِ كما تَخْتَلِفُ مَعانِي الواحِدِ والتثنيةُ لَيْسَتْ كذلك النَّهَا صَرَّ واحِدُّ والا يكونُ آثْتُرَ مِن النَّمْ مِن اثْتَيْنِ عَدُدًا كما يكون الجَمعُ أَنْتُرَ مِن الجَمعِ ثِمًّا جاءَ على هٰذا المُدْقَب ولا يكونُ المُعَدُّولِيْ أَنْ مَن الجَمعِ ثِمًّا جاءَ على هٰذا المُدُقِب ولا يكون المُعَدُّولِيْ أَنْ المُدُولِيْنُ المُعَدُّولِيْنُ المُعَدِّمِ اللهِ المُعَدُّولِيْنُ المُعَدِّمِ اللهِ المُعَدُّمِ المُعَلَّمُ وَهُذَا المُعَدُّولِيْنُ المُعَدِّمِ المُعَلِّمُ وَهُذَا المُعَدِّمِ المُعَدِّمِ المُعَدِّمِ المُعَدِّمِ المُعَدِّمِ المُعَدِينَ عَلَيْهِ المُعَدِينَ المُعَدِينَ المُعَدِينَ المُعَدِّمِ المُعَدِينَ المُعِدِينَ المُعَدِينَ المُعَدِينَ المُعَدِينَ المُعَدِينَ المُعَدِينَ المُعَدِينَ المُعَدِينَ المُعَدِّلِ المُعَدِينَ المُعَالِّ المُعَدِينَ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَدِينَ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَدِينَ المُعَلِّينَ المُعَدِينَ المُعَدِينَ المُعَدِينَ المُعَالِمُ المُعَدِينَ المُعَالِمُ المُعَدِينَ المُعَدِينَ المُعَدِينَ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَدِينَ المُعَالِمُ المُعَدِينَ المُعَدِينَ المُعَالِمُ المُعَالِمُ

إِنِّ أَنِيُّ أَنِيُّ دُو سُمَافَظَة (ق وَابُن أَيْهِ أَيْهِ مَن أَبِيمِّدِينِ (b وَأَنْنَ أَيْهِ أَيْهِ مَنْ أَنْ أَيْهُ مَا أَبِيمِّدُونِ يَ وَأَنْنَهُ مَعْشُورُ زَيْدُ على مِانَّةً فَأَجْمِعُوا كَيْدُكُم لُلُوا فِكِيدُونِ يَ

وقال سُحَديدم بن وَثِيلِ

وما ذا يَدَّرِى الشُّعَرَاءَ مِنِي وقد جاوَزْتُ حَدَّ الأَّرْبَعِمنِ (عَ آخُو خَمْسِينَ الْجُثَمَعُ آلللهِ وَنَجَدَّنِي مُداوَرَةُ الشُّرُونِ

وفى كتاب الله عرّ وجلّ وَلَا نَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِمِنِ فَإِنْ قَالَ قَدَّقُلُ فَإِنَّ غِسْلِمِنًا وَاحِدُ فَاتَه كُلُما كان الله على الله عرّ وجلّ وَلَا نَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِمِنِ فَإِنْ قَالَ قَرْمِي أَنَّ عِشْرِينَ لَيْسُ لها وَاحِدُ مِن لقَطْهَا وَإِعْرَائِهَا كَاغُولِ مُسْلِمِينَ وَاحِدُمُ مُسْلِمُ وَكَذَلَك حَمِيعُ الاعْرَابِ وتقول هذه فِلَسْطُونَ يَا فَتَى وَرَأَيْتُ فَلَمَا اللهُ فِي وَلَيْمَا أَشْبَهُ لُودًا فَهُو فَلَسْطِينَ يَا فَتَى وَكُلُما أَشْبَهُ لُودًا فَهُو فَلَسْطِينَ يَا فَتَى وَكُلُما أَشْبَهُ لُودًا فَهُو مَنْ اللهِ اللهِ قَتَى وَكُلُما أَشْبَهُ لُودًا فَهُو مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وشاعدُنا اللَّذُ والمِاسَمُونَ نَ والْمُسْمِعاتُ بِفُصَّابِهَا (b

٥١ [لجل الوَّرْدُ وَالقَصَابَ الاَّوْتَارُ وَفِيلِ الْوُمَّارُ] وفي القُوْآن ما يُصَدِّف ذَلك قولُ الله عر وجل كلًا إِنَّ كِتَابَ "الْأَقْرَارِ لَهِي عِلْيِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلَيْمُونَ هُنَّ قال هُذَه فَمَّسْرُونَ وَيَمْرُونَ فَنَسَبَ الى واحدة مَنْهِما رَجْلًا او شَيْئًا قَال هُذَا رَجْلُ فِمَسْرِيُّ وَبَمْرِيُّ يَحْدَفُ(٥ النّون والواو لَمَجِيَّء حَرْقي النّسَبِ ولو أَقَيْمَهُما لَكان في الاِسْم رَفْعانِ وفَصْهانِ وجَرِّانِ لأَنَّ اليهَ موفوعة والواو عَلامة الرَّفْع ومَنْ قال

a) This verse is wanting in a. — d. and E., in the text, (2, 2, 2, 3, 4), but marg. E. ق. ق. (b) d., E., in the text, القي وفي, but marg. E. عنص with عنص e) a. and E., in the text, وأَنْسُ مِعات d. وأَنْسُمِعات d.

فِنْدًا بِنْتَ الْمَهَلَّبِ وَفِنْدًا (٥ بِنْتَ أَشْهَاءَ بن خارِجَةَ فلم يُلْبَثْ أَن جَاءَه نَعِيَّ آخِيهِ من اليَمَن في اليَوْمِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ وَالَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَالْجِعون النَّهِ النَّهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَلَّا اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ

حَسْبِي بَقَآءُ اللّٰهِ مِن كُلِّ مُيِّت وَحَسْبِي رَجَآءِ اللّٰهِ مِن كُلِّ مَالِكِ ه إذا كان رَبُّ العَرْشِ عَيْني راضِيًا فإنَّ شِفآءَ النَّفْسِ فيما هُنالِكِ [وَيْرْوَى فإنَّ شُرُورَ انتَّفْسِ] وقال مَنْ يقول شِعْوا يُسَلِّيني به فقال الفَوْزْدَقْ

إِنَّ الرَّرِيَّةَ لا رَبِيَّةَ مِثْلَهِا فِقْدانُ مِثْلِ نُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدٍ مَثْلِ مُحَمَّدٍ مَ مَلِكانِ قد خَلَتِ المَنابِرُ منهما أَخَذَ لِلمَامُ عليهِما بالمَرْصَدِ فقال لو زدْتَني فقال الفرزديُ

إِنِّ لَباك على ٱبْنَىٰ يُوسُف جَرَعًا وَمثْلُ فَقْدَعِما لِلدِّينِ يُبْكِينِ ى
 مَا سَدَّ حَى وَلا مَيْتُ مَّسَدَّعِما إِلّا لِخَلَائِثُ مِن بَعْدِ النَّبِيمِينِ
 فقال له ما صُنَعْتَ شَيْكًا إِنَّا رَدْتَ فِي حُرْقِ فقال الفرزدِيْ

لَيْنْ جَرِعَ لِلْحَبَّاجُ ما مِن مُعِيبَةٍ تَكُونِ لِخَّرُونٍ أَجَلَّ وَأَرْجَعَا مَن الْمُصْطَفَى والْمُصْطَفَى من خيارهم جَناحَيْهِ لَمَّا فارقاه فوَّدَعَا أَتُّ كَانَ أَغْنَى أَيْنَ الأَرْضِ كُلَّهُ وأَغْنَى آبْنُهُ أَعْلَ العِراقَيْنِ أَجْمَعَا جَناحًا مَعَ عَيْرِةً لَتَصَعْصَعَا وَلَوْ نُرِعًا مِن غَيْرِةً لَتَصَعْصَعَا وَلَوْ نُرِعًا مِن غَيْرِةً لَتَصَعْصَعَا

فقال الآنَ ' اللهَ قولْه الله الخَلَاثِفُ من بَعْدِ المَّبِيدِينِ فَخَفَتَ هُذَه النونَ وهى نونُ الْجَمْعِ والمّا فَعَلَ فَلَا الآنَ ' اللهَ قَولُه اللهِ فَرابَ فيها لا فيها قَبْلَها وجَعَلَ هُذا الْجَمْعُ كسآثِرِ الْبَمْعِ نحو أَفْلُس ومُساجِدَ فَلَكَ لأَنَّهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

a) d., E. هنگ in both places. b) The word الله is omitted in C., d. and E.

# رَغِيفٌ لَّهُ فَلْكَةٌ مَّا تُرَى وَآخَهُ كَالَقَهُ مِ التَّزَعَ وَالْخَدُو كَالَقَهُ مِ التَّزْفَدِ

يقول خُبْزُ الْمَعَلِّمِين يَأْتِي شَخْتَلِفًا لَّذَه مِن أَبْيوتِ صِبْيانٍ شَختلِفِي الْأَحْوالِ وَأَنْشَكَ ابو عُثْمُنَ عَمْرُو بن بَحْرِ الجاحظ

أَمَّا رَأَيْتُ بَنِي بَحْرِ رَّدِه حَفَلُوا( اللهِ كَأَنَّهِم خُـبْـزُ بَـقّـالِ وَّكُـتَّـابِ هُ فَا نَعْدِلً رَّعْدَا حَـنْبَلُّ جَبِـنَّ يَّمْشُونَ خَلْفَ عُمَيْرٍ صاحبِ ٱلْبَابِ ، وَفَ لَقَبِه يقول آخَرُ مِن أَعْلَ الطآئف وَفَ لَقَبِه يقول آخَرُ مِن أَعْلَ الطآئف

#### كُلَيْبُ أَنَّكِنَ فَي أَرْضِكُم وقد كانَ فينا صَغِيرَ الْخَطَوْه

وَاَا دَخَلَ الْحَافِيْ مُدَّةُ اعْتَكَرَ الْ أَعْلِيا لِعَلَّةِ مَا وَصَلَهِم بِه فقال قَاثِلً منهِم ادًا والله لا نَعْلَري وأَنْتَ أَمِيرُ العواقَيْن وابْن عَظِيمِ القَّرِيَتَيْن وذٰلك أَن عْرَوَق بِن مسعود وَلَدَه مِن قَبَلِ أُمّه 'وَتَاوِيلُ قولِ أَمِل العَرْبِيَة على الله عَرْ وجلّ وَقَالُوا لَوْلا نَبِلَ هُلَا القُوْلَ عَلَى رَجُلٍ مِن الْقَرْبَتَيْنِ عَظِيمِ بَجَازِه فَى العَرَبِيّة على وَجُلِ مِن وَجُلَيْن مِن القَرْبِيَةِ مِن عَظْيمِ (الله والقَرْبَتان مَكَّةُ والطَآئِف والرَّجُلانِ عْرُوق بِن مسعود والآخُرُ الوَلِيدُ بِن المُغيرَة بِن عَبْدِ الله بِن عَمْر بِن مُخْرُم ويُروَى أَن ابا بَكْرِ الصَّدِيق رحّه مَرَّ عَلْم والشَّوْلِي فَي المَا وَلَيْ فَعَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ بِن عَبْدِ الله بِن عَمْر الله بِن عُمْر الله بِن عَمْر الله بِن عَمْر الله بِن عَمْر الله عَلَيْ وَمُوني أَن ابا بَكْرِ الصَّدِيق رحّه مَرَّ عَبْرُ ومَعْ خَالِدُ فَقَالَ أَدْسَتَ جَمْرة فَى النار فَأَجَابَه خَالَدُ فَى ذَلك بِجُوابٍ غَيْرٍ مَرْضِيّ، وأمّا عُروق بِن مسعود نان رسول الله صلّعم بَعْتَه الى الطَآئِف يَكُوعُهم الى الاسلام فَرَقَى سَمْعَده (٥ فَرَماهُ عُرُوق بِن مسعود نان رسول الله صلّعم العبّاس بن عبد المُثَلِّب رحّه الى أَتَّال مُعْي عَلَيْ فَلَيْن مِثْلُ وَيْقَال رَدُوا على أَبِى أَمَا لَمَنْ فَعَلَت به فُرَوْشُ مِن ما فَعَلَت ثَقِيف بَعْرَق بِن مسعود لَوْسُومَ الله عليهم نازًا ويقال رَقِيْن السَّطْحَ وما كان مِثْلَه أَرْقَاهُ مِثْلُ حَشِيتُه أَخْشَاهُ كما قال تَبْرَك وتع أَوْتَهُ عَلْم الله ما رَقَاتُ عَيْنَه مِن الدَّمُع مهموزُ تَرْفًا فَى المَالَ قَلْ الله عَلَيْ فَي مَعْلُو الله مَا رَقَاتُ عَيْنَه مِن الدَّمُ عَه المَالَق الْهَنْدُون المَّق المَّوْق المَّن عَمْه المَا مَنْ عَنْه مِنْ الله عَلَى المَالَق المَالِقَ المَالَق المَالَق المَالَق المَالَقُلُ المَالَقُ المَالَقُ المَالَقُ المَالَق المَالِقُ المَلْكِ المَالِقُ المَالِقُ المَالِقُ المَالِي المَالِقُ المَالِقُ المَالِقُ المَالَقُ المَالِقُلُولُ المَالِعُ المَالِقُ المَالِعُ المَالِعُ المَالِقُ المَال

a) a. جعلوا , C. جغلوا . b) d. بن رِجال . From عظیم to عظیم is wanting in C., and from صدید is a. c) So a. and marg. E. (with صدید); C., d., and E. in the text

يُخَبِّمُّنَ أَشْرافَ البَنانِ مَن النَّقَى ويَخْرُجَّنَ شَطْرَ ٱنلَّيْلِ مُعْتَجِرَاتِ فَ كَامِةَ له ذلما أُتنِى بهِ لَأَجّالُجِ قال

هَا يَدِى صَاقَتْ بِي الأَوْنُ رُحْبُها وإِنْ كُنْتُ قَدَ تُوَفْتُ كُلَّ مَكَانِ فَلَوْ كُنْتُ اللهِ أَنْ تَدَادَ تَوَانِ يَ فَلَوْ كُنْتُ بِالعَنْقَاءَ أَو بِأَلْسُومِها لَخِيلْتُكَ إِلَّا أَنْ تَدَادِ تَرَانِ يَ

ه [سَ رَفَعَ رحمها فعلى البُدَلِ وَمَنْ نَصَبَ فعلى انطَّرْفِ قاله شَ وَاسْوِمِهَا بِفَتْتِمِ الهَّمْرِة وبالصَّمِّ والفَتْتُمُ أَحْسَنُ شَ ا ثَمَّ قال واللَّهِ أَيَّهَا الأَمِيرُ إِنْ فَلْتُ إِلَا خَيْرًا إِنِّمَا قُلْتُ

> يُخَبِّئُنَ أَطْرافَ البَمَانِ مِنَ التُّنِقَى وَيَخُرُجْنَ شَطْرَ اللَّيْلِ مُعْتَجِرَاتِ (هُ نعَفَا عند ثمَّ قال أَخْبِرِّنِي عن قولك

ولَمَّا رَأَتْ رُكْبَ النُّمَيْرِيِّ أَعْرَضَتْ وكُنَّ مَن أَن يَّلْقَيْمُنَهُ حَيْرَات

) ما کُنْتُم قال کُنْتُ على حمارٍ قَوِيلِ ومعى صاحب لى على أَتَانٍ مِثْلِدِ هِ وَمَمَنَ قَرَبَ منه مُلِكُ بن الرَّيْبِ المَارِثُيُ آخَدُ بنى مارِنٍ بن مُلِكِ بن عَمْرِهِ بن تَهِيمٍ وفي ذَلك يقول

إِنْ تُنْعِمُهُونَا يَالَ مُرْوَانَ نَقْتَرِتْ السيكم والآ فَأَذَنُوا بِسِعَادِ فَإِنَّ نَنْعِمُونِ عَلَمَ مَا عَنَامَ مَّوَادًا رَّمُرْحُلًا بِعَيْمِ اللَّهِ بِينِ الفَلاةِ عَنَوَادِ عَ فَا الزَّضِ عَن دارِ المَدَلَّةِ مَدْقَبُ وَنُدُ بِلادٍ أُرِدْنَدَتْ كَمِلادِ عَ اللهِ عَلَادِ عَ اللهِ عَلَادِ عَ اللهِ عَلَادِ عَلَى اللهِ عَلَادِ عَلَى اللهِ عَلَادِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِيْمِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه

وا [ كذا وَقَعَتِ الرِّوادِةُ بِصَمِّ الهَمْوةِ وكُسْوِ الطَّهُ والأَصَدُّ أَوْنَلَنْ بَقَتْحِ الهَمْوةِ وقتْمِ الطَّهُ قالم ش٠ ]

هَا ذَا ثَرَى الْأَجّاجَ يَمِلْغُ جُهْدُهُ إِذَا تَحْنُ جَاوَزُنَا حَفِيمَ رِيَّادِ
فَلَوْلا بَنُو مَوْرانَ كَانَ آبْنُ يُوسُفِ كَمَا كَانَ عَبْدُا مِّن عَبِيدِ إِيَّادِهِ)
فَلُوْلا بَنُو مُورانَ كَانَ آبْنُ يُوسُفِ كَمَا كَانَ عَبْدُا مِّن عَبِيدِ إِيَّادِهِ)
زَمَانَ هُوَ الْعَبْدُ الْمُقِرُ بِذِلَّةً يُتراوِح مِنْمِيانَ القُرَى ويُعَلِّدِي،

قال ذلك لأنَّ الْمُجَاعَ أَن حو وَأَخُوهُ مُعَلَّمَيْنِ بالضَائِف وكان لَقَبُه كُلَيْبًا وفي ذلك يقول القَاقَل القَافَل وتَعَلَّمُ مُن اللَّهُ الْكَوْتُولُ الْقَاقُلُ الْمُعَلِّمُ الْمُولُةُ الْكَوْتُولُ الْقَاقُلُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّ

a) a., d., and E. in the text ريخرجن بالأَسْحار, B. لنصف الليل. b) These two verses are transposed in d. and E. c) Here commeuces a huge lacuna in B. d) Marg. E. مبيّرة الكرثر.

أَحَبُّ الى الْبَيْشِ ولا أَبْغَضَ الى الصَّيْفِ ولا أَقَلَّ سَحْتَ الراياتِ منكم وَأَمّا أَذْتَ يٰأَخا هُدَيْلِ فَكَيْفَ تُكَلِّمُ الناسَ وفيكم خِلالَّ ثلثَ كان منكم دَلِيلُ الْخَبَشَةِ على الكَعْبة ومنكم خَوْلةُ ذاتُ البِّحْيَيْنِ وسَأَلتم رسولَ الله صلّعم أَن يُحِلَّ لكم الزِّنَا ولْكِنْ إِذا أَرَدْخَا(هُ بَيْتَى مُصَرَ فعليكما بَهْدَيْنِ الْحَيْنِي من تَمِيم وقيْسٍ ثُومًا في غَيْرٍ حِقْظِ اللهِ وَآما بَيْتُ عبد الرحمٰن بن حَسّان فإنّه يقوله لعبد الرحمٰن بن فيلّم بن ابى العاصِي وكان يُهاجِيهِ فقال له في كلمَته

رأَمّا قَـوْلْك الخُـلَـهُ مَنّا فَنهُم مَّنَعُوا وَرِيدَك من رِّدَاجٍ ي وَلَوْلا هُمْ لَكُنْتَ كَخُوتِ بَحْرٍ هَـوَى في مُطْلِمِ الغَمَراتِ دَاجٍ ي وكُنْتَ أَذَلَ من وَتِيد بِقَاعٍ يُشَحِبِ وَأَسُم بالفِهِ بْرَاجٍ ي ه وكان أَحَدَ مَنْ فَرَبَ من لِخَجّاجِ سَوّارُ بن المُضَرَّبِ [بقَتْح الرآء] (الفقي ذلك يقول القاتِيلَ لِحَجّاجُ أَن لَم أَزْر لَهُ دَرَابَ وَأَتْرُكُ عِنْدَ هَنْدِ فَوَاديَا فان كان لا يُرضيك حَتَّى تَـرُدِي الله قَعَارِي مَّا أَخَالُك وَاصِيمًا اذا جارَزت دَرْبَ الجِيرِينَ ناقَتِي ) فيماشتِ أَي الحَجّاجِ المَّا قَمَانِيمًا أَيْرُجُو بَنُو مَرْوانَ سَمْعي وناعَتي وقَوْمِي تَعَييمً وَالفَلاة وَرَاقَيمًا

[فاعل المُرْضِيك المُصْمَرُ او مَنْوِقُ تقدادُو فإن كان لا المُرْضِاء ولا يَجُوز أن يكون ما بَعْدَ المُرضِيك الأرْضاء ولا يَجُوز أن يكون ما بَعْدَ المُرضِيك اللهُ وَحَتَّى تَوُدَّقَى جُمْلَةٌ قالم ابن الدَّبْرَشِ،] اللهُ عَلَّ وَحَتَّى تَوُدَّقَى جُمْلَةٌ قالم ابن الدَّبْرَشِ،] ورراثي عادُما في مَعْنَى أَمَامِي (أُ قال الله عَرِّ وجل وَاتِي خَفْتُ المُوالِي مِنْ وَرَاءى وقال جَلَّ ثَنَاوُهُ وَكَانَ وَرَاءَى مُلِكَ يَأْخُذُ لُلَّ سَفِينَة غَصْبًا، ومعن قَرَبَ مِنْ لِلْآجَاجِ اللهِ بن عَبْدِ اللهِ بن نَبِي الثَّقَفَى وكان المُقَبِّبُ بَرَيْنَتِ اللهِ بن نَبِي الثَّقَفَى وكان المُقَابِّدُ فيها

تَصَوَّعُ مِسْكًا بَثْلَىٰ نَعْمَىٰ أَن مَّشَتْ بِهِ زَيْمَتْ في نِسْوَةٍ عَطِراتِ

a) This passage, from وسالتم to وسالتم is wanting in a. — C., d. and E. have اردتم and E. have المحبرين and المحبرين and المحبرين المصرِب b) In the text E. has المحبرين o) On المصرِب marg. E. has the note عليكم

الباب د٣٠

وقال حَسّانُ بن ثابِتٍ

10

سَالَتْ غَذَيْلٌ رَسُولَ ٱللهِ فاحِشَةً صَلَتْ غَذَيْلٌ مِا سَالَتْ ولم تُصِبِ وقال عبد الرحلي بن حَسّانٍ

وكُنْتَ أَذَلَّ مِن وَّتِدِ بِقلعٍ يُشَجِّنُ وَأَسُهُ بِالفِهْوِ وَاجِبَى وُ

واما قول القُرَّدْت فاتَّد يقول لمّا عُزِلَ مَسْلَمَة بن عبد اللك عن العِراق بَعْد قَمِّلِهِ بَوِيدَ بن الْبِلَبِ لحاجة
 الخايفة (۵) الى قُرْبه رولَى عَمَر بن فُبَيْرة ففال

راحَتْ بمَسْلَمَةَ المِعَالُ عَشَيَّةً فَارَّوْ مَنَاكِ المِرْقَعُ فَ الإمارَةُ لا عَنَاكِ المِرْقَعُ وَ الإمارَةِ أَشْجَعُ وَلَقَد عَلَيْمَعُ فِي الإمارَةِ أَشْجَعُ فَالْمَعُ وَ الإمارَةِ أَشْجَعُ فَالْمُهَا حَتَّى أُمَيَّةٌ عِينَ قُوارَةٌ تُنْزَعُ فَالْمُهَا حَتَّى أُمَيِّةٌ عِينَ قُوارَةٌ تُنْزَعُ فَعَلِمُهَا حَتَّى أُمَيِّةٌ عِينَ قُولَةً لِمُنْفَعِ فَعَرو رَّائِنْ بِشْرِ قَبْلَةً وَأَخُدو حَراةً لِمَثْلِهِ المَنْفَعَ عَلَيْهِ المَنْفَعَ عَلَيْهُ المَنْفَعِينَ المَنْفَعَ عَلَيْهُ المَنْفَعِينَ المَنْفَعَلِينَ المَنْفِقِينَ المَنْفِقِينَ المَنْفَعِينَ المَنْفِقِينَ المَنْفَعِينَ المَنْفَعِينَ المَنْفَعِينَ المَنْفَعِينَ المَنْفَعَلِينَ المَنْفَقِينَ المُنْفِقِينَ المَنْفَعِينَ المَنْفِقِينَ المَنْفَعِينَ المَنْفَعِينَ المَنْفُونَ المُعْفَى المَنْفَعِينَ المَنْفَعِينَ المَنْفَعُ فِي الإمارَةِ المُنْفِقِينَ المُعْفِينَ المُعْفِينَ المَنْفَعِينَ المَنْفَعِينَ المُعْلَمِينَ المُنْفَعِينَ المُنْفَعِينَ المَنْفَعِينَ المُنْفَعَ فِي الإمارَةِ الْمُعْفِينَ اللّهُ المُنْفَعِينَ المُعْفَى المَنْفَعَ فِي الإمارَةِ المُنْفَعِينَ المُنْفَعِينَ المُعْفَى المُعْفَى المُنْفَعِينَ المُعْفَى الْمُعْفَى المُعْفَى المُنْفَعِينَ المُنْفَعِينَ المُعْفَعِينَ المُعْفَى المُنْفَعِينَ المُنْفَعِينَ المُنْفَعِينَ المُعْفَقِينَ المُنْفَعِينَ المُنْفَعِينَ المُنْفِقِينَ المُنْفَعِينَ المُنْفَعِينَ المُنْفَعِينَ المُعْفَى المُنْفِقِينَ المُنْفَعِينَ المُنْفَعِينَ المُنْفَعِينَ المُنْفَعِينَ المُنْفَعِينَ المُنْفِقِينَ المُعْفَى المُنْفَعِينَ المُنْفَعِينَ المُعْفَى المُعْفَى المُعْفَى المُنْفَعِينَ المُنْفِقِينَ المُنْفَعِينَ المُعْفَى المُعْفَى المُنْفِينَ المُنْفَعِينَ المُعْفَى المُنْفَعِينَ المُعْفَى المُنْفَعِينَ المُنْفِقِينَ المُعْفَقِينَ المُعْفَى المُنْفَعِينَ المُعْفَى المُعْفَى المُعْفَقِينَ المُعْفَى المُعْفَى المُعْفَى المُعْفَى المُعْفَى المُعْفَى المُعْفَى المُنْفَقِينَ المُعْفَى المُعْفَى المُعْفَى المُعْفَى المُعْفَى المُعْفَقِينَ المُعْفَى المُعْفَى المُعْفَى المُعْفَى المُعْفَقِينَ المُعْفَى ال

[تَنْزِعُ رِوايتْ عاصِمِ فَمَنْ رَوَى تُنْزَعُ بِصَمّ النّاءَ يَعْنِى تُعْزَلُ ومَنْ رَوَى بَقَتْحِ النّاءَ وكُسْرِ الواى (b فهو من النَّوْع في القَوْس وصو الرَّمْيُ يُشِير الى أَنْها محتاجَةً الى رَأْبِها وَأَنّها تَرْمِى عن قَوْسِها] ففي جَوابٍ خُذا يقول الأَسَدِيُّ لَا وَلَى خَالِدُ بن عبد الله القَسْرِيُ

بَكْتِ الْمَاابِرُ مِن فَرَارَةَ شَجْوَهَا فَالْأَنَ مِن فَسْرِ تَصْحُجُ وَتَخْشَعُ وَمُخْشَعُ وَمُلُوكُ خِنْدِفَ أَسْلَمُونا لِلْعِدَى لِللهِ دَرُّ مُلُوكِنا مَا تَصْنَعُ [كَانُوا كُنارِكَمْ بَنِيهِا جَانِبًا سَفَهًا وَّغَيْرُخُمْ تَصُونُ وَتُومِعُ [٥] اللهُ اللَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ُ وَآمَا قُولُ حَسَّانٍ سَالَتْ فَذَيْلٌ رَسُولَ الله فاحِشَةُ فَلَيْسَ مِن لَغَتِهِ سِلْتُ أَسَالُ مِثْلُ خِفْتُ أَخَافُ وَهِمَا يَتَسَاوَلِانِ خُذَا مِن لُغَدْ غَيْرِةٍ وَكَانَتْ فُكَيْلً سَأَلَتْ رسولَ الله صَلَعَه أَن يُجِلَّ لِهَا الرِّنَا ' وَيُرْوَى أَنَّ أَسَدِيًّا وَهُذَا الله عَلَمَ أَنْ يُجَلِّ فَقَالَ النِّهِ مَا أَنْصِى بَيْنَكُما الاّ أَن تَجْعَلَا لِي عَقْدًا وَثِيقًا أَلَّا تَصْرِبًا ولا تَشْتُما عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

a) Marg. E. الرّاه b) E., in which alone this note occurs, has الرّاه c) This verse is on the margin of E., which has مُدْمُونَ وَيُرْضِعُ (sic) partly cut away.

أَلا أَبْلِغِ لِلْحَافَ صَلْ فُو ثَاثِرٌ بَقَتْلَى أُمِيبَتْ مِن سُلَيْمِ وَعَامِرٍ فَعَامِرٍ فَعَامِرٍ فَعَامِر

بَسْلَى سَسْوْفَ نَبْكِيهِم بِكُلِّ مُهَنَّدٍ ۚ وَنَبْكِي ءَمَيْرًا بِالرِّمارِ الْخُواطِرِ

ثمَّ قال يابْنَ النَّصْوانيَّة ما ثَنَمُنْنُك تَجْتَرِئَ على بَمِثْلِ فَذَا ولُو كُنْتُ مَاسُورًا لَك فَحَمَ الْأَخْطَلُ خَوْفًا نقال ه له عبد الملك انا جارُك منه فقال يأمير المؤمنين قَبْكَ أَجَرْتَنى منه في المَقَطَة فَمَنْ يُجِيرُني منه في النَّوْم ومن فذا او محود (٣ أَخَذَ السُّلَمَى قولَه [قال ابو لخَسَن هو أَشْجَعْ السُّلَمَيُّ يقوله للرَّشِيد]

وعلى عَدْرِك بَابْنَ عَمِّر مُحَمَّد وَصَدَانِ صَوْء الصَّبْحِ والإطْلَامُ فَاذَا تَنْمَبَّهُ (عَتْمَ وَإِذَا صَدَى سَلَتْ عليهِ سُيُوفَك الأَّحْلَامُ المَّ

وكان الهُدَيْلُ بن الفَرْخِ العِجْلُ قارِبًا من الْخَجّاجِ فجَعَلَ لا يَحُلُّ بِبَلْدة إِلَّا رِبِعَ لأَثْرٍ مَراهُ من آثارِ الْحَجّاجِ ١. فيَيْرُبُ حتَّى أَبْعَدُ ففي ذُلكَ يقول العُدَيْلُ

يُخَشُّونَنِي لِخَجَّاجَ حَتَّى كَأَنَّمَا يُحَرِّكُ عَثْمُ فَ الْفُوَّادِ مَهِيضُ وَ وَدُونَ مَهِ لَكَجَّاجٍ مِن أَنْ تَنالَنِي بَسَاطُ لَأَيْدِي اليَّعْمَلاتِ عَرِيضٌ وَدُونَ مَدِ لَخَجَاجٍ مِن أَنْ تَنالَنِي بَسَاطُ لَأَيْدِي اليَّعْمَلاتِ عَرِيضٌ فَلَم يَنْشَبُ (اللهُ أَنْ أَتِيَ بِهِ لَحَجَاجُ فَفي ذَلِكَ يقول العُدَيْلُ

فَلُوْ كُنْتُ فَى سَلْمَى أَجًا وَشِعانِهِا لَكَانَ لَحَجَاجٍ عَلَّ كَلِيلُ اللهِ مَنَّى كَأَنَّما أَقَ الناسَ مِن بَعْدِ الصَّلالِ رَسُولُ اللهَ عَلَى جَبَلَا طَيِّه وَأَجَأً مُهُموزً وانّما هو أَجَأً مقصورٌ فَاعْلَمْ قال زَيْدُ لِخَيْلٍ جَلَا طُيْلِ مَهُمؤ وَاتّما هو أَجَأً مقصورٌ فَاعْلَمْ قال زَيْدُ لِخَيْلٍ جَلَا مُعْمَلُ مَعْمَلُ مُعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمِلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمِلُ مَعْمَلُ مَعْمِلْ مَعْمَلُ مَعْمَلُونُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُونُ مَعْمَلُ مُعْمِلًا مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمِيْرً وَالْمُعْمِلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمِلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مُعْمَلُ مَعْمَلُ مُعْمَلُ مَعْمِلُ مَعْمَلُ مَعْمِلُ مَعْمِلًا مُعْمَلُ مَعْمَلُ مُعْمَلُ مَعْمَلُ مُعْمِلُ مُعْمِلًا مُعْمِلُ مُعْمِلًا مُعْمَلِكُمْ مُعْمَلُ مُعْمِلًا مُعْمَلُ مُعْمِلًا مُعْمِلُ مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِعِمْ مِعْمَلِكُمْ مُعْمِلًا مُعْمِعِمْ لِعِلْمُ مُعْمِلًا مُعْمِعْمُ مُعْمِلًا مُعْمِعُمْ مُعْمِعُونُ مُعْمِلًا مُعْمِعُ مُعْمُ مُعْمُولًا مُعْمِعُمُ مُعْمِلًا مُعْمِعُمُ مُعْمُولُ مُعْمِعُلُونُ مُعْمِعُلُونُ مُعْمِعُلُونُ مُعْمِلًا مُعْمِعُونُ مُعْمُولًا مُعْمِعُمُ مُعْمُولًا مُعْمِعُمُ مُعْمِعُ مُعْمِعُمْ مُعْمِعُلُونُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُ مُعْمُونً مُعْمُولً مُعْمِعُلُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمِعُ مُعْمُولُ مُعْمُولًا مُعْمِع

والشاعرُ إذا احْتاجَ الى قَلْبِ الهَمْزة قَلَبَها إِنْ كانتِ الهموةُ مكسورةً جُعلَها يَآءَ او ساكنةً جُعَلَها على حَرَكة ما قَبْلَها وإن كانتْ مفتوحةٌ وقَبْلَها فَتْحةً جَعلَها أَلِقًا وإن كانتْ مفتوحةٌ وقَبْلَها كُسْرةً جَعلَها يآء وإن ٢. كانتْ قَبْلَها صَمَّةً جَعَلَها واوًا قال الفَرزَدَيْ

راحَتْ بمَسْلَمَةَ البِغالُ عَشِيَّةً فَأَرْعَىْ فَرَارَةُ لا صَغَاكِ المَرْتَعُ

a) d., E. عَالَمْ فَ b) Marg. E. يُلْبَثُ

فى سُمّارى وكُلُهم من رُؤوس العَرب قال بَلَى قال أَوما أَعْطَيْنُك مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَم لِنُفَرِّجها ( ف ق أَعْل الحاجة ثمَّ لم أَسْأَلُك عن شَيْء منها قال بَلَى قال فما أَخْرَجَك على قال بَيْعَة كانت لابن الأَشْعَث فى عُنْقى ( ط فَعَصِبَ الحَجَاجِ ثَمَّ قال أَفما كانت بَيْعة امير المؤمنين عَبْد المُلكِ في عُنْقِك قَبْلُ والله لاَّتْتَلَفَ يا حَرِسي فَعَصِبَ الْحَجَاجِ ثَمَّ قال أَفما كانت بَيْعة امير المؤمنين عَبْد المُلكِ في عُنْقك قَبْلُ والله لاَّتَتْتَلَف يا حَرِسي الشَّربُ عُنْقَه وَ وَنَظَر المَحَاجِ فإذا الجُلُّ بَنْ خَرَجَ مع عبد الرحمٰن بن الفُقها وَغَيْرِهم بن المُوالِي فَأَحَبُ والله وَيَحْلَعُهم بَاهْل الفُرَى والأَنْباطِ فقال اتّما المَوالي عُلُوج واتّما أَيْ بعم بن الفُرَى فقُواع أَمْ أَن ( ٥ يُنْقَشَ على أنه يَد بهم بن الفُرَى فقُواء مَّ أَوْل بهم فَأَمَر بتَسْبِيرِهم بن الأَمْصار واقْوار العَرب بها وَأَمَر أَن ( ٥ يُنْقَشَ على أنه يَد بهم بن الفُرى فقواء مَ أَوْل بهم فَامَر بتَسْبِيرِهم بن القَوْم فُناك فَعَبْثَتْ لُغات أَرْلاهم وفَسَدَت نُباقِعُهم فلم الله قَرْبَتِه وضالت ولايَتْه فتوالَد القَوْم فُناك فَعَبْثَتْ لُغات أَرْلاهم وفَسَدَت ضَباقَعُهم فالله قال الله الله المُن في سجّبن المَّاتِهم بن الظلومين فيقال أنّه أَخْرَجَ في يوم واحد ثَمَانِينَ أَلْفًا ورَدَّ المنقوشين فرَجَعوا في صُورة الأَنْباط ففي ذلك يقول الواجرُ

جَارِيَةٌ لَّمَ تَكْرِ مَا سَوْقُ الْإِبِلَّ أَخْرَجَهَا لَخَاجُ مِن كَنِّ وَضِلَّ لَكَ اللهِ لَكَ اللهُ مَلَلْ اللهُ وَكَانَ بَكْرُ حَاصِرًا وَآبُنْ حَمَلًا مَا نُقِشَتْ كَقَاكِ في جِلْد جَلَلْ اللهُ وَقَالِ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَقَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَقَالِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

لْمَا أَيْهِمَا الناسُ قد قامَتْ قِيامَتُكم إِذَّ صارَ قاصِيَكم فُوخُ بْنُ دَرَاجٍ لَوْ كَانَ حَيًّا لَهُ لِأَجّاجُ ما سَلِمَتْ كُفّاهُ ناجِيبَةً بّن نَقْشٍ جَبًّاجٍ '

هَ وَهُرَوَى عَن حَسَّانَ المَعروفِ بالنَّبَطَى صَاحِبِ مَنَارِةِ حَسَّانَ فَي البَطِيحةِ (9 قال أُرِيتُ (1 كَلْمَجَّاجَ فيما يُرَى النَّاثُمُ فَقُلْتُ أَصْلَحَ اللَّهُ الأَمْيرَ ما صَنَعَ اللَّهُ بِكَ فقال يا نَبَطِئُ أَعْدَا عليك قال فَرَّايْتُنا لا نُقْلتُ من فَقْشُدُ فَقُلْتُ أَصْدَا عليك قال فَرَّايْتُنا لا نُقْلتُ من فَقْشُهُ فَقُلْتُ الرَّوْيَا على محمَّد بن سيرينَ نقال له أَبْنُ سيرِينَ نقال له أَبْنُ سيرِينَ لقد رَبَّيْتُ لَحْجَاجَ بالصَحَّةِ فَقَلَ ابو العباس وحُدَّثُتُ من ناحِيةِ الرُّنِيْرِيْسَ أَنَّ لَا حَالَى ابو العباس وحُدَّثُتُ من ناحِيةِ الرُّنِيْرِيْسَ أَنَّ لَا حَالَى ابو العباس وحُدَّثُتُ من ناحِيةِ الرُّنِيْرِيْسَ أَنَّ لَا حَالَى ابو العباس وحُدَّثُتُ من ناحِيةِ الرُّنِيْرِيْسَ أَنَّ لَا حَالَى ابو العباس وَحُدِيم (8 دَخَلَ على عبد الملك والأَخْطَلُ عِنْدَ فَلَا بَعْمَ بِعِلَا اللَّهِ الْعَلَا قال

a) a., B., C. قال b) C., d., E. add بان c) a., B. بان d) Marg. E. گ. e) E. has البُطَيَّدة in the text, but البُطَيَّدة (with صح on the margin. f) C. رايعت g) According to Ibn Duraid in the حُكَيْم , كَنْاب الاشتقاق

لَوْ كَانَ جَدُّكُمْ فَمَاكَ وجَدُّنا فَتَمَازَعًا فَيها لَوَقْتِ خِصَامِ كَانَ التُّراثُ لَجَدِّنا مِن دُونَهِ فَخَدَوَاهُ بِاللَّهْرِبَى وبالإسْلَامِ حَتُّ النَّعَات فَريضَةٌ مَّعْرُوفَةٌ ( قَالَعَمَ مُ أَرْفَى مِن بَدَى الْأَعْمَام اللَّهُ اللَّهُ مَام اللَّعَمَام اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وذَكْرَ الرُّبَيْريةون عن أبن الماجشون قال جآءني رُجُلُّ من وَلَد الى رافع فقال اتّى قد قارَنْتُ رُجُلًا من موالي ه بَعْض العَرَب فَقُلْتُ انا خَيْرٌ منك فقال بَلْ انا خَيْرٌ منك فما الذي يَجِبُ لي عليه فَقُلْتُ لَيْسَ في فُذا شَيْءٍ فقدل اننا مَوْنَى رسول الله صلَّعم ويَوْءُمُ أَنَّه خَيْرٌ منَّى قال قُلْتُ قد يَتَصَرَّفُ عُذا على غَيْر الحَسَبِ قل فلمّا زَّاني لا أَقْضي له بشِّيَّ قال لى أَنْتَ دافعٌ مَغْرَمًا لأَنّ وَلاَّعِي عنْدَه اللَّهُ لَيْسَ في مَوْضع مَرْضيّ قال رصَدَقَ في بني تَيْم ( التَيْم مَنْ هو أَشْرَفُ وَلاه متى الله وحداثات أَنّ أَسامَة بن زَيْد قارَلَ عَامْرو بن عُثْمين في أَمْر صَيْعة يَدَّعيها كُلُّ واحد منهما فلَحِّتْ بهما الخُصُومةُ نقال عَجْو يَأْسَامة أَتَأْنَفُ أَن تكونَ مَوْلاَي ، ا فقال أُسامةُ والله ما يَسْرُق بولاتى من رسول الله صلّعم نَسَبك ثمّ ارْتَفَعَا الى مُعْوِيةَ فلَحِّا بين يَدَيْه في الخُصُومة فَنَقَدَّم سَعيدُ بن العاصى الى جانب عَمْرو فجَعَلَ يُلقَّلُه الْحُجَّةُ فتَقَدَّمَ لَحَسَر الى جانب أَسامة يْلُقُّهُ هُ وَثَبَّ عُتَّبَةً بن ابي سُمَّيٰنَ فصارَ مع عَمْرو وَرَثَبَ الْخَسَيْنُ فصار مع أُسامَةَ فقامَ عَبْدُ الرَّحْلِي بي أُمَّ لِلْكُم فَاجَلَسَ مِع عَمْرِو فقامَ عبدُ الله بن العبّاس فجَلَسَ مع أسامة فقامَ الوّليدُ بن عُقْبَة فجلس مع عَدْرو فقامَ عبدُ الله بن جَعْفَو فجَلَس مع أسامة فقال معوية الجَليَّة عنْدى حَصَرْتُ رسولَ الله صلّعمر وا وقد أَقْطَعَ فَذَه الصَّيْعةَ أَسامةَ فانْصَرَفَ الهاشميون وقد فصي لهم فقال الأُمَريُّون لمعويةَ عَلَّد اذْ كانتْ هٰذه القَعَيَّةُ عنْدَك بَدَأْتَ بها قَبْلَ التَّحَرُّبِ او أَخَّرْتَها عن عَذا المَجْلِسِ نتَكَلَّمَ بكلام يكذَّعُه بعض الناس ﴾ وكان الذي اعْتَدَّ به الحَجّال بن يُوسُفَ على سَعيد بن جُمِيْر لمّا أَنَّ به اليه بَعْدَ انْقضآه أَمْ ابْن الأَشْعَت وكان سَعيدٌ عَبْدًا نُرَجْل من بني أَسُد بن خُرَيْمِذَ فاشْتَراه سَعيدُ بن العاصى في مائَّة عَمْدٍ فَأَعْنَفُهِم جَمِيعًا فقال له لَكَجَاجٍ يا شُقَيُّ بْنَ كُسُيْرٍ أَمَا قَدَمْتَ النَّوفَةَ وَلَيْسَ يَوْمُ بها الَّا عَرَبْتَي ٣. فجْعَلْتُك إمامً قال بَلَى قال أَفها وَلَيْنُك القَصَاءَ فصَهَمَّ أَعْلُ الْكُوفة وقالوا لا يَصْلُمُ القَصاء الا لعَرْبِي فَاسْتَقَصَّيْنُ ابِا أَبْوَةَ بِنِ ابِي مُوسَى اللَّشْعَوِيَ وَآمَرُتْهِ أَلَّا يَقْضَعَ أَمْرًا دُونَك فال بَلِّي قال أَوْما جَعَلْتُك

a) a. معلومة . b) C. عندك . c) a., B., C. تمير .

> واتِّسى لَأَرْجُو مِلْحَها فى بُشُونِكم وما بَسَطَتْ من جِلْدِ أَشْعَتَ أَغْبَرَا [كَذَى وَقَعَتِ الرِّوايةُ والصَّوابُ أَغْبَرِ لاَّن قَبْلَه

وَلَـوْ عَلَمَتْ صَـرْفَ الْبُيُوعِ لَسَرَّهَا بَمَكَّةً أَنْ تَبْتَاغُ حَمْعًا بِالْخَسِرِ

.ا قاله ش] ركما قال الآخُرُ

لا يُسْمِعِ آللُّهُ رَبُّ العِما فِ وَالْمَاتِيُ مَا وَلَدَتْ خَالِدَهُ وَ وَالْمَاتِي وَالْمَاتِيُ مَا وَلَدَتْ خَالِدَهُ وَلَيْ وَوَلَى اللهِ مَا يَقَالُ فَي ذَلَكُ مَوْلًى اللهِ مَا عَلِي مَالِي فَقَالُ انا مَوْلاَكَ فَقَالُ فَي ذَلَكُ مَوْلًى اللّهَ مِن عُبْدِ الْطَلِبِ يَعْذَلُه وَيُعَيِّرُهُ لَا اللّهَ اللهِ عَبْدُ اللّهُ وَيُعَيِّرُهُ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهُ وَيُعَيِّرُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

جَـُدتَ بَنِي العَبّاسِ حَقَّ أَبِهِمْ فَما كُنْتُ فِي الدَّعْرَى كَرِيمَ العَوَاقِبِ

هَ مَتْي كَانَ أَوْلادُ المَناتِ كَوارِثِ يَّدُورُ وَيُدَّعْمَى والدَّا فِي المَناسَبِ(هُ وَيُدِيدُ أَنَّ العَبّاسَ آَوْلَى بَوَلاَهُ مَوْلَى رسولَ الله صَلَعْم لَأَنّ العَبَّر مَدْعُو والدّا في كتابُ الله وهو يَحُوزُ المِيراتُ وقال رَجُلُّ مِن الثَّقَعَيْينِ أَنْشَدتُ مَرْونَ بِن ابي حَقْمَةَ فَلَيْنِ البَيْقَيْنِ فَوَفَعَ عِنْدِي أَنّه مِن فَوْنَعُ عِنْدِي أَنّه مِن فَوْنَعُ عِنْدِي أَنّه مِن فَوْنَعُ عَنْدِي أَنّه مِن فَوْنَعُ عَنْدُي البَيْقَيْنِ البَيْقَيْنِ الْبَيْقَيْنِ الْبَيْقَيْنِ الْمَنْقِيْنِ أَنْهُ مِنْ فَوْنَعُ عَنْدِي أَنّهُ مِنْ فَوْنَعُ عَنْدِي أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ فَوْنَعُ عَنْدِي أَنْهُ مِنْ فَوْنَعُ عَنْدِي أَنْهُ مِنْ فَوْنَعُ عَنْدِي أَنْهُ مِنْ أَلْهُ مِنْ فَوْنَعُ عَنْدِي أَنْهُ مِنْ فَوْنَعُ عَنْدِي أَنْهُ لَعُنْ أَلِيْ الْمَنْهُ فَيْنَ البَيْقَيْنِ أَنْهُ مِنْ فَوْنَعُ عَنْهُ فَيْنَ الْمَنْهُ فَوْنَعُ عَنْ الْمَنْهُ فَيْنَ الْمُنْهُ فَيْنَ الْمُنْ فَوْنَعُ عَنْدُى أَلِي الْمُنْ الْمُنْهُ فَيْنَ الْمُنْ الْمُنْ أَلُولِهُ اللّهُ عَلَيْنَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَيْنَ الْمُعْرِقُونَ عَنْ الْمُنْ أَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ الْمُنْ أَنْ فَي أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مَنْ أَلَيْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْ عَلَيْنَ الْمِنْ الْمُنْ أَنْهُ مِنْ أَنْ أَلْمُ الْمُنْ أَلَالِهُ مُنْ أَنْهُ مِنْ أَنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْ أَنْهُ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ الْمُنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ الْمُنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ أَلَالْمُ الْمُنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ أَلَالْمُ اللّهُ الْمُعْرِقِي أَلْمُ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ مِنْ أَنْفُونُ أَلْمُ أَنْهُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْهُ أَنْهُ أَلِيْمُ الْمُعْرِقِي أَلْمُ أَنْهُ أَنْهُ مِنْ أَنْفُوا أَنْهُ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ أَلْمُ أَنْهُ أَلَالِه

a) a., B., C. ياتجوز E. عور b) a., B., C. القى

۲۸۳ ه بنیا

الفَرِّزْدُقُ بِالْصِّرِ اَى قد جُرِّبَ مِثْلُ عُذَا مِنْكُ فَى الْمُشْتَجِيرِ ﴿ لَقَبْرُو وَحَدَّثَنَى الْعَبْاسُ بِنِ الْفَرَجِ الرِّياشَى فَى الْمُنْدَرِ وَمَعَهُ عَدِيْ بِنِ زَيْدٍ فَى ضِلِّ شَجَرَةً مُوْنِقَةً فَى الْمُنْدَرِ وَمَعَهُ عَدِيْ بِن زَيْدٍ فَى ضِلِّ شَجَرَةً مُوْنِقَةً لَى الْمُنْدَرِ وَمَعَهُ عَدِيْ بِن زَيْدٍ فَى ضِلِّ شَجَرَةً مُوْنِقَةً لِيَلْهُو النَّعَمِٰنُ فَمَاكَ فَقَالَ لَهُ عَدِيْ بِن زِيدٍ أَيُهَا المَلِكُ أَبَيْتَ اللَّعْنَ أَتَدَدْرِى مَا تَقُولُ فَدْ الشَّجَرَةُ قَالَ لِيمَا المُكَانِينَ اللَّعْنَ أَتَدَدْرِى مَا تَقُولُ فَدْ الشَّجَرَةُ قَالَ لِمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

قال فَتَنَقَّتَ النَّعْمَٰى وَهٰذَا فَى الأَمْثَالِ كَثِيرٌ وَفَى الأَشْعَارِ السَآقِرَةِ ، وَامَا قولُه حُمْمُك مُسَمَّطًا فَاعْوالْهِ أَنَّهُ وَالدَّ فَكُنُو حَتَّى حُدْفَ اسْتِخْفَانًا لِعِلْمِ السَامِعِ بِما فُوِيدَ القَآثِلُ كَوْلَكَ الْحَدْمُكَ مُسَمَّطًا وَاسْتُعْمَلَ فَذَا القَاتِدُ لَ كَقُولُكَ الْجِلالُ وَاللّٰهِ أَى فَذَا الْعِلَالُ وَأَعْنَى عَن قولِهِ هُذَا القَصْدُ والإشارةُ وكان يقال لرُوّبةَ كَيْفَ أَصْبَحْتَ فَعَلَى اللّهُ فَلَم يُصْمِرُ حَرْفَ الْخَقْصِ وَلَكِنَّه حَذْفَ (لَه لَكَثْرِةِ الإسْتَعمَالِ وَالسَّمَّطُ الْمُوسَلُ غَيرُ فَي اللّهُ فَلَم يُصْمِرُ حَرْفَ الْخَقْصِ وَلَكِنَّه حَذْفَ (لَه لَكَثْرِةِ الإسْتَعمَالِ وَالسَّمَّطُ الْمُوسَلُ غَيرُ فَا المُوسِدُ وَاللّهَ الْمُوسَاءَ الْعَظِيمَةُ السَّنَامِ فَي

## باب

قال ابو العبّاس قال اللَّبْتي [عو للجاحِث] أَعَتَقَ سَعِيدُ بن العاصى ابا رافع إلّا سَهْمًا واحدًا فيه من أَسْهُم لم يُسَمَّ عَدَدُها لنا فاشْتَرَى رسولُ الله صلّعم ذٰلك السَّهْمَ فَأَعْتَقَه، وكان لَّ فِي رافِع بُنُونَ أَشْراكُ

a) d., E. فَيَمُنِ اسْتَجَارَ. b) B., C., d., and E., in the text, بُ شَرِّب . c) This, as well as the other verses within parentheses, is found only on the margin of É., which has والاباري . d) a., B.

آحْسَنُ لأَنْ الفَعْلَ الطَّاعِرَ أَرْلَى بأَن يَعْمَلَ مِن المُخْتَزِلِ الموجودِ بدَلِيلٍ وذُلك قولُك ما أَتَالَى (هُ أَحَدُّ إلّا زَيْدُ وما مَرْرُتُ بَأَحَدُ اللّا زِيد والفَصْلُ بِين المَنْفِيِ والمُوجَبِ أَنِّ الْمُدَلِّ مِن الشَّيْءُ يُفَرِّغُ له الفِعْلُ فَأَنْتُ فِي اللّهْفِيِّ إِذَا قُلْتَ ما جَآءَ لَا تَوْدُ وَاللّهُ الْا زِيدُ اللّه وَيَحْدُ على جَهَعْ البَدَلِ صارَ التقديمُ ما جآءَ فَي الاّ زِيدُ لأَنّه بَدَلُّ من آحَد والمُوجَبُ لا يكون فيه البَدَلُ لأنّك إذا قُلْتَ جآءَ في إخْوَتُك إلاّ زِيدًا لم يَحْمُ حَدْفُ الأَوْلِ مَدْ تَقُولُ جَآءَ في الاّ زِيدًا جازَ ونَصْبُه بالإسْتثناء الذي مُن لا تَقُولُ جآءً في الرّوحِبُ اللهِ وَان شِئْتَ أَن تقولَ في النَّقْي ما جآء في أَحَدُّ الاّ زِيدًا جازَ ونَصْبُه بالإسْتثناء الذي شَرَحْتُ لك في الواجِبِ والقِرآء الْأَرْنَى الْمُ عَلَى الشَّتَنَاء البَدَلُ لاَتَه لَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءٌ عَلَى ما شَرَحْتُ لك في الواجِب والقِرآء الأَرْنَ اللهِ عَلَى السُمَاتُ اللهُ عَلَى البَدَلُ لاَتَه لَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءٌ يُبْدَلُ منه فلم يَكُنْ فيه الرَاجِب والقِرآء الأَوْنَ مَا جآء في إلاّ أَبك أَحَدُ وما مَرَاتُ إلاّ أَبك بَأَحِدٍ وكذَلك تُنْشَدُ فَذَه الأَشْعَارُ قالَ كَعْبُ بن مُلكِ اللّائِصَارَى لوسول الله صلّعم

ا اَلنَّاسُ أَلْبُ علينا فيك لَيْسَ لنا إلَّا السُّيْوفَ وَأَصْرافَ الْقَنَا وَزَرْ وقال الكُنيْتُ بن زَيْد

## فما لِيَ إِلَّا ءَآلَ أَحْمَدَ شِيعَةً ۚ وَما لَى إِلَّا مَشْعَبَ لَخَقِّ مَشْعَبُ

لا يكون الله فذا وليُونُسَ قولُ مرغوبٌ عنه فلذلك لم نَذْكُوه وتوله فقال لَي ٱسْتَقْدِم أَمامَك مُخْبِو عن القَيْت بالقَّوْل فان العَرَبَ وَأَقْلَ لِخِمْمَ من العَجَم تَجْعَلْ كلَّ دَلِيلٍ قولًا فمن ذٰلك قول زُقيْر أَمن أُمِّ وَاللهِ عَلْ دَمْن ذُلك قول زُقيْر أَمن أُمِّ وَاللهِ عَلْدَه وَاللهُ عَلَيْ مِن الآثارِ فيها من قدّم أَعْلها وحِدْثانِ عَهْدِه وَارَّقُونَ عن بَعْض لِلْكُآه أَنّه قال قَلّا وَقَفْتَ على المَعاقِد ولِإِنانِ فقلْتَ أَيْتُها لِإِنانُ مَنْ شَقَّ أَنْهارُك وعَرَسَ وَيُروَى عن بَعْض لِلْكُآه أَنّه قال قَلّا وَقَفْتَ على المَعاقِد ولإِنانِ فقلْتَ أَيْتُها لَلْهائِن مَنْ شَقَّ أَنْهارَك وغَرَسَ أَشْجارِك وجَنَى هارَك فالله النَّق عَلى الله عَلى عَرْ وجلّ ما أَرادَ فرجد قال الله الراجز عَرَسُ عَرْ وجلّ قَالَنا أَنْتَا الله الراجز

ق لل خُنَّقَ لَحْدُوضُ وقالَ قَطْنِي سَلَّا رُّوَيْكَا قَدَ مَلَاتُ بَطْنِي (٥ ٢. ولمر يَكُنْ كلامُ إنّما وْجِدَ ذلك فيه وكذلك قولُه فقال لِيَ ٱسْتَقْدِمْ أَمامَك إنَّما فَكاكُك أَنْ تَلْقَى

a) d, E. جَآهِ فَي . b) B. adds جَمُونُ . c) B., C., d. مُهَلَّا رويدُا, but marg. d. خ سلًا . On marg. E. has the gloss مِنْتُ

فلمّا وَرَدَ الكتابُ على تَعِيمِ تَشَكَّكَ في الاِسْمِ فقال أَحْبَيْشُ أَمْ خُنَيْشُ ثُمَّ قال انْظْرُوا مَنْ له مِثْلُ طَدَا الاِسْمِ في عَسْكَرِنا فأُصِيبَ سِتَّةً ما بين حُبَيْشِ وخُنَيْسِ فوجَّدَ بهم اليه، ومنهم مُكاتَبُ لبني مِنْقَرٍ ظَلَعَ (ه يُكاتَبَتِعِ فَأَتْيَ قَبْرَ غالبِ فاسْتَجَارَ به وَأَخَذَ منه حَمَياتٍ فَشَدَّعْنَ في عِمامَتِهِ ثُمِّ أَتَى الفرزديَّ فَأَخْبَرَه خَبَرَه وَقَالَ النِّي قد دُلْتُ شِعْرًا فقال حاته فقال

بَقَبْرِ آبْنِ لَيْنَى عَالِبٍ عُدْتُ بَعْدَ ما خَشِيتُ الرَّدَى او أَنْ أُرَدَّ عَلَى قَسْرِ بِقَبْدِ آمْدِ \* تَنْفُرِى المِّيْنَ عِظَامُهُ ﴿ وَلَـمَ يَكُ اللّهِ عَالِبَا مَّيِّتُ يَّقْرِ ى فَقَالَ لِيَ ٱسْتَقْدِمْ أَمَامَكُ إِنَّمَا فَكَاكُكَ أَنْ تَلْقَى الفَرْزَقَ بالمِصْرِ

خقال له الفرزدي ما السّمٰك قال لَهْدَمُ قال يا لَهْدَمُ حُكُمُك مُسَجَّطًا قال ناقةً كَوْمَا وَمُوْمَ الْحُدَق قال يا الْهِدَمُ الْحُرُج بِنا الى الْوَبْد فَالَق في عُنْنِي ماشِتْت نَتَحَيَّر العَبْد على جارِيْة اصْرَحِي البنا حَبْل في عُنْنِي ناقة وجاء عماحِبها فقال له الفرزدي الْفَدْ في عَنْنِي ماشِتْت نَتَحَيَّر العَبْد على يَقُودُها والفرزدي يَسُوفُها حتَّى إذا نَقَدَ بِها من البُيُوت الى التَّحْرَا عالَج به الفرزدي يَا لَهْذَمُ فَبْحَ الله الله الفرزدي الإبل عند فبُوهِ عَظْمة فيها الله المعرون الإبل عند فبُوهِ عَظْمة فيهم فيطعمون الخسرنان، [قوله تَقْرِي المُثِينَ عِظامه لميهِ أَنْهم كانوا يَنْحَرون الإبل عند فبُوهِ عَظْمة فيهم فيطعمون الناس في الخياة وبعد المناس في المنسونية والمنسونية والمنسونية والمنسونية والمنسونية المناس في المنسونية والمنسونية والمنسونية والمنسونية والمنسونية والمنس والمنسونية والمنسونية والمنس والمنسونية والمنسونية والمنسونية والمنسونية والمنسونية والمنس والمنسل والمنسلانية المنسونية والمنسونية والمنسونية والمنسونية والمنسلة والمنسونية والمنسونية والمنس والمنسلان المنسونية والمنسونية والمنسونية والمنسونية والمنسون والمنسلان والمنسونية والمنسونية والمنسون والمنسلان والمنسون المنسونية والمنسونية والمنسونية والمنسونية والمنسون والمنسون المنسون المنسونية والمنسونية والمنسون المنسون المنسون المنسون المنسون المنسون المنسون المنسونية والمنسون والمنسون والمنسون المنسون ا

a) a., B., d. على ثمنيا b) The word في is in B. alone; a., d., E. على ثمنيا (a. على ثمنيا).

e) With this word recommences the text of C. ما الاستثناء (a. الاستثناء e) a., B., C. نندص.

انماب ۴۳ FA.

### قد جآء سَيْلُ جآء من أَمْرِ ٱللَّهُ يَحْدِدُ حَرّْدَ لِأَنَّهُ الْعَلَّمُ (8

وقالوا في قوله عزّ وجلّ وَغَدُّوا عَلَى حُرْد قَادرينَ اي على قَصْد كما ذَكَرْنا وقالوا هو ايضًا على مَنْع من تولهم حارَّدَت الناتة أذا مَنَعَتْ لَبَنَها وحارَّدت السَّنَة أذا مَنَعَتْ مَطَرَها والبَعيرُ الأَّحْرَدُ هو الذي يَصْرِبُ بيده وَأَصْلَه الامْتناعُ مِن المَشْي، وَامَا قولُه وقَبْرُ بكاظمَةَ المَوْرد(b اذا ما أَنَى قَبْرَةٌ حَالَفٌ أَناخِ على ه القَبْرِ بالأَسْعُد (٥ فانَّه يَعْنى قَبْرَ أَبِيه غالب بن صَعْصَعَةُ بن ناجيةً وكان الفرزدرُ يُجيرُ من اسْتَجارَ بقَبْر أَبيه وكان ابوه جَوَادًا شَرِيفًا ودَخَلَ الفرزدنُ البَصْرةَ في امْرَة زياد فباعَ ابلًا كَثبرة وجَعَلَ يَصُرُ أَثْمانَها فقال له رَجْلُ انَّك لَتَصْرُ أَثْمَانَهَا ولو كان غالبُ بن صعصعةً ما صَرَّها فقَتَحَ الفرزدقُ تلك الصُّرَر ونَثَر المالَ رِبَلَغَ لِخَبْرُ زِيادًا فَطَلَبَه فَهَرَبَ الفرزدقُ وله في فَرَبه حَديثُ طَويِلٌ واسْتجارَته بسَعيد بن العاص بالمَدينَة نَدُكُوه بَعْدَ فَدَا إِن شَآء الله ؛ فممَّن اسْتَجَارَ بقَبْر غالب فأجارَه الفرزدق ٱمْرَاةٌ من بني جَعْفَو بن كلاب ١٠ خافَتْ آمَّ هَجَا الفرزدرُ بني جعفر بن كلاب أن يُسَمّيها ويَسْبَّها فعاذَتْ بقَبْر أَبِيه فلم يَذْكُرْ لها اسْمًا ولا نَسَبًا ولكن قال في كَلمته التي يَهْ حُبو فيها بني جعفر بن كلاب

عَجُوزٌ لْتُمَلِّي لِأَمْسَ عِاذَتْ بِغَالِبِ فِلْ وَٱلَّذِي عِاذَتْ بِمَ لا أَصِيرُهَا ا

ومن ذلك أنّ الدَّجّارِ لمّا وَتَّ تَميمَ بن زَيْد القَيْنَ السّنْدَ دَخَلَ الْمَعْرةَ نَجَعَلَ يُخْرِجُ من أَعْلها من شآء فجآءَتْ عَاجُوزٌ الى الفرزدق فقالتْ الِّي اسْتَجَرْتُ بقَبْر أَبيك وأَتَتْ منه بحَصَيات فقال لها وما شَأْنُك فقالتْ دا أنّ تَميمَ بن زَيْد خَرَجَ بابْن لى (d معَه ولا قُرَّةَ لعَيْني ولا كاسبَ لى غَيْرُه فقال لها وما اسم ابْنك فقالت خْنَيْسٌ نَكْتَبُ الى تَميم بن زَيْد مع بعض مَنْ شَخَصَ

> تَميمُ بْنَ زَيْد لَّا تَكُونَنَّ حاجَتى بظَهْر فلا يَعْيَا علَّي جَوَابْهَا وعَبْ لَى حسسًا وَّآحْنَسَبْ فيه منَّةً لَعَبْرَة أُمّ مَّا يَسُوغُ شَرَابُهَا أَتَتْنَى فَعَاذَتْ يَا تَمِيمُ بِغَالِب وَبِالْخُفْرَةِ السَّافِي عليها تُرَابُهَا

> وقد عَمَا مَر الأَقْورُمُ أَنَّكَ مَاجِدٌ وَلَيْتُ اذا مِمَا لَحْرُبُ شُبَّ شَهَابُهَا

a) E. has a variant الله b) Marg. E. صفة لكاظمة. c) All the mss. have لا in this place, except E., in which it is corrected into . d) d., E. . . .

ا يقال تَوقَّرُ قال قَصِيرُ صاحبُ جَذِيمَة [فندا وَقَمَّ من ابن العَبَاس وإنّما هو للرَّبَاة]
 ما للجمال مَشْيها وَتيدا أَجَنْدُلًا يَّحْمُلْنَ أَمْ حَديدا

أَمْ صَرَفَانًا باردًا شَديدَا](a)

وَقُولَهَ أَصْلَلْتُ نَافَتَيْنَ عُشَرَاوَيْنَ أَصْلَلْتُ صَلَّتَا مِنِي وَتَحقيقُه صَانَقَتْهِمَا صَالَتَيْنِ كما قال [لرجر من قضاعةً يقال له مُلكُ بن عَمْرو وتَبْلَه

> ه الله وُجْدُ ثَمْلَى كما وَجَدْتُ ولا وَجْدُ عَجُولِ أَصَلَها رُبَعْ] أَو رَّجْدُ شَيْحِ أَصَلَ نافَنَهُ حِينَ تَـوَلِّ النَّحِيجِ فَالْدَفَعُ وا(b)

والعُشْرَآه الناقةُ التي قد أَنَي عليها مُنْذُ حَمَلَتْ عَشَرَةُ أَشْهُمِ واتِّما حَمْلُ الناقةِ سَنَةً، وقوله ما نارُهما يُرهما يُرهد ما وَسْهُهما كما قال

قد سُفِيَتُ وَاللّٰهِم بالنَّارِ والنَّارُ قد تَشْفِى مِنَ الأُوارِ(٥) النَّارِ عَلَى تَشْفِى مِنَ الأُوَارِ(٥) اللهُ وَتُولَهُ فَاذَارِ بَيْتُ حَرِيدٌ يقول مُتَمَّتِ عَن الناس وهذا من تولِهم الْخَرَدَ الى عُرِفَ وَسُمْهم فلم أَمْنَعُوا اللّهُ وَ فَعَلَى اللّٰهُ وَعَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ ع

a) This verse is on the marg. of E., where فَرَفًا b) E. حتى تولى . c) Marg. E. الأُوارُ لِحْرُ

البأب ٣٤٨

كَتِيبِنَّةَ ثَقِيلَةً تَتَجْمَعُ فُرْسانًا وشُجْعانًا مِن كلِّ تَبِيلة فَأَغْراهِم أَخَاهِ رَجُلٌّ مَنْ معه بَكْرُ بِن وَآثِلِ فاسْتاقَ النَّعَمُ رِسَبَى الدِّرارِيِّ وفي ذٰلك يقول ابو المُشَمِّرَجِ اليَشْكُرِيُّ

لَمْ ارَّوْا رايَةَ النَّعْمانِ مُقْمِلَةً قَالُوا أَلَا لَيْتَ أَدْنَى دارِنا عَدَنُ يَا لَيْتَ أَدْنَى دارِنا عَدَنُ يَا لَيْتَ أَمَّ تَعِيمٍ لَم تَكُنْ عَرَفَتْ مُرًا رَّكَانَتْ كَمَنْ أَرْدَى بِهِ الوَّنُ إِنْ تَقْتُلُونَا فَأَعْيَارً تُجَدَّعَةً ار تُنْعِمُوا فَقَدِيمًا مِنْكُمُ النَّنُ مُنهم رُحَيْرُ وَعَيْرً وَعَيْرًا رُحْتَضَرُ وَآبْنَا لَقِيطٍ وَأَرْدَى فِي الوَعَا تَطَنُ عُمْهِم رُحَيْرٌ وَعَيْرًا وَحُتَضَرُ وَآبْنَا لَقِيطٍ وَأَرْدَى فِي الوَعَا تَطَنُ

ويقول النُّعْمَٰنُ في جَوابِ فَذا

لِلْهِ بَصُّرُ غَداةَ الرَّوْعِ لَوْ بِهِمْ أَرْمِى ذُرَى حَصَّنِ زَالَتْ بِهِم حَصَّنُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُوالْمُولُولُولُولُولُولُولِمُ اللِمُولَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

مَا كَانَ ضَرَّ تَعِيمًا لَّوْ تُغَمَّدُها مِن فَصَّلِنا مَا عَلَيْهِ قَيْسُ عَيْلُانٍ وَاللَّهِ عَلَيْن

فَأَنابَ القوم (d وَسَأَلُوهُ النِسآء فَقَالُ النَّعْمٰيُ كُلُّ آمْرَاتُّ آجَّتارِتْ أَبَاها رُدَّتْ اليه وإن اخْتارَتْ صاحبَها تُرِكَتْ عليه فَكُلُئِنَّ اخْتارَتْ أَبَاعا إلا ابْنة لقيْس بن عاصم فانها اخْتارَتْ صاحبَها عَمْرَو بن المُشَمْرَ فَنكَرَ قَيْشُ عليه فَكُلُئِنَّ اخْتارَتْ الْفَهَ وَقَد أُكْدَبَ ذَلك بما أَثْرُلَ أَنْ لا يُولِدَ له ابْنة الا قَتَابَها فَهٰذَا شَيْءٍ يَعْتَلُ به مَنْ وَأَد ويقول فَعَلْناه أَنْفَة وقد أُكْدَبَ ذَلك بما أَثْرُلَ أَن لا يُولِدُ وَلا يُورِدُون ولا يَتَّخذون (٥ الا مَن علام الله عَلَي عَشَراوْنِ فَرَكِبْتُ جَملًا وَمَسَّتُ فَي الْمُقَلِّمِ فَي الْمُقَالِمِ الله الله عَلَي الله عَلَيْ الله الله عَلَي الله الله عَلَي الله الله الله الله الله عن المُصَلِق الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله الله عَلَيْ الله الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي الله الله المَالِم المَالِم الله الله المُعْلِي الله المُعْلِي الله المُعْلِي الله المُعْلَى الله المَالِم المُعْلَى المُعْلِى الله المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المَالِم المُعْلَى المُعْلِ

a) On خامت E. has the gloss جَبُنتْ. b) a., B. قـوم c) a. ون م. يتجدون , marg. E. وَمُوم (sic).

ذُلك بمعروفِ ولم يَئْتِ اسَّمْ على فعل إلَّا إبلَّ واطلَّ [وَامْرَأَةٌ بِلُوَّ(هِ اى صَخَّمةٌ قاله ابنُ ثَتَيْبةَ] [أمَّا ابلَّ فكها ذَكَرَ وأَمَّا إضَّلْ فَلَيْسَ كما ذَكَرَ وإضَّلُ أَصْلُه إِطَّلْ ثمَّ حُرِّكتِ الطَّآء إِنْباعًا لَحُوكة الهَمْوة كما قالوا في لِإِنْدَ الْإِلَدُ قال سِيبَوَهْ لَيْسَ في النَّسْمَآه والصَّفاتِ فعلُ إلَّا إِبِلُّ (b) وَقُولَم ولاقَى لَقيطُ حَثْقَم فتَقَطَّرًا يقال قَطَّرَه لَجُنَّبَيْهِ (٥ وَقَتَّرَهُ لَغَتَانِ لأَنَّ التآء من مُخْرَجِ الطآه فإنْ رَمَى به على قَفاهُ قيل سَلَقَه وسَلْقاه ه وبَطَحَه لوَجْهه فان رَمَى به على رَأْسه قيل نَكَتَه (d ﴿ رَجَّعَ التفسيرُ الى شَعْر القَرْزُوقِ الأَرَّل المَا قوله ومنّا الذي مَنْعَ الوَآثدات فانّه يَعْنى جَدَّه صَعْصَعَة بن ناجيهَ بن عقال ركانت العَرَبُ في الحاهليّة تَثُدُ البَناتِ ولم يَكُنْ فَذَا في جَمِيعِها إنَّما كان في تَعِيم بن مُرِّ ثمَّ اسْتَفاصَ في جيرانهم فهذا قولٌ واحدًّ وقال قوم آخَرون بَلْ كان في تَميم وقَيْس وأَسَد وهُذَيْل وبكر بن وآئل لقول رسول الله صلَّعم اللَّهُمّ اشْدُدْ وَطَّأَتُكَ عَلَى مُصَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِم سَنِينَ كَسَنِي يُوسُفَ وقال بَعْضُ الرُّوَاةِ اشْدُدْ وَطْدَتَك والمَّغْنَي قَوِيبٌ .ا يَرْجِعُ الى انتَّقل فأجْدَبُوا سَبْعَ سنينَ حتَّى أَكلوا الوَبَوَ بالدَّم فكانوا يُسَمُّونه العليموَ ولهذا أَبانَ اللَّه عوَّ وجمَّل تحريم الدَّم ودَلَّ على ما من أَجْله قَتَلوا البَمَات فقال وَلا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ امْلَاق وقال وَلا يَقْتُلْنَ ٱُّولَادَهُنَّ فَيِٰذَا خَبُرُّ بَيِّنٌ أَنَّ فَلَكَ للحَاجَة وقد رَوَى بعضْهِم أَنَّهِم انَّما فَعَلوا فَلَك أَنْفَةً ، وَذَكَرَ ابو عُبَيْدةً مَعْمَرُ بن المُثَنَّى أَنّ تَمِيمًا مَنَعَتِ النُّعْمَن الاتارَةَ وهي الأَّنهانُ ( ْ فَوجَّهَ اليهم أَخاه الرَّيَّانَ بن المُنذر وكانتْ للنُّعْمٰن خَمْسُ كَتَآتُبَ إحداها الوَصْرَتْع وهم قوم من الفُرْس كان كُسْرَى يَضَعْهم عنْدَه عُدَّة ها ومَدَدًا فيُقيمون سَنَةً عِنْدَ المَلك من مُلُوك لَحْمر فإذا كان في رَأْسِ لَخَوْلِ رَدَّهم الى أَعْليهم (f وبَعَثَ بمثَّلهِم وتَتَبَيُّةً يقال لها الشَّهْبآء وهي أَمْلُ بَيْتِ المُلكُ وكانوا بيضَ الوْجُودِ يُسَمُّونَ الأَشاهبَ وتتيبتُ ثالثُةٌ يقال لها الصَّندَتُعُ وهم صَناتُعُ المَلَك أَنْتُرُهم من بَكْر بن وآثـل و تتبينُّة رابعةٌ يقال لها الرَّهاتُـن وعم قومٌ كان يَأْخُذُهم من كُلِّ قَبِيلةِ فيكونون رُهْمًا عِنْدَه ثُمَّ يُوضَعُ مَكانَهِم مِثْلُهم وَالآخامِسُةُ دُوْسُوْ وعي

a) Marg. E., where alone this note is found, apparently من المراد . b) Marg. E. فعل الأبد . e) d. E. فعل الأبد . e) d. E. بالتاء مُعْاجَمة باثنتين . e) d. Marg. E. بالتاء مُعْاجَمة باثنتين . e) d. E. بالتاء مُعْاجَمة باثنتين . فالمرب الباء . e) d. E. بالتاء مُعْاجَمة باثنتين وقد رُوى الأَرْبان بالباء . واحدة والرَّاء وقال ابن القُوطة في الأَثْعال الاتارة الرَّشُوة . والدَّاء وقال ابن القُوطة في الأَثْعال الاتارة الرُّشُوة .

10

ربالحِنْوِ أَصْرَحْتم عَبِيدَ اللَّهَازِمِ فاللَّهَازِمُ بنو تَنْسِ بن ثَعْلَبَةَ وبنو نُصْلِ بن ثعلية وبنو تَنْمِ اللَّتِ بن ثعلبة وبنو عجْلِ بن لُجَيْمِ بن صَعْبِ بن عَلِيّ بن بُكْرِ بن وَآثِلْ وبنو مازِنِ ﴿ بَنِ صَعْبِ بن عَلِيّ ثَمَّ تَعْلَبُهُ وبنو عازِنِ ﴿ فَنِ مَعْبِ بن عَلِيّ بَنَ بَكِي بن بُكْرِ بن وَآثِلْ وبنو مازِنِ ﴿ فَ بَنِ صَعْبِ بن عَلِيّ بَنَ تَلْهُومَتْ مَنْهُ بَن نُرارَةً فَأَتَّهُ وَاللّهُ مَنْهُ بَن تُنْفِقُهُ بَن نُرارَةً فَأَتّهُ وَاللّهُ مَنْهُ بن شَراحيلَ القَيْسِيّ فقال حاجّبٌ في ذلك

فِإِنْ تَقْتُلُوا مِنَّا كَرِيمًا فاتَّنا قَابَأُنا بَهَ مَأْوَى الصَّعالِيكِ أَشْيَمَا قَتَلُنا بِهَ خَيْرَ الصَّبَيْعَةُ أَصْجَمَا عُلَيْكَةً تَيْس لَّا ضَبَيْعَةُ أَصْجَمَا عُلَيْكً لَيْمًا عَلَيْكِ الصَّبَيْعَةُ أَصْجَمَا عُلَيْكًا لِللَّهِ مَا يُعْتَلُنا بِهَ خَيْرَ الصَّبَيْعَةُ أَصْجَمَا عُلِيكِ السَّعَالَةِ عَيْس لَّا ضَبَيْعَةً أَصْجَمَا عُلَيْكًا اللَّهُ عَلَيْكِ السَّعَالَةِ عَيْس لَّا ضَبَيْعَةً أَصْجَمَا عُلِيكًا عَلَيْكِ السَّعَالِيكِ السَّعَالَةِ عَيْس لَا ضَبَيْعَةً السَّعَالِيكِ السَّعَالَةُ السَّعَالِيكِ السَّعَالَةِ السَّعَالَةِ السَّعَالَةُ السَّعَالَةُ الْعَلَيْكِ السَّعَالِيكِ السَّعَالَةِ السَّعَالَةِ السَّعَالَةِ السَّعَالَةِ الْعَلَيْكِ السَّعَالِيكِ السَّعَالِيكِ السَّعَالِيكِ السَّعَالَةِ السَّعَالِيكِ السُّعَالِيكِ السَّعَالِيكِ السَّعَالِيكِ السَّعَالِيكِ السَّعَالِيكِ السَّعَالِيكِ السَّعَالِيكِ السَّعَالِيكِ السَّعَالِيكِ السَّعَالِيكِ السَّعَالِيلِيلِي السَّعَالِيكِ السَّعَالِيكِ السَّعَالِيكِ السَّعَالِيكِ السَّعَالِيكِ السَّعَالِيلِيلِي السَّعَالِيلِيلِي السَّعَالِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِي

وكان بقال لأَشْيَمُ مَأْوَى الصَّعالِيكِ وضُبِيَّعَةً أَضْجَمُ الذَى ذَكَرَ هُو ضَبَيْعَة بِن رَبِيعَة بِن نِوارِ رَهْطُ المُتَلَّمِّسِ هُذَا لَقَيْهِم ، واما مَعْبَدُ بِن زُرارَهُ فانَّ قَيْسًا أَسَرَتْه يومَ رَحْرَحانَ فسارُوا بِه الى لِخِجازِ فَأَنَّ لَقِيطً في بعض الأَشْهُو لِخُرْم لِيَقْدِيَهُ فَطَلَبُوا مِنه أَلْفَ بَعِيدٍ فقال لَقِيطً ان أَبانا أَمَرَنا أَلَا نَويدَ على المَاتَتَيْن في بعض الأَشْهُو لِخْرُم لِيَقْدِيَهُ فَطَلَبُوا مِنه أَلْفَ بَعِيدٍ فقال لَقِيطً ان أَبانا أَمَرَنا أَلَا نَويدَ على المَاتَتَيْن ا فَيطُ مَعْبَدُ أَن يَأْكُلُ او المَّرَبُ في فينا ذُوبان العَرَب فقال مَعْبَدُ يأخِي الْحُدِي بِمالِي فايِّ مَيْتُ في لَقيطُ وأَيْ مَعْبَدُ أَن يَأْكُلُ او يَشْرَبُ فيلاً مَنْ في في في في في المَّوان فيه الطَّمامُ والشَّرَابَ لِمَلَّدَ يَهْلِكَ في في في في في في في كُلُوه في من كذلك

قَرُكْتُم بِوالِي رَحْـرَحانَ نِسَاءَكُم وَيَـوْمَ الصَّفَا لاَقَبُتُمْ الشَّعْبَ أَوْعَـرَا سَمِعْتُم بَنِي مُجْـد دَعَوْا يالَ عامر فكُـنْتُم فعاما عِنْـد دَاكَ مُنْقَّرَا وَأَسْلَمَتِ انْفَلْحَالَا في الغُلِّ مَعْبَدًا وَلاَتَـى لَـقِـيـطُ حَتْـفَـهَ فَتَقَطَّرَا ا

قَوَلَهَ سَمِعْتُم بِنَى مَجْدِ دَعَوْا يَالَ عَامِرٍ يَعْنِى مَجْدَ بِنْتَ النَّصْرِ(٤ بِن كِنانَةَ وَلَدَتْ رَبِيعَةَ بِن عَامِرٍ بِن صَعْصَعَةَ وَوَلَدُه بِنُو كِلَّابٍ وِبِنُو كَعْبٍ وَبِنُو عَامِرٍ بِن رَبِيعِةً ' والقَلَحَاءَ لَقَبُّ والقَلَمِ أَن تَوْكَبَ الأَسْنَانَ صَفْرَةً تَصْرِبُ الى انسَّواد وَيقال لهَا الْجُبَّرَةُ لَشِدَّةٍ تَأْتَمِرِهَا أَنْشَدَىٰ المَازِقُ

لَسْتُ بِسَعْدِي على فيه حُّبَرَةٌ ۚ وَلَسْتُ بِعَبْدِي حَقِيبَتْهُ التَّعْوُ لَيْسُ لِعَبْدِي حَقِيبَتْهُ التَّعُوٰ مِ وزَعْمَ ابو لَحْسَن التَّحْقُش [سَعِيدُ بن مَسْعَدَة] أَنَّ العَرَبُ تقول في خُذا المَّعْمَى في أَسْنانِه حمِرَةً ولَيْسَ

a) So a., C., d., E., but B. زمان بن مالک برج صعب We should probably read إرتمان بن مالک برج صعب b) B., C., d. عبلت و Here commences another lacuna in C.

الباب ۳۴ الباب

مُخْتَلِفَةُ الاَّحْكَامِ فَإِذَا كَانَتِ الشَّجَّةُ شُفَيْقًا يَدْمَى فهى الدَّامِيَةُ وإذا أَخْذَتْ من اللَّحْم شَيْاً فهى الباضِعَةُ وإذا أَمْعَنَتْ في اللَّحْم فهى التَلاحِمَةُ فإذا فَشَمَتِ الْعَظْمَ فهى الهاشِمَةُ وإذا كان بينها وبين العَظْم جُلِيْدةٌ رَقِيقةٌ فهى السِّمْحَاقُ من أَجْلاً تلك الجُليِّدة يقال ما على قَبْ الشَّاةِ من الشَّحْم إلّا سماحيقُ اى خَرَبْقُ فهى السِّمْحاقُ منها عِظامٌ صِغازُ فهى المُنقلَةُ (٥ وإنّما أُخِذَ ذلك من النَّقلُ وعى سماحيقُ اى خَرَبْتُ فنا خَرَجْتُ منها عِظامٌ صِغازُ فهى المُنقلَةُ (٥ وإنّما أُخِذَ ذلك من النَّقلُ وعى البحارةُ الصَغلُم فيهى المُوتِنَحَةُ فإذا خُرَقَتِ العَظْمُ وَبِلَغَتْ أُمَّ الدِماغِ وهى جُليْدةٌ قد أَلْبَسَّتِ الدِماغِ فهى الأوتِنحَةُ فإذا خُرَقَتِ العَظْمُ وَبِلَغَتْ أُمَّ الدِماغِ وهى البحارةُ قد أَلْبَسَّتِ الدِماغِ فهى الآمَةُ وبعض العَرْب يُسَمِّيها المَامُومَةُ واشْتِقاقُ ذلك النَّصَاوُعَا اللهُ أُمْ الدِماغِ ولا غايَةَ بَعْدَهَا قال الشاعِرُ

يَخْيُم مَأْمُوهُ ۚ قَ قَوْمِا لَجَفَّ فَ الْسَنَ الطَّبِيبِ قَذَاعًا كَاأَهَا لِهِنَ وَقَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَ السَّعَيْنِ فَي هِجَيَّهُ فِي تَعِيمٍ وَقَالُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَل

[فُرِيد غَلِيظةَ القَوَآثِمِ\*] وَابَى خَانِمِ حَو عَبْدُ اللهِ بن خَانِمٍ (٥ السَّلَمَىُ وهو أَحَدُ غِرْبانِ العرب في الاسْلام ها وكان من أَشْجَعِ الناسِ وقَتلَه بمو تَمِيمٍ بخُراسانَ وكان الذي وَلِيَ قَتْلَه منهم وَكِيعُ بن المُّرْرَقِيَّةِ الفَرَيْعِيّ الفَرْبَعِيّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَدُولَه فَوْقُ الشَاجِاتِ يَعْنِي البِغالَ والرَّسِيمُ صَرْبٌ من السَّيْرِ وَإِنَّما عَنِي فُهْنا بِغالَ المَرْبِيدِ بقوله مُحَدَّفَةُ الأَذْنابِ جُلْحُ المُقادِم (٥ كما قال آمْرةُ القَيْسِ

على كُلِّ مَقْصُوبِ الدُّنائِي مُعاوِد بَرِيدَ الشَّرَى بِالنَّبْلِ مِن خَيْلِ بَرْبَرَا وكانتُ بُرُدُ مُلُوكِ العَرَبِ في لِجَاعِلَيْدَ الْخَيْلِ، واماً قولُ جَرِيرِ لِجَوْنَيْنِ فقد مَضَى ذِكْرُهما، وَيَومَ دَيْرِ الْإَماجِمِ بمُرِيد النَّجَاجُ فِي وَقَعْتِم بدَيْر الْجَمَاجِم بعَبْد الرَّحْمٰنِ بن محمَّد بن الأَشْعَثِ بن قَيْسِ الكِنْديِّ، وقولَم

a) E. الْفَقْلَا . b) E. الْحَفُ with au subscript. c) a., B., C. حازم in both places. d B., C., d.

أَتَّانِي وَأَصْلِي بِالنَّذِيثَةِ وَقْعَةٌ (ه لَأَلِ تَنْمِيمٍ أَقْعَدَتْ كُلَّ قَاتِمٍ كَأَنَّ رُرُوسَ النَّاسِ إِذْ شَعِعُوا بِهِا(ه مُشَدَّخَةٌ صاماتُها بِالأَمَاتِمِ [جَارَةٌ نُشْدَخُ بِهَا الرُّرُوسُ الواحِدةُ أَمِيمَةً ]

وما بَيْنَ مَن لَّم يُعْطِ سَبْعًا وَضَاعَةً وَبَيْنَ تَسَمِيمٍ غَيْدُو حَرِّ الْحَلَاقِمِ

أَتُنَعْ صَبْ أَنْ أَدْنَا فُمْيْبَةً حُرَّتَا (٥ جِهازًا وَلَم تَغْضَبْ لِقَتْلِ آبْنِ خَازِمِ (٥ وَما مَغْضَبْ لِقَتْلِ آبْنِ خَازِمِ (٥ وما منهما الآنقلنا دِماغَهَ الى الشَّامِ فَوْقَ الشَاجِاتِ الرَّواسِمِ (٥ تَعَيْدُ بُولِنِها مُحَدَّفَتُهُ الأَنْسَابِ جُلْحُ المَقَادِمِ

وما أَنْتَ من قَيْس فَتَنْبِحَ دُرِنَها ولا من تَعِيمٍ في الرَّرُوسِ الأَعَاشِمِ

وما أَنْتَ من قَيْسٍ وَلَم نَدُعْ (٤ لِعَيْدُلانَ أَنْفًا مُسْتَقِيمَ الْحَيَاشِمِ

لَقَدَ شَعْدَتْ قَيْسٌ فَما كَانَ نَصْرُعا فَتَدَيْبَةَ إِلَا عَصَّها بِالأَبَاءِمِ ،

لَقَد شَعْدِكَ قَيْسٌ فَما كَانَ نَصْرُعا فَتَدَيْبَةَ إِلَا عَصَّها بِالأَبَاءِمِ،

أَبَاعِلَ ما أَحْبَبْتُ فَنَلَ ٱبْنِ مُسْلِمٍ وَلا أَنْ تَرُوعُوا قَوْمَ كَم بالطَّالِمِ ثُمَّ قال يُخَوِّفُ الفرزديَ

نُحُوَّتُ يَابُنَ الْقَبْنِ قَيْسًا لِيَجْعَلُوا لَلْفَوْمِكُ يَـوْمًا مِّشْلَ يَوْمِ الْأَرَاقِمِ كَانَّكُ لَم تَشْهَدُ لَقِيطًا وَحاجِبًا وَعَـمْرُو بْنَ عَمْرِو الْا دَعُوْا يَالَ دَارِمِ وَلَمْ تَشْهَدِ لِلْوَنَيْنِ وَالشِّعْبَ ذَا التَّفَا وَشَدَاتِ قَيْسٍ يَّـوْمُ دَيْرِ لِلْمَاجِمِ فَي وَلَمْ تَسْمَ عَمِيدًا لِقَامِ وَلِمْ تَشْهَدِ لِلْوَنَيْنِ وَالشِّعْبَ ذَا التَّفَا لِي وَلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ الله

أَمَا قُولُ الفرزدين كَأَنَّ رُومِسَ الناسِ إِنْ سَمِعُوا بِهَا مُشَدِّخَةٌ هامانها بالأَمَارُمِ فإِنَّ الشِّجاج

a) Marg. E. وَرَحْلِي. b) E., in the text, القَوْمِ (b) Marg. E. بالكسر و الكمينية إلّا بالكسر و (c) Marg. E. مان و (d) a., B., d. حازم (e) On this last word E. has the gloss السّراع (f) C., d., and originally E. تَدْعَ (وَالْمُعَالَى وَالْمُعَالَى وَالْمُعَالَى وَالْمُعَالَى وَالْمُعَالَى وَالْمُعَالِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعَالِي وَالْمُعَالِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعَالِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعَالِي وَالْمُعَالِي وَالْمُعِلِي وَلِي وَالْمُعِلِي و

إذا ما أَنَى قَبْرَهُ عَـآئِـكُ( الله الناخ على الفَبْرِ بالأَسْعُدِ

أَيْسُطُلُبُ مُجْدَ بَنِي دارِمِ
عَـطِيَّـهُ كالجُعَلِ الْمُسْوَدِ

ومُجْـدُ بَنِي دارم دُونَـهُ

مَكانُ السّاكِيْن والفَرْقَد،

[الرَّفَعُ في مَكانُ أَذْوَى وعو الوَجْهُ لِجَيّدُ في العَربيّدُ\*] قوله أَلم تَرَ أَنّا بني مِنْقُرِ منصوبُ على الإخْتِصاص وقد مَصَى تفسيره والله بن ورَراوة الذي فَكَرَ هو ورَراو بن عُجَدُ الله بن دارِم وكان ورَاوة بن عُبْد وكان له بَنُونَ مَعْبَدُ ولَقِيظُ وحاجِبُ وعَلْقَهُهُ والمَّمُّومُ ويَوْعُم قَرَّةً أَنّ المَّامُومُ هو عَلْقَهُهُ ومنهم شَيْبانُ بن وُراوة وابنه يَوِيدُ بن شَيْبانُ النَّسّابةُ وكان حاجبُ أَذْكَرَ القُومِ ورَوَّوا أَنَ عبدَ المَلك ومنهم شَيْبانُ بن وراوة وابنه يَوِيدُ بن شَيْبانُ النَّسّابةُ وكان حاجبُ أَذْكَرَ القُومِ ورَوَّوا أَنَ عبدَ المَلك أَتقول ومنهم شَيْبانُ بن وراوة وابنه يَوِيدُ بن شَيْبانُ النَّسّابةُ وكان حاجبُ أَذْكَرَ القُومِ ورَوَّوا أَنَ عبدَ المَلك أَتقول فَكَرَ يومًا بني دارِم فقال أَحدُ جُلسَائِهِ يا اميرَ المؤمنين فُولَاه قَرْمُ محظوظون و فقال عبدُ الملك أَتقول ذلك وقد مَصَى منهم لَقيظُ بن وراوة ولم يُخَلِقُ عَقبًا والله لا تَنْسَى العَرْبُ فُولكَ وقد مَصَى منهم لَقيظُ بن وراوة ولم يُخَلِقُ عَقبًا والله لا تَنْسَى العَرْبُ فُولاً ولم يُخَلِقُ عَقبًا والله لا تَنْسَى العَرْبُ فُولاً ولم يُخَلِقُ عَقبًا والله لا تَنْسَى العَرْبُ فُولاً ولم يُحَلِق عُقبًا والله لا تَنْسَى العَرْبُ فُولاً ولم يُحَلِق عُقبًا والله لا تَنْسَى العَرْبُ ولم يُخَلِق عُقبًا والله يَعْبُوهُ والمُقيمة والمُولِ للقُسْبَي والله مَنْ مُعْبَد بن والرُقَيْبَة والله عَبْدِة والمُقَلِق عُهُم بن عُلَي فَلْ بن عالمِ والله والله ولم ين عَلْسَ والله ويُحْمَى المَالِق المَقْمَة وكان أَحْلَم والمَّسَيْبُ بن عَلَى والله والله المُقَدًا المُؤْمَةُ وكان المَالمَة وقول الشَاعِرُ [هو المُسَيَّبُ بن عَلَى والله والمُعْمَ وَلَيْكَى الما المُقَدًا المُؤْمِدُ وي في ذي الرُّولِي المُسَلِّ عَلَى المُسَالِ بن عَلَى والمُولة المَالمُومَةً والمُلْسَاءِ ولما المُسَاعِرُ الوالمُسَاعِرُ الوالمُسَاعِرُ والمُسَاعِرُ عَلَى المُسَاعِرُ والمَالمُومَة والمُومِ ويُعْلَى المُسَاعِلُ عَلَى المُسَاعِلُ عَلَى المُسَاعِلُ عَلَم والمُنَالِ المُعَلِي المُسَاعِلُ عَلَى المُسَاعِلُ المُسَاعِلُ عَلَيْ المَالمُومَ المُسَاعِلُ المُسَاعِلُ عَلَيْ المُعَلّى المُسَاعِلُ المُسَاعِلُ المُسَاعِلُ المُسَاعِلُ المُسَاعِلِ المُسَاعِ المُسَاعِ المُسَاعِ ال

ولَقد رَأَيْتُ القَآئِلِينَ وِنِعْلَهِم فلِدى الرُّقَيْمَةِ ملكِ نَصْلُ كَفَاهُ مُتْلِفَةٌ وَعَلَهِمَةً وَالْكَافِينَ وَنِعْلَهِم وَعَطَالًا وَالْتَقَيْمَةِ ملكِ نَصْلُ كَفَاهُ مُتْلِفَةٌ وَعَطالًا وَالْتَقَالُ مُتَلِفَةً جَنْلُهُ وَعَطالًا وَاللّهُ مُتَلَفِقًا وَاللّهُ مُتَلِفًا وَاللّهُ مُتَلِفًا وَاللّهُ مُتَلّفًا وَاللّهُ مَا لَكُونُ مُتَلّفًا وَاللّهُ مُتَلّفًا وَاللّهُ مِنْلُهُ وَاللّهُ مَا لَا لَهُ مُثَلّفًا وَاللّهُ مُتَلّفًا وَاللّهُ مُنْلِقًا وَاللّهُ مُنْلُمُ وَاللّهُ مُنْلًا وَاللّهُ مُنْلِقًا وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْلُمُ وَاللّهُ مُنْلًا وَاللّهُ مُنْلُمُ مُنْلُمُ وَاللّهُ مُنْلُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْلُمُ وَاللّهُ مُنْلُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْلُمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

فَهُدِىَ حَاجِبٌ وَتَتِلَ فَ فَلَكَ اليَّوْمِ لَقِيطٌ وأُسِرَ عَمْرُو بِن عَمْرُوبِن عُدُّسَ فَلَدَكَ يَقُولَ جَرِيرُ مُعَيِّرُ الفَرَزْدَقَ ٢. لأَنَّ الفرزدِقَ مِن بِنِي مُجَاشِعِ بِن دارِمٍ وقد مَضَى ذِكْرُ طَٰذَا فِي الكتابِ وَجَرِيرٍ فِي قَيْسٍ خُوُولاً فَلمّا فَجَا الفرزدُقُ قَيْسًا فِي أَمْرٍ فَتَيْبَدَ بِن مُسْلِمِ الباعِلِيّ قال

a, Variant حَاثَثُ . See below. b) d., E. دريد. c; d., E. محصوصون.

نُبِّئْتُ خَوْلَذَ قالَتْ حِينَ أَنْكَحَها لَطَالُ مِا كُنْتُ منكَ العارَ أَنْتَظْرُ أَنْكُحْتَ عَبْدَيْنِ تَرْجُو فَصْلَ مالهما في فيكَ ممَّا رَجَوْتَ التُّرْبُ وِلْتَجَرُ(٥ لله دَرُ جياد أَنْتَ سآئسُها بَرْذَنْتَها وبها التَّخْجيلُ والغُرَرُ الْعُرْرُ

وقال جَرير يُعَيرُهم

رَّأَيْتُ مُعَاسَلَ الطَّلْبات حَتَّى فُرُوجَ بَناتَهَ كَمَرَ المَوَال ي فلا تَعْفَخُور بِقَيْس انَّ قَيْسًا خَرِثْتُمْ فَوْقَ أَعْضُمِهِ البَوَال ي

لَقَد أَنْكَ عُنْمَ عَبْدًا لَعَبْد مَن الصُّهْب الْمُشَوَّقَة السَّبَال وقال آخَهُ في مشل عُده القصَّة

ألا يا عبان الله قالم مُتَيَّمُ بأَحْسَى مَنْ صَلَّى وَأَتْبَعهم بَعْلَا

يَـدِبُّ عِـلِي أَحْسَآئِهِا كُلَّ لَيْلَةِ فَبِيبَ القَرِنْقِي بِاتَ يَقْرُو نَقًا سَيْلًا،

القرنبي فرَبيَّةً على قَيْئَة الخُنْفُس مُنَقَّطَة الطَّهْر ورْمًا كان في ظَهْرِها نُقْطةٌ حَمْرآء وفي قَوآتُمها ضُولُ على لخُنْفُس وهي ضَعِيهُ أَلَشْي قَدَلَ الفَرَزْدُنْ يعني عَطيَّةَ أَبَا جَرير

فَرَنْيً يَحُكُ تَفَا مُقْرِف لَّتُمِيم مَّآتُونٌ فَعْدُهُ أَلْفُ قَرَّنْيًا أَلْفُ الْحَاقِ وَلَيْسَتْ للتأنيث والفَّعْدُدُ اللَّئيمُ وجَمْعُه قَعادُ ال وفي طنا الشعر يقول أَلَ مَنْ أَنَّا بَدِي دارِم ورارَةُ مِنَّا أَبْدو مَعْمَد

ومنَّا ٱلَّذِي مَنْعَ الوَآئدات وأُحْيَى الوَثيدَ فلم تُوود (b) أَلَسْنا بَعْدابِ يَوْمِ النِّسارِ وأَصْحابِ أَلْوِيدة المربّدي

[النَّسارُ جَبَلُّ تَأَلُّهُم النُّسُورُ كَثيرًا فلذلك سُمَّى بهذا الاسم،

أَلَسْنا اللَّذين تَميمُ بهم تُسامى رَتَفْخُر في المُّهُد وناجية الخير والأَقْوَعان وقَبْر بكاشمة المورد)

a) B. الورد b) d., E. الوثيدة لم . c) On لورد E. has the gloss . See below.

وَلَمَا زَوَّجَ إِبْرُهِيمُ بنِ النُّعْنُنِ بنِ بَشِيرٍ الأَنْصارِيُّ يَحْيَى بنِ ابنِ حَفْصَةَ مَوْلَى عُمْنَ بن عَقَانَ ابْنَتَه على عِشْرِينِ أَلَّفَ دِرْهَمِ قال قَآئِلُ يُعَيِّرُه

أَ حَالَـقْتَ فِعْلَ الأَثْثَرِينَ الأَكارِمِ
 أَ بَبَـدْرٍ لِّـمَـا رامَـا صَنِيعَ الأَلْآئـم،

لَعُمْرِي لَقد جَلَّلْتُ نَفْسُكَ خِرْبَةٌ ولَـوْ كـانَ جُـدًاكَ ٱللَّذانِ تُتابَعًا

فقال إبرهيم بن النُّعْمَٰنِ يَرْدُ عليه

ا وَتَوْرِجَ يَحْيَى بن ابن حَفْتَةَ وهو جَدُّ مَرْوانَ الشاعرِ وَيُوْعُمُ النَّسَابونِ أَنَّ أَباه كان يُهودِيًّا أَسْلَمَ على يَدَى عُثْمَنَ بن عَقَانَ وكان جَدْيَى من أَجْوَدِ الناسِ وكان ذا يُسارٍ فتَزَوَّجَ خَوْلةَ بِنْتَ مُقاتِل بن طَلَّبَة [الرِّوايةُ المشهورةُ بإسْكانِ اللَّم وتَسامَحَ ابن سِراجٍ فَ فَتْح اللَّم] ابن قَيْسِ بن عاصمٍ سَيِّدِ أَعْلِ الوَئرِ ابنِ سِنانِ بن خُلِد بن مِنْقَرٍ ومَهَرَها خِرِّقًا ففى ذُلك يقول القلاخُ (٩ بن حَرَّنٍ

لَم أَر أَثْسُوابُ الْجَسَّرِ فِيَ الْمَا مَدُ مُسُوّا وَأَلْأَمَ مُكُسُوّا وَأَلْأَمَ كَاسِيَا مِنَ لِحُرَقِ اللَّذِي صُبِبْنَ عليكُمُ جَمَجْرٍ فَكُنَّ الْمُقِياتِ البَوَالِيّا، فقال يَخْيَى بن ابن حَفْمَة يُجِيبُه

تَجَاوَزْتُ حَـرْنَا رَّغْبَةً عن بَناتِمَ ﴿ وَأَنْرَكْتُ قَيْسًا ثانِيًا مِّن عِنَانِهِا ﴾ يقال ذٰلك للسابقِ إِذا تَقَدَّمً تَقَدُّمًا بَيْنَا فَبَلَغَ الغَايَةَ فمن شَأْتِهِ أَن يَثْثِيَ عِنانَه فَيَنْظُوَ الى الخَيْل قـال الـشـاعِـرْ

ثمن يَقْتَحْرْ بِهِثْلِ أَبِي وجَدِّى يَجِئْ قَبْلَ السَّوابِينِ وَهُو ثَنانِي لَهِ عِنانِهِ ﴾ وقال القلاخ في فذه القصة

a) Marg. E. المجتمع على ; B., C, d. have ج.

وَسُمِّى بِهِ فَنُقِلَ الى مُؤَنَّثِ كالباب الذي قَبْلَه فلم يُغَيِّرُورُ فعلى ذلك قالوا السَّقِ رَقاشِ انَّها سَقَّايَةُ وقـال الـشـاعِــرُ

إِذَا قَالَتْ حَدَامِ فَصَدِّقُومًا فَإِنَّ القُّولَ مَا قَالَتْ حَدَامِ

لا تَحْمَدَنَ الـدَّهْرَ أُخْتُ أَخًا لَها ولا تَرْتُدَيَّنَ الـدَّهْرَ بِنْتُ لَوَالِدِ فَمْ جَعَلُوها حَيْثُ لَيْسَتْ بِحُرَّة وَفَمْ نَسَرُحُوها في الأَقاصي الأَبَاءِدُ ،

وَ وَهِوى عِن عَائِشَةً رَحْهَا أَتَهَا قَالَتْ إِنَّمَا البِّكَاحُ رِثَّ فَلْيَنْظُرِ آمْرُهُ مَنْ يُمِثِّ كَرِيمَتَه رعلى هٰذَا جَآءِتِ اللَّغَةُ فقالوا كُمَّا في إمْلاكِ فلانٍ وفي مَلْكِ فلانٍ وفي مَلْكَانِ فلانٍ وبقول الرَّجُلُ مَلَكُتْ المَّرَّأَةُ وَأَمْلَكَنِيهَا وَلِيبُها ومِن ذَٰلِكَ أَن يَمِينَ النَّلَاقِ إِنَا وَقَعَ فيها حِنْثُ اتّما يكون تَحَلَّهَا تَحَلَّهَا لاقْرارِبَتَرْكِ ما كان يَمْلِكُه كالعَتاقِ وقال رسول الله علم أوصيكم بالنِسَة فَانَهُنَّ عِنْدُكم عَوَانٍ اى أَسِيراتُ ويقال عَنِي عَنْدُكم عَوَانٍ اى أَسِيراتُ ويقال عَنَى عَنْدُكم عَوَانٍ اللهَ أَسِيراتُ ويقال عَنَى فَعْدَ اللهُ فيهم أَسِيراً ويقال فلانَ يَفْكُ العَدَة وَأَصْلُ التَّمْمِيةِ التَّلَيلُ وأصلُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ فيهم أَسِيراً ويقال فلانَ يَفْكُ المَعْدَة وَأَصْلُ التَّمْمِيةِ التَّلَيلُ وأصلُ اللهُ في بي فلانٍ أَنَا أَنْهُ بِالقِدِ هٰذَا اصلُ هٰذَا وَقَالَ الثَمَلُ في قولهم اتّما فلانَ غُرَّ قَمِلُ عَلَى اللهُ في كَانُوا يَتَّخِذُون الأَغُلالُ مِن القِيدِ فكانتُ تَقْعَلُ هُ وَقَالَ رَجْلُ يَذَكُوا آمَرُا لَا يُمْدَلُ اللهُ عِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ فَالْنُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ

a) Marg. E. عَنَا يَعْنُو وعَني .

فقال دُعِينَتْ إِمَا ذَكُرْتُه لك من التأنيثِ، وقال الآخَرُ وهو زَيْدُ لَخَيْل

وقد عَلِمَتْ سَلامَةُ أَنَّ سَيْفِي كَرِيدٌ كُلَّما دُعِيَتْ تَوَالِ؟

وقال الشاعر

تَسراكِها من إبل تَسرًاكِهِما أَما تُرَى المُوْتَ لَدَى أَوْرَاكِهَا

ه اي اتْرْتُها' وقال آخَرُ [عو رُرَّبَةُ] حَذارِ من آَرْماحِنا حَذَارِ ' وقال آخَرُ [عو ابو النَّجْم] نَظارِ كَىْ آَرْكَبَةَ نَظَارِ ' فَهٰذَا بَابُ مِن الأَرْبَعَة ﴿ وَمَنْهَا أَن يكونَ صِفَةٌ عَالِمةٌ تَحُدُّ ثَحَدَّ الاِسْمِر نحو قوليمِم نَلصَّبْعِ جَعَارِ يَا فَتَى وَلَلْمَنِيَّةِ حَلَاقٍ يَا فَتَى لَأَنْهَا حَالِقَةٌ وَاندَّلِيلُ عَلَى التَّنيث بَعْدَ مَا ذَكُرْنَا قُولُه

لَحِقَتْ حَلاقِ بهم على أَنْهُ السَّقِهِم صَرْبَ السِّقابِ ولا يُنهِمُّ المُغْنَمُ ،

وتقول في النِّدآء يا فَسَاتِ رِيا خَبَاثِ رِيا لَكَاعِ تُوهِد يَا فَاسِقُةً وِيا خَبِيثَةُ وِيا لَدَّة في النّدآء في النّدآء في النّدآء في النّدآء في النّدآء في النّدآء في النّداء في أَمُوْضِعِ مَعْرِفة كما تقول للرَّجُل يا فُسَقُ وِيا خُبَثُ وِيا لُكُعُ فَهٰذا بِاللَّ ثَانٍ [حَكَى ابنُ السَّرَاجِ عَن ابي عُبَيْدة فَرَسُّ لُكَعُ فَلمَدُر وَلَكَعَةً للمؤتَّثِ] المُوَتَّدُ إِنْ ذَلك مَا عُدِلَاهُ عِن المَصْدَر نحو قولِم [عول المُتَلَمِّشُ يَذُمُ الخَمْرَ]

جَمادِ لها جَمادِ ولا تَقُولِي فَوالَ الدَّهْرِ مَا ذُكِرَتْ حَمَاد

رقال النابغَةُ الدُّبْمِانَيُّ

اتًّا ٱقْتَمَمَّنا خُطَّتَمِّنا بَيْنَنا (b فَحَمَلْتُ بَرَّةَ وَٱحْتَمَلْتُ فَجَارِ

أَوْهِ فُولِي لَيْنَا جُمُودًا وَلا تَغُولِ لَهَا حَمْدًا فَدَا الْمَعْنَى وَلَكَنَّهُ عُدِلَ مُؤَنَّنَا وَفَدَا بَابُّ ثَالِثُ [بَرَّةُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ جُمِيعِ اللهِ جُمِيعِ اللهُجُورِ وَبَيْ تَصْعِدُهُ بَرَّةً بِهَعَلْتُ وَفَجارٍ بِنَثْنَمَلْتَ مِثْلُ قولِم تَعْ لَهَا لَمُ مَلِي وَبَيْ تَصْمِيدُهُ بَرَّةً بِهَعَلْتُ وَفَجارٍ بِنَثْنَمَلْتَ مِثْلُ قولِم تَعْ لَهَا مَا النَّيْمِ اللهُ وَلَمْ يَعْ اللهُ اللهِ الواجِعُ أَن تُعَمِّى وَالْتَسَبِ للمُحَيِّرِ وَالْتَسَبِ لللمَّرِّ اللهُ وَاللهِ الواجِعُ أَن تُعَمِّى الْمُرَاّةُ او شَيْعًا مؤلَّمًا باللهِ تَصْمِعُونُ عَن اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

a) a., B., C. add sq. b) a., B., C. لنا مَحَلَّنا , d. لنا مُحَلَّنا .

بِمَقَّعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللهُ وَتُولِهَ لا في كِفَاءَ يقال هو كُفُّوك وكَفُوك وكَفَيْك وكِفَارُك إذا كان عَديلك في شَرِف أو ما أَشْبَهَه كما قال الفَرْرُدُيْ وتَنْكِحُ في أَنْفَاتُها لِخَبِطَاتُ [أَوَّلُ هُذَا النَّبَيْتِ بَنُو دارِمٍ في شَرِّهِ بن مَنْ في مَنْ في مَنْ في مَنْ في ما أَنْفَارُهُم وَالْ مِسْمَعِ بَيْتُ بَكْرِبِين وَآتِلٍ ولاَمِطَاتُ هم بنو للاارِث بن عَنْرِهِ بن تَمِيمِ واتّها قال فيذا الفرزدي حين بَلَغَم أَنَّ رَجُلًا من الحبطات خَطَبَ امْرَأَةً من بنى دارِم بن مُلِكِ فأَجابَه رَجُلًا من الحبطات خَطَبَ امْرَأَةً من بنى دارِم بن مُلِكِ فأَجابَه رَجُلًا هن الحبطات خَطَبَ امْرَأَةً من بنى دارِم بن مُلِكِ فأَجابَه رَجُلًا هن الخبطات

أَمَا كَانَ عَبَّاذً كَفَيْمًا لَّدَارِمِ بَلَّى وِلَّأَبْيَاتِ بِهَا لِخُلْجُرَاتُ

عَبَّانَّ يَعْنِي بِنِي عَاشِمٍ وَدَى تَعَكَّمَ هٰذَا البَيْتُ للفرزدي في مَواضِع] وقال الله عرّ وجلّ رَلَمْ يَكُنْ لَهُ كَفُوًّا أَحَدًّ وقال عُمَرُ بِن لَقَطّابِ رحّه لَآمَنَعَيَّ النّسآء الله بن الأَنْفَاء وَتَحَدَّثُ أَنْسحابْنا عِن الأَصْمَعيِّ عِين السّختَى بِنِي مَمْيَّةٌ وَيَعلَى المَعْدِيلِ المَّهْدِي يَامُعيَ المُومَنِينَ مَنْ أَكْفَارُنا فقال أَعدارُنا الشّخي بِنِي أُمَيَّةٌ وَإِفَانُ الله عِن لَكُم كان أَخاعاهُ فَذَا تفسيرُ ما كان بن المُولِّث على فَعَالِ مكسورَ الآخِر وعو على اربعة أَصْرُب والآصْلُ واحدً المَا عُن الدّه لا يُبْنَى شَيْءٌ بن فذا البابِ على الكسّم إلّا وهو مُولَّتُ مُعدولًا في حال معدولًا عن حيهتم وهو في المؤلّث بمنزلة فعلَ حجو عُمَر وفَثْتَم في المذكّر وفعلُ معدولًا في حال المعروف المعدولُ في حال لا يَنْصَرِف وفعال معدولُ هي فالمذكّر وفعل معدولًا في حال لا يَنْصَرِف وفعال معدولًا هي الكسّر لأنَّ في المعدولُ في المنسور الآخر عن فاعلم وكان فاعل المالينا المناقب المنسور الآثر عن فاعلم وفعول المنسور المنسور المنسور المنسور المنسور المنسور المنسور المنسور على المنسور على المنسور على المنسور على المنسور على المنسور المناونة والمنسور المنسور المناونة والمنسور المناونة والمناونة والمناونة ومنا المنسور المناونة ومناه المنونة المناونة ومناه المنونة المنسور المناونة والمناونة ومنا المؤلّد عن مؤلّد المؤلّد ومناه المؤلّد ومناه المؤلّد ومناه المؤلّد ومناه مؤلّدان يكون الدّين المناونة ومناه المناونة المناونة ومناه المؤلّد ومناه مؤلّد المناونة ومناه المؤلّد ومناه مؤلّد المناونة المناونة ومناه المؤلّد المناونة المناونة ومناه المؤلّد ومناه المؤلّذ ومناه المؤلّد ومناه المؤلّد المناونة المناونة ومناه المؤلّذ المناونة ومناه المؤلّد المناونة ومناه المؤلّد المناونة ومناه المؤلّد ومناه المؤلّد المناونة المناونة ومناه المؤلّد المناونة ومناه المؤلّد المناونة ومناه المؤلّد المناونة المناونة ومناه المؤلّد المناونة المناونة ومناه المؤلّد المناونة المناونة المناونة ومناه المؤ

ولَنِعْمَ حَشُّو الدِّرْعِ أَنْتَ إِذا فيينْ نَوَالِ ولْيَّ في اللُّهُو

a) a. كام معدود b) a., B., E. تنصرف c) B., C., d. ديمني ويم

أَنْتَ قال لا قالتُ أَفَهِن رَلَد (ه الْمُنْدِرِ بن مآه السَّهآه قال لا قالتُ فَهِنْ أَنْتَ قال الْمَغِيرة بن شُعْبة الثَّقَفَى قالتُ فها حاجَتُك قال جِثْنُكِ خانبًا قالتْ لو كُنْتَ جِثْتَنى لَجْمالِ او المال لا لَأَعْلَمْتُكَ ولَكِنَّك أَرْدَتَ قالتَ فها حاجَتُك قال جِثْنُكِ خانبًا قالتْ لو كُنْتَ جِثْتَنى لَجْمالِ او المال لا لَأَنْ وَلَا نَكَمَّتُ ولَكِنَّك أَرْدَتَ أَن تَتَشَرَّفَ في في تحافِل العَرْبِ فتقولَ فَكَمَّتُ البُّهَ النَّعْمٰنِ بن المُنْذُر والله فَأَى خُيْرٍ في اجْتِماعِ أَعْمَر وَعَمْياء فبعَتَ البها تَيْفَ كان أَمْرُكم قالتْ سَأَخْتَصْم لك الإوابَ أَمْسَيْنا مَسَاء ونَيْشَ في الأَرْض عَرَفَى الله ووَحْن نَرْغَبُ البه وتَرْقَبُه قال فما كان وهو يَرْغَبُ اليه وتَرْقَبُه قال فما كان الموك يقول في تَقيل قالنِ الله والمَحْدَل الله ورَحْد الله والمَحْد الله بَعْم بن هوازِن الموك يقول في تَقيف قالتِ احْتَصَمَ اليه رَجُلانِ منهم أَحَدُهُما يَنْهِيها الله إليه والآخَرُ الى بَعْم بن هوازِن

إِنَّ ثَقِيفًا لَّم تَكُنْ خَوَازِنًا ولم تُناسِبٌ عامِرًا وَمَازِنَا

يُرِيد عامِرَ بن صَعْصَعَة ومازِنَ بن مَنْصُورٍ فقال المُعِيرةُ أمّا نَحْنُ فمن بَكْرِ بن عَوازِنَ فَلْيَقُلْ ابوك ما شآء ' إِ وقالتَّ أُخْتُ الأَشْتَرِ وعو ملكُ بن الخرِثِ النَّخَعِيُّ تُبَكِيه وغُذا الشِّعْرُ رَواهُ ابو اليَقْطانِ وكان مُتَعَصِّبًا

> أَبُعْدَ الأَشْتَرِ النَّخَعِيِّ نَرْجُو مُكَاتَرَةً وَنَقَطَعُ بَطْنَ وَادِ(٥ ي ونَصْحَبُ مَدْجِا بِاخَآء صِدْقِ وَإِن تُنْسَبْ فَخَيْنُ نُرَى إِيَادِ تَعْقِيفُ عَمْنا وَأَبُو أَبِينًا وَإِخْوَتْنا نِوازْ آولُو السَّدَاد ' تَقْقِيفُ عَمْنا وَأَبُو أَبِينًا وَإِخْوَتْنا نِوازْ آولُو السَّدَاد '

[كذا وَقَعَتِ الرِّواهِ أَ لَهَا والصَّوابُ له لأَذَه يَعْنِي الفَحْلُ من الابِل لأَنَّ الشَّقْشِقَةَ لا تكون للأَنْثَى قاله ش'] واما قولُه زَبَادِ ما فَتَى فله بالْ نَكْدُوه (أَ على وَجْهِم بالسَّقْصَاتُه بَعْدَ فَراغِنا من تفسير فذا الشِعْر، وَدُولَه لقد ما قَصَّروا فَمَا زَآثِدةَ مِثْلُ قولِم تع مِمًّا خَطِيَّاتَهِمْ أَغْرِفُوا وَلُو قال لَقَدْمًا فَصَّروا لم يَكُنْ جَيِّدًا ودَخَلَ الوَلِيدُ في النَّمِّ، وقوله كَمْنُونَة عَيْرًا خِلافَ جَوَادٍ يقول بَعْدَ جَوَادٍ قال الله عز وجل فَرِحَ آلُمُحَلَّفُونَ الوَلِيدُ في النَّمِّ، وقوله كَمْنُونَة عَيْرًا خِلافَ جَوَادٍ يقول بَعْدَ جَوَادٍ قال الله عز وجل فَرِحَ آلُمُحَلَّفُونَ

فأنْ قُلْتُمُ الْحَيِّ اليَمانُونَ أَصْلُما وناصرُنا في كُلِّ يَـوْم جلاد فأَطْولْ بِأَيْدِ مِن مَّعَد وَنَنْوَة لَنْوَة باياد خَلْفَ دار مُرَاد لَعَمْرْ بَني شَيْمانَ اذْ يُنْكَحُونَهُ وَبَاد لَقد ما قَصّرُوا بوَبَاد(٥ أَبْعُدُ الوَلِيدِ أَنْكُ حُوا عَبْدَ مَنْ حِي كُمُنْ رِيَّةً عَيْمًا خَلْفَ جَوَاد

وأَنْكَحَها لا في كفآة وَّلا غني زيادٌ أَضَالَّ ٱللَّهُ سَعْتَى زِياد،

قولة أَمْن مَذْحِيم تُدْعَوْنَ أَمْ من إياد فَبُنُو مَذْحِيم بنو مالك بن زَدْد بن عَرِيب بن زَيْد بن كَهْلان بن سَبَا بِن يَشْجُبَ بِن يَعْرُبَ بِن قَحْطانَ واياذُ ابِن نوار بِن مَعَدّ بِن عَدْنانَ ويقال أَنّ النّخَعَ وتُقِيفًا أَخَوان مِن إيادِ فأمّا تَقيفُ فهو قَسيُّ بن مُنَبّه بن بَكْم بن هَوازنَ بن مَنْصُور بن عَكْمُمَة بن خَصَفَة ابن قَيْس بن ءَيْلان بن مُضَم فهذا قول فَوْم فأمّا آخَرون فيَوْعُمون أَنّ ثَقيفًا من بَقايَا تُمُودَ ونَسَبهم هَا غامضٌ على شَرْفهم في أَخْلاقهم (b وَكَثْرة مَناكحهم (o قُرَيْشًا ) وقد قال الْحَجّالي على النّبر ترعمون أنّا س بَقالَها تَمُودَ واللَّه عزَّ وجلَّ يقول وَتُمُودَ(d فَمَا أَبْقَى، وقال للحَجَّاجِ يومًا لأَبِى العَسُوسِ الطآثِيِّ أَتَّى أَثْدُمُ أَنْرُولُ ثَقِيفِ الطَآتِفَ أَمْ نُرُولُ ضَيَّ لَخَبَلَيْنِ فقال ابو العَسْوِسِ إنْ كانتْ ثَقِيفٌ من بَكْرِ بن هُوازِنَ فَنْرُولُ طُنَّ الْجَبَلَيْنِ قَبْلُهَا وانْ كانتْ ثَقيفٌ من تُمُودَ فهي أَثْدَمُ فقال الْحَجّانِ يأَبا العَسُوس اتَّقني فاتّى سَريعُ الخُطْفَة للنَّحْمَق المُتَهِوِّك فقال ابو العَسُوس [رواية عاصم رحم العَسَوِّس والعَسْوَس وفي رواية ش كما ها في داخل الكتاب

> يُـوِّدُبُني الْحَجَّالِمُ تَأْدِيبَ أَمُّلَّهَ فَلُوْ كُنْتُ مِن أَوْلاد يُوسُفَ مَا عَدَا واتَّى لَأَخْشَى صَرْبَةً ثَقَفيَّةً يَهْدُ بها ممَّنْ عَصاله الْقَلَّدَا على أَنَّت ممَّا أُحاذرُ وَآمَنُّ اذا قيلَ يَوْمًا قد عَمَّا الْمُو وَاعْتَدَا ا

وقد كان الْغِيرُة بن شُعْبَةَ وهو وَالى الكُوفَة صار الى دَيْرِ هِنْدِ بِنْتِ النُّعْمٰنِ بن النَّذِرِ وهي فيد عَمْيآء . مُتَوَعَّبُنُّ فاسْتَأَنَّنَ عليها فقيل لها أَميرُ علنه المَدَرِّة بالبابِ فقالتْ ثُولوا له أَمن وَلَدِ ( · جَبَلَةَ بن الأَيَّهُم

a) Marg. E. الوَجْهُ مُناكَحتهم c) Marg. E. الوَجْهُ مُناكَحتهم d) All the Mss. except B. have و ثمودًا e) α., B. أُولاد.

خطُّبُّ فتقول نِكُنَّج كذلك قال يُونُسُ بن حَمِيبِ فنظَرَ بَمُوها الى عَمْرِه بن تَمِيم قد وَرَدَ بِالدَّهم فأحَسُّوا بأنَّه أَرادَ أُمَّهم فبادرُوا اليه (a ليَمْمَعُوهُ تَزَوُّجَها وسَبقَهم النَّه كان راكبًا فقال لها إنّ فيك لَبَقيَّةٌ فقالتْ انْ شتُّتَ فجآءوا وقد بَنِّي عليها ثمَّ نَقَلَها بَعْدُ الى بَلَدِه فتَزْعُمُ الرُّواةُ أَنَّها جآءت بالعَنْبَر معها صَغيرًا وآَرْلَدَها عَمْرُو بن تَميم أُسَيّدَ والهُجَيْمَ والقُلَيْبَ فخَرَجُوا ذاتَ يوم يَسْتَقُونَ فقَلَّ عليهم المآلا فأَنْزَلوا ه مَآثِحًا مِن تَمِيمِ فَجَعَلَ النَّائِخِ يَمْلُأُ المُّلُوِّ إِذَا كَانَتْ للهُجَيْمِ وَأُسَيِّدَ والفُلَيْبِ فَإِذَا وَرَدَتْ دَلْوُ العَنْمَوِ تَرَكَهَا تَضْطَرِبُ فقال العَنْبَرُ

# قد رابَى من دَلْوىَ أَضْطَرَابُهُا والنَّأْيُ عن بَهْرَاء وأَغْتَرَابُهَا الَّا تَنجِيلُ مَلَّا يَجيلُ قُرَابُهَا

فَهُذا قولُ النَّسَّادِين وَهُرْوَى أَنَّ رسولَ الله صلَّعم قال يومًا لعَّائشةَ رحَّها وقد كانتْ نَكَرَتْ أَن تُعْتَقُ . و قُوْمًا من وَلَكِ إِسْمُعِيلَ فَسُبِي تَوهُ من بني العَنْبَر فقال لها رسولُ الله صلَّعم إِنْ سَرَّكِ أَن تُعْتقِي الصَّعيمُ من وَلَك اسْمُعِيلَ فَأَعْتَقَى مِن فُولَاهُ فَقَالَ انْمَّسَّابُونِ فَبَهّْرَاء مِن قُصَاعَةً وَتَدَ قيل فُصَاعَةُ مِن بني مَعَدَّ فقد رَجَعُوا الى اسمعيلَ ومَنْ زَعَمَ أَنَّ قُصاعة من بني ملك بن حِمْيمَ وعو لَحَقَّ قال فالنَّسَبُ الصَّحييمُ في قَحْطانَ الرُّجُوعُ الى اسمعيلَ وعو الخَقُّ وقولُ اللَّهرِّدِين من العُلَمَّا وإنَّما العَرَّبُ الْمُقَدَّمَةُ من أَوْلاد عابَرَ ورَهْطُه عادُ وطَسْمُ وجَديشٌ وجْرُمْمُ والعَماليونُ فأمّا قَحْطانُ عنْدَ أَصْل العلم فهو ابْن الهَمَيْسَع بن تَيْمَن بن وا نُبْتِ بن قَيْدَار بن إِسْمُعِيلَ صَلَواكُ الله عليه فقد رَجَعُوا الى اسمُعيلَ وقد قال رسولُ الله صلّعم لقوم من خُواءة وفيل من الأَنْصَارِ ازْمُوا يا بني اسمعيلَ فإن أَباكم كان راميًا الله قال يَحْبَى بن نَوْفَل يَهْجُو العُرْيان بن الهَيْثَم بن الأَسْوَد النَّخَعيُّ وكان الْعُرْيالُ تَرُوَّجَ زَبَاد من وَلَد عانى بن قَبيضَةَ الشَّيْباني وكانتْ عنْد الوليد من عبد الملك فطلَّقها مَرْوَّجها العُمْيان وكان ابْنُ نَوْفل له صَحَّما وقال

أَعْرِبان ما يَدْرى ٱمْرُو سيلَ عنكم أَمن مَّذْحن يَدْعَوْنَ أَم مِّن ايَاد فَانْ قُلْتُمْ مِن مُّدُحِمِ إِنَّ مَكْحُبًا لَّهِمِيضُ الْوُجُوهِ غَيْرُ جِمَّاحِمَاكِ رأَنْتُمْ صغار النام حُدُلُ كَتَّما وَجُوفُكُمْ مَطْلَيَّهُ بمدَاد

۲.

a) d., E. اليها.

من الأَشْراف ما عَلَمْتَ وَلَدَكَ قال الفَرَاثَصَ قال ذُلك عِلْمُ اللَوَاكِ لا أَبَا لَكَ عَلَمْهُمُ الرَّجَرَ فانّه يُهَرِّتُ أَشْداقَهُ، ومن ذُلك قولُ الشَّعْبَى ومَرَّ بقَوْمٍ من اللَوَالِي يَتَذاكَرون النَّكُو فقال لَثِنَّ أَصْلَحُنْمُونُ ۚ إِنْكم لَأَوْلُ مَنْ أَفْسَدَهُ ﴿هُ ومِن ذَلك قولُ عَنْتَرَةً

فما وَجَدُونا بالقُرُوقِ أَشابَةً وَلا نُشْقًا وَّلا دُعِينَا مَوَالِيَا

ه ومن ذُلك قولُ الآخَر

يُسَمُّونَنا الأَعْرابَ والعَرَبُ ٱسْمُنا وأَسْمَا وَعُم فينا رقابُ المَرَاود

أويد أسمارُهم عندنا الحَمْرَاء وقولُ العَرب ما يَخْفَى ذَلك على الأَسْوَد والآَحْمَرِ أُويد العَرَق والعَجَمى وقال المُخْتارُ لا بُوهيم بن الأَسْتَر يوم خازِر [وَقَعَتِ الرِّوايةُ كما في الأَحْسُل ووْجِدَ ابتحُظ يد ابى علي المَعْداني رحّه جازِر بالجيم] وهو المَرْمُ الذي قُتِلَ فيه عُبَيْدُ اللّه بن زياد إنَّ عامّة جُنْدك فُولاه المَعْراه وإن لاَرْب إنْ صَرِّستَهم عَرَبُوا فاحْملِ العَرب على مُتُونِ القَيْل وَأَرْجِل للْمُراء أَمامَهم ومن ذلك قول الأَشْعَتِ بن قَيْس لعلي بن الى طالب رحّه وأتاه يَتخطى وقاب الناس وعلى على المنبر في المامير المؤمنين عَلَبتنا فده للمُراه على قُرْبك قال فركض على المنبر برجله نقال متعصّعة بن صوحان العَبْدى ما لنا ولهذا يَعْنى الشَّعَت لَيَقُولَنَّ اميرُ المؤمنين اليَوْمَ في العَربِ قولًا لا بَوالْ لا بَوالْ لا لَمُر في المَّدِن في المَّهر ما من فذه (المَاسَعِيلَة يَتَمَرُغُ أَحَدُهم على فراشِه تَمَرُغُ الحمار ويُهَجِّدُ قَوْمٌ للدَّكْر فيأَمْرنى أن أَفُودَهم ما الدّين عَلَيْ المُسَاع المَوس على الدّين عَلَيْ المُسَاع المَوس المَوْد والله عن المَوس المَامل وهو الأَحْمَرُ العَصِل الفاحِش قال على مَوس قال على من عُردًا المَامل على من عُردًا الصَياطرة قراء الصَياطرة قراء الصَياطرة واحِدُهم عن عَلَيْ واحدُهم عن عَلَيْ المَامل وهو الأَحْمَرُ العَصِل الفاحِش قال كما فَرَاتُ عَلَيْ بن وَعْد الله المَامل الفاحِش قال عن وَيْدُ المَّالِي المَامل المَاحِسُلُ الفاحِش قال عن وَيْدًا المَامل على المَامل عن وعَدالْ بن رُعْيْدِ المَامل على المَامل المَامل عن عُرادًا المَامل المَامل الفاحِش عن عُرادًا المَامل المَامل على المَامل عن وعُنْ المَامل عن وعَنْ المَامل عن عَلَيْ المَامل على المَامل عن عَلْم عن المَامل عن المَامل عن عَلْل عن وعَلْم المَامل المامل عن المَامل عن عن المَامل عن المَامل عن عن عنه المَامل عن عن المَامل عن المَامل عن المَامل عن عنه المَامل عن المَامل عن المَامل عن عنه المَامل عن المَامل عن عنه المَامل عن عنه المَامل عن المَ

وتْرْكَبُ خَيْلٌ لَّا فَوَادَةَ بَيْنَهَا وتَشْقَى الرِّماخ بالصَّياطِرة للْأَمْوِ،

وانما قال جَرِيمُ لبنى العَنْبَر قَلْ أَنْتُمْ غَيْرُ أَوْشَابٍ رَعانِفَة لأَنْ النَّسَايِين يَوْعُمون أَنَ العَنْبَرَ بن عَمْرِو ابن تَعْمِمِ النّما هو ابْنُ عَمْرِو بن بَهْرَاء وأُمُّهم (٥ أُمُّ خَارِجَةٌ البَجَلِيَّةُ التي يقال لها في الْثَلَ أَسْرَعُ من نكاحٍ أُمِّ خَارِجَةٌ فكانتُ قد رُلَدَتْ في العَرَب في نَيْفٍ وعشْرِينَ حَيْباً من آبَاء مُتَفَرِّقِينَ وكان يقول لها الرَّجُلُ

a) Marg. E. فَأَن امُّهُم c) a., B., C. وأَن امُّهُم b) Marg. E. فَأَلِيُّ أَنْ امُّهُم العَرْبِ العَاجَمَ

لَوْلا كِرَامُ طَلِيفِ مَّا غَفَرْتُ لَكُم بَيْعِي قِرَاىَ رِلاَ أَنْسَأَتُكُم غَصَبِ يَ فَصَلِ عَ فَصَلِ عَ فَ هَـلْ ٱلْتُعْمَ غَيْرُ أَوْشَابٍ زَعانَفَة رَيشُ الدُّنائِي وَلَيْسَ الزَّأْسُ كَالدُّدَبِ،

قُولَهَ يَا مَالَكُ بْنَ طُوِيفِ فَمَنْ نَصَبَ فَإِنَّمَا هُو عَلَى أَنَّهُ جَعَلَ ابْنًا تَابِعًا لِمَا تُبْلَه كالشَّيْءُ الواحد وهو أَكْثَرُ فِي الكَلام إذا كان اسْمًا عَلَمًا منسوبًا الى اسْم عَلَم جُعِلَ ابْنُ معَ ما قَبْلَه بمَنْزلة شَيْء واحد ومثْل ذلك يا حَكَمَ بْنَ النَّذر بْن لْجَارُود وَن وَقَفَ على الاسْم الزَّول ثمَّ جَعَلَ الثاني نَعْتًا لم يَكُن في الزَّول الا الرَّفْعُ لأنَّه مُفْرَدٌ نُعتَ بمُصاف فصارَ كقولك يا زَّيْدُ ذا للجَّمَة، وقوله ولا أَنْسَأَتُكم غَصَبي يقول لم أُرَّخَّوهُ عنكم يقال نَساً الله في أَجَلِك وأَنْساً الله أَجَلَك والنِّسيِّ، من هذا ومَعْماه تأخير شَهْرٍ عن شَهْر وكانت النَّسَأَةُ من بني مُدْائِج بن كنانةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ اتَّمَا ٱلنَّسيَّةِ زِيَادَةٌ في ٱلْكُفْر لأنَّهِم كانوا يُؤخّرون الشُّهُورَ وَيُحَرِّمون غَيْرَ لخرام وبجلون غَيْرَ لخلال لما يُقدّرونه من خُروبهم وتَصَرُّفهم فاسْتَوت الشُّهُورُ لمّا · ا جاء الاسْلامُ وأَبانَ ذلك رسول الله صلّعم في قوله إنَّ الزَّمانَ قد اسْقَدارَ كَهُيَّمَّةِ (٥ يَوْم خَلَقَ الله السُّمُوات والرَّرْضَ، وقوله على انتم غير أرشاب زعانفَة فالأشابة جَماعة تَدْخُلُ في قَوْم ولَيْسَتْ منهم واتّما هو مأخوذٌ من الأَمْرِ الأَشب اي المُخْتَلِط ويَوْمُمْ بَعْنَ الرُّوَاة أَنَّ أَصْلَمَ فارسيًّ أَعْرَبَ يقال بالفارسيَّة وَقَعَ القَوْمُ في آشُوبِ اي في اخْتلاط ثمَّ تَصَرَّفَ فقيل تَأَشَّبَ النَّبْتُ فصنعَ منه فعْلُّ [عُدا رَقْمُ من ابي العباس لَيْسَ الأُشابِهُ ولا النَّشِبُ من الأَرْشابِ لأنَّ فآء الفعّل من الأشابِه فَمْرة ومن أَرْشاب واو ولكنّه مثله وَا فِي المَعْنَى يَحْتَمِلُ أَن يكونَ أَمْلُه رُشَابَةً وأُبْدلَت الـواو المصمومةُ تَمْوتًا ، وَامَا الزَّعانفُ فَأَمْلُهِا أَجْنَحَٰذُ الشَّمَكِ سُمَّى بِذٰلِكِ الأَنْعِيآءِ لأَنَّهِمُ الْتَصَفُوا بِالصَّمِيمِ كِمَا الْتَصَفَّتْ تِلْكِ الزَّجْنِحَةُ بِعِضَامِ السَّمَكِ قال أُوس بهن حَاجَبر

[رما زالَ يَفْرِى الشَّدَّ حَتَّى كَأَنَّما] (b) قَـوَآثِـمْهُ في جانِبَيْهِ زَعَـانِـفُ،

وتوعَمَ الرُّواٰة أَن ما أَنِفَتْ (c) منه جِلَّة المَوَائِي هٰذا البَيْتُ يَعْنِي قولَ جَرِيرٍ بِيعُوا المَوَالِي وَاسْتُحْيُوا من
العَرَبِ لائَنَّه حَتَّلَهم وَوَضَعَهم ورَأَى أَنَّ الإِسَاءَة اليهم غيرُ محسوبة عَيْبًا، ومِثْلُ ذَلك قولُ المُنْتَجِعِ لرَجْلٍ

a) B., C., d. كهيئته. b) This halfverse is from the margin of E., which has اُلْشَعْرُ c) Marg. E. اُلْقَاتُ.

۲۹۴ الياب ۳۴

ومَا لَخْرُقَ مِنه يَرْقُبُونَ ولا لَخْنَى عليهم ولْكِنْ فَيْبَغُ عَيْ مَا فِيَا

اذا رَفَعْتَ عَيْبَةٌ فَالَمْعَى وَلَكِنْ أَمْرُهُ عَيْبَةٌ كَمَا قَالَ الله عَزَّ وجلَّ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ لَى ذَلك بَلْغُ ومِثْلُه قُولُ الله عَزَّ وجلَّ طَاعَةٌ وَقُولٌ مَعْرُوفٌ يكون رَفْعُه على صَرَّبَيْنِ أَحَدُهما أَمْرُنا طاعةٌ وقولٌ معروفٌ مَعْروفٌ يكون رَفْعُه على صَرَّبَيْنِ أَحَدُهما أَمْرُنا طاعةٌ وقولٌ معروفٌ أَمْثَلُ ومَنْ نَصَبَ عَيْبَةً أَرَادَ المَصْدَرَ اى ولكِينْ يُهالُ عَيْبِةً ووقلُ معروفٌ أَمْثَلُ ومَنْ نَصَبَ عَيْبَةً أَرَادَ المَصْدَرَ اى ولكِينْ يُهالُ عَيْبِةً ووقلُ معروفٌ مَعْرف مَا قِيلَ في طَدَا المَعْنَى

نَعْضى حَياةً وَيُغْضَى من مَهانَتِهِ فَما يُكَلَّمُ إِلَّا حِينَ يَبْتَسِمُ
 وقال القَرَرْدَق يَعْبى يَرِيدَ بن الْمُهَلَّب

فإذا الرِّجالْ رَأَوْا يَرِيدَ رَأَيْنَهم (a خُضْعَ الرِّقابِ نَواكِسَ الأَبْعَارِ

وفى فذا البَيْتِ شَيْء يَسْتَطَّرِفْه النَّحْويَون وعو أَنَهم لا يَجْمَعون ما كان من فاعِل نَعْتُا على فَواعِلَ لِثَلَا 
إِ يَلْتَبِسَ بِاللَّوِّنَّتُ لا يقولون ضارِبُ وصَوارِبُ وقاتِلُ وقواتِلْ لأَنْهم يقولون فى جَمْعِ ضارِبَة صَوارِبُ وقاتِلَة 
قواتِلُ ولم يَأْتِ ذا (d الله في حَرِّقَيْنِ أَحَدُهما في جَمْعِ فارِس فَوارِسُ لأَنَّ فُذا مَهَا لا يُسْتَعْمَلُ في البِّسَاءُ 
فَأَمُنُوا الالتّباسُ ويقولُون في المَثَلُ هو هالِكُ في الهَوالِكِ فَأَجْرَوهُ على أَصْله لَكَثْرِة الاسْتعْمال لأَنّه مَثَلُ 
فذا احْدَا ولا يَكُونُ مِثْلُ فَذا أَبَدًا 
فَلْمَا احْتَاجَ الفَرَزْدَ في لَشُرُورة الشِعْرِ أَجْراه على أَصْله فقال نَواكِسَ الأَبْصارِ ولا يكون مِثْلُ فَذا أَبَدًا 
إلّا في ضَـرُورة هـ

وا باب

قَالَ جَرِيرُ وَنَرَلَ بِقَوْمٍ مِن بِنِي العَنْبَرِ بِن عَمْرِو بِن تَمِيمٍ فلم يَقْرُوهُ حتَّى اشْتَرَى منهمُ القِرَى فانْصَرَفَ وهـ و يقول

يا مالكَ بْنَ طَرِيفِ إِنَّ يَنْعَكُمُ وَدُّدَ القَرَى مُفْسِدٌ لِلدِّينِ وَلَحْسَبِ عَالَمُ اللَّهِ وَلَحْسَبِ قَالُمُ المَّالِ وَالْمَتَاتُ عُمُوا مِنَ العَرَبِ قَالُمُ المَّوالِ وَالْمَتَاتُ عُمُوا مِنَ العَرَبِ

ع) C., d., E. اذاع. b) E. كان; C., d. كان.

يَعْنِي هِلالَ بِن أَحْوَرُ المَارِيَّةَ وَقَالَ جَرِبِرُ بَارٍ يُعَعْصِعُ بِاللَّهُ مِّنَا قَطَا جُونَا وَقُولَهَ كَأَنَّهِم الكِرْوانُ أَبْعَرُن بِارِيا فَالكِرْوانُ جَمَاعَةً كَرَرَانٍ وهو طَآثِو معروفٌ ولَيْسَ هٰذا لِجَبِّعُ لَهٰذا الاسْمِ بِكَمَالِم ولْكِنَّه على حَدْفِ الزِّيادة فَالتقديمُ كُون كُونان والبَرْقُ أَخْ واخْوان وَوَرْلُ وِرْلانَ وَبَرَقُ وَبِرْقَانَ والبَرْقُ أَعْجَمَى ولَكِنَّه قَد أُعْرِبَ وَجُمِعَ كَمَا تُحْمَعُ العَرَبيّةُ واسْتُعْمِلُ الكَرَوانُ جَمْعًا على حَدْف الرِّيادة واسْتُعْمِلَ في الواحِد كُون وَكُون الرَّيَادة والسَّعْمِلَ في الواحِد كَانَ تَقُول العَرْبِ في مَثَلُ مِن أَمْثالِها

أَصَّمِقْ كَرَى أَطْرِقْ كَرَى أَطْرِقْ كَرَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وما كُنْتُ مُكْ أَبْصَرْتِنِي فَى خُصُومَةِ أَراجِكَ فَيهِا يَابْنَهَ لَاَيْرِ قَاصِيَا هَ مُّ حَوَّلَ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى الله عَرْ وجلّ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي ٱلْمُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِينِ طَيِّيَةَ فَكُانَ التقديرَ واللّهُ أَعْلَمُ كان للناسِ ثمَّ حُوِّلَتِ اللّخَاطَبَةُ الى النَّبِيّ صَلَعم قال عَنْتَرَةُ بِي شَدِّادُ

شَطَّتْ مَرِارَ العاشِقِينَ فَأَصْبَحَتْ عَسِرًا عِلَى ضِلابُكِ ٱبْنَةَ مُخْرِمِ

وقال جَرِيـوْ

ور ما لِلْمَنازِلِ لا تُحِيبُ حَرِيمًا (ه أَصَمِمْنَ أَمْ قَدْمَ المَدَى فَبَلِيمَا (b) وَتَرَى العَواذِلَ يَبْتَدِرْنَ مَلامَتِي وَإِذَا أَرَدْنَ سِـوَى هَواكِ عُحِيمَا قَالَ أَوَّلًا لِرَجْلِ ثُمَّ قدل سِوَى هَواكِ وقالَ آخُرُ

فَدَى لَّكَ وَالِدِى وَسَرَاةً قَوْمِى وَمِالِى اللَّهُ مَنهُ أَنْسَانِي وَلَهُ مَنهُ أَنْسَانِي وَقُولَهُ مُومِى على تَخْوِيلِ اللَّخَاطَية، وقولَه مُومِّين فُرِيد سُكُوتًا مُطْرِقين يقال أَرَّمَ إِذَا أَضُرَقَ سَاكِتًا، وقولَه تَفادَى أُسُودُ ٢. اللَّابِ مَعْناه تَقْتَدِى منه بعضُها ببعض رفى الْخَبَرِ أَنْ سُلَيْسَ بن عبد اللّه أَمَرَ بدَفْع عِيالِ الْحَجَّاجِ وَلَا عَناهُ لَوْجَاجِ وَلَا عَناهُ اللّهُ اللّهُ

سَيَمٌّهُمَى الكَرِيمَ إِخَا، الكَرِيمِ وَيَقْنَعُ بِالْوَدِّ مِنْهُ نَوَالًا ﴿ وَمِنْ مَا الْمُدِيمِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُواللهِ اللهِ المُلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِل

تَـقُـولُ عَجُوزُ مَّدْرَجِي مُتَرَرِّحًا على يَبْتِهَا مِن عِنْدِ أَقْلِي وَعَادِيَا أَذُو رَخُومَةً أَرْكَ لَهَا بِالبَصْرَةِ العامَ تَاوِيَا الْمُصْرَةِ العامَ تَاوِيَا فَدُو خُصُومَةً لَّرَاكَ لَهَا بِالبَصْرَةِ العامَ تَاوِيَا فَدُونَا خَدِيرَةً لَّذَيْنَا جَمِيعًا رَّمَاليَا فَدُلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

[قولَه لا كَحْنُ رَفْدَا اللَّحْنُ راجِعً على السَّاَة لأَنْ لا تَقَعْ إلَّا في جَوابِ أَوْ رِاتِما سَأَلَتْه بِأَمْ وهي لمر يُسْتَعَرَّ عَنْدَها عَنْدًا

قولة مَدْرَجى يقول مُرْورى فأمّا قولْهم فى المَثَل خَيْرُ مَنْ دَبَّ وَدَرَجَ فَمَعْنَاه مَنْ حَبِيَى رَمَنْ ماتَ يُرِيدون مَنْ دَبَّ على وَجْهِ الأَرْص ومَنْ دَرَجَ عنها فذَهَبَ وقوله أَراك لها بالبَصْرة العام تناوِيا فاتّه يقال فى هُدا ها المَعْنَى تَوَى الرَّجُلُ فهو ثاوٍ يا فَتَى إِذَا أَقَامَ وعَى أَكْثَرُ ويقال أَثْنُوى فهو مُثْوٍ يا فَتَى وهي أَقَلُ مِن تِلْكَهِ قال اللَّعْشَى تَوَى الرَّجُلُ فهو ثاوٍ يا فَتَى إِذَا أَقَامَ وعَى أَكْثَرُ ويقال أَثْنُوى فهو مُثْوٍ يا فَتَى وهي أَقَلُ مِن تِلْكَهِ

أَثْنُوَى وَتَعْمَرُ لَيْلَةً لِّيُنَوَّدُا فَمَضَى وَأَخْلَفُ مِن فَتَيْلَةَ مَوْهِدًا' وَقُولَهَ قَسًا فَهُو مَوْضِعٌ مِن بِلادِ بِنَي تَعِيمٍ ' وقولَهَ لاَّكْثِبَةً اندَّقْنا فَأَكْثِبَةٌ جَمْعُ كَثِيبٍ وهو أَقَلُّ العَدَدِ والكَثِيرُ كُثُبُ وَكُثْبَانُ والدَّقْنا مِن بِلادِ بِنِي تَعِيمٍ وِلِم أَسْمَعْ إِلَّا القَصْرَ مِن أَهْلِ العِلْم والعَرَبِ وسَمِعْتُ والكَثِيرُ كُثُبُ وَكُثْبَانُ والدَّقْنا مِن بِلادِ بِنِي تَعِيمٍ وِلِم أَسْمَعْ إِلَّا القَصْرَ مِن أَهْلِ العِلْم والعَرَبِ وسَمِعْتُ وَمِهِ بَعْدُهُ وَالدَّوْ الرَّمَّة

حَمَّتْ الى نَعَم الدَّهْمَا فَقُلْتُ لها اللَّهِي هِاللَّهُ على التَّوْفِيقِ والرَّشَدِ

a) C. الناسَ عندة , marg. E. عندة .

سَمِعْتُ النَّاسُ يَنْتَجِعُونَ غَيْثًا فَقُلْتُ لِصَيْدَحَ ٱنْتَجِعِي بِلَالَا تُناخِي عِنْدَ خَيْرِ فَتَى قَمَانٍ إِذَا النَّكْمَآ، نارَحَتِ الشَّمَالَا تُناخِي عِنْدَ خَيْرِ فَتَى قَمَانٍ إِذَا النَّكْمَآ، نارَحَتِ الشَّمَالَا

فلمّا سَمَعَ قُولَه فَقُلْتُ لَصَيْدَحَ ٱنْتَجِعَى بِاللّا قَالَ يَا غُلامُ مُرْ لَهَا بِقَتِّ وَنَوَى أُرادَ أَنَّ ذَا الرُّمَّةِ لا المُّمَّةِ لا الْحُسِنُ المَّاسُ مَنْتَجِعُونَ حِكَايَةٌ وَالْعُنَى إِذَا حُقِّقَ إِنَّمَا هُو سَمِعْتُ فُذَهِ اللَّقُطْمُ الى قَالَيْكُ فِذَا قُولُهُ قَالَا يَقُولُ لَهُذَا قُولُهُ فَذَا قُولُهُ

رَجَدْنا في كِتنابِ بَنِي تَمِيمِ أَحْقُى الْخَيْلِ بِالرِّكْصِ الْعَارْ

فَلَوْ كُنْتُ مُمْتَدِحًا لِلنَّوالِ فَتَى لَامْتَدَحْتُ عليه بِلالاً ولَا الْعَرامِ السُّوَّالَا والْعَرامِ السُّوَّالَا

a) a. وقَرِّنُاسٍ

الباب ۳۳ الباب

قَوَلَهَ أَسْوَأَ الناسِ صِوْعَةً اِي الْهَيْقَةَ التي يُصْمَعُ عليها كما تقول جَلَسْتُ جَلْسةُ رَرِكِبْتُ رَكْبةٌ وهو حَسَنُ لِللّهِ اللّهِ يَعْدَهُ وَالنّبِمَةُ، وَقُولَهَ لَآبَك اِي لِللّهِ اللّهِ يَعْدَلُهُ وَالنّبِمَةُ، وَقُولَهَ لَآبَك اِي لَلّهُ اللّهِ عَلْمَ وَاللّهُ تَعْرَفُ وَتُعْلَى إِنّ النّهُ اللّهُ عَلْمِكُ وَتُعْلَى إِنّ النّهُ اللّهُ عَلْمَ وَقُلْهُ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلْمَ وَقُلْهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَتُعْلَى إِنّ النّهُ اللّهُ عَلْمَ وَقُلْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ إِنّ اللّهُ عَلّمَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْكُ عَلّمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ه وقولة بالعَرْج فهو ناحِيَة من مَكَّة به ولِدَ عبد الله بن عَمْرِو بن عُمْمَن بن عَقَانَ فَسَمَّى العَرْجِيَّ ريقال بَنْ كان له مانَّ بذلك المَّوضِع فكان يُقيمُ فيه [قال ش خذا رَقْمْ من الى العبّاس رحّه وَأَمّا صَوابه فعَبْدُ (ه الله بن عُمَر بن عبد الله بن عَمْرِو بن عمْمَن بن عقّان رضّه] والنواهِل فيه قَوْلانٍ أَحَدُهما العِطاشُ وليّسَ بشَيْء والآخَرُ الذي قد شَرِبَ شَرْبة فام بَرْرَ فاحْتاجَ الى أَن يَعْلَ كما قال آمْرُ القَيْسِ

إِذْ فَيَّ أَقْسَاظً كَرِجْلِ الدَّبَا ﴿ وَكَفَطَا كَاشِمَةَ النَّاعِلِ ۗ

١. وقولة أَحاطتْ بالرِّقابِ السَّلاسِلْ يقول جاء الاسْلام فَمنَعَ من الطَّلَبِ بالأَوْتارِ إلَّا على رَجْعِها (٥٥ وكان عَالَ اللهُ عَلَى رَجْعِها (٥٥ وكان أَم يرَ البَصْرِة وقاصِيّها وفي ذلك يقال أَنَّ أَرَّلَ مَنْ أَضْهَرَ لَهُ وَرَان أَم يرَ البَصْرِة وقاصِيّها وفي ذلك يعدول (رَبَّهُ \*

## وَأَنْتُ يَأْبُنُ الْقَاصِينِينَ قَاصِي [مُعْتَزِمُ على الطَّرِيقِ مَاصِي]

وكان بِلاَّ يقول إنَّ الرَّجْلَيْنِ لَيَتَقَدَّمانِ النَّ فَأْجِدْ أَحَدَّهما على قَلْبِي أَخَفَّ فَأَقْصِى لَه وَرُوَى أَنَّ بِلاَلاً دا وَفَدَ على عُمْرَ بن عَمِد العَوِيرِ بَخْمَاصِرَة فَسَدِكَ [ش مَعْناه لَصِقَ] بَسَارِيَة مِن المَسْجِد فَجَعَلَ يُعَلِّي اليها ويْدِيمُ الصَّلاةَ فقال عُمْرُ بن عبد العَوِير للعَلا \* بن المُعيرة (ه بن البُنْدارِله إنْ يَكُنْ سِرُ هٰذا كعَلانيَتِه فهو رَجُلُ أَعْلِ العِراقِ عَيْرَ مُدافَعِ فقال العَلا التَهل بنا آتِيك بَخَبِرِه فَأَتناه وهو يُصَلِّي بين المُعْرِب والعِشآه فقال اشْفَعْ صَلاتَك فَإِنَّ لَى اليك حاجيدٌ فَقَعَل فقال للا العَلا العَدام قد عَرَفْتَ حالى من أَمِير المُومنين فإنْ انا أَشْرَتُ بك على دِلاية العراق فما تَجْعَلُ لى قال لك عُمَالَتِي سَنَةً وكان مَبْلَغُها عِشْرِينَ أَلْفَ أَلْفِ دَرْهُم [الجُاللة

a) E., in which alone this note occurs, عبد. b) a., B. رُجِوهِ . c) These words are wanting in a. and B. d) d. and E., in the text, المُنْدُارِيّ but marg. E. indicates the readings الْبُنْدَارِيّ and الْبُنْدَارِيّ

اليه عَبْدُ اللّهِ بن مَرْوان ابْنَتَه على أَحَد بنيه وكانتْ لعَقيلِ اليه حاجاتُ فقال أَمّا إِذْ كُنْت فاعِلًا فَجَنَّبْنِي هُجَناءَك وخَطَبَ اليه ابْنَتَه إِبْرُهِيمُ بن هِشامِ بن إِسْمُعِيلَ بن هِشامِ بن المُغِيرة وهو خالُ هِشامِ ابن عَبْدِ اللّه ورَالِي الدِينَة وكان أَبْيَصَ شَدِيدَ البَياضِ فرَدَّه عَقيلٌ وقال

رَدَدتُ عَدِيفَةَ القُرشِي لَمَّا البُّرشِي الله الفُرشِي الله الفُرشِي الله الفُرشِي الله الفُرسَان

ه وكانت حَقْمَهُ بِنْتُ عِمْرانَ بن ابْرُهِيمَ بن مُحمَّدِ بن طَلْحَةَ بن عُبَيْدِ الله قد ميتَ عنها لِخَطَبَها جَماعةً من قُرْيْشِ أَحَدُهم عَبْدُ الله بن حَسَنِ بن عَلِيّ بن الله وَاللّٰبِ وَأَحَدُهم ابْرُهِيمُ بن عِشامٍ فكان أَخُوها مُحمَّدُ بن عِمْرانَ إذا نَحَلَ الله ابْرُهِيمَ بن هشامٍ أَرْسَعَ له وأَنْشَدَه الله عَمْرانَ إذا نَحَلَ الله ابْرُهِيمَ بن هشامٍ أَرْسَعَ له وأَنْشَدَه

فلها اسْتَأْذَنْتُ عليه قال لى أَسَمِعْتَ ما قُلْتُ فَقْلَتُ نَعَمْ فقال اثّا اذا خَلَوْنا قُلْنا ما يقول الناسُ فى بُيُوتِهِم اللهِ السَّادُةُ فَتُ عليه قال لى السَّعَابِ وَمَنه عو الذى سَمِعَ عبدَ الرحمٰن الوَّلَا شَ وَحُمْ ابو العبّاس رحَمَ فَ عُدا واتّما القِصَّةُ أَنَّ عَمْرَ بِنَ الْأَطّابِ وَمَنه عو الذى سَمِعَ عبدَ الرحمٰن ابن عَرْف مُنْشِدًا ' وكان جَمِيلُ بن مُعْمَرٍ لِلْمَحَى قَتَلَ أَخًا لاَّقِي خِواشِ الهُدَاتِي قَوْمَ فَتْرَحِ مَكَّةً وأَتناه من وَرَآئه وهو مُوثَقُ فَصُرَبَه ففى ذُلك يقول ابو خواش

لَّأَبِهُ بِالْعَرْجِ الصِّباعُ النَّوَاعِلُ وَّلْكِنَّ أَنْوانَ الشُّهُ.ورِ مَقَاتِلُ وَلَكِنْ أَحانَتْ بِالرِّقابِ السَّلَاسِلُ سَوَى لِخَنِّ شَيْئًا فَاسْتَرَاعِ انعَوَادُلُ،

فأقسم لو لا وَيْتَهَ غَيْرَ مُوقَقٍ لكان جَمِيلًا أَسْوَأَ النَّاسِ صِرْعَةً فليْسَ كَعَبْدِ الدَّارِيا أُمَّ مالكِ وعادَ الفَتَى كالكَيْلِ لَيْسَ بِقَاتُلُ

a) Marg. E. بالحمة لا غَيْر , variant مَنْأَمَى b) d., E. وَأُوابِي.

فَشَيِدًا له بالدار وجَعَلَتِ الْرَاقُ لَتُكُمُ الْكَرُا يَعْصُدُه التصديقُ ثَمَّ قالَتْ سَلْ عن الشَّهُود فان الناسَ وَتَعَيَّرُون فَرَ السَّمُّلَة لَحُمدَ الشاعدانِ فلم يَوْلُ فَرَيْتُ أُمُورَهم وَيَسْتَلُ الْإِيران فَكُلَّ فِصَدِّقُ الْمَوْلَةُ وَالسَّاعِدانِ قد ثَبَتَا فَشَكَ فَلِكَ الله فقال له عَبِيْد الله فقال له عَبِيْد الله انا أَحْصُر مُجْلِسَ الْخُمِ معلى فاتيك والشاعدانِ قد ثَبَتَا فَشَكَ فَلِكَ الله فقال للشاعِدين لَيْسَ للقاضي أَن يَسْقَلَكما كَيْفَ شَيِدْتما ولكى انا أَسْأَلُكما وقال فقالا أَرادَ عُذا أَن يَحْجُ فَأَدارَنا على حُدُودِ الدار من خارجٍ وقال تُحده دارى فان حَدَث في حادثُ (ط فَلْلنَبُعْ وَلَدُقُسَمْ على سَبِيلِ كذا قال أَفْعَنْدَكما غَيْرٌ عُده الشَّيادة قالاً لا فقال الله أَنْبَرُ وكذا لو أَدَرُقُكما على الله والله والله الله الله والله الله والله والله

رَأَيْتُ رُوْمَا ثُمَّ عَبَرْتُها وَكُنْتُ لِلْأَحْلامِ عَبَّارًا وَكُنْتُ لِلْأَحْلامِ عَبَّارًا بَالْتُنْ الْكُلْبُ سَوَّارًا

ثمَّ ٱلْحَتَى على سَوَّارٍ بِالعَصَا فَصَرَبِهِ (لَهُ حَتَّى مُنعَ منه قال فما عائبَه سَوَّارٌ بشَيْءٌ قال وحُدِّثْتُ أَنَّ آغُولِيبًا هَا مِن بنى الْعَنْبِرِ سَارَ للى سَوَّارٍ فقال إنّ للى ماتَ وتَرَكَنى وَأَخًا لى وخَطَّ خَطَّيْنِ فى الأَرْض ثمَّ قال وصَجِينًا ورَحَطَّ خَطَّانُ اللهُ بينكم أَثْلاثنا فقال الله بينكم أَثْلاثنا فقال لا قال المال بينكم أَثْلاثنا فقال الأعراقي أَمَّا خُلُ الله عَيْمُ الله فقال الأعراقي أَمَّا خُلُ الله عَنْمُ عَيْمُ مِن كَما آخُذُ وكما يَأْخُذُ أَخِى قال أَجَلُ فَعَصِبَ الأَّوْرِافِيُّ قال ثمَّ أَثْبَلَ على سَوَّارٍ فقال تعَلَّمْ والله الله جَين كما آخُذُ وكما يَأْخُذُ أَخِى قال أَجَلُ فَعَصِبَ الأَّوْرِافِيُّ قال ثمَّ أَثْبَلَ على سَوَّارٍ فقال تعَلَّمْ والله الله قليل الخالاتِ بالدَّعْنَا فقال سَوَّارُ الدَّا لا يَصِيرِنَ الله عَنْمَ الله شَيْعًا [قيل أَنْه لَيْسَ بالدَّعْنَا أَمَةً الله قَيْرة والأَنفَة على ما لَيْسَ عليه أَحَدُّ عَلَمْناه فَخَطَبَ الغَيْرة والأَنفَة على ما لَيْسَ عليه أَحَدُّ عَلَمْناه فَخَطَبَ اللهُ عَلَيْ على ما لَيْسَ عليه أَحَدًّ عَلَمْناه فَخَطَبَ

a) d., E. بعض في الحيلة . b) a., d., E. عُدَّتُ . c) B., C. بعض . d) This word is wanting in all the Mss. but B. e) d., E. غُدِّةً ثالثة . f) a., B., C. يَصْرَقَى .

اِنِ النَّمَاسُ غَطَّوْقِ تَعَطَّيْتُ عَنْهِم ﴿ وَإِنْ بَحَنُوقِ كَانَ فَيْهِم مَّبَاحِثُ ﴿ وَإِنْ جَعَنُوقِ كانَ فَيْهِم مَّبَاحِثُ ﴿ [وَانْ جَعَنُوقِ كَلْفُ تَلْكُ النَّبَآتُثُ ] [وَانْ حَقُوْرًا بِمُّرِى حَفَرْتُ بِمُّارَهِم لَيَعْلَمَ قَوْمٌ كَيْفُ تَلْكُ النَّبَآتُثُ ]

صَمِعْتَ بِلَيْلَى أَنْ تَرِيعَ وإِنَّما الْقَلِّيعُ أَعْمَانَ الرِّجالِ الطَّامِعُ

فَأَنْشَدَىٰ مُعَرِّضًا (٥ تاركًا لما قَصَدتُ لم

وبايَعْتُ لَيْلَى في خَلَاهُ وَّلم يَكُنْ لَمُهُـودٌ على لَيْلَى عُدُولٌ مَّقَانِعُ

a) d., E. عبيد (b) B. عبيد (c) B. adds كل (d) B., C. وحدثنيه (e) d., E. مُوَدِّهُما عُبُد (e) d., E. دُمُونُهما

الباب الباب ١٣٥٣

الشُّوْنِوبِ او ما أَشْبَهُ ذٰلك ﴿ وَمَانَ خُلِدُ بِن صَفُّوانَ أَحَدُ مَنْ إِذَا عَرَضَ له القولُ قال فيقال أَن سُلْيْمُنَ ابن عَدِيْ سَلَّهُ عِنِ ابْنَيْهِ جَعْقَرٍ وَمُحمَّدِ فقال كَيْفَ إِحْمادُكُ خِوارَهُمَا يُأْبَا(هُ صَفُّوانَ فقال

أَبُو مَالِكِ جَازً لَّهَا وَابْنُ بْرِثْنِ فَيِمَا لَكِ جَارَى ذَلَّةِ وَصَعَارِ

سَقَى آنلُهُ دارًا لِي وَأَرْضًا تَرَثْنُها الله جَنْبِ دارَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ أَبُو مِسَادِ مَالِكِ جَارًى ذَلَّة وَتَمَعَارِهِ أَبُو مِالِكِ جَارًى ذِلَّة وَتَمَعَارِهِ

a) B. يا ابن B, C. يا ابن B, C. يا ابن B, وكان احد ك B, C. يا ابن B) وكان من احد ك ابن B, كأَجْلَسُه

اَلـصَّـبْـرُ أَجْمَـلُ غَيْرَ أَنَّ تَلَدُّدُا(٥ فَ لَخُبِّ أَحْرَى أَن يَّكُونَ جَمِيلاهِ وفال سابِقُ البَرْبَرِيُّ

وانْ جَاءَ ما لا تَسْتَطْيعانِ دَقْعَهُ فلا تَحْبَرَعَا مِمَّا قَصَى ٱللَّهُ وَٱصْبِرًا، وقدل آخَرُ ايتًا(b

اِصْبُوْ على القَدْرِ الْمُجْلُوبِ وَارْضَ بِهِ وَإِنْ أَتَاكُ بِمَا لا تُشْتَهِى القَدَرُ الْمُجُلُوبِ وَأَرْضَ بِهِ وَإِنْ أَتَاكُ بِمَا لا تُشْتَهِى القَدَرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وكان خُلِدُ بن صَفَّوانَ يَدْخُلُ على بِلالِ بن الى بُرْدَة يُحَدِّثُه فَيَلْحَنْ فلمّا كَثُرُ ذُلك على بِلالِ قال له أَخْدَثُمى أَحادِيثَ لِخُلَفَآه وتَلْحَنْ لَحْنَ السَّقَآءاتِ وَال التَّوْرَقُ فكان خُلِدُ بن صَفَّوانَ بَعْدَ ذُلك يَأْتِي النَّسَجِدَ وَيَمَعَلَّمُ الاَعْرابَ وَكُفَّ بَصَرُه فكان اذا مَرَّ به مَوْكِبُ بِلالِ يقول ما هٰذا فيقال له الأَميرُ فيقول خاليَّ سَحَابَهُ صَيْفِ عن قَلِيلًا تُعَشَّعُ (٥ فَعَيلًا ذُلك لبِلالٍ فَأَجْلَى معَه مَنْ يَا تُعَيلًا فَاللهِ فقال لا تَقَشَّعُ عَنْ فَعَيلًا ذُلك لبِلالٍ فَأَجْلَى مع معَه مَنْ يَأْتِيهِ بِخَبِيهِ ثُمَّ مَرَّ به بِلالَّ فقال خُلِدٌ كما كان يقول فقيل ذُلك لبلالٍ فَأَجْلًا على خُلِدُ فقال لا تَقَشَّعُ واللهِ عَنْ تَعْلَمُ عَلَي اللهِ فَأَهُمَ عَنْ عَلَيْهِ بَعْمَ مَرَّ به بِلالًا فقال خُلِدٌ كما كان يقول فقيل ذُلك لبلالٍ فَأَجْبَلُ على خُلِدُ فقال لا تَقَشَّعُ واللهُ عَنْ تُعْمِيلًا اللهَ اللهَ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ مُحَامِلُهُ الْقَبْلُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ يُحْدَرُ وهو الدُّفْعَةُ مِن النَّارِ بِشِدَّةٍ (٥ وَجَمْعُه شَعَآبِيبُ قال النابِعَة عُخَاطِبُ القَبِيلةَ ١٠ النَّالِ عَمْدُ وَله عَمْرَ وهو الدُّفْعَةُ مِن النَّارِ بِشَدَّة (٥ وَجَمْعُه شَعَآبِيبُ قال النابِعَة عُخَاطِبُ القَبِيلةَ ١٠ النَّالِ عَلْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ

ولا تُلافِي كَمَا لاقَتْ بَنُوأَسَدِ فقد أَصابَتْهُمْ منها بشُوْدُوبِ

ه أُورِيد ما نالَ بنى أَسَد من غارَة النَّعْمُن عليهم وصَرَبَ الشُّوْبُوبَ مَثَالَد لِلْغارَةِ والغارةُ تُصْرَبُ لذُلك مَثَلًا كما يقال شَنَّ عليهم انغارةً الى صَبَّها عليهم قال ابنُ قَرْمَةَ (ع

كَمْ بَازِلِ قد وَجَأْتُ لَبَّتَها بِمُسْتَفِيلِّ الشُّوْبُوبِ ار جَمَلِ فُرِيد ما وَجَاَّعا به مِن حَدِيدُة يقول آا وَجَأْتُها دَفَعَتْ بِشُوْبُوبِ مِن الدَّم فكأَنَّه قال بسِنانٍ مُسْتَهِلِّ

بالخَوالِي وأَعْمامِي أَقامَتْ قُرَيْشٌ مُلْكَها وبِها تُهَالُ واللهِ مَنْقَ ما أَدْعُ أَخُولِي لَحَرْبِ وَأَعْمامِي لِمَآثِبَةً أَجُالُ وا أَنْ الْبُنُ أَقِي عُيَيْنَةً قُرْعُ قَرْمِي وَكَعْبُ وَالدِي وَأَبِي كِلَالُ خَلَا أَبْنِ عَكَابَةَ الطَّرِبانِ سَهْلٍ لَّهَ فَسُو تُنصادُ بِهِ الصِّبَالُ وَا أَخَرَ مِن عِلَالٍ قَد تَدَاعًى فصارَ كَانَّهُ الشَّيْء الْخَرَالُ هِ

## و ڊا**ب**

أَضْحَتْ بِخَدّى لِلدُّمُوعِ رُسُومُ أَسَفًا عليكَ وَق الفُوَّادِ كُلُومُ وَالصَّبِرُ يُحْمَّدُ فَ المَصابِ كُلِّهَا اللَّا عليكَ فَالنَّهُ مَدَّمُومُ، والصَّبِرُ يُحْمَّدُ فَ المَصابِ كُلِّهَا اللَّا عليكَ فَالنَّهُ مَدَّمُومُ،

قال ابو العبّاس وأَحْسِبُ أَنْ حَبِيبًا الطَّآثِيِّ سَمِعَ فَذَا فَاسْتَرَقَهُ فَي بَيْتَيْنِ أَحَدُهما قُولُه في إِدْرِيسَ بن بَـدْرِ السَّسَّأُمِيّ

وا كُمُوعٌ أَجِابَتْ داءِي النَّرْنِ هُمَّعُ تَـوَصَّلُ مِنَّا مِن قُلُوبٍ تَقَطَّعُ وَقَلَّعُ لَا مِن قُلُوبٍ تَقَطَّعُ وَقَدَّعُ مَا مَا يُلْءَى لابِسُ الصَّبْرِ حازِمًا فَأَصْبَحَ يُلْاعَى حازِمًا حِينَ يُجْزَعُ، ولا مَا يَعُمُ تَولُه

قَالُوا الرَّحِيلَ فِما شَكَكْتُ بَأَنَّها فَقْسى عِن الدُّنْيا تُرِيدُ رَحِيلًا (ع

a) Marg. E. عبد الله b) a, B, C. عبد الله e) B, d. and E.. in the text, نَفُس

## الى السَّالَ فأخْتَرْ لنا تَجْلسًا قَرِيبًا وايَّكَ أَنْ تَاخُرْفًا ،

هَذَا مَمَّا يَعْلَطُ فيه عامَّهُ أَعْلِ البَصْرة يقولون السَّالَ بالتنخفيف وَإِنَّمَا هو السَّالُ يا هٰذا وجَمْعُه سُلَانُ وهو الغالُّ وجَمْعُه غُلَانُ وهو السَّنْ الْخَفَىٰ في الوادِي،

فَكُنَّا كَغُصَّنَيْنِ مِن بِانَة رَّئِيبَيْنِ حِدْثَانَ مِا أَوْرَقَا فَقَالَتْ لِتِرْبِ لَهِا ٱسْتَنْشَدِيد مِ مِن شَعْرِهِ لِلسَّنِ الْمُنْتَقَا فَقَالَتْ لِتَرْبِ لَهِا ٱسْتَنْشَدِيد مِ مَن شَعْرِهِ لِلسَّنِ الْمُنْتَقَا فَقُلْتُ أُمِرْتُ بِكَمَّالَة وَحُدَّرْتُ إِنْ شَاعَ أَن يُسْرَقَا فَقُلَاتُ مَنْ فَقَا اللهِ اللهِي اللهِ اله

فوله لعلُّك أن تُنْهِقَا انْنَطِرارُ وحَقُه لعلَّك تُنْهِفُ لأَنَّ لَعَلَّ من أَخَواتِ إِنَّ فَأُجْرِيَتْ أَجْراما ومَنْ أَنَى بِأَنْ فلمُصارَعَتها عَسَى كما قال مُتَمَّمُ بن نُويْرَةَ

لَعَلَّك يَوْمًا أَنْ تُلِمِّ مُلْمَّةً عليك مِنْ ٱللَّهِ عَيْدَعُنك أَجْدَعًا

ş.,

وهو كَثِيرَهِ ] قال ابو العبّاس وزَعَمَ ابو مُعادِ النَّمَيْرِيُّ أَنَّهُ كان يَعْتادُ عبدَ اللهِ بن مُحمَّد بن الى عُييْنةَ وَبْكُثُرُ الْمُقَامَ عِنْدَه وكان راوِيَّة لشَعْرِه وَأَمُّ ابْنِ ابى عُييْنةَ ﴿ه بن المُهَلَّب يقَل لها خَيْرَةُ وهى من بنى سَلَمَة لَاَيْرٍ بن قُشْيْرٍ بن نَعْبِ بن رَبِيعَة بن عامرِ بن صَعْصَعَة فَابْطَأْتُ عليه أَيْمًا فكتَبَ النَّ

تَمانَى فَى الْمُفَاء ابسو مُعَانِ وَرَاوَغَسِي ولاذَ بِاللهُ مَلَاذِ وَلَا عَلَيْ اللَّذَاذِ وَلَا حَتَّى أَخْسُوا لِلْقَادِ فَشَيْرٍ أَتَتَتَّمْ قَصَآتِكَ غَيْرُ اللَّذَاذِ وَلَا حَتَّى أَبْنُ حَرْبٍ بِهِ سِمَةً عَلَى عُمُتِي وَحَاذِ ، كَمَا راحَ البِلالِيُّ أَبْنُ حَرْبٍ بِهِ سِمَةً على عُمُتِي وَحَاذِ ،

يَعْنِي محمَّدَ بن حَرْبِ بن قَبِيتَ بَن مُخارِقِ الْهِلالَّ وكان بن أَتْعَد الناس ولقَبِيصَةَ بن الْمُخارِقِ فَعْبَةً لَوَسُولُ الله وَرَقَعَ وَقَالَ مَرْحَبًا بِخَالِي فَقَالَ يَرسُولُ الله وَرَقَّ حِلْدِي لَرسُولُ الله علقه وقال مَرْحَبًا بِخَالِي فقالَ يَرسُولُ الله وَرَقَّ عَظْمِي وَقَلَّ مَالِي وَفُنْتُ على أَثْلِي فقالَ له رسولُ الله علقه لَقَد أَبْكَيْتَ بما ذَكَرْتَ مَلاَئِكَةَ السَّمَاء وَوَقَى عَظْمِي وَقَلَّ مالِي وَفُنْتُ على أَثْلِي فقالَ له رسولُ الله علم لله عَلَيْ وَعَلَيْ بن الله على الله وَلَيْ المُعْرَةِ الْمُعْرِقِ الله عَلَيْ فَعَلَى الله على الله وَلَا عَلَيْ الله عَلَيْ الله وَلَا عَلَيْ الله وَلَا عَلَيْ الله وَلَا عَلَيْ الله وَلَا الله وَلَوْلُ عَلَى الله الله وَلَا ا

a) So a. alone; B., C. omit بابي ابي ابي ابي.

أَنَّمَا أَبْنُ الْهَلَّبِ مَا فَوْقَ ذَا لِمَعَالِ الْ شَرَفِ مُّوْتَقَا (هُ فَدَعْمِي أُعِلِّي ثِيابَ السِّبَا بَجِدَّتِهَا قَمْبَلَ أَنْ تُتُخْلُقا (هُ ) [قال ابو الحَسَن (٥ وفذا شِعْرُ حَسَنَ وَأَوْلَه

أَلْمِ تَنْهُ نَفْسَكَ أَنْ تَعْشَقًا وما أَنْتَ والعِشْتُى تُولا الشَّقَا (له اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الله

ا قال ابو الحسن قولة اذا لك عبد فوصل بالرَّبف فهذا إنّما يَجُوز في الصَّرُورة والرَّلف تُنْبَتْ في الوَقْف لبيانِ الْحَرَكةِ فلم يُحْتَمَّج الى الرَّلف ومَن أَثْبَتَها في الوَصْل قاسَّه على الوَقْف للصَّرُورة كقولة فإن يَكُن عَثَمًا او سَميمًا فإنَّي سَأَجْعَلْ عَيْنَيَّة لنفسه مَقْنَعًا

لأَنَّه إِذَا رُقِفَ وُقِفَ على الهَآء وَحْدَها فَأَجْرَى الوَصْلَ على الوَقْف وَأَنْشَدوا قولَ الأَّعْشَى فَا فَكَيْفَ أَنْنَا وَانْتِحالُ القَوَا فِ بَعْدَ السِّيبِ كَفَى ذَاكَ عَارًا(٥

والرِّوايَةُ لَجْيِّدَةُ فَكَيْفَ يَكُونُ آتْتَكَالَى القَّوَا فَ بَعْدَ الْمُشيب،

سَقَى ٱلله دُنْيَا على نَأْيِها مِنَ السَقَطْرِ مُنْبَعِقًا رَيَقًا أَلَمُ أَخْدَعِ النَّيْسُ الأَّحْمَقَا أَلَم أَخْدَعِ النَّيْسُ الأَّحْمَقَا بَسِلَ وَقِد يَخْدَعُ النَّيْسُ الأَّحْمَقَا بَسِلَ وَسَبَقْتُهُمْ النَّبِي أَحْبُ الى الْتَجْدِ أَنْ أَسْبِقًا وَيُومَ لِإِنْازَةِ إِنْ أَرْسَلَتْ على رِقْبَةٍ أَنْ جِي الْخَنْدَقَالَ وَيُومَ لِإِنْازَةِ إِنْ أَرْسَلَتْ على رِقْبَةٍ أَنْ جِي الْخَنْدَقَالَ

a) Marg. E. أَوْانِي. b Marg. E. فَدَّعْنِي أَغْلِي c) This note is in C. alone. d) C. merely والنت e) C., here and below, القوافي, which may be retained, if we read القوافي in the first place and القوافي in the second. f) C. حي.

وتَعْرِيهِمْ فُوخِ الْمَجانِيقِ جَنْدَلَا(٤) يُقَمِّلُهِم جُـوعًا اذا ما تَحَصَّنُوا وطُذا شعر عَجيب سن شعره وفي طُذه القدَّة يقول أَبَتْ الَّا بُكَاءُ وَآنْتَكَابًا وذكِّرًا لِّلْمُغيرَة وأَكْتَتَّابًا أَلْمِ تَعْلَمْ بِأَنَّ الْقَتْلُ ورْدُ لُّـنـا كـالـآء حينَ صَفَا وطَابَا كَأَنَّك قد قَرَأْت به كَتَابَا وتُـلُّتُ لَها قرى وثقى بقَوْلى فقد جاء الكماب به ففولى ألا لا تَعْدَم الرَّأْي الصَّوَابَا جَلَبْنا لَخَيْلَ مِن بَغْداذَ شُعْشًا عَوابِسَ تَحْمِلُ الأُسْدَ الغصَابًا بُكُلِّ فَتَى أَغَرَّ مُهَلِّي تَخِالُ بِصَوْءً صُورَتَهَ شَهَابًا ومن قَحْطانَ كُلَّ أَخي حفاظ اذا يُدَّعَى لنآئبة أَجَابَا فما بَلَغَتْ قُرَى كَرْمانَ حَتَّى تَـخَـدُدَ لَحُمْها عنها فذَايَا وكانَ لَهُنَّ فِي كَرَّمَانَ يَوْمُ أَمَرَّ على الشُّرَاة بها الشَّرَابَا(b) وانَّا تاركُونَ غَدًا حَديثًا

وفي مثّل هذا البّيت الأخير يقول أُخُوهُ ابو عُييّننَة

1.

أُعادَلُ مَدْ لَسْتَ مِن شيمَتِي (d) وانْ كُنْتَ لي ناصحًا مُشْفقا أَراكَ أَسْفَرَقُ مِي دَآئَتِ مِا وَمِا يَسْبَعْنِي لَي أَنْ أَفْرَقًا أَنا أَبْنُ ٱنَّذَى شادَ لي مَنْصِبًا وكانَ السَّماكَ اذا حَلَّقا(٥ قريدغ العراق وبطريقهم وعرفه المرتعجب المتقا فَمَن يَّسْتَطِيعُ اذا ما ذَفَبْ بْ أَنْطَوْ فِي الْمَجْدِ أَن يَمْطَقًا ( اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تُفاخِرُ بِآبُن أَحْوَرِها تَميمُ لَقد حانَ الْفاخِرُ لَي رِخَابًا (٥٠

بأرض السند سعدًا والربابا

a) Marg. E. has on عَيمًا the gloss ثَيمًا في خفافًا (b) a., B., C. من و) d., E. has in the text أَوْمَى لقد حارَ، ومُعْمَاء قَلَكَ ، but on the marg. ( وارز ومُعْمَاء قَلَك ) , but on the marg. وارز وماري القد حاري ومُعْمَاء قَلَك ) . فاقبت وبالمجد انطق . f) C. مَكانَ السَّماك .

أَكْتَبْتُ تُوعِدُنِي إِن ٱسْتَبْطَأْتَنِي الَّهِ بِحَرْبِكِ ما حَيِيتُ جَدِيرُ فدَع الوَعيدَ فما وَعيدُك صَآثري أَطَّنين أَجْناحَة البِّعُون يَصيرُ وإذا ٱرْتَحَـلْتُ فانَّ نَصْرَى للْأُولَى أَبْدَوَافُهُم المَهْدِي والمَنْصُورُ 

ه وقال عبدُ الله في قَتْل دارُرد بن يَرِيدَ بن حاتم بن قَبيعَنَذ بن الْهَلَّب مَنْ قَتَلَ باَّرْض السّند بدّم أُخيد المغيرة بي ينزيد

> بالسَّنْد تَتْلُ مُغيرَةً بْنِ يَزيد جَعَلَتْ لهم يَوْمًا كيَوْم ثَمُود بالسّند من عُمر ومن دارود مثل القَطَا مُسْتَنَّةً لَّـوْرُود خُلقَتْ ثُلُوبُهُمْ تُلُوبِ أُسُود،

أَثْنَى تَميمًا سَعْدَها وربابَها صَعَقَتْ عليهم صَعَقَةً عَتَكَيْدُ(d دَاتَتْ تَمِيمُ عَرْكَتَيْنَ عَدَابَنا تُدُنا الجيادَ منَ العراقِ النَّهُمُ يَحْمِلْنَ مِن وَلَد الْمَهَلَّبِ عُصْبَةً

وفي المُغيرة يقول في تُصيدة مُطَوَّلة (ع

١.

10

فرار بَغاث الطَّيْر صادَفْنَ أَجْدَلَا مِّنَ النَّبْلِ والنُّشَّابِ حَتَّى تَجَدَّلَا أَبْ و حاتِم إِن نَّابَ دَفَّوْ فَأَعْضَلا له مَاخْرَجًا يَوْمًا عليه ومَدْخَلا يَـدَ الـدَّقْرِ اللَّا أَن يُصابَ فيقْتَلَا يَرُونَ بِهِا حَتْمًا كِتابًا مُعَجِّلًا قَــتَــلْـنا به منهم ومن وأَفْضَلا

اذا كَمَّ فيهم كَرَّةً أَفْرَجُوا لَهُ وما نيلً الله من بعيد بحاصب والله لَمْشْن بِٱلَّذِي كَانَ أَصْلَهُ فَتِّي كَانَ يَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ أَن يَّرَى وكانَ يَظْنُ المَوْتَ عارًا على القُتَى مَنيَّةُ أَبْنَا الْهَلَبِ انَّهِم وقد أَشْلَقَ ٱللهُ اللَّسانَ بِقَتْل مَنْ أَسَاخِ بِهِم دارُود يَصْرِفُ نابُهُ ويُلْقي عليهم كَلْكَلَّا ثُمَّ كَلْكَلَّا

a) Marg. E. ثَبْتَنْ . b) Marg. E. وغامدًا وبارقًا وغسّاق . b) Marg. E. ثُبْتُن . طويلة .c a., B., C. قَبَآتُلُ من الأَزْد

ومَنْ أُشْرِبَ اليِّأْسَ كانَ الغَنيِّ ومَنْ أُشْرِبَ الْخُوصَ كانَ الفَّقيرَا عَلَمْ وفيمَ أَرَى طاعتى لَدَيْك ونَصْرى لك الدَّقْرَ بُورًا ألم أَكُ بالمُّر آدْمُ والبّعيدَ ( الميك وأَدْعُو القريبَ العَشيرَا أَلْ مَنْ كَانَ خَلْفي بَشيرًا ﴿ وَإِنَّ أَنْ اللَّهُ مَنْ كَانَ خَلْفي بَشيرًا وألْسَرُمْ غَسْرُزك في مَا أَقَالُ الْمُحْدُوبِ عليها مُقيمًا صَبُورًا ففيمَ تُقَدَّمُ جَفَالَةً اليك أَمامي وأَدْعَى أَخيرًا كَأَنَّكُ لَم تَدَ أَنَّ الغَتَى "ٱلْحَصَمَى إذا زار يَوْمًا أَميرًا فَعُدَّمَ مَنْ دُونَا قَبْلَهُ أَلَسْتَ تَراهُ بِسُخُط جَديرًا أَلَسْتَ تَـرَى أَنَّ سَفَّ التُّراب بَ كَانَ أَكْرَمَ مِن أَن يَـرُورًا ولسَّتْ صَعيفَ المَدَى والهَوى أَنْدُونَ الصَّبَى وآندون الدَّيْورَا ولكنْ شهابٌ فإنْ تَرْم بي مُهِمَّا تَنجِدْ كَوْكَمِي مُسْتَنيرًا(b) فَهَالَ لَّكَ فِي الأَنَّانِ لِي راضيًا فَاتَّنِي أَرْيِ الأَنْنَ غُنْمًا كَبِيرًا وكانَ لك ٱلله فيما ٱبْتُعِتَّتُ (٥ لهُ من جِهاد وَّنَصْرِ نَّصِيرًا ولا جَعَلَ ٱللَّهُ فَي دُولَة سَبَقْتَ اليها وربيح فُتُورًا فان وَرَاتُكَى لَى مَلْقَبًا بَعيدًا مَنْ الأَرْض قاعًا وَتُورَا بِعَ الصَّبُّ تَحْسَبُهُ بِالفَلاة الذَا خَفَقَ الَّآلُ ضِيهِما بَعِيرًا ومالًا ومعسرًا على أَعْلَمْ يَدُ ٱلله من جاتِر أَن يَجُورًا والسي أن خَيْر سُكَانة وأَكْتَرهم بنفيري نَفيراً

1.

وقال عبدُ الله لعَلِيِّ بن محمَّد بن جَعْفِ بن محمَّد بن عَلِيِّ بن الخُسَيْنِ بن عَلِيِّ بن ابي طالب رضَّه وكان ٢٠ قعاهُ الى نُصْرته حينَ شَهَرَت الْبَيْصَةُ فلم يُجِبَّهُ فتَوَعَّدُه على فقال عبدُ الله

أَعَمِيُّ إِنَّكَ جِمَاعِلُ مَّغْرُورُ لا نُلْلَمُذَّ لَّكَ لا ولا لك نُورُ

a) a, B. في المحمد b) E., in the text, كوكبًا . c) d. and marg. E. الْبَتَغَيْثُ.

وقال ايضًا يُعاتبُه

عملى نمار العَّسِابَة من وَّقَار(٥ تحدارين الغيون ولا أداري جَمَّتُ اللَّ خالعَةَ العَدَارِهِ

وأنت توقريق وليس عندي فأنت لأنَّ ما بك دُونَ ما بي ولو وَالله تَشْتاقينَ شَوْتي وقال عَبْدُ اللَّه يُعاتبُ ذا اليمينَيْن

تَحْمُ عُدُورَةً عَنْدى عن الانْشَاد فتَهُونْ غَيْرَ شَماتَة الخساد وَأَثْنُ لَى منها لَدَيْك خَبِيَثَةً (b) مَتَكُونُ عنْدَ الزَّاد عَآخَرَ زَاد من ثقلة طُود من الأَطُواد في ساعة الاصدار والايراد من صيق ذات يد رضيق بلاد بك رُنْبَةَ الآباء والأَجْدَاد لَـ لهُ مُصْلَحُ نية لكلَّ فَسَاد في جَمْع أَصْل الصّر والأَجْنَاد كُلَّ البَوَارِ وَ آذَنَتْ بِكَسَاد لَّى عنى فَ غَرْرى وفي انْجَاد ئ

مَن مُّبْلغُ عَنَّى الأَميرُ رسالَةً كُلُّ المَصَآئب قد تَمْرُ على الفَّتَى ما لى أَرَى أَمْرِي لَدَيْك كَأَنَّهُ وأراك ترجية وتمضى غيرة اللَّهُ يَعْلَمُ مِا أَتَيْتُك زَآئِا لْكُنْ أَتَيْتُكُ زِآدُوا لَّكَ راجيًا قد كان في بالمصر يَوْمُ جامعُ ودَعَوْتُ مَنْصُورًا فَأَعْلَمَ. بَيْعَةً بارَتْ مُسارِعتى اليك بطاعتى في الزَّرْض مُنْفَسَحُ وَرِزْقَ وَاسعَ

بَ يْغْرِي صْدُورًا وَيَشْفِي صَدُورًا ب خَـيْهُ وَأَجْمَدُ اللَّهِ يَضِيا بأَنِّي لنَفْسي أَرْضَى الْحَقِيرَا منَ الهَمَّ قَمًّا يَكُدُّ الصَّميرَا على السنَّار مُوقَدَةً أَن يَفُورًا

أيا ذا اليمينين انّ العتا وكُنْتُ أَرَى أَنَّ تَرْكَ العتا الى أَنْ طَنَنْتُ بأَنْ قد طَنَنْتَ فَأَتَنْمُرَت النَّفْسُ في وَهْمِها ولا بُدَّ للْماء في مرْجَل

a) d., E. نارى b) d., E. خبيّة.

No

بَعْدُ فَى خَذَا الكتاب إن شَآء الله ' ومن شِعْره المُسْتَخْسَنِ قولُه فى عِيسَى بن سُلَيْمُنَ بن عَبِي بن عَبْد الله بن العَبَّاس وَكان تَزَوَّج امْرَأَةً منهم يقال لها فاطْمَةُ بِنْتُ عُمَرَ بن حَقْسِ صَوَارَمَرْدَ [وَقَعَتِ الرِّوايةُ كما فَي الأَصْل وصَوابُه هُوَادَمَرْدَ بالواى والذالِ مُعْجَمةٌ ولا خلاف في الواى (١٩) وهو من وَلَدِ قَبِيصَةً بن ابى ضَفَّةً ولم يَلِدُهُ المُهَلَّبُ وكان يقال لابنى صَفْرةَ طَالِمُ بن سَرَّاق

أَفَاطِمُ قَدَ زُرِجْتِ عِيسَى فَأَيْقِنِى بِكُلِّ لَّكَيْهِ عَاجِلِ غَيْرِ ءَآجِلِ فَاتَّكِ قَدَ نُرِجْتِ عِن غَيْرِ خِبْنَا فَتَى مَن بِنِي العَبْلِسِ لَيْسَ بِعَاقِيلِ فَأَنْ فَلْتِ مِن رَمِّهُ النَّبِيِّ فَاتَكُولُ وَإِنْ كَانَ حُرَّ الاَّصْلِ عَبْدُ الشَّمَاتُولِ فَقْدَ دُهُوتِ كَفَاكُ مند بِطَآتُولِ فَقَد دُهُوتٌ كَفَاكُ مند بِطَآتُولِ وَمَا ضَفِرَت كَفَاكُ مند بِطَآتُولِ وقد قد الله فيم جَعْقَرُ وَمُحَمَّدُ أَسْاوِيلَ حَدَّى قالَها كُلُّ فَآتُولِ وما تُعَلِّي مَا قالًا لِأَقْكِ أُخْتَنا وَيُ البَيْتِ مِنَّا وَالدُّرِي وَالكَوَاعِلِ (٤ لَعَدْرِي لَعَيْمِ مَنَّا وَالدُّرِي وَالكَوَاعِلِ (٤ لَعَيْمِ مَنَّا وَالدُّرِي وَالكَوَاعِلِ (٤ لَعَيْمِ مَنَّا وَالدُّرِي وَالكَوَاعِلِ (٤ لَعَيْمِ مَنَّا وَالدُّرِي وَالْمَوَاعِلِ (٤ لَعَيْمِ مَنَّا وَالدُّرِي لَوْمَ العَلَيْلِ لَكُومُ الْعَبْلِي مِنْ مَنْ وَلَوْمِ الْعَقَالِيلِ اللهِ اللهِ العَبْلِي مُنْ العَالِمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ اللهِ مَنْ العَامِ تَحْمَى وَالْمَاعِ وَلَوْمَ المَاتِمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ الْمُؤْفِقِ وَالْمَ الفَقَاتُ لِللهِ هُومِ الْمُؤْمِ وَلَيْمُ وَلَيْمُ الْمَاعِلَ عَيْمَ العَامِ تَحْمَى وَالْمَاعِ وَلَا اللهِ اللهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ها قال ابو العبّاس وَرَلَكُ عِيسَى مِن فاطِمةً هَٰذه لهِم شَجاءةً وِنَجْدةً وَشِدَّةُ أَبْدانٍ وَفاطِمَةُ التي ذَكَوْناها(؟ هى التي كان(؟ يَنْسِبُ بها ابو عُيَبْنَةً(ا اخو عبد الله ويَكْنِي عنها بدُنْيَا فمن ذُلك قولُه لها دَعَـوْنُه كِي بِالقَوابَةِ والْجِمَوارِ فَعَـآء مُـصَرِّح بادى السَّوَارِ

لِأَتِّى عَنَكِ مُشْمَعِلُ بَنَفْسِي وَلَحْـتَمِنُ عَلَيكِ بَغَيْرِ نَـارٍ

a) B., C. and marg. E. have actually من آل C. وفي السّبِيّ . c) C. من آل . c) C. وفي السّبِيّ . d) On the word منايحات marg. E. has the note: كُرُنُوا السّمَكُ والبَيّانُ السّمَكُ والبَيّانُ السّمَكُ (البَيّانُ السّمَكُ ). The last word is cut away in the Ms., except the f. e) C. جحصن بيص (read أَحُونُ ). f) a., B., C. وي المرّبية السّمُه لا كُنْيَتُه . g) So marg. E., but in the text E. has كُنْيَتُه , like all the other Mss. b) Marg. E.

الى اسمعيلَ ووَلَدِهِ وكان لا يَبْلُغُ ابنَ ابى عُبِيْنةً في الشِّعْرِ ولا يُدانِيهِ ومِن أَمْثَلِ شِعْرِهِ وما اعْتَرَضَ له به قسولُهُ

[قَيَلَ السَّفِينَةُ وقِيلِ الرَاهَةُ وهُو أَمَنَّجُ لأَنْ جَدَّهُ حَبَسَ رايَةَ طَاهِرِ بِن الْخُسَيِّن ثَلْثَةَ أَعْوامٍ وقولَةَ ومَانِي فَ النارِ فِي قَرِّنِ مَانِي اسمَّ عَلَمُّ وكان رَأْسًا مِن رُءُوسِ الزِّنادِقَةِ ا ۚ فَأَجَابَهُ الْبُوعِيمُ السَّوَاقُ مَوْلَى آلِ المُهَلَّبِ وكان مُقَدِّمًا فِي الشَّعْرِ بَأَيْبَاتِ لا أَحْفَظُ أَنْتُرَهَا منها

قد قِيلَ ما قِيلَ فى أَبِي حَسَنِ فَانْتَ حَرْوا فى تَطاوُلِ الزَّمَنِ ' وَالْفَوْلَ النَّمَنِ ' وَالْفَى يَقُولُ لَهُسِّ بِينَ دَارُودَ بِن يَوِيدَ بِن حاتِم بِن قَبِيصَةَ بِن المُهَلَّبِ سَمَارُكُ تُمْوَلُ اللَّهَبَا وَحَرْبُكُ تَلْتَطَى لَهُبَا وَأَى تُمْوَلُ اللَّهَبَا وَحَرْبُكُ تَلْتَطَى لَهُبَا وَأَى كَتَ مِينَا اللَّهَبَا وَالْمَارِبَا ' وَمَا يُسَتَحْسِنِ الهُرَبَا ' وَمَا الهُرَبَا ' وَمَا اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ الْمِلْكَالِمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ومن شعرة السآثير

فَ مِدِي فِي الْمُعَدِّبَتِي أَسَاتُ وبالهِجْرانِ قَبْلَكُمْ بَدَأْتُ اللَّهُ اللَّ

a) Marg. E. يروى صر

هِيَ الْأَنْفُسُ الْكُبُرُ ٱلَّتِي إِنْ تَقَدَّمَتْ (هَ أَوِ ٱسْتَأْخُوَتْ فالقَمَّلُ بِالسَّيْفِ دَارَّقُا (b)

سَيَعْلَمُ إِسْمُعِيلُ أَنَّ عَدَارَتِي لَهُ وَيَتُ اللَّهِ وَيَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَكَالُونَا وَلَمَّا لَهُ وَلَا يُعِيلُ مُقَيَّدًا وَمِعَه الْبَدَاهُ أَحْدُهما في سِلْسلة مقرونًا معه (٥ وكان الذي تَنَوَّ ذٰلك أَحْمَدُ بن الى خُلد في قَمَّة كانتُ لاسْمُعِيلُ أَيَّامُ الخُصْرة فقالُ أَبِنُ أَبِي غَيِيْنَةً في ذٰلك

مَرْ اسْمُعِيلَ وَآبِنا وَ مَعْا فِي الأُسُوآهُ جِالِسًا فِي مَعْمِلِ مَنْسَكِ على غَيْرِ رَضَآهُ مَتْعَنَّى القَيْدُ فِي رِجْسَلَيْهِ أَنْسُولَ الغِفَآهُ بِالْكِينَا الْمُعَنَّى القَيْدُ فِي رِجْسَلَيْهِ أَنْسُولَ الغِفَآهُ بِالْكِينَا وَ الْمُكَآهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللْمُلْمِ اللْمُلْمِ اللللْمُلْمِ اللْمُلْمِ الللْمُلِمُ اللللْمُلْمِ اللْمُلْمِ الللْمُلْمِ الللْمُلْمِ اللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمِ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمِ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمِ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمِل

١٠ وقد كان تَعَلَيْرَ عليه بمثّل ما نَرَلَ به فمن ذلك قوله

ولهذا الشِّعْرُ اعْتَرَضَ له فيه عَمْرُو بن زَعْبَر (d مَوْلَى بني مارِنِ بن مُلكِ بن عَمْرِو بن تَعيم وكان مُنْقَطِعًا

a) Marg. E. الكُبْرَى b) d. and E., in the text, خالمَوْتُ بالسيف c) a., B., C., معه مقرون
 d) C., d. and E., in the text, معبد مقرون

ولُولا ٱلَّذِي تُولُونَهُ لَتَكَشَّفَتْ سَرِيرَتُهُ عن بغْضَة وَّتَعَمُّب أَبَعْدَ بَلَائِي عِنْدَ ﴿ أَنْ رَجَدْتُهُ ۚ طَرِيكًا كَنَصْلِ القَدْرِ لَمَّا يُركُّب (ع به مَدَاأً قد عابد فجَاوْنه بكفي حَتَّى صَوْء مَوْه مَوْه كُوْكب ورَكَيْنَهُ فَي خُوط نَبْع وَرشْتُهُ بِقَادِمَتُي نَسْر وَمَتْن مُعَقّب فما أنْ أَتافِ منه اللهُ مُبَوَّأُهُم اللهُ بنَصْل كالحَريق مُكَرَّب فَقَلَّكُ مِن حَدَّةٌ وِتَرَكُّتُهُ كَهُدَّةِ ثَصُوْكِ النَّخَرُّ لَمَّا يُهَدُّب رَضِيتُمْ بِأَخْلاقِ الدُّنيِّ وعَفْتُمُ خَلَائِقَ ماضيكم مِّنَ العَمْ والأَّب(٥٠

وفي فذا يقول لطاهر بن لخسين

ما لى رَّأَيْتُكُ ثُمَّةَ كُلَّ مُنْتَكَث(d اذا تَعَيِّبَ مُلْتاث اذا حَصَرًا اذا تَسَسَّمَ ربيحَ الغَدْر قابَلَها حَتَّى اذا نَفَخَتْ في أَنْفَهَ غَدْرًا وَسَ يَجِيَّ عَلَى التَّقْرِيبِ منك له ] وأنست تَعْرَفُ فيه المَيْلَ والصَّعْرَا في الرَّأْس حَيْثُ أَحَلَّ السَّمْعَ والبَصَرَا فلا تُضعْ حَقِّ قَحْطان فَنْغُصبَها ولا رَبيعَة كَلَّا لا ولا مُضَرًا وأَوْل كُلُّا بِـمِا أَوْلَى وما صَبَرًا لَّا تُمْ يَحْقِ النَّيْرِينِ الشَّمْسُ والقَمْرَا،

أَحَـلَّكُ ٱللَّهُ مِن قَحْطَارَ. مَنْزِلَةً أَعْط الرِّجالَ على مقدار أَدْفُسهم ولا تَنْفُولَنَّ أَنَّى لَسْنُ مِن أَحَد ويقول له في أُخْرَى

اذا نَـزَلَتْ في خُطَّةٌ لَّا أَشَآرُهَا تَــوُوبُ وفيها مـآرُهـا وحَيَآرُها

فُوَ الصَّبُّرُ والتَّسْليمُرِ لللهِ والرَّضَى اذا نَـحْـنْ أَبْنا سالمين بأَنْفُس كـرام رَّجَتْ أَمْرًا فخابَ رَجَارُهَا فَأَنْفُسُنا خَـيْـرُ الغَنِيمَةِ إِنَّـهـا

a) E. in the text كنصل الفُذِّ , but on the marg. و. القدَّم b) a. المبوءًا . b) مبوءًا . c) Marg. E. . ما لى أَراك تُدانى d. and E., in the text, ما لى أَراك

والصَّعْفُ والْبُينُ عِنْدَ نَاتَبُة تَنُوبُهِم والحَدَارُ والغَمِّقِي فُذَا زَمانً بالنَّاسِ مُنْقَلَبُّ فَهُزًا لَبَطْنِ جَدِيدُ ۚ خَاتُى النُّسُدُ فيه على بَراتنها مُسْتَأْخِراتَ تَكادُ تَـمَّزِقُ (a)

وكان سَبِّبْ قولِهِ فَذَا الشِّعْرَ أَنَّ إِسَّمْعِيلَ بن جَعْقِرِ بن سَلِّيْمَنَ بن عَيِّي بن عَبْد الله بن العَبَّاس كان ه له صَديقًا وكان عَبْدُ الله بن مُحَمَّد بن ابع عُينْتَهُ من رُرِّساء مَنْ أَخَذَ البَصْرة للمَأْمُون في أيّام المَخْلُوع وكان مُعاصِدًا لطاعر بن الخسين في خُروبه وكان إسْمُعِيلُ بن جَمْفَر جَلِيلَ القَدْرِ مُطاعًا في مواليه وأَهْله ولانت لخال بينهما أَنْطَفَ حال فَوصَلَه ابْن الى غييننة بذى اليِّمينيِّن فَولاهُ البَّصْرةَ وَوَلَّى ابْنَ الى غييننة اليَمامةَ والبَحْرَيْن وغُوْس البَحْر فامّا رَجَعًا الى البّصْرة تَنَكَّر اسمعيلُ لابن ابي عُييْنةً فهابّ بينهما من التَّباعُدِ على مِثالِ ما كان بينهما من الْقارَبَة ثُمَّ عُرِلَ ابنُ ابي عُيَيْنةَ فلم يَزِّلْ يَهْجُو اسمعيلَ وسَأَلَ ذا · اليَمِينَيْن عَرْلَه فدافَعَه وعَمَّ بالرَّجْل فكان يَهْجُو من أَعْله مَنْ يُواصِلُ اسْمُعيلَ وكان أَكْبَرَ أَعْلِه قَدْرًا في ذُلك الرَّفْت يَوِيدُ بن النَّحِابِ وكان أَعْوَرَ فآتِمَ العَيْنِ لم يُطَّلِّعْ على عِلَّتْهِ الَّا بشعْرِ ابني ابى غُييْنةً وكان منهم وكان سَيِّدَ أَعْل انْمَصْرةِ أَجْمَعِينَ محمَّمُ بن عَبّاد بن عَبّاد بن حَبِيبِ بن الْهَلّب ومنهم سَعينُ ابن الْهَلَّبِ بن الْغِيرَةِ بن حَرْبِ بن محمَّدِ بن الْهَلَّبِ بن ابى صفَّرةَ وكان تَعِيرًا وكان ابنُ عَبّادِ أَحْوَلَ فَدُلِكُ حَيْثُ يقولُ ابنُ أَبي غُييْنَةً في فَذَا الشَّعِ الذي أَمْلَيْنَاهُ

تَسْتَقُدُمُ النَّعْجَتانِ والبّرَقُ في زَمّنِ سَوْدُ أَعْلِهِ السَّافِي (b) 10 عُـورٌ وَحُـولٌ وثالثُ لَّهُم كَأَنَّهُ بَيْنَ أَسْطُو لَّحَنَّى ، ولهم يقول والاثَّمَيْن شُنَّ آتَهما معتهم وقد مُرُّوا به فيريدون اسمعيل بن جَعْقر

يَلِينُ لكم عِنْدَ اللَّقاآه مُوارِبًا وَيَخْلُفُكم منه بناب وَتَخْلَب (٥

أَلَا أَسْلِ لَـرَفْط خَمْسَة او ثَلْثَة يُعَـدُونَ مِن أَبْنَاه عَالَ الْهَلَّب على باب اسْمُعيلَ رُوحُوا وبَكْرُوا تَجايَةِ الفَّرَى مَبْثُوثَةٌ حَوْلَ ثَعْلَب وَأَثْنُوا عليه بالجَميل فانَّهُ يُسرُّ لكم خُبًّا هو الحُبُّ وَآثلب

۲.

a) a. وَيَخْلَلْكُم روايةً b) C. خَيْرُ اعله c) Marg. E. تَعَترق من عَالَمُ

الباب ٣٢ ۱۴.

كانت التّيجانُ لليَمْن فسَأَلَتْه عن قَوْدَةَ بن عَلَّى لِلْنَفِّي فقال انّما كانتْ خَرَرَاتٌ تُنْظُمُ له ٬ قال ابو العبّاس وقد كَتَبَ رسولُ اللّٰه صلّعم الى قَوْدَةَ بن علىّ يَدَّءُوه كما كَتَبَ الى الْمُلُوك وكان يُجيرُ لَطيمَةَ كسْرَى في البّر بجَنبات اليمامة واللَّطيمة الابل تَحْملُ الطّيبَ والبُّو وَوَفَدَ هَوْدَةُ بِن عليّ على كسْرَى (٥ بِهٰذا السَّبَبِ فَسَأَلَّم عِن بَنيهِ فَذَكَرَ مِنهِم عَدَدًا فقال أَيُّهِم أَحَبُّ اليك فقال الصَّغيرُ حتَّى يَكْبَرَ والغَآتُبُ ه حتَّى يَقْدَمَ والمريضُ حتَّى يَصحِّ فقال له كسْرَى ما غذآوك في بلكك فقال الخبْرُ فقال كسْرَى لجُلساته هٰذا عَقْلُ النَّبْرِ يُفَصِّلُه على عُقُول أَعْل البَوَادي الَّذين يَغْتَذُونَ اللَّبَنَ والتَّمْرَ وتد رُوي عن النبيّ صلّعم أنَّه قال لَقد قَمَهْ فَ أَلَّا أَقْبَلَ قَديَّةً رِيْرُوي أَلَّا أَتَّهِبَ هَبَّ اللَّا مِن قُرِشَى او أَنْصارى او تَقَفَى ورَوى بعضهم او دَوْسيّ وذلك أنّ أَعْرابيًّا أَهْدَى اليه هَديَّةُ فمَنَّ بها فذَكَرَ رسولُ الله صَلَعم أَهْلَ الأَمْصار تَفْصيلًا على أَثْل البَوَادي ﴿ وَقَالَ عَبْدُ الله بِن الْحَمَّد بِن الله عَينينَة يُعاتبُ رَجُلًا مِن الأَشْراف

> وعنْ دَك مَعْشَرُ فيهم أَخْ لَى كَأَنَّ اخاءَهُ اللَّالُ السَّرَابُ ولَسْتُ بساقط في قدْرِ قَوْم وَأَنْ كَرْهُوا كما يَقَعُ الذُّبَابُ بجانبة اذا عَــزَ الـدُعَـابُ

أَتَبْتُكَ زَآتُوا لَقَصَاء حَوَّى فحالَ السَّنْرُ دُونَك وللحَجابُ وَرَاتُمي مَدْقَبُ عن كُلِّ نآءَ

وقال ايضًا

للْحُود والبَأْس والعُلَى خُلْقُ وا(d ورآئسحسات بالوَبْل تَنْبَعني) c ٱلْأَرْض غياتًا رَّيْسُونَ الأُفْقَ فَتْقًا وَّلا يَقْتُفُونَ مِا رَتَــقُ وا فسما بها س سَحابَة لَّثُقُ

كُنَّا مُلُوكًا اذْ كَانَ أَزَّلْنَا كانوا جبالًا عزًّا يُلاذ بها كانوا بهم تُرْسَلُ السَّمآء على لا يَرْنُتُونَ الرَّاتِقُونَ انْ فَنَقُوا(b ي لَيْسُوا كَمْعُزِّي مَّطِيرَة بَقَيَتْ

٣٠ [اللَّثَفُ البَلَلُ"]

<sup>.</sup> ذَكَرَ ابو عُمَرَ بن عَبْد البّررحَه في كتابه فنده للحكاية لغَيْلانَ الثَّقفيّ مع كسّرى a) Marg. E. . الفاتقون . d) a., B. والنَّدَى خلقوا b) C. تَنْفُجِرُ e) Marg. E. has the gloss

أَنْفَى بِجِانِبِ خَصْرِةٍ أَمْضَى مِنَ الأَجَلِ المُتَاحُ وَكَأَنَّمَا نَرُ الهَبَآ وَعليهِ أَنْفَاسُ الرِّيَاحُ وَكَأَنَّمَا نَرُ الهَبَآ

وإسْحُقُ فَذَا هُو الذي يقول في مَدْحِ العَرِبيَّة

اَلنَّحْوُ مَبْسُطُ من تِسانِ الأَلْكَنِ والمَـرْءُ تُكُومُهُمُ إِذا لَـم مَلْحَنِ وإِذا طَلَبْتُ من العُلْمِ أَجَلُها فَأَجَلُها منها مُقِيمُ الأَلْسُنِ،

إِشْرَبْ فَنَيْنَا عليكَ التَّالَمُ مُرْتَفِقًا فِي شَانَمَهُرْ رَدَّعْ غُمْدانَ لِلْيَمَنِ فَالْنَتْ وَقَالَتْ فَي التَّالَمُ مُرْتَفِقًا فِي شَانَمَهُمْ رَدَّعْ غُمْدانَ لِلْيَمَنِ فَالْنَتْ أَنْ اللهُ عَلَيْ وَآبْنِ ذِي يَرُن وَالْنَتْ أَنْ اللهُ عَلِيْ وَآبْنِ ذِي يَرُن وَاللهُ اللهُ عَلَيْ وَآبُنِ ذِي يَرُن وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

فَأَحْسَنَ التَّرْتِيبَ جِدًّا وإن كانتِ المُلُوكُ كُلُها تَلْبَسُ التَّاجَ في ذَلك الدَّهْر وإنّها ذَكرَ ابْنَ دى هَرَنٍ ما لقَول أُمَيَّة بن الى التَّلفِ الثَّقَفيّ حَيْثُ يقول

اِشْرَبْ صَنِيْتًا علميكَ التَّمَاجُ مُرْتَفِقًا ﴿ فَى رَأْسِ غُمْدَانَ دَارًا مَّنَكَ مِحْلَلَا ﴾ (ه وقال التَّعْشَى فى فَوْدْنَا بن عَلِي وإن لم يَكُنْ فَوْدْنُا مَلِكًا

مَن يَّسَرَ مَوْدَةَ يَسْجُدْ غَيْرَ مُتَّبِ (b) إذا تَعَمَّمَ فَوْقَ التَّاجِ أو رَّضَعَا لَهُ أَكَالِيكُ بِالياقُوت فَشَلَها مَنْوَاغُها لا تَوَى عَيْبًا وَلا طَبَعًا ﴾

٢٠ قال ابو العبّاس وحَدَّثَني التَّوَّرِيُّ قال سَمِعْتُ ابا عُبَيْدة يقول عن ابي عَمْرِو قال لم يَتَدَّوَّجُ مَعَدَّى قَطُّ وإيّا

a) E. has in the text رَهُورًا, but over it أَوَّا with عَنْ عَالَى b) Marg. E. مُسْتَحْمِي (the Ms. has in the text أمستَحْمِي).

ولدذاكَ خالصَةُ الدُّرُوعِ وضُمَّو يَكُسُونَنا رَفَجَ الغُبارِ الأَقْتَم وليَـوْمهـنَّ الفَصْلُ لَوْلا لَـدَّةٌ سَبقَتْ بطَعْن الدَّيْلَمِي الْعُلَم، وَأُولَ فَدَه القَصيدة طَرِيفُ (٥ مُسْتَمْلَةُ وهو

طُواهُ الْهَوَى فَطُوى مَنْ عَذَلْ وحالَفَ ذا الصَّبْوَة الْمُخْتَبَلْ،

ه واما قولُه تَسافَهُ أَشْداقها في الخُدُل فتسافهُ من السَّفه وانَّما يَصفُها بالمَرح وأنَّها تَميلُ كذا مُرَّة وكذا مَرَّةٌ كما قال (وَبُّتُهُ ۚ يَمْشَى العَرَصْنَمَى في لِحَديد الْمُنقَى ﴿ وَكُما قال الآخَرُ اذا رَأَى السَّوْطَ مَشَى الهَيْدَدِي ويَتَّقى الأَرْضَ بمُعْجِ رَّقَاقٌ [الهَيْدَبَى بالدال مُهْمَلةً ومُعْجَمةً وقولِه بمُعْج رِقاق يُرِيد قليلةَ اللَّحْمِ] وَمَمَا قال الْخُطَيْعَة وانْ ءَانَسَتْ حسًّا مَّنَّ السَّوْط عارَضَتْ بي الجَوْرَ حَتَّى تَسْتَقِيمَ ضُحَّى الغُد،

ا والتَجُدُلُ جَمْعُ جَديد وعو الزّمامُ المجدولُ كما تقول قَتينٌ ومَقْتُولٌ وَأَدْنَى العَدَد أَجْدلَةٌ كقولك قَصيبُ رْقُصُبُّ وَأَقْصِبَةً وكَذَٰلِكَ كَثِيبٌ ورَعَيفٌ وجَرِيبٌ ونُعْلانٌ كَفُعُل في الكَثير يقال قُصْبانُ ورْغْفانً رِجْرِبان ومثل قوله تسافَه أشدافها في الجُدل قول حبيب بن أَوْس الطَّاثي سَفِيهُ الرُّمْحِ جَاعِلُهُ إذا ما بَدَا فَصْلُ السَّفيه على الحَليم ٥

ومما يْسْتَخْسَنْ من شعّر اسْلحق فنا قولْه في النّسَن بن سَهْل

كَفَيْتْكَ النَّاسَ لا تَلْقَى أَخَا طَلَب(b بفَيْءُ دارِكَ يَسْتَعْدى على الزِّسَ(c

بابُ الأَمير عَرَاء مَّا به ٓ أَحَدُّ الَّا آمْـرُء وَاصحْ كَفَّا على نَقَى قالَتْ رقد أَمَلَتْ ما كُنْتُ ءَأَمْلَةً فَدا الأَميرُ آبُنْ سَهْل حاتم اليَمَن انَّ الـرَّجِـآءُ ٱلَّـذي قد كُنْتُ ءَآمُلُهُ وَصَـعْتُـهُ وَرَجِـآءَ النَّاسِ في كَفَي في ٱللَّه منهُ وجَــ دُوى كَفَّهَ خَلَفٌ لَيْسَ السَّدَى والنَّدَى في راحَة لَحُسَن '

٢ واسْحُولُ فذا هو الذي يقول في صفَّة السَّيْف ٢

a) C., d. طريف. The word is wanting in a. and B. b) C. أَمَل. c) E. يَفْق, C. بباب.

يقال إِنّ اللِّسانَ إِذَا كَثْرَتْ حَرَكَتْه رَقَتْ عَذَبَتْه وحَدَّثَنى أبو عَثْمَٰى الجاحِظُ قال قال لى مُحَمَّدُ بن الحَجْم لَمّا كانتْ أَيّامُ الرُّطِ أَدْمَنْتُ الفِكْم وأَمْسَكُتُ عنِ القَوْل فأَصابَتْنى حُبْسةً في لِساني، وقال رُجْلُ من الأَقْراب يَذْكُر آخَرَ منهم

كَأَنَّ نبيهِ لَفَفًا إِذَا نَطَقْ مِن ضُولِ تَخْبِيسٍ وَتَمٍّ رَّأَرَقْ،

كَأَنَّ النَّعامَ باعَن قَوْق رُورِسهم وَأَعْيَلْهِم تَحْتَ لاَّديد جَوَاحِمْ (٥

[اى مُتَّفِدةً] فَهٰذا التشبيهُ الْمِيبُ، وَمَا قُولُه الْحَبُّ (d اليه مَنَ الْمُسْمِعاتِ فقد قال مِثْلَه القاسِمُ ابن عِيسَى بن إِنْرِيسَ ابو ذُلَفِ العَجْلُ

اً يُوماي يَوْمَ في أَوانِسَ كالدُّمَى لَيَجْوِي وِيَوْمَ في قِتالِ الدَّيْلَمِ (٥) هُذا حَلِيفُ غَلَاثِلِ مَّنْسُونِ مَسْدًا وَصافِيَة كَنَصْرِخُ العَنْدَمِ (١

a) a., B., C. اَوْشَكَ b) Marg. E. وَرُجْمِ. e) d., E. حراجم. d) Above, all the Mss. have تُرَاجِم. e) Marg. E. كَنُوْنِ. f) Marg. E. كَنُوْنِ. Variant وَأَكُنُّ بُونِهِ أَلْكُ

بكَيْدك يَوْمُ كيَـوْم الجَمَلْ مَواعبُ غَيْرُ النّطاف الْمُكُلّ لَمُقْض المتمرات وضَرَّب القُلَلْ(a تُسريك المنا بمرورس الرَّسَلْ عَرُوسُ المَنيَّة بَيْنَ الشُّعَلَّ كَأَنَّ عليهم شُرُوقَ الطَّفَلْ جَهُولٌ تَطيشُ على مَنْ جَهلٌ رُوُوسًا تَحادُرُ قَبْلَ النَّفَلْ أَلَتُ اليه من المُسمعات وحَتْ الكُوْرَسَة في يَوْم طُلُّ مُعاط لَّهُ بمراج القُبَلْ بَعَثْنا النَّواعِمَ تَحْتَ الرّحال تَسافَهُ أَشْداقُها في الجُدُلّ

وللنكرد منك اذا زُرْتَهم وما زالَ عبسَى بْنُ مُوسَى لَهُ لَسَلُّ السُّيْوف وشَوَّى الصُّفُوف ولبس العجاجة والخافقات وقد كَشَرَتْ عن شَبَا نابها وجاءت تمهادى وأبنارها خَرُوسٌ نَطُوقٌ إذا أَسْتُنْطَقَتْ ادًا خُـطَبَتْ أَخَذَتْ مَهْرَها وشُـرْب المُـدام ومَن يَشْتَهيه اذا ما خُدينَ بِمَدْحِ الأَميرِ سَبَقْنَ لَحاظَ المُحَنَّ العَجلْ؛

[مَنْ كَسَرَ الميمَ فهو من حَتَّ ومَنْ صَمَّ الميمَ جَعَلَه من أَحَتَّ يقال حَتَّ وأَحَتَّ على فَعَل وعلى أَفْعَل لْغَتَانِ؟ وَوَلِمَ تُورِكَ الْمَنَا يُرِيدِ الْمَنايَا وَشُدْهِ كَلْمَةٌ تَخفُ على أَلْسَنَتِهِم فيَحَدْفونها وزَعَمَ الأَصْمَعَيُّ أَنَّهِ ها سَمِعَ العَرَبُ تقول دَرسَ المَّنا يُريدون المَّنازِلُ وجآء في التخفيف أَعْجَبُ (b من فحدًا · حَدَّثَنا بعض أَصْحابِنا عِن الأَصْمَعِيّ ونَكَرِّه سيبَويْه في كتابِه ولمر يَذْكُرْ قَاتَلَه ولَكنَّ الأَصْمَعِيّ قال كان أَخَوَان مُتَجاوران لا يُكَلِّمُ كُلُّ واحد منهما صاحبَه سَآئِرَ سَنَتِه حتى يَأْتَى رَقْتُ الرَّعْي فيقول أَحَدُها لصاحبه أَّلا تَنا فيقول الآخَرُ بَلَى فَا يُرِيد أَلَا تَنْهَصُ فيقول الآخَرُ بَلَى فانْهَصْ ، وحَكَى سيبَويْه في هذا الباب

بالخَيْر خَيْرات رَّانْ شَرًّا فَا ولا أُريدُ الشَّرَّ الا أَنْ تَما

r. يُوِيد وإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ ولا أُوِيدُ الشَّرَّ إِلَّا أَن تُوِيدَ [قال ش قول ابى العَبّاس إلّا أن تُوِيدَ وَعْمٌ وإنَّما هو إلّا أَن تَشَآء ولو كان كما قال ابو العَبَّاس كانت النآء مصمومةً ] و فذا خلاف ما تَسْتَهُلُم الْكُمَّآء فانَّه

a) Marg E. التّرات هي الدّمآء b) α., Β. الثراء .

ربابُ الاِحْتِيال فيه أن تقول قد يقول القائِدُ من بنى عاشم لغيرة من أَفْنَاءَ (٥ فُرَهْشٍ منَّا رسولُ الله صَلَعم وَحَقُّ خُدَا أَنَّه من القَبِيدِ الدَّى انا منه نقد أَضافَه الى نَفْسِمِ وكذُلك يقول الفُرَشَى لسآئِم العَرَب كما قال حَسَّانُ بن ثابت

وما زالَ في الإسْلامِ من عَآلِ هاشمِ دَعـَآئِـمُ عِبْرٍ لَّا نُسوامُ رَمُفْخُورُ بَهالِيلُ منهُم جَعْفَرُ وَّأَبْنُ أُمِّهِ عَمْلِيًّ وَمنهم أَحْمَلُ المُتَخَيَّرُ

نقال منهم كما قال طنا من نَفْرِهُ أَرادَ من النَّفُو الَّذِينِ العَبّاسُ طنا المدوحُ منهم، وَآما قول حَسّانَ منهم جَمْقُرُ وابْنُ أُمِّه عَلَى ومنهم أَحْمَدُ الْمَتَحَيَّرُ فانَ العَرَبَ إذا كان العَطْفُ بالواو قَدَّمَتْ وأَخَرَتْ قال الله تَمْرَكَ وتَعْلَى عُو اللّذِي حُلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرُ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنُ وقال يَا مَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَالْإِنْسِ وقال السُجُدِي وَالْرَحِينَ وَالْوَالِمِينَ ولو كان بِثُمَّ او بالفاء لم يَصْلُح إلا تقديمُ الْقَدَّمِ ثمَّ الذي يَلِيهِ واحِدًا فواحِدًا، وَآما قوله في طذا الشَّعْو

## وكَرِيمُ الْعَمِّ مِن يَّمَنٍ وَكَرِيمُ العَمِّ من مُّتَوِةً

قَاتَنَافَ مُضَرَ اليه فهو أَجْوَدُ كلام لا يَمْتَنِعُ منه مُمْتَنَعُ قال عَلِيَّ بن ابن طالب رحم يَوْمَ الحَمَلِ للمَّشَتِر وهو مُلِكُ بن للأِثِ أَحَدُ النَّحْعِ بن عَمْرو بن عُلَة بن جَلْد وكان على المَيْمَنة احْملْ فحَمَلَ ف كَمَلَ ف كَمْدَ فَعَلَ المَيْسَرة في أَحْدِ بني زُعْرَةً بن كِلاب وكان على المَيْسَرة ما احْمِلْ ف كَمَلَ ف الْمَرِيَّة فَكَشَفَ مَنْ بِإِزَاثَهِ فقال عَلِي رَضَّه لاَّضَحابه كَيْفَ رَأَيْتُم مُصَرِى وَيَمْمِى وَيَمْمِى فَأَصَافَ القَبِيلَةُ فِيْنَ (اللهُ لَقُسْد قال جَرِيْرُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱبْنَنَوْا مُجُّدًا وَّمَكْرِمَةً تِلْكُمْ فُرَيْشِي والأَنْصار أَنْصَارِي ١

ومما لمُسْتَحْسَنُ من أَشْعار المُحْدَثِين قولُ اسْحَقَ بن خَلَف البَهْرانِيِّ ونَسَيْه في بني حَمْيفة لسباء وَقَعَ عليه يقوله لعَلِيِّ بن عِيسَى بن مُوسَى بن طَلَّحة الأَشْعَرِيِّ المُعروفِ بالنُّهَوِّيِّ [منسوبُ الى فُمَّة وعَى بَلْدةً ٢. او قَرْيَةً من خُراسانَ]

a) Marg E. الْأَفْدَاء بالفآه أُخْتِ القاف القَبآئِل واحِدُها فَنْوٌ وفَنَّى b) E. اللَّقِبيلَيْن

أَخِى ما بِالْ قَلْبِكِ لَيْسَ يَنْقَى ( اللهِ مَا تَنْكُ لا تَنْطُنُّ المَّوْتَ حَقَّا أَلا يَمَّانُ المَّوْتَ حَقَّا أَلا يَمَّانُونَ اللهِ ما ذَهَبُوا لِتَبْقَا وما أَحَدُ بِزادِكِ منك أَشْقَا وما أَحَدُ بِزادِكِ منك أَشْقَا ولا لك غَيْرَ تَقْوَى آللهِ زادً ( الذه عَلَى اللهُ وات تَرْقًا )

ه وممَّا يُسْتَدَّخُ سَنْ مِن شِعْرِه قولُه

لا أَذْرِدُ الطَّيْرَ عن شَجَرٍ قَـد بَـلَـرُّتُ الْمَّ مِن ثَمَرِهُ فَمِثْلُ هَٰذَا لَو تَتَقَدَّمَ لَكَانِ فَى صُدُورِ الأَّمْثالُ وكَذَٰلِكَ قُولُهُ ايضًا

فَأُمْضِ لا تَمْنُنْ عِلَّى يَدًا مُّنَّكُ الْمَعْرُوفَ مِن كَلَّهِ

وكان يقال ذِكْر المعروفِ من المُنْعِمِ إِنْسادُ له وكِتْمانُه من المُنْعَمِ عليه كُفْرُ له، وفي فذا الشِّعْر أَبْياتُ إِنْ مُخْتَارَةٌ فَمَنْهَا

> وإذا مُحَّ القَنَا عَلَقًا وَتَرَاَأَى الَّوْتُ فَ مُـورِةً رَاحَ فَ ثِنْيَىٰ مُفَاضَيَةَ أَسَدُ يَبْدَمَى شَبَا ظُفْرِةً تَتَمَّلَّةً الطَّيْرُ عَدْرَتُهُ(لَّ ثِقَةً بِالشِّبْعِ مِن جَرَرِةً فَاسْلُ عِن نَّوْءً نُومِّلُهُ حَسْبُكَ العَبَّاسُ مِن مَّطَرِةً لا تَغَطَّى عنه مَكْرُمَةً بِرَبِّا والا وَلا وَلا خَسَسِوْ ذَلْلَتْ تلْكَ الفجائِ لَهُ فَهُو أَجُدْتًا وَعلى بَصَرِقً نُلْلَتْ تلْكَ الفجائِ لَهُ فَهُو أَجُدْتًا وَعلى بَصَرِقً ،

10

وقد عابوا عليه قولَه

كَيْفَ لا يُدْنِيك مِن أَمَلٍ مَن رَّسُولُ ٱللهِ مِن نَّـعَـرِهْ

وهو لَعَمْدِى كلامٌ مُسْتَهْجَنَّ موصوعٌ في غَيْرِ مَوْضِعِهِ لأَنَّ حَقَّ رسول الله صَلَعَم أَن يُصافَ اليه ولا يُصافَ ٢. الى غيرة ولوِ ٱتَّسَعَ مُتَّسِعٌ فَأَجْراهُ في باب لِخيلة خَرَبَ على الإحْتِيال ولٰكِنَّه عَسِرٌ ( موصوعٌ في غيرِ موصعه

a) d., E. وما لك b) a., B. وما توا b) a., B. وما توا b) a., B. وما لك c) B., C. وما لك c) B., C. في ينقى بالغون لا غُيرُ

وعن صُنُوف الأَقْوآء والبدّع فما يَفُودُ الكَلامَ ذُو وَرَع ثُمَّ يَصيرُونَ بَعْدُ للشُّنع لم يَكُ في قَاولة بمنْقطع،

يا سآئلي عن مَقالَة الشَّبَع نَمْ مَن يَّقُودُ الكَلامَ ناحيَةً كُلُّ أُناس بَديَّهم حَسَنَ أَكْشَرُ ما فيه أن يُقالَ لهُ

ه رأَنْشَدَىٰ الرِّياشي لغَيْره

في الدّين بالرَّأى لم نُبْعَتْ بها الرُّسُلْ وفي ٱللَّذي حُمَّلُوا من حَقَّمَ شُغُلُه

قد نَقْرَ النَّاسُ حَتَّى أَحْدَثُوا بدَعًا حَـتَّى ٱسْتَخَفَّ جَـوَّى ٱلله أَكْثَرُهم

وقال محمد بن يسير

رمَنْ تَكُونَ النَّارُ مَثَّوَاهُ يَذْكُرُني المَوْتُ وأَنْسَاهُ وعماش فالمَوْتُ قُصاراهُ قد كُنْتُ وَآتِيهِ وَأَغْشَاهُ يَرْحَمْنا ٱللَّهُ وايَّاهُ،

وَيْلُ لَّمَن لَّم يَرْحُم ٱللَّهُ يا حَسْرَتَى في كُلِّ يَوْم مَّضَى مَنْ طَالَ فِي الدُّنْيَا بِمَ عَمْرَةً كَأَنَّهُ قد قيلَ في مَجْلس صار اليسيري الي ربة

وقال ايضًا

1.

ونَعيم الَّا الى تَغْيير تَـيْسَ رَهْنًا لَّنا بِيَوْم عَسير أَنَا فيها على شَفَا تَغْرير يهما بَعْدَة يَصيرُ مَصير ي م به تُنْبرزُ النُّعاةُ سَرير ي كُنْتُ حينًا بهم كَثيرَ المُرور قيل عُذا الْحَمَّدُ بْنِ يَسيره

أَيْ مَدَفُّو الَّا الى تَكْدير رسرور رَّلَدَة وَحُـبُـور عَجَبًا لي رس رضاي بدُنْيَا هالِمْ لَّا أَشْكُ أَنَّ إِلَى ٱللَّهِ اللَّهِ عِلَا السَّعيرِ ثُمَّ أَنْهُو ولَسْنُ أَدْرِي الى أَ أَيْ يَوْم عِلْيَ أَفْظُعْ مِن يَوْ كُلَّما مُرِّي على أَعْل ناد قيلَ مَنْ ذا على سَرير المنايا

وقال للحكمئ ابو نُواس

رسولُ الله صلّعم إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ ٱللهِ أَتْقَاكُمْ ، وقولَه ما بالْ مَنْ أَوْلَه نُطْفَةٌ وَجِيفَةٌ آخِرُه يَفْخَرُ مَاخوذٌ من قولِ عَلِيّ بن ابى طالِبٍ رَضَه رما ابْنُ آدَمَ والفَخُرُ وإِنّما أَوْلُه نُطْفَةٌ وآخِرُه جِيفَةً لا يَرْزُقُ نَفْسَه ولا يَدْفَعُ حَتْقَه ﴿ وَقَالَ ابنُ ابى عُبَيْنَةَ

> ما راحَ يَوْمُ عِيدِ حَتِّي وَلا أَبْتَكُرَا اللَّا رَأَى عِبْرُةً فِيهِ إِنِ أَعْتَبَرَا وَلا أَبْتَكُرَا اللّ ولا أَتَتْ ساءَةً فَي الدَّعْرِ فَانْصَرَمَتْ حَتَّى ثُوَّتِرَ فَي قَوْمٍ لَّهَا أَثْمَراً اللَّهُ وَالنَّصَرَمَتُ }

إِنَّ اللَّيالِيَ والَّيَّامِ الطَّآتِيُّ وجَمَعَه في أَنْفُسِها لم تَكْثُمِ الْخَبَرَا، فَأَخْلُ هُذَا المُعْنَى حَبِيبُ بن أَوْسِ الطَّآتِيُّ وجَمَعَه في أَنْفاظٍ يَسِيرِةٍ نقال عَمْرِي لَقَد نَصَحُ الوَّمَانُ واللَّهُ لَيُ الْعَجَآتُبِ ناصِحُ لَّا يُشْعَقُ (4 عَمْري لَقَد نَصَحُ الوِّمَانُ واللَّهُ لَيُ الْعَجَآتُبِ ناصِحُ لَّا يُشْعَقُ (4

أَ فَوَادَ بِقُولِهُ نَاصِحُ لا يُشْفِقُ على قولِ ابنِ ابني ابنى عُمَيْنَةَ شَيْئًا خَرِيفًا (b) وعُكذا يَقْعَلُ خاذَقُ بالكلام، ولو قال تَادَّلُ أَنَّ أَقْرَبُ ما أَخَذَ منه ابو العُتاعِيَة لَيَعْلَمَنَّ الناسُ أَنَّ التَّقَى والبِرَّ كَانَا خَيْرَ ما يُخْخَرُ من قول القِلِيل بن أَخْدَر قال ابو لَحْسَن زَعَمَ النَّسَابون أَنْهم لا يَعْرِفون مُنْدُ وَقْت النتِّ عليه السَّلامُ

وإِذَا ٱقْتَقَرْتَ الى اللَّحَاتِمِ لم تَجِدٌ فَخْرًا يَكُونَ كَصَالِحِ اللَّعْمَالِ اللَّعْمَالِ وَ اللَّعْمَالِ وَ اللَّعْمَالِ وَ اللَّعْمَالِ وَ اللَّهُمَالِ وَ اللَّهُمُ اللَّا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُم

الى الوِّقْتِ الذي ولدِّ فيه أَحْمَدُ ابو الخَليل أَحَدًا سُمَّى بأَحْمَدَ غَيْرَه | ٥٠

أَمَلِي مِن دُونِهِ أَجَلِي فَمَتَى أَنْصِى الْ أَمْلِي اللهِ مَن دُونِهِ أَجَلِي وَمَتَى أَنْصِى الْ أَمْلِي اللهِ مَن اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المِلْمُ اللهِ اللهِ المَا المَا المَا المِلْمُ اللهِ اللهِ

a) a., B., and marg. E. مَمُوابُه للتَّخْطَل. b) a. طريقا . c) Marg. E. صَمُوابُه للتَّخْطَل. d) Marg. E. قصآه من

الْحَيْرُ مِمًّا لَيْسَ يَحْقَى فُو السَمَعْرُوفُ والشَّرُ فُو الْمُنْكَرُ وَالشَّرُ فُو الْمُنْكَرُ وَالشَّرُ فُو الْمُنْكَرُ وَالْمُوعِدُ الْأَكْبُرُ (هُ وَالْمُوعِدُ الْأَكْبُرُ (هُ لَا فَخُر اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُولِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

آما قولُه الما عَجَبًا للناس لو دَكَمُ وا وحاسَبوا أَنْفُسَيم أَبْصُووا فَمَأْخُونَ مِن قولِهم المِعْرَةُ مِرَّاتًا وَمَنْ وَمَلَهُ مَرَّاتًا وَمَا يَعْ وَلَهُ مَرَّاتًا وَمَا يَعْ وَلَا اللهُ عَلَيْ وَفُسَهُ مِن أَرْبَعَةً أَوْقَاتٍ وَوَلَمْ مَا عَبِيلُ مَنْ لَا يَعْبُونُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَيْرِهِ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَيْرِهُ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَيْرِهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْرِهُ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَيْرِهُ اللهُ عَيْرِهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْرُهُ اللهُ عَيْرُهُ اللهُ عَيْرِهُ اللهُ اللهُ

a) Marg. E. المَّوْفُ الاكبر b) Marg. E. عَبِي فَي دُوفُ الاكبر c) E. لغافل

وقال ايضًا

۲۳.

صاحِبٌ كانَ لى قَلَكْ (٥ والسَّبِيلُ ٱلَّـتِي سَلَكْ [والسَّبِيلُ التي سَلَك الْبِتدآ؟ وخَبَرُّ ومَنْ قال غَيْرَ لهذا فقد أَخْطَأً]

رقال ايـطًــا

5.

طُوَتْكَ خُطُوبُ دَهْرِكَ بَعْدَ نَشْرِ كَذَاكَ خُطُوبُ آ نَشْرًا وَطَيَّا فَلَوْ نَصْرُا وَطَيَّا فَلَوْ نَصَرُتُ السِكَ مَا صَنَعَتْ النَّا فَلَوْ نَصَرُتُ السِكَ مَا صَنَعَتْ النَّا بَكَ يَحَيْثُ لَكَ الْمَنْ الْمُكَامُ عَلَيْكَ شَيًّا فَلَمَ يُغْنِ الْمُكَامُ عَلَيْكَ شَيًّا كَفَى حُرِّنًا بِدَفْنِكَ ثُمَّ إِنِّى فَضَّتْ تُرابَ قَبْرِكَ عن يَدَيًّا كَفَى حُرِّنًا بِدَفْنِكَ ثُمَّ إِنِّى فَقَصْتُ تُرابَ قَبْرِكَ عن يَدَيًّا وَكَانَتْ السَيْرَمُ أَرْعَظُ منك حَيَّا الْمُ

وكان إسْمُعِيلُ بن القاسِم لا يَكَانُ يُخْلِي شِعْرَة مَمَّا تَقَدَّمَ من الآَخْبارِ والآثارِ فَيَنْظِمُ فلك الكلامَ المنثورَ وَيَسْرِقُه أَخْفَى سَرِقَة فقوله وانت اليومَ أَوْعَظُ منك حَيًا الدّما أَخَلَه من قول المُونِدَ لَقُبَاذَ المَلكِ حَيْثُ ماتَ فاتّه قال في ذلك الوَتْت كان المَلكِ أَمْسِ أَنْطَقَ منه اليومَ وهو اليومَ واليومَ واليومَ منه اليومَ واليومَ واليومَ من واخلَ قولًه

قد لَعَمْرِى حَكَيْتُ لَى غُصَسَ المَوْ تِ وحَرَّكَتَى لَهَا وسَكَنْتا من قول نادب الاسْكَنْدَر فاتّه لمّا ماتَ بكَى مَنْ بِحَصْرَتِهِ فقال نادِبْه حَرَّكَنا بِسُكُونِهِ ﴿ وَقَالَ إِسْمُعِيلُ مِن القاسم [رهو ابو العُتاعيّة]

> يا عَجَبًا لِّلنَّاسِ لَو فَكَمْرُوا وَحَاسَبُوا أَنْفُسَهِم أَبْضَرُ وا وعَبَرُوا النَّدُنْيَا الله غَيْرِها فايَّنَما الدُّنْيَا لهم مَّعْبَرُ [مِّعْبَرُ بَقَتْحَ المِيم وكَسْرِها لابنِ سِراجٍ وبقَتْحَ المِيم لا غَيْرُ رِرايةٌ عاصِمٍ]

a) Marg. E. كان كان b) d., E. فأنت و

قالُوا تَعَشَّبْتَ جَهْلًا تَوْلَ ذي بَهَت لا بُدَّ للرَّحم الدِّنْيَا منَ الصَّلَت حَفًا يُعَرِّقُ بَيْنَ الزَّيْجِ والمَرَت وعَآلُ كَنْدَةَ والأَحْيانِ من عُلَت (b) سَلُوا السُّيُونَ فأَرْدُوا كُلَّ ذي عَنْت مَّا راضَهُ قَلْبُهُ أَجْدِاهُ في الشَّقَت مَّشُورَمَة لَم يُرَدُّ انْمَآوُها نَمَت ومَن يُعالُ لَمْ والبَيْتُ لم يَمْت،

أَحْبَبْتُ قَوْمي ولم أَعْدلُ بِحُبِّهمُ (a نَعْني أَصلْ رَحمي انْ كُنْتَ قاطعَها فأَحْفَظْ عَشيرَتَك الأَدْنَيْنَ انَّ لهم تَوْمي بَنُو مَدُّحج والأَزْدُ اخْوَتْهم تُعْبُ فَ لَخُلُومِ فِ إِنْ سُلَّتْ حَفَّاتُظْهِم لا تَسْعُرضَ فَ بِمَرْجِ لَآمْرِهِ كَسِينِ (٥ فرب قافية بالمرج جاربة الى اذا قُلْتُ بَيْتًا مَّاتَ قَائلُهُ

وقيال ايبضيا

وَّغَيْرُ عَدُو قد أُصِيبَتْ مَقَاتِلُهْ وقَيْهاتَ عُمْرُ الشَّعْرِ سَالَتُ كَوَآثُلُمْ ريَكُ أَنْ من أَعْل الرّواية حَاملَهُ يُمْونُ رَدِي الشُّعْرِ مِن فَبْلِ أَقْلَةٍ وَجَيَّدُا لَا يَنْقَى وإن مَّاتَ قَاتَلُهُ،

نَعَوْنِ رَلَمًا يَنْعَنى غَيْرُ شامت يَقُولُونَ إِنْ ذَاقَ الرِّدَى ماتَ شَعْرُهُ سَأَقْضي بَبِين يَحْمَلُ النَّاسُ أَمْرَة

كُمْ فيك من عَيْب وَأَنْتَ تَعيبُ يَدْعُوك رَبُّك عنْدَها فتُجيبُ،

أَنْبَيْتُ التَّخيرُ لَيْسَ لدعْبل واتّما هو مُضّمن على وقال اسمعيل بن القاسم يا مَن يَعيبُ وعَيْبَةُ مُتَشَعَّبُ 10 لله ذرك كيف أنت وغاية

رقال ايتسا

صاحب جَـل فَقْدُ آ يَوْم بنتا أَنْتُ بَيْنَ القُبُورِ حَيْثُ دُفنتًا ت رحَـرَّ نُـتَـنـى لها وسَكَنْتُا،

يا عَلَى بْنَ ثابت بانَ منّى يـا عَـليُّ بْـنَ ثابت أَبْنَ أَنْتَا قد لَعْرى حَكَيْتَ لى غُصَلَ اللَّو

a) Marg. E. انجيرُ b) Marg. E. has the gloss . . . . . . . . . . . . c) Marg. E. has the . حاذق gloss .

وقال آخر

فكَيْفَ ونَقْسى قد أَتَتْ ما يَعيبها، فَلُوْ عَابَ نَفْسِي غَيْرُ نَفْسِي لَسُوْتُهُ

وقال آخَہ

كَأَنَّ لَهُ فِي اليَّوْمِ عَيْنًا على غَده يَـرَّى فَلَناتِ الرَّأَى والرَّأَى مُقْبِلُ

ه وقال عَبْدُ الصَّمَد بي المُعَدِّل

ولا أُثبعُ المَنَّ مَنَّ أَنُّ على الْمَجْتَدى وما قد مَضَى لم يَكُنَّ كَأْن لَّم يَوَلْ مَا أَتَى فكُوني حَديثًا حَسَيْ، أَرْقِ الناسَ أُحْدُوثَةً

وقال اياضًا

زَعَمَتْ عَاذَلَتِي أَنَّي لَا حَفظَ الْمُحُلُّ مِنَ المال مُصِيعُ كَلَّفَتْني ءُـدَّرَةَ الباخل اذْ طَرَقَ الطَّارِقُ والنَّاسُ هُجُوعُ لَيْمَ لَى عُلْرٌ وَعُنْدَى بُلْغَةً انَّهَ الدُنْرُ لَنِ لَّد يَسْتَطيعُ الله الدُنْرُ لَنِ لَّذَ يَسْتَطيعُ ا

وقال النِّسَن بن هانيُّ الْكُميُّ

أَخافُ عليها شامتًا فأدرر ي اليكَ غَدَتْ في حاجَةٌ لَّم أَبْحٌ بها فَأَرْخِ عليها سُتْرَ مَعْرُوفك الله عَلَى (١٥ سَتُرْتُ بِهَ قَدْمًا عِلَى عُوارِ ي وقال أياضًا

قد قُلْتُ للعَبَّاسِ مُعْتَذَرًا مِن ضَعْف شُكْرِية ومُعْتَرفًا أَنْتُ آمْرُهُ جَلَّالْتَنِي نَعَمًّا أَوْهَتْ قُوَى شُكْرى فقد صَعْفًا فاليك بَعْدَ اليَوْم تَقْدِمَةُ (b لَّاقَتْك بالتَّصْرِيحِ مُنْكَشفا لا تُدحُد تُدِنَّ الَّي عَارِفَةً حَسْدِي أَقُومُ بِشُكْرِ ما سَلَفًا (٥٠

وقال دعْمِلْ بن عَلَى الْخُزاعيُ

a) a. وَمُعْدَ اللّٰهِ, B., C. وَالْقِي ), B., C. وَالْقِي ). b) d. and E., in the text, بَرْالْقِي . و) a., B., C. وأَلْقِ

وق صالِحُ بن عَبْدِ القُدُّوسِ [صَلَبَه عَبْدُ اللَّكِ بن مَرْيْنَ على الرَّنْدَقَة أَعْنِي صالحًا] ان يَكُن مَّا بِهِ أُصِبْتَ جَلْيلًا فَذَهابُ الْعَرْآءُ فيه أَجَدُّ (٥ يُكُنُ ءَآت لَّا شَنَّى ءَآت رَّذُو لِاَهْسِل مُعَنَّى وَّالْعُمُّ وَلَاْنِيْ فَصَّلُهُ

رَ وَانشدَ مُنْشِدٌ مِن الْأَيْمِاتِ الْنَفْرِدِةِ القَاتِمِةِ بِأَنْفُسِها [لهِشامِ بن عبد اللَّك]

إذا أَنْتَ لم تَعْدِي الهَوى قادَكَ الهَوى الى بَعْدِي ما فيد معليك مَقَالُ؛ ومنها قول أبن الى وُعَيْبٍ (٥

وَإِنِّي لَأَرْجُــو اللَّهُ حَتَّى كَأَنَّهِى(أَ أَرَى بِجَمِيلِ الطَّنِّ مَا ٱللَّهُ صَانِعُ، وقــال آخَــرُ

ا وَيَعْرِفُ وَجْدَ لَخَرْمٍ حَتَّى كَأَتَّمَا لَا يُخَالِبُهُ مِن كُلِّ أَمْرٍ عَوَاقِبُهُ هُ وَاقْبُهُ هُ وَاقْبُهُ هُ وَقَالَ أَشْجَعُ السَّلَمَيُ

رَأْقُ سَمَى رغيُونُ النَّاسِ راقِدَةٌ (عَ مَا أَخْـَرَ لَخَرَّمَ رَأْقُ قَدَّمَ لَلْفَرَا، وقدال آخْـرُ

فلِلَّهِ مِنِّي جِانِبٌ لَّا أُضِيعُهُ وَلِلَّهِ مِنِّي وَالهِ طَالَةِ جَانِبُ

الياب ٢٢٩

صارفًا فغَفَرَ اللّٰهُ لَى وإن كنتَ كاذِبًا فغَفَرَ اللّٰهُ لك وَيْرْوَى أَنَّهَ أَتَى مَسْجِدًا فصادَفَ فيه قَوْمًا يَغْتَابُولَه فَأَخَذَ بعضادَتَى البابِ ثُمَّ قال

قَنِينًا مَّرِينًا غَيْرَ لَآء مُخامِي لِّعَزَّةَ مِن أَعْرَاضِنَا ما أَسْتَحَلَّمَنِ

وَذَكُرُ ابنُ عَآئِشَةً أَنَّ رَجُلًا مِن أَصَّلَ الشَّأَمِ قال دَخَلْتُ المَدينة فَرَأَيْتُ رَجُلًا راكبًا على بَعْلة لم أَر أَحْسَنَ ه وَجُهًا ولا سَمْتًا (٥ ولا ثَوْبًا ولا دابَّةُ منه فمالَ قَلْبِي اليه فسَأَلْتُ عنه فقيل لى هٰذا لحَسَنُ بن عَبِي بن الى طالب رصَبْما فآمْتَاذَ قَلْبِي له بُغْتًا وحَسَدتُ عَلَيْنا أَن يكونَ له ابْنَ مِثْلُه فصرْتُ اليه فقلْتُ له أَأَنْتَ ابنُ ابني طالب فقال انا ابنُ ابنه فقلْتُ فبك وبأبيك أَسْبُهما فلمّا الْقَصَى كلامي قال لى أَحْسِبُك غَرِيبًا فلتُن أَبُكُ الله عَلَيْنَ الله عَلْمُ الله عَلَيْنَا أَن فيك وبأَبيك أَسْبُهما فلمّا الْقَصَى كلامي قال لى أَحْسِبُك غَرِيبًا فلْتُنْ الله الله عَلَيْ الله على المُحَدِّثَ الى مَنْولِ أَنْزَلْناك او الى مالُ وَآسَهُما و الى حاجة عاوقاًك قال فالْعَرَانُ عنه ووالله ما على الأَرْض آحَدُ أَحَبُ الى منه الله وقال محمودً الوراني

يا ناطِّراً يَّرْنُو بِعَيْهَيْ رَاقِدِ وَمُشَاهِدِ اللَّمْرِ غَيْرُ مُشَاهِدِ مَا نَاطِّراً يَلْأَمْرِ غَيْرُ مُشَاهِدِ مَالَّمْ اللَّهْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِولَا اللْمُوالِمُ اللْمُعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ الْمُعْمِولَا اللْمُعِلَمُ اللَّهُ اللْمُعْمِلْمُ اللْمُعْمِلْمُ الْمُؤْمِنِي الْمُعْمِلْمُ اللْمُعْمِلْمُ اللْمُعْمِلَا اللْمُعُمِلْمُ الْمُعْمِلْمُ اللْمُعْمِلْمُ اللْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلْمُ الْ

وَقَالَ لَخَكَمِى اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَكُمِ قَبِيلَةٍ مِن مَنْحِمٍ ]

ما مِن يَد في النَّاسِ واحدَة كَيَد العَبَّاسِ مُوْلَاهَا المَامِن يَد في النَّاسِ مُوْلَاهَا المَامُ الكُرْمُ على مُصَاحِعِهِم وسَرَى الى نَفْسى فَأَحْيَاهَا قد كُنْتُ خُفْتُكَ ثُمَّ أَمْنَتِي (٥ مِن أَنْ أَخافَكَ خُوْفُكَ اللَّهَا فعَدُوْتَ عَنْيَ عَفْوَ مُقْتَدر حَلَّتْ لَهُ لَكُمْ لَكُمْ فَاقْعَ هُ فَتَدر حَلَّتْ لَهُ لَكُمْ لَكُمْ فَاقْعَ هُ فَاتْعَاهُ

رِ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن مُحَمَّدِ مِن البِي عُمَيْنَةَ لِـذِي اليَّمِينَيْنَ [سُمِّيَ ذَا اليَّمِينَيْن لأَنَّهُ ضَرَبَ إِنْسانًا فَجَعَلَهُ تَسْمَيْن] فَجَعَلَهُ تَسْمَيْنَ]

a) d. مار للجنان and مع الذنوب , b) d. and E., in the text, مَنْنَا عالم and المنانا . c) C.

نَعْلَ لِأَبِي جَدْيَى مَتَى تُدْرِكُ الْعَلَى( وَ فَ كُلِّ مَـ عُـرُوفِ عليكَ يَمِينُ الْعَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعُلِيلِ الْعُلَى الْعُلِي الْعُلَى الْعُلْمُ اللَّهِ الْعُلَى الْعُلِيلِ الْعُلَى الْعُلِيلِ الْعُلَى الْعُلِمُ الْعُلَى الْعُلِيلِ الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُ

نَظِيرُ قولِهِ وفي كلُّ معروفٍ عليك يَمِينُ قولُ جَرِيرٍ

ولا خَيْرَ فَي مالٍ عليهِ أَلِيَّةً وَلا في يَمِينِ عُوتِدَتْ بِالْمَاَّثِمِ (٥٠)

ه وقال إسمعيل بن القاسم [هو ابو العُتاعِية]

أَضِعِ ٱللَّهَ بِجُهْدِئْ عَامِدًا او دُونَ جُهْدِئْ أَضِعِ اللَّهُ بِجُهْدِئْ عَامِدًا او دُونَ جُهْدِئْ هِ أَعْسِلْ مِن صَاعَةٍ عَبْدِئْ هِ

وقال مَحْمُودُ

تَعْمِى الإلاهُ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ فَذَا مُحالًى في القِياسِ بَدِيغَ لَعُمِي الإلاهُ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ فِلْمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وتمال أيمصا

i.

الِّيْ شَكْرُتْ لِطَالِحَ ثُلَّمِي وَغَفَرْتُ دَاكَ لَهُ عَلَى عِلْمِ ى وَرَأَيْتُهُ أَشْدَى اللَّ يَدُا لَمَا أَبَانَ بِجَهْلِةَ حِلْمِ ى رَجَعَتْ اسَآءَتُهُ عَليهِ وإحْسسانِ فعادَ مُصاعَفَ الْأُومِ وغَدَرْتُ ذَا أَجْرٍ رَّكْمَدُة وَعَدَا بكَسْبِ الظَّلْمِ والاثْمِ فكَانَّمَا الاحْسانُ كَانَ لَهُ وَأَنَا المُسَىّ اليه في الْكُمْرِ ما زالَ يَظْلِمْنِي وَأَرْحَهُمُ حَتَّى بَكَيْتُ لَهُ مَنَ الظَّلْمِ '

أَخَذَ هٰذَا المَعْنَى مِن قُولِ رَجُلٍ مِن قُرِيْشِ لَرَجُلِ قَالَ لَهُ اِنِّي مَرْرُتُ بَقَوْمٍ مِن قَرَيْشِ مِن آلَ النَّبِيْمِ او غيرِهم يَشْتِمُونَكُ شَتْمًا رَحِعْتُكُ منه قَالَ أَتَمَتِعْتَى أَقُولُ اللَّ خَيْرًا قَالَ لا قَالَ اليَّامُ فَأَرْحَمْ وَقَالَ ابو بَكْرِ السِّدِيقُ ٢. رحّه لرَجُلِ قال له لَآشْتِمَنَّكُ شَتْمًا يَدْخُلُ مَعْكُ فَي قَبْرِكُ قَالَ مَعَكُ واللهِ يَدْخُلُ لا مَعي، وقالَ ابن مسعود إنَّ الرَّجُلَ لَيَظْلِمُنَى فَأَرْحَمُهُ وَقَالَ رَجُلُّ للشَّعْبِيِّ كَلامًا أَقْذَعَ له فيه فقال له الشَّعْبَى إنْ كُنْتَ

a) E. has تدرك , with صح written under the ك . b) a., B., C., d., and E. in the text, عُقَدُةً .

الباب ٢٢ FFF

مَنْ صاحبُ الها لا لانها ليُّسَتْ للَّذي يُخاطبُه فلا يُنكر نَفْسَه وانَّما يُحَدَّث به عن عَآلُب فيحتالُج الى البَيانِ وَوَلِهَ أَصَّابَ محمَّد ٱخْتصاص ويَنْتَصب بفعْل مُصْمَر وهو أَعْني ليبَيّنَ مَنْ فُولَّاه الجماعة كما يْنْشَد تَحْنُى بَنِي ضَبَّةَ أَحْدابُ الْجَمَلُ أَرادَ تَحْنُ أَصْحابُ الْجَمَل ثُمَّ بَيَّنَ مَنْ فُم لأنّ فذا قد كان يَقَعْ على مَنْ دُونَ بني صَبَّة معَه وعلى مَنْ ذُوقَها الى مُصَرَ ونرار ومَعَدّ ومن بَعْدَهم وكذلك نَحْن ه الْعَرَبَ أَقْمَى الناس لصِّيف رنَحْنُ الصَّعاليكَ لا طاقة بنا على الْمُروءة ويُحْتارُ في طنا الشَّعْر [هو لعَمْرو بن الأَفْتَم

> اذًا بَني منْقُر قَوْمٌ ذَوْو حَسَب فينا سَرَاةُ بني سَعْدٍ وَنَاديهَا رقَليلُ هُذا يَدُلُّ على جَميع هٰذا الماب فأفَّهُمْ ا

### و باپ

، قال أبو العّباس هذه أَشْعارُ ٱخْتَرْناها من أَشْعار المُولّدين حَكِيمةً مُسْتَحْسَنةً يُحْتاجُ اليها للتّمَثُل لأنّها أَشْكَلُ بِالدَّهْرِ رِيْسْتَعِارُ مِن أَلْفاطها في المُخاطَبات والخُطَب والكُنْب، قَالَ عَبْدُ الصَّمَد بن المُعَذَّل تُكلُّفُني الْلالَ نَـفْسي لعزَّها وهانَ عليها أَنْ أُهانَ لنْكُومَا تَقُولُ سَلِ المَّعْرُوفَ يَحْيَى بْنَ أَنْثَمَ لَقُلْتُ سَليه رَبَّ يَحْيَى بْنِ أَنْثَمَا · (a

[بالثآء مُثَلَّتُهُ لا غَيْرُ وكذلك أَكْتُمْ بن صَيْفتي ويقال أَنّ يَحْيَى بن أَكْثَمَ من وَلَد أَكْثَمَ بن صَيْفي] ه هِ وَقَالَ بَشَّارُ بِن نُبْرُد يَدُّكُو عُبَيْدَ اللَّه بِن قَنْءَةَ وهو ابو الْمغيرة أَخُو الْمَلوقي الْمُتَكَلَّم قال وقال المازتي لم أَرَ أَعْلَمَ من المُلَويّ بالكلام وكان من أَعْداب البُرعيمَ النَّظّام

خَلِيلَةً مِن كَعْبِ أَعِينًا أَخَاكُمًا عِلَى دَهْرِةَ أَنَّ الكَرِيمَ مُعِينُ مَخافَة أَن يُرْجَى نَداهُ حَرين وَّلَم يَدُر أَنَّ الْكُرُمات تَكُونُ

ولا تَـنُّ خَـلًا بُخْلَ آبْن قُزْعَةَ الَّهُ كَـأَنَّ عُبَيْدَ ٱللّٰه لـم يَلْقَ ماجدًا

a), a., B., C. have اكتم and اكتما.

444

اى لو قَعَدَ عليها ثَلْثَةً لَصَلَحَ؛ وكان ارْقدادُ مَنِ ارْقَدَّ مِن العَرَبِ أَن قالوا نُقِيمُ الصَّلُوةَ ولا نُوَّتِي الرَّكُوةَ فعن ذلك قولُ للْطَيْثَة

إقولة ذادرا بالرماح ابا بَكْر كَذِبُ إِنّما خَرَجُوا على الإبِل فقَعْقَعُوا لها بالشّنانِ فَنَفَرَتْ وَفَرَتْ ا قولَه يُجْثِمُ الهامَ وَقَعْم إِنّما هو مَثَلَّ يقال جَثَمُ الطآثِرُ كما يقال بَرَكَ لِلْبَمْلُ ورَبَتَ البَعِيرُ(4) وكان قَيْسُ البن عاصم بن سنانِ بنِ خُلدِ بن مِنْقَرِ عامِلًا على صَدَقاتِ بنى سَعْدٍ فقَسَمُ ما كان في يَدِه (9 من أُمُوال الصَّدَقات على بنى مَنْقَرِ وقَال

وا فَمَن مُّبْلِغُ عَنِي قُرِيْشًا رِّسَالَةُ إِذَا مَا أَتَنَّيْهَا مُحْكَمَاتُ الوَدَآفِعِ حَبَوْتُ بِمَا صَدَّقْتُ في العامِ مِثْقَرًا وَأَيَّنَاسَّتُ منها كُلَّ أَتُلْسَ طَامِع،

قُولَهَ فَأَجْمَعُ اللَّهُ وَأَيْمَا كُلِّمَا أَخْمَا لِمُحَمَّدُ فَاتِمَا خَفْتَ كُلًّا على أَنَّد توكيدٌ لَاسْمَآئهم الْمُّمَرِةِ والطَّاعِمَةُ لا تَكُونُ 8 بَدُلًا من الْمُثْمَرِ الذَى يَغْنِي بَهِ الْمُتَكَلِّمُ نَفْسَهُ او يَعْنِي بِهِ الْمُخَاطَّبُ لا يَجُوزُ أَن تقول مَرَّرْتُ بِي وَلَمْدُا لاَنَّ وَلَا يَشْرِكُ فَيْعَا أَمْرِيكُ فَتَمَّعُتَاجُ الى التَّمْيِين وكذَك لا يَخُوز صَرَبْتُك وَيُدُا لأَنّ \* اللَّحَاطَبَ مِنفِرَدٌ بِهِذَهِ الكَانِ فَأَمَّا الهَآلُا لَحَوْ مَرَرْتُ بِهِ عِبدِ اللَّهِ فَيَجُوزِ لأَنَّا تَحْتَاجُ الى أَن يُعَرِّفُنا مُمِينَّا

a) a, B, وأَنِّ كَانَ A, B, A, B, وأَلَّفُنَا A, B, A, B, وأَلَّمُونَا A, B, وأَلَّمُونَا A, B, وأَلَّمُونَا A, B, وأَلَّمُونَا وَمِ A, B, وأَلَّمُونَا وَمُ اللَّهُ وَمُونَا وَمُ اللَّهُ وَمُونَا وَمُ اللَّهُ وَمُونَا وَمُؤْمِرُ لَا يُكُونِ A, وانظاهر لا يكون A, وانظاهر لا يكون A.

ابي بَكْر الله لمَّا تُوفَّى رسولُ الله صلَّعم أَرْتَدَّت العَرَبُ ومَنَعَتْ شاتَها وبَعيرَها فَأَجْمَعُ(٥ رَأَيْنا كُلَّنا أَصْحابَ محمَّد صلَّعم أن قُلْنا له(b يا خُليفةَ رسول الله إنّ رسولَ الله صلَّعم كان يُقاتِدُ العَرَبُ بالوَّحي والكَّلْكَةُ يْمدُّهُ اللهُ بهم وقد انْقَطَعُ ذٰلك اليَّوْمَ فَالْرَمْ بَيْتَك ومَسْجِدَك فانَّه لا طاقةَ لك بقتال العَرَب فقال ابو بكر الصَّدَّينُ أَوْكُلُّكُم رَأْيُهُ على هٰذا فقلْنا نَعْم فقال والله لأن أُخرَّ من السَّمَا وَفَتَحَرَّفَفي الطَّيْر أَحَبُّ الَّي من ه أن يكونَ هٰذا رَأْيي ثمَّ صَعدَ المُنْبَرُ فَحَمدَ اللَّه وكَبَّرَه وصَلَّى على نبيَّه صَلَّعم ثمَّ أَثْبَلَ على الناس فقال (٥ أَيُّهَا الناسُ مَنْ كان يَعْبُدُ محمَّدًا فانّ محمَّدًا قد ماتَ ومَنْ كان يَعْبُد اللَّهَ فانّ اللّه حَيُّ لا يَمُوتُ أَيُّهَا الناسُ أَأَنْ كَثْمَ أَعْدَآرُكم وتَلَّ عَدْدُكم رَكِبَ الشَّيْطانُ منكم فذا التَّرْكَبَ واللَّه لَيُظْهِرَنَّ اللَّه فذا الدِّينَ على الأَدْيان كُلَّهَا ولو كَوْ المُشْرِكُونَ قَوْلُه لَخَقُ وَوْعُدْهُ التَّمْدُقُ بَلْ نَقْدُفُ بْالْحُقّ عَلَى ٱلْبَاطِل فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقًى وَكُمْ مِنْ فِئَةِ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئُةَ كَثِيرَةً بِإِنْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِينَ واللَّهَ أَيُّهَا الناسُ لو أُفْرِدتُ من جَميعكم لِجَاعُدتُهم في الله حَقّ جهاده حتّى أُبْلَى بِنَفْسي عُثْرًا او أَقْتَلَ قَتْلًا (4 والله أَيُّهَا النالْ لو مَنْغُونَى عقالًا لَجاعَدتُهم عليه واسْتَعَنْتُ عليهمُ اللَّهَ وهو خَيْرُ مُعين ثمَّ نَزلَ فجاعَت في الله حَقَّ جهاده حتَّى أَدُّعَنَت العَرَبُ بالْحَقّ ، قوله كم من فئة فهي الجماعة وهي مهموزة وتخفيف الهمر في هٰذا المَّوْصَعِ أَن تُقْلَبُ الهَمْرُةُ يَآء وإن كانتْ قَبْلَها صَّمَّةٌ وعي مفتوحةٌ قَلَبَتْها وارًا نحو جُوَّن تقول جُونَ [الْجُونَةُ كَلَّقَةُ يُجْعَلَ فيها لِخَلْى]، وقوله لو مَنعونى عقالًا لَجِاعَدتُهم عليه على خلاف ما تَتأوَّله ه العامُّة \* ولقُول العامَّة وَجُدُّو قد يَجُوز فأمَّا الصَّحيي فإنَّ الْصَدَّق إذا أَخَذَ من الصَّدَقة ما فيها ولم يَأْخُذُ ثَمِّنَها قيل أَخَذَ عقالًا وإذا أَخَذَ الثَّمَىَ قيل أَخَذَ نَقْدًا قال الشاعرُ

أَتنانَا أَبْوِ لْخَطَّابِ يَصْرِبْ طُبْلَةً فَرُدَّ ولم يَأْخُذْ عِقالًا وِّلا نَقْدَا

[كانتِ الأُمْرَآء إذا خَرَجَتْ لاَّخْذِ الصَّدَة تَصْرِبُ التُّلُبُولَ] وَالَّذَى تقوله العالمَّة تأويله لو مَنعوف ما يُسارِى عقالًا فَصَّلَا عن غَيْره ونحذا وَجْمَّ والأَوَّلُ هو الصَّحِيمُ لأَنَّه لَيْسَ عليهم عقالٌ يُعْقَلُ به المَعيرُ ٢. فيَطْلَبَه فَيُهْنَعَه ولكنْ تَجَازُه في قول العالمَّة ما ذَكَرْنا وسَ كلام العَرَب أَتانًا بجَعْفَة يَقْعُدُ عليها ثلثةً

a) Here all the Mss. have فَاجْتَمَعَ but see below.
 b) Marg. E. أَنْ مَفْعُولَةَ عَلَى تَقْدَيْدِ عِلَى أَنْ .
 c) d, E. فَالْعَالَّمُةُ تَقُولُ وَجْهًا .
 e) d, E. ثُمْ قَالَ .
 d) Marg. E. ثُمْ قَالَ .

رَهْرُوَى أَنَّهُ كَانَ يَرْمِى الْمُسْلِمِينَ يُومَ الرِّدَّةِ فَلَا يُغْنِي شَيْئًا فَجَعَلَ يقولُ
قَا إِنَّ رَمْيِي عَنْهُمْ لَمُغْبُولٌ فَلَا صَرِيحَ اليَوْمَ إِلَّا الْصَنْفُولُ (٥٠

قولة وكُلُّ الْخُمْنِط يومًا له ورَرَق أَمْلُ عُذا في الشَّجَرة أَن يَخْتَبِطُها الراءِي وهو أَن يَضْرِبَها حتى يَسْقُطَ وَرَقْها فضَرَبَ ذَٰلُك مَثَلًا لِمَنْ يَطْلُبْ فَضْلَه(b) رقال زُقَيْرُ

> ولَيْسَ مانِعَ ذِي قُرْنَى وَدِي نَسَبِ(٥ يَّوْمًا وَلا مُعْدِمًا بَن خابِط وَرَقَا [قولة ولا مُعْدِم بالخَقْص عَطَفَه على تَوَقَّمِ البآه في مانِع ومِثْلُه ما أَنْشَدَ

مَشَآتِهِمْ لَيْسُوا مُثْلِحِينَ عَشيرَةً ولا ناعِبِ إلَّا بِمَيْنِ غُرَابُهَا

على تَتَرَقُّمِ البَآه في مُصْلِحين وسْ في خابِط زَآدِدَةً الْ وَوَلَه حتى خَديتُ له يقول خَصَعْتُ له وَأَكْثُرُ ما تَسْتَغْمِلُ العَامَّةُ هَده اللَّقَمْةَ بالرِّيادة تقول اسْتَخْذَيْتُ له وزَءَم الأَّصْمَعَى أَنّه شَكَّ فيها وأتّه أَحَبُ أَن يَسْتَغْمِلُ العَامَّةُ هَده اللَّقَمْةَ بالرِّيادة تقول استخداتُ قال لا أَتُولُهما أَنْ تَعْمَرُ وَهمورَةً له قال لا أَتُولُهما قُدْنَ وَهُذَا فَيْرُ مهمورة الله قال فَيْنُ معمورة أَمْ عَيْرُ مهمورة أَه وَيُنَمَةً خَدْرَة وَلَيْتُ فَيْرُ مهمورة الله اللهم أَنْ خَدْوَة ويَنَمَةً خَدْرَة الله اللهم أَنْ تَعْمَرُ عنه اللها في اللهم أَنْ خَدْوَة ويَنَمَةً خَدْرَة الله اللهم أَنْ العَرْبُ لا تَسْتَخْدَى وَهُذَا عَيْرُ مهمورة الله اللهم اللهم أَنْ تَعْمَرُ عنه اللها في اللهم اللهم

فَظُـرٌ يُفَدِّيهِا وَثُلُّتْ كَأَنُّهَا فَقالُ دَعَامًا جُمْمُ لَيْلِ الى وَكُرِ،

وقوله ها إِنَّ رَمْمِي عنهم لَمَعْمُولُ يقول محمولً مردودٌ والصَّرِينَ المَحْضُ لِخَالِمُن يقال ذَلك لِلَّبَن إذا لم يَشْبُهُ مَا الْ ويقال عَرَبِيُّ مَرِيخٌ ومَوْلَى عَرِيخٌ الله خالِصُ قَالَ وحَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بن الْبُرْهِيمَ الهاشِمَّى في السناد ذَكَرُه قال بَلْغُ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رحّه أَنْ قُومًا (اللهُ يُقْتِلُونَه على الله بَدْرِ الصِّدِيقِ رحّه فَوَثَبَ مُغْضَبًا ٢. حتَّى مَعِدَ النِّنْمَ فَتَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عليه وَمَلَّى على وَمَلَّى على يَبِيْهِ صَلَعِم دَدًّ مِن أَيُّهَا النَّاسُ إِلَى سَأَخْبُرُكُم عَنَى وعن

a) B., C., d. عرين . b: Here there is a facuna in C. e) Marg E. مريخ . d d., E. merely

وقاَدُلَة إِن مَّاتَ فَي السَّجْنِ صَابِئً لَّنَعْمُ الفَتَدَى تَخْلُو بِهَ وَيُواصِلُهُ وَقَادُلُهُ وَقَادُلُهُ وَقَادُلُهُ وَقَادُلُهُ وَقَادُلُهُ وَقَادُلُهُ وَقَادُلُهُ الفَتَى وَلا تَجْعَدَنْ أَخْلافُهُ وَشَمَاتُلُهُ وَقَادُلُهُ وَقَادُلُهُ اللهُ عَلَيْكُ الفَتَى اللهُ الفَتَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ مَن يُقَادِلُهُ وَقَادُلُهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ مَن يُقَادِلُهُ وَقَادُلُهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ مَا الفَتْكُ مَا الفَتْكُ مَا الفَتْكُ مَا الفَتْكُ مَا الفَتْكُ مَا آمَرُتَ فَيه ولا الْقَتْكُ مَا الفَتْكُ مَا آمَرُتَ فَيه ولا الدَى (الله تَخَبَّرُ مَن القَيْتُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الفَتْكُ مَا آمَرُتَ فَيه ولا الدَى (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الفَتْكُ مَا آمَرُتَ فَيه ولا الدَى (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الفَتْكُ مَا آمَرُتَ فَيه ولا الدَى (اللهُ الفَتْكُ مَا الفَتْكُ مَا آمَرُتَ فَيه ولا الفَتْكُ فَاعِلُهُ ﴿

قَالَ ابو العبّاس وشَمِيةٌ بِقَوْلِهِ مَا حُدِّقْنَا بِهِ عَنِ الْعِ شَجَرَةَ السَّلَمِيِّ وَكَانِ مِن فُتَّاكِ الْعُرَّبِ [ابو شَجَرَةَ هو عَمْرُو بِن عَبْدِ الْغُزَّى وَأُمُّه لِخَمْسَاءُ وَقَالَ الطَّبَرِقُ السَّمُ عَلَيمُ بِن عَبِدِ الْغُزَّى] فَأَنِّي عَمَرُ بِن الْخَطّابِ رحّه .) يَسْتَتَحْمِلُهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ وَمِّنْ أَنْتَ فَقَالَ انا ابو شَجَرَةَ السَّلَمِيُّ فَقَالَ لَهُ عُمْرُ أَى عُدَى فَقْسِمِ أَلْسُتَ القَآتِلَ حَيْثُ (٥ أَوْتَدَدتَّ

> ورَوَّهْتُ رُجْحِي مِن كَتِيبَةٍ خَالِدِ ۚ وَإِنِّي لَأَرْجُدِو بَعْدُهَا أَنْ أُعَــمْــرَا [وَنُوْرَى أَن أُعَيِّرًا بِكَشْرِ اللهم ومَعْناه أَن أَتْعَلَ ذَلَكُ بِكَتِيبَة عُمْرً]

وعارَضْتُها شَهْبَآء تَحُّطِرُ بالقَنَا ۚ تَرَى البَيْضَ في حافاتِها والسَّنَوَّرُا 10 ثُمَّ ٱلْحَنَى عليه عُمَرُ بالدِّرَّة فسَعَى الى فاقَتِهِ فحَلَّ عِقالَها وَأَثْبَلَها حَرَّةَ بنى سُلَيْمٍ بِأَحَثِّ السَّيْرِ هَوَبًا من الدَّرَّة وهو يقول

قد صَنَّ عنها أَبْو حَقْسِ بِمَآئِلَةً وَكُلُّ مُخْتَبِطِ يَّوْمًا أَهَ وَرَقُ مَا وَالَ يَصْرِبْنِي حَتَّى خَدِيثُ لَهَ وَالَ سَ دُونِ بَعْضِ الرَّغَبَةِ الشَّفَقُ (d) مَا وَالَ يَصْرِبْنِي حَتَّى خَدِيثُ لَهُ وحالَ سَ دُونِ بَعْضِ الرَّغَبَةِ الشَّفَقُ (d) وَحَلَى حَانِيَةً (اللَّهَ الْغَلَقُ الْعَلَقُ الْغَلَقُ الْغَلَقُ الْغَلَقُ الْغَلَقُ الْغَلَقُ الْغَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْغَلَقُ الْعَلَقُ اللّهُ الْعَلَقُ اللّهُ الْعَلَقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

a) The Mss. have كَانَ. b) C. has رِمَا الْقَتْلُ, and places the verse before the previous one. E. has مَمْوت. It is wanting in the other Mss. c) d. and E., in the text, مَعْنَى الرَّقْمَةِي d) Marg. E. عن الرَّقْمَة. e) a. جانية. B. جانية, C. قباية.

الباب ٣١ الباب

المَّمْنَى ، وَقُولِهَ إِنِّى وَاللَّهِ مَا يُقَعْقَعُ لَى بِالشِّنانِ وَاحِدُهَا شَنَّ وَعُو الْإِلْمُ اليابِسُ فَإِذَا فُعُلِّعَ بِهِ نَقَرَتِ الإِبِلُ منه فَصَرَبَ ذَٰلَكَ مَثَلًا لَنَفْسِهِ وقال النابِغُمُ الدُّرْبِيانَى

# كَأَنَّكَ مِن جِمالِ بَنِي أُقَيْشِ لَيْ عُلَعْ لَعْ بَدِّينَ رِجْلَيْةٍ بِشَيِّ

[أَقْيْشُ حَىُّ مِن عُكْمِلَ [4] وَتُولَمَ وَلِقَدَ فُرِرْتُ عَن ذَكَآءَ يَعْنِي تَمَامَ السِّنِ وَالذَّكَآءَ على ضَرَوْيْنِ أَحَدُها تَمَامُ السِّنِ وَالذَّكَرَ الخَدُّ الخَدُّ الخَدُ الخَدُ الخَدُّةُ حِدَّةُ القَلْبِ فَمِمًا جَآءَ فَى تَمَامِ السِّنِّ قُولُ قَيْسٍ بِن زُعَيْمٍ جَرْفُ الْمُثْكِيَاتِ غِلاتً وَالسِّنِ وَالدَّكُولِ الْمُثَنِّ عَلاتًا وَالْمُؤْدِي عَلَا إِنَّالُ زُهَيْرً

يُفَصِّلُهُ إِذَا ٱجُّتَهَدَا عَلَيَّةٍ ۖ تَعَامُ السِّنِّ مَنَّهُ وَالذَّكَآهُ \*

وقولة فعَجَمَ عيدانَها يقول مَضَغَها لِيَنْظُرَ أَيُّها أَصْلَبْ يقال عَجَمْتُ النُّودَ إِنا مَصَغْتَه وكذلك في كلِّ شيء قال النابِغَةُ

الحَمْدَرُ العَجْمُ عَالَمَ يَعْجُمُ أَعْلَى الرَّوْقِ مُنْقَبِضًا في حالِكِ اللَّوْنِ صَدْقٍ غَيْرِ ذِى أَوْدِ
 والمَمْدَرُ العَجْمُ يقال عَجَمْنُه عَجْمًا ريقال لنَوَى كِرِّ شَىء عَجَمَّ مفتوحٌ رمَنْ أَسْكَنَ نقد أَخْطَأً
 كما قال الأَعْشَى

# [غَرالُتك بالخَيْلِ أَرْضَ العَدْرِ] وجُدُّاعانُها كَلْقِيطِ العَجَمْرُ

وبوله طالَ ما أَوْمَعْتم في الفِتْنة الإيصاع صَرْبُ من السَّيْم، وَقُولَة فَأَتَّهُ حَى ولو كانتُ خُراسانُ دونه يَعْنى دا دون السَّفْرِ رَاها مَكانَ السُّوتِ للخَّوْفِ والطاعة الله وَكانَ من قَمَّة عُمِيْم بن صَافِيًّ أَنَّ أَبَاه صَابِئَ بن لَلْرِثِ اللهُ خُمِّ وَجَبَ عليه حَبْسُ عِنْدَ عُثْمَنَ رحّه وَأَدَبُ وَلٰلك أَنَّه كانَ اسْتَعارَ من قَوْمٍ كُلْبًا فَأَعارُوهُ إِيَّاه ثُمَّ طَلَهُوهُ منه وكان نُحَاشًا فَرَمَى أُمَّهم به فقال في بَعْس كلامه

وأَمَّكُمْ لا تَتْرُكُوعَا وكُلْبَكم فانَّ ءُفُوقَ الوالداتِ كَبِيرُ

فَأَتَّضَغَنَ على غَثْمَنَ ما فَعَلَ به فلمّا دْعِيَ به لِيُوَدَّبَّ شَدَّ سِكِّينًا في سَاقِهِ لِيَقْتُلَ بها عشمَنَ فَعُثِرَ عليه ٢٠ فَأَحْسَنَ أَدْبَه ففي ذٰلك يقول

a) So I have ventured to write, though عكل is certainly not the last word on the margin of E. What remains of it, looks like رجوب. It may possibly be

## كَمِيشُ الإِزارِ خَارِجٌ تَصْفُ سَاقِهَ لَهُ عَلِيدٌ مَنَ السَّوْءَآتِ طَلَّاحُ ٱنْجُدِرْ ٩

> رِلها بالماطرِينَ إِذَا أَكُلُ النَّمْلُ ٱلَّذِي جَمَعًا خُــرْفَةٌ حَتَّى إِذَا رَبِّعَتْ سَكَنَتْ مِن جِلَّقٍ بِيَعًا في قباب حَوْلُ كَسْكَرَة حَوْلُها الزَّيْثُونُ قَــد يَنْعًا

[ريْرَق بالماطِرُونِ الرِّواية المشهورة بقَتْج النُّون ويُرَق بكَسْرِها وَتولَه هذا أَوان الشَّدِ فاشْتَدَى زِيَمْ المَّيْمِ المَّيْسِيّ وَتَوَلَّه قَد لَقَهَا اللَّيْلُ بسَوَاقٍ حُطَمْ فهو الذَّى لا يُبْقِى من السَّيْرِ شَيْنًا ويقال رَجُلُ حُطَمُ للنَّدى يَأْتِي على الزاد لشَّدَة أَكْلِه ويقال للنَّارِ التي لا تُبْقِي حُطَمَةً وَقولَه على ظَهْرِ وَصَمْ فالوَصَمْ كُلُّ ما قُطِعَ عليه اللَّحْمُ قال الشَّاءِرُ [هو عُمَرُ بن الى رَبِيعَة] عليه اللَّحْمُ قال الشَّاءِرُ [هو عُمرُ بن الى رَبِيعَة] وفي مان الوُجُو ولا يَتِحدُونَ لِشَّيْء أَلَمْ وفي مَنْ اللَّهُ المَّاعِرُ لَعُمْ الوَصَمْ وَلَّه المُعْمَدُ ولَّ مَا المُعْمَدُ ولَّ مَا المُعْمَدُ ولَي مَا المَاعِرُ لَحُمْ الوَصَمْ والمُعْمَدُ ولا يَسْعِدُور وَاللَّهُ المَّاعِرُ لَحُمْ الوَصَمْ وَالْمُعْمُ المُعْمَدُ ولا يَعْمَلُونَ لَكُمْ الوَصَمْ والمُعْمَدُ ولا يَعْمَدُ المَّجَارُ لَحُمْ الوَصَمْ والمُعْمَدُ ولا يَعْمَدُ المُحَمِّرُ ولَّهُ المُعْمَدُ ولا يَعْمَدُ ولا يَعْمَدُ المُعْمَدُ ولا يَعْمَدُ المُعْمَدُ ولا يَعْمَدُ المَّعْمُ الْوَصَمْ والوَصَمْ والوَصَمْ والمُعْمَدُ ولا يَعْمَدُ ولا يُعْمَدُ ولا يَعْمَدُ ولا يَقْلُونُ ولا يُعْمَدُ ولا يَعْمَدُ ولا يَعْمَدُ ولا يَعْمَدُ ولا يَعْمَلُونُ ولا يَعْمَدُ ولا يُعْمَدُ ولا يَعْمَدُ ولا يَعْمَدُ ولا يَعْمَدُ ولا يُعْمَدُ ولا يُعْمُونُ ولا يُعْمَدُ ولا يُعْمَدُ ولا يُعْمِ ولا يُعْمَدُ ولا يُعْمِلُونُ ولا يُعْمَدُ ولا يُعْمَلُونُ ولا يُعْمَالُونُ ولا يُعْمَدُ ولا يُعْمَلُونُ ولا يُعْمِلُ ولا يُعْمِلُونُ ولا يُعْمِلُونُ ولا يُعْم

هَ وقولَ قَدَ لَقَهَا اللَّيْلُ بِعَصْلَتَى اَى شَدِيدَ وَأَرْوَعَ اَى نَكِيٌّ وَ<del>قُولَهَ خُوِّامٍ مِن ال</del>َّوْرِيِّ يَقُولُ خُرَّاجٌ مِن كُلِّ غَمَّآءَ شَدِيدَةِ [غَمَّا مقصورُ رِوايةُ عاصم] ويقال للصَّحَّرَاءَ دَرِّيَّةٌ وفي التي لا تَكادُ تَنْقَصِى وهي منسوبةٌ الى الدَّةِ والدَّةُ صُحُّرَاءُ مَلْسَآءَ لا عَلَمَ بها ولا أَمَارَةَ قال الحُطَيْقَةُ [يَصِفُ خَيْلَهَا وَأَنْثَ عَلَى مُعْنَى الْمُرَّأَةُ(أُ

وَأَنَّى ٱعْـُـتَــدَتْ والــدَّوُ بَيْبِي وبَيْنَهَا وما خِلْتُ سارِى اللَّيْلِ بالدَّرِّ يَهْتَدِى والسَّاوِيَةُ المُتَّسِعةُ التَّى تَشْمَعُ لها دَوِيَّا باللَّيْلِ واتِّما ذَلك الدَّوِيُّ مِن أَخْفافِ الإِبِلِ تَنْفَسُمُ أَصْوالُها فيها والسَّاوِيَّةُ المُتَّسِعةُ التَّى اللَّهُ اللَّهُ الدَّعْولُ جَيْلَةُ الأَّعْولُ وَيَقُالُ عُرِيفُ لِلِيِّنِ وَقُولَهُ والقَوْسُ فيها وَتَوَّ عُرْدُ فهو الشَّدِيدُ ويقال عُرْنَدُ في هٰذا

a) Variant مَصُبُورٌ على الْعَرَآء b) E., in which alone this note is found, has خَيلَيَّا (sic) and وانت

نَعْقَبُلْدَ بَدَلَلَا مَنِي فِقَالِ الْحَجَّاجُ نَقْعَلْ أَيُّهَا الشَّيْخُ فِكَ أَقِلَ قَالِ لَهُ قَائِلًا أَقَدْرِي مَنْ عَدَا أَبُّهِا الشَّيْخُ فِكَ أَقِلَ قَالِ لَهُ قَالِمًا أَقَدْرِي مَنْ عَدَا أَبُّهِا الشَّيْخُ فِلَا أَبُوهُ لا قال فَحْلًا خَمَيْزُ بِمِن ضِنِي البُرْخِمِشُ الذِي بِقَولِ أَبْوهُ

فَمَمْكُ وَمَ أَنْعَلَ رَكِدَتُ وَنَيْتَنِي ۚ تَرْكُنُ عَلَى عَثْمَمَ تُمْكِي حَلَّائِلُمْ

تَجَهُولُ فِيمًا أَنْ تَدْوِرَ آئِسَ هَدْفِي فَصَمَدُوا وَإِمَّا أَنْ تَدْوِرَ الْهَمَلَمِنَا فَمَا فَعَا أَنْ تَدْوَرَ الْهَمَلَمِنَا فَمَا خُطَّتُهُ خَدْفِ تُحَدِّرُكُ مَنهما (لَدُولِكُ حَوْلِينًا مَنَ النَّاسِ اللَّهُمِيّا فَمَا خُولِسَانَ دُونَدٌ ﴿ زَاتُو مَكَنَ الشُّوقِ او مِنَ ٱلْذَيّا ا

[دَوَنَهُ الهَا عَامِدَةً عَلَى الْمُهَلِّنِ رَامَلِهِ ذَوْقُ وقِيلَ مفعولًا عَلَى ] قَوَلَهُ اللهُ جُلَّةُ إِنْ أَيْهِدُ الْمُنْكُوفَ اللَّمُو وَمَم يَشْرِفُ جَلَّةُ لَانَهُ أَرَادُ الفِعْلَ اخْتَى وَالفِعْلَ إِذَا دَنَ لَا عِلْمُ مُشْمَرًا أَوْ مُشْهَرًا لَمْ يَكُنْ إِلَّا حِكَالِيعً تقولك تَأَبِّشُ عَنْ وَسِم دَل

نَذَبُتُمْ وَيُمْتِ اللّهِ لا تَأْخَذُونَهِ ٥ أَبَيْ صَابَ قَرْدَةَ تَعْمُو وَتَحْلُلُ 8 ونقول قرأتُ التَّزَيْتِ السَّمَّةُ وَالشَّمُّ التَّمَهُ لاتَك خَلَيْتَ وكذاله الْإِبْتِدَاءُ والخَبْرُ تقول مَرَّاتُ الْحَمَّادُ لِلْهِ رَبُ الْعَلْمِينَ وَقَال الشَّاهُ

رَّالَةِ مِن رَبِّدٌ بِيمَ مَنْحِبُهُ ٥ [ولا مُخَارِثِ اللَّيْنِ جَائِهُ]، وَفِرْهِ النَّا أَبْنَ جَلَا لِمُخَيَّدِ بِنَ وَثِيلٍ الْرِيحَلَى وَإِنْفَ قَالُهُ الْخَجَّالِجُ مُقَلِّبُكُ، وَقَولَهَ وَثَلَاغُ الثَّمَانَا جَهْمُ قَنِيْةٍ وَالشَّيِّئَةُ الشَّرِيفِي فَي الجَبَلَ والشَّهِيفِي فِي الرَّمَالِ بِعَالَ لَهُ النَّهُ وَإِنْمَا أَوْنَ بِهِ أَنَّهُ جَلَّذُ يَطُلُغُ الثَّمْنَاكِ ١٠ فِي الْبِتِعَامِيهَا وَمُعْرِبَتِهِ كِما قَلْ ذَرْبُكُ مِن الشَّمَةُ يَعِنَى أَخَاهُ عِبْدَ اللّهِ

s) Marg. E. المناحثة. b' ما and E. in the text, مناء. The marginal variant in E. has been cut away. but it doubtless was مناء .

ثمّر قال

قد لَقَهَا ٱللَّيْلُ بِعَصْلَمِي ۗ ٱرْزَعَ خَرَّاجٍ مَّنَ الدَّرِّي مُهاجِرٍ لَّيْسَ بأَعْرافِي

وقسال

قد شَمَّرَتْ عن ساقها فشُدُّوا(ه وجَـدَّتِ الخَـرْبُ بِـكُـمْ فِجِدُ وا والـقَـوْسُ فـيـهـا وَتَـرُّ عُرْدُ مِثْلُ ذِراعِ البَّكْرِ او أَشَـدُ [لا بُـدَّ مِـمَّـا لَيْسَ منه بُدُّ]

إِنِّ وِاللهِ يَأْصُلُ العِواتِ مَا يُقَعْقُعُ لَى بِالشَّمَانِ وَلا يُغْمُوْ (الْ جاذِي كَتَغْمازِ التّبِينِ ولَقد فُرِرْتُ عَن ذَكَاءُ وفَتِشْتُ عَن تَجْرِبَة وانَّ أَمِيرَ المُومَنِينَ أَحَالَ اللهُ بَقَاءَهُ نَثَرَ كنائتَم بَيْن يَدَيْهُ فَعَجَمَ عيدائها فَوَجَدَى أَمَرَّا عُودًا وَلَّمْ اللهِ الْحَرْمِنَيْكُم مِن اللهِ اللهِ اللهِ الْمَعْتِم فَى الْهُتْنَة واضْطَجَعْتم فى مَراقِد الصَّلَّالِ والله الآخْرِم اللهِ الْمَعْتِم اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

a) E. يغمز and يغمز and يغمر . c) B. السلامة

الباب ۱۳۱ الباب

دِينه ما أَعْماكَ عند إِنْ أَنْتَ سَآتُخَ فِي الصَّلالة غَرِقَ فِي غَمَراتِ الْمُفْرِ ذَكُرْتَ أَنَّ الصَّرْورةَ طَالَتْ بِي فَهَلَّا بَرَزَ لَى مِن حِزْبِكِ مَنْ فَالَ الشِّبَعَ وَاتَّكَاً فَاتَدَحَعَ أَمَّا واللهِ لَمِنْ أَبْرَزَ اللهِ صَفْحَتَكِ وَأَظْهَرَ لِي صُلْعَتَكِ لَتُشْكِرَنَّ شِيَعَك ولَتَغْلَمَنَّ أَنِّ مُقَارَعَةً لِهِ الأَبْطَالِ لَيْسَ كَتَسْطِيرِ الْأَمْثَالِ] هِ

#### و باب

و قال ابو العبّاس قال على بن ابى طالب رضم في خطّبة له أيّبا الناس اتّفوا الله الذي إن قلتم سَمِعَ وإن أَضْمَرْتم عَلِمَ وبادروا المَوْتَ الذي إنْ عَرَبّتم (الله أَدْرَكُكم وإنْ أَقَمْتم (الله أَخْدَكم الله وَلَا يَقْدَلُوا اللّهُ الله وَلَا يَقْدَلُوا اللّهُونة وأَهْلُ الكُونة وأَهْلُ الكُونة في السّناد ذَكَرَه آخِره عَبْدُ اللّه بن عُمَيْر اللّيتي قال بَيْمَا تَحْنُ في المسّجِد الجامع بالكُونة وأَهْلُ الكُونة وَهُمْ اللّهُونة وأَهْلُ الكُونة وَلَا يَشْبَدُ وَلَا يَعْمُ اللّهُ وَلَا يَعْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا يَعْمُ اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

أَنَا أَبْنُ جَلَا وَنَلَّاعُ الثَّمَايَا مَنَّى أَضَع العمامَة تَعْوفُونَى

هَا ثُمَّ قَالَ يَأَعُّلَ الكُوفَة إِنِّ لَأَرَى رُوْرِسًّا قَد أَيْنَعَتْ وحانَ قِطافُها وإنِّ لَصاحِبُها وكَأَنِّ أَنْظُو الى الدِّمآء بين العَمَآثم واللَّحَى ثُمَّ قَالَ [اَلشَّعُو لَهُوبَشِّه بن رُمَيّْض العَنْبَرِيّ]

فدا أَوانُ الشَّدِ فَاشْنَدِى زِيَمْ قد لَقَها ٱللَّيْلُ بسَوَاتِ حُطَمْرِ لَعَدا أَوانُ الشَّدِ فَاشْنَدِى وَيَمْ لَدَيْسَ بِرَاعِسَى إِبِلِ وَلا غَنَمْ ولا بسجَدرَارٍ على ذَيهْدِ وَضَمْ

a) E. had originally تَقْقَتْم (d) مَفَارِقَة (d) مَفَارِقة (d) مَفَارِقة (d) مَفَارِقة (d) مَفَارِقة (d) مَقْبُع (e) B. جَبَّع (E) جَبَع (E) جَبْ

٣. الباب

to

ٱسُودَتْ وَجُوفُهُمْ أَكَفُرْتُمْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ اى فَيُقال لهم ومثّلُه وَٱلَّذِينَ ٱتَّحَدُّوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياً عَا نَعْبُدُفُمْ الْأَلْمِيْ أَلْكَالُونَا اللهِ اللهِ وَالْمَلْمُكُةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ هُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فَيَا كَبِدًا مِّن غَيْرِ جُوعٍ وَلا نَهًا وَرا كَبِدًا مِّن وَجْد أَمْ حَكِيمٍ فَلَوْ شَهِدَتْنِي يَـوْمَ دُولابَ أَبْصَرَتْ ضعانَ فَـتَى في الخَـرْبِ غَيْرِ لَمُّيمٍ غَداةَ ظَفَتْ عَلْمَا مُتَكُولُ بَنْ وَآثِلُ (٥ وَجُنا مُـدُورَ افْتَيْلِ نَحْوَ تَمِيمٍ وكانَ بِعَبْدِ القَيْسِ أَوَّلُ حَـدِّنَا (٥ وَآبَ عَـمِيمُ الْأَرْدِ غَـيْتَر تَمِيمٍ وكانَ بِعَبْدِ القَيْسِ أَوَّلُ حَـدِّنَا (٥ وَآبَ عَـمِيمُ الْأَرْدِ غَـيْتَر تَمِيمِ

يَعْمِى الْهَلَّبَ وَأَمْ حَكِيمٍ فَلَىٰ امْرَأَةً مِن الْخَوارِجِ قُتِلَتْ بِين يَدَيْهِ ثُمَّ قال يا غُلامُ اكْتُبْ بِسمِ اللهِ الرحمٰن الرحيم من قَطَرِيّ بن الفُجآءة الى الحَجَّاج بن يُوسُفَ سَلامٌ على مَنِ ٱتَّبَعَ الهُدَى ذَكَرْتَ في كتابك أَتَى كُنْتُ بَدَرِيًّا أَشْتَطْعِمُ الكَسْرةَ وَأَبْدُرُ الى التَّمْوة وبالله لَقَد قُلْتَ زُررًا بَلِ اللهُ بَصَّرَني من

a) This passage is found in d. and E. only. b) E. بدمان . c) d. and E., in the text, على عاد . d) Marg. E. ارِّلُ حدُّنا

الباب ۳. بالبار

أَمارِى إِن يُعْمِرُهُ صَداى بِقَفْرَةٍ مَنَ الأَرْضِ لا مَآهُ لَـدَى ولا خَمْرُهُ تَعَرَّى أَنَّ ما أَبْقَيْتُ لم أَكْ رَبَّهُ (الله وَأَنَّ يَدِي مِمَّا بَخِلْتُ بِهَ مِقْرُ، وَالله الحَرْثُ بِن حَلْرَةً اليَشْكُرِيُ في خُذَا الْمُنَّى

قُلْتُ لِعَمْرِهِ حِينَ أَرْسَلْنُهُ وَقد حَبَا مِن دُونِنا عَالِيْ لا تَصُّسَعِ الشَّوْلَ بِأَعْبارِها انْكَ لا تَدْرِي مَنَ النَّاتِيْ وَأَصْبُبْ لاَّنْمِيانِكِ أَلْبَانَها فَإِنَّ شَرَّ اللَّبَنِ الوَالِيُّ

فإذا بَلَغْتُمْ أَرْضَكِم فَتَحَـدَّثُوا ومنَ لاَحَدِيثِ مَتَالِفٌ وَخُلُودُ(°

وأنسشد

دَّثُنُوا علَيْنا لا أَبَا لأَبِيكُمْ لِأَبِيكُمْ لِأَنْعَالِنَا إِنَّ الثَّنآء غُو الخُلْمُ،

a) Variant مَا أَشَلَكُ لُ لَم يَالُ ضَرَّني لم يَالُ ضَرَّني لم يَالُ ضَرَّني أَن كَاللَّهِ مَا أَشَلَكُ لَم اللَّهُ مَا لَكُ مَا لَكُونِهِ مَا لَكُ مِنْ لَكُ مَا لَكُ مِنْ لِكُونِهِ مِنْ لَكُونِهُ لَكُونِهُ لَكُونِهُ لَكُونِهُ مِنْ لَكُونِهُ لَكُونِهُ لَكُونِهُ لَكُونِهُ لَكُونِهُ لَكُونِ لَكُونِهُ لَكُونِهُ لَكُونِهُ لَكُونِهُ لَكُونُ لِكُونِهُ لَكُونِهُ لَكُونِهُ لَكُونِهُ لَكُونُ لِكُونِهُ لَكُونِهُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لِكُونِهُ لَكُونُ لِكُونِ لَكُونُ لِكُونِهُ لَكُونُ لِكُونُ لِكُونِهُ لِلْكُونِ لِلْكُونِ لِلْكُونِ لِلْكُونِ لِلْكُونِ لِلْكُونِ لِلْكُونِ لِلْكُونِ لِلِكُونِهُ لِلْكُونِ لِكُونِهُ لِلْكُونِ لِلْلِ

كَأَنِي إِنْ دَعَوْتُ بَنِي سُلَيْمٍ دَعَـوْتُ بِدَعُ وَتُ بَدَعُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّ والصَّدَأُ مهموزٌ صَدَأُ الخَديدِ وما أَشْبَهَه قال النابِغُثُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

سَهِكِينَ مِن مَكَا الْحَدِيدِ كَأَنَّهُمْ ﴿ تَحْدِثَ السَّنَوْرِ جِمَّهُ الْبَقَارِ وقال أَدَّمْسَى

نَّمَّ اإِذَا رَكِبُوا الْوَرْجُو فَ قَ الرَّوْجُ مِن فَكَا البَيْضِ خُمَّ وَالصَّدَى مُصْدَرُ الصَّدَى وهو مَد قال نَرَفُة سَتَعَّلَمُ إِن مِنْكَى مُصْدَى مُصْدَى وهو مَد قال نَرَفُة سَتَعَّلَمُ إِن مِنْنَا مَدًى أَيْمًا عَلَى الْإِضَافَةِ فَصَدَى على هٰذَه الرِّوايةِ يَرْتَفَعُ بِالإِبْقِدَةُ وَالصَّدِى الْجَبُرُ وقال الفَصَامِيُ وَقَال الفَصَامِيُ وَقَالُ الفَصَامِي الْعَمْلُونُ وَالْعَلَمُ وَالْعَمْلُونُ وَالْعَلَمْ وَالْعَالُونُ وَالْعَلَمْ وَالْمُ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمُ وَالْعِلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمُ وَالْعِلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعِلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْمُوالِمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعُلِمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُولُولُولُولُولُولُولُولُولِهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ

ضَهُ مَن يَنْبِكُنَ مِن تَوْلِ يُصِبْنَ بِهَ مُواقِعَ المَّا مِن ذِي الغُلَّةِ الصَّادِي وَ

ا تاريل قولم نَانِي يحون على صَرْبَيْنِ ﴿ يحون أَبْعَدَىٰ وَأَحْسَن دَٰلِكَ أَن يقولَ ﴿ أَنْعَانِي وقد رُرِفِيتُ فَحُده اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَعَمْنَهُ وَنَرَحْتِ الْبَعْرُ وَنَرَحْتُ فَحُده اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَاصَ المَا وَعَمْنَهُ وَنَرَحْتِ الْبِعْرُ وَنَرَحْتُها وَمَعَطَ الشَّيْءُ وَمَبَعْتُهُ وبنو تعميم يقولون أَعْبَطُتُه وأَحْرَفَ سوى فده يَسِيرَةً والوَجْهُ فى فَعَلَ أَنْعَلْتُه وَو وَنَرَفُو عَلَيْهِ وَمَبَعْ اللَّهُ فَهٰذَا المابُ المُطَرِدُ ويكون نَانِى فى مَوْنِع نَالَى عتى كما قال الله عرَّ وجلَّ وَإِنْ كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُومُمْ يَخْسِرُونَ اى كالوا لهم او وَزَنُوا لهم ' وَتُولَم وَدُرُوبِ يقول وَ الرَّاعِي ]

نَّأَبُتُ اللَّ أِن يَّنْبُتَ الطِّلُ بَعْدَ ما تَقاصَرَ حَتَّى كَانَ فِي الَّلِّ يَمْصَحُ وَتُولَهُ جَلَّ ثَمْنَاوُهُ حَلَّ اللَّهِ عَلَيْهُ الدِّينُ والقَّبْرِ وما أَشْبَهُ ذَلِك جالًا وَوْحَلَهُ وَبُدِّلَ أَجْارًا وجالَ قَلِيبٍ فالجَالُ الناحِيَةُ يقال لكلِّ ناحِيَةٍ من البِثَّرِ والقَبْرِ وما أَشْبَهُ ذَلِك جالًا وَوَلِهُ وَبُدِّلَهُ وَبُدِّلَ أَنْهُمُ ذَلِك جالًا ووجولًا وتِدل مُهَالِهِلًا

٢ كَأَنَّ رِماحَهِم أَشْنَانُ بِثَرٍ بَعِيدٍ بَـيْنُ جالَيْها جَرُورِ
 ويقال رَجْلُ لَيْسَ له جُولُ اى نَيْسَ له عَقْلُ وَهٰذا الشَّعْرُ نَطِيرُ قَوْلِ حاتِمِ الطَآتِيِّ

a) C. والحاحى b) a., B., C. تقول c; d., E. ودووبي; a., B., d., E. والحاحى

غَــدَتْ وغَــدَا رَبُّ سِــوالْهَ يَلْفُودُهـالَّهَ ۚ وَبــدِّلَ أَنْجِــازًا وَّجِــالَ قَــلِـيـبٍ، قولَهَ إِنْ يُصْبِحْ صَداىَ بِقَفْرَةٍ فالصَّدَى على سِتَّةِ أَوْجُه أَحَدُهَا ما ذَكَوْنا وهو ما يَبَقَى من المَيِّتِ في قَبْرِة والصَّدَى الذَّدُو من البُومِ قَالَ ابنُ مُفَرِّغِ [إِنْجُهُ رَبِيعَةُ وُسُمِّى مُفَرِّغًا لأَنَّه شَرِبَ سِقَةَ بَهْنِ فَقَرَّغَهِما]

وَشَرَيْتُ بُوْدًا لَيْمَنِي مِن بَعْدِ بُرْدٍ كُنْتُ عَامَهُ عَنْدُ عَامَهُ عَنْدًا عَلَا الْمُعَامَةُ اللهُ عَلَا الْمُسَافَةً وَالْمُعَامَةُ

ويقال فلانَّ هِمَةُ البَوْمِ او عَد اى يَمُوتُ فى يَوْمِهِ او فَ عَدد ويقال ذلك للشَّيْتِ إذا أَسَنَّ والمَرِيتِ إذا طَالَتْ عِلَيْهِ والمُحْتَقِر لمُدَّةِ الآجالِ إرواية عصم بن آيُوبَ رحّه برَقْعِ المُحْتَقِر يَرْفَعُه باوْبِيْدَا ويُصْمِرُ الْحَبْرُ فيكون النقديرُ والمُحْتَقِر لمُدَّةِ الآجالِ يقال ذلك له (وراية ابن سواجٍ بالخقص على العَطْف] وفي الحَبَر فيكون النقديرُ والمُحْتَقِر لمُدَّةِ الآجالِ يقال ذلك له (وراية ابن سواجٍ بالخقص على العَطْف] وفي الحَديث أن حسنل أبا حَدَيْقة بن حسل اليَمان قال للسَّيْةِ آخَرَ تَحَلَّف معه فى غَوْرة أُحد النَّبَق بنا المَعْن بنا المَنْ الله على المَعْن الله على المَعْن على المَعْن المَعْن المَعْن بنا المَعْن الله على المَعْن الله على المَعْن الله على المُعْن المَعْن المُعْن المَعْن المَعْن المَعْن المَعْن المَعْن المَعْن المَعْن المُعْن المُ

يا عَمْرُو إِلَّا تَدَعْ شَتْمِي ومَنْقَصَتِي قَعْرِيْكَ حَيْثُ تَقُولُ البِامَةُ ٱشْقُونِ (9 والصَّدَى ما يَرْجِع عليك من الصَّوْت إذا كُنْتَ بَمْتَسَع من الَّرْض او بقُرْبِ جَبَلٍ كما قال اللهِ عليه عليه من الصَّدَى ما يَرْجِع عليه من النَّهُ الجَبَلِ اللهِ عليه عليه عليه عليه المَّدَى ومَعْسُرَيِّ التَّجَبَلِ اللهَ عَلَيْهُا كَمَا تُدْعَى أَبْنَةُ الجَبَلِ اللهَ عَلَيْهِا لَهُ اللهَ عَلَيْهُا كَمَا تُدْعَى الْبَنْةُ الجَبَلِ اللهَ عَلَيْهِا اللهَ عَلَيْهِا فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

الباب ٣٠٠ الباب

لأَنَّ مَعْنَاهُمَا لَحْمَّلُ وكما قال شَرَّابُ أَلْبَانٍ رَّتَمْرٍ رَّأَقِطْ فَأَدْخَلَ التَّمْرُ في المشروب الشَّتِراك الماكولِ والمشروبِ في الخُلُوق ولهذه الآمَةُ تُحْمَلُ على لهذا يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٍ والشُّواظُ اللَّهِبُ لا نُخانَ له والنَّحاسُ الدُّخانُ وهو معطوفٌ على النار وهي مخفوضةٌ بالشُواطُ لِما ذَكَرْتُ لك قال النابغُةُ الجَعْديُ

# تُصِى ؛ كَمِثْلِ سِراجِ الثُّبا لِ لم يَجْعَلِ ٱللَّهُ فيم نُحَاسًا

أَعَاذَلَ إِن يُصْبِحُ صَدَاىَ بِقَقْرَةِ بَعِيدًا نَّأَنِي صَاحِبِي وَقَرِيبِ ى تَعَرَىٰ أَنَّ أَلْفَقُتُ كَانَ نَصِيبٍ ى تَعَرَىٰ أَنَّ مَا أَبْقَيْتُ كَانَ نَصِيبٍ ى وَرَى إِبْلَاقَ مَا أَبْقَيْتُ كَانَ نَصِيبٍ ى وَذِي إِبِلِ يَسْعَى ويَحْسِبُها لَهُ أَخِي نَصَبٍ في رَعْيِها وَذُوبِ

تُوَى أَنَّ كذا وَفَعَ مِقْصُورًا وصُوابُه Δ, Ε. قُرى أَنَّ كذا وَفَعَ مِقْصُورًا وصَوابُه a) α. والجمع تَرَى بيآه ساكنة ' تَرَى بيآه ساكنة '

مَعْنَى مِنْ لَّأَنَّهَا للتَّبْعيض فقد صارت الوار تَعْمَل بلقْطها عَمَلَ البَّآء وتكون في مَعْناها وتَعْمَل عَمَل رُبّ لاجْتماءيما في المُعْمَى \* للاشْتراك في المَخْرَيه ، وقولة رَفَعْتُ لناري من المقلوب اتّما أَرادَ رَفَعْتُ له ناري والكلامُ اذا لم يَدْخُلُه لَبُسُ جازَ القَلْبُ للاخْتصار قال الله عزَّ وجلَّ وَآتَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُذُور مَا انَّ مَقَاتَحُهُ لَتَنْمُو ۚ بِٱلْعُصْبَةَ أُولِي ٱلْقُوَّة والعُصْبَةُ تَنُوم بالمَهَاتبَجِ الى تَسْتَقلُّ بها في ثِقْل ومن كلام العَرَب انَّ فُلانةَ لَتَنْمُوه

ه بها عَجِيزَنُها والمَعْنَى لَتَنْوا بعَجِيزَتها وأَنْشَدَ ابو عُبَيْدةَ للأَخْطَل

أَمَّا لُكَيْبُ بْنُ يَرِّنُوعِ فلَيْسَ لها عِنْدَ التَّفاخُو إيراذً وَّلا صَدَرُ تُحَلَّقُونَ ويَقْصِي السناسُ آمَّوَنُمْ ﴿ وَشُمْ بِغَيْبٍ وَّفِي عَمْياءَ مَا شَعُو وا مثْلُ القَنافذ عَدّاجُونَ قد بَلَغَتْ نَحْدِوانُ او بَلَغَتْ سَوْأَ اتهم عَجَوْ

فجَعَلَ الْفَعْلَ للبَّلْدَنَيْن على السَّعَة ' رُيْرُى أَنّ يُونُسَ بن حَبيب قال الَّبي لِخَسَن الكسآثيّ كَيْفَ ا تُنْشَدُ بَيْتَ الْقَرَرْدَةِ فَأَنْشَدُهِ

غَداةً أَحَلَّتْ لأبْسِ أَسْرَمَ ضَعْنَةً حُصَيْن عَبيطات السَّدآثف والْخَمْرُ فقال الكسآئيُّ لمّا قال غَداةً أَحَلَّتْ لابن أَمْرَمَ نَعْنَةٌ خُعَيْن عَبِيطات السَّدآثف تَمَّ الكلامُ فَحَمَلَ الخَّمْر على المَعْنَى أَرادَ وحَلَّتْ له الْخَمْرُ فقال له يُونُسُ ما أَحْسَنَ ما قُلْتَ ولكن الفَرَرْدُنِي أَنْشَدَديه على القَلْب فنَصَبَ الطَّعْنةَ ورَفَعَ العَبيدات والْحَمّْرَ على ما وَصَفَّنا من القَلْب والذي ذَعَبَ اليه الكسآتُيُّ أَحْسَرُ في هَا مُحْص العَرِبَيّة وانْ كان انْشادُ الفَرَزْدَق جَيدًا وتوله فامّا دَنَا قُلْتُ آدْنُ دُونِك آمْدُ بَعْدَ آمْر وحْسَن ذٰلك لأَنّ قولَه ادْنُ للتَّقْرِيب وفي قوله دُونَك أَمَرَه بالأَّكُل كما قال جَرير العَيّاش بن الرَّبْرقان

آَعَيَّاشُ قَد ذَّاقَ القُيُونُ مَواسمي وَأَوْقَدتُ نارِي فَآدْنُ دُونَكَ فَأَصْطُل [جَمْعُ ميسَم وعو حَديدةٌ يَصْنَعُ بها البَيْطارْ]، وقولَه على ضَوْه نار مَرَّةٌ وَدْخان يكون على وَجْهَيْن أَحَدُها على صَوْء نار وعلى دُخان اى على عاتَيْن الحالتَيْن ارْتَفَعَت النار او خَبَتْ وجآثرٌ أن يَعْطفَ ٢٠ الدُّخانَ على الناروان لم يكن للدُّخان ضيآ؟ \* ولكنْ للاشْتراك(١٥ كما قال الشاعرُ

يا لَيْتَ زَوْجَك قد غَدَا مُتَقَلَّدًا سَيْعًا وَرُمْحَا

a) These words would be better placed after في معناها . b) B. على الاشتراك . b) B.

# ومُدَجَّمِ سَبَقَتْ يَداىَ لَهُ ﴿ تَحْتَ الغُبَارِ بِطَعْنَة خَلْس '

رَقُولَهَ وَاللَّبْكُ لاَ أَنْبَعُ تَرُوالَه يقول ان ٱنْحَلَّ الحَرَامُ فمالَ اللَّبْكُ لم أَمَلْ مَعَه اي أَنا فارسٌ تَبْتُ ﴿ وَقَالَ الفَرَزْدَق ونَوْلَ به ذَبُّ فَأَضافَه

رَّفَعْتُ لنارى مَوْهنًا فأَتَان ي وايّاكَ في زادي لَمْشْتَركَان فبتُ أَفْدُ الزادَ بَيْنِي وبَيْنَهُ على ضَوْء نار مَّرَّة وَدْخَان وَقُلْتُ لَهُ لَمَّا تَكَشَّرُ صَاحِكًا وَقَاتُمْ سَيْفَى مِن يَّمْي بِمُكَّان نَكْن مَّثْلُ مَن يًّا ذيُّبْ يَصْطَحبَان وَأَنْتَ ٱمْرُو يَا نَدُّبُ وَالْغَكْرُ كُنْتُمَا أُخَيِّينٌ كَانَمَا أُرْضَعًا بلبّان ولَوْ غَيْرَنا نَبَّهْتَ تَلْتَمسُ القرَى رَماكَ بسَهْم او شَباة سنّان '

وأَضْلَسَ عَسّال وما كان صاحبًا فلَمَّا دَنَا قُلْتُ آدَّنُ دُونَكَ اتَّني تَعَشَّ فانْ عاعَدْتَني لا تَخُونُني

قُولِه وَأَنْلُسَ عَسَّالَ دَالاَّنْلُسُ الأَغْبَرُ وحَدَّثَنَى مَسْعُولُ بن بشُّر قال أَنْشَدُني صُاعرُ بن عَلي الهاشمتَّى قال سَمَعْتُ عبدَ اللَّه بن طاعر بن الخسين يُنْشدُ في صفَّة الدُّنْب

بَـهـُم بَـني لِحَارِب مُّوْدَارُهُ ۚ أَطْلَسُ دِيْخُفي شَخْدَمُهُ غُمَارُهُ ۚ في شَـدُقــَهُ شَفْرَتُهُ ونَـارُهُ قَولَهُ بُخُفي شَخْصَه غُمارُه يقول هو في لَوْنِ الْغُمارِ فَلَيْسَ يُقَرِينَ فيه ُ وَقُولَهُ عَسَّال فانّما نَسَمَه الى مشْيَته وَ يَقَالُ مَرَّ الذَّنْبُ يَعْسُلُ وَهُو مَشْتَى خَفَيْفُ كَالْهُرُولَة قَالُ الشَّاعُرُ [عُو سَاعَدُنُا] يَصفُ رُمُّنا لَـنْنُ بِهَـز الكَفّ يَعْسلُ مَتْنُهُ فيه كَمَا عَسَلَ الطَّرِيقَ التَّعْلَبُ

وقال لميد

عَسَلانَ الذَّفْبِ أَمْسَى قاربًا بَرْدَ ٱللَّيْلُ عليهَ فنَسَلُّ

قال ابو عُبَيْدَةً نُسَلَ في مَعْنَى عَسَلَ وقال اللَّه عزَّ وجدَّل فَاذَا هُمْ مِنَ ٱلْأُجْدَاثِ الْيَرَبَّهِمْ يَنْسَلُونَ ۖ وخَفَصَ ٢٠ بِهٰذه الوار لأَّتْهَا في مَعْنَى رْبِّ وِاتِّما جاز أَن يُخْفَضَ بها لوْتُوعِها في مَعْنَى رْبَّ لأَنَّها حَرّْفُ خَفْص وعمى أَعْنِي الواو تكون بَدَلًا من البآه في القُسُم لأَنَّ تَخْرَجَها من تُخْرَج البآء من الشَّفَة فاذا تُلْتَ والله لَأَنْعَلَنَّ فَمَعْنَاهُ أَقْسِمُ بِاللَّهِ لَأَفْعَلَمَّ فان حَذَنْتَهَا أَتُلْتَ اللَّهَ لَأَقْعَلَنَّ لأَنَّ الفعْلَ يَقَعْ على السَّم فيَنْصِبُه والمَعْنَى مَعْنَى البَّآد كما قال الله عزَّ وجلَّ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجْلًا لمبقاتمًا وَصَلَ الفعْلُ فعمل والمُعْنَى

والدَّرْعُ لا أَبْغِي بها نَثْرَةُ ( هُ كُلُّ أَمْدِي مُسْتَوْدَعُ مَّا لَهُ وَالدِّرْعُ لا أَمْلَا كَفَا لَهُ والدِّمْنُ لا أَنْبَعْ تَنْزَالُهُ ،

قولة ما لدَد يَعْيِى رَجْلًا ودَدُ في الآصْل هو اللّهُوْ قال رسول الله صلعم لَسْتُ من دَد ولا دَدُ مِتِي وقد يكون في غيرٍ هذا الموّضِع مأخوذًا من العادة وهُده اللّام الخافِصَة تكون مكسورة مع الشاعر ومفتوحة مع المُصْمَر والفَتْحُ أَصْلُهَا ولَكِنْ كُسَوت مع الشاعر حَوْف اللّيس بِلام الخَبْرِ تقول إِنَّ عَذَا لِرَيْد فَيْعُلَم أَنّه شَيْء في ملْكِ ويد فإنْ قلْت إِن هذا لَرَيْدٌ في الوَقْف عَلْم قَبْلَ الادْراج أَنّه ويد فإنْ قلْت إِن هذا لَرَيْدٌ في الوَقْف عَلْم قَبْلَ الادْراج أَنّه ويد ولو فَتَحَت الكسورة له يعلم المُلك من المُعْمَى الآخر في الوَقْف وأمّا المُصْمَرُ فَبَيْنَ (لا فيم لأَنْ عَلامة المخفوص غَيْرُ عَلامة المونوع تقول إنَّ حذا لكَ وإن عُذا لأَنْت وقولَه وقم المُعَلِق المُعَلِق المال عُهْمَا للمال وللبال مَوْمَت تقول إنَّ حذا لكَ وإن عُذا لأَنْت وقوله وقم المَّاعِي وقوله مُصْرِقًا سامِيًا فالسامِي الراغِع راسَم يقال سَمَا الحُول السَّرِي السامِي الواغ راسَم المَعْل الله وللم المَعْم والمَا عَظر المَاكِث المُقَدِّد المُنكس رأسه فاقما أرادَ سامِيًا بنقسم وقوله والمَعْم والمَعْم المَعْم والمَا مَعْم والمَعْم والمَا مَعْم والمَعْم والمَعْم والم المُعْم والمَعْم والمَا المُعْم والمَعْم والمَعْم والمَعْم والم المُعْم والمَعْم والم والمَعْم والمُعْم والم المُعْم والمَعْم والمَعْم والمَعْم والمَعْم والمَعْم والمَعْم والمُعْم والمُعْم والمَعْم والمُعْم والمَعْم والمَعْم والمَعْم والمُعْم والمَعْم والمَعْم والمَعْم والمُعْم والمُعْم والمَعْم والمُعْم والم

كُنْتُ الْمُقَدَّمَ غَيْرَ لابِس جُنَّة بالسَّيْفِ تَتَصْرِبُ مُعْلَمًا أَبْطَالَهَا وعَلَمْتَ أَنَّ النَّقُسَ تَلْقَى حَتَّقَهِا المان خالفُها الفَصِيلُ قَصَى لَهَا : ٥ وعَلَمْتَ أَنَّ النَّقُسَ تَلْقَى حَتَّقَهِا فَا المُصِيلُ قَصَى لَهَا : ٥

ودولَه الزُّمْنَ لا أَمْلاً كَفِي به يُتَأَوَّلُ على وَجْبَيْنِ أَحَدُهُما أَنَّ الرُّمْنَحِ لَا يَمْلاُ كَفِي وَحْدَهُ أَنا أَتَالِلُ بالسَّيْف وبالتُّمْنَح وبالقَوْس وغَيْرِ ذٰلك والقول الآخَرُ أَنَّى لا أَمْلَاً كَفِي به إِنِّما أَخْتَلِسُ به اخْتِلاسًا ٢٠ كما قال الشاعِرُ

a) ه., B., C. وَالْمَلِيكُ b) C. فيبين و) B. and marg. E. المَلِيكُ d., E., in the text, المَلِيكُ

الباب ٣٠ 1.4

ولَيْسَ أَحَدُّ مِن النَّحْويِّين المُقتشين يُجِير مِثْلَ صُدَا في الصّرورة لما ذَكُوْتُ مِن انْفِصالِ الكِناية والبّيتانِ اللَّذان رواهما سيبَويْه

> فُـمُ القَاتِلُونَ الْخَيْمَ والآمرُونَـةَ إذا ما خَشُوا يَوْمًا مِّنَ الأَمْرِ مُعْظَمَا وَأَنْكِشَكُو

ولم يَرْتَفَقُ والنَّاسُ مُحْتَصرُونَهُ جَميعًا وَّأَيْدى الْعَتَفينَ رَوَاهِقُهُ

واتَّما جازَ أَن تُبَيَّنَ لِحْرَكَةَ انا وَقَفْتَ في نون الاثَّنَيْن والجَميع لأَنَّه لا يَلْتَبسُ بالمُصْمَر تقول هما رَجُلانهُ وهم ضاربُونَهُ أَدَا وَقَهْتَ لأَنَّهُ لا يَلْتَبِسُ بِالْمُهُمِ انْ كان لا يَقَعُ هٰذَا المُوْتَعَ ولا يَاجُبوز أن تقولَ صَرَبُنْهُ وأَنْتَ تريد صَرَبُّتُ والهآء لبَيان الخَرك: لأنَّ المفعولَ يَقَعْ في لهذا المَوْضع فيكون لَبْسًا فأمَّا قولُهم ارْمهْ واغْرَه فْتُلْحَقُ الهَاءَ لَبَيان لِخَرَكِ، فانّما جازَ ذٰلك لما حَذَفْتَ من أَصْل الفعْل ولا يكون في غير المحذوف، . وَعُولُهُ فَى رَأْسَ ذَيَّالُمْ يَعْنَى فَرَسًا أُنْشَى او حصانًا والذَّيَّالُ الطَّويلُ اللَّذَب وانّما يُحْمَدُ منه طُولُ شَعَر اللَّذَبَ وقصَرُ العَسيب وأَمَّا الطُّويلُ العَسيب فمنهوه ويقال ذلك النَّوْرِ ايضًا أَعْنى دَيَّالًا قال أَهْرُو القَيْس فجيالَ التُّدوارُ وَٱتَّقَيْنَ بِقَرْضَب تُويلِ القَرَا والرَّوْق أَخْنَسَ نَيَّال

ويقال ايصًا للرَّجُل نَيّالُ اذا كان يَحُرُّ نَيْلَه اخْتيالًا (٥ ويقال له فَصْفاضٌ في ذٰلك المُعْنَى ويْروى عن عُمَر ابي عبد العَرير أنَّه قال الوَّتبه كَيْفَ كانتْ طاعَتي ايَّاك وأَنْتَ تُوَّدَّبِي فقال أَحْسَنَ ضاعة قال فأَضْفي وا الآن كما كُنْتُ أُطِيعُك انْدَاك خُنْد من شاربك حتَّى تَبْدُو شَفَتاك ومن ثُوبك حتَّى تَبْدُو عَقباك وقال رسولُ الله صلَّعم فَضْلُ الازار في الناره وقال آخَرُ

ما لـدَد مَّا لـدَد مَّا لَهُ يَبْكى وفـد أَنْعَمْنُ ما بَالَهُ(b) ما لى أَراهُ مُطْرِقًا ساميًا فا سنَد يُدوع لَ أَخْدُوالَهُ وذاك منه خُلْقُ عادةً عَادَةً أَن يَغْعَلَ الأَمْرُ ٱلَّذِي قَالَهُ كَالِعَبْكِ اذْ دَيَّدَ أَجْمَالَهُ فكخنوا المرء وسرباكه

انَّ ٱبْنَ بَيْضَآء وتَرْكَ النَّدَى ءَآلَـيْـتُ لا أَدْفـمِ، قَمْلا لُمَ

a) All the Mss. have احتيالا b) d. and E., in the text, حَدُّ وَدُهُ

الماب ٣٠ 1.0

الشَّبْعَةُ وتَمْقُفُمه اللَّحْظَةُ وهو في كُلِّ أُمورٍه مُدَبَّرُ وَأَمَّا القولُ الآخَرُ في البَّبْب وهو قَتَلْمنا أَخانا فهَعْناه أنَّه لم ولمَنْ شايعَم من عَشيرتم و آما قولها ومن يَقْنُدل أَخاه فقد أَلامًا تقول أَتَى ما يُلام عليم يقال ألام الرَّجْلُ اذا تَعَرَّضَ الَّن يُلامَ ١٠

داب

ه قال ابو العبّاس انشدني السَّعْديُّ ابو مُحَلّم

أَعْطَى ٱلَّذَى أَعْطَى أَبُوهُ قَبْلَهُ وَتَبَكَّلَتْ أَبْنَالًا مَن يَّتَمَكَّلُ فَ إِنَّا لَا مَن يُتَمَكَّلُ فَ

انَّا سَأَلْنَا قَوْمُنا فَحَيارُهُم مَنْ كَانَ أَفْضَلُهِم أَبُوهُ الأَوُّلُ

وأنشَدَه أَنصًا

1.

وبَيْتُ تُلْحَةً في عبر ومَكُرْمة وبيت فند الى ربق وأجْمال أَّلا ذَتَّى مِن بَني نُبْيانَ يَحْملني ولَـيْسَ يَحْملني الَّا ٱبْني حَمَّال فَقُلْتُ كَلَّكَةُ أُولَى مَنْ عَمَدتُ لَهُ وجَمُّتُ أَمْشَى اليه مَشَّى مُخْتَال مُسْتَيْقِمًا أَنَّ حَبْلِي سَوْفَ يُعْلَقُهُ فَي رَأْسِ فَيَّالَة او رَأْسِ فَيَّالَ اللهِ وَأَسْ فَيَّالُ

لَطُلْحَةُ بْنُي حَمِيبِ حِينَ تُسْعَلُهُ ۖ أَنْدَى وَأَكْرَمُ مِن فَنْد بْن فَطَّال

توله الى رِبْق وَأَجْمال إنّما أَرادَ جَمْعَ جَمَل على القياس كما تقول في جَميع (٩ باب فَعَل جَمَلُ وأَجْمالُ (ط وا رِمَمَنَّهُ وَأَصْمَامٌ وَوَلِدَ أَلَا فَتُى مِن بِنِي فَهِمِانَ يَحْمِلني يَعْنِي فَهْمِانَ بِن بَعْيِض بِن رُمَّت بِن غَطَعَانَ بِن سَعْد بن قَيْس بن عَيْلان بن مُصَر وأنشَد بعضهم ولَيْسَ حاملني الله ابْن حَمّال وهذا لا يَجُوز في الكلام لأنَّه إذا نُونَ الأسْمُ لم يَتَّصلُ به المُعْمَرُ لأَنَّ الْصُمْرَ لا يَقُومُ بنقُسه فاتّما يَقَعُ معاقبًا للتنويس تقول عُذا صاربٌ زيدًا غَدًا وعُذا صاربُك غدًا ولا يَقَعُ التنوينُ هافُنا لأنَّه لو وَقَعَ لَآتُفْصَلَ المُسْمَرُ وعلى هٰذا قولُ الله يَعَ أَنَّا مُنَجُّوكَ رَأَهْلَكَ رقد رَرَى سيبَويْه بَيْمَيْن محمولَيْن على الصَّرورة وكالاهُما مصنوعٌ

a) E. جمع b) This shows that احمال and محمة are the correct readings above, according to el - Mubarrad.

۲.۴ الماب ۲۹

ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدً اى نَشَدِيدً مِن أَجْلِ حٰبِ الْخَيْرِ وَالْخَيْرُ عَائَمَنا المَالُ مِن قولِه تَع إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ وَقولِهِ لَشَدِيدً اى لَبَخِيلً مِن أَجْلِ حُبِّمِ لِلْمَالِ تَعْوِلُ العَرَبُ فَلانَ شَدِيدً وَمُنْشَدَّدُ اَى لَبَخِيلً وَاللّٰهُ أَعْلَمُ إِنَّه لَبَخِيلً مِن أَجْلِ حُبِّمِ لِلْمَالِ تَعْوِلُ العَرَبُ فَلانَ شَدِيدً وَمُنْشَدَّدُ اَى بَخِيلً قَال مُنْوَفَّةُ

أَرْى المَّوْتَ يَعْتَمَامُ الكرامَ وِيَصْفَلْفي عَقِيلَةَ مدل الفاحش المُتَشَدَّد،

ه وقَلَّ ما يَجِهَ عِ الْمَعْدَرُ على فاعل فممَّا جمَّاء على وَزْن فاعل قولُهم عُوقَ عافيَةٌ وفْلَمَ فالجًّا وقُمْ قَآئمًا إي قُمْ قيامًا وكما قال ولا خارجًا من في زُورُ كَلام الى ولا يَخْمُر خُرُوجًا وقد مَضَى تفسيرُ عُذا، وَالْمَقُلُ الذي عَنْدَهُ غُلُولٌ وهو ما يُخْتالَ ويْحَاتِّجُنْ ويْسْتَهْمَلْ مُسْتَعارًا في غَيْرِ المال يقال غَلَّ يَعْلُ كقول الله عزُّ وجلَّ وَمَنْ يَعْلُنْ يَأْت بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقَلِمَة وِيقَال أَغَلَّ فهو مُغلُّ اذا صودفَ يَعْلُ او نُسبَ اليه ومَنْ قَرَأً وَمَا كَانَ لَذَيَّ أَنْ يَغُلُّ فتأويله أَن يَأْخُذَ وِيَسْتَأْثُرَ وِمَنْ قَرَأً يَغُلُّ فتأويله على صَرْبَيْن يكون أن يقال . فَلَكُ فَيهُ وَيَكُونَ وَعُو اللَّذِي نَخْتَارْ أَن يُخَوِّنَ فَانْ قَالْ فَآثَلُّ كَيْفَ يَكُونَ التقدير وقد قال مَا كَانَ لنَبيّ أَنْ يُغَلَّ فيُغَلَّ لغَيْرِه وَأَنْتَ لا تقول ما كال لزيَّد أَن يَقُومَ عَمْرُو فالجَوابُ أَنَّم في انتقدير على مَعْتَى ما يَنْبَغَى لَذَيَّ أَن يُخَوَّنَ كما فال وَمَا كَانَ لنَفْس أَنْ تُنْمُوتَ الَّذِ بانْنِ ٱللَّه ولو قُلْتُ ما كان لزيد أن يَقُومَ عمرُو اليه لَكان جَيّدًا للرّاجع اليه وكان جَيّدًا على تقديرك ما كان زيدٌ نيقومَ عمرُو اليه كما فُلْنَا فِي الآيَةَ وَالْأَصْبُعُ أَفْصَهُم مَا يقال وقد يقال أَصْبَعُ واصْبِعُ وَآصْبُعُ ومَوْضَعُها فَهْمَا موضعُ اليّد يقال وا لفُلان عليك يَذُّ ولفلان عليك اصْبَعٌ وكُنَّ جَيَّدٌ واتَّما يَعْنى عافَنا النَّعْمَةَ ، واما قولُه قَتَلْما أَخانا للوَفَّاء بجارنا فيكون على ضَرَّبْيْن أَحَدُهما أن يكونَ فَخَّمَ نَفْسَه وعَظَّمَها فَذَكَرَها باللَّفْظ الذي يُذْكُر للجميع بِه والعَرَبُ تَفْعَلُ فَذَا وِيُعَدُّ دَبُّرًا ولا يَنْبَغِي على حُكْم الاسَّلام أن يكونَ فَذَا مُسْتَعْمَلًا الَّا عن اللَّه عزَّ وجلَّ لأَنَّه دَو الكِبْرِيآءُ كما قال الله تُبْرَكَ وتَعلَى إنَّا أَنْزِلْمَاهُ في لَيْلَةَ ٱلْقَدْر وانَّا أَوْحَيْنَا الْبيِّك وكلُّ صفات الله أَعْلَى الصَّفات وَأَجَلُها فما اسْتُعْمِلَ في المخلوقين على تلك الزَّلْفاف وانْ خالَفَتْ في المحكم فحَسَقُ ٢٠ جَمِيلٌ كَقُولِكَ فَالاً عَالِمٌ وفالان قادِرُ وفلان رَحِيمٌ وفالان وُدُودٌ إلَّا ما وَمَقْمَا قَبْلُ من ذِكْرِ التَّكَبُّرِ فالدَّك اذا قُلْتَ فالنَّ جَبّارًا و مُتَكَبّرُ كان عليه عَيْبًا ونَقْصًا وذلك لمخالفة هاتَيْن الصّفَتَيْن الحَقّ وبعدها من الصُّواب النَّذيها للمُبْدِئ المعيد الخالق البارئ ولا يَليقْ ذلك بمَنْ تَكْسُرُه الجَوْءَةُ وتُطْعَيه(a

a) B. مرتطیعه C. هرتطفیه

رَذَكُرُ ابو عُبَيْدَةً أَنْ رَجْلًا مِن السَّواقِطِ مِن بنى ابى بَكْرِ بن كِلَابٍ قَدِمَ اليَمامَةُ ومَعُه أَخْ لَه فَكَتَبُ له (هُ عُمِيْوُ بِن سُلْمِيِّ أَنْهَ له جَارُ وَكَان أَخُو عَذَا الكِلابِيِّ جَمِيلًا فَقَال له قَرِيْنُ احْو عُمَيْرٍ لا تَرِدَنَّ أَبِياتَهَا بِأَخِيكُ عُذَا فَرَاهُ بَعْدُ بِين أَبْياتِهِم فَقَتَلَه قال ابو عُبَيْدةً وأَمّا اللَّوْلَى فَذُيْرَ أَنَّ قَرِينًا اخَا عُمَيْرٍ كَان يَتَحَدَّثُ لِلهِ اللّهِ عَنْدَ عليه وَوْجُها فَخَافَه قَرِينَ عليها فَقَتَلَه وكان عُمَيْرُ عَاتَبًا فَآتَى الكِلابِي قَيْرُ عليه وَرْجُها فَخَافَه قَرِينَ عليها فَقَتَلَه وكان عُمَيْرُ عَاتِبًا فَآتَى الكِلابِي قَيْرُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّه اللّه الله والمُعَلِّلُونَ وَوَرِينٍ فَاسْتَجَارَ بِهِ وقال إقال ابو الخَسَى الأَخْفَشُ قال ابو العَبَاس قَرِينَ وَوَجَدْتُه بَخَطِّ دَمَانِ عَلَيْها فَرَيْنَ وَوَجَدْتُه بَخَطِّ

وإذا أَسْتَجَرْتَ مَنَ البَمامَةِ فَاسْتَجِرْ رَبِّدَ بْنَ يَرْبُوعٍ وَءَآلَ مُحَبِمِعٍ (d وَأَتَّ مُحَبِمِعِ ( وَأَتَيْنُ سُلْمِيْنَا فَعُلْتُ بِقَبْرِةٍ وَأَخْدُو النَّمانَةِ عَالَيْهُ بِالأَمْنَعِ أَقْرِيدُنُ إِنَّكَ لَوْ رَأَيْتَ فَوارِسِي بِعَمايَتَيْنِ الى جَوانِيبِ صَلْفَعِ حَدَّثْتَ نَفْسَكَ بِالوَفَاءُ ولم تَكُنْ لِلْعَدْرِ خَاتِمَنَةً مُعْلِلًا الإصْمَعِ

فَلَجَاً قَرِدِنَ لَلَ قَتَادَةً بِن مُسْلَمَةً بِن عُبِيْدِ بِن يُرْبُوعِ بِن ثُمْلَمِةً بِن الكُّولِ بِن حَنِيفَةَ فِكَمَل قَتَادَةُ الى الكَلابِيِّ دِيَاتٍ مُصَاعَفَةٌ وَفَعَلَتْ وُجُوهُ بِنِي حَنِيفَةً مِثْلَ ذِلْكَ فَأَبَى الكِلابِيُّ أَن يَقْبَلُ فَلَمَا قَدِمَ عَمَيْرُ وَقَد قَالَتْ لَهُ أُمُّهُ وَهِي أُمُ قَرِينِ لَا تَقْتُلْ أَخَاكَ وَسُقْ لَى الكِلابِيِّ جَمِيعَ مالِمِ فَأَبِّى الكِلابِيُّ أَن يَقْبَلُ وَقِد لَاجَا قَدِمِ اللهِ فَالِمِي بِن عبدِ الله علم يَمْمَعُ عُمَيْرًا منه فَدَّخَذَه عَمِيْرٌ فَمَضَى بِه حتَّى قَطَعَ الوادِي لَكِلابِي أَمَّا لَا فَاللهِ السَّمِينِ بِن عبدِ الله علم يَمْمَعُ عُمَيْرًا منه فَدَّخَذَه عَمْيْرٌ فَمَضَى بِه حتَّى قَطَعَ الوادِي وَالْمَعَلَمُ اللهِ فَتَعَلَمُ الكِلابِي أَمَّا لِلْكِلابِي أَمَّا الْأَنْ أَبَيْتُ الْاللهِ عَلَى اللهِ فَأَمْ الوَادِي وَارْتَحِلًا عِن خُوارِى فلا خَمْرَ للكَ فيه فَقَتَلَهُ الكِلابِي فَقِي ذَلِكَ يَقُولُ عَمْيُرُ

قَتَلْمَا أَحْمَانَا لِلْوَفَآهَ بِجَارِنا ﴿ وَكَانَ أَبُونَا قَدَ لَيَجِيرُ مَقَابُرُهُ ۗ رقاعتْ أَمُ عُمَيْر

تُنفُدُ مَعَانِراً لَّا عُدْرَ فِيهِا وَمِن يَّقْمُلْ آخِماهُ فقد أَلاَمُ "

٣٠ قولة ولم تُكُنْ للغَدْرِ حَآثِمنة ولم يَقُلْ حَآثِمًا فاقما وَتَعَى عُذا في مُوْمِعِ الصَّدَرِ والتقديمُ ولم تكُنْ ذا خِيانةٍ وقولة للغَدْرِ والتقديمُ ولم تكُنْ ذا خِيانةٍ وقولة للغَدْرِ اللهِ عزَّ وجلَّ وَاللهِ عَزَّ وجلَّ وَاللهِ عَزَّ وجلَّ وَاللهِ عَزَّ وجلًا وَاللهِ عَزَّ وجلًا وَاللهِ عَزَّ وجلًا وَاللهِ عَنْ وَلَا اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَلَا اللّهُ عَنْ وَلَا اللهِ عَنْ وَلَا اللّهُ عَنْ وَلَا اللّهُ عَنْ وَلِي اللّهُ عَنْ وَلَا اللّهُ عَنْ وَلَا اللّهُ عَنْ وَلَا اللّهُ عَنْ وَلِي اللّهُ عَنْ وَلِي اللّهُ عَنْ وَلَا اللّهُ عَنْ وَلِي اللّهُ عَنْ وَلِي اللّهُ عَنْ وَلَا اللّهُ عَنْ وَلّهُ عَنْ وَلِي اللّهُ عَنْ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَلِي اللّهُ عَنْ وَلِي اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَلَا لِلللّهُ عَنْ إِلّهُ عَنْ وَلَا لِلللّهُ عَنْ عَلَيْكُوا لِللللهُ عَنْ وَلّهُ عَنْ وَلِي اللّهُ عَنْ وَلِي اللّهُ عَنْ إِلّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ إِلَيْكُولُولُولُولُولُ وَاللّهُ عَنْ إِلَّا عَلَّهُ عِنْ إِلّهُ عِنْ إِلَّهُ عِنْ إِلّهُ عَنْ إِلَّهُ عِنْ إِلَّهُ عِنْ إِلّهُ عِنْ إِلّهُ عِنْ إِلّهُ عِنْ إِلّهُ عِنْ إِلَّهُ عِنْ إِلّهُ عِنْ إِلّهُ عِنْ إِلّهُ عِنْ إِلَّهُ عِنْ إِلَّهُ عِنْ إِلّهُ عِنْ إِلَّهُ عِنْ إِلَّهُ عِنْ إِلَّهُ عِنْ إِلَّهُ عِنْ إِلّهُ عِنْ إِلَّهُ عِنْ إِلّهُ عِنْ إِلَّا عِنْ إِلَّهُ عِنْ إِنْ عَنْ إِلَّهُ عِنْ إِلَّهُ عِنْ إِلّهُ عِنْ إِلَّهُ عِنْ إِلَّا عِنْ إِلَّهُ عِنْ إِلَّهُ عِنْ إِلَّهُ عِنْ إِلَّا عِنْ إِلَّا عِنْ إِلَّا عِنْ إِلْمُ عِنْ إِلَّا عِنْ إ

a) a., B. اليد b) Marg. E. معد with مجنَّع with the Mss. have الميد

تَكْفِيهِ فِلْذَةُ كَمِدِ إِنْ آَلَةً بِهِا مِنَ الشِّوآهِ وَيَكْفِي شُرِّهُ الغُمُرُ (٥ ٥

قَالَ عبدُ اللَّكِ بن عُمَيْرٍ اسْتَعْمَلَ عُمْمَةً بن ابى سُقْيَنَ رَجُلًا من آلِهِ على الطَّآثِفِ فظَلَمَ رَجُلًا من أَرْدِ شَنُوءَةَ فَأَتَى الَّارْدَى عُثْبَةً فَمَثَلَ بين يَكَيْه فقال

أَمَّوْتَ مَنْ كَانَ مَطْلُومًا لَّيَمَانِيَكُم ﴿ فَقَدَ أَنَّنَا لَمْ غَرِيْبُ الدَّارِ مَطْلُومُ

ه ثمَّ ذَكَرَ طُلامتَه فقال له عُتْبَة إِنِي أَراك أَعْوابِيًّا جافِيًا والله ما أَحْسبُك تَدْرِى كَمْ نُصَلِّى في كُلِّ يَوْمٍ ولَيْلله فقال أَرَّيْتَ إِنْ آَنْبَأَتُك ذَلك أَتَجْعَلْ لى عليك مَسْمَلة قال نعم فقال الأَعْرابيُّ

إِنَّ الصَّلاةَ أَرْبِعُ وَأَرْبَعُ فَتُمَّ قَلاتٌ بَعْدَهُنَّ أَرْبَعُ فَمَّ صَلافًا الفَحْرِ لا تُصَبَّعُ

فقال صَدَقْتُ فاسْمَلْ فقال كُمْ فَقار طَهْرِك فقال لا أَدْرِى فقال أَقْنَحُكُمْ بين الناسِ وَأَنْتَ تَجْهَلُ فَذَا
من فَقْسِك قال رُدُوا عليه غُنَيْمَتُه ' قوله فَقارُ انّما حو جَمْعُ فَقَارَة ويقال فَقْرَة فَمَنْ قال في الواحد فقْرة قال من فقسك قال رُدُوا عليه غُنيْمَتُه ' قوله فقارُ انّما حو جَمْعُ فقارَة قال للجَمِمِع فَقارُ نقولك دَجاجَة ودَجاجً ودَجاجً ودَجاجً ودَجامَع وَقَل للجَمِمِع فَقارُ نقولك دَجاجَة ودَجاجً ودَجاعً وحَمامَ حَلَى المواحدة فقال للجَمِمِع فقال الأعْرابي الكاذب ورَحمامَ حَلَى المواجدة وتَبَسَّمَ حَدًا جَراء من عَجِبَلَ هَ قال الموالعبال قرَأْتُ على عبد الله والله مُعَرَمِ لَن في المَّدَّقِي الكَافِ السَّمِ فَل المَّوْرِيّ عن ابى عُمَيْدة مَعْمَر بن المُثَمَّى التَّيْمِي قال كانتِ السَّواقط قرد اليمامة في المُّن التَّيْمِ في قال كانتِ السَّواقط قرد اليمامة في المُن المُن المُن الله والمُن المُن الم

ا زَعَمَ ابْسُنُ سُلْمِيِّ مُّرَارُةُ أَنَّهُ مَوْقَى السَّواقِطِ دُونَ قَالِ الْمُنْدِرِ مَعَنَعَ الْمُهامَةَ حُرُّنَهَا وسُهُولَهَا مِن كُلِّ دَى تاج كَرِيم المُفْخُر

a) C. ويُرْوِى شربه b) d., E. المتزمّل.

كان قال الله حدَّ ثَمْنَاوُه لِيَبْلُونُه َ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۞ قَالَ وحَدَّثَنَى ابو عُثْمَنَ المَازِنُّ قال رَأَيْمُنَ ابا فِرْعَوْنَ الْعَدَرِقَ ومعَه ابْنَتَاهُ وعَو في سِكَّةِ العَشَارِينِ بالبَصْرةِ يقول

بُنَدَيَّةً صَابِرًا أَبَانُهَا الْمَابِعَيْنِ مَن يُّرَاكُهَا اللهُ وَيَّ سَيِّدِي مَوْلانُهَا وَلَوْ يَشَآء عنهُ مَ أَغْنَاكُهَا اللهُ وَيَ سَيِّدِي مَوْلانُهَا وَلَوْ يَشَآء عنهُ مَ أَغْنَاكُهَا اللهُ

وكان ابو فِرْعَوْنَ وعو من بنى عَدِي الرِبابِ بن عَبْدِ مَناةً بن أَدْ وقال اليَرِيديُ عو مَوْلاعم وكان فصيبحًا وَقَدِمَ قَدْمٌ من الأَعْراب البَصْرة من أَعْله فقيمل له تَعَرَّضْ لمَعْرُوفِهم فقال

وَنَسْنُ بِسَائِيلِ الأَعْرَابِ شَيْنًا حَمِدتُ اللَّهَ إِذْ لَم يَأْكُلُونِي ۗ

وروق الأَسَدَى أَنَه افْتَقَرَ رُجُلُ مِن الصَّيارِفَة بِالْحَاجِ الفاسِ في أَخْدِ آمُوالِهِم التي كانتُ لَدَيْه وَتَعَدَّرِ أَمُّوالِهِم التي كانتُ لَد عَمْدَ الفاسِ فَسَأَلَ جَمَاءَةً مِن الجِيرانِ أَن يَسيرُوا (الله مَعَم الى رَجُلِ مِن فُرَنْشِ دان المُوسِرًا مِن أَوْلان أَحْدوادِهِم لِيَسُدُّ مِن خَلَّةِم فِسارُوا (الله لله فَجَلَسُوا في الصَّحْن فَخَرَجَ اليهم يَخْطِرُ بعَضِيبٍ في هَدِهِ حَتَّى ثَنَى (٥ وِسَادةً فَجَلَسُ عَلَيها فَذَكروا حاجَتَهم وَخَلَّة ماحِبهم مَع تَديم نِعْمَتِه وَتُوبِهِبُ جُوارِهِ فَخَطَرُ بالقَصِيبِ ثَمَّ قال مُنْفَيَّلًا [الشِّعْرُ لفَصَيْبٍ وقيل لكُفْتَرٍ والأَوْلُ أَثْبَتُ]

إذا المال لم يُوجِبُ عليك عَطَاءَةً صَنيعَةً تَقْوَى او صَديقٌ تُوامِقَةً بُونِ المالُ الدَّوَامِقَةُ تُومُ

وَا فَهَ أَقْبَلَ عَلَى القَوْمِ فَقَالَ آيًا وَاللّٰهِ مَا نَجْهُمْ عَن لَخَقَ وَلا تَتَكَفَّوْنَ فَى الباشِل وَإِنَّ لِمَا كَفُومًا تَشْغَلُ فَصْدَلَ أَمْوَالِهُ وَلَا لَكُمْ وَا رَحِمَهُم اللّٰهُ قَالَ فَابَّتَدَرَ القَوْمِ الأَبُوالِ وَلَهُ وَلَا اللّٰهِ قَالَ فَابَدُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ قَالَ فَابَدُ وَلَهُ وَلَا يَعْمُوا رَحِمَهُم اللّٰهُ قَالَ فَابَدُ اللَّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

a a., B, C. ايصيروا b) a., B, C. فصاروا c) d. and E., in the text, آنداول .

أَمُوالُ مُتَقَوِّقَةٌ وَعُو رَجُلٌ غَرِيبٌ بِينْهِم اِنَّمَا هُو أَحَدُ بِنِي سُلَيْم بِن مَنْصُور ثمَّ احدُ بني بَيْرٍ فأَذنَ له رسولُ الله صَلَعَم فَقَالَ لِيُرسُولَ اللهِ اتِّي أَخْتَالُجُ أَن أَقُولَ قَالَ فَقُلْ قَالَ ابْوِ الْعَبَّاسِ وَهَذَا كَالْم حَسَنَّ وَمَعْنَى حَسَنَّ يقول أَثنول على جَهَة الاحْتنيال غَيْرَ لَكَقّ فأَذنَ له رسولُ الله صَلَعَم لأَنَّهُ من باب لخيلة ولَيْسَ هو من باب الفَساد وأَكْثَرُ ما يقال في هَذا المُعْنَى تَقَوَّلَ كما قال الله عزَّ وجلَّ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ فصارَ الى مَكَّةُ فقالتْ ه قُرَيْشٌ هٰذَا لَعْيْرُ اللَّه عنْدَ الْخَبَرُ قال فقُولُوا فقالوا بَلَغَنا أَنَّ القاضَّعَ قد خَرَجَ الى أَهْل خَيْبَرَ فقال اللَّمَجَّاجُ نَعَمْ فَقَتَلُوا أَصْحَابَه قَمْلًا لم يُسْمَعْ عَثْله وأَخَذُوه أَسيرًا وقالوا نَرَى أَن نُكارِمَ به قُرَيْشًا فَنَكْفَعَه اليهم فلا تَوَالْ لِنَا هُذَهُ اليَهُ في رِقابِهِم واتَّمَا بِانَرْتُ جَمْع مالى لَعَلَّى أُصِيبُ به مِن فَلّ مُحَمَّد وأَصْحابه قَبْلَ أَن يَسْمِقَني اليه التَّجِارُ ويَتَّصلَ بهم للَّديثُ قال فاجْتَهَدوا في أَن جَمُّعُوا الَّي مالي أَسْرَعَ جَمْع وسُرُوا أَكْثَرَ الشُّرور وقالوا بلا رَغْم وأَتانى العَبّالُس وهو كالمَرْأَة الواله فقال وَجْحَك يا خَبّالِم ما تقول قال فقلْتُ أَكاتم أَنَّت ا على خُبرى فقال أى والله قال فقلتُ فالنبثُ على شَيئًا حتى يَخفُّ مَوْضعى قال فسرتُ (٩ البه فقلتُ لْكُبَرُ واللُّه على خلاف ما قُلْتُ لهم خَلَّفْتُ رسولَ الله صَلَعم وقد فَتَحَ خَيْبَرَ وخَلَّفْتُه والله مُعْرسًا بابنَّة مَلكهم وما جِئْنُك الله مُسْلمًا فَاتُو الْخَبَرَ ثلثًا حتَّى أُمْجِرَ القَوْمَ ثَمَّ أَشْعُهُ فاتَّه والله لخَقُّ فقال العَبَّاس وَجْحَكَ أَحَقُّ ما تقول ثُلْتُ اي واللَّه قال فلمَّا كان بُّعْدَ ثلثة تَنَخَلَّقَ العَّبَّاسُ وَأَخَذَ عَصاه وخَرَجَ يَطُوفُ وَالْمَيْتِ قَالَ فَقَالَتْ قُرِيْشٌ يَأَا الْفَصْلَ فَذَا وَاللَّهِ التَّجَلُّدُ لَحَرِّ الْصِيبَةِ فقال كَلَّا ومَنْ حَلَقْتُم بِهِ لَقَد فَتَحَها ه أرسولُ الله صلَّعم وَّأَعْرَسَ بابْنَة مَلكهم فقالوا مَنْ أَتاك بهذا للَّذيت فقال الذي أَتاكم بخلافه ولفد جآءفا مُسْامًا ثُمَّ أَنَت الأَخْبارُ سَ اللَّهُ المَّواحي بذلك فقالوا أَفْلَتُنا الخبيث أَوْلَى له واصل الفكل مأخوذ سن فَلَلْتُ لِلْدَيدةَ إذا كَسَرْتَ حَدَّمًا والنَّقُو البالي الجيود ويقال ناقةً نصو اذا جَهَدَها السَّيْر وجَمْعُه أَنْصَا وفْلانَّ نَصْوُ مِن الْمَرَص؛ وَقوله لا يَسْتَقْرُضُ مِن عَوْرِ فالعَوْزُ تَعَكَّرُ الطلوب يقال أَعْوَرَ فُلان فهو مُعُوزُ اذا لم يَحِدْ والْعَاوِزُ في غير طَدَا المَوْمَع الثنيابُ التي تُلْبَقَدُل ليُصلنَ بها غَيْرُها، وَقُولِه ولكن ليَبْلُو التَّخْبارَ (٥ ٢. يقال الله يَهْلُوهم ويَبْتَلبهم ويَخْتَبرُهم في مَعْتَى وتأويله يَتْتَحَنَّهم وهو العالم عزَّ وجلَّ بما يكون كعلم، بما

a, a., B., C. عمرت b) E. adds گذ. o' So all the Mss.

صاحبًا وذَرِ (٩ الناسَ جانبًا ، وقالَ سَعيدُ بن الْسَيَّبِ كُنْتُ بين القَبْرِ والمِنْبَرِ مُفَكِّرًا فسَمِعْتُ قاثِلًا يقول ولم أَرْ اللَّهُمِّ إِنَّى أَسْمُلُك عَمَلًا بأرًا ورِزْقًا دأرًا وعَيْشًا قارًا قال سَعِيثُ فللوَمْتَهُمَّ فلم أَر الآ خَيْرًا، وقال الأَسْمَعَى كان من دُعَاء أَبِي الْجِيبِ اللَّهُمِّ اجْعَلْ خَيْرَ عَمَلِي ما قارَبَ أَجَلى ؛ قال وكان يقول في دُعَآهُ اللُّهُمَّ لا تَكُلُّمُا الى أَنْفُسمَا فَنَعْجِرَ ولا الى الناس فَنَصِيعَ۞ قَالَ وحَدَّثَنَى ابو عُثْمُنَ المانِيُّ قال حَدَّثَنَى ه ابو زَيْد قال وَقَفَ علينا أَعْرابيُّ في حَلْقَة يُونُسَ النَّدُّويِّ فقال لِخَمْدُ للَّه كما هو أَهْلُم وأَعُوذُ باللَّم أن أَذْكُرَ بِهِ وَأَنْسَاهُ خَرَجْنا مِن الْدِينةِ مدينة رسولِ الله صلَّعم ثلثين رَجْلًا ممَّنْ أَخْرَجَتْه لخاجة رحمل على المكرود لا يُترضون مَريضَهم ولا يَدْفنون مَيّتَهم ولا يَدّنقلون من مَنْول الى منزل وأنْ كَرفُوهُ والله ما قُوْمُ لَقد جُعْنُ حتَّى أَنْفُ النَّوَى المُحْرَقَ ولقد مَشَيْتُ حتَّى انْتَعَلْتُ الدَّمَ وحتَّى خَرَج من قَدَمَيَّ بَخَسُ وَخَوْمٌ كَثِيرٌ أَفَالَ رَجُلُ يَرْحُمُ ابْنُ سَمِيلِ وَفَلَّ شَرِينِ ونِصْوَ سَفَرٍ فَانَّه لا قَلِيلَ من الأَّجْرِ ولا غنى عن وا تُواب الله عزَّ وجلَّ ولا عَمَلَ بَعْدَ المَّوْت وهو الذي يقول جلَّ ثَمَاوًا مَنْ ذَا ٱلَّذِي يفوض ٱللَّهَ قَرْمُنا حَسَنَ مَلَّى وَفَّي ماجِدٌ وَاجِدٌ (b جَوَادٌ لا يَسْتَقْرِض من عَوْزِ ولكنَّه يَبْلُو الأَخْمِارَ قال فبَلَغَبي أنّه لم يَبْرَجْ حتَّى أَخَذَ ستّين دينرًا ، قولَه بَخَتْ يُربِد اللَّحْمَ الذي يَرْكُبُ القَدَمَ هٰذا قولُ الأَصْمَعيّ وقال غَيْرُه هو لِحُمَّ يَخْلُطُه بَياضٌ مِن فَسادِ يَحْلُّ فيه ويقال بَخَصْتُ عَيْفَه بالصاد ولا يَجْوز إلَّا فَلَك ويقال بَخَسْتُه حَقَّه بالسِّينِ اذا ثُلَمْتُه ونَقَصْتُه كما قال اللهُ عزَّ وجلَّ وَلا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآهُ هُمْ وفي الْقل تُحْسبُها وا حَمْقاء وهي باخس وبَدْلُ على أنَّه اللَّحْمُ الذي خالطة الفَسادُ قول الراجز [فال ابو الخَسَن عَليَّ بن سُلَيْمُونَ الأَّخْفَشُ الراجرُ هو ابو شُرَاءَةً]

#### يا قَدَمَيَّ لا أَرَى لِي مَخْلَصَا (٥ من مَّا أَراهُ أَوْ تَعُودَا بَخْصًا

وقوله فَلَّ فالقَلُ فَ أَكْثَرِ كلامِهِم النَّهُوْمِ الذَاعِبُ وَفَ خَبَرِ كَعْبِ بَنَ مَعْدانَ الأَشْعَرِيِّ [الأَشْقُوق بالقاف لا 
غُيْمُ إِنَّا آثَوْنا لِخَدَّ على الفَلْ يَعْنِي مُجَاعَدَتَهِم عَبْدُ زَبِّهِ الصَّغِيرَ لأَنَّه كان مُقْمِلًا على حَرْبِهِم وتَرْكَبِم تَتَرِيَّا
٤. لَانَّه كَانَ مُنْهَوِمًا وَ وَ حَدِيثِ لِخَجَاجٍ بِن عِلاطٍ السَّلَمِيِّ وكان قد أَسْلَمَ ولم تَعْلَمْ فُرْيُشُ بِاسْلامِهِ فاسْتَأَذَنَ رسولَ الله من مالٍ وكانتُ لَه عُنيرَ أَلَى يَعِيمِ الى مَكَّةَ فيَأْخُذَ ما كان له بن مالٍ وكانتُ لَه غُنكُ

a, a., B., C. وأجد b) E. وأحد , but originally ما ارى c) a., B., C. ما ارى

فَنْنَ لَهُ فَلَمَّا ذَخَلَ عليه قال له عبدُ الملك فيمر السُّرَى يأبًا هاشم قال أَمْو جَليلًا لم آمن أن أُرِّحَمَّه فَهُ مُكْتُ على حادثة فلا أَكُونَ قَصَيْتُ حَقٍّ بَيْعَتك قال رما هو قال أَتَعْلَمُ أَنَّه ما كان بين حُبِّين من العَداوة والبَغْضاء ما كان بين آل الزُّبيْر وآل ابي سُفْيَن قال لا قال فانَّ تَوْدِيجِي الى آل الرُّبيْر حَلَّلَ ما كان لهم في قَلْبِي فما أَعْلُ بَيْتِ أَحَبُّ الَّي منهم قال فإنّ ذلك لَيكون قال فكَيْفَ أَذِنْتَ للحَجّاج أن يَشَرَوّج ه في بني هاشم وآنَّتَ تَعْلَمُ ما يقولون ويقال فيهم والحَجّالج من سُلْطانك بحَيْثُ عَلَمْتَ قال فاجَزّاه (a خَيْرًا وكَتْبَ الى لَنْجّاج بِعَرْمَة أَن يُطَلّقُها فطَلّقها فعَدَا الناسُ عليه يُعَرُّونَه عنها فكان فيمَنْ آتاه عَمْرُو بن عُتْبَةَ بن الى سُفَيْنَ فَأَرْقَعَ لَخَجّالِ جَلْمَ فَعَالَ كان الأَمْرُ لَآلِتُه فَعَجَزَ عَمْد حتّى انْتْزَعَ منه فقال له عَمْرُو ابِين عُنْبَةَ لا تَقُلْ ذا أَيْهَا الأَميرُ فان فُخلد قديًا سَبَقَ اليه وحَديثًا لم يُغْلَبْ عليه ولو طَلَبَ الأَمْرَ لَطَلَبَه جَدّ وجدّ ولٰكنَّه عَلَم علمًا فسَلَّمَ العلْم الى أَصْله فقال الدَّجّائِ يا آلَ الى سُفْيٰنَ أَنَّام تُحبُّون أن تَحْلُمُوا . ولا يكون للحلُّم الَّا عن غَصَب فنَحْنُ نُغْصَبُكم في العاجل ابْتغاَّء مُرْضاتكم في الآجل ثمَّ قال للحَجَّاجُ والله لَأَنْرَوْجَنَّ مَنْ هو أَمَسُ به رحمًا ثمَّ لا يُكمُه فيه شَيْ فَنرَوْجَ أُمَّ الْخِلَس b بنت عبد الله بن خلد ابِي أَسيد (٤٠ امَا قُولُه أَلْقَيَ في رُوعِهِ فان العَرَبَ تقول أَنْقَى في رُوعِي وفي قَلْبِي وفي جَخيفي وفي تَامُوري كذا وكذا ومُعْمَاه واحدُ اللَّ أَنَّ لهذه النَّشيآء مواضع مُخْتَصَّةُ وفي الدِّديث عن الذي صلَّعم انَّ رُوحَ القُدْس نَفَتَ في رُوعي فالرُّوعُ ولِجَحْمِفُ غَيْرُ الْخَمَّلفْيْن والْعَرِكُ تقول أَذْهَبَ اللهُ فَلْبَه ولا عَلْبَ له ولا تقول : لا رُوعَ له فكأنّ الرُّوعَ هو مُتَّصلُّ بالقَلْب وعنه يكون الفَّهْ، خاصَّةً ويقال رَأَيْتُ قلبَ الطّقو ولا يقال رأيتُ رُوعَ الطَّنْثُو والشَّامُورُ عنْدٌ العَرَب بَقيَّةُ النَّفْس عنْدَ انَّوْت وبَعْضُهِم يَفْصِبُ عند فيَنجُعِلَه دَمَ القَلْب خاصَّةً الذي يَبْقَى للانْسان ما بَقيَ يقال صَنْعُهُ في تَامُورُك وفي قَلْبك وفي رُوعك وفي جَخيفك والذَّمَآء ممدودٌ مثل التامور سَوآة تقول العَرَابُ لَيْسَ في لخيتوان أَنْوَلْ ذَماء من الصَّبّ وذلك أنَّه يْدْبَرْم ثمّ يْطْرَح في الغار بَعْدَ أَن نُنَّ أَنَّه قد بَرَدَ فرْبًا سَعَى من الناراء وَال رَجْلُ الابْرَهيمَ بن أَدْهَمَ عظَّني فقال اتَّخذ اللَّم

أَنْظُرُ مَا قَالَ قَبْلَ هَذَا في .c; Marg. E في المُحَلَّمِ . The vowels are in E . b) B في أَنْظُرُ ما قال قَبْل هَذَا هو الصَّحِيمُ ان شَآءَ قِحَّدَة نَـيْلَى التَّخْمَلِيَّةِ أَنَّ أُمَّ لِخُلَاسِ هي بنتُ سَعِيدِ بن العاصى وما قال هُمَا هو الصَّحِيمُ ان شآء الـــّــة تـعُــــي،

أَبْ و أُحَيْحَةَ مَن يَّعْتَمَّ عِمَّتُهُ فَيُصْرَبُ وانْ كانَ ذا مالِ وَذا عَدْدِ وَمَرْغُمُ الزُّبُيْرِيْون أَن عَذا البَيْتَ بانِلَّ موضوعٌ وَتُولِه فإن تَقْتَلِتْها يقولُ تَتَخُذُها فُجَآءَةً ومن ذلك قولُ السَّاءِ م

مَن يَّالُّهُ اللَّيَّامَ بَعْد دَعْمَيْرَة الفُوسِي مَاتَا سَبَقَتْ مَنْيَّلُهُ النَّشِيد بَ وِمِانَ مِيتَلَهُ ٱلْتَلادًا

[مُبَيْرَةُ بالصاد مُهْمَلةً في الرواية المشهورة وبالصاد مُعْجَمةً روايةً واردة عاصم على الشَّرْط وكَسَّرِ النَّون الأَيْقِقَ السَّائِفَيْن وروايةُ السائِفَيْن وروايةُ ابن سراج برَفْع بِنَّسَ على الاسْتَهْهَام] وفي الخَدِيث أَنْ رَجُلَا قال يرسولَ الله إنَّ أَمَّى الْتُتَتَّ الى ماتتُ فُحِبَّةً وُبُوْقِى أَنِّ آمِنَةً لَيِثَتْ عَنْدَ الوَيِيد فلمّا عَلَى عبد الملك سَعَى بها ساع الى الوَلِيد قال ابو العبّاس وبَلَغَنى أَنَّها سَعَتْ بها إحْدَى تَمَرَاتِها الى الوَلِيد بُلِّها لم تَبْكِ على عبد الملك كما الوَلِيد قال ابو العبّاس وبَلَغَنى أَنَّها سَعَتْ بها إحْدَى تَمَراتِها الى الوَلِيد بُلِّها لم تَبْكِ على عبد الملك كما الوَلِيد قال نقال نها الوليد في ذلك فقالتْ مَدَى القالِيل أَنْتُن قاللهُ ما ذا أَذُولُ يا نَبْتَه كانَ (ه بَهِي حتى يَقْتُلُ أَكْنُتُ قالُهُ ما ذا أَذُولُ يا نَبْتَه كانَ (ه بَهِ كَ

تَحُدولُ خَلاخِيلُ النِّسَاءُ ولا أَرَى لِرَمْ لَتَ خَلْخَالًا يَّجُولُ ولا قُلْبَا فَلا تُحُرُوا فيها اللَّامَ فَاتَّنِي تَحَيَّرُتْ هِمَا مَنهُم زُبْيُرِيَّةَ قَلْبَا فَكَ بَنهُم زُبْيُرِيَّةً قَلْبَا أَحْبَبُتُ أَخُوالَها كَلْبَا أَحْبَبُتُ أَخُوالَها كَلْبَا

دا وزيد قديها

فَإِنْ تُسْلِمِي أُسْلِمْ وَإِنْ تَتَنَمَصُّرِي b لِيُعَلِّقُ رِجالَّ نِيْنَ أَعْلِيْنِهِم صْلْبَا

فَيْرُوَى أَنْ عَبِكَ اللّهِ فَكِرَ لَه هَذَا البَيْثُ فَقَالَ لَه يَا خَلِدُ أَتَّرُوى هَذَا البِيتَ فَقَالَ يَا أَكْرَهُ عَلَى اللّهِ بِن جَعْفَرِ عَلَى قَالُلُهُ وَدُدَمُ الغُنْبِيُّ أَنَّ لِحَجَّاجَ بِن يُوسُفَ بِن لِخَدَم النَّقَفِيَّ لَمَّ أَكْرَهُ عَبِدَ اللّهِ بِن جَعْفَرِ عَلَى أَن زَرَّجَه ابْنَتَه اسْتَأَجُلَه فَ نَقْلَها سَنَةَ فَفَكَّرَ عِبْدُ اللّهِ بِن جَعْفَرِ في الاِنْفِكاكَ منه فَأَلْقِي في رُوعِهِ خَلْدُ وَلَا لَهُ مِن اللّهُ وَلَى اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ ا

a ك is wanting in a. and B. b) قسلم B. تسلم C. تسلم The text of C recommences with this verse.

١٩٩ الياب ٢٩

ابن قاسط نَمَرِقَ والى الخَيطات حَبَطَى والى شَقِرَة وحو الخَرِث بن تَمِيمٍ شَقَرِقُ وفي النسب الى عَم عَمَوِقَ يا فَنَى وَوَلِهَ لَه تُقَلَّلُ مَعَابِلُه يُرِيد له يَنْكَسرْ حَدُثا من الفُلُول وَيْرَوَى أَنْ عُرُوّة بن الزَّبِيْرِ سَأَلَ عَبْدَ اللّه أَن يُرِدَّ عَلَيم سَيْفَ أَخِيم عَبد الله بن الرُّبِيْرِ فَأَخْرِجَ (٥ اليه في سُيُوفٍ مُنْتَصالاً فَأَخَذَه عُرُولُ من بَيْنِها فقال له عَبدُ الْمُلك بِمَ عَرَقْتَه فقال بما قال النابِقَة

وَلا عَمْبُ فيهم غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهم بيدٍ .. فُلُولٌ مِن قراع الكَتَآثِبِ وَالعَبْلَةُ واحِدَةُ المَعادِل وعي سَهُمْ خَفِيفٌ قال عَنْتَرَةُ

وَآخَرَ منهُمْ أَجْرَرْتُ رُمْحِي وَى السَحْسِيِّ مِعْمَلَةً وَقِيعُ [بالسُّكانِ لِجِيم لا غَيْرُ] [قال ابو لِخَسَن بَجِيلُةُ قَبِيلَةٌ من بنى الهُحَيْم من اللَّمَن] \*

#### و باب

ا قَالَ ابو الْعَمَّاسَ تَزَوَّجَ خَالِدُ بِن مُرِيكَ بِن مُعُوِيَةً نِسَآءَ ضَّ شَرُفُ مَنْ ضَّ مِنْهُ مِنْهُ يَّ أُمُ كُلُثُومٍ بِنْتُ عَبِدِ اللّهِ بِن جَعْفَرِ بِن ابى طَالِب وآمِنَهُ بنتُ سَعِيدِ بِن العاصِي بِن أُمَيَّةُ ورَمْلَةُ بنتُ الرُّبِيْرِ بِن العَوَّامِ بِن خُويْلِدِ بِن أَسَدِ بِن عبدِ العُوَّى بِن فُصَيِّ فَهَى ذَلك يقول بعضُ الشَّعَرَاءَ يُحُرِضُ (b عليه عبدَ اللّك خُويِّلِدِ بِن أَسَدِ بِن عبدِ العُوَّى بِن فُصَيِّ فَهَى ذَلك يقول بعضُ الشَّعَرَاء يُحُرِضُ (c عليه عبدَ اللّه

عليك آمِير المُومِّنِينَ جَالِد فَقِي خَالِد عَمَّا نَحِبُ صُدُودُ

إذاما نَضْرَنا في مَمَاكِن خَالِد عَرَقْنا ٱلَّذِي يَنْوِي وَأَبْنَ يُرِيدُ(٥)

وا فَطَلَّقَ آمِنَةَ بنتَ سَعِيد فَتَرَوَّجَها الوليدُ بن عَبد الملك ففي ذلك يقول خالدُ

فَتَا اللهُ أَبُوها ذُو العَصَابَةَ وَاللهُ مَ وَعُشَمَّنُ ما آكُفَ آوُها بَكْثِيرِ

فان تَعْمَلُتُها وَلَخَالُفَةَ تَنْقَلْبُ بِأَلَّهَ وَاللهِ بَعْنَا بِالْكُومَ عَلْقَى مَنْمِ وَسَرِيهِ،

قوله ابوعا دو العِصابة يعنى سَعِيدَ بن العاصى بن أُميَّةَ وذلك أَنَّ قُوْمَه يَدُّكُرون أَنَّه كان إذا اعْتَمَّ لم يَعْتَمَّ ثُرُشِيُّ إعْضَامًا له ويُنْمُشدون

a) d., E. مَا خُرُهُ b, d., E. حُمْقُ . c) Marg. E. عُمْا رِواية

الباب ۴۸ الباب

فى كَبِدك قال فَقْلْتُ شَأَنْك بِالِبِك فقال كَلَّا حتَّى تَسُوفَها الى حَيْثُ كانتْ قال فلمّا انْتَهَيْتُ بها قال فَكَرْتُ فَيك فلم أَجِدْ لَى عِنْدَكَ تِرَةً تُطالبُنى بها وما أَحْسِبُ الذَى حَمْلَك على أَخْدَ اللّهِ الآللَهِ لَا لَحَاجَةً قال فَلْتُ عُو وَاللّهِ فَاكَ قال فَاعْمِدٌ الى عِشْرِين مِن خِيارِهَا فَخُدْها فَقُلْتُ اذَا واللّهِ لا أَنْعَلَ حتَّى تَسْمَعَ مَدْحَك واللّهِ فَاكَ قال فَاعْمِدٌ الى عِشْرِين مِن خِيارِها فَخُدْها فَقُلْتُ اذَا واللّهِ لا أَنْعَلَ حتَّى تَسْمَعَ مَدْرًا ولا أَرْعَبَ جَوْنًا مَدْحُك واللّه مَا رَأَيْتُ رَجُلُد أَكْرَمَ ضِيافةً ولا أَعْدَى لَسَبِيلٍ ولا أَرْمَى كَقًا ولا أَوْسَعَ صَدْرًا ولا أَرْعَبَ جَوْنًا هو لا أَكْرَمَ عَلَيْ الله عَلَى فَيهِ، وقولِه ولا أَكْرَمُ عَقْوا منك فال فاسْتَحْيَا فَصَرَف (ق وَجَهَ عَتْ فَقُ قَالُ الْقَورِقُ بِالْقَطِيعِ مُبارَكًا لك فيه، وقولة خَرَادِلًا عَرْدَله وتأويله قَشَّعَه كما قال والصَّرُبُ يَصْعِي بَيْنَنا خَرَادِلًا، وقوله وقول فَعَوْد يقال أَيْهَ بِه وأَهابَ بِه اى ناداهُ قال القَرَشَى فَي

أَصَابَ بَأَحْرَانِ الْفُوَّادِ مُهِيبُ ومانَتْ نُفُوسٌ لِلْهَوى وَقُلُوبُ،

وقوله صَوْلا بَرِّقِ روابِلْه أَرادَ صَدَّه عنهم صوا برقٍ ووابله فأَصافَ الوابِلَ من الطَر الى البَرْق وإنّما الإصافه الله فأَصاف الشيء على جِهَة التصمين ولا يُصاف الشيء الى الشيء إلّا رهو غَيْرُه او بَعْضُه فالذي هو غيرُه غُلامُ وَيْد ودارُ عَمْرٍو والذي هو بعضُه قَوْبُ خَرٍّ وخاتَمُ حَديد وإنّما أَصَافَ الوابِلَ الى البَرْق وليّسَ هو له تما فلت دارُ ويدٍ على جِهَةِ المُجاورة وإنّهما واجِعانِ الى السَّحابة وقد يُصدف ما كان كذا على السَّعَة كما قال الشَاعرُ

### حَتَّى أَنْخُتُ فَلُومي في ديارُكُم مَ بِخَيْر مَن يَّعْتَدى نَعْلُد رَّحَافيهَا

a) d., and E. in the text, وَحُوَّلَ . b) a., B. هخاهية, marg. E. انصَّفْت , with عمد over it.

الباب ٢٨ الباب

اى فبرحمة ركة لك مِمَّا خَطِيعَآتِهِمْ أُغْرِقُوا وكذلك مَثَلَد مَّا بَعُوضَةً وتَدُخُلُ لتَغْيِيرِ اللَّمْطِ فَتُوجِبُ في الشَّيْء مَا لَوْلا هِي لَم يَقَعْ نَحُو رَبَّمَا يُنْطَلِقُ زِيدً ورَبَّمَا يَوْدُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا وَلُولا مَا لَم تَقَعْ رُبُّ على اللَّمْان عُولِم اللَّسْمَآء وكذلك جِمَّتَ بَعْدَ مَا قامَ زِيدٌ كما قال [هو المَرَّارُ الفَقْعَسَى]

أَعَـ النَّهُ أَمُّ الـ وُلَيِّـ ، بَعْدَ ما أَثْنَانُ رَأْسِكَ كَالثَّغَام الْمُخْلَس

ه فلُولا مَا لَم يَقَعْ بَعْدَهَا اللّه اللهُ واحدٌ وكان متخفوضًا بإضافة بَعْدَ البيد تقول جِثَّتْكَ بَعْدَ زيد، وَدَولَهُ كَالصَّقْوِ جَلَّى تأريلُ النَّعَجَلِيِّ أَن يكون يُحِسُّ شَيَّا فَيَتَشَوَّفُ البيه فَهٰذَا مَعْنَى جَلَّى قال الْعَجَلِيُ تَجَلِّى كَالصَّقْوِ جَلَّى تأريلُ النَّعَجَلِيُ أَن يكون يُحِسُّ شَيَّا فَيَتَشَوَّفُ البيه فَهٰذَا وَجْتَلاعا اى نَظَرَ البيها وَتأَمَّلَها اللّها وَتأَمَّلَها وَالْأَصَلُ وَاحِدٌ، وَقُولَهُ قَدِيرًا هُو ما يُطْبَنُ فَى القدْر يقال قديرً ومَقْدُورٌ كقولك قَتِيلٌ ومُقْدُولُ، وقونه عَبِيطًا خَرادِلْه فالعَمِيطُ الطَّرِي يقال لَحَمَّ عَبِيطً إذا كان شَرِيًّا ولللّه دَمْ عَبِيطٌ ويقال اعْتَبَطَ فلانً عَبِيطًا خَرَادِلْه فالعَمِيطُ ويقال اعْتَبَطَ فلانً اللهَ المَعْبَطُ فلانً اللّه اللهُ اللّهُ وعَلَيْ اللّهُ اللّهَ المَاتَ شابًا قال أُمَيَّذُ [بن ابي الصَّلْتِ] وَالصَّحِيثُ أَنّه لَرَجُلٍ مِن الْفُوارِجِ عَن الأَصْمَعِيّ]

مَن لَّم يَمْتْ عَبْطَةً أَيْتْ عَرْمًا (b) لَلْمَوْتُ كَأْشُ فَأَلَوْهُ فَآلَتُهُ فَآلَتُهُمَا ·

وحَدَّذَى الرِّيادِ قُ الْبُومِيمُ بِن سُفْيَنَ بِن سُلَيْمُنَ بِن اللهِ بَكْرِ بِن (٥ عَبْدِ الرِّحْمِي بِن زِيادِ قال تَحَدَّتُ رَجْلُ مِن اللَّهْ مِن اللَّهْ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

a) There is another reading, المازى b) a, B. كا نه. e) d, E. و. but originally E. had عن d, E. فرَمَى e) E. in the text بين

فأَنَّ الْمَوْءَ لِمَجْدِزُعُ فِي خَلاَّهُ وَأَنْ حَدَدُر الْجَمَاءُلَا أَن يُهَانَا ؟ وَقَالَ آخَرُ أَحْسِبُه مِن لُفُومِ بني سَعْد [قال ابو الْعَسَن عو فَبَيّدُ بن أَيُّوبَ العَنْبَرِي وَأَنْشَدَ عذا الشُّعْ. ثَعْلَبً

> فَاتَّى وَتُوكِي النُّسُ مِن بَعْد حُبِّهِم وَمُلِّرِي عَمَّن كُنُّتُ مِا أَن أَوْلِيلْهُ لَكَٱلصَّقْرِ جَـلًى بَعْدَ ما صاد فتْيَةً قَـديـرًا وَمَشْوِيًّا عَمِيطًا خَـرَادلُهُ أَعابُوا بِهَ فَازْدَادَ بُعْمَدًا وَصَدَّهُ عِينِ القُوبِ منهِم ضَوْد بَرْق وَوَابِلْهُ أَلَم تَدَىٰ صَاحَبْتُ صَفْرَاء نَبْعَةُ(a) أَنِها رَبَدَيُّ لَم تُفَاللهُ مَعَالِلْهُ وطالَ احتصافي السَّيْفَ حَتَّى كَأَنَّما يُلافُ بِكَشْحِي جَفْنُهُ وحَمَثَلُهُ أَخْو فَلَوَات ماحَبَ الجِنَّ وْانْتَحَى عن الانْس حَتَّى قد تَقَصَّتْ وَسَآتُلْهُ(d لَهُ نَسَبُ الانْسِيِّي يُعْرَفُ نَجْرُ ﴿ وَلَلْجِنَّ مِنهُ شَكُلُهُ وَشُهَاتُلُهُ وَاللَّهِ اللَّهُ

قولة وصَبْرِى عَمَّنْ كُنْتُ مَا إِنْ أَزايِلُم إِنْ زَآئِدةً وهي نُزادُ مُغَيِّرةً للاعْراب ونُوادُ توكيدًا وهذا مَوْضِعُ ذلك فالوضع الذي تُعَيِّر فيه الاعْرابُ عو وتُوعها بَعْدَ مَا اللجاريَّة تقول ما زَّيْدٌ أَخاك وما هذا بَشَرًا فَإِذَا أَدْخَـلْتَ إِنْ عَذَه بَطَلَ النَّصْبُ بدُخُولِها فَقَلْتَ مَ إِنْ زِيدٌ مُنْطَلَقٌ قال الشاعر [هو فَرْوَةُ ابي مُسَيْك الْمِادِيُ

وما أَنْ نِبْهَمَا جُبْنَ وَلا كن مَّمناياتَا ودَوْلَـ أَخْرِيمَا (o

فَوَعَم سِيبَوَيْهِ أَنَّهَا مَنَعَت مَا العَهَلَ كما مَنَعَتْ مَا إِنَّ التَّقِيلةَ أَن تَمْتِبَ تقول إِنّ رَهْدَا منطلقٌ فإذا أَدْخُلْتَ مَا صارتْ مِن حُرُوفِ الابْتدآة ووَقَعَ بَعْدَهَا المُبْتَدَأُ وِخَبَرُه والأَفْعَالُ نحو انَّما زَيْدٌ أَخُوك وانَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَآءَ وَلَوْلاَ مَا لَم يَقَع الفَعْلَ بَعْدَ إِنَّ لأَنَّ الَّ بَمْنولة الفعْل له ولا يَلى فعْلُّ فعلًا لأَنَّه لا يُتَّهَلُ فيه فَآمًا كَانَ يَقُومُ زيدٌ وكَادَ تَوْبِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مَنْهُمْ فَقِي كَانَ وكَادَ فاعِلان مَكْفييَّان ٢٠ ومَا تُوادْ على صُرْيَيْنِ فَأَحَدْعُما أَن يكونَ دْخُولْها في الكلام كالْغَآئِها نحو فَبِمَا رَحْمَة من ٱللَّه لِنْتَ لَيْمُ

a) d. صارفتن b) I have added the word عق, which is wanting in all the Mss. E. have يُرْدُنُ واية with the marginal note وَسُعَمَة d a., B. الفعدل . d a., B.

الياب ٢٨

# وأُقْسِمْ لَـوْلا تَمْوُكَ مَا حَبَبْنُهُ وكانَ عِياضٌ مّنه أَنْنَى ومُشْرِقُ (٩

ا ومنهمر مَنْ يُجْرِيهِ أَجْرَى الأَوْلِ فتَقَعُ لامُ المَعْرِوْةِ بَعْدَ انْقِصَاء لَخَرَكة في الأَوْلِ(d فيقول [عوجَرِيرً]
 ذُمَّ المَنازلَ بَعْدَ مَنْزِلَة اللّوَى والعَيْشَ بَعْدَ أُولِئَكَ اللَّيَامِ(عَلَيْ اللَّهَاءِ)

وَمَنْ كَانَ مِن شَأْنِهِ أَن يُعْبِعَ او يَكْسِرُ فعلى ذُلك ومِمّا جَآء في انقُرْآن على لُغَة مَنْ يَكْسِرُ (له قولُه عَرَّ وَجَلَّ وَمَنْ يُشَاتِّي ٱللّٰهَ فَإِنَّ ٱللّٰهَ شَدِيدُ ٱلْعَقَابِ وَآمًا أَقْلُ لِلْحَازِ فَيُحْرُونَه على القِيماسِ الأَصْلِيّ فيقولونِ ارْدُدّ واغْضُصْ ويقولون افْرِرْ مِن زَيْد واغْضَصْ أَنَّا سَكَنَ الثاني ظَهَر التصعيفُ لأنّه لا يَلْتَقِي ساكنانِ وكُلُّ ذَلك واعْضُصْ ويقولون النَّمِيميّين قِياسٌ مُطَّرِدٌ بَيِّنَ وقد شَرَحْناه في الكتاب المُقْتَصَب على حَقيقة الشَّرْح هِ وقال النَّمِيميّين قِياسٌ مُطَّرِدٌ بَيِّنَ وقد شَرَحْناه في الكتاب المُقْتَصَب على حَقيقة الشَّرْح هِ وقال النَّمِيميّين قِياسٌ مُطَّرِدٌ بَيِّنَ وقد شَرَحْناه في الكتاب المُقْتَصَب على حَقيقة الشَّرْح هِ وقال النَّمْدِ وقال النَّمْدِ في الكتاب المُقْتَصَب على حَقيقة الشَّرْح هِ وقال النَّمْدِ في الكتاب المُقْتَصَب على حَقيقة الشَّرْح هِ وقال النَّمْدِينَ قيالُون اللّهَ في الكتاب المُقْتَصَب على حَقيقة الشَّرْح هُ وقال النَّمْدِينَ قيالُون اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ الللّهُ

إِذَا صَيَّقْتَ أَمْرًا صَاقَ جِدًّا وَإِنْ صَوِّنْتَ مَا قَدَ عَرَّ هَانَا فَلَا تَهْلِكُ لِشَيْءُ فَاتَ بُأْسًا (٥ فَكُمْ أَمْرٍ تَنصَعَّبَ ثُمَّ لَاثَا سَأَصْبُرُ مَن رَّفِيقِي إِنْ جَفَانِي (١ عَلَى كُلِّ الأَذْيِي الَّا الهَوَانَا

## باب

قال اہو العَبَّاسِ قَالَ رَجُلُّ مِن بِنِي أَسَدِ بِنِ خُرِيَّهَ ۚ يَمْدَحُ يَحْيَى بِنِ حَيَّانَ أَخا النَّكَعِ بِن عَمْرِو بِنِ عُلَةً ابن جَلَّد(8 بِن مَذْحِيمِ(b) وهو مُلكُّ

لَّلْ جَعَلَ اللَّهُ اليَمانِينَ كُلَّهِم فَدَّى لِّفَتَى الفَيّْيانِ يَحْيَى بْنِ حَيَّانِ وَلَـوْهُ عُـرَيْتُ فَ فَ مَ عَمَدِ بْنِ عَدْنَانِ وَلَـوْلا عُـرَيْتُ فَ فَ مَ عَمَدِ بْنِ عَدْنَانِ وَلَـوْلا عُـرَيْتُ فَ فَعْسَى بِأَبْهَ هَ قَحْطَانِ وَلاَكِنَّ لَهُ نَفْسَى بِأَبْهَ هَ قَحْطَانِ وَلاَكِنَّ لَهُ نَفْسَى بِأَبْهَ هَ قَحْطَانِ

وَهُذَا مِن التَّعَتُّبِ الْفُرِطِ، وَحَدَّتَى شَيْخُ مِن الَّرْدِ ثِقَةً عِن رَجْلِ منهم أَنَّه كَان يَطُوفُ بالبَيْت وهو يَدْءُو لأَمِّه ولا يَدْءُو لأَمِّيهِ فَقِيل لَه أَلَّا تَكْءُو لأَمِّى فَقَال اِنْبَا تَمِيمَيَّةً، وَسُمِعَ رَجْلٌ يَطُوفُ بالبَيْت وهو يَدْءُو لأُمِّه ولا يَدْءُو لأَمِّة ولا يَدْدُو أَبَاهُ فَعُوتِبَ فَقَال هُذَهُ صَعِيقَةً وأَبِي رَجْلٌ يَحْتَالُ لنَقْسِهِ، وحَدَّثَتَى المَازِقُ عَمَّىْ حَدَّثَهُ قَال رَأَيَّتُ اللَّهُ مِنْ وَجُلْ يَحْتَالُ لنَقْسِهِ، وحَدَّثَتَى المَازِقُ عَمَّىْ حَدَّثَهُ قَال رَأَيَّتُ اللَّهُ مِنْ وقول اللهَ اللهُ ال

أَصْمِلُ أُمِّى وَهِيَ لَلْمَالَمُ تُرْضِعُنِي السَّرَةُ والعُلاَةُ ولا يُتجازَى وَالسَّدُ فَعَالَمُ \* 

قوله الدِّرَةُ فهو اشْمُ ما يَدُرُّ مِن ثَكْيَيْها ابْنِداء كان ذلك او غَيْرَ ذلك والعُلالةُ لا تكون اللّا بَعْدُ يقال
عَلَّه يَعْلَمُ وَمُعِلَّهُ عَلْمُ وَالاَسْمُ العُلالةُ وكُلُّ شَى \* كان على فَعَلْتُ مِن المُدْعَم فَمُصارِعُه إذا كُان مُتَعَدِّيًا
الى مفعول يكون على يَقْعُلُ نحو رَدَّ يَرُدُ وشَجَّه يَشُجُّه وَفَرَّ يَقُولُ فاذا فَلْتَ فَرَّ يَقُولُ فالنّا فلك لأنّه غيرُ
دا مُتَعَدِّ الى مفعول ولكن تقول فَرَرْتُ الدابَّةَ أَفْرُه وجاء فَعَلَ يَقْعِلْ مِن المُتَعَدِى في ثلثة أَحْرُف يقال
عَالَه مَعْدُل ولكن الشَّعَدِي في شَعْدِل ولكن تقول فَرَرْتُ الدابَةَ أَفْرُه وجاء فَعَلَ يَقْعِلْ مِن المُتَعَدِي في ثلثة إَحْرُف يقال
عَالَه يَعْلُم وَيَعَلَّهُ وفَرَّ يَهُولُ الله عَلَى مَعْدِل الله عَنْ الله عَلَى الله المُعَلِّي الله المُعامِلُ الله الشَاعِلُ الله الشَاعِلُ الله الشَاعِلُ اللهُ الشَاعِلُ اللهُ الشَاعِلُ الله الشَاعِلُ اللهُ الله الشَاعِلُ الشَاعِلُ الله الشَاعِلُ اللهُ الله الشَاعِلُ الله الشَاعِلُ الشَاعِلُ الله الشَاعِلُ الشَاعِلُ الشَاعِلُ الشَاعِلُ الشَاعِلُ الشَاعِلُ السَاعِلُ الشَاعِلُ السَاعِلُ الشَاعِلُ السُلِي السَاعِلُ الشَاعِلُ الشَاعِلُ الشَاعِلُ السَاعِلُ السَاعِلُ السُلْعِلُ السَاعِلُ السُلَعِلُ السَاعِلُ السَ

لَعَمْرُكُ إِنَّنِي وَلِللَّهِ مِصْرٍ لَّكَالْمُؤْدَادِ مِمَّا حَبَّ بُعْدًا

وقال آخر

a) B., d., E. M. b) E. & So with zw.

الباب ٢٠ الباب

قُعَوِّلُ فَقَالَ عَمْدُ الملك إِن كَانِ الولِيدُ يَلْحَنْ فَانَ أَخَاهُ سُلَيْمُنْ فَقَالَ خُلِدٌ وَإِن كَانِ عَمْدُ اللّٰهِ يَلْحَنْ فَانَ قَالَ خُلِدٌ وَاللّٰهِ مِلْ الْعَيْمُ وَاللّٰهِ مِلَى الْعَيْمُ وَاللّٰهِ مِلْ الْعَيْمُ وَاللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مُنْمُ اللّٰهُ عُمْمُنَ وَاللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ عُمْمُ وَاللّٰهُ عُمْمُنَ وَاللّٰهِ مِلْ اللّٰهُ عُمْمُنَ وَاللّٰهِ مُلْمُ وَاللّٰهُ عُمْمُنَ وَاللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْنَ مِن وَاللّٰهُ عُمْمُنَ وَاللّٰهُ عَلَيْنَ مِن وَاللّٰهُ عَلَيْنَ مِن وَاللّٰهُ عَلَيْنَ مِن وَاللّٰهُ عَلَيْمُ وَاللّٰهُ عَلَيْنَ مِن اللّٰهُ عَلَيْنَ مِن السَّلْمُ فَنَهُدَ اليها وسولُ وَلَكُمْ اللّٰهُ عَلَيْنَ اللّٰهُ عَلَيْنَ مِن السَّلْمُ فَنَهُدَ اليها وسولُ اللّٰهُ عَلَيْنَ مِن اللّهُ عَلَيْنَ مِن اللّهُ عَلَيْنَ مِن اللّهِ اللهِ اللهِ الله الله عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ الللهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ اللللهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ الللهُ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ اللللهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللللّهُ عَلَيْمُ الللللّهُ عَلَيْمُ الللللللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللللّهُ عَلَيْمُ اللللّهُ عَلَيْمُ الللللّهُ عَلَيْمُ اللللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ ال

لَسْنَ في العير يَوْمَ جَمْدُونَ بالعير ولا في النَّفير يَوْمَ النَّفير

ثُمَّ اتَّسَعَ هٰذا الْمَثَلَ حتَّى صاريقال لَمَنْ لا يَصْلَحُ فَيَيْرٍ وِلا لشَرِّ وِلا يَحْفَلُ بِهِ لا في العِير ولا في النَّفِير، وقوله غَنَيْماتُ وحُبَيْلاتُ يَعْنِي أَنْ رسولَ الله صلّعم لمّا أَثْرُنَ لِلْكَمَ بِين الى العاصِي بِين أُمَيِّهُ وهو جَدُّ عبد فا الملك بِين مَرْرانَ لَحَبًّ الى الطَائِفِ فكان يَرْعَى عُنَيْماتٍ ويَأْوِي الى حُبَيْلة وهي الكَرْمَة، وقولَة رَحِمَ الملك بِين مَرْرانَ لَحَبًّ الى الطَائِفِ فكان يَرْعَى عُنَيْماتٍ ويَأْوِي الى حُبَيْلة وهي الكَرْمَة، وقولة رَحِمَ الله عُنْمانَ الى لرَدِّ إِيّاه، وقولَة أَخْرَدَه اى جَعَلَه طَرِيدًا وخَرْدَه نَحَىاتُ لله علا عقول حَمِدتُه اى مَانَفْتُهُم محمودًا وكان عَنْمُن رحّه اسْتَأْنَنَ رسولَ الله صلّعم في رَدِّهِ مَتَى أَصْتَى الأَمْرُ اليه رَوَى ذَلِك الفُقْهَاء (ه هِ

a) Marg. E. لم يُصرِّح الأَسْتَقُدَان.

الباب ۲۰ الباب

الاَسْتَقْهَامِ لِلْأَفْعَالَ فَلُو كَانَ الْفِعْلُ طَاعِرًا لَكَانَ عَلَى غَيْرِ اضْمَارٍ نَحُو( ﴿ قُولُكُ مَا زِلْتُ وَعِبَدُ اللّٰهِ حَتَّى فَعَلَ لَاتَهُ لَيْتُ لَيْتُ لَيْتُ لَيْتُ لَيْتُ لَيْتُ لَيْتُ لَيْتُ لَكُ اللّٰهِ وَلَكِنَّهُ أَرَادَ مَا زِلْتُ بِعِبْدِ اللّٰهُ فَكَانَ الْفُعُولُ مُحْفُوتُنَا فَعَلَ اللّٰهِ فَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى عَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَا اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلَى عَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلْمَ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَ

فِهَا لَكُ وَالتَّلَدُّدَ حَوْلَ نَجْدِ وَقد غَصَّتْ تَهَامَهُ بِالرِّجَالِ

ولو فُلْتَ مَا شَأْنُكُ ورَّيْدًا لَآخْتِيمِ النَّصْبُ لأَن وَبِدًا لا يَلْتَمِسُ بِالشَّأْنِ لأَنّ المعطوفَ على الشَّيْء أَبدًا في مِثْلِ حالِم ولو قُلْتَ ما شَأْنُكُ وشَأُنُ وبد لَرَفَعْتَ لَانَ الشَّانَ يُعْطَفُ على الشَّان وَهُدَ الآيَةُ نَفَسَّرُ على وَجُهِيْنِ مَن الاعْواب أَحَدُهما عُذَا وهو الأَجْوَدُ فيها وهو قوله عرَّ وجلَّ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ وَجُهِيْنِ مَن الاعْواب أَحَدُهما عُذَا وهو الأَجْوَدُ فيها وهو قوله عرَّ وجلَّ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ وَلَا عَلَى اللهِ على مِثْلِ لَقُطْه لأَنّ المُعْنَى يَرْجِعُ الله شَيْء واحِدِ فيكون كقولهِ [عو عبدُ الله السَرَبَعْرَي]

### يا لَيْنَ زَوْجَكِ قد غَدَا مُتَـقَـلَـدًا سَيْفًا رَّرُحُـا

وقال آخَرُ شَرَّابُ أَنْهَا بِي رَنَهْمِ وَأَقْدِنْ وَمَذَا يَبَنَّهُ وَبَوى أَنَّ عبدَ الله بن يَرِيدَ بن مُعرِيَةً أَنَى أَخَاهُ وَاللهِ ما خَالِدًا فقال يا أَخِى لَقَدَ مَمَّتُ اليومَ أَن أَقْتُكَ بالرَليد بن عبد اللّهِ فقال له خلد بثِّس واللهِ ما فَمَمْتُ به في ابنِ امير الوَّمنين ووَلِيَّ عَهْدِ المُسْلِمِين فقال أَنَّ حَيْلِي مُرِّتٌ به فعَبِثَ بها وَأَصْغَرَق فقال له خلال الله فالله وأَصْغَرَق فقال له خلال أَنَا أَنْفِيكَ فَدَخَلَ خلال على عبد اللّه والوليد عَنْدُه فقال يا امير الوليد ابن امير الومنين ووَلِي عَهْد المسلمين مُرَّتْ به خَيْل ابنِ عَهْم عبد الله بن يَرِيدَ فعَبِثَ بها وأَصْغَرَه وعبد اللّه من الوليد مُعْرَق فَعَلْوا أَعْرَق أَنْفَ رَأَسُه فقال أَنَّ ٱلْمُلُوكَ اذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَنْسُدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَةً أَقْلُهَا أَذَلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَقْعَلُونَ مُعْرَق فَرَقَة أَنْسُدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَق عَلْيَهَا ٱلْفَوْلُ فَدَمَّرَا فقال الله خلِد وَاذَا أَرْدُنَا أَنْ نَهْلِكَ قَرْبَةٌ أَمْرَنَا مُنْوَيها فَقَسَقُوا فيهَا فَحَقْ عَلَيْهَا أَلْقُولُ فَدَمَّرَنَاعَا تَدْميرًا فقال عبد الله خليل الله خليل الله خليل المن عَبد الله خليل المنا الله خليل المن الله الله خليل المن الله المنا الله خليل المن عالم في الوليد

a) Marg. E. بدَلیل b) ه., B. عربه ترید کا است ترید این است

كَأَنَّ الرَّحْلَ منها فَوْقَ صَعْلٍ مَنْ الظُّلْمانِ جُـرُّجُوَّ عَوَالَهُ وَهُذَا مِن فَوَآهُ لِلَّوِّ قَالَ النَّهُدَكُ

فَوْلَة مَّثُّلُ بَعْلَك مُسْتَمِيتُ على ما في وِعالَىك كالخَيَّال

ا وكُلُّ واو مكسورة وَقَعَتْ أَرَّلًا فَهَمْرُعا جَآتِرُ يُنْشَدُ على ما فى إعاقِكِ ويقال وسادةٌ وإسادةٌ ووشاحٌ وإشاحٌ وأمّا قولَه فها أَنْتَ وعْمُنْ مُقْمَرٍ مُنْقَصِلٍ وأَجْرالُه مُحْرالُه وَمَا قولُه فها أَنْتَ وعْمُن فذا تقديرُه فى العَرَبيَّة ومُعْناه لَسْتَ وَلَيْسَ هافنا فِعْلَ فَيْحْمَلَ على المفعول فكأنَّه قال فها أَنْتَ وما عَمْنُ فذا تقديرُه فى العَرَبيَّة ومُعْناه لَسْتَ منه فى شَيْء [قد ذَكر سِيبَويْه رحم النَّعْب وجَوَّرَه جَوارًا حَسنًا وجَعَله مفعولًا مع وأَنْمَر كان من أَجْدِ الإسْتِقْهام فتقديرُه عِنْدَه ما كُنْتَ وَفُلانًا] وهذا الشِعْرُ كما أَمِفُ لك يُنْشَدُ

وَأَنْتَ ٱمْرُوْ مِنَ آهُلِ فَجْدٍ وَأَهُلْنا تَنْهَامٍ وَمَا النَّاجُدِيِّ وَالْمُتَغَوِّرُ( ﴿ وَكُذُلُكُ قُولُمُ اللَّمْخِيرُ الْمُتَغَوِّرُ ﴿ الْمُتَغَوِّرُ لَهُ وَكُذُلُكُ قُولُهِ [هو زِيداً الأَعْجَمُ]

تُكَلَّقْنِي سَوِيقَ الكَّرْمِ جَرُّم قَما جَرَّهُ وَما فَاكَ السَّوِيقُ

فانْ كانَ الأَوَّلُ مُضْمَرًا مُتَّصِلًا كانَ النَّصْبُ لِثَلَّه بُحْمَلَ شَاهِرُ (الله على مُضْمَرٍ تقول ما لَكَ وَرَيْدَا وذالك أَنَّهُ أَضْمَرُ الفَعْلَ فكأَنَّه قال في التقدير ومُسلابَسَنَك زيدًا وفي النَّحْو تقديرُه مع زيدٍ وإنّما صَلَحَ الاضْعارُ لأنَّ ٢. المُّعْنَى عليه إذا قُلْتَ ما لَكَ وزيدًا فإنّما تَنْهاهُ عن مُسلابَسَتِه إذْ لمر يَحْجُرُ وزيدٍ وأَصْمَرْتَ لأَنَّ حُرُوفَ

a) a., B. في. b) All the Mss. add منا, but in E. it is marked to be deleted.

دَعًا يَّا مُعْوِى ما نَن يَّكُونَا نقد حَقَّقَ ٱللَّه ما تَحْدُرُونَا أَللَه مَا تَحْدُرُونَا أَتَالُهُمْ عَلَيْ بِأَعْلِ العِراقِ وَأَهْلِ الحِجَازِ فما تَصْنَعُونَا

وَبَعْدَ هٰذَا مَا نُمْسَلُ عَنه عَنه وَلِهَ لَيْسَ له بَمَرُ يَهْدِيدٍ فَمَعْناه يَقُودُ والعِادِي هو الذي يَتَقَدَّمُ فيَدُلُ وللهِ وللهِ عَنه وَلَهُ عَنه والمُنتُ يُسَمَّى الهادِي لتَقَدُّمِ قال الأَعْشَى

إذا كانَ هادِي الغُتَى في البِلا و صَدْرَ القَناةِ أَطْاعُ الأَميرُا

يَصِفُ أَنَّه قد عَمِي فإنَّما تَهْديهِ عَصًا أَلَّا تَواهُ يقول

وعابَ العِثارَ إذا ما مَشَى (٥ وخالَ السُّمُولَةَ وَعُثَّن وُّعُورًا

وقال القطامي

إِنِّي وَإِنْ دَانَ تَوْمِي لَيْسَ بَيْنَهُمْ ﴿ وَبَـيْنَ فَـُومِـكَ إِلَّا ضَرْبَـةُ ٱلْذِدى

وقال ايضًا

تَرَبْنِيَ يَقُصُرُنَ مِن بُوْلِ تُحَبِّسَة وَمِن عِرابِ بَعمدات مِن ٱلْحُادي،

المَّذَةُ ولا قَدِّدُ يُرْشِدُهُ وَلَدَ أَبَانَ بِمِ الأَبَّلُ وَتُولِم ذَعاهُ الْهَوَى فَالْهَوَى مِن هَوِيتُ وَقَصُورُ وَتَقَديُوهُ فَعَلَّ فَتُقَلَّبُ اللهُ وَعَلَيْهُ عَوْمَ اللّهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

a Marg. E. adds وَخَافَ . c) a. وَخَافَ . d' d. and marg. E. add

الباب ٢٠ الباب

فَهْدَا يُرِيدَ فَى ضَاعَةَ عَمْرِو بَن هِنْدٍ والدِّينُ العادَةُ يقال مَا زِالَ هُذَا دِينِي وَدَأْبِي وعادَتِي وَدَيْدَنِي وَإِجْرِيَّايَ قال الْمُثَقِّبُ العَبْدِيُّ

تَفُولُ إِذَا دَرَأْتُ لَهَا وَضِينِي أَفُدُا دِينُهُ أَبَدًا وَدينِ يَ تَفُولُ إِذَا دَرَأْتُ لَهَا وَضِينِي أَفُدُا دِينُهُ أَبَدًا وَدينِ يَ وَهُ أَنُدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا يَقِينِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا يَقِينِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَّا عَلَى عَلَّعْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَّ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى

ه وقال الكُمَيْث بن زَيْد

عَلَى ذَاكَ إِجْرِيَّاىَ وَهْمَ صَرِيبَتِي وَإِنْ أَجْلَمُوا طُرًّا علَّى وَأَحْلَمُوا ۖ

وقولة فَقُلْنَا رَضِينَا ابْنَ هِنْدِ رَضِينَا يَعْنِي مُعْوِيَةً بِن الإِ, سَفْيَن وَأُمُهُ هِنْدُّ بِنْتُ عَثْبَةً بِن رَبِيعَةً بِن عَبْدِ
شَمْس بِن عَبْدِ مَنَافٍ وَوَلِهَ أَن تَدِينُوا لَه اَى أَن تُطِيعُوهُ وَتَدْخُلُوا في دِينِهِ اَى في طاعته وَ وَقُولَه وَبِن
دُونِ ذَٰلِك خُرْطُ الْقُتَاد فَهٰذَا مَثُلُّ مَ أَمْثَالِ الْعَرَب والقَتالُ شُجَيْرةً (الْ شَاكُةٌ غَلِيظةٌ أُصُولِ الشَّوْكِ فَلْمُلك
الْمُونُ خُرْطُهُ مَثَلًا في أَلَّمْ الشَّدِيدِ دُرَّهُ عَلَيْهُ الْهَبْدِ، وَمِن قال يَفْتُ الشَّوْونَا فَيَفُتُ يَقُول فَصَصْتُ
عليه المَالَ والشُّونُ واحِدُها شَأَنُ وَفي مُواصِلْ قَبَاثُلُ الرَّأْسِ وذلك أَن لِلرَّأْسِ أَرْبَعَ قَبَاثُولَ الى قَطَعُ مشعوبُ
بعضها الى بعضٍ فَمُوضِعُ شُعَبِها يقال له الشُّوون واحِدُها شَأَنُّ وَرَعَمَ الْأَسْمَعَى قال يقال أَنَّ بَجَارِى الدَّمُوعِ منها فلدُلك يقال السَّبَهَلَّ شُونُه وَأَنْشَدَ قُولَ أَوْسَ بِن حَجَم

لا تَحْرْنِينِي بالفراق فاتِّني لا تَسْتَهِلُّ مِنَ الفراق شُؤُونِ ي

ها ومَنْ قال يُقُوِّ الْعُيْونا فقيم قولانِ أَحَدُهما لِلْآئَمْعَتَى وَكَان يقول لا يَجُوزِ غيرُه يقال قَرَّتْ عَيْنُه وَأَقَرَّهَا الله وَقَالُ الله وَعُيْرُه يقول قَرَّتْ مَدَأَتْ الله وقال الله وعُيْرُه يقول قَرَّتْ مُدَأَتْ وَلَهِم سَخِنَتْ عينُه وَأَسْخَنَها الله وعُيْرُه يقول قَرَّتْ مُدَأَتْ وَأَوْم سَخِنَتْ عينُه وَأَسْخَنَها الله وعُيْرُه يقول قَرَّتْ مُدَأَتْ وَقَال الله ومُنا قولُ حَسَنْ جَمِيلُ وَالَّرُولُ أَغْرَبُ وَأَسْرَفُ (٥) فَكُنْبَ الله الهي المهم الله الرحمين الرحيم من عَيِّ بن الى شَالِبِ الى مُعْوِيَةً ابن الى طالب رصَّه جُوابَ هُده الرِّسالة بسم الله الرحمين الرحيم من عَيِّ بن الى طالب إلى مُعْوِيَةً ابن عَيْم عَلَيْ الله المُعْمَى وَعُشْمَى وَعَثْمَنَ وَلَعُمْوَى مَا نَسْنُ الله الْهَ المُعْمَى خَطِيمَتِي فَعْمُولِي مَا نَسْنُ إِلَّا رَجُلًا مِن الله الله وَقَالَة وَقُلْ الله الله المُعْمَى وَعَمْمِي مَا نَسْنُ إِلَّا رَجُلًا مِن الله الله وَقَالَة وَقُلْ الله الله المُعْمَى وَعَمْمَى وَلَعُمْوِى مَا نَسْنُ إِلَّا رَجُلًا مِن الله الله المُعْمَى وَقَالُهُ إِلَيْهُ مِنْ وَلَعُمْوى عَالَمُهُ الله الله وقالَة وقَالُ الله الله المُعْمَى وَلَعْمُولِ وَاللّهُ اللهُ الل

a) Marg. E. اَشْهُوْ . b) C., d., and E. in the text, قَبْهُورُ . c) a. وَاطْوِف . c) وَاطْوِف . d) E هُنُاهُوْ , both here and below. e) B. افسدت

يَّرَى كُمِلَّ ما كانَ من ذاكَ دينَا ودِنَّاكُ مِ مِثْلَ ما يُقْرِضُونَا فَكُلْنا رَضِينَا آبْنَ هِنْد رَضِينَا فَكُلْنا أَلْ لا نَرَى أَن تَدينَا وضَرْبٌ وَنَه مِنْ يُتَعَرَّ العَيْوَنَا رك للا تصاحبية مُبْغِضًا إذا ما رَمُونا رَمَيْناعُمْ إذا ما رَمُونا رَمَيْناعُمْ فقالوا عَلِي امامُ لَنا وقالوا نَرَى أَنْ تُدِينُوا لَهُ ومِنْ دُونِ ذلِكَ خَرْطُ القَتادِ

وَأَعْلَمْ وَأَيْقِنْ أَنَّ مُلْكَكَ زَآئِلًا وَأَعْلَمْ بِأَنَّ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ

مُ وللدِّهِي مُواضِعُ منها ما ذَكَرْنا ومنها الضاءة ودِينُ الإَسْلامِ من ذُلك يقال ذُلكنَّ في دِين فلانٍ اى في طاعتهِ ويقال كانتْ مَكَّةُ بَلَدًا لَقَاحًا اى لم يكونوا في دِينِ مَلكِ وقال زُهَيْرُ

لَيِّنْ حَلَلْتَ بِجَدِّ فِي بَنِي أَسَدٍ فِي فِينِ عَمْرٍر رَّحَالَتْ بَيْنَنا فَدَكُ

اللَّبَنِ انَّه أَمْرُ له ما بَعْدَه فأَبْلُعني ريقي فناظر عَمْرًا فطالَت المناظَرةُ بينهما وأَنْجَّ عليه جرير فقال له معْرِينة أَلْقاك بالفَصْل في أَوَّلِ مَجْلِسٍ إن شاء الله ثُمَّ كَتَبَ لعَمْرِو بمِصْرَ نُعْمةً رِكَتَبَ عليه ولا يَنْفُصْ شَرْظٌ طاعةً فقال عمرُو يا غُلامُ اكْتُبْ ولا تَنْقُصُ طاعةً شَرْطًا فلمَّا اجْتَمَعَ له أَمْرُه رَفَعَ عَقيرَتَه ينشدُ ليسع جريرا

> لَّات أَتَى بِالتُّرْعات البُسَابِس(a أَتَّانِي جَرِيحٌ وَلْا وَادتُ جَمَّةٌ بِتلَّكَ ٱلَّتِي فِيهِا اجْتِداعُ الْعَاطُس ولَسْنُ لأَثْمُوابِ الدُّنَّ بلابس تَواصَفَها أَشْياخُها في التَجَالس تَفُتُ عليه كُلَّ رَطَّب رَّيَابس

تَعَلَاوَلَ لَيْلِي وَأَعْتَرَتْنِي وَسَاوسي أكابدة والسيف بيني وبينة ان الشَّأْمُ أَعْظَتْ طَاعَةً يَّمَنيَّةً فان يَفْعَلُوا أَصْدهْ عَلَيْا بِجَبْهَة

ا [الْجَبْهُدُ جَماعَدُ الدَّيْلِ] ا

وانتي لَأَرْجُو خَيْر ما نال نَاتَلُ وَما أَنا من مُلْك العراق بيَآمُس b) وانتي لَأَرْجُو خَيْر ما نال نَاتَلُ وكتب الى عَلَى رضه بسم الله الرحمن الرحيم من مُعويةً بن صَحْر الى عَلَى بن ابي طالب أمّا بعُّدُ فلَعَمْري لو بايَعَك القومُ الذين بايَعُوك وانت بَرى عن دَم عُثْمَن كُنْتَ كَأَنى بَكْر وعَمَر وعثمن رحمة الله عليهم ولكِنَّك أَغْرَيْتَ بعثمٰنَ النُّهاجرِين وخَذَّلْتَ عنه النَّنصارَ فأَشاءَك الجاعِلُ وَقُوى بك انصَّعيفُ وا وقد أَنَّى أَعْلُ الشَّأْمُ إلَّا قتالَك حتَّى تَدْفَعَ اليهم قَتَلَتَ عشمَى فإنْ فَعَلْتَ كانتْ شُورَى بين الْسْلمين وَلَعَمْرِي مَا كُجّْنُكَ عَلَّى كَكَجَّتِكَ عَلَى ظَلْحَةَ وَالزَّبَيْرِ لِأَنْهِمَا بَايَعَاكَ وَلَمْ أَبْدِيعْكَ وَمَا خَجّْنُكَ عَلَى أَصْل الشَّلْم كُحُجَّتِك على اهل البَصْرة لأنَّ اهلَ البصرة أَمَاعُوك ولم يُطعُّك اهلُ الشَّلْم وأمَّا شَرَفُك في الاسْلام وقرابَتْك من رسول الله صلّعم وموضعفك من قُرينش فلسنت أَدْفَعه ثُمّ كَتَبَ البع في آخر الكتاب بشعر كَعْب بن جُعَيْل وهو

أَرْى الشَّأُمَ تَكُمُّ مُلْكَ العراق (٥ وأَعْسَلُ العراق نهم كَارهينَا(٥ أَرِّي الشَّأْمَ تَكُمُّ مُلْكَ العراق

a) E. in the text جَارِهُونا . b) C. بِعَآيِس . c) d. أَثْمُلُ العراق . d) C. بِعَالِيس , which requires .

الياب ٢٠ الياب

صَيْرَةً ولا صَيْرً عليه وعَرَّة يَصْرُه ولا صَرَرَ عليه ويقال أَصابَه ضُرُّ وأَصابَه صَرُّ بمَعَنَى والصَّرُ مَصْدَرُ والصَّرُ السَّمُ وقد يكون الصُّرُ من الرَّص والصَّرُ عامًا وعُذا مَعْنَى حَسَنَّ وقد قال احدُ اللَّحْدَثِين وهو إِسَّمْعِيلْ بن القُسم ابو العُّناهية

أَنْولُ لَهِ الله عَوْ كُلُّ مُصِيبَة إِذَا وُكِنَتْ يَوْمًا لَّهَا النَّفْسُ ذَلَّتِ وَكَانَ عَبْدُ اللّهِ عَبْدُ اللّهِ عَنْ اللّه عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَّمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّمُ اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّمْ اللّهُ عَلَيْ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلّمُ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلّ وَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَل

#### و پاپ

a) Marg. E. مَا لَّذُخُرُك b) C., ط. نظيم قول c) a., d. اذخرک E. in the text أَذْخُرُك Marg. E. وَالْحُرِي اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمِنْ عَلَيْهِ عَلَيْ

يَجْرِي مَجْرَى الفِعْلِ بحو إِنَّ زِيدًا ذَعَبُ (٥ رَانَّ زِيدًا ذَعَبُ (٥ رَانَّ زِيدًا ذَاعِبُ (٥ فلا عَلامةً له او تكون له عَلامةً يَتَغَيَّرُ لها الفِعْلُ عَمًّا كان عليه نحو ضَرَبْتُ سَكَنْتُ الباء انتى في لامُ الفِعْل مِن أَجْلِ التَّمِيرِ لأَنَّ الفِعْلَ والفاعلَ لا يَنْفَكُ أَحَدُهما مِن صاحِبه فَهُمَا كالشَّيْء الواحد ولكِنَّ المنصوبَ يَجُوز العَطْفُ عليه ويَجْسُن بِلا تأكيد لأَتَّه لا يُغَيِّرُ الفِعْلَ إِذْ كَانِ الفِعْلُ قد يَقَعُ ولا مفعولَ فيه نحو صَرَبْتُك وزَيْمًا فأمّا قولُ الله عزَّ وجلً وقلَ الله عزَّ وجلًا مَا أَشْرَكُنَا وَلا آبَالُونَا فاتّما يُحْسُنُ بَعْيْرِ توكيد لأنَّ لا صارَتْ عَوْمًا والشاعرُ إذا احْتاج أَجْراهُ بلا توكيد لاحْتِمالِ الشِعْرِ ما لا يُحْسُنُ في الكلام قال عُمْرُ مِن الى رَبِيعَةَ

قُلْتُ إِذْ أَتَّبَلَتْ وَزْعْمُ تَنْهَادَى كَسِعاجِ الْمَلَا تَعَسَّفْنَ رَمَّلَا (٥

وقيال جَريب

ورَجَا الأُخَيْدِنِ أَن سَفاعَةِ رَأْية ما لم يَكُن وَأَبُّ لَّهُ لِيَنَالَا

لا يَعْلَمُ اللَّهُ لَيْلًا مَّا يُصَبِّحُهُ اللَّهِ كَسُواذِبَ مِمَّا يُخْبِرُ ٱلْغَالُ (اللَّهُ اللَّهُ اللّ والقُلُ والوَّجْرُ والكُهَّانُ كُلُّهُمْ مُصَلِّلُونَ ودُونَ الغَيْب أَثْقَالُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٢٠ وقوله ورْبَّ أَمْورٍ لَا تَصِيرُك صَيْرَة وَيْلْقَلْبِ مِن تَخْشاتِهِنَ وَجِيبُ فَإِنَّ الْعَرَبَ تقول صَارَة يَصِيرُه

a) d, E. عَدْثَتُ. b) d., E. يَدْثَتُ. c) B., d., and E., in the text, يَاتَبَى d) Marg. E. ع. e) Marg. E. ع. e) Marg. E. ع. يميًا

العاب ٢٩ SAS

نَارٌ فَأَحْتَرَقَتْ وَقُولَ رسول الله صَلَعَم كُلُّ الصَّبْيد في بَطْنِ(" اللَّهَوَا يَغْنِي لِخْمارُ(ا وَذَلك أَنَّ أَجَدَّ نَشَى \* يَصيدُه الصاَّقَكُ للحمارُ الوَّحْشَى فاذا ذَهْرِ به فكأنَّه قد نَغْرَ بِجُمَّلة الصَّيَّد والعَرَّبُ تَخْتَلفُ فيه فبَعْضُهم يَهُمرُه فيقول هٰذا فَرَأً كما تَرَى وهو الأَكْثُرُ وبعضُهم لا يَهْمُوٰه ومن أَمْثالِهم أَنْكَدَّنا الفَرَا فَسَنَرَى اي زَوَّجْنا مَنْ لا خَيْبَ فيه فسَنَعْلَمْ تَيْفَ العاقبَةُ وجَمْعُه في القولَيْن جَميعًا فرآلا كما تَرَى ونَطيرُه جَمَلٌ وجمالٌ وجَبلٌ وجبالً ه قال الشاءر

بِصَرْبِ كَعَآدَانِ الفِرآءُ فَضُولُهُ وَضَعْن كَادِراغ المَخاص تَمُورُقَا (٥

الآيواغُ دَفْعُ النَّةِ بَمُوْلِهَا يقال أَوْزَغُتْ بِهِ إِيواغًا وأَزْغَلَتْ بِهِ إِزْعَالًا وِذَلك حِينَ تَلْقَتْح فعنْدَ ذٰلك يقال لها خُلفَةٌ وِللجَميع المَخاسُ وقد مَرَّ هٰذا وَالمَوْرُ أَن تُعْوَضَ على انفَحْل لِيعْلَمَ أَضِي حامِلًا ام حآثلُ ١٥ وقال صابع بن الخرث البرجمي [من السخبي]

> وَ يَكُ أَمْ سَى اللَّدينَة رَحْلُهُ فَاتَّى وَتَّارًا بِهَا لَغَدِيبُ وما عاجلاتُ الطَّيْمِ تُدَّنى مِنَ الفَّتَى فَجِاحًا وَّلا عِن زَّيْتُهِنَّ يَخيبُ ورْبَّ أُمْور لَّا تَصِيرُك تَمَيْرَةً وَلَلْقَلْبِ مِن تَّخْشاتِهِنَّ وَجِيبْ (d ولا خَيْمَ فِيمَن لَّا يُمُولِّن نَفْسَهُ على نَاتَبات الدَّقْم حينَ تَنُوبُ ،

قَولَهُ فَاتِّى وَقَيْارًا بِهَا لَغَوِيمُ أَرادَ فَاتِّى لَغَوِيبٌ بِهَا وَقَيَّارًا ولو رَفَعَ لَكانَ جَيِّدًا تقول إنَّ زَيْدًا مُنْشَلِقٌ وَعَمْرًا ها وعَمْرُو فَمَنْ قال عمرًا فانَّما رُدُّ على زيد ومَنْ قال عمرُو فلهُ وَجْيالِ من الاعْراب أَحَدُهما جَيَّدُ والآخَرُ جَآيِرٌ فَأَمَا لِأَيْدُ فَأَن تَحْمِلُ عَمِّرًا عَلَى الْمُوضِعِ لأَقْكَ إِذَا قُلْتَ إِنَّ زِيدًا منطاقٌ فَمَعْنَاه زِيدٌ منطلقٌ فَرَدَتَه على الموضع ومثثلُ هَٰذَا لَشْنُ بقآئم ولاقاعدًا والبآه زَآفدةٌ لأَنَّ المَّعْنَى لَشْنُ قَآئُمًا ولا قاعدًا ويُقْرَأُ على وَجْبَيْن انْ ٱللَّهُ بَرِي؟ مِن ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ والوَجْهُ الآخَرُ أَن يكونَ معطوفًا على الْشَمّ ى الْخَبَر فَإِن قُلْتَ إِنَّ زِيدًا مِنطَائِقَ هُو وعمرُو حَسُنَ العَطْفُ لَأَنَّ الْثُنَّمَرُ الرفوعَ اتَّما يَحْسُنُ العَطْفُ عليه ٢ اذا أَنَّدَتُّه كما قال الله عزَّ وجلَّ اِنْصُبُّ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا وآسُّكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وانَّما قَبْحَ العَثْلَفْ عليه بَغَيْرِ تَأْكِيد لأَنَّه لا يَخْلُو من أَن يكونَ مُسْتَكِنًّا في الفِعْل بَغَيْرِ عَلامة أو في الإسم الذي

a) B., C. جوف. b) C. adds . الوَحْشَى c) Marg E. تُخْتَبُرِها . d) Marg. E. رُحْشَاتِهِيَ

غُجِيرٌ لأَنَّهَا سَاكِنةٌ وَإِنَّمَا يَجُوزُ عُذَا عَلَى بُعْدِ إِذَا كَانَتِ الوَاوُ فِي مَوْضِعِ العَيْنِ من الفِعْل او مُلْحَقَةٌ تحو واوِ جَدْرَل واتَّمَا اسْتَجَازُوا الشَّهْرَعَا في التصغير التَّشْبِيمِ بِالْجَمْعِ لأَنَّ مَا جَاوَزَ الثَّلاثةَ فَتَصغيرُه على مِثَالِ جَمْعِم اللَّهَ بَرُافِم السَّتَجَازُوا الشَّهِ الْجَمْعِ اللَّهُ عِلَى التشبيم بِفِذَا فانْ كانتِ الواوُ في مُوْمِعِ اللَّهُم كانتُ مُنْقَلبَةٌ على كُلِّ حالٍ تقول في غُرْوَة غُرَيَّةٌ وفي غُرْوَة عُرَّةً فَهٰذَا شَرَّحٌ صالِحٌ في فَذَا الموضع وعو مُسْتَقَصَّى في الشَّعْبَةُ على كُلِّ حالٍ تقول في غُرْوَة غُرَيَّةٌ وفي غُرْوَة عُرَّةً فَهٰذَا شَرَّحٌ صالَحٌ في فَذَا الموضع وعو مُسْتَقَصَّى في الشَّعْبَ المُقْتَصَبِ، وَقُولَة يَسْفِي فَوْقَة المُورُ فَمَعْنَاهُ أَنَّ الرِيْحَ تَسْفِيهِ وجَعَلَ الفِعْلَ للمُور وهو التُرابُ وتفقول سَقاكَ الغَيْثُ لِيا فَتَى وقال وتقول سَقاكَ الغَيْثُ لِيا فَيْتُ فَي فَا الْفَعْلَ للفَعْلَ للغَيْثِ فَتَقُولَ سَقاكَ الغَيْثُ لِيا فَتَى وقال عَيْدَ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الغَيْثُ لِيا عَبْرَةً عَلَى الفَعْلَ للغَيْثِ فَتَقُولَ سَقاكَ الغَيْثُ لِيا فَتَى وقال عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ المَّالِ الْعَلَى المُعْلِقُ اللَّهُ المَالِيَةُ المَالِيَةُ المَالِيَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَيْفُ اللَّهُ الْعَلَى المُعْلَ المَالِيَ المُعْلَى المُعْلِقُ المُعْلِقُلُ المُعْلِقُ اللَّهُ المَالِي المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُولِ وَاللَّهُ المُعْلِقُ المُولِ الْعَلْمُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ الْعُلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُولِ المُولِ المُعْلَى المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ الْعُلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ المُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِق

# سَقاك يَمَانِ ذُو حَبِّي وَعارِضٌ تَرُوخ بِهَ خُبِنْهُ الْعَشِّي جَنُوبُ،

وقولة زَفّت اليه فريّش نعش سيّدها يقال رَفَقْتُ السّبِهر ورَفْقْتُ العَرُوسَ وحَدَّفَى ابو عُمّْمَ المازِقُ قال

ا حَدَّقَتَى النِهادَى قال سَمِعْتُ قَوْمًا من العَرَب يقولون أَرْنَقْتُ العَرُوسَ وهي (d لَغَمَّ، وقولة نعْشَ سَيّدها لم يُويد مُوْتِعَه من النسّب الأَنَّه نَسَبَه الى الى سُفْين وكان رئيسَ قُرَيْش قَبْلَ مَبْعَتِ النهِ مَلْعَمِ وله يقول عَم كُلُّ الصّيْد في بَطْنِ (٥ الفَرَا وكان عُمَر بن الخَتَاب رضَه يَقْرُشُ فَراشًا في بَيْنِه في رئيت خلائتِه فلا يَجْلَسُ عليه الله العَبَاسُ بن عَبْد المُطلِّب وابو سُفْينَ بن حَرْب ويقول هُذا عَمُّ رسولِ الله صلّعم وهٰذا شَيْخُ فَرَيْش وكان حَرْب بن أُمَيَّةً رئيسَ قُرَيْش يومَ الفحارِ فكان آلُ حَرْب إذا رَكِبوا في قَوْمِهم من المَيْعَ قُرْمُهُ فَيْدُ فَيْمُ فَيْ السّلام بعثمٰن وكان ابو سُفْينَ صاحبَ العيريومَ بَدْر وصاحبَ لِجَيْش يومَ أُحُد وفي يوم الفَتْديم واليه في الاسْلام بعثمٰن وكان ابو سُفْينَ صاحبَ العيريومَ بَدْر وصاحبَ لِجَيْش يومَ أُحُد وفي يوم الفَتْديم واليه في الاسْلام بعثمٰن وكان ابو سُفْينَ صاحبَ العيريومَ بَدْر وصاحبَ لِجَيْش يومَ أُحد وفي يوم الفَتْدَن واليه عَانتُ تَنْظُرُ قُرَيْشٌ في يوم قَتْحَ فيها الأَعاصيرُ فذا مَثَلُ والله عليه عَلَيْه مَنْ دَخَلَ في دارِه فيو آبَن في وم قَتْحَ فيها الأَعاصيرُ فذا مَثَلُ والله عليه عَلَيْه والمُوعِ وَعَيْم والمُن الله عَلَيه والمُ الله عَلَيْه الله عَلَيه والمُ الله عَرْد حَقَّة لللهم والأَنْ يُوبِد خَقَّة لللهم والأَعْصارُ فيها المُعَاء الله عَرْد المَّوْلُ الله عَرْد وَلَه وَالْمَا المُوب إِنْ كُنْتَ رِحًا فَقد لَا قَلْم المُعْر أَلْ الله عَرْد وَلَه فَالَ الله عَرْد وَلَم فَالَو الله عَرْد وَلَم فَالُولُ المُوبِ الْ كُنْتُ وَحَلَ فَيْسَ المُوبُ المُ عُمْرُ وَحِلَ فَاصَابُهَا اعْصَارُ فيها المُ عَرْد وَلَم فَالُ الله عَرْد وجلً فَأَصَابُهَا اعْصَارُ فيها المُصَاء والمَّامَ المُوب الله عَرْد وجلً فَأَصَابُهَا اعْصَارُ فيها المُعْرَالُ المُوب الله عَرْد فيقَالُ الله عَرْد وجلً فَأَصَابُهَا اعْصَارُ فيه

a) d., E. دری انهم b) a., B., C., and marg. E. مری انهم . c) B., d.

وباه تَميمًا بالغني انَّ للْغني لسانًا به المرُّ الهَيْوبَةُ يَنْطَقُ فانَّ جَمِيعَ النَّاسِ امَّا مُكَدَّبُ لَيْ الْعُلُولِ عَا يَهْوَى وامَّا مُصَدَّةً (8 يَفْولُونَ أَدُّوالًا وَلا يَعْلَمُونَها ولَوْقيلَ هَاتُوا حَقَّفُوا لم يُحَقَّنَى واه

ورتى حارثة بن بَدْرِ زِيادًا ركان زِيادٌ ماتَ بالكُوفة ودفنَ بالتَّويَّة فقال

صالَّى الإلاهُ على قَبْرِ وَنَلَهَّوهُ عَنْدَ الشُّويَّة يَسْفى فَوْقَهُ المُورُ فشَمَّ كُلُّ المتُّقي والبر مَقْبُورُ وَأَنَّ مَنْ غَدِّت الدُّنْدَيا لَمَعْدُورُ وَّكَانَ عَنْدَكَ للنَّكْرَآء تَنْكَيرُ

زَفَتْ اليه فُرَيْشُ نَعْشَ سَيّدها أبا المغيرة والدُّنْيَا مُفَجِّعَةً قد كانَ عنْدَك بالمَعْرُوف مَعْرَفَة رِكُنْتَ تَغْشَى وَتُغْطَى المَالَ مِن سَعَةَ انْ كَانَ بَيْنَكَ أَغْدَى وَهُوَ مَهْ جُورُ النَّاسُ بَعْدَى قد خَقَّتْ حُلُومُهُمْ كَانَّما نَفَحُتْ فيها الأَعاصيرُ ،

ونَظِيمُ هٰذا قَوْلُ مُهَائِهِ لَمُرْتَى أَخَاهُ كُلَيْبًا رِكَانِ كُلَيْبٌ إِذا جَلَسَ لَم يُرْفَعْ بِخَصْرَته صَوْتٌ ولم يَسْتَبَّ بفنآئه آثنان

نَعَبَ الخِيبِار من المعاشر وُلَّهم (b) وَأَسْتَبَّ بَعْدَى يا كُلِّيبُ الْجُلسُ وتعقارًا في أَمْر لحل عَظيمة للو كُنْتَ حاصر أَمْرهم لم يَنْبسُ وا ه ا ، قول حارِثَة الثَّويَّة فنبي بناحية الكوفة ومَّنْ قال الثُّويَّة فهو تصغيم الثَّويَّة و كُلُّ يآء ٱتَّصَلَتْ بها يآا أُخْرَى فُوتَعَتْ مُعْتَلَةً ذَرْفًا في التصغير فَوَلِيَتُها يآء التصغيرِ فهي محذوفةٌ وذٰلك قولْك في عَطآء عُطَيً وكان الأَمْمُلُ عُطَيِّكٌي كما تقول في سَحاب سُحَيَّبُ ولكنَّها شُحْذَفْ لاعْتالالها واجْتماع يدَّيْن معَها وتقول في تصغير أُدُّوى أُحَىُّ في قولٍ مَنْ قال في أَسْوَدَ أُسَيِّلُ رعو الوَجْهُ لِخَيِّلُ لأَنَّ اليَّاء الساكنة إذا كانتْ بَعْدَها واوّ مُتَحَوِّكُةً قَلَبْتَهَا يَمَاء كقولِك أَيَّامٌ والأَصلُ أَيْوَامٌ وكذلك سَيِّنٌ والأَصلُ سَيْوِنٌ ومَنْ قدل في تصغير أَشُودُ أُسَيُودُ ٣. فهو جَآئرٌ ولَيْسَ كَالْأَوِّل قال في تصغير أَحْوَى أُحَيْوها فَنَى فَنَتْبُكُ المِيَّا، لأَنَّه لَيْسَ فيها ما يَمْنَعها من اجْمْماع اليآءات رَمَنْ قال أُسْيُودُ فانَّما أَنْهُمَ الوارَ لأَنْهَا كانتْ في التكبير مُتَحَرَّكَةُ ولا تقول في عَجُوزِ الَّه

a) B., C. تهوين , a. تهوين b) Marg. E. ذعب لخياآن

مَنَ لَلْمَانِ الْأَقْمَى وَانْ كَانَ ذَا غِنَى جَدِيدٍ وَلَهُ يُخْبِرُكَ مِشْلُ أَجَرِّبِ

[رانْ خَبَّرِتْ كَ النَّقُسُ أَنَّكَ قَادِرً على ما حَرَتْ أَيْدِى الرِّجَالِ فَكَدِّبٍ

اذا كُنْتَ فَ قَرْمٍ عِدًى لَّسْتَ مَنْهُمْ فَكُلْ ما عُلِقْتَ مِن خَبِيثٍ رَّطَيِّبٍ .

العدى الغُرِبالد في هذا المُوسِع ويقال للدَّعْداء عِدّى والعُدَاةُ الأَعْداد لا غَيْرُه وقالَ أَعْراف من باعِلة

سَأُعُولُ نَـنَّ العِيسِ حَتَّى يَكُفَّي غِنَى المَالِ يَوْمُا أَرْ غِنَى لِآدَدَّانِ فَلْمُوْتُ خَيْرٌ مِّن حَيَاةً يُّرَى لَهَا عَلَى الْمَرْ فَى الْعَلْيَاءُ مَسُ هَوَانِ مَتَّى يَتَكَلَّمُ يُلُغُ حُكُمُ مَقَالَةً (ه وإن لَّم يَـفُـلُ قالوا عَدِيمُ بَيَانِ كَلَّنَّ العَبْى ق أَعْلَمْ بُورِكَ الغَنَى فِي يَعْنَبْرِ لِـسانِ قَاطِقٌ فِلِسَانِ عَلَيْسَانِ هُ

اً حَارِ بْنَ بَدْرٍ قد وَلَيْتَ إِمَارَةٌ فَكُنْ جُـرَدًا نيها تَخُونُ وتَسْرِقُ وَلَيْتَ إِمَارَةٌ فَكُنْ جُـرَدًا نيها تَخُونُ وتَسْرِقُ ولا تَحْقِرَن يَّا حَارِ شَيْتًا وَجَدَّتُهُ فَـَشُّك مِن مُلْكِ العِراقَيْنِ سُرَّقُ

a) Marg. E. مانته أنه لا C. في مستهر C., d. مستهر c) مراد وظننت أنه لا C. كسن مقاله على المستهر a) الا وظننت

رقد يُسْلِحُ المَّرَّةُ اللَّثِيمُ أَصْطِناءُ ﴿ وَيَعْتَلُ نَقْدُ المَّرَّ وَثُو كَرِيمُ المَّيْسِ فِينَصْبِ [مَنْ رَفَعَ المَرَّةُ وَمُّو كَرِيمُ العَبْاسِ فِينَصْبِ [مَنْ رَفَعَ المَطناءَ ﴿ وَأَمَّا على تَفْسِيرِ البِي العَبْاسِ فِينَصْبِ المِن رَفَعَ المَطناءَ ﴿ وَأَمَّا على تَفْسِيرِ البِي العَبْاسِ فِينَصْبِ المِن المُنْسَانِ اللَّهِ المُنْسَانِ المُنْسَانِ اللَّهُ المُنْسَانِ الْمُنْسَانِ الْمُنْسَانِ الْمُنْسَانِ الْمُنْسَانِ الْمُنْسَانِ الْمُنْسَانِ اللَّهُ الْمُنْسَانِ الْمُنْسَانِي الْمُنْسَانِ الْمُنْسَانِي الْمُنْسَانِ الْمُنْسَانِ الْمُنْسَانِ الْمُ

فَتَى رَّاسِطُ فِي آَبْتَى نِزارٍ تُحَبِّبُ الْيَابِّتَى نِزارِ فِي الْخَلُوبِ عَمِيمُ فَلَيْتَ بِبُرِّدَيْمَ لِنَا كَانَ خَالِدُ وَكَانَ لَبَكْمٍ فِي الشَّرَاءَ تَمِيمُ فَيُصْبِحَ فِينَا سَابِقُ مُتَمَتِّلُ أَقُمُ وَفِي بَصُّو أَقَمُ بَهِيمُ

فوله وقد يُسْلِغ المرا اى تَكْثُمُ سِلْعَتُه لِاتْسطِناءِهِ وَقُولَهَ أَغَمُّ بَهِيمُ فَلَغَمَهُ كَثْمُةُ شَعَمِ الوَجْهِ والقَفَا قال فَكْبَةُ بِن خَشْرَمِ الْعُذْرِيُّ

فلا تُنْكِحِي إِنْ فَرَّقَ الدَّقْرُ بَيْمَنا ۚ أَغَمَّ القَفَا والوَّجْهِ لَيْسَ بِأَنْرَعَا

 ا والعَرَا تَكْرَا العَهَمَ والبيهِ الدّى لا يَخْلَطُ لَوْنَه غَيْرا من أَقِ لَوْنٍ كان و ووليا أَلم ثمَ أَن الناب الْعَلَم عُلْم الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَل عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلْ

لم تَتَقَنَّعْ بِفَصْلِ مِثْرُرِها(ه دَعْدٌ وَّلم تُغْدُ دَعْدُ بِالْعَلْبِ b) ﴿ لَا عَلْبِ الْعَلْبِ

وس أَمْثالِ الْعَرَبِ قد خُمَّابُ الشَّجُورُ الْعُلْبَةَ يَضْرِبون ذُلك للرَّجُل الْبَخِيلِ الذي لا يَوَالْ يُنالُ مند الشَّيْء النَّمْسُ فَتَطِيبُ نَقْسُها وَالْثِلَبِ الْقَلِيلُ وَالصَحِورَ النَائِةُ النَّمِينَةُ الْخُلْقِ إِنَّما نُحْلَبُ حِينَ تَطْلُغُ عليها النَّمْسُ فَتَطِيبُ نَقْسُها وَالْثِلَبِ اللَّهِ وَالْثِلَبِ اللَّهِ وَالْكِلُ الْخُورُ وَالنَّالِبُ وَاللَّهِ وَاللَّالَ أَخُرُ

لَم أَرْ مِشْلَ الفَقْرِ أَوْضَعَ لِلْفَتَى ولِم أَرْ مِشْلَ المالِ أَرْفَعَ لِللَّوْذِلِ ولِم أَرْ مِشْلَ المالِ أَرْفَعَ لِللَّوْذِلِ ولِم أَرْ ذُلًا مِشْلَ نَأْي عِنِ الأَصْلِ (٥ ولم أَرْ ذُلًا مِشْلَ نَأْي عِنِ الأَصْلِ (٥ ولم أَرْ مَنْ عُدْم أَصَدَ عِلَى أَمْمُ اللهُ الله عَدْم العَقْل

وقال آخــ

لَعَمْرِي لَقَوْمُ المَّوْ خَيْرٌ بَقِيَّةً عليه وإنْ غالَوْا بِم كُلَّ مَرْكَبِ(b

a) d, E. لُكُوْل b) d., E. يُسْتَى دَعْدُ في الْعُلْب c) C., d., and E., in the text, الْآَعْل d) a., B., C. الوا ع. إغالوا b. إعالوا ع. إعالوا b. ومعا

الباب ٢٦ الباب

> عَاجُمُ وَأَلْ تَجْمَى أَنْ تَنكُ وَنَ فَدِيَّةٌ وَقَدَى لَحِبَ الْإَمْمِانِ وَآحْدَوْدَبَ الطَّهْوُ تَنكُسُّ الى العَقَارِ سِلْعَةَ بَيْمَتِهِا (٥ وَعَلْ يُشْلِحُ العَطَّارُ مَا أَفْسَدَ الدَّعْرُ، قال فقالتَ له آمْرَأَتُذه

أَلَم قَرَ أَنَّ النَّمَابُ تُتَحْمَلُبُ عُلَّمَةً ۚ وَيُنْتُرِكُ ثِلَّاكُ لا ضِرابٌ وَّلا ظَهْرُۥ

قال ثمَّ السَّعَاثَتُ (٥ بالنِّسَآء وضَلَبَ الرِِّجالَ فاذا هم خُلُوفَ فَاجْتَمَعَ النِّسَآء عليه فصَرَبْهُه ، قولَه قد لحبَ الْمَثْبَانِ يقول قَلَّ كُمْهُهما يقال بَعِيرُ مَلْحُوبٌ وقد لحبَ مِثْلُ عُرِق ، وقوله تَدُسُّ الى العَطّار سِلْعةَ بَيْتِها (له يُرِيد السَّوِيقَ والدَّقِيقَ وما أَشْبَهَ ذُلك وكُرُّ عَرْض فالعَرَبُ تقول له سِلْعَةُ أَنْشَدَىٰ عَمَارُةُ بن عَقِيلً شِعْرًا يَمْدَحُ به (٥ خُلِد بن مَرْيَد بن مَرْيَد الشَّيْبانَ وَيَدُمُ تَعَيِم بن خُرَيْمةً بن حازِم (١ النَّهُشلَى عَقَيلً شِعْرًا يَمْدَحُ به (٥ خُلِد بن مَرْيَد بن مَرْيَد (الشَّيْبانَ وَيَدُمُ تَعَيم بن خُرَيْمةً بن حازِم (١ النَّهُشلَى عَمَارَة فَي النَّهُ اللهُ الله

a) a. وقالوا , B. وقالوا . b) C., d., and E. in the text, وقالوا . c) B. ستعانت . d) C., d., E. اثْقُلِها . e) Marg. E. فيمة . f) a., B., C. خازم .

شُغْلَ الأَمِيرِ قال اذًا لا أَضِيعَ مَعَكَ قَلْتُ أَجَلَّ فَدَخَلْتُ على للمسن بن سهل في وَقْتِ طُهُورِهِ فأَعْلَمْتُهُ مُكانَم فقال أَلا تَرَى ما تَحْنُ فيه قلتُ لَسْتَ بمشغولِ عن الأَمْر له فقال يُعْطَى ءَشَرَةَ آلافِ دِرْهَمِ الى أَن تَتَقَرَّغُ فَأَمْمَتُ ذُلك علَى بن جَبَلة فقال في كَلمة له

أَعْطَيْتَنَى بِمَا وَلِمَّ لِلْمَقِ مُنْتَدِقًا عَطِيَّةٌ كَافَآتُ مُدْحِي ولم تَرَنِ ي مَا شِمْتُ بَرْقَكُ حَتَّى نِلْتُ رَهِقَةً كَاقَاتُما كُنْتَ بِالْجَدْرَى تُبادِرُنِ ي ه

#### و باب

قال ابو العبّاس قال المُفَصَّلُ بن المُهَلَّبِ بن ابى صُفْرة [مَصِفُ الشَّجاءة والمَّجْدة]

صَلِ الجُودُ إلّا أَن تَّاجُدودَ بَأَنْفُسِ(ه عَلَى كُلِّ ماضِي الشَّفْرَتَيْنِ قَصِيبِ
وما خَدِيْدُ عَيْشِ بَعْدَ قَتْلِ الْحَمَّدِ
ومَا خَدِيْدُ عَيْشِ بَعْدَ قَتْلِ الْحَمَّدِ
ومَنْ عَرَّ أَتْرَافَ الْقَنَا خَشْهَةَ الرَّدَى فَلَيْسَ المَجْدِ مالِحٍ بِكَسُوبِ
وما عَلَى إلّا رَقْدَةٌ تُنورِثُ العُلَى لِلرَصْطِك ما خَنَّتُ رَوَآتُمْ فِيبِ
قولة وَبَنْ قَرَّ أَتْرَافَ الْقَنَى خَشْيَة الرَّدَى يقول مَنْ كَوَ قال عَنْتَرَة بن شَدّاد

حَلَقْتُ لهم والخَيْلُ تَرْدِى بِمَا مَعًا تُصارِفُهم حَتَّى يَهِرُوا العَوَالِيَا(d عَصَوْلَيُها فَعَالَيُهُ وَعَلَيْهِ الْعَالَ عَصَوْلِكَ وَرُفَّا مِن رِماحِ وُدَيْنَة فِي صَوِيتِ الكالِبِ يَتَّقِينَ الأَضَاءِيَا(٥٠ عَصَوَالِيَ وُرُفَّا مِن الْمُعَالِيَةِ فَي الْمُعَالِيقِينَ الْأَضَاءِيَا الْعَوَالِيَالِيقِينَ اللَّهَاءِيَا الْعَوَالِيَالِيقِينَ الْأَضَاءِيَا الْعَوَالِيَالِيقِينَ الْأَضَاءِيَا الْعَوَالِيَالِيقِينَ اللَّهُ وَالْمِينَا الْعَوَالِيَالِيقِينَ اللَّهُ وَالْمِينَانِ الْعَوَالِيَالِيقِينَ اللَّهُ وَالْمِينَانِ الْعَوْلِيَالِيقِينَ اللَّهُ وَالْمِينَالِيقِينَ اللَّهُ وَالْمِينَانِ الْعَوْلِيَالِيقِينَ اللَّهُ وَالْمِينَانِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَالْمِينَانِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَانِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَالْمِينَانِ الْمُؤْمِنِينَانِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَالْمِينَانِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَالْمِينَانِ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَالْمِينَانِينَ اللّهُ وَالْمِينَانِ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَانِ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَانِ الْمُؤْمِنِينَ اللّهِ وَالْمُؤْمِنِينَانِ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَالْمِينَانِ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَلِينَانِ الْمُؤْمِنِينَ اللّهِ وَاللّهِ وَيَعْلَى اللّهِ وَلَالِينِينَ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَلِينَانِ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللّهِ وَالْمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهِ وَالْمُؤْمِنِينَ اللّهِ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَانِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَانِ وَالْمُؤْمِنِينَانِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِينَانِينَانِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِينَانِ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِين

ه والردى البَلائُ وَأَكْثُرُ ما يُسْتَعْمَلُ في المَوْت يقال رَدى يَرْدَى رَدَّى قال الله عرَّ وجلَّ رَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالْهُ اذا تَرَدَّى وعو تَفَعَّلُ من الرَّدَى في أَحَد التفسيم يْن وقيل إذا تَرَدَّى في النار اى إذا سَقَتَل فيها، وقوله الرَّوْن فانَّ حَبِيبَ بن المُهلَّبِ كان رَبَّها انْفِرَمَ عنه أَسْحَابُه فلا يَرِيمُ مَكانَه فكان يُلقَّبُ لِحَرُونَ، وقوله وما في إلا رَقْدةٌ نُورِثُ العُلَى فهٰذا مأْخوذُ من قول أَخِيه يَرِيدَ بن الهلَّب وذلك أَدَّد قال في يوم العَقْرِ وهو المَه يُرعَى اليومُ الذي فيم قائل الله أَبْن النَّشَعْتِ ما كان عليه لو غَمَّضَ عَيْنَيْم ساعةً لِلْمَوْتِ ولم هَكَنْ اليومُ الذي قُتِلَ فيم قائلَ اللهُ ابْنَ النَّشَعْتِ ما كان عليه لو غَمَّضَ عَيْنَيْم ساعةً لِلْمَوْتِ ولم هَكَنْ

a) هـ ، نُوايِلْكم حتى تَهِرُّوا b) Marg. E. أَوْ ايِلْكم حتى تَهِرُّوا أَيْ في اللهِ عَلَى اللهُ عَلِي عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

الباب ٢٥ الباب

عَلَمُ القَبَآتِلُ مِن مُّعَدَّ وَغَيْرِها أَنَّ لِإَـوَادَ الْحَمَّدُ أَنْ عُضَارِهِ

ونُكِرَتْ بنو دارِم يومًا جَصْرة عبد اللّه فقالوا قوم لهم حَطَّ نقدل عبد اللّه أَتقولون ذلك وقد مَصَى المَعْقل بن مَعْبَد بن زرارة ولا عقب له ومصى محمَّد بن عُمَيْد ابن عُطارِد ولا عقب له والله لا تَنْسَى العَرَبُ خُولاء الثلثة أَبدًا ولا عقب له ومصى محمَّد بن عُمَيْد ابن عُطارِد ولا عقب له وَالله لا تَنْسَى العَرَبُ خُولاء الثلثة أَبدًا وله شرْ سَيْفَك يقول اغْمِدْ ويقال شَمْت المَرْقَ إذا نَظَرت بن آتي ناحية يأتي قال الأَعْشَى شَمْت المَرْقَ إذا نَظَرت بن آتي ناحية يأتي قال الأَعْشَى فَيْدُ السَّيفَ إذا للشَّرْب فَ دُرْنَا وقد مَعلوا عَدهُ مَا اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

وقيال الفيرزدي

وَ النَّبِيْتُ تَرِيفُ (٤ عند أَعْجابِ العاني وتأويله لم يَشِيموا لم يُكْثُرِ القَتْلَى بها حِينَ سُلَّتِ وعْدا النَّبِيْتُ تَرِيفُ (٥ عند أَعْجابِ العاني وتأويله لم يَشِيموا لم يُغْمِدوا ولم تَكْثُو القَتْلَى اى لم يغمدوا سُيُوفَهم إلّا وقد كَثُوتِ القَتْلَى حِينَ سُلَّتْ ﴿ وَحَدَثَى لَلْسَنُ بِن رَجَاءَ قال قَدِمَ علينا عَلَى بن جَمَلَةُ (٥ الى عَسْكَرِ لَا يَسِي بن سَهْلِ والمَّمُونُ عُناكَ بانيًا على خَديجة بِنْتِ لَا يَسَن بن سَهْلٍ المعروفة بِمُورَانَ الى عَسْكَرِ لَا يَسْن بن سَهْلٍ المعروفة بِمُورَانَ فقال لَحْسَن وَنَحْنُ الْذَاكَ لَحْرِي على نَيْفٍ وسَبْعِينَ أَلْفَ مَلَاحٍ وَكان لِلسَّن بن سَبْلٍ يَسْهَرُ مَعَ فقال اللهَ مِن وَلَا اللهُ وَقَالِ اللهُ وَقَاتِ النَّمَاءِ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَقَاتِ النَّمَاءِ وَلَا اللهُ وَاللّٰ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّٰهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّٰهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّٰ اللّٰهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ الله

a) So a., B., C.; but d., E. رُسْتَنْبالْ. b) Marg. E. اللَّيْنِ. c) a., C. طريف. d) d., E., here and below, مراجه.

إِذَا وَرَدُ لِلْمَجَاجُ أَرْضًا مَّرِيضَةً تَنْتَجَعَ آفَعَى دَآثِها فَشَفَاعَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِذَا عَرَّ القَّمَاةَ تَنَاعَا شَفَاعًا مِنَ الدَّآءَ العُّقَامِ الَّذِي بِهِ ( الْعَمَالَةُ تَنَاعَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّلْمُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ

[العقام بالقَدْج وانصَم والصَم المُعْت والصَم المُعْت والصَم المُعْت والصَم المُعْت والصَم المُعْت والصَم المُعْت المُعْت الله والمُعْت الله والمُعْت الله والمُعْت الله والمُعْت الله والمُعْت الله والمُعْت المُعْت المُعْت الله والمُعْت المُعْت والمُعْت المُعْت والمُعْت وجَلَّ المُعْت المُعْت والمُعْت والمُعْت والمُعْت والمُعْت والمُعْت والمُعْت والمُعْت والمُعْت والمُعْت المُعْت ا

a) C. and marg. E. الدَّاء العَصَال.

حُوضَ به يقول ما حُفظَ فكانَ للمُذاكرة ١٥ وقال رسولُ الله صلَّعم لا تَرالُ أُمَّتي صالحًا أَمْرُها ما لمر تَرَ الفِّيِّ مُغْنَمًا والصَّدَقَةَ مُغْرَمًا ﴿ وَقَالَ عَلَيْ بِن ابِي ضَالِبٍ رَضَه يَأْتِي على الناس زَمانٌ لايفَوّْبُ فيه إلّا الماحلُ ولا يُطَّرِّفُ فيه الَّا الفاجِرُ ولا يُصَعَّفُ فيه الَّا النَّصفُ يَتَّخذون الفَيْءَ مَغْنَمًا والصَّدَقَةَ مَغْرَمًا وصلَةَ الرَّحم مُّنَّا والعِبادةَ اسْتطالنَّه على الناس فعنْدُ ذلك يكون سُلْطان النِّسآء ومُشاوَرُةُ الاِمآء وإمارةُ الصَّبْيان، ه [المَاحِلَ الواشِي يقال تَحِلَ فُلانٌ بفُلانٍ إذا وَتَهي به ومَكرَ] ١٥ ويورى عن مُحَمَّدِ بن المُنتشرِ بن الأَجْدَع الهمه الى قال دَفَع الَّ اللَّه إلى اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه المَّاللّ قال لى يا الْحَمَّدُ انَّ لك شَرَفًا ودينًا واتِّي لا أُعْطَى على القَسْر شَيْتًا فَاسْتَأْدِنِي وَٱرْفَقْ في قال ففَعَلْتُ فَأَدَّى الَّى في أُسْبُوع خَمْسَماتَة أَلْف قال فَبَلَغَ ذَلك الْمَجَّاجِ فَأَغْضَبَه وانْتَزَعَه من يَدَى ودَفَعَه الى رَجْل كان يَتَوَكَّى له العَدَابَ فَدَقَّ يَدَدُّهِ ورِجْلَيْهِ ولم يُعْطِهم شيئًا قال محمَّدُ بن الْمُنْتَشِرِ فاتِّي لَأَمْرٌ يومًا في السُّوقِ اذا ١. صَاتَهُ ۚ فِي مِا مَحَمَّدُ فَالْنَفَتُ فَإِذَا بِهِ مُعَرَّمًا على حِمارٍ مَدَّوْقَ الْيَدَيْنِ والرِّجْلَيْنِ فَخِفْتُ لَخَاجَ إِنْ أَتُيْتُه وَتَذَمَّمْتُ منه فملْتُ اليه فقال لى انَّك وَليتَ منَّى ما وَلَي طُولاه فأَحْسَمْتَ وانَّهم صَنَعوا بي ما تَوَى ولم أُعْطهم شيئًا ولهُهنا خُمْسُ ماقَة آلنف عند فلان فك لما فهي لك قال فَقُلْتُ ما كُنْتُ لآخُذَ منبك على مَعْرُوفي أَجْرًا ولا لَّدَرْزَأَك على فنده لخال شيئا قال فأَمَّا انْ أَبَيْتَ فَٱسْمَعْ أُحَدَّثْك حَدَّثْنى بعض أَصْلِ دِينك عن نَبِيِّك صلَّعم أنَّه قال إذا رَضِي الله عن قوم أَمْطَوهُم المُطَرَ في رَقْتِه وجَعَلَ المالَ في سُمَحاتهم ه واسْتَعْمَلَ عليهم خيارُهم واذا سَخطَ عليهِمْ اسْتَعْهَلَ عليهِم شرارُهم وجَعَلَ المالَ عند بْخَلَائهم وأَمْطَرُفُمْ المَطَرَ في غير حينه قال فانْصَرَفْتُ فما رَضَعْتُ تَوْبي حتَّى أَتناني رسولُ الْحَجَّاجِ فأَمَرَني بالمسير اليه فأَلْقَيْتُه جالسًا على فُرْشِع والسَّيْفُ مُنْتَصُّى في يَدو(® فقال لى ادْنُ فَذَنَوْتُ شِيغًا ثمَّ قال ادْنُ فَذَنُوتُ شيعًا ثمَّ صاح الثالثة ادن لا أبًا لك فقلْتُ ما بي الى الدُّدُو من حاجة وفي يَد الأَمير ما أَرَى فَأَصْحَكَ الله ستَّم وأَغْمَدَ سَيْقَه عمّى فقال في اجْلسْ ما كان من حَديث الخبيث فقلْتُ له أَيُّها الأميرُ والله ما غَشَشْتُك ، مُنْذُ اسْتَنْصَحْتَني ولا كَذَبْتُك مُنْذُ ٱسْتَخْبَرْتَني ولا خُنْنُك مُنْذُ ٱقْتَمَنْتَني ثُمَّ حَدَّثْتُم لَخَديثَ فلمًّا صرْتُ الى ذكر الرَّجُل الله عالم عند المَّوْن على بوَجْهِ وَأُوْماً اللَّ بيَد، وقال لا تُسَمّه ثمَّر قال الَّ

a) d., E. عبده.

دابَّةً حَمَلَها على ما تُحبُّ ولم يَبْعَثْها الى ما تَكْرَدُ (١٥ وكتب الى جَمْفُر بن يَحْيَى أَنْ صاحبَ الطَّريق قد اشْتَطَّ ذيما يَطْلُبُ مِن الأَمْوال فَوَقَّعَ جعفرُ فذا رَجْلٌ مُنقَطَّع عن السُّلطان وبين ذُوبان العَرَب حَيْثُ العَدَّدُ والعُدَّةُ والقُلُوبُ القاسيَةُ والأَنْوفُ لِخَمِيَّةُ فَلْيَمْدَدُ مِن الدل بما يَسْتَصْلَحُ به مَنْ مَعَه ليَدْفَعَ بِهِ عَدْوً \* فانَّ نَفَقات لِخُرُوب يُسْتَظْهَرُ لها ولا يُسْتَظَّهُر عليها ؛ وأَكْثَرَ الناسُ شَكيَّةَ عامل فوقَّعَ اليه في ه قصَّتهم يا فمذا قد كُثُرَ شاكُوك وقَلَّ حامدُوك فامًّا عَدَلْتَ وامًّا أعْتَزَلْتَ ﴿ وَرَعَم لَجَاحظُ قال قال ثُمَامَةً بِي أَشْرَسُ النُّمَيْرِيُّ ما زَأَيْتُ رَجُلًا أَبْلَغَ بِن جَعْمَر بِي يَخْيَى (b والمَأْمُون ﴿ وَقَلْ مُوَيْسُ (c بِي عِمْرانَ ما رأيتُ رجلًا أَبْلَغَ من يحيى بن خلد وأَيُّوبَ بن جَعْفَر ﴿ وَقَالَ جعفرُ بن يحيى لكتَّابه انْ قَدَرْتم أَن تكونَ كُنْبُكم كُلُّها تُوقيعات فَاتْعَلُوا ﴿ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّعَم لُو تَكَاشَقْتُم ما تَدافَنْتم يقول لو عَلمَ بعضكم سَويرة بعض لَاسْتَثْقَلَ تَشْييعَه ودَفْنَه، وقال عَمْ اجْتَنبُوا اللهْوْد على التَّوْقات الآأر. ١. تَصْمَنُوا أَرْبَعًا رَدَّ السَّلَم وغَتَّ الآَبْصار وارشادَ الصَّالِّ وعَوْنَ الصَّعيف ١٥ وقالت عنْدُ بنْتُ عنْبةَ اتَّما النَّسَآءُ أَغْلالٌ فَلْيَخْتُر الرَّجْلُ غُلُّ ليده ﴿ وَنَكُوتَ عَنْدٌ بننُ الْهُلَّبِ بن الى صَفْرةَ النَّسآء فقالتْ ما زْيْنَ بشَيْء كَأَدَب بارع تَحْتَه لُبُّ ضَاعَر، وقالتْ هند بنك المهلَّب بن الى صُفْرة اذا رَأَيْتُم النَّعَمَ مُسْتَدرَّةً فبادرُوا بالشُّكْر قَبْلَ حُلُول الرَّوال الله وقال رسولُ الله صَلَعم انْصلوا بين حَديثكم بالاستغفاري وقالَ عُمَرُ بن عبد العَرير رحم قَيدرا النَّعَم بالشُّكر وقيدوا العلَّم بالكتاب ١٥ وقالَ عَلَى بن ابي طالب ه رضوان الله عليه العَجَبُ لمَنْ يَهْلَكُ والنَّجااة معَه فقيل ما هي يأمير المؤمنين قال الاستغفار، وقال لْخَلِيلْ بِن أَحْمَدَ كُنْ على مُدارَسة ما في تَلْبِك أَحْرَضَ منك على حفظ ما في كُنْبِك وقال ابن أَحْمَدَ يَعْنَى الْخَلِيلَ اجْعَلْ ما في أَنْبِك رَأْسَ مال وما في صَدْرك للنَّفَقَة ١٥ وتيلَ لنَصْر بي سَيَّار انَّ فلانًا لا يَكْتُبُ فقال تلكَ الزَّمانَةُ الْخَقَيَّةُ وقال نَصْرُ بن سَيَّار لَوْلا أَنَّ عُمَرَ بن غُبَيْرةً دَان بكروبًّا ما صَبَطَ أَعْمالَ العراق وعو لا يَكْتُبُ ﴿ وَفَادَى رسولُ اللهِ صلَّعم مَنْ رَأَى فدآءَه مِن أَسْرَى (d بَدُّر فَمَنْ لم يَكُنْ له فدآ؟ ٣. أُمْرَه أَن يُعَلِّم عَشَرَةٌ من المُسْلمين الكتابَ فقَشَت الكتابةُ بالمُدينة ١٥ ومن أَمْثال العَرب خَيْرُ العلم ما

a) B., C. بحب and عيكره b) Marg. E. adds أبن خالد. c) d., and E. in the text, يُوفِيْسُ d) a., B. أسارى

الياب ٢٥ الياب

#### باپ

قال ابو العبّاس حدثتى مَسْعُونُ بن بِشْرِ قال حَدَّتَنى مُحَمَّدُ بن حَرْبِ قال آتى عبدُ الله بن الزَّبَيْرِ بن عبد المُطّلِب رسولَ الله عمّاء فكساهُ حُلَّة وَأَقْعَدُ الى جانِيهِ ثمَّ قال الله ابن أُمِّى وكان ابو يَرْحَمُنى [اَلْوَبْيْرُ اخو عبد الله بن عبد الطّلب شقيقه] وانشدنى مسعودٌ قال آتشَدَنى طاهِرُ بن عَلِيّ بن سُليّمْنَ ها قال آتشَدَنى منصورُ بن المَّهْرِيّ لرَجُلِ بن بنى صَلَيْمَ بن أَدِّ يقوله لَهَى تَعِيم بن مُرِّ بن أَد

أَبَى تَمِيمِ إِنَّنِي أَنَا عَمُّكُم لا تُحْرَبُنَ فَعِيجَةَ الأَّمْمَامِ إِنِّنِي تَمِيجَةَ الأَّمْمَامِ إِنِّ أَرَى سَبَبُ الفَنآء وَأَنِّما سَبَبُ الفَنآء وَأَنِّما لَا الفَنآء وَأَنِّمَ النَّمْ الفَنآء وَأَنِّم النَّمْ الفَنآء وَأَمِّى النَّمْ المَامِعَةُ الأَرْحَامِ اللَّمْلَامِ اللَّهُ اللَّهُ المَّالَةِ المُّنْامِ الفَنآء وَأَمِّى النَّمْ المُنامِ المُنامِعِينَ المُنامِ المُنامِعِينَ المُنامِعِينَ المُنامِعِينَ المُنامِعُ المُنامِعِينَ المُنامِعِينَامِعِينَ المُنامِعِينَ المُن

[كذا أَنْشَدَ أَرْحامَكُم ويُوْوَى أَحْسابِكُم] ﴿ وَيُروَى أَنَّهُ لَمَّا أَتَى عَبِدَ الله بِن الرَّبِيْرِ خَبُرُ قَتْلِ مُصْعَبِ بِن الرَّبَيْرِ خَطَبَ الناسَ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عليه ثَمَّ قال انّه أَتانا خَبَرُ قَتْلِ الْصُعَب فَسْرِرْنا بِه وَآكَتَأَبْنَا لَه فَأَمَّا النَّرُورُ فِلْهَا قُدْرَ لِه مِن الشَّهادة وحيوَ له مِن الثَّواب وأَمَّا الكَابَةُ فَلَوْعَةً يَجِدُها الخَمِيمُ عند فراتِي حَمِيمِه وَإِنَّا وَاللّهِ مَا نَهُوتُ حَبَجًا كَمِيمَةً آل الى العاصى انّما فَهُوتُ وَاللّهِ قَتْلًا بِالرِّماحِ وَقَعْمًا تَحْتَ فِللّالِ السَّيْوف فانْ يَهْلِكُ المُتْعَبُ فان فَى آل الزِّبَيْر منه خَلَقًا' قوله حَبَجًا يقال حَمِيجَ بَثَنُه إذا التَّنْفَحَ وَلِللّهِ قَتْلًا بِللّهِ اللّهِ اللهِ لاعَ يَلكُمُ لَوْعَتُه يَا فَتَى فِهُو لاَئِعٌ وَيقال لاع وَلِللّهُ قَتْمَ عِلَى الْفَلْب وَأَنْشَدَ ابو زَيْدِ

ولا فَسِرِج بِحَيْرِ إِنْ أَتَسَالًا ولا جَرِعِ مَّنَ لِلْكَدَنَانِ لاعٍ ى ا

قَالَ وحَدَّثَنَى مسعودٌ في السناد ذَكَرَه قال قال زيادٌ لحاحبِه يا عَجْلان ايِّ وَلَيْتُك فَدَا البابَ وعَوَلَتُك عن فَدَا البابَ وعَوَلَتُك عن فَدَا البابَ وعَوَلَتُك عن فَدَا المُعَادي إذا دَعَا للصَّلاة فلا سَبِيلَ لك عليه وعن طارِقِ اللَّيْلِ فشَرَّ ما جماء به ولو جاء بتحَيْرٍ ما كُنْتُ من حاجَتِه وعن رَسُولِ صاحبِ الثَّغْرِ فإنَّ ابْطاء ساءة يُفْسِدُ تَدْبِيرَ سَنَة به وعن فدا الطَّبَّخ إذا فَرَغ من طعامه و وحدثني مسعودٌ قال قال زيادٌ يُعْجِبْني من الرَّجُل إذا سِيمَ خُطَّة الصَّيْم أن يقولَ لاَ بِمِلْ فيهِ وإذا أَتَى نادِي قَوْمٍ عَلِمَ أَيْنَ يَمْبَعِي إثْمَاهِ أن يَعْلِسَ فَجَلَسَ وإذا رَكِبَ

عن يسارِى إذا نَحَلْتُ من البا بِ وإنْ كُنْتُ خارِجًا فيَمِينِ ى فَيِتِ لَكُ الْتُعْفِينِ اللَّهُ وَتَى نَتْ أَعْلِي مُرَجَّماتِ الثَّنُونِ فَيِتِ لَكَ الْقَيْدِ اللَّهُ وَتَى نَتْ أَعْلِي مُرَجَّماتِ الثَّنُونِ وَهُ مَ رَقْعَ اللَّهُ وَلَا مِا نَسْبَتُهَا لَم تَجِدُها في سَناءَ مِّنَ اللَّكارِمِ دُونِ ي وَإذا ما نَسْبَتُها لَم تَجِدُها في سَناءَ مِّنَ اللَّكارِمِ دُونِ ي وَأَذَا ما نَسْبَتُها لَم تَجِدُها في سَناءَ مِّنَ اللَّكارِمِ دُونِ ي وَأَذَا ما نَسْبَتُها لَم تَجِدُها في سَناءَ مِّن اللَّكانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ وَالنَّالُ وَلَا اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللللْمُولِي اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُولِي اللللللْمُ اللللل

السَّمَونَ المَصْبُوبُ على اسْتُوآ والمُواجِلُ ثِيابٌ من ثياب اليَمَنِ قال العَجَّاجُ بِشِيَةٍ كَشِيَةِ المُرْجَلِ والقَيطُونُ البَيْنُ في جَوْف بَيْت (b ومال آخُو

رَصْىَ رَصْرَا مِشْلُ لُوْلُوَّةِ الغَـــوَّاسِ مِيرَتُ مِن جَوْهَرٍ مُكْنُونِ قال معويةُ صَدَقَ فقال يزيدُ وقال

ها وإذا ما نَسَبْتُها لم تَجِدُّها في سَناءَ مِّنَ الْمَكارِمِ دُونِ ي

ثُمَّ خَاصَرْتْهِا الى الْفُبَّةِ لَخَصْـــرَاء تُمْشِى في مَرْمَرٍ مَّسْنُونِ

فال معوية كَذَبَ ١٠

١٢٨ الماب ٢٤

[يَعْنِي طُوافَ الوَداعِ وقولُه ثَلْثَ مِنَى أَرادَ آيَامَ النَّقْرِ وَأَخْرَجَه على اللَّيالِي وقولُه لم يَنْدَمُوا الأَنْهم يَرْجِعون الى أَوْنــانِـهــم]

ولهُنَّ باللَبْيْتِ العَتِيقِ لَبانَةً وَالرُّكْنُ يَعْرِفْيْنَ لو يَتَكَلَّمُ لَو كَنَّ الْمَرْفُنُ يَعْرِفْيْنَ لو يَتَكَلَّمُ لَو كَنَّ الْخَلِيمُ وُجُومُهُنَّ وَرَمْوُمُ وَرَمُومُ وَكَانَّهُنَّ وَعَدَ مَدَّرُنَ لَواغِبًا بَيْتُ بَا أَقْلَمِ مُرَحَّمُهُ وَكَانَّةُنَّ وَقَد مَدَّرُنَ لَواغِبًا بَيْتُ بَيْتُ بَالْقَامِ مُرَحَّمُ وَكَانَّةُنَّ وَقَد مَدَّرُنَ لَواغِبًا بَيْتُ بَيْتُ بَالْقَامِ مُرَحَّمُهُ

اللَّهَبِ الْمُعْيِى قال الله عزَّ رجلً وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوب وَالْمِكُمُ الذي بعض على بعض وَالْمَرَّةُ فَشَبَّهُ بِيَيْضِةُ النَّعَامَةَ كَمَا تُشَبَّهُ بِالدُّرَّةُ قال الله عزَّ وجلًّ كَأَنَّهِي بَيْضُ مَكْنُونَ والمكنون المُصُونُ والمُكَنَّ المستور يقال النَّعامة كما تُشَبِّهُ بالدُّرَةِ قال الله عزَّ رجلً أَرَأَكْنَتْمُ فِي أَنْفُسِكُمْ وقال ابو دَعْبَلٍ وأَكْثَرُ الناسِ يَرْدِيدِ لعبد الرحمٰن ابن حَسّانَ [بن ثابتِ الآنصاري]

ا وَعْمَى زَصْرَاء مِثْلُ لُولُوَّةِ الغَــــوَّامِ، مِيوَتْ مِن جَوْعَمٍ مَّكْنُونِ وقــال ابــن الــُرْقــيَّــات

رَاصَحُ لَّـوْنُها كَبَيْضَة أُدْحــــى لَّها في النَّسَآء خُلْقُ عَمِيمُ

صاح حَيًّا الالهُ أَهْلًا ودارًا عِنْدَ أَصْلِ القَمَاةِ من جَيْرُونِ

a) E. in the text خاك قبل قبل داك .

قَلِيلًا على نَهْرِ الْطَيَّةِ شِلُهُ سِوَى ما نَفَى عنه الرِّدَةِ النُحَبَّرُ، ومِن خُذَا الباب قول الفَآثِل [عو قَيْسُ بن مُعَادٍ مجمونُ بنى عامِرٍ الدَّى تَقَدَّمَ ذِكُرُةٍ] [لابسن الأَبْرَش]

فَأَسْجَسْ فَ أَقْصَى الْبُيُوتِ يَعْدُنَنِي ( مَعْلِيَةَ مَا أَبْقَيْنَ نَصْلًا يَّمَانِيَا ه [بقيَّةَ بَدَلُ مِن اليآء في يَعُدْنَنِي بَدَلَ الاشْتمال]

[تَجَمَّعْنَ مِن شَتَّى ثَدَلاَثُ وَّأَرْبُعُ وَراحِدَةٌ حَتَّى كَمَلْنَ ثَمَانِياً]

يَعُدْنَ مَرِيضًا فُقَ فَيَّجْنَ ما بَهِ أَلَا إِنَّما بَعْضُ العُوَآثِدِ دَآثِياً وَقُ فُذَا الباب أَشْياءَ كَثِيرةٌ تَأْتِى (b فَى مَوْضِعِها أَن شَآءَ اللَّه تَعْ ومِن الاقْراط فَيه قولُه فَلْ الباب أَشْياءَ كَثِيرةٌ تَأْتِى (b فَى مَوْضِعِها أَن شَآءَ اللَّه تَعْ ومِن الاقْراط فَيه قولُه فَى فَلْ فَيْ اللَّه تَعْ ومِن الاقْراط فَيه قولُه فَيْ اللَّه تَعْ ومِن الاقْراط فَيه قولُه فَيْ اللَّه تَعْ ومِن الاقْراط فَيه قولُه فَيْ اللَّهُ اللَّه تَعْ ومِن الاقْراط فَيه قولُه فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ا [اَلشَّمَامُ نَبْتُ صَعِيفٌ واحداتُه ثَمَامُ ] وَعُدا متجارِزُ كقول القَاثَل وَيَمْمَعُها من أَنْ تَطيرَ زِمَامُهَا على الشَّعْرِ ما قارَبَ فيه القاتُلُ إذا شَبَّهَ وَأَحْسَنُ منه ما أَصَابَ به لِخَقيقة ونَبَّهَ فيه بَفِطْنَتَهِ على ما يَحْفَى عن (٥ غيرة وسادَة برَصْفِ قَوِيِّ واخْتِصارِ قَرِهبِ قال قَيْسُ بن مُعَاذ

وأَخْسُرُ مِن بَيْنِ لِلْمُلُوسِ لَعَلَنِي أَحَدِّثُ عنكِ النَّقْسَ فِي السِّرِ خَالِيَا وَإِنِّي لَأَسْتَن عُسْسِي وما فِي نَعْسَدُ لَمَعَلَّ خَيَالًا مَّنكِ يَلْقَى خَيَالِيَا

ها رفى ضدا السعر

أَشُوْقًا وَأَا تَمْضِ لَى غَيْرُ لَيْلَة (وَيْدَ الْهَرَى حَتَّى يَغِبُّ لَيَالِيَا فَلَا مِن أَجْوِرِهُ الكلام وَأَرْتَنَحِم مَعْنَى وَيُسْتَحْسَنُ لَدَى الرَّمَّة قُولُه في مثل هٰذَا المَّغَنَى فَلا مِن أَجْلِ أَنَّنِي فِيهَ أَتَغَنَّى بِآسُمِها غَيْرَ مُعْجَمِ هِ وَانشدنَى الْمُن عَاتَشَةَ لِبعض الفُرَسَين

رَقَهُ وا ثَلاثَ مِنْي مَنْولِ غِبْطَة وَفُهُمْ عَلَى غَرَص فُمالِكَ ما فُمْ وَلَيْ مَنْ فَمُ اللَّهُ ما فُمْ مُتَجاوِرِينَ بغَيْدِ دارِ إِقَامَة لَوْ قَد أَجَدً تَقَوُّق لَم يَنْدَمُ وا

a, Marg. E. على . b) C. ناتى بها . c) a., B. ن , marg. E. على . d) d., E. حسن .

فَخَرَجْتُ خِيفَةَ قُولِهِا(٥ فَتَبَشَّمَتْ فَعَلِمْتُ أَنَّ يَمِينَها لَم تَحْرَجِ فَلَتُمْتُ فَاقاءَآخِذًا بِقُرُونِها شُرْبَ النَّنْدِيفِ بِمَرْدِ مَآه لَاَشْرَجِ (٥ وزادَ فيها لِلْحَطْ عَمْرُو بن بَحْدِ

وتَنارَلَتْ رَأْسَى لَتَعْرَفَ مَسَّةً بِمُخَصَّب الأَسْراف غَيْر مُشَنَّمٍ '

ه تقول العَرَبُ هَوْدَةُ وبنوسَعْد بن رَيْد مَناة ومَنْ وَلِيهِم يقولون فَوْدَةُ وَوَلَهُ فَعَلَمْتُ أَنَّ يَمِينَها لَم تَحْرَج يَقُولُ لَم تَصَقَّ عليها (٥ يقال حَرِجَ يَقْمَ أُو إذا دَخَلَ في مَصِيق وللْوَجَةُ الشَّجُو اللَّتَفُ التَّتَصافِقُ ما بينه قال الله عَوْ وجلً فَلَا يَكُن في صَدْرِكَ حَرَجٌ منه وقال يَجْعَلْ صَدْرُهُ صَيِّقًا حَرِجًا وَثُومِيً (٥ حَرَجًا فَهُو عَلَى اللهُ عَوْقَ وَاللهُ عَرْوَ مَنْ قال حَرِجًا وَاللهُ عَرْقَ مَنْ قال حَرِجًا وَثُومِي لَلْ لَمَّيْقِ كَانَه قال صَيْقً شَدِيدُ الصِّيقِ ومَنْ قال حَرِجًا جَعَلَه مَصْدَرًا مثل قولِك صَيْقًا وَوَلِه بَبُود مَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الل

ولم أَرَ لَيْ لَي بَعْدَ مَوْقِفِ سَاعَةً بِبَطْنِ مِنْى تَرْمِى جِمارَ الْمَحَصَّبِ
ويُبْدِى لِخَصَا منها إذا قَدَّذَتْ بَهِ مَنَ البُرْدِ أَنْارافَ البَنَانِ الْمُحَصَّبِ
فَا الْبُرْدِ أَنْارافَ البَنَانِ الْمُحَصَّبِ
فَلَا البَيْثُ مَنْ اللَّهُ الْمُعَلَّمِ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللِمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

a) So a., B., and marg. E. — C., d., and E. in the text, الحَالِيّا . b) Marg. E. وَكُورُو نَطِيفُ . c) E. has يَصْقُ with لمه, and gives عنها as a variant for ليصةً . d) a., B., C. أَذُورُوا . e) d., and E. in the text, كناتُكي . f) a., C., d.

# فَامًا أَنْ أَتِيحَ لِنَا التَّلَاقِينَ (قَ تَعَانَقُنَا كَمَا أَعْتَنَقَ الصَّدِيقَ وَمَا أَنْ أَتِيحَ لِنَا التَّلَاقِينَ (قَ تَعَانَقُنا كَمَا أَعْتَنَقَ الصَّدِيقَ وَصَلَّ حَرَجًا تَرَالُا أَو حَرَامًا مَّشُوقٌ هَا مِنْ اللَّهِ مَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْنَ مَشُوقٌ هَا

وانشدني غيره

وما فَجَرَتْكِ النَّفْسُ يَا مَى أَنَّهَا( قَلَتْكِ ولا أَنْ قَلَّ منكِ نَصِيبُهَا ولا أَنْ قَلَّ منكِ نَصِيبُهَا ولا عَبِيبُهَا عَلَيْهُا وَلَا مَا جِئْتُ فَذَا حَبِيبُهَا اللَّهِ وَلَا عَلَيْهُا عَلَيْهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّالِي اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّالَّلْمُ ال

انها في مُوْضِعِ نَصْبِ وكان التقديرُ لِآَدَهَا فلهَا حُذِفَتِ اللَّهُمْ وَصَلَ الفَعْلُ فَعَمِلَ تقول جِمُّنُك أَنَّكُ تُحِبُ اللَّهُمْ وَصَلَ الفَعْلُ فَعَمِلَ تقول جِمُّنُك أَنَّكُ تُحِبُ اللَّهُمْ وَمَعَنَاهُ لِأَنَّ وَتقديرُهُ في النَّصْبِ أَنَّ أَنِي الْخَهِيفَةَ والفَعْلَ مَصْدَرُ تحو أُرِيدُ أَنْ تَقُومَ يَا فَتَى اى قِيامَكُ وأَنَّ الثَّقِيلَةُ واسْمُهَا وخَبُرُهَا مَصْدُرُ تقول بَلَغَنى أَنَّكُ منطلِقُ المَّمَا وَانْ الثَّقِيلَةُ واسْمُهَا وخَبُرُها مَصْدُرُ تقول بَلَغَنى أَنَّكُ منطلِقُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّ

وأَغْفِمُ عَوْرَاء الكَرِيمِ أَدْخَارَهُ وَأُعْرِضُ عَن ذَمْ اللَّثِيمِ تَكُمُّمَا ( اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللّ

قُولَهَ وَأَغْفِرُ عَوْرَاءَ الكَرِهِمِ ٱلْخَارَةِ اى أَدَّخِرُهُ ٱلّخارُا رأَضافَه الميه كما تقول ٱلْخِارُا له وكذلك قولَه تَكُومُا النِّمَا أَرْكَ لِتَكُومُ فَأَخْرَجَهِ مُخْرَجَ أَتَكَرَّمُ تَكُرُّمًا ۞ وانشدنى ابو العالِيَةِ(٥ [قيل أَنّ الشِّعْرَ لَـعُـرْزَةَ بِـن أُذَيْـنَــَةً]

> ه ما رِلْتُ أَبْغِي لِلنَّى أَنْبَعُ ثِلَقِم حَمَّى نُفِعْتُ اللَّ رَبِيبَةِ صَوْدَجِ تالَتْ وَعَيْشِ أَبِي وَأَكْبَرِ إِخْوَتِي ( الْأَسَبِّهُ عَنْ ( الْأَسَبِّهُ عَنْ ( الْأَسَبِّهُ عَنْ ( الْأَسَبِّهُ عَنْ ( اللَّهُ تَكْمُرُجِ

ين الأوَّل والثَّانِي فاتِّما تُكْسَرُ في مُذَا المَّوْضِع ورَّعَمَ سِيمَوَهُم أَنَّهَا إِنْ ضُمَّتْ اليها مَا فإِنِ آصْطُوَّ شَاعِرُّ مُحَدِّفَ مَا جَازَ له ذَٰلِك لأَنَّه الأَصْلُ وأَنْشَدَ في مصْداقٍ ذَٰلِك [هو دُرَيْنُدُ بن الصِّمَّةِ الْجَشَمِيُ]

لَقد كَنَبْتُكَ نَفْسُكَ فَأَكْذِبَنْها فَإِنْ جَـزَءً الَّهِ إِجْمَالَ صَبْرٍ

وَيَجُوزَ فَي غِيمٍ صَٰذَا المَّوْتِعِ أَن تَقَعَ إِمَّا مَكَسُورَةٌ رِلْكِنْ مَا لا تكون لازِمةً ولِّينْ تكون زَآثِدةً فَي إِن ٱلَّتِي فِي ه للجَّزَآه كما تُزادُ في سَآثِرِ الكلامِ نحُو أَيْنَ تَكُنْ أَكُنْ وَأَيْنَمَا تَكُنْ أَكُنْ وَكَذَٰلكَ مَتَى تَأْتِنِي آتِكَ وَمَتَىمَا تَأْتِنِي آتِكَ فَتقول إِنْ تَنْعِ مِي آتِنَك وَإِمَّا تَأْتِنِي آتِكُ ثَدْغُم النُّنُونَ في المِيم لاجْتِماعِهما في الغَنْمَ وَسُنْلُكُو الانْفَامَ في موضع نُفْرِدُهُ بِهِ إِن شَآء اللَّهِ كَمَا قَالَ آمْرُةُ القَيْس

نَامًا تَرَيْنِي لا أُغَمَّمُ ضَ سَاعَةً مَنْ اللَّيْلِ الاَّأَنْ أَكِبَّ فَأَنْعُسَا فَعُمَّا اللَّهُ اللَّيْلِ اللَّأَنْ أَكِبَّ فَأَنْعُسَا فَيْ اللَّيْلِ اللَّا أَنْ أَكِبَّ مَصَّرُوبِ كَرَرَّتْ وَرَآءَةً وَنَاعَنْتُ عَنَّهُ لِخَيْلَ حَتَّى تَنَفَّسَا

ا وفى القُوْآن فَامًا تَرْبِيْ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا وقال وَإِمًّا تُعْرِضَقَ عَنْهُمُ ٱبْتَغَاء رَحْمَة مِنْ رَبِّكَ تَوْجُوهَا فَأَنْتَ فى زيادة مَا بالخِيار فى جميع حُرُوفِ للجَرَآء إلا فى حَرْفَيْنِ فانْ مَا لا بُدَّ منها لعِلَّة نَدْكُوها إذا أَثْرَدْنا بابًا للجَوَآء إن شآء الله ولحَرْفان حَيْثُ مَا تَكُنْ أَكُنْ كما قال الشاعِرُ

حَيْثُ مَا تَسْتَقَمْ يُقَدِّرُ لِكَ ٱللِّهِ خَجَاحًا في غابِ الأَزْمَانِ

والخَرْفُ الثاني اذْ مَا كما قال العَبّاسُ بن مِرْداسٍ

وا إِذْ مَا أَتَيْتَ على الرِّسُولِ فَقُل لَّهُ ( عَقَا عليكَ إِذَا ٱلنَّمَانَ اللَّجُلِسُ لَهُ ( عَ لَقَا عليكَ إِذَا ٱلنَّمَانَ اللَّجُلِسُ لا يكون الْجَرَاء في حَيْثُ واذْ الَّا بِمَا ﴿ وَانْسَدَىٰ ابو العاليّة ( ا

سَلِ المُفْتِيَ المُكِلَّى فَلْ فَ تَوارْرٍ وَّنَظُّرَةِ مُشْتَاقِ المُوَّادِ جُنَاحُ فَقَالَ مُعَانَ ٱللَّهِ أَن يُكْهِبَ التُقْى تَلامُتُنُ أَصَّبادٍ بِهِنَّ جِرَاحُ

[وانشد لبعض العَرَب المُحْدَثِين

a) Marg. E. ابو العُناهِيَة. b) Marg. E. إبو العُناهِيَة

141-

أن تكونَ تَعَتَّبِاله بِالصَّكَرِ تَلَثْرِت: منها وجوز أن تكونَ أَرادَتْ لا ذات الْبالِ والْبالِ فَحَدَقْتِ المُصافَ (٥ وَأَدَّمُتِ لا الْمَصْفَ اللهِ مُعْامَه كما قال عزَّ وجلَّ وَلَكِنَ الْبِيِّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ فَجَائِزُ أَن يكونَ بِيْرَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَحِلَّائِرُ أَن يكونَ لِينَ ذا البِي مَنْ آمَنَ بالله والمُعْنَى يَوُولُ الى شَيْعُ واحِد، وَقَى عُذا الشَّعْر عَيْبُ وعو الله قدى يُستيه النَّحُوتِيون العَطْفَ على عامليْن وذلك أنّه عَطَفَ خُلَةً على اللهِ الخَافِصة لوَوْجة وعَطَفَ ثمانيًا الله عَلَي مَعْ وَيَلْوَ مَنْ قال الله بَوْد وَعَلَفَ ثمانيًا وعلى الله والمُعْمَ وقد قَرا بعض الفَرَّاه والمُعْمَ وقد قرا الله الله والمُعْمَى وقد وقد قرا المُعْرفي وقد وقد قرا المُعْرفي وقد وقد الله والمُعْمَ وقد وقد الله والمُعْمَ وقد وقد الله والمُعْمَل الله الله والمُعْمَل الله الله والمُعْمَل المُعْمَل الله الله والمُعْمَل الله المُومِنُ الله والمُعْمَل الله والمُعْمَل الله والمُعْمَل الله والمُومِن المُعْمَل الله والمُعْمَل المُعْمَلُ الله والمُعْمَل الله والمُعْمَل الله والمُعْمَلُ الله والمُعْمَلُ الله والمُعْمَل الله والمُعْمَل الله والمُعْمَل الله والمُعْمَل الله والمُعْمَل الله والمُعْمَل الله والمُعْمِلُ الله والمُعْمَلُ الله والمُعْمَل الله والمُعْمَل الله والمُعْمَل الله والمُعْمَل الله والمُعْمَل الله والمُعْمَل الله والمُعْمَلُ الله والمُعْمَل الله والمُعْمَل الله والمُعْمَل اللهُ والمُعْمَل الله والمُعْمَلُ الله المُعْمَلُ الله المُعْمَلُ الله والمُعْمَلِي الله المُعْمَلِ الله والمُعْمَلُ المُعْمَلُ اللهُ والمُعْمَلُ المُعْمَلُ الله المُعْمِلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ الله المُعْمَلُ اللهُ المُعْمَلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ اللهُ المُعْمَلُ اللهُ ا

أَكْلَ ٱمْرِيٌّ تَكْسِينَ أَمْرَهُ ۚ وَبَارٍ تَوَقَّدُ بِاللَّيْلِ نَارًا

 $a_j$   $a_i$ , B., C. فحذف  $a_i$ , B., C. يكون اراد  $a_i$ , B., C. يكون نعتها  $a_j$   $a_i$ , B. All the Mss. have فالمناف d) All the Mss. have مالفاف  $a_i$   $a_j$   $a_i$   $a_j$   $a_i$   $a_j$   $a_i$   $a_j$   $a_j$ 

قَولَه كُلَّ هٰذَا تَبَرُّمًا مُردُودٌ على كلَّمهُ كَانَّهَا تَقُول له أَشْكُوْتَىٰ كُلَّ هٰذَا تَبَرُّمًا وَلو وَفَعَ كُلَّ لَكَان جَيِّدًا لهُون كُلُّ هٰذَا ٱلْبَعْدَاء وَتَبَرُّمْ خَبَرَه وَ وَلَيْ مَثَقَلَةٌ وَقِيالُهُ وَتَيَالُهُ وَبَيْلُهُ وَيَعْلُهُ وَقِيالُهُ الله وَيَ الله وَيَالُهُ وَيَعْلَى فَعَلَى فَعْمَلُ وَيَقَلَّ وَلِيسَاء وَيَعْلَى فَعَلَى فَعْلَى فَعَلَى فَا فَعَلَى فَا فَعَلَى فَاللَّا لَا لَعْمَلِ مِعْمَلِ وَلَى اللّهُ وَلَى عَلَى فَا عَلَى فَا عَلَى فَا فَعَلَى فَا فَعَلَى فَا فَلَى فَعَلَى فَا فَعَى فَا فَعَلَى فَا فَلَى فَا فَعَلَى فَا فَلَى فَا فَلَى فَا فَعَلَى فَا فَلَى فَا عَلَى فَا فَلَى فَا فَلَى فَا فَلَى فَا فَلَى فَا فَلَى فَا عَلَى فَا فَلَى فَا فَلَى فَا فَلَى فَا عَلَى فَا فَلَى فَا عَلَى فَا فَلَى فَا عَلَى فَا فَلَى فَا عَلَى فَا فَعَلَى فَا عَلَى فَا عَلَى فَا فَلَى فَا فَلَى فَا عَلَى فَا عَل

لَّلا تُسْمُلُ الْكَمَّى ذا العِلْمِ ما الَّذِى يَحِلُ مِنَ التَّهُّ بِيلِ فَى رَمَصَانِ عَ الْكَمْ مَا الَّذِي كَ الْكَمْ مَا الَّذِي كَالَّمُ فَا الْكَمْ مَا الْكَمْ مَا الْكَمْ وَالْمَا خُلَّمَ فَكُمَّ انِ عَ الْمُعْلَى وَالْمَالُو وَالْمَالُو وَالْمَالُو وَالْمَالُو وَالْمُعْلَى وَالْمَالُو وَالْمُعْلَى وَالْمَالُو وَالْمُعْلَى وَالْمَالُو وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِيْكِ الْمُعْلِمِي وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِى فَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى فَالْمُعْلِى فَالْمُعْلِى فَالْمُعْلِى فَالْمِعْلِى فَالْمُعْلِى فَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِى فَالْمِعْلِى فَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِى فَالْمِعْلِي فَالْمِعْلِى فَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمِعْلِي فَالْمِعْلِي فَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ والْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمِعْلِمِ وَالْمِعْلِمِ وَالْمِعْلِمِ وَالْمِنْ وَالْمِعْلِمِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمِنْ فَالْمِعْلِمِ وَالْمِنْ وَالْمِنْمِ وَالْمِعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ ف

a) Marg. E. جَنْفُرْنَ مِن قربى b) d., E. مفعولٌ من أَجْلِم

لأَنَّه لا إخْلالَ فيه تقول سَوْدَآ، وسُودٌ وعَوْرَآ، وعُورٌ، وقولَه طَرْفُها سَاجٍ ولم يَقُلْ أَطْرَافُهَا لأَنّ تقديرَها تقديمُ اللَّهُ عَلَى سَعْعِهِمْ لأَنَّ السَّمْعَ في تقديمُ اللَّهُ عَلَى سَعْعِهِمْ لأَنَّ السَّمْعَ في اللَّهُ عَلَى سَعْعِهِمْ لأَنَّ السَّمْعَ في الأَصْل مَصْدُرُ قبال جَدِيرٍ

إِنَّ العُيْوِنَ ٱلَّتِي فِي طَرِّفِها مُرَضَّ قَتَّلْنَنَا ثُمَّ لَم يُحْيِينَ قَتْلَانَا ' وَقَوْلَهَ سَاجٍ اى سَاكِنَّ قَالَ الله عزَّ وجلَّ رَٱلصَّحَى وَٱللَّيْلِ اِنَا سَجَى وقال جَرِيرُ وَقُولَهَ سَاجٍ اى سَاكِنَّ قال الله عزَّ وجلَّ رَٱلصَّحَى وَٱللَّيْلُ اِنَا سَجَى وقال جَرِيرُ وَقَوْلَهَ سَاجًا فَيْنَ لَاللَّهُ اللهُ عَلَى السَّتُورِ سَوَاجٍ يَ وَلَا اللهُ عَلَى السَّتُورِ سَوَاجٍ يَ عَلَى السَّتُورِ سَوَاجٍ عَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّلُورِ سَوَاجٍ عَيْنَ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ ال

وقسال السراجسز

يا حَبَّذَا القَمْرَآء واللَّيْلُ السَّاجْ وطُرْقٌ مِّشْلُ مُلاَّ النَّسَّاجْ،

وقولة حتى تَخَوَّنها اى تَنَقَّصُها يقال تَخَوَّننى السَّهُر اى تَنَقَّصَنى والدَّاعِي الْمَوِّنْ، وقوله شَخَاج اتّها الله وقولة حتى تَخَوَّنها الله وقولة الله وقول

وقسال جَسرِيسرُ

إِنَّ النَّفْ الدُّ بِمَا كَرِهْتَ أَوْلَعٌ فِنْوَى الأَّحِبِّةِ دَاتُهُم التَّشْحَاجِ،

وقولة وَاسْتَهْرَرْتُ أَدْرَاجِى اى فَرَجَعْتُ من حَيْثُ جِمِّتُ تقولُ الْعَرَبُ رَجْعَ فلانَ أَدْراجَه ورَجَعَ فى واحافِرَتِه ورَجَعَ عَوْدُهُ على بَدْتُه أَمّا الرَّفْعُ فعلى قولِك رَجَعَ وَلَاهُ على بَدْتُه أَمّا الرَّفْعُ فعلى قولِك رَجَعَ وَوَدُهُ على بَدْتُه أَمّا الرَّفْعُ فعلى قولِك رَبَّ عَوْدَه على وعَوْدُه على وجهَيْن احدُعما أن يكونَ مفعولًا كقولك رَدَّ عَوْدَه على وعَوْدُه على بَدْتُه والوَجْدُ الاَخْرُ أَن يكونَ حالًا في ق قول سِيبَويْه لأَن مَعْناه رَجَعَ ناقضًا (الله تَجِيمَه ووضع هذا فى مُوضعه كما تقول كَأَمْنه فاه الى في اى مُشافَهَة وبالمَعْنَه يَدُا بِيد اى نَقْدًا وقد يَجُوزُ أَن تقولُ فُوهُ الى في اى مُشافَهَة وبالمَعْنَه يَدًا بِيد اى نَقْدًا وقد يَجُوزُ أَن تقولُ فُوهُ الى في اى مُشافَهَ بَعْنه بِيد كما نَقْدَ ولا نُبلِي أَقْوِمِهُ النَّقُدُ ولا نُبلِي أَقْوِمِهُ اللَّوْلُ وإنّما لُومِكُ ولا نُبلِي أَقْوِمِهُ اللَّاقُ وَمِنا كان أَمْ (٥ بَعِيدًا هُ وَقَلَالَ وَقَلَا النَّقُدُ ولا نُبلِي أَقَوِمِهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَقَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلا نُبلِكُ أَوْمِهُ اللَّهُ وَلا نُبلِكُ أَوْمِهُ اللَّهُ وَلَا لَكُونُ وَلَا اللَّهُ وَلا نُبلِكُ أَوْمِهُ اللَّهُ وَالَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُو

a) d., E. على b) a., B., C. ناقصا c) d., E. او .

حَتَّى أَصَاءَ سراجٌ دُونَا لَهُ بَقَرُ ( الْمَصَاءِ عَنَّ مَنَّ مُرْوَعَ السَّمِ عَنَّ مُرْوَعَ السَّمِ عَنَ يا نُنْعَمَهَا ( الْمُنْمَةُ حَتَّى تَخَوَّنَهِ داعٍ دَعَا في فُرُوعِ الصَّمْحِ شَحَّاجٍ لَمَّا دَعَا الدَّعْوَةَ اللَّهِ فَأَسْمَعْنِي أَخَادُتُ بُودَتَّى وَاسْتَمْوَرُتُ أَدْرَاجِ يَ ،

قولة وحاجة غير مُوْجاة من لخاج المُوْجاة المُسِيرةُ الْخَفِيفة المُحْمِلِ قال الله عرَّ وجلَّ وجلَّمَا بِيصَاعَة مُوْدَاةٍ والحَاجُ جَمْعُ حاجَةً وتقديرُه فَعَكَدُّ وفَعَلَى كما تقول عامَدٌ وصَمَّ وساعَةُ وساعَةُ وساعًة وساعًة وساعةً

# وكُنَّا كَالْحَرِيقِ أَصَابَ غَابًّا فَيَخْمُو سَاعَةٌ وَّيَشُبُّ سَاعًا

فإذا أَرْدَتُ أَدْنَى العَدْدِ وَلْتَ ساعاتُ فَأَمَا قُولُهِم فَي جَمْعِ حاجة حَوَادُخُ فَلَيْسَ مِن كَلام الْعَرَب عَلَى كَثْرِتِهِ عَلَى أَلْسَنَة الْمُولِّدِين ولا قِياسَ له ويقال فى قَلْبِي منك حَوْجَاء أي حَاجة ولو جُمِع على عُذا نَكان الجَمعُ حَوَاجٍ في يا فَتَى ولَكِنْ مَثْلُ عُذا يُخَفَّفُ كَم تقول فى صَحْرَاء صَحَارٍ يا فَتَى اوْصُله صَحَارِيُّ وَقُولَة صَاوَعُهُم بَعْدَ ما طَالَ النَّجِيُّ بِنا يُرِيد الْمُناجاة فَأَخْرَجَه على فَعِيل وَنَظِيرُه مِن المُصادِرِ الصَّهِيلُ والنَّهِيثُ والشَّحِيثِ ويقال شَبَّ القَرسُ شَبِيبًا ولالله كان النَّجِيُّ يَقَعُ على الواحِد ولِإَماعة نَعْتَا كَما تقول المُرَاة عَدْلُ ورَجُدُّ عَدْلُ وَوْمٌ عَدْلُ لاَدَّه مَصْدَرُّ قال الله عوَّ وجلَّ وَتَوَلِّم مُنْعاج اى مُتَناجِينَ وقوله مُنْعَاج اى مُنْعَظِف تقول فَجِيبًا ويقال أَلْتَ عَدْنُ ومِعْتُ الهِ أَعِيدُ الهِ الرَّاعِيلُ الله عَوْدِه مَعْدَ وَوَلَه مُنْعَاج اى مُتَناجِينَ وقوله مُنْعَاج اى مُنْعَظِف تقول فَجْتُ عليه الكلام أَرْتَجُتُ المِبابَ الرِّنَاجُ الله أَعْينُ الله عَلَى الله الرَّفَة عليه الكلام أَرْتَجُتُ المِبابَ الرِّنَاجُ الى أَغْلَقُهُ الله الْعَلْق وهِقال للعَلْق والله الله عَوْد وجلًا أَنْ عُذَا أَخِي لَهُ وَسَاء والله الله عَلَى الله الرِّيَاجُ وقِقَال الله عَوْد وجلًا أَنْ عُذَا أَرْتَاجُ الله أَعْنَى وهِقال لِعَلَى البابِ الرِّنَاجُ وقِقَال للله عَوْد والله أَوْتَ عليه الكلام أَرْتَجُتُ البابَ الرِّنَاجُ الله الله عَوْد وجلًا أَنْ عُذَا أَخِي لَهُ فِسُعُ وَيُسْعُونَ نَعْجَدٌ وقال الله عَوْد وجلًا أَنْ عُذَا أَخِي لَهُ فِسُعُ وَيُسْعُونَ نَعْجَدٌ وقال الله عَوْد وجلًا أَنْ عُذَا أَخْد الله عَلْنَ وقال الله عَوْد وجلًا أَنْ عُلْمَا الله عَلْ والله الله عَوْد وجلًا أَنْ عُذَا أَخْد ونَد وَقُولَه وَقُولُه وقال الله عَلَى عليه وجلًا أَنْ عُلْمَا الله عَوْد وجلًا أَنْ عَلَى الله عَوْد والله الله عَوْد وجلًا أَنْ عُلَيْ عَلْمُ الله عَوْد والله الله عَوْد والله الله عَوْد والله المُعْمَلُ وقال الله عَوْد والله المُعْمَى الله المُعْمَلُ وقال الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَوْد الله الله الله عَلَى الله الله عَوْد الله الله عَلَيْ الله الله الله عَلْ الله الله عَلْمُ الله الله عَلْمَ الل

فرَمَيْتُ غَقْلَمُ عَيْنَةَ عِن شاتة فَأَصَبّْتُ حَبَّةَ قَلْبِها وطْحَانَهَا ا

وَقُولَهُ عَيْنُ إِنَّمَا هُو جَمْعُ (ال عَيْنَاءِ وهي الواسِعَةُ العَيْنِ وِتقديمُ، فَعَلَّ وَلَكِنْ كُسِرَتِ العَيْنُ لِتَصِيَّ الياآ، ٢. وَحَوْ ذَلَكُ تَبْصَاءُ وِبِيشٌ وِتقديمُ، حَمْرَاء وحُمْرٌ ولو كان مِن ذَوَاتِ الواوِ لَكان مَصَمُومًا عَلَي أَصْل البابِ

a) Marg. E. انعاء صيائ . e) ه. B., and انعاء صيائ . e) ه. B., and marg. E. عرب . d) Marg. E. انجاء قد الجاء . d) Marg. E. عرب . e) ط. E. عرب . f) E. حراح ي

الباب ۲۴ الباب

عَذَا عَلَى أَنَّ يَرِيدُ لَهِ تُوْجُبُّ عَلَيْهُ وَلَقُطْ إِلَّا وَاحِدَةً فَاتَّهُ قَالُ عَلَى النَّبَرِ وَذَكَرَ عَبِدَ الْحَمِيدِ بن عَدَا الرَّحِمٰيِ بن زَيْدِ بن الْخَتَّابِ فقال هٰذه الصَّبْعُة العَيْجَآء فَاعْتُدَّتْ عليه لَحْنًا لأنّ الأَنْثَى إنّها يقال لها الصَّبْعُ ويقال للذَّكِرِ الصِّبْعالُ فاذا جُوعَ (ه قبل ضَبْعَالُ وانّها جُوعَ على التأنيثِ دُونَ التذكيرِ والبابُ على خلاف ذُلك لأنّ التأنيثُ لا زِيادة فيه وفي التذكير زِيادةً الأَلفُ والنُونُ فَثْتَى (الله على الأَصْلُ والبابُ على خلاف ذُلك لأنّ التأنيثُ لا زِيادة فيه وفي التذكير زِيادةً الأَلفُ والنُونُ فَثْتَى (الله على الأَصْلُ التأنيثِ أَن يكونَ رَآثِدًا على بِناء التذكير لأنّه منه يَخْرُخُ مثل قاتِم وقاتِمَة وكربِهم وكربِمة في في صَدِّف الزِيادة فَلْتُ صَنْبَعَانٍ وتقول له ٱبْنَانِ إذا أَردتُ رَجُلا واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ وقال اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وقال اللهُ وقال اللهُ فقل عند جاء ذلك وقال الشاءِر

لُكُ جارٍ نَدَّ مُعْتَمِطًا غَمْرَ جِيرانِي بَدِي جَبَلَهْ خَدِّدُوا جَمْبَ فَتَاتِيمُ له يُبالُوا حُرْمَةَ الرَّجُلَهُ

ولا يقال للنَّاقَةِ وَلِجَمَلِ جَمَلانِ ولا بقال للمَقَرَّةِ والثَّوْرِ ثَوْرانِ لِإِخْتِلافِ الاِسْمَيّْنِ إِنَّما يكون ذَٰلك فيما ذَكَرْنا الَّا في قول مَنْ قال للأَنْتَني ثَوْرَةٌ قال الشاءرُ

> \* جَرَى ٱلله فيها الأَعْوَرَهْنِ مَلامَةً ﴿ وَعَـبْـدَةَ ثَقْرَ الثَّوْرَةِ الْمُتَصَاحِمِ إِذَاكَ المِو النَّسَى الْمُتَصَاحِمُ المُتَّسِعُ ] ۞

> > باب

So

قال ابو انعبّاس قال الرَّاعِي

ومُرْسِلِ وَرَسُولِ عَيْدِ مُنَّهَم وَحَاجَة عَيْرِ مُزْجاة مِّنَ ٱلْكَوِي وَمُرْسِلِ وَرَسُولُ عَيْدِ مُنْعَاجِ كَارَعْتُهُ بَعْكَ ما طالَ النَّجِيُّ بِنا وَضَنَّ أَقِّ عليهِ غَيْدُ مُنْعَاجٍ مَا وَالْ يَصْعَدُ مَا وَالْ يَصْعَدُ الْمُنْ اللهِ اللهِ وَلَيْ وَالْ تَعْمَدُ الرَّتَ مِ

a' a., B. جمعا , d. جمعا a' a., B., C. فتبنى d. فتبنى .

تَعْدُّونَ عَقْرَ النَّيبِ أَقْضَلَ مُجْدكم ﴿ يَمِنَ ضَوْضَرَى لَـوْلَا النَّمِيَّ الْمُقَمَّعَ

ولَـ وْ غَيْهُ وَ أَخْوالِي أَرادُوا نَقِيصَتِي جَعَلْتُ لَيْهِ فَوْقَ الْعَرَانِينِ مِيسَمَا

١. وكذلك قول جَرير

نَوْ غَيْرَكم عَلِقَ الزُّبَيْرُ جَمْلِهِ قَدَّى الْإِـوَارَ الى بَنِي العَوَّامِ

فنَصَبَ بِفَعْلِ مُصْمَرٍ يُفَسِّرُه مَا بَعْدَه لَاتَه لَلْهُعْلَ وَحُو فِي الشَّمْثِيل لَو عَلَيَّ الزَّبِيْرُ غَيْرَكم وكلُلك كُلُّ شَيَّ لَلْفُعْلَ تَحُو الاسْتَفْهَامِ والنَّمْرِ والنَّهْي وحُرُوفِ الفُعْلِ تَحُو الْ رَسَّوْفَ [كذا رَقَعَ ضَنا الْ وَسَوْفَ ولمر يَدُّ سَبِبَوَيْهُ مَع سَوْفَ اللّه قَدْ وحو الصَّحِيجُ ] وطَّذَا مشروحٌ في الكتاب المُقْتَصَبِ على حَقيقة الشَّرْع، وَاصَا قولُه وعَراعُر التَّقُوامِ فَمَعْناه رُوسُ التَّوْوامِ الواحِدُ عُرِغْرَةٌ وعُرْغُرَةٌ كلِّ شيء أَعْلاه ومن ذَلك كتاب مَ وَامَا قولُه وعَراعُر اللَّقُوامِ فَمَعْناه رُوسُ التَّوْوامِ الواحِدُ عُرْغُرَةٌ وعُرْغُرَةٌ كلِّ شيء أَعْلاه ومن ذَلك كتاب مَ يَعِيد بن يُوسِفُ وإنَّ العَدُّو فَزَلَ بِعُرْغُرَةٌ لِجَبَلِ وَنَزَلْنا بالخَصِيصِ (8 فقال الْمَجَاخِ لَيْ عَلَى الله وزَعَم التَّوْرَقُ لَيْسَ صُدَا مِن كَلامِ مَرِيدَ فَمَنْ ضَاكَ قيل تَكْبَى بن يَعْبَر فَكَتَبَ الى يَدِيدُ أَن يُشْخِصَه اليه وزَعَمَ التَّوْرَقُ لَا تَعْرَفُ لَلْ اللّهُ الله قاعاد عليه القولَ قال قال الله قاعاد عليه القولَ قال قال المَعْمِ وَقَدَى مِن فَعَلَ عَلَى الله قاعاد عليه القولَ وَقَدَى الله عَلَى وَلا تُحَبِي عَلَى الله قال الهِ العباس وَقَدَى الله عَلَى ولا تُحَبِي فَقَال الْهِ العباس وَاقَعَلَ عليه فقال يَحْبَى عَلَى الله قال الوقَ فقال له الْحَمْلُ أَنْ مَكَانَ إِنَّ فَقَالُ له الْحَمْلُ عَلَى ولا تُحَبِي وَنِي نَعْمُ لَقُلْ مَاكَانَ إِنَّ فَقَالَ له الْحَمْلُ عَلَى ولا تُحَبِي وَالله قال الهو العباس

a) E. gives the following text: إِنَّا نَرُلْنَا بِعُرْءُو الْجَبَلِ وَنَوْلَ الْعَدُو جَصِيصَهُ وَان العَدُو نَوْلُوا بِعَرَوْةً الْجَبَلِ وَنَوْلُنَا بِالْجَصِيصِ الصَّرُوبُ عليه في بعض النُّسَنَ عَوْضٌ من قُولُهُ . وَلَا عَرَادُهُ اللهِ عَرَادُةً المَعْرِونُ عليه في بعض النُّسَنَ عَوْضٌ من في في المنافِق واللهُ المعرودُ عليه في المنافِق عليه المنافِق عليه المنافِق عليه المنافق على المنافق عليه المنافق عليه المنافق عليه المنافق عليه المنافق على المنافق عليه المنافق على المن

كُنْبِرِعا وهمو الوَقْتُ الذي يَسْتَقِيمُ له غِشْيانُها فيه وَأَعْلُ اللَّهِجَارِ مَرَوْنَ الْأَقْرَآءَ الطَّهْمَ وَأَعْلُ العِراقَ

هَرُوْنَها ٩ لِخَيْضَ وَأَعْلُ اللَّهِينَةِ يَجْعَلُون عِكَدَ النِّسآء الأَنْهارَ ويَحْتَجُّون بقول الأَعْشَى

وفي لُمِلِّ عَمْمٍ أَنْتُ جَاشُمُ غَنْوَةً تَسَشَّدُ النِّصَاعا عَرِيمَ عَزَاثِكَا

مُرَوْنَةَ مُسَالًا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ه وَمُولَه وَاو باتتْ بَأَتْهار فلَوْ أَمْالِها في الكلام أن تَذُلُّ على وْقُوع الشَّمّْ ۚ لـوْقُوع غيره تقول لَوْ جمُّتنبي لَآَءُنْيْنُكُ وَلَوْ كَانَ زَيْدٌ عُمَاكَ لَصَوْبُنُه ثَمَّ تُتَّسِعُ فَتَصِيرُ في مَعْنَى إنِ الواتفع للجَوراء تقول أَثْتَ لا تُكْرِمني وَمُوْ أَكْرُمْنُكُ لَتُرِيدُ وَانْ أَكْرَمْنُكُ قال الله عَزَّ وجلَّ وَمَا أَنْتُ يَمُونَ لَمَا وَلَوْ نَمَّا صَادقينَ فأمَّا قوله عزَّ وجلَّ فَلَنْ يْقْبَلَ مِنْ أَحَدِعُمْ مِلْءُ ٱلْأَرْضِ فَعَبًا وَلُو ٱفْتَدَى بِهِ فَانِّ تَـُويلُه عند أَعْلِ اللُّغَيْز لا يُقْبَلُ أَن يَتَمَرَّأً به (<sup>e</sup> وعمو مُقيمةً على النُفْرِ ولا يُقْبَلُ ابِ ٱقْتَمَدَى به فَلُو فى مَعْنَى اِنْ واِنَّما مَنَعَ لَوْ أَن تنكونَ من خُوْوفِ اللُجازاة فتُجْرِمَ كما تَاجْرِمُ إِنْ أَن حُروفَ المجازاة اللها تَقَعُ لما لمر يَقَعْ ويَصيرُ الماضي معيا في مَعْتَى الْمُسْتَقْبِلِ تقول إِنْ جِئْتَنَى أَعْشَيْنُك وإنْ قَعَدْتَ عتى زُرْتُك فَهٰذا لم يَقَعْ وإنْ كان نَقْشُه نَقْطُ الماضي ال أَحْدَثَتْهُ فيه أَنْ وكذا d مَتَى أَتَيْتَنِي أَتَيْتُنِي وَلَوْ تَقَعْ في مَعْنَى الماضي تقول لَوْ جِئْتَنِي أَمْس لَصادَفْتَني ولو رَكِبْتَ الَّي أَمْس لَّأَنْفَيْتني فلذلك خَرَجَتْ من حُرُوف الْجَزَّة فاذا أَدْخَلْتَ، ٢ معها لا صار مَعْمَاهَا أَنَّ الفَعْلَ يَمْتَمُعُ مُوجُون غيره فهذا خلاف ذلك المَعْنَى ولا تَقَعُ اللَّ على الأَسْهَا، ويَقَعُ الخَيْر محذوفًا وا لأَنَّه لا يقع فيها 8 الاسمُ الله وخَبَرُه مدلولُ عليه فأسْنَعْنَى عن ذكره لذلك تقول لَوْلا عبدُ الله نَصَرَبْنك والمُعْتَى في هٰذا المَكان h من قَرابَتك او صدافتك او نحو ذلك فيذا مُعْناها في هٰذا المُوْتع ولها مُوْتع آخُرُ تكون فيه على غير طَٰذَا المَعْنَى وعمى لَوْلَا النَّى تَقَعْ في مَعْنَى عَلَّا للتَّحْصيص ومن ذلك قولْه لَوْلَا اذْ سَهُ عَنْهُ وَ لا يَنْ الْمُومُمُونَ وَالْمُؤْمُمُونَ بَنْ فُلْسِهُمْ خَيْرًا أَى عَلَّا وِقَالَ تَع لَوْلا يَنْهَا وَمُ ٱللَّهِ اللَّهِ وَالْآخْمَارُ عَيْنَ فَوْنِهِمْ ٱلْأَثْمَ فَيْذِهِ لاَ يَلْيَهِا الَّا الْفَعْلُ لَأَنَّهِا لللَّمْرِ والتَّخْصِيصَ مُنْهُهَرًا او مُضْمَرًا كمه قال [نُسِبَ لجَرِيرٍ وقيل ٢ لللَّشْهَاب بين رُمَّيْلَةً]

a) ه., B., d., E. يَتَبَرَّرُ به. b) Marg. E. ق. e) ه. and marg. E. يَتَبَرَّرُ به. d) d., E. كُنَّكُ . e) ه. وكذلك . g, d., E. فيه ع. وكذلك . g, d., E. يُخِدُ الكالم . ه. أتيك . b) ه. وكذا الكالم . ه. إنك . B. and C. have also أيكالم . ه.

والقَمْ الباعِ السَّمَاء لَقَى ﴿ زُنْمَا عِلَالَا بِجَحْفَلٍ لَجِّبِ تَسْمَعُ رَجْنَ الْكَمَاةِ بَيْمَهُمْ قَدِّمْ وَأَخِّمْ وَأَرْحِيَ وَعَبِ ى مِن كُلِّ فَدِّآءَةِ تَعَالِيَةً ٱلْرُّمْجِ أَمُونٍ وَشَيْشُم سَلِبِ

وِمَالَ كُفَّيْلً العَمْوِيُّ يَصِفُ كَيْفَ تُنْرِجُرُ الْأَيْلُ نُجَمَّعَه في بَيْتٍ واحد

وقِيلَ ٱقْدِمِي وَٱقْدِمْ رَأَتِيْ اللهِ وَأَخْدِى وَفَا وَفَادَ وَٱضَّبِرُ (d وقد عَنِيهُ عَبِ عَي [فال ابو الخَسَن وَأَجِّ] ومِن زَجْرِ الخَيْل ايضًا هَفَبْ وعَقَطْ (ه وَٱنْشَدَنى ابو عُثْمَٰنَ المازِنَى أَن لَمْنا مَعْمُنُ زَجْرَهُم هِقَطْ عَلِمْتُ أَنَّ ضَرِسًا مُتْحَصَّا

[عال القُرَآة عِقَطْ بالكَسْر والفَتْح ويُورَى فُخْتَطْ بَدَلَ مُنْحَطْ]، وقولة بين لِجَمَّلُ والفُرْط عمد مُوْعِنعانِ بِالْعُمْنِ بِالْغُمْطِ يقال فيه قولانٍ مُتَقارِبانٍ أَحَدُهم أَنَّيْنَ فد يَمُسْنَ الْعُمُطِ يقال فيه قولانٍ مُتَقارِبانٍ أَحَدُهم أَنَّيْنَ فد يَمُسْنَ الرَّحْيَطانِ اللَّمْمَعِيْنَ الْعَوْفُ مَن الاِحْيَطانِ اللَّمْمَعِيْنَ الْعَوْفُ مَن الاِحْيَطانِ والْعَمَيْثُ مَن مُراكِب النِّسَاء وكذلك اللَّمْرُةُ القَيْس

تُقُولُ وقد مالَ الغبيطُ بِنا مَعًا عَقَوْتَ بَعيرِي يَآمْرً القَيْسِ فَانْوِلِ فَخَامَكُ أَنَّ الغَبِيطُ لِهَا وَالْحَامِلُ إِنَّمَا أَوَّلُ مِنْ التَّخَذَا الْأَجَّاجُ فَعَى ذَلَكَ يقول الراجِرُ وَخَامَكُ أَنَّ الغَبِيطُ لَهَا وَالْحَامِلُ الْمُحَامِلُا أَخْرَاهُ رَبِّي عَاجِلًا وَ الْحَلَاءُ وَالْمُحَامِلُا أَخْرَاهُ رَبِّي عَاجِلًا وَ الْحَلَاءُ

هَا وَمُونِه شَجَرُ الْفُوَا فَالْغُمَّا نَبْتُ بَعَيْدِهِ إِنْ ثُمَّةً الْعَيْنُ والْعَرَآة ممدودٌ وَجُهُ الْأَرْض قال الله عزَّ وجلَّ نَنْبِذَ بِالْعُورَة وَحُهُ الْأَرْض قال الله عزَّ وجلً نَنْبِذَ بِالْعُورَة وَشُو مَكْمُومٌ وقال السُّلِّذَ فَي

رُقَعْتُ رِجَّلًا مَّا أَخافُ عِثارُها (٥ وَنَبَدُّتُ بِالْبَلَدِ الْعَرَآءَ ثَيَابِي وَعُدَا التفسيمُ والإِنْشالُ عن اللهِ عُبَيِّدةَ، وَقُولَمَ دُونَ النِّسآءَ ولو باتتُ بَأَطْهارُ مَعْمَاه أَنَّه يَجْتَمْبُهه في

a) d., E. وأخَّى. Marg. E., but slightly mutilated, والحبي والمَّنْ وعَقَدُ وَالنَّرُحُ. b) B., d. والنَّرُحُ, C. والنَّرُحُ, which latter is a corruption of marg. E. والنَّرُحُ. e) E. poiuts thus: فَرَفَعْتُ وعَقَدُهُ.

الباب ۲۳ الباب

وَتَدَّتَ صَاحِبُ الْيَمُونِ الى عَبِدَ اللَّهِ فَى وَقْتِ لَحَارَبَتِهِ ابْنَ النَّشْعَثِ الِيِّ قَدَ وَجَّيْتُ الى المير المُومَنِين بجارِبَة تُشْتَرَيَّتُهَا بِمِالِ عَشِيمِ ولم يُمَّ مِثْلُهَا قَشُّ فلمّا نُخِلَ بَينا عليه وَأَى وَجَّهَا(٥ جَمِيلًا وَخَلَقَا نَبِيلًا فَأَلْقَى اليماُ فَتَنِيبًا كَانَ فَى يَدِدُ فَنَكَسَتْ لِتَأْخُذُهُ فَرَقَى منها جِسْمًا بَيْرَةِ فلمّا قَمَّ بِها أَعْلَمَه الآذِن أَنَّ رسولَ الْخَجِيجِ جلهاب فأذن له وَنَحَى الجَارِيةَ فَأَعْلَهُ كَالًا مِن عَبِد الرحمي فيه سُنُورً أَرْتَعَدَّةً يقول فيها(١٥

سَادُيْ أَجَاوِرَجُرْمٍ عَلْ جَمَيْتُ لَهَا حَوْبًا تُويَّلُ بِينَ لِإِيمِوَّ لَخَلْطِ

وَعَلَّ سَمَوْتُ جَمَّارٍ لَّه لَجَبُ جَمِّر الصَّوَاعِلِ بِينَ لِاَيَّ وَالفُرْطُ (٥

وَعَلْ تَرَدُتُ نِسَاءَ لَئَيِّ صَاحِيَةً فَي سَاحَةِ الدَّارِ يَسْتَوْفِدُنَ بِالغُمْطِ

وَحُمْتُهَا إَيْبُتُ آخَرُ عَلَى غِيرِ الرَّوِيِّ مِن الأَيْبَاتِ الأُولِ وهو إله

قَتَلَ اللّٰمُوكَ وَصَارَ تَحْتَ لِوَآثِهِ ۚ تَشَجِّمُ السَّعْسَوَا وَعُّمَرَاعُو الأَّفْوَامِ ٤٠ قَالَ فَكَتَبُ اللَّهِ عَمِدُ المَّلَكُ تَدَدَّ وَجَعَلَ فَي شَيِّم جُوابًا لائِس الأَشْعَتُ

ما بال مَنْ أَسْعَى لِأَجْبُر عَدُّهُ حِفاتٌ وَيَسْوِى مِن سَفاعَتِهِ كَسْمٍ ى آنْنُ خُطُوبَ الشَّمْرِ بَيْهِي وَبَيْنَهِم سَتَخْمِلْهِم مِّنِي على مَرْكَبٍ وَعْمٍ وَإِنْ خُطُوبَ الشَّمْرِ بَيْهِي وَبَيْنَهِم اللَّهِ مِنْ اللَّهِ على مَرْكَبٍ وَعْمٍ وَإِنَّا وَلَوْامِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ على اللَّهُ وَلَا السَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَعَمْرٍ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُوانِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُعْمِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْمِ اللْمُومِ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ مِنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ الْمُعْمِ اللْمُعْمِ الللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الللْمُعْمِ مُنْ الللْمُعْمِ اللْمُعِلَّ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ مُنْ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ مُعْمِعُولُ مِنْ الْمُعْمِ الْمُعْمِ مُنْ الْمُعْمِ مُنْ الْمُعْمِ مُنْ الْمُعْم

هَ وَيْنْشَكْ بْأَنْفَانِ ثُمَّ بَاتَ يُقَلِّبُ دَفَّ لِخَارِيَة ويقول ما أَمَدتُّ فَدَّدةٌ أَحَبُّ الىَّ مفك فتقول فما بالله يا اميرَ المُومنين وما يَنْفُك فقال يَمْنَفني ما قائم الأَخْصَلْ لأَتِي إِنْ خَرَجْتُ منه كُنْتُ أَلْاَمُ العَرَبِ

فَوْرَّمُ إِذَا حَارَبُوا شَكُّوا مَآزِرَعَمَ فُونَ السَّمَّةِ وَلُو بِاتَتَ بِأَنْهُهَارِ فَعُورًا إِنَّا مُعَن الْمَعْت فَلَم يَقْرَبُها حَتَّى تُعَلَّ عِبْدُ الرحمن عُلُو البَّحْمُن (٥ بِن الأَسْعَت فَلَم يَقْرَبُها حَتَّى تُعَلَّ عِبْدُ الرحمن قُولَه فَرَّا فَي مَنها وَبَعْرَ القَمْرُ إِنَّا مَلَاً الأَرْضَ بَهِهَالَهِ وَلَهُ فَرَّا القَمْرُ إِنَّا مَلَاً الأَرْضَ بَهِهَالَهِ

، ومن ثَمَّ قيل للقَمْ الماعِمْ أَنْشَدَى المارِيُّ لرَجْل من بدى للمَرْثِ بن كَعْبِ

a) Marg. E. adds المَحْمَدُ.
 b) These words are not in α, B, and C. c) B. عبد المعروبة.
 c) C. عبد الرحمن d. A. E. عبد الرحمن المالية إلى المرابعة المالية عبد الرحمن المالية المالية

إِنَّ السَّرَقِّةَ يُسَوْمُ مَسْسِكِينَ والْمِعِيمَةَ والْفَجِيعَةُ

الْبُسِ لَلْسَوَارِيِّ اللَّذِي الله يَعْدُهُ أَصْلُ الوَقِيعَةُ

عُمَرَتُ به مَصَرُ العِرا فِ وَأَمْكَنَتُ مِنهَ مُطِيعَةُ

فَأَصَابُت وِتْرَك بِا رَبِيسِعَ وَكُنْتِ سامِعَةً مُطِيعَةً

بِا لَهْ فِي لُمُ وَيُدَت لِه بِنَطِّق يَبُومَ الطَّق شِيعة مُطِيعة الله الله فِي لُم و لللَّقِيمة شِيعة الله الله المواق بَهُ و اللَّقِيمة شِيعة المُحلوق مَنه الله الله الله الله الله المُحلوق بَهُ واللَّقِيمة وَقُولَةً عَبِيدَ الله المُعالِق الله المُحلوق مَنه الله المُحلوق المُحلوق الله المُحلوق المُحلوق الله المُحلوق الم

١٠ وقال جَرِيدُ يَعْجُو التَّيْمَ

أَلَّا إِنَّهَا تَسْمُ لِّعُمْرِو وَمَالِكِ عَمِيدُ العَصَالِم يَرْخُ عِنْقًا قَطِينُهَا ١٠

وخداب الناسَ عبد الرّحْمٰنِ بن مُحَمَّد بن الشَّعْتِ بالرّبِد عند دُهُورِ أَمْرِ للآجَاجِ عليه فقال أَيُها الناسُ الله يَبْقَ من عَدْرِكِم الله كما (ق يَبْقَى من ذَنَبِ الوَزَغَة تَصْرِبُ به يَمِيمًا وشِمالًا فلا تُلْمَثُ أَن تَمُوتَ فَسَمِعَه رَجُلُّ من بنى فَشَيْرِ بن كَعْبِ بن رَبِيعَة بن عامرِ بن صَعْدَعَة فقال قَبْحَ الله عنا يَأْمُو أَخْدابَه ها بقلّة الاحْتراسِ من عَدْرِهم وَيَعِدْهم الغُرُورَ ﴿ وَرَوْتِ الرُّواَةُ أَنَّ لِاَجَاجَ لَا الله عَنْ الله عنا المَّنْعَثِ وَجَّمَ به الله عبد الملك بن مَرْوَنَ مع عَرارِ بن عَمْرِه بن شَأْسِ الشَّدَى (d وَمَان أَسْوَد دَمِيمًا فالمَا وَرَد به عليه جَعَلَ عبد الملك لا يَسْتَلْ عن شَيْء من أَمْرِ الوَقِيعة الله أَنْبَأَهُ به عَرَازً في أَصَحَ لَفْظ وَأَشْمَع غول وَجْوَا المُعَامِّد عبد المُلك لا يَسْتَلْ عن شَيْء من أَمْرِ الوَقِيعة الله أَنْبَأَهُ به عَرَازً في أَصَحَ لَفْظ وَأَشْمَع غول وَجْوَا الْحَيْمَة وَيُهُم وَقِد اقْتَمَحَمَّة عَيْمُه حَيْث رَاّه فقال مُتَمَثّلًا المُتَعْمَلُه من الْخَبر ومَلَدً أَلْدَة صَوابًا وعبد المَلك لا يَسْتَل عن قَرَال فَقال مُتَمَّلًا

أَرادَتْ عِدارًا بِالهَوَانِ وَمَن بُرِدْ لَعَاْدِي عِدارًا بِالهَوَانِ فقد ظَلْمْ وَإِنَّ عِدارًا إِن أَكُنْ غَيْرَ وَاضِحٍ فَإِنِّ أُحِبُّ لِخُرْنَ ذَا المَنْكِبِ الْعَمْ

فقال له عِوارٌ آَتَعْرِفني يا امير المؤمنين قال لا قال فأنا والله عِوارٌ فنوادَه في سُرورِه وأَتَنْعَف له للجآثيرة ٥

a) Marg. E. الأزدى b) Marg. E. الأزدى

### مَتَى تَجْمَعِ القَلْبَ الذَّا مِنْ وصارِمًا وَأَنْفُ حَمِيًّا تَدَّجْمُنبُكِ اللَّهَ اللهُ

\* دُمْ نَوْلَ عَمَلَ بِهِمْ لَهُ وَلِهَ يَا امْلَ الشّقاق فالْمَاقَةُ الْمَعْدَاهُ وَأَصْلَمْ أَن يَرْكَبَ ما يَشْقُ عليه رِيْرُكَبَ منه مثل ذُلك والنّقاق أن يُسرَّ خِلافَ ما يُمْدِى عُدَا أَصْلَه واتّما أُخِفَ من المَّافِقة وعو أَحَدُ أَبُوكِ حَدَةِ اليَرْبُوعِ وَذَلك أَنّه أَخْفَاهَا فَاتَما يَظُهُرُ مِن غيرِه وَلَحُحْدِهِ (لَا أَرْبَعَةُ أَبُوكِ النَّافِقة والرَّاحِمَاة والدَّامَاة والسَّابِياء وكَلَّه النَّافِقة والنَّامِمَاء القاصعة واتّما قيل له السَّابِياء كَدُه لا يُنْفُذُه فيبقى بينه وبين انْفاذِه عَنَهُ من الأَرْض رَقِيقة وَأَخِدُ من سابِياه الوَيْد وهي اللَّلْةُ الله يَخْرُجُ فِيها الوَلْدُ من بَمَانِ أَمْ مُهَى بَاليَرْفُوعِ فِيها الوَلْدُ من بَمَانِي أَمْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَلَا ليَرْفُوع بِن حَمَّطُلةً لأَنَّهُ مُهِى باليَرْفُوع

نُسَدُّ القاصِعاء عليك حَسَّى فَنُعَقَى او تَمُوتَ بها فُوَالَا

ُ والعَرَكُ قَوْعُم أَنَّهَ لَيْشَ مِن صَبِّ إِلَّا وَفَى شَحْرُهِ عَقْرَكُ فَهُو لا يَأْكُلُ وَلَكَ العَقْرَبِ وَفِى لا تَضْرِبُه فَهَى مُسَالِغً اللَّهُ وصو مُسَانَمُر لَهِمَا وَأَنْشَدَ

# وَأَخْدَعْ مِن صَبِّ إِذَا حَافَ حَارِشًا ﴿ أَغَـدًا لَهُ عِنْدُ الدِّنابَةِ عَقْرَبًا

[ كلُّهَا بِلَكَ ويقال بِالقَصْر ويقال ايضًا فيها على وَزْنِ فَعَلَمْ نَفَقَمْ ورْهَمَةُ وَدُمَمَة وَقَصَعَةُ وحَكَى ابْنُ القُونِيَّةِ فَقَالَ فَي التَّقَصُور والمُمْدُونِ لَا التَّرَعُطَة كَالنَّافِقَاء والقُصَعَاء كَالقَامِعَاء وحَكَى ايضًا ويادةً فقال العالقة حُثُو اللَّرْتَبِ والبَيْرُوع والعَابِيآء ايضًا من حَرَة البَيْرُوع وآمّا قولُ ابن العبّاس في السَّابِيآء فهو ممّا ها قد رُدَّ عليه فيه وقد تَمِعَه ابْنُ وَلا و و اللهُ عَيرُ مُصِيبٍ وإنّها السَّابِيآء وعد قيه ملّا صاف يَخْرُجُ مع الوَبَد وهو الفَقّ ، وليس يَخْرُجُ ليه وقال الكَيْتُ

## وفَقَّا فيها الْغَيَّتُ من سابِيآتُه دَوَالِحَ وَافَقْنَ النُّجُومَ الْبَوَاجِسَا

فَشَيَّهُ مَاءَ الْعَيْثِ مَاءَ السَّدِيمَاءُ وَإِنَّمَا لِإِلْمَاهُ اللهِ يَصُونَ فِيهَا الْوَلَكُ الْغُرْسُ وقد تَمِعَ ابْنُ القُونِيَّةِ ابَا الْعَبَّاسِ في السَّابِيمَاءُ في أَقَدَ مِن أَنْهَمَاءً حَجَّرَةِ النَيْرُهُوعِ وَذَٰلِكَ غَلَثًا ﴾ وعولَهَ بنو اللَّكِيمَةُ فيرِيدَ اللَّهُيمَةُ وَعَدَّ مَرَّ ٢. تفسيرُ هٰذَا في مَوْضِعِهِ قَالَ ابْنُ قَيْسِ الرُّعَيَّاتِ يَكْ كُو فَتْلَ مُثْعَبِ بِنِ الرَّبَيْرِ

a These words are wanting in a., B., C. b) Marg. E. ولحنكرة البربوع.

المُّحييرُ فاظَ بالظَّهُ اذا ماتَ وفي للمَّديث أنَّ أَمْرَأَةً سُلَّام بن الى للْقَيْقِ قالتْ فاظَ والله يَهُودَه وحدثنى مَسْعُودُ بن بشر قال قال زياد الامْرَةُ تُدْعبُ الْفَيطَةَ (٥ وقد كانتْ من قُوْم الَّي فَمَاتُ جَعَلْتُها تَحْتَ قَدَمي ودَبْرَ أَثْنَى فلو بَلَغَنِيَ أَنْ أَحَدَكم قد أَخَذَه السَّلُّ من بُغْضي ما قَتَكُتْ لدستْرًا ولا كَشَفْتُ له قِناعًا حتى يُبْدِي لى عن صَفْحَته فإذا فَعَلَ لم أُناظُولاه وسمع زيادٌ رَجُلًا يَسْبُ (b الرَّمانَ فقال لو كان ه يَكْرِي مَا الزَّمَانُ لَصَرَبْتُ عُنْقُه انَّ الزَّمَانَ عَوِ السُّلْطَانُ وفي عَبْد أَرْدَشيمَ وقد قال الأَرْلُون منَّا عَكْلُ السُّلطان أَنْقُعُ للرَّعيَّة من خصَّب الزِّمان ٥٠ وقالَ المُهَلَّبُ بن الى مُفْرَةَ لَبنيه اذا وَليمَامُ فليمُوا للمُحْسن وَٱشْتَكُوا على المريب (° فانّ الناسَ للسُّلطان أَقْيَبُ منهم للفُؤان ١٥ وَفَالَ عُمُّونُ بِن عَقَالَ رحم لنّ اللّه لَيْرَمُ بِالسُّلْطَانِ مِا لا يَرَعُ بِالقُرْآنِ ، قُولَم يَرَمُ الى يَكُفُّ يقال وَزَعَ يَزَعُ اذا كَفَّ وكان أَصْلُه يَوعُ مثَّلَ يَعِدْ فذَّصَبَت الوارُ لوْقُوعها بين يناً وكَسْرة واتَّبَعَتْ حُرُوفُ المُصارَعَة اليناءَ لَئَلَّد يَخْتَلفَ الماك وعي الهَمْزةُ . والشُّونُ والنُّلَةِ والبِّلَة نحو أَعدُ ونَعدُ وتَعدُ ويَعدُ ولكن (d انْفَتَحَتْ في يَزَعُ من أَجْل العَيْن لأَن حُووفَ لحُلُق اذا كُنَّ في مَوْضع عَيْن الفعْل او لامه فُتخَّى في الفعْل الذي ماضيم فَعَلَ وانْ وَقَعَت انواوْ ممَّا هي فيه فآه في يَقْعَلُ المفتوحة العَيْن في الأصل صَحَّر الفَعْلُ نحو وِحلَ يَوْحَلُ وَوجلَ يَوْجَلُ ويَجوز في لهذه المفتوحة يَاحَلُ ويَاجَلُ ويَنْجَلُ ويَنْجَلُ وكلُّ عَدَا تَرَاعَيَةً للواو بَعْدَ الْيَا ۚ تَقُولُ وَزَعْتُه كَفَقْتُه وَأَوْزَعْتُه حَمَالُتُه على رُكُوب الشَّيْء وهَيَّأُلُه له وعو من الله عزَّ وجلَّ تَوْفيشٌ ويقال أَوْزَعَك الله شُكَّره اي وَقَّقك ا اللَّهُ لذَّك وقال الحَسَنِ مَرَّةً ما حاجَة فُولًا السَّلاطين الى انشُّرَط فلمَّا وَلَى انقَصَاء تشر عليه الناس فقال لا بُدَّ للناس من وَزَعَدْ وخطب الاَجَّائِ بن يُوسُف فاتَ يوم يومَ جُمُّعَة فلمَّا تَوَسَّطَ كالمَه ( عسمة تكبيرًا عاليًا من ناحية السُّوق فقَطَعَ خُطْبَتُه التي كن فيها ثدَّ قال يأَمُّل العراق وِيأَمُّل الشّقاق وِيٰآَصُّلَ النَّفَاقِ, وَسَيَّهُ الأَّضْلاقِ يَا بَنِي اللَّمِيعَةِ وَعَمِيكَ الْعَصَا وَأَوْلادَ الامآهِ اتِي لَأَسْمَعُ تَنْمِيرًا ما يُواْدُ اللّهُ به انَّما يُرادُ به الشَّيْطانُ وانَّ مَثَلَى ومَثَلَكم قولَ ابْن بَرَّافَةَ الْهَمْدانيّ

٣٠ وكُنْتُ إِذَا قَوْمٌ رَمُوْنِي رَمَيْثُهُم فَهُلَّ أَنَا فِي ذَا يَالَ فَمْدَانَ طَالِمُ ٢٠

a) d., and E. in the text, الْخُفُطُة وَ الْحُفَظُة الْحُفُظُة الْحُفُظُة الْحُفُظُة الْحُفُظُة الْحُفُظِة وَ اللّهُ الل

fol

فبعتَ معويدُ بأَبْم تد الى عبد الله بن عاشم فكمَّبَ اليه عبدُ الله بن عاشم

مُعارِى إِنَ السَّرَّ عَمْرًا أَبَتْ لَهَ تَعَقِيمُ خَبِّ عَشَّهَا غَيْرُ نَاثَمِ يَسَرَى لَكَ قَنَّلِى يَابَّنَ قِنْدَ وَإِنَّما يَسَرَى ما يَرَى عَمْرُو مُلُوكُ الْأَعَاجِمِ على أَتْهِم لا يَقْتُلُونَ أَسْمِرُهُم إِذَا كَانَ مِنْه بَيْمَعَدُ للْمُسَالِمِ فإنْ تَعْفُ عَتِي تَعْفُ عن ذِي قَرَابُةً وإِنْ تَمَرَ قَنَّلِي مَنْهُ فِي لَّا تُعَلَّمُ مَا يَرَ

a, C. م. b' E. هيؤ, with an written over it. c ه., B., C., ممبر d' E. gives the double punctuation . وَانْتُصُورُ and وَانْتُصُورُ with the variant وَانْتُصُورُ e ه., B., C., الله مين ذا . f ه., B., C., أَلَّهُ مَا اللهُ عَالَمُ اللهُ الله

الماب ٢٣ io.

### واب

قال ابو العبّاس قَالَ عُمَوْ بن للْحَطَّاب رحَّه عَلَّمُوا أَوْلانَكم العَوْمَ والرِّمايَةَ ومْرُوهم فَلْيَثْبُوا على الدَّيْل وَثُبًا وَرُوْوهُمِ مَا يَاجُهُلُ مِن الشَّعْرِ وفي حَديث آخَرَ وخَيْرُ لِخُلْقِ للمَّوْآةَ الْمُعْوَلُ ﴿ وَبَوْقَ عَنِ الشَّعْبَى أنَّه قال قال عبدُ الله بي العَبَّاس قال لي أَنَّه يا بُنِّي انَّي أَرَى اميرَ المُّمنين قد اخْتَصَّك (٩ دُونَ مَنْ تَرَى ه من المهاجرين والأَنْصار فَأَحْفَظُ عَنِّي ثلاثًا لا يُحَجِرْنَنَّ عليك كَذَبًا ولا تُغْتَبُّ عنده مُسْلمًا ولا تُفْشيَنَّ لع سوًا قال فقلت له يا أَبَد (b كر واحدة منها خُير من أَنف فقال كلُّ واحدة منها خَيْر من عَشَرة آلف ه وحدثتى العَبْس بن القرَج في اسماد ذَكره قال نُظر الى عَمْرو بن العاصى على بَعْلة قد شَمطَ وَجْهُها قَرِمًا فقيل له أَتْرَكُبُ هٰذه وَأَنْتَ على أَدْمَ ناخرة ،عشم فقال لا مَللَ عندى لدابَّتى ما حَملت رجملتي (ع ولا الْمُرْآق ما أَحْسَنَتْ عشْرَق ولا لصديقي ما حَفظَ سرّى انَّ اللَّلَ من كوانب الأَخْلاق، قولَه على را أَكْرُمِ ناخِرَةِ ﴿ لَهُ يُدِيدُ الْخَيْلُ يَعْدُلُ للواحِدِ ناخِرٌ وفيلُ ناخِرٌ أَيْوَانُ جَماءة كما تقول رَجْلٌ بَغَالُ وحَمَّازُ والجماعة البَغَّالة والمحمَّارة وكذلك تقول أَتَتْنى عُصْبَةً نَبِيلةً وَتَبِيلةً شَرِيفةٌ والواحدُ نَبِيلٌ وشَريفُ ه وشاور لمُعويَة عَمْرًا في أَمْر عبد الله بن هاشم بن عُثْبَةَ بن لملك بن ابي وقاص وكان هاشم بن عُثْبَة آَحَدَ فُرْسانِ عَلَى رَحَه [وهـو المُرْقالُ] فأَتَى بَائِنه معويلًا فشورَ عَمْرًا فيه فقال أَرَى أَن تَقْتُلَه فقال له معويلة انَّى لم أَر في العَقُو الله خَيْرًا فمَضَى عَمْرُو مُغْصَبًا وكتنب اليه

أَمَمْ أنك أَمْرًا حازمًا فعَصَيْتَني وكان من التَّوْفيق فَتْلُ آبْن قَاشم أَنْيْسَ أَبْودُ يا مُعاوِيَةُ أَلَّذَى أَعَانَ عَلَيْنَا يَوْمَ حَرَّ الغَلَاصِمِ(٥ فَقَتَّلَنا حَتَّى جَرَى من دمآئنا بصقينَ أَمُّثالُ البُحُورِ الْحَصَارِم وْصَدَا ٱلْمُنْدَةُ وَالْمَوْءُ يُشْمِهُ عَيْصَهُ وَيُدُوسُكُ أَنْ تُلْقَى بِهَ حِدَّ نَادم

a) With these words recommences the text of C. b) B., C., d., عبان c) Marg. E. gives as variants رجلي and C. have رجلي, B. and d. رجلي, d Marg. E. رجلي, تأجرة بالجيم e) Marg. E. ايان عَليًا .

الباب ۲۲ الباب

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰيِ بِن حَسَّالِ بِن تَابِتِ بِن المُنْذِرِ بِن حَرَامٍ وهو يُباحِي عبدُ الرحمٰن بِن لَحَمْمِ بِن اللهُ العاصى بِن أُمَيَّةَ بِن عبدِ شَمْسِ

فأَمَّا ذَوْلُكَ الخُلُفَآ، مِنَّا فَهُم مَّنَعُوا وَرِهِدَكَ مِن وِداجِ (٥ وَلَوْلا ثُمْ لَكُنْتَ تَحُوتِ تَحُرِّ (٥ صَوَى في مُظْلِمِ العَمَرَاتِ دَاجِ ي وكُنْتَ أَذَلُ مِن رَّتِدٍ بِقَاعٍ يُتَسَجِّدِ أَلْسَلَمَ بِالفَهْرِ وَاجِ ي

فَكَمَّبُ مُعْوِيَةُ الى مَرْدِنَ أَن يُؤَدِّبَهِما وكانَا قد تَقاذَفًا نَصْرَتَ عَبِكَ الرحمٰن بِن حَسَّانِ ثَمَانِينَ وَعَرَبُ أَخَاهُ عِشْوِينَ فَقيل لعبد الرحمٰن بن حسّان فد أَمْكَمَك في مَرْدُنَ ما تُويد فَأَشَدٌ بِذَيْرِ وَآرَقَعْهُ الى معويةَ نقال إذًا والله لا أَفْعَلَ وقد حَدَّف بما شَحَدُ الرِّجالُ الأَحْوارُ وجَعَلَ اخاه كَيْشُف عَبْد فَأَرْجَعَه بِبْدا القول وَيْرُوى أَنَّ عَبَد الرحمٰن بن حسّان لَسَعَم زُنْبُورٌ فَجاءَ أَبَاهُ يَبْكِي فقال له ما لكى نقال لَسَعَني القول ويُرْوى أَن مُعَلِمَه عافَبَ التَّمْبِيانَ له على دَنْبِ اللّهِ الشَّعْرَ وَنُرُوى أَن مُعَلِمَه عافَبَ التَّمْبِيانَ له على دَنْبِ وَرَادَه بِاللّهِ الشَّعْرَ وَنُرُوى أَن مُعَلِمَه عافَبَ التَّمْبِيانَ له على دَنْبِ وَرَادَه بِاللّهِ اللّهِ اللّهِ على اللّهِ اللّهِ اللّهِ السَّعْرَ وَنُرُوى أَن مُعَلّمَه عافَبَ التَّمْبِيانَ له على دَنْب وَرَادَه بِاللّهِ اللّهِ عالَيْبَ واللّهِ الشَّعْرَ وَنُرُوى أَن مُعَلّمَه عافَبَ التَّمْبِيانَ له على دَنْب

الله يَعْدَدُ أَقِي كَمْدُ مُنْتَهِدًا فَيْ دَرِ حَسَّانَ أَمْتَهُ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْه وأَعْرَى فوم دانوا في الشِّعْر آلْ حسَّان داتِهم يَعْتَدُون سِتَّهُ في نَسَنِ للْيُهِ شَعْرُ وعمر سَعِيدُ بن عبد الرحمٰن بن حَسَّنِ بن ثابِتِ بن المُنْدِر بن حَوَامٍ وبَعْدَ خُولَاه في الوَقْت آل الله حَقْتَةَ فَدَّهِم أَمُلْ بَيْتِ ه الله مُنْ يَتُوارُثُونَه لابِيًا عن دبرٍ وبورى أَن آبْنَةً لابْنِ الرِّفاع وَفَقَ ببابٍ أَبِيها قومٌ يَسْتَلون عنه فقالتْ ما تُوبِدون الله فقالوا جِمِّنا المناجِيةُ فقالتْ وعي صَبِيَةً

تَجَمَّعُتُمْ مِنْ لَنِّ أَرْبِ وَرِجْنِهَ على وَاحِدُ لَّلَ وَلِّتُمْ فِرْنَ وَاحِدِ فَهُدُهُ بَلَغَت بِطَهْمِي على مِعْرِص مُمْلُكُ الْأَعْشَى فَ فَلْبِ فَذَا المَّمَّى حَيْثُ يقول لَهَوْدُةَ بِن عَلِي فَهُدُهُ بَلَغَت بِطَهْمِي على حَمْقِ مَا لُونَ النَّالَيْنَ وَطَرَةً ﴿ وَيَعْدُو على جَمْعِ الشَّلْثِينَ وَاحدًا ﴾

يَرَى جَمْعُ مَا لُونَ النَّالَثِينَ فَصْرَةً ﴿ وَيَعْدُو على جَمْعِ الشَّلْثِينَ وَاحدًا ﴾

الماب ۲۲

قعيدة البَيْت رَبَّة البَيْت وانِّما قيل قعيدة للهُعُودِها ومُلازَمَتِه ويقال للفَرَس تُعْدة من هذا وهو الذي يَرْتَبِطُه صاحِبْه فلا يُفارِثُه قال لَخْعُفيُّهُ

لاكتْ قَعيدَةُ بَيْتِنا تَحْفَوَةُ (b) بادِ جَناجِنْ مَدْرِها وَلها غِمَا

الجناجِين ما يَطْهَرُ عند البُوال من أَثْرافِ ثَمُلُوعِ الصَّدْرِ واحدُها جَبُّجِنْ ﴿ وَقَالَ هَشَامٌ أَخُو ذِي الرُّمَّةِ تَعَرَّيْتُ عن أَوْقَ بَغَيْلانَ بَعْدَ ﴿ عَنْ اللَّهِ عَنْ العَبْنِ بِالمَاءَ مُثْرَجُ (٥

ولم تُنْسِينَ أَوْفَى الْمُصِيمِاتُ بَعْدَةً وَلَكِنَّ نَكْءَ القَرْحِ بِالقَرْمِ أَوْجَعُ

غُيْلانُ هو دو الرَّمَة وكان عشامٌ من عُقَلَاه الرِّجالِ حَدَّثَنَى العَبَاسُ بن القَرَج في اسْمَاد ذَكَرَو (له يَعْزُوهُ اللهُ وَجُدِّ أَرادَ سَفَرًا فقال قال لى عشمُ بن عُقْبَة إِنَّ لَكُلِّ رُفْقة كَلْبًا يَشْرُنُهم في فَصْلة الرَّاك وَيَهْرُ دُونَهم فإِنْ قَدَرْتَ أَلَّا تكونَ تَلْبَ الرَّفْقة فَادَّعَلْ وإِيمَاكَ وَتَأْخِيرَ الصَّلاةِ عَن وَقْتِها فإنَّك مُصَلِّيها لا تَحَالةَ فَصَلّها وهي الثَّمَاري المُّنْقارة فَاللهُ عَن اللهُ عَلَيْها وهي المُقَلّم اللهُ عَلَيْها وهي المُقْتِم فائد مُنك في وَقال حَسَانُ بن ثابت الرَّنْعاري المَّنْ

تَـُكُـولُ شَعْدَآء لـو عَمَّوْتَ عَنِ ٱلْكَثْسِ لَآَمْ يَحْتَ مُشْرِى الْعَدَدِ [هي ٱلْمَثَالُه وهو ٱللهُ مَها]

أَثْرُوى حَدِيثَ النَّدْمانِ فَى فَلَقِ الصَّبْتِجِ وَمَوْتَ الْسَامِ وِ الْغَرِدِ لَا أَثْمَشْيْتُ هَدِ عَ لَا أَخْشَدُ فَلَا الْفَشَيْتُ هَدِ عَ لَا أَخْشَدُ فَلَا الْفَرَشَيْتُ هَدِ عَ لَا أَنْعَشَيْتُ هَدِ عَ لَا أَنْعَشَيْتُ لَا السَّيْفُ وَاللِّسَانُ وَدُوْ مَّ لَم يُصَامُوا كَلِبْدَةِ اللَّسَدِ، لَا اللهِ اللهُ وَقَوْ مَ لَم يُصامُوا كَلِبْدَةِ اللَّسَدِ، لَا اللهُ ال

لمِدة الاسدِ ما يقطاري من شعرِه بين كتَفيهِ ويقال اسد ذو لِمِدةٍ ودو لِمِدٍ ﴿ وحدتُ عَمَارَةُ قَالَ مُرِصُ جَوِيرً مَّرْضَةٌ شَدِيدةٌ فعادَتْه قَيْشُ فقال

> نَفْسِي الفِدَآء لِقَوْمِ زَقَدُوا حَسَمِي وَإِن مَّوِثْمَثْ فَهُمْ أَقَّلِي وَعُوَّادِ يَ لَوْ خِفْتُ لَيْمُنَا أَبَا شَمْلَمْنِ ذَا لِمَد اللهِ مَّا أَسْلَمُوفِي للَيْثِ النَّعَادِينَ العَادِ يَ إِنْ تَـ جُدِرِ نَيْزُ بِالْمَرْ فِيهِ عَافِيَةٌ (٥ او بِالرَّحِيلِ فقد أَحْسَنُهُمْ زَادِ يَ

آنَسَ الْقَلْبُ مِن خُوْفِ لَهِم فَرَعا يقول أَحَسَّ وأَصَلُ الايناسِ في العَيْنِ يقال آنَسْتُ شَخْصًا اَى أَبْصَرُتُه مِن بُعْدِ وفي كَتَافُ اللّه عَزَّ وجلَّ آنَسَ مِنْ جَنِبِ ٱلطُّورِ نَازًا ﴿ وَقَالَ مُثَمَّهُمْ بِن نُوثْرُ ۚ إَيْرْتِي أَخَا مِن لُوثْرُ ۗ إِيْرِتِي أَخَا مِن لُوثُونُ وَاللّهُ مَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعَلِي الْعَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّه

وَلِهَ بِنُو وَلِيعِهُ فِهِم أَخُوالُه مِن كِنْدَةَ وَأُمُّهُ وَرْعَةُ بِنْتُ مِشْمَجِ الكِنْدَيَةُ ثَمَّ أَحَدُ بِنِي وَلِيعِمَّ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَا

أُنَاوِفَ مَا أُنَاوِفُ ثُمَّ آيِي الْ بَايْتِ قَعِمدَتُهُ لَكَاعِ

a) ه., B., كاند باد فرنا والد باد الأسي . b) Marg. E. ببعث الأسي . c) d., E., فرنا والد باد فرنا

الوَلِيدا فالوَلِيد الصَّغيرُ وجَمْعُه وِلْدانَ وهو في القُرْآنِ [قوله عرَّ وحلَّ يَطُوف عَلَيْثِهُ وِلْدَانَ مُخَلَّدُونَ] ونَظيرُ وَلِيد ووِلْدانِ طَلِيمٌ وَلِدَانَ وَصِيبٌ وِقَصْبانَ وبال فَعَالِه فَعَالِه فَعَالُ تَحو عِقْبانٍ وَدِبَّانٍ وغِرْبانٍ وَقَطِيمُ وَوَلِيمَ أَمُّولًا فَعَالِه فَعَالُه لَا يَعْدَى لَهُ الصِّغارُ والوَجْهُ الآخَرُ لَا يُعَالَى يَقْولُون لِيس فيه وَلِيدٌ فَيْدَى وَنَظيرُ ذَلك قولُ النَّابِعَة الجَعْدى

سَبَقْتُ صِياحٌ فَوارِيجِها ومَوْتَ ذَواقِيسَ لم تُصْرَبِ(b

اى أَيْسَتْ ثَمَّ وَلِكِنَّ فَذَا مِن أَوْقاتِها ﴿ وَقَالَتَ أُخْتُ تُلْوَفَةَ بِنِ الْعَبْدِ

عَــكَدْنَـا لَــهُ سِـتُّـا وَعِشْرِينَ حِبَّةً فَلَمَّا تَوَفَّاهَا ٱسْتَوَى سَيِّدًا شَخْمَا(٥) فُحَـمَا اللهُ وَلِيدًا وَمَخْمَا اللهُ وَلِيدًا وَلا فَحْمَا اللهُ وَلا فَحْمَا اللهُ وَلا فَحْمَا اللهُ وَلا فَحْمَا اللهُ وَلا فَكُمَا اللهُ وَلا فَعْمَا اللهُ وَاللهُ وَلا فَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلا فَاللّهُ وَاللّهُ وَلا فَاللهُ وَاللّهُ وَلا فَاللهُ وَاللّهُ وَلا فَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي لا فَاللّهُ وَلا فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلا فَاللّهُ وَاللّهُ وَلا فَاللّهُ وَاللّهُ وَلا فَاللّهُ وَلا فَاللهُ وَاللّهُ وَلا فَاللّهُ وَاللّهُ وَلا فَاللّهُ وَلا فَاللّهُ وَاللّهُ وَلا فَاللّهُ وَاللّهُ وَلا فَاللّهُ وَلا فَاللّهُ وَاللّهُ وَلا فَاللّهُ وَلا فَاللّهُ وَلا فَاللّهُ وَلا فَاللّهُ وَلا فَاللّهُ وَاللّهُ وَلا فَاللّهُ وَاللّهُ وَلا فَاللّهُ وَلا فَاللّهُ وَلا فَاللّهُ وَالل

الوليدُ ما ذَكَرْنا وَالقَحَهُ الرَّجِلُ المُتَناهِي سِنَّا وِيقال ذَلك في البَعِيرِ قَحْمٌ وَقَحْرٌ وَمُقْلَحِمٌ ويقال للبَعِيرِ . إذ خاصَّةٌ فُحَارِيَةٌ بَوْنَ ٥ فُواسِيَة وَأَنْشَدَ الأَنْمَعِيُّ .

رَّأَيْنَ قَحْمًا شَابَ وَاقْلَحَمًا فَالَ عليهِ الدَّقْرُ فَاسْلَيَمًا

المسلهم الصامره وقال آخر لابنه يَرْثيه

ومن حَجَبٍ أَنْ بِتَ مُسْتَشْعَرَ الثَّرَى ربِتُ عِهَا زَوْدَتَّهِي مُتَمَتِّعَا وَلَا لَهُ مَ مَتَمَتِّعَا ال ولَوْ أَنَّهِي أَنْصَفَتْكَ النُودَ لَم أَبِتٌ خَلافَكَ حَتَّى نَنْظُرِى فِي الثَّرَى مَعَا ﴿ وَقَالَ ابْرُهِيمُ بِن عِبِدَ اللّٰهِ بِن حَسِن بِن حَسِن يَرْثِي أَخَالُو أَحَمَّدُا

أَبَا المُنازِلِ يَا عُبْرَ الْفَوارِسِ مَنَ يُفْجَعْ مِثْلَكَ فِي الدُّنْيَا فَقَدَ نَجِمَا اللهُ لَيَ الدُّنْيَا فَقَد نَجِمَا اللهُ لَهُ مَا اللهُ لَهُ اللهُ اللهُل

قولة يا غُبْر الفَوارِس يَصفُه بالقُوَّة منهم وعليهم كما يقال ناقَة عُبْر الهَواجِرِ وعُبْر السُّرَى(٥٠ وقولة او

a) E. adds يُجْمَع على, but both words are marked to be deleted. b) d., E., يُجْمَع على
 c) Marg. E. ثَوَافَاها . ثَوَافَاها . قال ابْنُ سِواجٍ إِنَّما عُبْرُ القوارس مِن العَبَرِ والعَبْرِ والعَبْرِ والعَبْرِ في . e) Marg. E. يُشْخِنُ أَعْيْمَهُم،
 شيخُنةُ العَيْنُ ثُيْرِيْهِ أَذَّه يُشْخِنُ أَعْيْمَهُم،

الباب ٢٢ الباب

كَفُولِه تَعْ رَادًا آئُوسُلُ أَقَنَتْ فِهِو فَعْلَتْ مِن الْوقْت وقد مَصَى تفسيرُ قَمْو الراوِ إِذَا انْصَمَّتْ وهو لا يَنْصَوِفُ فَصَرْفُه فِي الشَّعْرِ جَآوُرُ لِأَنَّ أَصْلَه كان الصَّرْفِ فَصَرْفُه فِي الشَّعْرِ فَاللَّهُ وَلَا يَنْصَرِفُ فَصَرْفُه فِي الشَّعْرِ فَاللَّهُ وَلَا اللَّعْرَ وَكُلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ا [ تَرَى فُرْنَهَا في وَاضِحِ اللِّيتِ مُشْرِفًا (٥ على عَلَكِ) في نَفْنَفِ يَتَطَوَّحُ ،

وَقَوْلُهُ وَلَاعِبُنَّا عَلَى مَنْ أَيْفَاءِكُ فَالْعِبُّ، النِّقْلُ يقال حَمَلَ عِبِّنَا تَقِيلًا وَوَكَّدَه بقولُه تَقِيلًا وَلُو لَم يَقْلُمُ لَمَ يَحْتَنَجُ الْبِدِينَ وَقَالَ آخَرُ يَذِّكُمُ ٱلْبَنِّهِ

أَلا يَدَ نُمَيَّتُ شُبِّى الْوَقُودَا لَيَعَلَّ اللَّيَالِي تُنَوِّدَى يَبِيهِدَا فَمُعَلَّ اللَّيَالِي اللَّهَ وَمُوتُ عَلَيْدَا فَمُعَلِّم اللَّهَ اللَّهَ وَمُوتُ النَّوْمِيدَا اللَّهَ وَمُوتُ النَّوْمِيدَا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الللللْمُولِي اللْمُلِي الللللَّهُ الللللْمُولِيَّ اللللْمُلِيْمُ الللللْمُلِمُ ال

تُسَبُّ لَمُفْرُورَيْسِ يَصْطَلِيَنِهِا وباتَ على النَّارِ النَّدَى والمُحلَّقُ ٤٠٠

وقولة إذا ما المَسارِخُ دانتْ حَلِيدا فالمَسارِخُ الطُّرْقُ التى يَشْرَحون فيها واحِدُها مَشْرَخُ والجَلِيدُ يَقَعُ من السَّمَآء وعو نَدْى فيه جُمُودُ فتَبْيَقُ له الأَرْضُ وعو دُونَ الثَّلَجِ يقال له الجَلِيدُ والصَّرِيبُ والسَّقيطُ ٢. والصَّقِيعُ وقانوا في دُولِه رَجَّلا عَقال تَّومَ دُجْن تُشْرَبُ اي يُصيبُها الصَّرِيبُ، وَقُولَة وكُنْكُ

a) These words are in E. alone, which has مُسْرِفًا. b So the last two words are pointed in E., but B. has والمحقّق . Read

الباب ۲۲ الباب

وقولة قُبْلَ القذاف يُريد المُقاذَفَة وفُده تكون من ٱثْنَيْن فما ذَوْقَهما نحو المُقاتَلة والمُشاتَمة فبابُ فَاعَلْتُ انَّما عو للاثَّمَيْن دصاعدًا نحو فَاتَلْتُ وصَارَّبْتُ وقد تكون الزُّلفُ زائدةٌ في فَاعَلْتُ فتُبْنَى للواحد كما زِيدَت الهَمْرُةُ أَوَّلًا في أَتَّعَلَّتْ فتكون للواحد نحو عَاقَبْتْ اللَّقَّ وعَاقَاهُ اللَّهُ وطارَّفْتُ نَعْلى، وقولَه وصاحبُ الغار يَعْني ابنا بَكْرِ رحم أصاحبَته النبيُّ صلّعم في الغار وفذا مشهورٌ لا يَحْتالُج الى تفسير، ه وَطَلَحَهُ بن عُبَيْد الله ذو للأود نَسَبَه الى الأود لأنَّه كان من أَجْوَدِ (٩ فُرَيْش وحَدَّثَى التَّوْرِقُ قال كان يقال لطَلْحَة بن عُبَيْد الله خَلْحةُ الطَّلَحات وخَلْحةُ لاَيْر وخَلْحةُ لاَوْد ونَكَر التَّوْزَيُّ عن الأَّصْمَعيّ أَنَّه بِاعَ صَيْعةً له بَخَوْسةَ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهُم فَقَسَمَها في الأَنْسِاقِ (b وفي بعض الخَديث أنَّه مَنَعَه أن يَخْرَج الى المَسْجِد أَن لَقَقَ له بين تُوبَيْنِ وحَدَّثَنى العُنْبِيُّ في إسْناد ذَنَرَه دال دَعَا طُلْحَة بن عُبَيد اللّه ابا بَكْر رِعْمَرَ وَعْمْنَ رحمةُ الله عليهم فَأَبْطَأً عند الغلام بشَيْء أَرادَه فقال طَلْحة يا غُلام فقال الغلام لَبَّيْك . و فقال طلحتُهُ لا لَبَّيْك فقال ابو بَكْر ما يَسْرُني أَنَّى فُلْنْهَا رَأَنَّ لى الدُّنْيَا رما فيها وقال عُمُر ما يَسْرُني أَنَّى ةُلْمُتُهَا وَأَنَّ لَى دَمْفَ الدُّنْيَا وقال عُثْمَنْ ما يَسْرُّنى أَنَّى قُلْتُهَا وأَنَّ لَى خُمْرَ النَّعَم قال وصَمَتَ عليها ابو الْحَمَّد فلمَّا خُرَجُوا مِن عنْده باعَ صَيْعةً حَمْسةَ عَشَر أَنْفَ درَّةَ فتَصَدَّقَ بثَمَّنها وقولَه يَظُلُّ منها تحديثٍ القَوْم كالمودي فالمودي في هذا الموضع الهالك وللمودي مَوْصَعُ آخَرُ يضون فيه القَويُّ الجادُّ حَدَّثتي هِ [ٱلْمُوْدِي بِاليَّهُ اللَّمَامُ اللَّدَاةِ والسِّلاحِ وبغَيْرِ الهَمْرِ الهَالَكِ ٥] ١ وَفَالَ رَجْلُ من العَرب

قولة على قَيْرِ أُعْبَانِ فَهٰذَا اسْمُ عَلَمُ كَرَيْدِ وعَمْرِهِ واشْنِقْقُه من وَقَبَ يَهَبُ(d وَقَمَزَ الوارَ لِانْصِمامِها

a) E. الاطباق الجَمَاعاتُ من النماس وقبيل الاطباق الشَّنْجُون b) Marg. E. الاطباق المُنْدُون. c) This note is in E. alone, which has اللَّدَّسَنُ أَن يكونَ من التَّنَاقُبِ فلا يحتاج الح تَكَلُّف.

يُخْمِرُكِ أَهْلُ العِلْمِ أَنَّ بُيُوتَمَا منها جَيْدٍ مَصارِبِ الأَرْتَدِ؛

ومولّه او من بنى خَلَف الخُصْرِ فالله حَذَفَ التنوسَ الالْتِقاّه الساكنيْنِ وليس بالوَجْه والله يُحدَف من الخَرف السَاكِة الكسورُ ما قَمْلَها وانواوُ السَاكِة الكسورُ ما قَمْلَها وانواوُ المَصوومُ ما قَمْلَها المحدومُ ما قَمْلَها المحدومُ ما قَمْلَها المحدومُ ما قَمْلَها المحدومُ ما قَمْلَها التنويينُ فجازَ حُدا فيه المصمومُ ما قَمْلَها التنويينُ فجارَ حُدا فقه المحدومُ ما قَمْلُها والله والمحدومُ ما قَمْلُها التنويينُ فجارَ حُدا فقه المحدوم والمواوِ وَلتوادُ كما أَوْادُ حُرُوفُ اللّهِ واللّهِي وَلِيمْدَلُ بعضها من المحدود والله الله والله الله والله الله والله والله والمحدود والله والله والمحدود والله والمحدود والله والمحدود والله والله والمحدود والمحدود والمحدود والله والمحدود و

عَمْرُو ٱلَّذِي فَشَمَ الشَّرِيدَ لِقُوْمِهِ ورِجالُ مَكَّةَ مُسْنِتُونَ جَافَ

[صَوابُه عَمْرُو العُلَى] وقال آخَرُ

5.

حُـمَـيْـدُ ٱتَّـدِى أَمَيَّ دارُهُ ۖ أَخُو لِخَمْرٍ ذُو الشَّيْمَةِ الأَصْلَعُ (٥

وَقَرَّا بِعِضُ القَرَّا فَلْ مُوَ اللهُ أَحَدُ اللهُ العَمَدُ وَسَعْتُ عُمَارِةً بِن عَقِيدٍ يَقُواْ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارَ وَكُلَّ فِي فَلَكِ يَسْجُدُونَ فَقُلْتُ مَا نُومِهِ فَقَالَ سَابِقَ النَّهَارَ وَقُونَهِ اَوْ الْحَدابِ اللَّوَى خَقَفَ البَعْرَةَ وَتَخَمَّفُ انا فَي فَلَكِ يَسْجُدُونَ فَقُلْتُ مَا نُومِهِ فَقَالَ سَابِقَ النَّهَارَ وَقُونَهِ اَوْ الْحَدابِ اللَّوَى خَقَفَ البَعْرَةَ وَتَخَمَّفُ انا كان قَبْلُهَا سَاكِنَ فَتُطَرِّمُ حَرَكَتُها على السَّاكِن وَتُحَدَّفُ كقولك مَن آبُوك وقولِهِ عَزَّ وجدًّ اللَّذِي لِيخْبِي كان قَبْلُها سَاكِنَ فَتُمْ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَخَلَفُ الذِي قَلْنِ المَعْرَةِ مِن بِنِي جُمْتُم بِن عَمْرِو بِن فُقَيْمِي بِن كَعْبِ بِن القَبْلِي العَبْلِي المَعْمُولِ اللهِ الْعَبْلِي العَبْلِي العَبْلِي اللهِ الْعَبْلِي العَبْلِي العَبْلِي اللهِ الْعَبْلِي المُعَلِّي العَبْلِي العَبْلِي الْعَبْلِي الْعَبْلِي الْعَبْلِي الْعَبْلِي اللهَ الْعَالَ فَيه قُولانِ أَحَدُهُما أَنّه يُولِي مُسَوَادَ جُلُودِ اللَّهُ اللهَ النَّهُ اللهِ النَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلْمُ اللَّهُ اللْعَلِي اللْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلِي اللْعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللْعَلِي اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعُلِي اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعُلِي اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللَّهُ اللْعَلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلِمُ ال

وأَنَا الأَخْصَرُ مَن يَعْرِفْنِي أَخْصَرُ لِإِلْلَدَةِ في زَيْتِ العَرَبْ

فهٰذا حو القولُ الأَوْلُ وقالَ آخَرُون شَبَّهُهُم في جُودِهم بالنُحُور وَقُولَة لِللَّاعِيد يُودِد الشَّدانَ انصَّلابُ واحدُهم جَلْعَدُّ وزادَ انياء للحاجة وهٰذا جَمْعٌ يَجِيَءُ كَثِيرًا وذٰلك أَنَّه مَوْضِعٌ تَلْوَمُهُ الكَسْرةُ فَتُشْبَعُ ٣ فنَعِيدُ بِيَاءَ يقال في خاتَمٍ خَواتِيمُ وفي دائِقٍ دَوانِيثُ وفي طَابُقٍ نُوابِمِثُ قال الفَرَزُدُقُ تَنْفِي بَدَاها لَخَصِي فِي فَرَاها لَخَصِي في ذَرِّ عاجِرةً ﴿ قَفِي الدَّرَاعِيمِ تَمْقَدُ الصَّيَارِيفِ،

a) These words are in B. alone. b) d., E. مثل e) a., B. الاضلع, E. الاضلع, الاضلع, الاضلع, الاضلع, على الدين الاضلع, الاضلع, الاضلع, الدين الدي

رصاحِبُ ٱلنَّعَارِ إِنِّي سَوْفَ أَحْفَظُهُ وَخُلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ ٱللَّهِ ذُو الْجُودِ لَعَدَ رَمَيْتُ بَهَا شَعْدَةً فَاهْمَةً يَنْظُلُ منها تَحْدِيثُ القَّوْمِ كَالُودِ يَ

لَقَد رميت بها شنعاء والحدة وينظم بن عبد مَنَافِ بن قُعبَي بن كِلابِ بن مُرَّة بن كَعْبِ بن لُوِّي بن غالمِ بن فَوْق بن غالمَ وَمَنْ كان من بنى كِنانة له يَلدُهُ النَّصْرُ وفَلْ شَمْسِ بن عبد مَنافِ بن قُعبي والمَوْق والمَّصْرُ ابو قُرِيْش ومَنْ كان من بنى كِنانة له يَلدُهُ النَّصْرُ والحَابُ وفَلَيْسَ بِفُورَي وبنو أَسَدِ بن عبد الْعُرِّي بن قُعبي وعبد شَمْسِ بن عبد مَناف بن قُعبي والحَابُ اللِّواء بنو عبد الدَّارِ بن قُعبي واللَّواء مددردُ إذا أَردت بد لواء الأَمير ولكنَّه احْتاج اليه فقعره وقد بيئنا اللَّوى بن الرَّمْل فعقعورُ قال آمرُو القيْس بسقط اللَّوى بَيْنَ الدَّخُولِ وحَوْمَل (ه حَوْلَهُ اللَّوَى بَيْنَ الدَّخُولِ وحَوْمَل (ه كذا يَرْدِيد الأَصْمَعيُّ وعُذا أَصَحُ الرِّوايات وقولَه أو من بنى نَوْفَل فهو نَوْفَلُ بن عبد مَناف بن قُعبي والمُطلِّبُ الذي ذَكر هو ابنُ عبد مناف بن قصي وقوله لم يُصَبِّح اليومَ نِكْسًا دالنَّمْسُ الدَّفِ التَّقِيرُ اللهِ والمُعلِّد اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى من عبد قال لأله السّيام وذلك أنَّ السَّهُمَ إذا الْرَقَدَعَ او نالنَّه آفَةٌ نُكِسَ في الكِنانة له ليُعبَّ في من عبد قال لألهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

قد ناصَلُوكَ فَأَبْدَوا من كنانَتهم قَجْدًا تَليدًا وَنَبْلًا غَيْرَ أَنْكَاس

قَوْلَهَ تَجْدا قَلِيدا قالوا فَواصِى الفُرْسانِ الدّين كان يَمْنُ (العليهم، وَهُولَهُ قَانِيَ لِجِيدِ قد مَرَّ تفسيرُه في قول الله عَرَّ وجلَّ قانيَ عِطْفِه لِيُصِلَّ عَنْ سَبِيلِ الله، وقولَه او من بنى زُهْرة فهو زُمْرة بن كلاب بن مُرَّة وول الله عَرَّ وجلَّ قاني عِطْفِه لِيصِلَّ عَنْ سَبِيلِ الله، وقولَه او من بنى زُهْرة وبنو جُمَحَ بن عَمْرو بن فُصَيْدِن وا وَيْرَى أَنَّ رسولَ الله صَلَّعَم قال خُلِقْتُ من خَيْرِ حَبَّيْنِ من عاشِم وزُمْرة وبنو جُمَحَ بن عَمْرو بن فُصَيْدِن ابن كَعْب بن لُوَّي، وقولَه المُناجِيد مَفاعِيلُ من التَّخدة والوَاحِدُ مِنْجادً وإنّها يقال ذُلك في تَكْثير الفعْل كما تقول رَجْلٌ مِثْلُعانَ بالرَّمْح ومِثْعامُ للطَّعم، وقولَه او في السَّرارة من تَيْم رَضِيتُ بهم يقول في التَّرْبة تقول العَرَبُ إذا غَرَسْتَ فَاغْرُسْ في سَرَارة الوادِي ويقال ذُلانً في سِرَ قومِه والسَّرَّة مُثْلُ ذُلك قال الفُرَميُ

ا فَلَّدَ سَأَلْتِ عِنِ ٱلَّذِينَ تَبَشَّحُوا كَرَمَ البِطَاحِ وخَيْسَرَ سُوَّةِ رَادِ ي وعنِ ٱلَّذِينَ أَبُوْا فلم يُسْتَكُرُهُوا أَن يَنْدِرُلُوا الوَّجَاتِ مِن أَجْيَادِ

a) So a., d., E. - B. أنحومل b) Marg. E. كانوا يَهْنُون

الباب ۲۲ الباب

عند النبي صلّعم الم مَدَّة في لَيْلة الفَنْح فعالَم يا مُعْشَرَ قُرْيْش أَلا الّي قد أَسْلَمْنُ قَاسُلمُوا فان مُحَمِّدًا قد أَتاكم عالا قِبَلَ لكم به فَأَخَدُتْ هِنْدُ رَأْسَه وقالتْ بِثُسَ عَلْيعه القوم أَفْتَ والله ما خُدِشْتَ خَدْشًا يَاتَّلُ مَمَّ عَليكم الْعَبِيتَ النَّسِمَ فَتَقْلُوه وَ وَاما قولُ رُزْبَة تَرَافِي الشَّحْمِ فُرِيد طَبَقاتِ الشَّحْم وُريد طَبَقاتِ الشَّحْم وُريد طَبَقاتِ الشَّحْم وأملُ ذلك في الشَّحاب إذا رَكِبَ بعض بعضا يقال له كُوفِي والحَميع كَرَافِي [قال ابو النَّسَن واحل الكَرَافِي كُوفِيَّة وَالله التاليين إذا جُمِعَتْ جَمْع التكسير حُدْفَتْ لأَتِها وَآفِدة عَمْولة الله مِنْمَع الواحد من فذا فقاسَه والعَرَبُ تَجْتَرِقُ على حَدْف هَا التأثيث إذا وأحسب أَن ابا العبّاس لم يَسْمَع الواحد من فذا فقاسَه والعَرَبُ تَجْتَرِقُ على حَدْف هَا والتأثيث إذا احْتَجَتْ الله ذلك وليس فذا مَوْمَع حاجة الْ كانتْ قد اسْتُعْمِلتِ الواحدة بالها و وَفلير فذا قولهم ما في السّمَاء فَتُعَلَّ وما في السمَّاء فَتُعْمِلة وعَلَيْه وما في السمَّاء فَتُعْمِلة وما في السمَّاء فَتُعْمِلة وما في السمَّاء فَتَنْفُولَة وهي القِطْعة من السَّحابِ العَظِيمة كالجَبل وما في السمَّاء قَرْفَعْمَة وما في السمَّاء كَنْبُورَة وهي القِطْعة من السَّحابِ العَظِيمة كالجَبل وما أَنْ السمَّاء وَلَا في السمَّاء وَنَانُولَة وهي القِطْعة من السَّحابِ العَظِيمة كالجَبل

#### و با**ب**

قال ابو العَمَّاس قَالَ حَسَّانُ بن ثابِتٍ يَهْجُو مُسافِعَ بن عِيَاصِ الشَّيْمِيَّ من قَيْمِ بن مُوَّا بن كَعْبِ بن لُوَّى رَعْط الى بَصِّرِ الصَّدَيقِ رضَم

او عَبْد شَمْس اوَ آخُدابِ اللَّوَى اعْتِيدِ لِلّٰهِ دَرُّكَ المَّرِ تَنْبُّلُمْ مِ بَعَيْهُ لِيدِ لَّم تُعْمِيحِ المَوْمَ نِكْسًا ثاني لِلْيدِ او من بَنيى جُمَّتَ البِيضِ المَناجِيدِ او من بَنيى جُمَّتَ البِيضِ المَناجِيدِ ومن بَنيى حَمَّلُ اللَّهِيدِ ومن بَنيى حَمَّلُ اللَّهِيدِ قَبْلُ اللَّهِيدِ حَمَّى يُغَيِّبُنيى في الرَّمْسِ مَلْحُودِ عَنْ لَمُعُودِ أَمَّوْ لُنْتُ مَنْ عَشَمٍ أَو مِن بَنِي أَسَدِ او من بَيني نَـوْفَ لِ او رَعْطِ مُطَّلِبٍ او في الـفُّوَابَةِ مِن قَوْمٍ ذَرِي حَسَبٍ او من بَيني زُعْرَةَ الأَّحْيارِ قد عُلمُوا او في السَّمرَارَةِ مِن تَـيْمٍ رَّضِيتُ بِهِمِ يا قَالَ تَسْمِ أَلَا يُنْهَى (أُ سَفِيهِ كُمُ

a) Variant الا بَنْهُوا الله عنه الله على الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله

الباب ٢١ 14.

مَا زَلْتُ أَرْمُنْهُم والآلُ يَرْفَعُهُم حَتَّى ٱسْمَكَرَّ بِطَرْف العَيْنِ اتَّارَى ١

وبروى عن أَسْمَاء بن خارجَةَ أنَّه قال لا أُشانهُ رُجُلَه ولا أَرْنُ سَائِلًا فانَّما هو تَردِدُ أَسْتُ خَلَّقَه او لَثُميمُ أَشْتَرِى عِرْضِي منه اللهِ ويروى عن الأَحْمَفِ بن قَيْسِ أَنَّه قال ما شاتَمْتُ رَجُلَا مُدُّ كُنْتُ رجلًا ولا زَحَمَتْ رُكْبَتايَ رُكْبَتَيْه واذا لم أَصلْ الْجُتَديَّ حتّى يَنْتَجَ جَمِينُه غَرَقًا هما يَنْتَجَ لآميتُ فَوَاللَّه ما ه وَصَلْتُه ' قُولَه أَجْتَدَى يُوبِد الذِّي يَأْتِيه يَطْلُبُ فَصَّلَه يقال اجْتَداهْ يَجْتَدِيه واعْتَفاه يَعْتَفيه واعْتَراهْ يَعْتَرِيه واعْتَرَّه يَعْتَرُه وعَرَاه يَعْرُوهُ اذا تَصَدّه يَتَعَرَّض لنآئله وأصلُ ذلك مأخوذٌ من الجَدَى مقصور وهو المَطَمُ العامُ النافعُ يقال أَصابَتْنا مَطْرُةً كانتْ جَدّى على الأَرْض فَهذا الاسْمُ فاذا أَرْدَتَ المَصْدَر قُلْتَ فُلانً كَثِيرُ الْإِكْدَاء ممدودً كما تقول كَثيرُ العَنَاء عمْك ممدودٌ خذا المُشْدُرُ فاذا أَرِدتُ الاسْمَ الذي هو خلاف القَقْر فُلْتَ الغَبَى بِكُسْرِ أَوَّله وقَصَرْتَ قال خُفَاف بن نَدْبَةَ يَمْدَحُ ابا بَكْم الصَّدّيق رضه

لَيْسَ لِشَيْ عَيْرَ نَقْوَى جَدَأً وَكُلُّ شَيْ عُدْرُهُ لِلْفَنَا آ انَّ أَبَّا بَكْرِ فُو العَيْثُ اذْ له تَنشْمَل الأَرْضَ سَحاتً عَآ تَــالَــلّــ لا يُــدُركُ أَيَّــامَــ فُو نُــرَّة حــاك رَّلا فُو حــدًا آ مَن يَسْعَ كَنْ يُدْرِكَ أَيَّامَهُ يَحْبِتَهِد الشَّدَّ بأَرْض فَصَأَّ

وَهُدَا مِن نُرِيفِ السُّعْوِ لأنَّه ممدودٌ فهو بالمَّدِّ الذي فيه من عُرُوضِ السَّرِيعِ الأُولَى وَبَيْنُه في العَرُوص

أَزْمانَ سَلْمَى لا يَرَى مثلَّها الرَّآءونَ في شَأْم وَّلا في عَرَاقٌ ،

ثمَّر نَوْجُعُ الى تَأْوِيلِ دُولِ الأَّحْنَفِ٬ قَوْلَهَ حَتَّى يَنْتَرَخَ جَبِينُه عَرْقًا فَهُو مِثْلُ الرَّشْحِ وحَدَّثَنَى ابو عُثْمُنَ المازنيُّ في اسْمَاد ذَكَرَه قال قال رُونِهُ بن العَجّاج خَرَجْتُ مع أَبِي فُرِيدُ (٩ سُلَيْمَنَ بن عبد المَلك فلمّا صرْنا في الطَّويةِي أَعْدَى لنا جَمْنُ من خُم عليه كَرَافي الشَّحْم وخَريطةٌ من كَمْأَة ووَطْبُ من لَبَن فطَبَحْما هذا بهذا فما زالتْ ذَنْرَيَاى تَنْتَحَان منه الى أن رَجَعْتُ، وقوله للحَمِيثُ فالجَمِيثُ والزِّقُ آسمان له ٢. وإذا زُقْتَ أو كان مُرْدُوبًا فهو الوَثْبُ وإذا لم يكنُّ مربوبًا رِلا مُرَقَّنَا فهو سقآ اللهُ و لحنى والوَثْبُ يكون للَّبَينِ والسَّمْنِ والسَّقَادِ يكون للَّبَينِ والمَّاهِ قالتْ عَمْدٌ بِمْنُ عُتْبَةَ لَّذِي سُفْينَ بن حَرْبِ أَمَّا رَجَعَ مُسْلِّمًا من

a) B. برید , a. کینی.

الباب ۲۱ الباب

الْمَتِينُ الشَّدِيدُ قال الله عَرَّ وجلَّ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَنينَ ﴿ وَتَوَلَمْ فَأَوْغِلْ فيم بِرِنْقِ يقول الْخُلُ فيم هٰذا أَصْلُ الْوَغُولِ ويقال مُشْتَقًا من هٰذا للرَّجُل الذي يَأْتِي شَرابَ القومِ مِن غيمٍ أَن يُدْعَى المِم وَاغِلَّ ومَعْناه أَنَّه وَغَلَ في القوم وليس منهم قال ٱمْرُو القَيْس

> حَلَّتْ لِيَ الْأَمْرُ وَكُنْتُ آمْرَأً عِن شُمْ بِمِهَا فِي شُغُلِ شَاغِلِ فاليَّوْمُ أُسْقَى غَيْرٌ مُسْتَحْقِبٍ انْسَمًا ثَنَ ٱللَّهِ ولا وَاغِلَ

وَالْنَبِتُ مِثْلِ اللّٰحَقّٰحِن وِالشَّتِقافِهِ مِنَ الإِنْقِطاعِ يقال ٱنْبَتَ فُلانَ مِن فلانٍ اي انْقَطَعَ منه وبَتَ اللّٰهُ ما بينهم اي قَطَعَ (٥ قال مُحَمَّدُ بن نُمَيْر

تَنواعَدَ لِـلْبَيْنِ الْخَلِيطُ لِيَنْبَتُو وَالْوا لِرَاعِي الذَّوْدِ مَوْعِدُكَ السَّبْنُ وَقَ النَّامِ السَّبْنِ الْوَقْتُ وَمُوْعِدُهَا فَي السَّبْنِ لَوْقَدَ دَنَا الوَقْتُ

السُّحَوْمَا رسَّقْيَانِي صَيْحًا وقد تَقَيْتُ صاحِتَ النَّحَا

a) Marg. E. فَتُتَوِّقُ b) Marg. E. وَتُصَيَّقُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

الماب ٢١

ما بينه ربين الناس ومن أَرْضَى الناسَ باسْخاط الله وَكَلَم اللهُ ال الناس عوري أنَّ الْحَسَن بي زَّد لمَّا وَلِيَ الْدِينَةُ قال لابن عُرْمَةَ إِنِّي لَسْتُ كَمَنْ باعَ لك دِينَه رَجاء مَدْحِك او خَوْفَ ذَمَّك قد أَفانَنَى اللَّهُ بولادة نَبيَّه المَادحَ وجَنَّبَي المُقابِحَ وانَّ من حَقَّه عليَّ أَلَّا أُغْضَى على تَقْصير في حَقَّه وأَنا أَقْسُمُ بِاللَّهِ لَتُنْ أَتِيتُ بِكَ سَكْرِانَ لَأَضْرِبَنَّكَ حَدًّا الْلَّخَمْرِ وحَدًّا للشُّكْم ولَأَزِيدَنَّ لَمُوتِع خُرْمَتَكَ في

ه فَلْيَكُنْ قَرْكُكُ لَهَا للهُ تُعَنَّ عليه ولا تَدَوَّها للناس فتُوكَلَ اليهم فَنَهَضَ ابن فَوْمَة وهو يقول

وقالَ لَى أَصْطَبِمْ عنها ودَعْها فَخَوْف الله لا خَوْف الأَنام ركَيْفَ تَعَبُّري عنها رِحْبِّي لها حُبُّ تَمَكَّنَ في عَثَام ي

نَهِانِي أَبْنُ الرِّسُول عن الْمَام وَأَدَّبَسَى بِعَآداد الكرام أَرَى سُيبَ لِخَلال علي خُبْمًا وسُيبُ النَّفْس في خُبْث لَخَرَامه

١. وقالَ لَحْسَىٰ الْطَرْف بن عمد الله بن الشَّخْمِ لَحَرْشيّ يا مُطَرِّفْ عِظْ أَصْحَابَك فقال مُطَرَّفْ اِنّ أَخاف أَن أَقُولَ ما لا أَتْعَلَى فقال للنَّسَى يَرْحَمْك الله وَأَيُّما يَقْعَلُ ما يقول لَوَدَّ الشَّيْطِي أَنَّه ظَفَم بهذه منكم فلم يَأْمُمْ أَحَدُ بَعِروف ولم يَنْهُ عِن مُنْتَرِهُ وقالَ مُنَرِّفُ مِن عبد الله لابْنه يا عبدَ الله العلم أَفْصَل من العَهل والكَسَنَة بين السَّيْقَتَيْن وشَرُّ السَّيْر القَفْحَفَة ، قولَم الحَسَنة بين السَّيَّقَنين يقول النَّق بين فعل الْقَتَر والغالى ومن كلامهم خَيْر الأُمْور أَوسائها(a) وقولة وشَرُّ السَّيْر للْقَحْقَةُ وهو أن يَسْتَفْرغَ المسافر وا جُهْدَ ظَهْرِه فَيَقَطَعَم فَيهْلَكَ خَيْرَه ولا يَهْلُغُ حاجَتَه يقال حَقْحَقَ السَّيْرَ اذا فَعَلَ ذلك وقال الراجز وَانْبُتْ فَعْلَ السَّآثِرِ الْحُقْحَقِ [فَعْلَ بالنَّوْمِ الرَّوايةُ الصَّحِيجةُ لأَنَّه مُصْدَرُ مَعْنَ]، وحدَثَتْ أَنَّ لْخَسَنَ لَهَى سابقَ لِخَاتِ وقد أَسْمَعَ فجَعَلَ يُومئُ اليه باسْبَعه فعْلَ الغازلة وهو يقول خَرْدٓآء وَجَدَتْ صُوفًا وَهٰذَا مَثَلُّ مِن أَمْثَالَ العَرَبِ يَصْرِبُونَهُ للرَّجْلُ الأَّحْمَقِ الذِّي يَجِذُ مِلاً كَثيرًا فيَعيثُ فيه وشَبِيةً بهذا الْمَثَل قولْه عَبْدُ وِخَادُ(b في يَدَيْه الله ويروى عن رسول الله صلَّعم أنَّه قال إنَّ هذا الدّينَ مَتينُ ٢. فَأَوْغِلْ فيه برفْقٍ ولا تُبَعِّقُ الى نَفْسِك عِبادةَ رَبِّك فإنَّ الْمُبَتُّ لا أَرْضًا قَطَعَ ولا ضَهْرًا أَبْقَى، قوله مَتنينً

a) Marg. E. علم ملك الله عليه عليه b) This is the reading of a; E. has فَلَقَى, which is also admissible; B. اونحلتي, d. وخلتي

إِنَّى لَأَبْصِرْ فَ تَسْرْجِمِيلِ لِمَّتِهِ وَخَسِنَّ لِخُمِيَّةِ فَ وَحْدِيَّ عَجَمَا اللهِ اللهُ عَجَمَا اللهُ اللهُ عَرْسُهُ مَوْمًا لِتَسْمِعَنِي وَفْقًا فَإِنَّ لَمَا فَ أَمِّنَا أَرْبَهِ وَلَوْدَ فَوْقَهَا حَكَمًا وَلَوْدَ فَوْقَهَا حَكَمًا وَلَوْدُ وَوْقَهَا حَكَمًا وَلَوْدَ فَوْقَهَا حَكَمًا وَلَوْدَ فَوْقَهَا حَكَمًا وَلَوْدَ فَوْقَهَا حَكَمًا وَلَوْدُ فَوْقَهَا حَلَمًا وَلَوْدُ فَوْقَهَا حَلَمًا وَلَوْدُ فَا فَوْقَهَا حَلَمًا وَلَوْدُ فَا فَوْقَهَا فَلَا لِللّهِ فَلْمُ اللّهِ فَلْمُ اللّهِ فَلْمُ اللّهُ فَاللّهُ فَلْمُ اللّهُ فَلْمُ اللّهُ فَلْمُ اللّهُ فَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ فَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ فَلْمُ اللّهُ اللّه

قولها أَبَارُه فيو الذي يُصْلِحُه يقال أَبُّوْتُ النَّحُلَ وَأَبُونُه خَفِيهُ أَذَا لَقَحْتَه وَيُرْوَى أَنَّ مالِكَ بن ه العَجْلانِ او غيرَه من الأَنْسار كان يُتْحِفُ ابا جُبَيْلَة اللّكَ حَيْثُ نَزَلَ بهِم بَتْمٍ من نَخْلة لهِم شَرِيفة فغابَ يومًا فقال ابو جُبَيِّلة إنَّ مالِكًا كان يُقَرِّثُ (ه علينا جَنَى حُلّه النَّخْلة فجُدُّ مِا فجاء مالكُ وقد جُدَّتْ فقال مِنْ سَعَى على عَلَىْ اللّكِ فجَدَّه فَاعْلَمُوهُ أَنَّ اللّكِ أَمْرَ بِذُلكِ فجاء حتَى وقد جُدَّتْ فقال مِنْ سَعَى على عَلَى إللّكِ فجَدَّه فَاعْلَمُوهُ أَنَّ اللّكِ أَمْرَ بِذُلكِ فجاء حتَى

حَدَدتَ جَنَّى نَجَّلَتِي ثَالِهُ ﴿ وَكَانَ الشِّمَارُ لِنَّ قد أَبْرُ

إذ الما لَخَلَ النبيُّ صلّعه المدينة أَشْرُفُولًا بهٰذا الحَديث فقال عمّ الثَّمْر لمَنْ أَبْرَ إلّا أَن يَشْتَرِكُهُ المُشْتَوِى،
 والفَحَدل فَحْدل انتَّخْدل ولا يقدل لشَيْء من الفُحُول فُتَحالٌ غيرو وأَنْشَدَ في المرنِثي

بُطُهْنَ بِفُحَّال لَـأَنَّ صِبابَهُ لَعُطُونُ الْمَوالِي يَوْمَ عِيدٍ تَعَدَّتِ

وضِبابُه نَلْفُه، وَاصَ عَادَ وَرَحْعَ، وَمُولِيَهَ شَكَّبُهُ تَقُولُ قَطَعَ عَنْهُ النَّحَرَبُ وَالْعَثَاكِيلَ وَكُولُ أَنْ مُشَدَّبً مُعَطُوعٌ ويقال للرَّجُل النَّودِيلِ النَّحِيفِ مُشَكَّبُ يُشَبَّهُ بِالْجِدْعِ المَحَدُوفِ عَنْهِ الْكَرَبُ وَأَصْلُ التَشَدْمِيِ

10 السَّقَـطُلُ وقَالُ اللَّهُ رَزُدُقُ

عَـصَّـتْ سُيوفُ تَمِيهِ حِينَ أَغْصَبَدِهِ ﴿ أَشَى آبْنِ عَجْلَى فَأَسْحَى رَأْسُهُ شَدَبَا أَرَادَ عَصَّتْ سُيوفُ تَمِيهِ رَأْسَ ابِنَ عُجْلَى حين أَغْصَبَها وابْن عَجْلَى ٤ عبد اللّه بن خازِم السَّلَمَى وأُمُّه عَجْلَى وَكُنْ سُونَ تَمِيهِ رَأْسَ ابِن عُجْلَى اللّه بن خازِم السَّلَمَ وَسُثِلَ االْهَلْبُ مَنْ أَشَجَعُ الناسِ فقال عَبَان الله بن حَصَيْن وَعَمْر بن غَبَيْد اللّه بن مَعْمَ والمُعْبِرُة بن الْهَلْبِ فَقَيلُ لَهُ فَيْنَ ابْنُ الزُّيْبُر وابْنُ خازِم وعُمَيْر ابن خَصَيْن وَعَمْر بن غَبَيْد الله بن مَعْمَ والمُعْبِرُة بن الْهَلِّبِ فَقَيلُ لَهُ فَيْنَ ابْنُ الزُّيْبُر وابْنُ خازِم وعُميْر ابن عَمَيْن وَعُمْر والْمُعْرِ والمُعْبَرُة بن الْهَلِي عَلَيْبُ وَمِعْمَل عن الله مَلْكُ عن واقد بن مُحَمَّد عن النّب الله مُلَيْكَةً عن القسم بن مُحَمَّد فلل قالتُ قائِشَةً رحَها مَنْ أَرْضَى اللّهُ بالسِّخَافِ الفالسِ لَقَادُ اللّهُ الله مُلَيْكَةً عن القسم بن مُحَمَّد فلل قالتُ عَائِشَةً رحَها مَنْ أَرْضَى اللّهُ بالسِّخَافِ الفالسِ لَقَادُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَةً عَنْ اللّهُ باللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكَةً عَنْ الْقَلْفِ اللّهُ الْمُعْتَفِي اللّهُ مُلْكِلُكَةً عَنْ النّهُ الْعَلْفِ عَنْ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَةً عَنْ اللّهُ عَلَيْكَةً عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

a, So B. E.; d. has no vowels; a, Dela (sic). b) Marg. E. adds & c Marg. E. adds . . .

الباب ٢١ الباب

نعْمَ صَحِيعَ الفَتَى إِذَا بَرَدَ ٱللَّهْ فَ الضَّرِدُ وَقَرْقَفَ الصَّرِدُ وَلَوْقَفَ الصَّرِدُ وَلَا يَرَدَ اللَّهُ فَ النَّفَوَادِ كَمَا اللَّهُ فَ النَّفَوَادِ كَمَا اللَّهُ وَلِيدٍ وَلِي وَلِيدٍ وَلِيدٍ وَلِيدٍ وَلِيدٍ وَلِيدٍ وَلِيدٍ وَلِيدٍ وَلِيدٍ وَلِ

حَتَّى إِذَا ءَآصَ كَالْفُحَّالِ شَكَّبُهُ أَبَّالُا وَنَفَى عَن مَّتْنِهِ الْكَرِبَا الْكَرَبَا الْكَرْبَا الْكُرْبَا الْكَرْبَا الْكَرْبَالْكُولِ اللْكُولِ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ ا

a) E. افَرُوجْتُها . b) Marg. E. ما ان . c) B. يقع . d) a., B. و) B. and marg. E. فالسَّيْن . f) E. الحالم . وهو وانشدنى . f) E. الحالم . b) d., E. فالسَّيْن . i) Marg. E. فالسَّيْن . أَخُدُ البيتين أَخَدُ البيتين إلَّا وَصَالمَ . k) Marg. E. في القلوب . 1) a. منشِذٌ للرِّياشي أَخَدُ البيتين

الماب ٢١ الماب

عبن عبد اللَّك أنَّه قال وقد سُمْلًا عن الباقي من لَدَّته فقال نُحادَثُهُ الخُّوان في اللَّمِالي الفُمْر على الكُثْبان العُقْرِهِ وَقُلَ سُلَيْمُن بن عبد اللَّك قد أَدَلْنا الطِّيَّبِ وِلَبِسْنا اللَّيْنَ وَرَبْنا الفارِّ وَامْتَطَيْنا العَدْرَاء فلم يَمْقَ من لَذَّق الا صديقُ أَخْرَح بيني وبينه مَؤُونة التَّحَقُّظ ﴿ وَمَالَ وَجِلْ لوجل من قُرَيْش واللَّه ما أَمَلُ لَخَديث قال اتما أَمَلُ انعتينُ (ه ﴿ وَقَلَ الْهَلَّابُ مِن الِي صَفَّرَةَ العَيْشُ خُلُّه في الجَليس ه المُمْتعِ ﴿ وَقَالَ مُعْوِيَهُ الدُّنْيَا حَذَافيرِهَا لَخُقْصُ وَالدَّعَةُ ﴿ وَفَالَ يَرِيدُ بِي الْمُلَّبَ مَا يَسُرُّنَىٰ أَنَّى كُفيتُ أَمْرَ الدُّنْيَا لله قيل له ولمَ أَيُها الأَمِيرُ قال أَكْرُهُ عادَةَ العَجْرِه ويروى عن بعص الصالحين أنَّه قال لو أَنْوَلَ اللَّهُ تَنَابًا أَنَّهُ مُعَدَّنَّ رَجُلًا واحدًا فَخَفْتُ أَن أَكُونَهُ او أَنَّهُ واحدُّ واحدًا لَرَجَوْتُ أَن اكونَهُ \* وَلَوْ عَلَمْتُ أَنَّه لا مُعَذِّني لا تَحَالَةً ما آزُدَدْتُ الَّا ٱجْتِهادًا لِقَالَ أَرْجِعَ على نَفْسي بلَآمِةٍ ﴿ وَلِمرِي أَنّ عُمَرَ بن عبد الْعَريز قان يَدْخُل اليه سالمُ مَوْلَى بني مَخْرُوم وقالوا بَلْ زيانٌ وكان عُمَرُ أَرادَ شَرَاهُ .ا وعَنْقَه فَأَعْتَقَه مَوَاليه وكان عُمَرْ لِمَسَّيه أَخيى في الله فكان اذا دَخَلَ وعُمَرْ في صَدْر مَجْلسه(° تَنَعَّى عين التَّمدْر فيقال له في ذٰلك فيقول افا دَخَلَ عليه مِّنْ لا تَرَى لك عليه فَصَّلًا فلا تَتْخُذُ عليه شَرَفَ اللَّجْلس وقمَّ السَّراجُ لَيْلنَّا بأن يَخْمُدَ فَوَثَبَ اليه رَجِآء بن حَيْوَةَ ليُصْلحَه فَأَقْسَمَ عليه عُمَرُ نَجَلَسَ ثمَّ دَامَ عَمَرُ فَأَصْلَكَده فقل له رَجَّه أَنْفُوم يا امير المؤمنين قال فُمْت وأنا عُمَر بي عبد العريز ورَجَعْت (d وأنا عمر بن عبد العزير ﴿ وروى عن رسول الله صلَّعم أنَّه قال لا تَرْتُعُونَ فَوْقَ تَكْرى فَقَالُولوا فيَّ ما oا قالت النَّصارَى في المُسيم فال اللهُ اتَّخَذَفي عَبْدًا قَبْلَ أَن يَتَّخذُنني رسولًا ﴿ وَدَحَلَ مَسْلَمُهُ بن عبد اللك على عُمَرَ بن عبد العَرير في مَرْعَنه التي ماتَ فيها فقال ألَّا تُوصى يا اميرَ المُومنين فقال فيم (٥ أُوصِي فَوَاللَّهِ إِنْ ٢ لِي مِن مَالَ فَقَالَ هَذْهِ مَاتُهُ أَلْفَ فَهُوْ فَيَهَا مَا أَحْبَبْتَ فقال أَوْتَقْبَلُ فال نَعَمُّ قال تُهَدُّ على مَنْ أُخذَتْ منه خُلْمًا مَيْدَى مَسْلَمَةُ ثَمَّ قال يَرْحَمُك اللَّهُ لَقِد ٱلنَّهُ مَنَّا قُلُوبًا قاسيَة وأَبَّقَيْتَ لنا في الصالحين ذكْرًا ﴿ وَفَيلَ لَعَلَى بِنِ الْحُسَيْنِ فِي عَلَيْ فِي الْحِ صَالَبِ رَحْهِم اذَّكَ مِن أَبْر النس ولسَّفَا ٢٠ نَراك تَأْكُلُ مِع أُمَّكِ في صَحْدَفة فقل أَخاف أن تُسْمِق يَدى الى ما سَبَقَتْ عَيْمُها اليه فأشخون قد

a, d. and E. in the text او الله على الهمرّ b a., B أو الله و ما الهمرّ d Marg.E. وجلست و a., d. وجلست . f) d. and E. on the marg. ما اله .

الماب ٢١ الماب ٢١

لْإِلَّلْهِ وَالْآجَوَآتِيْمُ اللَّحْمَرُ الْمُتَلِيُّ، وَقُولِهَ لِيَشْرَبُ مَاءَ القوم بين الصَّرَائِمِ فهي جَمْعُ صَرِيمة وعي الوَّمُلَةُ التي تَنْقَطِعُ مِن مُعْظَمِ الرَّمْل وقولُه صَرِيمةً فَرِيد مَصْرُومةً والصُّرُمُ القَطْعُ وَأَنْشَدَ الأَصْمَعَيُ

فباتَ يَقُولُ أَصْبِحُ لَيْلُ حَتَّى قَتَجَلَّى عَن صَرِيمَتِهِ الطَّلَامُ

يَعْنِي ثَوْرًا وصَرِيمَتْه رَمْلَتْه التي هو فيها قِتال الْفَسِّرون في قول اللّه عزَّ وجلَّ فَأَصْبَحَتْ كَالْصَّرِيمِ قولَيْنِ وقال قومُ كَالنَّهارِ الْمُصَىِّ أَى بَيْصَاءَ لا شَيَّء فيها فيو مِن الأَصْداد ويقال لك سَوَادُ اللَّرْضِ وَبَيَاعُها أي عامِرها وغامِرها فهذا ما يُحْتَتُج بد لاَّصْحابِ القول الأَخِيرِ ويُحْتَتُج لاَّصْحابِ القول الأَوْلِ في السَّوادُ بقول اللَّه تَبْرَكَ وتَعْلَى فَجَعَلَم غُمَّاءً أَحْوَى وإنَّما شَمِّى السَّوادُ سَوادًا لعَمَارَتِه وكُلُّ خُصُّرة عند المَّرَب سَوادًا وعَروى

على ساعة لَّوْ أَنَّ في انقُوم حاتِمًا على جُودِةٍ ما جَادَ بالمَاء حَاتِمِ الْجَعَلَ حاتِم تَبْيِينًا للهَاء في جُودِ وعو الذي بُسَةِيمِ البَصْرِيّون البَدَلَ أَرَادَ على جُودِ حاتِمٍ ه

#### و با**ب**

a) Here there is a large lacuna in the Ms. C. b) d., E. الإخْوان

الباب ٢. بالباا

فقال احْصُرُوا في غَد فاتِي مُلْمِسُ حُدَه لِلْلَمَّ أَكْرَمَكُم فَحَصَرَ القُوْمُ جَمِيعًا اللّا أَوْسًا فقيل له لِم تَخَلَقْتُ (ه فقال إنْ كان الرَّانُ غَيْرِي فَأَجْمَل الأَشْيَآء أَلَّا ادون حاصرًا رانْ كُنْتُ أَنَّا المُرادَ فَسَأَنْلُلُ وَبُعْرَفُ مَكافِى فقال إنْ كان الرَّانُ عُنْتُ فَعَنَ فَحَصَرَ فَأَلْبِسَ فلما جُلَسَ النَّعْمَىٰ له يَرَ آوسًا فقال الْحَصَرُقَالِ الى اوس فقولوا له احْصُرْ آمِمًا مِمَّا حَفْتُ فَحَصَرَ فَأَلْبِسَ للمُعَلِّمَةُ فَعَلَم فقالوا للحَصَرُقَة الله فقالوا للحَصَرُقَة الحُجْم ولك ثلث مِأَة نافة فقال الخُطَيَّةُ كَيْف أَصْجُو رَجُلا في مَا أَمْل الله مالا الله من عنْده ثمَّ عال

كَيْفَ الهِجَآء وما تَنْقَدُّ صالحَةً " من قال لأم بظَهْر الغَيْب تَأْتيني

فقال لهم بشرُّ بن الى خازِمِ احدُ بنى أَسَدِ بن خُرَوْمَةَ انا أَعْجُوهُ لكم فَّخَدَ الآبِلْ وَفَعَلَ فَأَعَارَ اوسُ على الإبلِ(أَ فَا تَنَسَحَهَا خُجَعَلَ لا يَسْتَجِيرُ حَيَّا الّا قال قد أَجَرْتُك الا بن اوس وكان في عجاتَه قد ذَكَرَ أُمَّه فأتى (٥ به فدَخَلَ اوسُ على أُمّه فقال قد أُتينَا(٥ ببشْرِ الهاجِي لكِ ولي فقالتُ له أَوْتُطَيعُني افيه قال نَعَمْ فالتُ أَرَى أَن تَزْدَ عليه مَالَه وتَعْفُو عنه وتَحْبُوهُ وَأَفْعَلُ مِثْلَ ذَلكَ فاتّه لا يَعْسِلُ هَجَآءِهِ الله مَدْحُه خَرَجَ فقال إنَّ أُمّى سُعْدَى التي كَمْتَ تَهْجُوها (٥ قد أَمَرَتْ فيك بِكذا وكذا فقال لا جَرَمَ والله لا مَدَحْه نَوَى احدًا حتى أَمُوتَ غيرَك ففيه يقول

> الى أَوْسِ بْسنِ حَارِثَتَ بْسنِ الْأَمِ لِّلَيْقُصِتَى حَاجَتِي فِيمَّنْ فَضَاضًا ومَا وَضِيًّ الثَّرِي مِثْلُ آبْنِي سُعْدَى ولا لَبِسَ النِّعَالُ ولا ٱحْتَذَاهَا

وَ وَأَمَّا حَاتِمٌ الذَى ذَكَرَدُ الفَرْدُقُ فَهُو حَاتِمُ بِن عَمْدِ اللّٰهِ الطَّآهَ يُ جَوَادُ الْعَرَبُ ﴿ وَقَدْ بَانَ الفَرَدُقُ عِمَا اللّٰهِ الطَّآهِ يُ جَوَادُ الْعَرْبُ ﴿ وَقَدْ بَاللّٰهِ الْعَنْبَرُ فَى وَقَتْ فِرَامَهِ الْعَنْبَرُ فَى وَسَامَهُ أَن يُؤْكِرُهُ وَكَانِ الفَرْدُونُ جَوَادًا فَلَم تَطِلْبُ نَقْسُهُ عَن نَقْسِهِ فَقَالُ الْفُرْدُونُ

فَلَمَّا تَصَافَنَّا الإِدَارَةَ أَجْهَشَتْ الْأَغْصُونَ الْعَنْمَوِيِّ الْخُرَاضِمِ فَلَمَّا اللَّوْمِ بَيْنَ الصَّرَآئِمِ فِي المَّرَائِمِ على ساعَة أَوْ أَنْ فَي القُوْمِ حَاتِمًا على ساعَة أَوْ أَنْ فَي القُوْمِ حَاتِمًا على خودةٍ ضَنَّتْ بَهَ نَفْسُ حَاتِمٍ،

قوله أَجْهَشَتْ فهو النَّسَرُّعُ وما تَرادُ في فَدُوادُ من مُقارِبَة الشَّيْءِ يقال أَجْهَشَ بالبكآء والعَصون التَّكَسُّرُ في

a) a., B. فَاخَلْقُ ، b. a., B., C. عليه ، c. d. E. فاوق ، d · d., E. ارتبها ، e) C. مجوتها

۲. سایا

رَقْطًا لَاتَّه بَكَلَّ مِنْ هُمْ الَّتِي أَصَفْتَ اليها لِخَيْرَتْي والتقدير وقد ماتَ خَيْرًا رَقْطَ نَعْب وحاتهم فلم يُهْلِكاهم عَشَيَّة بانًا فأمّا كَعْبُ فهو كَعْبُ بن ماءَة الإهادي وكن أَحَد أَجْوادِ العَرَب الذي آثَمَ على يَهْلِكاهم عَشَيَّة بانًا فأمّا كَعْبُ فهو كَعْبُ بن ماءَة الإهادي وكن أحدى أَجْرادِ العَرب الذي آثَمَ على نَقْسه ركان مُسافِرًا ورُفيقه رَجْلٌ من النَّم بن قاسط فقلَّ عليهما المآلا فقصافَفاهُ والتَّصافُن أن يُطْهَرَ في الاناء حَمَّا لَعْده من الماء ما مع يُطْهُره للهَّا يَعْبُرُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه اللهُ اللهُ

المَآء فقيل له رِدْ نَعْبُ ولا وَرُودَ به فماتَ عُطَشًا ففى ذُلك يقول ابو دُواد(ا الإياديّ أَرْقَ على المَآء نَعْبُ ثُمَّ قِيلَ له ﴿ رِدْ كَعْبُ إِنَّكَ وَرَادُّ فَمَا وَرَدَا

فصُرِبَ به المَثَلُ فقال جَرِيرٌ في دَلمَته التي مَدَحَ فيها عُمَو بن عبد العَزِيو

يَـهُـودُ الفَصْلُ منك على قَرَيْشِ وَتَـفْرُجُ عـنـهُمُ الكُرَبَ الشّدَادَا وقد أَمَّـنْتَ وَحْشَهُمْ بَرِقْقٍ (٥ وَبْعْيِي النَّاسَ وَحْشُك أَن تُصَادَا(٥ وَبْعْيِي النَّاسَ وَحْشُك أَن تُصَادَا وتَـبْعِي الْمُحِلَ السَّنَةَ لِاَمَادَا وتَـبْعِي الْمُحِلَ السَّنَةَ لِاَمَادَا وتَـبْعِي اللَّهُ فِي وَعَـبْعِيدًا السَّنَةَ لِاَمَادَا وتَـدْعُو اللَّهَ فَجْتَبِهِ لِمَا الْيَوْمَى وتَـدُّكُمْ في رَعِيبَتِك المَعَادا وما كَعْبُ بْنُ مامَةَ وَابْنُ سُعْدَى بَاجْدُودَ مـنـك يـا عُـوَر لِهُوادَا تَـعَوَدُ ما السَّعَادَا (٥ تَعَادُ اللَّهُ عَادُ اللَّهُ التَّهُ اللَّهُ ما السَّعَادَا (٥) تَـعَوَّدُ صالحَ التَّحْدادِي النِّسِي رَأَيْتُ المَارَة يَـلْوَمُ مـا السَّعَادَا (٥)

فَذَا تَعْبُ بِن مَامَةَ الذَى نَكَرْنَاهُ وَأَمَّا ابنُ سُعْدَى فَهِو أَوْسُ بِن حَارِثَةَ بِن لَأُمِ الطَّآثِيُّ وكان سَيِّدُا مُقَدَّمًا فَوَفَدَ هو وحاتِمُ بِن عبد الله الطَّآثِيُّ على عَمْرِو بِن هِنْد وَأَبُوهُ الْمُنْذِر بِن المنذر بِن مآه السَّمَآه فَدَعَا أَوْسًا فَقَالَ لَه ءَأَنْتَ أَفْتِلُ أَمْ حاتِمُ فَقَالَ أَيْسَتَ اللَّعْنَ لُو مُلَكَى حاتِمُ ووَلَدِى وَخُمْتِى لَوَقَهَمَا فَى عَداةً واحدة ثمَّ دَعَا حاتِمًا فقالَ لَه ءَأَنْتَ أَنْصَلُ أَمْ اللهَ عَالَّتُ وَاللهِ عَالَيْ وَلَدِي كَاللهُ عَلَيْ وَعَده وُوُولُو العَرْب مِن كَلِّ حَيْدَ عَلَيْ وعنده وُوُولُو العَرَب مِن كَلِّ حَيْ

a) d., E. فتصافعا. b) E. بَرَّوْنَ . c) d. and E. in the text وحُشَتَهُم d) a., B., C. له عبادا . e) a. B., C. لامُ غَيْرُ مهموزِ لعاصمِ ومهموزَ لابنِ سِراتِي . f) Marg. E. دَوْنُدُ

شُجُرَةِ فَأَعْرَرَاعًا أَى رَكِبَهِا عُرْبًا ثَمَّ أَفْبَلَ بِهَا الرِّهِ وَمَثَمَ بِسُطامً أَلَى الْأَيْلَ قد لَحَقَتْه فَجَعَلَ يَطَّعْنُ الإبِلَ وَ أَجْدارِها فصاحتْ بِهَ بِنَو عَبَّمَ بِا بِسُطامُ مَا هذا انسَّقَهُ دَعْها إِمَّا لِنَا وَإِمَّا لِكَ وَأَخْطَّ عليه عاصِمً فَ أَجْدارِها فصاحتْ بِهُ بِنِو عَبْقَ بَعْدَ وَكَانَ بِسُطامٌ فَصَّرانِيلًا وكانَ مَقْتَلُه بَعْدَ فَطَعَتُه فَرَمَى بِهِ على الْآلاَة وعى شَجْرَةً نَيْسَتْ بِعَضِيعة وكان بِسُطامٌ أَنَا حَنِيقًا إِنْ رَجَعْتَ فَهى ذلك يقول مَنْعَتْ الذي ملقول المُحْوِع المُرْحُوع المُرْحُوع المُرافِق فصاح به بِسُطامٌ أَنَا حَنِيقًا إِنْ رَجَعْتَ فَهى ذلك يقول ما ابن عَنْمَة الصَّبَى وكان في بني شَيْبانَ

### نْخَرُّ على اللَّالاَءُة لم يُوسَّدُ كَأَنَّ جَمِينَةٌ سَيْفٌ صَقيل

ولم فَتِلَ بِسْطام لَم هَمْق في بكر بن وآثل بيْتُ الأَعْجِمَ اى عُدِمَ وَتُولَم وَماتَ ابو غَسَانَ شَيْنُ اللّهائِم يَعْنِي مالكُ بن مِسْمَعِ بن شَيْبانَ بن شَباب له أَحَدَ بنى قَيْس بن ثَعْلَبَه واليه تُنْسَبُ المسامِعَة وَنان سَيِّدَ بَكْرِ بن وَآثِلِ في الأسلام وحو الذي قال لغبيْد الله بن زياد بن طَبْيانَ (الله أَحَد بنى قَيْم اللّات النّه ثَعْلَبَة وكان حِينَ حَدَثَ آمْرُ مَسْعُود بن عَمْرِه المَعْمَّة أَنَّ مِن الْرَّدُ فلم يُعْلِم به فقال له عَبْمُد الله وهو أَحَدُ فُتْآكِ الْعَبْ وعو قاتل مُصْعَب بن الزَّيْم أَيْدون مِثْلُ حَدَا لِحَدَث ولا تُعْلمُني به نَهَمَعْت أن وعو أَحَدُ فُتْآكِ العَرب وعو قاتل مُصْعَب بن الزَّيْم أَيْدون مِثْلُ حَدَا لِحَدَث ولا تُعْلمُني به نَهَمَعْت أن أَضْرَم دارك عليك نرا فقال له مُلكَ اسْمُتْ ابا مَطَمِ فَوْاللّه إن في بناذَي سَهْم أَنا أَبْتُقُ به مِتي بك فقال له عَبيْدُ الله أَوْأَنَ في كنائِتك فَوْاللّه لو قَعَدتُ فيه يَطْلُقه ولو فُعْتُ فيها فَوَقْنُها (اف فقال له مُلك مُلك قال لقد سَأَلْت رَبَّك شَطَط وفي مُلك مُلك قال لقد سَأَلْت رَبَّك شَطَط وفي مُلك

إذا ما خَشِينًا مِن أَمِيرِ شَلامَةً ﴿ دَعَوْدَ أَبَّا غَسَّانَ يَوْمًا فَعُسْكُوا '

قَوْلَهُ وَقَدْ مَاتَ خَيْرِا ۚ تَثْنَيْنَةُ مَقُولَكُ مِنَ أَحْمَرُا ۚ وَلِم يَخُوجُ النَّعْتِ أَلَا تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ عُذَا أَحْمَرُ القومِ إِذَا أَرْدَتَّ عُذَا اللَّحْمَرُ الذَى لِلْقَوْمِ فَإِذَا أَرْدَتَّ الذَى يَقْضُلُهُم فَي اللهِ الْأَوْرَةُ قُلْتُ هُذَا أَشَدُ ۗ حُمْرةً وَلَم تَقُلُ هُذَا اللّهَ عَلَي اللهُ عَيْرا ۗ وَإِنّما أَرْدَتُّ عُذَا خَيْرةً ثُمّ تَتَيْتَ اى عُذَا الخَيْمُ اللهُ عَلَي قُولُهُ خَمْرةً وَنِم تَقُلُ هُذَا أَحْمَره وكذَك خَيْرا ﴿ وَإِنّما أَرْدَتُّ عُذَا خَيْرة ثُمّ تُتَيْتَ اى عُذَا الخَيْمُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي قُولُهُ خَيْرا ﴿ وَقُولَهُ رَمْطٍ نَعْم وحاتِم إِنّما خَفْتُكُ اللهُ عَلَي قُولُهُ خَيْرا ﴿ وَقُولَهُ رَمْطٍ نَعْم وحاتِم إِنّما خَفَصُك اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللّه عَلَيْه اللّهُ اللّهُ اللّه اللهُ عَلَيْه اللّه عَلَيْه اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْه اللّه اللّه اللّه عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْه اللّهُ عَلَيْه اللّهُ اللّهُ عَلَيْه اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْه اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْه اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْه اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوالِهُ عَلَيْكُوالِهُ عَلَيْ

ه ( ما ما هـ هـ هـ) ما العَشَكي ( c) ما and B., in the text وكُلِّيان ( C. كُلِّيان ( c) ما and B., in the text وكروتها ( d) ما العلان ( e, C. خُروتها ( c) ما العلان ( عالم العلان ) ما العلان ( عالم العلان ) ما العلان ( العلان ) ما العلان

٢. بابار ١٣.

وَرَعَمَ ابو عُمَيْدَة أَنَّ فَاطِّهَ بِنْتَ الْخُرْشُبِ الأَنْمَارِيَّة أُرِيَّتُ فَ مَنامِها قَائِلًا يقول أَعَشَرُةٌ فَكَرَةٌ أَحَبُ اليكِ

أَمْ ثَلْثَةٌ كَعَشَرَة [فَكَرَةٌ بالدّال غيرَ مُعْجَمة قال ابو الحَسَن عُمُ السُّقَاطُ من الناس] فلم تَقُلَّ شَيْئًا فعادَ

لها في اللَّيْلة الثَّافيَة فلم تَقُلْ شِيَّا ثُمَّ فَصَّتْ ذَلك على زَوْجِها فقال إنْ عادَ لكِ الثالثة فَقُولِي ثَلثَةٌ كَعَشَرَة وَرُوْجُها رِيادُ بن عَمِد الله بن ناشب العَبْسيُ فلمًا عادَ لها قالتْ ثلثة كَعَشَرة وَوَلَدَتْهم ثُلُبم غايَةً 
ورَوْجُها رِيادُ بن عَمِد الله بن ناشب العَبْسيُ فلمًا عادَ لها قالتْ ثلثة كَعَشَرة وَوَلَدَتْهم ثُلُبم غايَةً 
و وَلَدَتْ رَبِيعَ الْحَقَالِ وَعُمَارَةَ الوَقَابَ وَأَنْسَ الْعُوارِسِ وهي إحْدَى الْمُنْجِماتِ من العَرَّ وأَسُرُوا حَاجِبًا 
فذلك حَيْثُ يَقُولُ جَرِيرٌ يُعَيِّزُ الفرَادِيّ وَيُعْلَمُه فَخَمَ قَيْس عليه

تُحَصَّصُ يَدْبُنُ القَيْنِ قَيْسًا آيَجْعَلُوا لِقَدْومِك يَدُومُا مَثْلَ يَدْمِ الأَرَاتِمِ كَاَّنَّكُ لِم تَشْهَدُ لَقِيطًا وَحاجِبًا وَعَـمْرَو بْنَ عَمْرِو إِنْ دَعَوْا يالَ دَارِمِ وله تَشْهَد لِلْوَنَيْن والشِّعْبَ ذا الصَّقَا وشَـدَّاتِ قَـيْنِسْ يَـوْمَ دَيْر الْجَاجِم

ا التجونان مُعُونِةُ وحَسَّانُ آبْنَا لَجُوْنِ الكِنْدَيَانِ أُسِرًا فَ ذَلك البَوْم فَقْتِلَ حَسَانُ وَفُودِى مُعُونِةُ بِسَبَبٍ يَطُولُ ذِكُرُه والشَّعْبُ شَعْبُ جَمَلةَ وَفُوله وَشَدّات قَيْس يومَ دَيْرِ لِجَاحِم هٰذا فى الإسلام يَعْنِى وَقَعْةَ لَلْحَجَاجِ بِن يُوسُفُ بِن الْحَثَمِ بِن البَيْقَةِي بِعَيْدُ البَّرَّهُ فِي بِعَيْدُ البَّرَّهُ فِي بِعَيْدُ البَّرَّهُ فِي بِعَيْدِ اللَّمَّيْمِ بِن النَّشَعْثِ السَّيْمِانَيَ وَهُو مَبَلًا إللهُ اللهِ اللهَ يَعْنِ الشَّيْمِانَيَ وَهُو فَاللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

a B., d., and E. in the text مصعوفا.

اقْ كانتْ أَوَّلَ مَا صُلِّى وَتِيلَ أَوَّلَ مَا أُشْهِرُ وَوَلَمَ فَقْنَى حَيآهُ الكَوَّآمُ يقول فَالْوَمِي وأَصلُ الفَّنْيَةِ المَالُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَوْرَهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَمُ اللّهُ عَلَى ال

لَوْ كَانَ لِلدَّعْرِ عِرُّ يَّطْمَئُنُ بِهِ لَكَانَ لِلدَّهْرِ صَحْرٌ مَّلَ فُنْيَانِ

إِنَّ الزَّراقِمَ لَن يَمْدَلَ نَدِيمَها تَلْبُ عَدَوى مُتَهَتِّمُ الأَسْنَانِ

a) d., E. الثُمَّةِ b) B. adds جن الثُمَّةِ .

رعنْدَ غَنتي قَطْرَةً من دمآئنا(٩ سَجَوْدِيهِمْ يَـوْمًا بها حَيْثُ حَلَّت اذا أَشْنَقَرَتْ قَيْسٌ جَبْرُنا فَقيرَها وتَقْتُلُنا قَيْسٌ اذا النَّعْلُ زَلَّت وسليمن إنن اقتَّةَ رُجُلُّ من بني تَيْمر بن مُوَّة بن كَعْب بن لُوِّي ركان مُنْقَطَّعا الى بني هاشم ه وقال الفَرَزْدَقْ يَرْشي ٱبْنَيْه

> بفي الشَّامتينَ التُّرُبُ أَنْ كانَ مَسَّى رَزِيَّةُ أَسْبَلَىْ مُـ خُدر في الصَّراغم وما أَحَدُ كانَ المنايا وَرَآءُ ولَوْ عاشَ أَيَّامًا نوالًا بسَالِم أَرَى كُلَّ حَيَّ مَّا تَوالُ طُلِيعَةٌ (٥ عليه المنايَا من ثَنايَا المُخَارِم يُذَكِّرُنْ مِي أَبْتَيَّ السَّماك ان مَوْهنًا اذا أَرْنَه قَعَا فَوْقَ التُّجُومِ العَوَاتمر وقد رُزيَّ الأَقْوامُ قَبْلي بَنيهُم واخْوانَهِم فَآفَنُيْ حَياة الكَرَآثُم وقد ماتَ بسطامُ بن قَيْس بن خالد ومات أبو غَسَّانَ شَيْخ اللَّهازم وقد ماتَ خَيْرَافُمْ فلم يُهْلكافُمْ عَشيَّةَ بَانَا رَفْط كَعْب وَّحَاتم فَمَا آَبْمَاك الَّا مِن بَنِي النَّاسِ فَأَصَّبرى فَلَى يَدْرجعَ النَّوْتَي حَنينُ الْمَآتمر

وماتَ أَبِي والْمَنْ لَمُوانِ كَاللَّهُ مِنْ وعَمْرُو بْدَنْ كُالْمُومِ شَهَالُ الزُّراتِمِ وقد كان ماتَ الأَفْرَعان وحاجب وَعَدْمُ وَأَبْو عَمْرِو وَقَيْس بْن عَاسم

وا وأَنْشَدَنى التَّوْرَقُ عن الى زَيْد خَنين المَاتم بالخاة مُعْجَمَةً [الخنين بالخاء صَوْتُ من الخَيْشُوم]، قولة ما تَنوالُ طَلِيعةً يُورِيد صَالِعةً والثَّمَايَا جَمْعُ تَتَبيَّةٍ وهي الطَّرِيقُ في الْجَبَل من ذُلك [الشِّعْرُ لسُحَيْم أيمن وثيل الرياحي

أَنَّا ٱللهِ حَلَا وَلَامُ الثَّمَالِيا مَنَّى أَصَدِع العمامَّ تَعْرِفُوني

والمَخارِم جَمْعُ نَخْرِمِ وعو مُنْقَطَعُ أَنْفِ الْجَبَلِ وَقُولَمَ فَوْقَ النُّجُومِ الْعَواتِمِ يَعْمَى الْمَتَأَخِّرَةَ يقال فَلانَّ r. يَأْتينا ولا يُعَتِّمُ لى لا يَتَأَخَّرُ وعَتَهَ أَسْمُ للوِّقْتِ فللنَّاكِ لَهْيَتِ الصَّلاةُ بذلك الرِّقْت وكلُّ صَلاة مَصَافَّةً إلى وَقْيْتِهَا تَقُولُ صَالَةُ الغَمَاةِ وَصَلَاةُ الظُّهْرِ وَصَلاَّةُ العَّصْرِ وَأَمَّا قُولُك الصَّلاَّةُ الأُولَى فَالزُّولَى فَالزُّولَى فَالزُّولَى فَالزُّولَى فَالزُّولَى لَهَا

a) d., E. عنى marg. E. دمآنها b) d. and E. in the text ). c) d., E. الوقت

الماك ٢٠ Stv

يْسْتَعْمَلَ في الْجَوَارِم مِن الطَّيْرِ قال جَرِيزُ باز بُتَمْرِصُرُ بِالسَّهْرَى قَطًّا جُونًا (8 وقال آخَرُ كُمَّا صَرْضَرَ الْعُصْفُورُ فِي الرُّتُكِ الثَّقَادِ وَأَنْشَدَنِي عُمَارَةُ مِازِيْصَعْمَعُ وهُو أَصْحُ إِذال ابو للرَّسَ يُصَعَّمُ وهُو الصَّوابُ ولكنْ عُكْدَا وَقَعَ في تتابع ويُصَرُّصرُ لا يَتَعَدَّى (b)، وعوله نعَكْم الرَّمَّة فهي الباليَّة الذاهبَةُ والرِّميمُ مُشْتَقُّ مِن الرِّمَّة واتَّم عو قَعيلٌ وفعلةً وليس بجَمْع له واحدٌ ومَّه كَقَرَتْ به الفُقها، التجّابَ ه ابني يُوسُفَ قولُه والدَّاسُ يَشُومون بقَبْو رسول الله عملَعم ومنْبَرد ٥ وانْ شَئَّتَ قُلْتَ يُطيفون قال ابو زَيْد تقول الْعَرَبُ طُفْتُ وَأَدَّفُتُ بِهِ وِدْرْتُ وَ دَرْتُ بِهِ وِيقال حَدَيْق وَأَحْدَق قال الأَخْطَلُ

ٱلْنَعْمُونَ بَنُو حَرَّب وَفِد حَدَقَتْ فَي المَنْكِيُّهُ وَٱسْمَبْطَأَتْ أَنْصَارِي

انَّما يَطُوفِون بَأَعُواد ورمَّة ومن أَمْثال العَرَب زَوْلا أَن تُصَيِّعُ الفَتْيانُ الذَّمَّةَ كَمَوْتُها بما تَحِدُ الابلُ في الرَّمَّة بقول نولا أن تَدَعَ ل الأَحْداثُ النَّمَشُّكَ بالرَفَّاء والسِّينيَّةَ للْحُرْمَة ۖ لَأَعْلَمْتُهَا أنّ الابلَ تَتَنعَاوَلُ . العَظْمُ البالَ وعو أَقَلُ الأَشْيَا فَتَجِدُ له لَذَةً ، ومَثَلُ يَبْتِ جَرِيرٍ الأَخِيرِ قولَ ابي الشَّعْبِ يَرْتِني ٱبْنَه شَعْبًا

فلد كانَ شَعْبُ لَوَالَ اللَّهُ عَلَّوْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مُعَلَّمُ لَمْتَ البِيلَ تَداعَتْ فَبْلَ مَصْرَعِهِ لَكًا فله يَبْتَى مِن أَجْبَارِهَا حَجُرُ فارَّفْتُ شَغْمًا وَّقَد مَوِّشْتُ مِن كَمَو لِيَّلْسَ الْحَلْيِفَانِ ثُمُونُ الْحُزْنِ والْكَمَّدُ

عولم قَوِّسْتُ يقول أَخْمَنْيْتُ كَانَقُوس قال أَمْرُو القَيْس أَرَافِينَ لا يُحْبِبْنَ مَنْ صَلَّ صِلْد ولا مَن رَّأَيْنَ السَّيْبَ فيد وقُوسًا ١ 10

وصل سُلَيْمُن بن قَتَّةَ يَرْشي الْحُسَيْنَ بن عَليّ بن الى سالب رصبّها

مرَرُتُ على أَبْسِات قال مُحَمَّد فلم أَرْفا كَعَيْدها يَوْم خُلَّت فلا يُسْمِد الله الدّيار وأَعْلَها وانْ أَعْلَجَتْ من أَعْلَها قد تَخَلَّت وانَّ مَنيلَ الطُّق مِن آل عاشم الذَّلُّ رصابَ الْمُسلمينَ فَذَّتَك وكانسوا رَجِدَ اللهُ صاروا رَبِّيُّ فقد عَالَمَ الرَّوايا وجَلَّت

a) a. and marg. E. بالشهبا . b) Marg. E. د ماشهبا ، c The words of êl Ḥaġġāġ follow immediately after the verse of el-Ahtal. d E. يدع و Marg. E. ثم عادواً e Marg. E.

وَأَبْنَا مِسْمَعٍ من بنى فَيْسِ بن ثَعْلَبَةَ وَكَانِ الْمَنْنُوفِ كَالْتَحَلِيفَةِ لَيَوِيدَ بن الْمَهَلَّد وفي ذَلك يقول جَريدو

والأَرْدُ قد جَعَلُوا المَنْتُوفَ قَـَقِدَهِ فَ فَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّ

وَلَـوْ فَتَوَلَا مِن جَـِـدْمِ بَكْرِ بْنِ وَآثُلِ لَكَانَ على النَّاعِـي شَدِيدًا بُكَاءَمَا وَلَـوْ فَتَوَل وَلَـوْ كَـانَ حَثْيا مَّـالِـكُ وَّابْنُ مالِكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَاءَ مَن الشَّرَف السنا ضَوْء النارِ وعو مقصورً فال الله عزَّ وجلَّ يُكَادُ سَنَا بَرْدِهِ يَـدُّعَبْ وَالثَّمَارِ والسَّمَاآء من الشَّرَف ممدودً قال حَسَّانُ بِن ثابِت

وإنَّك خَيْرُ عُمُّمانَ بْنِ عَمْرِو وَأَسْنَعَا إِنَا ذُكِرَ السَّنَاءَ

ا والبكاء يُمدُّ ويُقْدَر دَمَنْ مَدَّ فَإِنْما جَعَلَه كَسَآثر الآَّمُواتِ ولا يصون المَّمْدُر في مَعْنَى الْصَوْتِ مصموم اللَّوْلِ الله ممدودًا لَدْنَه يصون على فعل وقال ما يكون المُسْدَر على فَعَلِ وعد جنّه في حُروفِ تحو النهدى والسُّرَى (ق وما أَشْبَهُه وهو يُسيرُّ فأَمّا المُدودُ فَنَحُو الغُوآه والدُّعَةُ والرُّعَةُ والرُّعَةُ والشُّغَاء فكذُلك البُكّاء ونظيرُه من الصَّحِينِ المُراخُ والنُّباحُ ومَنْ قَدَر فإِنّما جُعَلَ البُكنّاء كالخُونُ وقد قال حَسّانُ فقَصَرَ ومَدَّ وَمَا يُعْنَى البُكنّاء كالخُونُ وقد قال حَسّانُ فقَصَرَ ومَدَّ بَعَلَ البُكنّاء ولا العَوبلُ هـ بَكُونُ المَا المُكافئ البُكنّاء ولا العَوبلُ هـ

ه وقال جَريس

قَـَالُوا نَصِيبُكُ مِن أَجْرٍ ثَقَلْتُ لِهِم لَمْ يَصْفَ الْعَزَآءِ وقد فارَقْتُ أَشْبَلِ ى طُـذَا سَوَادَةُ يَجْمِلُو مُقْلَتَى كَمِم بِارٍ يُصَرِّصِرْ فَوْقَ الْوَقْبِ ٱلْغَالِ ى فَارَقْتُهُ حِينَ غَضَّ الدَّقْرُ مِن بَصَرِيً وحِينَ مِوْتُ كَعَثَمِ الرِّمَّةِ ٱلْبَالِ ي

[نصيبك بالنَّصْب لا غَيْرُ لاَنَّه مفعولَّ باصْمارِ فعْل تقديرُه احْفَظْ نَصِيبَك اوِ احْرُرْ نَصِيبَك ) وولَه يَجْلُو ٢٠ مُقْلَتَىٰ كَمٍ شَبَهُ مُقْلَتَيْهِ يَقْلَتَىٰ لَا البازِى وَيقال طَآثُرُ فَجَمْ مِن عُذَا وَتُولَه يُصَرَّصِر يَعْنِي يُصَوِّتُ يقال صَرْصَرَ المُعْمُورُ وأَحْسِبُه (الله مستعارًا لأَنَّ الأصلَ فيه أَن البازِي والصَّقْرُ وما كان من سِباع الطَّيْرِ ويقال صَرْصَرَ العَصْفُورُ وأَحْسِبُه (الله مستعارًا لأَنَّ الأصلَ فيه أَن

a) Marg. E. وَأَظْنُهُ b) d., E. رَأَظْنُه

أَرَى بَصَرِى قد رابَنى بَعْدَ هِذَة وَحَسْبُك ثَاءً أَنْ تَصِحَّ وتَسْلَمَا وتَسْلَمَا ولا يَطْبَثُ الْعَصْرانِ يَوْمُ وَلَيْلَةً إِذَا طَلَبَا أَن يُطْرِكُما ما تَيَمَّمَا

وقال ابو حَيَّنَة النُّمَيْرِيُّ

وقال بعض شُعَرَاه لِجَاهِلِيَّة

كَانَتْ قَنَانِي لا تَلِينُ لِغَامِرٍ فَأَلانَهَا الإصْباخُ والإمْسَآهُ وَالإَمْسَآهُ وَوَعُوتُ رَبِّي فَ السَّلامَةُ حَآءً لِيُصِحَّنِي فَإِذَا السَّلامَةُ دَآءً

وقال عَنْتَرَةُ بن شَدَّادِ

فما أَرْقِي مِراسُ الحَرْبِ رُحْيى ولاكِن مَّا تَقادَمَ مِن زَمَّانِي وَمَا اللَّهُ وَمَّالِ الْعَرَبِ إِذَا مُل عُمْرُ الرَّجْلِرَ أَن يقولوا لَقِد أَكَلَ عليه المَّقُرُ وشَرِبَ إِنَّما يُرِيدون أَنَّه أَكَلَ هو وِشَرِبَ دَقْرًا كَوْيَهُ قال الجَعْديُّ

[ كَمْ رَآيْنا من أَناسِ هَلَكُوا] آكَلَ الدَّشُو عليهم وشَرِبْ ورَبِّ وَلَا الله عَوْ وجلَّ بَلْ والعَرَبُ تقول نَبارُك صَآئِمٌ وَلَيْلك فَآئِمٌ أَى أَنْتَ قَآئِمٌ فَ خَذَا وصَآئِمٌ فَى ذَاك كما قال الله عَوْ وجلَّ بَلْ والعَرْبُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَوْ وجلَّ بَلْ وَمَا لَمْ مَكُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ واللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ واللهِ عَلَى اللّهِ وَاللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ واللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

لَقَدَ لَمُتِمَا مِا أُمَّ غَيْلانَ فَى السُّرَى ﴿ وَيَمْمَتِ وَمَا لَيْلُ الْمَطِيِّ بِمَآثِمِ وقـــال الـــقَـــرَّزْدَ فَيْ

تُسَمَّتِي على المُنْنُونِ بَكُرْ بْنُ وَآثِل وتَنْهَى عن الْبَتْي مِسْمَعٍ مَّنْ بَكَائُمُا غُلامان شَبَّما في الخُرُوبِ وَأَدْرَكُا كِرامَ المَساءِي قَبْلَ وَصْلِ لِحَاضُمَا

٣٠ وَٱبْنَدَ مِسْمَعِ كَانَ قَتَلَهِمَ مُعْوِيْنَا بِن يَوِهِدَ بِنِ الْهَلَّبِ مَعْ عَدِيْ بِنِ أَرْسُاقًا لَمَّا أَتَّالُ خَبَرُ قَتْلِ أَبِيهِ وكان ٱبْنَا مِسْمَعِ مَتَّنْ خَلَفَ على يَوِيدَ بِنِ الْهَلَّبِ وَالمَّثْلُوفُ كَانِ مَوْلِى لِبَسَى قَيْسِ بِن تَعْلَبَتَا بِن عُكالِبَةً

a Marg. E. دربد.

تَدارَكَ مَا قَبْلَ الشَّبَابِ وَبَعْدَهُ حَدوادِثُ أَيِّامٍ تَدَمْرُ وَأَغْـفُـلُ

يَسْرُ الفَتَى ثُـولُ السَّلامَةِ والبَقَا فَكَيْفَ يَرَى ثُولَ السَّلامَةِ بَقْعُلُ

يَرْدُ الْفَتَى بَعْدَ آعْتَدالَ وصَحَّة يَّنُوهِ إذا رامَ القِيامَ وَيُحْمَلُ

قَصَم البَقَآء تَمْرُورَةُ والشاعِرِ إِذَا آَثُمْطُورًا أَن يَقْصُمُ المدودَ وليس له أَن يَمُدَّ القصورَ وفلك أَن المدودَ قَبْلَ ه آخِرِهِ أَلِفٌ زَآثِدةٌ فَإِذَا آحْمَاجَ حَذَفَها لأَنْهَا أَلِفٌ زَآثِدةٌ فَإِذَا حَذَفَهَا رَدَّ الشَّيْء الى أَصَّامِ فلَوْ مَدَّ المقصورَ

لَكَانَ رَآثِدًا(a) في الشَّيْء ما ليس منه قال الشاعِرُ وهو يَرِيدُ بن عَمْرِو بن الصَّعِقِ

فَرَغْتُمْ لِتَهْرِينِ السِّماطِ وَأَنْتُمْ لَهُشَيُّ عليهم بالفِنَا كُلُّ مُرْبِعِ(b) وَأَنْتُمْ

فقصر الفنآء وهو ممدود وقال الطرمالح

وَأَخْرَبَ أُمَّةً لَسُواس سُلْمَى لَمَعْفُور الصَّرَا صَرِم الجَنين

ا قوله وأَخْرَجَ يَعْنِي رَمَادًا والأَخْرَجُ الذي في لَوْدِهِ سَوانًا وبَياتُ يقل نَعامَةٌ خَرْجَهُ وووله لِسَواسِ سَلْمَى فارتِ ومن فارتِ أَجَاً وسُلْمَى جَمَلًا طَيَّ وسَواسُ سَلْمَى المُوْتِ الذي بَحَصْرةِ سَلْمَى يقال هٰذا بن سُوسِ فلانٍ ومن لا وسَنَ عُلْمَ وَأَمُّه يَعْنِي الشَّجَرةَ الذي بحَصْرة سَلْمَى يقال هٰذا بن سُوسِ فلانٍ ومن لا يُوسِ فلانٍ اى من طَبْعه وأَمُّه يَعْنِي الشَّجَرةَ الذي هي أَصْلُه وووله العقورِ الطَّرَا فالطَّرَا ما وَارَاك من شَيْء والمعفور ما سَقَطَ (٥ من الغارِ بن الوَّدُه رقولة مَعْنِي القَّرَ من شَيْء والمعفور ما سَقَطَ (٥ من الغارِ بن الوَّدُه والجَنِي يقول مشتعلً والجَنين ما لم يَشَهُو لَهُ يَعْنُ يقال القَبْر جَنَنَ والجَنين الذي في بَطْنِ أُمّة والجَنَّ التَّرْسُ الأَنّه يَسْتُرُكُ هَا وَالمَّبُونُ المُعْلَى العَقْلِ وَيُسَمَّى (له لَجِنَ جَنَا الدَّتِقَاتِيم وتُسَمَّى الدُّرُحُ الْجُنُونُ المُعْنَ الثَّيْسُ اللّهُ عَنْ عَلَى المَّعْر جِدًا وقَول الله عَنْ وجَلَى المُعْلِم والمَّرْحِ المَا الله عَلَى المَعْرِ في الشَّعْر جِدًا وقَوله يَنْهُ فَى الشَّيْر وَلَه الله عَرْ وجَلَّ مَا إِنَّ مَقَاتَحُهُ لَتَنُوء بِالْعَشِيمَ والمَّشَى أَن العُصْبَةَ تَمُوء بِالْقاتِيمِ إولشَرْح، فذا وقال آخَرُ وقال آخَرَ وقال آخَرُ وقال آخَرُ وقال آخَرُ وقال آخِرُ وقال آخَرُ وقال آخِر وقال آخِرُ وقال آخِرَا وقال آخَرُ وقال آخِرُ وقال آخِرُ وقال آخِرُ وقال آخِر و

على الرَّاحَةَيْنِ مَرَّةً وَعلى العَصَا] ۚ أَنْتَوْ ثَلاثًا بَعْدَفْسَ قِيَّامِي، وَيُوْرِ الوِّلالُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المَالِمُ المُلْمُ المَالِمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المِلْمُ المُلْمُ الْ

a) a., B. اكمان قد زاد. b) b. پُرُّ E. originally پُرُّ but altered into پُرُّ but altered into پُرُّ c) a., B. يَسْفُط d) d., E. وبد سُمِّي d) d., E. وبد سُمِّق d) d., E. يَسْفُط phas a stroke over it in E.. marking it to be deleted.

سَاَشْكُورُ عَمْوا مَّا تَدواخُتْ مَنِيَّتِي أَيادِيَ لَه تُعْفَق وَانْ هِيَ جَلَّتِ

فَتَى غَيْمُ تَخْفِ الغَيْ عن صَديقِهِ (٥ ولا مُشْهِورُ الشَّكْوَى أَنَا النَّعْلُ وَلَّتِ

وَأَى خَلَّتِي مِن حَيْثُ يَخْفَى مُكَانُهُ الله (٥ فَكَانَتْ قَذَى عَيْنَيْهِ حَتَّى تَجَلَّتِ هُ

وَتَمَثَلَ عَلَيْ بِن ابِي ضَائِبِ رَحْه فِي طَلِّحَة بِن عُبَيْدِ الله رَحْه

قَـتُــى ئــانَ يُكْنَيِهِ الْعَنَى مِن صَدِيقِهِ إِذَا مَـا غُــوَ آَسْتَمَعْمَهِ وَيُبْعِدُهُ الْقَقْرُ قَـتُــى لَّا يَـاءُ لَدُ الْسَالُ رَبُّا وَّلا لُــرَى بِهِ جَــقْـوَةً إِن تَــالُ مَالًا وَّلا صَالًا وَّلا عَـبْرُ فَتَى دَانَ يُعْطِى السَّيْفَ فَى الرَّوْعِ حَقَّهِ الْذَا شَـوْبَ السَّرَاعِــى وَتَشْقَــى بِهُ الْجُزْرُ وَصُـوَّنَ وَجْـدُى آَتْنِي سُوْفَ آَغْمَدِى عَــالَى الشَّوْرَ يَــوْمًا وَإِن تُـفَيِّسُ الْعُمْرُ [قال ابو الخَسَن بعضْهِم يَالُول هُو للأَيْهُرُود الرِّياحيِّ وَبَعْدَ انْمَيْتُ الثالِث

ال فال المُجْدُ والفَحْرُ اللهِ الل

a) Marg. E. ابن شِمْتُ نَصْبُتُ غَمْم على اللَّمَاتِ لِقَعْلَى ع. b) a., and marg. E. للَّهُ خال على اللَّهُ على اللَّهُ على الله على

الوِّنادَ مِن مَرْدِ، ويقالَ رُجالُ دو شَعْب اذا كان يَشْعَلْ على خَصْمه صَرَّبِه مَثَلًا للوَّمان الذي يَدِرُ على أَرْهَابِد اَى يَمَشُهِم بِنَقَقْرِ وَلِأَدُّ لِذِ وَقَالَ عَبِدُ اللَّهِ بِنَ مُعَوِيَّةً بِنَ عَبِد الله بِن جَعْقر بِن ابي طالب

فلا زادَ ما بَيني وَبَيْمَك بَوْدَ ما بَلَوْتُك في الحاجات الله تَمَاديًا ولا بَدَعْتَ ما فيه اذا لْنُتُ راضيًا عَمَيْنِ الرَّحْمِي مِن كُلَّ عَمْت لَلْمِلَةً وَلَكِنَّ عَمْنَ السُّخُوفُ لَيْهِا وَالسَّابِيَا

رَّأَنْكُ فَضَيْلًا كَالَ شَـيْتًا مُلَقَّفًا فَكَشَّعَهِ التَّهْجِيسُ حَتَّى بَـدًا لَيَا أَأَنْ مَن أَخي ما لم تكي تر حاجه في عَرَفت الله الله أَخاليا مُلَمَّتُ بِرَآءُ عَيْبَ ذِي الوُدَّ لِلَّهُ كلانا غَننيُّ عِن أَخمه حَياتُه وَخُسُ إذا مُسْتِنا أَشَدُ تَعَانَمًا

قُولَهَ كَانَ شَيْئًا مُلَقَّفًا يَقُولُ كَانَ أَمْوًا مُعَطِّي، وَالْتَمْحَيِينُ الذَّخْتِبَارُ يَقَالَ أَدْخَلُكُ الذَّفَبَ في النار ، ا هُتَحَدَّمُه الى خَرَبَ عنه ما لم يَكُنْ منه وخَاصَ الدَّمُّبُ ذال الله عزَّ وجدًّ وَلَيْمَحْصَ الله الدينَ آمَنُوا وَيَمْعَتَى ٱلْكَافِيسَ وِيقَال أَحْسَ فَلان من ذُنُوبِه وقولَ أَلَّنْ أَخي ما لم تَكُنْ لى حاجَّة تقرير وأيش باسْتَقْهَام ولَكُنَّ مَعْمَاه أَسَّى قد بَلَوْنك تُثَاهِرُ الاخآء فاذا ٩ بَدْت الحاجة لم أَرْ من اختك شَيْعًا قال الله عوَّ وجدًّ أَأَنْتَ قَلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأَتِّي الْهَنْينِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ اتَّمَا عمو تَوْبِيخُ وليس بالسَّيْقْيَامِ وهو عبر وجلَّ العالمُ بأنَّ عيسَى لم بَقلْه وفد ذَكَرْن التقرير الواقع بلقظ النَّسْتَقْيام في مُوْضعه من الكتاب وا المُقْتَصَدِ مُسْمَقَعُي وَنَدُّكُو منه جُمْلَة في عُذَا الدَتَابِ إِن شَاءَ الله ﴿ وَمَالَ عَيُّ بن ابني طالبِ رحم ثلثةً لا بُعْرَفون إلَّا في ثلثِ لا يُعْرَف الشَّجَاعُ إلَّا في لخَرْت ولا لخَليم الَّا عند انعَصَب ولا الصَّديفُ إلَّ عند للحاجة ﴿ وَفَالَ عَبِدُ اللَّهِ بِن مُعُونَةُ ايضًا [دَكَّرَ دعْمَلُ فِي أَخْمِارِ الشُّعْرَاءُ لُه أَنّ عُذا الشَّعْرَ لعبد الله به الرِّبِم السِّم السَّديّ ]

> أَنَّتِي يَكُونَ أَخَا أَوْ ذَا تُحَافَظَة مَّنَّى كُنْتَ فِي غَيْمِهُ مُسْمَشَّعَرًا وَجَلَا اذا تَمعَيَّبَ لمر تَنْهُمَ مُ تَظُنُّ به سُوءَ أَنْسُكُ وَمَا فَمَا اللهِ عَمَّا فَعَلَا او فَعَلَا اللهِ

وقال آخَـــ.

a) d., E. فان

## باب

قَالَ النُّو انْعَبَّاس أُنْشِدتُ نُرَجْلِ مِن الْأَعْرَابِ يَرْثِي رِجلًا منهم

فَأَوْ كَانَ شَيْخًا قد لَبِسْنَا شَبَابَهُ ولَيكِيَّةً لَم يَعْدُ أَنْ تُتَّرَّ شَارِبُهُ ( عَ وَقَاكَ الرَّدُي مَن وَّذَ أَنَّ أَبْنَ عَقِيدٍ يُسرَى مُقْتِرًا او أَنَّهُ ذَلَّ جَنَزِبُهُ هُ

ه رقال الآخرُ [حَسّانُ بن ثابتٍ] لأَمْرَأَتِهِ

١.

6

فَامَّا عَلَكْتُ فِلْا تَنْكِحِي فَلْفِمَ الْغَشِيرَةِ حَسَّادَفَ يَـرَّى تَجْدَدُ قَلْتَ أَعْرَاضِهِا لَـدَيْهِ وِيُبْغِضُ مَنْ سَادَعَا ه

وقال آخَرُ [قال ابو النَّسَن عو ليَرِهِ مَ بن حَبْناء او الصَّخرِ بن حَبْناء يقوله التَّخيه]

لَحَى السَّلَهُ الْبَاكَ إِنَاكًا وَشَرَّهِ (١٠ وَأَيْسَرَفا عَنْ عَبِرْضِ وَالْهِ ۚ ذَبًا

رَّنَاتُكُ اَنَّا نِلْتَ مَالًا رَّمَشَنا رَمَانَ تَدَبَى فَ حَدَّ ٱلْبَيَابِهِ شَعْبً

جَعَالَتَ لَا لَا ثَنْبًا الرَّمْعَ نَاتُلًا فَأَمْتُ ولا الْجُعْعَلُ غَنَاكَ لَنَا ذَنْبًا

قُولَهُ أَكْبِالنَا رِنَادًا الرِّنِادُ الذي تُقْدَحُ بِهَا الغَارِ وَيَقِلُ أَرْبَى القَادِحُ إِذَا خَرَجُتْ لَهُ الغَارُ وَأَصَّبَى إِذَا الْحَرْمُ الرِّنْدَ، لِللَّذِي يَغْبَعِثُ لَلْأَيْمُ عَلَى يَدَيْهُ وَيُصْرَبُ الإِدْبَ، لِلَّذِي يَغْبَعِثُ لَلْأَيْمُ عَلَى يَدَيْهُ وَيُصْرَبُ الإِدْبَ، لِلَّذِي يَعْتَمْعُ لَلْقَيْمُ عَلَى يَدَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى يَعْتَمْعُ لَلْقَالِمُ عَلَيْهُ عَلَى يَدَيْهُ قَالَ اللَّهُ عَلَى يَعْتَمَعُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى يَدَيْهُ قَالَ الرَّعْشَى

وزَنْـُدُك خَـيْـُــُ رِنِــَادِ الْمُلُـو كِ صَادَفَ مِنْهُنَّ مَرْخُ عَفَارًا ونَــَوْ بِـتَّ تَـقْـدَخْ فَ ثُلْقَةٍ (٥ صَــفَـاةٌ بـنَـبْعِ لَّأَوْرَبْتَ تَـرًا

وَالمَرِخِ وَالْعَفَارُ شَاجَرٌ تُسْرِغِ فَيَهِ النَّارُ وَمِن أَمْثَانِهِمَ فَي لَا لِ شَجَمٍ فَأَرْ وَاسْتَمْجَدَ الْمَرْخِ وَالْعَفَارُ وَاسْتَمْجَدَ اللَّهُ عَلَا أَنْجَدَتُهُ وَالْمَتَرْخِ إِنْ اللَّهُ كُمَّا إِنَّا أَنْتُرْتَ مِن فَانِكُ وَمِن أَمْثَانِهِمَ أَرْخِ يَكَدْيُكُ (\* وَاسْتَرْخِ إِنَّ اللَّهُ تُرْخِ إِنَّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا إِنَّا أَنْتُرْتَ مِن فَانَكُ وَمِن أَمْثَانِهِمَ أَرْخِ يَكُدُيكُ (\* وَاسْتَرْخِ إِنَّ

 <sup>\*</sup>a) Marg. E. رَبَّوْ شَارِبُهُ يَطِرُ طُرُورًا ولا يقال نُو بالصَّمْ وأَجَازِهُ الْهَلْبَيّ b) d. and E., in the text, أَنْ شَارِبُهُ عَلَى وَشَرَّعًا ( اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

المِباب ١٩ المِباب

نَفْسى لَآبِعَضْتَنَى فى الله فقال له صاحبه لو عَلَمْتُ منك ما تَعْلَمُه من نَفْسك لَكان لى فيما أَعْلَمُه من نَفْسى لَآبُوهُ وَانَ مُلكُ بن دِينَم يقول جاهِدُوا أَهْوَآءَكم بما تُجاهِدُون أَعْدَاءَكم وكان يقول ما أَشَدَّ فطام الكَبِيرِه وَتِيلَ لَعْمَر بن عبد العَبِيرِ أَتَى لِلِهادِ أَفْصَلُ فقال جِهادُك عَوَاكه وَوَنَ لَخَسَنُ يقول حادثُوا هُذَه القُلُوبَ فإنها سَرِيعة الدُّتُورِ وَاقْدَعُوا هُذَه الثَّنْفَى فإنها طُلَعَةُ وإنَّكم الله مَن يقول حادثُوا هُذَه القُلُوب خاتها حادثُوا مَثَلُ رمَّعْناهُ آجُلُوا وَاشْحَدُوا تقول العَرَب حادثُ فلانً سَبْفَه اذا جَلاه وشَحَدُه وقال رَبَّدُ للنَّيْل

وقد عَلِمَتْ سَلامَهُ أَنَّ سَيْفِي كَبِيدَ هُ كُلَّمَا دُعِيَتْ نَوَالِ أَصَادِثُهُ بِمِامَاتِ الرِّجَالِ أَصَادِثُهُ بِمِامَاتِ الرِّجَالِ

قولة أَخْهِم بهامات الرِّجال اى أُعِثَّه (a يقال عَجَمَه إنا عَضَّه والكَثُورُ الكُّروسُ يقال كَثَمَ الرَّبْعُ إنا ا مَتَّح رَمَعْناه تَعَهَّدُوعا بِالفِكْم والذِّكْم وقولة فإنّها طُلَّعَةٌ يقول كَثِيرةُ النَّشَوُّفِ والنَّنَزِّى الى ما لَيْسَ لها وَأَنْ شَدَ الأَصْمَعِيُّ

ولا تَعَلَّيْتِ مِن مَّال وَّلا عُمْرِ إِلَّا بِمَا سَآءَ نَفْسَ لِحَاسِدِ الطُّلَعَةُ (b

a) There is a note in E., which, though mutilated, may be restored as follows: مُصَعَدُهُ فِعَمُ مِثَمُ اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُلْكُولًا اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُوا اللّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا الللَّهُ مُوا اللّ

الباب ١٩

فقال لى صَدَقْتَ كان ابني يقول لم يُدْرِك الزُّولُ الشَّرَفَ الَّا بالفُّعْل ولا يُدْرِك، الآخرُ الّا بما أَدْرَكَ(۵ به الأُوَّلُ قال فَقُلْتُ صَدَّقَ ابوك سادَ الأَحْتَفُ (ال جَلْمة وسادَ ملكُ بن مسَّع يَحَبَّة العَشيرة له وساد قَتَيْبُة بدَهَآئه وسادَ الْهَلُّبُ جَمِيع فده الخلال فقال لى صَدَّتْتَ كان ادْ يقوا خَيْرُ الناس للنَّاس خَيْراه لنَفْسه وذلك أنَّه اذا كان كذلك آتَّقي على نَعْسه من السَّرَق للَّهَ يُقْطَعُ مِن القَتْل لئلَّا يُقالَ ومن ه الرِّنَا لِثُلَّا يُحَدُّ فَسَلَمَ النَّاسُ منه بَّاتَّقَاتُه على نَفْسه ١٥ قَالَ ابو العَبَّاس وكان عبد الله بي يَزيدَ ابو خُلد من عُقَلا \* الرَّجال قال له عبدُ الملك يومًا ما مالْك فقال شَيْمًان لا عَيْلة (٥ عليَّ معهما الرّضي عن الله والغنى عن الناس فلمّا نَهَضَ من بين يَدَيْه قيل له فَلَّد خَبَّرْتَه بمقْدار مالك فقال(d) لم يَعْدُ أَن يكونَ قَليلًا فَيَحْقَرَىٰ او تَثيرًا فَيَحْسُدَني ﴿ وَقَالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّمَ مَنْ سَرَّه أَن يكونَ أَعَو الناس فَلْيَتَّق اللَّهَ وَمَنْ سَرَّة أَن يكونَ أَغْنَى الفاس فَلْبَكُنْ دِما في يَد اللَّهَ أَرْتَقَ منه بِما في يَده ومَنْ سَرَّه أَن يكونَ ا أَثْوَى الناس فَلْيَتَوَكَّلُ على الله في وقال عَلَيْ بن ابي طالب رحم من شرَّه الغنَّى بلا مال والعور بلا سلطان والكَثْرُةُ بال عَشبوة فَلْمَخْرِجْ من ذُلّ مَعْصِية الله الى عزّ طاعَته فانّه واجدُّ ذلك كُلَّه، وخطب رسول الله صلَّعم ذاتَ يوم نحَمدَ الله بما هو أَهْله() ثمَّ أَذْبَلَ على الناس فقال أَيُّها الناسُ الَّ لكم مَعالَم فَأَنْتُهُوا الى مَعالَكُم وانَّ لكم نِهايةً فَانْتَهُوا الى نهايتكم فانَّ العَّبْكُ بين تَخافَتَيْن أَجَلُ قد مَصَّى لا يَدّْرِي ما الله فاعلُّ فيه وَّآجَلُّ بان لا يَدْرى ما الله قاص فيه فَلْيَأْخُذ العَّبْدُ من نَفْسه لنَفْسه ومن دُنْياه ٥ لآخرته ومن الشَّبيبة قبْلَ الكبر ومن الحَياة قَبْلَ المَمات فَوَالَّذي نَفْسُ لَمُحَمَّد بيده ما بعْدَ المَوْت من مُسْتَعْتَب ولا بَعْدَ الدُّنيا من دار الا للنَّهُ أو النَّارِي وقال رسول الله صلَّعم أَمَرَني رَبِّي بتسَّع الخُّلاص في السِّر والعَلانية والعَدْلُ في الغَصَب والرَّصَى والقَصْدُ في الفَقْر والغنَّى وأَن أَعْفُو عَرَّنْ طَلَهَني وأَصلَ مَنْ قَطَعنى وأُعْطَى مَنْ حَرْمَني وأن يكون نُطْقى ذكْرًا وتُمْتى ذكْرًا ونَظْرى عبْرةَ ﴿ وحدثُتُ أَنَّه ٱلْتَقَى حَكِيمان فقال أَحَدُهما للآخَم اللَّي لَأُحبُّك في اللَّه فقال له الآخَم لو عَلَمْتَ منَّ ما أَعْلَمُه من

a) C. العَيْلة كَاجِةُ وقد عال يَعِيل اذا اقْتَقَر c) Marg. E. السمه صَحَّم . b) Marg. E. العَيْلة كَاجةُ وقد عال يَعِيل اذا اقْتَقَر . e) a., B. المه صَحَّم . After these words the Mss. add وصلَّى على نبيّه with awi written over نبية in d. and E.

الباب ١١

وَأَوْقَفُ عِنْدَ الْأَمْوِ مَا لَم يَصِحْ لَه وَأَمْضَى إِذَا مَا شَكَّ مَنْ كَانَ مَاضِيَا فالَّذَى يُحْمَدُ إِمْضَاءَ مَا تَبَيْنَ رُشِّدُه فَأَمَّا الاِقْدَامُ على الغَرَر ورُكُوبُ الأَمْوِ على الخَطَ فلَيْسَ بمحمودِ عند ذَوِى الْأَلْبابِ وقد يَتَحَسَّنْ بمِثْلَه الفُتَّاكُ كما قال [هو سَعْدُ بن ناشِبِ المازِنيُّ عن الرِّهاشيّ وغيره]

عَلَيْكُمْ بِدِدَارِى فَآهُدِمُوهَا فَانَّهَا لَّنْرَاثُ كَرِيمٍ لَّا يَخْدَافُ الْعَوَافِبَا الْفَاوَفِيَا الْ اِذَا هُمَّ أَلْقَى بَيْنَ عَيْنَيْهِ عَوْمَهُ وَأَعْرَضَ عَن ذَكْرِ العَواقِبِ جَافِبَا (4 وَلَم يَشْتَشِّ فَي رَأْيِيَةً غَيْرَ نَفْسِهِ (b وَلَم يَرْضَ إِلَّا قَآثُمُ السَّيْفِ صَاحِبَا فَهٰذَا شَأْنُ الْفَتَاكِ وَقَالَ الْآخَرُ

غُلامٌ إِذا ما قَمَّ بالْقَتْكِ لم يُبَلْ لَّلَامَتْ قَلِيلًا لَمْ كَثِيرًا عَـوَاذِلْهُ

ا وما العَجْرُ إِلّا أَنْ تُشَاوِر عَاجِرًا وَمَا الْخَرْمُ إِلاّ أَنْ تَشَاوِر عَاجِرًا وَما الْخَرْمُ إِلاّ أَنْ تَنهُم فَتَفَعَلَا فَامَا قُولُ عَلِيّ بِن الى نالِب رحّه مَنْ أَكْثَرَ الهِمْرَة في العَواقِب لم يَشْجُعْ فتأويله أتّه مَنْ فَكَمَ في نَقْرِ قَرْنِع به وعْلَوِ عليه لم يُقْدِم واتّما كان الحَوْمُ عند عَلِي رحّه أَن يَخَظِّر آمْرُ الدّبِي ثمَّ لا يُفكّر في المُوت وقد قيل له أَتَقْتُل أَهْلَ الشَّلْمُ بنغداة وتَظْهَم بالعَشِيّ في أوارٍ ورِدآه نقال أَبِالمُوت أَخَوْف والله ما أبالي أَشْقَطتُ على المُؤت أَم سَقَطَ الموت على وقال المحسَى آئِنه لا تَبْدَأ بمُعآه الى مُمارَرة وإنْ دُعِمت أَلْقَطتُ على المُؤت أَم سَقَطَ الموت على وقال المحسَى آئِنه لا تَبْدَأ بمُعآه الى مُمارَرة وإنْ دُعِمت فا البها فأجِبْ فإن نالبَها باغ والباغي مَصْرُوع في ونان غَمْ بن الفَظّاب رحّه يَلْتَفُ في كسآته ويَنام في فاحية المَّرْزَبان والتَّبوا الهُورُمُون وكان صاحب فاحية المُسْجِد فلمّا ورد بالمُرْزان وكان صاحب تُسْتَرَ جَعلوا يَشَالون عنه فيقال مَرْ فُهنا ءَانقا فيَعْفُو في قلب المُرْزان الله المُؤنون وكان صاحب النّبَقي اليه وهو نَاتُم في ناحية المَسْجِد فقال المُرْزبين هذا والله المُؤنون المُهنى الشَوى حتّى النّبَقى اليه وهو نَاتُم في ناحية المَسْجِد فقال المُرْزبين هذا والله المُنْ المَهنيء يقول لا يَحْتاجُ الى أَدْم الله وهو نَاتُم في ناحية المَسْجِد فقال المُرْزبين عذا والله المُنْ المَهنيء يقول لا يَحْتاجُ الى أَحْراس ولا عُدَد فلمّا جَلَسَ عَمْرُ ٱمْتَلَا قَلْبُ العِلْجَ من عَبِيدٌ لِما رَأَى عنده من الله وي تَلْو الكَالُونُ المَالُون أَنْ المُؤلِلة وقي الله وقال الكُلُون المَالِق المَلْق المؤلولية وقال المُلْولام فالولاية وخير من قارفاك التَقْوَى المُؤلولية وقال المُلْولية فالرياسة وأما في الإسلام فالولاية وخيرُ من ذا وفاك التَقْوَى المَوْلِية ولك المُؤلولية وألمَا في الإسلام فالولاية وخيرة من ذا وفاك التَقْوَى

a) Regarding جانبا E. has the note فيكم b) Variant عجانبا E. d, E. add منكم د مكم المجانبا

المات ١١ ١١

مُفَوَّف وَالتَّقْوِيفُ التَّنْقِيشُ وَاتَّمَا أَخِدَ مِن الفُوف وَمَى النَّكْتَةُ البَّيْصَآءِ الني تَتْحَدُّكُ في أَنْفَارِ الأَحْدَاثِ وَمُمْتَى النَّكْتُ البَّيْصَآءِ الني تَتْحَدُّكُ في أَنْفَارِ الأَحْدَاثِ وَمُمْتَى الْمُلَكِّ الشَّمْوِلُ الْفَالِيَّةِ اللَّهُ الْفُوفَةُ وَجَمْعُهَا فُوكَ والسَّحْقُ الْخَلَقُ الفَاعَدُ اللَّهُ المُعْتَى اللَّائِينَ وَهَى الْجِامَةُ الشَّيْنُ وَ وَسُمَلُ نَوْبُ وَجُودُ ثُوبِ وَجُرْدُ ثُوبِ وَمُعْتَى الطَّائِينَ السَّنَجَدُّ لَوْدُ والهِجِينُ الأَبْيَضُ وهي الجامَةُ الثَّالِيَةُ يَعْمَى حَبَّتُ شَمِلَهُ الشَّيْنُ فَ

#### و ياب

وَالَ ابو العَبَاسِ مِن أَمْدُلِ العَرَبِ لَم يَكْفَبُ مِن مالِكُ ما وعَظَك يقول اذا دَقَبَ مِن مالك شَيْءٌ فَكَدُرُك أَن يَحُولُ بِك مِثْلُه فَنَدُدِيمُه إِنَّك عَوْضٌ مِن ذَهَابِهِ ف وَمِن أَمْدُالِهِه رُدَّ عَجَلَة تَهَبُ رَبْمُا وَتاويلُه أَن يَعُودَ فَيَنْفَقَه يَدَ يَسْنَأَبِف والرَّبِث الإَبْطَالَة الرَّجُل يَعْمُلُ العَمَل فلا خُوجُه للاسْعَجِل بد فيتحتاج الى أَن يَعُودَ فَيَنْفَقَه يَدَ يَسْنَأَبِف والرَّبِث الإَبْطَالة وراث عليه أَمْرُه اذا تَنْخُرَه وَمِن أَمْدُال العَرَب عَشِ ولا تَغْتَم وَاصل ذلك أَن يَمُر عدحب الإبلِ بالأَرْض وراث عليه أَمْره اذا تَنْخُرَه وَمِن أَمْدُال العَرَب عَش ولا تَغْتَم والله المَا يَعْمُ لَه الله العَيْف مِنْ الله ويقول أَنْعُ أَن أَعَشَى ابلى منها حتى أَرِد على أَخْرَى ولا يَدْرِى مُ الله يَعْمَلُ منه اتّكالاً على مآء آخَرَ الرَّجُل بالله فلا يَحْمَل منه اتّكالاً على مآء آخَرَ مُ لك فإنْ أَصَبْتُ مآء آخَرُ لم يَصْرُف فإنْ لم تَحْمِل في يَعْمِل منه الحَرْم فإنْ لم تَحْمِل في عَيْم الله عَلَى العَرْم فإنْ العَرْم فإنْ العَرْم فإنْ العَرْم فون أَعْرِف وَجْهَ الْحَرْم فإنْ عَرَمُ لك فإنْ أَوالاً وَنَبَعْتُ العَرْم لم يَنْقَعْنَى حَرِّم وإنْ تَرَكُتُ الصَّوا وأَنا أَراهُ وتَبَعْتُ العَرْم لم يَنْقَعْنَى حَرِّمي ومِثْلُه وفا أَنْ العَرْم لم يَنْقَعْنَى حَرِّم وإنْ تَرَكُتُ الصَّوا وأَنا أَراهُ وتَبَعْتُ العَرْم لم يَنْقَعْنَى حَرِّم وإنْ تَرَكُتُ الصَوا وأَنا أَراهُ وتَبَعْتُ العَرْم لم يَنْقَعْنَى حَرِّم وإنْ تَرَكُتُ الصَوا وأَنا أَراهُ وتَبَعْتُ العَرْم لم يَنْقَعْنَى حَرِّم وإنْ تَرَكُتُ الصَوا وأَنا أَراهُ وتَبَعْتُ العَرْم لم يَنْقَعْنَى حَرِّم وإنْ تَرَكُعْنَ الصَوا وأَنا أَراهُ وتَبَعْتُ العَرْم لم يَنْقَعْنَى حَرِّم وانْ المُعْنَى والله المَّالِه عَلَى العَرْم في الله المَا العَرْم لم يَنْقُولُ العَرْم في الله المَا العَرْم في الله المَعْم الم المُتَالِق العَلْم الم المُعْمِلُ المُعْمِلُ العَرْمُ لم المَنْ العَلْم الم المُعْمِلُ المَا أَوالْمُ والله المُعْرَامِ المَعْمِلُ الم المُعْمِلُ المُعْمِلُ العَلْمُ المُعْمِلُ المُعْرَامِ المَا المُعْمَلِ المَا أَوْلُ المُعْمُلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ

أَبَى لِي البَلاَّءِ وَأَتِّى آمُرُوُّ (b) إِذَا مَا تَنْيَمْتُ لَمْ أَرْتَبِ (c) وَاللَّهُ وَأَتِّى آمُرُوُّ وقال أَعْرَابِيُّ بَمْدَحِ سَوَّارَ بِن عَبِدِ اللهِ

عن الرّوايد فحقَّمْتَ ولنّروى فَأَخْفَقْتَ وَهَذه أَشْبُهُ بِالمُعْنَى وَمُعْمَى أَخْفَقْتَ وَلَوْقَ فَأَخْفَقْتَ وَهَذه أَشْبُهُ بِالمُعْنَى وَمُعْمَى أَخْفَقْتَ او أَدَّفُقْتَ وَلَا اللهِ . (b) مَ خَبْتُ السّرابُ فَحَبْتَ او أَدَّفُقْتَ وَ اللهِ . See above, p. c. line 2. The reading of B seems to be correct, viz. أبن لى البلاء واتّى امرة وابنى المرقوص الرّتُوب. This I believe to be wrong, and derive وحمو من الرّتُوب.

أَءْآيُفَةُ النَّحِيبِ كَمِ الْقُتِراقِ أَجَدَّ فَكَانَ دَاعِيَةُ ٱجْتَمَاعِ (٩ وَلَيْسَتْ تُرْحَةُ الأَوْبَاتِ اللَّ لَبِوْقُوفٍ على تَرَجِ الوَدَاعِ وَلَيْسَتْ تُرْحَةُ الأَوْبَاتِ اللَّ لَبِوْقُوفٍ على تَرَجِ الوَدَاعِ وَلَا رَجْلً وَآعْتَلَ فَي غُرْبَةِ مَنَدَّدً أَعْلَم

لَوْ أَنَّ مَا مَنَى أَبْصَرَتْ تَخَدُّدِى وَدِقَةً فَى عَنظُم سَاقِعِي وَيَدِ عَ وَبُعْدَ أَعُلِى وَجَفَاء غُـرَّدِى عَضَتْ مَنَ الرَّجْدِ بَأَطْرَافِ ٱلْيَدِ قولَه أَبْصَرَتْ تَخَدُّدِى يُرِيد ما حَدَثَ في جِسْمِه (d مِن النُّحُول وَأَصلُ الخَدِّ مَا شَقَقْتَه في الأَرْضِ قال السَّمَانِ

فَقُلْتُ لَهِم خُدُّوا لَه برِماحِكم بِطامِسَةِ الآعلامِ خَفَاقَة ٱلآلِ ويقال للشَّيْخ قد تَتَخَدَّدَ يُواد قد تَشَنَّعَ جِلْدُه وقال الله عزَّ وجلَّ قُتلَ أَصْحَابُ ٱلأُخْدُود وقيل في التفسير فُولاه قومٌ خَدُّوا أَخاديدَ في الأَرْض وأَشْعَلوا فيها نيوانًا نَحَرَّقوا بها المُومِنِين وقوله عَصَّتْ من الوَجْد بأَشُوف اليَد فإن الْحَرِينَ والمَغيثَ والنادمَ والمُتَأَسِّفَ يَعَتَّى أَشُوافَ أَصَابِعِهِ جَرَعًا قال الله عرَّ وجلَّ عَثُوا عَلَيْكُمُ ٱلْآثَامَلُ مَن آلْغَيْظُ وفي مثّل ما ذَكَرْنا مِن تَحَدُّد لَا مُ الشَّيْمِ يقول القآئل

سـوْدآء حـالِكُمُّ وَسُحْقَ مُفَوِّفِ وَأَجَـدُّ لَـوْفًا بَعْدَ ذاكَ هِجَانَا [مُحِبُ الرَّمانَ على آخْتلافِ فُنْونِهِ فَلَراهُ منه كَـرَاضَةً وَقَـوَانَا]
قَـصَـرَ الـلَّـيـالِي خَطُوَةٌ فَتَدانَى وحَـنَـوْنَ قَـآدَمَ مُلْهِمٌ فَتَجَانَا(٥ والْـوْثُ يَـأْتِي بَعْدَ ذٰلكَ كُلّه وكَأَنَّهما يُعْنَى بِـذَاكَ سَوانَا

قُولَمَ أَقْنَى ثَلاتَ عُمَاثُم أَلْوَانًا يَعْنَى أَنْ شَعْرَه كان أَسُودَ ثَمَّ حَدَثَ فيه شَيْبٌ مع السَّواد فذلك ووله

a, d. and E. in the text أَضَّةً. b) Marg. E. جَسُده e) E. ناحننا with ينتحانا

الثلثة فهو على وَزْن المَقْعُول وَكَذَٰلَك إِذَا أَرَدْتَ اسْمَ الرَّمانِ وِاسْمَ الْمَكانِ تقول أَدْخَلْتُ زَيْدًا مُدْخَلًا كَوِيمًا وَسَرَّحْنُه مُسَرَّحًا حَسَنًا واسْتَخْرَجُّتُ الشَّيْء مُسْتَخْرَجًا قال جَوِيرُ

أَلَم تَعْلَم مُّسَرِّحِي القَوافِي فلا عِيًّا بِهِنَّ ولا أَجْمَلاَبَا

اى تَسْرِيحِيى رقال عزَّ رجلَّ رَثْلٌ رَبِّ آنْزِلْمِي مُنْزِلًا مُبَارَكًا ريقال فُمْتُ مَقامًا وآنَمْتُ مُقامًا وقال عزَّ ه وجلَّ إِنَّهَا سَآءتٌ مُسْتَفَرًّا وَمُقَامًا اى مَوْضِعَ إِقامَةٍ قال الشاعِرُ [حَمَيْدُ بن تَوْرِ الهِلالُ

تَعْلُولُ القِصارُ والطَّوالُ يَطْلَنْهَا فَمَن يُّرَها لا يَنْسَها ما تَكَلَّما] (\* وما شِيَ الآف إزار وَعَلْقَة مُعارَ أَبْن فَمَّام على حَيْ خَثْبَا

> تَفُولُ سُلَيْمَى لَوْ أَقَمْتَ بِأَرْضِنا ولم تَدَّدِرِ أَتِنَى لِلْمُقَامِ أَنَـوِفُ [لَعَلَّ ٱلَّـٰذَى خَوَّثْفِنا مِن وَرَآفِنا سَيُدْرِكُهُ مِن بَعْدِنا المُتَخَلِّفُ] ويُسْرُق لَسَوِّنا وقيال آخَــُرُ

سَأَطْلُبُ بُعْدَ الدَّارِ منكم لِتَقْوْلُولَ وتَسْكُبُ عَيْناعَ الدُّمُومَ لِمَنْدُهُمُ اللَّهُولِ المَّاتُونُ ٢. وَفَذَا مَعْنَى كَثَيْرٌ حَسَنَ جَمِدُ وَقَالَ حَبِيبُ بِنَ أَوْسِ الطَّآتِيُّ

ž,

a This verse is on the margin of E. alone; the first word of each bemistich is partly cut away, only فغمون and نفهوندي being left. b) C., and E. in the text, ونُعْمِون أَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

الماب ١١

شَرَّ مَوْمَيْها وَأَخْرَافُا لها(ه رَكِبَتْ فِنْدُّ حِدْجٍ جَمَلَا (b) مَوَيْنَّة وَدْجٍ جَمَلَا فَ شَرِّ يَوْمَيْها اللهِ وَقَالَ رَجُلُّ مِن مُوَيْنَةَ حَلَيها اللهُ وَقَالَ رَجُلُّ مِن مُوَيْنَةَ خَلَيها اللهُ اللهُ وَقَالَ رَجُلُّ مِن مُوَيْنَةً عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُو

عُوجًا نُحَتِيِّ الطَّلَلَ الْمُحُولِل والرَّبْعُ مِن أَسْمَاءَ والمُنْزِلَا بِحَانِبِ الْمَوْدِةِ لم يَعْدُدُ تَقَادُمُ العَهْدِ بِأَن يُوْفِلُا ،

وَدُولَهَ الْا جَدِيبَ الْقَيِّدِ يقال بَلَدُّ جَدْبُ وجَدِيبُ وخَتِنْبُ وخَتِيبُ والأَصلِ فَى النَّعْت خَصِيبُ وَخُصِبُ وجَدِيبُ وَجُدِيبُ وَالْجَنْبُ وَالْجَنْبُ اللَّا هما ما حُلَّ فيه وقيل خَصِيبُ وَأَنْتَ تُوبِه مُخْصِبُ وجَديبُ وَأَنت تويه الْجُدَبُ كقولك عَذابٌ أَلِيمُ وأَنت تويه مُؤلِمُ قال ذو الرَّمَة

ونَرْفَعُ من مُدُورِ شَمَرْدَلاتِ ٥ لَيْمَتُ وُجُوعَها وَهَدَّ أَلِيمُ

ويقال رَجْلٌ سَمِيعٌ اي مُسْمِعٌ قال عَمْرُو بن مُعْدِي كَرِبَ

أَمِن رَيْحَانَةَ الدَّاعِي السَّمِيغِ لَيْرِتْنِي وَأَصْحَابِي فُنْجُومْ '

وَآما قولْه الْقَيَّد فهو مُوْضِعُ التَّقْيِيدِ وكلُّ مَصْدَرٍ زِيدَتِ الِيمُ في أَوْلِدِ إذا جاوَرْتَ الفِعْلَ من ذَوَاتِ

a) a., a., واخزاعا واخزاعا واخزاعا واخزاعا واخزاعا واخزاعا واخزاعا واخزاعا واخزاعا والمنافية والمنافية

مَا مَنْ أَنْتَتْ مِن دُونِ مَـوْلِدِهِ خَمْسُونَ بِـالَمَعْدُورِ بِـالْحَهْدِ فإذا مَصَتْ خَمْسُونَ عِن رَّجُلِاً تَرَفَ الصِّبَا وَمَشَى عَلَى رَسْدِهُ

وَامَرَ مُضْعَبُ بِنِ الْوَّبِيْرِ رَجْلًا مِن بِنِي أَسْدِ بِنِ خُوَيْمِةَ بِقَسْلِ مُوَّةَ بِنِ تَحْكِمانَ السَّعْدَقِ فِقال مُوَّة فِي ذَلَك بَنِي أَسْدِ إِنْ تَقْتَلُونِي شَحَارِلُو اللَّهِ أَيْدًا الْحَارِبُ الْعَوَانِ ٱشْمَعَلَّتِ

ولَسْتُ وإِنْ كَانَتْ إِلَّ حَبِيبَةٌ (٥ بِباكِ عَلَى الدُّنْيَا إِذَا مَا تُولَّتِ

قوله إذا الْحَرِّبُ الْعَوَا ُ فِهِي التِي تَدُونِ بَعْدَ حَرْبِ قد كَانَتْ قَبْلَهَا وَكَلَّكَ أَصْلُ الْعَوَانِ فِي الْمَرَّةَ ابْنَا فِي اللهِ عَرَّ وَجِلَّ فِي كَتَابِهِ لَا فَارِضُ وَلَا بِكُّرُ وَقُولُ اللّٰهِ عَرَّ وَجَلَّ فِي كَتَابِهِ لَا فَارِضُ وَلَا بِكُّرُ وَقُولُ اللّٰهِ عَرَّ وَجَلَّ فِي كَتَابِهِ لَا فَارِضُ وَلَا بِكُّرُ وَقُولُ اللّٰهِ عَرَّ وَجَلَّ فِي كَتَابِهِ لَا فَارِضُ وَلَا يَكُونُ وَلِي اللّٰهِ عَمْ السِّنَةُ وَاللّٰهِ لِللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَيَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَوْ مَنْ وَالْفُومُنُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَوْ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّٰمُ لَاللّٰمُ لِللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّلْمُ عَلَالِكُلّٰمُ اللّٰمُ اللّلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ الللللّٰمُ

الها زِجاة وَلَهَاة فارِض (٩٠ وقوله الشَّمَعَلَتْ اتَّا هو ثارَتْ فأَسْرَعَتْ ٩ قدل الشَّمَّانِ (رَّ آبْنِ عَمْ لِسُلْمْمَى مُشْمَعِلٌ أَرْوَعَ فى السَّقْرِ وفى الحَيِّ غَرِلْ
 مُنَّانِ ساعات الكَرَى زادِ الكَسلْ،

وقوله ولَسْتُ وإنْ دانتْ اللَّ حَمِيبةَ بِمِاكِ على الدُّنْيَا اللَّا هُو تقديمٌ وِتَدَّخِيرٌ أَرَادَ ولَسْتُ بباكِ على الدُّنْيا وإنْ كانتْ اللَّ حَمِيبةَ ولُوْلا هٰذَا الْتقديرُ(٥ لم يَحْرُ أَن يُصْمِرَ قَبْلَ الدَّكْر ومِثْلَه اللَّمَاحَةَ منذ والنَّذَى خُلْقَا اللَّمَاحَةَ منذ والنَّذَى خُلْقَا وكذلك قولْ حَسَانَ وكذلك قولْ حَسَانَ

قد قَكِلَتْ أَمُّذَ مَنْ ذَنْتُ أَوْ وَاحِدَهُ وَكَانَ مُنْتَشِبًا فِي بُوْلُونِ الأَسَدِ (ع يقول مَنْ كُنْتُ واحدَه قد قَكِلَتْ أَمُّه وكذلك قولْه

a: d., and E. in the text, فلست . b) C. للحوص . c E. in the text كل . d ، d ، E. والسرعت . e) d ، E. مراسم النتاء لا عُيْرُ و . g) and E. adds والنتاخير on the margin. f Marg. E . التقديم . g) and marg. E. . و كان . There is a variant . وعاحبَه وهات

الباب ١١

وقسال آخَــرُ

عَسَى ٱلله يُغْنِي عن بِلادِ آبن قادِرٍ يُمْهَمِرٍ جَوْنِ الرَّبَابِ سَكُوبِ

وحْرُوفُ الْقَارَبَة لها بال قد ذَكَرُوناها فَيه على مَقاوِيسَها في الكِتاب الْقَقْصَب بِغاية الاِسْتَقْصَآء وقوله أَن تَصَلَّعا مَعْناه أَن تَمْتَلِي وأَصله أَن الطَّعام والشَّوابَ يَبْلُغانِ الأَصْلاع (ه فَيكُظّانِها كَذَلك قال الأَصْمَع في قولهم وَ أَكُل حتَّى تَصَلَّع وَاما قول الى وَجُوة واحتْ بستين وَسُقًا فالوَسْقُ حَمْسة أَقْفَرَة بِمُلْجَمِ البَصْرة وفي المَدين عَمْدة أَنه النبي صلّعم لَيْسَ فيما دون خمسة أَوْسُق صَدَقة فيما كان أَثَلَّ من خمسة وعشرين ققيرًا مالقفير الذي وَمَعْنا وهو نصف القفير البَعْداني في أَرْص الصَّدَقة فلا صَدَقة فيه (الحَابَث بهده الأَوْسُق فلدلك قال ما أَن وَأَيْت قَلُومًا قَبْلَها حَمَلَت ستين وَسُقًا ولا جابَت بعبَله الذي هو آسم او الأَرْسَق فلدلك قال ما أَن وَأَيْت قَلُومًا وَبَعْهَ جَديد جُدُدُّ وكذلك بال فعيل الذي هو آسم او صَيْقَهِم المُلكوبيَّة لِلْكُذا فاتِمًا اواد السّياطَ وجَمْع جَديد جُدُدُّ وكذلك بال فعيل الذي هو آسم او الشَّمْ ورَغيف ورَغيف وكذلك سَرِيرُ وسْرُو وجَديد وجُدُد وكلك بال فعيل الذي هو آسم او الشّم او السّياط وجَرير وجُورُ فما كان من الصاعف وقد قرأ فيه حاصنة أن تُبْدَلَ من صَمَّدَة فَتُحمَّ لأَن التَّصْعيف مُستَنْقَلُ والفَعْهُ فَعَلَيْ المَاسَى مُضَاعِف وقد قرأ بعض القُوآة عَلَى سُرَر مَوْمُونَة ويقال للسَّوط المَّصْبَحِي يُنْسَب في مثل قصيب لاته السّياط التي يُعاتب بها السَّلطان ويقال له العرقاص الواقي أَول من أَخْتَل في في مُثل قصيب لاته له العَرْفاص القَوَّة عَلَى سُرَ مَوْمُونَة ويقال للسَّطان ويقال له العرفاص الواقية في وقال الصَّلَتَانُ العَبْدي

يع وقال السماح من المقيم من رأي القليم وقال العبدي العبدي المقيم وقال العبدي العبدي المقيم وقال المنافق المناف

وقسال السراعي

أَخَذُوا العَرِيفَ فَقَطَّعُوا حَيْزُومَهُ بِالْأَصْجَيَّةِ قَائِمُا مَّعْلُولَا

وقال الراجِرُ حَتَّى تَرَدَّى طَرَفُ العِرْفَاصِ 'وقولَه ولاجابَتْ به بَلَدَا يقول ولا قَطَعَتْ به يقال جُبْتُ ٢٠ البِلادَ قال الله عَرَّ وجلَّ وَقَمُونَ النَّذِينَ جَابُوا الصَّحْرَ بِالْوَادِ ويقال رَجلُّ جَوَّابُ جَوَّالُ ﴿ وَانشَدَىٰ عَلِيُّ البِلادَ قال الله قال أَنشَدَىٰ القَحْدَمَىُ

a) Marg. E. علية (sic). b) Marg. E. علية.

وفي كُلَّ حَتَّى قد خَبَطتَ بِنْعَة فَدْتَى لِشَأْسِ بِن نَّداكَ ذَنُوبُ

أَغِتْ بِي غِياتًا يَّا سُلَيْمَانُ إِنَّنِي سَبَقْتُ اللَّهَ الْمُوْتَ والمَّوْتُ كَارِبِ ي خَشْيَةً جَـوْر مّـن أَمِير مُسَلِّط وَرَقُطى وما عَدَاكَ مثْذُ الأَقَرب(٥٠ خَشْيَةً جَـوْر مّـن أَمِير مُسَلِّط

وقوله آما أَوْشَكَتْ أَن تَصَلَّعَا يقول آما قارَبَتْ ذَلك والوَشِيكُ القَرِيبُ مِن الشَّيْء والسَّرِيعُ اليه يقال المُشِكُ وَفَعَتْ بِأَنْ وهو أَجْوَدُ وَبِغَيْرِ أَنْ كما كان أَمُوشُكُ فُلانَ بَن وهو أَجْوَدُ وَبِغَيْرِ أَنْ كما كان لَلْكَ فَلاَنْ بَاللَّهُ عَزَّ وجلَّ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبٌ وَلَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ لَلهُ عَزَّ وجلَّ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبٌ وَلَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَلُهُ يَخْشَى وَلَعَلَّ اللَّهُ يُحْدَثُ بَعْدَ ذَلكَ أَمَّرًا وقال مُتَمَّمُ بِن نُوثَرَةً

لَعَلَّكَ يَوْمًا أَنْ تُلمَّ مُلمَّةً عليك من اللَّاتِّي يَدَعْنَك أَجْدَعَا

وعَسَى الأَجْوَدُ فيها أَن تُسْتَهْكُمُ بِأَنْ كَقُولِكَ عَسَى زَيْدٌ أَن يَقُومَ كَمَا قال الله عرَّ وجرَّ فَعَسَى ٱللّٰهُ أَنْ لَهُ أَنْ يَقُوبَ عَلَيْهُمْ وَيَجُوزِ نَمْرُهُ أَنْ وَلَيْسَ بِالوَجْمِ لِخَيِّدِ قال فُدْبَةُ عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَقُوبَ عَلَيْهُمْ وَيَجُوزِ نَمْرُهُ أَنْ وَلَيْسَ بِالوَجْمِ لِخَيِّدِ قال فُدْبَةُ عَسَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ أَنْ يَقُوبَ عَلَيْهُمْ وَيَجُوزِ نَمْرُهُ أَنْ وَلَيْسَ بِالوَجْمِ لِخَيْدِ قال فُدْبَةُ عَسَى الكَرْبُ ٱللّٰهٰ قَلْ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَيَجُوزُ وَمُرْدُ أَنْ وَلَيْسَ بِالوَجْمِ لِخَيْدِ قال فُدْبَةُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهِ عَلَيْهُمْ وَيَجْوِزُ وَمُرْدُ وَالَّهُ فَا مِنْ وَلَهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُمْ وَيَجْوَزُ وَمُرْدُ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَيَجْوزُ وَمُرْدُ أَنْ وَلَيْسَ بِالوَجْمِ لِللَّهُ عَلَيْهِمْ وَيَعْرَا فَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰمِ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُمْ وَيَعْمَ كُونَا وَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَيُعْرِدُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْكُونِ اللّٰهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللللّٰهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَل

a d., E. خاداک, C. عاداکی, b) C., d., and E. in the text, وهی

الماب ١١٠

# مَن يُساجِلُني يُساجِلُ ماجدًا يَمْ لَدُّ الدَّلْوَ ال عَقْد الكَرِبْ

ا ريقال أن الفَرْدُوَى مَرَّ بالفَصْر رهو يَسْتَقى ويُنْشِد هذا الشَّعْر فسَرا الفرزدق ثيابَه عنه ثمَّ قال أَنَا أَسُاحِلْك ثِقَةٌ منه بنَسَبِه فقيل له عنا الفَصْل بن العبّاس بن عُبّة بن اله لَهَبِ فرَدَّ الفرزدقُ ثيابَه عليه ثمَّ قال ما يُساجِلُك إلاّ مَنْ عَصَّ بأَيْرٍ أَبِيهِ يقال سَرَا ثَوْبَه ونَصَا ثوبَه في مَعْتَى واحدٍ إِذا نَوعَه ويقال سَرَا ثَوْبَه ونَصَا ثوبَه في مَعْتَى واحدٍ إِذا نَوعَه ويقال سَرَا ثَوْبَه ونصا الفَهُ إِذا أَنَى لَيْلُه وَأَنشَد

# سَرَى قَمِّى وَأَمُّ المَّرَّ يَسْرِى [وغمارَ النَّاخِّمُ إلاّ قِيدَ فِنْدِ

وا ٱلْبَيْثُ لَعُرْوَةَ بِن أُذَيْنَةَ اللَّيْشَى شَيْخِ مِلِكِ بِن أَنْسِ (b) وِسَرَى عَهُّهُ إِنَّا ذَعَبَ عنه والمواصَحَةُ مِثْلِ الْمُسَاجَلَةِ قال العَجَّاجُ تُواضِحُ التَّقْرِيبَ قِلْوَا تَجْلَجَا (٥ اى تُحُرِجُ مِن العَدْدِ مِثْلَ ما يُحْرِجُ قال المُسَاجَلَةِ قال العَجَّاجُ كلام العَرب وَأَمْثَالِهِم فَإِنَّ لِلَّذِيقَ ظَلَمُوا تَنُوبًا مِّثْلَ فَنُوبِ أَصْحَابِهِم وأصل الله عَرْ وجلَّ على مُحْرَجٍ كلام العَرب وأَمْثَالِهِم فَإِنَّ للتَّذِيقَ ظَلَمُوا تَنُوبًا مِثْلَ فَنُوبِ أَصْحَابِهِم وأصل الله عَرْ وجلَّ على مُحْرَجٍ كلام العَرب وقال عَلْقَمَةُ بِن عَبَدَةَ للحُرثِ بِن الى شَمِرِ الغَسَانَ [قال ابو لَحَسَن غَيْرُ اللهُ واللهُ عَلَيْهُ والسَّمَا واللهِ العَبَاس يقول شِعْر وبعضُهم يقول شَمْر] وكان أُخُوه أَسِيرًا عنده وعو شَأْسُ بن عَبَدَة أَسَرَه في رَقْعةِ اللهِ العَبَاس يقول الله ولَحَسَن غَيْرُه يقول إَبَاغِ (٥] في الوَقْعة الذي كانتُ بينه وبين المُنْذِر بن مَا السَّمَا في صَاحَالًا السَّمَا في صَاحَالًا السَّمَا في صَاحَالًا المَا في صَاحَالًا المَا في المَوْقة الذي كانتُ بينه وبين المُنذِر بن مَا السَّمَا في صَاحَالًا اللهِ السَّمَا في المَدِّ عَلْمَ في المَا في المَاهِ في المَامِلُ المُعْرِدِ عَلَى المَامِلُولُ اللهُ المُولِي اللهُ المُعْرَدِ عَلَى المُعْرَدِ عَلَى العَبْلُولُ المَامِلُولُ المُعْرَالُ المُعْرَدِ عَلَيْ المُعْرِدِ اللهِ المُعْلِيدِ المُنْ المُعْرِدِ عَلْمُ المَامِلُولُ المُعْرَالُ المُعْرِدُ المُعْرِدُ المُعْرِدِ المُعْرَالُ المُعْرِدِ المُعْرِدُ المَامِلُولُ المُعْرِدِ الْمُعْرِلُولُ المُعْرِدُ المُعْرِدُ المُعْرِدُ المُعْرِدُ المُعْرِدِ المُعْرَدِ المُعْرِدُ المُعْرِدُ المُعْرَدُ المُعْرِدُ المُعْرِدُ المُعْرِدُ المُعْرِدُ المُعْلَى الْمَامِ المُعْرِدُ المُعْرِدُ المُعْرِدُ المُعْرِدُ المُعْرِدُ المُعْرِدُ المُعْمِلُولُ المُعْرِدُ المُعْرِدُ المُعْرِدُ المُعْرَلُ المُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْعَلْمُ الْمُعْرِدُ المُعْرِدُ المُعْرِدُ المُعْرِدُ المُعْرِدُ المُعْرِقِيْلُولُ المُعْرِي المُعْلِيْلُولُ المُعْرِدُ المُعْرَالُولُ المُعْرِدُ المُعْرِدُ المُعْرَالُولُ المُعْرَالُ

a) B. الأَصْلام.
 b) This note is in E. alone, which has اللَّصْلام.
 c) So E. — α, C. البيان أَصْلِم ;
 B., α. ابين سواج أُباغُ رَجْلُ من العَالِيق أُصْدِفتِ العَيْنُ اليه لنُورِله بها.

[إذا ذُكِرَ الاخْدوانُ رَقْرَقْتُ عَمْرَةً وَحَدِيْدُتُ رَهْمًا عِمْدَ لَثَّةَ ثَارِياً( اللهُ الْحَدُونُ وَمُونَّ اللهُ مُورِّ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدِ اللهُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ وَلَا اللهُ عَلَيْدُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْدُ وَمَالِياً وَلَا اللهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَمَالِياً وَقُلْ لَهُ اللهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدًا عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدًا عَلَيْدُ عَلَيْدًا عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدًا عَلَيْدًا عَلَيْدًا عَلَيْدُ عَلَيْدًا عَلْمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّه

قال الآخْفَ شُنَّ وَنَسَّابَةً فَتَوِيدُ الهَآء للمُبالَغة وكَذَلك عَلَّمةً وقد تَلْرَمُ الهَآء في الرَّسْمِ فَتَقْعُ للمُذَكِّ وَلِيَةً وَنَـسَّابَةً وَلَا الْمَرَاء فَتَقَعُ للمُذَكِّ وَلِيَةً وَنَسَّابَةً وَلَمْ الْمَالَغة وَصُرُورَة وَخُذَلك عَلَّمةً وقد تَلْرَمُ الهَآء منه فَأَمّا وَإِينَةٌ وَعَلَّمةٌ وَنَسَّابةً وَالمُؤَنِّ فِي فَعَة وَصُرُورَة وَخُذَا كَثِيرُ لا تُنْوَعُ الهَآء منه فَأَمّا وَإِينَةٌ وَعَلَّمةٌ وَنَسَّابةً فَي الْمِالُغة ما تَبْلغه الهَآء وقولَه وحَلَّبَتِ أَلاَيّامُ والدَّفْرَ أَصْرُعا فَانّه مَثلًا فَعَلَا للرَّجُل المُجَرِّبِ للأُمُورِ فُلانَ قد حَلَبَ الدَّهْرَ أَشْطُرَهُ اى قد قاسَى الشِّدَّة والرَّخَآء وتَصَرَّفُ (٥ في اللهَ قَالَ القَائل القَائل الفَائل المُورِ فَالْ الفَائل المُؤْمِنُ الْعَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُو

قد عشَّتْ فى النَّاسِ أَطُّوارًا على تُرْقِ شَتَّى وقاسَيْتُ فيها اللِّينَ والغَطَّعَلاَ كُدلًّا بَسَاوْتُ فُلَا النَّهْآء تُبْطِرُنِي ولا تَّخَسَّعْتُ مِن الْأُوآئِها جَزَعًا لا يَسْلَدُ الهَوْلُ صَدْرِى قَبْلَ مَوْفِعِهِ ولا أَضِيفُ بِهِ ذَرْغُا إِذا رَقَعَا

ومَعْتَى قولِه أَشْطُورُ اللهِ أَيْلِ خُلُوفَه يقال حَلْبَتْها شُطْرًا بَعْدَ شَطْرٍ وَاصلُ فَذَا مِن التَّنَصُف (أَ كُنَّ كُلَّ خُلُهِم خِلْف عَدِيلً لصاحبه وللشَّطْر وَجْهانِ في كلام العَرَب فاَّحَدُها النِّصْفُ كما ذَكَرْنا مِن ذَلك قولْهم ها شَطَرُ وَلْهُ مَا طَوْرُ فَا الله عَرَّ وجلَّ فَوَلَّ وَجْهَلَ شَطْرَ وَلا الله عَرَّ وجلَّ فَوَلَّ وَجْهَلَ شَطْرَ الله عَرَّ وجلَّ فَولَ وَجُوفَكُمْ شَطْرُهُ قال الله عَرَّ وجلَّ فَولَ وَجُوفَكُمْ شَطْرُهُ قال الله عَرَّ وجلَّ التَّورُقُ التَّورُقُ عَلَى التَّورُقُ عَلَى التَّورُقُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ والعَبْلس وَأَنْشَدَى التَّورُقُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ والعَبْلس وَأَنْشَدَى التَّورُقُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

إِنَّ العَسِيرَ بِهَا فَآءٌ تُحْمَامِرُهَا فَشَطَّرُهَا نَظَرُ العَيْنَيْنِ تَحْسُورُ

a) So d. and E., in which alone the last three verses are given. A better reading is رَمْسًا.

e) a., B., C. الاسمَ, omitting غ. d) d. and E. in the text, omitting على خُانِي , but E. has the other reading on the margin. e) E. has ويُصْرَبُ , but E. has the other reading on the margin. e) E. has على خُارِق , في الدَّهُر as variants. f: a., B. التنصيف , C. التنصيف , and الطَبَعَا ) as variants. f: a., B.

الباب ١٥٨

فإذا هو بأَعْرافِي هُرِّقِسُ جَمَلَه الآلُ فقال لحاجِبه إِنْ أَرادَني فَذَا فَأَوْصِلْه الَّ فلمّا دَنَا الأَعْراقُ سَأَلَه فقال قَصَدتُ الأَمِيرَ فَأَدْخَلَه اليه فلمّا مَثَلَ بين يَدَيْهِ قال له عُمَرُ ما خَطْبُك فقال الأَعْراقُ

> أَصْلَحَكُ ٱللّٰهُ قَلَّ مَا بِيَدِى فَمَا أَطِيقُ الْعِيالَ الْ كَثْرُ وَا أَنْ قَدْرُ أَخْمَى بِكَلْكَلِهِ فَأَرْسَلُونِ السِيكُ وَٱنْتَظُرُ وَا [رَجَرُكُ لِلدَّهْرِ أَنْ تَكُونَ لَهِمَ غَيْثَ سَحابِ إِنْ خَاذَهِم مَّطُمْ](a)

وعادلَة عَبَّتْ بِلَيْسِ تَلُومُنِي أَلَا لا تَلُومِنِي كَفَى اللَّوْمَ مَا بِيَا تَغُولُ أَلَّا تَهْ جُومِنِي كَفَى اللَّوْمَ مَا بِيَا تَغُولُ أَلَّا تَهْ جُومُ مَا فِيَا إِنَّ أَصَّاجُ وَعُمْ مَا لِيَا أَنَّى الشَّتْمَ أَتَّى الْخَمَّا مِن شَمَالِياً ( فَيَ الشَّتْمَ أَتَى الْخَمَّا مِن شَمَالِياً ( فَيَ الشَّتْمَ أَتَى الْخَمَا مِن شَمَالِياً ( فَيَ الشَّتْمَ أَتَى الْخَمَا مِن شَمَالِياً ( فَي الشَّتْمَ الْعَلَى الْمَ

<sup>.</sup> يرثنى . c) C. . بن يويد b) C. adds . لن غائنهم هم قُلْ شَمَآثِكَلَ وعلى هذا يكون قَوْلُ عَبْدِ . d) Marg. E. عَبْدِ . قَوْلُ عَبْدِ . كَا الشِمالَ جَمْعًا مِثْلَ شَمَآثِكَلَ وعلى هذا يكون قَوْلُ عَبْدِ . غَيْدُ فَ يَغُوثَ أَلُوْى أَخْى من شمالى '

على الأرْض أَرْوافُهُ جَمِيعًا وَأَشْبَعَا منَ الرِّي لَمَّا أَوْشَكَتْ أَنْ تَصَلَّعَ ا مُقاساتُها من قَبْله الفَقْ حَـوَعَا

بفَصْل سجال لَّـوْ سَقَوْا سَ مَّشَى بها فصَّمَّت بأيديها على فَصْل مآثها وزَهَّـدَهـا أَنْ تَـفْعَلَ الْخَيْرَ فِي الْعَنِّي وقال ابو وجدة

وَآلَ الرُّبَيْرِ ولم تَعْدلُ بهِم أَحَدا ما ان رَّأَيْتُ قَلْومًا قُبْلُهَا حَمَلَتْ سَتَينَ وَسُقًا وَّلا جِابَتْ بَهَ بَلَدَا

راحت رواحًا قُلُوسي وَفْتَي حامدَةُ (a راحَتْ بست بن وسْقًا في حقيبتها ما حَمَلَتْ حَمْلَها الأَدْنَى ولا السَّدَدَا ذَاكَ السَّورَى لا قررَى قَدْم رَّأَيْتُهُ مَ . يَقْدُرُونَ صَدِّمَ فَهُم الْمُلُوبَّةُ الْخِدُّدَا ،

امَا قولُ ابي زيد لابرهيمَ مَدَحْتُ عُرُوقًا للنَّدَى مَصَّت الثَّرَى حَديثًا فاتًّا عَنَى أَنَّ ابرهيم وأَخاه مُحَمَّدًا ا أمَّا تُطَعَّهَا بِالعَيْشِ وِدَخَلًا فِي النَّهُمْ وِخَرَجًا مِن حَدَّ السُّوقِ الى حَدَّ الْمُلُوك حَديثًا وذلك بهشام أَبِن عبد المُلِكُ لأَنْتِهما كَانَا خَالَيْهِ فَإِنَّمَا وَلَّاهما عن خُمُولِ؛ وقوله فلم تَهْمُمْ بَّنْ تَتَزَعْرَعَا فإنما فُدا مَثَلَّ يقال فُلانَ يَهْتَوُ للنَّدَى ويَرْتالِ لفعْل الخَيْر كما قال مُتَمَّم بن نُويْرَة

تَـرَاهُ كَنَـصْـل السَّيْف يَهْتُرُ للنَّدَى اذا لم تَحِدْ عنْدَ ٱمْرى السَّوْء مَطْمَعًا وتأويل ذلك أنَّه يَتَكَدِّكُ تَحَرُّكُ سُرُو. لفعْل الخَيْر قال ابو العبّاس وأَنْشَدَىٰ التَّوَّزُّقُ لأَخى وباط يقول لأبُّنه رَّأَيْتُ رِبائًا حِينَ تَمَّ شَبابُهُ وَرَكًى شَمِانِي لَيْسَ في برَّه عَتْبُ

> اذا كان أَوْلادُ الرّجال مَرَارَةً (٥ فأَنْتَ الحَلالُ الخُلْوُ والباردُ العَدْبُ(٥ لنا جانبٌ مَّنه أَنيقُ وَّجانبٌ شَديدٌ على الأَعْدَاء مَرْكَبُهُ صَعْبُ (d وتَسَأَخُ فَهُ عَنْدَ المَكارِم هِنَّةً كَما أَفْتَزَّ تَحْتَ المِارِجِ الغُصْنُ الرَّئْبُ

قال وحَدَّثَني عَلَيُّ بِي عبد الله قال حدَّثني الغُنْتيُّ قال أَشْرَفَ عُمَرْ بِي فُبَيْرةَ القُواريُّ من قَصْرة يومًا

a) a., B. أَحُوارة or حَوَارة or حَوَارة b) Marg. E. حَوَارة أَن ، i. e. عَوَارة or حَوَارة ما . e. قلوصي رواحًا d) a., B., C., and marg. E. مَثْلُقُعُ صعب

الباب ١٨ 1.4

عبدُ اللَّه لأنَّ الزَّمْرُ لا يكون اللَّا بِهُعْل فكانَ الفُعْلُ فيه أَتْوَى فلذُّلك أَصْمَرْتُه ودَلَّ المَصْدَرُ على الفعْل الْصْهَر ولو كان خَبرًا لم يَجْزُ فيه الاضْمار لأنّ الخَبرَ يكون بالفعل وغيره واللَّمْرُ لا يكون الا بالفعل قال الله عرَّ رجلً فَاذَا لَقيتُمُ ٱللَّذِينَ كَفُووا فَصَرْبَ ٱلرَّقَابِ فكان في موضع اضْربُوا حتى كأن القآمل قال فَأَضْرَبُوا أَلا تَرَى أَنَّه ذَكَرَ بَعْدَ الفَعْلَ تَحَضًّا في قوله حَتَّى اذَا أَثَّا خُمْنُمُونٌ فَشُدُّوا ٱلْوَثَاقِ ولو نَوَّنَ ه مُنَوَّنُ في غير القُوْآن لَنَصَبَ الرِّقابَ وكذلك كُلُّ مَوْضع هو بالفعْل أَوْلَى ' وقوله نَدْلَ الثَّعالب يُويد سُوْعَةَ الثعالب يقال في الْثَمَل أَكْسَبُ من ثَعْلَبِ، واما قولْ نُمَيْبِ ولو سَكَتُوا أَثْنَتْ عليك الحَقَاتُبُ الله الحقائد والله عنه معلواة حقائبهم من رفده فقد أَثْنَتْ عليد الحقائب قَبْلَ أَن يَقُولوا الله الحقائب قَبْلَ أَن يَقُولوا الله فأما قولُ الأَّهُ شَمِ

وانَّ عِمَانَ العِيسِ سَوْفَ يَرُورُكم فَناآ عِلَى أَجْنارِهنَّ مُعَلَّوْن

 ا فاتما أَرَادَ المَدْحَ الذي يُحْدَيْنَ به والحادى من وَراتَها دما أَن الهادى أَمامَها عواماً قولُ الى وَجْزَةً راحَتْ بستينَ وَسُقًا في حقيبتها ما حَمَلَتْ تَهْلَها الأَدْنَى ولا السَّدَدَا

فاتِّها أَرَادَ ما يُوجِبُ ستِّين وَسْقًا لا أَنَّ الناقةَ حَمَلَتْ ستِّين وسقًا وكان من حَديث ذٰلك أنَّ ابا وَجْهَٰةَ الشُّلَمِيُّ المعروفَ بالسَّعْديُّ لِمُزْولِه فيهم وتُحالَفُته ايّاهم كان شَخَصَ الى المُدينة يُريد آلَ الزُّبُيِّ وشَخَتَ ابو زَيْد الأَسْلَمَيُّ يريد ابْرهيمَ بن عشام بن اللهعيلَ بن عشام بن المُغيرة بن عبد وا الله بن عُمَر بن تُخْرُوم وهو وَالى المدينة فأَسْطَحَبًا فقال ابو وَجْرة عَلم فَلْنَشْتَرَكُ فيما نصيبه فقال ابو زَيْد الأَسْلَمتُ لَلَّا أَنا أَمْدَحُ الْمُلُوكَ وَأَنْتَ تَمْدَحُ السُّوقَ فلمَّا دَخَلا المدينة صار ابو زيد الى ابياهيم بن هشام فَأَنْشَدَه يَا بُنِي عشام يًّا أَخَا الكرام فقال البرهيم وأنَّا أَنَا أَخُوهم وكأتَّى لَسْتُ منهم ثُمَّ أَمْرَ به فضربَ بالسّباط وآمْتَدَ ابو وَجْزة آلَ الزُّيْمِ فكَتَبُوا البه بستّينَ وسُقًا من نَمْر وقالوا هي لك عندنا في كُل سَنة فأنْصَرَفًا فقال ابو زَيْد

مَدَحْتُ عُرُوقًا لَّلنَّدَى مَتَّتِ الثَّرَى حَديثًا فلم تَهْمُم بأَنْ تَتَرَعْرَعَا سقه ذُرُو الَّرْحام سَجَّال على الطَّمَا( على الطَّمَا على الطَّمَا على الطَّمَا على الطَّمَا على الطَّمَا على الطَّمَا اللهِ على اللهُ على الطَّمَا اللهِ على الطَّمَا اللهُ اللَّمَا اللهُ على الطَّمَا اللَّمَا الطَّمَا اللهُ على الطَّمَا الطَّمَا اللهُ اللَّمَا اللهُ على الطَّمَا اللهُ اللهُ على الطَّمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على الطَّمَا اللهُ اللهُ اللهُ على الطَّمَا اللهُ اللهُ اللَّمُ اللهُ اللهُ على الطَّمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّمِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّمُ اللهُ اللَّمُ الطَّمَا اللهُ اللَّمُ اللهُ اللَّمُ اللهُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّ

a) B., C., d. دُوو الزَّحْلام.

يُفاصَلْ بين الشَّيئَيْنِ إذا تَناسَبَا وقد قال سليمنُ للفرزدقِ حينَ(a أَنْشَدَه نُصَيْبُ كَيْفَ نُواه قال هو أَشْعَرُ أَعْلِ جِلْدَتِه فقام الفرزدفي وهو يقول

وِخَيْرُ الشِّعْرِ أَشْرَفُهُ رِجالًا وَشَرُّ الشِّعْرِ مَا قَالَ العَبِيدُ،

ثمَّ تُرْجِعُ الى تفسيرِ الشَّعْرِ، قولَه يَهُرُون بالدَّعْنَا خِفافًا عِيابُهِم يَعْنِي قومًا تِجارًا وقد قالوا اتّما ذَكَرَ وَلَولَه بُجْرَ الْحَقَائِبِ يقول عِظامٌ وبقال و لَصُوحًا والأَوْلُ أَثْبَتُ وَفَلكَ أَنَّ دَارِينَ سُوتَى مِن أَسُولِي الْعَرَب، وقولَه بُجْرَ الْحَقَائِبِ يقول عِظامٌ وبقال للرَّجُل إذا آثْدَلَقَتْ سُرَّتُه فَنَتَأَتْ مُتَقَدِّمة رُجُلٌ آبَجُر ويقال لها البُحَّرَةُ و البَحَرَةُ وَفَعْلَةٌ وَفَعْلَةٌ وَفَعْلَةٌ وَفَعْلَةٌ وَمَلْعَةً وَمَلْعَةً وَمُلْعَةً وَمُلْعَقَى فَلاَتَه مُخفوضٌ وهو السَّمْ مُنْصَرِفٌ وَأَمّا الفَتْحَ فَلاَعِنَافَتِكُ وَقَمّا اللهَ اللهُ مُعْرَبً فَي الله مُعْرَبًا لم يَكُنْ الله تَعْفَوضًا وما كان سَوى ذلك فهو فَحَنْ تقول جِمُّتُك على حَينِ إشَّةٍ عبد اللكول وكذلك قولُ النَّافِقَة

على حِينَ عاتَبْتُ المَشيبَ على الصَّبَا وَقُـلْتُ أَلَمَّا أَمْتُم والسَّمِّيْبُ وَازِعُ

a) a., B. حيث b) a., B., C. عبد الله عبد الله

١٥٤ الباب ١٥٤

أَقِيمُ بِكَعْدَ مَّا حَبِيتُ وانْ أَمُنَّ فَوَا حَرَنَا مَنْ ذَا يَهِيمُ بِهَا بَعْدِ يَ وَانْ أَمُنَّ فَقَال عبدُ الملك ما فُلْتُ واللهِ أَسْوَءُ مَمَّا قال فقيل له فكيْفَ كُنْتَ قائِلًا في ذُلك يَأْمِيرَ الْمُّمِنِين فقال كنتُ اللهِ قَالِم اللهِ فَكَيْف كُنْتَ قائِلًا في ذُلك يَأْمِيرَ الْمُّمِنِين فقال كنتُ اللهِ قالون اللهِ قال كنتُ اللهِ قال كنتُ اللهِ قال كنتُ اللهِ قال اللهِ قال كنتُ اللهِ قال كنتُ اللهِ قال اللهِ قال كنتُ اللهِ قال كنتُ اللهِ قال كنتُ اللهِ قالِم اللهِ قالم اللهِ قال اللهِ قالم الهِ قالم اللهِ قا

أَهِيمُ بِدَعْدِ مَّا حَيِيتُ فَإِنَّ أَمُتْ فَلا صَلَحَتْ دَعْدٌ لِّذِى خُلَّة بَعْدِ ى فَ فَقَالُوا أَنْتَ وَاللّٰهِ أَشْعَرُ الثَلْتَة يَأْمِيرَ المُّومِنِينَ ﴿ وَقَدْ نُصِّلَ نُصَيْبٌ عِلَى الفَرَزْدَقُ فَى مَوْقِفِهِ عِنْدَ سُلَيْمُنَ الفَرِرِدِقِ أَنْشِدْنِي وَإِنِّما أَرادَ أَن يُنْشِدُهُ ابن عبد الملك وذلك أَنَّهُما حَصَرًا فَقَالَ سَلَيْمُنَ لَلفُرْدِقِ أَنْشِدْنِي وَإِنَّما أَرادَ أَن يُنْشِدُهُ مَدْ المَاكِ وَلَٰلِكَ وَلَٰلِكَ أَن يُنْشِدُهُ مَدْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِنِي الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰلِللللّٰل

ورَكْب كَأَنَّ الرِّيْحَ تَطْلُبُ عَمْدَهِ لَهَا تَرَةً مِّن جَـكْبِها بِالعَصَآئِبِ

سَرَوْا يَخْمِطُونَ الرِّيْحَ وَهَى تَلْقُهُم الى شُعَبِ الأَّكُوارِ ذَاتِ الْحَقَاثِبِ (اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

أَتْولُ لِرَكْبٍ صادِبِينَ لَقِيتُهِم قَفَا ذَاتِ أَوْشَالٍ وَمَوْلاَكَ قَارِبُ قِفُوا خَبِرْونِي عِن سُلَيْمانَ إِنَّنِي لِمَعْرُوفِةٍ مِن أَصْلٍ وَدَّانَ طَالِبُ فعاجُوا فَأَثْنُوا بْالّذِي أَنْتُ أَعْلَمُ وَلَوْ سَكَتُوا أَثْنَتْ عليك الْحَقَاتِيبُ

وَهٰذَا فَي بَابِ الْمَدْحِ حَسَنَ وَمُتَجَاوِزُ وَمُبْتَدَعَ لَم يُسْبَقْ اليه على أَنَّ الشَّاعِرَ وهو أُنحُو( فَمُدَّانَ قد قال في عَنْدُو في غيد الله على عَنْدُو في غيد الله على الله عند الله عند

يَمُرُونَ بِالدَّقْنَا خِفافًا عِيابُهِم وَيَخْرُجْنَ مِن دَارِينَ بُجْرَ الْحَقَائِبِ
على حِينَ أَلَهُى النَّاسُ جُلُّ أُمُورِم ۖ فَنَكْلًا زُرَيْثِي المَالَ نَدْلَ الثَّعَالِبِ
على حِينَ أَلَهُى النَّاسُ جُلُّ أُمُورِم ۖ فَنَكَّلًا زُرَيْثِي المَالَ نَدْلَ الثَّعَالِبِ
على اللَّهُ وَلَيْسَ شِعْرُ نُصَيْبٍ هَذَا الذَى نَكَوْناه في المَدْجِ بأَجْوَدَ مِن قول الفَرَزْدَقِ في الفَحْرِ وإنَّما

a) Other readings are يَخْبِطون اللَّيْلَ and على شُعَب b) a., d., E نُحْبِطون اللَّيْلَ

أَلا أَيُّهَا الرَّكْبُ الْمَخِبُّونَ هَل لَّكِم ( عَبَسِيدِ أَصْلِ الشَّأْمِ ثَحْبُوا وتَرْجِعُ وا مَنَ السَّفَى البيصِ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱعْتَزَوْا وَعَابَ الرِّجِالُ حَلْقَةَ ٱلْبابِ قَعْقَعُ وا إذا السَّفُ أَلسُودُ النَيْمَانُونَ نَعْنَمُوا لَهُ حَوْقَ بُورَدَةٍ أَجَادُوا وَأَوْسَعُ وا(d جَلَا المَسْكُ وَانْجَامُ وَالبِيضُ كَالدُّمَى وَفَرْقُ المَدَارِي رَأْسَةٌ فَهْوَ أَنْزَعُ

فقال له عبد الملك ما قال آخُو الرَّسِ آحْسَن ممّا قيل لك [قال ابو الحَسَى هو ابو قيْسِ بن المُّسْلَتِ]
 قد حَصَّت البّيشَةُ رَأْسَى فَمَا المَّلْعَةُ رَأْسى فَمَا المَّلْعَةُ لَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى المَّلَّالِيَّاتُهُ رَأْسى فَمَا المَّلْعَةُ لَا اللَّهِ اللَّلْمِلْمِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِ

وحُدِّثْتُ أَنَّ كُثْبِيرًا كان يقول لَوَدِدتُّ أَنِّى كُنْتُ سَبَقْتُ الْأَسْوَدَ اوِ الْعَبْدَ الْأَسْوَدَ الى فُذَيْسِ البَيْتَيْنِ يَمْمِي نُصَيْبًا في تسوّله

مِنَ النَّغَوِ البِيضِ ٱلَّـدِينَ اذا ٱنْتَجَوْا أَقَـرَتْ لِنَجُوافُمْ لُـوَّى بُسَىٰ غَـالِـبِ

ا يُحَيِّـوْنَ بَسَّامِينَ طَوْرًا وَتـارةً يُحَيَّوْنَ عَبَّاسِينَ شُوسَ الحَوَاجِبِ،

والمَختَّارُ مِن الشَّعْرِ الْأَوَّل قولُه ٢٠

منَ النَّفْرِ البِيضِ الَّذَين إِذا أَعْتَرَوا وهابَ الرِّجالُ حَلَّقةَ المِابِ قَمَّقَعُ وا يُخْبِّرُ جَلِالتِهم ومَعْرِفَتِهم بَّقْدَارِهم وثِقَتِهم بأنَّ مِثْلَهم لا يُرَدُّ وقد قال جَرِيرٌ للتَّيْم خِلافَ فذا وهو تولُه قَـوْمُ إِذا أَحْتَصَرَ الْمُلُوكُ وُفُودُهو نُتِهَتْ شَوارِبُهم على الأَبْوَابِه

ه رحدتن أنْ جَرِيرًا كان يقول وَدِدتُ أَنَّ هٰذا البَيْتَ من شِعْرِ هٰذا العَبْدِ كان لى بِكَذَا وكذا بيتًا من شعرى يَعْنى قولَ نُصَيَّبِ

مِزَيْنَبَ أَيْمْ قَبْلَ أَن يَرْحَلَ الرَّكُبُ وَقُدْ إِنْ تَمَ<mark>لِّينَا فِمَا مَلَكِ الفَلْبُ ﴿ وَقُدْ إِنْ تَمَلِّينَا فِمَا مَلَكِ الفَلْبُ ﴿ وَقُدْ إِنْ تَمَلِّينَا فِمَا مَلَكِ الفَلْبُ ﴿ وَأَمَا تَالِينَا فَمَا مَلَكِ الفَلْبُ ﴿ وَأَمَا تَالِينَا فَمَا مَلَكِ الفَلْبُ ﴿ وَأَمَا لَا مُلْكِ الفَلْبُ ﴿ وَأَمْ الْعَلْبُ ﴿ وَأَنْ الْمُلْبُ ﴿ وَأَنْ لَا يَالِمُ لَا مُلْكِ الْفَلْبُ ﴾</mark>

أَقِيمُ بِدُعْدِ مَّا حَيِيتُ وَانْ أَمْتُ أُوكِّلْ بِدَعْدِ مَّن يَّهِيمُ بِهَا بَعْدِ يَ أُوكِّلْ بِدَعْدِ أَن يَهِمُ بَهَا بَعْدِ يَ أَمْتُ اللهِ الْمُؤْمِّمُ جَوَاعِرَ الصَّلَامِ لَهُ مَذْفَبًا حَسَنًا وَتَد نَكَرَ عَبِدُ الْمَلِكَ ذَٰلِكَ لَجُلَسَيْمِ وَنُدُ نَكَرَ عَبِدُ اللّهَ عَلْدُ اللّهَ فَالَ عَبِدُ اللّهَ فَلَا عَبِدُ اللّهَ فَلَو كَانِ اليهم كَيْفُ كُنْتُم قَائِلَينِ فَقَالَ رَجُلٌ منهم كُنْتُ أَقُولُ فَكُنْ عَابَهُ فَقَالَ عَبِدُ اللّهَ فَلَو كَانِ اليهم كَيْفُ كُنْتُم قَائِلَينِ فَقَالَ رَجُلٌ منهم كُنْتُ أَقُولُ

a) Variant المُحتُّون رارسعوا b) Variant المُحتُّون أَرُّقُوا رارسعوا

المياب ١٨ المياب ١٨

يَعْنِي الأَّذْطَلَ قال فلمَّا قال هذا البَيْتَ دَخَلَ النَّعْمُنُ بن بَشِيرِ بن سَعْدٍ الأَنْصارِيُ على مُعوِيةَ فَحَسَرَ عِمامَةَد عن رَأْسِهِ ثمَّر قال يا معوية أَتْرَى لُوِّمًا فقال ما أَرَى الَّا كَرَمًا فقال النَّعْمُنُ

مُعَادِىَ إِلَّا تُعْطَمَا الْحَقَّ تَعْتَرِفْ لِحَى الأَّرْدِ مَسْدُولًا عليها الغَبَّاتُمُ أَيَشْتَمُنا عَجْدى عليكَ الْرَاقِمِ صَلَّةً فَا ذَا ٱلَّذِي تُجْدى عليكَ الْرَاقِمُ فما لِيَ تَأُو دُرنَ قَطْعِ لِسانِهِ فَدُونَكَ مَنْ تُرْضِيهِ عنه الدَّرَاقِمُ \*

وَنَانَ الْأَحْنَفُ يقول لا تَوَالْ العَرَبُ عَرَبًا ما لَبِسَتِ العَهَّتُمِ وَتَقَلَّدَتِ السَّيْوَى وَلَم تَعْدُد الحِلْم فَلاَ وَقولَة التَّواهُبَ فيما بينها ضَعَةً، وقالوا في تأويلِ قولة ما لَبِسَتِ العَهَّيْم يقول ما حافظت على زِيِّها، وقولة وتقلَّدتِ السيوف يُريد الاَمْنَاعَ بن الصَّيْم، وقولة وَلا تَعْدُد الحِلْم فَلاَ يقول ما عَرَفَت مَوْضِعَ الحِلْم وتقلَّدتِ السيوف يُريد الاَمْنَاعَ بن الصَّيْم، وقولة وَلا يَعْدُد الحِلْم فَلا يقول ما عَرَفَت مَوْضِعَ الحِلْم وتأريل فلك أَن الرَّجُلَ اذا أَغْضَى لِلسَّلْطانِ او أَغْضَى عن الجَوْاب وهو مَاسُورٌ له يقُول ما يُحتَى على السَّلْطانِ او أَغْضَى عن الجَوْاب وهو مَاسُورٌ له يقَدْ حَلْم والله الله المُحتى فاذا لمر عَلْم الله الله الله الله المُحتى فاذا لمر يَقْعَلْ فلك ورَأَى أَن تَرْكَهُ الحِلْم فَلْ لا يُسْتَكُرَهُ عليه في وَفَلَة ولم تَرَ التَّوافُب بينها ضَعَة تَحُوّ بن هٰذا لمر وهو أَن يَهَبَ الرجلُ من حَقِّد ما لا يُسْتَكُرَهُ عليه في وَلَانَ يقال أَحْمُوا العروف باماتتِه وتأويل فلك أن الرجلُ اذا أَعْتَلَ ععروفِه كَدَّرَة وقيل اللَّهُ تَهْدُمُ الصَّنِيعَة وكان يقال كِتْمانُ المَوفِ مِن المُنْعَم عليه كُفُّو وَفِحَدُوا مَن يقال كَتْمانُ المَوفِ مِن المُنْعَم عليه كُفُّو وَفِحَدُوا مَن يَقل كَنْ البَحْمُ المَرفِ مِن المُنْعَم عليه عَلَيْ المَاكِنَة المَاكِم هو الله ويُنْسَى أَيَّاديهُ البكم هو الله ويُنْسَى أَيَاديهُ البكم هو

# با<del>ب</del>

قال ابو العبّاس قال عبد اللَّكِ لأُسَيْلِمَ بن أَلَاحْمَفِ (a أَلَاسَدِيّ ما أَحْسَنُ ما مُدِحْتَ به فاسْتَعْفاهُ فَأَتَى أَن يُعْفِيَه وهو معه على سَرِيرِه فلمَّا أَتَى إِلّا أَن يُخْبِرَه قال قولُ القاّثِيل

كذا وَقَعَ رِيْرُوَى تُرسَيْلِمِ بن الأَخْيَفِ والتَّحِيثِجِ لَأَسْلَمَ بن الأَجْنَفِ بالجيم والنون a) Marg. E وكذا ذَكَرَه الدَّارُقُطْتُي في الْمُقَلِف والمُخْتَلف '

وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ رَحْه لَجَلِيسِي على ثلثُ أَن أَرْمِيهُ بطَوْفي إِذا أَثْبَلَ وأُرْسِعَ له إذا جَلَسَ وأُصْغِي اليه إذا حَدَّثَ الله عَبَّسِ رَكَانَ القَعْقاعُ بن شَوْرٍ أَحَدُ بني عَمْرِو بن شَيْبان بن ذُهْلِ بن ثَعْلَبَةً بن عُكَابَةَ بن صَعْبِ ابن عَلَي بن بَكْرِ بن وَآثِلِ إذا حالَسُهُ جَلِيشٌ فَعَرَّفَه بالقَصْد اليه جَعَلَ له نَصِيبًا في ماله وأَعانَه على عَدْرِه وَشَقَعَ له في حاجَتِه فَعَدُل اليه بَعْدَ الْجَالُسَة شاكِرًا له حَتَّى شَهْرَ بذلك ونيه يقول القآئلُ

وكُنْتُ جَلِيسَ تَعْقاعِ بْنِ شَوْرٍ وَلا يَسْقَى بِقَعْقاعِ جَلِيسُ فَخُدوكُ السِّنِ إِنْ أَمَدُوا بَخَيْرٍ وَعِنْدَ السُّنَوِ مِظُواتًى عَبُوسُ

وحَدَّثَى التَّوَّزِيُّ أَنَّ رِجلاً جِالَسَ تومًا من بنى تَخْرُومِ بن يَقَظَةَ بن مُوَّة بن كَعْبِ بن لُوَّيِّ بن غالبِ ابن فَهْرِ بن مُلكِ بن النَّضْرِ بن كِنانةَ فَأَسَاءُوا عِشْرَتَه(۵ وسَعَوْا به الى مُعوِيَةَ فقال

شَقِيتُ بَكُمْ وَكُنْتُ لِكُمْ جَلِيسًا فَلَسْتُ جَلِيسَ قَعْقَاعِ بْنِ شَوْرِ ومَن جَهْ لِ أَبُو جَهْلِ أَخُوكُمْ غَرَا بَكْرًا بَيْجُمَرَةٍ وَتَوْرِ

نَسَبَه الى التَّوْضِيع كَقُولِ عُتْبَةَ بِن رَبِيعَة بِن عبدِ شَمْسِ بِن عبدِ مَنافِ لحَكِيمِ بِن حَوَامٍ لِمَا بَلَغَه تولُ اللهِ جَهْلِ (d انْتَهَجَ واللهِ شَّحُرُهُ وَخُرُه (ه سَيَعْلَمُ مُصَقِّرُ آسْتِه مِن آئْتَهَنَ سُّحُرُهُ اليَوْمَ وقال رجلُ من ببى مَخُرُومٍ لللَّه بِن عبد الله بِن عامِم بِن ثابِتِ بِن اللهِ الأَثْلَجِ الأَنْصارِي لِيُؤْذِيهُ أَتَعْرِفُ الفَآئِلَ (لهُ تَخُرُومٍ لللَّاحُومِ بِن مُحمَّد بِن عبد الله بِن عامِم بِن ثابِتِ بِن اللهِ الأَثْلَجِ الأَنْصارِي لِيُؤْذِيهُ أَتَعْرِفُ الفَآئِلَ (لهُ تَخُرُومٍ لللَّه بِن عبد الله بِن عالمَامِ كُلَّها واللَّوْمُ خَدْتُ عَمَاتُم الأَنْصَارِ لَيْ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ الل

وا فقال الأَحْوَسُ لا أَدْرى ولاكتى أَعْرِفُ الذى يقول

اَلنَّاسُ كَنَّوْهُ أَلَا حَكم وَّاللَّهُ كَنَّاهُ أَلَا جَهْلِ اللهُ اللهُ عَنَّاهُ أَلَا جَهْلِ اللهُ اللهُ وَ إِلَا اللهُ اللهُ وَعِ وَدِقَّةَ الْأَصْلِ (٥ اللهُ عَنْ إِلَا اللهُ اللهُ وَعِ وَدِقَّةَ الْأَصْلِ (٥ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

وَهٰذَا الشِّعْرُ لَحَسَّانَ بِن ثَابِتِ وَالْبَيْثُ الذَى أَنْشَدَهُ الْمَحْزُومِيُّ للأَخْطَلِ وَكَانَ يَرِيدُ بِن مُعْوِيَةً عَتَبَ على قَوْمِ مِن الأَنْصَارِ فَأَمْرَ كَعْبَ بِن حُعَيْلِ التَّغْلَقَارَ اللهِ بِعِجَآتِهِم فَقَالَ لَه كَعْبُ ءَآعُجُو الأَنْصَارَ ٣ أَرَادِي أَنْتَ الى (8 الْكُفُّرِ بَعْدَ الإِسْلام ولْكِتِي أَثَلُكُ على غُلامٍ مِن الْحَيِّ نَصْرانِيٍّ كَأَنَّ لِسَانَعَ لِسَنْ ثَوْرٍ ٢.

a) E. عَشِيرتَّه. b) Marg. E. قُولُ ابني رِوايةٌ. c) This word is wanting in a., B. and C. d) a., B., C. التَّعْلَى . e) a. and marg. E. ق. . وق. and marg. E. ق. . g) a. and marg. E. ق. .

#### و ياب

قال ابو العبّاس قال ابو الريسَ الخُوْلاني الساجدُ تجالسُ الكرامه وقيلَ للأَحْنَف بن قَيْس أَحد بني مُرَّةً بن عُبَيْد بن الحُرِث بن كَعْبِ(a بن سَعْد أَيُّ المَجالِسِ أَطْيَبُ فقال ما سافَرَ فيد البَصْرُ(b ه وٱتَّدَعَ فيه البَّدَنُ ، اتَّدَعَ افْتَعَلَ من التَّوْديع والأصلُ اوْتَدَعَ فَتَقْلُبُ (٥ الواوَ يآءً الأكسار ما تَبْلَها وهذا القولُ مَكْفَبُ أَثْل الحجاز يقولون ايتَزَرَ يَاتَزُر وصو رَجْلٌ مُوتَرَرٌ والأَجْوَدُ أَن تَقْلَبَ ما كان اصله الواو واليآء في باب انْتَعَلَ تآء وتُدْعَمَها في التَّآء من انْتَعَلَ نتقولَ اتَّدَعَ وَهُو مُتَّدَّعُ ومُتّرر ومُتّعد من الوَّعْد ومُثَّلِّشُ من اليَلِّس تكونُ اليَّاء كالواوِ لَّذَّهَا إنْ أُطْهَرَت انْقَلَبَتْ على حَرَكة ما قُبْلَها فصارتْ كالواو وتَكونان واوَيْن عند الصَّمَّة نحو مُوعد ومُوتَعد ومُوتِّس ومُوتَّسِ وياَعيْن للكَسْرة والواوُقد وَا تُقْلَبُ الى النَّاهِ ولا تنَّاء بَعْدَها نحو تُرَاثِ من وَرِثْتُ وْنُجَاهِ من الوَجْه وتُكَأَّة واتَّما ذٰلك كُرُاهِيَةَ الصَّمّة في الواو وأَثْرُبُ حُرُوفِ الرَّوآقد والبَدَل منها التآء فقُلبَتْ اليها وقد تُقْلَبُ للبَدِّل في غير صَمّ محو طلاا أَتَّقَى من هٰذا وصَرَّبْنُه حتَّى أَتْكَأْنُه فلمّا كانتْ بَعْدَها تآء انْتَعَلَ كان الوَّجْهُ القَلْب ليَقَعَ الانفامُ وقد فَشَّرْنا ذا على غايد الاستقصآء في الكتاب انْقَمَصب الله وقيل للهُ هَلَّب بن ابي ضُفْرة ما خَيْرُ المجالس نقال ما بَعُدَ فيه مَدَى الطَّرْف ركَثُرَتْ فيه فَآثِدةُ الْجَليس وَرَيْرُوَى عن لُقْمَى الْحَكيم أَنَّه قال ه ا لاَبْنه يا بْنَيّ اذا أَتَبْتَ مُجْلسَ قوم فأرْمهم بسّهْم الاسْلام ثمَّ أَجْلسْ فأنْ أَفاضوا في ذكْر الله فأجلْ سَهْمَك مع سهامهم وانْ أَفاضوا في غيره فَخَلَّهم وأَنْهَتْن ، قولَه فَرَّمْهم بسَهْم الاسْلام يَعْني السَّلامَ ودولة فأجلْ سَهْمَك مع سهامهم يقول ادْخُلْ معهم في أَمْرهم فصَرَبَه مَثلًا من دُخُول الرَّجْل في قدار المَيْسِرِ وقال وَشْبُ بن عبد مَنَافِ بن زُعْرةً جَدّ رسول الله صلّعمر المُّمّ

> وإِذَا أَتَيْتَ جَمَاءَةً فِي أَجْلِسِ فَأَخْتَرْ أَجَالِسَهِم وَأَمَّا تَقْعُدِ وَنِعِ الْغُوَاةَ الجَاعِلِينَ وِجَهْلَهُم وإِلَى ٱلَّذِينَ يُذَرِّرُونَكَ فَآعُمِدِهِ

a) Marg. E. فقلبت ، c) ه. فلأث بن عَمْرٍو بن كعب ، b) Marg. E. النَّظُّرُ ، c) ه. B., C., d.

يَئِسْتُ مَنْ ٱلَّتِي أَثْبَلْتُ أَبْغَى لَـدَيْبِهِمْ إِنَّـنِي رَجْلً يَّوْرِسُ إذا ما تُـلْتُ أَيُّهُمْ لِأَيِّ تَسَابَهَتِ الْمَناكِبُ والرُّرُوسُ

قولَه جُلُوسًا ليس بينهم جَلِيسُ يقول فُولَّة قومَّ لا يُنْتَجِعُ الناسُ معرونَهم فَلَيْسَ فيهم غَيْرُهم وهُذا من أَثْبَحِ الهِجَآه ومن أَمْثالِ العَرَب سَمْنُهم في أَديمِهم ومَعنا في مَأْدُومِهم وقيل أَديمُ ومَأْدُومُ وهُذا من أَثْبَحِ الهِجَآه ومن أَمْثالِ العَرَب سَمْنُهم في أَديمِهم ومَعنا في مَأْدُومِهم وقيل أَديمُ ومَأْدُومُ مَعْنَا في مَثْلُ قَتِيلٍ ومَقْتُولٍ وتقول الحُكِمَا مَنْ كَثُرَ خَيْرُه كَثُرَ وَآثِرُه وقال الْهَلَّبُ بن ابني صُفَرَة لَبنيه يا بَنِي إِذا عَدَا عَلَيكُمُ الرَّجُلُ وراح مُسلَمًا فكَهي بذلك تقاضيًا وقال الآخُر

أَرْرُحُ لِتَسْلِيمِ عليكَ وأَغْتَدِى وحَسْبُك بِالتَّسْلِيمِ مِتِي تَقَاضِيَا كَفَى بِطُلابِ النَّوْمِ ما لَا يَنَالُهُ عَنَاءً وبِالنِيأُسِ الْمَوَّحِ نَاهِيَا

[ورْبَّمَا قَالَ ابُو العَبَّاسَ هُـو مُصَرِّحُ بِكَسُّو الرَّآهُ قَالَ ابُو الْخَسَنِ (٥ وَالْكَسُّرُ أَجْوَدُ] وَمِن أَحْسَنِ ١٠ الْـمَــدُج قــولُ زُمَيْسِر

قد جَعَلَ الطَّالِمُونَ الْخَيْرَ في قُرِم وَالسَّ آثِلُونَ الى أَبْوابِ مَ لُمُوقا وقال رُوَّبَةُ [ليس لُرُبَةَ وعو لابْنِ الى نُخْيَلَة] أَنَّ النَّدى حَيْثُ تَرَى الصَّغَاثَا وقال آخَرُ يَ اللَّهُ وَلَا يَعَدُّبُ كَثِيرُ الرِّحَامُ وقال أَشْرَبُ الْعَدُّبُ كَثِيرُ الرِّحَامُ وقال أَشْجَعُ في مُخَمَّدٍ بن مَنْصُور

ه على بابِ أَبْنِ مَنْصُورٍ عَلَماتُ مِّنَ الْبَكْلِ(d جَماعاتُ وَّحَسْبُ ٱلْبَا بِ نُبْلًا كَثْرَةُ الأَصْلِ (c)

وقوله تَشَابَهَتِ الْمَاكِبُ وَالرُّرُوسُ إِنَّمَا صَرَبَهِ مَثَلًا للَّاخْلاتِ والأَنْعَالِ اى ليس فيهم مُفْضَّلُ ويقال أَنَّ الأَضْبَطَ بن فَرَبْعِ بن عَوْفِ بن صَعْدِ بن رَيْد مَناةَ بن تَمِيمِ آذَنَّهُ عَشِيرُتُه مَن بنى سَعْدِ فَوَرَجَ عنهم فَجَرَجَ عنهم فَجَرَجَ عنهم فَجَرَجَ عنهم فَجَرَجَ عنهم فَجَرَجَ عنهم فَجَعَلَ لا يُجَاوِرُ قومًا إِلا آذَوْه فقال أَيْنَمَا أَدْعَبُ أَلْقَ سَعْدًا أَى أَفْرُ مِن الأَذَى الى مِثْلِم ه

a) The Ms. E., in which alone the latter part of this remark is found, reads أبو العباس.

b) C. كَنْ أَنْ , which E. gives as a variant. c) Variant رحسب النَّاس ,

الباب ١١ الباب

يَتَّخِذُ طَعامًا فَعَرَّجَ البد(ه فَأَيَّ (b به البده فقال له مَنْ أَنْتَ فقال أَبَيْتَ اللَّعْنَ أَفَا وافدُ البَراجِمِ فقال عَمْرُو إِنَّ الشَّقِيَّ وافدُ البَراجِمِ ثَمَّر أَمَّمَ به فَقْذَفَ في الفار ففي ذلك يقول جَرِيدُ يُعَيِّرُ الفَرَزُدُقَ عَمْرُو إِنَّ الشَّقِيَّ وافدُ البَراجِمِ ثَمَّر أَمَّمَ به فَقْذَفَ في الفار ففي ذلك يقول جَرِيدُ يُعَيِّرُ الفَرَزُدُقَ اللهُ وَمُورِ خَرِقُوا أَمَّ أَيْنَ أَسْعَدُ فيكمُ المُسْتَرْضَعُ المُعْتَرِضَعُ

وقال ايسطًا

وأَخْوَاكُمْ عَمْو كَمَا قد خَوِيتُهُ وَأَدْرَكَ عَمَّارًا شَقِيَّ البَرَاجِمِ

ودارم قد قد قد الله منهم ماقت في جاحم النَّارِ إِذْ يَنْرُونَ بالجَدَدِ (عَ يَنْدُونَ بالجَدَدِ (عَ يَنْدُونَ بالجَدَدِ (عَ يَنْدُونَ بالمُدَّتَوَى منها ويُوقدُها عَمْرُو وَلَوْلا شُخُومُ القَوْم له تقد

ولذُّلك عُيِّرَتْ بنو تَمِيمِ بحُبِّ التَّاعامِ يَعْنَى لطَمَعِ الْبُرْجُمَى في الأَكْلُ قال يَزِيدُ بن عَمْرِو بن الصَّعِقِ . ا تَّحَدُ بني عَمْرِو بن كِلابِ

أَلاَ أَبْلِغُ لَدَيْكَ بَنِي تَبِيمِ بِتَآيَةِ مَا يُحِبُّونَ الطَّعَامَا وَقَالَ آخَوْ [ لَكَمَّ ابنُ حَبِيبٍ أَنَّ هُذَا الشَّعْرَ لأَيْ مُهَوْشِ الْفَقْعَسَى وَفَكَرَ وَعْمِلُ أَنَّه لأَيْ الهَوَسِ اللَّسَدَى ]

إذا ما ماتَ مَيْتُ مِّن تَعِيمِ فَسَرِّكَ أَن يَّعِيشَ فَجِمَّى فِرَادِ

جُعْبُرْ أَوْ بتَسْمِ أَوْ بَلْحُمْ (له أَو الشَّيْءَ اللَّقَفِ في البِجَادِ

تَرَاهُ يُنتَقِبُ البَطْحَآءَ حَوْلًا (٥ لِّ يَاكُنُ رَأْسَ لَقْمَانَ مِنْ عَادٍ ،

وَوَلِهَ لِلْمُوْهِ ذَى الطَّعْمِ يَعْنَى الراجِعَ الى عَقْلِ يقال فُلانَّ لَيْسَ بِذَى تَعْمِ وليس بذى نَزِلِ اى ليس بذى عَقْل ولا مَعْرِفَة واتّما يقال هُذا طَعَامُ ليس له نَزِلُ اذا له يَكُنِّ ذا رَيْعٍ ومَنْ قال نُزِلُ في هُذا النَّعْنَى ذقد أَخْطَأَ هُ وَقَالَ أَعْرِأَتُهُ يَهْجُو قَوْمًا مِن طَيْءٍ

وأَمَّا أَن رَّأَيْتُ بَنِي جُوَيْنِ ال جُلُوسًا لَّيْسَ بَبْنَهُمْ جَلِيسُ

a) Marg. E. عليه. b) d., E. فاوتى. c) Marg. E. رِوايةٌ لَّهِي . e) بالخَرَد رِبالحَدَد رِوايةٌ لَّهِي . e) بالحَد d) a., B., C. بلحم او بشمر . e) Variant ينقب الآفوق بنحم او بشمر . e) Variant ينقب الآفوق . أن أَتَنْبُ أَن المُعَامِينَ وَمُوسًا .

وقولَه كالذى دَعَا القاسِطَىَّ حَتَفْه وَهُوَ نازِحُ فَهْذَا رَجْلُ مِن النَّمِ بِن قاسِطٍ خَرَجَ يَبْتَغَى قَرَشًا مِن بُعْد فَهَهَشَتْه حَيَّةً فِاتَ فَهُو واحِدُ القارِضْينِ والقارِظُ الأَوْلُ مِن عَمْزَةً كان خَرَجَ مَعَ ٱبْنِ عَمِّ لَه في سَلَبِ القَرَّطِ فَقَتَلَه ٱبْنُ عَمِّ لا أَنْ الشَّعْرَ لأَبِي ذُوَيْبٍ القَرَّطُ فَقَتَلَه ٱبْنُ عَمِّ لا أَنْ الشَّعْرَ لأَبِي ذُوَيْبٍ القَرَّطُ فَقَتَلَه ٱبْنُ عَمِّ لا الشَّعْرَ لأَبِي ذُويْبٍ القَرْطُ وَ القَرْشُونُ القَرْشُونُ القَرْشُ لَ اللَّهُ لَيْبُ لَوْآثُولُ (٩ وَنَقَلُ اللهُ اللهُ فَيْ لَكُونُهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ه وقوله كالذى دعا القاسطى حَتْفُه الهآء في حَتْفُه تَرْجِعْ على اللَّذِى وتقديمُ السَّبَبِ الذى دَعَا القاسطى حَتْفُه وَوَلَه اوِ البُرْجُمِى فَهٰذا رَجُلَّ بن البَراجِم وهم بنو ملك بن حَنْظَلَة (فا كان عَمْرُو بن فِنْد بنا قَمْلُ بنى دارِم بأُوَارَة وكان سَبَبُ ذلك أَن أَخَاه أَسْعَدَ بن النُّذُورِ وكان مُسْتَرْضَعًا في بنى دارِم في خَبْرِ حاجِب بن زُرَارَة بن عُكَسَلُ بن وَيْد بن عبد الله بن دارِم أَنْصَرَفَ داتَ يوم بن صَيْدِه وبه نَبِيدٌ فَعَيْثُ دَاتُ يَعْبَثُ اللُّوكُ فَرَماه رَجُلُّ بن بنى دارِم بسَهْم فَقَتَلَه [رَمَى ناقة بسَهْم نقتَلَها وره عَنْرُو الرَّجُلُ الذي يَقُول القاتِّلُ وهو عَنْرُو الرَّجُولُ الذي يَقُول القاتِّلُ وهو عَنْرُو البن مُلْقَطِ الطَّآءَ قُلُ لَعْرُو بن عَنْد

ثُمَّ أَقْسَمَرَ عَمُّرُو بن هند لَيُحَرِّقُنَّ منهم مِانَّة فبذلك سُمَى مُحَرِقًا فَأَخَذَ تِشْعَة وتِشْعِينَ رَجُلَا فَقَذَفَهم في النار ثمَّم أَرَادَ أَن يُمِرَّ قَسَمَه بِعَجُورٍ منهم لِتَكْمُلُ بها العِدَّةُ فلمّا أَمَرَ بها قالتِ العَجُورُ [على ما ذَكَمَ في النار ثمَّم النَّهُم الخَمْرَاء بنت نَصْلَة [6] أَلَا فَتَى يَقْدِى هُذَه العَجُورُ بِمُفَّسَم ثمَّ قالتُ هَيْعاتِ صارَتِ العَثْيانُ حُمَّما وَمَّ وافِدُ الْبُراجِم (٥ وهو الذي ذَكَرُنا فَاشْتَمَّ رَآئِكَةَ النَّكُم فِي فَثَنَّ أَن المَلَكَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِيَةِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَرْاجِم (٥ وهو الذي ذَكَرُنا فَاشْتَمَّ رَآئِكَةُ النَّكُم ِ فَثَنَّ أَن المَلِكَ

a) a., B., C. فَالْهَلَّمَ . b) So all the Mss.; it should be حنظلة بن مالك . c) Marg. E. لأن العَرَبِ عُدُس بضمّ الدال الآحذا . d) These words are in C. alone, which has قدم . e) a., B., C. فصلة

الباب ١٦ الباب

والغرازة العرر والمصادر تقع على فعالة للمبالغة يقال عربًا وقوارة كما يقال الشّماسة والصّرامة قال الله تعلى دَال يا تَوْم لَيْسَ فِي سَفَاتَهُ وِق مُوحِع آخُر لَيْسَ فِي تَمَلالَةُ وقوله فايَّن فَوارِسُ السَّلَمَات يُويِد بني سَامَة الخَيْر وبني سَلَمَة الخَيْر وبني سَلَمَة الشَّرِ البَّيْ فَشَيْر بن كَعْب وجَمَعَ التّد يُريد الحَق الجَيْعَ على سَلَمَة والقَيالِيَة والسَّامعة فَخَجْمَعهم على السَّم اللَّبِ على الْهَلَّم ومسْمَع وكذلك المَنافرة وقد مَرَّت الحَيِّة في ضَدًا وجعدة بن كَعْب والحَريش بن مَعْب وبنو عُمادة من بني عُقيل بن كعْب وقال الخَشْنَاء يُريد القَبِيلة وذكرها بالخُشُونة على الأَعْدَاء ويُروى أَن مُعْوِيَة بن الى سُقين رحم قال لدَعْقل بن حَثْظلة النَّسَابة ما تَقُول في بني عامر بن صَعْمَعة ويُروى أَن مُعُويَة بن الى سُقين رحم قال لدَعْقل بن حَثْظلة النَّسَابة ما تَقُول في بني عامر بن صَعْمَعة ققال أَعْدَاء أَنْ سَابة والحَداء الله في المَعْن والنَّ سَيْد وَالْ في المَعْن قال سَيّد وَلَوْكُ الله قال المَعْن الله المَعْن الله المَالم وأَنْشَدَه عَمَارة لنَقْسه وسَبَب هُذَا الشَّعْر الذي فَكْرُول في المَعْن قال سَيّد والبَّا على العَراه والعباس وأَنْشَدَه عَمَارة لنَقْسه وسَبَب هُذَا الشَّعْر الذي فَكْرُول في المَعْن والبَّا على العَرب هُ وكتَب ابو سَعْد الى الله في نَصْم بن حُمَيْد الطَّاتي في يَده الى قيد الله في نَصْم بن حُمَيْد الطَّاتي في يَده الى في نَصْم بن حُمَيْد الطَّاتي في يَده الى أَنْ رَجْلًا من بني تَبِيم والبَّا على العَرب (ه وَكَتَبَ ابو سَعْد الى عُمَارة يَأَمُهُ أَنْ الله في نَصْم بن حُمَيْد الطَّائي في يَحْد الله في نَصْم بن حُمَيْد المَّات في يَده الله في نَصْم بن حُمَيْد الطَّات في يَده في يَده الله في نَصْم بن حُمَيْد المَائي في يَده في يَدْد الله في نَصْم في العَم العَرب المَائِق في يَده المَائم في يَدُول في يَده الله في نَصْم في المَائم في يَده في يَده الله في نَصْم في عُمْد الله في نَصْم في المَائم في يَده في يَده في يَده المَائم في المَ

ُ دُعانِي آَبُو سَعْدٍ ﴿ إَقَّمْنَى نَصِيحَةٌ الَّى وَمِـمَّا أَنْ تَـغُمُ المَّـصَاآَبُحُ [مَمَّا بِمَعْدُ ثَى (بِّمَا]

دَعَما القاسطِيِّ حَثْفُهُ وَهُـو نَمَازِحُ لِمَمَارٍ عَلَيْهَا مُمُوقِدانِ وَدَابِحُ مَمِمِيرًا وَّانْ صَاقَتْ عليه المَسَارِحُ عَلَى قَرْمِهِ وَالفَّوْلُ عَافٍ وَجَارِحُ عَلَى قَرْمِهِ لَهُمَّاهُ دَى الطَّهْمِ فَاصَحُورُ لَّهُ مُرْرِ لَكُمِي كُلْبَ نَبْيانَ كُلَّذِي لَكُمْ فَي كُلْبَ فَبْيانَ كُلَّذِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُواللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُولُ اللْمُلْمُ اللَّ

قوله لِأُجْوِرَ كُمْمَى كَلْبَ نَبْهِمَانَ اى لِأَ<mark>كُونَ جَوَرَةً</mark> له والْجَرَرَةُ البَدْنَةُ تُنْخَرُ يقال أَجْوَرَتُ فُلانَا وقَرَكْتُ ٣ فـلانّــا جَــرَرًا قــال عَــنْــتَــرَةُ

إِنْ تَشْتِمَا عِرْضِي فَإِنَّ أَبَاكُمَا جَرَرُ السِّباعِ وَكُلِّ فَسْرٍ تَشْعَمٍ،

a) Marg. E. قد قيل أنَّ الرِّوايةَ والنِّباعلى أَرْض العرب.

ولَيْسوا مِثْلَ عُشْرِءَمِ ولَحِن قَصِيعُ الطَّوْمُ مِن قِبَلِ الْعُقُولِ

وَلَيْسُوا مِثْلُ عُشْرِءَمِ ولَحِن قَصِيعُ الطَّومُ مِن قِبَلِ الْعُقُولِ

وَأَيْنَ فَوارِسُ السَّلَمَاتِ عِنهِم قَدُو الْفُضُولِ

وأَيْنَ عُبَادَةُ الْخُشْنَاتُ عِنهِم إذا منا صَائَى مُطَّلَعُ السَّبِيلَ

فولد آلا لله دَرُّ الْحَتِي كَعْبِ يُرِيد كَعْبَ بِن رَبِيعة بِن عامرِ بِن صَعْصَعَة بِن مُعْرِية بِن بَحْرِبِن عَوازِنَ هَ ابِن مَتْمورِ بِن عِكْرِمَة بِن خَصَفَة بِن قَيْسِ بِن عَيْلانَ بِن مُصَرَ وَقُوله أَما فيهم كَرِيمَ مثلُ نَصْرِ يَعْنِي نَصْرَ بِن عَكْرِمَة بِن حَصَفَة بِن قَيْسِ بِن عَيْلانَ بِن مُصَرَ وَقُوله أَمَا فيهم كَرِيمَ مثلُ نَصْرٍ يَعْنِي نَصْرَ بِن شَبَثِ أَخْد بِن عَقَيْلِ بِن كَعْبِ بِن رَبِيعة وَوَلَه يُورِع عَهْم سَمْنَ الفُحولِ عُو مَثَلًا صَرَبَه فَجَعَلَهِم المُسَاكِيم عِن الْخَرْبِ بِمَنْزِلة النَّوقِ النَّي يَقْرَعُها الفَحْلُ ويُورِع يَكُفُّ ويَكْنَ أَنْظُووا الرَّينَ أَنْظُووا المَنْ هُو الكُفُّ عِن أَخْذ الخَوَام وجآء في الحَديث لا تَتْظُروا الى صَوْمِه ولا الى صَلاتِه ولكِن ٱنْظُووا الدِّينَ أَنْظُووا اللَّي مَوْمِه ولا الى صَلاتِه ولكِن ٱنْظُووا اللَّي وَمِ يقال سانَ الفَحْدُ النَّواقُ فَي الدِّينَا والدِّرْعَم والسَّينُ القَصْدُ ، ثَم ابان ذلك بَعْوله تَنَوَّخُهم الْحَيْرُ فَي إِن اللهِ عَلَى الدِينَ الْعَلْ وَلكَ الرَّا الوَلكَ يَخْرُجُ صَليبًا مُذَوّرًا ويقال للله الحَيْق الله المَّرِع وَلك الأَنَّ الوَلَد يَخْرُجُ صَليبًا مُذَوّرًا ويقال اللَّاكَ الخَمْل الذَي يَقَعْ مِن التَّنْوُخُ والأَعْتِرَاضَ يَعْلَونا والكَّالِ وَلكَ الرَّا الوَلكَ يَخْرُخُ مَاليبًا مُذَوّرًا ويقال الرَّاعِي الذَي يَقَعْ مِن التَنْفُوخِ والأَعْتِراضَ يَعَارُةً وعِولَ يَقَالُ الرَّاعِي اللَّهُ عَلَى النَّهُ وَاللَّونَ وَاللَّوْلُ الْمُعْرَافِ واللَّهُ وَلِلكُ الْمُنْ الْمُولِي الْعَرْفِ والْأَعْتِوافِ يَعْمَلُونَ وَلِكُ الْمَالِي الْمَالِي المَالِي الْمُؤْمِ والْمُعْلِي المُولِي الْمُؤْمِ واللَّعْلِي المَالمُونَ والْمُولِي المَّالِي المَالِي المَالِي المَوْلِ المَالِي المَالِي المَالِي المُؤْمِ والْمُؤْمِ والْمُؤْمِ والْمُؤْمِ والْمُؤْمِ المَّالِي المَالمُولِ المُؤْمِ والْمُؤْمِ والْمُؤْمِ والْمُؤْمِ والْمُؤْمِ والْمُؤْمِ والْمُؤْمِ والْمُؤْمِ والْمُؤْمُ والْمُؤْمِ والْمُؤْمِ والْمُؤْمِ والْمُؤْمِ والْمُؤْمِقِلُ عَيْمَ المَّاعِلُ الْمُؤْمِ والْمُؤْمِ والْمُؤْمِ والْمُؤْمِ والْمُؤْمِ والْمُؤْمِ المُؤْمِ المُؤْمِ المَوْمُ المُؤْمِ المَالِمُ المُؤْمِ والْمُؤْمِ المُؤْمِ المَالِمُ المُؤْمِ المُؤْمِ المُؤْ

قَـ الْأَبْسَ لا يُلْقَحْنَ إِلَّا يَعَارَةً عِماضًا ولا يُشْرَيْنَ إِلَّا غَوَالِيَهِ

وتسال الطِّرِمُساح

سَوْفَ تُدْنِيكَ مِن أَبِيسِ سَبَنْدا ۚ قُ أَمَارَتْ بِالْبَوْلِ مَآء الْكُرُاتِ
تَصْحَبُّةٌ عِشْهِينَ يَوْمًا وَنِيلَتْ حِينَ نِيلَتْ يَعَارَةٌ فِي عِرَاضِ

قوله سَبَنْداة فهى الجَرِيَّةُ الصَّدْرِ يقال للجَرِيَّ الصَّدْرِ سَبَنْتاةً وسَبَنْداةً (ط وَأَصْلُ ذلك في النَّمِ ' وزعه الأَصْمَعَى أَنَ الكِراص حَلَقُ الرَّحِمِ ولم أَسْمَعُهُ إلا في هذا الشَّعْر ' وقوله نصَّجته عشرين يوما اتّا عو أَن تَوِيدَ بَعْدَ الْحَوْل مِن حَيْثُ حَمَلَتْ أَيّامًا تَحْوُ الذي (\* عَدُّ علا يَخْرُجِ الوَلَدُ إلا نُحْدَمًا فال الحُمَليَّةُ لَوَيدَ بَعْدَ الْحَوْل مِن حَيْثُ منها كالشَّفينَة نَصَّجتُ به الخَوْل حَتَى زادَ شَيْرًا عَديدُمًا '

a a., B., C. منهم, which is mentioned as a variant on the margin of E. b, Marg. E. ويقال a a., B., C. منهم ويقال under it.

الباب ١١

وَأَسْمَــوَ خَـطِّــيِّ وَأَبْمَيْصَ بِالنِّهِ وَرَغْفِ دِلاصِ كَالغَدِيرِ الْمُثَوِّبِ
سِلاحُ أَمْـرِهِ قَـد يَعْلَمُ الـنَّـاسُ أَدَّه تَـلُـوكَ لِتَثَرُّاتِ الرِّجالِ مُطَلَّبُ

ثمّ ذُنِي بانشاد الى العبّاس على وَجْهِه الآ أَنّه رَوَى مَن رَّماعا بَمْنْكِبِ السلّيم اللَّهُوغُ وقيل له سليه فَوَلَّا له بالسَّلامة وزُبيّنَ وأَرْحَبُ حَيّانِ مِن اليَمَن والثار ما يكون لك عند مَن أَصابَ جَيمك من التَرَةِ ومَن قال ثَارٌ نقد أَخْطَأ وَالمَتَآرِبَ اللّى يَأْتِيكِ له لِتلَكِبِ له لِتلَكِي عندك يقال آبَ يَوُوبُ إذا رَجَع والتَّأُوفِبُ في غيرٍ عٰذا السَّيْرُ في النّهار بلا تَوَقُّف والآوتِ آل الأَحْقادُ واحِدْعا وتر وحقد، والاجرد الفَرس المُتَعَمِّرُ الشَّعَرِ والآجَرَد الصامرُ ايضًا والعسيب السَّعَقَدُ والشَّرب الطَّويل الذَى قد أَخْدَ ما عليه من العُقد والسَّلَة والخُوس ومنه قيل للطَّويلِ المُعَرِّقِ مُشَدَّبٌ وخطى رُمْتَ منسوبُ الى الحَظ وهي جَرِيرةً بالجَرْبَيْن يقال أَنتها تُنْبِث عَمَى الرِّماجِ وقال الأَصْمَعَى لَيْسَتْ بها رِماجُ ولكِنْ سَفينة وهي رَبِوةً بالبَحْرَيْن يقال أَنتها تُنْبِث عَمَى الرِّماجِ وقال الأَصْمَعَى لَيْسَتْ بها رِماجُ ولكِنْ سَفينة لللّه وعي جَرِيرةً بالبَحْرَيْن ليها وماجُ وأَرْفِتَتْ بها في بَعْض السِّنين المُنْقَدِّمَة فقيل لتلْك الرِماجِ الحَلَيَّةُ مُمّ عَمُّ لَدُرُوبِ عَدِير يقال الدّرْعُ الرَّفِيقُ النَّسْب الله اليوم والمَالِق الدَّرْعُ الرَّقِيقةُ النَّسْب والمَن لا مَشَقَّة على العَدرِه عَديرًا لأَن السَّيلَ غاذَرَه الى تَرَكّع وقال مُهلَهِلُ ويَجْ النَّا بَعْدِيرُ يقال رَجْلُ ذَو صَوِير إذا كان ذا مَشَقَّة على العَدُو وقال مُهلَهِل البَرَّ لَلْ مَنْ البَّهُ لَي الْعَدْ وقال مُهلَهِلُ البَيْل عَاذَرُو مَالِي يَقُولُ الْمَالِ الْعَلْمُ وقال المَّالِقة على العَدُو وقال مُهلَهِلُ العَرْسِ وَقُولَه لكم في مُصِرَاتِ الْخُرُوبِ صَوْدِر يقال رَجْلُ ذَو صَوْدِير إذا كان ذا مَشَقَّة على العَدُو وقال مُهلَهِل المِي المَالِي المَالِي المَالَّ المَلْ المَعْلَقِ وقال المَّالِي المَالِق المَدَّة وقال مُهلَهِلُ المَنْ المَسَلَّة على العَدُو وقال مُهلَهِلُ المِن وَالمَالِي الْمَالِي المَالِي المَّالِي المَالِي المَالِي المَالِي المُعَلِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المُعْلِي المَالِي المَالْولِي المَالِي المَالِي المَالِي المُعْلِي المُؤْمَلُ المَالِي المَالِي المَالْقِيْقُولُ المَلْ المَلْكُولُ المَالِي المَالْولِي المَالِي المَالْولُولُ المَالِي المَالِي المَالِ

ها قَتَمِيلُ مَّا قَتَبِيلُ المَرْءُ عَمْرٍو وَقَمَّامُ بْنُ مُرَّةً لُو صَهِيرٍ

۲.

[مَا زَآئِدةٌ وفيها مَعْنَى التَّعْظِيم]، وقولَه خَبَطْتم ليوثَ الشَّلُم يُرِيد ما كان من نَصْرِ بن شَبَتِ الْعُقَيْلَ وهو عُقَيْلُ بن كَعْبِ بن رَبِيعَة، وقوله وأَبُور جَعْعُ رَبْرٍ وإِذَا ٱنْصَمَّتِ الواْو من غيرٍ عِلَّةٍ فَهَمْزُهَا جَآثُرُ وقد ذَكَرُنَا ذَلك قَبْلُه وَقَالَ عُمَارَةُ ايصًا لهم أَنْشَدَنيه

أَلَا لِلّٰهِ دَرُّ الْحَسَّى تَسَعَّبٍ ذَوِى العَدَدِ الْمُصاعَفِ والخُيُولِ الْعَدَدِ الْمُصاعَفِ والخُيُولِ أَمَا فَيْهِم تَرِيثُم مِّثْلُ نَصْمٍ يَنْ يَوْرَغُ عَلَى الْمَهُمُ سَنَى الفُلْحُولِ تَسَمَّ لَقُونُ إِنَّا لِمَالِكُولِ لَكَ الْعَوَازَةِ بِالشَّلِيلِ

قولَة فقد مُحْدِّمَتْ مَدابِينٌ وْتُصُوْ مَثَنَّ لِيرِيد أَنْ تَجْدَدم الذي بَفاء عَآبَآوُكم متى لم تَعْبَرُودُ بَأَفْعالكم خَرِبُ وِذَهَبَ وَعُذَا دَمَا قَالَ عَمِنُ الله بن مُعْوِيَّةً بن عَمِدَ الله بن جَعْقَرِ بن ابن شاليب لَمْنَا وَإِنْ تَرْمَتْ أَرَآئُلُنا يَوْمًا عَلَى الأَحْسابِ نَتَّكَلْ نَبْنِي كَمَا كَانَتْ أَوْآتُلْنَا تَنْبَنِي وَنَفْعَلْ مَثْلَ مَا فَعَلَى وَا ه وكسما قيال الآخير

أَنَّهُم بَدى جُشَم عين كُلُّ مُكْرُمَة قصيدَةٌ قالَها عَمْرُو بني نَاشُوم يُفاخرُونَ بها مُنْ دانَ أَوْلُهم يا لَلرَّجال لهَ خُو غَيْر مَسْؤُوم انَّ القَديمَ اذا ما صاعَ وآخرُهُ كساء م فَلَّهُ الأَّيْسَامُ مُخْطوم و كم قدل عامر بن الشُّفيل

اتِّي وإنْ كُمْتُ أَبُّنَ فيارِس عامر وَفي السِّيِّر منها والصَّريخ المُهَلَّاب فمما سَوْدَنْسَنَى عمامو عين قِراثُة أَنْ ٱللَّهُ أَنْ أَسْمُو بِأُمْ وَلا أَب والكنَّانِي أَحْسَمِي حماها وأَتَّقِي أَذَاها وأَرْمَى مَن رَّمَها وَقُنْب (٩

[قال ابو الحَسَن أَنْشَدَن عَدْد الأَبْياتَ محمَّدُ بن الحَسَن العروفُ بآبُن الحَرْون ويْدُخَى ابا عبد الله لعامر بن الصُّفيْدل العامِريّ (b قال ابو الحَسَن قال الآممَعيُّ ونان عامرُ بن الشُّفَيْدل يُلقَّبُ نُحَمّرًا لحُسْن ٥١ شـغـرة وأولها

> أَراكَ صَحِجًا كالسَّليم الْعَدَّب سَ الثَّار في حَيَّى زُبِّيد وَأَرْحَـب مُرتَّكُمُهُم في الْحَيِّي خَـيْدُرُ مُرَتَّب شفآة وتحَيير الشَّأْر للمُتَأوب بأَجْرَدَ ناو دالعَسيب المُشَدَّب

تَفْولُ ٱبْنَذُ العَمْرِي ما لَكَ بَعْدَ ما فَقُلْتُ لِيهِا فَمِّي ٱلَّذِي تَعْلَمِينَهُ انَ آغُـرُ زُبَيْدَا أَغْـرُ قَـوْمَـا أَعْـرُقَ وان أَغْزُ حَـيَّى خَثْنَم فدمآوُعـم فما أَدْرَكَ الأَوْتارَ مِشْلُ مُحَقَّق

a) Marg. E. بمَنْكب . b) In the text E. has العَنُويّ with written over it. On the بسُقوطِ العامِرتي في الرّوايةُ عن ابي العبيس وعو وَقُمَّ منه :marg. we read

الباب ٢١

للمَّوَابِّ اذا كان يَرْكَابُها ويقال نافةً رَغُوثُ اذا كانتْ نْرْضُع وحُوَارٌ رَغُوثُ اذا كان يَرْضَعُ ومثْلُ هذا كَتْبَرُّ يقال شأةً حَلُوكً إذا كانتْ تُحْلَبُ ورَجُلُّ حَلُوكً إذا كان يَحْلُبُ الشاةَ والقَدُوعُ هاعُما المَعِيرُ الذي يُقْدَع وعو أَن يُرِيد الناقةَ الكَرِيمةَ ولا يصون كَرِيمًا فيضْرَب أَنْفُه بالرُّمْحِ حتَّى يَرْجِعَ يقال قَدَعْتُه بِقَدَعْتُ أَنْقُه وَبْرُوى أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّعم لمّا خَطَبَ خَديجَة بنْتَ خُويْلد بن أَسَد بن عَبْد الغْزَى ه ابن قُصَيّ ذَكِرَ ذَلك لوَرَقَةَ بن نَوْقَولِ فقال تُحَمَّدُ بن عبد الله يَخْطُبُ خَدِيحةَ بنتَ خُويْلد الفَحْلُ لا يْقْدَعُ أَنْفُدهُ وَلَانَ الْحَجّاجِ يقول إِنَّ آمْرًا أَقَتْ عليه ساءً من عُمْرِ لم يَذْنُرُ فيها رَبَّه او يَسْتَغْفُر من نَنْبِ ٩ او يُفَكَّرُ في مَعاده لَجَدير أَن تَطُولَ حَسْرَتُه يومَ القيمة ١٠

# بات

فَالَ ابو العبّاس أَنْشَدَن عُمَازُة بن عَقيلِ لنفسه يَحُصُّ بني كَعْبِ وبني لِلابِ ٱبْنَيْ رَبيعة بن عامِو بن إِ وَمُعْمَنَةَ بِن مُعُويَةَ بِن بَكْرِ بِن قُوازِنَ عِلى بِني نُهُرِ بِن عِامر بِن صَعْصَعَةَ وبينهم مُطالَباكُ وتراكُ وكانتُ بنو نُمْي أَعْدَاءَ عُمَارةً مكان يَحْتُ عليهم السُّلْطان ويغرى بهم احْوَتَهم ويحاربهم في عَشيرته فقال

> رَأَيُّمُاكُمَا يَابُّكُنَّ رَبِيعَةَ خُرْتُـمَا(٥ لعَصَّ الخُـرُوبِ والعَديدُ كَثيرُ فكُلُّ نُمَيْرِيّ بِــناكَ أَمَـيـرُ فقد فُدَّمَتْ مَدايتي وَقَصُورُ (e ممدايس منيا كالجبال وسور وَآلُ هـرَتْكَ حَقْبَةً وَّنَصِيرُ لَّكُم في مُصدِّرات الخُرُوب صَرير حـماكم وحَتّى لا يَهِرُّ عَقورُ ثَعالب يَجْتَثْنَ الْحَصَى وأُبُور (d

وصَدَّدُّتْهُما قَدْلَ الفَّرَزْدَق فيكُها وكَذَّبْتُها ما كان قالَ جَديرُ أَصابَتُ نُمَيْرُ مِّنكُمْ فَوْقَ قَدْرِعا فانْ تَنْفُخُرُوا بِمَا مَضَى مِن قَديمَم رَمَتْها مَجانيقُ العَدُو فَقُوَّضَتْ وشَيَّدُها الأُمْلاكُ كَسْرَى وَفُرْمَزُ فَانْ تَعْدُرُوا المَحْدِدَ القَديمَ فلم يَوَل خَبَطْتُمْ لَيُوثَ الشَّأْمِ حَتَّى تَمَاذَرَتْ فكَيْفَ بِأَكْمَافِ الشُّرِيْفِ تُصِيبُكم

10

فعَنَّ لنا سِرْبُّ كَـاَّنَ نِعاجَـهُ عَدَارَى ثُوَارٍ فِي الْمُلَاَّ الْمُذَيَّلِ ذُوَارُّ نُسُكُّ يَنْسُكون عنده في الجَـاعِلِيَّة وَدُوَّارُ مِا ٱسْتَدارَ مِن الرَّمْل وَدَوَّارٌ سِجْنُ اليَمَامَةِ قال بَعْضُ ١. اللَّصُوص [واسمُه حَجْدَرً]

كَانَتْ مَنازِلُنا ٱلَّتِي كُنَّا بِهِا ﴿ شَتَّى فَٱلَّفَ بَيْنَنا دَوَّارُ

وقال عُمَرُ بن ابي رَبِيعَةَ

فلم تَرَ عَيْنِي مِثْلُ سِرْبِ رَأَيْتُهُ خَرَجْنَ علَيْنا مِن زُقاقِ ٱنْنِ وَاقِفِ ۞

وَكُنَ الْحَسَٰنُ يقول لَيْسَ العَجَبُ مَتَّ عَطِبَ كَيْفَ عَطِبَ اتِّهَا العَجَبُ مَتَّ نَجَا كَيْفَ نَجَاهُ وَلَنَ الْحَجَاجُ مَتَّ نَجَا كَيْفَ نَجَاهُ وَلَا أَعْلَيْتُ وَأَمْنَعُ وَالْحَاجُ فِي الْمُنْدُ وَأَمْنَعُ الْخَاصُ وَمِامًا فِقَادَعا بِخِطامِها الى طاءة الله وعَطَعَها شَيَّ إِذَا شُكْلَتْ فُوحِمَ اللهُ أَمْرَءَا (طَجَعَلَ لنَقْسَمَ خِطامًا وزِمامًا فِقَادَعا بِخِطامِها الى طاءة الله وعَطَعَها برمامِها عن مَعْصِيَةً الله فاتِي رَأَيْتُ الصَّبْرَ عن تَحارِمِ الله أَيْسَرَ مِن الصَّبْرِ عَلَى عَذَابِهِ وَ قُولَه أَقْدُعُوا يقول المُنْعُوا يقال قَدَّعَتُم عن كَذَا لَى مَنْعُتُم عن ومنه قولُ الشَّمَّانِ

اذا ما آسْتانَهُنَّ صَرَبْنَ منه مَكانَ الرُّمْحِ مِن أَنْفِ القَدُوعِ ٢. قدولُه آسْتانَبُنَّ يَعْنِي جَارًا يَسْتافُ أَتْنًا يقول يَرْتُحْنَه اذا آشْتَهَانَّ(٥ والسَّوْفُ الشَّمُّ وقوله مكانَ الرُّمْحِ مِن أَنْفِ انْقَدُوعِ يُوِيدُ بَالقَدُوعِ المُقْدُوعِ وهذا مِن الأَشْداد يقال تُردِقُ رُكُوبُ اذا كان يُرْكُبُ ورَجُلًّ رَكُوبُ

a) d., E. يوم b) d., E. عَبْدُا c) d., E. استافهن.

الباب ١٥ الباب

# نَدِيُّ يْمْرَى ما لا يُرَوِّنَ وذِكْرُهُ لَلْ لَعُمْرِى غارَ في البلاد وأَنْجَدَا(٥

وَدُولَهَ سَكُنَ مِن غَرْبِه يقول مِن حَدِّة وَكَذَٰلِكَ يَقَالَ فَى كُلِّ شَيَّة فِي السَّيْف والسَّهْم والرَّجُل وغيرِ ذَٰلكَ وَوَلَمْ خُقَيْنِ مُطَارَقَيْنِ تَأُويلُه مُطْبَقَيْنِ يقال طَارُقْتُ تَعْلَى إِذَا أَشْبَقْتُهَا وَمَنْ قَالَ طَرُقْتُ او أَصُّرَقْتُ فَقَد وَخُولَةً إِنَّا أَشْبُقْتُهَا لِكَلِّ مَا صُوعِفَ قَد نُورِقَ قال ذَو الرُّمَّة [فَصِفُ شَقْرًا]

طراف الخُوَافِ واقعُ فَوْقَ رِيعَة (b) لَنْدَى لَيْلَةَ فِي رِيشَةَ يَتَرَقَّرُفَ

قولد رِيعة مَوْضِعُ ٱرْتِفاعِ قال الله عزَّ رجلًّ اَتَبْنُارِنَ بِكُلِّ رِبِعِ آيَةً تَعْبَثُونَ وهو جِماعُ رِيعَة وقال الشَّمَّاخِ تَـعَـنُّ لَـهُ بَعَـنُّ لَـهُ بَــلْنَبِ كُلِّ وَانَ النَّامَ الْغَيْثُ أَخْصَلَ كُلَّ رِيعِ هُ

قَالَ ابو العبّاس وحَدَّقَني العّبّاس بن القَرِج الرّباشِيُّ عن الأَّنْمَعِيِّ قال قال عَدِيُّ بِي الفَصَيْل حَرَجْتُ الى اميم المُومنين عُمَرَ بن عبد العَزير أَسْتَحْفِرُهُ بِثُرًا بِالعَلْبَة فقال لى رأَيْنَ العَدْبِةُ فَقَلْتُ على المَيْتِينِ مِن البَعْرِة فَتَأَسَّفُ أَلَّا يكونَ عِثْلِ خُذَا المَوْضِعِ مَا وَخَوَقَىٰ وأَشْتَرَطَ على أَنَ أَوَّلَ شَارِبِ أَبْن السِيلِ قال نَحَصَرُتُه فى جُمْعة وهو يَخْطُب فسَمِعْتُه وهو يقول باليّها الناسُ انَّحَم مَيّتُونَ ثَمَّ انْتَكَم مَيْتُونَ ثَمَّ انْتَكَم مَيْتُونَ ثَمَّ انْتَكَم مَيْتُونَ ثَمَّ النَّي الناسُ انَّدَ مَنْ يُقَدِّرُ له وزُقْ بَرأس جَبَل او بحَصِيصَ الْحَدي المُسْتَقَرَّ مِن الأَرْضِ اذَا أَنْحَدَر عن الْجَبَل العَلىب قال فأَتَمْتُ عنده شَهْرًا ما في اللّاسْماغ كَلامه وَلَه بَعْمِيض الْمَسْتَقَرَّ مِن الأَرْضِ اذَا أَنْحَدَر عن الجَبَل الله يقدل الله ويقل الله الله ويقل المُسْتَقَرِّ مِن الأَرْضِ اذَا أَنْحَدَر عن الجَبَل المَسْتَعْلَى عنه لأَنْ (٥ هذا لا يكون الله الله الله والله والمُسْتَعْلَى عنه لأَنْ (٥ هذا لا يكون الله الله والله وال

on عدى ay Variant على in the text, but على on ساقطٌ فوق b, a, B, C. عدى in the text, but على on the margin. d B, C. فيستغنى بأنّ . e) a, B. C. فيستغنى بأنّ . f) Marg. E. ميزاتُ البعد .

في سُوذِدِهِ، وَقُولِم تُوْلَقَ بِاللَّكُم غَرِبِتُ يقول تَرِيَّا يقال لَاَمُّ غَرِيتُ وِشُوآاً غَرِيتُ لِمِاد به الطَّرَاة قال الغَسَّانُةُ [هو السَّمَوْءَلْ]

إِذَا مَا فَاتَّنِي فَخُو عَرِيضٌ فَرَبُّكُ نِرَاعَ بَكْرِي فَأَشَّتَوَيُّكُ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ

. فونه صَلائِتِن فَمَعْناه ما عُمِلَ بالنار نَبْخًا وشَيَّا يقدل صَلَقْت الْحَنْبَ إِنَا شَوْيَتَه وصَلَقْت اللَّحْمَ إِنَا مَنْ مَحْتَه عَلَى وَجْهِه وَ وَوَلَه سَبَتُك يُويد ما يُسْبَكُ من الدَّفِيق فَيُوْخَذُ خَاتِصُه يَوِيد الْحُوَّارَى وَكَنْتِ الْعَرْبُ تُسَمِّى الرِّقَاقَ السَّبَائِكَ وَأَصْلُه مَ ذَكُوْنا وَالْصَنَابِ صِماعً يُتَّخَذُ مِن الْخَرْدُل والرَّبِمِبِ ومن دلك قيل للقَرس صِنائِيًّ إذا كان في ذُلك اللَّوْن و لـان جَرِيرُ آتَتْتَرَى جَارِيَةٌ من رجدٍ يقدل له زَيْدُ من آعْل اليَمامة فَقَرَكَ عَرِيرًا ، جَعَلَت تَحَنَّ ال وَيْهِد فقال جَرِيرُ

تُنكَسَفْنِي مَعِيشَةَ عَآلِ زَهْدِ وَمَن لِي بِالسَمْرَقَـــَــَقِ والصِّنَابِ وِدَانَتْ لَا تَصَٰمُ كَصَمَّ زَيْدُ وَما صَمِّنِي وَلَيْسَ مَعِي شَبَابٍ ي

صقال الفَرزدري

إِنْ تَقْرَكُ عِلْجُهُ عَآلِ زَبْدِ( قَ وَيْعُورْكَ الْمُقَتَّقُ والصِّنَاكِ فَقَدُمًا كَانَ عَيْشُ بَا تَعيشُ به الكلاكُ فقدُمًا كَانَ عَيْشُ بَا تَعيشُ به الكلاكُ وَقُلْ

واما قونه أَفسار عبير ناق الكِسَّر والحِدْلَ والوِحْمَلَ العَظْم يَنْفَصِلُ ما عليه من اللَّخم، واما قولَه نَعَى على امْ قوم فَمَعْناه أَنّه عابَهِم بها روْبَعَنيه قال ابو عُبيَّدة الجَّنَمَع الْعُكَاشِيُون على أَنَّ فَرْسانَ الْعَرَبِ ثلثَة فَفارِسُ فَيْم عُمْيَيْهُ (ط بن الخُرِثِ بن شِهابٍ أَحَدُ بنى قَعْلَبَة بن يَرْبرع بن حَمْظُلَة صَيّالُ الْقُوارِسِ وَسَمُّ الْفُرْسانِ وَنَارِسُ قَيْسٍ عامر بن الشُّقيَد بن ملك بن جَعْقَر بن كلا وفارِس رَبِيعة بِسْطام بن فَيْس بن مَسْعُود بن قَيْسٍ بن غَيْس بن مَسْعُود بن قَيْسٍ بن خَلِد أَحَدُ بنى شَيْبانَ بن قَعْلَبَة بن عُمَابَة بن صَعْبِ بن عَيِّ بن بَعْرِ بن وَاقْلِ قال ثمَّ الله الله عَلَى الله عَلَم الله عَلَم الرف ولا يقال الله المُوس ولا يقال الله المُوس ولا يقال المُؤس والمُوس ولا يقال المُوس ولا يقال المُوس ولا يقال المُوس ولا يقال المُؤس والمُؤس المُؤس والمُؤس المُؤس ولا يقال المُؤس والمُؤسل المُؤسل المُؤسل

a) C. ابو جَوْرَةً b) E. has between the lines آبو جَوْرةً read آبو جَوْرةً c) a. B., both here and farther on. أَنْ

الباك الباك

هو وعُمَّالُه وَأَن يَسْتَخُلفُوا جَمِيعًا قال فلمّا قَدمْمنا أَتَّيْتُ يَوْقَ (٥ فَقَلْتُ يا يَرْفَى مُسْتَرْشدٌ وَابُولُ سَمِيل أَيُّ الهَيْئَات أَحَبُ الى المير المؤمنين أن يَرَى فيها عُمَّالَه فَأَرْمَا لَا بَالْخُشُونة فَاتَّخَذْتُ مُخَفَّيْن مُطارَقَيْن ولَبسُّ نُ جُبَّةَ ثُمُونَ وِلْثُنُّ عمامَتني على رَأْسي فدَخَلْنا على عَمَر فصَفَّنَا بين يَدَيْه فصَعَّدَ فينا وصوَّب فلم تَأْخُذُ عَيْدُم أَحَدًا غَيْرى فكهاني فقال مَنْ أَنْتَ قُلْتُ الرَّبيعُ بن زياد لخارثي قال وما تَتَوَلَّى من ه أَعْمالنا قلتُ الجُحْرَةِي قال كمْ تَرْقَرَى قلتُ أَلْقًا قال كَثيراً هَا تَصْنَعُ به قلتُ أَتَقَوَّتُ منه شَيْعًا وأَعُود به على أَقارِبَ لَى فا فَصَلَ عنهم(b فعلى فُقرَآه الْسُلمين قال فلا بَأْسَ ارْجِعْ الى مَوْضعك فرَجَعْتُ الى معوضعي من الصَّفِّ فصَّعَّدَ فينا وصَوَّبَ فلم تَقَعْ عينُه الَّا عليَّ فدَعاني فقال لَـمْ سنُّك قلت خُمْسُ وَّارْبَعِون سَنَةً قال الآنَ حين اسْتَحْكَمْت ثمَّ دَعَا بالطَّعام وَأَسْحابي حَديثُ عَهْدُه بلَيْن العَيْش وقد تَجَوَّعْتُ لَه فأَتَى بَخْبُر وَأَنْسَار بَعِير فَجَعَلَ أَنْصَابي يَعَانُونَ ذَلَكَ وجَعَلْتُ آلُلُ فأجيدُ نجعلتُ أَنظُر اليد رْ يَلْحَطْني من بَيْنهم ثمَّ سَبَقَتْ متَّى كَلَمَةٌ تَمَنَّبُ أَنِّي سُخْتُ في الزَّرْص(٥ نتلتُ يأمير المؤمنين إنّ الناسَ يَحْتاجُونِ الى صَلاحك فلَوْ عَمَدتَّ الى نَعام أَنْيَنَ من هٰذا فَرَجَرِنى ثمَّ قال كَيْفَ قُلْتَ فقلتُ أَقُولُ يأميرَ المُومنين أَن تُنْظُر الى قُوتك من الطَّحين(٥ فيخْجَرَ لك تَبْلَ ارادَتك ايَّاه بيَوْم ويُطْبَحَ لك اللَّحْمُ كذُّلك فنُوْتَى بالْخُبْو لَيِّنَا واللَّكْم غَريصًا فسَكَنَّ من غَرْدِه رقال أَعَافُمَا غُرْتَ قلتُ نَعَمْ فقال يا ربيعُ الَّا نُو نَشَاتُهُ مَالَّذُنا عُدْ الرَّحابَ من صَالاتُقَ وسَبآتُكَ وصناب ولكتِّي رَأَيْتُ اللَّهَ عَوَّ وجلَّ نَعَى على قَوْم وا شَهُواتهم فقال أَذْهَبْنُمْ طَيْبَاتكُمْ في حَيوتكُمْ ٱلدُّنْيَا ثمَّ أَمَرَ ابا مُوسَى باقْراري وأن يَسْتَبْدلَ بأَصابى، قُولَهَ فَلْتُنْهُا عَلَى رَأْسَى يَقُولَ أَنَرْتُ (عَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضَ عَلَى غَيْمِ اسْتُوآاً يَقَالَ رجلًا أَلُوثُ اذا كان شَدِيدًا وذُلك من اللَّوْت ورجلٌ أَلْوَثُ اذا كان أَعْوَبَ وهو مأخوذٌ من اللُّودَة وحَدَّثَني عَبْدُ الصَّمَد بن المُعَلَّل قدل سُمَّلَ الأَصْمَعيُّ عن المَحْجُنُون الهُسَمَّى قَيْسَ بن مُعان فثَبَّتَه وقال لم يَكُنْ مُجِنونًا ولكن كانتُ به لُوثَةُ كُلُوثة الى حَيَّةَ الشاءر وقيل للتَّشْعَث بن قَيْس بن مَعْدى دَرَب الكنَّديّ بـمَ كُنْتم تعرفون ٢٠ السُّودَدَ في الصَّبيُّ منكم تال إذا كان مَلُوتَ الأُزْرَةِ ﴿ نُمُويِلَ الغُرَّلةِ سَآئِلَ الغُرَّة كأنَّ بع لُوثَة فلَسْمَا نَشْكُ

الطَّحْدِنِ A Marg. E. ولا اقولها B. adds ، و و B. adds . و و القولها a) B., C. منهم م. برقا . مروفا . مروفا . و a) B., C. وفا أه بكسر الهمزة وكذا ذَ يَرَد ابو . f) Marg. E. ادرتها . و a, B, C. ادرتها عَلِي في المبارع لاَنها عَيْمَة كالْجِلْسة والرِّنْبة ُ

### سَمَارَةَ الهالال حَتَّى أَحْقَوْقَا

ناج سَرِيعٌ والزَّيْنُ الاعْمَاءُ والوَجِيفُ صَرْبٌ مِن السَّيْرِ ونَصَبَ صَلَّى اللَّمِالِي لأَنَّهُ مَدْمَدَرٌ من قوله صَوَّا، النَّيْمُ وَأَيْسَ بِهِذَا الْفِعْلِ وَلَكِنَّ تقديرُه طواه اللينُ نَيًّا مِثْلَ نَيِّ اللَّيالِي َهَا تَقُول زَيْنٌ يَشْرَبُ(a شُرْبَ الابل إِنَّا التقديرُ يَشَرَبُ شُرِّبًا مِثْلَ شُرْبِ الإبِلِ ثَمُّلَ نَعْتُ ولِكِنْ إذا حَدَثْتَ المُصافَ ٱسْتَعْنَى بأَنَّ انشخرَ و يُمِيِّهُ وقامَ ما أُصِيفَ اليه مَقامَه في الأعراب من ذلك قول الله عزَّ وجلَّ وَٱسْأَل القَرْبِيَّة نَصْبُ لأَنَّه كان وْاسْتَالْ أَعْلَ الْقَرْفِيْ وَتَقُولُ بِمُو فُلانِ يَتَأْوُمُمُ الطَّرِيقُ تُرِهِد أَعْلُ الطَّرِيقِي فَحَذَفْتَ اعْلُ فَرَفَعْتَ السَّريسِ لَّذَه في موضع مُرْفُوع فعلى عُذَا فقِسْ إنْ شَآءَ اللَّه، وَقَولِه سَمَاوَةَ الْهَلال آمًّا عَو أَعْلاه ونَصَبَ سَمَاوِةً بِطَلَّيّ يُرِيد منواد النَّهُنُّ كما خَوَتِ اللَّبِيلِي سماوة الهالال والشاعد على أنَّه يُربد أَعْلاد دُولُ نُفَيْل

سَماوَنَهُ أَسْمالُ بِنُول مُحَبِّرِ (b) وَسَاتُرَةً مِن أَتُحَمِّي مُّشَرِّعَب

. ا ويُدورو مُعَتَدبِ وابَّما سَماونُه من قولك سَمآد فأعْلَمْ فإذا وَقَعَ الإعْوابُ على الهآء أَنْهَرْتَ ما تَبْميدِ على التَّرْنيتِ على أَصْله فإنْ كان من اليآء أَنْتُرْتَ اليآء وإن كان من الواو اطهرتَ فيه الوارَ تقول شَقارَةُ الأنّمان من الشَّقْوَة وتقول عدد أَمْرَأَةُ سَقَّيَةً إذا أَرْدْتُ البِمَآءَ على غَيْرِ تدنيمٍ فإنَّ بَنَيْتَه على التدنيم فَلَبْتَ اليَّ وَانْواوَ عُمْزَتُنْين لأنَّ الإغْرابُ عليهما يَقُعُ فقلْتَ سَقَّاهَ وغُزَّاهُ يَا نَتَى فانٍ أَتَثَتَ فلْتَ سَقَّاهُ وُغُوَّا ۖ والأَجْوَدُ فيما كان له تذكير البَّمْرُ وفيما لم يَكُنْ له تذير الانْهارُ واتِّها السَّمآء من انواو لأَنّ الأَثمار دا سَمَا يَسْمُو إِذَا ٱرْتَفَعَ وسمَاءُ لَلْ شَيْءً سَقْفُه، وقونه حتَّى ٱحْقَوْقَقَا لْدِيدِ اعْوَجَ وإلنّا عو ٱفْعَوْعَلَ من الحقف والحِقْفُ النَّفَقَا مِن الرَّمْلِ يَعْوَجُ وَيَدِقُ قال اللَّهِ عَزَّ وجلَّ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ اي بموضع عو تكذاك وَ وَالْ وَجَلَّ لَعَيِّي بِن الله صَالِبِ رحمهُ الله عليه وعو في خُطُّهِ يَأْمَيرُ الْمُعْمِنِين صِفْ لنا الدُّنْيا فقال ما أَصِفْ مِن دَارٍ أَوْنَٰهِا عَمَا ۚ وَآخِرُهَا فَمَا ۗ فَي حَلالِهِم حِسابٌ ، وفي حَرامِهِا عِقابٌ d مَنْ صَحَ فيها أَسَ ، ومَنْ مَرِضَ فيها ذَدِمَ وَمَنِ ٱسْتَغْنَى فيها نُتِنَ ومَنِ ٱلْتَقَوَّر فيها حيرِنَ ﴿ وَقَالَ الرَّبِيغُ مِن زيباد الحارِثيُّ ٢. نَنْتُ عامِلًا لَأَنِي مُوسَى الأَشْعَرِي على البَّحْرِيْنِ فَكَنَبَ اليه عَمَرْ بن الخَطَّال رَحَه يَأْمُرُه بالقُدُوم عليه

a I have added this word. which is wanting in all the Mss. b d., E. مُفَوِّف, and on the marg. تحبر رواية with محبر واية (صدر d) Marg. E. المحبر رواية

الباب ١٥ الباب ١٥

### لَيْتَ لَمَا مَكَانَ الْمَلْكِ عَمْرِو رَّغُوثًا حَوْلُ قُبَّتِمَا تَخُورُ

وقولَه يُعْرُّعُا اَى يَعْلَمُها وقال الله جلَّ وعَرَّ وَعَرَّنِ فِي الْمُطَابِ يقول عَلَمَى فِي الْمُخالَبِة وَأَصْلُه مِن قوله كانَ أَعَرَّ مِنَى فيها ومن أَمْثالِ العَرَب مَنْ عَرَّ بَرَّ وتأويلُه مَنْ غَلَبَ ٱسْتَلَبَ وقال زُهْيْرُ وَعَرَّدُهَ يَكَاهُ وَكُومُ مِنْ عَلَبَ السَّمَابَ وقال زُهْيُرُ مَا فيه وَ ويقال رَجْلُ مُلْهِيَّ وَلاَعْلَمُ عَلَيْكُ في الْفَصِيلُ فهو لَهُوجُ إِنَا لَيْرِمَ الصَّرْعَ ويقال رَجْلُ مُلْهِيَّ وَلاَ لَهِ مَالله فيتُشَدِّه على الصَّرْع أو على أَنْفِ الفَصِيلِ فإذا جاء ليَرْتَنعَ آوْجَعُها بِأَخْلال فَصَرْحَتُهُ عنها برجَّلها قال الشَّمَائِ يَعَفَى الطَّرَ

# رَعَى بارضَ الوَّسْمِيّ حَتَّى كُتَّهَا يَوَى بِسَفَى البَّهْمَى آخَلَّهُ مُلْهِج

> وإِنِّ لَأُعْلِى خَّـمَهَا وَشْنَى حَبَّـهُ وَيُرْخُونُ عِنْدِى كَالْمَهَا حِين تُلْابِنْ بِذَا فَٱنْدُنِينِي وَٱمْدَحِينِي فَائِنِي فَنَّى تَنْعُتَرِيهِ عِبْرُةٌ حِينَ يُسْدَنِهُ

# و باپ

نَاجِ طُولُهُ الْأَيْنُ مِمَّا وَجَفَا صَلَّى اللَّمَانِي زُلَقًا فَوْلَقَا

وَنْمُنُ إِذَا خَاصَمْتُ خَصَّمًا كَبَبْتُهُ عَلَى الوَجْهِ حَتَّى خَاصَمَتْمِي الدَّرَاءِمُ فَلَمَّا تَنَمَازَعْمَا لَخْصُومَةَ غُلِّبتُ عَلَى وَمَالُوا فَيْمْ فَالِّيكَ فَالِيمُ وقرآتُ على الله الْفَصْل العباس بن الْفَرَج الرِّياشِيّ عن الله زَيْدٍ الأَنْصَارِيّ

وَلَقَـنَّ بَغَيْثُ المَالَ مِن مَّبْغاتِهِ وَالمَالُ وَجْهُ لِلْفَتَى مَعْدُ وَضَ وَلَّـنَّ لِلْفَتَى مَعْدُ وض مَنْ وَقَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُونِ لَيْكِتِبَّتِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُونِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولِمُ وَاللَّذِي وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَاللَّذِالِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَاللَّذِالِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَاللَّذِالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُ وَالْمُلِولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

وصاحبٍ تَبَعْثُمْ لِيَنْهُوَعَا إِذَا الْكَرَى (فَ فِي عَيْنَهَ تَمَثْمُونَا(لَا لَكُرَى (فَ فِي عَيْنَهَ تَمَثُّمُونَا اللَّهُ اللّلْلَّ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا لَلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا ال

قول وما تَأَرَّفَ اى لم يَلْزِمِ الأَرْضَ ﴿ وَانشَدَىٰ التَّوْرَىٰ عن الى زَيْدِ الْأَنْصارِيّ

1.

لَقَد عَلَمَتْ أَمُّ الصَّمِيَّيْنِ أَقْضِي اللهِ الصَّيْفِ تَوَّامُ السِّمَاتِ خَرْوجُ اللهِ الصَّمَّةِ اللهُ الْمُغِثُ الْعُوجُ اللهُ الْمُغِثُ الْعُوجُ اللهُ اللهُ على صَرْعِها ذُر تُعومَةَ بِيْنَ لَهُ وَجُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ ع

قوله قَوْامُ السِّمَاتِ أَبِيد سَرِيعُ الاِنْتِبادِ والسِّنَةُ شِدَّةُ النَّعاسِ وَلَيْسَ بِالنَّوْمِ بَعَيْمِهِ قال اللَّه عَرَّ وجلَّ لَا تَـُحُدُهُ سَمَّةً وَلا دَوْمُ وقال ابْنُ الرِّفاعِ العامليُّ

وَ لَوْلَا الْخَيْلَةُ وَآنَ رَأْسِيَ قَدَ عَسَا فَيهِ الْشَيْبُ لَـزُرْتُ أَمَّ القاسِمِ

وَكَّلَّهِما بَيْنَ الْمِّسَاءُ أَعارَعا عَيْنَيْهُ أَحْوَرُ مِن جَاتِرِ عاسِمِ (٥

وَسْنَانُ أَقْعَدُ النَّعَاسُ فَرَقَّقَتْ فَي عَيْنَةٍ سِنَةً وَلَيْسَ بِمَاتِمِ

مَعْتَى رَقَقَتْ تَهَيَّآتُ يَقَالُ رَبَّقَ النَّسُرُ إِذَا مُمَّ جَنَاحَيْهِ لِيَظِيمَ قَالَ دُو الْوُمَّةِ

معنى رفقت قهيات يقال رئق النسر إذا مد جناحيه ليطيم قال ذو الرمة [ اذا صَرَبْتُهُ الرِّيامُ رَبُّقُ فَوْقَنا] على حَدّ قُوْسَيْنا كما رَبُّقُ النَّسْرُ

٢. وقوله الْمُرْغِثُ يَعْمِي الَّتِي تُرْعَيْعِ تَرْغِثُ وَلَمَا ويقال لها رَغُوثُ قال نَشَوْقُ

a) Marg. E. فَ. b) Marg. E. غينه في الكرى في عينه . c) a. and marg. E. حاسم;

١٤ الماب

يُكْمِرُون أَن يَقُولُوا ثَهٰلَ فَالَانَ فيقُولُون أَشَّعِرَ فَالَانَ مِن اشْعَارِ الْبُلْانِ وَيْرَوَى أَن رَجُلَا قال حَصَرَّتُ المَوْقَ مع عُمَرَ بين لِخُطَّاب رحَم فصاحَ به صَآثِحُ يا خَلِيفة رسولِ اللّه تَبَّ قال يَأْمِيمَ الْمُعْمِنين فقال رجلً من خَلْفِي دَعَاهُ بِاللّمِ مَيْتِ مَاتَ وَاللّهِ المِيمُ المُومِنِين فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رِجلً مِن بَنِي لَيّْبٍ وهم من بني نَصْمٍ بين الأَوْد وهم أَوْجُرُ قَوْم قال كُثَيْمَةً

سَاَلْتُ أَخَا لِيْبِ لِيَيْنِ الْمَيْوَجُورَ رَجُّورَةً وَقد صارَ زَجْوُ الْعَالَمِينَ الى الْبْبِ قال فلمَّا وَقَفْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الميرُ الوَّمنين لا يَقْفُ هَذَا المَّوْقِفَ أَبْدًا فَالْقَفَّتُ فاذا بِذَلِكِ اللّهِ فِي بِعَيْنِهِ فَقْتِلَ عُمْرُ رَحْمَ قَبْلُ لَحُولُ ﴿

و باب

قَلَ ابو العبّاس أَنْشَدَىٰ رَجُلُ مِن أَحْمَانِمَا مِن بني سَعْدِ قال أَنْشَدَىٰ أَعْوافَىٰ فَ قَصِيدة ذِي الرُّمَّةِ

أَلَا يُسْلَعِي يَا دَارِ مَيِّ عَلَى البِلَى ﴿ وَلا زَالَ مُنْبَأَلَّ بَجَرْعَاتُهُكِ الْقَشْلُرُ

بَيْتَيْنَ نِم تَأْتَ بِهِمَا الْبُواةُ وَحَمَا

رَأَيَّنُ غُرابًا ساقطًا فَوْقَ قَصْبَة مِنْ القَصْبِ لَم يَنْبُثُ لَهَا وَرَقَّ تَصْرُ ( اللهِ عَلَيْ اللهُ عَرَابٌ لَهَا وَرَقَّ تَصْرُ اللهُ اللَّهَ وَاللَّهُ وَالرَّجْرُ الْعَلَيْ وَالرَّجْرُ الْعَلَيْ وَلان لِصَّا]

وِقِدْمًا عَاجَبِي (b فَٱزْدُدْتُ شُوْقًا لَمُكَآءَ حَمَامَتَيْنِ تَجَاوَبَانِ

[رقد ما عن الى الحسن]

تَنجَارُفِقَا بَلَحْسِ أَعْاجَبِمِيّ على غُدودَيْسِ مِن غَرَبٍ وَبانِ

د فكانَ ٱلْمِانُ أَنْ بَافَتْ سُلَيْمَى وفي الغَرَبِ ٱغْنَتِرابُ غَنْمُ دانِ ي فَانَشَدِينَ ابو نُحَلّم لرَجُلِ مِن وَلَكِ صُلْبَةَ بِن قَيْسِ بِن عاصِمِ (٥)

a) a, d, and E. in the text, خَثْرُ, b) Marg. E. شاقتى . — C. has ومِمَّا عَاجِبَى e) Marg. E.

فَناكَ فَأَرْشِدْتُ الى قُبِّةَ فَاذا شَيْحَ جالسَّ بِهِنَاتِهَا مُوْتَوَرَّ بِشَهْلَة مُحْتَبِ جَبْلِ فَسَلَّمْتُ عليه واتْنَسَبْتُ له فقال ما فَعَلَ عُمْرُ بن لاَطَابِ الذي كان فقال ما فَعَلَ رَجُونُها فقلْتُ تُوفِقي صَلُواتُ الله عليه قال فما فَعَلَ عُمْرُ بن لاَطَابِ الذي كان يَحْفَظُ العَبَ ويَحُونُها فقلْتُ له ماتَ رحَه قال فَأَى خَيْرٍ في حاضِرَتِكم بَعْدَهما قال فَكَ تَرْثُ له اندّيات التي نَوِمَتْنا للْأَرْدِ وَرَبِيعة قال فقال لى أَقِمْ فإذا راعٍ قد أَراح آلْفَ بَعِيرٍ فقال خُذْعا ثمُ أَراح عليه آخَرُ هو مثلّها فقال خُذْعا فقلْتُ لا أَحتني اليها قال فائصَرَفْتُ بالآلف عنه ووالله ما آدري مَنْ عوالى الساعة، فوله المناسِم واحدُها مَنْسِمُ وهو ثقُولُ البَعِيمِ في مُقَدَّمِ لاَقِي وهو من البَعِيمِ كالشَّنْبُك من الفَرَس، وقونَه فوله المناسِم واحدُها مُنْسِمُ وهو ثقُولُ البَعِيمِ في مُقَدَّمِ لاَقِي وهو من البَعِيمِ كالشَّنْبُك من الفَرَس، وقونَه عَشِيّة سلَ المُرْبَدانِ كِلاضُما يُريد الرَّبْدَ وما يَلِيمِ مَمًّا جَرَى مَجْوادُ والعَرَبُ تَقْعَلُ هٰذا في الشَّيْمَيْنِ إذا الفَرَبُ وَالله فالله المُورَدُنُ في السَّيْمَة على فالله المَورَدُونَ في السَّيْمَة في الله المَالِه عَلَى في السَّنْ في والله المَورَدُونَ في السَّنْ في الله الله عَلَى في السَّنْ في الله المُؤرِد في الله المَورَدُ في الله الله قراد في السَّنْ المَورَدُ في السَّنْ الله في الله المَدَّمِ في الله الله عَلَى واحدًا قال الفَرَرُد في المَدِيدِي عَلَيْهِ عَلَى المَّرَبُ الله المَدِيد الله وَرَدُنُهُ اللهُ الله وَرَدَى الله الله قراد في السَّنْ المَدْلِقِي الله المُورَدُ في السَّنْ المَالِهُ الله المُورَدُ في السَّلُولِي الله المُورَدُ في السَّنْ المُؤْمِنَ الله المَدْلِقِي اللهُ المُورِدِي المُؤْمِنَ المَالِهِ المُورِدُ المَالِهُ السَّمُ المُؤْمِنَ المَدِيدِي المُورِدُ المُورِدُ المَا المُورَدُ المَّنِي المَا المُورَدُ في المَدَّ المَالِهُ المَالِهُ المَّالِي المُورِدُ المَالِهُ المُورِدُ في المَدْلِقِي المَدْلِقِي المَدَّ المَا المُؤْمِنَ المَدَّ المَالمُورَادُ المَالِهُ المُورِدُ المَالِمُ المُنْ المَا المُؤْمِنَ المَدُولِي المَالِهُ المَالِهُ المُنْ المَدَى المَدَى المَدْلِقِي المَا المُؤْمِنَ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المُن

أَخَذُنا بِعَنَانِ السَّماة عليكُم للله قَمَرَاها والتُّجُومُ الطَّوالعُ

ا أَمْرِيدِ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَأَنْهِمَا قَدِ اجْمَعَمَا فَي قُولِكُ النَّيْرِانِ وَغُلَّبُ الاِسْمُ المُكَ دَّرُ وَإِنَّمَا يُوثَوَرُ فَي مِثْلِ عَذَا لِخَفَّةُ وَقَالُوا الْغَمُوانِ لَكَيْ بَكْرٍ وَعُمَ فَانِ قَالَ قَالَالًا إِنَّا هُو عُمَرُ بَن لِخَطَّابِ وَعُمْرُ بِن عَبِد الْعَزِيرِ لَم يُصِبْ لَكُنَّ وَقَالُوا الْغُمَوْنِ فَانْ قَدَل قَدَّيْرًا لِمَ يُصِبْ لَكُنَّ أَخْلَ الْجُمَلِ فَاذَوْا بَعَلِيِّ بَن اللهِ صَالِب رحمهُ اللّه عليه أَعْطِنا سُنَّةَ الْعُمَوْنِ فَانْ قَدَل قَدَيْلًا فَلَمَ لَم يَعْوِلُوا أَبُوعُ بَكْرٍ فَاهِ بَكْرٍ أَنْهِ بَكْرٍ أَنْهُ لَهُ النَّوْرَقُ عَن الله عُبَيْدَةً خَرِير

وما لِتَغْلِبَ إِنْ عَدُّوا مَساعِيَهِم خَجْمُّ يُصَى ولا شَمْسُ وَلا قَـمَـٰرُ مَا كَانَ يَرْتَعَى رَسُولُ اللّٰهِ فِعْلَهُمْ والْعُمَرانِ أَبُو بَكُسِ وَلا عُمَـٰرُ(ه

عُكندا أَنْشَدَنِيهِ [ اتَّما قال هُكذا انشدنيه لأن غير التّوَّرَيِّ يَرْوِيهِ والطَّيِّبانِ أَيْو بَكُو وَلا عُمُر ] وقد آخَرُ [عو حُمَيْدً الله ومُصْعَبًا ابْنَي الزَّبَيْرِ وقد آخَرُ [عو حُمَيْدً الله ومُصْعَبًا ابْنَي الزَّبَيْرِ وقد الله ومُصْعَبًا ابْنَي الزَّبَيْرِ واتِّما ابو خُمَيْتٍ عبد الله وص ذا قولُ واتِّما ابو خُمَيْتٍ عبد الله وص ذا قولُ العَرْبِ السّامِعُةُ والمَانِيَةُ والمَانزِةُ خَجَمَعَهم على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله والمُنافِئةُ والمَانزِةُ خَجَمَعَهم على الله الله والمنافقة الله الله والمنافقة الله الله والمنافقة الله الله والله الله والله الله والله وال

a Variant والطَّيِّبانِ والمُّالله دينَهُمْ والطَّيِّبانِ

۱ انباب ۱۳

النموفة أَنْتُمْ جِيرانِنا في الدَّار ويَدُنا على العَدْوِّ وَآنَتُم بَدَأَ الْأَوْنِ اللَّمْسِ وَوَسَقْتَم حَرِيمَنا وحَرَقَتْم علينا فَدَوَعَنا عن آنْفُسِنا ولا حاجَة لنا في الشَّرِما آصَبْنا في لَخَيْر مَسْلَمًا فَتَيَمْمُوا بِنا تَرِيقة قاصدة فَوَجَه اليم زِيالُ بن عَمْرٍ وَ تَخَيَّرُ خَلَيْه مِن قلْتِ إِنْ شَمَّتَ فَانْوِلْ أَنْتَ وقومُك على حُكْمِنا وَإِنْ شَمْتَ فَتَلِ لنا عن الْمَصْرة وَرَّحَلُ آنْتَ وقومُك الى حَيْثُ شَمَّتَم والله فَدُوا قَتْلانا واقومُك على حُكْمِنا وانْ شَمْتَ فَتَل لنا عن الْمَصْرة والْحَيْل والعبّاس وتأويل قوله دِيمَ الْشَعْرة ليهِدُ أَمْو اللهوبِ في الجَعلية وكان الوَّجُل إذا تُعْنَل وهو مِن أَعْل بَيْت المَّلَكَة وُدِى عَشْرَ دِيات فَيَعْتَ اليم الأَحْنَفُ سَنَّخْتَارُ فَاتَصَرِفوا في يَوْمِكم فِهَوَّ القوم وهو مِن أَعْل بَيْت المَّلْكَة وُدى عَشْرَ دِيات فَيعَتَ اليم الأَحْنَفُ سَنَحْتَارُ فَاتَصَرِفوا في يَوْمِكم فِهَوَّ القوم ورَبِيعَة مِن النَّهُ الله عَنْ وجَلَ أَنَّا النَّهُ مُعْتَ اليهِ الْمُعْرَة القوم على الله عَنْ وجلًا عَلَيْهِ أَنْ الْعُدُ عَمَّتَ اليهم الثَّرُن قال الله عَزَّ وجلَّ أَنَّا كَتَبَمَنا عَلَيْهِ أَنْ الْعُدُم وَانَّا مَعْتَهُمُ أَوْ الْقُومُ على الله فَتَعْمَ المُعلِق وَدُو القَتْلُ قال الله عَنْ وجلً عَلَى المُعْلَى ويوارَعُ على الله فَتَحْنُ فَيوا أَنْهُ الله والمُعْنَ ويُولُو ولا بَنَّ الثَالِثَة الله الله فَتَحْنُ فَيْطُلُ ومَا أَنْ وَيُولُو ولا بَنْ النَّالَة مَن الله فَتَحْنُ فَلُولُ على الله فَتَحْنُ فَيْطُلُ ومَا عَلْ الله فَتَحْنُ فَيُولُو وَلا بَنْ النَّالَة عَلَى الله والمُعْنَ فَيْكُ مِن السَّلَمِ الله فَرَالُ عَلَى الله والله والله والله والله والله والله والله والمُن والمُعْلَى والله والله والمُعْنَى مِن السَّلَقُ عَلَى الله والمُنْ وَلَى الله والله والمُعْلَى المَالِقُومُ على أَل المُعْلَى المَّوْلُ فَلَوْلُومُ عَلَى الله والمُومُ والمُعْلَى المُعْمَلُ والمُعْمَلُ والله والمُعْمَى الله والمُنْ والله والمُعْلَى المُعْلَى المُعْمَلُ والله والمُعْلَى الله والمُعْلَى الله والمُعْلَى المُعْلَى الله والمُعْلَى المُعْلِقُومُ على الله والمُعْلَى المُعْلَى الله المُعْلَى الله والمُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى الله والمُعْلَى الله المُعْلَى المُعْلِي

ومِمَّا أَتَّذِى أَعْطَى يَدَيْه رَمِيمَةً لِغَارَىٰ مَعَدّ يَّوْمَ صَرَّبِ الْجَاجِمِ عَشَيَّةَ سَلَ اللَّرْبَدانِ دِلاَفُءَمَا عَجَاجَةَ مُوْتِ النَّسُوفِ الصَّوارِمِ فُنَانَكَ لَوْ تَبْغَى كُلْيُبًا وَجَدتَّها أَنَالًا مِنَ القُرْدانِ تَحْسَقُ الْمَاسِم

[قال ابو كَشَى وكان ابو العبّاس أربَّما رَوَاهُ لِغازِي مَعَدّ] ويقال أَنْ تَهِيمًا في ذلك الوَقْت مع بادِيَتِها رَحْلَقاقِها من الأَساوِرَةِ والرُّنِّ والسَّماجِةِ (٤ وَعَيْرِهُ كانوا أَرْهَا ۗ سَبْعِين أَلَقًا فَقَى ذَلك يقول جَرِيرُّ سَوَّلًا ذَوِى يَمَنِ وَرَقَّطَ مُحَرِّتٍ (٥ وَالزَّرَدَ إِنْ نَدَبُوا لِنا مَسْعُودَا

فَأَتَاثُمُ سَبْعُونَ أَلْفَ مُكَدِّبَجٍ مُتَسَرِّبِكِينَ يَلامِقًا وَحَدِيدَا

٣. قال الأَّحْنَفُ فَكَثُوتٌ على اللهِيَاتُ فلم أَجِدْها في حاصِرَةٍ تَعِيمٍ فَخَرْجْتُ حَوْ يَبْرِينَ فَسَأَلُتُ عن الْمُقْصُودِ

a' Marg. E. تَوْرُاد ابنُ سراج المعشرة بتقديم العين على الشين . b) Marg. E. مُروَاد ابنُ سراج المعشرة بتقديم العين على الشياجة . d) B. عو ابنُ أُخْتِ اللَّدْنَفِ وعو سَعْدى وليس مُجاشعي كما قال .
 e) Variant وأَمَّلَ محرّق

بالبادية ومَّ اتَّحَمَلَتْ بالبَصْرة فتفادَّمَ الأَّمْرُ فيها ومَّ مشى بين الناس بالتُّملْم فاجْتَمعوا في المسجد للامع فال فبعثنُ وأَنَا غُلامٌ الى صواربي القَعْقاع من بني دارم فاسْتَأْذَنْتُ عليد فأَذنَ لى فدَخَلْتُ فاذا بدفي شَمْلة يَخْلُطُ بَوْرًا لَقَمْرُ له حَلُوب فَخَبَّرُتُه يُهْجَتَهَع القوم فَأَمْهَلَ حتَّى أَكَلَت العَمْرُ ثمُّ غَسَلَ الصَّحْفةَ وصاحَ ياجارِيُهُ عَدّينا قال فأَتَنَّهُ بَرِيْت وتَمْرِ قال فدعاني فقَدْرُنه أَن ءَآكُل معد حتَّى اذا قَصَى من أَثله حاجةً ه وَتَبَالَىٰ طَينَ مُلْقَى فِي الدَّارِ فَغَسَلَ بِهِ يَدِّهُ ثِمَّ صامٍّ يا جارِيَّةُ اسْقيني مآءٌ فأَتَّمْ عآء فشَربَه ومَسَحٍّ فَصْلَمَ على وَجْهِم ثمَّ قال لَخَمْدُ للَّه مَاءِ الْفُواتِ بَتَمْرِ البَصْرةِ برَيْتِ الشَّأْمِ مَنَى نُؤَّدِّى شُكّرُ عُذَهِ الفَّعَمِ ثم قال عليَّ رِدَاتْنِي فَأَتَتْه بِرِدَاء عَدَنْ فَارْتَدَى به على تلك الشَّمْلة قال الأَصْمَعَيُّ فَتَجافَيْتُ عند اسْتَقْباحًا لزيَّد فلمَّا دَخَلَ المُسْجِدَ صَلَّى رُكْعَتَيْن ثمَّ مَشَى إلى القوم فلم تَبْتَى خُبُوةٌ اللَّهُ خُلَّتْ اعْظامًا له ثمَّ جَلَسَ فتَعَمَّلُ جَمِيعَ ما كان بين التَّحْيام في ماله وانْصَرَفَ وحدثنى ابو عُمُّلَ المازنيُّ عن ابي عُبَيْدة قال آما أَتَّنَى زيادُ بن عَمْرو المرْبَدَ في عَقب قَمْل مَسْعُود بن عَمْرو العَتَكَى (هَجَعَل في الميْمَنَة بَكْرَ بن وَآثل وفي المَيْسَرَة عبدَ القَيْس وهم لٰكَيْرُ بن أَفْصَى بن دُعْمي بن جَديلَةَ بن أَسَد بن رَبيعَةَ وكان زيادُ بن عَمْرو العَتَكيُّ قِ القَلْبِ فَبَلَغَ ذَلَكِ الرَّحْنَفَ فقال هٰذا غُلامٌ حَدَثْ شَأَنْهُ الشُّهْرُةُ وَلَيْسَ يُمِالِي أَيُّنَ قَذَفَ بِمَقْسِهِ فَمَدَّبَ أَتَّحَابَه فَجَآء حارِثَنُه بن بَكْر النُّعَداني وقد اجْتَمَعَتْ بنو تَميم فلمَّا ضَلَعَ قال قُومُوا الى سَيّده ثمَّ أَجْلَسَه فَمَاطَرَهُ تَجَعَلُوا سَعْدًا والرَّبَابَ فِي القَلْبِ (أَ وَرَئيسَهِم عَبْشُ بِن نَكْنِي الطَّعَّانِ المعروفُ بأَخِي نَيْمَسِ(، وعو وا أَحَدُ بني تُمرِّيْم بن يَرَّبُوع نُجْعلَ في القَلْب جغاآ الأَّزْد رجْعلَ حارثَةُ بن بَدَّر في بني حَمْنَلَة جغاآه بَكْر بين وآئل وجُعلَتْ عَمْرُو بن تعميم حمدة عبد القَيْس فذلك حَيْثُ يقول حارثَةُ بن بَدر للأَحْنَف

> سَيَمْهُمِيكَ عَبْسَ أَخُو نَهْمَسِ مُعقارَعَةَ الأَزْدِ بِالرِّبِيدِ وتَكْفِيكَ عَمْرُو على رِسْلِيها لَكَيْرُ بْنَ أَتْتَمَى وما عَدَّدُ وا وتَكْفِيكَ بَدْرًا إِذَا أَنْبَلَتْ بَصْرِبٍ يَّشِيبُ لَهُ الأَمْرَدُ

٣٠ دلمًا تُواقَفُوا بَعْثَ اليهم الأَحْنَفُ يا مَعْشَرَ الأَرْد وربيعَةَ من أَعْل البَصْرة أَنْتُمْ والله أَحَبُ الينا من تَعيم

a) Marg. E. وَالْمُعْنَى , with the remark: وَالْبُولُ لاَ مُعْنِ أَلَّارُولُ لاَ مُعْنِ وَلِيْمً , with the remark: والربات المُقَلَّبَ , and this was also the original reading in E. c Marg. E. بابهي كهمس .

٨٠ الباب ١٣

شَيْءُ (٥ فقال لى أَتَعْرِف المَيْتَى قَالْت نَعَمْ قال هُسْتَلَتْك هٰذه يَثْنَ قال وكُنْتُ قد قَلَبْتُ الكلام والعَيل ما فَسَّرْناه والما أَبْتُه مَثْقًا تقول لم أَبِثْه مَعْيَظًا وذلك أَن لَخُرْفَاء تُبِيتُ وَلَدَها جاتَهًا مَعْمُومًا لَحَاجَتِه الما اللَّرْضاع ثَمَّ نُحْرِكُ في مَهْده حتَّى يَعْلَبَه الدُّوارُ فينُوّمَه والكَيْسَة تُشْبِعُه وتُعَنِّيه في مَهْده في مَهْده في في الله الفَرْخ في بَدَنه من الشّبَع كما سَرَى ذلك العَمَّ والجُوع في بَدَن الآخر ومن أَمْثال العَرب في أَنا تَتُنْ وصاحبي مَمُون فَكَيْف نَتَّقِق التَّق المَمْلُوء غَيْشًا وعَصَبًا والمَرْق العَلْم في العَلْم في المَالِم في المُنْ في المَدْف المُعْمَ والمَعْم الله العَرب في المَدْف المَالِم في المَدْف المَالِم في المَدْف المَالِم في المُنْ المَالِم في المَدْف المَالِم في المُنْ في المَدْف المُنْ المَدْف المُنْ المَالُوء فيشًا وعَصَبًا والمَرْق المَالِم في المَدْف المُنْ في المَدْف المَدْف المَدْف المُنْ المَدْف المُنْ المَدْف المُنْ المَدْف المُنْفِي المَدَّلِم المَدْف المُنْ المَدْف المُنْفِي المَدْف المُنْفِي المُنْفِي المَدْف المُنْفِي المَدْف المُنْفِي المُنْفِي المُنْفِي المُنْفِي المُنْفِي المَدَّلُوم المُنْفِي المُنْفِي المُنْفِي المُنْفِي المَدْف المُنْفِي المُنْفِي المَدْف المُنْفِي الْمُنْفِي المُنْفِي المُنْفِق المُنْفِي المُنْفِي المُنْفِي

#### ء بــاب

قال ابو العبّاس قال ابْنُ عَبّاسِ لا مُرْقِدَنَك في المّعْروفِ كَفْرُ مَنْ كَفَرَهُ فَإِنّه يَشْكُرُك عليه مَنْ لم تَصْطَفِعْهِ البده وانشِد عبد الله بن جَعْفَرِ قولَ الشاعر

إِنَّ الصَّنِيعَةَ لا تَكُونُ صَنِيعَةً حَتَّى تُصِيبَ بها طَرِبْقَ الْمَثْنَعِ (b

a) α., Β. تاسة.

يُصابُ بها طريقُ b) C. يُصابُ

رَوَاهِ ابو حاتم عن الأَصْمَعَى عن رَجُل رُرَّمَا قال عن غُرْنَ عن ثُمَيْهَ بن ( ) Marg. E. مُسْلِمِ قال بُعِثُنُ ذَكَرَهِ ابن تُعَيِّبةً

مِمَّنْ حَمَلْنَ بِهِ وَفَى عَواقِدٌ ﴿ حُبْكَ النِّطَاقِ فَشَبَّ غَيْرَ مُهَمَّلِ (٤ المهبل الكَثِيرُ اللَّحْم ومُهَبَّلُ غيرُ مَدْءُو عليه بالهَبَل)

حَمَلَتْ بِهَ فِي لَيْلَةِ مَّوْرُودَةً كَرْمًا زَّعَقْدُ نِطاقِها لم يُحْلَلِ

مورودة ذات أرود وهــو القَرْعُ فَيْ نَصَبَ مَزُودة فاتِمَا أَرادَ الْـوَأَةُ وَمَنْ خَفَصَ فاتِّه أَرادَ اللَّيلَة وجَعَلَ الليلةَ

ه ذاتَ فَرَعٍ لأَتّـه يُفْرَعُ فيها قــال الله عــرَّ وجلًّ بَــلْ مَكْرُ ٱللَّيلِ وَالنَّهَارِ واللَّهْبَى بــل مَكْرُ مَنْ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ واللَّهْبَى بِهَآثِمِ

والنَّهار وقال حَرِيرُ لَقَد لْمُتِنا يَا أُمَّ غَيْلانَ فِي السُّرَى وَيْتِ ومَا لَيْلُ اللَّذِيِّ بِهَآثِمِ

وقال آخُر فَنَامَ لَيْنَلِي وَتَجَلَّى صَمِّى ۞ وَعُذَا الرَّجَرُ فَيْكُ مَا قَالَ الآخَرُ فَى وَلَدِ فَإِنَّه أَقْسَرَ بَأَنَّ آمْرَأَتَهُ خَلَبَتْه عَلَى شَبِّهِ، وذُلْكَ قُدُولُهِ

والسلُّم ما أَشْبَهِ فِي عِصَامُ لا خُسلُتُ مَا مَا أَشْبَهِ فِي عِصَامُ لا خُسلُتُ مَا مَا مَا اللهِ اللهُ مَنامُ

يقول عَرَّتْنِي أُمُّه على الشِّبِّم فَذَعَبَتْ به الى آخْواله ١٠ وقال آخْر

لَقد بَعَشْنُ صاحِبًا مَّنَ العَجَمْ قَيْنَ ذَوِى الأَحْلامِ والبِيضِ اللَّمَمْ كَانَ أَبْوُهُ عَآثُبًا حَتَّى فُطِمْ

يقول لم يُسْقَى غَيْلًا ﴿ وَسَال رسولَ اللّٰه صَلَعَم فَيَمْتُ أَن أَنْهَى أُمَّتِي عَن الْغَيْلة حَتَّى عَلَمْتُ أَن فارِسَ ها والرَّومَ تَفْعَلُ ذٰلك بَأُولادها فلا يَصِيرُ أَوْلاَدها والغَيلة أَن تُنْوضعَ المَنْوَّة ﴿ هِ حَامِلُ او تُنوضعَ وهِ تُغْشَى وَيُوْغُمُ أَثَّلُ الطّبِّ مِن الغَرِبِ والنَّجَمِ أَن ذٰلك اللَّبَنَ دَآلا ﴿ وَقالمْتُ أَمْ تَأَبَّطَ شَرًا واللّٰهِ ما حَمَلْتُه تُضْعًا وُوضْعًا ايضًا ولا وَصَعْتُه يُثَنّا ولا سَقَيْتُه عَيْلًا ولا أَبْتُه مَثِقًا و قال الأَصْمَعيُّ ولا أَبْتُه على مَقَتَن فولها ما حَمَلتُه تُضْعًا يقال إذا حَمَلتِ المَوْلُودِ مِن قَيْلًا ولا الشاعم وَلِّهِ قِيل وَضَعَتْه يَتَنّا قال الشاعم

فَجآءَتْ بِهِ يَتْنَا يَّجْرُ مَشِيمَةً تُسابِقُ رِجْلاهُ فَمَاكَ النَّامَلَا وَعَلَى النَّامَلِا وَعَلَى اللَّهُ عَلَى السَّمَّةِ عَلى السَّمَةِ عَلى السَّمَّةِ عَلى السَّمَّةِ عَلى السَّمَّةِ عَلى السَّمَةِ عَلى السَّمَةِ عَلى السَّمَّةِ عَلى السَّمَّةِ عَلى السَّمَةِ عَلى السَّمَةِ عَلى السَّمَةِ عَلى السَّمَةِ عَلى السَّمَةِ عَلى السَّمِةِ السَّمَةِ عَلى السَّمَةِ عَلى السَّمَةِ عَلى السَّمَةِ عَلى السَّمَةِ عَلى السَّمَةِ عَلَى السَّمَةِ عَلَى السَّمَةِ عَلى السَّمَةِ عَلى السَّمَةِ عَلَى السَّمَةِ عَلى السَّمِةُ عَلى السَّمِةُ عَلَى السَّمِيةِ عَلى السَّمِيةِ عَلَى السَّمَةِ عَلى السَّمَةِ عَلى السَّمِيةِ عَلى السَّمِيةِ عَلَى السَّمِ عَلَى السَّمِيةِ عَلَى السَّمِ عَلَى السَّمِيةِ عَلَى السَّمِيمِ عَلَى السَّمِيةِ عَلَى السَّمِيمِ عَلَى السَّمِيمِ عَلَى السَمِيمِ عَلَى السَّمِيمِ عَلَى السَّمِيمِ عَلَى السَّمِ عَلَى السَمِيمِ عَلَى السَّ

a) Variant فعاش النطاق فعاش

الباب ١٢

وإِنْ بَعْدُوا لا يَأْمَنُونَ ٱقْتِرابَهُ تَشَوُّفَ آَثُلِ الغَيِّبِ الْمَتَمَطَّرِ فَا الْعَلَيْبِ الْمُتَمَطَّرِ فَذَٰلِكَ إِن يَّسْتَغْنِ يَوْمًا فأَجْدِرِ فَذَٰلِكَ إِن يَّسْتَغْنِ يَوْمًا فأَجْدِرِ [يُرِيخُ عَلَى اللَّيْلَ أَتْمَياكُ ماجِدٍ تَرِيمٍ وَمالِي سارِحًا مَّالُ مُقْتِرِ (قَ إِنْ يَعْمَلُ مُقْتِرِ (قَ

قىال ابسو الحَسَن كذا أَنْشَدُه فَذَلَكَ لأَنَّه لمر يَسْوِ أَوَّلَ الشِّعْرِ والتَّمُوابُ كَشُّرُ الكافِ لأَنَّه يُخاضِبُ ه أَمْسَرَأَةً أَلا تُسراه قىال

أَقِلَى عَنَّ اللَّهِ عَنَّ اللَّوْمَ يَا أَلْفَمْ يَا أَلْبَعَتَهُ مَالِكَ وَنَامِى وَإِن لَّم تَشْتَهِى ذَاكِ فَنْهُمْ مِى] ، 
وَلَه يَحُتُ فَ الْحَمَى عَنَ جَنْبِه المتعقِّر يُويدَ الْمُتَرِّبِ وَالْعَقْر وَالْعَقْر الْعَقْر الْعَقْر الْعَقْر والْعَقْر الْعَقْر والْعَقْر الْعَقْر الْعَقْر الْعَقْر اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى ال

فإِنْ نان الفِعْلُ الْأَوَّلُ كَجْزُومًا لَم يَجْوُ رَفْعُ الثاني الَّا صَرُورةً فسيبَوَيْهِ يَدْعَبُ الى أَنَّه على التقديم والتأخير وهو عِنْدى على إرادة الفآء لعِلَّةِ تَلْزَمُه فسى مَدْعَبه نَدْكُرُها فسى بساب الْجازاة اذا جَرَى فسى فَذا وا الكتاب إِن شاءَ الله في ذلك قولِه

يَاتَرَعُ بن حابس يَاتَدرُعُ اللَّهُ ان يُعْرَعُ آخُونَ تَعْرعُ

a) This verse is on the margin of E. alone.

b) Here d. and E. have \_\_\_\_\_\_.

الَّا بَقَايَا كَرَم التَّعْرَاقِ لَسَدَّة لَخَشْيَة والإشْفَاق من المتخاري والحديث الباق

الاعراق جَمْعُ عُوْقٍ يقال فُلان كُرِيمُ العِرْق ولَمُيمُ العِرْقِ اي الأَصْلِ ﴿ وَفَالَ آخَرُ يَصِفُ ابْنَه أَعْرَفُ منه قلَّةُ النُّعَاسِ وخفَّةً في رَأْسَمَ من رَّاس ي

كَيْفَ تَرَيْنَ عَنْدَلُا مَوَاس ي

يُخاطبُ أُمَّ ابْهُ عَنْدُولَ مَنْ عَلَمْ النُّعاس أَى الذَّكآء والْحَرَكة ولان عبد اللك بس مَوْانَ يقول لمُـوَّدُب وَلَمه عَلَمْهُمُ العَوْمَ وِخُذُهم بقلَّة النَّوْم وكَذَٰلك قال ابو كَبير الهُذَكُّ

فأَتَتْ بِمْ خُوشَ لِلْنَانِ مُبَطَّنَّا ٥ سُهُمَّا إِذَا مَا نَامَ لَيْلُ الْهَوْجَل

وقال آخر

So

فِهَاءَتْ بِهَ حُوشَ الفُوَّادِ مُسَهَّدًا (b) وَأَنْصَالُ أَوْلادِ الرِّجالِ الْسَهَّدُ

وقال رسول الله صلَّعم إنَّ عَيْنَيَّ تَنامان ولا يَنام قَلْبي ﴿ وَقَالَ عُرُوا ۗ بن الوَّرْدِ العَّبْسيُّ وعو عُرْوَا الصَّعاليك

لَحْيَى ٱللّٰهُ مُعْلُولًا اذا جَبَّ لَيْلُهُ مُصَافِي الْمُشاشِ عَآلِفًا كُلَّ أَجْبُر (e [يُعْدُّ الغِنَى من تَّفْسهَ كُلِّ لَيْلَة أَصابَ قراشا من صَديق مُيسر ] (d يَمَامُ ثَقِيلًا ثُمَّ يُصْبِحُ قاء لدًا يَحْتُ الْحَمَى عن جَنْبِهِ الْمُعَقِّر يُعينُ نسآءَ الْحَيِّ ما يَسْتَعنَّهُ فَيْضُحِي طَليحًا كالبَعير الْخُسَّر ولاكنَّ مُعْلُولًا صَفِيحَةُ وَجْهِم كَشُوه سراج القابس المُتَنَوِّر (e مُطلَّد على أَعْدَاثَهَ يَرْجُرُونَهُ بساحَتهم زَجْرَ المنبيح المُشَجَّر ( عَ

a) Marg. E. حوش للبنان ذَكتَّى الفُوَّاد.

b) Variant الجَسنان.

مُصَى في المشاش لابن سراج . Marg. E.

d) This verse is only in C. and on the margin of E. — C. has عن دين دي الم

e) Variants تحميفة and كصوة شهاب

f) Marg. E. يُرْجَر من قداح المَيْسر لأنّه لا سَيْمَ له فلذلك يُرْجَر

١٤ الباب ١٢

الله صلّعم بعد زَيْدِ وجَعْفَرِ على جَيْشِ مُوْتَانَة (a

إِذَا بَلَقْتِنِي وَحَمَلُتِ رَحْلِي مَسِمِرَةَ أَرْبَعٍ بَـَعْـ لَا لَسَآءَ فَشَأْنَكُ فَأَنْعُمِي وَخَلاكُ نَمُ وَلا أَرْجِعُ الْي أَثْـلي وَرَآتْسي

الحساء جَمْعُ حِسْيٍ وَصُو مَوْضِعُ رَمْلٍ تَحْتَمَ عَلَابَةٌ فَإِذَا مَطَرَتِ السَّمَاءَ على ذَلِكَ الرَّمْلُ أَوْلَ المَاءَ فَهَنَعْتُم المَّسَاءَ مَ السَّمَاءَ عَلَى ذَلِكَ الرَّمْلُ أَصِيبَ المَاءَ يقال حِسْيَ وَالصَّلابَةُ أَن يَغِيضَ رَمَنَعَ الرَّمْلُ السَّمَاقَمَ أَن تُنَشِّفَهُ فَإِذَا بُحِثَ ذَلِكَ الرَّمْلُ أَصِيبَ المَاءَ يقال حِسْيَ وَرَحْسَاهُ وَوَلِمَ وَلا الرَّحِعْ الى أَقَلَى وَرَأَتَى مُجِوومٌ لَاتَّهُ نُعَالَ اللَّهُ لا هي الْجَازِمةُ له ومَعْمَاء اللَّهُمْ لا اللَّهُمْ وَلَهُ لا عَلَي اللَّهُ له فَهْدَا الدُّعَالَة يَنْجُورُمُ بِمَا يَنْجُورُمُ بِهِ الأَمْرُ وَالنَّهُمْ كَا تَقُولُ زَيْدُ لا يَغْفِرِ اللَّهُ له فَهْدَا الدُّعَالَة يَنْجُورُمُ بِمَا يَنْجُورُمُ بِهِ الأَمْرُ وَالنَّهُمْ كَا اللَّهُ لَا تَعْفِل زَيْدُ لا يَغْفِرِ اللَّهُ له فَهْدَا الشَّهَائِي فَى قولِه نقال

إِذَا أَبْنَ أَبِي مُوسَى بِالاَّلَا بَلَغْتِهِ فَقَامَ بِقَلْسٍ بَيْنَ وِسْلَيْكِ جَازِرُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيه مِن اللَّحْمِ يقال قَطَعَ اللَّهُ أَوْصَالَه ويقال وِصْلُّ وكِسْرُّ وحِسْلُ في مَعْنَى واحدِ (هُ

> و با**ب**

فَلْلَ ابو العبّاس أَنْشَدَىٰ التَّوْرَىُّ لَرَجُلٍ مِن رُجَّازٍ بنى تَبِيمٍ فَى رَقْعَةٍ لِخُفْرَةِ تَحْنُ ضَرَبْنا الأَرْدُ بالعِرَاقِ والحَسَىَّ مِن رَبِيهَ عَمَ السَّرَاقِ وأَبْسَنَ سُهَيْلٍ قَاتِمَ النَّفَاقِ بِسلا مَا مُسوناتٍ وَلا أَرْزَاقٍ

مُرِّتُةُ بِالهَمْرُ صُو المُوضِعِ الذي قُتِلَ فيه جَعْفُرُ بين الى طَالِبٍ ومُوتَكَّ بِغَيْرِ a) Marg. E. عَمرُتُهُ بيانِي ومُوتَكَّ بغَيْرِ

The last three words are cut away, so that only the letter is visible. A later hand has added: وَأَنْطَفُ منه قُدُولُ اللهِ نُواسِ وإِذَا اللَّهِ أَنْ بِنَا بَلَغْنَ مُتَحَمَّدًا فَرُكُوبُ مُنَّ عَلَى الرِّجالِ وَأَنْا السَّفَاءَ ' حَرَامُ وقد تَنَمَّنَهُ صاحبُ الشَّفَاءَ '

قل ابو عُبَيْدةَ ويقال وِصْل ووَصْل بالكسر والفتح وقال كَسْر رجَدْل بالفتىح وجمعها .b) Marg. E قبل الفقائي وجُمعها في الثلاث، أَجْدُل وجُدُول قال ابن سِراج يَجُوز كسرُ الواو وفاتحها في الثلاث،

نُسَوِّدُ إِلَّا مَنْ بَذَلَ لِنَا مِالَه وَأُوْنَأَنَا عِرْصَه وَالْمُتَهَى في حَاجَتِنِنا (\* نَفْسَه فَـقـال الـرجلُ إِنَّ السُّودَى فيكم لَغال ولسَلْم يقول القآنلُ

يُسَوَّدُ أَتَّكُ وَأَرْبُسُوا بِــســادَة لَمُ السَّمِّدُ المُعْرُوفُ سَلْمُ بْنُ فَوْفَى

وقال مُعْوِيَة لَعُرَابَة بِن أَوْسِ بِن فَيْطِيِ الأَنْصَارِيّ بِمَ سُدتَ قَوْمَك فقل لَسْتُ بِسَيِدِهم ولا عَيْ رَجْلُ هُ مَنهِم فَعْرَمَ عليه فقال أَعْطَيْتُ في نَآفَيَتِهم وحَلْمْتُ (أَ عَن سَفِيهِهم وشَدَنتُ على يَدَى حَلِيمِهم فَتْ فَعَلَ منهِم مِثْلَ فِعْلِي فهو مِثْلِي ومِن قَصَّرَ عنه فَأَنَا أَفْصَلُ منه وَمَنْ تَجَاوَزَه (أَ فيهو أَقْصَلُ منّى وكان سَبَبُ أَرْتِفَاعِ عَرَابَةٌ أَنَّه قَدِم مِن سَقْمٍ خَمَعَه الطَّوِيقُ والشَّمَّاخ بِين صَوَارٍ الْمَرِقَ فَتَحَادَقَا فقال له عَرَابُة ما الذي أَتَّقَا مَن سَقْمٍ خَمَعَه الطَّوِيقُ والشَّمَّاخ بين صَوَارٍ الْمَرِقَ فَتَحَادَقَا فقال له عَرَابُة ما الذي أَقْدَمُ لا الله عَرَابَة لا عَرَابَة لا عَرَابَة أَله عَرَابَة أَله عَرَابَة أَله عَرَابَة أَله عَرَابَة الله الشَّمَّاخِ

رَأَيْثُ عَرَابَةَ الْأَرْسِيَّ يَسْمُو اللَّ لَخَيْراتِ مُنْقَطِعَ الـقَـرِينِ إِنْ اللَّهِ اللَّهُ عِينَ وَاللَّهُ عِينَ اللَّهُ عِينَ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعُلِيْعِ اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيْعِلَى الْعَلَى الْعَل

a: a., C. اجاتنا.

b) a., B., C. وَمُلْتُ وَوَالِدُ ابن سِواجِ وحملت رواليدُ Marg. E. علمت روايدُ ابن سواج وحملت روايدُ

c) a., B., C. تجاوزني.

الماب اا

# نُــُولِّيهِا الْمَلاَمَةَ إِنْ أَلَّنْمَا إِذَا مَا كَانَ مَغْثُ او لِحَآءَ ونَشْرَبْهِا فَتَتْرُكُمَا مُلُوكًا وَأَنْسُدًا مَّا يُمَيِّنُهُمَا اللَّـقَآء

#### و ياب

فَتَلَ النَّرِيْزُ وَأَنْتَ عَاقَدُ حُمْوةِ قَدْجًا لِّحْمُوتِكَ الَّتِي لِمِ تُحْكَل (c

ويقال فى جَمْعِ حُبْوةِ حِبًا وحُبًا مَقْصُورانِ ﴿ وَقَالَ عُبَيْدُ الله بن عبد الله بن عُتْبَةَ مَا أَحْسَنَ لَخَسَناتِ فَى اَتَشَارِ الْحَسَناتِ وَأَقْبَحُ مِن دَا وَأَحْسَنُ مِن دَاكَ السَّيِّاتُ فَى اَتَشَارِ فَى اَتَشَارِ الْحَسَناتِ وَأَقْبَحُ مِن دَا وَأَحْسَنُ مِن دَاكَ السَّيِّاتُ فَى اَتَشَارِ الْحَسَناتِ وَالْقَبَعُ اللَّهِ عَلَى اللَّخْتَلَقَيْنَ ثُمَّ قَرْمِي بِنَعْسِيرِها جُمْلَةً ثِقَةً بِأَنَّ السَّمِعَ قَرْدُ الله كُلِّ حُمَوه وقال اللَّهُ عَوْ وجلَّ وَمِنْ رَحْمَتِه جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُمُوا فِيهِ وَلِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَوْدُ وَلَا اللَّهُ عَوْدُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَوْدُ وَلَا اللَّهُ عَوْدُ وَلَا اللَّهُ عَوْدُ وَمَنْ وَحُمَّتِهِ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَوْدُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُ مِن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

a) α. اشب.

b) E. has الدنى and البذى.

c) Variant كتبًا لحبوتك

ارخص السودد d) E. ارخص

[قال ابو الحَسَن وزادَني فيه غَيْرُ ابي العبّاس

ونَصْدُرُ عن زيّ العَفاف ورْتَما (ه نَقَعْنا غَليلَ النَّقْس بالرَّشَفَان]

قال ابو العبّاس نُعَدّى اى نَدْرِفُ الشَّمَّ بذِكُم الله يقال فعَدّ عمَّا تَرَى اى انْصَرِفْ عنه الى غَيْرة ويقال لا يَعْدُونَك عُذا الْحَديثُ اى لا يَتْجاوَزَنَّك الى غَيْرك الله قال ابو العبّاس وقال رَجْلُ من قُرَيْش

مَنْ تَقْرَعِ الصَّنَّىٰ اللَّيْمَةُ سِنَّهُ فلا بَدَ يَـوْمًا أَن يُسِيَّ وَجَهْلَا ولم أَرْ مَطْلُوبًا أَخَسَّ غَنيـمَةً وَأَوْضَعَ لِلْأَشْرافِ منها وأَخْمَلَا وأَجْمَلَا وَيَشْرِبُها حَتَّى يَخِـرً مُحَجَـدًلا وَوَلَمْ اللهِ مِنْ قَبِها لم يُلاتُوهُ أَشْكَلَا وَاللهِ ما أَدْرِى أَخَبْلاً أَعابَهم أَم العَيْشُ فيها لم يُلاتُوهُ أَشْكَلَا

وقال آخر

اذا صَدَمَتْنِي الكَأْسُ أَبْدَتْ محاسِني ولم يَخْشُ نَدْمانِي أَدَاقِ ولا بُخْلِ ى (b)
 وُلَسْتُ بـفَـحَـاشٍ عـاـيه وإنْ أَسًا (٥ وما شَكْلُ مَنْ آذَى نَدامانُ من شَكْلِ ي

وقسال آخَـــرُ

كُلْ قَنِينًا وَما شَرِبْتَ مَرِينًا ثُمَّر قَمْ صاغِرًا فَغَيْرُ كَرِيمٍ لا أُحِبُّ النَّديمَ يُومِضُ بالعَيْسِ إذا ما ٱثْنَشَى لعِرْسِ النَّديمِ

الإيماس تَعَتَّحُ المَرْقِ وَلَحَّه يقال أَوْمَصْتِ المَوْلَةُ إِذا أَبْتَسَمَتْ وَإِنَّا ذَلكَ تَشْبِيهُ لَلَمْعِ تَداياها بِتَبَسَّم الْبَوْق فَأَرَادُ أَنَّه فَتَحَ عَيْمُهُ (4 ثَمَّ غَمَّضَها بِغَمْرِ ﴿ وَفَالَ حَسَّانُ بِن ثابِت

كَأَنَّ سَبِيَّةً مِّن بَيْتِ رَأْسِ قَصْونُ مِزاجُها عَسَلُّ وَمَالَا السَّرِيَّاتُ فَكِرْنَ يَوْمًا فَعُلْ لَعُنْيِّبِ الرَّاحِ السِيْمَالَة

a) To be read either (5) or (6). On the margin E. has the variant

b) a. اذائي B. اذائي C. اذاي

e) B., C., d., E. اسی.

a., B., C. منيء, but all of them أغوضيا

الباب الباب ١٠

فقال له أَيْنَ كَثِيرُ بن شباب قال عِنْدى في عَسْكَرِك لِأُميرَ الوَّمنين فقال له معْويةُ انْظُرْ الى ما ٱخْتانَه ه فَخُذْ منه بعضًا وَسُوّغُه بِعَضًا ﴿ وَقَالَ أَعْرابِيُ

ولَقد شَرِبْتُ الرَّاحَ (d حَتَّى خِلْنَنِي لَمَّا خَرَجْتُ أَجْرُ فَصْلَ المَـمَّـرَرِ قَالُونَ الرَّاقِ قَلْمُ مَا يُونَ دارَةِ قَلْمُحَمِرِ قَالُونَ دارَةِ قَلْمُحَمِرِ وَقَالَ آخَـهُ

شَرِيْنَا مِنَ الدَّانِيِّ حَتَّى كَأَنَّنَا مُلُوكً لَّهِم بَرُ الْعِرَافَيْنِ والْبَحْمِهُ فَلَمَّ ٱتَّجَلَتْ شَمْسُ النَّهِارِ رَأَيْتُنا تَوَلَّى الْغِنا عَنَّا وعارَدَهَا الفَقَامُ

وقال آخَرُ وهو عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بن الحَصَم

قَدِّى العَيْنِ قد نَازَعْتُ أُمَّ آبَانِ يَصِيلِنِ أَحْسِانًا وَيَعْتَدِدُونِ وَبَدَّآءَ خَوْدِ حِينَ يَسْتَقِيمَانِ وَكُسِّ تَرَى يَثْنَ الْإِنَّةَ وَيَسْمَنِهَا تَرَى شَارِبَيْهَا حِينَّ يَعْتَورِ إنها فما ثَنْ ذَا الْوَاشِي بَأَرْعَ ماجِدٍ

وتال آخَــــرُ

أَخاتا ولمر أَرْتَكُ لَهُ اللهُ لِللَّمَانِ مَنَ اللَّمْرِ مَا لا يَـنْدَمَـلُ اللَّخَوَانِ دَعَثْنِي أَخَاتُنَا أَلَمْ عَمْرِهِ وَلَمْ أَكُنْ دَعَثْنَبِي أَخَاتَا بَعْدَ مَا كَانَ بَيْنَنَا

هِ وَقَالَ آخَرُ ۚ إَنَّا شَكَهُ لِهِ عَلِيَّ لَأُمٍّ ضَيْغَمِ الْمَلَوِيَّــٰٓ٪]

فَيْتُمَا فُوَيْقُ الْحَيِّ لا تَحْنُ منهم (٥) ولا نَحْنُ بالأَّعْدَا وَ مُحَّمَّ لِطَانِ (٥) وباتَ يَقِيمُنا ساقِطَ النَّنَ والنَّدَى من اللَّيْدِ بُرْدَا يُسْمَعَ عَطِرَانِ فَعْدِى بَنْ اللَّيْدِ بُرْدَا يُسْمَعَ عَطِرانِ فُعْدِى بَيْنِهَا إِذَا كَانَ مَا اللَّهُ فِي ذَاتِ بَيْنِهَا إِذَا كَانَ مَا الْسِلَانِ إِنْسَا يَسْرِدَانِ (٥) فُعْدِى بَذِكْ إِلَّا هِ فَذَاتِ بَيْنِهَا إِذَا كَانَ مَا السِلَانَ إِنْسَا يَسْرِدَانِ (٥)

a) C. اختانناه.

b) d. and E. in the text الخَمَّر. Variant ذَيْكُ المُمْزِر.

e) a., B., C. بتنا.

d) Variant الآحياة نحين.

e) B. اذا كاد ا

وكنَتْ جَمَّتِي فَخَرَجْتُ مِنْهَا كَآدَمَ حِينَ أَحْرَجُهُ الصَّوَارُ وَلَوْ أَتِي مَاكُتُ يَدِى وَنَفْسِى لَكَانَ عَلَى لِلْقَدَرِ الْحَيَارُ قال الأَصْمَعَىُّ مَا رَوَى الْمُعْتَمِرُ ﴿ عَذَا الشِّعْرَ اللّا مِن أَجْلِ عُذَا البَيْتِ ﴿

باب

ه قدل أقيط بن زرارة

شَرِبْتُ الخَمْرَ حَتَّى حَلْتُ آتِي آَبُو قَابُوسَ او عَـبْـدُ اللَّمَانِ
أَمْشَى فَى بَنِى غُدُسَ بْنِ زَهْد رَّحِىَّ ٱلْبِالِ مُمْدَّطَاتَ اللَّسَانِ
وحدثتى ابو عُثْمُنَ المَارِقُ قال أُسِرَ رَجُلَّ يومَ الْخُسَيْنِ بنِ عَلِيّ رحَم فَأْقَ ( الله به يَوِيدُ بن مُعُويَةَ فـقـال اللهَ أَلَيْكَ بن مُعُويَةً فقال اللهَ أَلَيْكَ بن اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الله

اً أُرَجِّلْ جُمَّتِي وَأَجُرَّ ذَيْلِي وَخُولُ شِكَّتِي أَنْقُ (٥ كَمَيْتُ أَنْقُ ٥ كَمَيْتُ أَنْقُ ٥ كَمَيْتُ أُمَشِّى في شَوَاةِ بَنِي غُطَيّْفٍ إِذا مَا سَامَنِي عَنْيُمْ آبَيْتُ

قال بَلَى فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ﴿ قَالَ ابو العبّاس (لَ وَهُيَ الَى أَنَّ مُعُونِةً وَلَى كَثِيرَ بِن شِهابِ المُذْجِيَّ خُراسانَ وَخُتَانَ مَالاَ كَثِيرًا ثُمَّ مَرَبَ فَاسْتَتَرَ عَمْد هَانِيُّ بِن عُرْوَةَ الْمُرادِيِّ فَبَلَغُ ذَٰلِكَ مُعُونِةً فَمَكَرَ دَمَ هَانِي فَخُرَجَ هَاذَ عَمَانَ فَخُرَجَ هَالَا يَعْفِفُهُ فَلَمَّا نَبْتَ النَّالُ ثَبَتَ النَالُ ثَبَتَ النَالُ ثَبَتَ النَالُ قَبَلَهُ مُعُونِةً لا يَعْفِفُه فَلمَّا نَبْتَ النَالُ ثَبَتَ مُكَانَه فَسَأَلَهُ مُعُونِةً لا يَعْفِفُه فَلمَّا نَبْتَ النَالُ ثَبَتَ النَالُ ثَبَتَ النَالُ ثَبَتَ النَّالُ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ مُعُونَةً لا يَعْفِيهُ لا يَعْفِيهُ لا يَعْفِيهُ لا يَعْفِقُهُ فَلَا اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

a) B., C. and originally E. معتمر; معتمر But above all the Mss. have المغيمر.

b) d., E. فاوتسى.

دَ Marg. E. وَعَالَ أَفَقَ يَأْفَقُ .

جاء اسْمُ الفاعلِ على المَّمْدر يقال قُمْ قَدَيْمًا فيُوصَعُ في مَوْضِعِ قونك قَمْ قِيامًا وجاءً من المُصْدَر على لَعْظِ فاعِلْ حُروفٌ منها فلح فالحَيْ فالْجًا وعُوفي عافِيَة وأَحْرَفُ سَوَى ذلك يَسِيرةً وجاء على مفعول تحو رَجْلً لَيْسَ له مَعْقُولً وحُدٌ مَيْسُورَه ورَبَعْ مَعْسُورَه للهُ خول المفعول على المَّمْدر يقال رَجْلَ رِبِعَى اى مَرْضَى وعذا درْعَمُ تَعْرُبُ الأَمِيرِ اى مصروبُ وحُدُه تراعِمُ وَرُن سَبْعة اى موزونة ولان عيسَى بن عُمرَ يقول اتّها وقوله لا أَشْتُم حلَّ فأراد عامَدت رَبِّي في خدد الحال وأَنا غَيْرُ شاتِمٍ ولا خارِجٍ من في زُورُ كلامٍ ولم يَدُدُه الذي عامَد عامَد عليه عنه وقال الفَرَرْدُق في أَيَّامِ نُسْكِم

أَخَافَ وَرَآءَ القَبْرِ إِن لَّم يُعافِينِ أَشَدَّ مِنَ القَبْرِ الْبَعِالِمَا وَأَضْمَيْ قَمَا (هُ الذَا قَادَفِي مَوْمَ القَمْرِ الْقِيامَةِ قَدَّفَ عَنِيفً وَسُوَافًى يَسُولُ الفَرَرْدَقَا لَا قَدْ خَابَ مِن أَوْلَادِ آدَمَ مِن مَّشَى الى النَّارِ مَعْلُولَ القلادَةِ مُوتَفَا (b) إذا شَرِبُوا فِيهَا الْحَمِيمَ رَأَيْنَدَهِم عَنْوَبُونَ مِن حَبِّرَ الْحَمِيم تَمَوْقَا )

نَدُمْتُ نَدَامَةَ الْكُسُعِيِّ أَنَّا غَكَتْ مِتِي مُطَلِّقَةً تَدُواْرِ [وَنُمْتُ كَفَاتِي عَيْمَيْهُ عَمْدًا فَتَّمْتُ لَا يُضِيَّ لَا يُضِيَّ لَدُ اللَّهَاٰرُ رَمَا فَأَوْتُهَا أَنْ مُعَلِّدًا فَرَاكُ لَا اللَّهَاٰرُ اللَّهَاٰرُ اللَّهَاٰرُ اللَّهَاٰمُ اللَّهَاٰرُ اللَّهَاٰمُ اللَّهُامُ اللَّهُامُ اللَّهُامُ اللَّهَاٰمُ اللَّهُامُ اللَّهَاٰمُ اللَّهَاٰمُ اللَّهَاٰمُ اللَّهَاٰمُ اللَّهَاٰمُ اللَّهُامُ اللَّهُامُ اللَّهُامُ اللَّهُامُ اللَّهَامُ اللَّهَامُ اللَّهَا اللَّهُامُ اللَّهُمُ اللَّهُامُ اللَّهُمُ اللَّهُامُ اللَّهُمُ اللَّهُامُ اللَّهُامُ اللَّهُامُ اللَّهُمُ اللَّ

a) a., B. تعافنی — E. has أَشَدُّ

b) a. and marg. E. أَزْرَقُا اللهُ قَالِدَةُ أَزْرُقًا

الباب ٩

أَنَّم تَرَنِي عَاعَدْتُ رَبِّي وانَّـنِي لَمَيْنَ رِتَاجٍ قَـآثِـمَّـا وَّمُـقَـامِ (٥ عَلَى مَنْ فِـقَـامِ (٥ عَلَى حَلَّفَة لَا أَشْتُمُ الدَّقْرَ مُسْلِمًا وَلا خَارِجًا بِّنْ فِـتَى زُورُ كَلامِ وفـي خَـدًا الـشَـهُـم

آئَعْنَک يائِليسُ تِسْعِينَ جَّةً فَلَمَّا ٱنَّقْتَى عُمْوِي وَتَمَّ تَمَامِ ی رَجُعْنُ الّٰي رَبِّي وَّآيَقُنْتُ آَقَنِي مُلاقٍ لَآيَاهِ المَمْونِ حِمَمامِ ي

قولَه لَبِين رِتَاجٍ فَالرِّتَاجُ غَلَقُ البابِ ويقال بابُّ مُرْتَجُ اى مُغْلَقُ ويقال أُرْتِجَ على فَلَانِ اى أُغْلِقُ عليه الكلامُ وقولُ العامَّة أَرْتُجُ عليه كَيْسَ بشَيْءُ إِلّا أَنَّ التَّوْرَىَّ حَدَّثَىٰ عن الى غُبَيْدَة قال يقال ارْتُجَ ومُغْناة وَفَعَ فى رَجَّة اى فى اخْتلاط وَخْذَا مَعْنَى بَعِيدُ جِدًّا وَوَلَهُ ولا خَارِجًا إِيِّا رَضَعَ اسمَ الفاعِلِ فى مُوْضِع المَّدُر أَرادَ لا أَشْتِمُ الدَّعْرَ مسلمًا ولا يَخْرُجُ خُرْرِجًا مِن فَي زُورُ دَلامٍ لاَنَّه على ذا أَنْسَمَ والمَسْدَرُ يَقَعُ فى مُوْضِع السَمِ الفاعِل تقول مآءً غَوْرً اى غَاثَرُ كِما قال الله عَوْ وجلَّ إِنَّ أَصْبَتَ مَآرَكُمْ غُورًا ويقال رَجْلُ انْ قَصْبَعَ السَمِ الفاعِل القول مآءً غَوْرً اى غَاثَرُ كما قال الله عوَّ وجلَّ إِنَّ أَصْبَتَ مَآرُكُمْ غُورًا ويقال رَجْلُ عَدْلُ الله عَلَى فَذَا جَآءَ المَصْدَرُ على فاعِل كما

a) Marg. E. مِّنْ فَنَتَمِ قَصَبَ وَمَنْ كَسَرَ مَكَّ عَا

b) a., B., C. الطيفيري.

c) In the Bodleian ms. of the Dīwān of êl-Ferazdak the reading is قادُمُ

۱۸ الياب ۹

الَّتَى وارَيْمَهَا فَمَيْلُ قَلُ فَصَحِكَ المَصورُ حتَّى اسْتَغْرَبَ ﴿ وَحَلَ لَمَقَاةٌ بِنِ الْقَرَرْدَقِ على آبِيهِ وهو محبوسٌ في سحَّى ملكِ بِن المُنْدِرِ بِن الجَارُود ومُلكُ عامِلُ البَصْرةِ فَلِدِ بِن عَبْد الله القَسْرِيّ فقال يا آبَتِ عُذا عَمَ بِين يَبِيدَ الله القَسْرِيّ فقال الفَرَرْدُقُ حَالَيْكُ والله عَمْ بِين يَبِيدَ الله الفَرَرْدُقُ حَالَيْكُ والله عَمْ بِين يَبِيدَ الله الفَرَرْدُقُ حَالًا الفَرَرْدُقُ حَالًا الفَرَرْدُقُ حَالًا الفَرَرِي وَمِن مالِي وَالله يابًا فراسٍ ما يا بُني عَمْ وَبَصَرِي وَمِن مالِي وَوَلَدِي وَمِن مالِي وَرَلَدِي وَمِن الله يَلَّهَا سَعِيدِ لَلله أَحَبُّ اللَّه مِن مَعْيَى وَبَصَرِي وَمِن مالِي وَرَلَدِي وَمِن اللهَ عَلَى وَالله يَتَّالُ وَالله يَلْهِ اللهِ الْمَدِي اللهِ وَاللهِ عَلَى وَمَن مالِي وَرَلَدِي وَمِن اللهِ وَمُشْرِي أَنْشَوْلُ يَخَذُنُهِ فقال والله يَقَالُ الْحَسَى لا ﴿ وَلان عَمْر بِن يَزِيدَ الأُسْيَدِي وَبَصَرِي وَمِن مالِي وَرَلَدِي وَمِن اللهَ وَرَلَدِي وَمِن اللهَ وَمُنْ اللهَ عَبْرَقَ عَمْ الله عَبْرَةُ عَلَى اللهَّهُ عَمْ بِين فَيْرِيدُ الأُسْيَدِي وَمِن اللهَّهُ عَمْ بِين فَيْرِيدَ الْأُسْيَدِي وَمِن مِيلِيدَ النَّسَيْدِي وَمَنْ اللهُ السَّلْم عُمْ بِين فَيْرِيدُ اللهُ الشَّام عُمْ بِين فَيْرِيدُ اللهُ السَّلُم عَمْ بِين فَيْرِيدُ اللهُ السَّلُم عَمْ بِين المُنْوِيدِ اللهُ السَّلُم عَمْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ الرَّدِي اللهِ الْمُورِي الْمُعْرَقِ بِينَ المُنْفِي وَلَا السَّلُم عَمْ بِين يَبِيدَ وَقَالَ أَمَا الْمُلْوِي وَلَيْلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

أَلَم يَكُ مَقْمَلُ الْعَبْدِيِ ثَلْمًا أَبًا حَقْصِ مِنَ الْكَبْرِ العِظامِ دا قَتِيلُ جَماعَةٍ شي غَيْمٍ حَتِّي يُقَطِّعْ وَثُو يَدُهُ مو يا هِشَامُ

a) C. and marg. E. ريشًا.

b) Marg. E. الصحيح ثمانون.

د) α., Β. الفرزدي الفرزدي الفرزدي

الباب ٩

وقولَة إِنَّا نَمْزْخِصُ يُومُ الوَّوْعِ أَنْفُسَنا أَخَذَه مِن قول الهَمْدانِيّ وهو الأَجْدَعُ ابو مَسْرُوقِ بن الأَجْدَعِ الفَقِيهِ (٤ لَقد عَلمَتْ نِسْوانُ عَمْدانُ أَنَّنِي لَهُنَّ عَداةَ الرَّوْعِ عَمْدِمُ خَــَــُولِ وأَبْذُلُ فَي النَّهِيَجَةَ عَيْرُ بَــُدُولِ ومِن الْقَتَالِ الصلابِيّ حَيْثُ يُقول

> آَنَا ٱنْهُنَ الأَنْرَمِينَ بَنِي فُشَيْمِ وَأَخْوالِي الكرامِر بَهُو كِلَابِ نُعَرَّضُ لِلطِّعانِ إِذَا ٱلْتَقَهَيْنَا وُجُوعًا لَّلاَ تُتُعَرَّضُ لِلسِّمَابِ \*

### باب

قَلَ ابو العباس قال عَمْرُ بن عَبْد العَوِيور رحّه ثانتَ مَنْ كُنَّ فيه آمُلَ مَنْ لم يُخْرِجُه غَصَبْه من طاعة الله ولم يَسْتَمْوْله وصاد الى مُعْصِمَة الله وإذا قَدَرَ عَفَا وحَقَ الله وقال الحَسَن نعَمْر الله آثَثُمْ من أَن يَسْتَمَ منها الله ما ما عَفَا الله عَمْر بن أَن عَشْمَ منها الله ما ما عَفَا الله عَمْر بن أَن عَشْمَ منها الله ما ما عَفَا الله عَمْر بن أَن عَمْر بن وَرَحَ على ابنه وعَوْد بنَفْسه فقال ها بُنِي آنه ما علينا من مُوتك غَصاصَةٌ ولا بنا الى احد سوّى الله حاجة فاما قصّى وملى عليه وواراه وَنَف على قبْره فقال ها نَر إنّه قد مَوْمَن له ما قَمْر فيه ممّا افْتَرَوْن لك عن الدّرى عليك لاِقًا لا تَدْرِى ما فيل في ولا ما قبل لك اللهم إلى قد وَمُمْن له ما قَمْر فيه ممّا افْتَرَوْنت عليه من حَقّى فهَبْ له ما مُمَّل فيه من حَقّى فهب له ما مَصَّى عليه له وزدْنى من فَصْلك الله المنافور في من عنها وقائم الله عن الله على الله عن المنافور ورد عليه الله ورد الله المنافور ورد عنه الله المنافور ورد على المَنْ عَمْر للمَنْ عَمْر للمَنْ الله الله المنافور ورد عنها الله المنافور ورد عالم الله عن المنافور الم المنافور المنافقة عنه الله المنافور المنافقة والله المنافقة عناله المنافقة الله المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الله المنافقة الله المنافقة المنا

a' E. notes the variant list.

b) E. gives the variant on.

عَمَرْ يُدَبَى بِنِّم فَرَّوْفَرْ أَبْنُه وعُو قَرُّ بِن عَمَرَ بِن فَرَّ قَمْدانيٌّ مِن بِني مُرْفِبَة .e) Marg. E.

d This passage is in C. alone.

الياب ٨ الياب ٨

وقَرَأً بعضُ القُرَآءَ فَتَبُرَكَ ٱللهُ أَحْسَىَ ٱلْخَالِقِينَ، وَوَلَهُ يَشْرِيهَا يُهِد بَبِيعُمَا يَقَلَ شَرَاهُ يَشْرِيهِ إِذَا بِاعُهُ فَيُخُدُ المَعْرِوفَةُ قَالَ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ وَشَوَّهُ بِثَمْنِ جُنْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَة وقال أَبِنُ مُفَرِّخِ الْحِمْبَرِيُ شَرَيْتُ فَيْنَ اللهُ عَرَّدُهُ أَبَدَا فَيْدُ أَبَدَا اللهُ عَلَيْتُ اللهُ وَلَدَا إِنَّهُ اللهُ وَلَدَا ] (a) [يَا نُونُ مَا مَسَّنَا دَعْرُ أَتَرَ بِنَا اللهُ وَلَدَا ] (a) ويكون شَرَيْتُ في مَعْنَى اللهَ وَلَدَا ] (a) ويكون شَرَيْتُ في مَعْنَى اللهَ تَرَيَّتُ وهو مِن الآتَنْداد وأَنْشَدَنى النَّوْزِيُّ

إِشْرُوا لها خاتنًا رَّآبُهُوا فَحْتَمَتها مَواسِيًا أَرْبُعًا فِيهِنَّ تَذْكِيمُ

[ دان ابن جانبِ هَرْوِي خُنْتَنَهَا ويقول الخُمْتُ العَقَلَ] ، وتوله تَأْتُنَ السَّوائِقَ مَنَّا والمُعَلِّمِنا فالْعَلِّي الذي في إنْتِر السابِقِ وَإِنَّا مُنْتَى مُعَلِّيًا لأَنَّه مع صَلَوَي السابِقِ وهما عرْضانِ في الرَّدْف قال الشَّاعم تَوَمْنُ الرَّمْنُ الرُّمْنَ يَعْبَلُ في صَلاهُ صَلاهُ صَلاهُ صَلاهُ مَنْ مُنْفِعُ نَسْم

ا وقوله إلّا افْتَلَيْمنا غالمًا سَيِّدًا فيمنا مأخونٌ من قولهم فَلَوْتُ القُلوِّ يا فَتَى إِذا أَخَدُّتُه عن أُمِّه قال الآَّعْشَى القَالِ عن أَمِّه قال الآَّعْشَى فَلَوْ عنها فبمُّسَ القَالِ عن (b)

وَأَخَذَ هَٰذَا النَّمْىَ مَن قُولِ ابِّى التَّنْمَكَانِ القَيْمِيِّ إِذَا مَاتَ مَنهِم سَيِّذٌ قَامَ صَاحِبُهْ، وَقُولَهُ لَو كَانَ فَى الآَنْفِ مَنَّا وَاحِدُّ فَدَعَوْا مَنْ فَارِسُّ خَالَهُم إِيَّاهُ يَمْنُونَا مَأْخُوذُ مِن قُولِ ثَرَفَةَ بِنِ العَبْدِ إِذَا القَوْمُ قَالُوا مَنْ فَتَى خِلْتُ أَتَّمِى عُنِيتُ فَلَم أَكْسَدُ وَلِم أَتْبَكَدُ

دا ومن قرول مُتَمَّم

اَّذَا القَوْمُ قَالُوا مَنْ فَتَى لِّعَطْيِمَة فَمَا كُلَّهِم يُدْعَى ولاكِنَّهُ الفَّتَى وَالْكَلَّهُ الفَّتَى وَقَرَادَ بِالطَّبَةَ وَقَرَادَ بِالطَّبَةَ الْخَدَّ الشَّيْفِ وَغُبَةُ النَّصْلِ وجَمْعُه طُبَاتُ وَأَرادَ بِالطَّبَةَ فَهُنا مُوْضِعَ المُصْرِبِ (٥ من السَّيْف وَأَخَذَ هٰذَا من قول كَمْبِ بن مُلكِ فَهُنا مُوْضِعَ المَصْرِبُ (٥ من السَّيْف وَأَخَذَ هٰذَا من قول كَمْبِ بن مُلكِي فَهُنا السَّيْوَ اذَا قَصْرْنَ جَطُونا فَذُمَّا وَنْلَتَحَقِّها اذَا لَـمَ تَلْحَقَى

a) This verse is in C. alone.

b) Variant فنعمر الفالي

c) C., d., and originally E. الصَّرُب.

هُونه وداهيمة يَعْنِي خَجَّةَ دَاهَى بها الفَوْمُ مُقَائِقٍ يُوهِد عَجِيبةٌ والفَائِل السَّمُ مِن آَمْمَآءَ الدَّوامِي ويقال فَائْلَ في صدا المُعْنَى ( ويقال دائِيَةٌ فَلِمِنَّ وجاّءَ القَوْمُ بالفَلِيق وعدا مشهورٌ تَثِيرٌ في انكلامٍ ومنه دول خَافِ الاَّحْمَـــــمِ مَوْكُ الإِمامِ ﴿ فِلْقَةً مِّنَ الفِلَقِ } وَأَنْشَدَنى مُنْشِدً

[اذا عَرَضَتْ دارِيَّةً مُثْلَبِهَا ] قَعَرَّدَ حاديها عَملْنَ بِنا فَلْقَا ؟

ه بقَمْح العاق وغوله شَدَيدٌ بعوران الكلام العَوْراء هي القبيحة قال حاتم بن عَبْد الله الطَّنْفي و بقَمْح العَاد أَعْرَتْك عنها فلم تَصم ونع أَوْد مُوَّمْنَاهُ فَتَاقَدُومَا

وَارَوْمُهَا الْمُسَاكُهَا يَقَالُ أَرْمَ بِهِ اذَا عَتَّ بِهِ فَأَمْسَكُهُ بِين ثُثَيِّيَّهُ وِفِي الْحَدَبِث أَنَّ ابا بَكْمِ رَحَه قال في يومِ أَحْد فَمَثْرُتُ الى حَلْقة مِن دِرْعٍ قد نَشَمِتْ في جَهِينِ رَسُولُ الله صَلَّعَم فَانْدَمَبْتُ لَأَنْزِعَبا فَقَسَم على الله عليه فَانْدَمَبْتُ الى حَلْقة مِن دِرْعٍ قد نَشَمَتْهُ فَجَدَبَها جَدْبًا رَفِيقًا فَنْتَرَعَها وسَقَطَتْ ثَمَيْتُهُ ثُمَّ \* نَظُرْتُ الى ابو عُمَيْدة فَعَدَ بَهِما ما فَعَلَ في الأَرْلَى وَكَان مُشْمِقًا مِن تَحْرِيكِها لِتَلَّا وَلَيْ الله عَلَى الله على ابو عُمَيْدة أَعْمَر بَها ما فَعَلَ في الأَرْلَى وَكَان مُشْمِقًا مِن تَحْرِيكِها لِتَلَّا يُؤْدِى بِذَلك رَسُولُ الله صَلَّم فَكَان ابو عَمَيْدة أَحْمَة وقولُه فَأَزْمَر بِها يقال أَزَمَ يَأْزُمُ وَأَوْمَ هَأَزُمُ وَقُوله وَلَهُ الله يقول اشْمَهُمْتُ نِها قال الْعَبْدِي أَرْمُ الله يقول اسْمَهُمْتُ نِها قال الْعَبْدِي أَرْمُ المَّقَدِا

يُصِيخُ لِلنَّابُّةَ أَمُّهَا عُنْهُ وَ وَصَاحَةً النَّاشِدِ لِلْمُنْشِدِ

والإصاخة الأستماع والناشد الطالِب والمنشد المعرِّف يقال نَشَدْت الصَّالَة \* أَنَشْدُعـا نِشْدانَا ؟ إذا والمُتَّبَع وَأَنشُدُها وَأَنشُدُها وَالنَّبَّةُ الصَّوْتُ قال دو الرُّمَّة

عَيْوُهُ يُنْكُمُ فَلَقِ بِفتحِ الفا ﴿ في قدا المعنى .A Marg. E

<sup>.</sup> الأمير b, C.

e Variants المجانع and المالي The first half-verse is on the margin of E., and the ms. has المعادة عناها عناها عناها المعادة عناها المعادة ال

رَبُصْرُتْ بِأُخْرَى Marg. E. رَبُصْرُتْ بِأُخْرَى

e) E. has يَصيح and ما المهاعَد , but there is a marginal note. which, though mutilated, seems to run as follows: وَتَعَ بِالمِياءُ مُعْجَمِةً إِبْائِنَةً إِمْنِ مِن أَسْفَلَ [وال]تَموالُ مِن وَحُوْقُ [ورُ إِنْعَ :seems to run as follows أَمَّاهُ مُنا هُو الصَّحيمِ ' أَمَّاهُمُ إِنْدًا عِمِينُ خَذَا هُو الصَّحيمِ '

f) These words are in C. alone.

رَثِمْتُ لِسَلْمَى بَوْ مَمْهِ وَإِنْمِى قَدِيمًا لَآبِى الصَّبْهِ وَأَبْنُ أَبَاتِ
فَقَد وَثَقَمْنِي بَيْنَ شَكَّ وَشْبَيَة وَمَا كُمْتُ وَثَادً، عَلَى الشَّبْهَاتِ
فَيا بَعْلَ سَلْمَى كَمْ وَدَمْ بَدَّاتِهِا عَدَمُنْكَ مِن بَعْلِ تَطِيلُ آفَاتِ ي بنقشى حبيبُ حالَ بابُكُ دُونُهُ تَقَصَّعْ نَقْسى دُونَهُ حَسِرَتِ
وَوْاللّٰهِ نَوْلا أَن يُسَآءَ نَوْعَاتُهِا بِما لَيْسَ بِمَا مُمُونٍ مِن قَتَكَاتٍ ي

قوله رَوْهُ وَلِمْ كَوْهُ لَهُمْ اللّهُ عَمْدُ وَلَمْ عَلَا مَثَلُ وأَمْلُه أَن النه وَ الله اللّهَ الْحَوْقَة الْحَوْقَة الْفَطْاعُ نَمِنِها اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللللللل

اً أَنَى جَرَوْا عَامِرًا سُولَى بِهِ عِلَمِ الْعَلُولِي بِهِ مِرْ اللّهُ اللّهِ يَجْزُونَ فِي السُّولَى مِنَ الحَسَنِ اللّهُ حَلَيْفَ يَنْفَعُ مَا تُعْدِي العَلُولِي فِهِ وَثْمَانُ أَنْفِ اذَا مِا ضَيْ بِالسَّلْمَ بِهِ السَّلْمَ وا فقوله رَوْمْتُ لَسَلْمَى بَوَّ ضَيْمِ اِي أَتَّمْتُ لَهَا عَلَى الصَّيْمِ وَيَقَالَ فُلانُ رَرُّومٌ لَلصَّيْم إِنَا كَانِ ذَلِيلًا واضِيًّا بالخَسْف ﴾ وفال أَعْرابِيُّ أَحْسُبْه جَمِينًا

وداحَهة دَاهَى بها القَوْمُ مُقَاقِيً شَدِيدٌ بغورانِ الكلام أُرْرَههَا أَنْ الْكَلام أُرْرَههَا أَنْ الْمُثُنُ لهَا حَتَى إذا ما وَعَيْتُها أَنْ أَمَيْتُ بُحُّرَى يَسْتَدِيرُ أَمِيمُهَا تَرَى القَوْمَ منها مُطُوِقِينَ كَةَبًا تَساتَوْا عُقَارًا لَّا يُمِثُ سَلَمَها فَي القَوْمَ منها مُطُوقِينَ كَةَبًا فَي مُلَمِّنَحَةً أَبْغي لها مَن يُقِيمُها فلم تَلْقَنِي فَهًا وَلم تَلْقَ حَجَّتِي فلم مُلَمِّنَحَةً أَبْغي لها مَن يُقِيمُها

a) This word is wanting in C., d. and E. - B. has خَرِقه

b) a., B., and E. originally. اضحت المحدد والسين but marg. E. بالصاد والسين

فعاتَ وأَسْرَى الفَوْمُ ۗ آخَرَ لَيْلِهِم ﴿ وَمَا كَنَ وَقَافَدُ بَعَثْهِرِ مُسَعَسَدِ وَالْمُقَدُّو اللَّهَ و والْمُقَدُّو اللَّاجَةُ والسَّارِي النَّما عو من قولك سَرَى كقولك فَتَى فهو فاصٍ ومِنْ أَسْرِي بقال للفاعِل مُسْمٍ كما تقول أَعْطَى فهو مُعْمَدُ كما قال التَّحْطُلُ

نارَعْتُهُم مَرَبِّبَ الرَّامِ الشَّمُولِ وقد صاحَ الدَّجَاجُ وحانَتْ وَثَعَةُ السَّارِى والدَّجاجُ فَهِمَا الدُّيُوكُ هُرِيدُ وَقْتَ السَّحَمِ لأَنَّه يقال للدِّيكِ هُذا دَجاجَةً فَإِن أَرَدْتَ الأَنْهَى فُلْتَ عُدَه وَالدَّبِكُ هُذا بَقَوَةً وَهُذا بَقَةً وَهُذا بَقَاةً اللّه قال جَرِيرُ وَلَهِذَا بِأَ يُدْدُرُ مِم إِن شَاءَ اللّه قال جَرِيرُ وَلَهُذَا بِأَ يُدْدُرُ مِم إِن شَاءَ اللّه قال جَرِيرُ وَلَهُذَا بِأَ يُدُونُ الدَّجَاجِ وَوْرَا جَالَةً وَاللّهِ قال جَرِيرُ

[قال ابو الْحَسَن أَنَشَدَفنا ابو العبّاس أَحْمَدُ بن يَحْمَى الأَبْيَاتَ الْوَلْمَيَّةَ الْمُقَدِّمَةُ بَمَمامِها على ما أَذْكُوْهِ لما عن الى عَبْد الله بن الأَعْدالِيِّ وعمى لأَحَدِ ٱبْبَىٰ حَبْمَةَ أَحْسِبُهُ مَهَخْوًا وَعْما من بنى تَبِيمِ وَكَالَنَا عَنْ اللهِ هِ الله

.ا مسن الأزارِقة قسال (a

اِلِّنَّ عَوِقْتُ مِنْ أَمْ الْغَمْرِ الْ عَوِثَتْ بَشَيْبٍ رَأْسِي وما بالشَّيْبِ مِن عَارِ (b) مَا شَعْدَ مَنْ أَمْ بالشَّيْبِ مِن عَارِ (d) مَا شَعْدَ لَنَهُ يَتْوَمَّا بالْمُتَّارِ

يْقْتِره (° الهآء تَعْود على الإِقْدار

والقَوْزُ فَوْزُ آلَّذِي يَمْتَجُومِنَ المَّارِ لَوْمُ الْعَشِيرَةِ أُويُدْنِي مِنَ الـعَـارِ (أَ وَّسُوتَ يُمْمُثُنِي الحَجَبَّارِ آخَــبَـارِ يَ اللّهِ عَرَاْتُ فَ مِنْ آمَرِ العَمْمِ اللهِ فَالَ ابو العبّاسِ

اِنَّ الشَّقِيَّ اَنَّذِي فِي الشَّارِ مَنْرِلُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَّالًا مِن أَهْمٍ يَّسُوبِّ فِي لَسَي وخَيْرٍ دُنْيَا يُنْسِّسَى شَسَّ آجَسَرَة ثمَّ يَتَّفِقان بَعْدُ فِي الرِّواية وكان (بُما أَنْشَدُنا

وِقَالَ أَعْرَائِيُّ مِن بِنِي النَّحْرِثِ بِن كَعْبِ

a) Marg. E. الصَّحِيثُ أَنَّهِما لم يكونَا من الأَّرارِقة وإنَّا كانَ لهِما أَخْ كانَ من الأَرارِقة

ىمن شَيْب ، b) C.

e) E. has here عين with معنى.

أَوْمَ ، i. e. أَوْمَ ، d C.

e) E. عُرِيْتُ, but originally as it appears, مُوَيْتُ

۱ الباب ۸

إذا ما المَمَايَا أَخْطَأَتُك رِصادَفَتْ تَجِيمُك فَأَعْلَمْ أَنَّهُ عَالَمْ مُأْلَمُهُمْ سَمَّعُمُ وَدُ

دوله آلا فأن الآرباب المتحالص فان المافة إذا لَقتحت قيل لها حَلقَة وللجَوبع المتحاص وفدا جَمْعُ على غير واحدد إليّا قو بفقولة أَمْرَأُه ونسآه قَمْ جَمَعُ الجُتّع فقال تَحَاتُ دقوالك في رسالة رساتيل وكما تقول في قرم أَقُوامٌ فَتَنجَمَعُ النّسَمَ الذّي عو للتَجَمْع وكالله آغرابٌ وأَعارِب وأَنْعمُ وأَنّاعِيم، وقوله أَعْملوا في قرم أَقُوامٌ فَتَنجَمَعُ النّسَمَ الذّي عو للتَجَمْع وكالله آغرابٌ وقووي في مثل قوله إذا ما المنايا الله السرّحوا إليّلت م واليّمَل ما كان غير محذور وحو الشّدى، ووروى في مثل قوله إذا ما المنايا أخْطأتنك وصدّنت تحسيمك عن بعض الصالحين [هو مُحَمَّدُ بن الحَمَقية] أنّه كان يقول إذا مات له جنر الرّ وتجيم أَوْلَ له كِلْدُت واللّهِ أَلُون السَّوادَ المُخْمَرَمُ في وقد الذي حَبْمَةُ النّميمية المَّميمية النّميمية النّميمية المنابعة المن

أَعُونُ بِاللَّهِ مِن حَالِ أَرْبِسَىٰ لَــى لَوْمَ الْعَشْيَرَةِ او تُدْفِي مِنَ السَّارِ (٥ لَا أَعْرَبُ الْبَيْتَ أَحْمُو مِن مُوَحَّرِ ولا أُنْسِرُ فَي ٱبْلَتِ الْعَقِ أَنْسَارِ عِي لا قَرْبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ حَالَ الْمُدْلِجِ السَّارِ عِي

هُولَه لا أَقْرُبُ الْمَيْتَ أَحْمُو مِن مُوِّخَّرِدِ يقول لا آتِيهِ لِرِيمَة ومِثْل ذلك قول الشاعِر [وعو عَلِيمل بن عُلَّفَةً] وَلَسْنُ بِتمادِرِ مِن يَهْتِ جارِي ﴿ اللَّهَالِ الْعَيْسِ غَلَمْ اللَّهِ الْسَوْرُونُ

يقول لا أَخْرُجُ خُرُوجٌ الْحَقْفِ لاَنَّهُ إِنَّا يقال تَعَهَّرَ الشارِبُ اذا لم يَرْوَ ويقال للقَدَح الصَّغِمرِ الغُمَّر من عذا؛ وهوله ولا أُنشِّرُ في ابْنِ العَّمِّ أَضْفارِيَّ يقول لا أَغْتالِه وعذا مَثَلُ دما ذال لِخْطَيْتُهُ

دا مَلُوا قِراْه وعَرَّدُهُ كِالْدِلْمِهُ وَجَرَّحُوهُ بِأَنْيَابٍ وَأَعْتَرَاسِ

وفوله فقد يَرَى اللّه حالَ المَّدْنِي السَّارِي فالمَّدْلِي اللّه وَفَوله فقد يَرَى اللَّه لِي اللَّه عَلَى السَّوَى اللّه وَفَوله فقد يَرَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى السَّحَرِ قَالَ الْعَيْرُ فَيُرْ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى السَّحَرَة (أَلَّ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه الله عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

ai B., C. الوُّم i. e. المؤم

b) B. وَٱسْتَحَرَّنَ E. وُالسَّتَ

### مُنتَيَّةٌ بَيْصَاءَ لو دَبُّ مُحْدولٌ على جلَّدها بَضَّتْ مَدارِجُهُ دَمَا

وقوله يَمْأَنَخ في الباضل مُلْخَا يقول فَمْرُّ مَرَّا سَرِيعًا يقال بَكْرَةٌ مَلُوخْ إِذا كانتْ سَهْلَةَ الْرَّ ودوله يَضْرِب أَصْمَدَرُيْهِ وَأَزْدَرُهِ فِيَّا يقال ذٰلك للفارِغ يقال جآء فُلانْ يَضْرِبُ اصدرَيْه وازدرَيْه ولا يُتَكَلَّمُ منه بواحِد ويقال فلانْ يَنْفُصُ مِكْرَوَيْهِ وها ناحِيَتاه واتِّها يُومِعَف بالخُيلَاه قال عَنْتَرَةُ

أَحَوْلِي تَنْفُضُ ٱسْتُكَ مِكْرَوْيُهَا لِتَقْتَلَنِي فَهَآءَلَذَا عُلَمَ وَالْهُ

ولا واحدَ لهما ولو أَقْرِدُتْ لا لَقَلْتَ في التَّثَيْرِيَة مِثْرَبَهَانِ لأَن ذَوَاتِ الواوِ إِذَا وَقَعَتْ فيمِنَّ الواوُ وابِعِدَّ وَجَعَتْ الى البِيَّة كما تقول في مَلْبَى مَلْهَيَانِ وعو مِنْ لَهُوْتُ وفي مَغْرَى مَغْوَيَانِ \* وعو مِن غَرَوْتُ (٥ وَإِيّا فَعَلْتَ ذَلِكُ لاَنْ فَعْلَم تَرْجِعُ فيم الواوُ الى البِيَّة أَذَا كَانَتْ وابِعِنَّ فضاعدًا تحو غَرَوْتُ فإذَا أَذَخُلْتَ فيم الرَّافِ فَلْتَ أَغْرَيْتُ وَكُذُلُكُ عَازَيْتُ والشَّقَعْرَيْتُ واتّما وَجَبَ هذا لاَنْقَلابِها في المُضارِع تحو يُعْوى فيعْرى ويغازِى واتّما النَّقَلَبَتْ لانْتُ سارِما قَبْلَها فإنْ قال قاتِلْ فا بالْ يَمْرَجَّى ويُتَعَازَى يتونان (٥ وَيَسْتَغْرَيْتُ وَالْمَا الْقَلْبَتِي فَالْتَهَا فَالْكَ لاَنْتِها في الأَصْل رَجَّى فِيرَجِي وغَازِى يَعْونِي لاَ وَالله لاَنْهُما فَى الثَّامَ وَيَعْونِي فَعْرَى يُعْانِي لاَ وَاحِدُ له لِللهِ النَّهُ مَنْكُ وَبُعْلُ وَيُعالِى الرَّاحِي الله النَّهُمَ الله اللهُ اللهُ الله على مُعْناه فقولُك مِدْرَوانِ لا واحِدُ له لِله أَنْ النَّامَ اللهُ وَيُعلِي وَيُبِاتُ الواهِ دَلِيلًا على قُلْكُ أَن النَّهُ الله الله وَيُولُكُ مِدْرَوانِ لا واحِدُ له لِله أَعْمُونُ وَيُباتُ الواهِ دَلِيلًا على أَن احدَهِا لا يُقُولُ مِن الآخِرِ فلذلك حَمَّ على مُعْناه فقولُك مِدْرَوانِ لا واحِدُ له لِلهُ أَمْمُونُونَ وَيُباتُ الواهِ دَلِيلًا على أَنْ المَّهُ وَلَوْلُكُ مِنْ اللَّهُ وَلَالًاكُ وَيُباتُ الواهِ مَا أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا لَذَكُونُ عَلَيْ اللهُ وَلَالُكُ وَيُباتُ الواهِ مَالِيلًا عَلَى أَنْ المَدْرُ وللله الله وَتَعْلِكُ عَلَالُكُ والله الله وَالْمُعْمُونُ والْمُولِ وَلِيلًا عَلَى أَنْ المَالِمُ اللهُ والمُلْكُ والمُنْ اللهُ وَلَا لمَا لَهُ والمُنْ المُعْلَى الْعَلَى المَالِمُ والمُنْ المُنْهُ والْمُلْكُ عَلَى الْمُؤْلُولُ مِنْ الْمُؤْلُولُ مِنْ المُنْهُ والْمُلْكُ والْمُولُولُكُ مِنْ الْمُؤْلُولُ مِنْ المُنْهُ والْمُؤْلُولُ مِنْ المُعْلِى الْمُؤْلُولُ مِنْ الْمُؤْلُولُ مِنْ المُعْلِى الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

#### و ڊاپ

دا قال ابو العبّاس قَدَلَ يَوْبِدُ بن الصَّقِيلِ العُفَيْلِيُّ وكان يَسْرِفُ الابِلِ ثُمَّ قَابَ وَثَقِلَ في سَبِيلِ اللّه أَلَا فُل لِّأَرْبَابِ المَحَاقِضِ أَجْدُلُوا وإِنَّ أَمْرَءَا يَنْجُومِ مِنَ النَّارِ بَعْدَ ما قَرُودَ مِن أَعْمَالِهِا لَـسَـعِـيــدُ وفــي هُــذا الشَّعْـم

a) B., C., ط انا نا انا دا .

b) a. افردا; B., C. افردا.

c) These words are in C. alone.

d) a., and E. in the text, يقتون B., C.

e) Variant Le

ه الباب ۷

جَمَلَ التَّمُومَ مِضْمِارًا لِعَمَادِهِ نَيْسَتَمِقُوا اللَّ طَاعِيهِ \* فَسَبَقَى آَدُوامٌ فَعَازُوا وَتَخَلَّفَ آخَرُون فَحَابُوا (ه ولَغَرْف لَو اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ ا

# كَقَـ مُطَرَةِ الرُّومِيُّ أَنْسَمَ رَبُّها لَلْمُنْمَقًا حَتَّى لَنشانَ بِقَرْمَدِ

فُوله حتَّى تُشادَ يقول تُطْنَى وِكَلَّ نَتَى ۚ فَلَيْتَ به البِفاء من جَتِّ او جَيَّارٍ وعمو الكِلْسُ فهو الشَّيِيلُ بقال دارُّ مُشَيَّدةً وَفَعْرُ مَشيدٌ فال الله عوَّ وجدًّ وَلَوْ انْنَدْمْ فِي انْرُوحٍ مُشَيَّدَةٍ وقال الشَّمَالَخ

لا تُحْسِبْتِي وَإِنْ لَمْنُ أَمْرَةًا غَمْرًا حَحَيَّةِ لَلَّهُ بَيْنَ الطَّينِ والشّبيدِ .b
 وقال عَديَّ بن زَيْد العباديّ

## شادَهُ مَرْمَوًا وَجَلَّلُهُ كَلْ سَسًا فللطَّيْمِ في فراه وُكُورُ

والقرمَ لَى النَّالِيُّ المِنْ فَيْ قَرَّ قال حتَّى تُشالَ بِقُوْمَد في مَعْنَى حتَّى تَطْلَق ومن ذَلك قول المابغة رابي الْجَسَّة بالعَبِيرِ مُقَوْمَد في وقال المَابِينِ الْجَسَّة بالعَبِيرِ مُقَوْمَد في وقال الحَسَنُ تَلْقَى أَحَدَهُم أَبْيَصَ بَضَّا يَمْلُخ في البائلِ مَلْحًا يَمْفُن مِمْرَوَهُم ويَطْرِبُ أَصْدَرَيْهُم والعَول فَأَندَا () فَاعْرِفوف قد عَرَفْناك فَقْقَك الله ومُقْنَك الصالحون وله أَبْمِصَ بَضًا فالبَصُ الرَّقِيبُ اللَّون الله عَلَى الله ومُقابَك الله ومُقابَل الله والمُعرف بن الخَلْاب وحم من الشَّمُ وقو أَبْتُن الناسِ فَصَرَتَ عُمَر بِيده على عَمْر بيده على عَمْر الله المُعرف والله المُعرف بيده الله المُعرف الله المُعرف الله المُعرف بين المُعرف الله المُعرف بيده الله المُعرف الله الله المُعرف الله المُعرف الله المُعرف الله المُعرف الله المُعرف الله المُعرف المُعرف الله المُعرف المُعرف الله المُعرف الله المُعرف الله المُعرف المُعرف

a, These words are in C. alone.

b) This word is in C. alone.

c) Marg. E. الآزُرُ بَيْتُ يُبْنَى نُولًا

d) a., B., d., and E. in the text ريمين الطَّيِّ الطَّيِّي.

e) C., d. انا نا .

وإنّها يُرِيد كَوْدَامٍ أَسْدِ الشَّرَى اقْدَامُها شَمَّ حَذَفَ لَعِلْمِ السَّامِع وَعَصَمِه، جَعَلَمْ الرِّماجَ دالعصيّ والعلل الشُّرْبُ الثاني والنَّعِلْ الاَّرَّلْ يُرِيد إِنَّا أَعَدْناع اللهِ الشَّعْنِ مُرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَوَادِم ذَاتُ إِشَّدَامِ وَالعلل الشُّرْبُ الثاني والنَّعِلْ الاَّرَّلُ فِرِيد إِنَّا أَعَدْناع اللهِ الشَّعْنِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى اللهِ عَلَى المَّعْنِ فَتَحَةً بِهُ عَلَى فَتَحِهُ بِهُ عَلَى اللَّمْ فَلَ لَهُ مَا هَى فَقَال فَتَحَلَّمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

### و باپ

قَالَ ابو العَمْسَ حُدَّدُتُ أَن صَمْرَةً بِن شَيْمِنَ الْحَدَّانِيَّ دَخَلَ على مُعوِيْةً والوَفُودُ عنده وَمَكَلَّمُوا عَا نَشْرُوا وَقَالَ مَمْرُوَّ فَقَالَ مَدْ الْمُعْنَى اللَّهُ عَدْلَ اللَّهُ عَدْلَ اللَّهُ عَدْلَ اللَّهُ عَدْلَ اللَّهُ عَدْلَ اللَّهُ عَدْلَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِولُ وَلَا الْمُعْمِولُ وَلَا الْمُعْمِولُ وَلَا الْمُعْمِولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِولُ الْمُعْمِى اللَّهُ عَلَى الْ

a, a., B. فانت قُداف.

تُمَارُ لَحَبَّات الْقُلُوبِ ثَبَالُهِ عَلَيْ بَمْو ناتف دنَتْ كَثِيرًا عِيالْهَا بتحريث تناصى كالمحها وسيالها تأسّد الشّرَى اتدامها ونوالـهـا صُدُورُ القَمَا منهم وعَلَّتْ نهالْهَا

وتَحْتَ نَحُور الْدَيْل حَرْشَف رَجْلة أَبِي لَهُمْ أَن يَعْرُفُوا الصَّيْمَرِ أَنَّهُم فلَّمَا أَتَيْمَا السَّفْرَ مِن بَطِّي حآمَل دَءُوا لِنزار وَانْمَمْ ينا لطَاتِ فَلَمَّا ٱلْتَعَيَّمَا بَيِّنَ السَّيْفَ فيهِـمْ (a لسَّائلَهُ عَمَّا حَفَى سُـوَّالُـهِــا وَلَّهُ عَصَيْمًا بِالرَّمَاحِ تَضَــلَّـعَــتْ ولمَّا تَدانَوْ اللُّهُ مُوف تَقَدَّعَتْ وَسَدُلُ كَنَتْ ذَبُّلُ سَلَّمًا حِبِالْهَا فَوَلَّوْا وَأَنْدِافُ الرِّمَاجِ علم علم قَوادمُ مَرْبُوعاتُهَا ونسوالسهَا

الْكَمَّادَبِ جَمْعُ دَنيبة سُمِّيتُ تَتبيبةً لاجْتماعها وانْصمام بعديها الى بعص يقال تَكتَّبُ القوم اذا تصامُّوا . ا ومنه أُخذَ الكتابُ لانْتهام خُرُوفه ولذك قالوا بَعْلَةٌ مَكْمُوبَةٌ اذا شُكَّ حَيَارُها وضمَّ وَهودي يُهْلك يقال رَديَ الرَّجْلُ اذا فَلَكَ والرَّدَى الهَادَك والارْدَآء الاعْلاكُ ، وَالقرفون الذهن دَخَلوا فسي المساد والعَيْث (b وعو في الأَصْل الهُجْمَةُ يقال فَرسُ مُقْرفُ اذا كان فَجيمًا ثمَّ يَشيعُ في القَساد، والحزو هُوَّةُ العَسْدَرِ فَيُمَاوعُو مستعارٌ ، والحرن ما خُشْنَ من الزَّرْض وغُلْثُ ، واللوق مُسْتَدَقُ الرَّمْلة حَيْث يَنْقُطع يقال أَنْوَيْدُمْ فَنْولوا اى صوّْدم ال آخر الوَّمُلة وهو اللَّوى ، وجديس فَبيلة مَعْرفة فلذلك لمر دا يَعْرِفْها، والرِّعالَ الْجَماعاتُ المُتَفَرِّقَةُ واحدُعا رَعْانُهُ، والتحرشف نَبْتُ يَكْشُر في البادية واتما شَبَّهَ النَّبْلَ بع في الكَثْرة ، والرجلة الرَّجَّالة ، وتت لل تُقلِّه يقال أُتامَ اللَّه له كذا وكذا اى قَدَّر له ، والنبلَ جَمْعُ نَبْل ، والندت الوَلُودُ فاذا أَسْرَفَتْ في ذلك وكَثْرَ وَلَدْها جدًّا قيل منْنانَ ، والسَعَم أَفْلُ الحَبَيل من الوادي، وحاتل مَوْتنع وتناصى تَفاتبل وتَقرَّب حمَّ يَعْلَقُ فذا بهذا وفذا بهذا عند فُبُوبِ الرِّيامِ يقال تَناصَى الرَّجُلان نصاء وتَماصيًا اذا اقْتَمَالُ فأَخْذَ 'دَلُّ واحد منهما بماصية صاحبه' ١٠ والطلب والسيال صَرْبان من الشَّجَم معروفان وأفنمي وعَيى انْمُسَب والشرى مَوْضع كَثير السَّباع

a) Variant السيف بَيْنَنا

b) C. والعيث B., d. والغيث

ويقال أن على بن عَبْد الله بن العَبْاسِ بن عَبْد الطّالِبِ كان الله منصبِ عَبْد الله وكان عبد الله الله الله الم منكم العبّاس وكان العبّاسُ الى منصب عبد المطّلِب، وحَدَّثَى التَّوْرَى قال بن عبد الله بن عبد الله بن العبّاس وعدل عَدْورٌ قدية وعلى العبّاس الى منصب عبد الله بن العبّاس كُنّة واكب والناس مُشَاهُ فقالتُ مَنْ عُذَا الذي فَرَعَ الناسَ فقيل على بن عبل بن الناسَ فقيل على بن عبل بن الناسَ فقيل على بن عليّ بن الناسَ وغيد الله بن العبّاس قال عار أنه الله بن على بن على بن على بن على بن عبد الله بن العبّاس قال عان يقال عار شُبّه عَلى بن عبد الله في وخُم النَّجسام في العابين بَعْنى على بن عبد أمير المؤمنين المؤدوق المسوب الى أمّة رَبْعَة وعلى بن المنسوب الى أمّة رَبْعَة وعلى بن المنسوب الى أمّة رَبْعَة وعلى بن المنسوب الى أمّة وقول المنسوب الى أمّة وقول الشّيفي بن على ويُووى أن رسول الله على المسوب الى أمّة وقول المسوب الى أمّة وقول المنسوب الى أمّة وقول المنسوب الى أمّة وقول المنسوب الله المنسوب المنسوب الله المنسوب المنسوب الله المنسوب المنسوب الله المنسوب الله المنسوب المنسو

عا جَعْفُر يَّا جَعْفُر لَّ جَعْفُمُ الْ الْ الْحَبَّةُ فَنْتُ أَفْتُ الْحَبَّمُ فَنْتُ أَفْتُ الْحَبَّمُ ( هَ أَوْ أَكُ ذَا شَيْمَ فَأَنْتَ أَفْمَهُ غَرِّدُ سُوْبِالٌ عليكَ آحَمَّهُ الْحَدِيرَ الْمُعَالِّمُ الْحَجْدِرِ أَصْدَابُ وَخُنْتُ ذَاكَ سَوْبَةً لَوْ تَدْكُمُ

[قتال ابو للحَسَن أَفَشَدَق ابو العبّاس محمَّدُ بن للحَسَن الوَرَائِ الشَّعْرَ الذَى فيه قوله وَأَمَّا ٱلْمُنَقَى الصَّقَانِ وَاخْتَلَفَ الفَمَا بَهُمَامِهِ وَعُو شِعْرُ انْحُتَارُ نَرْجُسَلٍ مِن تَكَيَّ وَيَدْلُ عَلَى ذَلك ما تَسْمَعْه فسى الشِّعْو وصو قسولُسه

٢٠ جَمْعْنا لهم من حَيِّ غَوْث وَمالِك حَدَّرْبَ لْمُرْدِى الْقُوفِينَ نَدالْمَها لهم عَاجُولُ بالتَوْنِ فالرَّمَالِ فالرَّمِينَ لَمَا المُحَمَّالِ فالرَّمَالِ فالرَّمَالِ فالرَّمَالِ فالرَّمِينَ لَمَا المُعَلَّمُ فَيْمِينَ لَمِنْ فَيْمِينَ لَمِنْ فَيْمِينَ لَمِنْ فَيْمِينَ لَمِنْ فَيْمِينَ لَمِنْ فَيْمِينَا لِمِنْ فَيْمِينَا لِمِنْ فَيْمِينَا لَمِنْ فَيْمِينَا لَمْمُ فَيْمِينَا لَمُنْ فَيْمِينَا لَمْمِينَا لَمْنِينَا لَمْنِينَا لَمْنِهُ فَيْمِينَا لَمْمُ فَيْمِينَا لَمْنِينَا لَمْنِينَا لَمْنِهُ فَيْمِينَا لَمْمُ لَمْنَا لَمْنَالِقِينَا لَمْنِينَا لَمْنِينَا لَمْنِينَا لَمْنِينَا لَمْنِينَا لِمُعْلَى فَلْمِنْ فِي فَالْمُعِلَّالِينَا لَمْنِينَا لَمْنِينَا لَمْنَالِينَا لَمْنَالِكِ فَالْمُلْمِينَا لِمْنِينَا لَمْنِينَا لَمْنِينَا لَمْنِينَا لِمْنَالِكِينَا لَمْنِينَا لَمْنِينَا لِمْنَالِكِينَا لَمْنِينَا لَمْنِينَا لِمِنْ فَلْمُلْمِنْ فَلْمُنْ لِمُنْ فَلْمُنْ لِمِنْ فَلْمُنْ لِمِنْ فَلْمُنْ لِمِنْ فَلْمُنْ لِمِنْ فَلْمُنْ لَمْنِهُ فِي فَلْمُنْ لِمِنْ لْمُنْ لِمْنِينَا لِمْنِينَا لِمْنَالِكُونِ فَلْمُنْ لِمِنْ لَمْنَا لِمْنِينَا لِمُنْ فَلْمُنْ لِمِنْ فَلْمُنْ لَمْنِينَا لِمُنْ لَمْنِينَا لِمُنْ فَلْمُنْ لِمُنْ لَمْنِينَا لِمْنَا لِمُنْ فَلْمُلْمُنْ لِمُنْ لَمْنَا لِمُنْ لَمْنِينَا لِمُنْ لَمْنَا لِمُنْ لَمْنَا لِمُنْ لَمْنِينَا لِمُنْ لِمِنْ لَمْنِينَا لِمُنْ لِمِنْ لِمِنْ لَمْنَالِمُ لَمْنَا لِمُنْ لَمُنْفُلِكُمْ لِمِنْ لِمِنْ لَمْنِيْلِمُ لِمِنْ لَمْنِينَا لِمُنْفِينَا لِمْنِينَا لِمْنِيلِ

a) Marg. E. اَكَ مُوْدُوعًا

الباب ٢ دالماب ٢

وَالْمَ ٱنْتَفَى انْمَقَانِ وَاحْتَلَفَ القَمَا نِيلًا وَأَسْمِالُ المَّمَايَا فِمِالْهِ عَالَيْهَا وَمِالْهِمَا تَبَيِّنَ لَسَيِّنَ لَسَي أَنَّ القَصِمَاءَةُ فِرَاّتُهُ وَأَنَّ أَشِدَاءَ الرِّجِالِ بِمُوالْهِمًا وَوَالْهِمَا وَعَوَالْهِمَا وَعَلَيْهِمَا وَعَلَيْهُمَا وَعَلَيْهُمَا وَعَلَيْهُمَا وَعَلَيْهُمَا وَالْمُعَالِقَالَةُ عَلَيْهُمَا وَالْمَعَالَ عَلَيْهُمَا وَعَلَيْهُمَا وَعَلَيْهِمَا وَعَلَيْهُمَا وَعَلَيْهُمَا وَعَلَيْهُمَا وَعَلَيْهُمَا وَالْعَلَمُ وَالْمُلْعَالَةُ وَالْمَعَلَاقِ وَالْمِعَالِيْهُمَالِهُمَا وَعَلَيْهِمُ وَعَلَيْهِمُ وَالْمَعَالَقِهُمُ وَالْمُعَالِقَالَهُمُ وَالْمُعَالِقَالِهِمَا وَعَلَيْهِمُ وَالْمُعَالِقَالِهُمُ وَالْمَعَالَقِهُمُ وَالْمَالِهُمُ وَالْمُعَالِعُلُومُ وَالْمُعَالِعُلُومُ وَالْمُعَالِعِلَاقِهُمُ وَالْمُعَالِعُلُومُ وَالْمُعَالِعُلُومُ وَالْمُعَالِعُلُومُ وَالْمُعَالِعُلُومُ وَالْمُعَالِعُلُومُ وَالْمُعَالِعُلُومُ وَالْمُعُلِعُلُومُ وَالْمُعُلِعُلُومُ وَالْمُعُلِعُلُمُ وَالْمُعُلِعُلُومُ وَالْمُعُلِعُلُومُ وَالْمُعَلِعُلُومُ وَالْمُعُلِعُلُومُ وَالْمُعُلِعُلُومُ وَالْمُعُلِعُلُومُ وَالْمُعُلِعُلُومُ وَالْمُعُلِعُلُمُ وَالْمُعُلِعُلُومُ وَالْمُعُلِعُلُومُ وَالْمُعِلَّةُ وَالْمُعُلِعُلُومُ وَالْمُعُلِعُلُومُ وَالْمُعُلِعُلُومُ وَالْمُعُلِعُلُومُ وَالْمُعُلِعُلُومُ وَالْمُعُلِعُلُومُ وَالْمُلُومُ وَالْمُعُلِعُلُومُ وَالْمُعُلِعُ وَالْمُعُلِعُلُومُ وَالْمُعُلُومُ وَالْمُعُلِعُ وَالْمُعُلِعُ وَالْمُعُلِعُلُومُ وَالْمُعُ

دورد نيه لا فتها فيهد أتنها فد وَرَكت الدَّمَ مَرَّةً ولم فَيْنِ وذلك أَن المناصل الذي يَشْرَبُ أَوِّلَ شَوْدٍة فاذا وَ شَرِّ فَالَيْدَ فَيْلُ وَعَلَلَا بِعِدْ نَنَهِ وَعَلَلَا بِعِدْ نَنَهِ وَعَلَلَا بِعِدْ عَلَيْهِ مَالَّةً اذا عَرَضْتَ عالَيه وَ مَلَّا يَشْدَهُ فِيهِ اللّهُ اللهُ اللهُ وَعَلَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَرْضُ عليها تَعْرِبُوا (ه، قَالَ وأسبابُ المَالِها اللهُ أَوْلُ ما يَقَعْ منها يكون سَبَمًا لما بَعْدَه وانشَدَقَ عَيْر واحد وَأَنَّ شَدْآء الرِّجالِ فيالْها ولَيْسَ خُذا بالجَدْد واتما قلبَ النوار ينا الوقوم ابين دَهْرة وأنف كقولهم ثيابً وحياص وسياطً والواحد قَلْها والواحد قَلْها في مثل فيول مَا يَقَعْ منها يجَمَّد لشكون الواحد وأَنشَدَق عَيْر واحد الله عَيْنَ في المَاحد واتما عليها المُوار عنها لواحد وأَنشَدَق مَسْعُودُ بن بِشْمِ المَازِقُ عَلَيْ الواحِد وأَنشَدَق مَسْعُودُ بن بِشْمِ المَازِقُ المَارِقُ المَالِمُ اللّهُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المُوارِ فَي الواحِد وأَنشَدَق مَسْعُودُ بن بِشْمِ المَازِقُ المَالِمُ المَالِمُ اللهُ المَالِمُ المُوارِقِ فَي الواحِد والشَّلِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المَالِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المَالِمُ المُعْلِمُ المَالِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُنْ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المَالِمُ المُعْلِمُ المُعْلِم

لهم أَرْجَهُ مِيضٌ حِسانٌ وَتَوْرَعُ فِيمَانُ وَمِن سِيمًا الْمُوكِ لِيَجَارُ

وِمَاجَازُ عَلَمًا فِي النَّحْوِمَا وَمَمَّنُ لَكُ وَالْعَرِبُ مَّكُولِ بِالطُّولِ وَتَصَعْ مِن القِمَرِ فلا يَكْحُوه منهم الله المُحْتَجُّ عِن مَقْسِم ولا يَكْتُرُ بِه غيرُه قال عَمْنَهُ

بَكَلَّ صَّلَّ ثِمِابَهُ في سَــرْحَــة تُحَدَّى نِعَالَ السِّمْتِ لَيْسُ بِتَوَلَّمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الرَّحِم وقال جَرِيرُ

الى الغيِّ من أغلِ المضاحِ التَّكارِمِ (b) وَالْعَدِّ مِن أَعْلِ المِضاحِ التَّكارِمِ (b) وَأَرْضَى الطِّوالَ المِيتَى من عَالِ هاشمِ (c

تُعانَوْا فَعَانُونَا فَعَى الْحَدِثِ مَقْمَعُ فَاتِي لَأَرْضَى عَبْدَ شَوْسٍ وَمَا فَصَنْ وقال حَسّانُ بن ثابِتٍ

وده كُمَّا نَقُولُ إِذَا رَأَيْسَا لِذِي جِسْمٍ يُعَدُّ وَذِي بَمَانٍ كَنَّكَ أَيُّهَا الْمُطَّى بَسِيَسَنًا وَّحِسْمً سِّ بِنِي عَمْدِ المَكَانِ

a) a. تغديرا ; B., C. تغديرا ..

ь) Е. آل ص.

<sup>.</sup> الطوال الشُّمِّر .c) C.

مُولَةَ وَمُومُوتُورٌ مُشِيخٌ فَالْشِيخُ الْحَامِلُ الْجَادُّ فِقَالَ أَشَاحٌ يُشِيخُ انِذَا خَمَلَ وَأَنْشَدَقِ التَّقَوْرَىٰ قَالَ أَنْشَدَقِ ابْو زَيْدِ [وعو لَنَّهِ العِيالِ الهُذَلَيْ]

# مُشِيخٌ ذَوْقَ شِيْعِلَى لَيْشَدُّ كَالِيْهُ

قال شَجَانُ اشْمُ فَرَسِهِ [فال ابو الْحَسَن وَيُرْوَى شَيْحَانِ بِقَمْنِ النَّسِين وحَقَّهُ على رِوايهُ الى زَيْدَ أَلَّا يَمْصَرِفَ • لاَقَدَ مَعْلَانُ فالآلِفُ والنونُ رَآثِدَتانِ وعمو مَعْرِفةٌ فصارَعَ عَشْشانَ وما جَرَى مُجْراد وَإِنَّا أَشْكُـــرَّ فَصَرَفَهُ} وقال ابنُ الانْنابِ، والْمُهُ عَمْرُو

والحشاء على المَّدْ وَهُ المَعْ مَن رَجْلٌ شِيخٌ كما يَهْ ل نسادة نقسى وصَرْبِى عَلَمْ البَطْلِ الشيسج ويقال في فَحْا المَعْ مَن رَجْلٌ شِيخٌ كما يَهْ ل نسادة نقص الذا قائد عن مَرَدُ قال البو لَرَهْ والله والمَا المَعْ مَن السَّبَا أَبُويد حَدَّ اللّهِ السَّيْف صَلَّمًا يَقُول مُمْتَى ورَجْلٌ صَلْت الجَهِينِ إذا كان وشيم، وعوله لها عَصَّ الشَّبَا أَبُويد حَدَّ اللّهِ عام وشَهَا لا يَمْ حَدُه وَدُوله وَارَدَى الى أَعْلَكَ يقال رَدِى بَرُدُى اذا عَلَى والرّدَى الله على وحرلًا ومَا يُعْمَى عَمْهُ مَالله إذا تَرَدَّى قيل فيه فَوْلان احدُهُما الذا تَرَدَّى فيل فيه فَوْلان احدُهُما إذا تَرَدَّى اذا عَلَى والرّدَى الله على وحوله ولم يَخْشُوا مَصَائِنه عليهم فهى مَقْعَلَة من النَّارِ والقال صالَ النّهِ عِلْ المَا عَصَ وقيل للمُغيرة بن شُعْبَة انَّ بَوْبَك بَأْنَن لاَّحَادِه وَتَحت الرُقُوق فقل الله النّبيم وفوله وتحت الرُقُوق فقل اللّه الله والمَا المَّدِيخُ عند المُلْبِ العَقُورِ والجَهَلِ الصَّلُولُ فَدَيْفَ بِالرَّجْلِ النَّرِيم، وفوله وتحت الرُقُوق اللّه اللّهِ الله المَّيْن المَّيْن المَّيْن المَّيْن المَّيْ المَا المَا الله المَا الله المَا المَا الله المَا الله المَا المَالِ المَا المَا

مَناةَ بن تَبِيم في خلاف الدَّمامَة

a) Marg. E. بَقَيَّة.

ابن دريد التنوُّ العَبيُّ bo Marg. E. أبن دريد التنوُّ العَبيُّ

الباب ١

فَ سَتُجَّمَعَ فِى عُذَا النَّرِ رَكَانَةَ الْحَرْمِ وَإِمْصَاءَ الْعَرْمِ وَمِثْلُم قُولُ النَّابِغَةِ الْحَمْدَىّ أَنِّنِي البَلَاءُ وَأَنْسِيَّامُونِهِ ﴿ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّ

ومن أَمْثال العَرَبِ السَّدْرَةِ الجَيِّدةِ رَوِّ خَوْرُمْ فَإِذَا السَّتُوكِيَّتَ فَأَعْرِمْ ومن أَمْثالِهِم قد أَحْرُمْ لو أَعْرِمْ والْما يكون طَدَا بَعْدَ المَّوَقُّبِ والنَّمَيْقِ فقد قال الشَّعْبَى أَصَابَ مُمَّمَّلًا او دن وأَحْطَا مُسْتَعْجِلُ او كَانَ، ومثْلُ قولِه وَيُشْفَى مَنِّى الدَّمْعُ ما أَنْوَجَعْ قولُ القَرْزُدي

أَلْمَ تَرَ أَنِّى هُوْمَ جَوِّ سُـوَنْدَةً . بَكَيْنُ فَمَادَتْنِي هُمَيْدُهُ مَا لِيَا فَقُانُ لِهَا إِنَّ الْمُكَآءَ لَـراحَــنَّا بِهَ يَشْتَفِى مَنْ ظَنَّ أَن لَا تَالاَفِمَا [قال ابو الخَسَن وَيْمُلُو طُذَيْنِ البَيْهَنْيْنِ مَمًّا يُشْتَحْسَنُ

فعيدَلْمَسَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنْهُمَا لَهُ أَلَّهِ مَسْمَعًا بِالبَيْضَمَّيْنِ الْمَادِيَا حَمِيثُ دَعًا والزَّهُلُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَأَنْهَعَنِي سَقْيًا لِّذَٰلِكَ داءِـيَـا

يقال قَعِيمَكَكَ اللَّهَ وَفِعْدَكَ اللَّهَ وَنِشْدَكَ اللَّهَ الى سَأَنْشَكَ بِاللَّهِ دَمَا قَالَ مُقَرَّمُ بِن نُوَيْرَةَ وهو من بني يُرْبُوجٍ قَعِيمَكِكِ أَلَّا تُنْسُوعِيمِنِي مَسلامَتَ ۚ وَلا تَنْكَذِي قَرْحَ الفُّوَّادِ فَيِّمْجَعَا

وْيْرْوَى فَقَفْدَدِهِ أَلَّا تُسْمِعِينِي والْبَيْصَتَانِ مَوْتَنَعْ مَعْرِوْفَ] قال ابو العَدَّس وقال ابو بَكْرِ بن عَيَّاشٍ نَرَامْتُ في مُصِيبَةً أَرْجَعَنْنِي فَذَّكُوْتُ قُولَ دَى الرُّهَّةَ

ا لَعَلَّ الْنَحِدارَ الدَّمْعِ أَمْقِلُ راحَدةً مَّنَ الوَجْدِ او يَشْفِى تَحِيَّ البَلابِلِ الْعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ

أَمْ تَسَلِ القَوارِسُ هَوْمَ غَوْلِ بَمَثْلَهَ وَثُوَ مَوْدُورُ مُشَيِينَ وَرَاوَٰ مُشَيِينَ وَأَوْدُ فَازْدَرَوْدُ وَعُسِوَ فَصَلَ اللّهَ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللل

a) B. البال على البال

أَشْجَاعُ إِذَا لاَنِي وَرَامِ إِذَا رَءَتِي وَهَادِ إِذَا مَا أَنْاَمَ النَّيْلُ مَصْدَعُ سَتَّكِيمَ فَ لِذَا مَا أَنْامُ النَّيْلُ مَصْدَعُ مَا أَتَوَجَعُ مَا لَّتَوَجَعُ مَا لَّتَوَجَعُ

أَحْسَنْ النُّشدَدَيْن عندى لم أَنَّنْ يَذْخُذُه من وَعَنَ يَعِنْ لأَنَّه اذا قال لم أَثْنُ فيو من البَّوان بمَنْ قال لم أَثَىٰ فاتَّما عومن الصَّاف وهو أَشْبَهُ بقوله ولم أَعْدَ أَعْدَاني الذي نْنْكُ أَمْنُ والآخُر غير بعيد ه يقول لم أَغْنُ على أَعْدَامى وإذا قال لم أَعِنْ فالأصلُ لم أَوْعِنْ ولكنَّ الواو إذا كانتْ في مَوْضع الفآء من الفعْل وكان ذُلك الفعْلْ على يَفْعَلْ دالواوْ محذوفةٌ واتَّما تُحْذَفُ الواوْ لُوقُوعِها بين يآءٌ وكُسْرة وتُصيمُ حُروفُ الأَصَارَةَ؟ المِاتيَةُ تنابعةَ للمِيَّةَ لمَّالَّ يَخْتَلَفَ الدَابُ وعي التانَّ من قولَك تَفْعلُ اذا عَنَيْتُ شخاصَبًا او مُوَّتَمَا عَنَمًا تحو أَنْتَ تَعَمُّ وهي تَعمُّ والهَمْوه اذا عنيتَ نَعْسَك تحو أَنَا أَعْمُ والمُّون اذا أَخْبَرْتُ عن نَقْسَكُ وَمَعَكُ غُمّْرُكُ تَحُو نَدُّنْ نَعِلْ فَإِن قال فَدَّنَّلَ إِنَّمَا قَذَا لَأَنَّ الْفَعْلَ الْفَتَعْدَى شَخْذَكُ مند الواو فان ، كان غير لمُعَد ثَبَتَتْ فقد ذال أَنْبَعُ دول لأنّ التَّعَدى او غَيْر اللَّعَدي لا يُحْدث في أَنْفُس النَّفْعال شَيَّا ولو كان كما يقول لَأَثْبُتُ الواو في رَفَقَ بَعنَ لأَنْك لا تقول وَقَمْتُ زَيْدًا وِكُذَك وَرَمَ يَرَمُ ووَكُف البَيْنَ يَكُفُ وَوَنَمَ الدُّبابُ يَهُمْ وَعُذَا أَنْثُرُ مِن أَن يُحْتَى فإن لم تَكُنْ بَعْدَ الواو تَسْرَهُ لم خُذُفّ محو وَحَلَ يَوْحَلُ وَوَحِلَ يَوْجَلُ وَوَجَعُ الرَّجْلُ يَوْجَعُ وقد يَجْوز نَيْهُ بَعْ وَبِلْجَعْ وَبِينَجْعُ لما نَدْكُوا اذا جَرَى ذِكْرُ عُدْه المُعْتَوْحَةِ إِن شَاءَ اللَّه تَأَمَّا الْحَدَّفُ فَلَا يَكُونَ فَهِمَا فَإِن قَالَ فَآثَدُّ مَا بَالْ يَطُلُّ وَبَسْعُ حُدْفَتْ دَا منهما الواوْ ومثلُهما قَبَتَتْ فيه الواوُ فاتّما ذلك لأنّه كان فَعلَ يَفْعلْ مثل وَلَى يَلِي وَوَمِ يَوْمُ فَقَاتَحَتَّه الْهَمْوةُ والعَيْنُ والأصل الدَّسْوُ فاتِّها حُذفَت الواو ممًّا يَلْزَم في الأصل أَلا تَرَى أَنْك تقول رَنْغَ السَّمِع يَلَغُ فهذا فَعَلَ يَقْعَلْ والأَصَلَ يَقْعَلْ ولا بَنْ ذَنَحَنْد العَيْنُ لأَنّ حُروفَ التحَلْق تَقْتَاحُ ما كان على يَفْعَلْ ويَقْعُلْ ولَوْد لله لم تَفَعْ فَعَلَ بَعْعَلُ وَحُروفِ اخْلَقَ سَتَّدُّ الْهَمْرِةُ والمَّهُ والْعَيْنُ والْعَهُ والْحَهُ والْحَهُ وَفَى يَفَاحُنَ اذا لُنَّ في مَوْتنع العين واللَّام شُمَّنا العين فمَحْدو سَأَلَ يُسْأَلُ وَذَفَبَ يَكْعُبْ وأَمَّا اللَّهُم فثلُ قرَأَ يَقرَأُ وصَنَعَ يَمْمَنُعُ ٣. وسآتُو فَذَا الباك على ما وَمَقْتُ لَك ، وعَرَاه وهان اذا ما أَشْلُمُ اللَّيْلُ مَعْمَدُعُ فَمَا ويل معْمَدع اي ماض في الآَمْرِ قال اللَّه عرَّ وجيَّ مَا تَعْمَدُ عُمَا تُوْمَرُ ويقال أَحْرَمُ الناس مَنْ إذا وَضَحَ له الآَمْرُ صَمَعَ به وقال أَعْرَائِي يَادُمْ مُ سَوَّارٌ بن عبد الله القاعلي وسَوَّادٌ أَحَدُ بني العَنْبَر بن عَمْ و بن تُمم

وَّرْفَفْ عِنْدُ الأَمْرِ مَا نَم يَصِحْ لَهُ وَأَمْضَى إذا مَا شَكَّ مَنْ كَانَ مَاضِياً

الباب ٢ والباب ٢

1-

عَمَلَ الْفَعْلِ المَّحْدُرِفِ كَقُولِكَ لَم مَهْ وَيَدَّ مَهْ وَلَقًا فَالْفَعْلُ إِذَا حَدْفَ يُعْبَلُ عَمَلَهُ تِنْمًا فَبْصِيرُ التَّعْدِيرُ كَنَّ فَنْمِيةٌ تَعْدُو اللهِ وَارْقِ السَّلَم طَدْه النَّرَاةُ وحَدْفَ الْحَبَو لِمَا تَوْيِدُكَ أَمَّ مَن ذِكْرِه وَمَنْ قَالَ كَأَنْ فَنْمِية جَعَلَ أَنْ وَلَكَ بَنَّ مَن ذِكْرِه وَمَنْ قَالَ كَأَنْ فَنْمِية جَعَلَ أَنْ وَاتْدَةً وَأَعْمَلُ الصَّافَ وَالله وَاله وَالله وَا

### ودارٌ تَبِا بِالرَّفْمَتَيْنِ كَأَلْبِا مَعْضَم في نَواشِ مَعْضَم

وَدُولِهَ وَبِعَثُى الرِّجِالِ فَي الْحُرُوبِ غُثَالَا فَالْغُثُمْ مَا يَمِسَ مِن الْبَقْلَ حَتَّى يَصِمُ خَطَامًا وَيَمْتَنِي فَي اليَبْسِ فَيَسْوَدُ فَيَسْوَدُ فَيَقَالُ لَمَ النَّرِينُ قَالَ اللهِ وَيَشْوَدُ وَدُنِ عَلَى وَدُرِ اخْتَلَافِ أَجْسَاسِمْ وَيَقَالُ لَمَ النَّرِينُ قَالُ اللهِ عَرْ وَجَلَّ فَجَعَلَمُ غُثَنَاءُ أَخْوَى وَقَالُ فَأَصْمَتَعَ فَشِيمًا تَكْارُوهُ ٱلرِّنَاخُ وَنَالُ النَّسَاءُمُ يَصِفُ سَحَابًا [تحو ابْنُ مُشَّدَةً وَقَالًا لَمُ اللهُ عَمْدَةً وَمُبَلّم

٣. لَوْلِم يُفارِهْنِي عَطِيَّةُ لــم أَيْكِ قَلِم أَعْدِ أَعْدَ أَعْدَ أَعْدَ أَعْدَ أَمْنَعُ أَمْنَعُ

a) d. and E. احسنت اليم.

b) Variant مَيْعُونَ بَهِيمُ

وَيَلْحَيْنَنِي فَي اللَّهُ وِ أَلَّا أُحَمَّهُ وَللَّهُ وِ داع دَآتُكُ غَيْرُ غافل ا

والنَّمَوَى المَعْدُ وَمِقَالَ شَطَّتُ بِهِمْ فَيَّذُ قُدُّ الى رِحْالَةُ بَعِيدُةُ قال الشاعم وَخَصْحانِ قَدَف كالتُّرْسِ ولَيْسَ عَدُخوفِ مِن ذَيَّتُ فِي اللَّمْصُ ولِكِنَّهُ مِثْلًا فِي المَّعْمَ، وولَهَ فلَيْسَ لدَعْمِ الطالبُ في الثِّرِ طَلِبَةِهِ أَبَدَّا وَبُرُومَى أَنَّ رَجْدُ مِن فَرَفْشِ بَعَتَ الم رجل منهم ركان أَخَلَ لَه غُلامًا يا عذا أَنَّ ه الرجل يَمْمُ على التُصْل ولا بنام على الحَرَبُ فإمّا رَدَدْتَهُ وأمًّا عَرَضْتُ النَّمَك على الله في كلِّ يَوْم رَبَيْلة خَمْسَ مَرَاتٍ ومِن أَمْثال العَرَبِ لا يَمامُ الآمَمِ أَتَّارً ويقال لَمَن أَدْرَكَ ثَارًا فَبِيلًا أَمالِ المَالِمَ المَّالِمَ المَّالِمَ المَّوْمِ اللَّهُ فِي عَمْر. لَقَالَ العَرَبُ لا يَمَامُ اللَّهُ فِي عَمْر. لَيْعَلَى السَّعَةُ المَالِمُ المَّامِ اللهَ وَالْمَامُ المَّامِ اللَّهُ المَامِعُ اللَّهُ المَامَةِ المَامُ المَّامِ اللهُ المُوامِ المَامَةِ المَامَةُ المَامُ المَّامِ اللهُ المَامِ اللهُ المَامِ اللهُ المَامِ اللهُ المَامِ اللهُ المَامِ المَامِ اللهُ المَامِ المَامِ المَامُ المَامِ المَامِ المَامِ المَامِ المَّامُ المَّامِ المَّامُ المَامِ المَّامُ المَامِ المَدَّدِيْدِ المَامِ المَّامِ المَامِ المَامِ المَامِ المَامِ المَامِ المَامِ مَا المَامِ المَامِلِ المَامِ المَامِ المَامِ المَامِ المَامِ المَامِ المَامِ المَامِ المَامِ المَامِلِ المَامِ المَامِ المَامِ المَامِ المَامِ المَامِلِي المَامِ المَامِلُ المَامِلِ ال

وفولة وإلى لَوَّرْجُورَه على بُنْهُ سَعْمِهُ كَمَ فَى بُطُونِ التحامِلاتِ رَجِاءً يقول طَذَا رَجَاءً غيرُ صادِع ولا مودوفِ عليه دما أنَّ عَدَهُ الْحَوامِلَ لا يُعْلَمُ مِا في بُنُونِهِا وَنَيْسَ بِمَيْتُوسِ طَذَا رَجَاءً غيرُ صادِع ولا مودوفِ عليه دما أنَّ عَدَهُ الْحَوامِلَ لا يُعْلَمُ مِا في بُنُونِها وَنَيْسَ بَمَيْتُوسِ بَمَيْتُوسِ أَنْ لَهُ يَدَهُمُ مِن لَا يَتُولِ الْحَيْرُ مَن لَّانَيْنَ أَن قد وَمَيْتُهُمُ . الله منه واتم يَتَهَمَّ بيم وعو يَعْلَمُ أَنَّ سَعْيَهِم غيرُ قَالَتِي الله يقول الْحَيْرُ مَن لَّانَيْنَ أَن قد وَمَيْتُهُمُ وَلَوْ شَيْتُ قال الْمُحْبُونِ أَسَاوًا وَلَوْمَ لَا اللهُ مِعْلَمُ أَنَّ القَسِماتِ أَعَالِم الوَجَّدِ وَلَم يُهَيِّمُهُ بِكَامُ مَن طَذَا وَقُولَ مَجَارِى الدُّمُوع واحِدَدُنْهَا مَسِمَةً وقال التَّصْمَعِيُّ القَسِماتُ أَعَالِم الوَجَّدِ وَلِم يُهَيِّمُهُ بِنَا اللهُ عَلَى اللهُ مِعْلَى المُحَدِّدُ ولم يُهَيِّمُهُ بِنَا اللهُ وقولَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وقولَ اللهُ المُؤْمِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْمِنَ اللهُ ال

مجارِى الدموع واحددتها فسيما وقال الاصمعى الفسيمات اعالي الوجه وأم يهيفه بدهم من الى عُمِيْدة مشروح ويقال من هذا رَجل قسيماً ورجل مُقسَّم ورَدِّد فسيماً ومُقسَّم قال الشاعم

وَيَوْمُا تُوانِيمُا وَرَجْهِ مُسَفَسَمِرِ ۚ ذَنَّنَ ظَبْيَةً تَعْضُو الى وَارِقِ السَّامُ دا دُولِه تَعْشُو اى تَتَمَاوُلُ يقال عَضَا يَعْشُو اذا تَمَاوُلُ وَآعْتَيَّمَٰهُ أَنَا اَى ذَارَّلَٰتُهُ قال ٱلْمُرُوُّ القَيْسِ وَتَعْشُو وَرَحْسِ غَيْرٍ شَمْنِ دَدَّهُ ۚ أَسَارِيعُ ظَبْقُ او مَساوِيكُ اسْحَال

والسَّلَمُ شَجَرُّ بِعَيْمَهُ كَثِيمُ الشَّوْكِ فَانَا أَرَادُوا أَن يَحْتَفَهُوهُ شَدُّوهِ ثُمَّ قَنَلُعُوهُ فِن ذَلْكُ قُولَ الْحَجّنِ واللَّهُ لَا لَقَّرُومُمُّكُم حَوْمَ السَّلَمَةِ وَلَاَعْرِبَمُّكُمْ مَعْرُبُ عَرَاقِبِ الإبل قبل وحَدَّدَى التَّوْرِيُّ عن الِي رَيْدَ قبل سَيَعْتُ العَرَبُ تُمْشِد هذا البَيْتَ فَتَنْصِبُ الظَّيْمَةُ وَتَرْفُعُها وَخُوْفُهِا وَخُوْفُهِا قال ابو العَبَاس أَمَّا رَفُعُها فعلى الصَّمِيمِ لَيِيد العَرَبُ تُمْشِد هذا البَيْتَ فَتَنْصِبُ الطَّيْمِيةُ وَتَرْفُعُها وَخُوْفُها قال ابو العَبَاس أَمَّا رَفُعُها فعلى الصَّمِيمِ لَيهِ اللهِ العَبَاس أَمَّا رَفُعُها فعلى عَلِمَ أَنْ التَّهِا خَيْمَ اللهِ الْعَبَاسُ اللهُ عَلَى عَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَمُ أَنْ وَاللهُ عَلَى عَلَمُ اللهُ الل

a) a., B, C. Lines,

خَيْمُ ثَنَاءَ بَني عَمْرِهِ فَ قَلْمُ مُرَّ أُولُو فَعُولِ أَنْسَفْسَالِ وَأَحْسَطَالِ فَيْفُونَ لَيْنُونَ لَيْنَا اللَّهُ الللَّهُ

قَدَ ابو العبّاس وكان قومٌ نَرَلوا ببنى العَنْبَر بن عَمْرِه بن عَمْدِ والقَوْمُ من بنى صَبَّة مأَغِيمَ عليهم فالسّنَغاثوا جير نَهم فلم يُغِيثُوهُ وجَعَلوا يُدافِعُونَهم حتَّى خادوا تَوْنَها دالسّمَغاثوا بمنى مازِنِ بن ملكِ بن عَمْرِو بن التَّهم فرَكِبوا فَرَدِّرِعا عليهم فقل المُدَمَّمُ انصَّبَى في ذلك [السّمَم حُرِيْثُ بن عَفُوط]

أَيْلُعْ نَبِيهَ حَيْثُ شَدَّتُ بِهِ اللَّهَ يَ عَلَيْسَ لَدَهْ رِ الطَّالِمِينَ أَلَهُ الْمُعْرَوِلُ رَعُو عَلَيْسَ لَدَهُ اللَّعْرُولُ رَعُو عَلَيْسَ لَهُ وَاللَّهِ اللَّعْرُولُ رَعُو عَلَيْسَ لِهِ اللَّعْرُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

قوم حيث شَطَّتْ ،ها النَّوى مَعْنَى شَنَّتْ تَمِاعَدَتْ يقدل أَشْطَ ذَانَ في الْحُمْم إذا عَدَلَ عنه مُتَمِاعدًا قال الله تَع فَحُمْمْ بَيْنَمَا بِٱلْحَفِّ وَلا تَشْدَطْ وَقال الأَّحْوَسُ

٢٠ أَلا يا لَقُومي قد تَّشَطَّتْ عوافل ويَدْرُعُمْن أَنْ أَوْدَى بَحَقّى باطلي

a) d. and E. in the text لا يُنطقون and الله عند الله عن

b) B. and C. on the margin, in.

لَّهُ نَعْهَ او نُسَبُّ قَرِيبُ كُونَ الحدر في شَمَاجِهي بنن جُوم ويكمي سرحة أنف غصوب يُحافُ دَمازُدُ ويُكَابُ عدده رَّأَيْتُ الْعَوْثَ يَأْلُفْهِا الْغَرِيبُ أَنْفُتُ مُس بن الْحَمْلَيْنِ أَنَّى

[الخِبَلان سَلْمَى وَآجَأُ وَفِي طَبِّي والعَوْثُ فَبِيلاً مِن شَيَّا ؛ وانشدني عَبْدُ الوَقاد بِسِ جَبْبَةَ الغَمُويُ

ه لَعْبَيْد بن العَرَنْدَس الكلابق يَصف قومًا نَرَلَ بيم

سُوَّاسُ مَكْرُمَة أَبْنَاءَ أَيْسَارِ ولا نِه رُونَ أن مَّسارَوًا ساتَّه سارِ ال مَّنْلُ التُّجُومِ الَّتِي يَسْرِي بِهَا السَّارِي

فَيْنُونَ لَيْنُونَ أَيْسَارٌ ذَوْدِ بَـسَـي لا يُنْطِقُونَ على النَّهِيَّةِ (a أَن تُتَلُقُوا مَنْ تَلْقَ منهم تَفْل لَّافَبْتُ سَيِّدَهُ

إقال ابو الخسور حَدَّثَن ابو العبّلس أَنَّهُ بن يَحْمَى فل حُدَّثْتُ عن الى الفَصْل العبّاس بن السفرج ١ الرِّيانيّ قال قَصَدَ رَجِلً من الشُّعَرَاء ثلثة اخْوة من عَنيّ ودنوا عُقلَّم فَامَّتُدَخِيم تُجَعَلوا له عليهم في كلِّ سَنَةَ فَرْدًا فكان يَأْق فيأُخُذُ الدُّودَ والشَّعْرُ الذي امْتَدَحَهم به قولُه

> يا دار بَهْنَ لُلَيَّد وَأَقْفَار والْمُمَّتين سَقَاف ٱللهُ مسى دَار على تَقادُم ما قد مَرَّ من عُمُم من عُمُم الَّذي مَرَّ من ريد وأَمْطَار والعَهْدُ منك قَديمُ مُنْذُ أَعْمَار

عَنَّا غَنبت بدات الرِّمْن من أَجَلَى

هُ أَرَادَ أَنَّ فَقُلْتَ البِّمْزَ عَيِّنًا

الْيَحْسِبُ النَّالُسُ أَنْ قدنلْتَ تَتْلَهَا قَدْمًا وَّأَنْتَ علمها عاتبُ زَارِي

ودى نْزَى بك وألَّاهُ جِمامَعُنَّ بيضًا عَقَاتُلُ من عين وأَيُّكُار ميهيَّ عَثْمَةُ لا يَمْلَلْنَ عَشْرَتَسِيا (٥ ولا عَلَمْنَ لِهَا يَسَوْمُسا بسأَسْسَرَار بَلْ أَيُّهَا الرَّاكِبُ الْمُفْنِي شَبِيبَةَهِ (a يَبْكي على ذات خَلْخُول رَّأُسُوار

a) d. and E. in the text The sell pre.

b) Variant 19, la , so.

c) B. جلكي كا,

d) d and E, in the text مُعَلِّمَهُ الْزُجِي مُعَلِّمَهُ

الماب ١٩

صاحب في انسَّفَر ومُونِسُ في الوَحْدة وجمالٌ في المَحْفل وسَبَبُ الى طَلَب الحاجة، وَالَ عَمْ بِي الْحَتَّابِ وضَمْ مِن الْخَصَّابِ وَهَم وَسَلَمْ اللَّهِ مِن الْحَصَّلُ بِيا الكَرِيم وَسَلْمَتْ اللَّهِ مِن النَّمْ وَكان شَعْبَة بِي الْحَبَّاجِ اوسم كُ بِي حَرِّبِ [قال ابو الحَسَى هو سماكً بلا شَكّ] إذا كانتُ له اله أَمْيمٍ حاجة السِّمْةُ بِي الْحَبَّاجِ اوسم كُ بِي حَرِّب [قال ابو الحَسَى هو سماكً بلا شَكّ] إذا كانتُ له اله أَمْيمٍ حاجة السِّمْةُ وَلَا مَعْبَلُ مِنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ كَ لَمِع وَاللّهُ وَاللّهُ مِحْمَلَة اللهُ اللهُ يَعْبُرُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

باب

قَالَ رُجْلُ مِن بِنِي عَبِّدِ الله بِن غَنَافانَ وِجارَرَ فِي ظَيِّ وَفُو خَآتُفَّ وَ جَوَى الله بِن غَنَافانَ وِجارَرَ فِي ظَيِّ وَمِن صاحبَ تَلَقَافُمْ لُلَّ أَجْمَعِ فَمُ حَفَر خَلَطونِي بِالنَّقُومِ وِداْدَعُوا وَرَآتُي بِرُكُّنِ دِي مَناكِبَ مِدْدَعِ فُمْ حَلَطونِي بِالنَّقُومِ وِداْدَعُوا وَرَآتُي بِرُكُنِ دِي مَناكِبَ مِدْدَعِ وَالنَّوْ وَالنَّالِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ مِن للهُ مِن لَصَاعَةً وَجاوَرَ فِي طَيْقَيْ وَقَالَ رَجِدٌ مِن بِي سَلامِنَ بِن سَعْدِ فَذَيْهُم مِن قُصَاعَةً وَجاوَرَ فِي طَيْقَيْ

a) Marg. E. كَلْمَدُ فَارِسَبَّةَ فَعَرَّبُنَّهَا الْعَرَّبُ بِالزَّايِ

b) d. and E. have الشَّر in the text, but الشَّر on the margin.

c) These words are in C. alone.

الباب ه

الشيء يقال بِثْرَ عَهِولًا إِذَا كَانِ مَآوُهَا يَخُورِ مِن حِرادِهِا شيئًا بعد شيء وحِرالِهِا جَوانِبْيا واتّا يَغْوَرُ مَآوُها إِذَا خُرَّجَ مِن قَرَارَتِها (٥ مَتَعْظُمُ جَمَّتُها ) وَمُولَهُ واضحاتِ اللَّاغِمِ هُرِيد العَوارِصَ (٥ قل الفُرَرُدَيُّ سَقَتْها خُرُونُ في المُسامِع لِم تَكُنُّ عَلَيْكُمْ عَلاَشًا وَلا اللَّهَ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَمِ

يقول عَلَمَر أَرْبِيكِ المَاءَ إِنْ عَنى فَسَقَاعَا مَا سَهَعُوهُ مِن ذِكْرٍ أَقْدَابِهِا لَوَرِّهُم وَمُنْعَتَهِم وَلَم تَحَتَّمُ أَن ه تكونَ بَهَا سَهُدُّ والعِلاطُ وَسُّمُّ فَنِي العُنْفُ والْجِباطُ فِي الوَّجْهِ ۞

#### و ياب

قَالَ بِعَضَ الْحُكُمِةُ مَنْ أَدَّبُ وَلَدُهِ صَغِيرًا سُرَّ بِهِ دَمِواً وكان بِقال مِنْ أَدَّبُ وَلَدَهُ أَرْغُمَ حاسِدَهِ وَاللّهِ وَرَجُلُ لِعَبْدُ اللّهِ لِللّهِ مَوْنَ اللّهِ أَوْمِدُ أَن أُسْرِ اللّهِ شَيْدً وَعَالَ عَمِدُ اللّهُ للْخَابِم إِذَا شَمَّمُ فَنَبَصُوا فَأَرَادُ الرَجِلُ الكلامَ فِقلُ له عَبِدُ اللّهُ عَقْلُ لا تَنْدَحْبِي قَالًا أَعْلَمْ بِمَقْسَى مَنْكُ ولا تَكْذَبْمِي فَإِنّهُ لا رَأْي فَا اللّهُ مِنْنِ اللّهُ مِنْنِ وَلا تَعْتَبُ عندى احدًا فَقَالُ الرَجِلُ لِيَّمْمِ الْمُعْمِينَ أَفْتَذُنُ لَى فَي الْإِنْصِرافَ قَالَ لَهِ اللّهُ مِنْنِ وَمِلْ اللّهُ مِنْنِ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ الْخُدَةَ قَالَتُ لا غُرْبَةً مَعْهُنَّ لَمُ فَيْنِ وَمُسْتَى اللّهُ وَمِنْ اللّهَ وَعَلَى اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الرّجُلُ عنده قَدلَ بَتُرْكِ الكَذَبِ فَيْدُ لا يَشْرُفُ اللّهُ عَمْرُو مِن العاصِي للدَّعْقَانِ نَبْرِ تِيرَى فِهِ مَاللّهُ الرَّجُلُ عنده فقال بَتَرْكِ الكَذَبِ فَيْ اللّهُ وَلِللّهُ وَلِلللّهُ الرَّجُلُ عنده وَقَالُ اللّهُ وَلِللّهُ مِنْ اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلِللّهُ اللّهُ وَلِلللّهُ وَلِللّهُ وَلِللّهُ وَلِلللّهُ وَلِللّهُ وَلِللّهُ وَلِللّهُ وَلِللّهُ وَلِلللّهُ وَلِلللّهُ وَلِلللّهُ وَلِلللّهُ وَلِللّهُ وَلِلللّهُ وَلِلللّهُ وَلَى كُن مُؤْمِلُ وَصِيعًا وَبُعْدَ صِيمُعُولُ وَمِنْ كُن مُؤْمُ وَاللّهُ وَلِللّهُ وَلِنْ كُن مُؤْمِلًا وَمُولًا وَمُعْلًا عليكُم بِاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْنُ فَي مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَى كُن مُؤْمِلُ وَصِيعًا وَبُعْدَ صِيمُعُمُ وَلَى اللّهُ وَلِلللّهُ وَلَيْ كُن مُؤْمِلُ أَنْ كُن مُؤْمُ وَلْ وَلَا عَلَيكُم بِاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيكُم بِاللّهُ وَلَا عَلَيكُم بِاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيكُم بِاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا عَلَيكُم بِاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا عَلَيكُم وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا عُلْمِ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

a) a., B., C. فرارها.

عارضة الوَجْمِ ما يَبْدُو منه b) Marg. E. منه

c) C., d., and E. in the text, i...

d) So E in the text; on the margin: يقال ابو عَلَى الصَّوابُ بوزْجُمْهِرَ

يمعتقراً ،ه و

۴۴ . الباب ۴

كلِّ شَيْءً ٤ وَقُولَهَ نَوافِكَ لَم يَعْلَمُ لَهِ قَ خُرْوِيْ مَعْتَى طَرِيفٌ (٥ وقد أَخَفَ ابو حَيَّةَ منه فكَشَفَه في أَبْيات مُخْتارة وهي [اسْمُ الى حَيَّةَ الهَيْثُمُ بن الرِّبع]

وَانَّ دَمَّا لَّوْ تَعْلَمِينَ جَدِنَدَيْدِهِ على التَّتِي جاذِي مِثْلُمْ غَيْرُ سالِمِ الْمَا أَنَّهُ لَـوْ كَانَ غَيْرُكِ أَرْضَلَتْ اليهِ الْقَنَا بِالرَّاعِفَاتِ السَّعَانِمِ الْمَا أَنَّهُ لَـوْ كَانَ غَيْرُكِ أَرْضَلَتْ اليهِ الْقَنَا بِالرَّاعِفَاتِ السَّلَاغِيمِ اللَّهِ الْقَنَا بِالرَّاعِفَاتِ السَّلَاغِيمِ اللَّهِ الْقَنَا بِالرَّاعِفِينَ لَعَدْرُ اللَّهِ مَا تَلَّ مُسلَّلُ مُسْلِحًا اللَّهُ اللَّهِ الْقَنَا بِالرَّاعِفِينَ اللَّعَلِينَ مَا تَلَا مُسلَّلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَالِ اللَّهُ اللْمُلْمِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ

الرف عام من الله المن المنافع المنافع

ا وقول آمْرِيُّ القَيْس

10

وإِنَّك لمر يُفْخَرُ عليك كَفاخِرٍ صَعَيْفٍ وَلَمْ يَغْلِبُكُ مِثْلُ مُغَلَّبٍ قال ابو الحَسَن وَأُوَّلُ هٰذه الَّبْيَات المُخْتارة أَنْشَدَناه غيرُه

خُبَّرِكِ الوَاشُونَ أَن لَّنْ أُحِبِّكُم بَلَى وَسْتُورِ آنَلُه ذَاتِ المَحَارِمِ أُصْدُّ وَمَا الصَّدُّ ٱلَّذِى تَغْلَمِينَهُ شِفَاتًا لِنَّا أَلَّا ٱجْتِرَاتُعَ العَلاتِمِ حَيَاةً وَنْقَيَا أَنْ تَشْيَعَ تَهِمَةً بِهِ اللهِ وَلِلْتُونِ الْأَفْلِ المُّهَاتُمِهِ (٥]

قل ابو العبّاس فهذا مأخونٌ من ذلك وقوله ولكن لله ما طَثَلُ مُسْلِمًا يقول ما طَثَّلَ مُسْلِمًا يقول ما طَثَّل دَمَده يقال دَمَّ مطلولٌ إذا مَصَى هَدَوًا كما قل الراجوُ بغَيْر عَقْل وَّنَم مَّطْلُوا.

وحَدَّثَنَى التَّوْرَقُ قال قال يَحْيَى بن يَعْمَ لرَجُل نازَعَهُ ٱمْرَأَنَهُ عنده أَنَّ طَالَبَتْكَ بثَمَنِ شَكْرِها وَشَبْرِكَ أَنْشَأْتَ تَطُلُها وَتُصْهَلُها قولْم تَمَنُ شَكْرِها فَاتَّمَا يُعْنِى الرَّهاعَ والشَّبْرُ النَّكامُ النَّكَامُ وَوَلَمْ أَنْشَأْتَ تَطْلُها الى تَسْعَى فى بُطْلانِ حَقِّها وقولْه تَصْبُلُها الى تُعْطِيها الشَّيْءَ بَعْدَ

a) B., C., d. فطويف

b) Variant المَبَاسِم.

c) This last verse is in C. alone.

البات ۴ البات

المفعول فللحمو جَرِيد وَقَتْمِلْ وَصَرِيعٍ ، وَفُولَهُ وَوْرَاءَ يُرِولُهُ مُعْرَجَّةٌ وَكُلَّمَا كَانْتِ القَوْسُ أَشَّكَ انْعِطَافًا كان سَنْهَا أَمْضَى ، وَفُولَهَ عَلَى نَبْعَهُ يَغْمَى تَوْسً وَأَكْرَمُ القِستِي مَا كان مِن النَّبْعِ ، وَقُولَه أَيْمَا يُرِيد أَمَّا وَاسْتَثْقَلَ التضعيف فَأَبْدَلَ البياءَ مِن احْدَى الهِمَيْنِ وَيْنَشَد بَيْثُ ابن ابن رَبِيعةً

رَّأَتْ رَجْلًا أَيْمًا إِذَا الشَّمْسُ عَرِضَتْ فَيَضْحَى وَأَيْمًا بِالعَشَّى فَيَخْصَـرُ

ه وهذا يَقَعُ واتِ بابْه أَن تكونَ عَبْلَ المصاعف مَسْرةً فيما يكون على فِعَالِ فَيَدْرَهُون التصعيف والكَسْرَ فَيُبْدُلُون مِن المُصَعِّفِ الأَوْلِ الْبَآء للمَسْرة وَفَاكُ فُولُهِم فِيمَازُ وفِيراطَّ ودِيُوانَّ وِما أَشْبَهَ فُلْكُ فَانْ زالتِ الْكَسُّرةُ وَانْقُصَلَ احدُ اخَرْفِيْنِ مِن الآخَر رَجَعَ لتصعيفُ فَقُلْتَ دَدِنيهُ وَتَوارِيطُ ودَواوِينُ وكلك إِن صَعَّرْتَ فَلْتَ فُورْدِيطُ وَدُنَيْمِيرً وَوَفِه وَأَيْهَ، عُودُها فَعَنيْق يَصِف كَرَمَ هُذَه القَوْمِ وعِثْقَها ويُحْمَدُ منها أَن تُدْرِق وَحَارُث عليها بَعْدَ القَلْع حَتَى تَشَرَّبُ مَعَه لما قال الشَّمَائِ

فَمَثَّمُهَا حَوْلَيْنِي مَا ۚ لِحَالِهِ . يَنْظُرُ مِنْهَا أَيُّهَا عُو عَامِرُ

مَطَّعَها شَرَّبَهِ، [موله فَمَظَّعَبا حَرْبَرُ إِلَى تَرَكَها فِي الطِّلِّ حَوْنَيْنِ حَتَّى تَشْرَبَ ماء اللِّحَآء يقال تَنَظَّع الرَّجُلُ الظِّلَ اذا تَحَوَّلَ من مُحدِي الله مكدن] ' وتَولِع بَوَّشَكَ تَثَلَّدُ منكِ يقول بأَسْرَعَ يقال أَمْرُ وَشِيكُ الرَّجُلُ الظِّلَ اذا تَحَوَّلَ من مُحدِي الله مكدن] ' وتولِع بَوَّشَكَ تَثَلَّدُ منكِ يقول بأَسْرَعَ يقال أَمْرُ وَشِيكُ اللهِ المَّرْحِ أَنْ كُلُّ ذَلك الله عَلَيْحِ وَبِقَالً يُوشِكُ فَلارً، أَن يَقْعَلُ كذا و دَذَا الى يُقرِب ذاك ويُوشِكُ يَقْعَلُ كذا بطَرْحِ أَنْ كُلُّ ذَلك جَيَّدٌ قال الشاعر (هو أُمَيَّةُ بن الى الصَّلْت]

يُوشِكُ مَنْ فَرَّ مِن مَّنيَّسِيِّهِ فَي بَعْضِ غِرَاتِهَ لِيوافِقُ هَا اللهِ عَرَاتِهَ لِيوافِقُ هَا (a) مَن لَم يَمْتُ عَبْطَةً يَمْتُ عَرَمًا لَا لِلْمَوْتُ كَأُسَّ فَالَمْ فَالَمْ فَالْمَا فَالْمَا اللهِ المِلْمُ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

[قال ابو الْحَسَن هذه الأَبْياتُ أَرْبعة وهي لرَجْلِ من الْحَوارِج قَمْلَه الْحَجّالِجُ أَوَّلُها

مَا رَغْبَهُ النَّفْسِ فِي الْحَيَاةِ وإنْ عَاشَتْ قَلِيلًا فَالْمَوْتُ الْحِقْهَا وَأَيْقَنَتْ أَنَّهَا بَأُمْسِ خَالِفُهَا] وَأَيْقَنَتْ أَنَّهَا بَأُمْسِ خَالِفُهَا]

٣. قوله عَبْطة اى شابُّ يقال اعْنُبِطَ الرَّجْلَ إِذا ماتَ شابًّا من غيرٍ مَرَضٍ وأَصْلَ العَّمِيطِ السطَّـرِئُ من

a Variants الموت and الموت.

الماب ٢٠

يقْرُخُ الوارِثُ بالمال إِذَا وَرِثَ المَالُ وَيَبْكِي إِنْ غَصِبٌ
ومِثْلُه قُولُ نَعَامَةَ الْقَرَارِيّ يَا حَبَّذَا الْتُرَاثُ لَوْلا الدَّنْهُ وَلَا الدَّنْهُ وَقَالَ جَمِيلُ بِي مَعْمَمِ
ما صَائِبٌ مِّن تَّابِلِ قَلْمَقْتُ بِهِ يَذُ وَمُمَرُ الْعَقْدَتَيْسِ وَشِيفُ
لَهُ مِن خُوافِ النَّسْرِ حُمِّ نَظَاتَرُ وَقَيْلُ دَمَّلِ الزَّاعِمِيّ فَصِيفُ
على نَبْعَةَ زُوْرَاءَ أَيْهَا خِطامُهَا هَنْهُ وَأَيْهَا عُودُها فَعَدَيهِ فَيَسِيفُ
بازُشْكَ قَمْلًا مِنْكَى يَوْمَ رَمَيْتِنِي وَوَافِلُ الْمَ الْعَلَمْ لِنْنَ خُسرِوفَ "
بازشَكَى قَمْلًا مِنْكَى يَوْمَ رَمَيْتِنِي وَوَافِلُ الْمِ لَعْلَمْ لِنِيْ خُسرُوفَ "
كَانَ لَمْ لَنْحَارِبُ هَا لِهُيْنَ لَوَ النَّهَا تَكَلَّقُمُ عُمْمً لِلْإِنَّ فَعَدِيفً "

قولة ما صَائَتُ يُرِيد قاصِدًا يقال صاب يَصُوبُ إذا قَصَدَ ومن ذلك قول تَع أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ ٱلسَّمَاهُ وقد قالوا النارِلُ والقَصْدُ أَحْكُمُ كما قال بشْرُ بن الى خازِمِ الأَسدى

أَنْ أَخُوبَ لها بِغُمْدِ (b) وَلِم تَعَلَمْ بَأَنَ السَّهُمَ صابَا اللَّهُمَ صابَا

[صَدّر البَيْتِ عن الى الْحَسَن]، وتوله ومُمَمُّ العَقْدَتَيْن يَعْنِي وَتَرَا والمُمُّ السَّدِيدُ القَمْلِ، وتوله من خَوافي النَّسْرِ حَمُّ نَظَائمٌ يُويد ويشَ السَّيْم والحُمُّ السُّودُ وذلك آخُلَطه وَآجُودُه وجَعَلَها نَظائمٌ في مَقديهِ وما لاَتّه النَّسْرِ حَمُّ نَظائمٌ يُويد ويشَ السَّيْم والحُمُّ السُّودُ وذلك آخُلَطه وَآجُودُه وجَعَلَها نَظائمٌ في مَقديهِ وما الذي التَّحَمُّدُ للسَّهْم واذا كانتِ الرِّيشاتُ بَطْن الواحدة منها الى ذَهْرِ الأُخْرَى فهو الذي يُخْمَارُ وهو الذي يقال له اللَّوَّامُ وَاتِما أَخَدَ من قولهم مُلْمَتَمَّر وإن كان ظَيْرُ الواحده الى شَهْرِ الأُخْرَى وبَطْنها الى بَطْن ها الأُخْرَى فَذَلك مكرود يقال له اللَّعَاب ، وقوله نقصل الواعبي شَبّهَ نَصْلَ السَّهُم بمَصْل الرُّمْحِ الواعبي وعو منسوبُ الى رَجْل م التَحْرَج يقال له راعب كان يَعْمَل اللَّسَنَةُ فَذَا قول قوم وأَمَّا الأَصْمَعيُ فكان يقول الواعبي هو الذي إذا مُو فَكان يقول الواعبي هو الذي إذا مُو في الله عَلى الله على الله عنه الله المُعْمِل المُعْمِل الْمُعْمِل الْمُعْمِل الشَّقْرَةَيْنِ (الله وتَأويله أَنّه يَقْتُق مَا عُمِل به له وَتَعَيْن يَعْمُ الله المُول وَعَمِيلٌ يَقَعُ النَّا الله عَلْ فَعَل أَو فَعْلُ الله عَلْ المُعْمِل وَمُعْمَل الله عَل المُعْمِل وَمُعَلَّ الله المُول الله ويقع النَّه الله المُول المُول الله الله على المُعْمِل وأَمَّا الله عَلْ فَعْل مَعْمَل الله عَلْ المُعْمِل وأَمَّا الله عَلْ فَعْل وَعْمَل رَحِيم وعَليه وهم وعَليه وقال المُعْمِل وأَمَّا الماعل وعَلْ أَمْمًا المُعْمَل وعَمْل رَحِيم وعَليه ومَامِيم وحَكيم وهُمُهم والمُعْمِل وأَمَّا المُعْمَل المُعْمَل المُعْمَل المُعْمَل المُعْمَل المُعْمَل المُعْمِل والمُعْمَل المُعْمَل المُعْمَل المُعْمَل المُعْمَل المُعْمِل والمُعْمَل المُعْمَل والمُعْمَل المُعْمَل والمُعْمَل والمُعْمَل والمُعْمَلُ والمُعْمِلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ والمُعْمِلُ والمُعْمِلُ والمُعْمِلُ والمُعْمِلُ المُعْم

a) B., C. يعلم,

b) Variant بنب

c) These three words are wanting in a., d. and E.

صَلَّمَقُلِ صَياقِلْ رَصَيافَاتُهُ وَكَذَلِكُ جَوارِبُ وَجَوارِبُهُ إِلّا أَنَّ أَكْثَمَّ الأَعْجَمِيّ يَخْتَفَى بالهَ وهو في العَرَبي جَيِّدُ وفي العَجَمِيّ أَدُمُ اللهُ وَكُلُكُ جَوارِبُ وَالْوَارِجَةَ فَإِنْ كَانَ مَنْسُوبًا كَانَ البالُ فيه اثْبَاتَ الهَ وَتُرْكُها جَدَّرُ نَحُو الْعَابِمَةَ وَالْمَالِوَةِ وَالْحَامِّةِ وَقَانُوا السَّيابِجَةُ (٩ لأَدّه قد اجْتَمَعَ فيه النَّسَلُ وَالْمَاجُةُ وَوَلَمْ اللهِ وَوَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ وَوَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُ اللهُ اللهُ

[غَطْعْتُ إِذَا تَجَوْبَتِ الْعَوَاضِي صَوْرِبَ السِّمْرِ] عُمْرِبًّا وَصَالا

وقوله وَرِثْتُ سلاحَه رَوَرِثْتُ نَّرْدًا يَصِفَ فُرِّبَ نَسَبِه منه والنَّرْدُ القطْعةُ من الامِل وأَكْثُرُ ما يُشْتَعْمَل ذلك في الإناث ويَجُورُ في السَّثُورِ مِنه قولِهِم الدَّرْدُ الى الدَّوْدِ ابِئُلَّ ثم مال وحُّرْنًا دَآثِمًا أُخْرَى اللَّمالِي كما مال الأَّزَّلُ وغُمِطَ مِمراث وَرَثُه مِن أَحَد أَعْله

> يَقُولَ جَرْءُ وَلَم يَقُلْ جَلَلَا أَنِّى تُرَوَّحْتُ نَاءِمًا جَذَلَا إِنْ نُشْتَ أَرْتَمْمَنِي بِهَا تَذِبًا جَرْءُ فلاتَمْتَ مُثْلَهَا عَجِلَا أَغْبَثُ أَنْ أَرْزَأَ الكرامُ وَأَنْ أُورَتَ ذَرْدًا شُصَاتَعُمًا نَّبَلَد

قُوله وله يَقْلُ جَلَلا اى صَعْمُوا والحَلَلْ يكون للصَّغِيم وبكون للكَبِيم من ذُلك قوله لل مُعلَّ شَيْء مَّا خَلا ٱللَّهَ جَلَلُ الى صَعْمُو وَذَل لَمِيدُ قَ الدَّمِمِ

ا وأَي أَرْبَكَ قد دارَدَني وسَ الأَرْبَةَ رَزَّ ذُو حَال

وَعُولِهَ شَعِدَاتِهِ يَهُمِي حَدِّمِرةً نَعِيمةً ، وزعم المَّوَّرَقُ أَنَّ المَّمَلَ مِن الْاَعْداد يكون للجَليول والحَقِيم وآحْمَتَجَ بَهُذَا المَيْهِ النَّذِي نَدَرِّده دل لْمِهِد عَهْدَ الْحَقِيمِود ، وَقُولِم أَرْنَنْنَى الى قَرَعْمَى ونَسَبْقَى اليه يقال فْلانَّ بُرِنُ بكذا وكذا اى يُسَتَّى بد وَيْمُسَبُ اليه دال أَهْرَةُ العَيْس بن خُجْر

> دَدَّبْتِ عَدَّ تُعْنِي عَلَى أَنْمَ عَلَى الْمُرَّهُ عَرِّسَهُ وَأَمْمَعُ عَرِّسِي أَن يُرَنَّ بِهَا الخالِي مِنْ وَبِي مَنْهَى قُولِهِ وَ ثَمْنَ سَلَاحَهُ قُولُ الشَّاعِمِ.

a) B. السياجية, م. السياحية. The Muntahā 'الماحية, سبانجية, with the explanation: مُوْمَى از سِمْد كَ دَر بَعْمِة وَنِدَانِ فَانْكَ (زِنْدانِ بالْغ) كَرْدَنْدى بالهاء للله حَدِمة وَانْتَسَب مُوهِ وَنَدَانِ فَانْكَ (زِنْدانِ بالْغ) كَرْدُنْدى بالهاء للله عَدْمة وَانْتَسَب The correct form of the name seems to be السياجية see de Goeje's edit. of êl-Belādurê, p. 19², note f.

الباب ۴.

اليَمَانِيَ وَمَمْصِاءُمَ عَمْرِو بِن مَعْدِى دُرِبَ ﴿ وَيَرَوَى أَنْ عُمَرَ بِن اخْطَاب رَحَم قال يَومُا مَنْ أَجُولُ العَرِب فقيل له حاتيم قال فَيْ فارِسْيا قيل عَمْرُو بِن مَعْدِى كُرِبَ قال فَيْ سُيْوفِها أَمْسُوفِها أَمْسُو قيل المَّمْويَةُ بِن الى سُفْيْنَ للدَّحْنَفِ بِن فَيْسِ وَجارِيْةَ بِن الى سُفْيْنَ للدَّحْنَفِ بِن فَيْسِ وَجارِيْةَ بِن الى سُفْيْنَ للدَّحْنَفِ بِن فَيْسِ وَجارِيْةَ بِن اللهَ عُمْرِي لللَّحْنَفِ مَوْدُهُ وَلَا المَّمْويَةُ بِن الى سُفْيْنَ للدَّحْنَفِ مِن فَيْسِ وَجارِيةَ بَسِي قَدْسُ وَجَالِيْهَ عَيْمِها كَالمُما أَحْفَقَتِهم فَرَدُوا عليه جَوابًا مُقْدَعًا وَابْهَةُ وَرَحَالُو لَا فَي بَسِيْتِ فَقَلُ لَهُ اللَّهِ مُعْوِيةُ اللهِ مُعْرِيةً إِنْ مُصَمَّ نَاعِلُ الْعَرَبِ وَتَعِيمًا دَاعِلُ مُصَمَّ بِعِ فَلَمْ النَّعْرَبِ وَتَعِيمًا دَاعِلُ مُصَمَّ نَاعِلُ الْعَرْبِ وَتَعِيمًا دَاعِلُ مُصَمَّ وَالْ لَيْ الْعَرْبُ اللّهَ الْعَرْبِ وَتَعِيمًا دَاعِلُ مُصَمَّ وَلَا اللّهَ مُعْمِ وَالْ اللّهُ لَعْدَا كَاعِلُ المَّالِقِ مَعْمَ وَإِنْ اللّهَ عَلَيْهُ عَلَى مَنْ لا سَيْفَ معم وَإِنْ لِمَ تَكُنْ إِلّا كَامِلًا تَعْمِ وَمَازُلَاهُ جَعَلْتُهَا خَعْنَ قَدَمَى وَدُورُ أَذْنَى الْفَعَلَ عَلَى مَنْ لا سَيْفَ معم وَإِنْ لَا تَحْمِلُ السَّيْفَ على مَنْ لا سَيْفَ معم وَانْ السَّيْفِ مِن الْقُولُ فِي الْمُعْنَ وَمُو اللّهُ لِيَا السَّيْقِ مِن الْقُولُ فِي الْمُعْلَى عَلَى مَنْ لا سَيْفَ عِلَا السَّيْقِ مِن الْقُولُ فِي

ء باب

قال ابو العبّاس قال رَجْلٌ أَحْسِبُه من بني سَعْدٍ يَرْتنِي رجلًا

ومُخْتَصَمِ المَنافِعِ آرَيُدحِتِي قَيمِلِ فَي مَعَاوِزَةٍ يُسَوالِ عَرْقً فَي مَعَاوِزَةٍ يُسَوالِ عَرْقً فَي مَعَاوِزَةٍ يُسَوالِ عَرْقً فَي عَنْدِرِ فُحْسَش فَليدِ اللَّمَالِيلِ مَنَ المَحَواليي جَعَلْتُ وِسادَهَ الْحُدَى يَدَيْهِ وَخُونَ جَمَالَةَ خَشَباتِ صَالِ وَرُدُنْ سَلَاحَهُ وَوُرْدُكَ دَوْدًا وَحُرْفًا ذَاتُمًا أُخْرَى اللَّيَالِي

قُولَهُ أَرْبَحَىٰ هُو اللَّذِى يَرْتَاحِ لِلْمُعْرُوفِ اَى يَبْخِفُ لَهُ وَيَقَالُ أَخَذَتْ ذَالاَةًا أَرْجُوبَيَّةٌ اَى خِفَّةً وَحَرَكَةٌ لَفُعْلَ المعروف، والتعاوِز النِّيبابُ التي يُتَبَكَّلُ فيها الرَّجُلُ وهى دُرنَ الثِّيبابِ التي يَتَنَجَمَّلُ بَها واحِدُها مِعْوَزً قال الشَّمَّانِجُ في نَعْتِ القَيْسِ

اِذَا سَقَطَ الْأَنْدَآءَ صِينَتْ وأَشْعَرَتْ حَمِيرًا وَّنَم تُدْرَجٌ عليها المَعاوِرُ ٢. وقولة في مَعاوِرةٍ فُوادَ الهَآء فإنَّما يُفْعَل ذٰلك لتحقيقِ التأنيتِ لأنّ كلَّ جَمْعٍ مُؤَنَّتُ كما تقول ي جمع

a) Marg. E. مرآته

#### ہ باب

قيل لْمُويِنَةُ مَا النَّبُلُ فقال الحِلْمُ عند الْعَصَبِ والْعَقُوْ عند الْقُدُّرَةِ ﴿ ويروى عن النبي صلّعم أَلَّهُ قال أَخْبِرُكُم بِشَرْ مِن ذَلِكُمْ اللَّهُ عَبْرُكُم بِشَرْ إِكِم قالوا بَلَى قال مَنْ أَكَلَ وَحْدَه ومَنعَ وِقْدَه وَعَرَبَ عَبْدَه اللّا أَخْبِرُكُم بِشَرْ مِن ذَلِكُمْ مَنْ يُمْغِضُ الناسَ وَيُغِضُونَه ۞ وَروى عنه صلّعم أَلَّه عَلَى مَنْ سُواعم ويَمْ يَعْضُونَه ۞ وروى عنه صلّعم أَلَّه قال السَّلُمون تَعَكَافناً فِما وَعُم ويَسْعَى بِذَمَّتِهم أَثْنَاهم وعم يَكُ على مَن سواعم والرَّه وروى عنه ملقم أَلَّه عنه صلّعم عَلَيه وموضوع حذائد وقوله فلان الله عن والله على من قوله فلان كَفْوُ لفلانٍ الى عَديلُه وموضوع حذائد قال الله عن والله فلان ويُثون فلان ويُووى قال الله عن ويوله فلان ويُقون فلان ويُثون عنه فلان ويُووى أَن العَرْوي عن المِ بن مُله بن المحبطات بن عَمْرِه بن تُمِيم خَصَبَ أَمْرَأَةً من بنى دارِم بن مُله بن ويُعْدَ مَنا اللهُ الْفَرْزُدَى حَمْلِه اللهُ الْفَرْدُيْ

بَمْو دارِمِ أَنْفَآوُهُم آلُ مِسْمَعِ ۚ وَتَنْكِيمُ فِي أَنْفَآتِهَا التَّعْبِطَاتُ

1.

فَالَ مِسْمَى بَيْتُ بَكْرِ بِنَ وَآثِلٍ فَى الأَسْلام وعم من بنى قَيْسِ بن ثَعْلَبَهُ بن عُكَابِةَ بن صَعْبِ بن عَلِيّ بن بَكْرٍ بن وَآثِلٍ والتَحْمِطاتُ هم بنو التَحْرِثِ بن عَمْرِه بن تَمِيمٍ فقوله أَنْفَآرُتُـم إِنّا هو جَمْعُ كُفْ عَا فَتَى فقال رجلٌ من انتَحدنات يُجيبِه

أَمَا كَانَ عَبَّدُ تَفَيِّلًا لِّدَارِم بَلَى وَلَّابْيَات بِهَا الْحَجِّرَاتُ

وا يَعْمِى بنى عاشِم من قول الله عزَّ وجلًا إِنَّ الَّذِينَ مِنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءَ الْخُجْرَاتِ ﴿ وَقَالَ عَلَيْ بن ابنى طَالِب رَحْه مَنْ دَنَتْ فَلْمَتْه وَجَمَتْ مَحَبَّتْه وقال قِيمَة فَلِّ الْمُوا مِا يُحْسِنُ ﴿ وَالْ عَمْرُ بن الْخَطّاب رِحْه قَلْتُ يُثْبَتْنَ لَكَ النُودَ فِي مَدْرِ أَخِيكُ أَن تَبْدَأَه بِالسَّلْم وَتُوسِّعَ لَه فِي اللَّجْلِس وَتَدْعُو بِالْحَبِّ الَّسْمَاهُ الله وقال نَقى بالمَرَّ عَيَّال ﴿ أَن تكونَ فيم حَلَّا مِن ثالْتِ أَن يَعِيبَ شَيْئًا ثُمَّ يَلْيَ مِثْلَم او يَهْدُو له من أَخِيهِ مَا يَخْفَى عليه من نَفْسه أو يُؤْدَى جَلِيسَد فيما لا يَعْنيهِ ﴿ وَاللَّ عَبْدُ الله بِن العَبْاس لبعض النَّهُونِ وَالرَّئَنَ مَن النَّهُونِ وَمَن النَّهُونِ وَمَعِمْهَا يَعْنِي شَهْلَدُ مِن النَّجُومِ وَالرَّئَنَ مِن النَّهُونِ وَمَعِيمُهَا يَعْنِي شَهْدِي النَّهُومِ وَالرَّئَنَ

a) a. lae, which E. has as a variant; B., C., and marg. E.

الياب ٢ الياب

وَروَى ابو العبّاس البيت أَلْخِيرُ مُقْوَى وجَعَلَه نَكِرَةً وهو توزُه مِنْ ذُمَّامِ كما تقول جِثْنُك من فَهْل ومن بَعْدِ ومن عَل وما أَشْبَهَه كما قَرَّأَ بعضُهم لِلّهِ ٱلأُمْرُ مِنْ قَبْلٍ وَمِنْ بَعْدِ كما تقول أَوْلاً وآخِرًا ورَواه القَرَّاءَ مِنْ قُدَّامُ وجَعَلَه مَعْرِفَةً وَأَجْرِاه هُجْرَى الغاهات تحو قَبْلُ وبَعْدُ كما قال طَوْفَةً بِن العَبْدِ

ثُمَّ تَقْرِى التَّجْمَ مِن تَعْداَتْهِا (٤ فَهْنَ مِن تَحْنُ مُشِيحاتُ الحُرْمُ وَكُما قال عُتَى بِن مُلكِ العُقَيْلُ أَنْشَدَه القَرَآلَا الصَّا

إذا أنَّا لم أُوسَ عليك ولم يَكُن لَّقَارُك إلَّا مِن وَرَآء وَرَآء

فَهٰذَا الصَّرْبُ مَمَّا وَقَعَ مَعْرِفَةً على غيرِ جِهَة التعريفِ وجِهَةُ التعريفِ أَن يكونَ مُعَوَّفًا بِنَفْسه كَزَيْدِ وعَمْرِهِ او هَمُونَ الصَّرْبُ آمًا هو مُعَرَّفً بِالمَعْمَى فلللك هِكونَ مُعَرَّفًا بِاللهِ واللهِم او بالإضافة فهذه جِهَةُ التعريف وضْدَا الصَّرْبُ آمًا هو مُعَرَّفُ بالمَعْمَى فلللك بُنِي إِدٌ خَرَجَ من البابِ ويُروَى لَعْنَا يُسَنَّ عليه بالسّين ويُسَنَّ ويُسَنَّ ويُشَنَّى واحَدَّ اى يُصَبُ إِلَّا أَن بعصَهم اللهِ الفارة اللهِ اللهِ وقالوا يقال شَنَنْتُ عليه المآء وسَنَنْتُه وسَنَنْتُه وسَنَنْتُ عليه الدِّرْعَ لا غَيْرُ اللهِ وقالوا شَالُوا شَاللهُ الفُطاسَى وقالوا شَاللهُ الفُطاسَى

قولة الحَصارة يُرِيد أَلْمُصارَ وتقول العَرَبُ فلانَ بادٍ وفلانَ حاصَمُ وفي المَحديث ولا يَبِيعَنَ حاصِمُ لباد وتأويلُ ذلك أَنّ البادى يَقْدَمُ وقد عَرَفَ أَسْعارَ ما معه وما مِقْدار رَجْحِه فإذا جآءه المُحاصِمُ عَرَفَه سُتَّةً الْمَلَدِ فأَعْلَى على الناس ومِثْلُ ذلك النَّهْىٰ عن تَلَقِّى الجَلَبِ ومِثْلُهُ دَعُوا عِبادَ اللهِ يُصِبُ بَعْضُهم من جعتٍ ' وَيقالَ حَيُّ حِلالٌ إِذا كانوا مُتَجارِرِينَ مُقيمِينَ وأَنْشَدَ النَّصْمَعيُّ

أَقَوْمُ يَّبْعَثُونَ العِيمَ تَحْبِرًا أَحَبُّ البيكِ أَمْر حَتَّى حِلَالْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

a) Variant اللُّهُ عُمْر Variant .

b) Marg. E. على جَمَابِ فاعوز عن نَهْتُ Variant . دُوزُ عالِي فاعوز عن نَهْتُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ

أَلْمِانُ الْإِمْلِ تَعِلَّةَ بْسِنِ مُسَافِيهِ مَّ دَامَرَ يُبْلِكُهِمَا عَدَّ، حَرَامُر وضَعَامُر عِمْوانَ بْنِي أَوْقَ مِثْمَلُمَ مَا دَامَ يَشْلُكُ فَي الْبُكُونِ نَعَامُ هَ إِنَّ ٱلْكِدِينَ يَسُوغُ فَي أَعْمَقِهِمِ زَادٌ يُتُمَنَّ عَلَيْهِمْ لَمَامَتُمَا يَعَنَ الْإِذْ تَعِلَّةَ بْسِنَ مُسَوِيمٍ تَعْمَا يُشَقُ عَلَيْهِمْ مِنْ قُدَّالُمِ

ه وعمدًا كَلامُ فَصِيلَ جِدًا عَوْمَه يَسُوعِ في أَعَمَّتِهم يُويِد خُلُوقَهم لأَنَّ الْعُلْقَ يَحِمِكُ بالخَلْق وَيُشْمِهُ عمدًا في الرَّقِسَاعِ في الفَصَاحة لا في المُعْنَى تَوْلُ الْقُطَاءِي

> لَمْ قَرَ قَوْمًا غُمَّ شُرُّ لِإِخْوَقِيهِمِ فَمَّا عَشِيَّةً يَجْرِي بِالدَّمِ السَوَاتِ يَ تَقْوِيفِمْ لَبُنَكِمِيَّاتٍ تَّقْتُ بِسِمِهِ ﴿ مَا كَنِي خَاتُ عَلَيْهِمْ كُنُّ زَرَّاتٍ

لأَن الْحِيدِ لَهُ تَتُمْتُمُ حَرِيَّ الْقَمِمِنِ وِالشَّرْدَ يَصْمُر حَلَقَ الدِّرْعِ فَصَرَبُهُ مَثَلَا الجَعَلَم خِمالَةً [قال ابو الحَسَن رَوَى ابو العَيْس وضعامُ عمْوانَ بين أَوْقَ مِثْمَلْهَا رَدَّ الهِيَّهُ وَأَدْلِفَ على النَّهَانِ وَعَدَا لا نَظَرَ فيه وَرَى ابيضًا مِثْلُهُ لاَن أَدْبَهِن تَنجُوى اللَّبِين فَحَمَلَهُ على اللَّعَلَى وَفَدَ يَنجُورَ أَن الْجُعَلَ الْأَلْهَانَ جَمْعًا فَمُندَ قَوْ لَهُ يَشْفُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَي الْمُلُونِ تَنعِمُ وَرَوَى الفَرَّالَةِ فِي عَدَا النَّسِّمُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَي الْمُلْوِي تَنعِمُ وَرَقِي الفَّرَالَةُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ عَلَى الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَ

ها ما ذا تَنْفُولُ الْأَوْلِجِ فِـدِيقِي مُسـرَحٍ ﴿ ثَمْرِ النَّحُواطِيلِ لا مَلَّا وَالْ شَاجَـــلْم

فَهُعَلُوا عَذَا تَشْبَبِيَ بِسَبِ فَعَلَ كَمَا شُبَّبِوا فَعَلَّا بِمُعْلِى فَى الْجَنِّ فَقَالُوا جَبَلُّ وأَجْبُلُّ وزَبَّنَ وَأَرْبُنَ دَمَا قَالَ الْمَا لَأَكُسَى بَأَجْبِهِلَ عَنَ ٱجْبِلُهِمِ ﴿ وَبِأَلْسُمِ أَوْدِيَةَ خَبَا لَسَوَادِيسِهِسَ

این الحمل وتشبیب بغیرد علی ما آخُمَرُنْک وقال دو النُّدَّة

أَمْنُ مَنْ مَنِي سُدِهُ عليها لَمَا اللَّهُ مَا الَّذِينُ اللَّهُ مَصَدَّنَ رُواجِعُ

٣. والبيابُ أَوْمَانُ دِمَا عَالَ رُوْبُكُ

أَرْمَانَ لا أَذَارِي وَإِنَّ سَنَّتُ مَا مَا فَرْف أَبْنِي جُمُّعَةٍ وْسَمْتِ (b)

a, Variant في الحلوق.

b, Variant سبنت.

الباب ٢

[قال ابو الحَسَن وغيرُه بربى يُشَبَّدُونَ قُرِيْشًا في تَجِلَّتنِم] \* وَقُولَم بَازْفارِ فَالْزِقْرُ الْجُلْ ويُصَّرَب مَثَلَا للرَّجُلُ فَيَقَالُ إِنِّهُ لَا يَشْرَبُ مَثَلًا للرِّجُلُ فَيقَالُ إِنِّهُ لَوْتُحَافَةً أَعْشَى باعِلَةً

أَخُو رَغَآنَبَ يُعْطِيهِا وِيْسَمَّلْهِا يَأْتَى الثِّلامَةَ منه النَّوْفَلُ الرُّفَرْ

واتما بُرِيده بعَيْنه كقولك لَتُن لَقِيتَ فَالنَّا لَيَلْقَيْنَك منه أَلَسَدُ وقوله النَّوْفُلُ من قولهم إِنَّه لَذُو فَـصْلٍ ه وَنُوافِدَ اللَّهُ وَلِهِ رَفِيلَ رَجْلُ من بني عَبْسِ يقوله لغْرْوَة بن الوَرْد

a) d., E. إذا .

b) E. has ه ج به

إذا نَصْبُوا لِلْقَوْلِ قَالُوا فَأَحْسَنُـوا وَلاكِنَّ حُسْنَ القَوْلِ خَالَفُهُ الفَعْلُ وَ فَكُمُّوا لِنَا اللَّذَيْيَا وعمر يَرْضِعُونَهَا أَفَاوِيقَ حَتَّى مَا يَكُرُّ لِهَا ثُعْـلُ

وبعضهم يقول يَرْضَعُونَها · وَقُولَهُ لا آرضَعُ الدَّعْرَ إِلَّا ثَلْكَى واضحة يقول إِنَّمَا تُرْضِعْنَى أُمِّي وَلَيْسُتْ غيهُ كريمة نما قال أَلَّـُشَمَى

يا خَيْرَ مَن يَّرَكُبُ المَطِيَّى ولا \_ يَشْرَبُ كَأَسًّا بِكَفِّ مَنْ بَخِلَا يقول إِنَّما تَشْرَبُ بِمَقِيك وَنَسْتَ بَبَخِيلٍ ومِشْلُ عُذا قول التَّمِيمِيّ لِمَجْدَة بن عامِرٍ الْحَمَفيّ الخارِجيّ

مَتَى تَلْقَ الْحَرِيشَ حَرِيشَ سَعْدِ قَعَبَّادًا يَّقُودُ الدَّارِعِيـــــَــا تَبَيّـــنْ أَنَّ أُمِّــكَ لمر تَـــوَرَّدُ ولم تُرْضَعْ أَمِيرَ الْمُعْنِينَـــا تَبَيّــنْ أَنَّ أُمِّــكَ لمر تَــوَرَّدُ

وبولة والمختذ اى خالصد فى نَسَبِها وَلَيْسَتْ بَآمَة وَلَعْدَا توكيدٌ لَبَيْنِهِ الْأَوْل وقد أَنْشَدَ بعضهم لواضِح الجَدّ والمَعْنَى قَرِيبٌ ، وقوله يَحْمِى حَوْزة الجار اى ما يَحُوزه يقال فْلاَنَّ مانِعٌ لَحَوْزته اى إِما صارَ فى حَيِّزه بَدُورَى عن عَلِيّ بن ابى طالبٍ رَضَه أَنَّه قال لِلْآرْدِ آرَبَعَ لَيْسَتْ لَحَيِّ بَدُلْ إِمَا مَلَكَتْ آيْدِيهم ومَنْعُ لَحُوزتهم وحَيْ عِمارةٌ لا يَحْبَنون وقوله اللهِ او لَحِدْني اللهَ اللهَ يَحْبَنون وقوله اللهِ او لَحِدْني او لَسَيَارٍ فَهُولَة بَيْثُ قَرْارةٌ وَبَيْوتَاتُ العَرْبِ فِى الجَاعِلَيّة ثَلْمَةٌ فَيَيْتُ تَعِيم بنو عَبْد اللهِ بن دارِم ومُوّنُوه بنو زَرَارةً وبيث قَيْسِ بنو فَرَارةً ومركوله بنو بَدْر وبيتُ بَكْرِ بن وآئِلٍ بنو شَيْبانَ ومركوله بنو ذَى الجَدَيْن وتوله ضَوالْ أَنْصِيَة بنو فَرَارةً واللهَ أَنْ قَرَارةً واللهَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ النَّهُ عَلَيْنَ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلْكُمْ اللهِ عَلْقَ اللهِ اللهِ عَلْنَاتِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْنَ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَوْنَهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

أَنْوَاضِيِّينَ على مُدُورٍ فِعالِهِم يَمْشُونَ فِي الدَّقَنِيِّ والأَّبْوادِ

يُرِيدِ السُّودَدَ والنَّقْعَةَ وَم يَخْصُصِ الصُّدورَ وإنَّما أَرادَ النِّعالَ كُلَّهَا وقال الشَّاعرُ [هو الشَّمَرُدُلُ بن شُرَيْكٍ النَّرْ(عِتَى عن ابن فَتَنْبُهَ)

يُشَيِّهُونَ مُلُونًا فَى تَجِلَّهٔ هِهِ وَنُمُولِ أَنْضِيَةِ الْأَعْمَافِ واللَّهُمِ (<sup>a</sup> إِذَا بَدَا المِسْكُ يَمْذَى فَى مَفارِقِهِم والْحُوا تَأَنَّهُمْ مُوْضَى مَنَ الكَرَمِ

a) Variant والأممر.

الباب ٢ الباب

مُوَّكَدَة وقال ابو العبّاس الذي رَوِيْتُ وقد مَلَّ الشَّرَى كَلُّ واحِد وهو النَّفَوِدُ في السَّيْر النَّوَحَد به وروَى غيرُه كُلُّ واجِد اي عاشق ورُوِيَ ايضًا كُلُّ واحِد وهو من انوَخْد وانوَخْدان وهو السَّبْرُ الشَّديــــُد والوَخْدُ التَّعْدَرُ والوَخْدانُ الْإَسْمَ ﴾ قال ابو العبّاس وقال القَتْالُ الدِلابِيُّ واسْمْ عُبَيْدُ بن التَّرَحيَّ

أَنَا ٱبْنُ أَسْمَاءَ أَعْمامِي لها وأَبِي إِذَا تَرَامَى بَدُو الْأَمُوانِ بِالعَارِ لاَ أَرْتَعُ اللَّهُ وَالْمُونِ الْجَدَّ بَوْمِي حَوْزَةً لِخَارِ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَوَّالٍ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَوَّالٍ عَنْدُ عَوْلًا عَنْدُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُعَالِقُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُنْ اللْلِلْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنَالِيلُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُولِلْمُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُل

قوله إذا ترامَى بنو الإمْوان بالعار فالامْوان جَمْعُ أَمَّةٍ وأصل آمَةٍ فَعَلَةً مُتَحَرِّنَهُ الْعَيْنِ ولَيْسَ شَيْءُ مِن اللَّسْمَاءُ على حَرْفَيْنِ الآود سَقَطَ منه حَرْفُ يُسْتَدَلُ عليه بِجَمْعِهِ او بِنَثْنَيْتِهِ او بِفَعْلِ (١٠ إنْ كان مُشْتَقًا منه كَرْفُ يُسْتَدَلُ عليه بِجَمْعِهِ او بِنَثْنَيْتِهِ او بِفَعْلِ (١٠ إنْ كان مُشْتَقًا منه منها منه الرّبَ أَقلَ الْمُصوبُ مِن آبُ وقل القَصْعِيرِ ما كان أَقلَ منها فَيَّولُ مِها عَلمْنا أَنَّ الذاهب منها واوَّ بقولهم امْوانُ كما عَلمْنا أَنَّ الذاهب منها واوَّ بقولهم المُوانُ كما عَلمْنا أَنَّ الذاهب من أَبُولُ مَن المُورَى مَنْ المُورَى كما قالوا عَلمْنا أَنَّ الذاهب من أَدُولُ كما قالوا أَدَّمَةً وَآلُكُم ولا تَكون فَعْلَةً عَلى أَنْعُلِ ثُمَّ قالوا المُونُ كما قالوا في المُذَدِّر الذي هو منقوضٌ مثلُه احْوانُ واسْتَوَى المُذَدِّرُ والْوَنَّتُ لأَنَّ الهاءَ وَآلَدةً كما المُوانُ كما قالوا في المُذَدِّر الذي هو منقوضٌ مثلُه احْوانُ واسْتَوَى المُذَدِّرُ والْوَنَّتُ لأَنَّ الهاءَ وَآلَدةً كما المُوانُ وعَلَيْ أَلِي المَاكِنِ القَولُ كلاب وكلابُ وكلابُ وكلابُ وكلابُ وكولانُ وبَوْقُ وبُولُق الْوَلِقُ صَدِّدُ وجُوبُ وجُوبُانُ وهو ذَكَمُ وجَفَانُ وحَقْفَة وبُقُولُ كلاب وكلابُ وكلابُ وكلابُ وكلابُ وورْدُنُ وبْرَدُّ وبْرُدُن وبْرِقانُ وحَوْلُونُ وفَلَى المُعْتَقَلُ وخُلُونُ وقد عَلِطُ لاتَه عَرَبُ والمَعْ والمَن فقد عَلْطُ لا قَرْبُ في المَاكِمُ على ما كان مُعْتَلُد مِثْنَاه مُحو أَخِ واحْوانِ وقد رَوى ابو زَيْد أَخْوانُ فالمُ فَعَالُ فَعَالَ الله الله الله المَالِمُ الرّوانِيَةُ الصَّعِيمُ السَّلُولُ عَلَى لَعْتِهِ لَلْ الله الله الله الله الله المَالُولُ على المُعْتَالُ مِثْنَاهُ مُثَلَّة حُولًا لأَنْ عَلَى المُعْتَالُ والْمُ الْمُعْتَالُ مِثْنَاهُ الله الله الله عَلَى الْعَبْدُ الله الله الله الله المَالِمُ على لأعَبَد الرّوانِي المُنْ الله الله الله المن المُعْتَلُه مُؤْلُولُ والْمُؤْلُ الْمُولُ الْمُؤْلُ الله الله المَالَقَ على لُعْمَا الله المَالِمُ على أَحْدَالُ والله الله الله الله الله الله الله المن الله الله المُؤْلُفُ والمُؤْلُ المُؤْلُولُ الله الله الله الله الله المن الله الله المُؤْلُ الله الله المُؤْلُ الْمُؤْلُ الله الله الله المُؤْلُولُ المُؤْلُ

a) B. او بتصغیره, which seems preferable.

الورل التمساح ' الورل دُوية على خلقه الصُّبّ ، b) Marg. E.

قُدْتُه اى جَرَرْتُه على اسْتِقامة وكذلك طَرِيقٌ مُنْقددٌ وَقَلالَ قَاتَهِنَ لَلْيَشِ عَالَ حَاتِمُ بن عَبْد اللّهِ الطَّآتَيُّ يَصْرِب عُذَا مَثَالًا

إِنَّ الْكَرِيمَ مَنْ تَلَقَّتَ حَوْلُـهُ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُمِمَ دَآثُهُمُ الطَّرْفِ أَقْوَدُ

> عو الغَيْنُ وأَنْنُ الغَيْنِ لا قَيْنَ مِثْلُهُ لِهَ الْمَاتِعِ المَساحِي او لِجَمْلِ الأَداعِمِ وقال التَّشْهَبُ بن رُمَيْلَةَ [قال ابو لِخَسَن رُمَيْلةُ اسْمُ أُمِّرٍ]

أُسُونُ شَرَى لَّاقَـتْ أُسُـونَ خَفِيَّة تَسَاقَوْا عَلَى حَرْدٍ دِمَاءَ الأَسَودِرِهِ قوله على حَرْدٍ يقول على قَصْدِ فَأَمَّا قولُ الله عَزَّ وَجِدَّ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ فَإِنَّ فَيد قونَيْنِ أَحَدُ عَمَا ١٥ ما ذَكَرْتُ مِن الْقَصْدِ قال الشاعورُ

دُن جاءَ سَيْلً جَاءَ مِن أَمْرٍ ٱللَّهُ يَحْرِدُ حَرْدَ النَّجَنَّةِ الْمُسخِسلَّةُ

[قال ابو حاتم فدد صَنَّعة مَنْ لا أَحْسَنَ اللّهُ وَثَرَة يَعْنِي قَطَرِينًا] وقداوا على حَرْدٍ الى على مَنْعِ من فولهم حارَدَت انسَّنَة انا مَنَعَتْ قَطْرَعا وحارَدَت الناتَة إذا مَنَعَتْ دَرَّعا [قال ابو التحسَن رواية الى العبّاس يُقرُّ بِعَنْي بُرِيدٌ يُقِرُّ عَيْنِي ثُمَّ أَتَى بالباء تونيدًا وقال نند فكذا سَمِعتْه ويقال أَقَرَّ اللّهُ عَيْنَه العبّاس يُقرُّ بَعْنِي يُرِيدٌ يُقرُّ عَيْنِي بالحَالَ أَقِرُ رقال الأَصْمَعَتُى قَرَّتْ عينه من القرّ وقو انبَرْدُ اي جَمُدتُ فلمر لا يُقرَّع عينه من القرّ وقو انبَرْدُ اي جَمُدتُ فلمر لا يُقرَّعها غيرُ وعو جَذاه سَخِنَتْ عينه وأَجُودُ مَمَّا رَقِي عِنْدى يَقَرُّ بعيني وعدو الأَصلُ والباتِ في مَوْضِعها غيرُ

a) Variant تسافيت

الباب ٢

مُدْمنَ يَجْلُو بِأَضْرافِ الدُّرى دَنَسَ الْآسْوَفِ عِن عَضْبِ أَوَلَّ

فَانَّمَا يَقُولُ عَذَا رَجُلَّ يُعَرِّدُبُ الإِبِلَ لِيَتَحَرَّمَا (٥ ثُمَّ يَمْسَلَحُ ذُرَى أَسْنِمَتِهَا بِسَيْقَة لِيَحْلُو ما عليه من دَمِ الْأَسُونَ ، وَوَلَى عَضْمِ الى قَائِعِ وَمِن ذُلِكَ رَجْلً عَضْبُ اللِّسَانِ وَجَعَلَه أَفَلَّ لِكَثْرُةِ ما يُقارِع بِهِ الخُورِبَ له قال النَّابِغَةُ

ولا عَيْبَ فيهِم غَيْرَأَنَّ سُيُوفَهِم فِهِيَّ فُلُولٌ مِن تَرَاعِ الكَتَآثِبِ الرَّهُولِ اللَّهُ عَقِداتِ فهو ما انْعَقَدَ وصَلْبَ من الرَّهُ لِ الواحِدَةُ عَقِدَةً والجَمْعُ عَقِدٌ وَأَعْقادُ ايضًا وعَقِداتُ قال ذو الرُّمَّةُ لهالاً بن أَحْدَرَ المازِنَّي يَمْدَحه

رَفَعْتَ أَجْدَ تَمِيمٍ يَّا عِلالْ لَهِ الْ مَنْعَ الطِّرافِ عَلَى الْعَلْيَاةَ بِالْعَمْدِ حَمَّى نِسَاءَ تَمِيمٌ وَعْنَى نَازِحَاتُ الْمُحَدِّدُ الْقَلَّةِ الْخَرْنِ فِالصَّمَّانِ فِالعَلِيَّةِ بِالْعَمْدِ لَوْ يَسْتَدُعْنَى الْأَوْتُ بِالْاسِاءَ وَالْسَوْلُ اللَّهِ يَا الْمُوْتُ بِالْاسِاءَ وَالْسَوْلُ اللَّهِ يَا الْمُوْتُ بِالْاسِاءَ وَالْسَوْلُ اللهِ يَا الْمُؤْتِ بِالْالْمِاءَ وَالْسَوْلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

هَا وَدُولَهُ أَدْبُرُقِ فِالأَبْرُقِ حِجَارُةً يَخْلِطُهَا رَمْلُ وَطِينُ يقال نقلُكَ (٥ بُرْقَةٌ وَٱبْرُقُ وَبَرْقَآءُ يَا فَنَمَى كَمَا يقال الْأَمْغَوْ والمُعْرَآة وهي الْأَرْضُ انكَثيرةُ الخَصْبَ ومثلُ ذلك الْأَبْضُحِ والبَطْحَةَ وعو ما انْبَطَحَ مِن الْرُض فَمَنْ قال أَبْرَقُ فإنّما أَرَانَ الكَدنَ وَمَنْ قال بُرُفَآءُ فإنّم، اراد البُقْعَةَ ، وتولّم المُثقادِد يُويد الْمُنْقَادَ الْمُسْتَقِيمَ ومِن ذلك قولْهِم

بالجيم أَشْعُرُ وَالنَّوْة يَصِتُّع بالحاء الْهُمَاةِ على مَعْنَى سِوَى المَعْنَى الذي فَسَّرَ ابو a) Marg. E. العباس اى كلُّ واحدِ من الأَحدينَ كَثَنًا مَنْ كانَ '

b) Variant ولنو كان.

c) E. in the text ثم ينتحرها with ده.

d) Variant خابتنك

e) d., E. という!.

إِنِّي وَجَدْكَ مِن قَوْمِ إِذَا صَلَمُوا بَعْدَ النَّسِيَةَ يَيْنَ أَحْسَمُوا الشَّلَمَا النَّلَمَا النَّلَمَا النَّلَمَ النَّسِيَةَ وَيْنَ أَحْسَمُوا التَّلَمَا الْأَخْسِمُوا عَجْمَ أَبْهَاتِي عَلانِهَدُ وَلا أَسْتِلابَ سِلاحِي فَاعِبًا لَعِمَا الْعَلَمِ بَعْدَ القَوْمِ بِافِيَةً وَيَمْ اللَّالَ فِيمَا كَانَ فِم تَحَمَّلَا اللَّهِ فِيمَا كَانَ فِم تَحَمَّلُ

وقال آخر

Ι,

إِذَا مُوْلاَكُ كَانَ عَلَيكَ عَـوْنَا أَتَدَكَ الْقَوْمُ بِالْتَدَهِ النَّجِيدِ التَّجِيدِ فَلَا تَتَخْفَتُ المِيدِ ولا تُسرِدُهُ أَرَامِ بِرَأُسِةٌ عُسرُضَ الْجَـمُـودِ فَلَا تَشَاأَوْنَهُ مِنْ غَـيْدِ ذَنْدِ إِذَا وَلَى صَدِيقُك مِن طَـمِديدِ

قولة ورام برأسه غُرْضَ الْجَبُوب يُرِيد الْأَرْضَ وعو اسمَّ من أَسْهَآتُهَا أَنْشَدَنني التَّوْزِقَ لَوُجْرٍ من بنمي مُرَّةَ يَرْثني ابْنَه

بُنُيِّ (۵ على عَيْنِي وَقَلْمِي مَكَانُــهُ ۚ ۚ ثَنْوَى بَيْنَ أَجْهَارٍ وَرَغْنَ جَــهُــوبِ (۵ وَقُولَهَ فَمَا لَشَآفَة يقول لَبْغُصٍ يَقَال شَيْقَفْتُ الرَّجْلَ أَشْأَفْه شَآفَةً وشَأْمًا مثلَ شَعْفًا وقد يقال في فُذَا المَعْنَى هَا شَنفْتُه قال الراجز

لَمَّا رَأَتْنِي أَمُّ عَمْرٍو صَدَفَتْ وَمَنَعَنْنِي خَيْرَهَا وَشَنِفَتْ وَمَلَعَنْنِي خَيْرَهَا وَشَنِفَتْ وقال آخَوْ ولم تُداوِ غُلَّمَ القَالْبِ الشَّيفُ ٥٥ وَهَالَ نَبْهَانُ بن عَدَّتِي العَبْشَمَى يَوْلُ المَّنْفَاوِدِ يَقُولُ المَّنْفَاوِدِ يَقُولُوا يَقُولُوا اللَّمْقَاوِدِ الْأَنْفَاوِدِ اللَّمْقَاوِدِ اللَّهَا وَلَهُ اللَّهُ الْمُقَاوِدِ اللَّهُ الْمُقَاوِدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَاوِدِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمِ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

a) Marg. E. بقبّی with

b Variant وتعين المجار رتعين

c) Variant ale.

٣. الباب

ونيروى أَنْ مُعْوِيْةَ بِن ابِي سُقَيْنَ لمّا نَصَبَ يَرِيدَ لولاية العَهْدِ الْقَعْدَه في قَيْة حَوْرَاء فَجَعَلَ الناسُ يُسَلِّمون على مُعْوِيْةَ ثَمَّ يَمْ يَعْدِيْةَ ثَمَّ يَمْ يَكُونَ عَلَى مُعْوِيْةَ فَقَالَ يَابَيوَ الْمُعْمَينِ اعْلَمْ الله عَلَى الله عَلَيْثُ وَقَالَ لَهُ مَعُويَةً فَقَالَ يَابَيوَ الْمُعْمَينِ اعْلَمْ الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الوَحْبُهُ فِي الله عِنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله الله الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله الله الله الله الله عَنْ الله الله الله الله الله الله عَنْ الله المُعْلَى الله الله الله المُعْلَى الله الله المُعْلِيْ الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلِيْ الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى الهُ المُعْلَى الله المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى الله المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى الله المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى ال

يَلْفُولُونَ أَيْمَاءَ البَعِيرِ وم لَهُ (a سَمَاهُ وَلا فِي ذِرْوَةِ الْمُجْدِ عَارِبُ أَرْدَتْ وَدَادُه مِّن سَفَاعَة رَأْيِهَا لِأَقْجَوْعَا لَمَّا عَجَيْنَي مُحارِبُ مَعَانَ الاهِي انَّمِي فِعَشِيرَتِي وَنَفْسِي عن ذاك الْمَقَامِ لَراغِبُ

وَهَالَ ابِو الطَّمَحَانِ القَيْنَىُ [السَّمَّه حَمْظُلَة بن الشَّرْقِيِّ والطَّمَحان فَعَلانُ مِن طَمَحَ باَّنْفِهِ وبَصَرِهِ إِلَّا تَكَمَّرَ والقَيْنُ الْحَدَادُ وكلُّ صانع قَيْنُ والقَيْنُ ايصًا مَوْضِعُ الْفَيْدِ مِن المَعير]

وقال إياش (e بن الوليد يَمْدَح قومَه

a) Variant ماليم.

b) Variant غاب دو دب

e) a and E. in the text ختی بنظ. but B., C, a., and marg. E. كنا.

d) Variant سارت ر دانمه

e) Marg. E. أُبْنَانِ

اعْرَنْوْمِي مَـــمّـــانَ لِأَحَقَــوَافِي وَأَسْتَمِعِــيــهِــنَّ ولا تَتَخَــافِي سَتَجَدِينَ ٱبْذَــكِ ذا قِـــذَافِ

وأَصَلُ الِآعْرِنْوامِ النَّجَوَّمُ عِلْمَالُمَتِ مِنْ وَالنَّقَبِّ فِي وَالنَّقَبِّ فِي وَالنَّقَبِ فِي وَالْفَلْ وَالْمَالِ وَالْفَلِيْ وَالْمَالِمِ وَالْمُ الْمُلْمِدِ وَالْمُ الْمُلْمِدِ وَالْمُ الْمُلْمِدِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُ الْمُلْمِدِ وَالْمُلْمِدِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِدِيلُونِ وَالْمُلْمِدِيلُوا وَالْمُلْمِدِيلُومِ وَالْمُلْمِيلُومِ وَالْمُلْمِيلُومِ وَالْمُلْمِيلُومِ وَالْمُلْمِيلُومِ وَلْمُلْمِلْمِ وَالْمُلْمِيلُومِ وَالْمُلْمِيلُومِ وَالْمُلْمِيلُومِ وَالْمُلْمِيلُومِ وَالْمُلْمِيلُومِ وَالْمُلْمِيلُومِ وَالْمُلْمُلْمِ وَالْمُلْمِيلُومِ وَالْمُلْمِيلُومِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُومِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ و

بَيْنَا كَذَاكَ رَآيْمُنِي مُتَعَقِّدَبِّ البَّخَوِ فَوْقَ جُلالَة سِرِّدَاجِ فَيَعَ خُلالَة سِرِّدَاجِ فَيَجَقَّ مَمُّلَ غَرِيضَةِ التَّـفَّدَجِ فَ فَيَعِقَ مَمُّلَ غَرِيضَةِ التَّـفَّدَجِ وَلَقَشَّنَ حِينَ أَرْدُنَ أَن مُرْمِيمَنِي فَمُّلَا بِلَا رِدِيشٍ وَلا بِسِقِدَاجِ وَنَظْرَنَ مَن خَلَلِ الشَّقُورِ بَآعُمُنِ مَّرْضَمَى ثَخَارِفَهِا السَّقَامُ فَعِماجٍ ] ثَوْنَدُي ثَخَارِفَها السَّقَامُ فَعِماجٍ ] ث

ولا تَحْمُمُمَا حُكُمُ الصَّبِيِّي فَإِنَّهُ ۚ كَثِيرٌ على خَهْرِ الطَّوِيقِ تَجَاعِلْهُ

a) Variant كالغُضِّي بَيْنَ غَرِيضٍ؟

الباب ٢

ولاكِنْ قد أَتَّانِي أَنْ يَحْيُسِي يُقالُ عليه في بَقْعَآءَ شَـــُرُ فَقُلْتُ لَهُ تَجَنَّبُ ذَلَّ شَــــَى \* يُعدُ عليك إِنَّ الْحَرِّ حُرُّ

ا رَمَمَا يُسْتَخْسَنُ انْشَادُهُ مِن الشَّعْرِ لَمِيحَة مَعْمَاهُ رَجُوالة لَقَطْهُ و نَقْرَة قُرِدُدِ صَرَّبِهِ مِن الْعَانَى بِين الناس قولُ ابنِ مَيّادةَ ليِياحِ بن عُقْمٰنَ بن حَيّانَ الْمُرَى مِن مُرَّةِ غَطَفانَ وِكِلاهِا مِن مُرَّةِ غَطَفانَ يقوله في فِتْمَة محمَّد بن عَبْدِ الله بن حَسَنِ بن حَسَنٍ وكان أَشَارَ عليه بأَن يَعْتَوِلَ القَوْمَ فلم يَنْعَلَّ فَقْتِلَ فقال ابنُ مَيّادَة

أَمَرُنْكُ يَا رِمِانُ بِسَأَمْسِرِ حَــزْمِ فَظُلْنُ عَشِيمَةٌ مِّنَ أَعْلِ نَجْــدِ(b) فَعْلَمْ فَشَيمَةٌ مِّن أَعْلِ نَجْــدِهُ اللَّهُ مَعْنُوكَةِ الأَصْــلابِ جُــرْدِ اللَّهُ مِعْنُوكَةِ الأَصْــلابِ جُــرْدِ وَرَجْـدُهُ مَا أَعْدَبُمْنُ شَيْئًا غَيْرُ وَجْــدِ مَ

فقولة فقالتُ هَشِيمةً مِن أَهْل تَجْدِ تأويله صَعَفَةً وأَصْل الهَشِيم النَّبْث إذا رَبَّ وجَفَّ وتَكَسَّر فَلَرَتْ الرِّياحُ يَمِيمًا وشِمالًا قال الله تعلى فَأَصَّبَحَ هَشِيمًا تَكْرُوهُ ٱلرِّيَاحُ والتَّجْدُ أَعَالى الأَرْض ، وقولة على مُحْمُوكة الاَصْلابِ حْرِد فالمحموك الله قدم في مُحَمَّو والجماءة حُمِلًا يقال لطَوآقِق المآء حُمِلًا و دلالك الأَصْلابِ حْرِد فالمحموك الذي فيه حُراقِقْف واحدها حباك والجماءة خُمِلًا يقال لطَوآقِق المآء حُمِلًا والحَسَى ابن الطَّرَآقِقُ الني على جَمَاح المَا أَوْم مِن ذُلك قولُ الله تَمْرك وتعلى وَالسَّمَآء ذَاتِ ٱللْحُمِلِك [قال ابو الحَسَى ابن مَيّادةً وأَجْود أَبْود أَبْود وكان عاقًا بأمِّه ولها يقول

a) Marg. E. القارفة.

b) Variant آل va.

يَجْرُونَ الدُّيُولَ وقد تَمَشَّتْ حُميَّنَا الكَنْسِ فيهم والغِندَة (٥ ويقال أَنَّ تَدُويِلَ قولِ رسولِ اللّه صلّعم فَصْلَ الارارِ في النَّارِ إِنَّهَا أَرَانَ مَعْنَى الخَيلَامَ وقال الشاعرُ ولا أَنْجَى مَنَ المَرَح الإِزَارَا

وقد رُوِى عن النبتى صلّعم أنّد قال اللّبي تَمِمَةُ الْهَجَيْمَى آيَاتَ والْمَخِيلَةُ فقال يُرسولَ اللّه تَحْنُ قومُ ه عَرَبُ فاالمَخِيلَةُ فقال صلّعم سَبْلُ الإزارِ والحَدِيثُ يَعْرِض لِما يَجْرِى في الحَديث تُبْلَه وإنْ له يكُنْ من بابِه ولكن يُذكر به \* قال ابو العبّاس رُوِى لنا أن رَجْلًا من الصالحين كان عند إِبْرَعِيمَ بن عِشامِ فأنشِدَ ابرُعيمْ قولَ الشاعر

إِذْ أَنْتَ فِينَا لِنَ يُنْهَاكَ عَاصِيةً وَإِذْ أَجْرُ اليكم سَادِرًا ﴿ أَسْنِ يَ

فقا. ذلك الرحلُ [عو ابنُ ابي عتيق] فرَمَى بشق ردآنه وأَفْبَلَ يَسْتَعَبُه حتَّى خَوَجَ من الجُلس ثمَّ ارَجَعَ على تلك الحال فجَلسَ فعال له ابرعيمُ بن هشام ما بك فقال إنّى كُنْتُ مَعْمُتُ عُذَا الشّعْرَ فَا الشّعْرَ فَسُاتُهُ مَا يَتُكَ عَلَى الرجل رَسَمَهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

رَقْوَانْنَ بِالرَّرُقِ لَلِهَ قِبلِ بَعْدَ ما تَقَوَّبُ عِن غِرْبَانِ أُوْرَائِهِ. التَخطُّمْ،

هَا وَمِنَ حَسَنِ الشَّعْرِ وِمَا بَقُرِكَ مَأْخَذُه قَولُ ثُخَيِّسِ بِنِ أَرْطَاقَ الأَعْرَجِيّ وَالأَعْرَ جُ الْحَرِثُ بِن تَعْبِ بِن سَعْدِ البِن زَيْدِ مَمَاقَ بِن تَمِيمِ لرجِل مِن بِنِي حَمْيَفَةَ يِقَالَ لَه يَحْيَى وَ بَان يَصِيرِ اللِي أَمْرَأَذِ فِي قَرْدِة مِن قُرْيَ البَيْمَامَةَ يَقَالَ لِهَا بَقْعَامَ [قال ابو الحَسَنِ أَنشِدُنُه عِن الزِيشَيّ نَقْعَامَ بِالنَّمُونِ وَسَأَلْتُ رَجِلًا مِن أَقُلُ البِيمِ مَنْ فَصَيْحًا مِن بِنِي حَمْيَفَةً عِن صَمّا فَقَلَ مِا أَعْرِفُهُ إِلّا بِقَعْاءَ بِالبَّهِ ]

عَرَضَنْ نَصِيَةَ مِنْمِ لِيَحْبَدى فَقَلَ غَشَشْتَنِي والنَّصْحُ مَمُ وَمَا بِي أَنْ أَنُونَ أَعِيبُ يَحْبَي ويَحْبَي طَعِرْ الآخدان بَرُ (٥

a Variant بجرون البرود على البرود

b Variant Elis.

دَا عُوْ الأَثُواب cı Variant

الباء ٢

بَمُقْسِهِ فَكَيْفُ يَعْمَلِ اذَا تَقَدَّمَ عليهِ الطَّرْفُ وطُذَا مستخيباً لا وَجْهَ له وأَمَّا إِنَّشَادُه لا أَنُوقَ النَّوْمُ الّا غِرارًا فإِنَّ فَذَه أَبْياتُ اربِعَةً أَنْشِدْناها عن الوِّيادي (٥ وَذُكِرَ أَنَّه فان يَسْتَحْسِنها وهي لأَعْرابيي قال

مَا لِعَيْمَى الْحِلَتْ بِالسُّهَادِ وَلِجَنْبِي نَابِيًا عَنْ رِسَادِ يَ لَا أَذُونَى السَّمَّوْمِ إِلَّا غِسِرارًا مَّشُلُ حَسْوِ الطَّيْرِ مَآءَ السَّمَّادِ السَّمَّادِ عَلَيْ إِضْلاحَ سُعْدَى جَهْدِى وَعْنَ تَسْعَى جَهْدَها(d في فَسَادِ ي فَتَسَارُ عَلَى غَسِيْهِ وَرُبَّما أَفْسَدَ لَسُولُ السَّتَّحَادُ ي

وَأَمَّا إِنْشَادُه وَضِعْنَ وِدَلُهِنَّ عَلَى غِوارٍ فَإِنَّ الْمَبْتَ لَعَمْوِ وِ بِن أَدْمَوَ بِن الْعَمَرَد الباهِلِيِّ ﴿ قَالَ ابو الْعَمْاسِ ومن سَهْل الشَّعْر وحَسَنِه قول طُنحَيْم بِن أَبِي الطَّخْماء الأَسَدِيّ يَمْدَح قومًا مِن أَهْل الحِيرة مِن بني أُمْرِيًّ القَيْس بن زَيْد مَنَاة بِنَ فَمِيم ثَمَّ مِن رَقْط عَدِيّ بِن زَيْد العبادِيّ قال

a) B. and Marg. E. الرياشي.

b) Variant دَقْوَها.

c) Variant وَتَرْتَاحُ نَفْسى

فَأَصْلُه الشَّدِيدُ النَّحْصُومَةِ يقال خَدْمُ ۚ أَلَدُّ اى لا يَمْثَنِي عن خَصْمِهِ قدل الله عوَّ وجدًّ وَنَنْدُرَ بِهِ ذَوْمًا لَدًّا كما قال بَلْ عُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ وقدل مُهَالْهِدُّ

## إِنَّ تَحْمَٰتُ الأَحْجَارِ حَرْمًا وَجُودًا ۗ وَخَصِيمًا أَلَدُّ ذَا مِعْلَاتِ

وُيْرُوَى مِغْلَاقِ فَمَنْ رَوَى ذَلَكَ فَتَأْوِيلُهُ أَنَّهُ يُغْلَفُ الْحَجَّةَ عَلَى التَحَصَّمُ وَمَنْ قَالَ ذَا مِعْلَاقِ ذَاتِنَا هُوِيدَ أَنَّهُ وَيُدَوَّقُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

أَمَّا عَمِيرُ وَأَبُو الْغَلْسُ وِبِالْقَمَاةِ مَارِنَى مِّدُعُسُ (B

a) Variant مدعس غارسي ما

b) So B., d., and E.; but C. Lucler.

الباب ٢ الباب

مُتَأْخِرًا في السَّنْجِ ، ويقال رَكِ البَعِيمْ رَدَّعَه إذا سَقَطَ فَدَخَلَتْ عَنْقُه في جَرْفِه فالكلام مُشْتَقَ بعضه من بعضا فيقال من عذا في التَّلَ نَتَبَ ولانَ في حاجَتِي فارْتَدَعَ عنها اي رَجَعَ وكذَلك فلانَّ لا يَرْتَدِع عَن قببح والْدَعل ما ذَكَرْتُ لك الرَّلا ومثل علدا تولهم فلانَ على الدَّابَّة وعلى الجَبَل اي فَلانَّ عليه الدَّن عليه لدَّن عليه دَيْنُ عَثيلًا وكذَلك رَكِبَه دَيْنُ واتِها لتربه أَن الدَّبْق عَلاه وقَهَرَه فَوْق دلِّ واحد منهما ثم تقول فلانَّ عليها وكذلك عَلا فلانَّ انقَوْمَ إذا علاقه والله وقهرَه وكذلك فلانَّ القَوْمَ إذا علاقه والمَه الله وقهرَه مؤلف فلانَّ على الكُوفَة اذا كانَ واليَّا عليها وكذلك عَلا فلانَّ القَوْمَ إذا علاقه بقَامْره وفَهَرَهم او جُعلَ في هذا المَوْمِع وَ وَهَوَدَه وفيه سَمَانَ ذو غَرَارْهِي يابِسُ فالغوار هَهْنا الخَدُ والمغوار مَواضِعُ قال ابو العبّلسوحدَّدُين الرَّيْنِ عالمَ الله والعبّلسوحدَّدُين الرَّاعِي عنه أَنْ الرَّاعِي كان أَعْوَرُ قال ولم يَعْلَم الحاكِي عنه أَنْ الرَّاعِي كان أَعْورَ الله ولم مَنْ عَذَا الحَبِي عنه أَنْ الرَّاعِي كان أَعْورَ الله ولم مَنْ عَذَا الحَبَر بِن حَمِيبٍ وذَكَرَ الرَّاعِي أَخْطَأَ الأَعْورُ قال ولم يَعْلَم الحاكِي عنه أَنْ الرَّاعِي كان أَعْورَ الله من عَذَا الحَبَر بِن حَمِيبٍ وذَكَرَ الرَّاعِي آخَطَا الأَعْورُ قال ولم يَعْلَم الحاكِي عنه أَنْ الرَّاعِي كان أَعْورَ الله من عَذَا الحَبَر بِن حَمِيبٍ وذَكَرَ الرَّاعِي آخَتُ الرَّاعِي كان أَعْورَ الله ولم يَعْلَمُ الحَبْر في قوله

# فصادَف سَيْمُهُ أَهْمَارُ فَقِّ فَسَرْنَ الْعَيْرَ مِنْهُ والْغِرَارَا

اً وجَمْرُ بن حَبِيبٍ هو الْمُخْطِئُ لأَنَّ الغِرارَ عُهُمَا عُو الْحَدُّ وَنَعَبَ جَمْ<sup>9</sup> الى أَنَّه المِثالُ وقد يكون المِثالَ وَلَيْسَ فلك بمانِعِهِ من أَن يَحْتَمِلَ مَعانِى يقال بَنَوْا بْيوتَهم على غِوارٍ واحِدٍ الى على مِثالٍ واحدٍ كما قدل عَمْرو بن أَحْمَرُ الباهلُّي

# وَْضَعْنَ وِكُلُّهُنَّ عِلَى غِوارٍ فِجِلنَّ اللَّوْنِ قد وَسَقَتْ جَنِينَا

[البِّوايةُ عن ابني العبّاس وَصَعْنَ بفتْح الصاد والواو والعَنْجِيخُ وْضِعْنَ بضَمَّ انواو وكَسْر الصاد] ويقال ها لِسُوتِمَا دِرَّةً وَغِرارٌ الى تَفَانَى وكسادُ فَهٰذَا مَعْنَى آخَرُ وإنَّا تأويلُ الغِرارِ في طُذَا المَّعْنَى التَّخِيرِ أَنَّه شَيْءٌ بعد شيءً ومن طُذَا عَارِّتِ النَّاقَةُ في الحَلَب ويقال من طُذًا ما نِمْتُ إلا غِرارًا قال الشاعرُ

# مَا أَذُونُ النَّوْمُ الَّا غِرَارًا لِمِّشْلَ حَسْوِ الطَّبْمِ مَا ۗ الثُّمَّاد

فَكَشَفَ فَي عُذَا البَّيْتِ مَعْنَى الغِرار وَأُوْخَده ، وقوله يَهاب حُمِيّاه الأَلْدُ المداعسُ فأَصْلُ الخُمِيَّا إمِّا عي عَلَيْ المُنافِ مَعْنَى الغِرار وَأُوْخَده ، وقوله يَهاب حُمِيًّا انكَلْسِ يُواد بذُنك سَوْرَتُها ، وقوله الأَلَدُ

a) This is the reading indicated by the margin of E; the other Mss. have merely

صَرِبَتْهُ وَمَا أَشْبَهَهُ فَهِذَا بَيِّنَ إِنهُ قَالَ أَبُو العَبِّاسِ وَمَمَّا يُسْتَحْسَنِ وِيْشْتَجِد قول أَعْرَابِي من بذي سَعْد ابي زَيْد مَناةَ بِن تَعبم وكان مُمْلكًا فَمَوَل به أَصَّياكُ فقال الرَّحَى فطَحَن لهم فَمَرَّتْ به زَوْجَتْه في نسْوة فقالتْ لين أَقدا بَعْلى فأعْلَم بذلك فقال إدل ابو الحَسَى أَخْبَرنا به عن ابي مُحَلَّم له يعني السَّعْديّ

> تَقُولُ وَمَدَّتْ مَدَّرَهَا بِيَمِينَهِا ۖ أَبْعُلَى فَذَا بِالرَّحَى المُتَفَاءِسُ فَقُلْتُ لَهَا لا تَعْجَلي (a وتَبَيّني بَلاَثي اذا ٱلْمَقْتُ على الغوارس أَلَسْتُ أَرْدُ القَوْنَ يَوْنَبُ رَدْءَهُ وفيه سناقٌ ذو غرارَيْن ياد\_س اذا عابَ أَتَّوامٌ تَاجَشَّمْتُ عَوْلَ ما يَهابُ حُمَيًّا الْأَنَدُ المُداعــس

> لَعَهْرُ أَبِيكِ الخَيْرِ اتَّى لَخادم للله للصَّيْفي وانَّى إن رَّبَبْكُ لَفارسُ

قَوْلَه المُتَقَاعِس إنَّما عُو الذِّي يُخْرِج صَكْرَه ويُدْخِل نَهْرُه ويقال عِرَّةٌ مَعْسَآء وإنَّما هٰذا مَثَلُّ اي لا تَصَعُ . َ ظَهْرَهَا الَّى الَّدْرْضَ ۚ ۚ وَقُولُهُ بِالرَّحَى الْمُتَقَاعِسُ لُو أَوادَ الذَّى يَنْقَاعَسُ بِالرحى لم يَاجُزْ لأَنّ قُولُهُ بِالرحى من صلَّة ٱلَّذي والصَّلَةُ من تَمام الموصول فلو قَدَّمْتَهَا فَبْلَهَ لَكانَ لَكُّنًّا وِخَطٌّ فاحشًا وكان كمَنْ جَعَلَ آخرَ الأَسْم قَبْلَ اوَّلِه ولائلَّه جَعَلَ المقاعسَ اسمًا على وَجْهِه (b وجَعَلَ قولَه بالرحى قَبْبِينًا بمَنْزلة لَكَ أَنَّتي تَقُعُ بَعْدَ سَقْيًا وبِمَنْوِلِةِ بِكَ ٱلَّتِي تَقَعُ بَعْدَ مَرْحَبًا فإنْ قَدَّمَتُها قبلَ سَقْيًا ومَرْحَبًا فلملك جَيِّدُ بالغُّ تقول بِكَ مَرْحَبًا وَأَثْلًا وَتقول لَكَ حَمْدًا ولوَيْد سَقيًا فَأَمَّا قولُ اللَّه عرَّ وجلَّ وَأَنَا عَلَى ذَلكمْ من ٱلشَّاهدينَ ها وكذلك وَقَامَهُمَا إِنِّي لَكُمًا لَمَنَ ٱلمَّاصِحِينَ فيكون تفسيرُه على وجهَيْن احدُها أن يكونَ وأنا ناصحُ لكِما وَأَنا شَاهِدُ على ذَٰلِكَ ثُمَّ جَعَلَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ وَلَمَى ٱلنَّاهِدِينَ تفسيرًا لشاعد وناصح ويكون على ما فَسَّرْنا يْرِادْ بِهِ التَّبْيِينُ فلا يَدُّخُل في الصَّلَة ويكون على مَذْهَبِ المَازِنيِّ وِثالَ ابو العبّاس وهو الذي أَخْتَارْ على أَنَّ الزُّلَفَ وِاللَّامَ لِلتَّعْرِيفِ لا على مَعْنَى ٱلَّذِي أَلَّا نَرَى أَنَّكَ تقول نِعْمَ القآئم زَنَّكُ ولا جَجُور نِعْمَ أَلَّذِي قامَ زِيدٌ فاتمًا هو بمَمْرلة قولك نعْمَ الرَّجُل زِيدَ وهٰذا الذي شَرَحْناه مُتَّصلٌ في عُذا الباب كُلَّه مُقاردٌ على ٢. القياس ، وقوله أَلسْن أَرْكُ القرن يَرْدَب رَدْعَه فاتها اشتقدة من السَّهْم يقال ارْتَدَعَ السَّهُم اذا رَجَعَ النَّصْل ٢.

a) Variants تَكْتَرَنِي and تَكْتَرِبِي

b) E., d. على حَياله.

الباب ٢ الباب

لقائك وجُعْتُ الى لقاتُك اي آشْتَقْتُ آَخْبَرَنا بدالك ابو العبّاس آَحْمَدُ بن يَحْيَى عن ابن الْأَعْرابيّ وأَنْشَدَنا عنه مَنْ دَا رَسُولُ تَنصِمُ فَمَلّل عَنْ عَلَيْهَ عَيْرَ قَوْلِ الصادِبِ أَتِّى غَرِشْتُ الى تَمَاصِف وَجُهِها عَرَضَ الخَدْبِ العَآتُب

تَمْرُّ ونَ الدِّيارَ ولم تَعُوجُوا لَامْكُمْ عَلَى انَّا حَرَامُ

وروايةُ بعضهم له أَتَمْضُونَ الدِّيارَ فَلَيْسَا بشَيْ المَا ذَكَرْتُ لك والسَّماعُ الصَّحِيجُ والقِياسُ المُطَّرِدُ لا تَعْتَرِضُ عليه الرِّوايةُ الشَّانَةُ أَخْمَرَنا ابو العبّاس محمَّدُ بن يَوِهِدَ قال قَرَأْتُ على عُمَارَةَ بن عَقيلِ بن بِلالِ بن جَدِي مَرَرَّدُمْ بالدِّيارِ ولم تَعْوجُوا فهذا يَدُلُكُ على أَنَّ الرِّوايةَ مُعَيَّرَةً علماً قولُهم أَقَمْتُ ثلثًا ما أَذُرَتُهمَّ طَعامًا ولا شرابًا وقولُ الواجِرِ

قد صَبَّحَتْ صَبَّحَها السَّلامُ بكَبِدِ خالطَها سَنامُ في ساعَةٍ يُحَبُّها الطَّعِامُ

يُرِيد في ساعة يُحَبُّ فيها الطعامُ وكذلك الأَيِّلُ معناه ما أَذْرِق فيهنَّ فليْسَ فذا عنْدى من بابِ قولِم جلَّ رَعَلاَ وَأَخْتَارَ مُوسَى قُوْمَهُ اللَّا في الحَدْف فقطٌ وذلك أَنَّ صَعِيرَ الظَّرْفِ تَجْعَلْه العَرَبُ مفعولًا على ٢. السَّغَة كقولهم يَوْمُ الجُمْعَة سِرِّنُهُ ومَكانَكم قَمْتُهُ وشَهْرُ رَمَضَ ضَمْتُهُ فهذا يُشَبَّهُ في السَّعَة بقولك زَيْدُ

تُسامَحَ ابو الحَسَن في التَّمَاصُف واتَّما حَقِيقةُ التماصف في القَسِمة يَعْني أَنَّ Marg. E. الخَاسَ السَّمَوْتُ في قسمة الحُسْن فلم يَزِدُ بعضها على بعض '

والخُونُ النّاسِ كُلِّ النّاسِ قَائِمَةً وكانَ بُولَعْ بالنّشْدِيقِ فَي الْخَطَبِ
وممّا يُشْتَخْسَن لَقْظُه ويُسْتَغْرَب مَعْمَاه ويُحْمَد اخْتصارُه قولُ أَعْرابيِّ مِن بَنِي كِلابِ
فمَن يَّكُ لَم يَعْرَضْ فاتِي ونسافَسِنِي جَحَجْمٍ الله أَسْلِ اللحِمَى غَسُرِضَسانِ
قَوَى ناقَتِي خَلْفِي وَفُدَّامِي البَوَى واتِي واتِي واتِياعَسا لَمُحْسَمَسلِهُ عَسُوسَانِ] (هُ تَحَوَى ناقَتِي خَلْفِي وَفُدَّامِي البَوَى واتِي واتِياعَسا لَمُحْسَمَسلِهُ عَلَيْ فَيْهِما مِن صَسمابَهُ هِي اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّه يَعْدَها وَلا اللّه عَلَيْهما وَالنّهَ فَيهما

فيه كَبِدَيْمَه أَجْمِلَا قد وَجَـدُتمَا بَأَعْلِ الْحِمَى مَا لَم يَحِيدُ كَبِدَانِ إِذَا كَبِدَانَا خَافَتَا وَشْكَ نِسيَّـةٍ وَعاجِدَ بَيْنٍ ظَلَّتَا تَحِسبَـانِ]

أَوْهِ لَقَتَى على قَأْخُرِجَه لقصاحَتِه وعِلْهِ بَجَوْقُو الكلامِ أَحْسَنَ ثُخُوجِ قال الله عزَّ وجلَّ وَاذَا كَالُوهُمْ اللهِ اللهِ عَنَّ وجلَّ وَاذَا كَالُوهُمْ اللهِ عَنَّ وَزَنُوا لَهُم أَلَّا تَرَى أَنَّ أَوَّلَ الْآيَةُ ٱلَّذِيسَ إِذَا ٱنْتَالُوا عَلَى اللهُ تَرَى أَنَّ أَوْلَ اللهُ تَرَى وَالْعَلَى وَأَخْتَارُ مُوسَى قَوْمُهُ سَبْعِينَ رَجْلَا الله تَبْرِكَ وتعلَى وَأَخْتَارُ مُوسَى قَوْمُهُ سَبْعِينَ رَجْلَا للهِ عَلَى عَامِياً على الشَّاعِ [فو أَعْشَى نَرُود والله السام عامم]

أَمَرْتُكَ الخَيْرَ فَنْعَلْ ما أُمِرْتَ بِهِ فقد تَرَكْمُكَ ذا مالٍ وَذا نَشَبِ الى المُرْتُ بِهِ اللهِ عَن ذا قولُ الفَرَرْدَق

مِنَّا ٱلَّذِى ٱخْتِيرَ الرِّجِالَ سَمَاحَةٌ وَجُودًا إِذَا فَبُّ الرِّيَاجُ الوَّعَازِعُ الْحَارِعُ الْمُعَالِ الْعَرِبُ أَقَمْتُ ثَلْثًا مَا أَذُوتُهِنَّ ضَعَامَا ولا شَرَابًا اى ما أَذُونِيْ فيهِنَّ وقال الشاعرُ

ويَومَّنَا شَهِدْنَاءُ سَلَيْمًا وَعامِرًا ﴿ قَلِيلًا سِوَى الطَّعْنِ النِّهِالِ نَوافِلْهُ [قال ابو الحَسَن قوله لم يَغْرَضُ الى لم يَشْتَقُ بقال غَرِضْتُ الى لِقَائِكَ وحَمَنْتُ ٥ الى لقائلك وعَطِشْتُ الى

a) This verse is in a alone.

b) Marg. E. الفعول سبعين رجالا.

وَقَعَتِ الرِّوايِّةُ حَنَنْتُ والقُوابُ جَنْبِتُ بالجيمر الى عَطِشْتُ قال ابن الأَعْوابِيّ (Alarg. E. جَنبُ الرَّجُلُ اذا أَلْتُعَقَّتْ رِيَتُه بالحَنْب من العَطَش'

الباب ٢

اسْمُ جارِهَة مأخون من العظام الرَّميم وفي الباليَة و دلاك الرِّمَة والرُّمَة القطَّعة الباليَة من الحَمْل و كلَّ ما اسْتُقَّ من عذا فالهم يَرْجِع] عنال ابو العبّاس وَآمًا ما ذَكَرْناه من الاَسْتعانة فهو أَن يُدْخَلَ في الكلام ما اسْتُقَ من عذا فالهم يَرْجع الله ليُصَحِّح به تَظْمًا او وَزْنًا إنْ كان في شعْم او ليَمَثَلُ مَّرَ به ما بَعْدَه إنْ كان في كلام منثور كَحُوم ا تَسْمَعُه في كثيرٍ من كلام العامَّة مثل قولهم أَلَسْتَ تَسْمَع أَقَهِمْت آيْنَ آئِتَ وما أَشْبَه ه فذا ورْبَّما تَشَاعَلُ العَبِيَّ بَعْثَلِ إصْبَعِه ومَسِّ لِحُينَة وغيمٍ ذَلك من بَدَذِه ورَبَّما تَتَحْمَتَح وقد قال الشاعر يعيب بعض الخطباء في شعره

مُلِيَّ مِبْهُمٍ وَالتَّفَاتِ وَسُعْلَة وَمُسْحَةِ عَثْنُلُونٍ وَقَثْلُ الْأَصابِعِ وَقَلْ رَجْلٌ مِن الْحَوارِجِ يَصَفُ خَطِيبًا مَنْهُم بَالْجَبْنُ وَاتَّهُ لِمُجِيدٌ لُولا أَنَّ الرُّعْبَ أَذْقَلَهُ تُحْنَنَحَ زَيْدٌ وَسَعَلْ لَمَّا رَأَّى وَقْعَ أَلْسَلْ وَيُلْقَدَ اذَا ٱرْتَنَجَعْلُ ثُمْ أَصَالَ وَآحْنَفَلْ

[وقال رَجْلٌ يَصفُ رجلًا من ايَاد بالعيّ وكان ابوه خَطيبًا وخاله

جَمَعْتَ صْنُوفَ العِي مِن كُلِّ وِجْهَة وَكُنْتَ مَلِّيمًا بِالبَلاهَةِ مِن كَثَبْ أَبْرِكَ مُعَمَّر في الكَلاهِ وَمُخُولًا ( وَخَالُكَ وَثَابُ الجَراثيمِ في الخُطَبُ

وممًّا يُشاكِل هذا المَّعْمَى ويُجانِس هذا المَّدْهَبَ ما كان من خلد بن عَبْد الله القَسْرَى فَإِنَّه كان مُتَقَدِّمًا وا فَى الله الله الله الله الله الله عَلَمْ الله الله الله الله الله الله فقال فَا الْخَطْرا (d به فقال خَلِدٌ أَضَّهُونِهِ فَي عِشْرِين رَجْلًا فَعَطْوا (d به فقال خَلِدٌ أَضَّهُونِهِ فَي عِشْرِين رَجْلًا فَعَطْوا (ط به فقال مَوْضَعَبْا أَنْ شَآءَ الله وَعَيَرَه يَحْمَى بن تَوْفَل فقال

لِأَعْلَاجٍ ثَمَانِيَدِهِ وَعَسَبْدِ لَلْيَهِمِ أَلَاصْلِ فِي عَدَدِ يَسِيمٍ فَتَقْتُ بِكُلِّ صَوْتِيَكَ أَلْبِهُونِي شَرْبًا ثُمَّد بْلْتَ عَلَى السَّوِيم

ب فهذا عارِض وقال آخَرُ يُعَيِّرُه

5.

بَلَّ المَنابِو مِن خَوفٍ وَّمِن وَّهُلٍ ۚ وْٱسْتَطْعَمَ المَاءَ لَمَّا جَدَّ في الهَــرَبِ

a) Variant أَخُولًا Variant .

<sup>.</sup> العَطْعَطَة أَصْوات التّرسَة . b) Marg. E.

19

والشَّيْبُ يَنْهَضُ فِي السَّوادِ كَأَنَّهُ لَيْلٌ يَّصِيمُ بِجِانِبَيْهِ نَهارُ

فهذا أَرْضَهُ مَعْمًى وَأَءْرَبُ لَفُطْ وَأَثْرَبُ مَأْخُذ ولَيْسَ لقدَم العَهْد يُفَصَّلُ القآثُلُ ولا لحدْثان عَهد يُبْتَصَمُ

الْصِيبُ وِلاكُنْ يُعْطَى كلُّ ما يَسْتَحقُّ أَلا تَرَى كَيْفَ يُقَصَّلْ قولُ عُمَارَةَ على قُرْب عَبْده

تَبَحَّثْنُمْ شُخْطَى نَغَيْرَ كَثُنُكُم تَخْلُكَ نَفْس كَانَ نَصْحًا صَمِيرُمَا وَلَى يُلْبِثَ التَّحُشِينُ نَفْسًا كَرِبَهُ عَرِيكُتُهَا أَن يَسْتَمَرَّ مَرِيـرُعَـا (a

وِمَا النَّفْسُ الَّا نُطْفَ فَي بِقَرارَة اذا لم تُكَدَّرْ كانَ صَفْوًا غَدَسْمَا فَهٰذَا كَالْمُ وَاضْحُو وَدُولٌ عَلْبٌ وَكَذَّلْكُ قُولُمُ ايضًا

بَنِي دارِم إِن يَّقْنَ عُمْرِي فقد مَصَى حَيْوتي لكم مّتّى ثَنا لا مُحَلَّمُ بَدَأُنْهُ فَأَحْسَنُتُمْ فَأَتْنَيْتُ جِاهِدًا وَإِنْ عَدْنُمْ أَتْنَيْتُ (d والعَوْدُ آيَدُ

. ا وممَّا يُفَضَّل لتَخَلُّصه من التَّكَلُّف وسَلامته من التَّزَيُّد وبُعْده من الأسْتعانة (٥ فول الى حَيَّةَ النُّمَيْرِيّ

رَمَتْني رسْدُرْ الله بَيْني رِبَيْنَـهِـا عَشَيَّةً أَرْآمَ الكَناسِ رَمـيــمْ

[قيلَ في سِتْر الله الاسلام وقيل فيه أَنَّه الشَّيْبُ وقيل ما حَرَّمَ الله عليهما]

أَلَّا رُبَّ يَوْمِ لَّوْ رَمَتْنِي رَمَيْتُهِا وَلَكَّنَّ عَهْدى بِالنَّصَالِ قَدِيمُ [يرَى النَّاسُ أَتَّى قد سَلَوْتُ وانَّني لَمَوْمي أَحْما الثُّلُوع سَقيمُ

وا يقول رَمَتْني بِطَرِّفها رأَصابَتْني بمَحاسنها ولو كُنْنُ شابًّا لَرَمَيْتُ كما رُميتُ وفَتَنْتُ دما فُتنْتُ ولاكنَّ قد تَطاوَلَ عَهْدى بالشَّباب فهذا كلام واضحُّ [قل ابو الحَسَن أَنْشَدَنا ابو العبَّاس أَحْمَدُ بن يَحْيَى البَيْتَيْن عن عبد الله بن شَبيد وروى عَشيّة أَحْجار الكناس رَميم وزادَ فيه رَمِيمُ ٱلَّتِي اللَّهُ لَجَارات بَيْتها صَمِنْتُ لكم أَن لَّا يَوالُّ يَهِيمُ (٥

الكفاش والمَكْفُسُ المَوْضَعُ الدى تَتَأْوِي اليه الطَّبَآء وجَمْعُ الكِفاسُ كُنْشُ وجِمْعُ المَكْفِس مَكافِسْ ورِّمِيمُ

a) Marg. E. عُقَالَ فُلانَ لَيْنُ العريكة اذا كان سَعْاًد .

b) So marg. E.: the text of E. and all the other Mss. have

c) a., B., and marg. E. الاستعارة.

d) Marg. E. والرقع فني يؤال أَحْسَن ,

١ الماب ٢

يُخْبِرُكِ مَنْ شَهِدَ الوقِيعَةَ أَنَّنِي أَغْشَى الوَغَى وَأُعِقِّ عِنْدَ الْعُنْمِ

وكما قال زُهَيْرُ

على مُكْتَرِيهِمْ حَقَّ مَن يَّعْمَرِيهِمْ وعِنْدَ الْمُقلِّمِينَ السَّمَاحَةُ والبَلْالُ (٥ وممَّا وَقَعَ كالإيمَاءَ قولُ الفَرَزْدَق

صَرَبَتْ عليكَ العَنْكَبُوتُ بِمُسْجِها (b) وقَصَى عليكَ بهِ الكِتنابُ الْمُثْرَلُ فَتَارُيلُ هَذَا أَنَّ بَيْتَ جَرِيرٍ فَي العَرَب كالمَيْتِ الواقِي (٥ الصَّعِيفِ فقال وقَصَى عليك به الكتابُ المُنْزَلُ مُوتِ وَمِن دائمه الله تَبْرَكَ وتَعْلَى وَإِنَّ أَوْقَنَ ٱلْمُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَمْكَبُوتِ وَمِن دائمه المستخصن قولُه تجَرِيمٍ مُودِد به قولَ الله تَبْرَكَ وتَعْلَى وَإِنَّ أَوْقَنَ ٱلْمُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَمْكَبُوتِ وَمِن دائمه المستخسن قولُه تجَرِيمٍ

فهَلْ ضَرَّبُهُ الرُّومِي جِاءِلَهُ لَّكُمْ أَبًّا عِن كُلَّيْبِ او أَبًّا مِّثْلُ دارِم

ومن أَثْمَرِجِ الصِّرُورةِ وأَصْحَبِي الْأَلْفَاظِ وَأَبْعَدِ الْمَعَانِي قُولُه

ا وما مثَّلُهُ في النَّاسِ الَّا مُمَلَّكًا أَبُو أَمْمُ تَحَى الْوَوْ يُقَارِبِهُ

مَدَحَ بِهِذَا الشَّعْرِ الْبِرْهِيمَ بن هِ هَامِ بن السَّمعيل بن هِ هَمامِ بن المغيرة بن عَبْد اللهِ بن عُمَر بن مَحْرُومٍ
وهو خالُ هِ هَام بن عَبْد اللّه فقال وما مِثْلُه في الناس الله مُمَلّكًا يَعْني بالملّه هِ هِ هَامُ البو أُمِّ ذلك الملّه المله الموقع الكلام في مُوضعِه أَن ابو هٰذا الممدوح ولو كان فذا الكلام في مُوضعِه أَن يقولُ وما مثله في الناس حيَّ يُقارِبه الله مملّك ابو أُمِّ فذا الملّك ابو فذا الممدوح فدلًا على أنّه خالُه المهدوم فدا البقيد وهَجَهم على التقديم والمأخير حتى ثان فذا الشّعْرَ لم يَجْتمعُ في صَدْرِ رَجُل واحد مع قوله حَيْثُ له يَجْتمعُ في صَدْرِ

قَصَرَّمَ مِنِّى وَدُّ بَكْرِ بِيْنِ وَآسَلِ وَمَا كَانَ مِنِّى وَدُّعَم يَتَسَعَرَّمُ (d)

قَوارِسُ تَأْتِمِنِي وَيَحْتَقُوْرِنَهِا وقد يَمْلَّا القَطْر الإِنَّاء فَيَفُعُمْ (e)
قَوارِسُ تَأْتِمِنِي وَيَحْتَقُورُونَهِا وقد يَمْلًا القَطْر الإِنَّاء فَيَفُعُمْ (e)
[القارصَةُ الكَلمَةُ المُؤْذِيَةُ ] وكَأَنِّه لم يَقَعْمُ ذَلك الكلامُ لَمَنْ يقول

a) Variant نرزق س

b. Variant بوَهْمِها

c) C. d. and marg. E. الواهن.

d) Variants تصرم عنى and كان عنى

e) Variant الأَتْنِيِّ فيفعم.

من تَعاوُنهم وتَشَاءُوهم ، وقوله وفَشَلكم عن حَقِّكم يقال فَشِلَ فَالانَّ عن كذا إذا عابَه فَهُكَلَ عنه وآمْتَنَعُ من المُصِيّ فيه ، وقوله قُلْتم عُذا آوان قُرٍ وصِرٍ فالصِّرُ شِدَّةُ البَرْدُ قال اللّه تعلى ذَمْثَلِ رِيبٍ فيها صِرَّ ، وقوله عُذه حَمَارَةُ القَيْطُ فالقَيْطُ الصَّيْفُ وَتَحَارَتُه اشْتدهانُ حَرِّهِ واحْتِدامُه وَتَعَرَّقُ مَمًا لا يَتَجُوز أَن يُحْتَنَجُ عليه بَيْيتِ شِعْرٍ لأَنَّ كلَّ ما دَانَ فيه من النَّوْوف التَّقَالَة ساكِتَيْنِ لا يَقَعُ في وَزْن الشِّعْر إِلَّا في صَرْبٍ منه و يقال له المُتقارِبُ فانَّه جُورَ فيه على بعُد التقاآء الساكنين وهو قَوْله

فذاك القصاص وكان التَّقا في فَرْضًا وَحَتَّمًا على السَّلمينَا

ولو قال ودانَ القصادُن فَرْضًا كانَ أَجْوَدَ وَأَحْسَىَ ولا كِنْ قد أَجازُوا عُذا فى عُذهِ العَرْوض ولا نظير له فى غَيْرِها مِن أَلَّاوِيض ُ وَقُولِهَ وِيا ضَعَامَ الْأَحْلامِ فَمَجَازُ الطَّعَامِ عَنْهِ العَرَبِ مَنْ لا عَقْلَ له ولا مَعْرِفَةَ عَمْده وكنوا يقولون ضَعَامُ أَقْلِ الشَّأْمِ كما قال

[إذا ما كانَ مِثْلُهُمْ رِجامًا] فا فَصْلُ اللَّبِيبِ على الصَّغامِ
وقوله وينا عُقولَ رَبَّاتِ الْحَجَالِ مَنْسُبهُم الى صَّعف النّسآة وعو السآثرُ في كلام العَوْب قال اللّه تع يَذْكُر
البّنات أَوْسٌ يُنْشَأُ في ٱلْحَلْيَة وَعُو في ٱلْخَصَام غَيْرُ مُبِينَ ،

### 9 ڊاب

قال ابو العبّاس من كلام العَرَب الدُّختِصارُ المَقْهِمُ والإطْنابُ المُقَحَّمُ وقد يَفْعُ الإِيّاءُ الى الشَّيْء فيعْنى وا عند ذوى الأَلْبابِ عن كَشْفهِ كما قيل لَمْحَةً دالَّةً وقد يُصْطَرُ الشَّاعِرُ المُفلِق والخطيبُ الصَّقْعُ والكاتبُ البَليمُ فيقَعْنى المَليمُ فيقَعْ في كلام احد المُعْنَى المستغلِف واللَّفْظُ المستَكْرَة فإن انْعَطَفَتْ عليد جَنَبْتا الكلام غطّتا على عُواره وسَتَرَتَا من شَيْمه وإنْ شَاءَ قَالَلُّ أَن يقولَ بَلِ الكلام القَبِينَ في الكلام الحسن أَتَّهُر ومُجاورَتُد نه أَشَهُرُ كان ذلك له ولا كن يُعْتَفُرُ السَّيّ للتَّحسن والمَعيدُ للقَرِيب فمن أَنْفاظ الغرب البَيْدة القريمة القومة الحَسَلة الحَسْدة الوَسْدة قول الكلام الحَسَلة العَرْب البَيْدة القريمة المُقْمِعة الحَسْدة الوَسْدة الوَسْدة الوَسْدة المُوسَة قول الحَسَلة المُحتَلِقة المُعْرَب المُتَعْمِة المُوسَة ولَّ العَرْب المُعْمَدة الوَسْدة الوَسْدة الوَسْدة الوَسْدة الوَسْدة الوَسْدة الوَسْدة المُعْمِدة المُعْمَدة المَعْمَدة المُعْمَدة المُعْمَانِ العَمْمَة المُعْمَدة المُعْمَانية المُعْمَدة المُعْمَدي المُعْمَدي المُعْمَدة المُعْمَد المُعْمَد المُعْمَدي المُعْمَدة المُعْمَ

وذاك فَنَى إِنْ تَأْتِدَ في صَنِيعَة للى مَالِثَ لا تَأْتِدَ بشَفِيحِ
 وكالك قول مَنْتَرَةً

الباب ا

## فَلَيْتُ لِنَا بِٱرْتِمِاطِ الخُيْوِ لِ ضَأْنًا لَّهِا حَالِبٌ قَاءِنْ (٩

وقولَه فَنْنْتَوَع أَجْالُهِما يعنى الخَلاخِيلَ وَحَدُمَا حُولَّ وَمِن طَدَا قِيلِ للدَّالَّةِ نُحَجَّلُ وَيقال للسقَسيْسِهِ حِبْلُ لأَنّه يَقَعُ في ذلك المُرْضِع قال حَرِيرُ يُعَيِّرُ الْفَرَرْدَيْ حِينَ قَيْدَ نَفْسُه وَأَنْسَمَ أَلَّ يَحَلُّهَا حَتَى يَحُفْظُ الْفُرْآن فلمّا عاجَى جَرِيرُ الْمُعِيثَ تُحَجَا الْفَرَرْدُيْ جَرِيرًا مَعُونَةً للمَعِيثِ وَذَبًّا عن عُشِيرتِهِ فقال جَرِيرًا

ولَمَّا ٱتَّقَى القَيْنُ العِراقيُّ بِٱسْتِهِ فَرَغْتُ الى العَبْدِ الْقَيَّد في الحجْبل (b

[يعنى بقوله ولمّا اتقى القين العراقي باسته المعيث رسمّاه القيْن لأنه من رقط الفَرَرْدَى] ومَـعْدنى فَرَغْ مَدْنُ عَمَدْنُ عَالله بقوله وَرَغْ مَدْنُ فَرَغْ مَدْنُ فَرَغْ الْمُوْنُ الْمُعَمِنُ وَسَمّاه القَيْنَ عَمْدُ الْمَهِمُ الله عَمْدُ الْمَهِمُ الله بقولون فَرَغُ يَقُرْغُ فَروغًا وَ وَعَلَا وَرَعُولُ وَرَعُثْهِما الواحدة وَعُثَمَّة وجَمْعُها وعاتُ العاليمة وحم قُرْيشٌ ومن والآعا يقولون فَرَغُ يَقُرْغُ فَروغًا والوردين من الوقر الى لم يُمَلَّ احدَّ منهم بأَنْ يُرزَأ وجمع رُعْتُ وي الشَّلُوف والله والذّن فو وقرْ الى فو الله ويكون موفورا في بَدَنِه إذا ذَكَرَ م أُصيبَ الله عَيْرُه في بَدَنَه قال حالةً الطَّآتي المَّاتِي المَّاتِي المَّاتِي المَّاتِي المَّاتِي المَّاتِي المَاتِي المَاتِي المُعْتَلِي المَاتِي المَاتِي المَاتِي المَاتِي المَاتِي المَاتِي المُعْتَلِي المَاتِي المُعْتَلِي المُعْتَلِي المَاتِي المُعْتَلِي المُعْتَلِي المَاتِي المُعْتَلِي المُعْتَلِي المُعْتَلِي المَّاتِي المُعْتَلِي المُعْتَلِي المُعْتَلِي المَاتِي المُعَلِي المَاتِي المُعْتَلِي المُعْتَلِي المُعْتَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْتَلِي اللهُ المُنْتَلِي المُعْتَلِي اللهُ المُعْتَلِي المُعْتَلِي اللهُ اللهُ المُنْتِقِي المُعْتَلِي المُعْتَلِي المُعْتَلِي المُعْتَلِي اللهُ المُعْتَلِي اللهُ المُنْتُلُولِ اللهُ المُعْتَلِي المُعْتَلِي المُعْتَلِي المُعْتَلِي المُعْتَلِي المُعْتَلِي المُعْتَلِي اللهُ المُعْتَلِي الشَّلُولُ المُعْتَلِي المُعْتَلِي المُعْتَلِي المُعْتَلِي المُعْتَلِي المُعْتَلِي المُعْتَلِي المُعْتَلِي المُعْتَلِي المُعْتَلِقِي المُعْتَلِي المُعْتِي المُعْتَلِي المُ

وقد عَلَمَ الْأَقُوامُ لَوْ أَنَّ حاتمًا أَرادَ ثَرَآء المال كان له وَفْمُ

رِيْرُوَى أَمْسَى لَهُ وَقُمْ ' وَفُولِهُ لَمْ يُكُلِّمُ احَدُّ مِنهِم ۖ تَلْمًا يَقُولُ لَمْ يُخْذَشُ احَدُّ مِنهِم خَدْشًا وَتَلَّ جُرْجٍ صَغُرُ او كَبُرُ فِهِو كَلْمُ قَالَ جَرِيمٌ

تُواصَتْ مِن تَكَرِّمِهَا فُرَيْشٌ مِرْدِ الخَيْدُ دامِيَّةَ الكُلُومِ

وَقُولَهَ مَانَ مِن دُونِ حَدَّا أَسَقًا يقول تَحَسُّرًا فَهٰدَا مَوْضَعُ دَا وِدَدَ يكون الْأَسَفُ الْغَضَبَ قال الله جلَّ وعَّرْ فَلَمَّا آسَفُونَا ٱنْتَقَمْمَنَا مِنْهُمْ والسَّيفُ يكون أَلْحِيرَ ويكون أَلْسِيرَ فقد قيلَ في بَيْت الأَعْشَى أَرْقَى رَجُلِّدُ مِنْهُمْ أَسِيقًا كُأْمًا ۚ يُصُمُّ اللهِ كَشْتَحَيْهِ كُفًّا تُخَطَّمَا

المشهورُ أنَّد من التَّنَّسُف لفَطْحِ يَدِد وقبيل بَلْ هو أَسيرُ قد كُمِلَتْ يَدُد ويقال قد جَرَحْها الغُلُّ والقول الأوَّل المَّانُ والجَمْعُ عليه ويقال في مُعْمَى أَسِيفٍ عَسيفُ أيضًا ، وقوله من تَشْفُو خُولاه القَوْم على باطلم يقول المُ

a) E. has فليت لكم in the text, but لنا on the margin with صبح.

b) Variant جانجيل

الباب ١

وقونه وقتلوا حسّان بن حسّن مَنْ أَخَذَ حسّان من البحس عَرْفه لأنّه حمنَمُكُ دَهْالان فلا يَهْعَرف في المعسوف م مُوضِع الدّال من حَمَاكِ ومَن أَخَذَه من البحس لم يَعْرفه لأنّه حمنَمُكُ دَهْالان فلا يَهْعَرف في العَسوف الم ويفعموف في المُدّرة كُنَّه ليْسبت له فَعْلَى فيو بَمْزلِلا سَعْدان وسرْحان وقوله وديّتِت بالصّغار تأريله دُلّلَ يقدل للمعير إذا ذَلَلَة الرّياضة بَعِيرُ مُدَيّتُ اى مُدَلّلً وقوله في عُقْر دارِهم (ه اى في أَمْل دارِه والعَقْر الرّصْل ومِن تُمّ قِيل لفالان عَقار اى أَصْل مال ويُرْوى عنه صلّعه أنّه قال من باع دارًا او عَقارًا فلم بَرُدُدُ ثَمَمَه في مثله فَدُلك مال قَهَن أَد يُمارَك فيه وقوله قَهْن يُرِيد خَليف ويقال ايضًا قَمِين وَعَمِن إذال ابو المُحَسَن مَنْ قبل قَهَن لم يُمّن والم يَدْق ومن قال فيمن وقيمين ثَنْ عرومة على الله المُراك الله المَّذَذَ صَيْعةً او دارًا تَدَّقَلَ فلانَ اي الله يُقَالِه واحدٌ مَمَّا دون صاحِبِه ولا بِنْ أَحالً به للّ واحدٍ مَمَّا على الْخَر الميك ووَلَلْمَة أَنْتَ الّى الى اله يُقَوَلْهُ واحدٌ مَمَّا دون صاحِبِه ولا بِنْ أَحالً به للّ واحدٍ مَمَّا على الْخَر

فَلَثْيًا غَصَرْتُ الطَّرْفَ عنهم جَسْرَةِ ﴿ أَمُونِ إِذَا وَا مَلْتَهَا لَا تُوا كِلْ (b

وَعْوِه وَاتَّحَدُّمُوه وِرَاء دمر فِيْوِيْا اِي رَمُيْتمر به ورَاء فَهُورِدمر اِي لمر تَلْتَفَتوا اليه ويقال في المَثَلِ لا تَجْعَلْ حَاجَتِي مِنْكَ بِنَاهُمْ اِللهِ يَعْلَمُ فَي فَاشِر اليها وَوَلِه حَتَّى شُنَّتْ عَلَيكُم الغاراتُ يقول مُبَّتْ يقول مُبَّتْ يقول مُبَتِّنَه عِلَى مَنْهُمْ وَشَنَلْتُ الشَّرِبُ في الإِنَّ اِي مَبَبْتُهُ وَمَن دادم العَرَب فالمَّا لَقِي يقال شَنَنْتُ اللَّهَ على رأسه اِي مَنَبْتُهُ وَشَنَلْتُ الشَّرِبُ في الإِنَّ اِي مَبْبُتُهُ وَمَن دادم العَرْب فالمَّا لَقِي دا فُلانَ فلانَ فلانَ الشَّرِبُ السَّيْفُ الله اِي مَبَّهُ عليه مَبَّا وَوَلِهُ عَذَا اخو عامد فهو رجلُّ مشهورً مِن التَّحْدابِ مُعويَدً مِن بي عَمْد بي نَصْر بي الأَرْد بي الغُوث وَفي عُذَد القَبِيلة يقول القَامَل

[عو رَبِيعَةُ بن مُكَدِّمٍ

الْعُقّر فِنالَهُ الدار وتُحلَّفِ القَدِيمِ . Marg. E

b The margin of E. offers the variant J.

e) So C., d., and E. in the text; but a., B., and marg E. Sid.

d) B., C. سيساب.

الباب ا

تَرْمُونَ وَيُغَازُ عَلَيْكُمْ وَلا تُغيرون وَيُعْتَمَى اللَّهُ فيكم وتَرْتَمُونَ افا قُلْتُ لكمْ آغُزُوهُ في الشَّنيَّاهُ فُأْتُمْ هذا أَوانُ فُرِ وِصرْ وانْ قُلْتُ لكم أَغْزُوهم في الصَّيْف قُلْتم هذه حَمَارَّةُ الْقَيْظ أَنْطُونا يَمْصَرِم (ه الحَرُّ عثَّا فاذا كُنْتم من الحَرّ والبَرْد تَعْرُون فأَنْتُمْ واللّه من السَّيْف أَنُّو يا أَشْهالَا الرِّجالِ ولا رجالً ويا طُغام الأَحْادم وِيا عُقولَ رَبَّات الحجال والله لقد أَنْسَدْتم علىَّ رَأْيي بالعِمْيان ولقد مَاذَّتم جَوْني غَيْظً ه حتَّى قالتْ فَرَيْشُ ابْنِ أَبِي طَالِبِ رَجْلً شَجِاعٌ ولاكنْ لا زَأْىَ له في الخَرْبِ لِلَّهِ دَرُّتِهِ ومَنْ ذا يكون أَمُّلُمُ بِهِا مُنَّى او أَشَدًّا نَهِ مِراسًا فواللَّه لقد نَيَصْتُ فيها وما بَلَغْتُ العِشْوِينِ ولقد نَيقْتُ اليومُ على السَّدِّين ولاكنَّ لا رَأْيَ لِمَنْ لا يُطاع يقولها ثلثنا فقامَ اليه رَجْلٌ ومعه أَخُونُ [الرجل وأَخود يْعْرَفان بْنَبْنُي عَفِيفِ مِن الْأَنْصَارِ] فقال يا أَمِهِرَ الْمُعِنِين أَنَا وَأَخِي هذا دما قدل اللَّه عو وجلَّ رَبِّ انِّي لا أَمْلُكُ الَّ نَفْسي وَأَخِي فَمُرْنَا بَأُمْرِك فواللَّهِ لَمُنْتَغِمَنَّ اليه ولو حالَ بيننا وبدند جُمْرُ الغَصَا وشَوْكُ القُتاد فدَّعَا ا لَهِمَا جُمْرٍ ثُمَّ قَالَ وَأَيْنَ تُقَعَانِ مُمَّا أُرِيدُ ثُمَّ نُولً ؛ قال ابو العبّاس فوله سيمًا الخَسْف قال عكذا حَدَّثونه وَأَنْهُ سِيمَ الخَسْفَ يا عِذَا مِن قول الله تعلى يَسُومُونَكُمْ سُوَّة الْعَذَابِ ومَعْنَى قوله سيما الخسف تأويلُه عَلَامَةً هَذَا أَصْلُونا قال اللَّه عَرَّ وجلَّ سِيمَا فَ فِي وُجْوِيْهِ مِن أَثَرِ ٱلسُّجُودِ وَفال عرَّ وجلَّ يُعْرَفُ ٱلْمُجُّرِمُونَ بسيمَا هُمْ وقال ابو عُبَيْدةَ في قوله عزَّ وجلَّ مُسَوِّمِينَ قال مُعلمينَ واشْتِقافه من السِّيمَي الَّتي ذَكرْنا ومَنْ قال مُسَوِّمِينَ فانَّما أَرَّادَ مُرْسَاين من الإبل انسآنمذ أي الْمُسَلة في مَواعِيها وإنَّما أُخِذُ هذا من التفسيم ها وقال المفسّرون في قوله تعلى وَالْتَحْيْل ٱلْمُسَوَّمَة القونَيْن جَميعًا من العَلامة والرّسال وأما قولْم تتح حجّارَةً منْ سجّيهل مَنْضُود مُسَّوّمَةً عنْمَ رَبِّكَ فلمر يقولوا فيم الآ قولاً واحدًا قالوا مُعْلَمَة وكان عليها أَمْثلاً. الخُواتيم ومَنْ قال سِيمَى قُصُر ويقال في عذا المعنى سِيمِيّا لِم مُدودٌ عال الشاعر [وعو ابْنُ عَنْقاء القوارقُ في عُمَيْلَةَ الْفرارِيِّ]

غُلامٌ رَّمَادُ ٱللَّهُ بِالْحُسْنِ مِافِعَا لَّهَ سِمِيآهُ لَا تُشَقَّ على الْمَبْ عَمَّرُ ٢ [كَأَنُ الثَّرِيَّا عُلِقَتْ في جَبِينِهِ وفي أَنَّفِهِ الشَّعْرَى وفي جِيهِ القَمْرُ]

وَقَعَتِ الرَّوايَةُ يَنْصَرِمِ الْخَرُّ عَلَى انه تَجَرُومٌ عَلَى التَّجَوَاتِ وَهُو خَطَأٌ لأَنَّ الْجُوابَ إِنَّمَا يَكُونِ A) Marg. E. سَبَهًا وَمُسَمَّبًا ولِيسَ الأَوْلُ عَمَا سَبِمًا لللهُ فِي فَالوَجْهُ الرَّقْعُ عَلَى القَشْعِ ' البياب ا

إذا ما حَة بُجِالَ شَدَدُنَاهُ بِتَصْدِيبِ إِذا ما حَة مُديبِ إِلَيْ الْعِيسَ فَأَرْمَدُتْ بِإِعْدَابٍ وَتُنشَّمِيبِ

وقدل أَوْسُ بن خَجَر

وَأَرْدَحَمَتْ حَلَقَتَا البِطانِ بِأَنْدوام وَالْرَتْ نَفُوسُهُمْ جَرَعًا

ه وتَنَمَثُلُه بالبَيْت يُشاكل قولَ القآثل

فإِنْ أَكْ مَقْتُودَ فَكُنْ أَنَّتَ قَاتِلِي فَبَعْضُ مَنايَا القَوْمِ أَكْرَمْ مِن بَعْضِ ١

ويروى عن نُنْبَرُ ٥ مَوْلَى عَلَى بن ابي طالب رضم أنَّه قال دَخَلْتُ مع على بن ابي طالب على عُمْنَ بِن عَقَانَ رِحَهِما فَأَحَبًا الْخَلْوة فَأَوْمَا الدَّ على رضَم بالنَّنكي فتَفَحَّيْتُ غيمُ بعيد فجعَلَ عشمن يُعانبُ عليًّا وعليُّ مُمْرِقٌ عَنَّمْرَ عليه عَمْمِي فقال مسا بالك لا تَقُول فقال انْ قُلْتُ لم أَفلْ الآ .١ مَا تَكْرَهُ وَلَيْسَ لَكَ عَمْدَى إِلَّا مَا نَحِبُّ؛ تَاوِيلَ ذَلَكَ إِنْ قُلْتُ أَعْتَدَدْتُ عليك بمثل ما اعْنَدَدْتُ به على فللدَّعَك عتابي وعَفْدى أَلَّا أَنْعَلَ وانْ كُمْتُ عاتبًا إلَّا ما تُحِبُّ ٥ وَتَحَدَثُ ابنُ عاتِشَةَ في السَّمادِ ذَكَرَه أَنَّ عَلَيْنًا رَحَه انْتَهِى اليه أَنْ خَيْلًا لَمْعُويَةَ وَرَدْت الأَنْمِارُ فَقَتَلُوا عاملًا له يقال له حَسّال بن حَسَّنَ فَخَرَجٌ مُغْضَبً يَجْمُ ثَوْدِه حتَّى آتَى النَّحَيْلة وْتَقْبَعَه الماسْ فَوْقي رُدُوةً من الزَّرْص فَحمد اللَّه وأَثَّتَى عليه وصلَّى على نبيَّه صلَّعه ثمَّر قال أمَّا بَعَدْ فنَّ الجهادَ باكَّ من أَبُواب الجَنَّة فمَنْ تَرَكَه رَغْبةً عنه ها أَلْبَسَه اللَّهُ الذُّلَّ وسيمًا الخَسْف وِدْيَتْ بالصَّغار وقــد دَعَوْتُكمر الى حَرْب عَوِّلآ القَوْم لَيْلُا ونَهارًا وسرًّا وإعْلاَنَا وْقَلْتُ لَكُمْ آغْزُومُم مِن قَبْل أَنْ يَغْزُوكِم فُوالَّذِي نَفْسي بَيْدَه مَا غُوبَي قَوْمٌ مَتُّ في عُقْر دارٌ الَّا ذَنُّوا فَتَّخَاذَلْتُم وتُتُواكُلْمُم وثَقُلَ عليكم فَوْلِي وَاتَّخَذْانُمُوهُ ورَآءَكم طَهْرِيًّا حتَّى شُنَّتْ عليكمْ الغرات عُذا أَخُو عامد قد وردت خيله الأنبار وتتاوا حسن بن حسان و رجالاً منهم كثيرًا ونسآء والَّذي نَفْسي بيده لقد بَلَعْني أنَّه دان يُدْخَل على الزَّاة السَّلمة والمعاقدة فَتُنتَزِّعُ أَجْالهما ورعثهما ٢. ثمُّ انْصَرَعُوا مَوْفُورِين لمر بُكْلَمْ أَحَدُّ منهِم كَلْمًا فلو أنَّ الْمُرَءَا مُسْلَمًا مات من دُون عَذا أَسْفًا ما دان عَمْدى فيه مَلُومًا بَلْ دان به عمدى جَديرًا يه تَخِمًّا للَّ العَجَب تَجَمُّ يُميتُ القَلْبَ ويَشْعَل الفَّهَّم وْيِكْتُمْ اللَّحْوَانَ مِن تَطَافَم مُولاةَ القَوْم على باطاعِم وفَشَلكم عن حَقَكم حتَّى أَصْجَعْتم غَرَضا تُرْمَوْنَ ولا

a) Marg. E. خ فنبوز.

الباب ا

فإنْ كُمْتُ مَأْكُولَا فَكُنْ خَمْرَ أَاكِلِ ﴿ وَإِلَّا فَأَدْرِثْنِي وَلَمَّا أَمْزَقِ اللَّهِ الْمَاوَدُونَ قَوَلَهَ قد جاوَزَ المَآمِ الزُّبْنِي فالرُّبْيَةُ مَصِيدةُ الْأَسَد ولا تُتَّكَّدُ الَّا في قُلْمٌ أو رابِيَة [فَأَنْتُ وَأَمْرُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَيْدًا] ﴿ كَالَّذْ تَزَبِّي زُبْيَةً فَأَصْطِيدًا (الْ

وقال الطّومَّاح

15

يا طَيَّ السَّهْلِ والَّجْمالِ مُوعِدُكم (٥ كَمْبَتْغِي الصَّبْدِ أَعْلَى زَبِّمَةِ الْسَدِ الصَّدِينَ العَشْمَ وبلغ الحرام [ورَبْرُوَى في عَرِيسَةِ الْأَسَدِ] وتقول العرب قد عَلا المآء الرَّبِي (٥ وقد بَلغَ السَّمْينُ العَثْمَ وبلغ الحرام التَّالِمُينِ وقد الْقَدَعَ السَّلا في البَطْن فالسَّالا من المَراَّة والشاة ما يَلْتَمُ فيه الوَلْد في البَطْن قال التَّجَالَ فقد عَلا المَا اللهِ المُؤلِّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المَا المَا ال

سُلَيْمَى تِلْكَ فى العِمرِ قَفِى انْ شِنْتِ او سِمرِى فلَمَّا أَنْ بَدَا الصَّبْدَ عَ بِأَصَّواتِ العَصَافِيدِي خَرَجْمًا نَبْتَعَى الصَّمْدُ بِأَمْثَالِ اليَعافِيدِي

a) Variant فكن آنين آيلي.

خ فصرْتَ في أَمْرٍ مَّنَ ٱلْذِ كِيدَا ، يريد كالذي ، يقال ثُلامتُنا كمآهَ مَوْوَةَ اي لا .B) Marg. E في فصرت في أَمْوا في منها لكرة ، في مَوْوَة من قَمْوا في مَهْلكة ،

e) Marg. E. يعنى مهدّنكم.

وَذَٰلَكَ أَشَدُّ مَا يَكُونَ مِن السَّيْلُ وَتَشْتَقُهُ فَي العَظِيمِ مِن الْأَمْرِ فَتَقُولُ فِدَ عَــاكَ Marg. E. المَّاءِ الوَهِي، '

الياب ا

وفارَقَتْكَ برَعْنِ لَّا فَكَاكَ له يَوْمَ الوَداعِ فَأَمْسَى الرَّعْنُ قد غَلقًا ٥٠

وبونه ومن تخلَّق للنس يقُول أَنْهُرَ للناس في خُلُقه خلافَ نيَّتِه وقوله تَخَلَّقَ يُرِيد أَنْهُمَ خُلْقًا مثلَ تَحَمَّلَ بريد النهر جَه لا وتَصَمَّعَ وكذلك تَجَبَّرَ النّها تأويلُه الإنْهارُ اى أَنْهُرَ جَمْرِيَّةً [وإن شَنَّتَ جَبَرُوَّةً وإن شَنْتَ جَبَرُوَّةً وإن شَنْتَ جَبَرُوتً الله وان شَنْتَ جَبَرُوَّةً وإن شَنْتَ جَبَرُوتً الله من أَن تُرْحَمً قال الوالله من أَن تُرْحَمً قال الوالله من أَن تُرْحَمً قال الوالله من وابصَة التَسَدونا عن ابي زَيْدِ [الشَّعْرُ لسالم بن وابصَة التَسَدونا عن ابي زَيْد

يَّآيَهُمَا المُتَكَلِّى غَـيْسَرَ شِيمَتِهِ [ومن سَجِيَّتِهِ أَلَّدُغالَ واللَّهُ نَعِ التَّخَلُقَ يَبْغُـدُ عنك أَرِّلُهُ] انَّ التَّحَلُّقَ يَأْتِي دُونَهُ الخُلْقُ ولا يُوَّاتِيك فِيما نابَ من حَدَثٍ إِلَّا أَخُو ثِقَةٍ فَٱنْظُرْ بِمَنْ تَثِفُ

ا قال وَأَنْشَدَتْنِي أُمُّ الهَيْمُم

ومَن يَّتَّخِذُ خِيمًا سِوَى خِيمٍ نَفْسهِ يَدُعْهُ رِيَّعْالُهُ عَلَى النَّفْسِ خِيمُهَا (٥ وِقال دَو الإِصْبَعِ الْمَدُّوانَيُّ [دَو الإِصْبَع اللهُ حُوْثانُ بن الْحَرِث بن تُحَرِّثٍ وبيل له دَو الاصبع ذَن أَثْعَى نَيْشَتْ إِصْبَعَهِ]

دُلُ ٱمْرِقَ رَاجِعٌ يَوْمًا لِشِيهُتهِ وَإِنْ تَمَتَّعَ آخُلاقًا إِلَى حِينِ (d) وَمَا قُولَهُ ثُولِ اللهِ عَن مُكافَأَة الله وفَصَّله اللهِ وَفَصَّله اللهِ وَمَعْ وَاللهِ وَمَهْما حِينَ أُحِيطً به آمّا بَعْدُ فَإِنَّه قد جاوزَ اللهُ ال

ها Variant لقلُّه عنا القلُّب. Marg. E. فامسى رُهُنْها غلقا القلُّب.

b) B., E. تجبرووت , C. جبرووت.

وبروى الى النفس ' الخيم الطبيعة \* مثلُ فَذَا لَأَمْ حَاتِم الضَّدَّتَى ( الطبيعة \* مثلُ فَذَا لَأَمْ حَاتِم الضَّدَّتَيَ المُ

d) Variant وأن تخلَّف.

الباء ا

## يْدَ دَرْنِي صَلْوعِ الشَّمْسِ عَشْرًا ۚ وَأَذَّكُ سُرُهُ لِيمُسَلِّ غَسْرِ فِ شَمَّسِ تقول أَذْ نُوه فنى اوَّل اسَّهار للغارة وفى آخِره للضَّيفان وتَعَشَّلَ مُضْعَبُ بن النَّوْهُور يومَ فُعْمِلَ وإنَّ الْأَنْ بالنَّشْقِ من "آل عاشِمٍ ۖ تَنَاَّسُوا فَسَتُّوا لِلْكِوامِ النَّنَّأَسِيمَا

وقواء حتى لا يطاع شريفٌ في حيفك يقول في مَيْلك معد لشَرَفه ، وفوله فيما تلجلج في صدرك ويواه فيما تلجلج في صدرك ويقول تُرَدِّدُ وأصلُ ذلك الْمُعْفَة والأَنْلَة يُركِّدُها الرَّجْلُ في فَمِ فلا تَوَال تَتَمَرَّدُ الها أَن به بُسيغها او يَقْلَفَها والكُلمة بردِّدها الرِجلُ الى أَن يَصِلَها بِأُخْرَى يقال للعَبِي لَجُلاجٌ وقد يكون من الآفة تَعْتَرِى اللسانَ قال زُعْيَرُ

## تُأَجْلِنِي مُضْغَةَ فيها أَنِيضٌ أَصَلَّتْ فَيْنَ تَحْتَ الكَشْحِ دآء

وقوله أَنيت اى له تَنْصَبُ ومن أَمْثال الْعَرَب الْحَقَّ أَبْلُنَيْ والمائلُ لَجُلُبُ الله يَتَرَدَّدُ فيه صاحبُه فلا
المصيب مُحَّرَجًا وُقوله او طنبينا في وَلاَ او نسب فيو الْقَهِم وأَصلُه مشنون وهي ظَمَنْتُ الَّتِي تَتَعَدَّى الله عليه الله مفعول واحد تقول كَنَنْتُ بَرَيْدٍ وطنننتُ زيدًا الله الله عن ذلك قول الشاءر وأحسبه عبد الرحمن بن حَسَّلَى

## فلا ويَمْهِينِ ٱللَّهِ مَا عَنْ جَعَديَّةِ ﴿ قُحَجُّرْتُ وَلَكِنَّ الضَّنِينَ ظَنْمِينَ لَا

وفي بعن المصحف وَمَا عُو عَلَى الْغَيْبِ بِظَنينِ وانّما ذال عُمرُ رحّه ذلك لما جآء عن النبي صلّعم دا ملعون ملعون ملعون مُنع الْنَتْمَى الى غير ابيه او التّعَى الى غير مُوائيه فلما كانت معَه الإقامة على عذا لمر يَرَ للشّهدة مُوْمَعًا ، وتَونَه وَرَزاً بالمِيّنات والْاَيْمان اتّما هو كَفَع من ذلك قول رسول اللّه صلّعم الْرَدُوا الْحُدودَ بالشّبهات وقال عزَّ وجلَّ فلْ فَلْرَبُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمُوْتَ إِنْ نَمْتُمْ صَادِقِينَ وقال فَادَّارُأَنُمْ فِيهَا الْحُدودَ بالشّبهات وقال عزَّ وجلَّ فلْ فَلْرَبُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمُوْتَ إِنْ نَمْتُمْ صَادِقِينَ وقال فَادَّارُأَنُمْ فِيهَا الْحَدودَ بالشّبهات وقال عزَّ وجلَّ فلْ فَلْرَبُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ اللّهوت إِنْ نَمْتُمْ صَادِقِينَ وقال فَادَّارُأَنُمْ فِيهَا اللّه عَلَى السَّالُ وقلّهُ المَّدُونَ اللّه العَلْمَ واللّه عَلَى اللّه على اللّه عليه اللّه والمُحتور في أنه من قولهم أَعْلِقَ عليه أَمْرُد اذا لم يَتَّصِرُ وَمُ يَنْفُهُمْ مِن ذلك قولهم عَلِق الرّعْنُ وَمُ اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه

a) a., B., and C. have فلا يرقدها الى حين

اى الْمُنْبَه مَنْهُ كمه قد عَلِمْتَ لقَوْل الى النَّاجْم أَنَا أَبُو النَّاجْم وشَعْرى شعْرى b. Marg. E.

الخُطِّيةُ التي عَرَاهَا الى عَمَوْ بِنِ الخَطَّابِ عِن ابِي بَكُر وهو الصَّحيم ] ٥ قال ابو العبَّاس ومن ذلك رسالتُه نى اللَّفصَاء الى ابي مُوسَى الْمُشْعَرِيُّ وهي الَّذي جَمَعَ فبينا جُمَلَ الْأَحْكامِ واخْتَصَرَعا بَأَجْوَد الكالم وجَعَلَ الناسُ بعدَه يَتَّخذونها امامًا ولا يَجدُ مُحقُّ ١٩ عنها مَعْدلاً ولا نالم عن حدودها تحيصًا وهي بسم الله الرحمٰن الرحيم ٥٠٠ عبد الله عُمَر اميرِ المؤمنين الى عبد الله بن تُيْسٍ سَلامٌ عليك أَمَّا بَعْدُ فاتَّى ه القَصاءَ فَرِيضَةً أَخْذَكُمهُ وسُنَّةً مُقَبِعَةً فَأَنْهُمُ أَدَا أُدْلَى اللَّهِ فَاتَّم لا يَنْفُعُ تَكُلُّمُ حَقَّ لا نَفَاذَ له ١٩س بين الناس في وَجْهِك وعَدْلك وأَجْلسك حتَّى لا يَطْمَعَ شَرِيفٌ في حَيْفك ولا يَيْأَسَ ضَعيفٌ من عَدْلك البَيْنَةُ على مَن ٱدَّعَى واليَمِينُ على مَنْ أَنْكُرُ والصُّلْخُ جَانَوٌ بين الْمُسْلِمِينِ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَوامًا او حَرَّمَ حَلالًا لا يَمْنَعَنَّك قَصَالَا فَصَيْتُم اليومَ فراجُعْتَ فيه عَقْلَك وعُديتَ فيه لرُشْدك أَن تَرْجِعَ الى الحقّ فانَّ الحقُّ قَديمُ ومُراجَعةُ الحقّ خَيرُ من التَّمادي في الماطلِ انفَيْمَ القَيْمَ فيما تَلجُّلهَ في صَدّْرك ا ممًّا ليس في كتاب ولا سُنَّة ثمَّ أَعْرِفِ النَّشْماةُ والأَمْثالُ فقس الأُمورَ عند ذلك وأعْمِدْ الى أقربها الى اللَّه وَأَشْبَهِهَا بِالحقِّ وِاجْعَلْ لَمْنِ أَدَّعَى حَقًّا عَالَمًا أَو بَيْنَةً أَمْدًا يَنْتَهِى اليه فانْ أَحْضَر بَيَّنتُهُ أَخَذْتَ له جحقّه وإلَّا اسْتَدْخُلَلْتَ عليه القَصِيَّةَ فَإِنَّه أَنْفَى للشَّكَ وأَجْلَى للعَمْي المُسْلِمون عُدولً بعضهم على بعض الله مجلودًا في حَدِّ او مُجَرِّبًا عليه شَبادة زُورِ او ظَنيينًا في وَلا او نَسَبِ فإنَّ الله تَوَلَّى منكم السُّوآثِرَ وَدَرَأً بِالبَّيْمِنات رَأَدْيْمان وايِّك والغَلَقَ والصَّجَرَ والتَّأَذِّينَ بالخصوم وانتَّنكُرَ عند المخصومات وا فإنّ الحقُّ في مُواطِن الحقُّ يُعْضِمُ اللَّه به الْأَجْرَ وَيُحْسِن به اللُّحْرَ فَمَنْ صَحَّتْ نَيْمُه وَأَقْمَلَ على نَفْسه كَفَ اللَّهُ مَا بِينَه وِبِينِ النَّمَاسِ وِمَنْ تَتَخَلَّقَ للنَّاسِ بِمَا يَعْلَمِ اللَّهُ أَنَّه ليس من نَفْسه شَادَه اللَّهُ فما ظُنْهُ كَ بِتَوَابِ غِيرِ اللَّهِ فَي عَاجِلِ رِزْقِهِ وَخَوْآئِينِ رَحْمَتِهِ والسَّلامُ · قال ابو العبّاس قوله عآس بين الماس في وجهك وعدلك ومجلسك يقول سَوِّ بينهم وتفديرُه ٱجْعَلْ بعصَيم أُسُوةَ بعص والتَّكَّسي من ذا أن يَرِي دُو الْمَلاَّءَ مَنْ بِهِ مثْلُ بَلاَّدُه فيكون قد ساواهُ فيه فيسَكِّن ذلك من وَجْمه قالت الخَنْسآة

فلَوْلا كَثْرُةُ الباكِمِينَ حَـوْلِ على اخْوانِهِم لَقَتَلْتُ نَفْسِي وما يَبْكُونَ مِثْنَلَ أَخِي ولكِنْ أَعْرَى النَّفْسَ عنه التَّأْسِي

a Marg. E. النَّشِر للحق يقال أَحَقَ الرَّجُل الحقَّ أَنْتَهِرُه ومثله احقًا الرجل اذا قال حقًّا عالم

أَيْمُكُ أَنَّ رَبَيْعًا أَن رَّغَى إِبِلًا فَيْدَى إِنْمَ خَمَاهُ ثَانِي ٱلْجِيدِ الْهُ

ودُولِهَ اواك بارتًا يا خليفة رسول الله يكون من بَرِثْتُ من المَرَض وبَرَأْتُ بلاهما يقال(b عَمَنْ قال بَرثْتُ قال أَبْرَأُ يَا فَتَى لا غَيْرُ وَمَنْ قال بَرَأْتُ قال في المصارِع أَلْبَرَأُ وَالْبَرْرُ يَا فَنَى مثلَ فَرَغَ يَقْرَغ ويَقْرْغ والآيةُ الْقُرَّأُ على وجَهَيْن سَنَقُرْغُ لَكُمْ أَيُّهُمَا ٱلنَّقَلَان وَسَنَقُرُغُ والمَصْكُرُ فينِما الْبَرْ، يَا فتنى ١٥٠ ومعا روى لنا عنه ه رضَّه حُبُّثُ عَهِدَ عند مَوْته وقو بسم اللَّه الرحمن الرحيم الله عنه ما عَهِدَ به ابو بَكْر خَليفة رسول اللَّه صَلَّعَم عَمَد آخِرِ عَهْده بالدُّنَّيما وَأَوَّل عَهْده بالآخِرة في الحال الَّذي لَيْمِنْ فيهنا الكافرُر ويَتَّقيى فيهنا الفاجرُ انَّتِي اسْتَعْمَلُنْ عليكم عُمَر بن الخَطَّابِ فانْ بَرَّ وعَدَلَ فذلك علمي به ورَّأْيي فيه وانْ جار وبَدَّلَ فلاعلْم لي بالغُيْب والخَيْرَ أَرْتُ ولكلَّ الْمُرِّيُّ ما الْمُسَبَ وَسَيْعَالُمْ ٱلْذِينَ ظَلْمُوا أَقَى مُنْقَلْب يَنْقَلْبُونَ ، نَصَبَ أَيَّ بقوله ينقلمون ولا يكون نَصْبُها بسيعلم ذُن حُروف الأسْمهام اذا دانتْ أَسْمَة امْتَمَعَتْ أ ممًّا قبلَها كما يَمْتَنع ما بعد الالف من أن يَعْمَلُ فيه ما قبلَه وذلك قولك عَامْتُ وَيْدًا مُنْطلقًا فانْ أَدْخَلْتَ اللَّفَ قُلْتَ علمتُ أَزِيدٌ منطلقٌ أَمْ لا فأَيُّ بِمَنْزِلة زِيد الواقع بعدَ الالف أَد تَرَى أَنّ معناها أَذَا أَمْ ذَا وَقَالَ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ بِنَعْلَمَ أَتَّى ٱلْتَحِرِّبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ذُنَّ معناها أَفْدَا أَمْ هٰذَا وقال تَحْ فَلْيَنْفُرْ آَيْهَا أَزْنَى ضَعَامًا على ما فَسَّرْتُ لك وتقول أَعْلَمْ أَيُّو مُرَبِّ زِيْدًا وأَعْلَم أَيَّهُم ضَربَ زِيْدًا تُمْصِبُ أَيُّهُ بِضَرَتَ لأَنَّ زِيدًا فاعلُّ فانما فذا لما بعدَه ولذلك ما أُضيفَ الى اسم من هذه الأسُّمآة المستَّفْهُم هُ ابنا نحو قد عَلمْتُ غُلامُ أَيْنِم في الدَّارِ وقد عَرَفْتُ عَالمُ مَنْ في الدار وقد علمتُ غلامَ مَنْ ضَرَّبْت فتُنْصِبه بصربت فعلى عدا أجّري الباك الله ومما يوثر من هذه الداب ويُعدُّم قول عُمَر بين الخطّاب رحم في ابِّل خُطْبة خَنْبَها حَدَّثَمَا العُتْبيُّ قال لم أَرْ أَقَالَ منها في اللَّفْظ لِه أَنْشَرَ في المعنى حَمدَ اللَّهَ وهو أَقُلْه وصلَّى على نبيته محمَّد صلَّعم ثم قال أَيُّها الناسُ الله والله ما فيكم احدًّ أَتَّوى عندى من الصَّعيف حبَّى آخُذَ الحَقَّ له ولا أَتْمَعَفُ عندى من القَوى حتى آخْذَ الحقُّ منه ثم فَرَلْ واتَّمَا حَسْنَ هذا القول ٣. مع ما يُسْتَحقّه من قبَل الْأَخْتيار بما عَصَدَه به من الفعّل انشادل له [قال ابو الحَسّن قد رَوَيْنا فذه

a) Marg. E. فَإِنْ كَرِقْتَ هِجَآثِي فَاجْتَنِبْ سَخَضِي لا يُدْرِكَنَّكَ إِفْرَاءِي وَتَتَعْمِيدِ

b) Marg. E. ايضًا ايضًا .

البَرْء بفتاح المِدّ مثلُ البُرْء على الحقيقة والبُرِّء الم المصدر . Al Marg. E.

دَمْعُصِ مَا رَوْدَمَمَ فَى سَالِفَاتِ الأَرْمَانُ مَــَّةِ أَوِلا تَصُدِّى مَرْعًى وِلا دَالسَّعْدَانُ

وعدر الآمَثنُلُ ثلثُهُ منها عولُهم مَرْغَي ولا ديسَّعْدان وفَيَّى ولا كمالك ومآق ولا كصُّمَّتِي تُضْرَبُ هذه الا، شال المشيء الذي فيه فَصَّل وغيره أَنْصَل منه كقولهم ما من شأمَّة الله وفَوْقَها شأمَّة على ما من ه دائميَّة الَّا وِنُوفِتِنا دائميًّا وِيقَدَل نَـمَا المَّمْ وِنَمَّ اذَا ارْتَقَعَ وِإِذَ وَمَلْكُ الذَى ذَفَرُوا عُو مُلكُ بِين نُونِيَّةً اخو مُتَمَّم بي نويرةً b وَمَدَّاهُ يُمَدُّ وبعضُهم يقول لمدِّى فيَلْمُ أُوَّهُ رِيُقُلْمُ فَأَمَّا ابو العبّاس محمَّد ابِس يَوِيدَ فِنَّه قَال مَ أَسْمَعُ مِن أَصْحَابِنا إلَّا صَدْءَاء يَا فَنَى وعو اسمُ لمَّاء مَعْرِفَةٌ وَفَمَا عُمْوتنان بيمنهما أَنْفُ والانفُ لا تكون الّا ساكنةُ تُنَّكُ فُلْتَ مَمْدَعاتَم يَا تَعْمَاهُ ۚ } وقولَه اتَّنا هو واللّه الفَحْبُراو البُّاجْرِ يمول أِنِ الْمُظَرِّتَ حَتَّى يُصِيَّعَ لَكَ الْفَجْرِ الطَّرِيقَ أَبُّكَمْرَتَ قَصْدَكَ وإنْ خَبَطْتَ الظُّلْمَآءَ · ا وَرَقِبْتُ الْعَشُوءَ عَجَمَه بك على الْمُدْوِدِ وَعَرَبُ ذُلك مَثَلَا لَعُمَواتِ الدُّنْيا وَتَخْبِيرِهَا اعْلَمِهُ ، وعوله يَهبِصك مَأْخُونُ مِن قُولِهِم عَيْضَ الْعَشَّاءُ اذا جُمِرَ ثُمَّ أَصَابَه شيءٌ يْعْنَتُه فَآذَاه كَلَسَرُه ثالنَيَّة أو لم يَدْسُوهُ وَأَنْتُولُ مَا يُشْتَعَمَلَ مِي تَشْوِدِ ثَانِيَّةً ويقال عَثْنَهُ مَهِمِضٌ وَجَمَاتُ مَهِمِضٌ في هذا المعنى دُمَّ يُشْتُفُ لغيرٍ ذلك وأصله ما ذَنْرُتُ لل دمن ذلك قول عُمَرَ بن عبد العَبِير رحم لمّا كَسَرَ مَ يِلْ بن الْمِنَّلِي سِجْمَهُ وَعَرَبُ فَلَمَّبُ اليه لو عَلِمْتُ أَنَكَ تَبْقَى مَا فَعَلْتُ وِلاَئِنَّكَ مسموةً ولم أَلْنُ لأَضَعَ يدى وا في بد ابن عاتدَةَ [عَو يَنهِدُ بن عبد الملك بن مُرُّولَ وأَمَّه عاتدُةُ بمَّتْ يريدُ بن مُعويَّةُ ونتي الْمَاكَ بعد عمر بين عبد العربر ولا يُعْلَم احدًا أَعْرَفُ في الحالفة منه ] فقال عُمْر اللَّهُمَّ إنَّه فد هاتمني فيهضُّه فيما معدد ؛ ودوله فكلم ورم انفه يقول المُقلِّقُ من ذلك غَصِّمًا وذكر آنَّقه دون السآلو عما يقال فلانَ شامعً بأَنفه لمرمد رائع رأسه وعمنا يهدون من العَصَب دما فال الشاعر ولا يُهالج اذا ما أَنَفُهُ وَرَمَا اى لا يُكَلُّم عند العَصَّب ويقال للمَنْئُل برأمه نبْرًا مُتَشارِسٌ وثاني عنَّقه وثاني جيدد الَّما غذا ٣٠ لله من الكَمْويَة عال الله عَرَّ وجلَّ لتنفي عطَّفه المِصلُّ عَنْ سَبيل ٱللَّه وقال الشَّذخ إيَّد خجو الرُّبيُّغ ابي عَلْياد السُّلَميِّ]

a) Marg, E. ابني ابني شائب لابني بكثر الصّدّيق رضّد عنى دالم جُرئي بيندما
 b) Marg, E. الرّدة بن الوّنيد موم الرّدة الله خالد بن الوّنيد موم الرّدة الله على الموّنيد موم الرّدة الله على المؤليد ال

البب ا

ولقد تُخَلَّيْتَ بِاللَّمْرِ وَحْدَك فما رَأَيْتَ إِلَّا خَيْرًا ، قولَم نصآثه الديماج واحداثها نَضِيدَةً وعمى الوِسان؛ وما يُنْصَد من المَثَاع قال الراجِرْ

رَقَّرْبَتْ خُدَّامُهَا الـوَسآئِدَا حتَّى إذا ما عَلَوْا النَّصَائِّدَا

سَبَّحُتْ رَبِّي قَآثِمًا وَّقاعدًا وقد تُسَمِّي الْعَرِّبُ جماعةَ ذلك النَّصَدَ

ه والمعنى واحدًّ اتما عو ما نُصدَ في البيت من مُتَاع قال المَّابِعَةُ وَرَفَّعَتُمُ الى السَّجْفَيْنِ فالنَّصَد ويقال نَصَدْتُ المَتَاعَ اذا صَمَمْتَ بعصَ الى بعض فيذا أصله قال الله تبوك وتعد. لَبَا خَلَّ نَصيدُ وقال تعلى في سدْر تحصود وَطَلْح مَنْصُود ويقال نُصَدِّتُ اللَّمِنَ على المَمْتِ وَقُولَه على الصوف الاذربيّ (ه فيذا منسوبٌ ألى أَذَرْبِيجانَ وَدُذاك تقول الْعَرَبُ قال الشَّمَّاخِ

تَذَ دُّونُها وَعْنَد وَقد حالَ دُونَها قُرَى أَذْرَبيجِانَ المُسالمُ وٱلْجال

ا وَقُولَهُ عَلَى حَسَكَ السَّعْدَانِ فَالشَّعْدَانِ فَبُثُّ كَثَيْرِ الْجَسَّاكِ تَأْذَلُهُ الْآبِلْ فَتَسْمَنُ عَلَيْهُ وَيُغْذُوهَا غِذَآءُ لا يُوجَد في غيره فمن أَمْثال العرب مَرْعًى ولا فالسَّعْدان تفصيلًا له قال النابِغةُ

أَنْواتِبُ الدِّنَّةُ الزَّيْكَارِ رَبِّنَها ﴿ سَعْدَانُ تُوضِحَ فِي أَوْبارِها اللَّبَد

يا وزرآء السُّلْقان أَدْمُهُمْ وآلَ خاقان ٢٠

a) Here, as well as above. E. has وَالْقَرْتَى but on the marg. مَا اللَّذَرِيُّ عن النَّمَارُنْشُنيّ ان الآَذرِيّ تصحيف وانما هو الاذربِيّ،

b) This is the reading of C. and the margin of E.; whereas B., d, and the text of E. have &c.

كذا يُنْشِده اعمل البَصْرة وتناويله عندهم أن العوادي اذا تَمَدَّى من المآة مَلاَّ جابيبته لأنّه حَصْرِيً فلا يُعْرِف مَواقِعَ المآء ولا تَحالَه قال ابو العبّاس ومَعْتُ أَعْرابِينَّهُ تُمْشد [فال ابو الحَسَن هي أَمُّ الهَيْثُم الدِللابِينَّة من وَلَد المُحَلَّف وهي راوية اعمل الدُونه] دجابينة السَّيْحِ تُوهِد النَّهْرَ الدَى يَجْرِى على جابيته دمآوعالا يَمْقَطع لأنّ النهر يُعدُّه إله ومِثْل دول المَصْرِيين فيما ذَكروا به العوادي الشَّيْمِ فول المَصْرِيين فيما ذَكروا به العوادي الشَّيْمَ وفي الشَّيْمَ وفي الشَّاعِ وفي النَّهُ عنها ذَكروا به العوادي الشَّاعِ وفي الشَّهِ عنه المُعالِقي النّه العراقية وفي الشَّاعِ إلى الله العراقية السَّامِ الله العراقية وفي الشَّهُ اللهُ الله العراقية وفي السَّه العراقية وفي السَّمَة وفي السَّهُ الله المُعرفية وفي المُعرفية وفي المُعرفية وفي السَّهُ اللهُ الله الماعور الله الماعور المناس المناس المناس المنسوب ال

لها ذَنَبُ صابِ وَذِنْرَى أَسيلَةً ۚ وَخَدُّ دَوْرَةَ الغَرِيمَةِ أَسْجَدُم (b)

يقول أنّ انغريبة لا ناصحَ لها في وجهها لمعدها عن اهلها فوراتها محيّلو القرص المجتها البها وتصديف ما فسرناه من قول رسول الله صلّعم أنّه يُريد الصّدْق في المنطق والقَصْدَ وترثق ما لا يُحتاج اليه قوله عمّ لجَرِيرِ بن عبد الله البَّجَلّي يا جَرِيرُ اذا فَلْتَ فَأُوجِرٌ واذا بَلَغْتَ حَاجَتَك فاد يُحتاج اليه قوله عمّ لجَرِيرِ بن عبد الله البَّجَلّي يا جَرِيرُ اذا فَلْتَ فَأُوجِرٌ واذا بَلَغْتَ حَاجَتَك فاد التَّمَكُلُفُ الله والعباس وممّا يُوثِو من حكيم الأَحْبار وبارع الآداب ما حُدَثْهُ به عن عبد الرحمٰن ابن عَوْب وهو أنّه فال ذَخلت على ابن بكر الصّديق رحمه الله عليه في عليه في عبد الوجع ونما في الله فقال أمّا اتبي على ذلك تَشَديد الوجع ونمّا فيها يومًا فقلتُ له أَرك بارِفًا يا خَليفة رسول الله فقال أمّا اتبي على ذلك تَشَديد الوجع ونمّا فقلسي لقيت منكم يا معشر المهاجرين أشدُ على من وجَعي إنبي وَلَيْسُتُ أمور به خَيْركم في نفسي في في المنور الحَريد والله المتخدان والمنور الحَريد والله المنوم على حَسَك السّعثدان والّذي فقسي بيده والله فقال أمّا المنوب على السّعثدان والّذي فقسي بيده الموجود المنوب عنفه في غير حَد خَيْرُ له من أن يَخْوسَ غَمَرَاتِ الدُّنْيا يا هادي الطّريق جُرْتَ إنّا هو والله الفَجْرُ او المُرتبُ عَلْم ضاحًا مَثْلَتُ لا تَأْسَ على شيء فاتَك فا كله ما بك فوالله ما ولنّت صاحًا مَثْلَتُ الا تأسّ على شيء فاتك من أم والله الله فالله فالله فالله من أن يُخوسَ غَمَراتِ الدُّنْيا من أمْ اللَّذِيا فالله فالله في فالله من أن خَدْسَ عليك يا خَلِيف من أم والله من أم الله فالله من أم ولي من أن مُثَلِّعًا لا تأسَ على شيء فاتك من أم والله من أم والله من أم المن فوالله من أم والله من أم من أن يُخوس غيرت في فاتك من أم والله في فوالله من أم والله المُنافِق والله من أم والله والله من أم والله والله من أم والله من أم والله من أم والله والله من

ابن شاذان السَّبَّ عَمْدُرُ سَاحَ . Marg. E. الشيخ عَمْدُرُ سَاحَ . Marg. E. الشيخ الشيخ المُعَلِّ السَّلِينِ السَلِينِ السَّلِينِ السَّ

المجمع سَيْنًا حَسَنَ ، وقالتُ عاتشاً رقمها العليِّ بعد الجَمَل مَلَكْتُ فأَسْجِرْ اي B, Marg. E. والتُ عالمَة فأحْسن ،

e' Marg. E. مموابد الباجر وعو الدائية

الباب ا

وَتَحِياْرُوا وَخُروجًاعِن الْحَقَّ وَأَنْمُلُ صَدَّهُ الْلَقْظَة مِن العَيْنِ الواسعة مِن عُيونِ اللَّهُ يَقال عَيْنُ قَرْعَارُةٌ (a وَكَانَ يَقَالَ لَنَهُو بَعَيْنَهُ الشَّرْعَارُ (b وَإِنَّمَا شُمِّىَ بَهُ لَكُثْرَةِ مَائَهُ قَالَ الأَّخْطُلُ [واسمُه غِياتُ بِن غَوْثٍ يُكنَّى ابنا مَاكَ ويلقَّب بَدَوْبَكِ والدَّرْبَلُ الحِيْنَزِدِ]

لَعَمْرِى لَقَنْ لاقَتْ سُلَيْمٌ وَعامِرُ على جانبِ الثَّرْثارِ راغِيَة البَكْدِ ه رَاغية البكر اراد أَنْ بَكْرَ ثَمُودَ رَغَا فيهم فأُعْلِكوا فصَرَبَتْه الْعَرَبُ مَثَلًا وأَنْثَرَتْ فيه فال عَلْقَمَة بن عَمَدَة الفَحْدِلُ

رَعَا فَوْقَهُمْ سَقْبُ السَّمَآءَ فداحِتَى بَشَكَّتِهِ لَمْ يُسْتَلَبُ وَسَلِيبُ (٥ وقال ابو الخُسَن الداحت الساقطُ والداحت ايضًا الزائِفَ] وِدَلَاكِ إِنَّ لَمَ تُضَعِّفِ الثَآءَ فَقُلْتَ عَيْنَ ثَرَّةً وِنَمَا معناها غَرِبرَةً واسعَدُ قال عَنْتَرَةً

ر جادَتْ علَيْما دُلُّ هَيْنٍ ثَرَّةٍ فَتَرَدُّنَ 'دُلَّ حَدِيقَةِ دالدِّرْهُمِ

قال ابو العبّاس ونيستِ النَّرَةُ عند النَّخويّين الْبَصْريّين من لَقْطُ النَّرَقْارة ولاَدِنَّهَا في معناها ﴿ d وَحُولَهَ صَلَّعَمِ الْمُتَفَيِّقِةِ فِي إِنَّمَا هُو بِمَثْرِلَةِ قولِهِ الثَّرْقارِون توديدُ له وَمُتَفَيِّقٍ مُتَفَيِّعِلَّ من قولهمر فَهِفَ الْغَدِيرُ يَقْهَفُ اذا اللّهَ اللّهَ لَا قَالَمَ يَكُنْ فيه مُوْضِعُ مَزِيدٍ دما قال الأَعْشَى

نَفَى الدُّمَّ عن رَّمْثِ الْحُلَّقِ جَفْمُةً تَا تَعْلِيدٍ الشَّيْخِ العِراقِي تَفْعَفُ (e)

a) Marg. E. مُعا للدَّخْفَش (تُرْثارة مُعا للدَّخْفَش).

قال الْمُهَلَّمِي الثرثار نهر او واد . b) Marg. E.

e) A variant is رغا فيهم . The preferable reading is بفداحص , with بن , not بن . — Marg.E. المهلّم يقال دَحَسَ اللّذَوْع والصَّرْب يقال المهلّم يقال دَحَسَ اللّذَوْع والصَّرْب يقال كَحَسَ برِجْله وَرَمْحَ عِوالدَّحْص استثارُة الارص قال وبالصاد معجمة الرَّلْق دَحَتَمْت رِجْله تَدْحَصْ وَدَحَمْتُها النا او آنَحَصْتُها الصواب فداحض بالصاد غير معجمة ودروى بالصاد معجمة وهو خَطَأٌ والداحس الذي يَهْجَسُ برِجْلَيْه،

<sup>.</sup> أَجِبُ ان يكون من الثرّة ثرّارة Lag. E. أيجبُ

e) Variant: JI 5=.

وعَقْدِ يَرْضاء وقولِ صادى يَرْفَعه عَمَلً صالحُ انَّه على دلَ شيُّ قديرُ ﴿ قَالَ رسولَ اللّه صَلّعهر للنَّنْصَارِ في دلام جَرَى إِنَّكُم لَتَكُثْنُون عَمْدَ الفَّوْعِ وَتَقَلُّون عَمْدَ الطَّمَّعِ '' الفَرَحَ في دائم العَرَب على وجيين احدَعما ما تُسْتعمِله العامَّة تَرِيد به الدُّعْرَ والآخَرُ الاِسْتجادُ والْسِنْتعرائِ من ذلك قول سَلامَة بن جَنْدَلِ

كُمُّ إذا ما أَتنا صارِخٌ فَرِعٌ (a) على الشَّراخ له فرَّعَ الظَّنابِيبِ

يقول اذا اتنات مستغيبتُ دانتْ إغاثَنه الجِدَّ في نُصْرِته يقال مَرَعَ لمَدَاك الآَمْرِ دُمْمُوبَه اذا جَدَّ فيه ولم يَقْتُرُ ويُشْتَقُ من عَذَا الْعَنى أن يَقَعَ قَرْعَ في مَعْتَى أَعَاتَ دما قال الكَلْحَمَةُ الْمَرْبُوعِيُّ فيه ولم يَقْتُرُ ويُشْتَقُ من عَذَا الْعَنى أن يَقَعَ فَرْعَ في مَعْتَى أَعَاتَ دما قال الكَلْحَمَةُ الْمَرْبُوعِيُّ الله عَرِيمَتَى إلىه عَرِيمَتَى الله عَرِيمَتَى وَتَثَيرُ من المَاس يقول عُرَبِنَي ولا يَدُرِى وغُرَيْفَةً من اليَمَن قالَ جَرِيرٌ يَتَاجُو عربينَ بن يربوع

عَرِهِنَّ مَن عَرِيْنَةَ نَيْسَ مِنَّد بَرِثْتُ الى عَرِيْهَ مَن عَرِيدِي] فَقُلْتُ لَكُنُّسَ ٱلْجَمِيدِا فَاتَّمَ حَلَلْتُ الكَثيبَ مِن زَرُودَ لأَقْوْعَا ,6

يقول لأغيث وكأس اسم جارية واتما آمرها بالتجام قرسه المغيث والدائموب مهدم عدم الساق الساق المول الله صلعه ألا أخبراه بأحبكه الله وقويكه متى تجالس هوم القيمة أحاسنكه آخلاقا الموتئون أثنافا الله عليه الأفون ولمؤلفون آلا أخبراه بباغيتكم الله وأبغده مقي مجالس يوم القيمة المائمة الموتئون المتفيدة المائمة الموتئون المتفيدة الموتئون المتفيدة الموتئون المتفيدة الموتئون المتفيدة الموتئون المتفيدة الموتئون المتفيدة الموتئون المعالمة الموتئون المعالمة الموتئون والمها في مسيرة وفراش وني المائمة المان وتهوا لا في المائمة الموتئون الموتئون الموتئون الموتئون الموتئون الموتئون الموتئة الموتئون المؤلف والموتئون المتناف المتناف الموتئون الموتئون الموتئون المائمة الموتئون الموتئون الموتئون المائمة الموتئون المائمة الموتئون المائمة المؤلف الموتئون المائمة المؤلف الموتئون المائمة المؤلف الموتئون المائمة المؤلف المان والمناف الموتئة الموتئون المائمة المؤلف والمناف الموتئون المائمة المؤلف المائمة المؤلف المائمة المؤلف المائمة المؤلف المائمة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المائمة المؤلفة المائمة المؤلفة المؤلفة المائمة المؤلفة المؤل

a) Marg. a. الصارح المُغيث وقو ايضًا المُسْتَغيث من الأَضداد.

b. Variants in the second hemistich are فولنا الكثيب and النفود.

## بسم الله الرحمن الرحيم وصلَّى الله على سيّدنا تحوَّد وآله وسلَّم،

حدَّثنا ابو بَكْرٍ محمَّلُ بن عَمَر بن عمد العربير قال حدَّثنا ابو عثمَّن سَعِيدُ بن جهبِر قال حدَّثنا ابو الخَسَن عَلَى بن سُلَيْمُن الْحُعَشُ قَرَاءً عليه قال فُهِى له عذا الكتابُ على ابي العَبّاس محمَّد ابن يَوِيدُ الْمَرُو الحمد لله حَمْدًا تثيرًا يَبْلُغ رِضاه وهُوجِب مَرْدِدُه ويُجير من سُخُطه وصلَّى الله على محمَّد خاتِم النبيّين ورسول ربّ العلمين صلوقًا تنمّةً زائيةٌ تُرِّدَى حَقَّه وتُولِفه عند ربّه قال ابو العبّاس فَدَا تتابُّ أَلْقُفاه يَجْمَع ضروبًا من الآداب ما بين بلام منثور وشعر موموف ومَثل سآئم ومَوْعِثَة بالغنة واختيار من خُطّبة شريفة ورسالة بليغة والنّيَّة فيه أن نفسَّم كلَّ ما وَقَعَ في فذا الكتاب من بلام غريب او مَعْنَى مستغلِّق وأن نَشْرَحُ ما يَعْرِض فيه من الأعراب شرَّا شافيًا حتَّى الكتاب من بلام غريب او مَعْنَى مستغلِّق وأن نَشْرَحُ ما يَعْرِض فيه من الأعراب شرَّحًا شافيًا حتَّى الكتاب من بلام غريب او مَعْنَى مستغلِّق وأن نَشْرَحُ ما يَعْرِض فيه من الأعراب شرَّحًا شافيًا حتَّى والحَوْلُ والقُوقَة واليه مَقْرَعْمنا في ذرُّك (١١ بلا طَلَمَة والتوفيق له فيه صَاللَة أمروبا مَن عَمَل بطاعته والحَوْلُ والقُوقة واليه مَقْرَعْمنا في ذرُّك ١١ دلا صَلِيمة والتوفيق له فيه صَاللَة أمروبا مَن عَمَل بطاعته

a) This is the exordium of a (except that I have twice inserted the word حَدْثَنَا). — E. omits the name of المحمد بن جابر عَثْمَن سَعِيمُ بن جابر عَثْمَن سَعِيمُ بن جابر القُوضيّة; a both his and that of المحمد لله. B. and C. omit the whole, the latter commencing with the words المحمد لله. و المحمد بن المنتخوق و الم

<sup>.</sup> قال ابن شاذان الدَّرَك الاسم من أَدْرَدْت . b) Marg. E.

الكناب الكامل

لابى العبّاس محمّد بن يويد المبرّد &









AUG 11 1303

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

